(382)

ثِفَةُ الْإِشْلَارِا وَبَجَعِفِمُ عَكَبُنُ يَعَقُوبَ بِن الْعِفَاقَ الْكُلِّنِي الزَّارِيَّ الْحَدَّةُ الْمِسْل (م ٢١٦ ق) الْمُجَلِّدُ الْأُوْلِ الْمُصُولِ

العَهِ لَى الْجَهُلِ الفَيْلِمِ التَّوَجِيدِ الْجُحَبَةَ ( الْخَالِمِيْنِ ١ - ٧٥٨ )

جَهَبَقُ قِمْرُلِخِياء الثَّرَاثِ مَكَرَبِهُ وَثِ الْأَيْرِلِ لَلْهَابِ







مركز بحوث دارالحديث: ١٨١

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ح ۲۰۹ ـ ۳۲۹ق.

الكافي / ثقة الإسلام أبو جمفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي؛ باهتمام: محمّد حسين الدرايتي. \_ قم: دار الحديث، ١٤٢٩ ق =٣٣٧ ش.

ج. ـ (مركز بحوث دار الحديث؛ ١٨١).

ISBN(set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

ISBN: 978 - 964 - 493 - 385 - 1

فهرستنویسی پیش از انتشار بر اساس اطلاعات فیها. کتابنامه: به صورت زیرنویس.

١. احاديث شبعه، قرن ٤ق. الف. كليني، محمَّد بن يعقوب، ٣٢٩ق. الكافي. ب. درايتي، محمَّد حسين.

١٣٤٣، محقق. ج. عنوان.

BP \19\S\2YE.Y \17AV

**797/717** 

# الناف المنافقة المناف



الْجُلِّدُ الْأُولُ

الأحيول

الَّحَقِّلُ وَالْجُهُلِ الْغِلْمِ التَّوَجِيدِ الْجُحَجَّةُ ( الْاَلْمَالِئِيْنَ ١- ٧٥٨ )

> جَهَنَ فِمْ لِحِياء التُّراثِ مَكِن بِحُوثِ إِلْمَ إِلْ لِلْهَائِثِ

#### الكافي / ج 1

ثقة الإسلام أبو جعفر محتد بن يعقوب الكليني الرازي

باهتمام: محمد حسين الدرايتي

تقويم نص المتن: نعمة الله الجليلي ، على الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد وتحقيقها : السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدي نژاد

الإعراب ووضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات وشرح الأحاديث: جواد فاضل بخشايشي

التخريج وذكر المتشابهات :السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهدي زاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنمائي . أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طيّار مراغماي

مقابلة النسخ الخطيّة: السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهديزاده ، حميد الكنماني ، لطيف فرادي ، جواد فاضل بخشايشي ، حميد الأحمدي الجلفائي ، أحمد عالبشاهي ، على عبّاس پور

تنظيم الهوامش: حميد الأحمدي، غلامحسين قيصريهها

المقابلة العطيبية : أحمد رضا شامجعفري ، محمود طرازكوهي ، مهدي جوهرچي ، محمود سپاسي ، مصطفى أوجي نضد الحروف : مجيد بابكي رسكتي ، على أكبري

الإخراج: السيّد على موسويكيا ، محمّد كريم صالحي

الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر الطبعة : الثالث، ١٤٣۴ ق / ١٣٩٢ ش

المطبعة: دارالحديث الكمنة: ٥٠٠

ثمن الدورة: ٢٨٠٠٠٠ تومان

ايران: قم المقدسة، شارع معلّم، الرقم، ١٢٥ هاتف: ٢٥٥٠٥٣٥ ـ ٣٧٧٤٠٥٢٣ - ٢٠٥٠

darolhadith.20@gmail.com ISBN: 978 - 964 - 493 - 385 - 1

## إرشادات و توجيهات سماحة آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني(دامت بركاته)

## بسم الله الرحمن الرحيم

قد سألني بعض المشرفين على تصحيح كتاب الكاني الشريف في مؤسسة دارالحديث عن المنهج الصحيح في تصحيح هذا الكتاب وكيفية نـقل نسـخه المـختلفة، فـرأيت مـن المناسب الإشارة إلى نكت تنبغي مراعاتها في تصحيح الكتب الحـديثيّة خـصوصاً هـذا الكتاب:

١. بعد اختيار النسخ المعتبرة، من الضروري نقل جميع نسخ البدل التي يحتمل صحّتها حتى وإن لم يكن لها تأثير على المعنى على ما يبدو. نعم يتحاشى عن نقل النسخ الخاطئة التي يكون خطؤها واضحاً جليًا ولا تترتّب فائدة على نقلها. وأمّا الاخـتلافات الأخـرى فاللازم نقلها لما يلى:

أ. قداسة كلام المعصومين على وأهميته الفائقة تستدعي الحفاظ على ألفاظ الحديث قدر الإمكان، ولهذا يلزم نقل كل ما يحتمل صدوره عن تلك الشخصيات العظيمة.

ب. نقل بعض النسخ دون غيرها \_ والذي يكون على أساس استنباط مصحّح الكتاب \_
يوجب الحطّ من قيمة الكتاب، كما يسد الطريق على بقية الباحثين، فمن المسكن أن
يستظهر بعض الباحثين صحّة نسخة أخرى غير ما أوردت في المتن، فمن دون نقل النسخ
المعتبرة لا تتهياً الأرضية لأمثال هذه الأبحاث.

ج. النسخ التي تبدو أنّها غير مؤثّرة على المعنى لأوّل وهلة، قد تكون مؤثّرة عليه عند
 البحث الدقيق.

 ٢. من المفيد ذكر بعض الأمثلة للاختلافات التي يبدو عدم تأثيرها على المعنى، مع أنّ الواقع بخلافه:

أ. في كتابة اسم «محمّد بن علي بن الحنفية» ربما يغفل عن وجود الفرق بين كتابته بهذا الشكل أو بالشكل التالي: «محمّد بن علي ابن الحنفية» (أي بالألف)، مع أنّ «ابن الحنفية» في العنوان الثاني وصف لمحمّد لا لعلي، وبما أنّ «الحنفية» ليس اسماً لأمّ علي الله وصف لأمّ محمّد، فالصحيح أن يكتب «محمّد بن على ابن الحنفية» بالألف.

و بهذا تتبيّن أهمّية ذكر الاختلافات في مثل ذلك فيما لو وردت كلتا العبارتين فسي النسخ المخطوطة.

ب. المثال الآخر شبيه بالمثال السابق وهو عنوان «أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة» فاللازم إثبات الف ابن \_ قبل عقدة \_ حيث أنّ «عقدة» لقب محمّد (والد أحمد) وليس اسمأ لوالد سعيد كما يبدو لأوّل وهلة، فلو حصلنا على نسخة لهذا العنوان مع إثبات الألف فاللازم الاهتمام بها.

رب ج. نقرأ في باب أصحاب الصادق من كتاب رجال الشيخ الطوسي (ص ١٣٣، الرقم ١٣٧٦ / ٥٥) العبارة التالية: «الحجّاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي، مات بالري في زمن أبي جعفر» وقد نقله الشيخ المامقاني في تنقيح المقال، ج ١٨، ص ١١ مضيفاً إلى أبي جعفر عبارة «عليه السلام» فاعترض عليه في قاموس الرجال، ج ٣، ص ١١٠ بقوله: «ليس في رجال الشيخ رمز «عليه السلام» وكيف؟ والمراد بأبي جعفر فيه المنصور، لا الباقر عليه السلام...».

ففي النظر البدوي قد يتصوّر عدم أهمّية نقل اختلافات النسخ في التحيات، ولكن بالنظر الدقيق تظهر أهمّية نقلها، ولهذا نلاحظ في إحدى نسخ الاستبصار (التي تمّ مقابلتها على نسخة المؤلّف) الخط على لفظة «عليه السلام» غالباً؛ لعدم وجودها في النسخة الأصلية.

٣. يهتم الفقهاء والمحدّثون بذكر اختلاف النسخ، حتى أنّهم قد يشيرون إلى اختلاف نسخ الحديث بالواو والفاء (على سبيل المثال راجع: روضة المتقين، ج ٣، ص ٧٧٧؛ و ج ٤، ص ٥٤٦؛ الرسائل الأحمدية، ج ١، ص ١٨٧)، بل ربما يبدون هذا الاهتمام في اختلاف نسخ الكتب الفقهية (جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٥؛ و ج ١١ ص ١٣٠؛ ومسالك الأفهام، ج ٥، ص ٢٤٢؛ جواهر الكلام، ج ١٩، ص ٣٣) ومن الثمرات الممتربّبة على هذا الاختلاف في متن الحديث أنّ لفظ الحديث إذا كان بالفاء ربما أمكن استفادة الحكم العام من التعليل، وإذا ما أبدلت الفاء واواً لم يبق ما يدلّ على ذلك.

٤. من مشاكل النقل في بعض الجوامع الحديثية هو عدم إشارتها إلى جميع اختلافات نسخ الحديث و مصادره، ففي وسائل الشيعة لا تذكر غالباً اختلافات الكتب الأربعة في نقل الرواية فضلاً عن غيرها من الكتب، وفي جامع أحاديث الشيعة تذكر خصوص اختلافات الكتب الأربعة في نقل الرواية دون غيرها من المصادر، فالاعتماد على هذه الجوامع في نقل

الرواية وعدم الرجوع إلى أصل المصدر ربعا يصير سبباً لاستنتاج خاطئ، فمثلاً وردت هذه الفقرة في الصحيحة الثانية لزرارة: «قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا...» فربعا استنتج منها عدم لزوم الفحص حتى اليسير منه في الشبهات الموضوعية، إلاّ أنّ هذا الاستنتاج على فرض صحّته مبني على هذه النسخة، مع أنّ الرواية وردت في علل الشرائع، ج ٢، ص ٣٦١، وفيها بعد عبارة «أنظر فيه» زيادة قوله: «فاقلبه» ولا يصحّ الاستنتاج المتقدّم بناء على هذا النقل، كما هو ظاهر.

راجع: وسائل الشيعة، ج ٣. ص ٤٦. ح ٤١٩٢، باب ٣٧ من أبواب النجاسات، ح ١: جامع أحاديث الشيعة، ج ٢. ص ١٦٥، ح ١٥٨٨، باب ٢٣ من أبواب النجاسات، ح ٦.

٥. ربما كان الالتفات إلى النسخ الخاطئة نافعاً في معرفة أصل العبارة وكيفية تبديلها إلى النسخ الخاطئة الموجودة بالفعل، وهذه الفائدة تظهر في أسماء الرواة بشكل أجلى، و توضيح ذلك خارج عن نطاق هذا المختصر ولهذا كان من اللازم التوسّع أكثر في بيان اختلاف النسخ فيما يخصّ الأسناد؛ من أجل فتح الباب أكثر أمام الباحثين في هذا المجال.

٦. إذا أردنا عرض كتبنا الحديثة بشكل مناسب على المستوى العالمي فنظراً لاهتمام المستشرقين بنسخ البدل وما ورد في مخطوطات الكتب، فإنّ استعراض نسخ البدل بشكل مفصل سيكون ذا أهميّة بالغة وحيوية وستضفي على الكتاب قيمة أكثر ولا تحطّ من قيمته وأهميّته بتاتاً.

٧. ما ذكرناه من النقاط إنّما هو فيما يتعلّق بنشر الكتب الحديثيّة كالكافي لانتفاع الباحثين وأهل التحقيق بها، وأمّا عامّة الناس فلا ينتفعون بنشرها بهذا الشكل، ولهذا فمن المناسب أن يطبع الكافي بشكلين مختلفين: أحدهما مشتمل على بيان اختلاف النسخ كلّها إلا النسخ الواضحة الفساد التي لا يترتّب على نقلها فائدة. ثانيهما طبعة مقصورة على النسخة المختارة من النسخ.

أسأل الله أن يوفّقنا جميعاً لخدمة علوم أهل البيت علي ونشر معارفهم القيّمة.



## تقريظ سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني (دامت بركاته)

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحديث الشريف هو الحجة الثانية بعد كتاب الله العزيز في مجالَيْ العقيدة والشريعة. وقد بذل علماء الإسلام جهوداً كبيرة في سبيل تلقيه وتدوينه وضبطه وتنقيحه ونقله إلى الآخرين، وبذلك تركوا ثروة علمية قيّمة أضاءت الطريق للأجيال المتعاقبة.

وممن بذل جهوداً جبارة في تدوين حديث النبي الأعظم وعترته الطاهرة هو شيخ المحدثين وأوثقهم أبو جعفر محمد بن يعقوب، المعروف بالكليني (٢٥٠ ـ ٣٢٩هـ) الذي ترك أثراً خالداً لا يدانيه أيّ أثر في الشمولية والتنظيم والدقة، وهو يكشف عن علق كعب مؤلّفه في هذا الفن، ومكانته الرفيعة بين العلماء.

وإليك كلمة الرجاليّ النقّاد الشيخ النجاشي في شأن المؤلّف، وسِفره القيّم: شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكتاب الكبير المعروف الذي يسمّىٰ الكافي في عشرين سنة.

وقد أصبح هذا الكتاب منذ تدوينه ونشره وإلى يومنا هذا، مرجعاً للعلما، والفقهاء والمحدثين وغيرهم، ومحلً اهتمامهم وعنايتهم الفائقة. ومن هنا آثرت لجنة التحقيق في دار الحديث أن تعدو في هذا الميدان؛ لتحظى بوسام المشاركة فيه، فأخذت على عاتقها تحقيق هذا الكتاب من جديد ومطابقته على أكثر من سبعين نسخة، عثروا عليها في مكتبات مختلف البلدان، وقد بذلت اللجنة كلً ما في وسعها من جهود الإخراجه إخراجاً نقيًا عن الغلط ومزداناً بتعاليق تزيل الصعاب من فم المتن، وتوضّع ما قد يتبادر فيه من اختلاف، إلى غير ذلك من جلائل الأعمال وعظيم الجهود.

ونحن إذ نتقدّم إلى اللجنة العلمية في دار الجديث بالشكر والثناء، ندعو الله سبحانه لهم بالتسديد في أعمالهم وتحقيقاتهم، كما نبارك لهم هذه الخطوة الهامة الّتي هي باكورة خير لتحقيق سائر الآثار الحديثية للفرقة الناجية. والحمد لله رب العالمين

عفر السبماني مؤسسة الإمام العبارقﷺ ١٠ مِماريُ الأفرة ٢٩عاهـ

١ النجاشي، ج ٢، ص ٢٩٠، برقم ١٠٢٧.

# المدخيل

١. حياة الشيخ الكليني

كتاب الكافي

3. عملنا في الكتاب

٤. نماذج مصورة من المخطوطات

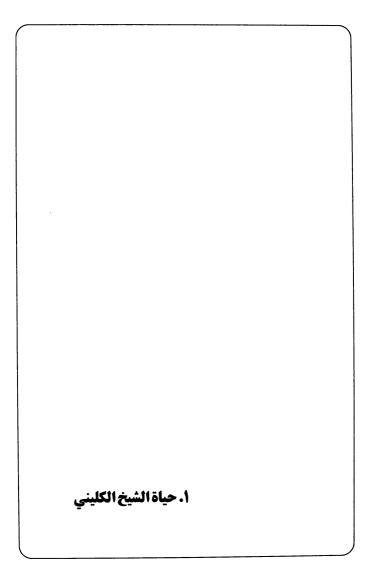

# الأوّل

## الحياة السياسيّة والفكريّة في عصر الكلينيّ

عاش الكليني عن وقي حقبة حاسمة من تاريخ العصر العبّاسي الثاني (٢٣٦ ـ ٣٣٤ هـ) المتدّت من أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وحتّى نهاية الربع الأوّل من القرن الرابع الهجري وزاد عليها بقليل، وذلك في مكانين مختلفين، أوّلهما: موطنه الأساس (الريّ)، وثانيهما: عاصمة الدولة العبّاسيّة بغداد، حيث أقام بها زهاء عشرين سنة، الأمر الذي يعني ضرورة تسليط الضوء على أهمّ الجوانب السياسيّة والفكريّة في هاتين الحاضرتين دون غيرهما من الحواضر العلميّة الأخرى المنتشرة في ذلك الزمان في كثير من الأمصار الإسلاميّة والتي وصل الكليني إلى بعضها، ونقل الحديث عن جملة من مشايخها.

وإذا ما علمنا أنّ الكليني في قد عاش ثلثي عمره تقريباً في الريّ، والثلث الأخير في بغداد. وعلمنا أيضاً موقع الريّ الريادي في المشرق الإسلامي يومذاك، وموقع بغداد بالذات، وثقلها السياسي والفكري كعاصمة للدولة، اتّضح أنّ الحديث عنهما بأيّ صعيد كان هو الحديث عن غيرهما بذلك الصعيد نفسه، ووجود بعض الفوارق الطفيفة لا يبرّر تناولها في عصره السياسي والفكري، سيّما بعد حصر منابع ثقافته وتطلّعاته في موطنه ومكان إقامته، وانطلاق شهرته إلى العالم الإسلامي منهما لا غير. وبما أنّ الحياة السياسيّة والفكريّة لأيّ عصر مرتبطة بماضيها، فسيكون طرح مرتزاتها من الحسابات الفكريّة، وإهمال جذورها التاريخيّة وخيماً على نتائج دراساتها، ما لم يتمّ الكشف فيها عن نوع ذلك الارتباط، وهو ما لوحظ باختصار في دراسة عصر الكليني سياسياً وفكريًا في مبحثين:

# المبحث الأوّل الحياة السياسيّة والفكريّة في الريّ

## المطلب الأوَّل: الحياة السياسيَّة في الريّ

تُعدَ الريّ من أوّل المدن التي بُنيت في زمان الأكاسرة بعد مدينة (جيومَرْت)، ولمّا طال عليها الأمد جدّد بناءها الملك فيروز، وسمّاها (رام فيروز) ، ولكنّها تعرّضت \_ بعد الفتح الإسلامي للهدم والبناء والتجديد.

ومن المعارك الحاسمة في تاريخها قبل الفتح الإسلامي المعركة التي دارت بين ولدي يزدجرد بالريّ: «فيروز» و«هرمز» <sup>7</sup>. وقد تعرّضت الرئ لأوّل غزو من العرب قبل الإسلام على يد عمرو بن معديكرب، ثمّ انصرف منها ومات في كرمنشاه <sup>7</sup>.

هذا قبل فتحها إسلاميًا، وأمّا بعد فتحها فقد اختلف المؤرّخون في تاريخ دخول الإسلام بلاد الريّ، تبعاً لاختلافهم في تاريخ فتحها. والمتحصّل من جميع الأقوال: أنّ تاريخ فتح الريّ مردّد ما بين الفترة من سنة ثمان عشرة وحتّى سنة ثلاث وعشرين.

وقد شهد قاضي الريّ يحيى بن الضريس بن يسار البجلي أبو زكريّا الرازي (م ٢٠٣ه) على انتقاض الريّ في زماني عمر وعثمان مرّات عديدة أ. ولا شكّ أنّ انتقاضها و تمرّد أهلها خمس مرّات متعاقبة في أقلّ من عشر سنين يشير بوضوح إلى سوء تصرّف الفاتحين، كتخريبهم المدينة وهدمها ، و إلّا فالإسلام الذي أبدل عنجهيّة قريش و غيّر من معالم جاهليّتها البغيضة قادر على اجتياح نفوس أهل الريّ بفتح سليم واحد. ولعلّ ما قام به أمير المؤمنين الله يشير إلى هذه الحقيقة؛ إذ أوقف زحف الجيوش الإسلاميّة ريثما يستتبّ إصلاح الأمة من الداخل، و من هنا قام بعزل ولاة عدان وعيّن ولاة جدداً آخرين مكانهم.

ولم يُؤْثَر عن أهل الريّ طيلة مدّة خلافة أمير المؤمنين الفعليّة وخلافة الحسن

<sup>1.</sup> تاريخ الطبري، ج ٢، ص ٨٣؛ الأخبار الطوال، ص ٣٨ و٥٩؛ معجم البلدان، ج ٣، ص ١١٦.

٢. تاريخ الطبري، ج ٢، ص ٨٢.

٣. فتوح البلدان، ص ٣١٢؛ تاريخ الطبري، ج ٣، ص ٣١٢.

٤. فتوح البلدان، ص ٣١٠؛ البداية والنهاية، ج ٧، ص ١٥٠، في حوادث سنة ٢٤ هـ.

السبط ﷺ أيّ انفصال أو انتقاض أو تمرّد يذكر، بخلاف ماكان عليه حالهم في زماني عمر وعثمان.

وحينما ظهرت دولة الطلقاء من بني أميّة امتدّ نفوذها إلى الريّ، وَوَلِيّها لمعاوية كثير بن شهاب الحارثي '.

ومن الحوادث السياسيّة المهمّة التي شهدتها الريّ في أوائل حكم الأمويّين قوة الخوارج المتنامية، حيث اتّخذها من ارتثّ من الخوارج يوم النهروان موطناً كحيّان بن ظبيان السلمي وجماعته، الذين شكّلوا فيما بعد حزباً سياسيّاً قويّاً تبادل النصر والهزيمة في معارك طاحنة مع الأمويّين.

كما تعرّضت الريّ في أواخر العهد الأموي إلى ثورات الطالبيين، فظهر عليها سنة (١٢٧هـ) عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وسيطر عليها ٢.

وكان آخر ولاة الأمويين على الريّ حبيب بن بديل النهشلي الذي خرج من الريّ ومن معه من أهل الشام خشية من جيوش العبّاسيّين بقيادة الحسن بن قحطبة بن شبيب، فأخلاها له ولحق بالشام ودخلها ابن قحطبة (سنة ١٣١ه). وهكذا انتهت فترة حكم الأمويّين على بلاد الريّ قبل قيام الدولة العبّاسيّة بسنة واحدة.

ثمّ نالت الريّ بعد ذلك اهتمام بني العبّاس ورعايتهم؛ نـظراً لمـوقعها الجـغرافـي المميّز، ففي سنة (١٤١هـ) نزل المهدي العبّاسي بالريّ ومكث بها سنتين، وأمر بـبناء مدينة الريّ، واكتملت عمارتها سنة (١٥٨هـ) وبها ولد له ابنه هارون الرشيد.

وفي سنة (١٨٩ه) سار هارون الرشيد إلى الريّ وأقام بها أربعة أشهر، وكان قد أعطى ولاية العهد لابنه محمّد الملقّب بالأمين وولاه الريّ وخراسان وما اتّصل بذلك. ومن الحوادث المهمّة التي شهدتها الريّ في العصر العبّاسي الأوّل انتصار طاهر بن الحسين قائد المأمون على جند أخيه الأمين بقيادة عليّ بن عيسى بن ماهان قرب الريّ سنة (١٩٥ه). وقد كافأ المأمون أهل الريّ لوقوفهم معه ضدّ أخيه الأمين.

١. فتوح البلدان، ص ٣٦٠؛ الإصابة في تمييز الصحابة، ج ٥، ص ٤٢٧، الرقم ٧٤٩٣.

٢. تاريخ الطبري، ج ٧، ص ٣٠٣ و ٣٧١؛ الكامل في التآريخ، ج ٥، ص ٧، في حوادث سنة ١٢٧ هـ.

ئمَ لتعسَف السلطة العبّاسيّة تفجّرت الثورات العلويّة في أماكن شتّى، واستجاب أهل الريّ لتلك الثورات، وأسهموا فيها بشكل كبير، ففي زمان المعتصم (٢٧٧\_٦١ه) استجاب أكثر أهل الريّ لثورة محمّد بن القاسم بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب علي الذي ظهر في زمان المعتصم بطالقان.

وفي زمان المستعين (٢٤٨ - ٢٥٢ه) أنشأ الحسن بن زيد العلوي الدولة العلويّة في طبرستان، وسرعان ما امتد نفوذها إلى الريّ. ولم يدم الأمر هكذا، إذ تمكّن قوّاد المعتز (٢٥٧ - ٢٥٥ه) من الترك في أواخر عهده من السيطرة على الريّ في سنة (٢٥٥ ه)، وخضعت الريّ إلى سلطة الأتراك وتعاقب ولاتهم عليها حتى حدثت وقعة عظيمة في الريّ بين إسماعيل بن أحمد الساماني ومحمّد بن هارون في سنة (٢٨٩ه) وانتهت بهزيمة ابن هارون ودخول السامانيّين إلى الريّ وبسط نفوذهم وسلطتهم عليها. وهكذا استمرّ حكم الريّ بيد السامانيّين، ولم ينقطع حكمهم عليها إلّا في فترات قليلة.

ولم يلبث حال الريّ عرضة للأطراف المتنازعة عليها إلى أن تمكّن أبو عليّ بن محمّد بن المظفّر صاحب جيوش خراسان للسامانيّين من دخول الريّ سنة (٣٢٩ه). ولم يستتب أمر الريّ بيدّ البويهيّين؛ إذ نازعهم عليها الخراسانيّون من السامانيّين، إلى أن تمكّن البويهيّون بقيادة ركن الدولة البويهي من الريّ، فانتزعوها من أيدي السامانيّين في سنة (٣٣٥ه) أي بعد ستّ سنين على وفاة ثقة الإسلام الكليني ببغداد. وبهذا نكون قد توفّرنا على الإطار السياسي الواضح الذي كان يلفّ الريّ منذ فتحها الإسلامي وإلى نهاية عصر الكليني الذي احتضن ثقة الإسلام زماناً ومكاناً.

## المطلب الثاني: الحياة الثقافيّة والفكريّة في الريّ

امتازت الريّ عن غيرها من بلاد فارس بموقعها الجغرافي، وأهمّيتها الاقتصاديّة، فهي كثيرة الخيرات، وافرة الغلات، عذبة الماء، نقيّة الهواء، مع بُعدها عن مركز الخلافة العبّاسيّة ببغداد، زيادة على كونها بوّابة للشرق في حركات الفتح الإسلامي، ومُتجراً مهماً في ذلك الحين.

١. الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ٢١٩؛ البداية والنهاية، ج ١١، ص ٢٤٤.

ولشهرة الريّ وموقعها قصدها بعض الصحابة أوكبار التابعين و تابعيهم، كسعيد بن جبير، حيث كانت له رحلة شملت مدينة الريّ، والتقى به الضحّاك (م ١٠٥ه) وكتب عنه التفسير في الريّ أ. ووصل الشعبي (م ١٠٣ه) إلى الريّ ليدخل على الحجّاج يوم كان عاملاً لطاغية عصره عبدالملك بن مروان على الريّ ". كما دخلها سفيان الثوري (م ١٦٦ه) أ.

ومات في الريّ الكثير من الأعلام والفقهاء والمحدّثين والأدباء والشعراء والقوّاد، كمحمّد بن الحسن الشيباني، والكسائي النحوي، والحجّاج بن أرطاة، وغيرهم. وكان للشعراء والأدباء حضور بارز في تلك المدينة.

## المذاهب والاتّجاهات الفكريّة في الريّ:

ضمّت الريّ في تاريخها الإسلامي خليطاً من المذاهب والفرق والتيّارات الفكريّة المتعدّدة، وكانت جدور هذا الخليط الواسع ممتدّة في تاريخ الريّ، ممّا نجم عن ذلك ثقل ما وصل إلى زمان الكليني شمن التراث بكلّ مخلّفاته، والذي ابتعد في كثير منه عن الإسلام روحاً ومعنى، ومعرفة كلّ هذا يفسّر لنا سبب طول الزمان الذي استغرقه ثقة الإسلام في تأليف الكافي الذي تقصّى فيه الحقائق، ودرس الآراء السائدة في مجتمعه، واستوعب اتّجاهاتها، ومحصها بدقة، حتّى جاء بالإجابة الشافية على جميع ماكان يحمله تراث الريّ من تساؤلات.

وفيما يأتي استعراض سريع لما شهدته الريّ من مذاهب وفرق و آراء، وهي:

## ١ ـالخوارج:

كان الطابع العام لمجتمع الريّ بعد فتحها الإسلامي هو الدخول التدريجي في الدين الجديد بمعناه الإسلامي العريض؛ إذ لم تكن هناك مذاهب وفرق، وإنّما انحصر الأمر في اعتناق الإسلام بإعلان الشهادتين، ولا يسمنع هذا من الميل إلى بعض الانتجاهات الفكرية المتطرّفة. ولا غرابة في ذلك؛ لأنّ قرب العهد بالدين الجديد مع

ا. فتوح البلدان، ص ٣١١.

٢. فتوح البلدان، ص ٣١٢.

٣. مصنّف ابن أبي شيبة، ج٧، ص ٢٤٧، ح٢؛ فتوح البلدان، ص ٣١٢.

٤. الجرح والتعديل، ج ١، ص١٠٣.

الكافي / ج ١

اختلاط أوراقه بين نظريتين، جعل إسلام الرازيين - في ذلك الحين - غضًا طريًا قابلاً لأن يتأثّر بأيّ اتّجاه ويصطبغ بلونه، ومن هنا كانت لبقية الخوارج الذين ارتشوا في معركة النهروان سنة (٤٠ه) صوت يسمع في بلاد الريّ، حيث اتّخذوها موطناً، ومنها خرجت أنصارهم في معاركهم العديدة مع الأمويّين.

#### ٢ ـ النواصب:

انتقل النصب \_ وهو عداوة أهل البيت الله الريّ منذ أن وطأت أقدام الأمويّين السلطة بعد صلح الإمام الحسن السبط الله سنة (٤١ هـ)، حيث سنّ معاوية بدعته في سبّ أمير المؤمنين الله على منابر المسلمين، وكان منبر الريّ واحداً منها!

ولا شكّ في أنّ بقاء بدعة سبّ الوصيّ الله زهاء ستّين عاماً كافية لأن تـنشأ عـليها أجيال لا تعرف من إسلامها شيئاً إلّا من عصم الله.

ونتيجةً لوجود الهوى الأموي السفياني بين أهل الريّ فقد انتشرت في أوساطهم عقيدة الإرجاء، واستمرّ وجودها إلى زمان ثقة الإسلام الكليني، تلك العقيدة الخبيثة التي شجّعتها الأمويّة؛ لتكون غطاء شرعيّاً لعبثها في السلطة، ومبرّراً لاستهتارها بمقدّرات الأمّة، واستباحتها لكلّ حرمة، ونبذها كتاب الله والسنة المطهّرة.

#### ٣\_المعتزلة:

تأثّرت الريّ كغيرها من مدن الإسلام بآراء المدرستين الآتيتين، وهما:

المدرسة السلفية: وهي المدرسة التي كانت تهدف إلى إحياء المفاهيم السلفية الموروثة عن السلف وتحكيمها في مناحي الحياة، ورفض المناظرة والجدل، ويمثّل هذه المدرسة الفقهاء والمحدّثون من العامّة، وقد بسطت هذه المدرسة نفوذها على مجمل الحركة الفكريّة في بلاد الإسلام، إلّا في فترات محصورة ومحدودة ترجّحت فيها كفّة المدرسة الثانية.

٢-المدرسة العقليّة: وهي المدرسة التي استخدمت المنهج العقلي في فهم وتحليل جملة من النصوص التي تستدعي التوفيق بين أحكام الشرع وأحكام العقل، وكان روّاد هذه المدرسة الشيعة والمعتزلة، حيث اعتمدوا المنهج العقلي في تفسير ما لم يرد فيه أثر صحيح.

وكان الصراع بين المدرستين يشتد تارة ويخفّ أو يتلاشى أخرى بحسب مواقف السلطة ومبتنياتها الفكرية، ولهذا نجد انتعاش المدرسة العقلية في عهد المأمون (٢٣٨ ـ ٢١٨ه)، ولمّا جاء المتوكّل (٢٣٢ ـ ٢١٨ه)، ولمّا جاء المتوكّل (٢٣٢ ـ ٢٢٨ه) أظهر ميله إلى المدرسة السلفيّة، وأرغم الناس على التسليم والتقليد، ونهاهم عن المناظرة والجدل، وعمّم ذلك على جميع بلاد الإسلام ، وسار على نهجه المعتمد والمعتضد .

وممن عرف من رجال المدرسة السلفية في بلاد الريّ الفضل بن غانم الخزاعي. ومن أنصار المعتزلة في الريّ قاضيها جعفر بن عيسى بن عبدالله بن الحسن بن أبي الحسن البصري (م ٢١٩هـ)، حيث كان يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أيّام المحتة ببغداد. ويكفي أنّ أشهر المعتزلة القاضي عبد الجبّار المعتزلي المولود بالريّ سنة (٣٢٥ه) قبل وفاة ثقة الإسلام الكليني \* بأربع سنين قد تقلّد منصب قاضي القضاة في الريّ.

#### ٤ ـ الزيديّة:

كان للزيدية وجود في بلاد الريّ، ويدلّ عليه دخول جماعة من أهل الريّ على الإمام أبي جعفر الجواد الله ببغداد، وكان فيهم رجل زيديّ، وجماعته لا يعلمون مذهبه، فكشف لهم الإمام الله عن مذهبه أ، ومن المستبعد أن يكون هو الزيدي الوحيد في تلك البلاد، خصوصاً و أنّ الدولة العلويّة في طبرستان قد سيطرت على الريّ، وفي قادتها من أعلام الزيديّة الكثير نظير عيسى بن محمّد العلوي أحد كبار العلماء في الريّ.

#### ه ـ النجاريّة:

وهم أتباع الحسين بن محمّد النجار ، وقد افترقت بناحية الريّ إلى فرق كثيرة يكفّر بعضها بعضاً <sup>ع</sup>، وقد عدّ المصنّفون في المقالات فرق النجاريّة من الجبريّة <sup>6</sup> في حين

١. راجع: تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥؛ التنبيه والإشراف، ص ٣١٤.

٢. البداية والنهاية، ج ١١، ص ٧٤؛ تاريخ الخلفاء، ص ٢٩٤ و ٢٩٩.

٣. الهداية الكبرى، ص ٣٠٢؛ الخرانج والجرائح، ج ٢، ص ٦٦٩، ح ١٢.

٤. الفَرْقُ بين الفِرْق، ص ٢٢.

٥. الملل والنحل، ج ١، ص ٩٥.

المدخل

أنّهم وافقوا المعتزلة في كثير من المسائل.

وذكر الاسفراييني أنَ فرق النجاريّة في الريّ أكثر من عشر فرق ، إلّا أنّه اكتفى بذكر أشهرها، ومثله فعل الشهرستاني في العلل، إذ ذكر ثلاث فرق فقط، هي: «البرغوثيّة» و «الزعفرانيّة» و «المستدركة» \.

#### ٦ ـ المذاهب العامّية:

انحصر وجود المذاهب العامّية بالريّ في مذهبين، وهما: المذهب الحنفي، والشافعي. وأمّا المذهب العامّية بالريّ في مذهبين، وهما: المدهب الحديث تلامذة والشافعي. وأمّا المذهب المالكي فقد كان امتداده في المغرب الإسلامي بفضل تلامذة مالك بن أنس، ولم يمتذ إلى المشرق الإسلامي كثيراً، وأمّا عن مذهب أحمد بن حنبل فهو أقلّ المذاهب الأربعة أتباعاً، وآخرها نشأة، ولم تكن له تلك القدرة العلميّة الكافية التي تسمح له بالامتداد خارج محيطه بغداد في عصر نشأته، سيّما وأنّ أحمد بن حنبل لم يكن فقيهاً، بل كان محدّثاً؛ ولهذا أهمله الطبري المعاصر لثقة الإسلام الكليني في عصر كتابه الشهير اختلاف الفقها، الأمر الذي يفسّر لنا عدم امتداد فكر أتباعه في عصر الكليني إلى الريّ على الرغم من وقوف السلطة العبّاسيّة إلى جانب الحنابلة بكلّ قوة. ومهما يكن فإنّ أغلب أهل الريّ كانوا من الحنفيّة والشافعيّة، وأكثرهم من الأحناف، كما صرّح به الحموي للمعموي للمنافحية الويّ بعد سنة (٢٧٥ه).

ون تيجة لهذا الخليط الواسع في الريّ، من نواصب وزيديّة ومعتزلة وجبريّة وأحناف وشافعيّة، فقد ظهر الكذّابون والمتروكون في تلك البلاد، كما كثر المنجّمون في تلك البلاد بصورة واسعة.

### ٧\_المذهب الشيعي:

إنّ اتّفاق جميع من كتب في المقالات والفرق على أسبقيّة التشيّع على سائر المذاهب والفرق التي نشأت في الإسلام، لهو دليل كافٍ على صدق ما تدّعيه الشيعة من عراقة مذهبها، وكونه المعبّر الواقعى عن مضمون رسالة الإسلام، ومن هنا حمل التشيّع عناصر

۱. راجع: فرق النجاريّة وآراءهم في كتاب الفَرق بين الفِرق، ص ٢٢ و ٢٥٧ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩؛ والملل والنحل، ج ١، ص ٩٨ و ٩٩.

۲. معجم البلدان، ج ۳، ص ۱۱۷ و ۱۲۱.

المدخل

البقاء وأسباب الخلود على رغم العواصف العاتية التي وقفت حاثلاً بوجه امتداده.

وهكذا كان للضغط السياسي المتواصل على الشيعة دورٌ في امتداد التشيّع خارج رقعته الجغرافيّة، بحيث استطاع في الشرق أن يمصِّرَ مدناً ويبنى دولة في الطالقان، وأن يؤسّس في الغرب الإسلامي دولة كبرى لا زال أزهر مصر يشهد على فضلها وآثارها. وبعد هذه المقدّمة الخاطفة لنرى كيف استطاع التشيّع أن يشقّ طريقه إلى الريّ بعد أن عرفنا نصبها وعداوتها لأهل البيت ﷺ، فضلاً عمّا كان فيها من اتّـجاهات مـذهبيّة وطوائف مختلفة، مضافاً لموقف السلطة المساند لهذا الإِتّجاه أو ذاك ما خلا الشيعة؟ كانت الصفة الغالبة على أهل الريّ قبل عصر الكليني هي الأمويّة السفيانيّة الناصبة، مع تفشّي الآراء المتطرّفة والأفكار المنحرفة، والفرق الكثيرة التي لا تدين بمذهب آل محمّد ﷺ، لكن لم يعدم الوجود الشيعي في الريّ، وإنّما كان هناك بعض الشيعة من الرازيّين الذين اعتنقوا التشيّع تأثّراً بمبادئه، وساعدهم على ذلك وجود بعض الموالي . الشيعة من الفرس في الكوفة في زمان أمير المؤمنين الله مضافاً لمن سكن الريّ من شيعة العراق، ومن استوطنها من أبناء وأحفاد أهل البيت ﷺ الذين جاؤوها هـرباً مـن تعسّف السلطات. ويظهر من خلال بعض النصوص أنّ الشيعة فيهاكانوا في تقيّة تامّة، حتّى بلغ الأمر أنّ السيّد الجليل عبدالعظيم الحسني الذي سكن الريّ وكان من أجلاء أصحاب الإمامين الهادي والعسكري الله الله يعرفه أحـد مـن شيعة الريّ إلى حـين وفاته، حيث وجدوا في جيبه \_وهو على المغتسل \_رقعة يذكر فيها اسمه ونسبه!

## المبحث الثاني بغداد سياسيّاً وفكريّاً في عصر الكليني

## المطلب الأوّل: الحياة السياسيّة ببغداد

امتاز العصر العبّاسي الأوّل (١٣٢ ـ ٢٣٢ هـ) بسيطرة العبّاسيّين على زمام الأمور سيطرة محكمة، وإدارة شؤون الدولة بحزم وقوّة، بخلاف العصر العبّاسي الثاني الذي ابتدأ بمجيء المتوكّل إلى السلطة وانتهى بدخول البويهيّين إلى بغداد سنة (٣٤٤هـ) حيث تدهورت فيه الأوضاع السياسيّة كثيراً، لاسيّما في الفترة الأخيرة منه، وهي التي

عاشها الكليني ببغداد، فلابد من إعطاء صورة واضحة للمؤثّرات السياسيّة والفكريّة التي أسهمت في تكوين رؤية الكليني للمجتمع الجديد وتساؤلاته التي حاول الإجابة عليها في كتابه الكافي، فنقول:

يرجع تدهور الحياة السياسيّة ببغداد في عصر الكليني إلى أسباب كـثيرة أدّت إلى سقوط هيبة الدولة من أعين الناس، إليك أهمّها:

#### أوّلاً ـ نظام ولاية العهد:

وهو نظام سياسي عقيم، وخلاصته: أن يعهد الخليفة بالخلافة لمن يأتي بعده مع أخذ البيعة له من الأمّة كرهاً في حياته، وهو بهذه الصورة يمثّل قمّة الاستبداد وإلغاء دور الأمّة وغمط الحقوق السياسيّة لجميع أفرادها.

وممًا زاد الطين بلّة في العصر العبّاسي الثاني إعطاء ولاية العهد لثلاثة، وهو ما فعله المتوكّل الذي قسّم الدولة على ثلاثة من أولاده، وهم: المنتصر، والمعتز، والمؤيّد ، ممًا فسح \_ بهذا \_ المجال أمامهم للتنافس، ومحاولة كلّ واحد عزل الآخر من خلال جمع الأعوان والأنصار، بحيث أدّى ذلك في بعض الأحيان إلى معارك طاحنة كما حصل بين الأمين والمأمون.

وهذا النظام وإن انتهى بعد قتل المتوكل، إلّا أنّ البديل كان أشدَ عقماً؛ إذ صار أمر تعيين الخليفة منوطاً بيد الأتراك لا بيد أهل الحلّ والعقد، مع التزامهم بعدم خروج السلطة عن سلالة العبّاسيّين وإن لم يكن فيهم رجل رشيد.

## ثانياً ـعبث الخلفاء العبّاسيّين ولهوهم وسوء سيرتهم:

ممًا أدّى إلى تفاقم الأوضاع في هذا العصر انشغال الخلفاء العبّاسيّين بالعبث واللهو، إلى حدّ الاستهتار بارتكاب المحرّمات علناً بلا حريجة من دين أو واعظ من ضمير.

وقد عُرِفَ عبثهم ومجونهم منذ عصرهم الأوّل، فالمنصور العبّاسي (١٣٦ ـ ١٥٨ه) مثلاً كان في معاقرته الخمر يحتجب عن ندمائه؛ صوناً لمركزه، في حين أعلن ولده المهدي (١٥٨ ـ ١٦٦ه) ذلك، وأبى الاحتجاب عن الندماء بل شاركهم .

١. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٤٨٧؛ تاريخ الطبري، ج ٩، ص ١٧٦، في حوادث سنة ٢٣٥ هـ.

٢. تاريخ الخلفاء، ص ٢٢٢.

وقد بلغ الأمر في العصر العبّاسي الأوّل أن ظهر من البيت الحاكم نفسه رجال ونساء عرفوا بالخلاعة والمجون والطرب والغناء، كإبراهيم بن المهدي المطرب العبّاسي الشهير، والمغنّية الشهيرة عُليَّة بنت المهدي العبّاسي وأخت هارون اللارشيد. حتّى إذا ما أشرف عصرهم الأوّل على نهايته بالواثق (٢٢٧ ـ ٢٣٢ه) تـفشّى الغناء والطرب والمجون بين أرباب الدولة.

## ثالثاً \_مجىء الصبيان إلى الحكم:

المدخل

من آفات هذا العصر التي أذت إلى انتكاسات سياسيّة خطيرة مجيء الصبيان إلى السلطة حتى صاروا ألعوبة بيد النساء والأتراك والوزراء والجند وغيرهم من رجال الدولة، نظير المقتدر بالله (٢٩٥ ـ ٣٢٠هـ) الذي كان عمره يوم ولي الخلافة ثلاث عشرة سنة ' ولهذا استصباه الوزير العبّاس بن الحسن حتّى صار ألعوبة بيده، وكان صبيّاً سفيها، فرق خزينة الدولة على حظاياه وأصحابه حتّى أنفدها '.

## رابعاً ـتدخّل النساء والخدم والجواري في السلطة:

يرجع تاريخ تدخّل النساء في شؤون الدولة العبّاسيّة إلى عصرها الأوّل، وتحديداً إلى زمان الخيزران زوجة المهدي العبّاسي (١٥٨ - ١٦٩ هـ) التي تدخّلت في شؤون دولته، واستولت على زمام الأمور في عهد ابنه الهادي (١٦٩ - ١٧٠ هـ) ، وكذلك في هذا العصر حيث تدخّلت قبيحة أمّ المعتزّ (٢٥٢ - ٢٥٥هـ) في شؤون الدولة أ

واستفحل أمر النساء والخدم في عهد المقتدر (٢٩٥ ـ ٣٢٠هـ)، قال ابن الطقطقي: «كانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم، وهو مشغول بـلذّته، فـخربت الدنيا في أيّامه، وخلت بيوت الأموال» <sup>6</sup>.

وذكر مسكويه ماكان لقهرمانات البلاط العبّاسي من دوركبير في رسم سياسة الدولة ٢٠

١. تاريخ الطبري، ج ١٠، ص ١٢٩.

٢. البداية والنهاية، ج ١١، ص ١١٩.

٣. تاريخ الطبري، ج ٦، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢؛ فتوح البلدان، ج ٢، ص ٣٣٦.

٤. تاريخ الطبري، ج ٧، ص ٥٢٤، ٥٢٥، ٢٦٥، ٥٢٩، ٥٣٥. ٥٤٠.

٥. الفخري في الآداب السلطانية، ص ٢٦٢.

٦. تجارب الأمم، ج ١، ص ٤٤.

المدخل الكافي/ج١

## خامساً ـتدخَل الأتراك في سياسة الدولة وتحكّمهم في مصير العبّاسيّين:

من الأمور البارزة في تاريخ هذا العصر ظهور العنصر التركي وسيطرته على مقاليد الأمور، الأمر الذي يعبّر لناعن ضعف السلطة المركزيّة وتدهورها؛ لانشغالهم بلهوهم ومجونهم، بحيث نتج عن هذا سيطرة الأتراك على الدولة وتدخّلهم المباشر في رسم سياستها، ويرجع تاريخ تدخّلهم في ذلك إلى عهد المعتصم (٢١٨ ـ ٢٢٧ه)؛ لأنّه أوّل من جلبهم إلى الديوان، ثمّ صار جلّ اعتماده عليهم في توطيد حكمه، فانخرطوا في صفوف الجيش، وترقّوا إلى الرتب والمناصب العالية، فقويت شوكتهم إلى أن تفرّدوا بالأمر غير تاركين لسادتهم الخلفاء سوى سلطة اسميّة، وأصبح الخليفة كالأسير بيد حرسه.

وقد عانى بنو العباس من العنصر التركي وبال ماجنته أيديهم، وذاقوا منهم الأمرَّين، حتّى صار أمر البلاد بأيديهم يقتلون ويعزلون وينصبون من شاؤوا.

وأمّا في عهد المستعين بالله (٢٤٧ ـ ٢٥٣ هـ)، غَلَب أو تامش ابن أُخت بغا الكبير على التدبير والأمر والنهي أ، وكان المستعين ألعوبة بيد وصيف، وبغا الكبير، ثمّ خلعوه، وبايعوا المعتزّ، ثمّ بدا لهم قتل المستعين، فذبحوه كما تذبح الشاة، وحملوا رأسه إلى المعتزّ أ. وكذا المعتزّ (٢٥٢ ـ ٢٥٥ هـ)، فقد غُلِب على الأمر في عهده، وتفرّد بالتدبير صالح بن وصيف، وهو الذي خلع المعتزّ وقتله حيث أمر الأتراك بالهجوم عليه ".

وأمّا المهتدي (٢٥٥ ـ ٢٥٦هـ) فقد خلعه الأتراك وهجموا على عسكره، فأسروه وقتلوه . وأمّا المهتدي (٢٩٥ ـ ٢٥٦هـ) فقد بايعه الأتراك وعزلوه ، ثمّ أعادوه أكثر من مرّة. وأما القاهر بالله (٢٩٠ ـ ٣٢٢هـ) فقد بايعه الأتراك وعزلوه ، ثمّ أعادوه أكثر من مرّة. بمسمار محمي حتّى سالتا على خدّيه. وكذا الراضي (٣٢٢ ـ ٣٢٩هـ) ومن جاء بعده كالمتّقي (٣٢٣ ـ ٣٢٩هـ) الذي دخل البويهيّون في زمانه إلى بغداد، حيث سملت أعينهم جميعاً.

۲٦

١. التنبيه والإشراف، ص ٣١٥.

٢. تاريخ الطبري، ج ٩، ص ٣٤٨ و٣٦٣ و٣٨٩ و ٣٩٠؛ تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٤٩٩.

٣. التنبيه والإشراف، ص٣١٦.

## سادساً ـتدهور الوزارة:

مرّت الوزارة في ظلّ الدولة العبّاسيّة في هذا العصر بتجارب قاسية، وثبت فشلها في عصر الكليني ببغداد؛ إذ أخفق الوزراء في أعمالهم، ولم يحسنوا القيام بأعباء وزاراتهم، وكان همّهم الاستحواذ على أكبر قدر من الأموال، غير آبهين بشؤون الدولة، وأمن الناس، بل كانوا إلباً مع الأتراك في معظم ما حصل من عزل وتنصيب! ويكفي مثالاً على ما وصلت إليه الوزارة في زمان ثقة الإسلام ببغداد ما ذكره الصابي بشأن وزراء المقتدر كأبي الحسن بن الفرات الذي ولي الوزارة ثلاث دفعات (٢٩٦، ٢٩٩ و ٣٠٦)، وكان يُعزل بعد كلّ مرّة ويُهان ويحبس ويؤتى بوزير جديد، ثمّ يعزل الوزير الجديد ويهان ويحبس، ويعاد ابن الفرات للوزارة من جديد، وهكذا حتى قتل بعد عزل للمرّة الثالثة وقطعوا رأسه ورأس ولده المحسن ورموا جسديهما في دجلة أ

#### سابعاً ـ الثورات الملتزمة والحركات المتطرّفة التي أضعفت السلطة:

بما أنّ الحديث عن هذه الثورات والتي أحاطت بالدولة من كلّ مكان يخرجنا عن أصل الموضوع، فسنشير إلى أهمّها كالآتي:

ا النورات العلويّة: وهي كثيرة لا سيّما في مطلع ذلك العصر التي امتدّت من الطالقان شرقاً، في حدود سنة (٢٥٦هـ) ٢. الطالقان شرقاً، في حدود سنة (٢٥٠هـ) ١٠ العباسيّة كثيراً وراح ضحيّتها ألوف الناس ٢. حركة الزنج: التي فتّت عضد الدولة العبّاسيّة كثيراً وراح ضحيّتها ألوف الناس ٢.

٣ - حركة القرامطة: وهي من أعنف الحركات وأكثرها خطورة لا على الحكومة العبّاسيّة فحسب، بل على الإسلام ومثله العليا أيضاً، ولهذا تجرّد ثقة الإسلام الكليني الله لله على هذه الحركة أ.

٤-ظهور الخوارج المارقة في الموصل ٥.

١. تحقة الأمراء في تاريخ الوزراء، ص ٢٢ و٢٦ و٢٧ و٣٩ و٣٠ و٥١.

٢. تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٤.

٣. راجع: نشأة تلك الحركة ونهايتها فــي تاريخ الطبري، ج ٩، ص ٤٧٠ ـ ٤٨٨ و ٢٠٥ ـ ٢٩٥ و ٣٣٥ ـ ٤٤٥ و ٥٨٩ ـ ٩٩٩ و ٨٦٦ ـ ٦٣٠ و ١٩٥٤ ـ ٦٦٦.

٤. راجع: نشأة تلك الحركة ونهايتها في التنبيه والإشراف، ص ٣٢٢ ـ ٣٢٥.

٥. البداية والنهاية، ج ١١، ص ٨٤.

الكافي/ج١

#### ثامناً ـ انفصال الأقاليم واستقلال الأطراف:

بسبب ضعف السلطة المركزيّة ببغداد وتدهورها شهدت الدولة الإسلاميّة في عصر الكليني انفصالاً واسعاً لبعض الأقاليم، واستقلالاً كليّاً لجملة من الأطراف، كما هو حال الدولة الأمويّة في الأندلس والفاطميّة في شمال أفريقيا وغيرها.

وصفوة القول: إنّ العصر العبّاسي الثاني الذي عاش الكليني أواخره ببغداد، كان عصراً مليناً بالمشاكل السياسية للأسباب المذكورة، وكان من نتائج ذلك أنْ عمّ الفساد، وانتشرت الرشوة، وضاعت الأموال، وابتعد الناس عن الإسلام لا سيّما خلفاء المسلمين وقادتهم ووزرائهم، وهذا ما دفع حماة الشريعة إلى ذكر فضائحهم وعتوهم كما سنحت لهم الفرصة، كما فعل الكليني الذي بيّن في كتاب القضاء من الكافي تهافت أصول نظريّات الحكم الدخيلة على الفكر الإسلامي، فضلاً عمّا بيّنه في كتاب الحجّة وغيره من كتب الكافي من انحراف القائمين على تلك النظريّات الفاسدة بأقوى دليا، وأمتن حجّة، وأصدق برهان.

## المطلب الثانى: الحياة الثقافيّة والفكريّة ببغداد

## أوَلاً -مركزيّة بغداد وشهرتها العلميّة:

استمرّت الحياة الثقافيّة والفكريّة في عصر الكليني ببغداد بسرعة حركتها أكثر بكثير ممّاكانت عليه في العصر العبّاسي الأوّل. وقد ساعد على ذلك ما امتازت به بغداد على غيرها من الحواضر العلميّة، بتوفّر عوامل النهضة الثقافيّة والفكريّة فيها أكثر من غيرها بكثير؛ فهي من جهةٍ عاصمة لأكبر دولة في عصر الكليني، امتدّت حدودها من الصين شرقاً إلى مراكش غرباً ومن جهةٍ أخرى تمثّل دار الخلافة وبيت الوزارة والإمارة، ومعسكر الجند، ورئاسة القضاء، وديوان الكتابة، وفيها بيت المال، وإليها يجبى الخراج.

وأمّا موقعها الجغرافي فليس له نظير، ويكفي أنّ أكبر الأقاليم الإسلاميّة يـوم ذاك أربعة: بلاد فارس، والحجاز، ومصر، والشام، وهي أشبه ما تكون بنقاط متناسبة البعد وموزّعة على محيط دائرة إسلاميّة مركزها بغداد.

المدخل حياة الشيخ الكليني

ومن جهة أخرى فقد ضمّت بغداد قبري الإمامين موسى بن جعفر، ومحمّد بن علي الجواد يهي المحدد على المحدد المن كل على الجواد يهي ومن هنا فهي مهبط روحي للشيعة، وعامل جذب للعلماء من كل مذهب، فلا تكاد تجد فقيها، أو مفسّراً، أو محدّثاً، أو أديباً من سائر المسلمين إلا وقد شدّ ركابه إليها في عصر ثقة الإسلام.

## ثانياً \_أوجه النشاط الثقافي والفكري والمذهبي ببغداد:

الملاحظ في ذلك العصر هو اجتماع جميع المذاهب الإسلاميّة ببغداد، من الشيعة الإماميّة، والزيديّة، والطاهريّة، والطلبريّة، والمعتزلة، والزيديّة، والطاهريّة، والطبريّة، والمعتزلة، مع بروز عدد كبير من فقهاء كلّ مذهب، حتّى تألّق الفقة الإسلامي تألّقاً كبيراً في هذا العصر، وممّن برز في هذا العصر جملة من أعلام وفقهاء سائر المذاهب الإسلاميّة؛ فعن المالكيّة: إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأبو الفرج عمر بن محمّد المالكي.

ومن الآحناف: عبدالحميد بن عبدالعزيز، وأحمد بن محمّد بن سلمة. ومن الشافعيّة: محمّد بن عبدالله الصيرفي، ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي.

ومن الحنابلة الحشوية والمجسّمة: ابن الحربي، وعبدالله بن أحمد بن حنبل.

ومن الظاهريّة: محمّد بن عليّ بن داود، وابن المغلّس أبو الحسن عبدالله بن أحمد. ومن الطبريّة: مؤسّس المذهب الطبرى محمّد بن جرير المفسّر.

ومن الشيعة الزيديّة: عبدالعزيز بن إسحاق، أبو القاسم الزيدي، المعروف بابن البقّال. ومن الواقفة: محمّد بن الحسن بن شمّون، أبو جعفر البغدادي.

ومن المعتزلة: الجبائي المعتزلي، وكان رأساً في الاعتزال.

وأمّا الحديث عن فقهاء وعلماء الشيعة الإماميّة ببغداد فسيأتي في مكان لاحق.

كما ازدهرت علوم اللغة العربيّة، وبرز عدد كبير من النحاة، والأدباء، والكتّاب، والشعراء من البغداديّين أو الذين وصلوا إليها وأملوا علومهم على تلامذتها، من أمثال المبرّد، وثعلب، والزجّاج، وابن السرّاج. ومن الشعراء: البحتري وابن الرومي وغيرهم ممّن لا حصر لهم ولا تنضبط كثرتهم ببغداد في عدد.

كما شهد النثر نقلة جديدة في تاريخه في هذا العصر ببغداد، وهو ما يعرف في الدراسات الأدبيّة المعاصرة بالنثر الفنّي.

الكافي / ج ١

ومن خصائص هذا العصر التطوّر الكبير الذي شهده الخطّ العربي، حيث استبدل الخطّ الكوفي المعقّد بخطّ النسخ الرشيق السهل، ممّا ساعد على سرعة الكتابة والاستنساخ. كما نشط المؤلّفون في هذا العصر في علوم الشريعة الإسلاميّة وغيرها كالتفسير، والتاريخ، والجغرافية، والطب، والهندسة، والرياضيّات، والفلسفة. ومن معالم النشاط الثقافي في هذا العصر ببغداد الاندفاع نحو ترجمة الكتب النفيسة من السريانيّة، واليونانيّة، والفارسيّة إلى اللغة العربيّة.

ونتيجة منطقية لهذه الحركة الواسعة من التأليف والترجمة طفحت حوانيت الورّاقين بالكتب، وما أكثر الورّاقين ببغداد في ذلك العصر ، حتّى كانت لهم سوق ببغداد تعرف بسوق الكتب.

هذا، وقد بلغ شغف العلماء بالكتب في عصر الكليني درجة تفوق الوصف، بحيث أنّ قسماً منها كان يكتب بماء الذهب، ومنها ما يبطن بالديباج والحرير، ومنها ما يجلّد بالأدّم الجيّد، وكانت مكتبة سابور بن أردشير، وزير بهاء الدولة البويهي التي أنشأها بالكرخ من بغداد سنة (٣٨١هـ) تضمّ الآلاف من تلك الكتب القيّمة، ولكن الطائفيّة البغيضة جنت على حضارة الأمّة، فأحر قت بهمجيّتها تراثها العتيد الذي شيّدته العقول الشيعيّة ببغداد.

# الثاني الهويّة الشخصيّة للشيخ الكلينيّ

#### توطئة:

هناك الكثير من الأمور الغامضة في الحياة الشخصيّة لعباقرة الشيعة، لم تزل طرق البحث موصدة أمام اكتشافها؛ لعدم وجود ما يدلّ على تفاصيل تلك الحياة، خصوصاً بعد حرق مكتبات الشيعة في القرن الخامس الهجري.

ولا يفيدنا - في المقام - علم الرجال إلا شذرات من هنا وهناك. وأما علم التراجم فعلى الرغم من تأخر نشأته، وضياع أصوله الأولى، لا زال إلى اليوم يفتقر إلى الأسس الموضوعية التي لابد من مراعاتها، ولا يكفي وصول بعض مؤلفاتهم أو كلها لإزالة ذلك الغموض؛ لاختصاص كل كتاب بموضوعه؛ فكتب الحديث - مثلاً - لا تدلنا على أصل مؤلفيها، ولا توقفنا على عمود نِسَبِهم، ولا تاريخ ولاداتهم، أو نشأتهم، وهكذا في أمور كثيرة أخرى تتصل بهويتهم، وإن أفادت كثيراً في معرفة ثقافتهم، وفكرهم، وتوجههم. وانطلاقاً من هذه الحقائق المرة سنحاول دراسة الهوية الشخصية للكليني بتوظيف كل ما من شأنه أن يصور لنا جانباً من تلك الهوية؛ لنأتي بعد ذلك على دراسة شخصيته العلمية وبيان ركائزها الأساسية، كالآتي:

## أولاً ـ اسمه:

هو محمّد بن يعقوب بن إسحاق، بلا خلاف بين سائر مترجميه، إلّا من شذّ منهم من علماء العامّة، كالوارد في الكامل في التاريخ في حوادث سنة (٣٢٨ه) حيث قال: «وفيها تُوفّي محمّد بن يعقوب، وقُتِل محمّد بن عليّ أبو جعفر الكليني، وهو من أئمّة الإماميّة، وعلمائهم» (.

١. الكامل في التاريخ، ج ٨، ص ٣٦٤.

وفي هذا الكلام على قصره ثلاثة أخطاء ، وهي:

الأوّل: أنّه جعل وفاة الكليني في سنة (٣٢٨هـ) وهو أحد القولين في وفاته ، ولكنّ الصحيح هو الثاني ، وسيأتي الكلام عن هذا في وفاة الكليني.

الثاني : الظاهر وقوع التصحيف في لفظ «وقتل» وأنّ أصله «وقيل» ، ويدلّنا على ذلك أمور وهي:

١-سياق العبارة ؛ إذ لو كان أصل اللفظ «وقتل» فالمناسب أن يذكر الجهة أو المكان ،
 لا أن يعيد الاسم مع الاختلاف في اسم الأب.

٢- لا يوجد من قال بقتل الكليني قط.

٣- ما ذكره ابن عساكر (م ٥٧١ه) في ترجمة الكليني: «محمّد بن يعقوب، ويقال محمّد بن عليّ أبوجعفر الكليني». أو ابن عساكر مات قبل ابن الأثير تسع وخمسين سنة.

الثالث: في تسمية الشيخ الكليني بمحمّد بن عليّ ، وهو خطأ ، ولعلّه اشتبه بمحمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق أحد مشايخ النجاشي؛ "لتشابه الاسمين .

ولعلّ من الطريف أنّي لم أجد من اسمه محمّد بن عليّ بـن إسـحاق، أبـو جـعفر الكليني في جميع كتب الرجال لدى الفريقين، لا في عصر الكليني، ولا في غيره. ومنه يتبيّن غلط ابن عساكر وابن الأثير، وفي المثل: «أهل مكّة أعرف بشعابها».

## ثانياً ـكنيته:

يكنّى الكليني ﴿ بأبي جعفر بالاتّفاق، كما أنّ مؤلّفي أهمّ كتب الحديث عند الإماميّة - وهم المحمّدون الثلاثة -كلّهم يكنّى بأبي جعفر.

## ثالثاً ـ ألقابه :

عُرف رضي بألقاب كثيرة يمكن تصنيفها - بحسب ما دلّت عليه - إلى صنفين، هما:

١. تاريخ دمشق، ج ٥٦، ص ٢٩٧، الرقم ٧١٢٦.

۲. رجال النجاشي، ص ۳۹۸، الرقم ۱۰٦٦.

## الصنف الأول -الألقاب المكانيّة:

وهي أربعة ألقاب، دلّ الأوّل والثاني منها على المكان الذي ولد فيه ونشأ وتربّىٰ وأخذ العلم في ربوعه، بينما دلّ الثالث والرابع على المكان الذي استقرّ فيه إلى أن وافاه الأجل:

#### ۱ ـ الكلينى:

هو نسبة إلى «كُلَيْن»، قرية من قرى الريّ. وهذا اللقب من أشهر ألقابه المكانيّة قاطبة، ومن شهرته أنّه غلب على اسمه، ولا ينصرف إلى أحد ـ عند الإطلاق ـ إلّا إليه، على الرغم ممّن تلقّبوا به قبله أو بعده.

جدير بالذكر أنّ قرية كلين اختلف العلماء في ضبطها كثيراً، كما اختلفوا في تحديد موقعها الجغرافي أيضاً، الأمر الذي لابدّ من تناوله، فنقول:

تقع قرية كُلَيْن جنوب مدينة الريّ التابعة لطهران، وهي تابعة حسب التقسيم الإداري حالياً -إلى مدينة حسن آباد الواقعة على طريق (طهران -قم) على يسار القادم من طهران، ويبعد مدخلها عن طهران بمسافة (٣٥) كيلومتراً، وعن قم (٩١) كيلومتراً. ومن مدخل المدينة إلى رأس هذا الشارع مسافة (٤) كيلومترات.

### ۲ ـ الرازى:

هو نسبة إلى الريّ، المعروفة حالياً باسم (شهر ريّ) أي مدينة الريّ، وهي من الأحياء الكبيرة في جنوب العاصمة طهران، وحرف (الزاي) من زيادات النسب.

وسبب تلقيب الكليني ﴿ بالرازيّ إنّما هو على أساس تبعيّة قرية كلين لمدينة الريّ، مع أنّ الكليني قد سمع الحديث من مشايخ الريّ، وروى عنهم كثيراً جدّاً في الكافي، ممّا يشير إلى انتقاله إلى الريّ في بداية حياته العلميّة، وبـقائه فـيها إلى أن بـلغ ذروة شهرته، حتّى قال النجاشي في ترجمته: «شيخ أصحابنا في وقته بالريّ، ووجههم» \.

#### ٣-البغدادي:

وهو نسبة إلى بغداد عاصمة الدولة العبّاسيّة، وهذا اللقب والذي يليه هما من ألقابه

١. رجال النجاشي، ص ٢٧٧، الرقم ١٠٢٦.

المكانيّة المعبّرة عن تحوّله من الريّ إلى بغداد، حيث بقي فيها زهاء عشرين عاماً إلى أن وافاه أجله المحتوم.

### ٤ \_السلسلى:

عرف الكليني الله بلقب (السلسلي) نسبة إلى درب السلسلة ببغداد، حيث نزل في هذا الدرب واتّخذ له مسكناً هناك، ويقع هذا الدرب في منطقة باب الكوفة؛ أحد أبواب بغداد الأربعة، وهي تقع في الجانب الشرقي من بغداد في محلّة الكرخ.

## الصنف الثاني \_الألقاب العلميّة:

هي الألقاب التي عبّرت عن شخصيّة الكليني العلميّة، ويمكن تـقسيمها إلى قسمين، هما:

## القسم الأوَّل ـ الألقاب العلميَّة التي أطلقها عليه علماء العامَّة:

وُصِفَ الكليني على لسان الكثير من علماء العامّة بأوصاف علميّة لا تقلَ عمّا وصفه به علماء الإماميّة، ومن تلك الألقاب الكثيرة لقب «المجدّد» يعني: مجدّد المذهب الإمامي على رأس المائة الثالثة.

### القسم الثاني \_الألقاب العلميّة التي أطلقها عليه علماء الإماميّة:

لمَا كان الكليني في على حد تعبير العلماء هو: «... في العلم، والفقه، والحديث، والثقة، والورع، وجلالة الشأن، وعظم القدر، وعلو المنزلة، وسمو الرتبة، أشهر من أن يحيط به قلم، ويستوفيه رقم» أ ، فلا غرو في أن يوصف بما يليق بشأنه، ولكثرة تداول بعض تلك الأوصاف صارت علماً له، مثل: «رئيس المحدّثين» الذي تردّد على لسان العلماء كثيراً، إلا أنّ شهرة الشيخ الصدوق بهذا اللقب جعلته ينصرف إليه عند الإطلاق، خصوصاً مع قلة استعماله بحق الكليني في الكتابات المعاصرة من جهة، وغلبة لقبه العلمي الآخر عليه من جهة أخرى، وهو لقب «ثِقة الإسلام» الذي صار علماً للكليني في دون من سواه من علماء المسلمين.

34

تنقيح المقال، ج ٣، ص ٢٠٢.

### رابعاً -ولادته:

وسنبحثها من جهتين، وهما:

1 - تاريخها: لم يؤرّخ أحد ولادة الشيخ الكليني، ولهذا يتعذّر علينا معرفة مدّة عمره بالضبط. نعم، يمكن تلمّس القرائن التي تفيدنا - على نحو التقريب - في تقدير عمره، ومن تلك القرائن:

أ - إِنّه وُصِفَ من المجدّدين على رأس المائة الثالثة، والمجدّد لا يكون مجدّداً دون سنّ الأربعين عادة، وهذه القرينة تعنى أنّ ولادته كانت في حدود سنة ( ٢٦٠ هـ).

ب \_إنّه حدّث في الكافي عن بعض المشايخ الذين ماتوا قبل سنة (٣٠٠ه)، كالصفّار (م ٢٩٠ه)، وأبوالحسن الجواني (م ٢٩١ه) والهاشمي البغدادي (م ٢٩١ه)، وهذه القرينة تساعد التقريب المذكور.

ج - إنّه كان ألمع شخصيّة إماميّة في بلاد الريّ قبل رحلته إلى بغداد، كما يدلّ عليه قول النجاشي: «كان شيخ أصحابنا - في وقته - بالريّ، ووجههم» . أمع كثرة علماء الشيعة بالريّ في عصر الكليني، وإذا علمنا أنّه غادر الريّ إلى العراق قبل سنة (٣١٠هـ)، أمكن تقدير عمره يوم مغادرته بنحو خمسين عاماً أو أقلّ منه بقليل، وهو العمر الذي يؤهّله لزعامة الإماميّة في بلاد الريّ.

د -إن غرض الكليني من تأليف الكافي هو أن يكون مرجعاً للشيعة في معرفة أصول العقيدة وفروعها وآدابها، بناء على طلب قدَّم له في هذا الخصوص، كما هو ظاهر من خطبة الكافي، ومثل هذا الطلب لا يوجّه إلّا لمن صَلَبّ عوده في العلم، وعرفت كفاءته، وصار قطباً يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الخطير. وعليه، فإن قلنا بأنّ سنة ( ٢٩٠ هـ) هي بداية الشروع في تأليف الكافي بناء على وفاة بعض مشايخه حدود هذا التاريخ، فلا أقل من أن يكون عمره وقت التأليف ثلاثين عاماً إن لم يكن أكثر من ذلك، وهذه القرينة تقوّي ما تقدّم في تقرير ولادته في حدود سنة ( ٢٦٠هـ) أيضا.

ويستفاد ممَّا تقدُّم أنَّ ولادته كانت في أواخر حياة الإمام العسكري، الله أو بـعدها

١. رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

بقليل، وأنَّ عمره الشريف كان بحدود سبعين عاماً.

٢ ـ مكانها: الظاهر أنّ مكان ولادة الشيخ الكليني ﴿ هو قرية كُلّين، وهناك جملة من القرائن القوية الدالة على ذلك، هي:

أ - النسبة إلى كلين، بلحاظ أنّ الرحلة لا تكون إلى القرى عادة، بل غالباً ما تكون من القرى إلى حواضر العلم والدين المشهورة، وعليه فنسبته إلى تلك القرية يشير إلى ولادته فيها، ونشأته الأولى بين ربوعها لا إلى رحلته إليها كما هو واضح.

ب \_ إنّ قبر والده الشيخ يعقوب لا زال قائماً إلى اليوم في قرية كلين.

ج \_ أخو الشيخ الكليني منسوب إلى كلين، وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني.

د - أمّ الشيخ الكليني وأخوها، وأبوها، وعمّها، وجدّها من أهل تلك القرية كما سيأتي في بيان نشأته وأسرته.

ه ـ مشايخه الأوائل الذين تلقّى العلم عنهم كانوا من كلين، كما سيأتي في مشايخه. وكلّ هذا ينفي القول بولادته في مكان آخر، ومنه يتبيّن خطأ الأستاذ عبدالواحد الأنصاري بقوله: «ولد الكليني ببغداد» (، ولعلّه اشتبه بوفاته في بغداد.

## خامساً -نشأته وتربيته، وعقبه، وأصله:

نشأ في قرية كلّين الصغيرة، وانتسب إليها، فكان أشهر أعلامها في تاريخها القديم والمعاصر. وعاش طفولته في بيت جليل أباً وأمّاً وإخوة وأخوالاً، وتلقّى علومه الأولى من رجالات العلم والدين من أهل تلك القرية، لا سيّما من أسرته.

ويبدو أنّ لتلك القرية ثقلاً علميّاً معروفاً في ذلك الحين؛ إذ خرّ جت عدداً من الأعلام لا زال ذكرهم يتردّد في كتب الحديث والرجال، كإبراهيم بن عثمان الكليني، وأبى رجاء الكليني، وغيرهما.

وإذا ما وقفنا على من برز من أسرة الكليني وأخواله علمنا أنّه لم يفتح عينيه على محيط مغمور ثقافيّاً، وإنّما توفّرت له في محيطه وأسرته الأسباب الكافية لأن تكون له نشأة صالحة أهّلته في أوان شبابه لأن يتفوّق على أقرانه، فأبوه الشيخ يعقوب بن

١. أثر الشيعة الجعفريّة في تطوير الحركة الفكريّة ببغداد، ص٦٣.

إسحاق الكليني الله من رجالات تلك القرية المشار لهم بالبنان . وأمّا أمّه فهي امرأة جليلة فاضلة: حيث تلقّت تربية حسنة، وعاشت حياتها قبل زواجها في بيت من البيوتات المعروفة في تلك القرية، وهو البيت المشهور ببيت عكان.

وبمناسبة الحديث عن الأسرة التي احتضنت ثقة الإسلام نودٌ التذكير بأمرين:

أحدهما: سؤالنا القديم الذي مضى على طرحه زهاء عشرين عاماً: «هل للكليني ولد»؟ ولم يزل إلى الآن بلا جواب محكم، حيث لم أجد ـرغم التتبّع الطويل الواسع ـ ما يشير إلى النفى أو الإثبات بشكل قاطع.

والآخر: في خصوص أصل الكليني؛ إذ لا دليل على انحداره من أصول فارسية، خصوصاً وأنّ اسم جدّه الأعلى ليس من أسماء الفرس، فاسم جدّ البخاري صاحب الصحيح مثلاً هو «بردزبه»، وهو من أسماء المجوسيّة، ولا يكفي الانتساب إلى كلين والولادة فيها على تثبيت الأصل الفارسي. كما لا دليل على انحدار ثقة الإسلام من أصول عربيّة أيضاً، وربّما قد يستفاد من الكافي نفسه ما يشير عن بعد إلى عدم فارسيّته، فقد روى بسنده عن محمّد بن الفيض، عن الإمام الصادق على بأنّ «النرجس من ريحان الأعاجم». ثمّ قال معقباً: «وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إن صاموا، وقالوا: إنّه يمسك الجوع» ألم حيث إنّه لو كان من الأعاجم أصلاً لما احتاج إلى الرواية بنسبة شمّ الريحان إليهم، بل يؤكّده بنفسه؛ لعدم خفاء ذلك على من انحدر منهم، ولكنّه دليل ضعيف.

#### سادساً ـوفاته، تاريخها ومكانها:

#### ١ ـ تاريخ الوفاة:

اختلف العلماء في ضبط تاريخ وفاته على قولين، هما:

الأوّل ـ تحديد تاريخ الوفاة بسنة (٣٢٨ هـ)، قال الشيخ الطوسي في الفهرست: «توفّي محمّد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد، ودفن بباب الكوفة في

١. روضات الجنّات، ج٦، ص١٠٨؛ شرح أصول الكافي، للمظفّر، ج١، ص١٣.

٢. الكافي، كتاب الصيام، باب الطيب والريحان للصائم، ح ٦٤٣٣.

الكافي/ج ١

مقبر تها» `. و تابعه على ذلك السيّد ابن طاووس ``، واختاره من العامّة ابن ماكولا ``، وابن عساكر الدمشقي <sup>3</sup>، وغير هما.

الثاني - تحديد تاريخ الوفاة بسنة (٣٢٩هـ)، وهو القول الثاني للشيخ الطوسي، قال في الرجال: «مات سنة تسع وعشرين وثلاثماثة في شعبان ببغداد، ودفن بباب الكوفة» . واختاره النجاشي، قال: «ومات أبو جعفر الكليني اله ببغداد، سنة تسع وعشرين وثلاثماثة سنة تناثر النجوم، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط» . وذهب إلى هذا القول من العامّة أبو الفداء ، وإسماعيل باشا البغدادي .

وهذا القول هو الراجح ؛ لجملة من الأمور، هي:

أ \_ إِنَّ أسبق مصادر القول الأوّل الذي حدّد وفاة الكليني بسنة (٣٢٨ه) هو فهرست الشيخ الطوسي، ولا يبعد أن يكون هو المصدر الأساس لبقية الكتب التي حدّدت الوفاة بتلك السنة ، سواءً كانت شيعيّة أو غيرها.

ب \_ المشهور هو أنّ الشيخ الطوسي ألّف كتاب الفهرست قبل كتاب الرجال، وهذا يعنى أنّ قوله في الرجال الموافق لقول النجاشي بمثابة الرجوع عن قوله السابق.

ج \_ توفّر القرينة الدالّة على صحّة سنة (٣٢٩ه)، وهي ذكر شهر الوفاة، وهو شهر شعبان كما مرّ في كلام الشيخ الطوسي في رجاله، في حين تفتقر سنة (٣٢٨ه) إلى مثل هذا التحديد.

جدير بالذكر أنَّ شهر شعبان من سنة (٣٢٩هـ ق) يصادف شبهر مايس من سنة (٩٤٦هـ ق) يصادف شبهر مايس من سنة (٩٤١هـ ش).

١. الفهرست للطوسي، ص ١٣٥، الرقم ٥٩١.

٢. كشف المحجّة لشرة المهجة، ص ١٥٩.

٣. إكمال الأكمال، ج٧، ص١٨٦.

٤. تاريخ دمشق، ج ٥٦، ص ٢٩٨، الرقم ٢١٢٦.

٥. رجال الطوسي، ص ٤٣٩، الرقم ٦٢٧٠.

<sup>7.</sup> رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٧. تاريخ أبي الفداء، ج ١، ص ٤١٩.

٨. هدية العارفين في أسماء المؤلِّفين وآثار المصنَّفين، ج٦، ص ٣٥.

#### ٢ ـمكان الوفاة:

اتّفق الكلّ على أنّ وفاته كانت ببغداد، ولم أجد المخالف في هذا إلّا ماكان من أحمد أمين المصري (١٣٧٣ هـ) الذي زعم أنّ وفاة الكليني بالكوفة ١. والمعروف عن أحمد أمين أنّه لم يطّلع على كتب الشيعة في خصوص معرفة عقائدهم وأعلامهم.

وخرجت جموع الشيعة ببغداد في ذلك اليوم الحزين لتلقي نظرة الوداع الأخيرة الى جثمان عالمها وفقيهها ومحد ثها الشيخ الكليني ، واحتشدت بخشوع ليؤمّها في الصلاة نقيب الطالبيّين ببغداد السيّد محمّد بن جعفر الحسني المعروف بأبي قيراط، ثمّ نقلته بعد ذلك إلى مثواه الأخير.

جدير بالذكر، أنّه قد شهدت بغداد وغيرها في سنة (٣٢٩ه) وفيات عدد من أقطاب الإماميّة، كالشيخ الصدوق الأوّل، والسفير الرابع الشيخ عليّ بن محمّد السمري، كما مات فيها عدد جمّ من علماء الطوائف والمذاهب الأخرى من فقهاء ومتكلّمين ومحدّثين، حتّى سمّيت تلك السنة بسننة موت العلماء، وحصل في تلك السنة من الأحداث ما لم يعهد مثله، كتناثر النجوم فيما قاله النجاشي، مع مطر عظيم، ورعد هائل، وبرق شديد فيما قاله الخطيب البغدادي ٢، ممّا يدلّ على شؤم تلك السنة.

#### ٣\_قبره:

يُعلم ممّا تقدّم أنّ مكان قبر الكليني في الجانب الغربي من بغداد؛ لتصريح الشيخ الطوسي وغيره بأنّه دفن ببغداد في مقبرة باب الكوفة، قرب صراة الطائي، وقد رأى الشيخ أحمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون (م ٣٤٣هم) أحد مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي، قبر الشيخ الكليني في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه.

وصراة الطائي اسم لنهرين ببغداد وكلاهما في الجانب الغربي من بغداد ؛ أحدهما: يسمّى الصراة العظمي، أو الصراة العليا. والآخر: يسمّى الصراة الصغري، أو الصراة

ضحى الإسلام، ج ٣، ص ٢٦٧.

۲. تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۹۳.

المدخل الكافي/ج١

السفلي، ومنبعهما من نهر عيسى الأعظم الذي يأخذ ماءه من جنوب بغداد، وتحديداً من المنطقة المسمّاة حالياً بجزيرة بغداد.

ولكنّ القبر المنسوب إلى الشيخ الكليني في يقع اليوم في منطقة الرصافة على الضفّة الشرقيّة لنهر دجلة، وبالضبط في جامع الصفويّة سابقاً، والآصفيّة حالياً!! جنب المدرسة المستنصريّة على يمين العابر من الكرخ إلى الرصافة على جسر المأمون الحالي، ولا يفصل هذا الجامع عن نهر دجلة إلّا بضعة أمتار، وإلى جانبه قبر آخر في الجامع نفسه.

وقد تعرّض القبر المذكور إلى محاولة هدمه في زمان العثمانيّين، وحُفر القبر في زمان العثمانيّين، وحُفر القبر في زمانهم، فوجدوا الشيخ بكفنه وكأنّه دُفِن قبل ساعات، ثمّ شُيِّد القبر وبُنيت عليه قبّة عالية. و تعرّض للهدم أيضاً في عهد الاحتلال الانجليزي للعراق، فانتفض الشيعة تجاه تلك المحاولة الخسيسة.

#### الثالث

# أسفار الشيخ الكليني

### رحلته العلميّة في طلب الحديث

بذل الشيخ الكليني المجهداً مميّزاً في تأليف كتاب الكافي و تصنيفه بعد عملية جمع وغربلة واسعة لما روي عن أهل البيت الله في أصول الشريعة وأحكامها وآدابها، كما يشهد بذلك تلوّن الثقافة الإسلامية الواسعة المحتشدة في كتاب الكافي أصولاً وفروعاً وروضة، ومن الواضح أنه ليس بوسع (كُليّن) تلك القرية الصغيرة تلبية حاجة الكليني لتلك المهمّة الخطيرة، ومن هنا تابع رحلته وعزم على سفر طويل لطلب العلم، خصوصاً وأنّه لابد من الرحلة في ذلك الوقت في طلب العلم؛ لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال، كما يقول ابن خلدون مولهذا لم يكتف أحد من علماء الحديث وأقطابه في حدود مدينته.

ولهذا طاف الكليني في الكثير من حواضر العلم والدين في بلاد الإسلام، وسمع الحديث من شيوخ البلدان التي رحل إليها. فبعد أن استوعب ما عند مشايخ كُليّن من أحاديث أهل البيت على اتّجه إلى الريّ لقربها من كُليّن، فاتصل بمشايخها الرازيّين، وحدّث عنهم. ولا يبعد أن تكون الريّ منطلقه إلى المراكز العلميّة المعروفة في بلاد العجم، ومن تنمّ العودة إلى الريّ؛ إذ التقى بمشايخ من مدن شتى وحدّث عنهم؛ فمن مشايخ قم الذين حدّث عنهم: أحمد بن إدريس، وسعد بن عبدالله بن أبي خَلف الأشعري، وغيرهما. كما حدّث عن بعض مشايخ سمرقند -كمحمّد بن عليّ الجعفري - ونيسابور - كمحمّد بن إسماعيل النيسابوري - وهمدان - كمحمّد بن على بن إبراهيم الهمداني - وغيرهما.

ا. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۷٤٥.

المدخل الكافي /ج ١

وبعد أن طاف الكليني في المراكز العلميّة في إيران عزم على رحلة علميّة واسعة، حيث رحل إلى العراق واتّخذ من بغداد قاعدة للانطلاق إلى المراكز العلميّة الأخرى إلى أن وافاه أجله المحتوم فيها، فقد حدّث بعد ارتحاله من بغداد إلى الكوفة عن كبار مشايخها، كأبي العبّاس الرزّاز الكوفي، وحميد بن زياد الكوفي، كما رحل إلى الشام بعد أن وقف على منابع الحديث ومشايخه في العراق، وحدّث ببعلبك، كما صرّح بهذا ابن عساكر الدمشقى في ترجمة ثقة الإسلام .

### أسباب هجرة الكليني إلى بغداد:

لم تكن هجرة الكليني أمن الريّ إلى بغداد هجرة مجهولة السبب ، ولا تأثّراً بالمنهج العقلي الذي عُرِفت به المدرسة البغداديّة، دون مدرسة قم، بتقريب أنّ الكليني روى في الكافي عن سهل بن زياد -الذي أخرج من قم إلى الريّ ثمّ رحل إلى بغداد -أكثر من ألف حديث، في حين لم يكثر عنه أرباب مدرسة قم النقليّة كالشيخ الصدوق مثلاً؛ ولهذا اختار الكليني يحما يزعمون -بغداد دون قم! كما لم تكن هجرة الكليني إلى بغداد بدوافع سياسيّة من قبل البويهيّين، كما توهمه صاحب كتاب الكليني والكافي أن بل كانت لاعتبارات علميّة محضة، فبغداد في عصره عاصمة للدولة الإسلاميّة، ومركز الحضارة، وملتقى علماء المذاهب من شتّى الأمصار، ومستوطن السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم.

ومن ثمّ فهو لم يغادر الريّ في نعومة أظفاره، بل غادرها بعد تجوال طويل في بلاد إيران، فكان عليه الانتقال إلى بغداد؛ لتكون منطلقه إلى مدن العراق والبلاد المجاورة كالشام والحجاز، خصوصاً وأنّ العراق يمثّل مركز الثقل الأعظم لتراث أهل البيت عيد، إذ لا يوجد في الأثمّة الإثني عشر على إمام قط لم يدخل العراق طوعاً أو كرهاً، وبالتالي وجود ستّة مراقد مقدّسة لاّل الله على موزّعة على ربوع أرض السواد التي تتوسّطها

٤٢

۱. تاریخ دمشق، ج ۵٦، ص ۲۹۸، الرقم ۷۱۲۲.

٢. الرسائل العشر، مقدّمة التحقيق، ص ١٧.

٣. بحوث حول روايات الكافي، ص ١٢.

٤. راجع: الكليني والكافي، ص ٢٦٦.

المدخل حياة الشيخ الكليني

بغداد، هذا فضلاً عن كون تلامذة أهل البيت هي من العراقيين هم أكثر بكثير من تلامذتهم هي في جميع بلاد الإسلام، بل لا توجد نسبة بينهما أصلاً. فالتشيّع وإن كان حجازي المنيت والولادة، إلا أنّه كوفي الثمرة، عراقي الشهرة، فكيف لا يكون العراق بالنسبة للكليني مقصوداً إذن؟ ويبدو أنّ شبهة الهجرة السياسيّة إلى عاصمة الدولة العبّاسيّة قد اعتمدت على مقولة دخول الكليني إلى بغداد بوقت متأخر من عمره الشريف، وارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً! وقد عرف فسادها من أنّ ثقة الإسلام هاجر إلى العراق قبل دخول البويهيّين إلى الريّ بأكثر من عشرين سنة، أي في الوقت الذي لم تظهر للبويهيّين فيه أية شهرة أو سلطة سياسيّة.

وأمًا عن ادّعاء التأثّر بالمنهج العقلي، والإيحاء بأنّه السبب المباشر في هجرة الكليني إلى بغداد دون قم! فهو زعم باطل من وجوه عديدة، نشير لها باختصار:

الوجه الأوّل: أنه لو أجري مَسْعُ شامل لأحاديث الكافي، وتمّ إرجاعها إلى مشايخ الكليني المباشرين لوجدت أكثر من ثلثي الكافي يرجع إلى مشايخه القميّين دون غيرهم، ويكفي أنّ أكثر من نصف أحاديث الكافي عن عليّ بن إبراهيم، ومحمّد بن يحيى القمّيين.

الوجه الثاني: أنّ شيخ المدرسة القمّية في زمانه الشيخ الصدوق الله الذي مثّلوا به في المقام، قد احتج بمسانيد ومراسيل ومقاطيع سهل بن زياد في سائر كتبه، فقد خرّج له في إثني عشر كتاباً من كتبه مائة وثلاثين حديثاً.

الوجه الثالث: المعروف أنّ الكليني يحدّث عن سهل بتوسّط «العدّة» غالباً، وبدونها أحياناً، وإذا عُدنا إلى رجال عدّة الكافي عن سهل لا نجد فيهم بغداديّاً واحداً، بل كلّهم من بلاد الريّ، وما رواه عنه من غير توسّط العدّة فجميعه عن القمّيّين.

الوجه الرابع: روايات الكافي وإن تناولت الكثير من المباحث العقلية إلّا أنّها مسندة إلى أهل البيت على واختيارها لا يكوّن علامةً فارقةً في التأثّر بالمنهج العقلي، ولتأثّر مدرسة قم وقادتها بتلك الروايات أكثر من الكليني مرات و مرّات، فالصدوق الذي عدّ ممثلاً لمدرسة قم كانت له آراء عقليّة كثيرة جدّاً في كتبه لا سيّما في أوائل إكمال الدين،

الكافي /ج ١

ثمّ إنّه أفرد كتابا بعنوان التوحيد يتّفق في موضوعه مع أصول الكافي وله علل الشرائع وهو أوضح في الدلالة على المقصود ، وأوضح منه ما ورد في اعتقادات الصدوق.

الوجه الخامس: ما ورد في ديباجة الكافي يشهد على بُطلان الزعم المذكور ؛ إذ بيّن الكليني أنّه سيتبع المنهج الروائي في تحصيل الأحاديث الشريفة، بـل صـرّح بـعجز العقل عن إدراك جميع الأحكام، وأنّ المُدْرَك منها ما هو إلّا أقلّها.

الوجه السادس: إنّ سهل بن زياد نفسه كان من مشهوري الرواة، ومنهجه روائي بحت، وليست له آراء عقليّة في مرويّاته حتّى يُدعى تأثّره بالمنهج العقلي، كما أنّ مرويّاته في الكافي لم تنحصر بأصوله التي ردّت على الأفكار والاتّجاهات السائدة في ذلك العصر، وإنّما كان جلّها في الأحكام الشرعية الفرعيّة التي لا تختلف بين روّاد مدرستى قم وبغداد؛ لأنّها من الأمور التوقيفيّة التي لا دخل للآراء العقليّة في صياغتها.

# الرابع شيوخ الكلينى وتلاميذه

# المبحث الأوّل: شيوخه

تتلمذ الشيخ الكليني الله على مشاهير الشيعة في شرق البلاد الإسلاميّة وغربها، وروى الحديث عن أعلام الأمّة في الكافي وغيره من كتبه، وهم:

# ١ - أحمد بن إدريس، أبو عليّ الأشعري:

قال النجاشي: «أحمد بن إدريس بن أحمد، أبو عليّ الأشعري القمّي، كان ثقةً، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب النوادر...» .

وهو من مشايخ ابن قولويه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، والصدوق الأوّل، ومن أشهر تلامدته ثقة الإسلام الكليني الله فقد اعتمده في روايات كثيرة في الكافي، قد تزيد على خمسمائة رواية، مصرّحاً باسمه تارة، وبكنيته أخرى، وهو من رجال عِدَّة الكافي الذين روى عنهم الكليني عن الأشعري.

### ٢ ـ أحمد بن عبدالله البرقى:

هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، والد عليّ بن أحمد الذي هو من مشايخ الصدوق، والمترجم له حفيد أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ـ ابن ابنه ـ وقد روى عنه وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، روى عنه في الكاني في عدّة موارد مصرّحاً باسمه للم بل هو من رجال عِدّة الكليني الذين يروي عنهم عن البرقي، كما ذكره

١. رجال النجاشي، ص ٩٢، الرقم ٢٢٨.

الكافي، كتاب الصلاة، باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى، ح ٥٦٠٥؛ وكتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، ح ٢٠٠٥؛ وكتاب الحجّ، باب من يشرك قرابته واخوته في حجّته... ح ٢١١٤؛ وغيرها.

# العلامة الحلّي في الخلاصة.

ولوقوع أحمد بن عبد الله في طريق الشيخ الصدوق إلى محمّد بن مسلم يحكم بوثاقته، خصوصاً مع الإكثار من الرواية عن محمّد بن مسلم في الفقيه، وهي كلّها من طريق أحمد مذكور.

### ٣ ـ أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة الحافظ الهَمْدَاني:

# قال النجاشي:

هذا رَجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، وكان كوفيّاً زيـديّاً جـاروديّاً على ذلك حتّى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم، ومداخلته إيّاهم، وعظم مـحلّه، وثقته، وأمانته '.

وقال الشيخ: «وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر » ٢.

ووصفه الذّهبي بأنّه نادرة الزمان، وقال: «طلب الحديث سنة بضع وستين وماثتين وكتّبَ منه ما لا يحدّ ولا يوصف عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكّة» . ومات سنة (٣٣٣هـ)، وله في الكافي عِدّة روايات.

#### ٤ \_أحمد بن محمد العاصمى:

هو من أجلاء مشايخ الكليني ﴿ بلا خلاف، روى عنه وصيّة أمير المؤمنين علي ﴿ لأصحابه، قائلاً: «أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي، وهو العاصمي ... ، أ. قال النجاشي: «كان ثقة في الحديث، سالماً، خيّراً » أ.

#### ه \_أحمد بن مهران:

أحد مشايخ الكليني المعتمدين لديه، روى عنه اثنين وخمسين حديثاً ٦ لم يذكره

١. رجال النجاشي، ص ٩٤، الرقم ٢٣٣.

٢. الفهرست للطوسي، ص ٢٨، الرقم ٧٦.

٣. سير أعلام النبلاء، ج ١٥، ص ٣٤١.

٤. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨١٨.

٥. رجال النجاشي، ص٩٣، الرقم ٢٣٢.

٦. معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٣٤٦، الرقم ٩٨٥.

حياة الشيخ الكليني

الشيخ والنجاشي في فهرستيهما؛ لكونه من غير المصنّفين، ونسب لابن الغضائري تضعيفه، وهو ليس بشيء. واختلف المتأخّرون في حاله، والصحيح وثاقته، بل جلالته، وإكثار ثقة الإسلام من الرواية المباشرة عنه، مع الترحّم عليه ، قرينتان قويّتان على ذلك، ولا يمكن إغفالهما بحال.

### ٦ ـ إسحاق بن يعقوب الكليني:

هو أحد مشايخ الكليني، روى الشيخ الطوسي في كتاب النيبة عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب حديثاً يتضمّن التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان الله إليه: وأمّا ما سألت عنه أرشدك الله و تبتك \_ إلى أن قال \_: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب، وعلى من اتبع الهدى، "

والتوقيع تضمّن الدعاء الحسن لهذا الرجل من الإمام الحجّة مع سلامه عليه رها و التوقيع تضمّن الدعاء الحسن لهذا الرجل من الإمام الحجة عن إخلاصه وجلالته وعلق رتبته، ولا يضرّ كونه هـ و الراوي لذلك بعد قبول هذه الرواية والتسالم على صحّتها.

#### ٧ \_إسماعيل بن عبدالله القرشى:

روى له الكليني حديثاً واحداً في روضة الكافي ، والحديث مرسل، ويحتمل إرساله من الكليني إلى إسماعيل بن عبدالله القرشي؛ لوجود بعض الرواة من أصحاب الإمام الصادق على بهذا الاسم وهم من قريش، وعلى هذا لا يكون الرجل من مشايخه، كما يحتمل أن يكون الإرسال من جهة إسماعيل إلى الإمام الصادق على ، وحينئذ سيكون من أشياخ الكليني الذين لم يذكر هم أحد.

١. واجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٤٧؛ ويباب مولد الزهراء فاطمة في ، ح ٢٤٦.

٢. الغيبة للطوسي، ص ٢٩٠.

٣. إكمال الدين، ج ٢، ص ٤٨٣، ح ٤.

٤. المكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٢٦٣.

المدخل الكافي/ج١

#### ٨ ـ حبيب بن الحسن:

روى له حديثين في الكافي، وهـو مـن مشايخ الصـدوق الأوّل عـليّ بـن بـابويه القمّي على الرواية عن شخصٍ كاشفة عن حسن حاله واعتماد ما يرويه.

#### ٩ ـ الحسن بن خفيف:

روى الكليني عن الحسن بن خفيف، عن أبيه خبراً واحداً في خصوص بعث الإمام الحجة المجادمين إلى مدينة الرسول و وكان خفيف أبوالحسن قد خرج معهما، فلما وصلوا الكوفة ، ارتكب أحد الخادمين إثماً ، فورد الكتاب من الحجة المحقق قبل خروجهم من الكوفة برد ذلك الخادم وعزله عن الخدمة أ. والحسن هذا إمامي كما يظهر من روايته، إلا أنّه مجهول الحال عند بعضهم؛ إذ لم يذكره أحد من المتقدّمين، ولا أقل من حسنه، لاعتماد ثقة الإسلام عليه ولو في مورد واحد فقط، وحاشا لثقة الإسلام أن يروي عن شيخ ليس بثقة.

# ١٠ - الحسن بن على الدينوري العلوي:

هذا السيّد من مشايخ الصدوق الأوّل المعاصر للكليني، فقد روى عنه كتاب زكار بن يحيى كما في النهرست لل ولم يقع بهذا العنوان في جميع أسانيد الكافي، ولم يرو أحد عن الكليني عنه بهذا العنوان أيضاً، وإنّما وقع بعنوان «الحسن بن عليّ العلوي» تارة، و«الحسين بن عليّ العلوي» تارة أخرى. والجميع واحد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال ومهما يكن، فإنّ كونه شيخاً لثقة الإسلام، وللصدوق الأوّل من جهة، واعتماد رواياته في الكتب الأربعة من جهة أخرى وكونه من أصحاب الإمام الهادي على من جهة ثالثة، وعدم وجود المضعف من جهة رابعة، وانتسابه إلى تلك الشجرة المباركة من جهة خامسة، كلّ ذلك يشير إلى جلالته وسمّو قدره.

١. الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد الصاحب لله ، ح ١٣٧٧.

٢. الفهرست، ص ٧٥، الرقم ٣٠٤.

٣. معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣١، الرقم ٢٩٥٠؛ و ص ٦٩، الرقم ٣٠٢٠؛ وج ٦، ص ٥٧٠، الرقم ٣٥٥٩.

#### ١١ ـ الحسن بن على الهاشمي:

من مشايخ الكليني، وله جملة يسيرة من الروايات في الكافي . وهذا الشيخ ثقة مشهور، ترجم له الخطيب البغدادي ، وابن الجوزي والذهبي .

## ١٢ ـ الحسن بن الفضل بن زيد اليماني:

من مشايخ الكليني، روى عنه حديثاً واحداً في مولد الإمام الحجة الله . وعده الصدوق ممن شاهد الإمام القائم الله من غير الوكلاء . ومن ملاحظة ما تضمنه حديثه من مكاتبته إلى الناحية المقدّسة يعلم أنّه كان مورداً للطف الإمام الله ورعايته، ولهذا قال الشيخ المامقاني: «لا يبعد حسنه». ٧

#### ١٣ ـ الحسين بن أحمد:

من مشايخ الكليني ، روى له في أصول الكافي ^، وروى له في الروضة بعنوان: «الحسين بن أحمد بن هلال» ٩. وهو مقبول الرواية حسن، وليس بمجهول بعد اتّفاق الشيخين على روايته.

# ١٤ -الحسين بن الحسن الحسيني الأسود الهاشمي العلوي الرازي:

من مشايخه وقد ذكره ابتداءً في سبعة أحاديث فقط من أحاديث الكافي ١٠٠

١. الكافي، كتاب الصيام، باب صوم عرفة و عاشورا، ح ٦٥٨٢ و ٦٥٨٣ و ٦٥٨٤.

٢. تاريخ بغداد، ج٧، ص ٣٦٩، الرقم ٣٨٩١.

٣. المنتظم، ج٣، ص ٢٦، الرقم ١٩٨٠.

٤. تاريخ الإسلام، ج ٢٢، ص ١٢٥، الرقم ١٥٤.

٥. الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد الصاحب الله ، ح ١٣٦٩.

٦. إكمال الدين، ج ٢، ص ٤٣٣، ذيل ح ١٦.

٧. نتائج التنقيح، ج ١، ص ٣٧، الرقم ٢٦٩٨.

٨. الكافي، كتاب الحجّة، باب في الغيبة، ح ٩١٩.

٩. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥١٨٥.

١٠ الكافي، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح ١٤١؛ وباب الإشارة والنصّ على الحسن بن عليّ فليَظيّ ، ح ٢٧٠؛ وباب مولد عليّ بن الحسين لليئطّ، ح ٢٣٦٠؛ وباب مولد عليّ بن محمد لليئيظ، ح ١٣٢٨؛ وباب مولد الصاحب طلح ، ١٣٥٠ م ٢٠١٤؛

المدخل الكافي /ج ١

# ١٥ -الحسين بن محمّد بن عامر، أبو عبدالله الأشعرى:

من أجلاء مشايخ الكليني، روى عنه أكثر من أربعمائة حديث في الكافي، ووقع في كثير من أسانيد روايات الكتب الأربعة، وقد بلغت بإحصاء السيّد الخوئي شمانمائة وتسعة وخمسين مورداً لل وجاء اسمه في أسانيد الكافي تارة بعنوان: «الحسين بن محمّد»، وأخرى «الحسين بن محمّد بن عامر»، ورابعة «أبو عبدالله الأشعري».

وقد ترجم له ابن حجر قائلاً:

الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري، ذكره عليّ بن الحكم في شيوخ الشيعة، وقال: كان من شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب كتاب الكافي، وصنّف الحسين كتاب طبّ أهل البيت، وهو من خير الكتب المصنّفة في هذا الفن ".

وهو ممّن اتّفق الكلّ على وثاقته. ٣

#### ١٦ ـ حُمَيْد بن زياد:

روى عنه الكليني أكثر من ثلاثمائة حديث توزّعت على جميع أجزاء الكافي. قال النجاشي:

حُمَيْد بن زياد بن حمّاد بن حمّاد هوار الدِهْقان، أبو القاسم، كوفيّ سكن سورا، وانتقل إلى نينوى ... كان ثقة، واقفاً، وجهاً فيهم، سمع الكتب، وصنّف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتاب الرجال \_إلى أن قال: \_ومات حُمَيْد سنة عشر وثلاثمائة <sup>3</sup>.

وقال الشيخ في رجاله: «حميد بن زياد، من أهل نينوى، قرية جنب الحاثر على ساكنه

١. معجم رجال الحديث، ج٦، ص ٧٢، الرقم ٢٦٠١.

٢. لسان العيزان، ج٢، ص ٣٢٧، الرقم ٢٦٣٠.

 <sup>&</sup>quot; خلاصة الأقوال، ص 119، الرقم ٢٩٨؛ الوجيزة في الرجال، ص ١٩٨، الرقم ١٩٨٤؛ نقد الرجال، ج ٢، ص ١١٤؛
 هداية المحدّثين، ص ١٩٦، منهى المقال، ج ٣، ص ١٥، الرقم ١٨٤٢؛ معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٧٩٠ الرقم ٣٦٢٠؛ قاموس الرجال، ج ٣، ص ٣٢٥، الرقم ٢٢٤٩.

٤. رجال النجاشي، ص ١٣٢، الرقم ٣٣٩.

السلام، عالم جليل، واسع العلم، كثير التصانيف قد ذكرنا طرفاً من كتبه في الفهرست». ١

# ١٧ ـداود بن كُوْرَة، أبو سليمان القمّي:

ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن عيسى الأشعري عند ذكر كتابه النوادر . وترجم له في مكان لاحق قائلاً:

داود بن كُوْرَة أبو سليمان القتي، وهو الذي بوّب كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بـن عيسى، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السرَّاد على معاني الفقه، له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ... "

وهو من رجال عِدّة الكاني الذين يروي الكليني بتوسّطهم عن أحمد بن محمّد بن عيسي، وبهذا صرّح النجاشي في ترجمة الكليني <sup>٤</sup>

وقد ضبط النراقي في عوائد الأيّام «كورة» بضمّ الكاف، وإسكان الواو، وفتح الراء. °

### ١٨ ـ سعد بن عبدالله الأشعرى:

من مشايخ الكليني، وهو من الثقات المشهورين.

# قال النجاشي:

سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القتي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة، وفقيهها، ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث. لقي من وجوههم الحسن بن عَرَفة، ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي، وأبا حاتم الرازي، وعبّاس الترقفي. ولقي مولانا أبا محمّد الله ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمد الله، ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه، والله أعلم... وصنّف سعد كتباً كثيرة \_ إلى أن قال ـ: تُوفّي سعد رحمه الله سنة إحدى وثلاثمائة، وقيل: سنة تسع وتسعين ومائتين .

١. رجال الطوسي، ص ٤٢١، الرقم ٦٠٨١.

٢. رجاًل النجاشي، ص ٨٢، الرقم ١٩٨.

٣. رجال النجاشي، ص ١٥٨، الرقم ٤١٦.

٤. رجال النجاشي، ص ٣٧٨، الرقم ١٠٢٦.

٥. عوائد الأيّام، ص ٢٨٩.

٦. رجال النجاشي، ص ١٧٧، الرقم ٤٦٧.

المدخل الكافي /ج ١

وقال الشيخ الطوسي في الغهرست: «جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة». <sup>(</sup>

### ١٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميرى:

من مشايخ ثقة الإسلام الكليني ، روى عنه في الكافي ، و هـ و مـن أعـاظم ثـقات القمّيّين ومشاهيرهم، بل من الأجلاء المعروفين بلاخلاف، قال النجاشي في ترجمته: «شيخ القمّيّين ووجههم...» ".

## ٢٠ ـ على بن إبراهيم بن هاشم القمّى:

روى عنه الكليني أكثر من أربعة آلاف حديث في كتاب الكافي، هذا فضلاً عن اشتراكه مع غيره في الرواية عن أحمد بن محمّد بن عالد البرقي، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بلفظ «عدّة من أصحابنا».

كما روى عنه جلّ مشايخ الشيعة وثقاتهم من أمثال الصدوق الأوّل الذي جعل روايات كتابه الفقيه حجّة بينه وبين الله عزّ وجلّ مصرّحاً بثبوتها وصحّتها عنده، كان معظمها من طريق علىّ بن إبراهيم بن هاشم القمّى.

قال النجاشي: «عليّ بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمّي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، ٤.

ولعليّ بن إبراهيم، الله مرقد مشهور في مدينة قم المشرّفة ، لا زال شاخصاً إلى الآن يؤمّه العارفون لحقّه من كلّ حدب وصوب.

## ٢١ ـ علىّ بن إبراهيم الهاشمي:

محدّث، جليل، نسّابة، ثقة، روى له الكليني في الكافي أربعة أحاديث فـقط، اثنين منها مباشرة °، واثنين بالواسطة ".

١. الفهرست، ص ١٣٥، الرقم ٣١٦.

٠٠. الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد الزهراء فاطمة عليها ، ح ١٣٤٣.

٣. رجال النجاشي، ص ٢٢٠، الرقم ٥٧٣.

٤. رجال النجاشي، ص ٢٦٠، الرقم ٦٨٠.

٥. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ح ٣٤٣٦؛ وكتاب الصيد، باب القنبرة، ح ١١٣٦٩.

<sup>7.</sup> الكافي، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى الصفّ ...، ح ٥٣٠٤؛ وكتاب الأطعمة، باب الجبنّ، ح ١١٩٤٦.

هذا، وقد وقع شخص آخر في أسانيد الكافي بهذا الاسم والنسب، وهو غير صاحب العنوان قطعاً؛ لروايته عن الإمام موسى بن جعفر الله مباشرة، وعنه الكليني بأربعة وسائط '، ولا يعنينا أمره.

قال النجاشي: «عليّ بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن ... أبو الحسن الجوّاني، ثقة، صحيح الحديث، له كتاب أخبار صاحب فخّ، وكتاب أخبار يحيى بن عبدالله بن حسن ".

### ٢٢ ـ علىّ بن الحسين السعدآبادى:

هو من مشايخ الكليني، ذكره الشيخ في رجاله، قائلاً: «يروي عنه الكليني ﷺ، وروى عنه الزراري ﷺ، وكان معلّمه» ۗ . كما ذكره الزراري في رسالته في آل أعين مصرّحاً بأنّه مؤدّمه أَ

وكونه من مشايخ القمّيين وفي عصر الأشعري بالذات، مع اعتماد أجلاء المشايخ الكبار عليه، كثقة الإسلام الكليني، والفقيه الجليل الزراري، يكشف عن حسن حاله. وهو أحد رجال عدّة الكافي عن البرقي.

### ۲۳ ـ على بن محمد بن سليمان:

من مشايخ الكليني، لم يرو عنه في الكافي، ومن وقع في إسناده بـ هذا الاســم فــهو غيره.

ورواية الشيخ الصدوق المذكورة لم يروها الكليني في الكاني. نعم، وقع في الكاني على بروها الكلين على بواسطتين على بن محمّد بن سليمان النوفلي في حدود ستّ روايات، وهو يروى عنه بواسطتين

١. الكافي، كتاب التوحيد، باب المشيئة والإرادة، ح ٣٨٧.

٢. رجال النجاشي، ص ٢٦٢، الرقم ٦٨٧.

٣. رجال الطوسي، ص ٤٣٣، ح ٦١٩٩.

٤. رسالة أبي غالب الزراري، ص ١٦٢، الرقم ١٤.

٥. علل الشرائع، ص ١٣٢، ح ١؛ التوحيد، ص ١٧٦، ح ٨.

المدخل الكافي /ج ١

تارة، وبثلاث وسائط أخرى '. ويظهر أنّ المذكور في إسناد الشيخ الصدوق يختلف عمّن وقع بهذا الاسم في أسانيد الكافي؛ لاختلاف طبقتهما اختلافاً بيّناً، عملي أنّ كملا الرجلين لم يذكرا في كتب الرجال.

# ٢٤ ـ علىّ بن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه:

هو من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي كثيراً جدّاً، فـضلاً عـمّا رواه عـنه فـي ضمن رجال عِدَّته عن البرقي، وقد يعبّر عنه بلفظ عليّ بن محمّد بن بُنْدار.

### قال النجاشي:

عليّ [بن محمّد] <sup>7</sup> بن أبي القاسم، عبد الله بن عمران البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه، يكنّى أبا الحسن، ثقة، فاضل، فقيه، أديب، رأى أحمد بن محمّد البرقي، وتأدّب عليه. وهو ابن بنته <sup>7</sup>.

# ٢٥ - عليّ بن محمّد الكليني الرازي:

هو أحد مشايخ الكليني، ويلقّب بالكليني الرازي، ويعرف بعكان. وهو خبال الكليني وأستاذه، ومن رجال عِدة الكافي الذين روى عنهم عن سهل بن زياد، وقد وقّه جميع من ترجم له؛ قال النجاشي: «عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف بعكان، يكنّى أباالحسن، ثقة، عين، له أخبار القائم ﷺ» أ

# ٢٦ ـ عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكُمندانيّ:

من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، بل هو من العِدّة الذين يروي عنهم الكليني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي. وقد روى الكليني سائر كتب أحمد بن عيسى الأشعري عن الكُمنداني وجماعته عنه، والظاهر كونهم هم العدّة <sup>6</sup>.

٥٤

١. المكافي، كتاب المعيشة، باب قضاء الدين، ح ٨٤٧٣ و ١٤٧٤، وكتاب الصيد، باب الهدهد والعسرد، ح ١١٣٦٣؛
 وياب القنبرة، ح ١١٣٦٦ و ١١٣٣٥؛ وكتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة، ح ١٣٣٣٥.

سقط دبن محمدًا، من جميع نسخ النجاشي الواصلة إلينا؛ التصويب من خلاصة الأقوال، ص ١٨٧، الرقم ٥٥٩.
 رجال النجاشي، ص ٢٦١، الرقم ٦٨٣.

٤. رجال النجاشي، ص ٢٦٠، الرقم ٦٨٢.

٥. رجال النجاشي، ص ٨٢، الرقم ١٩٨.

روى الكليني عنه مضموماً إلى العِدّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أحاديث كثيرة قد تزيد على سبعمائة حديث موزّعة على جميع أجزاء الكاني، كما روى عنه منفرداً، عن أحمد بن محمّد بن عيسى '.

ومن مشاهير تلامذته من غير الكليني الصدوق الأول. ولو لم يكن ثقة جليلاً كما عمد عمدتا هذا الفن (الكليني والصدوق الأول) إلى الرواية عنه والتلمذ على يديه.

#### ٢٧ ـ القاسم بن العلاء الهَمَداني:

من أهل آذربيجان، ولد سنة (١٨٧ هـ) وتوفّي سنة (٣٠٤هـ)، فَقَدَ بصره إلى بعد الثمانين، ثمّ رُدَّت له عيناه قبل وفاته بسبعة أيّام، وهـ و من مشايخ الكليني الثقات الأجلاء، روى عنه في الكافي في موردين، وكنّاه بأبي محمّد مع الترحّم عليه في أوّلهما للهما.

وعده الشيخ الصدوق والعلامة الطبرسي ممّن شاهد مولانا الإمام الحجّة على من الوكلاء من أهل آذربيجان ".

وهناك خبر طويل صحيح بأعلى درجات الصحّة، ذكره الشيخ الطوسي رضي في كتاب النيبة على من فوائد جمّة في معرفة حال القاسم بن العلاء على ، فراجع.

# ٢٨ ـمحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري:

من محدّثي العامّة ورواتهم، روى عنه الشيخ الكليني ﴿ وليس له في الكافي أيّ حديث، لكن عدّه ابن عساكر من جملة من روى الكليني عنه ؛ إذ قال في ترجمة الكليني: «قدم دمشق، وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمّد بن عليّ الجعفري السمرقندي، ومحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري ...» .

١. الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة للكيم ولاة أمر الله وخزنة علمه، ح ٥١١.

٢. الكافي، كتاب الحجّة، باب جامع في فضل الإمام وصفاته، ح ٥٢٧؛ وباب مولد الصاحب عليه ، ح ١٣٦٥.

٣. كمال الدين، ص ٤٤٢، ذيل ح ١٦؛ إعلام الورى، ج ٢، ص ٢٧٣.

٤. الغيبة للطوسي، ص ٣١٠ـ٣١٥، ح ٢٦٣.

٥. تاريخ دمشق، ج ٥٦، ص ٢٩٧، الرقم ٧١٢٦.

الكافي /ج ١

#### ٢٩ ـ محمّد بن أحمد بن عبدالجبّار:

من مشايخ الكليني، حدّث عنه ببغداد كما في لسان الميزان '، وهو غير محمّد بن أحمد بن عبد الجبّار المعروف بمحمّد بن أبي الصهبان القمّي الذي حدّث عنه الكليني بالواسطة في جملة من أحاديث الكافي. وليس لمحمّد هذا رواية في الكافي، ولم يقع في أسانيد الكتب الأربعة ولا غيرها من كتب الشيعة.

# ٣٠ ـ محمّد بن أحمد القمّي:

من مشايخ ثقة الإسلام، روى عنه في روضة الكافي ، ومن مشايخ الصدوق الأوّل أنضاً.

قال الشيخ الصدوق في كمال الدين: «وكان أبي الله يروي عنه، وكان يـصف عـلمه، وعمله، وزهده، وفضله، وعبادته». "

#### ٣١ ـ محمّد بن إسماعيل:

من مشايخ الكليني ، وقد تردد بعضهم في تشخيص محمد بن إسماعيل هذا المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي أصولاً وفروعاً وروضةً، وبصورة كثيرة تدل على اعتماد ثقة الإسلام على ما يرويه، وسبب التردد المذكور هو اشتراك جماعة من الرواة بهذا الاسم، أشهرهم ثلاثة، هم: محمد بن إسماعيل النيسابوري، محمد بن إسماعيل البرمكي، محمد بن إسماعيل بن بزيع.

وانتهت كلمة المحقّقين من علمائنا إلى قول واحد خلاصته: أنّ المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي بهذا العنوان المطلق «محمّد بن إسماعيل» هو النيسابوري لا غير أ

# ٣٢ ـ محمّد بن جعفر الأسدي:

قال النجاشي:

محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، ساكن الريّ، يقال له:

١. لسان الميزان، ج ٥، ص ٤٩٠، الرقم ٨٢٠٥.

٢. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٣٣٨.

٣. كمال الدين، ص٣.

٤. منتقى الجمان، ج ١، ص ٤٥؛ نقد الرجال، ج ٤، ص ١٣٨، الرقم ٤٤٧٩.

محمّد بن أبي عبد الله، كان ثقة، صحيح الحديث، إلّا أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه ، وكان أبوه وجهاً... \

وقد أثنى عليه الشيخ في كتاب الغيبة ووثّقه بقوله: «وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم: أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي (% ٢

وقال الشيخ في آخر التوقيعات الواردة على أقوام ثقات: «ومات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغيّر، ولم يطعن عليه، في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة». وترضّى عليه الشيخ الصدوق، وقدّم مايرويه على غيره في صورة التعارض. أهذا، وأمّا ما قاله النجاشي في ترجمته بُعيد توثيقه صراحةً من أنّه كان يقول بالجبر والتشبيه، فلا يمكن الإذعان له:

أوّلاً: إنّ اسم كتاب الأسدي في رجال النجاشي هو كتاب الجبر والاستطاعة \_ولعل ذلك هو السبب في ما نسبه إليه \_وأمّا اسمه في فهرست الشيخ فهو كتاب الردّ على أهل الاستطاعة، ومن البعيد جدّاً أن يكون له كتابان أحدهما في الجبر والاستطاعة والآخر في الردّ على هذه المقولة، والذي يدلّ على توهّم النجاشي باسم الكتاب، وأنّ الصحيح ما ذكره الشيخ جملة من الروايات الصحيحة الصريحة بردّ مقولات الحشوية كالجبر والاستطاعة والرؤية وغيرها، قد رواها كلّها ثقة الإسلام الكليني عن محمّد بن جعفر الأسدي. ٥

وثانياً: شهادة شيخ الطائفة ورئيسها أنّ الأسدي الله مات على ظاهر العدالة ولم يطعن عليه في شيء، شهادةً معتبرة محترمة مقدّمة على غيرها خصوصاً مع تأييدها بالأمر الأوّل.

١. رجال النجاشي، ص ٣٧٣، الرقم ١٠٢٠.

٢. الغيبة للطوسى، ص ٤١٥.

٣. الغيبة للطوسي، ص ٤١٧، ذيل ح ٣٩٤.

٤. الفقيد، ج ٢، ص ٧٣، ح ٣١٧.

الكافي، كتاب التوحيد، باب في قوله تعالى: ﴿ لاَتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ... ﴾، ح ٢٧١؛ وباب النهي عن الجسم والصورة، ح ٢٨٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠؛ وباب جوامع التوحيد، ح ٢٥٠؛ وباب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ح ٤١٢ و ٤١٣؛ وباب الاستطاعة، ح ٤١٧.

الكافي /ج ١

ولو تنزّلنا جدلاً وقلنا بصحّة ما ذكره النجاشي فإنّ فساد العقيدة لا ينافي الوثاقة ، وعلى هذا جرت سير الرجاليّين الشيعة قديماً وحديثاً ؛ لعلمهم بأنّ فساد عقيدة الراوي لا دخل لها في سلب وثاقته، ما لم يصل ذلك الفساد إلى الكفر البواح.

وأمًا عن قول النجاشي ، أنّه: «كان يروي عن الضعفاء» فمن الواضح أنّ هذا لا يقتضي عدم اعتبار ما رواه الثقات . على أنّ المتفق عليه بأنّ رواية الثقة عن الضعيف متى ما علم بأنّ لها مخرجاً صحيحاً من طريق الشقات ، كان ذلك أمارة على صدق الرجل الضعيف وعدم توهّمه أو اشتباهه في حدود نقله لتلك الرواية.

# ٣٣ ـ محمّد بن جعفر الرزّاز، أبو العبّاس الكوفي:

هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن، أبو العبّاس، القرشي، الرزّاز، ثقة جليل، من أجلاء ومشاهير مشايخ الكليني. وذكر أبو غالب الزراري في رسالته الشهيرة ما يدلّ بكلّ وضوح على جلالة الرزّاز، وسمّو قدره، ومنزلته بين صفوف الشيعة في عصره للله وقد وقع في أسانيد الكافي بعدّة عناوين، هي: أبو العبّاس الرزّاز، وأبو العبّاس الرزّاز، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفي، ومحمّد بين جعفر الرزّاز، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفي، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، من جميعها واحد إلّا في الأخيرين؛ لكونهما من المشتركات ما لم تكن قرينة دالّة على أرادة الرزّاز؛ لأنّ «محمّد بن جعفر» مشترك بين الرزّاز وشيخ الكليني الثقة محمّد بن الرزّاز وشيخ الكليني المشترك بين الرزّاز وابن عقدة، الثقة الحافظ، وهو من شيوخ الكليني أيضاً. ومن الواضح أنّه لا يضرّ عدم التمييز بينهم في تلك الموارد القليلة؛ لدوران الأمر بين ثقات معروفين.

### ٣٤ ـ محمّد بن الحسن الصفّار:

قال النجاشي:

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار... أبو جعفر الأعرج ،كان وجهاً في أصحابنا القمّيّين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية \_إلى أن قال :\_توفّي محمّد بن الحسن

١. رسالة أبي غالب الزراري، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

المدخل حياة الشيخ الكليني

الصفّار، بقمّ، سنة تسعين ومأتين الله .

وعَدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام العسكري الله قائلاً: «له إليه الله مسائل، يلقّب: ممولة» ٢.

وقد أكثر الصدوق من الرواية عنه بتوسط شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في كتابه من لا يعضر الفقيه ، وذكر فيه بعض مكاتبات الإمام العسكري إلى الصفّار "، وفي ذلك ما يشير إلى جلالة قدره وعلوّ مقامه عند الإمام أبي محمّد العسكري الله وقد وثقه العلامة الحلّى عن الرابعة ، وابن داود "، وجميع المتأخرين بلا استثناء .

### ٣٥ ـ محمّد بن الحسن الطائى الرازي:

من مشايخ الكليني، وليس له في الكافي رواية بهذا العنوان، ولا في غيره من كتب الحديث. نعم، روى الكليني كتب عليّ بن العبّاس الجراذيني الرازي بواسطته . ولهذا عدّه الشيخ آقا بزرك من مشايخ ثقة الإسلام الكليني .

#### ٣٦ ـ محمّد بن الحسن الطاطرى:

روى عنه ثقة الإسلام حديثاً واحداً فقط^، وهو مهمل لم يذكره أحد، وليس له في الكتب الأربعة سوى هذا الحديث. على أنّ الكليني الله قد روى حديثه هذا من طريق آخر. جدير بالذكر أنّ العنوان السابق في مشايخ الكليني هو محمّد بن الحسن أيضاً، ولقبه «الطائي» كما مرّ عن النجاشي، ولقب صاحب العنوان «الطاطري»، ولقرب اللقبين في الرسم فلا يبعد تصحيف أحدهما إلى الآخر، فيكون كلا الاسمين بعد أن اتفقا بالاسم واسم الأب لمسمّى واحد، والله العالم.

١. رجال النجاشي، ص ٣٥٤، الرقم ٩٤٨.

٢. وجال الطوسي، ص ٤٠٢، الرقم ٥٨٩٨.

٣. الفقيه، ج ٤، ص ١٥١، ذيل ح ٥٢٤؛ وج ٤، ص ١٥٥، ح ٥٣٧؛ وج ٤، ص ١٥٥، ح ٥٣٩.

٤. خلاصة الاتخوال، ص ٢٦٠، الرقم ٩١٠.

٥. رجال ابن داود، ص ١٧٠، الرقم ١٣٥٩.

٦. رجال النجاشي، ص ٢٥٥، الرقم ٦٦٨.

٧. طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ٢٦٣. وانظر: شرح أصول الكافي للمظفّر، ج ١، ص ٢٣.

٨. الكافي، كتاب الجهاد، باب الجهاد الواجب مع من يكون، ح ٨٢٢٦.

## ٣٧ ـ محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري:

من أجلاء مشايخ الكليني ﴿ قال النجاشي: «كان ثقة وجهاً ، كاتب صاحب الأمر الله ، وسأله مسائل في أبواب الشريعة » أ. وهو من مشايخ ابن قولويه أيضاً ، وقد وثّق ابن قولويه سائر مشايخه في ديباجة كتابه كامل الزيارات. وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني عنهم، عن البرقي.

### ٣٨ ـ محمّد بن عقيل الكليني:

من مشايخ ثقة الإسلام ، روى عنه في فروع الكافي ، وهو من رجال عِـدّة الكافي الذين يروي بتوسّطهم عن سهل بن زياد، كما صرّح بهذا العلامة الحلّي.

# ٣٩ ـ محمّد بن عليّ أبو الحسين الجعفري السمرقندي:

من شيوخ الكليني، حدّث عنه ببعلبك قال ابن عساكر في ترجمة الكليني: «قدم دمشق، وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمّد بن عليّ الجعفري السمرقندي...» أ. وليس له ذكر في الكافي، ولم يقع في إسناد الحديث الشيعي، ولم يذكره سوى ابن عساكر.

### ٤٤ ـمحمد بن على بن معمّر الكوفى:

من مشايخ الكليني، روى له خطبة الوسيلة، وخطبة الطالوتيّة <sup>٥</sup> وغيرهما. وروى عنه جماعة من تلامذة الكليني، كالتلعكبري ٦، ومحمّد بن الحسين البَزَوفَري ٧، وأبي المفضّل الشيباني ٨، كما روى عنه فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي صاحب التفسير ٩.

١. رجال النجاشي، ص ٣٥٤، الرقم ٩٤٩.

٢. الكافي، ج ١، ص ١٨، مقدّمة حسين عليّ محفوظ؛ شرح أصول الكافي للمظفّر، ج ١، ص ٢٣.

٣. الكافي، كتاب الحج، باب نادر، ح 7٧٦٩.

٤. تاريخ دمشق، ج٥٦، ص ٢٩٧، الرقم ٧١٢٦.

٥. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤١٨٩ و ١٤٨٢٠.

٦. التهذيب، ج٣، ص ٦٦، الرقم ٢١٨؛ مصباح المتهجّد، ص ٧٨٨؛ كفاية الأثر، ص ١٢٣.

٧. كفاية الأثر، ص ٢٤١.

٨. الأمالي للطوسي، ص ٣١٤، المجلس ١١، ح ٨٥.

٩. علل الشرايع، ص ١٤٢؛ الأمالي للصدوق، ص ٨، المجلس ٢، ح ٦.

# ٤١ ـ محمّد بن محمود، أبو عبدالله القزويني:

من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي حديثاً واحداً، بلفظ: «حدّثني»؛ فقال بعد نقله حديثاً: «وحدّثني به محمّد بن محمود، أبو عبدالله القزويني» أ. وليس لمحمّد هذا غير هذا الحديث، كما ليس له ذكر في كتب الرجال.

#### ٤٢ ـ محمّد بن يحيى العطّار:

من أجلاء مشايخ الكليني، قال النجاشي: «محمّد بن يحيى، أبو جعفر العطّار القمّي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث ...» .

وذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يسرو عنهم ﷺ قـائلاً: «مـحمّد بـن يـحيى العطّار، روي عنه الكليني، قمّي، كثير الرواية». "ووثقه العلامة الحلّي<sup>4</sup>، وابن داود<sup>0</sup>، والمتأخّرون كافّة.

وأشهر تلامذة محمّد بن يحيى ثلاثة، هم: ثقة الإسلام الكليني وقد أكثر من الرواية عنه في جميع أبواب الكافي، والصدوق الأوّل، ومحمّد بن الحسن بن الوليد القمّيين. وهو من رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم الكليني عن الأشعري والبرقي.

# ٤٣ ـ أبو بكر الحبّال:

من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي حديثاً واحداً . ولم يذكره أحد من الرجاليّين.

# ٤٤ ـ أبو حامد المراغي:

هو أحمد بن إبراهيم، أبو حامد المراغي، من مشايخ الكليني، قال الطبري الصغير في دلاتل الإمامة: «وعنه (يعني: أبا المفضّل الشيباني) قال: حدّثنا محمّد بـن يـعقوب

<sup>1.</sup> الكافي، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ذيل ح ١٣٢.

٢. رجال النجاشي، ص ٣٥٣، الرقم ٩٤٦.

٣. رجال الطوسي، ص ٤٣٩، الرقم ٦٢٧٤.

٤. خلاصة الاتخوال، ص ٢٦٠، الرقم ٩٠٨.

٥. رجال ابن داود، ص ١٨٦، الرقم ١٥٣٣.

<sup>7.</sup> الكافي، كتاب العشرة، باب نادر، ح ٣٦٧٦.

الكليني يَرُه، قال: حدّثني أبو حامد المراغي» .

وروى الكشّي بسنده عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار توقيعاً شريفاً للإمام الحجّة على يدلّ على جلالة وعلوّ منزلة أبي حامد المراغي، وما تـضمّنه التوقيع أعلى من التوثيق بدرجات لل

### ٤٥ ـ أبو داود:

من مشايخ الكليني، ذكره في أوائل أسانيد الكافي، مبتدئاً به ثمان مرّات مستقلاً، كما اشترك في ستّة موارد أخرى مع عِدّة الكافي في النقل عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد.

أمّا مَن هو أبو داود في هذه الموارد؟ فمختلف فيه "، فمنهم من قال: إنّه المسترقّ (م ٢٣١ه)، ومنهم من نفى ذلك وقال بجهالته؛ لعدم ذكر العنوان في كتب الرجال وكذلك بُعد طبقة الكليني عن طبقة المسترقّ ممّا يعني أنّ هذا غيره، والصحيح عندنا: إنّه مجهول بالنسبة لنا، معروف معتمد عند ثقة الإسلام.

#### مشايخ العدّة

روى الكليني في الكافي عن مجموعة من مشايخه معبّراً عنهم بـلفظ «عِـدّة مـن أصحابنا» روايات كثيرة بلغت بإحصائنا ثلاثة آلاف وحديثين. ويمكن تـقسيم هـذه العِدّة بلحاظ من روت عنه إلى طائفتين، هما:

# الطائفة الأولى -العِدّة المعلومة:

### ١ ـعِدَّة الكليني عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري:

ورجال هذه العِدّة خمسة، وكلّهم من القمّيين، وهم بحسب الترتيب:

١ \_ أحمد بن إدريس، أبو على الأشعري القمّى.

٢ ـ داود بن كُورة القمّي.

١. دلائل الإمامة، ص ٢٨٨.

٢. رجال الكشي، ص ٥٣٤، الرقم ١٠١٩.

٣. راجع: منهج المقال، ص ٢٨٧؛ وهداية المحدّثين، ص ٢٨٢؛ ومنتهى المقال، ج ٧، ص ١٦٩؛ ومعجم رجال
 الحديث، ج ٢١، ص ١٤٩.

٣-على بن إبراهيم بن هاشم القمّى.

٤ ـ علىّ بن موسى الكُمنداني ـ بالنون والدال المهملة ـ القمّي.

٥ ـ محمّد بن يحيى العطّار القمّي.

## ٢ ـعِدَّة الكليني عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي:

ورجال هذه العِدّة سبعة، ستّة من أهل قم، وواحد مشترك بين كوفِيَّيْن، وهم:

١ ـ أحمد بن عبدالله القمّى.

٢ ـ على بن إبراهيم بن هاشم القمّى.

٣-على بن الحسين السعد آبادي، أبو الحسن القمي.

٤ عليّ بن محمد بن عبدالله القمّي، يعرف بماجيلويه، وهو ابن بنت البرقي، ويقال
 له: محمد بن عليّ بن بُندار.

٥ محمد بن جعفر، وهو مشترك بين أبي الحسين الأسدي الكوفي ساكن الريّ،
 وبين أبي العبّاس الرزّاز الكوفي، خال أبي غالب الزراري الثقة المشهور.

٦ ـ محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمّي.

٧ ـ محمّد بن يحيى العطّار القمّي.

### ٣\_عِدّة الكليني عن سهل بن زياد:

ورجال هذه العِدّة أربعة، فيهم قمّي، وكلينيّان رازيّان، وكوفيّ ساكن الريّ، وهم:

١ - عليّ بن محمّد بن عكان الكليني الرازي.

٢ ـ محمّد بن أبي عبدالله ، وهو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفيّ نزيل الريّ .

٣-محمّد بن الحسن الصفّار القمّي.

٤ ـ محمّد بن عقيل الكليني الرازي.

# الطائفة الثانية ـ العِدّة المجهولة في الكافي:

وهي سبع عِدَدٍ فقط، وقعت في أسناد ثمانية أحاديث، كالآتي:

١ - «عِدَة من أصحابنا، عن عبدالله بن البرّ از » .

١ الكافي، كتاب العقل، ح ٣٥ وذكر المحقّق في هامشه: وراجعنا جميع النسخ التي عندنا (٣٣نسخه) والحديثان ٣٥

٢ ـ «عِدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد» .

٣ ـ «عِدّة من أصحابنا، عن سعد بن عبدالله» ٢

٤ ـ «عِدّة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد» ".

٥ ـ «عِدَة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر» .

٦ \_ «عِدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد» .

٧ ـ «عِدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى ".

# المبحث الثاني: تلاميذه والراوون عنه

تتلمذ على يد الشيخ الكليني الله عدد كثير من أعلام الشيعة وغيرهم، وقد أحصينا أكثر من ثلاثين رجلاً منهم، هم:

# ١ - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أبو عبدالله الصيمري:

من مشاهير تلاميذ الكليني، وأجازه رواية ما سمعه منه من مصنّفات وأحــاديث ٍ ، وعدّه ابن عـــاكر في تلايخ دمشق من جملة من روى عن الكليني ^ ، ومثله ابن ماكولا . ً

# ٢ \_أحمد بن أحمد، أبو الحسين الكوفي الكاتب:

من تلاميذ الكليني، ومن جملة رواة الكافي عنه، قال النجاشي في ترجمة الكليني: كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ

 <sup>◄</sup> و ٣٦ موجودان في وف، والمطبوع فقط. وذكر المحقّق الغفاري في هامش المطبوع: أنّ الحديث غير موجود
 في أكثر النسخ، لكنّه موجود في نسختين من الكافي كتبتا في القرن العاشر الهجري.

١. الكافي، كتاب الحجّة، باب في النهى عن الإسم، ح ٨٦٦.

٢. الكافي، كتاب الحجّة ، باب في الغيبة، ح ٩١٣ و ٩١٥.

٣. الكافي، كتاب الحجَّة، باب أنَّه ليس شيء من الحقّ في يد الناس إلّا ما خرج من عند الأثمَّة ﷺ ...، ح ١٠٥٢.

٤. الكافي، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ح ٤٠٠٢.

٥. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٩٦٤.

٦٠٠١ الكافي، كتاب الصيام، باب الفطرة، ح ٦٦٥٨.

٧. التهذيب، ج ١٠، ص ٥ (المشيخة).

٨. تاريخ دمشق، ج ٥٦، ص ٢٩٧، الرقم ٧١٢٦.

٩. إكمال الإكمال، ج٧، ص١٨٦.

القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب: حدّثكم محمّد بن يعقوب الكليني. ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه \.

والظاهر اتّحاده مع أحمد بن محمّد بن عليّ ، أبوالحسين الكوفي الكاتب الآتي.

# ٣-أطعد بن الحسن (أو الحسين)، أبو الحسين العطّار:

من تلاميذ الكليني أ، نقل السيّد هاشم البحراني من كتاب عيون المعجزات ما يدلّ على كون صاحب العنوان من تلامذة الكليني؛ إذ قال ما هذا لفظه: «السيّد المرتضى في عيون المعجزات، قال: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن الحسين العطّار، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب صاحب كتاب الكافى...» ...

# ٤ - أحمد بن عليّ بن سعيد أبو الحسين الكوفي:

قال الشيخ في بيان طرقه إلى كتب ثقة الإسلام الكليني: «وأخبرنا السيّد الأجلّ المرتضى على، عن الكليني، أُ

# ٥ -أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أبو الحسن القمّى:

من معاصري الشيخ الصدوق وابن قولويه، وأساتذة الشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون، ومن تلاميذ الكليني رحمهم الله. قال الكراجكي في الاستصار:

أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بـن الوليـد جميعاً، عن محمّد بن يعقوب ... <sup>0</sup>.

وأحمد بن محمّد هذا ثقة معروف.

١. رجال النجاشي، ص ١٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٢. طبقات أعلام الشيمة (القرن الرابع)، ص ٢٦ ـ ٢٧.

٣. مدينة المعاجز، ج ١، ص ١٩٤، ح ١١٥.

٤. الفهرست، ص ١٣٥، الرقم ٥٩١.

٥. الاستنصار، ص ٣١ ـ ٣٣.

### ٦ - أحمد بن محمّد بن علىّ الكوفي:

من تلاميذ الكليني وأساتذة السيّد المرتضى.

قال الشيخ الطوسي في رجاله: «أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي، يكنّى أبا الحسين. روى عن الكليني . أخبر نا عنه عليّ بن الحسين الموسويّ المرتضى» <sup>١</sup> .

وقال في النهرست في بيان طريقه إلى كتب الكليني: «وأخبرنا السيّد الأجلَ المرتضى في، عن أبي الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي، عن الكليني» .

وبهذا يظهر اتّحاد صاحب العنوان مع أبي الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي.

# ٧-إسحاق بن الحسن بن بكران العقراني، أبو الحسين (الحسن) التمّار:

من تلاميذ الكليني، ومن رواة كتاب الكافي عن مصنّفه، صرّح بهذا النجاشي في ترجمته قائلاً:

إسحاق بن الحسن بن بكران العقرائي التمّار، كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علواً فلم أسمع منه شيئاً".

وقال في ترجمة الكليني عند ذكر الكافي: «ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه» أ. ومن الواضح أنَّ القدح في المذهب لا ينافي الوثاقة.

#### ٨ ـ جعفر بن محمد بن قولويه:

من أجلًاء تلامذة الكليني، روى عنه كثيراً في كتابه المشهور كامل الزيارات°.

### قال النجاشي:

جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبوالقاسم القمّي، وكان أبوه يلقّب: مسلمة، من خيار أصحاب سعد بن عبد الله القمّى ... وكلّ ما يوصف به الناس من جميل

١. رجال الطوسي، ص ٤٥٠، الرقم ٧٠.

٢. الفهرست، ص ١٣٥، الرقم ٥٩١.

٣. رجال النجاشي، ص ٧٤، الرقم ١٧٨.

٤. رجال النجاشي، ص ٢٧٨، الرقم ١٠٢٦.

٥. راجع: كامل الزيارات، ص ٤١، ح ٤؛ و ص ٤٤، ح ٨.

وثقة وفقه، فهو فوقه. ١

# ٩ ـ الحسن بن أحمد المؤدّب:

### ١٠ -الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب:

من مشايخ الصدوق، وتلاميذ الكليني كما يظهر من قول الشيخ الصدوق:

حدّ ثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، وعليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق. وعليّ بن عبدالله الورّاق، والحسن بن أحمد المؤدّب، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب رضي الله عنهم: قالوا: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني 6.

## ١١ -الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري:

من تلاميذ الكليني، قال الشيخ الطوسي في أماله: «أخبرنا الحسين بن عبيدالله ... حدّثنا الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ...» ...

١. رجال النجاشي، ص ١٢٣، الرقم ٣١٨.

٢. راجع: كامل الزيارات، فقد صرّح بالرواية عن الكليني والمذكورين وغيرهم مرّات عديدة.

٣. عيون الأخبار، ج ١، ص ١٨٧، ح ١.

٤. عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٠٠، ح ٢.

٥. الكافي.

٦. الأمالي للطوسي، ص ٦٥٤، المجلس ٣٤، ح ٥.

الكافي / ج ١

#### ١٢ ـ عبدالله بن محمّد بن ذكوان:

من تلاميذ الكليني ، ذكره ابن عساكر في ترجمة الكليني قاثلاً: «روى عنه : أبو سعد الكوفي ... وعبدالله بن محمّد بن ذكوان» \. وليس لعبدالله هذا أيّ حديث في كتبنا، ولم يذكره أحد من علماء الإماميّة، وإنّما هو من رجال العامّة.

# ١٣ - عبدالكريم بن عبدالله بن نصر، أبو الحسين البزاز:

من تلاميذ الكليني، وأحد رواة الكافي عن مصنفه، وكان مع الكليني ببغداد وأخذ منه جميع مصنفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة سنة (٣٢٧ه). وذكره الشيخ الطوسي في بيان طريقه إلى ما رواه عن الكليني في مشيخة العذيب والاستبصار .

# ١٤ ـ على بن أحمد الرازي:

عدّه الشيخ الطهراني من مشايخ الصدوق وتلامذة الكليني "، ونقل عن إكمال الدين قول الشيخ الصدوق: «حدّثنا عليّ بن أحمد الرازي، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب...» أ. ولكن في النسخة المطبوعة من إكمال الدين ابتدأ سند الحديث هكذا: «حدّثنا عليّ بن أحمد الدقّاق في ، قال حدّثنا محمّد بن يعقوب»، والظاهر هو الصحيح؛ لعدم وجود ما يدلّ على أنّ عليّ بن أحمد الرازي من مشايخ الصدوق، زيادة على أنّ الدقّاق لم يصفه أحد بالرازي.

# ١٥ \_عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران أبو القاسم الدقّاق:

من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه، عن ثقة الإسلام الكليني . ويظهر من رواياته في كتب الصدوق أنّه يروي عن مجموعة من المشايخ منهم: الكليني، وحمزة بن القاسم العلوي، وأبى العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريًا القطّان، وغيرهم.

<sup>1.</sup> تاریخ دمشق، ج ٥٦، ص ٢٩٧، الرقم ٧١٢٦.

٢. التهذيب، ج ١٠، ص ٢٧ \_ ٢٩ (المشيخة)؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٣١٠ (المشيخة).

٣. طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ١٧٠.

٤. كمال الدين، ص ٥٣٦، ح ١.

٥. الفقيد، ج ٤، ص ١٥؛ علَّل الشرائع، ص ١٣١، ح ١؛ و ص ١٦٠، ح ١؛ و ص ١٧٦، ح ١؛ وغيرها.

## ١٦ -على بن أحمد بن موسى الدقاق:

عدّه جماعة من العلماء من تلامذة الكليني ١، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق.

#### ١٧ ـ على بن عبدالله الورّاق:

عدّه الشيخ أقا بزرك الطهراني الممن تلامذة الكليني، بل من رواة كتاب الكافي عن مصنفه أ. وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، وروى عنه في سائر كتبه، وترضّى عليه في كتابه الفقيه من فهو ثقة ؛ لأنّ معنى الترضّي طلب زيادة الأجر والمثوبة، ومن يطلقه على غير مستحقّه فهو مثله، والصدوق يجلّ عن هذا. ويظهر من بعض رواياته عكوفه الطويل على الحديث الشريف وروايته.

# ١٨ ـ على بن محمّد بن عبدوس، أبو القاسم الكوفى:

من تلاميذ الكليني ، ليس له رواية في كتب الحديث الشيعي إلّا رواية واحدة فقط، وهو من رجال العامّة ورواتهم. ذكره ابن عساكر في ترجمة الكليني قاثلاً: «روى عنه أبو سعد الكوفي ... وأبو القاسم عليّ بن محمّد بن عبدوس الكوفي» أ.

# ١٩ - محمّد بن إبراهيم النعماني:

هو من تلامذة الكليني ومن المقرّبين إليه، ومن جملة من استنسخ الكافي عن نسخة مؤلّفه. وله رحلة واسعة في طلب الحديث، وهو من كبار محدّثي الشيعة الإماميّة بـلا خلاف، ومن تراثه الخالد: كتاب الفيبة، وحدّث فيه عن شيخه الكليني كثيراً.

# ٢٠ ـمحمّد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب الشافعي:

من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني وأحد رواة كتاب الكافي ، ذكره الشيخ في الفهرست قائلاً: محمّد بن أبراهيم بن يوسف الكاتب، يكنّى أبا الحسن، وقال أحمد بن عبدون: هو أبو

١. طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ٣١٥؛ معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٦٢، الرقم ١٢٠٤٣.

٢. طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ٣١٥.

٣. الفقيه، ج٣، ص ٦٥، ح ٢١٨.

٤. تاريخ دمشق، ج ٥٦، ص ٢٩٧، الرقم ٧١٢٦.

٥. شرح أصول الكافي للمظفّر، ج ١، ص ٢٤.

بكر الشافعي، مولده سنة إحدى وثمانين ومائتين بالحسينيّة، وكان يتفقّه على مذهب الشافعي في الظاهر، ويرى رأي الشيعة الإماميّة في الباطن. وكان فقيهاً على المذهبين. وله على المذهبين كتب ... \ .

## ٢١ -محمد بن أحمد بن حمدون أبو نصر الواسطى:

قال السيّد ابن طاوس الله العدد أبو نصر محمّد بن أحمد بن حمدون الواسطي، قال: حدّثنا: محمّد بن يعقوب الكليني ... " .

وأورده العلامة المجلسي في البحار عن فتح الأبواب، وفيه «أحمد بن أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي» بين الواسطي المذكور وبين الكليني ، ولعلّه هو الصحيح : إذ تقدّم أنّ أحمد بن أحمد الكوفي من تلاميذ الكليني .

# ٢٢ ـ محمّد بن أحمد بن عبدالله الصفواني:

من الفقهاء الثقات الذين تتلمذوا على يد الشيخ الكليني أ. قال النجاشي: «محمّد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مِهران الجمّال، مولى بني أسد، أبو عبدالله، شيخ الطائفة، ثقة، فقيه، فاضل، وكانت له منزلة من السلطان ...» أ.

# ٢٣ ـمحمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، أبو عيسى الزاهري:

هو المعروف بمحمّد بن أحمد السناني، من مشايخ الصدوق، روى عنه كثيراً، مع الترضّي عليه، وفي هذا دليل واضح على حسنه، بل وثاقته. وعدّه الشيخ المظفّر من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني الله من جملة من روى عنه الشيخ الصدوق كتاب الكافي عن مصنفه '.

١. الفهرست، ص ٢٠٨\_٢٠٩، الرقم ٢٠٠.

٢. الفهرست، ص ١٨٤.١٠٨ الرقم ١٠٠ ٢. فتح الأبواب، ص ١٨٤.

٣. البحار، ج ٨٨، ص ٢٣٠.

٤. خاتمة مستدرك الوسائل، ج٣، ص ٤٧٠.

٥. رجال النجاشي، ص ٣٩٣، الرقم ١٠٥٠.

٦. شرح أصول الكافي للمظفّر، ج ١، ص ٢٤.

٧. الفقيد، ج ٤، ص ١١٦ (المشيخة).

#### ٢٤ ـ محمّد بن الحسين البَزُوفَرى:

# ٢٥ ـمحمد بن على بن أبى طالب أبو الرجاء البلدي:

عدّه العلامة الطهراني من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني "، ولم أجد له رواية عن ثقة الإسلام الكليني "، ولم أجد له رواية عن ثقة الإسلام في كتب الحديث. كما لم أجد من ترجم له من علماء الرجال، بل لم أجد له ذكراً إلّا عند الكراجكي "، مع وقوع الاختلاف في ضبط اسم الرجل وكنيته في الموارد التي نقل فيها عنه.

# ٢٦ ـمحمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق):

رئيس المحدّثين، وشيخ الإماميّة وفقيههم ومحدّثهم ومتكلّمهم في زمانه، وهـو غنيّ عن التعريف بعد الاتّفاق على تسميته بالصدوق ويكفي في وصفه ما ورد مـن كلمات بحقّه على لسان علماء العامّة، قال الذهبي:

ابن بابويه، رأس الإماميّة، أبو جعفر، محمّد بن العلّامة عليّ بن الحسين بن موسى بـن بابويه القتي، صاحب التصانيف السائدة بين الرافضة، يضرب بحفظه المـثل، يـقال له ثلاثمانة مصنّف.... وكان أبوه من كبارهم ومصنّفيهم <sup>3</sup>.

وقال الزركلي: «محدّث إمامي كبير ، لم يُرّ في القمّيين مثله». ٥

والمعروف أنّ الشيخ الصدوق قد ولد قبل وفاة الكليني بأكثر من عشرين عاماً، وخلوّ كتبه الواصلة إلينا من الرواية عن الكليني بلاواسطة لا تدلّ على عدم الرواية عنه مباشرة ولو بالإجازة مثلاً.

١. كفاية الأثر، ص ٣٠١.

٢. طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ٢٩٠.

٣. كنز الفوائد، ص ١٦٤.

٤. سير أعلام النبلاء، ج ١٦، ص ٣٠٤.٣٠٣، الرقم ٢١٢.

٥. الأعلام، ج ٦، ص ٢٧٤.

المدخل الكافي /ج ١

قال الشيخ المفيد؟: «أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه جميعاً؛ عن محمّد بن يعقوب الكليني ...» (

وفي مزار أبن المشهدي خبرٌ يدلّ على ذلك أيضاً، رواه العكامة النوري في مستدرك الوسائل في باب استحباب الصلاة يوم عاشوراء وكيفيّتها .

وبهذا يتبيّن اشتباه العلّامة النوري في قوله بعدم رواية الشيخ الصدوق عن الكليني. ٣

# ۲۷ ـ محمّد بن على ماجيلويه:

من تلاميذ الكليني، وهو مشترك بين راويين، وكلاهما من مشايخ الصدوق، هما:

الأوّل: محمّد بن عليّ بن محمّد بن أبي القاسم

الثاني: محمّد بن على بن أبي القاسم

وأنَّ كَلا منهما يدعى بمحمَّد بن عليّ ماجيلويه، ووقع كلاهما في مشيخة الفقيه .

هذا، وقد روى الشيخ الصدوق في الخصال، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يعقوب الكليني . فهو إذن من تلامذة ثقة الإسلام، ولكنّه مشترك بين اثنين كما عرفت، ولا يضرّ هذا؛ لاعتماد الشيخ الصدوق عليهما في الفقيه الذي حكم بصحّة جميع رواياته، مع ترضّيه عليهما في المشيخة.

### ٢٨ ـ محمّد بن محمّد بن عصام الكليني:

من رجالات الريّ، وأعلام كُلين، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، ومن تلامذة الشيخ الكليني ويؤيّده إكثار الشيخ الصدوق من الرواية عنه ، عن ثقة الإسلام ؛ قال في مشيخة الفقيه: وماكان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله، فقد رويته عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، وعليّ بن أحمد بن موسى، ومحمّد بن أحمد السناني رضي الله عنهم، عنه محمّد بن يعقوب الكليني . وكذلك جميع كتاب الكافي، فقد رويته عنهم، عنه منه منه منه منه المحمّد بن يعقوب الكليني . وكذلك جميع كتاب الكافي، فقد رويته عنهم، عنه منه المحمّد بن يعقوب الكليني .

٢. مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٩، ح ١٨٤٤.

ذبائح أهل الكتاب، ص ٢٧.

٣. راجع: خاتمة مستدرك الوسائل، ج٣، ص ٥٢٧.

٤. الفقيد، ج٤، ص٦ (المشيخة). وراجع: فيه، ص ١٨، ٢٤، ٤٠، ٢٢، ٢٣، ٧٩، ٩٣، ٧٧، ١٠٠ (المشيخة).

٥. الخصال، ص ٤٨٠، أبواب الإثني عشر، ح ٤٩.

٦. الفقيه، ج ٤، ص ١١٦ (المشيخة).

#### ٢٩ ـمحمّد بن موسى المتوكّل:

من مشايخ الصدوق، وتلاميذ الكليني، ثقة بالاتفاق. وقد أكثر الشيخ الصدوق من الرواية عنه في جميع كتبه وترضّى عليه كثيراً، ونقل المتوكّل إلى الشيخ الصدوق بعض الأحاديث التي سمعها من الكليني الله .

## ٣٠ ـ هارون بن موسى، أبو محمّد التلعكبري:

من تلاميذ ثقة الإسلام، وهو من أعاظم المحدِّثين، وثقاتهم المشهورين، وله جلالة وذكر جميل بين علماء الرجال. روى كتاب الكافي عن الكليني كما في مشيخة التهذيب، والاستبصاد، والنهرست ، وروى عنه في غيرهما أيضاً ".

روى عنه وتتلمذ على يديه كبار علماء الإماميّة كابن قولويه، والنعماني، والشيخ المفيد، والنجاشي.

#### ٣١ - أبو جعفر الطبرى:

وهو من معاصري الكليني، ثقة، جليل القدر، له كتاب المسترشد في الإمامة، ويعرف بالطبري الكبير تمييزاً له عن الطبري الصغير، صاحب كتاب دلاتل الإمامة.

## ٣٢ ـ أبو الحسن بن داود:

من تلاميذ الكليني، ذكره النجاشي عند ذكر مصنفات أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري قائلاً: «وقال لي أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح: أخبرنا بها أبو الحسن بن داود، عن محمّد بن اليعقوب...» ...

١. أنظر: الأمالي للصدوق، ص ٦٧٤، المجلس ٩٧، ح ١؛ وكمال الدين، ص ٦٧٥، ح ٣١؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ١٨٧، ح ١.

١. التهذيب، ج ١٠، ص ١٣ (المشيخة)؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٣٠٠ (المشيخة)؛ الفهرست، ص ٢١١، الرقم ٦٠٢.
 كفاية الاثر، ص ٢١؛ خصائص الانمة شكاع م ٢٤؛ وغيرها.

٤. فرج المهموم، ص ٢٤٥.

٥. رجال النجاشي، ص ٨٢، الرقم ١٩٨.

الكافي / ج ١

#### وقال في ترجمته:

شيخ هذه الطائفة وعالمها، وشيخ القمّيين في وقته، وفقيههم، حكى أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله أنّه لم يرّ أحداً أحفظ منه، ولا أفقه، ولا أعرف بالحديث. وأمّه، أخت سلامة بن محمّد الأرزني، ورد بغداد فأقام بها وحدّث '

ويظهر من كلام النجاشي في ترجمته أنّه حدّث عن الكليني ببغداد؛ لأنّه قدمها واستقرّ بها إلى أن وافاه أجله ودفن بمقابر قريش (منطقة الكاظميّة ببغداد حاليّاً).

#### ٣٣ ـ أبو سعد الكوفى:

روى عن ثقة الإسلام الكليني \ . قال ابن عساكر في ترجمة الكليني: «قدم دمشق، وحدَّث ببعلبك ... روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ الشريف المرتضى أبي القاسم عليّ بن الحسين بن موسى الموسوي...» .

### ٣٤ ـ أبو غالب الزراري:

هو الشيخ أحمد بن محمّد بن محمّد بن أبي طاهر سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن، وُلِد سنة (٢٨٥ هـ)، ومات سنة (٣٦٨ هـ). والزراري نسبة إلى زرارة بن أعين.

قال الشيخ في الفهرست: «وكان شيخ أصحابنا في عصره، وأستاذهم وثقتهم».

عدّه العلّامة النوري ممّن تلقّوا كتاب الكاني عنّ مصنّفه، ورووه عنه، واستنسخوه، ونشروه، وإلى نسخهم تنتهي نسخته "، ويؤيّده ما قاله أبو غالب الزراري نفسه <sup>ئ</sup>.

#### ٣٥ \_ أبو المفضّل الشيباني:

من مشاهير تلامذة الكليني والراوين كتاب الكافي عنه <sup>٥</sup>، ثقة لم يثبت التضعيف بحقّه.

١. رجال النجاشي، ص ٣٨٤، الرقم ١٠٤٥.

۲. تاریخ دمشق، ج ۵۱، ص ۲۹۷، الرقم ۷۱۲۲.

خاتمة وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٧١.

٤. رسالة أبي غالب الزراري، ص ١٧٦، الرقم ٩٠.

٥. الفهرست، ص ٢١١، الرقم ٦٠٢.

# الخامس مؤلّفات ثقة الإسلام الكليني

كان الكليني الله قليل التأليف إذا ما قورن بغيره من علماء الإماميّة \_كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي \_بسبب ما استغرقه الكافي من وقت طويل، وممّا يؤسف له حقّاً هو ضياع مؤلفّات الكليني ومصنّفاته سوى كتابه الكافي على الرغم من وصول بعضها إلى أزمان متأخّرة.

#### أوَّلاً ـ كتاب تعبير الرؤيا:

المراد بالرؤيا ما يراه النائم في نومه، أو الذي خمدت حواسه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهه ، وهي على ثلاثة أقسام: صادقة لا تحتاج إلى عناء أو جهد في التأويل، كرؤيا الأنبياء على وصادقة أيضاً ولكنّها بحاجة إلى تأويل. وكاذبة، وهي أضغاث أحلام.

و كتاب تعبير الرؤيا ذكره النجاشي من جملة كتب الكليني ، وسمّاه الشيخ الطوسي «كتاب تفسير الرؤيا» ".

وممًا يكشف عن علم الكليني بتعبير الرؤيا، وصحّة نسبة هذا الكتاب إليه، أنّه قـد روى أحاديث كثيرة في خصوص تعبير الرؤيا في روضة الكافي <sup>3</sup>.

#### ثانياً -كتاب الردّ على القرامطة:

نشأت حركة القرامطة بعد منتصف القرن الثالث الهجري، وظهرت في الكوفة سنة (٢٧٨ هـ) ثمّ سنة (٢٨٦ هـ)، وقد راح ضحيّة هـجماتهم المتكرّرة على مدن العراق

الميزان في تفسير القرآن، ج ١١، ص ٧٩.

٢. رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٣. الفهرست، ص ٢١٠، الرقم ٢٠٢.

٤. راجع: الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨٧٣ ـ ١٤٨٧٧ و ١٥٠٢١ و١٥٠٢٢ و١٥٠٩٦.

والحجاز ودمشق آلاف الضحايا الأبرياء، وبلغت قوتهم في عصر الكليني الله أنه لم يقدر على الوقوف بوجههم جيش مقاتل، ولم تصمد أمامهم مدينة محاربة، وقطع القرامطة الطريق على المسلمين حتى توقّف الحجّ في زمانهم من سنة (٣٢٢ه) إلى سنة (٣٢٧م).

ومن جرائمهم الكبري أنهم اعتدوا على حرمة الكعبة المشرّفة سنة (٣١٧ه) فدخلوا الحرم المكي الشريف، وقتلوا الحاج أثناء الطواف، وطرحوا القتلى في بشر زمزم، وعرّوا الكعبة المشرّفة من كسوتها، وقلعوا بابها، كما اقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من عشرين سنة في عاصمتهم «هجر» إلى أن رُدّ إلى مكانه بفضل الدولة الفاطميّة بمصر.

وكانت للقرامطة أراء وعقائد فاسدة كثيرة، والكثير منها دالَ على كفرهم ومُرُوقهم من الدين، كما نصّ على هذا أصحاب المقالات والفِرَق كالأشعري والنوبختي وغيرهم لل

كلِّ هذا حمل علماء الإماميّة للتصدّي إلى تلك الحركة قبل ظهورها بالكوفة، كما يظهر من كتاب الدة على الباطنية والقرامطة ، يظهر من كتاب الدة على الباطنية والقرامطة ، والكليني المعاصر لتلك الحركة في تأليفه هذا الكتاب الذي نسبه إليه النجاشي " والشيخ الطوسي أ.

و لا يخفى ما يحمله عنوان الرد على القرامطة من مسحة كلاميّة ، الأمر الذي يشير إلى تضلّع الكليني بعلم الكلام الإسلامي.

#### ثالثاً - كتاب رسائل الأئمة هي :

ذكره النجاشي في مؤلّفات الكليني ٥، وسمّاه الشيخ الطوسي ٩ «كتاب الرسائل» ٦

ا. لخصنا هذا الكلام بشأن تلك الحركة من مصادر عديدة، منها: التنبيه والإشراف، ص ٣٢٢ ـ ٣٢٥ و ٣٤٥! الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٣٩٦ ـ ٣٣٠؛ وج ٧، ص ١٥ ـ ٣٣؛ البداية والنهاية، ج ١١، ص ٩٢ ـ ١١٥ و ١٦٨ ـ ١٨٢.
 ١. الفهرست، ص ١٩٥، الرقم ٣٥٣.

٣. رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٤. الفهرست، ص ٢١٠، الرقم ٢٠٢.

٥. رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٦. الفهرست، ص ٢١٠، الرقم ٦٠٢.

المدخل حياة الشيخ الكليني

وصُحُّف في معالم العلماء إلى «كتاب الوسائل» . .

وهذا الكتاب من الكتب المفقودة أيضاً، وهو كما يبدو من اسمه خصّص لجمع رسائل الأئمّة إلى أصحابهم، أو أبنائهم على .

ونقل السيّد ابن طاوس (م 378 هـ) طرفاً من هذا الكتاب مشيراً إليه صراحة حيثما ورد النقل منه. ويبدو أنّ السيّد ابن طاوس كان متأثّراً بهذا الكتاب مفضّلاً له على ما كتب بهذا المجال.

والظاهر من كلام صدر المتألّهين الشيرازي (م ١٠٥٠ هـ) في شرح أصول الكافي وصول الكتاب إلى عصره، حيث قال:

روى محمّد بن يعقوب الكليني ﴿ في كتاب الرسائل بإسناده عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله على قال: كان أمير المؤمنين الله يكتب هذه الخطبة إلى أكابر الصحابة، وفيها كلام رسول الله على ... \* .

وهو صريح في وصول كتاب الرسائل إلى عصره، ووقوفه عليه مع النقل المباشر منه.

### رابعاً -كتاب الرجال:

نسب النجاشي "والشيخ الطوسي أوسائر المتأخّرين هذا الكتاب إلى الكليني "، وهو من كتبه المفقودة أيضاً، وهو علامة واضحة في معرفة الكليني الماحوال الرواة، وطبقاتهم، والتي يمكن تلمّس آثارها في مواقع كثيرة من الكافي نفسه.

#### خامساً \_كتاب ما قيل في الأئمة النِّي من الشعر:

من جملة من عدّ هذا الكتاب للكليني هو النجاشي ٥، وكفى بـذلك إثباتاً لصحّة نسبته إليه. وهذا الكتاب المفقود أيضاً يشير بوضوح إلى عناية الكليني بالأدب العربي، وتلوّن ثقافته، ولو قُدَّر لهذا الكتاب البقاء لوقفنا على أسماء شعراء أهـل البيت على السياء

١. معالم العلماء، ص ٩٩، الرقم ٦٦٦.

٢. شرح أصول الكافي لصدر المتألَّهين الشيرازي، ج ٢، ص ٦١٢ \_ ٦١٥.

٣. رجال النجاشي، ص ٢٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٤. الفهرست، ص ٢١٠، الرقم ٢٠٢.

٥. رجال النجاشي، ص ٢٧٧، الرقم ١٠٢٦.

ولاطِّلعنا من خلاله على غرر القصائد الشعريَّة التي قيلت في مدحهم ﷺ.

#### سادساً ـكتاب خصائص الغدير، أو خصائص يوم الغدير:

وهذا الكتاب لم تثبت عندي نسبته إلى الكليني ﴿ ولم يذكر تلك النسبة أحد قطَ إلّا السيّد عبدالعزيز الطباطبائي ﴿ ، الذي ذكر هذا الكتاب وعدّه من مؤلّفات الكليني ' . وأغلب الظن أنّه استنبطه من مكان آخر وإن لم يُفصح عنه.

ومهما يكن فإن جميع ما ذكرناه من كتب الكليني مفقود، وقد اتصل النقل المباشر من بعض تلك الكتب المفقودة إلى أزمان متأخّرة ك «رسائل الأئمة بيا» الذي بقي موجوداً إلى القرن الحادي عشر الهجري، ثمّ فُقِد بعد ذلك، وربّما يكون في زوايا بعض المكتبات.

#### سابعاً ـكتاب الكافي:

وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ثقة الإسلام، وسنعرفه في القسم الآتي.

١. الغدير للسيّد عبد العزيز الطباطبائي، ص ٣٨.

#### السادس

## ما قاله العلماء في الكليني

ما قاله العلماء من كلمات الثناء العاطر على شخصية الكليني ودوره العلمي والثقافي تدلّ على مكانته المرموقة التي قلما وصل إليها الأفذاذ، إليك فيما يلي بعضها: ١ ـ الشيخ الصدوق (م ٣٨١ ه): قال: «حدّ ثنا الشيخ الفقيه محمّد بن يعقوب الله الله المنابك المستخ الفقيه محمّد بن المنابك المن

٢ ـ النجاشي (م ٤٥٠ هـ) قال في ترجمته: «شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم ...» ٢

٣-الشيخ الطوسي (م ٤٦٠ هـ) قال في الفهرست: «ثقة، عارف بالأخبار» . وقال في الرجال: «جليل القدر، عالم بالأخبار» .

٤ - العلامة الطبرسي (م ٥٤٨ هـ) قال في ذكر الدلالة على إمامة الحسن بن علي ﷺ:
 «فمن ذلك: ما رواه محمد بن يعقوب الكليني وهو من أجل رواة الشيعة وثقاتها» .

٥-السيّد ابن طاوس الحلّي الحسني (م ٦٦٤ هـ) قال في فرج المهموم: «الشيخ المتّفق على عدالته وفضله وأمانته محمّد بن يعقوب الكليني»<sup>1</sup>.

٦-العلامة الحلي (م ٧٢٦هـ): قال «شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أو ثق الناس في الحديث وأثبتهم» .

۱. الفقيد، ج ٤، ص ١٦٥، ح ٥٧٨ و غيره كثير.

٢. رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٣. الفهرست، ص ٢١٠، الرقيم ٢٠٢.

٤. رجال الطوسي، ص ٤٣٩، الرقم ٦٢٧٧.

٥. أعلام الورى، ج ١، ص ٤٠٥. ونظيره في كشف الغنة، ج ٢، ص ١٥٤.

٦. فرج المهموم، ص ٨٦، ح ١.

٧. خلاصة الأقوال، ص ٢٤٥، الرقم ٣٧.

٧-المحقّق الكركي (م ٩٤٠ هـ) قال في إجازته للشيخ أحمد بن أبي جامع: «وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة ـ يعني الطبقة المتقدّمة على الشيخ الصدوق ـ الشيخ الأجلّ جامع أحاديث أهل البيت هي صاحب كتاب الكافي في الحديث، الذي لم يعمل الأصحاب مثله» (.

٨-الشهيد الثاني (م ٩٦٦ هـ) قال في إجازته للسيّد عليّ بن الصائغ الحسيني الموسوى:

عن الشيخ السعيد الجليل رئيس المذهب أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، عن رجاله المتضمّنة لكتابه الكافي، الذي لا يوجد في الدنيا مثله جمعاً للأحاديث وتهذيباً للأبواب. وترتيباً، صنّفه في عشرين سنة، شكر الله تعالى سعيه، وأجزل أجره، عن رجاله المودعة بكتابه وأسانيده، المثبتة فيه بشرطه المعتبر عند أهل دراية الأثر ".

٩ ـ الشيخ حسين بن عبدالصمد، والد الشيخ البهائي (م ٩٨٤ هـ) قال في وصول الأخيار:

أمًا كتاب الكافي، فهو للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني فلل شيخ عصره فسي وقته، ووجه العلماء والنبلاء، وكان أوثق الناس في الحديث، وأنقدهم له، وأعرفهم به، صنّف الكافي وهذّبه وبوّبه في عشرين سنة، وهو يشتمل على ثلاثين كتاباً يحتوي على ما لا يحتوى غيره ".

١٠ ـ الشهيد الثالث القاضي نور الله التستري (م ١٠١٩ هـ) قال في مجالس المؤمنين:
 «ثقة الإسلام، وواحد الأعلام خصوصاً في الحديث، فإنّه جهينة الأخبار، وسابق هذا
 المضمار، الذي لا يُشقَ له غبار، ولا يُعثر له على عِثار» أ.

١١ \_ المحقِّق الداماد (م ١٠٤١ هـ): قال في الرواشح:

وإنَّ كتاب الكافي لشيخ الدين، وأمين الإسلام، نبيه الفرقة، ووجيه الطائفة، رئيس

١. بحار الأنوار، ج ١٠٥، ص٦٣.

٢. بحار الأنوار، ج ١٠٥، ص ١٤١.

٣. وصول الأخيار إلى معرفة الأخبار، ص ٨٥.

٤. مجالس المؤمنين، ج ١، ص ٤٥٢.

المحدّثين، حجّة الفقه والعلم والحقّ واليقين، أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسـحـاق الكليني رفع الله درجته في الصدّيقين، وألحقه بنبيّه وأثمّته الطاهرين '

١٢ ـ صدر المتألّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (م ١٠٥٠هـ) قال في شرح أصول الكافي: «أمين الإسلام، وثقة الأنام، الشيخ العالم الكامل، والمجتهد البارع، الفاضل محمّد بن يعقوب الكليني، أعلى الله قدره، وأنار في سماء العلم بدره» ٢.

## ١٣ \_العلّامة المجلسى (م ١١١١ هـ) قال في مرآة العقول:

وابتدأت بكتاب الكافي للشيخ الصدوق، ثقة الإسلام، مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاص والعام، محمد بن يعقوب الكليني، حشره الله مع الأئمة الكرام؛ لأنّه كان أضبط الأصول وأجمعها، وأحسن مؤلّفات الفرقة الناجية وأعظمها".

## ١٤ \_ السيّد بحر العلوم (م ١٢١٢ هـ) قال:

محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، ثقة الإسلام، وشيخ المشايخ الأعلام، ومروّج المذهب في غيبة الإمام هي ذكره أصحابنا والمخالفون، واتفقوا على فـضله، وعظم منزلته 2.

١٥ - السيّد محمّد باقر الخوانساري (م ١٣١٣ هـ) قال ـ بعد بيان مَن مدحه من علماء العامّة ـ:

وبالجملة ، فشأن الرجل أجل وأعظم من أن يختفي على أعيان الفريقين، أو يكتسي ثوب الإجمال لدى ذي عينين، أو ينتفي أثر إشراقه يوماً بعد البين؛ إذ هو في الحقيقة أمين الإسلام، وفي الطريقة دليل الأعلام، وفي الشريعة جليل قدّام، ليس في وشاقته لأحد كلام، ولا في مكانته عند أثمّة الأنام، وحسب الدلالة على اختصاصه بمزيد الفضل، وإتقان الأمر، إتفاق الطائفة على كونه أوثق المحمّدين الثلاثة الذين هم أصحاب الكتب الأربعة، ورؤساء هذه الشرعة المتمّعة 6.

ا. الرواشح السماويّة، ص ٤.

٢. شرح أصول الكافي لصدر المتألَّهين الشيرازي، ج ١، ص ١٦٧.

٣. مرآة العقول، ج ١، ص٣.

٤. الفوائد الرجالية، ج٣، ص ٣٢٥.

٥. روضات الجنّات، ج٦، ص ١٠٥، الرقم ٥٦٨.

### ١٦ ـ المحدّث النورى (م ١٣٢٠ هـ) قال في خاتمة المستدرك:

فخر الشيعة، وتاج الشريعة، ثقة الإسلام، وكهف العلماء الأعلام، أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ... الرازي، الشيخ الجليل العظيم، الكافل لأيتام آل محمّد هي بكتابه الكافي '.

### ١٧ \_ الشيخ عبّاس القمّى (م ١٣٥٩ هـ) قال:

الشيخ الأجلّ الأوثق الأثبت، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي، كهف العلماء الأعلام، ومفتي طوائف الإسلام، ومروِّج المذهب في غيبة الإمام على ثقة الإسلام، صاحب كتاب الكافئ ٢.

## ١٨ \_ الإمام الخميني ﷺ (م ١٤٠٩ هـ) وصف الكليني ﴿ بأوصاف ، منها:

أفضل المحدَّنين ، إمامهم ، ثقة الإسلام والمسلمين ، حجّة الفرقة ، رئيس الأمّة، ركس الإسلام والمسلمين، الإسلام وتقته ، سلطان المحدِّنين ، شيخ المحدَّنين وأفضلهم ، عماد الإسلام والمسلمين، فخر الطائفة الحقّة ومقدِّمهم ".

١. خاتمة مستدرك الوسائل، ج٣، ص ٢٧٢.

٢. هديّة الأحباب، ص٣٠٧.

٣. الأربعون حديثاً، ح ٣١، ٢١، ١٩، ٢١، ١٧، ٢٢، ١٥، ٢٥، ٣٥، ١٦.

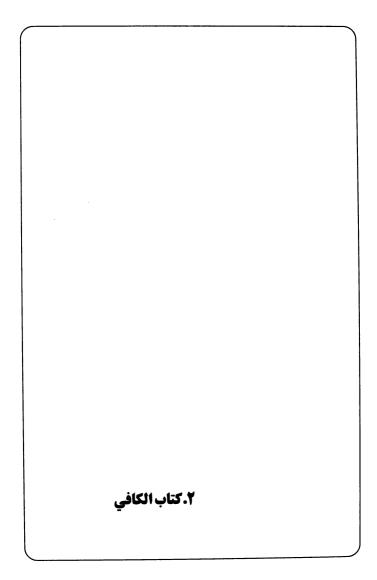

كتاب الكافي، وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ثقة الإسلام، وهو موسوعة حديثيّة، فيه إلى جانب ما يلي حاجة الفقيه، والمحدّث، دقائق فريدة تتعلّق بشؤون العقيدة، وتهذيب السلوك، ومكارم الأخلاق.

وقد رُزق هذا الكتاب فضيلة الشهرة في حياة مؤلّفه، إذ لا نظير له في بآبه، ولكون الكافي هو المعبّر الوحيد عمّا يمتلكه الكليني من طاقات علمية، فلابدّ من الحديث المختصر عنه، لتكتمل من خلاله الصورة الواضحة لشخصية مؤلّفه، ودوره العظيم في تطوير ودفع الحركة العلمية والفكرية \_بهذا الكتاب \_خطوات واسعة إلى الأمام، فنقول:

إنّ الطريق إلى فهم الدين الحقّ بلا عِلْم محال، والعلم بلا تعقّل الأشياء سفسطة، وكلّما ازداد الإنسان علماً ازداد فهمه وتعقّله، وازدادت معرفته بالله عزّ وجل. وكلّما تنامت معرفته بخالقه عظمت خشيته منه وامتثال أوامره؛ لأنّ أعلم الناس بأمر الله عزّ وجل أحسنهم عقلاً، وأكملهم عقلاً أرفغهم درجة في الدنيا والآخرة. وهذا هو الهدف الأسمى في الوجود كلّه، ومن هنا جعل الكليني رضي الله تعالى عنه كتاب العقل والجهل بمثابة الطريق الموصل إلى قلعة الكافي.

وبما أنّ قوّة التقليد لا تستمر إلّا بقداسة الماضي في النفوس، وإذا ما ضعفت تلك القداسة أو انعدمت انهار البناء؛ لذا صار التقليد ممقوتاً في معرفة حقائق الأشياء، فكان اللازم فهم تلك الحقائق ببديل موضوعي لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان وليس هو إلّا القوّة الدائمة المتواترة التي تعكس قوّة العقيدة وتجذّرها في الأعماق، الأمر الذي هتفت به مدرسة أهل البيت عي بكل قوّة وأوصله ثقة الإسلام إلى جميع الأمّة بأقصر السبل وأكثرها أماناً من خلال كتابي التوحيد والحجّة من كتب الكافي.

والكافي لم يغرق في ضبابية الأفكار السطحيّة أو التجريبيّة لينفصل بهذا عن الواقع

الإسلامي ويبتعد عن حياة الناس في جميع عصورهم، كما نجده في تنظير بعض كتب الحديث لجملة من الأوهام والخرافات التاريخية التي لا تمتلك ما يؤهّلها لأن تتصدّر كلّ حوار إسلامي نظير خرافات التجسيم، والتشبيه، والحلول، والاستواء. فضلاً عن أساطير بعض أشراط الساعة كمعجزات الدجّال، والجسّاسة، وابن صياد!!! ولهذا انطلقت موسوعة الكافي في عالم الحقيقة الرحب وفضاء الدين الفسيح، لتوقّفنا على صورة رائعة وقضية إسلامية في الصميم ما أبعدها عن الخيال الذي يبحث عن موطئ قدم له في عالم الواقع؛ لأنها تمثّل من الحياة الإسلامية عصارتها، ومن الواقع الديني لئم، قضية تبيّن للناس جميعاً كيفية الارتقاء بالنفس إلى الملكوت الأعلى أو الهبوط بها إلى أسفل السافلين؛ الأمر الذي تصدّى له الكليني بكتاب الإيمان والكفر من كتب الكافى، وشكل به تحدّياً لجميع كتب الحديث.

وهكذا يتم استكشاف طبيعة الدور الفكري والحضاري الذي لعبته كتب الكافي الأخرى في حركة التاريخ الشيعي بعد عصر الغيبة وإلى اليوم، ومن خلال تسليط الباحثين الضوء على بقيتها بدراسات موضوعيّة يُعْلَم واقع ماكان يمتلكه الكليني من قدرة في عمليّة البناء والإبداع والتجديد.

ولعلَّ شعور الفقيه والمحدَّث والفيلسوف والمتكلّم والباحث والمثقَّف الإسلامي بالحاجة الملحّة إلى ما يسعفه ويؤيّد رأيه من الكاني دليلٌ على أنَّ روح الكليني لم تزل تحيا مع الجميع وإن مضى الجسد الطاهر في أعماق التاريخ.

ومن هنا عرف العلماء قيمة الكافي بوقت مبكّر، ويأتي في طليعتهم تلامذة الكليني الذين بذلوا قصارى جهدهم في استنساخ هذا الكتاب ونشره على الملأ الإسلامي، ويدلّ على ذلك أنّ أوّل من استعان بهذا الكتاب وأشار إليه صراحةً معاصرُ الكليني الشيخ إبراهيم بن سليمان بن وهب، من آل وهب الشيعة الإماميّة المعروفين، المتوفّى سنة (٣٣٤ه) بعد وفاة الكليني لله بخمس سنين فقط، إذ استعان بكتاب الكافي في كتابه البرهان في وجوه البيان. ا

ذكر هذا الدكتور حسين مدرسي طباطبائي في مجموعة مقالات باللغة الفارسية بعنوان (مكتب در فوايند تكامل)
 ص ٦٦، هامش ٩١.

المدخل كتاب الكافي

والمنهج المتبع في الكافي الشريف لأجل الوصول إلى أصول الشريعة وفروعها وآدابها وأخلاقها، إنّما هو بالاعتماد على حَمَلة آثار النبوّة من نقلة حديث الآل هي، الذي هو حديث الرسول على الله البيت هي مراراً وتكراراً بأنّهم لا يحدّثون الناس إلّا بما هو ثابت عندهم من أحاديث الرسول على وأنّهم كانوا يكنزونها كما يكنز الناس ذهبهم وورقهم، وأنّها كلّها تنتهي إلى مصدر واحد، وبإسناد واحد أ، لو قرأته \_ كما يقول أحمد بن حنبل (م / ٢٤٠ه) على مجنون لبرئ من جنته .

ومن ثمرات هذا التضييق في رواية السنّة المطهّرة في الكافي، وحصرها بذلك النمط من حملة الآثار، أنّك لا تجد بينهم لرجال الشجرة الملعونة وأذنابهم وأنصارهم وزناً ولا اعتباراً، ولا للخوارج والنواصب ورواتهم ذِكراً، ولا لمن لم يحفظ النبي الأكرم علي في أهل بيته هي عيناً ولا أثراً .

كما لا تجد في أخبار الكافي لمن نافق ممّن تسمّى بالصحابة ولصق بهم خبراً ، وأمّا عن أخبار المؤمنين منهم، فهي إمّا أن تمرّ طرقها عبر من تجنّب الكليني رواياتهم، فلا يروي عنهم ولاكرامة، وإمّا أنْ تمرّ عبر غيرهم ممّن لا طريق لنا في معرفة درجة وثاقتهم؛ إذ لم يسلم علماء جرحهم وتعديلهم من الجرح في أنفسهم، ومن يكن هكذا حاله فلا عبرة في أقواله.

المحاسن، ص ١٥٦، ح ٩٨ و و ص ١٨٥، ح ١٩٤؛ تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٣٣١، ح ٤٦؛ الكافي، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، ح ١٥٦ وباب الردّ إلى الكتاب والسنة...، ح ١٩٦؛ كفاية الأثو، ص ٣٣٧؛ الاحتجاج، ص ٣٢٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٠٤، ح ٣٣٢٣٠ و ٣٣٣٣١؛ وص ١٤٤، ح ٣٣٤٤٧.

٢. الصواعق المحرقة، ص٣٠٣.

٣. ورد في الحديث الشريف: (من حفظني في أهل بيتي فقد اتّخذ عند الله عهداً، الصواعق المحرقة، ص ١٥٠.

٤. يدخل في هذا الصنف جميع رواة العامّة الذين عاصروا أهل البيت الكِيّل، وتعمَّدوا ترك الرواية عنهم الكِيّلا.

٥. كان ابن عباس على يسمّي سورة التوبة بالفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين من الصحابة ولم تدع أحداً منهم إلا أتت عليه، وسمّاها قتادة بن دعامة التابعي بالمثيرة؛ لأنّها أثارت مخازيهم، وسمّاها آخر بالمبعثرة؛ لأنّها بعثرت أسرارهم. راجع: معالم التنزيل، ج ٣، ص ٧٨، وعلى الرغم مراجع: معالم التنزيل، ج ٣، ص ٧٨، وعلى الرغم من هذه الحقائق القرآنية تجد من يقول إلى اليوم بأسطورة عدالتهم جميعاً بما في ذلك الوغد المجرم معاوية وزبانيته!!

ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا باعتبارها لوثاقة ناقليها جدلاً، فالكليني الله في غنى عن تكلّف إسنادها، إذ لا يحتاج في وصلها على طبق منهجه وفرض صحتها أكثر من أن يسندها إلى من حدّث بها من أهل البيت الله ثبوت حجّية سنتهم، مع كونهم من أحرص الناس في الحفاظ على السنة النبوية وتدوينها والأمر بكتابتها وحفظها، هذا فضلاً عن كون الإسناد إلى أثمة أهل البيت الله بعد أصحاب الكساء الله أعلى من الإسناد إلى الصحابة، ومن مثل الكليني لا يدع علو الإسناد في الرواية عن أهل البيت الله لأجل زيد أو عمر، ومن البداهة بمكان أنه لا يعدل بأهل البيت الله أحد من الصحابة وإن جلّ، ولا يوجد فيهم من هو أعلم بما في البيت النبوي الطاهر من أهله المطهّرين، وفي المثل: أهل البيت أدرى بالذي فيه.

إذن، نقل السنّة الشريفة على وفق هذا المنهج، هو من أسدُ النقل وأكثره احتياطاً في الدين، والتزاماً بحديث الثقلين: كتاب الله، والعترة.

وهذا المنهج وإن كان هو المنهج العام عند محدّثي العترة، إلّا أنّ شدّة التزام الكليني به مع ميزات كتابه الأخرى هي التي حملت الشيخ المفيد الله على القول: بأنّ الكافي من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة مكما حملت غيره على الإعجاب بكتاب الكافي والثناء على مؤلّفه ٢.

ومن هنا بذل علماء الشيعة \_قديماً وحديثاً \_جهوداً علمية مضنية حول الكافي، فاستنسخوه كثيراً، وشرحوا أحاديثه، وأكثروا من تحشيته وتهميشه، وبينوا مشتركاته، ووضّحوا مسائله، واختصروه، وحقّقوا أسانيده، ورتّبوا أحاديثه، وصنّفوها على ضوء المصطلح الجديد، وترجموه إلى عِدّة لغات، وطبعوه مرّاتٍ ومرّاتٍ، ووضعوا الفهارس الفنيّة لأبوابه، وأحاديثه، وألفاظه، بحيث وصلت جهودهم حول الكافي إلى

١. تصحيح الاعتقاد، ص ٧٠.

كما في مرآة المقول، ج ١، ص ٣؛ الوافي، ج ١، ص ٣؛ رياض العلماء، ج ٢، ص ١٦٠؛ لؤلوة البحرين، ص ٥؛ الفوائد الرجالية، ج ٣، ص ١٣٠؛ كشف الحجب، ص ١٤٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٣٠؛ روضات الجنات، ج ٣، ص ١١١؛ الكنى والألقاب، ج ٢، ص ١٩٠؛ سفينة البحار، ج ٢، ص ١٤٩؛ تنقيح المقال، ج ٣، ص ٢٠٢؛ الذريعة، ج ١٧، ص ٢٤٥؟.

أكثر من ماثتي كتاب، وبلغ بعضها أكثر من عشرين مجلّداً، فضلاً عن الدراسات الحديثة حوله.

وهم مع كلّ هذه الجهود لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفّتيه، ولا ادعي إجماع على صحّة جميع ما فيه، كما قيل: إنّه انعقد إجماع العامّة على صحّة البخاري ومسلم. \

ولم يُفْتِ أحد من فقهاء الشيعة بشأن الكافي نظير فتيا إمام الحرمين بشأن صحيحي البخاري ومسلم هو من البخاري ومسلم هو من قول النبي على لله الطلاق ولا الحنث بيمينه!! ٢

ولاكان يقرأ في الشدّة لتفرج، ولا في المراكب لكي لا تغرق، ولم يستسق شيعيّ بقراءته الغّمام كماكان يفعل بكتاب البخاري ".

ولم ير أحد مناماً بشأن الكاني كمنامات الفربري المضحكة بشأن صحيح البخاري أ. ولم يتجرّأ أحد على القول بأنّ كلّ من روى عنه الكليني صار فوق مستوى الشبهات، كما كان يصرّح أبو الحسن المقدسي بأنّ كلّ من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة، أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وأيّده على ذلك أبو الفتح القشيرى °.

ولم يُغالِ أحد من شعراء الشيعة بوصف أخبار الكافي، كما غالى البرهان القيراطي في قصيدته العينية بأخبار البخاري، وزاد عليه أبو الفتوح إذ يقول:

كأنّ البــخاريّ فــي جـمعه تلقّى من المصطفى ما اكتتب!!!

هذا مع أنَّ بعض ما اكتتبه البخاري كان من رواية عمران بن حطّان، وعكرمة، وإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وسُويد بن سعيد وعشرات من نظائرهم الذين عُرفوا بأسوأ ما يُعرف به الرواة.

١. فيض الباري على صحيح البخاري، ج ١، ص٥٧.

٢. صحيح مسلم بشرح النووي، ج ١، ص ١٩.

٣. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج ١، ص ٢٩.

٤. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج ١، ص ٤٩٠.

٥. المصدر السابق، ج ١، ص ٣٨١.

٦. ارشاد الساري، ج ١، ص ٣٠.

نعم، لم يقل أحد من الشيعة بنحو هذه الأقوال بشأن الكافي. وإذا كان الأسترآبادي الأخباري رام أن يجعل كلّ أحاديث الكافي قطعيّة الصدور بقرائن لم تنهض بمدّعاه، فقد ردّه محقّقو الشيعة وأثبتوا بطلان هذه الدعوى، ويكفي أنّ من جملة الرادّين عليه هو خاتمة المحدّثين وشيخ الأخباريين العكرمة النورى (م ١٣٢٠ه).

ولم يذهب أحد إلى القول بأنّ الكليني لم يخرّج الحديث إلّا عن الثقة، عن مثله في سائر الطبقات، بل غاية ما يُستغاد من كلامهم، هو أنّ أخبار الكافي مستخرجة من الأصول المعتبرة التي شاع بين قدماء الشيعة الوثوق بها والاعتماد عليها، إذ كانت مشهورة معلومة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأثبات.

كما أنَّ إعراض الفقهاء عن بعض مرويّات الكافي، لا يدلَ على عدم صحّتها عندهم، ولا ينافي كون الكافي من أجل كتبهم، إذ ربّ صحيح لم يُعمل به؛ لمخالفته المشهور، وقد يكون وجه الإعراض لدليل آخر وعلّة أخرى لا تقدح بصحّة الخبر.

وإذا ما عدنا إلى معنى «الصحيح» عند متقدّمي الشيعة وعرفنا المصطلح الجديد فيه، علمنا أنّ الكليني الله لم يَجْرِ في الكافي إلّا على متعارف الأقدمين في إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، أو اقترنّ بما يوجب الوثوق به والركون إليه. كوجوده في كتب الأصول الأربعمائة، أو في كتب مشهورة متداولة، أو لتكرّره في أصل أو أصلين، أو لوجوده في أصل معروف الانتساب إلى واحد ممّن أجمعوا على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم كزرارة وأضرابه، أو كان منقولاً من أحد الكتب التي شاع الاعتماد عليها سواء كانت من كتب الإماميّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله السجستاني، أو من كتب غير الإمامية ككتاب حفص بن غيات القاضي، وكتاب الحسين ابن عبدالله السعدي، وكتاب العبلة لعليّ بن الحسن الطاطري ٢.

وعلى أثر فقدان تلك القرائن أو معظمها في عصر السيّد أحمد بن طاووس

خاتمة مستدرك الوسائل، ج٣، ص ٥٣٣.

راجع معنى الصحيح عند القدماء في منتقى الجمان، ج ١، ص ١٤؛ مشرق الشمسين، ص ٣؛ الفوائد الصدنية، ص ٥٣؛ خاتمة وسائل الشيعة، ج ٣٠، ص ٢٤٣ - ٢٤٧؛ الوافي، ج ١، ص ٢٢ - ٢٣؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ١٣٩؛ مستدركات مقباس الهداية، ج ٥، ص ٩٠ - ٩٣.

المدخل كتاب الكافي

(م ٦٧٤هـ)، أظهر التصنيف الجديد للحديث، ثمّ تطوّر على يد تلميذه العلّامة الحلّي (م ٢٧٢هـ)، إذ قسّموا الحديث إلى أقسامه المعروفة، وهي:

ا \_الصحيح: وعرّفوه بأنّه ما اتّصل سنده إلى المعصوم بل بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات ، وهو كما ترى لا ينطبق على متعارف المحمّدين الثلاثة في إطلاق الصحيح.

٢ ـ الحَسَن: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم ؛ بإماميّ ممدوح مدحاً معتداً به، من غير نصّ على عدالته، مع تحقّق ذلك في جميع مراتب السند، أو في بعض مراتبه ولو في واحد، مع كون باقي رجال السند من رجال الصحيح .

"- المونّق: وهو ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقي السند على ضعيف. ويقال له: القوي، وقد يميّز بينهما بإطلاق القوي على مرويّ الإماميّ الذي لم يُمدح ولم يُذمّ ".

٤ ـ الضعيف: وهو ما لم تجتمع فيه شروط أيٌّ من الأصناف الثلاثة المتقدّمة ؛

ثمّ حاول المتأخّرون وشرّاح الكافي تطبيق هذا الاصطلاح على أحاديث الكافي حتى بلغ الضعيف من أحاديث الكافي بحسب الاصطلاح الجديد \_(٩٤٨٥) حديثاً، وما تبقّى من الأحاديث موزّعاً كالآتي: الصحيح =(٥٠٧٢) حديثاً، والحسن =(١٤٤) حديثاً والموثّق =(١١٢٨) حديثاً.

وقد علمت أنّ تطبيق الاصطلاح على أحاديث الكافي لم يُلحظ فيه ما جرى عليه ثقة الإسلام من إطلاق لفظ الصحيح على ما اقترن بالقرائن المتقدّمة التي صار فقدان معظمها سبباً للتصنيف الجديد.

١. وصول الأخيار، ص٩٢؛ الدراية، ص ١٩؛ الرواشح السماوية، ص ٤٠؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ١٤٦ و ١٥٧.

وصول الأخيار، ص ٩٥؛ الدراية، ص ٢١؛ الرواشح السماوية، ص ٤١؛ مـقباس الهـدايــة، ج ١، ص ١٦٠؛ نـهاية الدراية للصدر، ص ٢٥٩.

وصول الأخيار، ص ٩٧؛ الدراية، ص ٣٣؛ الرواشع السماوية، ص ٤١؛ العقباس، ج ١، ص ١٦٨؛ نبهاية الدراية،
 ص ٢٠٤٤.

وصول الأخيار، ص ٩٩؛ الدراية، ص ٢٤؛ الرواشح السماوية، ص ٤٢؛ العقباس، ج ١، ص ١٧٧؛ نبهاية الدراية، ص ٢٦٦.

الكافي / ج ١

وهذا هو الذي نعتقده، إذ لو كانت الأحاديث الضعيفة بهذا المقدار واقعاً، فكيف يصحّ لمثل الشيخ المفيد أن يقول عن الكافي بأنّه من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدةً؟ وكيف يشهد من مثل النجاشي بأنّ الكليني كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم؟

وثمّة شيء آخر يجب الالتفات إليه وهو كون الأحاديث الضعيفة في الكافي بحسب الاصطلاح، غالباً ما تجد مضامينها أو نصوصها مخرّجة من طرق أخرى صحيحة في الأبواب نفسها التي اشتملت على تلك الضعاف فيما تتبّعناه. وهذا يعني أن شهرة الخبر روائيًا لم تلحظ في هذا المنهج؛ لأنّ أغلب الأسانيد التي أهملها اتّفقت متونها إمّا بالنّص تارةً أو المضمون أخرى مع المتون المروية بالأسانيد الصحاح، ومع هذا فإنّ ما فاته من الصحيح غير قليل.

### حكاية عرض الكافي على الإمام المهدي ﷺ:

قد تجد في الأوان الأخير من يخالف سيرة علماء الشيعة، ويتشبّث بحكاية عرض الكافي على الإمام المهدي هي، ويستنصر لمقولة «الكافي كافي لشيعتنا» بعد تلطيفها! وينسب للكليني هي على أثر ذلك أشياء لا دليل عليها، فتراه يحزم تبارةً بأنّ للكليني صلاتٍ وتردّداً مع السفراء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ويؤكّد تارةً أخرى على أن كبار علماء الشيعة كانوا يأتون إلى الكليني ويسألونه وهو في مجالس سفراء الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف، وثالثة يتساءل: كيف لم يطلب أحد السفراء من الكليني كتابه لعرضه على الإمام هي وهلا حظي الكافي بعناية السفراء واهتمامهم، مع أنّهم كانوا يولون العناية لما هو أقلّ شأناً من الكافي؟

وجميع هذا الكلام باطل؛

أمًا عن الصَّلات والتردد، فاعلم أنّه لا توجد للكليني رواية واحدة في الكافي عن أيً من السفراء الأربعة رضي الله تعالى عنهم بلا واسطة، مع أنّه استقرّ ببغداد قبل سنة (٣١٠هـ)، ودخل إلى العراق قبل سنة (٢٩٠هـ)، وحدّث عن بعض مشايخ بغداد موطن السفراء.

كما أنَّ ثقة الإسلام لم يُكثر من الرواية عن أيٍّ من السفراء الأربعة بالواسطة، بل لم تكن مرويًاتهم في الكتب الأربعة كثيرة، بل هي نادرة فيها جدًا، ولعلّها لا تزيد على عشرة أحاديث، من بينها حديثان فقط أخرجهما الكليني في أصول الكافي. ا

وهذا ليس مدعاة للتعجّب؛ إذ يكاد يكون بمنزلة التصريح منهم قدّست أسرارهم بإيكال أمر الحديث إلى أعلامه وأقطابه؛ لانشغالهم بأمر عظيم، وهو تنفيذ أوامر الإمام المهدي على وانقطاعهم لهذا الأمر أكثر من أيّ أمر آخر. ويدلّ عليه كتاب الغيبة للشيخ الطوسي الذي ضمّ معظم المروي عن السفراء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وكان جلّه بهذا الخصوص.

ولا ننسى في المقام دور أهل البيت على في كيفيّة توجيه رواة الحديث إلى الطرق الكفيلة بمعرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غيره بقواعد رصينة سار عليها علماء الشيعة إلى اليوم، مع تصريحهم على بكفر الغلاة ولعنهم، لتجنّب الرواية عنهم، ومدح الثقات، والتعريف على نحو المثال ببعضهم؛ لأخذ الرواية منهم، ولم يشغلوا أنفسهم على بمراجعة كتب أصحابهم، كما لم يطلبوا من المبرّزين منهم مراجعتها، بعد تمهيد سائر السبل الأمينة لمعرفة السليم ونبذ السقيم.

ويؤيد هذا... أنّ سيرة آخر الأئمة ﷺ إزاء الكتب المؤلّفة في عصورهم الشريفة، جرت على وفق ماكانت عليه سيرة آبائهم الأطهار ﷺ، حيث لم نسمع بأنّ أحداً منهم صلوات الله عليهم قد طلب من مؤلّفي الشيعة في ذلك الزمان عرض مؤلّفاته عليه للتأكّد من سلامتها، أمّا لو اتّفق أن يعرض المؤلّف كتابه أو كتاب غيره على إمام عصره فلا ضير في هذا، كما حصل لبعضهم.

وإذا علمنا أنّ الظرف السياسي الذي عاشه الإمام المهدي الله في غيبته الصغرى، هو أصعب بكثير ممّاكان عليه آباؤه الله ، اتضح لنا أنّ عرض المؤلّفات عليه حفظه الله بعينه ورعايته ليس بالأمر الطبيعي، ولا تقتضيه ظروف المرحلة، بقدر ما تقتضي بيان دور الشيعة في غياب مَن لم يعرفه مات ميتة جاهلية. وليس من المعقول جدّاً أن لا يلتفت السفراء الأربعة رضي الله تعالى عنهم إلى مثل هذا حتى يجعلوا من الإمام المهدي أرواحنا فداه مصحّحاً لمؤلّفات الشيعة، غير آبهين بخطورة تلك المرحلة، وكيف

١. الكافي، كتاب الحجّة، باب في تسمية من رآميٌّ، ح ٨٦٩ و ٨٧٢.

الكافي /ج ١

يغفل الكليني عن مثل هذا فيقدّم كتابه طواعية إلى السفراء ليأخذ نصيبه من نظر المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟

ثمّ أليس يعني هذا سلب القدرة العلميّة عن ثقة الإسلام الذي عدّه خصوم الشيعة من المجدّدين على رأس الماثة الثالثة؟

وأمّا ما ذُكر في المقام من دأب السفراء الأربعة رضي الله عنهم على متابعة الكتب والتأكّد من سلامتها! فهو كذب عليهم، مع المبالغة الظاهرة، زيادة على خطأ الاستدلال به.

ووجه الكذب، هو أنّه لم يُعرف عنهم ذلك، ولا ادّعاه أحدٌ منهم، ولا نسبه فـاضِل إليهم.

ووجه المبالغة: هو أنّ غاية ما يعرف عنهم في ذلك، طلب السفير الثالث الحسين بن روح الله كتاب التكليف ليقرأه بنفسه أ، وهو من تأليف أبي جعفر محمّد بن علي بن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني بعد أن صار يدّعي أشياء عظيمة باطلة أدّت إلى لعنه والبراءة منه وقتله سنة (٣٢٣ه)، وكان قبل ذلك وكيلاً عن السفير الثالث في الكوفة، وكان كتابه التكليف رائجاً عند الشيعة؛ لأنّه كان ألفه قبل انحرافه واشتهاره بالكذب على السفير الثالث الله ولو لم ينحرف لما كان الشيخ بحاجة إلى كلّ هذا، ولترك كتابه كما ترك غيره من مؤلّفات الشيعة التي كانت تزخر بها دورهم ومكتباتهم في بغداد.

ومنه يعلم خطأ الاستدلال به؛ لتضمّنه سلب القدرة العلميّة عن ثقة الإسلام!

وأمّا عن الاستدلال على حكاية العرض، بالتوقيع الخارج من الناحية المقدّسة إلى الصدوق الأوّل (م ٣٢٩ه) ، كما في الكليني والكافي فلا ينبغي لأحد أن يصدّقه دليلاً، أو يتوهّمه شاهداً على صحّة احتمال عرض الكافي أو بعضه على الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بتوسّط أحد السفراء رضي الله عنهم؛ لاختلاف الموضوع بينهما اختلافاً جذرياً بحيث لا يمكن أن يُقاس أحدهما بالآخر؛ لأنّ طلب الوالد عن طريق الدعاء المستجاب انحصر بناءً على رغبة الطالب وهو الصدوق الأوّل بالإمام

١. الغيبة للطوسي، ص ٤٠٨، ح ٣٨٢.

إكمال الدين، ص ٥٠٣ ذيل ح ٣١؛ رجال النجاشي، ص ٢٦١، الرقم ١٨٤؛ الفيبة للطوسي، ص ٣٣٠ ح ٢٦٦.
 راجم: الكليني والكافئ، ص ٣٩٢.

المعصوم، وليس الحال كذلك في تقييم كتب الحديث، لإناطة ذلك إلى أهل العلم القادرين على معرفة الصحيح من الأخبار.

ومن كلّ ما تقدّم يعلم أنّ الاغترار بحكاية «الكاني كاف لشيعتنا» وتصحيحها أو تلطيفها لا يستند على أيّ دليل علمي، بل جميع الأدلّة المتقدّمة قاضية ببطلان تلك الحكاية التي لم يسمعها الكليني نفسه، ولم يعرفها أحد من تلامذته ولم يكن لها وجود في عصر الغيبة الصغرى (٢٦٠ ـ ٣٢٩هـ) ولم يعرفها أحد ولا سمع بها أحد في أكثر من سبعة قرون بعد وفاة الكليني.

وأمّا نسبة هذه الحكاية إلى الشيخ خليل بن غازي القزويني (م ١٠٨٩ هـ) فغلط واضح، لأنّ المحدّث الأستر آبادي الذي مات الله سنة (١٠٣٦هـ) أي قبل القزويني بأكثر من خمسين سنة، قد أنكر هذه الحكاية، وهو شيخ الأخباريين في زمانه.

المشايخ المغمورين من المتأخرين في زمان رواج المنهج الأخباري بحديث الشيخ المغمورين من المتأخرين في زمان رواج المنهج الأخباري بحديث الشيخ الصدوق الذي أسنده إلى الإمام الصادق على في تفسير قوله تعالى: ﴿كهيعص﴾ وأنّه قال على: «الكاف: كاف لشيعتنا...» أ، فانصرف ذهن المشتبه إلى كتاب الكافي، ثم نسب هذا للإمام المهدي على بلحاظ أنّ الكليني لم يدرك الإمام الصادق على وإنّما عاش ومات من في زمان الغيبة الصغرى لإمام العصر والزمان على، ثمّ راجت تلك المقولة بين المعقلين (حتى اضطرّ العلماء إلى تكذيبها صراحة كما مرّ عن شيخ الأخباريّين المسترآبادي هـ.)

#### بيان موقف علماء الشبيعة من أحاديث الكافى:

لعلماء الشيعة \_قديماً وحديثاً \_إزاء أحاديث الكافي ثلاثة مواقف، وهي:

الموقف الأوَّل: النظر إلى روايات الكاني سنداً ودلالةً، والتعامل معها على أساس معطيات علمّي الرجال والحديث درايةً وروايةً، وهذا هو رأي الأصوليّين وأكثر العلماء والفقهاء والمحقّقين.

۱. مريم (۱۹): ۱.

٢. معاني الأخبار، ص ٦٨، ح ٦.

الكافي /ج ١

الموقف الثاني: الإطمئنان والوثوق بصحة أحاديث الكافي، بالمعنى المتعارف عليه قبل تقسيم الأخبار إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، وهذا هو قول الأخباريين الذي يمثل جانب الاعتدال بالقياس إلى الموقف الثالث.

الموقف الثالث: ويمثّله قول الأسترآبادي، والخليل بن غازي القزويني، ومن وافقهم من الأخباريّين، وخلاصته: الحكم بقطعيّة صدور أحاديث الكافي عن المعصومين على وهو شبيه بقول العامّة بشأن أحاديث البخاري ومسلم، ولا دليل عليه إلا بعض القرائن التي صرّح المحدّث النوري بأنّها لا تنهض بذلك.

لقد احتدم النقاش بين الأخباريين والأصوليّين حتى بلغ ذروته في عصر العَلَمين البحراني والوحيد البهبهاني و حاول كلّ فريقٍ مناقشة آراء الطرف الآخر وإثبات بطلانها، ويبدو من خلال مراجعة كلمات أقطاب الشيعة قبل ظهور الفكر الأخباري أنّ ما تبنّاه الأصوليّون هو الأقرب للصحّة، باعتباره من أكثر الأقوال قرباً من واقع الكتب الأربعة وانسجاماً مع مواقف الأعلام المتقدّمين من أحاديث الكافي، وإن تعسف بعضهم \_أحياناً كثيرة \_بتضعيف من ليس بضعيف!

## منهج الكليني في أسانيد الكافي:

اختلف المنهج السندي في كتاب الكافي اختلافاً كلّياً عن المنهج السندي في كتاب من لا يحضره الفقيه وكتابي التهذيب والاستبصار، إذْ سَلَكَ كلّ من المحمّدين الثلاثة طريقاً يختلف عن الآخر في إسناد الأحاديث.

فالصدوق حذف أسانيد الأحاديث التي أخرجها في كتابه الفقيه لأجل الاختصار، ولم يُسند في متن الكتاب غير تسعة أحاديث فقط البحسب ما استقرأناه. وقد استدرك على ما رواه بصورة التعليق بمشيخةٍ في آخر الكتاب أوصل بها طرقه إلى أغلب مَنْ روى عنهم في الفقيه لتخرج مرويًاته عن حدّ الإرسال.

وأمًا الشيخ الطوسي فقد سلك في منهجه السندي في التهذيب والاستبصار تـارةً

۱. النقيه، ج ۱، ص ١٦٥م ح ١٤٤١، و ج ٢، ص ١٥٤، ح ١٦٨، و ص ٢١١ ح ٩٦٧، و ج ٣، ص ٢١، ح ٢١١؛ و ص ٢٦، ح ٢١٢؛ و ص ٢٥، ح ١٨٪، و ج ٤، ص ١٦٥، ح ٨٧٨، و ص ٢٧٢، ح ٨٨٩؛ و ص ٢٠١١، ح ١٨٩.

المدخل كتاب الكافي

مسلك الشيخ الكليني الآتي، وأخرى مسلك الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه، وذلك بحذف صدر السند والابتداء بمن نقل من كتابه أو أصله، مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخةٍ على غِرار ما فعله الشيخ الصدوق.

وأمّا الكليني: فقد سلك في كتابه الكاني منهجاً سنديّاً ينمُّ عن قبابليّة نبادرة وتبتّع واسع وعلم غزير في متابعة طرق الروايات وتفصيل أسانيدها؛ إذْ التزم بذكر سلسلة سند الحديث إلّا ما نَدَرَ، مع ملاحظة أمور كثيرة في الإسناد.

منها: اختلاف طرق الرواية، فكثيراً ما تجده يروي الرواية الواحدة بأكثر من إسناد واحد، وإذا لوحظت أخبار الكافي بلحاظ تعدد رواتها، فإنّك تجد فيه تعدد رواة الخبر في طبقات السند، بحيث تجد الكثير من الأسانيد قد تحققت فيها الاستفاضة أو الشهرة في بعض مراتبها كروايته عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ والحسين بن محمد، عن عبدويه وغيره؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً. أ

وكذلك نجد الخبر العزيز أفي بعض المراتب أيضاً، كروايته عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي أو هنا قد تحقّق الخبر العزيز بثلاث طبقات، إذ نقله الكليني عن اثنين، عن اثنين.

هذا وقد يعدل الكليني أحياناً عن هذا المنهج عند توافر أكثر من طريق واحد للرواية ، وذلك بذكر سند الطريق الأوّل ثمّ يعقّبه بعد هذا بالطريق الثاني، ذاكراً في نهايته عبارة: «مثله»، إشارة منه إلى تطابق المتن في كلا الطريقين. وهـو مـن أوضح

١. الخبر المستغيض أو المشهور، هو من أقسام خبر الأحاد المسند باعتبار عدد رواته. وعرّفوه بأنّه: ما زادت رواته على ثلاثة أو اثنين في كل مرتبة من مراتب السند من أوّله إلى متهاه، ويسمّى بالمشهور أيضاً، وقد يغاير بينهما على أساس تحقّق الوصف المذكور في المستغيض دون المشهور؛ لأنّه أعم من ذلك كحديث «إنّما الأعمال بالنبّات»، فهو مشهور غير مستغيض، للانفراد في نقله ابتداءً وطروّ الشهرة عليه بعد ذلك.

أنظر: الدراية، ص ٣٢؛ مقباس الهداية، ج ١، ص ١٢٨؛ نهاية الدراية، ص ١٨٨.

٢. الكافي، كتاب الحجّ، باب حجّ إبراهيم وإسماعيل ...، ح ٢٧٢٨، وكثير مثله. ٣. الخد العديد: هد ما مديره إثنان من الرواق عن الذين بروم الآلا الروم بروسته أز نا و الارار قريم ١٤٠٠ . . . .

٣. الخبر العزيز : هو ما يرويه اثنان من الرواة عن اثنين، وصولاً إلى المعصومﷺ. أنـظر: الدرايــة، ص ١٦؛ مـقباس الهداية، ج ١، ص ١٣٤.

٤. الكافي، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، ح ٣٨٠٧.

مصاديق الخبر العزيز في الكافي .

ومن الأمور التي تلاحظ على منهجه السندي أنّه كثيراً ما يرد في أسانيد الكافي ذكر كُنى الرواة وبلدانهم وقبائلهم وحِرَفِهم، أمّا حذف الاسم والاكتفاء بما يدلّ عليه من كنية أو لقب، فلا يدلّ على التدليس كما قد يتوهّمه الجاهل؛ لأنّ الحذف لم يكن من الكليني تعمّداً بل من مشايخه الذين كانوا يكنّون مشايخهم تقديراً لهم، لما في إطلاق الكنية من معاني الاحترام، وقد عرف العرب بالتكنية، ولهم في الاعتداد بها طرائف كثيرة ليس هنا محلّ تفصيلها. غاية الأمر أنّ ما ينسب إلى الكليني وهو في الواقع إلى مشايخه إنّما باعتبار التدوين بعد الاختيار.

إذن، نسبة جميع ما يرد في الإسناد؛ من ألفاظ وإن كانت مجهولة أحياناً مثل: «عن شيخ» أو «عن رجل» ونحو ذلك، إنّما ينسب إلى الكليني بهذا الاعتبار، لا أنّه تعمّد إخفاء الاسم والتعبير عنه بمثل هذه الألفاظ كما قد نجده عند بعض المهرّجين الأغبياء الذين لم يلتفتو اللي حقيقة هذا المقصد.

وهناك مفردات أخرى في المنهج السندي في كتاب الكافي نشير إلى بعضها اختصاراً: منها: الالتزام بالعنعنة في الإسناد كبديل مختصر عن صيغ الأداء الأخرى التي وردت في الكافي بصورة أقلّ من العنعنة.

ومنها: الأمانة العلميّة في التزام نقل ألفاظ مشايخ السند، ومثاله نقله حتّى لتردّد الرواة في التحديث عن مشايخهم بلفظ «حدّثني فلان، أو روى فلان» ألى التصريح بما أرسله بعض المشايخ، أو رفعه. "

ومنها: اختصار سلسلة السند المتكرّر بعبارة: «وبهذا الإسناد»، ع أو حذف تمام

١. أغلب الأحاديث التي لم ترقم في طبعات الكافي، هي من الأحاديث العزيزة المروية بطريقين مختلفين، ابتداءً من الكليني وانتهاءً بالمعصوم ١٠٠٤.

٢. الكافي، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، ح ١٠٧٣٨.

٣. ومثال التصريح بالإرسال تجده في الكافي، كتاب العقيقة، باب فيضل الولد، ح ١٠٤١٦؛ وكتاب الأشربة، باب
 تحريم الخمر في الكتاب، ح ١٢٢٨٥. ومثال التصريح بالرفع تجده في الكافي، كتاب العقل والجهل، ح ٣ و ١٣ و
 ٨٠ و ٣٠.

٤. الكافي، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس، ح ١٦٣ و ١٦٤.

كتاب الكافي

السند المتكرّر والاكتفاء بالعبارة المذكورة'.

ومنها: تنوع مصادر السند في الكافي، بحيث يمكن تصنيفها على طائفتين رئيسيّتين، وهما: الرجال، والنساء الراويات، والرجال إلى معصومين وغيرهم، وهذا الغير إلى صحابة و تابعين وغيرهم، وقد جاءت مرويّاتهم لتتميم الفائدة، وبعضها الآخر لبيان وجه المقارنة بينها وبين مرويّاته الأخرى.

ومنها: وجود الأحاديث الموقوفة أ، والمرسلة أ، والمجهولة وهي التي في إسنادها راوٍ لم يُسَمّ، وتسمّى المبهمة، وحكمها الإرسال جميعاً أ، كذلك وجود الأحاديث المضمرة مع توافر بعض الأصناف الأخرى لخبر الواحد المسند، كلّ صنف بلحاظ عدد رواته تارةً وهو ما ذكرناه آنفاً أو بلحاظ حال رواته، أو بلحاظ اشتراك خبر الواحد المسند مع غيره كالمعنعن والمسلسل أ، والمشترك ، والعالى،

١. الكافي، كتاب الطهارة، باب البئرو ما يقع فيها، ح ٣٨٢٣.

٢. الحديث الموقوف، هو ما روي عن أحد أصحاب المعصوم الله من دون أن يسنده إليه، ويسمّى الموقوف المطلق،
 ومثاله ما ورد عن معاوية بن عمّار وابن أبي عمير وغيرهما موقوفاً عليهم في الكافي، كتاب الطلاق، باب الظهار،
 ح ١٩٠٧١ وكتاب الوصايا، باب من أوصى وعليه دين، ح ١٣١٨٢.

المرسل: هو ما حذف من سلسلة سنده راو واحد أو أكثر، وكذا لو ذكر أحد رجال السند بلفظ مبهم، وله تعاريف أخرى، راجع: الدراية، ص ٤٧؛ نهاية الدراية، ص ١٨٩، مقباس الهداية، ج ١، ص ٣٣٨، ومثاله في الكافي، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ح ٤٠١.

مثل: عمن رواه، أو عمن حدّثه، أو عمن أخبره، ونحو ذلك من الألفاظ الأخرى نحو: عن رجل، أو عن شيخ،
 وحكذا في كل لفظ مبهم، والحكم في الجميع هو الإرسال. كما في مقدّمة ابن الصلاح، ص ١٤٤؛ الرواشح السمارية، ص ١٧١.

المضمر: هو الحديث الذي أخفي فيه المسؤول ولم يُغرّف هل هو إمام أو غيره؟ كرواية الكليني بسنده عن أسباط
 بن سالم قال: سأله رجل من أهل هيت، وأنا حاضر ... الخبر. الكافي، كتاب الحجّة، باب الروح التي يسدّد الله بها
 الأئمة ﷺ، - ٧١٩.

الحديث المسلسل: هو ما اتفق الرواة فيه على صفة واحدة أو حال معينة، ومن أمثلته في الكافي، كتاب الصلاة،
 باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة...، ح ٥٧١٤. وانظر تعريفه في الدراية، ص ٣٨.

٧. المشترك: هو ما كان أحد الرواة فيه مشتركاً بين الثقة وغيره تارة، وبين اليقات فقط تارة أنحرى، وفي الحالة الأولى لابد من تعييزه، بخلاف الحالة الثانية. مقباس الهداية، ج ١، ص ٢٨٨. ومثال مشتركات الكافي من الحالة الأولى ما رواه عن محمّد بن إسماعيل المشترك بين الثقة وغيره، وقد ميّزوه بالنيسابوري، ورواياته كثيرة في الكافي، ومثال الثانية ما رواه عن محمّد بن جعفر وهو مشترك بين الثقات كالرزاز والأسدي، ورواياته في الكافي كثيرة أيضاً.

والنازل ١، والمعلِّق بشرط معرفة المحذوف.

ومنها: تعبير الكليني عن مجموعة من مشايخه بلفظ: «عدّة من أصحابنا» أو «جماعة من أصحابنا»، والأوّل مطرد، والآخر نادر.

## منهج الكليني في متون الكافي:

يمكن تلخيص منهج الكليني في رواية متون الكافي بجملة من الأمور، نذكر أهمّها:

1 -الإكثار من المتون الموشّحة بالآيات القرآنية، خصوصاً آيات الأحكام، ولهذا
لا تكاد تجد آيةً من آيات الأحكام إلّا وقد وردت في فروع الكافي، ولو استلّت تلك
الروايات من الكافي لألّقَتْ تفسيراً رائعاً لأهل البيت عليه في أحكام القرآن الكريم.

٢ ـ اشتمال بعض متون الكافي على توضيحات من الكليني ٢.

٣-بيان موقفه أحياناً من تعارض مرويّاته ، وربّما نبّه إلى ما خالف الإجماع على الرغم من صحّته بطريق الرواية .

٤ ـ رواية ما زاد على المتن من ألفاظ الرواة؛ لفرط أمانته في نقل الخبر بالصورة التي سمعها من مشايخه أو أخرجها من الكتب المعتمدة التي يرويها بالإجازة عن مشايخه وهذا ما يسمى اصطلاحاً بمدرج المتن 6.

٥ ـ الاقتباس والرواية من الكتب كالأصول الأربعمائة وغيرها.

١. العالي والنازل: من أوصاف الخبر المشترك مع غيره، ويبراد بالأول، ما كمان قبليل الواسطة من المحدّث إلى المعصوم ١٠ ، والثاني بخلاف، ويسمّى الأول وقرب الإسناده أو وعلق الإسناده. أنظر مقباس الهداية، ج ١، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ولا يشترط في علق الإسناد عدد معين من الرواة، فقد يكون سند الخبر عالياً مع أنّه من خمسة رواة وذلك بالقياس إلى متن ذلك الخبر نفسه المروي بسبع وسائط قبلاً، وأمثلة قرب الإسناد كثيرة في الكافي وتعرف بالتتبع والمنابرة.

٢. الكافي، كتاب الصلاة، باب التطوّع في وقت الفريضة...، ح ٤٨٨٩.

٣. الكافى، كتاب الصيام، باب صوم رسول الله ﷺ، ح ٦٣٣٦.

٤. الكافي، كتاب المواريث، باب ابن أخ وجدً، ح ١٣٤٤٩.

٥. المدرج على أقسام، وأشهر ما وقع منها في الكافي، هو مدرج المتن، ويراد به: ما اندرج في متن الخبر من ألفاظ أحد رواته، سواء كان اللفظ في أول المتن، أو في وسطه، أو في آخره، كتفسير كلمة من المتن ونحوها مما قمد يتوهم بعضهم فيحسبها من المتن، ومثال ذلك في الكافي، كتاب الصلاة، باب تهيئة الإمام للجمعة...، ح ٥٤٧٦ وكتاب الحدود، باب أنه لاحد لمن لاحد عليه، ح ١٤٠٢٠.

٦ ـ ترك الكثير من الأخبار التي لم يرها قابلة للرواية ، إمّا لوضعها من قبل غلاة الشيعة، وإمّا لضعفها بعدم اقترانها بالقرائن المعتبرة عنده، وإمّا لعدم ثبوت وثاقة ناقليها رأيه.

٧ ـ تصنيف الأحاديث المخرَّجة المرتبة على الأبواب على الترتيب بحسب
 الصحة والوضوح، ولذلك أحاديث أواخر الأبواب ـ كما قاله بعض المحققين ـ لا
 تخلو من إجمال وخفاء \( \).

٨ ـ رواية القواعد الأساسية في دراية الحديث وروايته وتقديمها في أوائل أصول
 الكافي لتكون منهجاً سليماً في تمييز خبر التقية عن غيره.

٩ ـ لا يورد الأخبار المتعارضة، بل يقتصر على ما يدل على الباب الذي عنونه،
 وربّما دل ذلك على ترجيحه لما ذكر على ما لم يذكر أولا يُنافي هذا وجود بعض
 المتعارضات القليلة في الكافي.

١٠ ـ طرحه بعض آرائه الفقهيّة معقباً بها بعض الروايات أو مصدِّراً بها بعض الأبواب ...

١١ ـ بيان بعض آرائه الكلاميّة والفلسفية في أصول الكافي .

17 - اهتمامه البالغ في رواية المشهور والمتواتر خصوصاً في أصول الكافي وفروعه، ويمكن ملاحظة هذا بسهولة ويُسر في الكثير من أبواب الكافي، وذلك لتزاحم الرواة واتفاقهم على رواية معنى واحد، وهذا يدخل في منهجه السندي أيضاً.
17 - العناية الفائقة برواية ما يتصل بمكانة أهل البيت عي، وفضائلهم، وعلمهم، وإمامتهم، والنصّ عليهم، مع تفصيل الكثير من أحوالهم، وبيان تواريخهم بشرح

١. روضات الجنّات، ج٦، ص١٦٦، ولا يضرّ خروج بعض الأحاديث في عدد من الأبواب عن هذا الترتيب، لكون المراد هو الأعمّ الأغلب.

٢. نهاية الدراية، ص ٥٤٥.

٣. الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الإمامة عهد من الله...، ح ٧٤٠.

٤. الكافي، كتاب الحجّة، باب الفيء والأنفال....

الكافي، كتاب التوحيد، باب أنه لا يعرف إلا به، ذيل ح ٢٣٩؛ وباب الإرادة أنها من صفات الفعل...، ذيل ح ٣٠٧؛
 وباب تأويل الصمد، ذيل ح ٣٣٧؛ وباب جوامم التوحيد، ذيل ح ٣٥٠.

الكافي/ج١

مواليدهم ووفياتهم صلوات الله عليهم.

١٤ ـ إخضاع متون الكافي أصولاً وفروعاً إلى تبويب واحد، دون روضة الكافي.

#### تبويب وترتيب الكافى:

لتصنيف الأحاديث الشريفة وتبويبها وترتيبها طريقتان مشهورتان، وهما:

### ١ ـ طريقة الأبواب:

وفيها يتمّ توزيع الأحاديث بعد جمعها على مجموعة من الكتب، والكتب على مجموعة من الأبواب، والأبواب على عدد من الأحاديث، بشرط أن تكون الأحاديث مناسبةً لأبوابها، والأبواب لكتبها. وقد سبق الشيعة غيرَهم إلى استخدام هذه الطريقة، وأوّل من عرف بها منهم هو الصحابي الجليل أسلم أبو رافع (م ٤٠ أو ٣٥ه) في كتابه السنن والأحكام والقضايا إذ صنّفه على طريقة الأبواب أ، ثمّ شاع استخدامها بعد ذلك، وتأثّر بها أعلام المحدّثين من الفريقين؛ لما فيها من توفير المزيد من الجهد لمن أراد الاطلاع على معرفة شيء من الأحاديث في حكم ما والوقوف عليه بسهولة ويُسرٍ.

#### ٢ ـ طريقة المسانيد:

والتصنيف بموجب هذه الطريقة له صور متعدّدة.

منها: القيام بجمع ما عند كلّ صحابي من الحديث المرفوع إلى النبي على السواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً، ثمّ يرتبه على ترتيب الحروف، أو القبائل، أو السابقة في الإسلام، وهكذا حتى ينتهي إلى النساء الصحابيات، ويبدأ بأمّهات المؤمنين .

ومنها: القيام بجمع ما أسنده أحد أئمة أهل البيت على من الأحاديث إلى رسول الله على في كتاب يسمّى «المسند»، مضافاً إلى اسم ذلك الإمام على، كمسند الإمام الباقر أو الصادق على وهذه الطريقة استخدمها تلاميذ الأئمة على من رواة العامة.

ومنها: أن تجمع ـ من كتب الحديث ـ روايات راوٍ معيّن أسندها إلى الأنمّة هي، وتدوَّن في كتاب يسمّى «المسند» مضافاً إلى اسم ذلك الراوي الذي أسند الأحاديث،

١. رجال النجاشي، ص ٦، الرقم ١.

٢. الخلاصة في أُصول الحديث، ص ١٤٧، ومن المسانيد المصنّفة بهذه الصورة مسند أحمد بن حبل.

كتاب الكافي

كما هو الحال في مسند زرارة بن أعْيَن ، و مسند محمّد بن مسلم المطبوعين.

ولو استخدمت هذه الصورة في جمع ما أسنده بعض الرواة الذين أكثروا من الرواية عن الأثمّة على ولم يرد توثيق بحقهم، أو اختلف الرجاليّون بشأنهم؛ لسهلت الوقوف على أمور كثيرة قد تؤدّي إلى إعادة النظر في تقييم حال أولئك الرواة؛ لأنّ النظر في نشاطهم العلمي وتراثهم الفكري يكشف عن أشياء ذات صلةٍ وثيقةٍ باللاقة والضبط والعلم والوثاقة وغيرها من الأمور التي ربّما لم تلحظ في تقييمهم بكتب الرجال.

ومهما يكن، فقد استخدم الكليني الطريقة الأولى في تصنيف كتابه الكافي، لتلبيتها غرضه في أن يكون كتابه مرجعاً للعالِم والمتعَلَم، سهل التناول في استخراج أيّ حديث من أحاديثه.

وقد حقّق ثقة الإسلام هذا المطلب على أحسن ما يُرام، إذْ قسّم كتابه الكافي على ثلاثة أقسام رئيسيّة، وهي: أصول الكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي.

ثمّ قسّم أصول الكافي على ثمانية كتب اشتملت على (٤٩٩) باباً، وتجد هذا التصنيف نفسه مع فروع الكافي أيضاً، إذ اشتملت على (٢٦) كتاباً، فيها (١٧٤٤) باباً. أمّا قسم الروضة من الكافي فلم يخضعه إلى هذا المنهج من التصنيف، بل ساق أحاديثه تباعاً من غير كتب أو أبواب، بل جعله كتاباً واحداً.

### شبهة فصل كتاب الروضة عن الكافى:

إنّ أوّل من أثار هذه الشبهة هو الخليل بن غازي القزويني (م ١٠٨٩ هـ)، فيما حكاه الشيخ عبدالله الأفندي في رياض العلماء؛ إذ قال في ترجمته: «.. وكان له رحمه الله أقوال في المسائل الأصوليّة والفروعيّة انفرد في القول بها، وأكثرها لا يخلو من عجب وغرابة - إلى أن قال: ومن أغرب أقواله: بأنّ الكافي بأجمعه قد شاهده الصاحب هي... وإنّ الروضة ليس من تأليف الكليني هي، بل هو من تأليف ابن إدريس، وإن ساعده في الأخير بعض الأصحاب، وربّما ينسب هذا القول الأخير إلى الشهيد الثاني أيضاً، ولكن لم يثبت» .

ا . رياض العلماء، ج٢، ص ٢٦١.

وقال السيّد الخوانساري في ترجمته أيضاً: «وكان ينسب تأليف روضة الكافي إلى صاحب السرائر ـ يعني ابن إدريس ـ كما ينسب ذلك أيضاً إلى الشهيد الثاني» \.

#### جواب هذه الشبهة:

### أوً لأ ـ ما في كتاب الروضة يشهد على أنَّه للكليني:

المعروف عن كلّ كتاب أنّه مرآة عاكسة لشخصيّة مؤلّفه في أسلوبه، ولغته، وطريقته في الكلام، ومعالجة ما يريد بحثه، أمّا إذا كان الكتاب من كتب رواية الحديث \_ككتاب الروضة \_ ففيه زيادة على ما مرّ بيان سند الحديث وتحديد رجاله بشكل تتضح معه أسماء مشايخ المؤلّف لكي لا يتّهم في الرواية بأخذها على علاتها من غير سماع ولا تحديث، فيُرمى حينئذ بالتدليس.

وممّا يلحظ على كتاب الروضة جملة أمور منها:

1 - أسلوب عرض المرويّات فيه هو الأسلوب بذاته في أصول وفروع الكافي، إذ يبدأ أوّ لأ بذكر سلسلة السند كاملة إلّا ما ندر - وهذه ميزة امتاز بها الكافي على غيره من كتب الحديث - ومن ثمّ اتّباع أسلوب البحث عن طرق أخرى مكمّلة للرواية وترتيب هذه الطرق بحسب جودتها، وهذا هو ما عُمل في أصول وفروع الكافي، وأمّا كثرته هناك وقلّته هنا فهي لانعدام التبويب في الروضة وما فرضه محتوى الكتاب من عدم تنسيق الأحاديث فيه وتصنيفها إلى كتب وأبواب.

٢ ـ لغة الروضة من حيث العنعنة السائدة، والإصطلاح المتداول في نظام الإحالة على إسناد سابق، واختصار الأسانيد، والمتابعات والشواهد هي بعينها في أصول الكافي وفروعه.
٣ ـ رجال أوّل السند من مشايخ ثقة الإسلام الكليني إلّا القليل النادر منهم حيث أخذ مرويًاتهم من كتبهم المتداولة في عصره والمعروفة الانتساب إلى أصحابها الثقات، وما قبلها من إسناد فهو لها أيضاً، وهو ما يعرف بالإسناد المعلق، ولا منافاة بينه وبين الأخذ من الكتاب مباشرة، كما فعل ذلك أيضاً في الأصول والفروع.

ع طرق روايات الأصول والفروع (سلسلة السند) إلى أصحاب الأئمة على هي طرق روايات الروضة أيضاً.

۱. روضات الجنّات، ج۳، ص ۲۷۲.

المدخل كتاب الكافي

٥ ـ ممّا امتاز به الكليني على سائر المحدّثين هي العِدَّة التي يروي بتوسّطها عن ثلاثة من المشايخ المعروفين وهم: أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن محمّد بن خالد، وسهل بن زياد، وليس لهذه العِدّة من أثر في كتب الحديث الأخرى، وإن وُجدت فهي مأخوذة من الكافي. وروايات العِدّة توزّعت على الأصول والفروع والروضة.

٦ هناك جملة وافرة من مرويًات الروضة مرتبطة بعناوين بعض كتبه المفقودة، كروايات تعبير الرؤيا المرتبطة بكتاب تعبير الرؤيا المفقود، وروايات رسائل الأئمة هي المرتبطة بكتاب الرسائل المفقود أيضاً. وهذا ما يقرب من احتمال نقلها من كتبه المذكورة إلى كتاب الروضة، لاسيّما وأنّ الكاني آخر مؤلّفات الكليني '.

### ثانياً: تصريح المتقدّمين بأنّ الروضة من كتب الكافي:

وهو ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة الكليني، قال: «صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني \_ يسمّى الكافي \_ في عشرين سنة، شرح كتبه: كتاب العقل، كتاب فضل العلم \_ إلى أن قال: \_كتاب الروضة. وله غير كتاب الكافي: كتاب الردّ على القرامطة.... " .

وقال الشيخ في الغهرست: «له كتب منها: كتاب الكافي، وهو يشتمل على ثلاثين كتاباً، أوّله كتاب العقل والجهل - إلى أن قال: -وكتاب الروضة آخر كتب الكافي. وله كـتاب الرسائل...» ... الرسائل...» ...

#### ثالثاً: تواتر طرق الشيعة إلى كتب الكليني ومنها الروضية:

من مراجعة ما ذكره الشيخ والنجاشي في بيان طرقهما إلى كتب الكليني ومنها الروضة كما مرّ عنهما، يعلم تواتر تلك الطرق وهي باختصار:

١ ـ الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني.

١. ودليل كون كتاب الكافي الشريف آخر مؤلفات ثقة الإسلام \$ هو ما ذكره الكليني نفسه في ديباجة الكافي بشأن كتاب الحجّة؛ إذ وعد أن يُفرد لموضوع «الحجّة، فيما لو أسعفه الأجل ـ كتاباً أوسع ممّا هو عليه في الكافي. ولكنّ يد المنون عاجلته قبل الشروع بما وعد به \$ ! إذ لا يُعرف له كتاب بعنوان «الحجّة، غير ما في كتاب الكافي، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم أيضاً.

٢. رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦.

٣. الفهرست للطوسي، ص ٢١٠، الرقم ٢٠٢.

الكافي /ج ١

٢ - الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن ابن قولويه، عن الكليني.

- ٣ ـ الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن أبي غالب الزراري، عن الكليني.
- ٤ الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن أحمد بن إبراهيم الصيمري، عن الكليني.
  - ٥ ـ الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن التلعكبري، عن الكليني.
  - ٦ الحسين بن عبيدالله الغضائري، عن أبي المفضّل، عن الكليني.
- ٧ ـ السيّد المرتضى علم الهدي، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني.
  - ٨-أحمد بن على بن نوح، عن ابن قولويه، عن الكليني.
    - ٩ ـ ابن عبدون، عن الصيمري، عن الكليني.
  - ١٠ ـ ابن عبدون، عن عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز، عن الكليني.

وهناك طرق أخرى كثيرة لكتاب الكافي، كالطرق التي ذكرها الشيخ الصدوق وغيره ممّا لا حاجة الى تتبّعها.

#### رابعاً: النقل القديم المباشر من كتاب الروضة:

وهذا وحده كافٍ لإبطال تلك الشبهة، وإليك بعض تلك النقولات من روضة الكافي:

١ ـ في كتاب فرج العهموم للسيّد ابن طاووس الحسني (م ٦٦٤ هـ)، قال:

روينا بإسنادنا إلى الشيخ المتفق على عدالته وفضله وأمانته محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة ما هذا لفظه: قال: عِدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن الحسن بن أسباط، عن عبدالرحمٰن بن سيابة، قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: جعلت لك الفداء، إنّ الناس يقولون أنّ النجوم لا يحلّ النظر إليها... \

#### ۲ ـ و فيه:

ما روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب في كتاب الروضة من كتاب الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بـن صالح، عـمّن أخـبره عـن أبـي عبدالله على أنّه سئل عن النجوم... ٢

ثمّ أخرجه من طريق آخر إلى كتاب ابن أبي عمير نفسه".

١. فرج المهموم، ص ٨٦، ح ١، والحديث سنداً ومتناً موجود في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٠٤٩.

٢. المصدر السابق، ص ٨٧، ح ١، وهو بعينه في الكافي، ج ٨، ص ٢٧٢، ح ٥٠٨.

٣. فرج المهموم: ص ٨٧ ذيل ح ٣.

كتاب الكافي

#### ٣ ـ وفيه:

ما روينا بإسنادنا عن محمّد بن يعقوب في كتاب الروضة أيضاً، عن أحمد بن عليّ وأحمد بن معلّى محمّد بن الواسطي، عن وأحمد بن عبد الرحفن، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حمّاد الأزدي، عن ها شم الخفّاف، قال في أبو عبدالله على: كيف بصرك بالنجوم؟.... \

#### ٤ \_وفيه:

روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة ، عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ﷺ: أنّ آزر أبا إيراهيم ﷺ كان منجّماً... ٢

ثمّ ذكر اختلاف طرق الرواية وقال: «محمّد بن يعقوب أبلغ فيما يرويه وأصدق في الدراية» ".

#### ٥ ـوفيه:

روينا بإسنادنا، عن محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله على عن الحرّ والبرد... . \*

### ٦ ـ وفيه أيضاً:

روينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني أيضاً في كتاب الروضة قـال: عِـدَّة مـن أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن عثمان، قال: حدّثني أبـو عـبدالله المدائني، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله تعالى خلق زُحَلَ في الفلك السابع.... °

٧ ـ وقال السيّد ابن طاووس في جمال الأسبوع:

وروى محمّد بن يعقوب من كتاب الروضة ممّا يتضمّن حديث الشيعة، يقول فيه عن أبي

١. فرج المهموم، ص ٨٨، ح ٤، وهو بعينه موجود في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٣٦٤.

٢. فرج المهموم، ص ٨٩، ح ٥، وهو بعينه في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٣٧٣.

٣. فرج المهموم، ص ٨٩ ذيل ح ٥.

٤. فرج المهموم، ص ٩٠، ح ٦، وهو نفسه في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٢٨٩.

٥. فرج العهموم، ص ٩٠ ـ ٩١، ح ٧، وهو في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥١٨٤.

الحسن صلوات الله عليه: إنَّهم لطالما اتَّكوا على الأرائك.... ١

#### ٨ ـ وقال السيد ابن طاووس في فلاح السائل:

ما روينا بإسنادنا المشار إليه عن محمّد بن يعقوب الكليني رضوان الله جلّ جلاله عليه فيما رواه في كتاب الروضة من كتاب الكافي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم. عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً: عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يـونس بـن ظبيان، قـال: قـلت لأبي عبدالله على أبي الرجلين عن هذا الرجل؟.... أ

#### ٩ ـ وفيه أيضاً:

وروى محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الروضة في أوّل خطبة عن مولانا علي ﷺ: أمّا بعد، فإنّالله تبارك وتعالى بعث محمّداً ﷺ بالحقّ ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته... ٣

١٠ ـ وأورد الشيخ حسن بن سليمان الحلّي أحد علماء القرن التاسع الهجري، ومن تلامذة الشهيد الأوّل في كتابه المحتضر عِدّة أحاديث عن محمّد بن يعقوب الكليني أ، وجميعها من أحاديث روضة الكافي 6.

#### التعريف بكتاب الروضة:

شغلت الروضة \_كما مرّ \_القسم الثالث من كتاب الكافي وذكر فيها الشيخ محمّد بن يعقوب أموراً شتّى من خطب الأئمة هي ورسائلهم وحكمهم ومواعظهم، مع تفسير عدد كبير من الآيات القرآنية الكريمة، متعرّضاً بين حين وآخر لزهد النبي على وشيئاً من سيرته المشرّفة، مختاراً نماذج من الأنبياء هي للتحدّث عن

١. جمال الأسبوع، ص ٢٧٣، والحديث نفسه في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥١٠٦.

٢. فلاح السائل، ص ٢٨٤، ح ١٧٦، والحديث في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٣٧٠.

٣. فلاح السائل، ص ٢٧٣، ح ٢٤٨، والحديث في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٤٠٢.

٤. المحتضر، ص ٤٨، ٤٩، ٥٧، ١٢٩، ١٣١، ١٥٦.

٥. راجع: بحسب ترتيب الأحاديث المنقولة منه في المحتضر في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٠٦٦، ١٥٢٨٤، ١٥٢٨٤

المدخل كتاب الكافي

قصصهم وأقوالهم.

كما يجد المتتبّع لأحاديث الروضة نتفاً من الأحداث التاريخيّة المهمّة، وسير بعض الصحابة وكيفيّة إسلامهم، مع كثير من أخبار الصالحين وآداب المتأدّبين، ولم ينس حقوق المسلمين فيما بينهم، وما جبلت عليه القلوب، ومخالطة الناس وأصنافهم وأمراضهم وطرق علاجها.

كما حشد في الروضة أحاديث عن بعض الفضائل ومدحها، وعن الرذائل وذمها، وأموراً أخرى عن المطر والشمس والقمر والنجوم حتى يبدو للباحث أنّ هذا الجزء الحافل بمختلف الأخبار من عقائد وتفسير وأخلاق وقصص وتاريخ وجغرافية وطبّ وفلك جاء اسماً على مسمّاه، فهو كالروضة الندية حقّاً، تجمع أشتاتاً من الورود والرياحين، بيد أنها لا تخلو من أشواك وعلى الخبير المنقب أن يتحاشاها.

ولم تصنّف أحاديث الروضة كسابقيها - الأصول، والفروع - على أساس الكتب والأبواب، وإنّما ذُكِرت أحاديثها تباعاً خالية من كلّ عنوان، وقد غاب المنهج بشكل واضح وذلك بتشتيت الأحاديث ذات العلاقة ببعضها في مواضع متفرّقة من هذا الجزء ممّا يصعب تناولها إلّا بقراءة جميع الأحاديث الواردة فيه.

هذا... ويمكن انطباق خطوات المنهج العام في أصول الكافي وفروعه على خطوات المنهج المتبع في الروضة ما عدا التبويب وذلك لتكرار معظمها في هذا الجزء من الكافي إلا أنّ الفارق الأساس بينهما، هو أنّ أحاديث الأصول والفروع قد عالجت أموراً مخصّصة بذاتها كما أعربت عنها عناوين كتب الكافي.

أمّا أحاديث الروضة، فهي وإن أمكن حصر بعضها بكتب أو أبواب معيّنة إلّا أن بعضها الآخر لا يمكن دَرْجه تحت ضابط معيّن، وذلك لتناولها أموراً بعيدة عن علوم الشريعة، ومعالجتها أحداثاً ذات علاقة بشخصيّات إسلامية معيّنة، أو لكونها متفرّدة بمعلوماتها ولا يمكن ضمّ غيرها من الأحاديث إليها، ممّا يتطلّب معه كثرة عناوين الأبواب بعدد تلك الأحاديث التي تحمل هذه الصفة، اللهم إلّا إذا جمعت مثل

تلك الأحاديث تحت عنوان «متفرّقات» أو ما شابه ذلك. ١

١. لقد كتب الدكتور ثامر العميدي كتاباً بعنوان دحياة الشيخ محمد بن يمعقوب الكيليني، استجابة لطلب مسؤول المؤتمر العالمي لثقة الإسلام الكليني، وميطبع مع مجموعة آثار المؤتمر، وقد قام الشيخ حيدر المسجدي بتلخيص هذين العنوانين: دحياة الشيخ الكليني، و دكتاب الكافي، من ذلك الكتاب، وقد قام بمراجعتهما السيد محمود الطباطبائي.

| 1 |                    |   |
|---|--------------------|---|
|   |                    | - |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   | 3. عملنا في الكتاب |   |
|   |                    |   |

بعد تصويب طرح تصحيح وتحقيق كتاب الكافي من قبل الهينة العلميّة لمؤسّسة دارالحديث، وبعد مراجعة طبعات الكافي الموجودة وملاحظة توقّعات الطبقة العلميّة ومجموع المخاطبين بكتب الحديث؛ شُخّصت خمسة أهداف لهذا المشروع المهم، وهي كالتالي:

١. عرضُ أصحَ متون الكافي وأقربها إلى ما صدر عن قــلم الكــليني، اعــتماداً عــلى
 أفضل النسخ الخطيّة الموجودة، مع ذكر نسخ البدل التي يحتمل صحّتها في الهامش.

٢. التحقيق في جميع جوانب أسناد الكافي ورفع إشكالات السقط والتصحيف والتحريف الواردة فيها، مع حل المشكلات الحاصلة إثر الطريقة التي اتبعها الكليني في نقل الأسناد كالتعليق، والتحويل، وإرجاع الضمائر في أول السند وغيرها.

٣. بحثُ و تشخيص مشابهات أحاديث الكافي في نفس الكتاب وفي سائر مصادر الحديث المهمّة و تطبيقها متناً وسنداً.

 دفع إجمال وإبهام بعض كلمات الكافي وجمله وأحاديثه، وذلك بشرحها وتوضيحها توضيحاً مختصراً نافعاً.

 واظهار حركات الإعراب والصرف على جميع الكلمات الواردة في أحاديث الكافي، مضافاً إلى القيام ببعض الأعمال الفنّية والشكليّة الأخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف قمنا بتطبيق العمل على أنموذج معيّن، فطبق منهج العمل على مقدار من أصول الكافي وقسم من فروعه، وبعد تكميله بعثنا به إلى أكثر من ثلاثين من أفاضل علماء الحوزة العلميّة ومتخصّصي كتب الحديث لاستطلاع آرائهم في هذا العمل والأخذ بمقترحاتهم والاستفادة من تجاربهم، وقد أرسل لنا الكثير بمقترحاتهم وآرائهم، وعندها شرعنا بعملنا بسعة وجدّيّة.

الكافي /ج ١

### مراحل التحقيق

نُظِّم العمل على عشر مراحل، وهي:

# المرحلة الأولى معرفة النسخ الخطّيّة وتقييمها

تعتبر معرفة النسخ الخطّية وتقييمها وترتيبها الأولى فالأولى من أهم الأركان الأساسيّة للتصحيح، وبدون ذلك سوف يكون العمل التصحيحي أبتراً وناقصاً لاقيمة له، ولهذا قُمنا في المرحلة الأولى من العمل بمراجعة جميع فهارس النسخ الخطّية الموجودة لتشخيص ومعرفة النسخ الخطّية المختصّة بالكافي، وهيئنا قائمة كاملة بالنسخ الخطيّة الموجودة منها.

وفي هذه المرحلة تم تشخيص أكثر من (١٦٠٠) نسخة خطيّة للكافي في مكتبات إيران ومكتبات عالميّة أخرى، حيث يعود تأريخ كتابة (١٣) نسخة منها إلى القرن السابع حتّى نهاية القرن التاسع الهجري، ويعود تأريخ (٦٤) نسخة منها إلى القرن العاشر، ويعود تأريخ (١٣٠٠) نسخة منها إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر، وأكثر من (٢٠٠) نسخة تعود كتابتها إلى القرن الثالث عشر الهجرى.

وبعد هذا قمنا بتقييم هذه النسخ و ترتيبها الأولى فالأولى منها على أساس الملاكات التالية:

- ١. التقدّم التأريخي للنسخة.
- ٢. باعتبار كاتب النسخة، فتقدّم النسخ التي كتبها كبار العلماء والمحدّثين على غيرها.
- ٣. باعتبار من قابلها، أو مَن قوبلت أو صحّحت النسخة عنده مِن العلماء والمحدّثين المشهورين.
  - ٤. باعتبار تعداد النسخ التي قوبلت النسخة معها وفي أزمنة مختلفة.
    - ٥. كون النسخة مملوكة لأحد كبار العلماء أو المحدّثين.

وطبقاً لهذه الملاكات عُيّنت أكثر من مائة نسخة من أفضل النسخ الخطّيّة المتوفّرة من نسخ الكافي، وقد طلبناها من محالً حفظها، ووصلت بأيدينا منها ثلاث وسبعون نسخة.

ولابد أن نلفت أنظار القرّاء المحترمين إلى أنّ تأريخ كتابة نسختين من النسخ الموجودة بأيدينا يعود إلى القرن السابع الهجري، ونسخة أخرى تعود إلى القرن الثامن، ونسختان منها بخطّ ملافتح الله الكاشاني صاحب كتاب منهج الصادقين، ونسخة بخطّ الحرّ العاملي، وعدّة نسخ منها قد قوبلت وصحّحت عند الحرّ العاملي أيضاً.

وفيها نسخة حملت علامة بلاغ الشهيد الثاني ﴿ وعدّة نسخ أخرى قد قوبلت مع نسخة الشهيد الثاني. كما أنّ هناك نسخ متعدّدة حملت علامة بلاغ العلامة المجلسي ﴿ ومنها أيضاً نسخة حملت علامة بلاغ وإنهاء المرحوم ملا صالح المازندراني. ومنها نسخة قرأها الملا صالح المازندراني عند ملا محمّد تقي المجلسي المعروف بالمجلسي الأوّل وتشهد به علامة بلاغ بخط الملا محمّد تقي المجلسي. ونسخة أخرى قوبلت عند الشيخ البهائي وعليها علامة إنهاء بخطّه الشريف.

ومنها نسخة أيضاً بتصحيح الملا محمّد أمين الإسترابادي. وتـوجد عـدّة نسخ أخرى عليها علامة سماع الشيخ صالح البحراني، إلى غير ذلك من النسخ التي سـوف يأتي تفصيلها عند الكلام في وصف النسخ الخطّيّة المعتمدة إن شاء الله تعالى.

### المرحلة الثانية

## معرفة المصادر التى تعدّ نسخة فرعيّة للكافى

مضافاً إلى النسخ الخطيّة توجد عدّة مصادر روائيّة تعدّ نسخاً فرعيّة للكافي؛ لنقلها رواياته واعتماد مؤلّفي هذه المصادر على نسخة أو نسخ من الكافي الموجودة عندهم، فاعتبرنا هذه المصادر كبقيّة النسخ الخطيّة، واعتمدناها في تصحيح كتاب الكافي. ويمكن تقسيم هذا القسم من نسخ الكافي (أي النسخ الفرعيّة) إلى ثلاثة أقسام:

### أ. المصادر الواسطة

المراد بالمصادر الواسطة: هي الكتب التي نُقلت فيها روايات الكافي عن النسخ الموجودة للكافي عند مؤلّفيها، وليس لهم سند خاصّ يصلهم بالكليني ولا بالكافي. وهذه المصادر كالتالي:

١. شروح الكافي، مثل: شرح أصول الكافي لملا صدرا، الرواشح السماوية والتعليقة على

المدخل الكافي/ج ١

الكافي لمير داماد، و شرح ملّاصالح المازندراني، و مرآة العقول وغيرها.

ولابدً من الالتفات إلى أنّنا لا نحسب جميع ما نُقل في هذه الشروح بعنوان نسخة فرعيّة للكافي، بل نحسب ما نحرز ونتيّقن أنّه منقول من متن الكافي فقط.

الوافي للعلامة الفيض الكاشاني، ويعتبر ما نقله الوافي من روايات الكافي من أصح النقول، ولهذا يعد من أفضل النسخ الفرعية للكافي.

٣. وسائل الشيعة للشيخ الحرّ العاملي.

٤. بحار الأنوار للعلامة المجلسي.

علماً بأنّنا نعتبر ماجاء في الوافي والوسائل والبحار نسخة فرعيّة إذا صُرّح بأنّ الرواية نقلت من الكافي، أمّا في صورة احتمال نقلها عن مصدر آخر غير الكافي فعندها لا نعتبر هذه الكتب الثلاثة من النسخ الفرعيّة للكافي.

ولابد من الالتفات إلى أنّه في خصوص الواني أحياناً ينقل متناً خاصًاً مشتركاً ويذكر له عدّة أسناد وعن عدّة كتب حديثية أحدها الكافي، ففي هذه الحالة يكون تشخيص أنّ هذا الحديث نُقل عيناً من الكافي، أو نقل من غيره من الكتب الأربعة أمر مشكل، وفي هذه الموارد قمنا بمقابلة المتن مقابلة دقيقة، وعاملناها معاملة نسخة فرعية المكافي، ونقلنا موارد اختلافها مع الكتب الأخرى. نعم، إذا ثبت لدينا بواسطة بعض القرائن أنّ الفيض من نقل هذا الحديث عن غير الكافي، فلم ننقل الاختلافات الواردة فيه.

### ب مصادر الكافي

المراد من مصادر الكافي: هي الكتب الروائية المتقدّمة عليه والتي للمرحوم الكليني طريق وسند خاص إلى مؤلّفيها أو إلى نفس هذه الكتب وصرّح بذلك؛ مثل: المحاسن، بصائر الدرجات وغيرهما.

#### ج -المصادر الروائية المهمة للشيعة

ويراد بها الكتب التي نقلت عن الكافي أو الكليني بواسطة أو عدّة وسائط مشخّصة ومعيّنة، كأكثر الروايات المنقولة في التهذيب والاستبصاد، وكذا بعض روايات الفقيه وبقية كتب الشيخ الصدوق.

### المرحلة الثالثة

# مقابلة الكافى مع النسخ الخطّيّة والفرعيّة

لا شكّ أنّ المقابلة مع النسخ الخطيّة تعتبر من الأركان المهمّة في عمل التصحيح، وهذا العمل \_ مضافاً إلى أنّه يستغرق زماناً طويلاً \_ بحاجة إلى دقة كثيرة، وتتضاعف صعوبة العمل عندما تكون أكثر النسخ ردينة الخطّ ولا تقرأ إلّا بصعوبة شديدة، وفي موارد عديدة وكثيرة تسخدم العدسات المكبّرة لقراءة كلمة مًا، أو يستعان بعدة أفراد متخصّصين لقرائتها وتشخيصها.

وممًا يزيد في مشقّة العمل أنّنا نرى أنّ بعض النسخ التي ينبغي مقابلتها قد قوبلت مع أصلها، وأثبت ما سقط أو صحّح منها في حاشيتها، وكما أنّ أكثر النسخ الخطيّة قد قوبلت مرّة أخرى مع سائر النسخ وأثبتت الاختلافات في الحاشية برموز معيّنة، ولكي تميّز النسخة الجديدة عن نسخة الأصل استدعى ذلك وقتاً طويلاً، فكان العمل بحاجة إلى دقة شديدة وسعة تُتحمّل معها المشقّة. وقد سعينا أن نُوجد الظروف الملائمة لعمل المقابلة؛ كي ننقل الاختلافات الواردة في النسخ ومعرفة حواشيها بدقة وأمانة.

و من الطبيعي أنّ مَن يقوم بالمقابلة مهما كانت دقّته، فسوف تفوته بعض الاختلافات، ومقتضى إتقان العمل مقابلة كلّ متن مع النسخة الواحدة مقابلتين كاملتين كي يحصل الإطمينان بنقل جميع الاختلافات الواردة فيه، ولكنّنا لم نقم بهذا العمل وذلك لكثرة نسخ الكافي، فهو غير ممكن في فترة زمنيّة محدّدة، بل يقتضي وقتاً طويلاً، ولذا اكتفينا بأن نقابل كلّ نسخة مرّة واحدة مع ملاحظة الدقّة والعناية الشديدتين، وسعينا أن نراجع مراجعات متعدّدة في خصوص الموارد المهمّة لكي نجبر النواقص المحتملة.

وفي هذه المرحلة قمنا بمقابلة كلّ كتاب من كتب الكافي مقابلة دقيقة مع سبع إلى إحدى عشرة نسخة خطّية، مضافاً إلى مقابلة جميع النسخ الفرعيّة التي تقدّم ذكرها، ونقلنا جميع الاختلافات الواردة فيها.

وكان العمل في هذه المرحلة مثمراً جداً حيث إنه مضافاً إلى أنّنا استعناب في تصحيح الكافي - تمّ حفظه كأسناد قيمة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في أيّ وقت.

الكافي /ج ١ الكافي /ج ١

# المرحلة الرابعة تصحيح المتون وتقويمها

إنّ المادّة الأوليّة التي اعْتُمدت في تصحيح الكافي عبارة عن نسخ البدل التي نُقلت عن النسخ الخطيّة وحواشيها وعن النسخ الفرعيّة؛ ويقوم المصحّح بتشخيص النسخة الراجحة بملاحظة سياق الرواية ورعاية أصول فقه الحديث والقواعد الأدبيّة، وينغيّر المتن في صورة إحراز الأرجحيّة. وأمّا إذا لم يحرز الأرحجيّة، بل كانت جميع نسخ البدل مرجوحة، فإنّه لايغيّر شيئاً وإنّما يكتفي بالإشارة إلى ذلك في الهامش.

# وقد لاحظنا في تصحيح الكاني عدّة ضوابط كلّية، وهي كالتالي:

الأوّل: لقد كان الهدف المهم والأساسي في تصحيح الكافي هو إراءة أصح المتون وأقربها إلى ما صدر عن قلم الكليني -كما أسلفنا -ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف المهم لا يوجد طريق آخر غير الاعتماد على نُسَخه الخطّية والفرعية، ولهذا لم نقم بأي تصحيح لم يستند إلى هذه النسخ، ونذكر في موارد التصحيح رموز النسخ المعتمدة الموافقة في الهامش بهذه الصورة: «هكذا في بف، بن...».

ولأجل حفظ الأمانة نرى أنّ المحقّق في الموارد التي يرى أن كلمة أو عبارة منها غير صحيحة، وجميع النسخ المعتمدة مطابقة لهذه الكلمة أو العبارة، ولا توجد نسخة واحدة تؤيّد ما يراه المحقّق، فإنّه يُبقي المتن على حاله ولم يغيّر شيئاً منه، ويشير في الهامش إلى مايراه صحيحاً.

الثاني: لمّا لم نعثر على النسخة الأصليّة للكافي من بين النسخ، كان الملاك في تصحيحه هو التلفيق بين نسخه و ترجيح الراجحة منها على المرجوحة، بمعنى أنّه لو كان اعتبار نسخة البدل أقوى من المتن المطبوع، وقد أيّدت نسخة البدل بنسخ خطيّة معتبرة، قمنا بإثبات نسخة البدل في المتن، وصحّحنا المتن طبق هذه النسخ، وننقل المرجوح المنقول في الكافي المطبوع مع النسخ الموافقة له في الهامش.

الثالث: نظراً إلى أنّ من المحاور الأصليّة في تصحيح المتون هو تقييم نسخ البدل ومعرفة الراجحة والمرجوحة منها، كان الملاك الأصلي في تعيين اعتبار نسخة البدل

طبق الملاكات الثلاثة الاّتية:

### ١. اعتبار نسخة البدل بذاتها

والمراد باعتبار نسخة البدل بذاتها هو أنّ نسخة البدل لو أثبتت في المـتن سـوف تجعل الرواية سلسة وواضحة وأصح من غيرها.

ويمكن القول بأنّ أهمّ ملاك في ترجيح نسخة البدل على متن الكافي في المطبعة الإسلاميّة هو هذا الملاك. ويكون تشخيصُ هذا في عهدة مقوّم النصّ.

وعمدة الملاكات الموجبة لاعتبار نسخة البدل بذاتها هي عبارة عن كونها موافقة لسياق الحديث وللذوق الحديثي، وموافقتها لمصدر أو عدّة مصادر روائية مهمة، وموافقتها للقواعد النحوية والصرفية المسلّمة وغيرها.

### ٢. قيمة النسخ الخطّية واعتبارها

ومن الملاكات الأخرى التي يكون لها تأثير في ترجيح واعتبار نسخة البدل، هي قيمة النسخة الخطّية التي تنقل نسخة البدل عنها واعتبارها ورجحانها على غيرها من النسخ.

وبعبارة أخرى: فرق بين نسخة البدل التي تنقل عن نسخة خطّية عاديّة وبين ما تنقل عن نسخة خطّية عاديّة وبين ما تنقل عن نسخة خطّية كتبها ملا فتح الله الكاشاني الله عبداً وقابلها مع عدّة نسخ أخرى، أو بينها وبين نسخة كتبت في القرن الثامن مثلاً.

### ٣. تعداد النسخ المتوافقة على نسخة البدل.

و من الملاكات الأخرى المعتبرة في ترجيح نسخة البدل على غيرها، هي تعداد النسخ المتوافقة من بين النسخ التي قوبلت على نسخة البدل المذكورة، أصليّة كانت أو فرعيّة.

وبعبارة أخرى: كلّما ازداد عدد النسخ الخطيّة المتوافقة على نسخة البدل ارتفعت قيمة نسخة البدل.

وبعد حذف نسخ البدل المغلوطة، ولأجل تعيين مكانة نسخ البدل التي يحتمل فيها

الكافي /ج ١

الصحة، وهل أنّ نسخة البدل تذكر في الهامش أو أنّها تنقل إلى المتن وما في المتن ينقل في المتن ينقل في الهامش، لابد من ملاحظة الملاكات الثلاث المشار إليها في عرض واحد، وفي صورة اشتمال نسخة البدل على الملاك الأوّل أو الملاكات الثلاث فلابد أن تثبّت في المتن، وأمّا ما في الكافي المطبوع فإنّه إن لم يكن خطأ فإنّه يذكر في الهامش بعنوان نسخة بدل مع بقية النسخ الأخرى التي تنقل في الهامش.

هذا إذا كانت نسخ البدل متفاوتة في القوّة والضعف من حيث المعنى، فيكون الملاك في تصحيح الكافي هو كونها أكثر قوّة واعتباراً، أمّا إذا كانت نسخ البدل بقوّة واحدة وكونها معتبرة بعرض واحد ولا ترجيح لمحتوى إحداها على الأخرى، ففي هذه الصورة يؤخذ بأكثريّة النسخ الموجودة، وهي التي تثبّت في المتن، وتنقل النسخ الأخرى ذات العدد الأقلّ في الهامش باعتبار كونها نسخة بدل مرجوحة.

### \* مطالب لابد من ذكرها:

 عاملنا متن الكافي المطبوع (بتحقيق المرحوم الغفّاري وطبع دار الكتب الإسلاميّة) معاملة نسخة معتبرة وهكذا سائر طبعاته الحجرّية عوملت كلّ واحدة منها معاملة نسخة واحدة معتبرة.

٢. ذكرنا أثنا نعتمد في تصحيح الكافي على قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح، وهذا يتم مع تلقي فرضية مسلّمة، وهي أثنا نعرف أنّ المتن الذي كتبه المؤلّف وصدر منه يكون من أصح المتون، ولكنّ هذا المتن استنسخ مرّات عديدة وعلى أثرها وقعت اشتباهات من النسّاخ، وقد تكثّرت هذه الاشتباهات كلّماكثرت الاستنساخات على مرّ التأريخ.

ولهذا اعتمدنا في تصحيح الكافي على النسخ القديمة والمعتبرة لكي نصل إلى المتن الأصلى للكتاب والذي هو أصح المتون.

الرابع: لقد أشرنا في الهامش إلى جميع الاختلافات الواردة بين النسخ المعتمدة التي يحتمل صحّتها، سواء كانت تغيّر المعنى أم لم تغيّره، ما عَدا كلمات الدعاء أمثال: (عليه السلام، وعليهما السلام، وعليهم السلام، وصلّى الله عليه وآله، وصلوات الله عليه و...)،

عملنا في الكتاب

وكلمات التعظيم، مثل: (تعالى، وعزّوجلٌ و...). وكان الملاك الوحيد في حذف نسخة البدل هو كونها مغلوطة ولا وجه لها.

وأمّا كلمات الدعاء والتعظيم فقد اخترنا أقرب نسخة إلى سياق الحديث، وأعرضنا عن ذكر بقيّة النسخ. نعم، ذكرنا مقداراً قليلاً من الاختلافات الواقعة في خصوص كلمات التعظيم إذا كانت واردة في كلام الإمام ، وبعض كلمات الدعاء في موارد خاصة

ثمّ إنّه لابدّ من الالتفات إلى أنّنا نرى أنّ نقل نسخ البدل في تصحيح هذا الكتاب بهذه السعة ضروريّة من جهات عديدة وهي:

 ١. تأثير بعض نسخ البدل التي يظهر منها أنّها قليلة الأهميّة في الاجتهاد المتداول في الحوزة العلميّة، فمثلاً: جاء في الروايات كلمة فيها فاء التفريع في نسخة وفي نسخة أخرى جاءت نفس الكلمة معطوفة بواو العطف، فسوف يتولّد هنا فهمان وتصوّران للرواية.

٢. يعد متن الكافي من المتون المهمة، فهو ليس من الكتب التأريخية التي تسرد لنا حوادث تأريخية أو قصصاً سالفة لايو تُر فيها استبدال كلمة بأخرى، بل هو نصوص حديثية يلزم رعاية الدقة الشديدة في نقلها والتوجّه الخاص في كلمات المعصومين هيا.

٣. الابتعاد عن استعمال الذوق في حذف نسخ البدل أو إثباتها.

جلب اعتماد المخاطبين والقراء الكرام؛ كي لا يتصوّر المحققون عامّة والمتخصّون في علم الحديث أننا إنّما لم نذكر بعض نسخ البدل لقلّة أهمّيتها أو لكونها لا تغيّر المعنى، كي يقال: إنّها قد تكون لها تأثير في المعنى.

 ٥. ترك الطريق مفتوحاً أمام المخاطبين الكرام ومراجعي كتاب الكافي كي ينتخبوا متوناً أخرى ولعلها أفضل، وعدم تحميلهم ما انتخبناه.

وقد كلفنا بهذا الأمر أحد أعمدة الحوزة العلميّة، وكان يصرّ أن نذكر الحدّ الأكثر للسخ البدل، وكان يعتقد بأنّ هذا الأمر مضافاً إلى كونه لا يوجب ضعف الكافي سوف يقوّي متن الكافي، ويمنحه أهمّيّة عالية، وذكر بأنّ هذه الطريقة من أفضل الطرق المتّبعة لصيانة كلام المعصوم والدفاع عنه.

الكافي / ج ١

# المرحلة الخامسة تصحيح و تحقيق أسناد الكافي

لقد قمنا بتحقيق وتصحيح أسناد الكافي بصورة منفصلة؛ وذلك لأن البحث في هذا المجال علميّ وتخصّصي يحتاج إلى فحص وتحقيق أكثر؛ وفي هذه المرحلة قمنا بعلاج مجموعتين من مشكلات أسناد الكافي، وهما:

1. المشكلات الناشئة من سهو النسّاخ واشتباههم، والذي يوودي إلى التحريف والتصحيف أو السقط في الأسناد، والمستند الأصلي لرفع هكذا مشاكل هو نسخ البدل التي نقلت من النسخ الأصليّة والفرعيّة للكافي. ففي هذا المجال في صورة حصول تغيير في الأسناد لابد من الإشارة إلى دليل ذلك من النسخ الموجودة بصورة دقيقة، وهكذا لابد من ذكر الصورة السابقة الموجودة في الكافي المطبوع. ولكن في الموارد التي يحتمل سقط في أسناد الكافي أو تصحيف ولكن لم نصل إلى دليل على ذلك من النسخ المحتمل وقرأئنه.

7. المشكلات الناشئة من كيفيّة تركيب أسناد الكافي، مثل: التعليق في الإسناد، والتحويل في الأسناد، وإرجاع الضمائر الواردة في بدايات الأسناد، وكذا موارد أخرى شبه التعليق، مثل: «بهذا الإسناد» أو «بالإسناد» و...، وتشخيص جميع هذه الموارد ومعرفتها ليس بسهل.

### القواعد المتّبعة في تصحيح الأسناد

لقد طبّقنا ستّ قواعد لتصحيح الأسناد ورفع مشكلاتها، وسنذكر هذه القواعد السبّة الواحدة بعد الأخرى مع ذكر مثال لكلّ واحدة لكي يسهل فهمها على القارىء المحترم، ويتضح له مدى الدقّة التي روعيت في تصحيح الكتاب وإمكان تعميمها على الموارد المشابهة.

### وهذه القواعد هي:

١. كثرة رواية راوٍ معين عن راوٍ آخر يكون سبباً في تحريف اسم راوٍ إلى اسم راوٍ آخر. مثلاً: نرى أنّ الحسن بن محبوب يروي روايات كثيرة عن جميل بن صالح، وهذا معروف، وأحياناً ينقل الحسن هذا في بعض الروايات عن جميل بن درّاج، فباعتبار

كثرة رواياته عن جميل بن صالح وتعدّدها، يحرّف جميل بن درّاج إلى جميل بن صالح. ٢. الارتباط الشديد بين راويين كثيراً مّا يكون موجباً إلى تحريف الأسناد.

لا يخفى على من له اطّلاع بأسناد الكافي أنّ عليّ بن إبراهيم روى كثيرة كثيرة عن أبيه، حتى جاء ما يقارب أربعة آلاف مورد من أسناد الكافي بهذا الطريق: «عليّ بن إبراهيم عن أبيه» أو «عليّ، عن أبيه».

وهذا الارتباط بهذه السعة كان سبباً في إيجاد أنس ذهني لدي بعض النساخ بين هذين الاسمين، ففي كلّ مورد يجد «عليّ بن إبراهيم» يكتب بعده: «عن أبيه» بلا تروّ.

٣. قد تكون غرابة اسم راوٍ موجبة لتحريفه إلى اسم راوٍ مشهور أو راوٍ آخر أشهر،
 مثل: تحريف «البعقوبي» إلى «اليعقوبي»، أو تحريف «زربي» إلى «رزين».

٤. اعتياد النسّاخ كتابة لفظ «بن» بعد أوّل جزء من اسم الراوي.

إنّ من الألفاظ التي تتكرّر في الأسناد كثيراً لفظة «بن» وتذكر عادة بعد الجزء الأوّل من اسم الراوي، وهذا الأمر يوجب التحريف في الأسماء التي يكون الجزء الثاني منها بلفظ «أبي» فتحرف إلى «بن»، فمثلاً: يحرّف «ثابت أبي سعيد» إلى «ثابت بن سعيد» أو يحرّف «معلّى أبي عثمان» إلى «معلّى بن عثمان».

٥. انتقال النظر من اسم راو إلى اسم راو آخر يكون سبباً في السقط في السند.

مشابهة لفظين في الكتابة مشابهة قريبة تكون عاملاً من عوامل التحريف وتوجب السقط في السند، وهذا ما حدث في بعض أسناد الكاني ووقفنا عليه في بعض الموارد، فمثلاً: وقع هذا في الكاني، ح ٢٣٩٦، فجاء في الكاني المطبوع: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر»، في حين أنّ أصله هكذا: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي نصر» ولشدّة قرب هذين الاسمين، أو اتّحادهما في «أحمد بن محمّد» وللمشابهة الكاملة بينهما نرى أنّ نظر الناسخ ينتقل من «أحمد بن محمّد» الأوّل إلى «أحمد بن محمّد» الأاتي، ويكون موجباً لوقوع السقط في السند.

٦. الاختصار في عنوانين متواليين يكون سبباً في التحريف والإدغام.

اختصار أسماء الرواة اعتماداً على الأسناد المتقدّمة قد اتّفقت في الأسناد مرّات عديدة، فقد رأينا في بعض الموارد عند اختصار اسم راويين متواليين إدغامَ هـذين المدخل الكافي /ج ١

الاسمين أحدهما في الآخر، فمثلاً: نرى في الكافي المطبوع، ج ١، ص ٣٩٨، ح ٤ سند الحديث هكذا يبدأ: «محمّد بن أحمد، عن محمّد بن خالد»، والحال أنّ أصل السند هكذا: «محمّد، عن أحمد»، والمراد من «محمّد» هو «محمّد بن يحيى»، ويراد من «أحمد»: «أحمد بن محمّد»، وقد ذكر هذين الراويين في السند المتقدّم.

### معلومات متفرّقة أخرى تفيد في تصحيح الأسناد

إنّ التصحيح \_مضافاً إلى اعتماده على ما نقل في النسخ وملاحظة القواعد العامّة للتحريف والتصحيح \_ يعتمد على معلومات وقرائن متفرّقة ومتنوّعة إذا غفل عنها المصحّح لم يتّخذ الموقف الصحيح. ومن هذه المعلومات التي اعتمدناها في تصحيح أسناد الكافي كالتالي:

- ١. ورود الحديث في الكتب الحديثيّة، أعمّ من كونها متقدّمة أو متأخّرة.
  - ٢. ورود الحديث أو بعضه في موضع آخر من الكافي.
- ٣. الاستفادة من المعلومات المتوفّرة حول ارتباط الرواة بعضهم بالبعض في الروايات.
- الاستفادة من المعلومات المتوفّرة في أمّهات الكتب الرجاليّة، أمثال: فهرست الشيخ الطوسي، ورجال النجاشي، ومشيخة الكتب، مثل: الفقيه والتهذيب.
  - ٥. المعلومات التأريخيّة.
  - ٦. المعلومات الموجودة في كتب الأسماء والألقاب وغيرها.
    - ٧. المعلومات الموجودة في كتب اللغة.
    - المعلومات الموجوة في كتب الأنساب.
    - ٩. المعلومات الموجودة في تراجم أقرباء الراوي وذويه.
  - ١٠. المعلومات الموجودة في تراجم تلامذة الراوي ومشايخه.
    - ١١. معرفة أنواع الخطِّ العربي في عهود متفرَّقة.
    - ١٢. المعلومات الموجودة في الأسناد المشابهة.
  - ١٣. التوضيحات الموجودة في شأن الراوي في نفس السند لا في موضع أخر.
    - ١٤. معلومات عامّة ومتفرّقة في الكتب الرجاليّة والحديثيّة.

### الالتفات إلى عدّة نكات ضروريّة في خصوص تصحيح الأسناد في هذا الكتاب

 ١. في الأسناد التحويلية في صورة مجيء المعطوف عليه أوّل السند، ينتقل السند الجديد إلى أوّل السطر الجديد، وفي صورة مجيء السند الجديد بكلمة «جميعاً» لم نذكر في الهامش أيّ توضيح في خصوص الإشارة إلى تحويل السند.

النموذج:

ح ٤/٤. على بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد؛

ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب... .

أمًا في ما إذا لم يشخّص آخر السند الجديد بكلمة «جميعاً» أو لم يكن المعطوف عليه في صدر السند المتقدّم، فإنّنا سنتعرّض لحاله في الهامش.

النموذج:

ح ٦/١٦٦. محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه؛

وعلى بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة...

٢. كلّما كان السند مشتملاً على واو العطف، ولم يشر إلى وقوع التحويل في السند، فهذا يعني أنّه لايوجد دليل على وقوع التحويل في السند، والعطف الموجود في السند هو عبارة عن عطف طبقة على طبقة أخرى.

٣. بما أنّ رجحان نسخ البدل في خصوص الأسناد غير قابل للتشخيص لعامّة القرّاء، فإنّنا مضافاً إلى ذكر نسخ البدل ـ سنذكر وجه رجحان ما أثبت في المتن بصورة مختصرة، ما عدا بعض الموارد الخاصّة حيث اضطررنا إلى توسعة الكلام فيها؛ لأهميّتها أو لغموضها وتعقيدها.

 ٤. في بعض الموارد ذكرت نسخة البدل في الهامش من دون تعرّض إلى صحّتها وعدم صحّتها، وسبب ذلك أحد الأمور التالية:

أ. احتمال الصحّة لكلا العنوانين (ما في المتن وما نُقل في الهامش).

وهذا القسم كثيراً مَا يكون في الموارد التي يقع الاختلاف من حيث التفصيل والإجمال في اسم الراوي، مثل: «أبان» و«أبان بن عثمان» أو «الوشّاء» و«الحسن بن عليّ الوشّاء» ونحوها.

المدخل الكافي /ج ١

ب. لا يمكن إبداء رأى معيّن لعدم توفّر المعلومات اللازمة.

ج ـ اختلاف المعلومات الموجودة في المصادر الرجاليّة ـ الأعـمّ من الكـتب والأسناد ـ يسلبنا إمكان ترجيح مورد على مورد آخر.

٥. إنّ الأصل الأولى وإن كان يقتضي عدم نقل نسخ البدل المغلوطة والخاطئة، إلا أنّنا عدلنا عنه في خصوص الأسناد قليلاً، وذلك كي يعرف المخاطبون كيفية التغيير والتبديل في الألفاظ وأسماء الرواة، وبالتالي يطلعوا على ظاهرة التحريف والتصحيف.

آ. في الكتب التي تعد من مصادر الكليني، مثل: المحاسن، وبصائر الدرجات،
 والمصادر التي نقلت عن الكليني، مثل: التهذيب، والاستبصار، في صورة وجود اختلال
 في أسنادها، ذكرناه في الهامش وأشرنا إلى ذلك الاختلال، وبيّنا الوجه الصحيح له.

٧. في بعض الموارد وعند توضيح الأسناد أحياناً نجعل قسماً من أسماء الرواة داخل معقوفتين، مثلاً: «[الحسن] بن محبوب»؛ وذلك لمجيئه في المصادر الروائية بصورتين مختلفتين، فأحياناً نراه في بعض الأسناد هكذا: «الحسن بن محبوب»، وفي بعضها من دون «الحسن».

٨. في تحقيق الأسناد لم نقم بتمييز المشتركات؛ لأن هذا العمل يستدعي كتاباً
 مستقلاً

9. وكذا في تحقيق الأسناد لم نقم بتقييم الأحاديث من حيث صحّة السند وضعفه، وذلك لأنّ الاختلاف في ذلك اختلاف مبنائي، وعند اختلاف المباني سوف نحصل على تقييمات مختلفة، فقد يكون حديث واحد صحيحاً على مبنى من المباني، وضعيفاً أو حسناً على مبنى آخر.

نعم، قمنا بهذا العمل على نحو التجربة من أوّل الكتاب إلى نهاية كتاب الحجّة من الكافي، وقسنا عملنا إلى ما ذكره العلامة المجلسي في مرآة العقول في تقييم الأحاديث، وفي المجموع خرجت (٣٦٠) رواية من الروايات التي ضعّفها العلامة المجلسي الشمورجة الضعف ولكنّها تركناه للمحاذير المتقدّمة أعلاه.

# المرحلة السادسة تخريج الأحاديث

نظراً لتكرّر بعض روايات الكافي في نفس الكافي، وتكرّر أغلب رواياته في باقي الكتب الأربعة؛ أعني من لا يحضره اللقيه و تهذيب الأحكام و الاستبصار والمصادر الحديثيّة الشيعية الأخرى، وبما أنّ تخريج الحديث في المصادر الحديثيّة الأخرى يستتبع فوائد كثيرة، فقد قمنا باستخراج أحاديث الكتاب في نفس الكافي والمصادر الحديثيّة الأخرى، وأدرجنا هذه التخريجات في نهاية كل حديث من أحاديثه.

وقد راعينا النقاط التالية في تخريج الأحاديث:

 ا. لكثرة المصادر الحديثية خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر الحديثية الشيعية المؤلّفة حتّي القرن الخامس فقط، وتحاشينا ذكر المصادر المؤلّفة بعد التأريخ المذكور.

٢. ذكرنا جميع المصادر التي نقلت الحديث بشكل من الأشكال؛ سواء كان مطابقاً للكافي سنداً ومتناً ، أم كان مطابقاً له متناً مختلفاً معه سنداً ، أم كان مرسلاً ، بل حتى لو كان المنقول فيه مقطعاً من الحديث فقط ، أو روى مضمونه .

نعم راعينا في ترتيبها قرب المنقول في المصدر للكافي؛ فقدّمنا المصادر التي تكون رواياتها أكثر تطابقاً مع الكافي متناً وسنداً، وأعقبناها بالمصادر الأخرى. ولهذا فإنّ الترتيب المراعي للمصادر هو كالتالي:

أ. تخريج الرواية من الكافي فيما لو رويت فيه بعينها في موضع آخر.

ب. المصادر التي اعتمدها الشيخ الكليني كالمحاسن وبصائر الدرجات و غيرهما فيما لو انتهي سند الكليني إليها.

- ج. المصادر المؤلّفة بعد الكافي والتي تتّحد متناً مع الكافي وينتهي سندها للكليني.
- د. المصادر التي تتّحد مع الكافي متناً وتختلف معه سنداً وينتهي سندها إلى الرواة الواردين في سند الكليني إليها.
  - ه. المصادر التي متونها تشابه متن الكافي وسندها يختلف مع سنده تماماً.

الكافي/ج١

ز. المصادر التي يوجد فيها بعض التشابه بين جزء من النصّ المنقول فيها والمتن المنقول في الكافي، وقد أور دنا هذه المصادر مسبوقة بكلمة «راجم».

ومن البديهي أنّ جميع أحاديث الكتاب لا تجتمع فيها الأقسام المذكورة، لكن إذا ما اجتمعت فإنّ ترتيبها سيكون طبق الترتيب المذكور.

وبناء على ما ذكرناه فإنّنا نقدّم كتابي تهذيب الأحكام والاستبصار عـلمي كـتاب مـن لا يحضره الفقيه؛ لأنّهما يوردان الحديث مسنداً بخلافه فإنّه يورده مرسلاً.

 ٣. تم الالتفات إلى كل من السند والمتن في ذكر المصادر، وأوردنا الإيضاح اللازم بنحو يقرّب للقارئ واقع الحال بوضوح.

٤. فيما عدا المصادر المؤلّفة حتّي القرن الخامس نشير للمصادر التالية فيما لو صرّحت بأنّ الرواية عن الكافي أو عن الكليني، وهذه المصادر هي: وسائل الشيعة، الوافي، بحار الأنوار. ونذكر تخريج الرواية من هذه المصادر بعد تمام المصادر وبعد إفرازها عنها بفاصل نقطة.

٥. الاختلافات الموجودة بين الكافي والمصادر الأخرى ذكرناها بشكل كامل ـ ومن
 دون لحاظ أهمّية الاختلاف ـ في ثلاث حالات، وهي:

أ. إذا كانت الرواية المطلوبة قد رويت في الكافي مرّة أخرى.

ب. إذا كان المصدر متقدّماً على الكافي من الناحية التأريخيّة، وينتهي سند الكافي اليه.

ج. أن يكون المصدر متأخّراً عن الكافي ونقلها عنه.

وأما في سائر الموارد الأخرى فقد أشرنا للاختلافات الجزئيّة في صورة تـأثيرها على الرواية.

وإليك فيما يلي بعض فوائد تخريج روايات الكافي في المصادر الأخرى:

١. معرفة الأحاديث التي رواها الشيخ الكليني أكثر من مرّة في كتاب الكافي.

٢. وضوح تأثّر الكليني بالمصادر السابقة عليه.

٣. اتّضاح تأثير روايات الكافي على المصادر اللاحقة له، خاصة من لا يحضره الفقيه
 وتهذيب الأحكام والاستبصار.

٤. اتّضاح الاختلاف الواقع في نقل الرواية الواحدة.

٥. بعض روايات الكافي وردت بأسانيد ضعيفة، فيمكن تقويتها بـالأسانيد الواردة
 في المصادر الأخرى، فتخرج عن الضعف.

 ٦. استكشاف ما تلقاه المحدّثون بالقبول من روايات الكافي من خلال عدد المصادر التي نقلت الرواية وقيمة المصادر العلميّة.

٧. العثور على مؤيّداتٍ أكثر لبعض نسخ البدل الواردة في الكافي.

# المرحلة السابعة التعليقات الإيضاحيّة

لتسهيل فهم الروايات علَّقنا على الموارد التالية:

١. إيضاح معاني الألفاظ المبهمة والأماكن المجهولة والأشعار.

٢. رفع الإبهام والإجمال عن متون الأحاديث.

 ٣. تحقيق وإيضاح الأحاديث المخالفة للمشهور، أو المخالفة للعقائد الشيعيّة الثابتة.

ولابدً في هذه المرحلة من ذكر عدّة نكات كالتالي:

 المعيار في تحديد الألفاظ المبهمة من غيرها هو فهم عامّة الذين يرجعون للكافئ، وسعينا في هذا المجال لإيضاح ما نحتمل غرابته أيضاً.

 الألفاظ التي تم شرحها في شروح الكافي أو الطبعات السابقة للكتاب تم شرحها في هذه الطبعة أيضاً.

٣. لشرح الألفاظ المبهمة راجعنا كتب اللغة مضافاً إلى كتب الشروح، فإذا كانت في الشروح بعض النكات غير مذكورة في كتب اللغة، فقد ذكرناها فيما لو كان لها تأثير في فهم اللفظ.

 دوعي في شرح الألفاظ المبهمة المعنى المناسب مع سياق الحديث، ولهذا فإنّنا مضافاً لبيان معنى جذر الكلمة أوضحنا معنى اللفظ في خصوص هذا الحديث.

٥. إذا استند المعني اللغوي إلى مصدر واحد فقط، اكتفينا بإيراده، وإن استند

الكافي/ج١

المعني المذكور إلى مصادر لغويّة عديدة أوردناها جميعاً بعد التعبير بـ «راجع» أو «أنظر».

٦. إذا اختلف شرّاح الكتاب في معني كلمة معيّنة، أشرنا إلى الاختلاف المذكور
 ونقّحنا ذلك.

٧. إذا احتمل شرّاح الكتاب عدّة احتمالات في خصوص معنى كلمة أو عبارة معيّنة، أوردنا جميع الاحتمالات في الهامش، كما أنّهم إذا أشاروا إلى إعراب كلمة واختلف في إعرابها في المتن أشرنا إلى ذلك، وذكرنا وجه إعرابها في المتن.

٨ بما أنّنا ذكرنا في خاتمة كل حديث تخريجه من كتاب الوافي، فالإيضاحات المنقولة عن هذا الكتاب لم نعقبها بذكر التخريج اكتفاء بالمذكور بعد الحديث.

٩. عندما نقلنا من مرآة العقول وشرح أصول الكافي للمازندراني شيئاً، أشرنا إلى المجلد والصفحة منهما في كلّ باب مرّة واحدة، واكتفينا بهما عن تكرارهما في الموارد اللاحقة في نفس الباب.

# المرحلة الثامنة الإعراب وعلامات الترقيم

لتسهيل الانتفاع بروايات الكتاب، قمنا بالأعمال التالية:

اظهار الحركات على كلمات متن الكتاب بشكل كامل صرفاً وإعراباً، فقد
 وضعت الحركات على تمام الحروف الملفوظة، نعم لم نضع حركة لهمزة الوصل.

 لإعراب الكتاب استعنا بإعرابه في الطبعات السابقة، وبإعرابه في سرنامج «نور الأحاديث».

٣. المعيار في ضبط الكلمات وإعرابها هو الرأي المشهور بين النحويين وعلماء اللغة ، وعند اختلافهم في ذلك رجعنا إلى القرآن الكريم باعتباره محوراً لرفع مثل ذلك.

 أدرجنا الآيات القرآنية الكريمة داخل أقواس مزهرة، وكلمات المعصومين داخل أقواس صغيرة، ولتسهيل فهم النصوص الروائية وضعنا الفوارز والنقاط وأمثالها.

٥. قمنا بإفراز الأسانيد عن متون الروايات، مع تمييزهما في الخطّ أيضاً.

٦. الأسانيد المشتملة على تحويلٍ جعلناها في سطر لاحق؛ لنثير انتباه القارئ
 لذلك.

٧. جعلنا للروايات رقمين مستقلّين؛ أحدهما للدلالة على تسلسل الرواية في
 الكتاب من أوّله، والآخر للدلالة على تسلسلها في الباب.

٨ جعلنا علامة الدائرة السوداء (●) للدلالة على الروايات الضمنيّة.

٩. تعليقات وإيضاحات الشيخ الكليني أبرزناها بالخط المتميّز المستعمل فيها
 مضافاً لجعلها إلى اليسار قليلاً.

١٠. أدرجنا في جانب الصفحة أجزاء وصفحات الطبعة السابقة.

# المرحلة التاسعة تنسيق الهوامش بنمط واحد

بما أنّ العمل على الكتاب قد تمّ في عدّة مجاميع مستقلّة، كان من الضروري الجمع بين هذه الأعمال بأسلوب خاصّ وعكس النتائج المتحصّلة من الجميع في هامش الكتاب. ولتنوير أذهان القرّاء الكرام في خصوص هذا المجال نـذكر بـعض قـواعـد العمل الكليّة:

١. استخدمنا العلامة (+) للإشارة إلى زيادة كلمة أو عبارة.

٢. استخدمنا العلامة (-) للإشارة إلى نقص كلمة أو عبارة.

٣. جعلنا لكل مخطوطة من مخطوطات الكتاب رمزاً خاصاً، وتمت الإحالة إلى تلك الرموز في جميع المواطن التي أشرنا إلى وجودها في تلك المخطوطة. وقد جعلنا الرموز حروف الهجاء، فاخترنا أوّلاً الرموز ذات الحرف الواحد، ثمّ الرموز ذات الحرفين.

 عند الإشارة لنسخ البدل، ذكرنا ما عثرنا عليه في حواشي المخطوطة بعد الإشارة إلى النسخة، ثمّ عرجنا على شروح الكافي، ثمّ الوافي ووسائل الشيعة وبحار الأنوار، وفي الختام ذكرنا جميع المصادر حسب ترتيبها تأريخيّاً. الكافي /ج ١

وعلى سبيل المثال: في «ب، ج، د، بف، بن» وحاشية «جد، جن» والمرآة والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: «...».

٥. السبب في تقديم الوافي ووسائل الشيعة وبحار الأنوار على سائر المصادر هـ و أنّ
 هذه الكتب تعد في عداد نسخ الكتاب كما أسلفنا.

7. جميع ما أشرنا إليه ونقلناه عن حواشي المخطوطات إنّما هو فيما لو كانت المخطوطة قد قوبلت بنسخة أو نسخ أخرى وذكرت نسخ البدل في حاشيتها باعتبارها نسخ بدل. وعلى ذلك فإنّنا لم نذكر ما في حواشي المخطوطات ممّا أدرج فيها عند مقابلتها مع أصلها باعتبارها إصلاحات للنسخة والتي يشار لها عادة بالرمز «صح» أو «ل»، وإنّما نشير لخصوص ما ورد فيها باعتبارها نسخة بدل والتي يرمز لها عادة بالرمز «خ» أو «خ ل».

٧. كتاب الكافي يتكوّن من أقسام عديدة، جُعل كلّ قسم منها تحت عنوان «كتاب»، وقد قابلنا كلّ واحد من هذه الكتب مع العديد من النسخ المخطوطة بشكل كامل، يتراوح عددها ما بين ٧ إلى ١١ نسخة، وانتفعنا أحياناً بجميع النسخ. والمراد من قولنا في بعض الهوامش: «في النسخ التي قوبلت» و«سائر النسخ» هو النسخ التي قابلناه بها بشكل كامل، لا تمام النسخ المعتمدة.

◊ فيما لو حصل تغيير في متن الكتاب بالنسبة للطبعة السابقة، فقد أشرنا في الهامش للمخطوطة التي استندنا إليها بالشكل التالي : «هكذا في ...»، وفيما لو كانت حاجة لمزيد من البيان أعقبناه بها.

## المرحلة العاشرة التدقيق والمراجعة

بعد ما تمّ عمل كلّ لجنة من اللجان على الكتاب، راقب كلّ منها عمله الخاصّ في ثوبه الجديد؛ ليتمّ إدخال التصحيحات المطلوبة، وبعد إتمام جميع مراحل العمل تمّ مراجعته من قبل المتخصّصين والذين لهم اطلاع على أسلوب العمل؛ ليتمّ تصحيحه من ناحية الشكل والمضمون معاً، ويخلو الكتاب من الخطأ والإشكال بأقلً صورة ممكنة.

#### تنبيهات ثلاث:

1. إنّ هذا العمل وبهذه السعة كان ولأوّل مرّة على كتاب حديثي بهذا الحجم الكبير، ولهذا فليس هو الخطوة النهائية في هذا المجال، وإنّما هو خطوة أولي في هذا الطريق، ونحن نري أنّ الذي أنجزناه من أعمال في مجال تصحيح الكتاب إنّما هو خطوات في مسير التصحيح والتحقيق، وهناك خطوات أخري في هذا المجال لابد من طيّها من أجل تقديم تحقيق أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً، يرفع المشاكل والمعضلات التي يواجهها الباحثون في مجال الحديث، وتسهيل الطريق أمام طلاب المعارف الحقّة؛ لينهلوا من هذه العم ن العذبة.

ونحن نعتقد أنّ كتاب الكاني \_باعتبار أنه أهم وأوسع كتاب حديثي وأكثرها اعتباراً \_ حريّ بأن يحقّق عدّة مرّات بتطلّعات جديدة تتناسب مع الزمان والتقنية العصرية وبلحاظ حاجات المخاطبين المتنوّعة، وأن يطبع بأحجام مختلفة، كما حصل ويحصل بالنسبة لغيره من الكتب التي لا تحظى بأهميّته ومنزلته.

وهذا العمل هو تجربة جديدة، فهي مقرونة ببعض النقص والأخطاء لا محالة، فنأمل من كافة المحقّقين والباحثين والفضلاء في الحوزة والجامعة أن يـدقّقوا النظر فيه، وأن يرسلوا إلينا ملاحظاتهم واقتراحاتهم ويعينونا على الاستمرار في هذا الطريق.

٧. فيما يتعلق بتصحيح النصوص توجد اختلافات كثيرة على مستوى المباني وعلى مستوى المباني وعلى مستوى الأسلوب والطريقة وعلى مستوى المقدار، ولهذا فإن كل مصحح يختار طريقة خاصة ويسير عليها، وبطبيعة الحال فإن الكافي هو أحد هذه الكتب، وهو غير مستثنى من هذه القاعدة. ولنستعرض للقارئ الكريم بعض نماذج الاختلافات المشار اليها طبقاً للاستفتاء الذي أجريناه في هذا المجال:

- يقول البعض: إنّ مقابلة الكتاب مع نسختين أو ثلاث من نسخه المخطوطة يعدّ كافياً، بينما يقول البعض الآخر: إنّ مقابلة الكتاب مع جميع النسخ ضروريّة وإن بلغت ثلاثين نسخة.

- يقول البعض: إنّ الأفضل عدم الإشارة إلى شيء من نسخ البدل في الهامش، بينما

الكافي /ج ١

يقول البعض الآخر: إنّ الأفضل هو الإشارة إلى جميع نسخ البدل، حتّى وإن كانت في عبارات الدعاء والتعظيم.

ـ يقول البعض: لماذا لم تجعلوا إحدى النسخ معياراً؟ بينما يقول عدد آخر: لماذا جعلتم إحدى النسخ معياراً وقابلتم جميع النسخ على النسخة المطبوعة؟

ـ فيما يتعلق بتخريج النصوص يقول البعض: ينبغي ذكر جميع المصادر الحديثيّة والفقهيّة الشيعيّة بل والسنيّة، بينما يقول البعض الآخر: لا حاجة لتخريج أحاديث الكافي.

ـ فيما يتعلّق بالخطّ المستعمل يقول البعض: إنّه خطّ كبير، بينما يـقول البـعض الآخر: إنّه خطّ صغير.

ـ فيما يتعلَق بحجم الكتاب يقول البعض: الأفضل أن يكون بحجم كبير (رحلي) وفي كلّ صفحة ثلاث أعمدة، بينما يقول آخرون: إنّ الأفضل جعله بحجم وزيري وفي عمو د واحد.

وقد حاولنا اختيار الطريق الوسط من بين الطرق المذكورة وأن نتحاشي الإفراط والتفريط.

٣. نرى أنّ من المناسب أن تكون طباعة الكاني تناسب المخاطب، ولهذا فقد أخذنا
 بنظر الاعتبار طباعته بالأشكال الثلاث التالية :

أ. طبعة للمحقّقين والباحثين وهي الطبعة الحاضرة.

ب. طبعة تناسب طلّاب الحوزات والجامعات، وذلك بحذف بعض التعليقات التخصّصيّة وتعديل الهوامش فيما يتعلّق باستعراض نسخ البدل، مضافاً لتقليص التخريجات، والاكتفاء بالحدّ الأدنى من شرح الكلمات المبهمة. وباختصار: يتمّ تقليص الهوامش إلى نصف المقدار الفعلى.

ج. طبعة تناسب عامّة الناس، حيث يكتفى فيها بشرح الألفاظ المبهمة وشرح بعض الأحاديث، وتحذف منها جميع التعليقات الرجاليّة و معظم نسخ البدل، كما ستحذف منها جميع التخريجات، ويعرض فيها المتن المنقّح معرباً ضمن مجلّدات قليلة.

#### خاتمة

### وصف المخطوطات المعتمده في التحقيق

١. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، المرقمة ١٤٤١٩؛ نسخت في أوائل القرن السابع، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على الكتب التالية: الوصايا، المواريث، الأطعمة والأشربة، سوى عدّة أبواب من بعض الكتب سقطت.

والنسخة عتيقة قيّمة، يشاهد في الموضعين منها إنهاء ينحيي بن سنعيد قراءة وتصحيحاً في عام ٦٥٢ ق؛ أحدهما في آخر كتاب الوصيّة هكذا:

أنهاه إلى هاهنا قراءة وتصحيحاً ، نفعه الله وإيّانا به بمحمّد وآله ، وكتب يحيى بن سعيد في جمادي الآخرة سنة اثنين وخمسين وستّمائة .

وثانيهما في آخر كتاب الأطعمة هكذا:

أنهاه إلى هاهنا قراءة وتصحيحاً ، نفعه الله وإيّانا بمحمّد وآله ، وكتب يحيى بن سعيد في ربيع الآخر سنة اثنين وخمسين وستّمائة .

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، و هي قليلة جدّاً. ١

تقع في (٢٣٤) ورقة ، وفي كلِّ صفحة (١٨) سطراً بالخطِّ النسخيِّ الجيِّد.

و رمزنا لها به «ق».

٧. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المعرقمة ١٣٨٠٠؛ نسخها عليّ بن أبي الميامين عليّ بن أحمد بن عليّ بن أمينا، وأدرج تأريخ الفراغ في آخر كتاب الأطعمة: (رجب ٦٧٤ ق)، وفي آخر كتاب الأشربة: (ذي قعدة ٦٧٤ ق)، وفي آخر كتاب المعيشة: (ربيع الأوّل ٦٧٥ ق) في مدينة «واسط».

والنسخة عتيقة نفيسة قيّمة جدّاً، وتعدّ من أقدم النسخ الموجودة على الكافي، وهي تحتوي على حمسة كتب من قسم الفروع بهذا الترتيب: كتاب الصيد والذبائح (جعلهما كتاباً واحداً)، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، وكتاب المعيشة، فهو قد أخّر

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ٣٨، ص ٥٥٧.

المدخل

كتاب المعيشة على ما قبله ، بخلاف ما جاء في الكافي ، وألحق الناسخ أيضاً سبعة عشر باباً من أبواب كتاب الأطعمة (من باب أكل الطين إلى باب ذكر الباغي والعادي) بأبواب كتاب الصيد والذبائح وعدّها منه ، بخلاف ما جاء في سائر النسخ وطبعات الكافي.

وعلى هو امشها علامات التصحيح والمقابلة ، وكتب الناسخ في آخر النسخة هكذا:

كتبه لنفسه قربة إلى الله تعالى العبد الفقير إلى رحمة ربّه عليّ بن أبي الميامين عليّ بن

أحمد بن عليّ بن أمينا بواسط في شهر ربيع الأوّل من سنة خمس وسبعين وستّمائة

الهلاليّة للهجرة النبويّة . اللّهمّ صلّ على خاتم النبيّين وسيّد المرسلين محمّد النبيّ

المصطفى وآله أوصياء المرضيّين أنتة الهدى حجج الله على عباده وأمنائه على وحيه ،

وقد انتقلت النسخة من مدرسة نـوّاب حـين تـجديد بـنائها إلى خـزانـة الروضـة الرضويّة المقدّسة، وتوجد نسخة مصورّة منها في مكتبة آية الله المرعشي المرقمة ٢١٠٣، وميكرو فيلم منها في المكتبة المركزيّة بجامعة طهران المرقّمة ٣.٢١٣٣.

تقع في (١٨٧) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٢ إلى ٢٣) سطراً بالخطّ النسخيّ المعرّب العتيق .

ورمزنا لها بـ «ط».

٣. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٥٠٧٧؛ نسخت
 في شهر محرّم الحرام عام (٧١٠\_٧١١ق)، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب المعيشة.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وقرئت وصحّحت بتمامها بتوسط أقا محمّد حسين عند المولى صالح المازندراني ششارح الكافي، ويشاهد إنهاؤه في موضعين منها؛ أحدهما في صفحة (٣٤٨) والأخر في صفحة (٥١٤)، ونصّ ما جاء في الموضع الأوّل هكذا:

127

١. أنظر: فهرست ألفبائي كتب خطّي، ص ٤٥٥.

٢. أنظر: فهرست المخطوطات المصورة للمكتبة، ج ١، ص ١٠٥.

٣. أنظر: فهرس ميكروفيلم للمكتبة، ج ١، ص ٣٦٤.

أنهاه الفاضل الكامل، ولدي وقرّة عيني، آقا محمّد حسين \_وفقه الله لمراضيه، وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه \_سماعاً وتصحيحاً في مجالس آخرها يوم الإننين سابع عشر صفر سنة عشرين ومائة بعد الألف [١١٢٠ ق] على هاجرها ألف تحيّة. وكتب بيده الفانية محمّد صالح المازندراني عُفي عنه بعفو الله الكامل.

> تقع في (٣٢٢) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «ي».

٤. مخطوطة مكتبة جامعة إلهيّات بطهران، المرقّمة (١٧٧ ب)؛ نسخت من عام ٨٥٤ ق إلى ٥٨٥ق، ولم نعثر على اسم الناسخ.

وتحتوي على قسم الأصول بتعامه، وكتب الطهارة والحيض والجنائز من قسم الفروع. وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وقوبلت عند عالم جليل لم يُعلم اسمه، ويشهد لذلك ماكتب في مواضع متعدّدة من النسخة إنهاءً (سماعاً أو قبالاً). تقع في (٣٠٥) أوراق، وفي كلّ صفحة (٢٨) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لها برهس».

٥. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١١٢٩٤؛ نسخها
 حسين بن حاجي بن عليّ الإسترآبادي، وتأريخ الفراغ: يوم الثلثاء ٣ جـمادى الأولى
 عام ٨٩٨ق، في مدرسة الحلّة.

وتحتوي على معظم أبواب كتابي: الحجّة، والإيمان والكفر.

تشاهد في الورقة الأولى علامة تملّك لم يقرء اسم المالك، لكن تاريخ تملّكه ١٠٥٢ق. و قد كتب العلامة محمّد صالح الحائري في ظهر الورقة الأولى هكذا:

هذا المجلّد كتب في القرن التاسع سنة ٨٩١ في الحلّة، وفي آخره خطّ بعض علماء سبزوار من تلامذة الشيخ البهائي مع أوراق علميّة أيضاً بخطّه، وتأريخ كتابته ألف وخمس وأربعون، وسقط بعض الصفحات من أثناء أوائله، ومعه أيضاً كرّاسته من باب

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٣١.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ص ٦٣٣.

الاعتراف بالتقصير إلى آخر كتاب الإيمان والكفر جعلتها في آخر المجموعة عسى أن نظفر بالبقية بهذا الخطّ، أو نكمّلها عند الفرصة، أنا الأقلّ محمّد صالح بن فيضل الله الحائريّ المازندراني الشهير بالعلّامة.

وقوبلت النسخة وصحّحت مرّتين؛ مرّة بيد الكاتب في عام ٨٩١ق مع نسختين عنده، ويشهد لذلك ما ذكره في صفحة (٢٣٠) و في آخر النسخة حيث قال:

شكر كه اين نامه به عنوان رسيد پيشتر از عمر بـه پـايان رسيد بلغت المقابلة والتصحيح بحسب الجهد والطاقة بنسختين صحيحتين ، الاّ ما زاغ عـنه النظر ، وحسر عنه البصر ، وذلك بتوفيق الله ومنّه في يوم الرابع والعشرين من رجب سنة

ومرّة أخرى قوبلت وصحّحت بيد أحد تلامذة الشيخ البهائي الله و هو محمّد جعفر بن محمود السبزواري، في سنة ١٠٤٥ ق مع نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ البهائي ، وتشهد له علامة بلاغه في موضعين من النسخة ؛ أوّلهما في صفحة (٢٠٠) هكذا:

قد بلغت المقابلة إلى هاهنا أوّل نهار يوم الأحد، ثاني عشر من شهر صفر \_ختم بالخير والظفر \_ [من] شهور سنة خمس وأربعين بعد الألف من الهجرة النبويّة \_عليه الصلاة والتحيّة \_وكتب العبد الأحقر الأفقر إلى الله الأكبر ابن محمود السبزواري حامداً مصلّياً مسلماً مستففاً.

وثانيهما في آخر النسخة، لم نذكره لطوله، وتأريخه يوم السبت، الثالث من شهر ربيع الثاني المعظّم في شهور خمس وأربعين بعد ألف من الهجرة النبويّة.

وتشاهد على النسخة أيضاً حواش وتعليقات في ترجمة اللغات بالعربيّة والفارسيّة بالرموز التالية: «محمد» .

ويوجد ميكروفيلم منها في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، المرقّمة ٥٥ ً. تقع في (١١٧) ورقة، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بالخطّ النسخي.

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤١١.

۲. انظر: فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، ج ۱، ص ۱۸.

ورمزنا لهذه النسخة بـ«هـ».

٦. مخطوطة مكتبة آية الله المرحشي الله قم المرقمة ١٩١٠؛ نسخت في القرن التاسع ،
 ولم نعثر على اسم الناسخ .

و تحتوي على كتاب الحجّة من قسم الأصول، وكتاب الحجّ من قسم الفروع فقط. وعليها علامات التصحيح قليلة جدًاً. \

> تقع في (١٥٩) ورقة ، وفي كلّ صفحة سطور مختلفة بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «بق».

٧. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي في قم، المرقمة ٢٦٨؛ أدرج تأريخ النسخ في آخر كتاب الطلاق: يوم الجمعة ١٢ ربيع الأوّل عام ٩٥٣ ق؛ وفي انتهاء كتاب المواريث: يوم الخميس ٢٩ شهر رمضان عام ٩٥٣ ق؛ وفي آخر كتاب الديات: يوم الجمعة ١٧ ذي القعدة عام ٩٥٣ ق؛ وفي آخر كتاب الأيمان: يوم الأحد ٨ ذي الحجّة عام ٩٥٣ ق.

وتحتوي على قسم الفروع (سوى عدّة أبواب من بـعض كـتبه سـقطت) وكـتاب الروضة بتمامه، وورقتين في فهرس أحاديث كتاب الروضة.

ويوجد ميكروفيلم منها في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، المرقمة ١٣٧ في (٣٢٧) ورقة.

قوبلت النسخة عند الشهيد الثاني ﴿ ، وتوجد في هـوامشـها عـلامات التـصحيح والمقابلة بخطّه ( مراراً ؛ منها في آخر كتاب الطلاق هكذا :

بلغ العرض بأصله المنقول منه في أوائل شهر جمادى الآخرة. سنة أربع وخمسين وتسعمائة. وكاتبه الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن عليّ بـن أحــمد حــامداً مـصليّاً مسلماً.

وفي آخر كتاب العتق هكذا: «قوبلت وصحّحت في أوائل شهر جمادي الآخرة، سنة ٩٥٤». ونحوه في آخر كتاب الأطعمة وآخر كتاب الأشربة وهامش صفحات

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٣، ص ١٠.

(٥٠١) ٥٧٣ و ٦٠١) من كتاب الروضة.

والنسخة تلفت بمرور الزمان، ومحيت هوامش بعض أوراقمها، وسقطت أيضاً الورقة الأولى والورقة الأخيرة منها، ثمّ تداركتا بخطّ جديد. '

تقع في (٣١٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٦) سطراً بالخطّ النسخيّ المعرّب. ورمزنا لها بـ «ل».

٨. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي المرقمة ١٥٠١٥؛ نسخها أبوالحسن بن أبى القاسم النيشابوري، وفرغ من نسخها سنة (٩٦٦ ـ ٩٦٧ق).

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب المعيشة.

وقد قوبلت النسخة وصحّحت مع نسخ معتمدة بتوسّط قاسم عليّ بن حسن عليّ البرارقيّ السبزواري (مرّة في عام ١٠٦٩ ق، و مرّة أخرى مع النسخة المصحّحة للشهيد الثاني ٤٠).

صحّح قسماً منها بنسخة مير حسن بن مير وليّ الله القائيني، و تلك النسخة قد صحّت أيضاً بنسخة الشهيد الثاني ، و تأريخ الفراغ من هذا التصحيح عام ١٠٧٢ ق. و تلاحظ علامات الشهادة لهذه التصحيحات في الصفحات (٢٥٩، ٣٣١، ٣٩٤ و ٥٨٩) من النسخة.

وقر ثت النسخة بتوسّط قاسم عليّ بن حسن عليّ البرارقيّ السبزواري على ملًا أحمد بن محمّد التوني وملا عبدالله بن محمّد التوني، وتشاهد أيضاً إجازة ملا أحمد في الورقة الأخيرة للقارئ هكذا:

بسم الله ، والحمد لله وحده ، والصلاة على من لا نبيّ بعده محمّد وعترته الطاهرين . أمّا بعد ، فقد قرأ عليّ وعلى أخي عبدالله الشهير بالتوني المولى الفاضل العالم العامل الزاهد الحافظ الوجه المتين قاسم عليّ السبزواري \_ أدام الله بركاته علينا وعلى سائر المؤمنين ، ونفعنا به وبأمثاله من الصالحين \_هذا الكتاب إلى هنا . وقد أجزت له روايته عتي بإسنادي إلى مؤلّفه قدّس الله روحه ، وكتبه بيده الفائية الجانية أحمد بن حاجي محمّد المشتهر بالتوني حامداً مصلياً مسلماً في شهر ... سنة سبعين وألف .

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١، ص ٢٩٩.

وتشاهد أيضاً على هوامشها تعليقات بالإمضاءات التالية: «مولانا محمّد مؤمن ـ سلّمه الله»، «مح ق»، وغيرها. \

تقع في (٣٨٣) ورقة ، وفي كلِّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطِّ النسخي .

ورمزنا لها بـ «جش».

٩. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢١٠٧؛ نسخها أحمد بن عليّ بن حسن بن موسى النباطي، وفرغ عنها يوم الإثنين ١٦ جمادى الأخرى من عام ٩٧٠ ق.

وتحتوي على قسم الأصول بتمامه.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وقوبلت إلى آخر كتاب الإيمان والكفر مع النسخة التي قوبلت مع النسخة المصحّحة على يد الشهيد الثاني ، وتشهد لهذا العبارة التي كتبت في الصفحة (٤٢٦) هكذا :

بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة بنسخة قوبلت بنسخة شيخنا السعيد زين الملّة والدين أبي عبدالله الشهيد الثاني \_قدّس الله سرّه \_وصورة خطّه عليها، تـقبّل الله ذلك عـنه. وكتب أحمد بن عليّ بن حسن الشهيد بابن موسى النباطي، والفراغ منه يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. ٢

تقع في (٢٥٨) ورقة، وفي كلّ صفحة (٣٣) سطراً، بالخطّ النسخي. ورمزنا لها بـ «بش».

١٠. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي بقم، المرقمة ٥٣٠١؛ نسخت بيد كاتب لم
 نعثر على اسمه، وفرغ من نسخها ٧ شهر ذي القعدة من عام ٩٦٥ ق.

وتحتوي على كتب الصوم والحجّ والجهاد من قسم الفروع.

وعليها علامات التصحيح والمقابلة قليلة ، وتشاهد على الورقة الأولى عـلامات التملّك لآية الله المرعشي ﴿ ومحمّد بن أمين بن أحمد الحارثي الجزائري . ٣

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٨، ص ٢٠٤.

٢. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ٥، ص ١٤٤.

٣. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٩٢.

تقع في (٢١٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣) سطراً ، بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «بص».

١١. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي الله بقم، المرقمة ٥٤٧٧؛ نسخت في عام ٩٦٧ ق.
 ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على قسم الفروع من أوّله إلى كتاب الجهاد.

وتشاهد فيها علامات للتملّك؛ منها لأبي طالب بن محمّد زاهد الحسينيّ التبريزي في عام ١١٢٩ ق. ومنها لزين العابدين بن أبي البقاء الشريف الشهداديّ النائيني في رجب ١١٤٧ ق. ومنها لمحمّد زين العابدين بن صفيّ الطباطبائيّ النائيني. ومنها لعناية الله بن عبدالكافي النائينيّ الشهدادي، وغيرها.

ولا يُرى من التصحيح والمقابلة والحواشي عليها أثر . '

تقع في (٢٨٢) ورقة ، وفي كلُّ صفحة (٢٥) سطراً بخطُّ النستعليق .

ورمزنا لها بـ «بذ».

١٢. مخطوطة مكتبة السيّد محمد حسن إمام جمعة في گلپايگان، المرقمة ٢٤؛ نسخت في عام ٩٧٢ ق، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على الكتب التالية: العشرة، الجنائز، الجهاد، الصيد، الذبائع، الأطعمة، الأشربة، الوصايا، والمواريث.

و على هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة ، و هي قليلة ، وتشاهد في صفحات (١٦٠، ٣٤٣، ٣٨٠، ٤٣٠، ٤٩٠ و ٥٨٧) علامات البلاغ مضامينها متشابهة ، و نصّ المورد الأخير في انتهاء النسخة هكذا:

كتب هذا المجلّد من أوّله إلى آخره من نسخة قرئت وتصحّعت على يحيى بن سعيد. رضى الله عنه.

ويفهم منه أنّ النسخة كتبت واستنسخت من نسخة صحّحت عند يحيى بن سعيد الحلّى، وفيها إنهاؤه ﴿ ، والمظنون أنّها هي النسخة المذكورة سابقاً المرموزة بـ «ق». ٢

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٢٥٧.

۲. اُنظر: فهرست کتابخانه های گلپایگان، ص ۱۳۶.

تقع في (٢٩٣) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٠) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لهابـ«جص».

١٣. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي الله في قم، المرقمة ٣٧٢؛ نسخها المولى فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني (مؤلف تفسير منهج الصادقين)، وفرغ من نسخها ٢٩ جمادى الأولى عام ٩٧٢ ق.

وتحتوي على ثلاثة أقسام الكافي، سوى عدّة أوراق وأبواب سقطت من بعض الكتب، وترتيب بعض الكتب والأبواب فيها بخلاف ما في سائر النسخ وطبعات الكافي.

تشاهد في الورقة الأولى علامات التملّك مع الخواتم التالية: «العبد الواثق بالله محمّد كاظم» ، «الراجي شفاعة المرتضى عبده عليّ رضا» لعليّ رضا بن آقاجاني بتأريخ ١٠٠٤ ق، «محمّد محمّد محمّد محمّد محمّد محمّد محمّد محمّد بن عاشور الكرمانشاهي بتأريخ ١٢٠١ ق، و«محمّد بن حيدر آقاجاني» وغيرها من علامات التملّك التي لم تقرء.

وعليها حواشٍ وتعليقات كتبها عليّ رضا بن آقاجاني في سلخ شهر صفر عام ١٠١٨ ق في توضيح اللغات وحلّ العبارات، وأكثرها من الوافي للفيضﷺ.

وقابلها أيضاً وصحّحها تماماً من تأريخ شهر ربيع الأوّل عـام ١٠١٨ ق إلى شـهر محرّم الحرام عام ١٠٢٤ ق مع نسخة، ويشهد له خطّه في آخر النسخة هكذا:

هو الله الموقق المؤيّد المعين ، وعن جناب فضله أستمدّ وأستعين في كلّ آنٍ وحين ، وله الحمد الجزيل والتناء الجليل على تأثيد إتمامه مقابلة مهذّبة ، والشكر الأتم الأوفر الجليل لتوفيق اختتامه معارضة محرّرة في مجالس عديدة ومحافل بديدة ، كان آخرها يوم السبت غرّة محرّم الحرام من شهور سنة ١٠٢٤ ق ، وكان أحد طرفها العبد الجاني على رضا بن آقاجاني ، عاملهما الله \_ جلّ جلاله \_ ببرّه وإحسانه ... أ .

تقع في (٢٣٤) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٨) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «بف».

١٤. مخطوطة مكتبة مدرسة الفيضيّة بقمّ، المرقّمة ٤٨١؛ نسخها المولى فتح الله بـن

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١، ص ٣٩١.

شكر الله الشريف الكاشاني (صاحب تفسير منهج الصادقين)، وفرغ من نسخها عام ٩٨٠ ق. وتحتوي على قسم الأصول بتمامه، وقسم الفروع من أوّله إلى كتاب الحجّ، وترتيب الكتب فيها بخلاف ما في سائر النسخ.

وعلى هوامشها \_سوى كتاب الحجّ \_علامات التصحيح والمقابلة ، وحواشٍ مفيدة في توضيح اللغات والعبارات الغامضة ، و بعضها من كتاب الوافي للفيض .

و تشاهد أيضاً في موضعين منها علامتا بلاغ؛ إحداهما في آخر كتاب الحجّة هكذا: بلغ قبالاً من نسخة مصحّحة في مجالس متعدّدة آخرها ظهر إثنين من يوم السادس والعشرين من ذي القعدة لسنة ثمانين وتسعمائة.

> وثانيهما في آخر كتاب الصوم بلفظة موجزة هكذا: «بلغ القبال» ' . تقع في (٣٣٧) ورقة، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخيّ العالي . ورمزنا لها بـ «جر».

10. مخطوطة المكتبة الوطئية في طهران، المرقمة ٤/٧١٤؛ نسخ قسماً منها (إلى آخر كتاب العشرة) شخص مجهول في ٢٣ ذي الحجّة عام ٩٧٥ ق، وقسماً آخر نسخه محمّد تقيّ بن شمس الدين محمّد، وفرغ عنه في ٢٣ محرّم الحرام عام ١٠٦٧ ق في مشهد الرضاية.

و تحتوي على قسم الأصول وكتاب الروضة كاملاً، وعلى قسم الفروع من كـتاب الطهارة إلى كتاب الحجّ، ثمّ كتاب الجهاد وكتاب المعيشة.

و تشاهد في أوّلها علامات تملّك الأعلام المدرجة أسماءهم أدناه: عليّ الآشتياني (عام ١٣٢٦ ق)، محمّد حسين القاري، محمّد أمين بن محمّد حسين القاري، ومحمّد هاشم بن سلطان محمّد المشهدي.

وقد قرأ كاتبها القسم الأوّل منها على الشيخ البهائي، ويوجد في موضعين منها إنهاءان بخطّه؛ أحدهما في صفحة (١٦) هكذا:

بلغ \_وفَّقه الله تعالى لارتقاء أرفع معارج الكمال \_سماعاً إلى هاهنا ، وقد أجزت له أن

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١، ص ٢١٣.

يرويه عنّي بأسانيدي الواصلة إلى أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين . حرّره أقلّ العباد محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، عفي عنه .

والثاني في صفحة (٣٣) هكذا:

أنهاه \_ أيّده الله تعالى \_ سماعاً إلى هنا ، وقد أجزت له أن يسرويه عنّي بأسانيده إلى أصحاب العصمة سلام الله عليهم . حرّره أقلّ الأنام محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، عفي عنه .

والإنهاءان لم ينقطا أصلاً.

وتشاهد أيضاً في صفحتي (٣٨٠ و ٣٩٢) منها علامتان للتصحيح والمقابلة مع النسخة التي قوبلت مع نسخة الشهيد الثاني ... ا

تقع في (٤٨٣) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧ إلى ٣١) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «بسر».

١٦. مخطوطة مكتبة آية الله الكلپايكاني شهر بقم، المرقمة ٣٤ / ٢٧ / ٢٦٥٧؛ نسخها حبيب الله بن حسام، وفرغ من نسخها سلخ شعبان عام ٩٧٤ ق.

و تحتوي على كتب الإيمان والكفر ، والدعاء ، وفضل القرآن ، وكتاب العشرة (من قسم الأصول) ، وكتاب الروضة بتمامه .

قوبلت النسخة مع نسختين؛ إحداهما قوبلت مع النسخة المكتوبة عن نسخة الشهيد الثاني، وثانيتهما نفس نسخة الشهيد،

وأدرج في هامش صفحة ٨١٦منها هكذا:

الحمد لله على توفيق مقابلة هذا الجلد من مجلّدات الكافي مع النسختين الصحيحتين ؛ أحدهما ، يقابل بالنسخة الأصل التي بخطّ خاتم المجهتدين الشهيد الثاني ، و نانيهما بنسخ المرحوم شيخنا المبرور المرحوم الشيخ زين الدين ، أطاب الله ثراهما . ٢

تقع في (٤٠٩) أوراق، وفي كلّ صفحة (١٩ إلى ٢٣) سطراً بالخطّ النسخيّ المعرّب. ورمزنا لها بـ «ص.».

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ٨، ص ١٧٤.

٢. أنظر: الغهرس للمكتبة (تدوين عرب زاده)، ص ٥٨٥.

الكافي /ج ١

17. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران، المرقّمة ١٦٤٩؛ نسخها حبيب الله بن علي بن حسام (على ما كتب في آخر كتاب الجهاد وكتاب العقيقة وكتاب الطالاق)، ومحمّد بن المصرعيّ الكربلائي (على ما كتب في آخر كتاب الروضة)، وأدرج تأريخ الفراغ من النسخ في آخر كتاب الجهاد: سلخ رمضان عام ٩٧٩ ق؛ وفي آخر كتاب الأيمان والنذور: ١١ ربيع الثاني عام ٩٨٠ ق؛ وفي آخر كتاب الروضة: عام ١٠٢٩ ق. وتحتوي على قسم الفروع من باب بدء الحجر من كتاب الحج إلى آخره، وكتاب الروضة بتمامه.

وقوبلت النسخة وصحّحت ثلاث مرّات ؛ مرّة في عام ٩٨٠ ق بتوسّط هداية الله بن السيّد مراد الرضويّ القائني ، ويشهد لها خطّه في صفحة (١٢٩) هكذا :

بلغ مقابلة بقدر الوسع والطاقة في المشهد المقدّس الرضيّة الرضويّة \_على مشرّفها الصلاة والتحيّة \_في اثنين وعشرين من شهر ذي الحجّة سنة ثمانين وتسعمائة، وأنا العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله الغني هداية الله بن السيّد مراد الرضوى القائني.

ومرّتين في عام ١٠٢٩ ق على يد سبط الرجل المذكور (أعني هداية الله) و هو حسن بن وليّ الله بن هداية الله، مع النسختين المصحّحتين؛ إحداهما بيد الميرزا محمّد الإسترآبادي، والأخرى بيد الشهيد الثاني الله و تشاهد في خمسة مواضع من النسخة علامات البلاغ؛ الأولى منها في صفحة (١٢٩) هكذا:

قابلتُ هذه النسخة من أوّل كتاب الصلاة بنسخة صحّحها شيخنا الشهيد الثاني \_قدّس الله عنه الناني \_قدّس الله ووحه \_فصحّحتها بقدر الوسع إلاّ ما زاغ عنه البصر، وأنا أقلّ الخلائق حسن بن وليّ الله بن هداية الله بن سيّد مراد الرضويّ القائني حامداً مصلّياً مسلّماً، وكان هذا أوائل السنة التاسعة من العشر الثالث بعد الألف الهجريّة، على مشرّفها ألف تحيّة.

والثانية والثالثة تقرباها، وهما في آخر كتابي الجهاد والعقيقة، و تأريخهما: ٣ رمضان عام ١٠٢٩ ق في كربلاء. وجاء في الموضع الرابع (في آخر كتاب الدواجن، صفحة ٤٨٤) هكذا:

فرغت من مقابلة هذا الجزء بنسخة صحّحها بعض الفضلاء، و قرأها على الشيخ المحدّث العلّامة ميرزا محمّد الإسترآبادي في مجالس آخرها يوم الجمعة لسبع خلون لمدخل عملنا في الكتاب

من شهر رمضان المنتظم في السنة التاسعة والعشرين بعد الألف الهجريّة حامداً مصلّياً مسلماً ، وأنا أقلَ الخليقة حسن الرضويّ القائني مولداً ، والحائري نزيلاً .

والخامس في انتهاء النسخة ، تأريخه شهر شوّال من شهور سنة ١٠٢٩ ق.

وتشاهد أيضاً في هامش بعض الصفحات تعليقات في توضيح اللغات الغامضة بإمضاء المصحّح المذكور هكذا: «حسن عفي عنه».

وجاء في آخرها متن إجازة محمّد بن حسن (صاحب المعالم) إلى ابنه حسن بن زين الدين العاملي وحسن بن وليّ الله القائنيّ الرضويّ ، وتأريخه : عام ١٠٢٩ ق. ١ تقع في (٢٨٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣٣) سطراً بالخطّ النسخي .

ت . ورمز نا لهذه النسخة بـ«جد».

11. مخطوطة مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد، المرقّمة ٢٧٩؛ نسخها جلال الدين محمّد بن أحمد، وأدرج تأريخ الفراغ من النسخ في آخر كتاب الإيمان والكفر: يـوم الأحد ٤ ذي الحجّة عام ٩٨٦ ق، وفي آخر كتاب الصوم: ١٤ شعبان عام ٩٨٦ ق.

وتحتوي على قسم الأصول بتمامه وكتبٍ من قسم الفروع إلى كتاب الصيام سوى عدّة أبواب وأوراق سقطت من بعض كتب الفروع.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وحواشٍ وتعليقات مفيدة بخط ملا محمّد أمين الإسترآبادي بالرموز التالية: «م ن ـ سلّمه الله»، «أمير محمّد مؤمن ـ دام ظلّه» و «مكر محمّد صالح».

وساعده في أمر المقابلة والتصحيح المولى عيسى الدزماري التبريزي ، وتشاهد في ضمن بعض علاماته إجازته له ؛ ويشهد لجميع هذه الأمور ما في آخر كتاب الدعاء حيث جاء: «بلغ قبالاً في مكة بتوفيق الله في سنة ١٠٣٢ في ٢٠ شهر جمادى الأولى حين ارتحالى من مكة إلى المدينة».

وجاء في آخر كتاب الإيمان والكفر:

الفاضل المحقّق والكامل المدقّق أعني مولانا عيسي الدزماري قمابل معيكتاب

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٦، ص ٣٢٥.

الإيمان والكفر من أوّله إلى آخره مقابلة كشف وتحقيق، ومعارضة إتقان وتدقيق، وقد أجزت له أن يرويه عنّي كما أجاز لي الشيوخ العظام \_نوّر الله مراقدهم إلى قيام القيام \_ وأنا الفقير الحقير إلى الله الغنيّ ... وذلك في سني مجاورتي بمكّة المشرّفة موافق عام اثنين وثلاثين بعد الألف من هجرة سيّد المرسلين، على مهاجرها من التحيّات ...

وخدش في هذا الموضع محلّ اسم المجيز ، لكن أشهد بخطّ آخـر فـي جـنبه بأنّ الخطّ المذكور لملا محمّد الاسترآبادي.

و تشاهد أيضاً علامة بلاغ سماعاً بخطّ ملا محمّد عبدالله بن حسين الشوشتري في آخر كتاب الدعاء (بحيث أشهد بخطّ آخر بأنّ العبارة من خطّه \ ) هكذا :

بلغ سماعاً أيّده الله تعالى ، ووفّقه لما يحبّ ويرضاه ، وأطال بقاه ، وكان ذلك في مجالس متعدّدة ، وكتب ذلك عبدالله بن حسين الموسوي . \

> تقع في (٤٢٠) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي . ورمز نا لها بـ «بر».

و تحتوي على قسم (الفروع من كتاب النكاح إلى آخر هذا القسم)، وكتاب الروضة بتمامه.

> ولا يشاهد في هوامش النسخة أثر من التصحيح والمقابلة أو التعليقات. ٢ تقع في (٤٢٠) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «جع».

٢٠. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٤٤٥٣؛ نسخها الحمد بن شرف الدين بن ناصر آل پنجه الحسنيّ الحسينيّ النجفي، وفرغ من نسخها ٧ شعبان المعظّم من عام ٩٨٤ق.

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١، ص ٢٣٩.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ص ٢٠٤.

المدخل عملنا في الكتاب

وتحتوي على قسم الفروع من أوّله إلى كتاب الجهاد.

وكانت النسخة في ملك محمّد واعـظ الطـهرانـي فـي ربـيع الأوّل عـام ١٣٠٤ ق. وعلامة تملّكه موجودة في الورقة الأولى منها.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وعليها أيضاً تعليقات وحواش مفيدة بالرموز التالية : «م ق ر \_ سلّمه الله» ، «م ق ر \_ دام ظلّه» ، «م ق ر \_ دام إفاداته» ، «م ت ق (ره)» ، «ميرزا محمّد بـ هـ (ره)» ، «م ص ح (ره)» ، «م ن و (ره)» ، «ع ك (ره)» ، «ام ن (ره)» وغير ها . أ

تقع في (٣٣٢) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «بث».

. ٢١. مخطوطة مكتبة الوزيري بيزد، المرقّمة ٢٨٨؛ نسخها جلال الديس محمّد بسن أحمد، وفرغ عن نسخها شهر ربيع الأوّل من عام ٩٨٥ ق على ماكتبه في آخر كتاب فضل القرآن.

و تحتوي على الكتب التالية : الحجّة ، الدعاء ، فضل القرآن ، الصوم ، الإيمان والكفر (بهذا الترتيب ، سوى عدّة أبواب سقطت من بعض الكتب).

تشاهد في هوامشها علامات تصحيح قليلة جدّاً. وألحق بها أجزاء من كتاب التهذيب بخطّ نفس الكاتب. ٢

تقع في (٢٥٦) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧ إلى ٢٩) سطراً ، أكثرها بالخطّ النسخي ، وقسم منها بخطّ النستعليق .

ورمزنا لها بـ «بك».

٢٢. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي الله بقم، المرقمة ٩٠٨١؛ كتبها معاني بن بابامير بن تاج الدين حسن الحسيني، وفرغ منها ٢٦ ذي الحجة من عام ٩٨٦ ق.

وتحتوي على قسم الأصول و قسم الفروع (من كتاب العشرة إلى كتاب المواريث).

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢٥.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١، ص ٢٨٨.

وعلى الورقة الأولى منها علامات التملّك؛ منها للمحقّق الفيض الكاشاني، ا

وعليها علامات المقابلة والتصحيح وحواش قليلة مختصرة من دون رمز و لا إمضاء. تقع في (٢٥١) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بالخطّ النسخي.

ورمزنا لها بـ «بض».

.٢٣ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي الله بقم، المرقمة ١٠٩٣٧؛ نسخت في عام ٩٨٩. ق، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على الكتب التالية من قسم الفروع: الصيام، الحجّ، الجهاد، والمعيشة.

و عليها علامات التصحيح والمقابلة ، وتشاهد أيضاً علامات البلاغ موجزة في مواضع متعدّدة ؛ منها في آخر كتاب المعيشة في تأريخ ١٠٦١ ق ، ومنها في آخر كتاب الحجّ في تأريخ ١٠٧٤ ق . ٢

تقع في (١٩١) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣) سطراً بالخطّ النسخي والنستعليق . ورمزنا لها بـ «بظ» .

٧٤. مخطوطة مكتبة الشريعتي بمشهد، المرقمة (٢ ز)؛ نسخها محمّد بن سعيد الطريحي، وأدرج تأريخ الفراغ في آخر كتاب الحيض: جمادى الأولى عام ٩٩٠ ق، وفي آخر كتاب الصلاة: شهر جمادى الآخر عام ٩٩١ ق، وفي آخر كتاب الحجّ: ٢٥ ربيع الأوّل عام ٩٩٣ ق.

وتحتوي على قسم الفروع من أوّله إلى كتاب الجهاد.

وكانت النسخة مملوكة لأحمد بن محمّد حسن بن محمّد تقيّ بن محمّد إسماعيل النائيني في تأريخ ذي القعدة من عام ١٢٩٦ ق.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة وحواشٍ وتعليقات قليلة جدّاً. "

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٢٣، ص ٢٣٥.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٢٧، ص ٣٤٧.

٣. أنظر: الفهرست للمكتبة، ص ٥٣.

المدخل عملنا في الكتاب

تقع في (٢٩٤) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣١) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «بخ».

٢٥. مخطوطة مكتبة الوزيري بيزد، المرقّمة ٢٥٥؛ نسخها حسن بن جمعة بن عليّ الزبيدى، وفرغ منها عام ٩٩٢ ق.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب النذور والكفّارات (سوى عدّة أبواب سقطت من بعض الكتب) وكتاب الروضة بتمامه.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، ويشاهد في الصفحة (١٦) علامة إنهاء مقابلة موجزة.

وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات مفيدة مع الرموز المختلفة ، أكثرهاكانت من العلامة المجلسي الله برمز «م ق ر» ، أو من الفاضل الإسترآبادي برمز «ا م ن» . \

تقع في (٤٠٥) أوراق، وفي كلّ صفحة (٣٩) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لها بـ «بي».

٢٦. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢٠١٨١؛ نسخها شاه محمّد بن شمس الدين الكرماني، وفرغ عن نسخها ١٥ جمادى الثانية عام ٩٩٥ ق في المشهد الحائري.

وتحتوي على قسمي الأصول والفروع من كتاب فضل القرآن إلى كتاب المعيشة. و قد نظم السيد عبدالعظيم الحسيني في عام ١٣٤٤ ق فهرساً لمباحث الكتب في ثلاث عشرة صفحة من أوّل النسخة.

وكانت النسخة مملوكة لآية الله مصطفى الصفائيّ الخوانساري، وتشاهد علامة تملكه في عام ١٤٠٠ق في الورقة الأولى.

وتشاهد علامة بلاغ قراءة موجزة في الورقة الأولى لم يُعلم كاتبه. وعلى هوامش النسخة أيضاً علامات التصحيح والمقابلة . \

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة (الإهدائي)، ص ١٩١.

101

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١، ص ٢٦٨.

تقع في (١٨٣) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣١) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «بت».

٧٧. مخطوطة مكتبة آية الله الكلپايگاني الله بقم، المرقمة ٢٧/ ١٠٢؛ كتبها شرف بن فتح الله الشريف في ٢٠ شهر رمضان من عام ٩٩٨ ق.

و تحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب الأيمان والنذور ، سوى عدّة أبو اب سقطت من بعض الكتب.

وعلى هوامشها علامات تصحيح ومقابلة قليلة . ١

تقع في (٤٧٣) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد.

ورمزنا لها بـ «ر».

. ٢٨ مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٦٨٢٠؛ نسخت في سنة ١٠٩٨ ق. الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على أقسام الأصول والفروع والروضة بتمامها.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة وحواش وتعليقات كثيرة برمز «ع ل» أو «ع ل ـسلّمه الله»، أو من مصادر اللغة مع ذكر عناوينها مختصرة.

وقابلها بتمامها رجل اسمه: «الله وردي» في عام ١٠٢٥ ق مع النسخة المصحّحة بيد الشهيد الثاني الله و الله و الله و الله و الله و الله و ٢٣ شهر محرّم عام ١٠٩٨ ق مع نسخة أستاذه الشيخ عليّ بن محمّد المعروف بالشيخ عليّ زين الدين (الشيخ على الكبير)، وقد صرّح بهذا في آخر كتاب العشرة بقوله:

. وقابلت كلَّ الروضة والأصول مع كتاب صحيح صحّحه اُستادنا ومولانا الشيخ عليّ بن شيخ محمّد المسهور بين الناس بشيخ عليّ شيخ زين الدين دام ظلّه، والحمد لله ربّ العالمين كثيراً في كلّ حال وحين، وصلّى الله على محمّد وآله أجمعين، صلاة تامّة نامية فاضلة لله

١. أنظر: الفهرس للمكتبة (تدوين عرب زاده)، ص ٥٨٥.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٣٥.

تقع في (٤٣٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣٥) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «بح».

٢٩. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي في قم، المرقمة ١٤١٥؛ لم نعثر على السم ناسخها و تأريخ كتابتها، لكن النسخة عتيقة على الظاهر.

و تحتوي على الكتب التالية: الحدود، الديبات، الشهادات، الأحكمام، النذور، وكتاب الروضة. وفي آخرها أوراق متفرّقة من باب المكاتب.

و قد تلفت هذه النسخة بمرور الزمان، ومحيت بعض صفحاتها وأوراقها خصوصاً الصفحات الأولى منها، ثمّ أكملت بخطّين مختلفين غير خطّ الناسخ.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة بخطّ نفس الناسخ وغيره ندرة، وتشاهد في أربعة مواضع من النسخة علامة البلاغ هكذا: «ثمّ بلغ قراءة وفّقه الله تعالى».

وتشاهد أيضاً عليها حواشٍ أكثرها فارسيّة في ترجمة بعض اللغات الغامضة والعبارات الموهمة خصوصاً في المواضع التي أكملت بيد غير الناسخ.

وكُتب في آخر كتاب الروضة بخط آخر هكذا: «مالكه يثق بالملك القدير: محمّد بن نصر الله الظاهري نسباً، الناووسي بلداً، والحمد ...» .

تقع في (٢٥٣) ورقة ، وفي كلّ صفحة (١٩ سطراً) بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «ع».

.٣٠ مخطوطة مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد، المرقّمة ٢١٦٦؛ نسخت في القرن

وتحتوى على قسم الأصول من أوّله إلى كتاب الحجّة.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وتشاهد فيها علامات البلاغ قراءة ومقابلة. وتشاهد أيضاً علامة إنهاء من الشيخ الحرّ في الصفحة (١٠٥) هكذا: «أنهاه وفقه الله تعالى قراءة وتحقيقاً وتدقيقاً . حرّره محمّد الحرّ».

وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات كثيرة بالرموز التالية: «صالح ـ أصلح الله حـاله»،

العاشر ، ولم نعثر على اسم ناسخها.

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ٤، ص ٢٠٢.

"صالح ـ سلّمه الله"، "باقر المجلسي ـ سلّمه الله"، "باقر ـ سلّمه الله"، "ا م ن"، "مولانا أحمد ـ رحمه الله"، "من إفادات الشيخ سلّمه الله"، "م ن د ـ سلّمه الله". أ تقع في (٢٠٧) أوراق، وفي كلّ صفحة (٢٣) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لها بـ "جو".

٣١. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، المرقّمة ١٣١٢؛ نسخها الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (صاحب وسائل الشيعة)، وفرغ منها عام ١٠٦٠ق. تحتوي على قسم الفروع (من كتاب النكاح إلى آخر كتاب الأيمان والنذور والكفّارات) وكتاب الروضة، سوى عدّة أوراق سقطت من بعض الكتب.

وعلى هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة، وحواش مفيدة برمز «م دح» (محمد الحرّ)، وقوبلت النسخة بتمامها بيد الكاتب هم النسخة المكتوبة المصحّحة للشهيد الثاني ، وجاء في مواضع متعدّدة منها علامات بخطّه تشهد على هذا، والمضامين متقاربة؛ منها في آخر كتاب الوصايا هكذا:

ثمّ بلغ قبالاً وتصحيحاً عن الجهد بنسخة أصحّ الموجود، قابلها الشهيد الثاني رؤ، وأنا محمّد الحرّ.

والنسخة نفيسة قيّمة ، لكن محيت بعض صفحاتها وتلفت بمرور الزمان . تقع في (٢٣٤) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٨) سطراً بالخطّ النسخيّ المعرّب. ورمزنا لها بـ «بن».

٣٢. مخطوطة مكتبة جامعة الطهران، المرقّمة ١٤٥٩؛ نسخها ناصر الدين محمّد بن أحمد البيدستانيّ التونيّ الخراساني، وفرغ منها يوم الثلثاء ١٠ شعبان المعظّم من عام ١٠٥ ق في مكّة المكرّمة.

و تحتوي على قسم الأصول من كتاب الدعاء إلى كتاب العشرة فقط. وعليها حواش و تعليقات مفيدة ، بعضها بإمضاء «حسن بن الشهيد الثاني»."

١. أنظر : الفهرست لمكتبة جامعة طهران (ميكروفيلم)، ج ١، ص ٣٦٤.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٤، ص ٨٤.

٣. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٨، ص ١١٦.

المدخل عملنا في الكتاب

تقع في (٥٦) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣ ـ٢٦) سطراً بالخطّ النسخيّ العالي . ورمزنا لها بـ «بغ».

٣٣. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٠١٦٦؛ نسخها ناصر الدين محمّد بن أحمد البيدستاني التوني الخراساني، وفرغ منها يوم الأحد آخر ربيع الثاني من عام ١٠١٦ق في مكة المكرّمة.

و تحتوي على قسم الفروع من كتاب الصلاة إلى كتاب الحجّ. وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة من دون رمز خاصّ. أ تقع في (٢٨٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لها بـ «بط».

٣٤. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٦٩٦٣؛ نسخها حامد بن محمّد الجرجاني الإسترآبادي، وفرغ من نسخها عام ١٠٢٥ ق في مكة المكرّمة. وتحتوى على قسم الأصول من أوّله إلى آخر كتاب العشرة.

و على هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة ، والمظنون أنّها قرئت وقوبلت عند المولى محمّد أمين الإستر آبادي ، وتشاهد علامات متعدّدة منه على الظاهر في الصفحات (٤٤، ٩٦، ٩٣، ٣٥٧، ٥٨٩ و ٧١٠) بعضها هكذا: «بلغ قراءة وبحثاً المولى الفاضل في مكة المكرّمة ، أيّده الله تعالى».

وعليها أيضاً حواش وتعليقات كثيرة ، لغوية أو فقهية أو حديثية بالرموز التالية : «م دا (ره)» ، «محسن دام فيضه» ، «ام ن مد ظلّه» ، «شامي» ، «م ح ق (ره)» ، «رف ي ع لسلّمه الله» ، «خ ل سلّمه الله» ، «معص عفي عنه» ، «ام ل دام ظلّه» ، «صا سلّمه الله» ، «امين (ره)» و غير ها .

ووقفت النسخة لمكتبة المدرسة السميعيّة بتوسّط عبدالسميع السبزواري ٢. تقع في (٣٥٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بخطّ النستعليق . ورمزنا لها بـ «ش.».

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢٧.

٢. أنظر: الغهرست المكتبة، ج ١٤، ص ٤٠٣.

٣٥. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقمة ١٧٣٤٦؛ نسخها حامد بن محمد الجرجاني الإسترآبادي، وفرغ من نسخها أواسط شهر شعبان من عام ١٠٢٦ ق.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد.

وكانت النسخة من موقوفات مكتبة مدرسة السميعيّة، ثمّ انتقلت للمكتبة الرضويّة.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وقرئت وقوبلت على الظاهر من أؤلها إلى آخر كتاب الحجّ عند شخص مجهول، وتشاهد علامات البلاغ منه في الصفحات (١٣٠، ٢٤٧، ٣٧٧ و ٥٨٢) متشابهة المضامين هكذا: «بلغ مولانا ـ أيّده الله تعالى ـ من أوّله إلى آخره سماعاً سماع تحقيق وتدقيق». \

تقع في (٣٠٧) أوراق، وفي كلِّ صفحة (٣٣) سطراً بخطِّ النستعليق.

ورمزنا لها بـ «ت»..

٣٦. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٧٣٤٤؛ نسـخها حامد بن محمّد الجرجانيّ الاسترآبادي في عام ١٠٢٧ ق.

وتحتوي على كتاب المعيشة من قسم الفروع فقط.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وعليها أيضاً حواش قليلة في توضيح اللغات والعبارات الغامضة . ٢

> تقع في (٨١) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣) سطراً بخطّ النستعليق . ورمزنا لها بـ «ث».

٣٧. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المسرقّمة ١٧٣٤٤؛ كتبها حامد بن محمّد الجرجانيّ الإسترآبادي، وفرغ من نسخها شهر جمادى الأولى من عام ١٠٢٩ ق في مكّة المكرّمة.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب النكاح إلى كتاب الأشربة.

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٣٣.

٢. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢٤.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات مختصرة مستندة إلى الكتب اللغوية والفقهية من دون إمضاء خاص.

وتشاهد في آخر كتاب العقيقة علامة بلاغ ناقصة هكذا : «بلغ قراءة المولى الفاضل أيّده الله تعالى ...» . \

> تقع في (٢٧٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣) سطراً بخطّ النستعليق . ورمّزنا لها بـ «خ».

.٣٨. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المعرقّمة ١٧٣٤٣؛ كـتبها حامد بن محمّد الجرجانيّ الإسترآبادي، وأدرج تأريخ الفراغ في آخر كـتاب الغـتق: شهر رجب المعرجّب عام ١٠٢٥ ق وفي آخر كتاب الروضة: شهر شعبان عام ١٠٢٥ ق في مكّة المكرّمة.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الوصايا إلى آخر كتاب العتق، وكتاب الروضة. وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وعليها أيضاً حواش مفيدة أكثرها

وعلى هوامتمها علامات التصحيح والمقابله، وعليها ايضا حواشٍ مـفيدة اكثرها كانت بإمضاء «ملًا مراد». ٢

تقع في (٢٩٦) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣ إلى ٢٥) سطراً بخطّ النستعليق . ورمزنا لها بـ «ذ» .

٣٩. مخطوطة مكتبة آية الله المرحشي في قم، المرقّمة ٥٠٥٨؛ والمظنون أنّ الناسخ هو المولى حيدر عليّ بن محمّد بن حسن الشيرواني، ونسخها في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر.

وتحتوي على قسم الفروع وكتاب الروضة كاملاً.

على هوامشها علامات التصحيح والمقابلة مراراً وتكراراً، وعليها أيضاً حواشٍ مفيدة بإمضاء «حيدر عليّ عفي عنه» و «مولانا ميرزا» (وهو أب حيدر عليّ) كلّها بخطّ المولى حيدر عليّ بن محمّد بن حسن الشيرواني (سبط العلّامة المجلسي ١٠٠٤).

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢٤.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢٤.

وقد قابل المولى الشيرواني الله هذه النسخة تارة مع النسخة المصحّحة بيد أبيه ميرزا محمّد، وتارة مع النسخة المصحّحة بيد الشهيد الثاني الله في عام ٩٥٩ ق، وقابل أيضاً من كتاب التجارة إلى آخر كتاب العقيقة مع نسخة عتيقة أخرى كتبت في عام ٩٥٩ق، وقد فرغ من مقابلة كتاب الروضة مع النسختين الأوليين في عام ١١١١ق في إصفهان . لا تقع في (٤١٧) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣١) سطراً بالخطّ النسخي .

ورمزنا لها بـ «جت».

• 3. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٣٠٥٢؛ نسخها محمّد بن خواجه شاه عليّ القائني، وفرغ من نسخها عام ١٠٧٣ ق في مشهد الرضا الله و تحتوي على قسم الفروع من كتاب النكاح إلى آخره وكتاب الروضة، سوى عدّة أبواب وأوراق سقطت من بعض الكتب.

توجد على هوامشها علامات التصحيح والمقابلة وحواش و تعليقات كثيرة في توضيح اللغات الغامضة والعبارات الموهمة مع ذكر مصادر اللغات ومآخذ التعليقات، وتشاهد في التعليقات إصضاءات مختلفة، منها: «حسن عفي عنه»، «حسن »»، «مير حسن »» (والمظنون أنّ المراد صاحب المعالم)، «ام ن»، «بدر »» (وهذان كثيران في هوامش كتاب الروضة جدّاً)، «م دح»، «م ق»، «لكاتبه عفي عنه»، وغيرها.

و قوبلت النسخة بتمامها على يد حاج رضاقلي من عام ١٠٧٨ إلى عام ١٠٧٩ عند الشيخ محمّد بن حسن بن الحرّ العاملي ، وتشهد له أربع علامات بخطّه في المواضع التالية: صفحة (٢٢٠) في آخر كتاب الطلاق، صفحة (٣٢٦) في آخر كتاب الأشربة، وصفحة (٦٨٩) في آخر كتاب النذور والأيمان، ومضاعينها متقاربة، ونصّ ما جاء في الموضع الأوّل هكذا:

أنهاه \_أيده الله \_قراءة وتصحيحاً وضبطاً وتحقيقاً في مجالس آخرها أوائـل شهر رمضان المبارك سنة ١٠٧٨ ق. حرّره محمّد الحرّ العاملي .

١. أنظر: النهرست للمكتبة، ج ١٣، ص ٢٥٤.

والثاني هكذا:

وأنهاه المولى الجليل النبيل التقي النقي الوفي الصفي المولى الحاج رضا قلي عامله الله بلطفه الخفي والجلي قراءة وضبطاً ومقابلة وتصحيحاً، وأفاد أثناء المذاكرة أكثر متا استفاد، وذلك في مجالس آخرها أواخر شهر رمضان المبارك سنة ١٠٧٨. حرره محدد الحرّ العاملي.

وتشاهد أيضاً بعض علامات موجزة أخرى للبلاغ في مواضع مختلفة من النسخة ؛ منها : «بلغت المعارضة»، «بلغت المعارضة بحمد الله تعالى»، «بلغ قراءة ومقابلة أيده الله تعالى»، «ثمّ بلغ قراءة أيّده الله تعالى»، ونحوها. \

> تقع في (٤٤٦) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٩) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لهابـ «م».

٤١. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٩٦٧٩؛ نسخ معظمها إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن هاشم الحسينيّ النجفي، وأجزاء منها بخطّ ابنه فخر الدين محمّد بن إبراهيم الحسينيّ النجفي، وقد أدرج تأريخ الفراغ في آخر كتاب الطلاق: ١٩٨٨.ق.

و تحتوي على قسم الفروع من كتاب النكاح إلى آخره (سوى عدّة أبواب سقطت من بعض كتبه) وكتاب الروضة بتمامه.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وتوجد شهادة تصحيح من الكاتب في آخر النسخة هكذا:

صحّحته بقدر الإمكان ، والحمد لله على التوفيق ، وعليه التكلان ، وصلّى الله على محمّد وآله أبواب مدائن العلم والإيمان ، هدانا الله بهم إلى روضات الجنان ، وأعاذنا من نقمات النيران إله الرحيم الرحمان . حرّره المذنب المحتاج إلى عفو ربّه الخفي إسراهيم بس محمّد بن محمّد بن هاشم الحسينيّ النجفي ، غفرلهم .

وعليها حواشٍ وتعليقات مع إمضاءات مختلفة؛ منها: «ع ل»، «م»، «معص»، «س م د»، «م ق ر»، «المولى أحمد ره»، «م ن ر ـ مدّ ظلّه»، «بدر \_ عفى عنه» وغيرها.

ا .الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢١.

و تشاهد في أكثر من خميس موضعاً منها علامة بلاغ سماعاً ومقابلة بخط العلامة المجلسي ، وقد شهد ثلاثة أكابر من العلماء بخطهم في آخر النسخة، وهم: العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي ، بتأريخ ١٣٩٢ ق، آية الله المرعشي النجفي ، بتأريخ ١٣٩٠ ق. وشخص آخر (لم يقرء اسمه) بتأريخ ١٣٩٠ ق.

تقع في (٦٠٣) أوراق، وفي كلّ صفحة (٢٠) سطراً، بالخطّ النسخي. ورمزنا لهاب «ن».

23. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٣٥٩٣؛ نُسخت بعضها بخطّ أبو المفاخر بن محمّد سعيد الرضوي في عام ١٠٥٢ ق، وأجزاء منها بخطّ آخر لم يُعرف كاتبها.

و تحتوي على الكتب التالية: العقل والجهل، فضل العلم، التوحيد، الحجّة، الطهارة، الحيض، الجنائز، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحجّ، والمعيشة.

كانت النسخة مملوكة لعليّ أكبر الحسينيّ السمناني، ثمّ ملكها تـقيّ أقـا مـدرّس الرضوي و أوقفها للمكتبة في عام ١٣٢٣ ش.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والبلاغ، وتشاهد عليها أيضاً حواشٍ وتعليقات مفيدة أكثرها من دون إمضاء، وبعضها بإمضاء «فيض دام فيضه»، وبعضها بإمضاء «حسن دمد ظله العالى».

والظاهر أنّ أجزاء من النسخة قرئت وقوبلت عند العلامة المجلسي، وتشاهد في الصفحتين (٧٥٦ و ٤٠٤) علامات بخطّه ﴿. وتشاهد أيضاً في الصفحتين (٧٥٦ و ٨١٨) علامات البلاغ قراءة بخطّ آخر لم يعرف كاتبها. ٢

تقع في (٤٥٠) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «ظ».

27. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢٠٥٥٢؛ نسخها محمّد صادق، وفرغ من نسخها عام ١٠٥٣ ق.

١. أنظر: فهرست هزار و پانصد نسخهٔ خطّي، ص ١٩٣.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٥، ص ٢٥٠.

وتحتوى على قسم الأصول من الكافي إلى آخر كتاب العشرة.

وعلى هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة، وقرئت إلى آخرها على العلامة المجلسي، وتوجد في الصفحات (٥٢٨، ٥٩٨ و ٦٠٨) ثلاث علامات البلاغ عنه الله معاماً أيّده الله تعالى». \

تقع في (٤٠٠) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٠) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لهذه النسخة بـ «ب» .

32. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران، المرقّمة ٦٢٣٨؛ نسخها محمّد حسين بن محمّد يحيى النوري (من تلامذة العلامة المجلسي )، وفرغ من نسخها ١٥ رجب عام ١٠٧٢ ق.

و تحتوي على قسم الأصول فقط.

كانت النسخة في ملك العلّامة السيّد محمّد المشكاة البير جندي ، وكتب في الورقة الأولى فوائد في معرفة النسخة وبيان شأنها وصحّتها.

وعليها حواش وتعليقات كثيرة مفيدة جدّاً بخطّ الكاتب بالرموز التالية: «م ت ق الله على المحلسي الله عنه المجلسي الله المحكمة المجلسي الله الله الله الله الله الله الله المحكماء والمحقّقين ـ مدّ ظلّه العالي»، «فيض ـ دام ظلّه»، «صدر الفضلاء»، «ام ن ـ ره»، «شيخ محمّد وميرزا محمّد الله الله الله عنه مرقده (الشيخ البهائي )، و «م ح ـ عفي عنه»، «و المراد من الأخيرين نفس الكاتب.

وقوبلت وصحّحت النسخة بتمامها على يد الكاتب عند العلّامة المجلسي الله كما صرّح بهذا المطلب في آخر النسخة حيث قال:

الحمد لله الذي وشّح نسخة التكليف بالأصول والفروع ... أمّا بعد فقد وفّقني الله الكريم بلطفه العميم وفضله الجسيم ومنّه القديم لتصحيح الكمتاب بعد تسويده الذي هو ترجمان الكتاب الآتي منه اللباب، المشتمل على جلّ بدائع الحكمة واُسّ أساس الدين ... على قدر الوسع والجهد من تقرير مقرّر المباحث مطلقاً بالإتقان، ومقنّن

ا.فهرست هزار و پانصد نسخهٔ خطّي، ص ١٩١.

القوانين ، ومهذّب الدلائل جملة بالإمعان ... محمّد باقر ، متّمنا الله وسائر المسلمين ... بطول بقائه ... ابن محمّد تقى الأعلم الأفضل ... وأنا العبد الفقير المسكين ... .

و تشاهد أيضاً علامات البلاغ موجزة بخطّه سماعاً في الصفحات (١١٣، ٦٢٠، ٦٣٢ و ٦٦٩) هكذا: «بلغ سماعاً أيّده الله تعالى».

وفي آخر النسخة بعد تتمّة الكاتب صفحتان فيهما صورة إجازة العلّامة المجلسي اللكاتب، وملخّصها هكذا:

الحمد لله ، وسلام على عباده ... وبعد فلمّا كان المولى الأولى الفاضل الكامل الصالح الفالح المستوقد الزكي الألمعي مولانا محمّد حسين بن مولانا يحيى \_وققه الله تعالى للإرتقاء على أعلى مدارج الكمال في العلم والعمل ... فوصل كدّ الأيّام بسهر الليالي ، وقرأ عليّ ، وسمع منّي كثيراً من العلوم العقليّة والنقليّة ، وأخذ منني شطراً وافعياً من الأحاديث النبويّة والآثار المرتضويّة من طرق العترة الطاهرة شيء ، ثمّ استجازني ، فاستخرت الله سبحانه ، وأجزت له \_بلغه الله أمله \_أن يروي عنّي كلّ ما جازلي إجازته ، وأبيح لي روايته من تصانيف أصحابنا ... وكتب بيمناه الوازرة الداثرة أفقر العباد إلى عفو ربّيه الغافر ابن مروّج آثار العترة الهادية المولى الزكيّ محمّد تقيّ \_حشره الله مع مواليه محمّد المدعوّ بباقر \_صانه الله عن المكاثر ، ورزقه شفاعة مواليه \_في اليوم الآخر في خامس عشر شهر رجب الأصبّ من شهور سنة اثنتين وسبعين بعد الألف الهجريّة حامداً مصلياً مسلماً . \ 
حامداً مصلياً مسلماً . \

تقع في (٣٢٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣٣) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لهذه النسخة بـ «بع» .

20. مخطوطة مكتبة جامعة الحقوق في طهران، المرقّمة (١/ ٢ - ب)؛ نسخها محمّد محسن بن محمّد مؤمن الأبهريّ الإصفهاني، وتأريخ الفراغ من نسخها: ٤ جـمادي الثانى عام ١٠٦٢ ق.

وتحتوي على قسم الأصول بتمامه.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٦، ص ٢٢٤.

بالإمضاءات التالية: «م ح ق ـ مدّ ظلّه» (هو العلّامة المجلسي ﴿)، «امن ن»، «و ح ق»، وغيرها.

وقرئت النسخة وصحّحت وقوبلت على يد ملا صالح المازندراني (شارح الكافي) عند العلامة محمّد تقيّ المجلسي شمن أوّلها إلى صفحة (٢٠٠) آخر باب إطعام المؤمن، وتشاهد في موضعين منها علامة إنهائه؛ أحدهما في صفحة (٥٥)، والثاني في آخر كتاب الحجّة، والأخير هكذا:

أنهاه العولى الفاضل العالم العامل مولانا محمّد صالح \_أدام الله تأييده \_سماعاً وتحقيقاً في مجالس آخرها أواسط شهر صفر سنة ثلاث وستّين بعد الألف الهجريّة، نمّقه بيمناه الدائرة أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الغني محمّد تقيّ بن مجلسي حامداً مصلّياً مسلماً. \

> تقع في (٢٢٣) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣١) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «جه».

23. مخطوطة مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد، المرقّمة ٢٣١؛ نسخها ابن ميرزا رفيعا نور الدين محمّد بن رفيع الدين، وفرغ من نسخها يوم الثلثاء ٢١ شهر ربيع الثاني من عام ١٠٨٨ ق.

وتحتوي على كتاب الروضة فقط.

وتشاهد في مواضع متعدّدة منها علامة البلاغ سماعاً بخطّ العلّامة المجلسي الله المجلسي الله المعلمي الله على الله تعالى الل

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وحواشٍ قليلة جدّاً. ٢

تقع في (١٠٥) أوراق، وفي كلّ صفحة (٢٢) سطراً بالخطّ النسخيّ الجليّ .

ورمزنا لها بـ «بم».

٤٧. مخطوطة المكتبة الوطنيّة في طهران، المرقّمة ١٧٩٧ / ٤؛ نسخها محمّد حسين

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ص ٤١٨.

٢. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١، ص ٢٠٠.

الكافي /ج ١

بن سيّد محمّد شاه بن سيّد صدرالدين محمّد الشوشتري ، في عام ١٠٤٤ إلى ٢ جمادى الأولى عام ١٠٤٥ ق.

و تحتوي على الكتب التالية: العقل والجهل، فضل العلم، التوحيد، الحجّة، الإيمان والكفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة، الطهارة، الحيض، والجنائز.

تشاهد في الورقة الأولى منها علامة تملّك لطفعليّ بن محمّد كاظم التبريزي في عام ١٣٦٩ ق. وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، و عليها أيضاً حواش في توضيح اللغات الغامضة (مع ذكر مصادرها) والعبارات الموهمة (خصوصاً في قسم الفروع) مستفاداً من الكتب الفقهيّة وسائر شارحي كتاب الكافي بالإمضاءات التالية: «ام ن (ره)»، «م د ره» (الأوّل لأمين الإسترآبادي، والمنظنون أنّ الثاني لميرزا محمّد الإسترآبادي)، «ز ـ ره»، «مق ر \_ ره»، «محسن ـ دام فيضه»، «محمّد مؤمن ره»، «ب هـ ره»، «كذا أفاد ـ دام ظلّه» وغيرها.

وتشاهد أيضاً في مواضع متعدّدة منها علامات البلاغ سماعاً ومقابلة ، منها في صفحة (٣٨٧) بهذه العبارة : «بلغ قبالاً ثالثاً» ، ويفهم منها أنّ النسخة قوبلت وصحّحت إلى الموضع المذكور ثلاث مرّات .

ومنها ما في آخر النسخة بخطِّ علىّ بن نصر الله الليثي هكذا:

بلغ مقابلة وتصحيحاً وضبطاً بنسخة معتبرة مقروة على بعض النقات الأعلام في البلد الحرام مضافاً إلى ذلك ما اقتضاه الاعتبار والنظر إلاّ ما عساه شذّ عنه تـوجّه البـصيرة وغمض البصر ، نهار عشرين شهر صفر ختم بالخير والظفر \_أحد شهور سنة خمس وأربعين وألف من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها ألف ألف صلاة وسلام وتحيّة ، فصح بحمدالله وحسن توفيقه ، وكتب أقلّ خلق الله الغنيّ عليّ بن نصر الله الليثي الجزائري ، على عنهما ، وهداه إلى طريقه حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً .

وتشاهد أيضاً في الورقة الأخيرة علامة إنهاء سماعاً وتصحيحاً إلى جماعة مجهولين بخطّ الشيخ المحدّث صالح ابن عبدالكريم البحراني، ونصّها هكذا:

بلغ سماعه \_أيّده الله تعالى \_بقراءتي على جماعة ، وكان ذلك آخر اليوم العشرين شهر شعبان أحد شهور السنة (٧٠٧) السابعة والسبعين وألف \_وفّق الله تعالى للإتمام \_ وكتب داعيه أقلّ عباد الله تعالى صالح بن عبدالكريم عفي عن والديه وعنه ـسائلاً منه الدعاء في أوقاته ، وله الحمد وحده ، وصلّى الله على محمّد وآله ، وسلّم كثيراً . \ تقع في (٤٢٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٣٣) سطراً بالخطّ النسخي . ورمز نا لها بـ «جح» .

٤٨. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢١٣٤٧؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على قسم الأصول من الكافي.

و على هوامش النسخة تعليقات وحواش كثيرة بالرموز التالية: «م ق ر ـمذ ظله»، «م ق ـمد ظله»، «فيض ـدام فيضه»، «صالح ١٠ وتشاهد في الهوامش أيضاً علامات تصحيح ومقابلة كثيرة.

وتوجد في اثنين وعشرين موضعاً منها علامة السماع للمولى محمّد باقر المجلسي، وفي ابتداء النسخة إنهاء بخطّه الله للميذه في المعقول والمنقول: الأمير رضى الدين محمّد حسين الجيلي، وتأريخ خطّه: ١٠٩١ق.

وفي آخر النسخة أيضاً إنهاء منه ﴿ للأمير السيّد عليّ بتأريخ ٣ جمادى الأولى من عام (١٠٨٧ ق) ونصّه هكذا:

أنهاه السيّد السند، الفاضل الحسيب النجيب، الذكيّ الأمير، السيّد عليّ ـ وفقه الله تعالى ـ سماعاً و تصحيحاً وضبطاً في مجالس آخرها ثالث شهر جمادى الأولى من شهور سنة سبع و ثمانين بعد الآلف، وأجزتُ له أن يروي ما أخذه عنّي بأسانيدي المتّصلة إلى أرباب العصمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وكتب الحقير محمّد باقر بن محمّد تقيّ ـ عفى عنهما ـ حامداً مصلّياً مسلماً. <sup>٢</sup>

> تقع في (٣٣٢) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٤) سطراً بالخطّ النسخيّ . و رمزنا لها بـ «ج».

١ أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٠، ص ٣٧٨

٢. أنظر: فهرست هزار و پانصد نسخهٔ خطّي، ص ١٩٢.

٤٩. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢٠٤٨٦؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على كتاب الكفر والإيمان إلى آخر كتاب العشرة.

و توجد في الصفحة الأولى علامة تملّك السيّد مصطفى الحسينيّ الصفائيّ الخوانساري في عام (١٣٧٦ ق)، وفي الصفحة الأخيرة علامة تملّك المولي محمّد صالح بن عبدالرحيم اليزدي.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة كتبها المولى محمّد صالح المذكور بمقابلتها و تصحيحها عند العلامة المجلسي الله في عام (١٠٨٧ ق)، ويشهد على هذا إنهاءان من العلامة الله بخطّه ؛ أحدهما في آخرها كتاب فضل القرآن في صفحة (٣٧٣) هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم: أنهاه المولى الفاضل التقي مولانا محمّد صالح اليزدي \_أيده الله تعالى \_سماعاً وتصحيحاً في مجالس آخرها بعض أيّام شهر ربيع الثاني سنة سبع وثمانين بعد الألف الهجريّة، وكتب الحقير محمّدباقر بن محمّد تـقي \_عفي عـنهما \_ حامداً مصلّياً مسلماً.

وثانيهما في انتهاء النسخة في آخر كتاب العشرة هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم. أنهاه المولى الفاضل الصالح التقيّ مولانا محمّد صالح اليزدي سماعاً وتصحيحاً في مجالس آخرها ثالث شهر جمادى الأولى من شهور سنة سبع وثمانين بعد الألف الهجريّة، فأجزت له أن يرويه عنّي بأسانيدي المتّصلة إلى مؤلّف الكتاب \_طوبى له وحسن مآب \_وكتب بيمناه الجانية أحقر العباد محمّد باقر بن محمّد تقي عنهما حامداً مصلّياً مسلماً . \

تقع في (١٩٦) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «ز» .

١. أنظر: فهرست هزار و پانصد نسخهٔ خطّي، ص ١٩٤.

٥٠. مخطوطة مكتبة مدرسة الدامغاني بهمدان، ولم ترقم؛ نسخها عبدالله بن حاجي مساعد، وفرغ منها عام ١٠٩٠ ق في مشهد الإمام الرضائي.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب المعيشة إلى كتاب الدواجن.

وعلى هوامشها علامات تصحيح ومقابلة قليلة جدّاً، وقوبلت النسخة مع النسخة التي صحّحها الشيخ الحرّ العاملي، وقابلها مع نسخة الشهيد الثاني ، ويشهد له قول الكاتب في مواضع متعدّدة من النسخة؛ منها في الصفحات (٣٨١، ٣٨١ و ٣٧٦). أنظر على سبيل المثال قوله في الصفحة (٦٣٧) هكذا:

بلغ تصحيحاً من نسخة الشيخ الأجلّ محمّد بن حسن الحرّ مصحّحة من نسخة الشيخ الشهيد التاني الله الشارية الشهيد التاني الله الشارية الشهيد التاني الله الشارية الش

تقع في (٣٢٣) ورقة ، وفي كلِّ صفحة (٢١) سطراً بالخطِّ النسخيِّ الجيِّد.

ورمزنا لها بـ «جز».

٥١. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٧٨٥٣؛ فُرغ من نسخها يوم الإثنين من شهر صفر عام ١٠٥٣ ق، ولم يُعلم اسم ناسخها.

وتحتوي على قسم الفروع (من كتاب الطلاق إلى كتاب النذور والكفّارات)، وكتاب الروضة بتمامه.

قوبلت هذه النسخة على يد ملا أحمد في النجف الأشرف مع نسخة مصحّحة معتبرة، ويشهد له قول ابنه فرج الله بن ملا محمّد في عام ١٣١٤ ق في الصفحة (٨٠) منها.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وتعليقات مفيدة بالرموز التالية: «م ق ر سلّمه الله» ، «م ح د» ، «ملّا محمّد ـ رحمه الله ، أو سلّمه الله» ، «ملّا أحمد» ، «سيّد أحمد» ، «فرج الله» ، وغيرها . ٢

تقع في (٣٤١) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ (به» .

۱ اُنظر: نشریة نسخههای خطّی، ج ۵، ص ۳۸۶.

٢. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٤١.

الكافي /ج ١

07. مخطوطة المكتبة الوطئية بطهران، المرقّمة 071 / ٤؛ نسخها محمّد جعفر بن تاج الدين السراج المازندراني، وفرغ من نسخها يوم الثلثاء ١١ جـمادي الأولى من عام ١٠٦٤ ق في المدرسة العبّاسيّة بإصفهان.

و تحتوي على الكتب التالية من قسم الأصول: التوحيد، الحجّة، وكتاب الإيـمان والكفر.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وتشاهد في بعض الصفحات علامات البلاغ موجزاً ، وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات من دون إمضاء ورمز خاصّ . \ تقع في (١٨١) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٤٤) سطراً بالخطّ النسخي .

و رمزنا لها به «ف».

٥٣. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقمة ١٣٨٢٦؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على قسم الأصول (من أوّله إلى آخر كتاب العشرة) وكـتاب الروضة. وأوراق من آخر النسخة تختص بفهرس أحاديث كتاب الروضة.

كانت هذه النسخة في ملك ملا هاشم الواعظ، وأوقفها في عام ١٠٦٥ ق لمكتبة مدرسة الفاضليّة في مشهد.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وحواش و تعليقات في توضيح بعض الألفاظ ومعاني العبارات بالإمضاءات التالية : «رفيعا - سلّمه الله» ، «صالح»، «محمّد صالح» ، «خليل - سلّمه الله» ، «م حق» ، «م قر» ، «ع ب - سلّمه الله» ، «بدر الدين ره» ، «ام ن - قدّس سره» ، «رفى ى - سلّمه الله» ، وغيرها .

وقرئت النسخة وصحّحت بتمامها عند العكرمة المجلسي في، وتشاهد في موضعين منها خطّه في إجازة وبلاغاً وإنهاءاً، أحدهما في آخر كتاب العشرة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. أنهاه الأخ في الله، المحبوب لوجهه سبحانه، مولانا محمّد على المشهدي \_وفقه الله تعالى لمراضيه \_سماعاً وتصحيحاً وضبطاً في مجالس

۱٦٨

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٨، ص ٥٤.

آخرها بعض أيّام شهر ربيع الثاني من سنة مائة وألف، فأجزت له روايته عنّي، وكتب بيمينه الفانية الجانية أفقر العباد إلى عفو ربّه الغني محمّد باقر بن محمّد تـقي ـعـفي عنهما ـحامداً مصلّياً مسلماً.

> وثانيهما في آخر كتاب الروضة هكذا: «بلغ قراءته أيّده الله تعالى». أ تقع في (٣٧٩) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٤) سطراً بخطّ النستعليق . ورمزنا لهاب «جم».

٥٤ مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٥٧٥٩؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم الناسخ.

وتحتوي على قسم الأصول إلى باب الدعاء للمرض والعلل من كتاب الدعاء.

وقد سقطت عدّة سطور من بعض الصفحات، ثمّ أكملت بتوسّط المصحّح، وهو مولانا محمّد نصير الإصفهاني حيث صحّحها بتمامها عند العكّرمة المجلسي، ها، وعلامة البلاغ بخطّ العلامة الله بتأريخ ربيع الثاني من عام ١٠٨٤ ق في آخر كتاب الحجّة هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم: أنهاه المولى الفاضل الصالح التقيّ الذكيّ الألمعي مولانا محمّد نصير الإصفهاني \_ أيّده الله تعالى \_ سماعاً وتصحيحاً وتدقيقاً وضبطاً في مجالس آخرها أواخر شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وثمانين بعد الألف من الهجرة، وأجزت له \_ دام تأييده \_ أن يروي عنّي كلّما صحّت لي روايته وإجازته بأسانيدي المعتبرة المتكثرة المتصلة إلى أرباب العصمة والطهارة \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ وكتب بيمناه الجانية الفانية أحقر عباد الله محمّد بن محمّد التقي المدعوّ بباقر \_ عفي عنها \_ حامداً مصلياً مسلماً.

وفي هوامش النسخة تعليقات وحواش مفيدة كثيرة بالإمضاءات التالية: «ملاخليل -رحمه الله»، «اس مع عفي عنه»، «رفى يع» (ملا رفيعا النائيني)، «ان م»، «ل م ق مدّ ظلّه»، «م ق رعفي عنه» (المظنون أنّه العلامة محمّدباقر المجلسي، فيدل على أنّ

۱. أنظر: فهرست دو كتابخانه مشهد، ص ٤٩٢.

النسخة صحّحت عنده، أيضاً)، وغيرها. ١

تقع في (٢٨٧) ورقة ، وفي كلِّ صفحة (٢٢) سطراً بخطِّ النستعليق الجيِّد.

ورمزنا لها بـ «جل».

00. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المرقّمة 9900؛ نسخها محمّد شريف بن محمّد صادق الخاتون آبادي، وفرغ من نسخها ٩ محرّم الحرام عام 10٧٢ق.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد.

كانت النسخة في ملك محمّد مؤمن بن محمّد القارئ الكاظمي، ووقفها للمكتبة في تأريخ شهر جمادي الأولى من عام ١١٤١ ق.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة وحواش قليلة ، والمظنون أنّ الكاتب كان عالماً بالطبّ ، ويعيش في زمن أحد حكّام عهد الصفويّة قريب المنزلة من الحاكم، وقد عرّف في بعض حواشيه كتبه في الطبّ ، منها: حافظ الأبدان، شرح طبّ الإسام الصادق الله ، شرح الموجز في الطبّ ، وغيرها . ٢

تقع في (٣٤٤) ورقة ، وفي كلّ صفحة (١٨) سطراً بالخطّ النسخيّ ، وبعضها بخطّ النستعليق .

ورمزنا لها بـ«غ».

٥٦. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقمة ١٤٠٧١؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على قسم الأصول إلى كتاب الحجّة ، سوى عدّة أبواب من الكتاب المذكور.

وعلى هوامشها علامات المقابلة والتصحيح، وعليها أيضاً حواش وتعليقات بإمضائين: «ح ل -سلّمه الله» و «ق». والخطّ في الحواشي يشبه خطّ الشيخ البهائي .

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤١١.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٢٢.

المدخل عملنا في الكتاب

وقرئت النسخة عند أحد علماء العهد الصفوي، وتشاهد في موضعين منها علامة البلاغ سماعاً مع صورة إجازته، و قال المفهرس: إنّهما للعلامة المجلسي ﴿، والله هو العالم. \

تقع في (٢١٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «ح».

٥٧. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المعرقمة ٧٨٥٤؛ نسخها محمد كريم بن قرابيك القيربائي، وفرغ منها في سلخ جمادي الآخرة من عام ١٠٧٥ ق في مدرسة الصادقيّة بتبريز.

وتحتوي على قسم الأصول بتمامه.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وحواش مفيدة بالرموز التالية: «خليل حفظه الله» ، «ام ن الإسترآبادي «خليل حفظه الله» ، «مرح م د مد ظله» ، «محمد صالح مد ظله» ، «حك درحمه الله» ، «حسن درحمه الله» ، «حسن مسلمه الله» ، «محسن مسلمه الله» ، وغيرها .

وتشاهد أيضاً علامات البلاغ موجزة في بعض المواضع ، منها في الصفحة (٣٩٨). ٢

> تقع في (٣٤٥) ورقة، وفي كلّ صفحة (٢٣ إلى ٢٤) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لهابـ«بو».

وتحتوي على قسم الأصول من كتاب التوحيد إلى كتاب العشرة.

كانت النسخة في ملك آية الله السيّد موسى الشبيري \_حفظه الله \_ووقفت للمكتبة في تأريخ ١٤١١ق.

أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٠٣.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٠٤.

وعلى هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة، وتشاهد في الورقة الأخيرة منها علامة بلاغ هكذا:

بلغ سماعاً من أوّله إلى آخره كاتبه \_أيّده الله تعالى \_وذلك في مجالس آخرها شهر ربيع الأوّل سنة ٢٠٧٦ ق. وكتب العبد محمّد الحرّ، وفّقه الله .

ثمّ كتب في ذيل العبارات المذكورة بخطّ آخر هكذا:

هذا ليس بخطّ صاحب الوسائل -قدّس سرّه -وكذا ما في غير واحد من مواضع الكتاب، وإنّما هي صورة خطّه في نسخة مصحّحة عنده بالسماع والمقابلة، وهذه النسخة غير مصحّحة؛ إذ فيها وفي حواشيها أغلاط. ا

تقع في (٣٩٦) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٢ إلى ٢٣) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. و رمزنا لها به و».

٥٩. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢١٠٩؛ نسخت في عام ١٠٨٣ ق، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على قسم الأصول من أوّله إلى كتاب فضل القرآن، سوى عدّة أبواب سقطت من بعض الكتب.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وقرئت وقوبلت من أوّل كتاب الإيمان والكفر إلى آخرها بتوسّط محبّ عليّ التوني عند رفيع الدين محمّد خادم اليزدي ، ويشهد له ماكتب في الصفحة ( ٤٧٠) هكذا:

قد قرأ عليّ، وقابل لديّ من أوائل كتاب الإيمان إلى هنا الفاضل الصالح الزكيّ مولانا محبّ عليّ التوني قراءة إتقان و تحقيق \_ أيّده الله سبحانه، و هداه سواء الطريق \_ وأنا العبد المذنب النادم رفيع الدين محمّد اليزدي الخادم، مصلّياً مسلماً، والحمدلله ربّ العالمين.

وعليها أيضاً حواش وتعليقات كثيرة بالرموز التالية: «سبع رحمه الله»، «ملًا صالح(ره)»، «رفيعا»، «ام ن رحمه الله»، وغيرها. ٢

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤١٠.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ٥، ص ١٤٤.

تقع في (٢٦٩) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٩) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «بد» .

١٠. مخطوطة مكتبة مدرسة المروي في طهران، المرقمة ١٩٤؛ نسخها عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمران بن حسن الجينبي البحراني، وفرغ منها عام ١٠٧٩ ق.

وتحتوي على قسم الأصول بتمامه.

وُعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وتعليقات كثيرة مفيدة من دون رمز خاصٌ، أو توقيع مخصوص.

وتشاهد في الورقة الأخيرة علامة إنهاء سماعاً كتبه الشيخ صالح البحراني في عام ١٠٨٨ ق، ومتنه هكذا:

انتهى سماعه عليّ من أوّله إلى آخره في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام لسنة ٨٠٠٨ ق. وأنا أقلّ خلق الله تعالى صالح بن عبدالكريم البحراني .... أ تقع في (٢٥٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «جف» .

٦١. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقمة ٢٠٦٤٣؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على الكتب التالية: الإيمان والكفر، والدعاء، وفضل القرآن، والعشرة (من قسم الأصول) وكتاب الروضة.

كانت النسخة في ملك الشيخ الجليل عليّ بن محمّد بن حسن بن زين الدين العاملي، ويوجد في الورقة الأولى خاتمه البيضوي مسجّع في أطرافه: «الله محمّد عليّ فاطمة حسن حسين عليّ محمّد جعفر موسى عليّ محمّد عليّ حسن محمّد»، وفي وسطه: «عبدهم عليّ بن محمّد».

وتشاهد أيضاً علامة تصحيحه ومقابلته مع نسخة عتيقة في مواضع من النسخة؛ منها في صفحة (٢٩٠) هكذا: «بلغ مقابلة بعون الله تعالى ، فصع سوى ما زاغ عنه البصر».

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ص ٢٠٣.

و منها في صفحتي (٤١٣ و ٤٥٢) و آخر النسخة هكذا: «بلغ مقابلة بالكتاب الذي كتب منه ، والحمد لله ـع ل».

وتوجد أيضاً عليها حواشٍ و تعليقات أخرى من الكاتب برمز «ع ل». ا تقع في (٣٧٢) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١ إلى ٣٣) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «د».

٦٢. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ١٥٧٦٢؛ نسخت في عام ١١٠٠ ق، وناسخها مجهول.

و تحتوي على الكتب التالية: الوصايا، المواريث، الحدود، الديات، الشهادات، القضاء، الأيمان والنذور والكفّارات.

وعلى هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة، وقوبلت بتمامها عند العكامة المجلسي في، وتشاهد علامة بلاغ منه في آخر النسخة هكذا: «ثمّ بلغ سماعاً وفقه الله تعالى».

وعليها أيضاً حواشٍ قليلة في توضيح بعض اللغات الغامضة من دون رمز . <sup>٢</sup> تقع في (١٤٩) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بخط النستعليق . ورمزنا لها بـ «ك».

٦٣. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقمة ٢٠٢٧١؛ كتبها فرج الله بن الشيخ عبدالله بن نصر الحويزاوي، وفرغ عنها عام ١٠٩٥ ق.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب النكاح إلى كتاب الديات.

كانت النسخة في عام ١٤٠١ ق في ملك السيّد مصطفى الحسينيّ الصفائيّ الخوانساري، وهو يشهد بخطّه على أنّ النسخة قد صحّحت عند الشيخ الحرّ العاملي ، لكن لم نعثر على قرينة تؤيّده. "

١. أنظر: فهرست هزار و پانصد نسخهٔ خطّي، ص ١٩٤.

٢. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤١٧.

٣. أنظر: الفهرس الإهدائي للمكتبة، ص ١٩١.

المدخل عملنا في الكتاب

تقع في (١٥٥) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي الجيّد. ورمزنا لهذه النسخة بـ «س».

٦٤. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، المسرقّمة ٢١٠٨؛ نسخها محمّد باقر بن محمّد تقى، و تأريخ النسخ عام ١٠٩٧ ق.

و تحتوي على قسم الأصول من كتاب العقل والجهل إلى باب حسن الصحابة من كتاب المعيشة، وسقطت عدّة أبواب أيضاً من بعض الكتب.

على هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وحواش وتعليقات مفيدة بالرموز التالية : «م ق ر» (الظاهر أنه الكاتب) ، «م ق ر دام ظلّه» (وهو العلامة المجلسي ١٥» ، «ام ن» (محمّد أمين الإسترابادي) ، «رفيعا» ، «صالح» ، «هاشم سلّمه الله» ، «منه دام ظلّه» ، «صدر» ، «شيخ محمّد» ، «ميرزا محمّد سلّمه الله» ، «مرتضى سلّمه الله» وغيرها .

وتشاهد أيضاً علامة بلاغ المجلسي ﴿ بخطّه في مواضع عديدة من صفحة (٣٤٢) إلى آخر النسخة ، ونصّها هكذا: «بلغ سماعاً أيّده الله تعالى».

> تقع في (٢٩٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٤) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ (بج».

.٦٥ مخطوطة مكتبة الإسكندريّة بمصر، المرقّمة ١٢٩٩ ب؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على قسم الفروع من أوّله إلى آخر كتاب المعيشة.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وتعليقات وحواش مفيدة بالإمضاءات التالية: «ص» (المظنون أنه الشيخ صالح بن عبدالكريم البحراني)، «ف»، «ق»، و «حم زهج».

والظاهر أنّ النسخة قوبلت وصحّحت عند الشيخ صالح البحراني المذكور (ت ١٠٩٨ ق)، وتشاهد في مواضع مختلفة منها علامات البلاغ سماعاً ومقابلة، ويوجد أيضاً في موضعين منها إنهاءان بخطّه \$؛ أحدهما في آخر كتاب الطهارة صفحة ١٦٦ (لم يقرء دقيقاً)، وثانيهما في آخر كتاب الصلاة صفحة ٣٢٦هكذا:

أنهاه سماعاً عليّ من أوّله إلى هنا إلّا قليلاً من سماع حافظ، فأجزت له روايته عنّى

بطريقي الوصيلة إلى مؤلّفه من كلّ ما عليه جائز و... وأنا أحقر عباد الله تعالى صالح بن عبدالكريم البحراني في عشر من شهر صفر من شهور سنة ١٠٧٧ ق....

تقع في (٥٠٨) أوراق، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لها بـ «جن».

٦٦. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقمة ١٦٩٦٦؛ نسخت في القرن الحادي عشر، ولم نعثر على اسم الناسخ.

وتحتوي على قسم الأصول من أوّله إلى آخر كتاب الإيمان والكفر.

و قد كتب الشيخ الحرّ في في الورقة الأولى منها: «قد تسلّمت هذا الكتاب من وكلاء الواقف النبيل في حضوره - أيّده الله تعالى - ... وقد حرّره محمّد الحسن العاملي في مشهد المقدّس، على مشرّفه السلام».

وعلى هوامش النسخة تعليقات بالرموز التالية: «م ح ق \_ دام ظلّه»، «رفيعا \_ دام فيضه» وغير هما.

وتشاهد في الصفحة (١٧) علامة بلاغ هكذا : «بلغ قبالاً بحمد الله تعالى» . ١

تقع في (٢٠٥) أوراق، وفي كلّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطّ النسخي.

ورمزنا لها بـ«ض».

٦٧. مخطوطة مكتبة مدرسة نوّاب في مشهد، المرقّمة ٤١؛ نسخها إبراهيم بن محمدرضا في القرن الحادي عشر.

و تحتوي على قسم الأصول بتمامه.

وكانت النسخة في ملك علاء الملك فاضل خان، وتشاهد علامة تملّكه وخاتمه في الورقة الأولى .

وعلى هوامشها علامات قليلة للتصحيح والمقابلة . ٢

تقع في (٢٧٧) ورقة ، وفي كلِّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطِّ النسخيِّ الجلي .

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ١٤، ص ٤٠٧.

۲. أنظر: فهرست دو كتابخانه مشهد، ص ٤٩٢.

ورمزنا لها بـ «بل».

٦٨. مخطوطة المكتبة الوطنيّة في طهران، المرقّمة ٢٠٤٩؛ المظنون أن كاتبها هو الذي قد حشّاها، وهو محمد عليّ التنكابني، وفرغ من نسخها في القرن الحادي عشر.

وتحتوي على قسم الأصول إلى كتاب التوحيد فقط.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة، وتشاهد في الصفحة (٣٦٢) علامة بلاغ موجزة، والظاهر أنّ النسخة قد قرئت وقوبلت وصحّحت بتوسّط المولى محمّد عليّ التنكابني عند المولى بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر الحسيني، وإجازته رواية له موجودة في الصفحة (٤٧٣) مفصّلاً.

وعليها أيضاً حواش وتعليقات كثيرة بالرموز التالية: «بهاء الحسيني ـمدَ ظلّه»، «محمّد عليّ عفي عنه»، «صحمّد عليّ عفي عنه»، «صحمّد عليّ عفي عنه»، «صحمّد عليّ مقر ر ـره»، «م تق»، «العكرمة الصدر \_قدّس سرّه»، «ميرزا رفيعا ـرحمه الله»، «محمّد رفيع ـمدّ ظلّه العالى»، «وافى» و غيرها. \

تقع في (٢٢٤) ورقة، وفي كلّ صفحة (١٩) سطراً بالخطّ النسخي. ورمزنا لها بـ «جط».

١٩. مخطوطة مكتبة شخصية بشيراز، و لم تكن مرقومة؛ نسخها شخص مسمى بمصطفى، في القرن الحادي عشر.

وتحتوي على قسم الأصول، سوى عدّة أبواب سقطت من بعض الكتب.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وعليها أيضاً حواش وتعليقات كثيرة مفيدة بالرموز التالية : «خليل -رحمه الله» ، «صالح» ، «ق» ، «مير محمّد مؤمن» ، «بهي - ره» ، «ام ن -ره» ، «م ح ق ى -ره» ، «م ت ق ي» ، «و م ق ر» وغيرها .

وتشاهد على الورقة الأولى والأخيرة منها علامات التملّك، منها لعليّ رضا بـن محمّد صادق الموسويّ الحسيني، ومنها ليوسف الصدّيق، وغيرهما.

وتشاهد فيها أيضاً علامات البلاغ مقابلةً موجزة في مواضع متعدّدة بدون إمضاء.

١. أنظر: الفهرست للمكتبة (ميكرو فيلم)، ج ١١، ص ١٨٧.

الكافي/ج١

تقع في (١٨٦) ورقة، وفي كلّ صفحة (١٩) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد. ورمزنا لها بـ «جك».

٧٠. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي في قمّ، المرقّمة ٣٠٦؛ نسخها عطيّة بن عبدالرحمان بن ناصر بن عليّ بن أجود آل بوخميس الجزائري، وأدرج تأريخ الفراغ من نسخها في آخر كتاب العشرة: يوم الثلثاء ٢٤ شهر صفر من عام ١٠٩٩ ق؛ وفي آخر كتاب الروضة: يوم الأحد ١٠ شهر جمادي الثانية عام ١٠٩٩ ق.

وتحتوي على قسمي الأصول والروضة، سوى عدّة أوراق سقطت من بعض الكتب.

وعلى هواشها علامات التصحيح والمقابلة ، وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات بالإمضاءات التالية : «محق مد ظلّه» ، «مق رعفي عنه» ، «رمن» ، «عبدالله الموسوي» وغيرها. \

> تقع في (٢٩٤) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «ألف» .

٧١. مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، المرقّمة ٢١١٥؛ نسخت في شهر ذي القعدة من عام ١٦٢٠، ق، ولم نعثر على اسم ناسخها، إلّا أنَّ المظنون هو الذي كتب الحواشي والتعليقات أيضاً، وهو أحمد بن محمدهادي الحسيني الخاتون آبادي الإصفهاني.

وتحتوي على قسم الفروع من أوّله إلى كتاب المعيشة.

وقرئت النسخة وقوبلت من كتاب الجهاد إلى آخر كتاب المعيشة بتوسّط شخص فاضل، وفرغ عنها في ربيع الأوّل من عام ١٢٢٠ ق.

وتشاهد إجازتان للكاتب رواية ؛ إحداهما: من ناحية الشيخ أحمد بن عليّ الحسينيّ الموسويّ البحراني في الصفحة (٥٩٤)، وثانيهما: من ناحية الشيخ محمّد بن يوسف بن على في تأريخ ١٢٢٢ق في الصفحة (٥٩٥).

وعليها أيضاً حواشٍ وتعليقات أكثرها بخطِّ السيِّد أحمد الخاتون آبادي بـالرموز

١. أنظر: الفهرست للمكتبة، ج ١، ص ٤١٢.

المدخل عملنا في الكتاب

التالية: «بـهـره»، «م ق ر \_ره»، «م ت ق \_ره»، «حليل»، «محمّد علتي \_عفي عنه»، «مولانا محمّد مؤمن \_ره»، «مؤمن \_سلّمه الله»، «ك»، «س»، «ع»، «اه \_ره» (المطنون أنّه الملا عبدالله التسترى)، وغيرها. \

تقع في (٣٥٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «بز».

٧٢. مخطوطة مكتبة مسجد نو بازار في إصفهان، من دون الرقم؛ نسخت في القرن الثاني عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب المعيشة.

وعلى هوامشها علامات تصحيح ومقابلة قليلة ، وعليها أيضاً حواشٍ أكثرها كانت من المولى مراد التفرشي ، وبعضها برمز «بهي \_ره».

ويفهم من بعض حواشيه كإفاداته في صفحتي (١٣٣ و ١٣٥) أنَّ النسخة قوبلت وصحّحت مع نسخة المولى مراد التفرشي بتمامها.

تقع في (٣٥٤) ورقة ، وفي كلِّ صفحة (٢٥) سطراً بالخطِّ النسخيِّ الجيّد.

ورمزنا لها بـ «جي».

٧٣. مخطوطة مكتبة حجّة الإسلام الكلپايگاني في كلپايگان، المرقمة ٥٥؛ نسخت في القرن الثاني عشر والثالث عشر، ولم نعثر على اسم ناسخها.

و تحتوي على قسم الأصول من كتاب الإيمان والكفر إلى كتاب العشرة ، سوى عدّة أوراق سقطت من بعض الأبواب.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وتعليقات مختصرة في تـوضيح الألفاظ الغامضة والعبارات الموهمة. ٢

> تقع في (٢٤٨) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٣) سطراً بالخطّ النسخي . ورمزنا لها بـ «جق».

١. أنظر: الغهرست للمكتبة، ج ٥، ص ١٤٦.

٢. أنظر: فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه هاي گلپايگان، ص ٤٦.

## توزيع النسخ المعتمدة على موضوعات الكتاب

| النسخ المساعدة التي راجعناها                     | النسخ التي قوبلت                        | فهرسكتب الكافي      |     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|
| في بعض الموارد                                   | -                                       |                     |     |
| الف ـش ـظ ـبج ـبد ـبش ـبع ـبل ـبو ـجح            | ب ـ ج ـ ض ـ ف ـ بح ـ بر ـ بس ـ بف       | خطبةالكافي          | ١   |
| -جر -جس -جط -جف -جل -جم -جو -جه<br>              |                                         | وكتاب العقل والجهل  |     |
| الف ـش ـظ ـ بج ـ بش ـ بع ـ بل ـ بو ـ جح ـ        | ب-ج-ض-ف-بح-بر-بس-بف                     | كتاب فضل العلم      | ٣   |
| جر -جس -جط -جف -جل -جم -جو -جه                   |                                         |                     |     |
| الف -ح -ش -ظ -و -بج -بد -بش -بع -بل -            | ب ـ ج ـ ض ـ ف ـ بح ـ بر ـ بس ـ بف       | كتابالتوحيد         | ٣   |
| بو -جع -جر -جس -جط -جف -جل -جم -                 |                                         |                     |     |
| جو ـجه                                           |                                         |                     |     |
| الف ـ ح ـ ش ـ ظ ـ و ـ ه ـ بج ـ بد ـ بش ـ بع ـ بق | ب ـ ج ـ ض ـ ف ـ بح ـ بر ـ بس ـ بف       | كتابالحجّة          | *   |
| _بك _بل _بو _جح _جر _جس _جط _جف _                |                                         |                     |     |
| جك ـ جل ـ جم ـ جو ـ جه                           | 1                                       |                     |     |
| الف -ح -ش -و -بج -بح -بد -بش -بع -بك -           | ب-ج-د-ز-ص-ض-ف-ه-بر-                     | كتاب الإيمان والكفر | ٥   |
| بل -بو -جح -جر -جس -جف -جق -جك -                 | بس ـبف                                  |                     |     |
| جل ـجم                                           |                                         |                     |     |
| الف ـش ـو ـبج ـبح ـبد ـبش ـبع ـبغ ـبك ـ          | ب ـج ـد ـز ـص ـبر ـبس ـبف               | كتابالدعاء          | ۶   |
| بل ـ بو ـ جع ـ جر ـ جس ـ جف ـ جق ـ جك ـ          |                                         |                     |     |
| جل -جم -جه                                       |                                         |                     |     |
| الف ـش ـو ـبت ـبع ـبد ـبش ـبع ـبغ ـبك            | ب ـ ج ـ د ـ ز ـ ص ـ بر ـ بس ـ بف        | كتاب فضل القرآن     | ٧   |
| ـ بل ـ بو ـ حج ـ جر ـ جس ـ جف ـ جق ـ جك ـ        |                                         |                     |     |
| جل -جم -جه                                       |                                         |                     | l l |
| الف ـر ـش ـو ـبع ـبد ـبش ـبض ـبع ـبغ ـ           | ب ـج ـد ـز ـص ـبس ـبف                   | كتابالعشرة          | ٨   |
| بل ـ بو ـ جع ـ جر ـ جس ـ جص ـ جف ـ جق ـ          |                                         |                     |     |
| جك ـ جم ـ جه                                     |                                         |                     |     |
| ت ـ ر ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بی ـ جت ـ جر ـ جش ـ       | ظ ـغ ـی ـبث ـبح ـبخ ـبس ـبف ـ           | كتابالطهارة         | ٩   |
| جى                                               | جع - جس - جن -                          |                     |     |
| ت ـ ر ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بي ـ جت ـ جر ـ جش ـ       | ظ ـغ ـی ـبث ـبح ـبخ ـبس ـبف ـ           | كتابالحيض           | ١.  |
| جى                                               | جع ـ جس ـ جن                            |                     |     |
| ت ـر ـبذ ـبز ـبی ـجت ـجر ـجش ـجص ـ               | ظ ـغ ـی ـبث ـبح ـبخ ـبس ـبف ـ           | كتابالجنائز         | 11  |
| جی                                               | جع ـ جس ـ جن                            |                     |     |
| ت ـ ر ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بط ـ بی ـ جت ـ جر ـ       | ظ ـغ ـی ـبث ـبح ـبخ ـبس ـبف ـ           | كتابالصلاة          | ١٢  |
| جش ـ جى                                          | جن                                      |                     |     |
| ت ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بط ـ بو ـ بی ـ جت ـ جر ـ      | ظ ع ـ ی ـ بث ـ بح ـ بخ ـ بر ـ بس ـ بف ـ | كتابالزكاة          | ۱۳  |
| جش ۔جی                                           | جن                                      |                     |     |
|                                                  |                                         |                     |     |

| ت ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بص ـ بط ـ بظ ـ بی ـ جت ـ                  | ظ ـغ ـى ـبث ـبح ـبخ ـبس ـبف ـبك         | كتابالصيام           | 14           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
| جر ـ جش ـ جي                                                 | _جن                                     |                      |              |
| ت ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بص ـ بط ـ بظ ـ بق ـ بي ـ                  | ظ ـغ ـی ـبث ـبح ـبخ ـبس ـبف ـ           | كتابالحج             | ۱۵           |
| جت ـ جر ـ جش ـ جي                                            | جد ـ جن                                 |                      |              |
| ت ـ ر ـ بت ـ بذ ـ بز ـ بص ـ بظ ـ بي ـ جت ـ                   | غ ـى ـبث ـبح ـبس ـبف ـجد ـجن            | كتابالجهاد           | ۱۶           |
| جش ـ جص ـ جى                                                 |                                         |                      |              |
| جش - جص - جی<br>ث ـ ر ـ ظ ـ بت ـ بز ـ بض ـ بظ ـ بی ـ جز ـ جش | ط ـ ی ـ بح ـ بخ ـ بس ـ بف ـ جت ـ جد ـ   | كتاب المعيشة         | ۱۷           |
| - جى                                                         | جن                                      |                      |              |
| خ -س -بی -جز -جع                                             | م ـ ن ـ بح ـ بخ ـ بف ـ بن ـ جت ـ جد     | كتابالنكاح           | ۱۸           |
| خ - بی - جز - جع                                             | م ـ ن ـ بع ـ ـ بخ ـ بف ـ بن ـ جت ـ جد   | كتاب العقيقة         | 11           |
| خ ـ ل ـ به ـ جز ـ جع                                         | م ـن ـبح ـبخ ـبف ـبن ـجت ـجد            | كتابالطلاق           | ۲.           |
| خ ـ ل ـ بض ـ به ـ جز ـ جع                                    | م ـن ـبح ـبخ ـبف ـبن ـجت ـجد            | كتابالعتق            |              |
|                                                              |                                         | والتدبير والكتابة    |              |
| خ ـ ل ـ بض ـ به ـ بی ـ جز ـ جص ـ جع                          | ط ـ ق ـ م ـ ن ـ بح ـ بف ـ بن ـ جت ـ جد  | كتابالصيد            | **           |
| خ -ر ـل ـبض ـبه ـبى ـجز ـجص ـجع                              | ط ـ ق ـ م ـ ن ـ بح ـ بف ـ بن ـ جت ـ جد  | كتابالذبائح          | 77           |
| خ - ر ـ ل ـ بض ـ به ـ بی ـ جز ـ جص ـ جع                      | ط ـق ـم ـن ـبح ـبف ـبن ـجت ـجد          | كتابالأطعمة          | **           |
| خ ـ ر ـ ل ـ بض ـ به ـ بی ـ جز ـ جص ـ جع                      | ط ـ ق ـ م ـ ن ـ بح ـ بف ـ بن ـ جت ـ جد  | كتابالأشربة          | 70           |
| خ -س -ل -بض -به -بی -جع                                      | م ـن ـبح ـبف ـبن ـجت ـجد                | كتابالزيوالتجمّل     | 75           |
|                                                              |                                         | والمروءة             |              |
| خ - ل - بض - به - بی - جز - جع                               | م -ن -بح -بف -بن -جت -جد                | كتابالدواجن          | **           |
| ذ ـ س ـ بض ـ به ـ بى ـ جص ـ جع                               | ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ بح ـ بف ـ بن ـ جت ـ | كتابالوصايا          | 44           |
|                                                              | جد                                      |                      |              |
| ذ ـ س ـ بض ـ به ـ بي ـ جص ـ جع                               | ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ بح ـ بف ـ بن ـ جت ـ | كتابالمواريث         | 79           |
|                                                              |                                         |                      | ļ            |
| ذ ـ س ـ به ـ بی ـ جع                                         | ع ـك ـل ـم ـن ـبع ـبف ـبن ـجت ـ<br>جد   | كتابالحدود           | ٣.           |
| ذ ـ س ـ به ـ بی ـ جع                                         | ع ـك ـل ـم ـن ـبح ـبف ـبن ـجت ـ         | كتابالديات           | 71           |
| ٠٠                                                           |                                         |                      |              |
|                                                              | جد                                      |                      | <del> </del> |
| ذ ـر ـس ـبض ـبه ـبى ـجع                                      | ع ـك ـك ـ م ـ ن ـ بح ـ بف ـ بن ـ جت ـ   | كتابالشهادات         | 77           |
|                                                              | جد                                      |                      |              |
| ذ ـ ر ـ به ـ بي ـ جع                                         | ع ـك ل ـم ـن ـبح ـبف ـبن                | كتابالقضاء           | 77           |
|                                                              |                                         | والأحكام             | 1            |
| ذ ـ ر ـ بض ـ به ـ بی ـ جع                                    | ع ـك ـل ـم ـن ـبح ـبف ـبن ـجت ـ         | كتاب الأيمان والنذور | 74           |
|                                                              | جد                                      | والكفارات            |              |
| الف ـ ذ ـ ص ـ بم ـ به ـ بى ـ جع ـ جم                         | د ـع ـل ـم ـن ـبح ـبف ـجت ـجد           | كتابالروضة           | 70           |
|                                                              | <u> </u>                                |                      |              |

## شكر وتقدير

في الختام نرى من الواجب علينا أن نتقدّم بخالص شكرنا إلى كلّ من ساهم معنا في تحقيق وإخراج هذا المشروع العظيم، وشاركنا في إنجاز هذا المشروع العظيم، وهم:

 العالم المحقّق والفقيه المدقق سماحة آية الله السيّد موسى الشبيري الزنجاني دامت إفاضاته، حيث وجّه إلينا إرشادات وتوجيهات قيّمة أخذناها بنظر الاعتبار في جميع مراحل عملنا.

لا فضيلة الأستاذ الجليل العلامة آية الله الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته، حيث
 لاحظ عملنا وأرشدنا وأثنى على محققينا وأتحفنا بتقريظ ممتع قد تقدّم نقله.

٣. سماحة آية الله محمدي ري شهري سادن روضة حضرة السيّد عبد العظيم الحسني ورئيس مؤسسة دار الحديث، وهكذا سماحة حجة الاسلام والمسلمين مهدي المهريزي رئيس مركز البحوث في مؤسسة دار الحديث، حيث راعوا العمل بجدّ وسعى دائبين وفي طيلة مراحله.

 سماحة الأستاذ الفاضل حجة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد جواد الشبيري زيدعزّه، حيث كان يوجّه لنا النصائح والملاحظات المفيدة في عملنا، وبذل لنا المشاورة في تحقيق أسناد روايات الكافي.

٥. سـماحة آية الله الشيخ رضا الأستادي، والمحقق الشهير حجة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي، وحجج الإسلام: رضا المختاري، وعبد الهادي المسعودي ومحمّد كاظم رحمان ستايش، ومحمّد إحساني فر، وإحسان سرخهاي وعلى أوسط الناطقي، وحيدر المسجدي، لاشتراكهم في مشاورتنا في مراحل مختلفة من العمل.

٦. ولا ننسى أن نشكر أخوتنا مسؤولي المكاتب العامّة والخاصّة والذيـن بـذلوا

المدخل عملنا في الكتاب

جهدهم في تهيئة النسخ الخطية، وهم: حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد محمود المرعشي النجفي مسؤول مكتبة آية الله المرعشي وحجة الإسلام والمسلمين طالب الحقّ مسؤول مخطوطات الروضة الرضوية المقدّسة في ذلك الوقت، وسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيّد أحمد الحسيني الاشكوري مسؤول مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، وحجة الإسلام السيّد محمّدعلى أبهري مسؤول مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في ذلك الوقت، والأخ الفاضل أبو الفضل عربزاده مسؤول مكتبة آية الله السيّد محمدرضا الكلبايكاني .

## المساهمون

وفي الختام نقدَم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لإخواننا المحقّقين الكرام الذيـن بذلوا ما بوسعهم في إنجاز هذا المشروع المهمّ طيلة سبع سنين، وهم:

١. آية الله الشيخ نعمة الله الجليلي ﴿ عيث كان من الأركان الأساسية لهذا القسم، وقد أخذ على عاتقه أشق الأعمال وأحمزها وكان عالماً فاضلاً محققاً مدققاً حقاً، وكنا نرجع إليه في كثير من أعمالنا، وقد عاجله الأجل بعد إتمام مراحل العمل جميعها قبل طبع الكتاب، فرحمه الله وجعل الجنة مثواه.

- ٧. السيد على رضا الحسيني.
  - ٣. الشيخ على الحميداوي.
- ٤. الشيخ جواد فاضل البخشايشي.
  - ٥. السيّد محمود الطباطبايي.
- ٦. الشيخ حميد الأحمدي الجلفايي.
  - ٧. الشيخ مسلم مهديزاده.
  - ٨ الشيخ غلام حسين قيصريهها.
    - ٩. حميد الكنعاني.
    - ١٠. السيّد محمّد الموسوي.
  - ١١. الشيخ أحمدرضا شاهجعفري.
    - ١٢. السيد هاشم الشهرستاني.

المدخل الكافي /ج ١

١٣. الشيخ أحمد عاليشاهي.

16. الشيخ محمدعلي بازوبندي.

10. على عباسپور.

كما ونشكر أخوتنا الذين اشتركوا في نضد الحروف والإخراج الفنّي والمقابلة المطبعية، وهم: مجيد بابكي الرسكتي، السيد علي موسوي كيا، علي الأكبري، محمود طرازكوهي، سيّد مرتضى عيسي زاده، جواد رجائي نيا.

ونحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً على توفيقه إيّانا لإتمام تحقيق هذا السفر العظيم بعد عمل متواصل دام سبع سنين، فله الحمد أوّلاً وآخراً كما هو أهله، ونصلّي ونسلّم على سيّدنا وسيّد الكونين، خاتم النبيّين محمّد وآله المعصومين، سيّما بقيّة الله في الأرضين، حجّة الله ووليّه في أرضه وبلاده، وخليفته على خلقه وعباده؛ والحجّة القائم المهديّ المنتظر، ونهدي إليه بضاعتنا المزجاة، ونقول ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا المُنْتُونَ وَجَمَدُونَ اللهُ يَجْزى ٱلمُتَصَرِقِينَ ﴾.

محمّد حسين الدرايتي قسم إحياء التراث في مركز بحوث دار الحديث ربيع الأول ١٤٣٥. ق/اسفند ١٣٨٧. ش

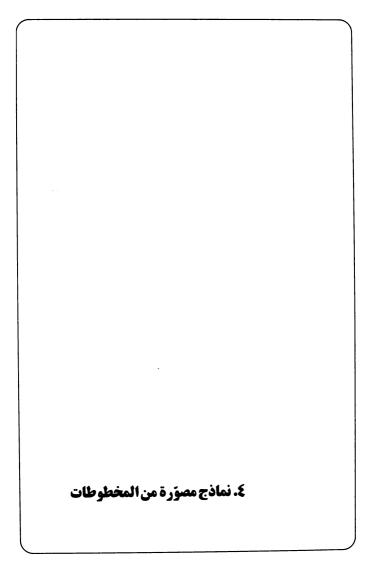

## مرالة الحرالحيم رب بعد وصد وماامها حنناعل بالمعمع وعلى بالمعتو عناكس ينصادم الطرياد عشاع ابنسالم عن المان يزجع عزعز الدعيد السام قال قال يسكو السملى السفله والممزل عسر وصيتة عن المرتك انتقا في مرور وعقبه فيل ماوسول السواف ويهم المت قال ذاهفرت وفاتة واجتمع الناس اليه قال اللم فاطرالس از والارض عالم العيب والشهلاه الحزالجيم افراعه والك فخاد الدناا فالتهدالااله الاانت ومؤل لأشراك ان عواعداك ورسواك واللها والالناح والملعث حووللساء عووالف دروالمزازع والب الدينكما ومفت والإلاسلام حاشعت والالفول حماحات الدين

عَنَاوَهِ مَالِلْتُرُوالِعِدْمِ لِكُمُ واسْ الْتَهُر وهُسُمِي. والسَّالِ الْتَهُر وهُسُمِي. والسَّالَ اللَّهُ الْعَالَ الْمُنْسُونَا الْمُنْسُونِ الْمُنْسُلِقِيلُ الْمُنْسُونِ الْمُنْسُلِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْسُونِ الْمُنْسُونِ الْمُنْسُلِقِيلُ الْمُنْسُلِيلُ اللَّهِ الْمُنْسُلِقِيلُ الْمُنْسُلِقِيلُ الْمُنْسُلِيلِ الْمُنْسُلِمِ الْمُنْسُلِمِ

علىه السيبات وجنت له الحسنات وحارثه كأن إراان بلون صفيًا اوسعنها ٥ عده مراصحابنا عزاجرين معرف ال عوالمواسع على وبيب بياء الهرى فالحرث عسى زيدون الحجد المعليه السنات القال مرائل منزعليه السلم رعب الصيلب ويوم بالعلاه لتسع ريد قديم فالمناهع لعنوتهم لاربع عنه ونفه وطوله لاحدت ويشزير ومنه عنله لنمان وعندرالاالتحارب فيربع عن عويلكسرعن عن الحسنع ورفاه عزال عساسعلمالساد فطل مات وارصى إلى جل الما بنصع الم فأدرك الغلام وذهب الوص بفال له ودعلى ما الاروج فا بعليه منزه حتى ويقال لمنم تلتى لم تلك المحافظة الموالد المناقل عطه نكانتن وه الاوصافاء يراته وتالعالم وصلوان على في تعفر للسروانا مرا وتعلق والمالط المالي وليكم والمالية للاله المساحر

صورة صفحة أُخرى من نسخة (ق) بإنهاء يحيى بن سعيد الحلّ في سنة 107 ق

## ساسه معدنتوا الحراف فأدامز حسوس ويرسه عرزع عن بوياه عزاج و فاعسن تعلى عزيج و ن بعد عن مصدف المنصدقه عزعار لسابطع الععدانس صلوات السعلم ومداسة تركيونعتواحدها صيبه لف صع الحادم قال الخذو الما في في الحدم منتها يوماً علت فارضات وتركت مالاً فأرابنال منها يضفال سرالذي اعتقوس الذى عشاك عد عن على الحسن بن عن العن عن المات طوع المخون عارع الجعبد السصلوات اسعله ازع ما تنا المامين المون صلواك السعليه فعال السدى كالنز ويترط على بوفاق فحيته بالمال المفريد وره وسالة ازيادن كلمان وكبير عتقة فالمعلى وزعاه لم المونز صلوات اسعله وقالصدو مقاله مائك لااخذا لمال وحفرعت فغالما اخذا لاالعجوم المتيش طن والغيمن وذلك المل فعال المام المومنر صلوات السعليه فالت المانيشطك من علامات المورية والجريش رالعالمن وبلون على محالي والم ic softwielestati العدللدولان معدا Tiling her at

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ق) بإنهاء يجيى بن سعيد الحلّى في سنة ٢٥٢ ق

مَا مَوْلَ مِنْ النَّهِ لِمَالَ لِمَالَ لِمَا الْمَالِ لِمُوالْمِنْ وَالْعِلَى الْمَالِ الْمُورِدُ وَالْمِلْ المُورِدُ الْمُورِدُ وَالْمِلْ الْمُورِدُ وَالْمِلْ الْمُورِدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورُودُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورُ وَالْمُورِدُ وَالْمُورِدُودُ وَالْمُورُودُ وَالْمُوالِمُورُودُ وَالْمُورُودُ وَالْمُودُ وَالْمُورُودُ وَالْمُوالِمُورُودُ وَالْمُوالِمُورُودُ وَال ا بالحسو الرضاعاء والسافرة فالكطباع والشاطرة على المطلع والنار في المساورة فاناولخ ووملك نزود مركائ لاستريم برجالا ولايج عرفد يعو الكين رج الله على المالية ال عان العالم بناد دالعدى سنداريع يعمل عبر الملالم والمنفد للعالم للموطع خاء السول المسارح وللمطع والمالطاهر اله المدك الراسار المحسون وَسَلَّهُ وَالْحَيْمُ الْحُرْجُ الْدُيْ فَالْمُعَالَ: عـرداوراوته عـرداواه ا ارمعي معزف نف سعه ولمورفاً ما

صورة صفحة أخرى من نسخة (ط) بخطّ عليّ بن أبي الميامين في سنة ٦٧٤ ق

معولاستواطرالرز ومخرم لين حمدين فالإعر عدالسراهاعرب عَرْنُهُ أَنْ عُوالِي وَاللَّهِ عَلَيْهُ السَّالُ وَالْ أَصْ الرَّوْ فَأَسْسِ الْحَالِمَ الْمُخْلِرِ مل محالماص ع على الحسر المرى على الساط عن رجاعي عبالله على السار والحارث له مصر فقال فالرسول الله عليه واله في طلوابها أأوزو ولايطلبوابها المك نقرفال ليوعد البوعد السلعصر الانكانيال عاد العنام المناه المانكان ا عُ شُرِيعَ بِرَسَانُ عُرِ الْفِضَارِ الْحُرُّ عُورًا لِحِيدِ الْمِعَلِيمِ السَّارُ قَالَ الْنَ الْمُوالِيْسِ المرمين حكوا كالهاعليه فقالزان فوالليك تؤكي العزب الرسول البيضا الله عليه والوانغطينا معه العطايا بالسوته وزوج ملالاوسال وصهينا واتواعلينا مولا و والوالانفدا فله المهم المرام ومنز صوال المه علم في مهرضاح الاعالي لينا ذاك بالاليس مارك المعلمة فالتعزج وهومعص يداه وهويغول المعشر الموالي عولا وكرصترو لا منزلة المصارك والمعوج بنرقحوال لرولايرو دونكم ولانعظو بالمراما باكرون الحروا ارالاللام كانت فيسول البيصالية عليه والدك إيول الراروعيم والسعة 2 الحان ووطن وعنهام م لا منااحل للديسم والعاد كالمحفظ رديوب Jest john Loud Loud will full balles الرصورة فالماس في الماسان ولط و تعريا Joseph Jelle Herselmen Class Chellently bedding where 320 E buzzluteld trase telatright dall المراع الماء



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الصوم من نسخة في ا نسخت في عام ٧١٠ ق مع إنهاء بخط المولى محمّد صالح المازندراني «



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الحج من نسخة (ي) نسخت في سنة 21 ق

وتعذلغانيون وتواصعه وحكرانفقار وسرتهم وخينة المفين واغتهم وتعادي المؤمنن ويؤكمهم ورجء الحفزوزهم اللعتمان استك وذاب الفلكون ومنزلة الغربن ووافقه النين اللهنداذ الكنا مؤوا عالس وعوالف فن وسلاف الذى تعدل سانوي بنشاق مامل وياسلغ مدحك فريك فاما استكاهؤا ووو وسأعق لسالله فداحوا في عزبا قربا وليراسكما وستراجلة ععبتما فلن على الخنف وامراء علمه المرعن الاحتراق الماؤة والمولق بامن والمنفاد المايديا معايشك في عني واحد عن مواجه و بعر والمود المل المين اللان فار عن عند المعالم ا المصحاستام وهدوم المأبخ فالمرائخ فادراس فاشكري أولديوس وعندن خلق فلينيخد وللفرع لنداس فلمصاق طخى فرو منق فتيقة للعدمية له فعرال فاث ياستي وبيراهداناً وحديث ونحر الدائد أت وقد وبير للنوب تعمن المهوات ومكت بيجات وخلكت جب يجيده وخليت كي الحيه إلى فاحواجلي مناكة الفرة العرق من الذال إمن البري مي منة إن في المكون وسنعد بالولامن كأيَّ وإلزاء كان في المن البراه عنمرو باس البرناخ، فأ، وبالمنذ بخترة اح الشيئ وباس يعقد بخلفة يدعلها وبأس وفادم وبطف شديد ومكه ستتم اسلك باسك لاى شايت بت إنفيادهن بارمعها بآلة لزائ للعم ات القد اسلك ان فيلط فيدو ألي ون أدخل لدندر حدل محدم يحي ب يختع يخذ من الوليد عن ويلو فال فلت الزمنا علي تتم على وعاد والروقال فقال من وانى على نفيد وذرا تغير تسايقت الملا المن والممان علي تحزعن صرفي ابدى وعداف علا القران وطلان المرالوارين صلوات فقعار فالله امراف منكان لح مل مدية ولمراض مدوها في اعراض ورجاء عم الديث الأنويد وجداف طاعد الدوا ضل دعا بخف على ماسغ و بينوند ما عكت قال قل فال فائ ين ا عبد باامر للومنين قال وَ كا تولد في تورك في تعلير وااننى في كاوحنة و إيماني في كاكرة و باغتى في كافينه والدلاج الفلالة ات دليله الشاف و النزاري فان وُلانك المنظل ولاعتابن عابت انستُ عَلَى أسنت عَلَى أسنت ولانعَن وَوْبَ وَعَلَيْنَ فاحسَت عُذَكْ والسينة فأبرت فاست بالاستان لفاق يسلط وكن استاست كومك وجودك فنوت كرمك عليدا سكاتفوت ويتكن عاصاك وهيت عرب خلاعت خامنان كالي على صلى صلاحت بك وي ولي فاحت على عليت على عليه والمتعدد والتعد الديرة وغولك على صناك اف عصف ماصيك فات القواد فالفضل وأناهق وأبالمعام فالكرم من المتلاث وأعر من خنيد مكر الله كان أفيات مُعَ بَعِينًا وضوع بِقَاصَلُمُ اسْتَأَمَالُ وَلَا مَعَلَ سِلَمَالُ الْمُسلَدُ مَمْ كأب العا وكليز وعذا ورعل و للحداقة وبالعللين وسلم ابتدعل سندناعل خاخ لنن والاالقاوت سايخ في وكما أواقارن باز فع لدم

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الدعاء من نسخة «جس» نسخت في سنة ٨٥٤ ق

المجعد ابه وشديدعفابه ونكاس ففاته واوصيك ونفسه بتقوى انتفانها نين الكلام وتبيت النع انابي كنادك ندكرونيه اتى مذع واليس فباوت عث دكلمنى فستكتب شهادتم وسيللون ولمندع حج الدتيا ومطالبها اللها مطلباً لافتهم حق بفسر عليه مطالخ ينم في دنياهم ودكرت اني تبكت النامعنك لرعنني فيمانئ يديك فماشعني من مارخلك الذي النافية لوكنت راغباضعوعن سنة ولاقلة بصيرة بحيته وكدراته بنا ركاسه خلوالناس اشاجا وعزايد وعزايز فاحزي عزج فبن اسالاعنهما ماالغرفي بدنك وما العيلان فالأنسان غراكب اليخبردنك وانامنيثم اليك احدرك معصمة لخليفة واحتك علميره وطاعته وان تطلطفسك المانا فبراك ناخن كالاظفاروبيزمك للخناق من كلمكان بتروح الى النفوين كامكان ولاجره حقي الله عليك بنه وفضل ورقه كليف ابفاه المته فبومنك ويرحك ويحفظ فيك ارحام دسولاته صلى لتمعلم واله والمتم على ابنع الهدى انافزاوهي اليناأت العزاب على من كذب ونولى فالكفنى فبلغنى لأكتاب موسى بجعزعليه المثلام وتع فيدي هرون فلما فراه فالآلنا سجلوني على وسي وجعز دهورك مانرى بدى . غېزوالاولىنكناب كخىدىن اكلىنى دىئلوه بىئية اسه وعونه في اوله الماين ان شاء اسه باب كراهية المؤفت وكل مهدرب العالمين وصلوة على يرتم وخلفة حروالم الطابري مرم

صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأوّل من نسخة اهـ.. نسخت في سنة ٨٩١ ق و قوبلت مع نسختين صحيحتين



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الإيان والكفر من نسخه (هـ) نسخت في سنة ٩٩١ ق وقوبلت مع ثلاث نسخه أحدها مع نسخة مقروءة على الشيخ البهائيء:

رالدالجزالجم المسرالة شرعان عذوي ناعن معاين زاد ومحدب يجيعن اجدين محديث عديد جيعا المشن بيوب عن الحزوالالي فالمعند المحمد علم التا معول بالنابث أن الله تنارك ونعالى فدكان وقت عذا الهرء التسعين فلان فلل ب صلحات الله عليدا تندعَصَبُ الله على ها الارض فاز الحابعب ومابر فياشاكن دعترالحدث مكشفتم فناع المترو إعمالا لهبد ولكروفنا عندناولحواله باستاوننست عنده ام الطناب فالياب جروفيدن دلك المعد الدعليم التافقال فدكان دلك محديكى عنالة بنالخطاب عنعلى بنحشان عنعبدالرحن بكثرقا اكتنك عنداي عدالدعلم الطرا د دخلولس مصرم فقا للم جعلن فدال خبرني عن هذا المرادى سطوش هوفنا لهامهن أنب الماون وطاللبنعان ونحاله لون المعدة مناصابنا عن احديث معدب خالد عن اسب عن المنه بن بيدين على بن إلى جزه عن الى بصرون الى عبد الدعل لشار فالتالند عنالقاع نقال كذب لوقانون انااه إست لانوقت واحدبات دوقال فالت إلى الله المان يخالف وقد المرفين والمسين معدي معلى عالحية بزعلى الزادع عبدا لكم الحنع عل المصران برعن المحمد عليما لعراق والدلهذا الاروف معان لواز وازن لذب المفاوت كذب الوفائون ان موس عليما لشل لاخرح وانودا الحاديم واعدهم للعرف فلازادة الدعلى للنن عنزافا كؤنه قدا خلعنا بري تصنعوا باصبوا فا ذاحد نناكا لحديث في هل ماحد ننا كافنولوا حدة الله وإخاحة ناأ الحدث فجاء عط خلان ها حدثنا كم به فعة لا صدف الله تؤجر والمرتين ملح محدب بحيء احدب ادرس عيدب اجدعن التياري عن الجن



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الطلاق من نسخة ال. نسخت في سنة ٩٥٣ ق وقوبلت عند الشهيد الثاني ي مع البلاغ بخطّه

والأوكان تلتنن افتوا الأورقا لكالترضي والفقان فتوللت كمذب ومويا مرودهتنا يحد عدة على من المناعظة الكاطلفة قالك المناقادر في الجعندان على المناقلة المارة والمالة وورن خوانا فلك قاللنه فالأنون السطالة تلاجى فطري فالقا فأنا أتما يتعلق أنواالث فالفالنز ذانقا عدة والمحانا ويهاين زادوج ويسي عنفا مدنقاه وغلالتا المليكي عَدِيْعِ بِنِعَنَا لِمُعَالِمُ فَنَهُ الْمُأْلِمُ الثَّالِمُ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مِنْ وَلَا فَيَا المُلْعَالَ الذفا فخالف التحقيق والمتناك والمتناكن والمتناكن والمتناكم والمتناكم والمتناكم والمتناكم والمتناكم المتناكم والمتناكم والمتاكم والمتناكم والمتناكم والمتناكم والمتناكم والمتناكم والمتناكم الك والمتالمال من أع عن بين عن من المنساب من ويعن المعتمالة مثالة والنعتوفة مَعْنَانَا كُلْ لِتُرْمَلُونُ مُلْ إِوْمَالُونِ عَالَمِينَ اوْمُنَالُونَ عَنْ عَرْجِينِ عِنْ عَرْفُون عِزَاعاتُون مَهُنا للَّهُ بِبَجْنَاهِ عَمَّنَا حَنِوْمُ عَالِمُهِ عَلَيْكُ لِللَّهِ فَالْلِلسُّظِورَ عِمْدُ وَالنَّوْمَ مَدُّ: عَلَيْ المون المنات المنافق الدور المرابع المنافع المان المناف المان المنافق المنافقة المنا مذكة انفاقع دمتع قوم تلعثون التقارع وكشا لعت ما ولكن لمتلوف المنالك وتساع بنطوا لدّر والمقالية مترا المتنا للقينا لمنفئ والمنه والمناس والمناه الما المناس والمناس فتالذعوا المخوسة فترهلها لغنها الله الحمنع وعاجد عزار غيث غريري النااء عزجه زعاد الذي المناع اعتامة خدار القائل الفيفيخ كالخذ أخالق تنا الأفاق بالانتخاص تان عالمان المن المان المان المن المناس المن المناس فالقالذ بوك المتعمّا المتعمّان فالمتركان مّالمتانكا بمؤلمت يعددوا وتماز لأغياد مرتجا تحريم الماني لنبوذك المتكان تلة المسكة فقامالة فأوانعرف عدة واحتالنا سماين كادعان في وعزايز كالنالك والتواتية المالان والمنابعة المنابعة والمنابعة والمنافقة المنابعة والمنابعة ول المنزيرقا فقل قاتمام فأحل المنويرفالق الدائس المزاع المرتد المناف المنافي المتنافية النفامة المناقبة المنافئة المنافئة المنافئة المنافة المنافقة عَلَامًا مَا أَنَّهُ يَ وُلِا مِعَمَّا الْعَنْمُ وَالْمَا الْعَنْ الْمُودِرَاكُ عُرِي . وَعَنْ حُكّا لا لا عُر ن وسرا للرولات وما المعلم بتدنا ومولانان · معرفاتم النسن وسوللوسلة بعالم الموصياعمين وكأناكم ٠٠٠ كشر ا وستلو وانشاام ٠٠٠ ن كالاركام اللوة ..

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الأشربة من نسخة ول، نسخت في سنة ٩٥٣ ق وقوبلت عند الشهيد الثاني، مع البلاغ بخطّه



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الصلاة من نسخة (جش) نسخت في سنة ٩٦٦ قي وقوبلت مع مصحّحة الشهيدة: ونسخة أخرى وقوثت على ملاّ عبد الله التوني



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الزكاة من نسخة فجش؛ نسخت في سنة ٩٦٦ ق وقوبلت مع مصحّحة الشهيد؛ ونسخ معتمدة أُخرى

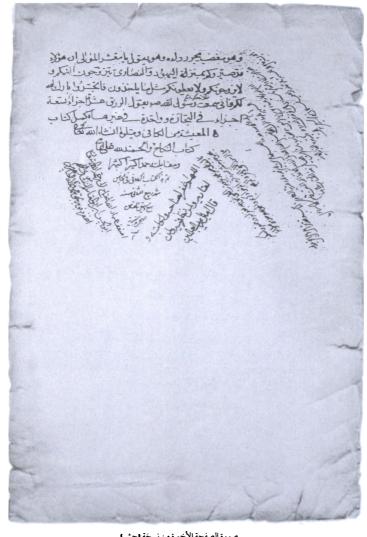

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة اجش» نسخت في سنة ٩٦٧ ق وقرئت على ملّا أحمد وملّا عبدالله التونيمة وإجازة ملّا أحمد التوني للكاتب

عالمان للخدع على عرب للك معتب حالك المعالمة فالسالمنه ع القواطيس يختع ها يخ ف بالمناد وفياس في ذكر الد فالله نعسال بالما اولاقبل ه عنهي الوشاع عبدالله بن نان قال سعد الاعبلة عليمالسلم بقول لا كو ترفوا القاطبوولكن الحوحا وحرفوها ع علين ابعهم عالب غابن الحبير عزجاد بنعثن عزيرام فالسلاليوعية الله على المرخ الم حراس الله لجيه وبالتفل فاللكوه باطر والجدون على عن الرحيم مير غالنو فلى غالب كوفي غاف عبدالله قال قال برولاللم السعليآتم الخواكما بالمهوذكه باطها بحددن قالدونى انجق كأب السدوني الناجي بالاقتلم وعدع إسب عابن الحي عزجين العاف بن عادع أو لخسن وسعلبم السلم في الظهور التي فها ذكو الدع وجل ع فالماغلها عر نسيركنا والعنرغ والحمد للمرب العالمن وصلياله على محمد وآلم مَنْ هِذَا الْكُمَّا فِي وَالْمُحْدِدِ الْمَاهِ قِلْ وُلْصِيدًا المحالية

ع الحاباء

بزعب عن وسع وسام من المرع سلمان بن خلاع الاستدالله على السلم فالسالمتريخ لوك اعنى ساسى فالسبولا من أوعل مزولا ع حربونه ولرميرانه فلت فان سكت حتى بوت فالعجر إماله في سال الي معمدان وعبره عزاجربن عربي الميد عزمنام بن سالمرغ اخ بصبرع الرجعف عليم المرقال فضراب المونين صاوات المدعليد فين نكارد لرك ان حل السبار عليد سأبد بزهب فبنولا الح احد فاذاضن جريدن فن بدن ياد جدرجى وجدراحه والحدر الخن وعاع ورسعه وزمدف ابنصرف عزعاد الماطع الخجد المعليد المفى كاندس سركين بغنق احدها نصيس كمف يصنع للخادم فالدنجدم الماقي يومًا وتخدم نسها رورًا فلت فان مائت و مركت ما لا فالمال ينهمان فان بين الري اعتى دين الزي بلك ير عن خالخن بن وسى لخناب عزيات بن كلوب ع المعنى بن ع الدع الم عد الله علمُ السلم ان كانمًا انا اصرالموسين صلوات الاعلى فالازسدي كانبني وشطعلى خودافى سنته فحند بالمالكله صربه واحدة وسالس ان بإخدا كماض بدو: برعنقي فابا على مرجاه ادبر المونين ولوات الديعلي فعال صرف فقال لدعالك لا فاخذ المال ونصى عنفد فقانعا اخذالا المجنوم الني شرطت والعرض فخ لك لمواس فقال لمايدالمونين صاوات الدعليد فانت احق بشرطك ح شركاب

ماه ارالارعاس

ماوا : الله علم

كرود الحادم إدام الماح و شعراه وتعيد عليجو بن تعدرة التي الموارب والمرائد برالعالمي وصلوالم على خوره المروسل وكان خاد مساسي ( دبسوي و شعايم)

للهده الحود لغذا للبود لذويرا للطاع في ملفذ للوحد لجلال المرغة العضادة الاالمذين في صبطت المضاردي فسال وترسع ويكل تفواندة المكاريث رلانا بالدلسالنا بغيل لاشيا وارآ والتكبرفه بالفاعرال كالووس تقها والنا واللك بعطب فترق فبالملك ومترن وتوف أنسرون ويحك فهري والمنافرة في والمنافرة اختارا زعالا واستدر ومك يوت خطالا فاخر ومالدان والعالية والمتعانها تاكندنا شوصان الدائفا وكندا ومقد ووشا النسط المدرا فألبا كاجا وأ استدالاتها وفالعيط برمنا أعجزت ووزالسان بكليزون لايعار وسلونه شافعاله فأراح خرجا ومجور واسترسترست وعرو بينون ووكام يغرص والو سرحوالالا عديجر المشاف لدا الاجار عرارم كترون كالتقول تهام بالبشد ويند فاخفروا يديدن أوصروم السيال لوجوع طندر الدراق والاجوالار واشت الرساميشون وسنرت لمسلام بعلاع وضرويحوسي بوقد ديسة لمأساءي وبرسلها أعندين نود وشرسوبا لنكرق وتؤسوق الابرس ماصدوه مع مشدانتيه والمزرمة ودوي شكريا وطالبة الوجوان النيا وخرفذلا وحالات شيدان لاألاهد وحزولاتها والهاؤ ساحداد شدرس عطرو زعد ورسولانسته واحرفين مزالوسل والمفارض والمساوم خراوا عرضوم المنقي وتنافئ تباب في تنافي المناوية المان والمراب الكارف البالوث تراعها فردى بح منام بمنول موفدان وتضربها منصل وويذه يتحدون وتوجها وكالمي تلهادي ولاكر تخدوب خزميا فطراف الصلاف ماله رصاع والبرواق المؤس أشالات وتعيم لق وجاهد فتعيد وتناهد أناها وحد الخائد عذ والميد الدي رسين بالهودوع أسيض والمالية ومراه بالإنها البلاصلولوس كالمنهن علي المودفا يبوا النصيصة شكل شار وما لتعدف شيعوع ذعري فارز ومن عنوس لعال أطري المستخلصة ومسيرال ترامه المعديدان الصطيحين وتفنون مكال عديها لمصر أنعد وبغق الداعراها والكذاب الرحاهد وأساور فاحذوا عاما والماعرات والمارات ولبرجة للدكارات استكال وبروافها أمره والمتحفظين واستكثوه ومران العاليسق وصفائي المينز فاوتي عالمية المعدى والبروافية فيالتي وغيبين ينخ يجابيج ليجته ليسك كمشلعدف وسللم لدسروها بالبرين وكقت الناوين وكالمسوم فللمطلق المتفاق والمتعان بالمتعرضة الملهم والمتعارض وال سادها والزوارا مايتيا بدودامى وموسرون يجي فعدوغانه وونانزل فنسيريريديه والسباد وتستهل نيرهو ساوه جباراته كالثار وصاعية بمؤالا دمنق المسات وودع الاسلاق وساليطا بطاعة ومامر وشرائسكم الهماعل والرائلي فياجل وخرط والنجو والنواعا يجلبون وسهري بالأبوران والمارف والزمارة المريف والمالية الماليدول على والعليم والمال المارية المدارية المروق في المرايد المالية المالية المعلى زواره و مهره العاد طرفه أوساخهم السلوط في السلوم و بازيا وسفيرة و با ما يصد المستورة الما يستريك المستورة المارك المراسط المسارك المستورة المارك المستورة المارك المستورة المارك المستورة المارك المستورة المستور ار هاد در الماسله المعلق والمراجع المراجع المراجع الورطية المتفان والمتفاقية المراجع والمراجع المفرق والمراجع والمبله المراجع والمراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع والمراجع و عدنا إرتفال خلوم لترسل مراتها والنفوال فأرجه بمذارا ومؤوسته بالأواب تدميل المهدا المواقعة الدوستام عليمرد إرابي وجام الماكا له الاصورائيان الارتاني سيدا الأيها والتكف وضع الدغرها ترائدا صرر ومعلى خفذ مرتسارا المنطق ومل رواسية بعرها التحور بالمتسل شاهل لعدف الذادور سفوط كالمراق المانعي والراقع وسر المكسمة وموسك الراقف والداد وو معدد والمحاود الدوات لا قاعلهم وحد في العد وما المحركة ومنطق مل الاروايي عام المي المرود وي علم واسف، ووساد ومدة الرورون المانين او أو له در دوبسة العرفي يخد و دامني داعل و في در و و دارد و العام و ما الدوس و داخية العرب و العرب و فالا من ا بمهووجهل وندوا كالملار الحكول المهاركرك ينبرها يوازي المرب عليها والقال كالأربط عدالان بورازون ويحيفه سانكوعي والم والموسوون فول موسر والما فأجل مرهو سواره مذر لايكان دروني وارجعواتهم والمائو الوائل المحمد وكاريم العاعور ارت عانباللهم ونسوك ونوريخهم لضروا بالمدود رفكا والورساء للناوا بهاء وسراها يعد والهذر وواء فديا ينسونون فالعبوشاورين المدسكة الإلا للريخ غلنكاط الدر مودب يولون برقاروا ولور فعلوص لاوساله فوما عفيه الداما والديالي سواليون فيرتعل لنديوس مغيثة بنلذي ترسه ومنتق ولنكائد ولهوي بسدونه وولنات كالشحة تأنيذ والمرايين الهيسرا وانشوت غيرسول والشوامزق والذنوج استبدم ولمندرية فاصعلونس وصبرة لكرز المودى يحود الفدوم سوسالتوا مرفيض ملائلة فيذي مستا ودعس ودريا الودى ولاد في ذكر يودي و دفا رحاحال كرك رادة ى ملاصة لاسلىدة لكورمد وللصكورة الخامل وي تركيسك والته المات كالمريس المنظر المنطب والمداري والكالمنسوط العلم الفعطونية تغزينه ولينى ومطيدها ومنتهادة شولنها يتساء وزوها وإنهاه وكالهاد صوارة الديالان أودوس الدوارية عليضوع كانا تاعيد الانشر فعليزك البودك للووسياد عبرم يغزك ونووس ونعاه فنال الماعد فعرمزالنا مرميد تسطيمونان مارجر فيات ساته فتأريط ويترفون لآخر طاع فرزائيون والإسبواء وانبرايا والماير ومعرفي والمترين والمان والمارية وتسايا وزوط وسيوا وخرج شاكا واليدوال للشاس شدويه وكالماعه وسنفصل التعطره الدرام النال وبولدون مدسيك والرمال فالهزا وهالي ولعبار المزنقون ليتآتينن ولمدهد خنيط لهلوها شواهن الداء الفاسة والمداع المعتبد اللانقا شويش والخدو تشايط العالمة فواعاته

صورة الصفحة الأولى من نسخة ابف. بخط المولى فتح الله الشريف الكاشاني صاحب تفسير «منهج الصادقين» في سنة ٩٧٢ ق



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «بف» بخطّ المولى فتح الله الشريف الكاشاني صاحب تفسير (منهج الصادقين» في سنة ٩٧٢ ق



الثي الدنومين زدالهرى والكال حارمة اداعيم مرال اوالدز الصامد الازق المثو وانداله وبالحصوان أهد واسع كرم ضرع المراالتواري المالمنة الهم لاعدا سالالا زوا طالعد الدالحيزيونا علي بناوعي جا الآيارعل والنارمان لامتتري لخواصنا بمخاوس لمعز ولاتوق عاو لاخرا المسكودة الماند بفعلمان اخاج مناح ويفكو وجعر فوجو ماتهذو لانسكر لدووا فنكرى المريخ ودعاعة والدولس المراجا والمان وزاك القلط الدومن الاسادع يعدي وال مع فوه ين إلى الله والمراء والواريج المراح والمن الما العرايد المفتى بالله والسنك ويرود علمنا صليعدل وسال وسوالخ لإنسا لانسا لامد كرف واعلى زارع عن إسرما لانت عناق التأذد خاعل لم ويحدين مهاوكان مثول لا لوفي بغوننا لياسدى الحسليم عشر اللان عراماني انفتها فأ لانشة مرملوز صامح بالاوصدم احدم فيرعل الوالحوال وليام وساكهم ومفرام والباسيلم فاحن تريجي فيتول احملة ونعل الراء طن أى انول الفيلواه ليسال في والدين المنهو للأسوار حثيثاً على عزاب عن الزلي عبر عن جادع الجيلي والهال العدالد على البير وعوم الدوو عال عليه المحر العنوالنافين كالمريخ والموهد والعالس عي الم وسل للد على والمراجعين ووقع العراع من على المراء العراج والمراجعين ووقع العراع من على المراء المراء المراء سلوكاب الأيان والكفرانا الديمال

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الحجّة من نسخة اجرا بخطّ المولى فتح الله الشريف الكاشاني صاحب امنهج الصادقين! في سنة ٩٨٠ ق

مة الله وعلاقلة لاقال الذي تُغلِمُ بِمِعْ يِلامك فيع فدكمه فلا كَمَن مُجْنَتُ مُطْقَه بِمُعْلِمُوا مَا الذي تُكلُّ في من ملامك ثريميك على علام كفذاك الذي ذكب عقله في مبل أحدوا خاالذي تعلمه بالطام فيقول أغِدُ على فذاك الذي زك فقله فيدنه واكترعف بتو دكك فره علىء وخلي المعزاج ويوري ووي بيوزين وعفده والويد والعد عليد السايع فالتباب تعولان المعطية وللدافان ترالي كثرالساق كثرالسار فلاتما فطايد متوانظروا كمت عقله سراطانا روفيت مغنزان وعاويعبدا فدخليه المتاليم قال يامفضل لانفاء والاعقا ولانعقا من الاصلعاد في تختاص تفاي و تفدين يمل فالدوخينة والصدقية فالحيم إذل والعاصف والمخزدني فحسن الملة تجلة الددة فالعالون فانعلا في فلم اللوائس ملائه شأة الكن وبيثلاء فالمكرنية الفاله وللااخات ويدناوا بعد وتتزيروه وعد ورتحفه فالفا قل عنور والجاحل خنوزواده شنستان تكرترفك والدشيئتان فكأ فأحشت ومذكؤ دآصله لاذبقل دفرة شرعت بفلغ ككده فعضل تؤيظ كأخا فالفاقة تشتنع القغل فيالابيلوف ويجد غلامر فسرعل يخذ وانفات ومخاله يعلم فيعد فبخالا فيعد للبطم ومن الدسل المركوم ومن ورف ورفض ومن والمناف والمراح والمناف والمراد وراد وراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد وال امرالمومنون بلده المذاوم مواستكت لدند وخسكة منوخ ضا والمذاح فلتغطيعا واختفرت فقدت أخواعا ولاأغت كفك عقال ى دىنى دۇرۇرۇ ئەلدىن مارتدالىن ئالىن ئالاتىنالىن ئىلاتىنا يىلىرى دىنىدىنى ئىلىلىدى ئىلىدا ئىلاندارى بالىلات كى ن أرجه غذها شهر عنص وينا رجه الهادي من الحسن ترين من من من عن عنداند عن معرون من على فن إوج والدعل إسل والتها المرالمون وفله الساعرا في كَلْمُ مُف دُولِ فَعِنْ مَعْقَالُهُ اللَّهِ الماسيمة والمُن عَرَافَهُ مَا اللّ مذالحت بذالمففوع إي الحسنال ضاغليه السلامة الذكرع شاحطتها وذكوالمقل قال فقال لانشأ أكا والدن من لاعقالة فلتجلت خداكان مزيسن عذا إلام يقركا لابا فرجوعند نا واستدام تكا لمقول فقا للين خفاء مرخ طب العدان العضاف المقل فقال لها قبل فاقبل وقال للأوبر فقال ومزق ما خلقت شاك في كا ولعسَّا لله منك مك أَخْذُو مَا عَلِهِ م سل بَن يَدِي لَهُ وَيَن عَادِن عَالِدِ مِنْ إِي عَلَيْحَانِيةُ مِنْ إِن مِدَافِعَ عَلِيهِ السِّلَامَةِ الْكِيف المتل قيل فكف ذاك باابن دس لانعة قا لما ينالعنه ترفع وعنته المصغلوق فلواخليق بينته بعدكتا والكوالذي يُريدني اسرة من ذكل عدة مناحفانها من معابة زياد منه بدأ هذا لدِّهمّا له مخاهد فن والملهون يحيين عراق منابي عبداته علىه الدائدة الكاولم الومنان كالنكع بقولا لقال أنتخرج تؤولكية وبالحك اشترج مؤوالقا ويجنوالساليتهات الأوالمصالة فالدقان بقو لالتفكي ليدار البعيرا بشوالما شئ المطاب والمؤر بعب التطعي فآدا لتبعر مذاخر راله الحراجم 666 رفيذا الا ووور البدو المترال ارزأت في يقوم القامل فنا يوجه من عاشم فالحسّن في المن والفاف مزيدا التراجية ويعنا بدون إجدا لعطره السلام قالة الدس لانقصل العدملي ووالدطك العل فرين فتري مسلمه لى دراماداك لارسادار وسالكا كذال لله يريفاة العلر عد بزي ي في في والمستان المستان عند من عدادة فرين عبد الله الرَّي والرَّي والدّ السلمة مالطليالهم ويهنية مل بن إرجهم عن وز ف عيسوي وينوي عبد الحرَّة ومعلى إيه قالسُوا والمستملم ما وا الى ساويك فناللام المنادمول الناوة كالمناذعات اجرفالذنل بذعد دورع عامقان داد وعدن بيره واحديث عدوره خاوزعيور يانهشام ينساله فناي ونوهزا واستوالبكيت عنهدته والمحسام المونين عله الساك الدور عراساسك اعلى الدين المال المرفاله إو الاول والمالية المال المرادي على من المال المسوم معود كم قدف فادل المامل الماصالع ستكم وَغَيْدُوسَ يَرِي لَكُوفِ المدايخ وَ وَعَدَا عَلَى وَقَدَا مِنْ وَعِلْمِهِ مِنْ أَصْدُ فَا طَلِيقٍ عَنْ مَ سللم الميليم ورور

صورة صفحة من أوائل نسخة ابس! نسخت في سنة 900 ق وفيها علامة البلاغ بخطّ الشيخ البهائي،

خالانة ابا قدسته بخد الواحد الله تعداد برابيم بعن بخد به بيوي بيدة بورن و فده الوالان بن معلمه السادة المدن المسلمة الوالان بن من السلمة بالمسلمة المسلمة بالمسلمة ب

د دروتالعالم والجان معرب

ابعجفهن يعقوب قالحدثني يلئ إرجيم فبنفاشه عنابيه عذللسؤة نابرهيمى يونون صنبدا لتعزيفا ب منعود تال قال لم حشام فنالحكوكا له بعد ذي في كمنه مزاوع بدالله غليه السّالة ما في الخدج الحالمة منه ليناخل فلمرساد فدفيا فيقبل لداندخانج مكتفرج الومكترة عنام وعبدا للاعطيه السالام فينادفنا ويخزم وادغدا نسغل السلمفاللحاف وكاق احدعد المكان كذنته الوصدالله فنهد كقاء كمقا وغدالك السلام فقال له الوعد العطيم السانع أاسك نقالا تم عيد المك قال مناكنتك والركنت إدعيدا له فقا لكان عيد الدعلية السافيم في ولا للك الذيان عبك أبن ملى الاونوا موز كلوك التما واحذ في الكعد الَّه الساام عدالة الدين قل فاشكت ، تخصَد قالمشلم بنالحكم فقلت للزنديولها ترد إعلى قالفقيوش ليفالا يعداند طيه السلام اذا فغشه فالطوان فائتا نلما فنه ابوعيدا لا تحليه السّلاما تاه الزند ترغة مدين مندك الوعيدالله عليه السائم وتوجيمون عنده فقا لدايَّتُ <sup>ل</sup> الله عليها لمسلام المؤند الراتعلان للارغر تحتا وفرقاة الهضروال فلأخلت تحتياة الدلاقا لافط مدركم باعتبها قالهلا أديكالا أفيا فلنان اليس تعتما نتخ فقا للا معيدا للعطيمه السائدم والتان غذاما لا يستنقن تصقا لا وعيدا فعه سيكه السينية افععدتا النابقا للاقالفتد وعمامها قال لاقالتناك لرشلة المشرر وليلغ المغه ولمرتذ للا وخوام وصعد النا فلمتجبغناك نقع فطغلفهن فانتبط مرتفافهن ومائتدالها قافا لايمرن قالالزند بترماته فيفالد ويتركب فقالان عدالله علداً: الممنان من ذكر وشك فأعاد هو ولعاد شروع فذا لالزند ترويا مرا ذك فقا له وعدا وألي النكما بيا النطالين كماني كم في خلف في أن لحقة للياحل بالفااعل مستَعْبَدَ مِنْ فا لانشك في العما مبذا أما ويست والتمقا لليل والنفار يليان فلايشتها فدوره والمتقواف فلز المتراية المكاف المكاف المكاف المكاف والتكوي والمتعالية فلمترجعان وان كاناع بمضعرت فليتلاب إلى فيأذ والفارلية أضط واحدالفاهل مالادوامها والمتك اكلهنها والبغنا لالزند توصدقت فرقا لانويدا فدعلد السلام الذا اعليم إن الذي تذهب باليدة تنظفون فد

Sold of the sold o

و العاد

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب العقل من نسخه (بس) نسخت في سنة ٩٧٥ ق وفيها إنهاء بخطّ الشيخ البهائي ي



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ص) نسخت في سنة ٩٧٤ ق وقوبلت مع نسخة الأصل بخطّ الشهيد الثانيء:



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الحجّ من نسخة اجد) نسخت في سنة 8٧٩ ق وقوبلت مع مصحّحة الشهيد الثاني ::



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (جد) نسخت في سنة 1029 ق وقوبلت مع مصحّحة الشهيد الثاني ومصحّحة الميرزا عمّد الإسترآبادي ه

بريجه عن معلى بر مجد عن إلى داود المسترق قال حدثني عمروس مروان قال سمعت اما عبدالله بقول قال سول الله صاابه عليه واله وسلم رفع عرامتي ربم خصال خطائهما ويسيانها وما اكرهرا عليه ومالريط فواوذكك تول الله حل وعزرتنا لاتواخذ أآن نسبينا اواخطأنا ربينا ولاتمل علينا اصراكا حلنه على الدين من قبلنا رتنا ولاتحلنا ما لاطاقة لنابه و قوله الآمن اكره وقليه مظمئن بالإيمان للحسيان ومجدعن عدبن احدالنهدى رفعه عن إعباله يم عليه السلام قال قال برسول المصل الله عليه والله وسلروضع عن مني تسع خصال الخطأ وي النسيان وما لا يعلمن وما لاطيقون ومااضطرواالبه ومااستكرهوا عليه والظهرة و الوسوسة ذالتعكر فالخلق وللحسدم الوسطي لريظام بلسان اوبد على ابرهم عن محد بوعيسي عن بونس عن بعي قوب بن سنعيب قال قلت لا وعد الله عليه السلاء مراكحد علماع أواب على الله جل وعر موحوب الاالمومنين قال لا اعنه عن يونس عن بعض اصحابناً عن ال عدالعد عليه السلام قال قال موسم الخضر عليها السلام قد يُحِرَّمْت ليحيسنك فاوصني نقال له أله الزمرما لايض ك معه شتى كالاينفعال مع غيره شتى عنه عن يونس عراب كرعن إلى اسة يوسف بورثاب قال سمعت اباعبد الله عليه السلام يقول لابضرمع الامان على ولانتفع مع الكف علالاتي انه قال وما منعهمان نقيام نهم نفقا تهم الااتهم كغروا مالعه ويرسدله وما قاوهه كافرون محدين بحير على المربضا عن الدرفضا إعن تعليه عن اوامنة يوسف بن تابت عن اليسع المعنى العماله عليه السلام قال قال لامان لابضرمعه عمل وكذلك الكفرلانفع معه عمل احدين محدعن للسيدين سعيد عن المبدد بن زراره عن محدين مارد قال قلت لاع بداسه عليه السلام صديث مروى لذا الله قلت اذا عرفت فاعل ماشفت قال قلت ذلك قال قلت ولارزيؤا وسرتواا وشربواللخ فقال لحانا سه وانَّا اليه راجعون واسه مالنصغوا ما انصفونا العُواخُدُنا بالعمل ووُضِعَ اعتهم أغاقلت اذاءفت فاعمام اشتت من قليبًا للنَّم اوكُنْرُو فانه يَفْيُلُومَنْكُ على رابوهم عرجي والرفان بالصلت وفعمعر إدعدا لعه عليه السلام قالكان اميرالومنين صلوات الدعليه كثرا ما يقول وخضنه باتهاالناس دينكردينكر فان السيئة فيه خرم بالمسينة فيغره والسيئة ب تغفر وللسنة وغمولانقيل تركناب الايمان والكؤمر جملة الكناب لكافئ تصنيف الشيخ الأجل محدين بعقوب الكلينغ رحمة الله عليه وحسدنا الله و نعط لوكيل وصالبه علىستدنا ونتينا محد واله الطاهرين يوم الاحد رابع شهر ذي لَحِية للراحِجة احدى وغانس وتسعائه على بداضعف العماد عبدال عموهلا لالدين ركية ونفال المدتق عنولانا عيم المة زما يرقابل مع كاب وسلم كذا الدعآء وعاد والنفرخ اوللرلغ مقابلا كمشف فجنس ومعاصة إنقابي وتدفيق فداجوت لما ذبوورغ كااج للتنبيج البغام لوك وأقدم فأمالقاع والالعقائح فالماء

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الإيبان والكفر من نسخة (بر) نسخت في سنة ٩٨١ ق وفيها حواش بخطّ محمّد أمين الإسترآبادي وصورة إچازة للكاتب

محممه وخارت مك للحبوب الم فأحعل خلوق منك الليلة العنة مر إلنار ماموليس بعالم موقه صفة مركس لخلرق دوه منعة الولاقل التنى وبالخراجد كليني ومامن كيس له عنصرو بأمر ليس لاخوه فنامج و بأاكل منعوت و ما اسم المعطين ونام بفقه بخالغة بلع بها ويام عفوه فليروبطشه شديد وملكه مستق اسئلك ماسمك الذي شافهك مه موسر ما الله مارهم وارحم والاآله إلاانت اللهمان الصداسئالك استلك انتساع مجدوال عروان تلخلني الحنة رحتك محدير محى عن محدين احد عن محدين الوليدعن بونسوقال قلت للرضاعليه السلام علني دعارة أوجه فقال قل أمن دلغ على نفسه وذلل فلى سصابقه اسسلك الامن والإيمان على شعره عربعة اصحابه عن الجيدالله عليه السلام أن رجلااتي إمر المومنين صلوات أنعه عليه فقال با امم المومنين كان إمال ورثبة ولم انفق منه درها فطاعة الله عروصا فعلى دعا بخلف على مامضي وبغغ إما عكن اوعلا علمقال قل قال واي ستى اقول بالمرالوتين قال قل كا فل ما توري في كالحلقه وبالنسي في كل وحشة وما سماني في كل كرية وباتقتى في كل شكرة وبأدليا فالضلالة انت دليلي اذاا نقطعت والالة الأولار فان دلالتك لاتيقطع ولايضل من هديث انعمت على فاسمعت ورزقني فوفت وغذيتني فاحسنت غذائبي واعطينني فاجزلت بلااستحقاق لذلك بغعل منى واكر ابتداء منك كنرمك وجودك فنقويت برمك علم معاصبك وتقوية برن قك على مخطك وافنيت عمى فهالانجت فلمرتمنعك جراتي عليك ويركوني لَمَا نَهِينَىٰ عِنْهُ وَدِهُ لِي فِهَا حَرَمَتَ عَلَيُّ أَنْ عَدَتُ عَلَيَّ بِفِصَلِكَ وَلَمْ مِنْعِيْ حَلَكَ عَنْ وَعَرِدُكُ عِلَى بِفِصَاكِ أَنْ عُدُّ ثُنِي مِعاصِدُ فانت العَوَّادِ والغَصَارِ وَالْعِيْمَ وَالْعِيْمَ واناالعواد بالمعاصي فيااكوم اقرله بذيب واعترم خصع لد بالذل الكومك بنائه ا قررت بدني ولعربك خضعت بذلي فما انت صانع ي في كرمك واقرارى بذيني لعزنك وخضرعي بذلى افعل قي ماانت العله ولاتفعل بي ما انااهله رقي المعادلكلين والحديدوب العالمين وصلى مدعلى سيدنا ونبينا محدواله الطيب الطاهين و علوه كتا مسة فضل القرآن بعون الملك المنان

ها تكاهاه فأعملا فترجلها لم فالحاء سأل فأملوس عليالم ومؤفية فالكونة وقال اسلامها الملوث ورعاسو وكانث عديد فعالجعت فذالها فاج ذالمجدا الافتصاء وتلفاس عديه واودكم وقاله والانتج الدت مذال فقال ففط وحلت فدال قال وتبرلما وكالاول وصرافح كالهجرفان لمناوة المكويتروز يجتميرون والما فلةع مرورع والركية على التي تنوس والديدة ين وبساك مكرة وفي وسطه عين وخ هن وعين وفان وعلى وتراي المدينين وعين وقا المراي في من سادت سفيد وفع وكان فرنسك وبعوق وصوف بتعمين فأصبعون وصيا الالوقع وقالهد بعق صدي مادعاف كروي بسائية مادير للوال الاالما المراسال وفي منهمة والمخاري والمعان على المراق المراق والمراق والمراق المراق ا الفضيط لفاقعي ومندقا والشفاره فيتزينا المسفند يسطان الملاوم طريق أكمراج المفاويدين كأقفل كالمصري الصفيقيل وليعناني بساكي علينون الماجوم وعقبه مساي والبطالية ويتبهلك والمواليان والموال الفائلة المارية ملافق والساري والكوفة وشراء القتوفي ترميعه ويولي ويحصوب والمارزة وتوها المساما والمارة والمتراد والماران يعلى الاسطوات السابقة ومامل مواركمن وبدوبغ السامعه مقبارة تزين مخيرة وغريه المنزاد عز مون الساطفا المحرث ف تلخينه والتص أياج وجى يوسان ارمه الالمهم بمعيالا أنمنوا النحناط تصويلا فالتاق بالملاف التهادي الانداء على والحديث بين المنظرة الفال الموعد المدعل المادوشان من والأل وتتميزة المحدوث والطريقة ويفاو الضاول وتنشق لعزيفتنا كمك مضاي رجتم وعلى استراك كالفاران الماران المارين المساس المارين المتراس المتراك المترك ال متزال فضله فالمسلوانة المابعة وج بالخاسة فقلت افلال سطواند الرجي علما الم فقال المحقيدة على تعريب الماسط بعنواني ع وعليه المالية ومستعلاه باللطوب والقسة الخاجروا والفريط أولك أوما أوالم المالية فيصما بزيوم فولياسيدا واحتما وفالهعاويزي وكم عاصعيد بعاق المال والعاج والمتعددة والداري المسنون المعالمة فاطلاسطواندا دامة فقالعمامقام المجان فالكافات فالعاصلية فاناما فالمارام المراجعة اللن وي ما ما ما ويون مع والموال المون المعالية المونية المونية المونية على المونية المونية المونية المالية المونية ال كالمحدكوفان وفت من ماول لمن والمعادن والمعان من المعان من المن المناصر والمناصرة والمناصرة والمناصرة المناصرة فاطلت وعزالت وعصموا وعجر الانداء المساوي المساوية والمحارة والماري والماري والمراد والمرد والمراد والمرد والمراد والمرد والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد أشراع بالمران فالمتعالن بعالق فيرين سيديد وشعاران التاليل المعاللة والمان المان الما عداع داتللة وداومعوة فاسخالانها وانقالانطلعواما بصافي سال سهده فالابوجدا سيخللهم وموافقا الاحآدثس فتعلمنا انهاب فقالاما ولسلواها ذاسبحواكم محادة اساعلت انتوجع يستاد مايرال وجللام الديجا فاختبط وتعوسس أأثثي علللهم المالهن العالعك ومنعا وداوود عليلهم المعاويت ولذفي ليخ وصف أينها شالكان ومؤعد فكالصح واخر وصلنه كانتي والشريان فالمنالكة فاللفظ للم عرب عبي المناطب المنافق وأنعن المناف المسوعات المالك المناكلة والكرادة لتكر السفا يزفال ما امت ليصلعها اد أو المهاه على المنظمة عن عنوب المراجع عن عنوال من المناطق المناطقة المنا سعديقال عدال علدارا عريقالاة فصلي في المن المالا عن في فعد المالة عدال المنظمة المالة عداله عداله على المنظمة مكرور فطاف لج فيستاله فأنسي ودعا الملافئة الملكنة ومروكلة صالب المادوحة والأعلى المرافقة في شرعياي رافز في العدد 144 من علياقل عاداس ولحجم الدجريم محدر مدالط وعفاسينه

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الصلاة من نسخه (بخ) بخطّ محمّد بن سعيد الطريحي في سنة ٩٩١ق



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب العشرة من نسخة ابح؛ نسخت في سنة ١٠٩٨ ق وقوبلت مع مصحّحة الشيخ عليّ الكبيرة:

فتة زهاأم ولدفلالا باسونولك إذاانفذ ذكالهناظ الفيض وليتهاد برحوا فيان العرادانا ورج واجرا ورور عروكاء قالتا الماع للاعللاء رحاما ولينور وساصغاروك ورغروم ولد فرمومالك وعفاكه فاصنع لورش فترخل المران فالانقام والقرفاعه فكالم فلاكالي المصيعك بنام فتنع فسراح أماله ومربورك لاين منالر نوج الملي فالمرج عدو المعلوان المال المضاء المروق المام لا الدار فعلى عدان الخذواما لرفا وع قا برد على وتره عن لك احرفي رعب وعديري منسر ويت مواد عد ليجليل النصاء مراسما ومواثاه والجتلوليون وبرائع وكان عدار صعفافليز عواماله بمحمد ولواكي معضا عضى كتعزيهم والعدليوليا فالنالد والمسروة االواد ولا بعقار الوااعا مالعن المرادان المال المناها المراجعة المرادة المالم والمرادة المرادة ماله قال والخنا والكوليعقل بدهاليكل الما محمد كالحتر وحفرنا عرد اوي والجالة عنواك بمنيان عمق كرع فرارة والحج علالمق الدخرا اكاريز حالي بانوساوع عنوالج وعوت عرادماع المواولو فيدارة الإذا المفالفلام للفي ويتمالك التروعوقوا دامل إكاريت تونيع فلنالكود لكانا تخيط تتونين عرفه محانيا وجار عصدليد وخراج البعداليقا والداملوا والمالك عن ودخر في والوعن وعلما وعلما و احتمام ليتامك علات وكسيلالي وجازله لأنح الالنكون صعيفا أوفيه عماكي معرفه والحادان وعلج بناع الهرى قالحدث عدرور ولوعد لرواه فالوالجراؤ تتغالص ترويوم الصلية ولتتهوي فالنفغ المضاجع فرويخنا الدنوش ومنه والدلاحدي عزين ينهج من المعلى المالية والمحرودة والمراحة والمراجة والمرا مات واوى لا من ورط في المراجعين ورالغلام وديك الوجيف الرزع ما الأزور ون الحفافة حة زغة فالدائم اخرنا مذاالهم ولا أوع لا نمنعا كالولم بعدا فكان منزوج ناعم كالمصابات كافيلا وجعز وبعم الكليزة تلوم الدار ليئابنداوار فعارستان وندفيراي

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة قبن ا بخطّ الشيخ الحرّ العاملي، وقوبلت بيده مع نسخة الشهيد الثاني،

واناات والمائت والدعوص اعراد وراجاب فعالكم يع مصلاء هذاذات واذم لي علام ادوع الموريظام مجمعتم إذ والمرتباللة وينت فناوغ روفاكا فاحد يحتلفاهم بالمنت معاليها علام واالبدو فقالها فالسعد إسه خليل الحرف عوت ليرك والمناز برني خلياقا الد يخلياان وف كالعلام المفاللا اح الكالد الركاداد عوقي فالمجي لفرغ فالامالان فتوفاد عثى الصحاح فالكرف عاليهمة للصروا كومناز والمذبي المغفة والصاعنة كوام الجاعدة ارفال وععرة فرعوما رهم والديس تا الوقيمة عواري ومعزم الرفيد فالكان والحرب ادا وراهن والاروان والما في الله الما المعالم المعرف عملا المعود التقوم ونهاكا لحما في المرم ولدر الدائة وللعرافلادر فكاع والممولالعارف المفتي كوعون كر فعرا بعور بالقصير والاعتيا العاطى فعرال وكونر فحد الماناعلام إرفاوقيع فلابتحا وردك والمتافي لفدال مله مريطات وكمخ المخر والمرك والكيفة المعرز كعلى المراج ويح والمحتال وعدار وملا عندر كالمادر كالمحاج الله قالفاعد وركوان أعرفنا الرج عرفا لابوج عدية المرك فللودكم وتركن سرفال وعافقال المادا الدادير والنجال لفارقوم امراللا الو تدرعوا والقائنا لزيدهن المقالد فقاان تهزيمناما ويوليدة ويتناع فالمنكر ذكار لمعتره فوالوافي مكن الانا والترعية وسزالات دعونية ومخيدة السغداد عراسي دافراج ول والخده في المجالية ومعناه هلك والتكامنة والكالقين فالرقع اللالدر الحالمين لرامرة كالحج وطفاهن الامروام وكها عدارهم وفروا والدعبدلسة لوجاماللة ففاللهاك فالاالنيا إج لزاحي اللهظ فارتع فها فللموول فتداعانه محراص روح المناجع وعبريط عرسروا والوالمصغ وفرالدة وافقالواريا ماعلان اتفارا فالؤا الفنه فيفا لصلاف كالترفي وي صريفط بعد المعند وإنها واليتروا والطاه وفلووا بالمرادة ماباست وازاروا بهاادم فوق فراه واحردا زمروادها والمعادمون جناتم ساخوان اكل مخط والراوية ومسروندارة والسروق وكرجرت هماكنووا والبجادي الكفور الحريج المري ومعلى فنهو الوناوا بدنه وأخر عرفاق الوصوما المواناه وأفقا الداندا والدع واختفا لفارك في جافقال لذكرك الى سلانو حراص أفضال ولا فوجر حريك الدن الذكر يجد عن المن الذكر يجد عن المن المن الذكر ي الفارك الترافية المنال المربع يقد الحداد في من عن علوا الاالمول به محال الروس في المدين المن المنافقة المناسبة المنافقة المن المناسبة المناسبة المن من المن المن المناسبة المناسبة

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (بن) بخطّ الشيخ الحرّ العاملي، وقوبلت بيده مع نسخة الشهيد الثاني،



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة اش) بخطّ المولى حامد بن محمّد الجرجاني الإسترآبادي في سنة ١٠٢٥ ق



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب العقيقة من نسخة (جت) بخطّ المولى حيدر علي الشيرواني وقابلها مع نسخة عتيقة كتبت في سنة ٥٦٩ ق وقابلها أيضاً مع مصحّحة الشهيد الثاني ونسخة أبيه ميرزا عمّد:



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (جت) بخطّ المولى حيدر علي الشيرواني في سنة ١١١٦ ق وقابلها مع مصحّحة الشهيد الثاني ونسخة أبيه ميرزا محمّدين

الامتحضناك احتسنط بعيان يعماقبل للمقال قلت لدفان اسلت معاطلتها فتالفاسلت بعدماطلتهافات عدتهاعة للسلة فلتنفاق ماستهاده بفراسة وهويض فنفا للديجل والمسلمين انبيتز فجها قالكانيز فجها المسلمة تقتك من المفل ف الربعة المهر وعشل عظالم القالمتوفي عندان وجعا قلت اله كم عملت تعالما فكافع دانست ادادات ويتعين المعاقد وتتلكا فالقراد تذكر أنهم البات الامام فقال لمسرعة تعالق الملاق مثل عديقا اذات في عنها ذوجها بخ قال الامة والحرج كلبته الاماس المان المجال المحالة الالكافك لمنة والانة لاقتدعلى بنابراهيم عن اسمعن اسمارين ماريمين يولس قالعدة المانة مدرسو صيغ ويتنانات عادالنا عنالملا اقتدراساانا يالما عديان ب عبوب عن يعقوب السراح قالسالة المعالية المعالم المعالية واستنازومها وهونما فاماعد تهاقالعن العقال المقام بعذالتهرويتل مأغلسالملج نعمر فانحن لحصدبان وبرفدود وبوسود والمحمالسال وللنم الاسمامة المرقالسم قالمنم وعد تفامن المالا اذااسمت ع الحقالطانة تثلقة اشهراوتاته قروه فاذاانقضت عدنها فليتزوجهاانشاه سمكناب الطلاق من الكافي والمدلقة رت المالمان معلى المعلى على المالية Class ! all دردور erer

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الطلاق من نسخة •م، نسخت في سنة ٢٠٧٣ ق وقوبلت عند الشيخ الحرّ مع إنهاء بخطّه \*

سلم المسالات المسالم ا اسنائ منعن ابن عبي بعن الم وتلادة المرابة الماكس الأول عليه السلام في الحرب المنافظ أسرط مدن أصل مقا متصمن عتيد لمان مقد تحمد عدد العالمة فللت بهاسنان فنعنعنى والت وسكنت عبق تمومنا آخركناب الاطعنوالعدالدب للفا فسيلعه كتاب الاشبقالشله الله لقاله وقط الله على مل والداحسين الطينين الطاهرين المصومين منالدلل والعصيان وعلى منتج 223

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الأطعمة من نسخة وم، نسخت في سنة ١٠٧٣ ق وقوبلت عند الشيخ الحرّ مع إنهاء بخطّه \*

الغلاشرا إلىناس وانتموانله والجنه بخبرك ووالنار يتطلبون باما محرفها سرزاء ما قلت جعلت فلاك زدنى فقال يالاعهام وأية نزلت تقود المايجنه والايزكراهلها بخيرالاوه فينا وفشيعتنا ولماس كية نزلد يذكرا ملها بشرولات وقالالنا لاوم عديناومن خالفنا فالسريتك بالاعرة القلت جعلت فداك زدي قال بالعراس عاملة ابزهيم الاخر وشيعت اوسا يرالناس من ذلك بركريابا عرفها سريك و فى وايد اخرى فغالم حسير و النصور في وكي الله عليه السلام مع المنصور في وكي المحريج عراد المعراص المعراد وعلى المراجع المدار المعرود المعرود المعرود والمعرود و حران قالقال ابوعيدالله عليه التا إوذكرمولا عنده وستحال الشيعة عنده فقالك سوت مع ابي جعفر المنصور وهو في موكبه وهو على في وبين يديه خياوس خلفة وانا لخ إرعاجانيه ففالكالعبدالله قدكان ينبغي المدان تفح عااعطانا الله سالفق وفترانا مرالعزولا تخبرالناس اناعاحق بهاذا لامرمنا واحليدتك فتغيبنا المعومه وال قلت ومن رفع مالااليك عني فقد كذب فقال لي المحلف على القول قالقات الالناسي يعنى يجبون ان يفسدوا قليك عرفلاتمكنه موسمعك فانااليك احوج سك الينافقال لى تذكر يوم مالتك على الماء فقل فعط وباع بين شديد فالا الدن في ماذ س المركم ضية سدناكدحتي تصبوامنا دماحاما فشهجام فيلدحالم فعضانه قدحفظ الحثة فقلت لعلالله الديكفيك فانزلواخصك بعنظا واغا هوجديث روبته تماعل غيراني ا مليهاك الدينولي ذلك فسكت عنى فالرجعت المومنز لح ألف بعض والسافقال حمل فللعوالله لقدمايتك فهوك الجيجعفروانت عليظ وموعل فرس وقداشرف عليك

ففان

الميانا الزامرتاك

شرة بعي ا

\*



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ن) وقد شهد فيها ثلاثة أكابر من العلماء على أنّ البلاغ المتكرّر كان بخطّ العلاّمة المجلسي ع



صورة الصفحة الأُولى من نسخة اض؛ نسخت في سنة ١٠٥٢ ق وفيها علامات البلاغ بخطّ العلاّمة المجلسي:

به وتحت لما تحت لمفسل وان كانت الرجار يربعثها الممترة إستدوسو وحايد الله والنهارفاذ افعلت النوصلت ولمستل وبإمتينا وولاميتنا وبإيراده ع ومراعدًا مراحظً عناصد بصحري عنعلة للسكوى الياليغرامن المصيدا مسيعد الستم فالسع اخوا لمسيم فليركم ولاسخ مزديتي على للسطيخ المجهاد فرالقل والتَّعَاقُ والسَّاوُن على الماعاطف والمرائاة الم وتعاطف هضهم على بعض منكونواكا امركم الملدعن وسل حاة بديكم مز (عيز معمَّان لما عاج من امرمم علىما مص عليه معترالا صارعلى عملى سوال وقد صلى قله علم والرعل والراهم عزابيه وبالوق عن السكون عن أبي عس لعده عليه السكم فألوا للتسني على عقد عليه والدحة على للسير اذا اراد سؤًا إن تعير الخوار وحق على خالعة اذافتي إن ما ترة ما دي الن الم والعاطف عدة مل العامة احمدن محربنا الإهزال وزمحوج شعيسالعقر توقى قالسمت ااحدادده ماراس مقال العام اتَّقَوَاللَّهُ وَكُونُو ( احْزَةً بَدَةً مُعَالِّينَ وَاللَّهُ مُنَّواصِلِينَ مَرَاحِينَ رَا وَرُوا وَنَا وَفَا وَيَا الْرُوَا ارْزَا وأحوة تحل بصحفنا هدين مخدن عيسي ومحلين المورك اليسال وفاعز لوف العطام قال الماصلوا وسباتوا وتراحوا كون الخرقيرة كالمرك الدوخ وحل تروي الك عسراس وعوائكا هؤنال معتاماع واسعداسم لقول تواصلوا وتبات واحوادقا والنقاون على التعاطعة والمواساة لأهل للحاجة وفعاطف اعضهم على عجري فكواذا كالمرك الدينرة وإرراء والمسكم مراحين مغتنى لماغات كرن لمرف على المزعلوف الإنسار على من والعدم في المعمل المدالة بالمرافران عريض في المرافران عريض في المرافران مسرعوا لافتنا اعزجتي وعقيه فالوجرة من الوصياه والمية السرة فالوزز راماه مقطات انقاس موعدادته وبنجتى مأعسا وتووكل المله برسجين الفطان سيادونه المطب وطات للناكنة والمعافية الفانغ انغراض كالاعركية فالدخل اليجع علالم الدرود

> صورة صفحة من نسخة (ب! نسخت في سنة ١٠٥٣ ق وفيها علامات البلاغ بخطّ العلاّمة المجلسي =

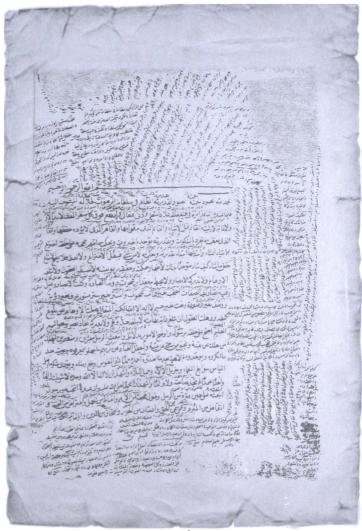

صورة الصفحة الأولى من نسخة ابع . بخط محمّد حسين بن محمّد يحيي النوري في سنة ١٠٧٦ ق وفيها حواش كثيرة بخطّ الكاتب



صورة الصفحة الأخيرة من كتاب التوحيد من نسخة «بع» بخطّ محمّد حسين بن محمّد يجي النوري مع علاقة البلاغ بخطّ العلامة المجلسي.

أع يجل مسل الشابعدل ين كالدخوقات بزسميده إن ل بوسدا تدعله الشاء ما ما مكولات مكتوا عجد ولامتعوا حاافا وكرفوا لله لواحاها الشمارت فالإنق أجتملولي فهدواحها مريطته ضلات ما استطاعوا رهدده احال المراث واطا الاصورة متموعل نصافه عبدا برداته هدوما استطاعوا فصفود كنواعد لذار ولانتوا متكوم والزعى جادكة وتأفظ واصد خراطتب وحدفلاب مروفا الأوف ولاسكرا الاانكود تربقذ فباحت فالمديخ ارد مؤربا رهم على معلى المريخ المخالف على المن بنها الدول عبدا فع على المراف الروانسيد. والكتاب ملينكنة من وريت مساعطيد لقال إملكا مدوواذا الدميديوا الك والميدنكة موروا عليه وكاريه سطا العندة ملاعدة لاية فويروها تهديه نبرج صدع للاسلاء ويزوون مندة كعايدا حجاكانا مسعدة المساعمة ماصاعا طرحه بعضه فالمناف فأربع في معدد المستا بالمستدا سوا مهارا الركوصولا عماوة الناس فانساكا وسعفوف وماكان للناح فلاسعد لانسولا عاصولنا سيطم فالخالفا صعفون المقلب والمتم والدوتعالي والنب سلى السماية لدوهما فاللفذ ومرسد وتعراف الم من يشا . وَعَالَ فَاتَ مَكُوهِ الْمَا يَحِنَى كُونِنا فَوَسَعِن وَ وَوَا الْمَاسِ فِا ذَلِمَا سِأَخَذُوا عَلِكُ سِ وَا لَكَا حَرَاسِولَ مُعْ عليدواله وسطها ومعت اجعلية استلم بقطا فاصدوها والكبته عليميدة ادريط فيعذا الامركا ماسع ليعوه وكاقة كالهيطي الشعيعة فكالبن جعلف العصفوان تيصى وكالدين والمتساع وسادته افلت الاوسدا حسكته والما والما المرادة والمنا إذا مناوا ووسدخ المدا فاختصفه والما والما والما الما الما وكالميافقل والقصد مزكابا كاليوسلوك المانجة أبالهد اللاتة الزوا أان مزكا بالانسب المالية المالية والمنازي المنفي ومعاهدين معوصرا لكاسف ف المدملية دام المنطابيع ساف وصفا الإنوا والطيرادي مراش الزحو أرميم الاضغاللة أوا بوين عين بعنوب الكيومت عذا الكباب وجالت حداثاً على في والناعوا لفاع وفيدا لفقه مؤهشاء والحكاصل وعاد ملياتها تدفا للازدوا الديسا لدماريا اسالا والرسل فالغالم فتشا الخانانا آما صانيا متعاليات وجهيع ماخلق يكاند ومنا لشا ينحكما متعاليا يخزاف خلصولا بالاستور سا تزهروها وشرهو وتواجهم ويعلمون فيشا وله منزاء فيضائ تغير ويمنا والملقد وعبادة والم طربها ليربينا فتهجما بدنتا فعدف تركه فؤاؤه فقيتا الأمون والنامه وعرافكم لعامر فطلت والمرون منعط وه إلاتها وكدووه وخلفه حكاء مودين والمكر مسوقوت أخرت ركور للناسوا شاكوته لد فالله ولكر والمراول والمرافية والمارا والمار والمكت ميستن كالمترجف الكن مرتب والناكا وهديما ناوا المتناطر والاسبياء موافيلا فالدوا ومرهن وكلياة تحلوا اوموات مؤتينه مكون وه على مراعل ورق ماالد وحواف المديني اسمسله والعضار ونسأوان مزجعنون ويحده وينسور وجانع فالعل كليميا فعدلدا أرادت المراجع معرضة لمفاقة يعرفون أنقال لصدف تعلسا ومؤوف فللناء فتدنسني لوال الطاء التيسينا ومضاوا والمست دحذاءة فتفطه ألاجكيا ووسوله عوله فأيما لوج فتدبيني لدان وعلبها وتساونا والفتيء واعتاط فتروا يتطراها أعدا لفتحة ودلت التام ومفودا وبرسلات صلات على الدولية وعلى الدولي مدا مناخلة والواله والمت في والما الجدّه فاطفه منافوا المرارة عارف فالمرارة فاراعوناهم المرجى المسترية ترسخ الفو لايون بعض بغلاا ليداليست

> صورة الصفحة الأخيرة من كتاب التوحيد من نسخة (جمه نسخت في سنة ١٠٦٢ ق وقرأها المولى محمّد صالح المازندراني عند العلاَمة محمّد تقى المجلسي ... وفيها إنهاء بخطّ العلاَمة



صورة الصفحة الاخيرة من كتاب الحجّة من نسخة اجهه نسخت في سنة ١٠٦٢ ق وقرأها المولى محمّد صالح المازندراني عند العلاّمة محمّد تقى المجلسي به وفيها إنهاء بخطّ العلاّمة



صورة صفحة من أوائل نسخة ١٩٨٩. بخط ابن ميرزا رفيعا في سنة ١٠٥٨ ق وفيها علامات البلاغ بخط العلامة المجلسي ٥٠

تركاب الروضترمنا لكافى وهواخرة والحديقه رب العالمين وصلى الله على ستدناعد والدالعالمين سترسليماكيرا ٥ كبرنفسر سفدور افدى أقلالعباد علاواكزه خطاونها واجمهم بهاء واملا اسيرذبنه ودعين كسيرا قلا فالمقتمرا الانتخ فالحقيقة تراب الاعذام كثيرالال مبنية مرس النعوب والخطايا العظا معوون والاستفال وتستنت المنألة ابن المرحوم المهر ومرمض للدين عتى نوم الدّين عمّا تعنّه عاامته بعفه برورجته ورقا منفاعة بنيترواغتدوك اهاحلاس بخوآ وسقاهاشابيب غفرانروفيكما فحاشو دخجاع يزانه بمقاعد واوصائرو عتربتروخلفا صلالهة فيغ مواشوروع ظهويوم المثلثا الحادى والصفرين من شهر بهيع المثلث من شهوم بسنتر غان وغائبن عد س الجيزة التورية المصطفونة على الجرها والدالف الف الفاصلوة وسلام ويخية حاسا للم تبارك وتفالى ومعملياعلى التي والمالطّاه بن ومستغفر الذنوم المويقات وخااياه المهلكات والجديد دب العالمين وط اسع على والدائطيين الطاهرين المعسوب المظاومين ولعنة افدعلى علائم ومخالفهم وغاصبي توقم احدين الماوم الدين

> صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (بم) بخط ابن ميرزا رفيعا في سنة ١٠٨٨ ق



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة •حج، نسخت في سنة ١٠٤٥ ق وقوبلت مع ثلاث نسخ معتبرة وفيها إنهاء بخطّ المحدّث الشيخ الصالح البحراني<

نًا لأبط والله المرمنة على المعالمة والمعالمة والمالة المعالمة الم عته عزلي والتلمظ الماله عن الفراطيرة مع ماخرة بالنارونها في ناكلاً مَّا لَكُفُّ إِلمَاء الكَفِلُ عَنَصْل لومًّا عَنْ عَالَمْ بِإِنَّا نِقَالَ صِعْمَا الْأَعْدِلْتُ على المرمول المراطين الفراطين الكن المرفا وحرقوها على ابرهيم واليوان المعدى فأدفعة المنازية كل عدا معلانه على المعن الأمرا الماء المعنى النطرا لفافالا في الموالكلان عاعن يل هم استخالؤ فاجزال كويجزا يعيلانه على التلمقال فالرسول المصل عفوا للقوا كأساهن كرماطه فاعتدون فالميان ي تكابات وناك ناي الانكام عاعل عاماعاه عنهدن الم المالية المالية المالية الماج والم Size of the distance of the وفغ الرتا كالمحتوية وسيال الزما أوما with عدولام كالرائز بدالاف والم لران وركا خاف و المان المناول المان المناول المان العصوا المالي وكالمالي المراد It was blinger

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ج) نسخت في القرن الحادي عشر وفيها إنهاء وعلامات البلاغ متكررة بخطّ العلامة المجلسي ه

القاطيس كك لعدها وخوقوا على ابراهم من ابيع عاب ابعد عن حادبه مفرع ذرارد قال الرائيدة اللَّهُ عِن الاسم من اسماء الله يجع الرجال المتراة المعرما عبد على مز عناسيه عنالتون كالكون عنابه بالمعاقلة كالكاور ا ديهم لعراكتا والمته وذكح بأطهرما تحدود والالحين كالمتدونياني بالانظم على المراب أفي مر والمالمة المالية المال عالم العقاب العالى المادرة 当地のかり الطنوبالتحيا وكراقتيعا 16 اعنلما 15/6 براخالغ الفع الماليولا فالإنجال المالين الم منهوسة يمودكم بن بعداللف العرب فاجرت (10 يوجه في المال العرف العرف المالف العرب فاجرت المالف الم الل بلديدوس م وك بيناه اي احراد الرار المانع من المانع من المانع من المانع المراد المرد المراد المراد المراد المرا

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ز) قربلت عند العلامة المجلسي، وفيها إنهاء بخطّه «

في عز فا في تعقبها نصال النات في عل عاتى انعقبها نقا اله است في عز فلا فررحها لحرة فالأرغر على الساء العبيري على مول خوال محدوايا عهر ومساكينهر وفقواهم واستاسلهم فعاخذه تم كى فقا فيقول صلنى في مول تراه ظن أني قول لا افعا والله ليه السرير العتماعي ولك سألاحت على من عن سعن من إلى عرص حادعن لحلقي قال السابا على السلام عن العنه دعوص للوفع لوفقا اعلىال مطليجس تم لحرو الله في المجلس كاب الكافي الله الى صفر محماس بعقب كليني رهما مدها دَيد وكما أله عان والكوان شا إليكا انهاه المولالفاضل المق الذكر للمع مع لا ما كل يضير الماصفيا لي المي المرتعال الما وتصحيا وتدقيقا وصفاق عاس وها اواخ مرام الما كالمراسة العوالمني بعدالالف للعبة واجز لرداد تأسى ان يروي عنى كلا صحة لدواية داطاء بالم مندي العرف المال المال العصرو الفهارة صلوال المعلم عن وكست بميناه الما شرالفائير إحرعها والمرجون ممرالعي ألمرعو بالوعوني اطرافتكا

صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الحجّة من نسخة اجل؟ صحّحت بتهامها عند العلامة المجلسي وفيها إنهاء بخطّه يد

على والمجنز والدفار موم وما وان شار تعرف ارعف على الوالع عن السكوي عن المدعوات عرقال قال اصل كوست مع على والترق يد حل منول وفضل الم وكذا فعال الحالة ما فعلية و قد فعل فعال كذب كذلها سنف السه فيها عرفات اعماماً عن سهاب رياد عن النوفلين عبي بن عن التن في عن عرب عن على عن الرعن هده فالحانة منابا لارمول شرعد والمرادا سنن استناب الواحم عن بيض احار ور قال لام المتوسى نندان عوني ان سِقدت على مرفط عوني سال مغنها عن حدا كال الكير فاحتلوا على فنال جهرما بدان وقال مفرعتم الان فنالواد الك اقاد مل محتان فاسته على الام معال رحل من مذمار موال لصفحان الا تعف الى بوا الا مود دنسادعه فعالم المنوكل من نفي ويك فنال بوابن الفا مقالم و بو عسف منهذا فا فالانار حكسنها فلعمك كواوكوادالافاص ما مرتث فالالمت ورضت اجر بناكرة مرادر ومن هالمال الكفر مفارهون محددالا باكست عين معوايم مسالم عن هوالكر فن لداكم ماون فنال الرصون باسدى انسائن عن العلة فقد فق المواك ف صورت استخداف استناق مخل لله تقريرات في دراط كترة و معود ما تلك لواطن فكان فأس بزاآو كتاب الاعان والنور والكفايات واعيسة اولادآ واوصالت سرسد، مرانی داکه وسد ساخ

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة اكا نسخت في سنة ١١٠٠ ق وقوبلت عند العلاّمة المجلسيء مع بلاغ بخطّه الشريف



٥٥. صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (جف) نسخت في سنة ١٠٧٩ ق وفيها إنهاء بخطّ الشيخ صالح البحراني ٥



صورة صفحة من نسخة اجن؛ قوبلت عند الشيخ صالح البحراني. وفيها إنهاء بخطّه الشريف

نهاذج تصاوير مزيّنة وفنيّة من النسختين في مكتبة مدرسة الصدر بطهران المرقمتين (٦) و (٩) نسخت في سنة ١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ق



الصفحة الأولى من النسخة (٩)



الصفحة الثانية من النسخة (٩)

المسكانك والمكاكان وكان الدي فالتاكا الفاؤلاين عنية غوغمان عنيغ بماغة فالسمك المالك على المن المنظلة المنظ اخت مكومًا عناف عز علين التكاع كالآلام عن خاند بن حج عن الله على السَّرَاة وَالسِّرِي اللَّهُ الرُّهُ الرُّحُل السَّم الماهم في الصَّيْف في السِّم عَلَى المعرف عالم عَلِيْ أَنْ عَنْ مَا لِنَعِنْ مِالْ مِنْ حِكَمْ فَي اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الل نظاخة فكن يُرْمِحُ عَلَيْهِ وَلَوْهِ فِمَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ استيفنا وانظر كأكن فونع لاكون فالمستثناء فاستثناؤه عيثه تواجيل على زياد بين عالم الماكم مُتِلِكُ الْخُالِقُ إِلِي عَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ عَلِيثًا مِعْلِيثًا مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الم عَيْنَ عِنْ عَلِي عَلِي الْمُلِكِ عَيْدُ الْمُلِكِ وَعِيْدُ عَلَيْكُ مِنْ السِّلْمِ السَّادْعَ الْفَراطِيكِ عَم الْمُفْرِقُوالْنَا لَكُفِر أسنون المنابالية الكافن في عن العُسّاء العَلَم الله المناب فالسّام الله المنابعة الم تحقوا الفراطيد وكأن اغها ومرفوها على المجم غرابته على أن أيج وعرجاد الرعم عن والذة السال على الشاعة ويجدم الماء الديمي الصلابالتف فالساعوه باطها على وتعلق عليه عَالِيْوَفِلْ عَوْلِكُمْ وَعَنْ عَالِسًا فَالْ فَالْ فَالْ الخيخا الف جَرْفِي ماطه الضروري كالعرف كالملة وتهوا فعاما لمؤلد

سارلك وكزات والمكونات باخراد الكا المغفى كالمنفو لقص كى اللهوسك وحيّا فالات على يدنا ومولانا المنا وتبيع بمؤونا أأرسكا ليدان وألامين وأكمن لإيكو الكار للنيق كألا الذعافخت. وخَصِّ إِلَا لَتُ الاحْدِيدَ وَالْمَا مَهُ الْمِوالِيواسَةُ وَالْوَالْمِينُ عَوَالْتُ عِيَا لَا تَعَ المتعلك تشف الاعطي المتفافي ستبدأ كالرادة فأندا لمنكتين المؤث والخشار فكا وصيد والزيكة خَلِيَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُطَهِّ وَقَرْمَا وَلِمُطَعَ وَمَسْمُو الْسُلِينَ وَقَالَا الْعُرَالِي عَلَى ولتألقه الضاء وعلى يضمك الكذين ستيذانها ولفالج تنبي المصلحين وعطالبنول المستنزل فاطرالها وعلى لهُ ذا الفِّيزَاء والاساط العِّبَاء والحلف الابجنين والقليبين والقافر وهم المتع المعنفي صلفات الله عليم المجتن المالعت في فعند وقط المنه في الأصواع بالكالة الفعا ويعز التركي والمستران والمسترا طسكن المجر بوط بعد الله والمجوم اعامة الله وفي فيت ال يُوقف ع المالواله ووراله والمرافقة العنبائذالك أاجالي غورتمألقم بالناخ فيحتر فتصادف أغافظ عفراتهم بَعَالَتَ فِي وَآلَه الطَّاهِ رَبِي وَعُرِيدِ فَ أَوْاسِطُ السَّيْدَ الرَّاعِيْنِ العنالي المنظلة المائدولي الفالقات عالمجر النوي بالمصط فوتذ علم فاجها أنعتلوق

مُعَلِدُ فَلَنْكُ عَالِدَ قَاءَ لِيَعُودُ خُومُهُا مِنْ الْعَاعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَم المناعة متكث غيبت الاشفر لأنظنث وكذولات فاكر وايها المنشآء كيلعثل وليتويها عبر كطأن الكرافي فالم التالفين ه يَحْدُ بالدِينُ مِن خِيرَ مِن خِيرًا مِن أَن مُنتِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ المُنظِينَ ع: إِفَا عَنْ فَا لَا عَالَ اللَّهِ عَلَا السَّالِ اللَّهِ عَلَا السَّارِي اللَّهِ السَّارِي اللَّهِ السَّارِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّارِي اللَّهِ السَّارِي اللَّهِ السَّارِي اللَّهِ السَّارِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خ يَطِينُهُم مِن منا دِدَهِ أَوْرِي فَيْجِ فِلْهُ قَا الدَّوْ الدِيلِكَ مُظلِنَكُ مِن يَوْمُ الْبِعُودُ فِيكَ وَلَكَ مَا لَكُوا الدَّوْقَ الدَّقِ الدَّوْقَ الدَّقِ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقِ الدَّوْقَ الدَّوْقُ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقَ الدَّوْقُ الدَّوْقَ الدَّوْقُ الدَّوْقَ الدَّوْقُ الدَّالِقَ الدَّوْقُ الدَّالِقُ الدَّوْقُ الدَّوْقُ الْمُولِي اللْعَلَمُ الدَّوْقُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْعَالِقَ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ا اوَمِن عَيْرِهُ مَثَالَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ المَناكَ وَمُنْ يُطْفُ مُكَفَّا عَالِهَ الْحِالِمَةُ وَمِنْ السِّيمِ إِلَى النَّطْفُ الْأَوْقَاتُ والرَّح تضل والمنافقة والمُعْقَدُمُ والمُتَّالِقُ النَّاكُ وَالْمُعْتَدُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الناشاءانه . وانا تفلفه أذا وفت في في لَيْ أَنْ المنها في المُنتابا وقاء اذا النَّعُولُ مَنا اللَّه الله المناقظ الَّذِي كِانْ نُطَتُ مِنْ عَنْ يَعِنْ عِلْحُدُن عِلْ عَنْ أَنِي عَنْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ الدِّين عَلَيْ الْدُن وَعَل وَالسَّاكُ عَلِدِ السَّلَامِ عِنْ حَلِيْ شَنْفَ خِلَارِيَّةُ مُنْ وَهُ وَلِيضَ عِينًا وَتَيْ مَعْنِ لِذَلْكَ سِسَنَة آشْهُ وَلِلْمِ الْعَيْلَةَ الحابض عرف عرف انكان شِلْفائتينُ وليتكن ذالتَ فركِسَ فَفِذَاعِينَةَ مِنْهُ السَّالِيَ اللهِ اللهِ نَفَا بُلْكُونَ مُن عَلَى مِن لِيَع على والسَّك السَّا عَالِينَا عِلْمُوا وَتَعْفَى وَهِمُ عَالِينَ فَالسَّا ا عُلِيتُ إِن سَمِن عَلَى الْمُعَرِّنِ سُمِعِ عِنْ صِينَ الْمُعَلِّمُ عِنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ عَسُ إِنَّا لِكُالِمُ إِنَّ الْكُالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَّ عَنْ الْمُعَالَّ عَنْ الْمُعَالَّةُ عَلَيْ الْمُعَالَ بن عُمُوبِ عَنْ هِيْ الْمِعْ تَوْنُ نَكِلَ هُلِ سَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمَا أَضَا مِنَا لِمَ وَلَكُمْ وَالْمِ وَكُلَّ اللَّهِ وَلَكُمْ وَمُنْ الْمِوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ الخابغونه كان فويها ما ليصب وم عني يخف عن احداث على المستنب وسعيد بعض المشاسم ب جامع كا نَابِي مُواحِن عَلَيْكُمُ وَلَي مُثَلِّكُ الْمُعَلِّكِيدِ ﴿ مَنَا لَكَ مُعِلِّ فِلَا لَتَكَانُوا اللهِ اللهُ اللهِ ن اسْلَاعَن تَنْ فَالْاسَتِيمِينْ مُنْ مُنْ يَعِلْ كَمُسْتَغِي ﴿ فَالْسَاصَا صَفْفَةَ الْمَسْتَنْ فَالْكَ أوتفالس اصغيرش تختخ لطوينف الحابض تناول في مراق ملاء على الم

فالمسكلة عرب الصنا ولالقرابك فغالت ملكاك بعض بنياء ألتي فصلاله عليه والدك عَلِيلًا وَهَيْ إِصْ فَنَا وَلِهُ فَي مُرْكِلُ لِلْمُ عَلَيْهِ فَالْمُ كالكالث لان معت عرض ن العرف الكليان أبعال الما كغي غاله فاستكنه بجني وعامر وفغ منكيات العباق بري المافظ المافظ على المادة وعن المافظ الما المالطيتين الكافرين الكيناه لفِياً والأرف الفياء الأطهاد فمفتر والمربع فقالم علمالم الم المالة المعينطية لَفْنِلْفًا ﴿ فَلَكَا لَ تَطَانَ الْمِعْمَ عَلَيْهَ السَّاحِ هَا وَسَالِحَ الْكُونَ عَلَيْهُ وَجُرِهُمَا المِتَ وَلُمَّا يَهُمُ فانك الله عرف كالمنور وكالمراء فرانك بعنده الآله فالمنظف على على المان على المان الم النفتال عن عاصولين خيت وسعد البنظيف عن الم علمه المستكم فالسكان الناسية اعْسِالنَّا \* فَعَالَ الْمِعِم الرَّبِي أَوْجَلْ الْمِنْ عَلَهْ أَوْضِ بِالْوَيْ كَاعُ المُنارِ فَانْزلا الله عَنْ المِنْ خَلْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعْلَا اللَّهِ مَعْلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلِيكِم فَالسَمْف يَعُول الْمَحْلِيلِلْمُف وَمِي الْمَدِ وَالْدُونِ وَمِحْظُ لَمُون مِن الْمَادِعُل المعكنيد عنابن فتنالحن فيل والمستبن عن غيلين الفيند المع عبدا الحادث ينعض

والهاتشكف للصعالك ويُعَنى فَيْحَن الْفَلْبُ فَلَمْ الْمُعْنِينَ الْفَلْبُ فَلَا الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْدَةُ الله فَ فَنْ يَعَالُهُ مَنْ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اعد المكافلة في المناف المعالمة المنافية المنافية المنافقة المنافق عِلْ مُن أَفْعالِنَا لَعْنَ عُل أَمْرًا لِدَعْنَ عَلَى مُنْهِزُوا لِهُ أَل الْمُعْمَرِ ق أقع ملخيناً وترشة ملى تعد الممينال تستراغ المستراغ المستراغ المستراء المس والمستكران الماعلات أذاه عرص الخذ اغال المُنْ وَمْنِ وَلَوْ الْفُلْ لِمُنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المن الما الله الذي تعقون الما الله الله المنا الله المنا الله المنا الم فاقلما لمفنا ففواج ركا المتان كاب الطهارة وهوابنا والفاع

كسري فيفيه وفنخت فنفيهم اقلابي الكبع من أفط الإقل والتنفور لالسن خالت من العالم المنظمة المنظمة المن المنافعة الم ماطف مهري وارجوا نشآه القان وفقت على الخاص الخاص الت خاوافاندوا فاالمعنك ولاوافئ شايعالله للكرات القدار طاجع الخافذاة تَكُملُونُ السَّرُعُنِعُ مَهما يَعْرِفًا إِنْ الطَّاهِرُنِ وَلَحَمُّ الْعُلَاقًا اللَّهِ الطَّاهِرُنِ وَلَحَمُّ الْعُلَاقًا اللَّهِ الطَّاهِرُنِ وَلَحَمُّ الْعُلَاقًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاحْرَا وَيَاطِئُ افْطَاهِرًا ﴿ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ مُنْ مُلْكِرُ

عَدِيْنَ اللَّهِ إِن رَبِعِ عَلَى المعن القراح وله السمع فيرين وع الحذيد والمناس والمناس المن المن المناس المن المُلِونِيْن صَافَاتُ القَعَلِيْهِ فَالسِّكَ كَانَ لَحْسَنَ عَلَى صُرَكَعِت لِكَامَت فاذاعات أَيْن النويين عن السَّالَةُ بِمُلْاحَسُن عَلِيهِ السَّامِ وَقُون السِّكَ وَالْحَالِمَ اللَّهِ مِنْ الْمِعْمِ وَاللَّ السناية من من المنابع المنالة الكان الكان من الدائد المقد المقد المنافق من على السلام فالمستنفى كأوفا ن دوسفه من الماجز الت مسكون الف يق وسنعون بيسا ومنما المنهم والمن متكونيه عطاميتي فتعرف بقطار وطاغم كيمنان ومثه فالكنتور وأرتب الشفيت وهومترة بالإفغاء النبية مسي و كالسهد لم والطالب المالية عَلِياتُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ عَلَى مَعْنَا لَكُولِ مَنْ الْعَوْدَ الْمُعِلِمِينَ عَلِيمِ عَلَيْكُ كُمَّاءِتُنا وَأَنْ لَكُمْنَا كُ وَهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّ النَّبَاءَ النَّهُ عَنْ الدَّهُ الْبِعَثَاكِ لِنَا وَاللهُ اللهِ عَهِ مَحَوَلًا كَاهَ وَمَا عَلِكُ المرفضع تبنا ذيولك قالك كالكيف فينه الروا علالتلاليك البين العالقة ويندار الداؤد المنظالة ي

المُنْ وَالسَّالِمُ اللَّهُ مُعَلِّي مَن يَعْنَ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ اللّ عصال فرايده الكشودة لا في على المن على الماكم ودكس عدالتها فالماكم الما الدمنن ل صاحب الذافام بالعقيله عشيم عص خروين عمان عرص من بري عجد عل التمات الم عَلَالِت لَمْ وُد فِي دِي الْمُؤْفِرْ مِنْ عِد يُعَالُ لُرْسَغِيلًا مِنْ لَوَانَ عَمْعِ بِمِلَالْهُ تعكم فيه واستنادا مد الإما وعشرت سك فيه مناخ الركب وبيك ادديل التبق الما المتعاللة وَمَا أَنَاهُ مَكُونُ مِنْ فَطْ فَصِدُ لَهِ فِي مِينَ الْمِنْ أَمِنْ وَهَا الله الْأَوْجَ الْمَكُنُ ف اللازمة و من آخركاب الشاوة من خاب الخليدة الديجة عراكلت ي الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الح وَجُسْنَ نَوْفَيْفِهُ وَثَرُونِ الْمِيْنِ عِمْلُولِ الْصَالِقَ سِناتُ سُهُ ويستَنداله وَالِعِجَ حَسْنِ مَن الْجِيهِ صِمَّا لِقَدَ كَالْ خَاجِهَا وله عَد يَلِكُ الْحَلَجَةُ ليويهم واعقونة الملا العك يتصادف أوالج ويدلك افط عفالقده والالكرة تَصْمَا وَالْمُهِمَا وَالْمُعْمَدِ وَالْحَمْدِ لِهِ وَتِي الْعَالَيْنِ وَالْمُعْلِمُونَا وَ وَصَالَا لَهُ

| Waa Waa wa AA                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| فهرس المطالب                                                           |      |
| شادات و توجیهات سماحة آیة الله                                         |      |
| سيد موسى الشبيري الزنجاني (دامت بركاته)                                |      |
| فريظ سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني (دامت بركاته)                  | تة   |
| المدخىل                                                                |      |
| اة الشيخ الكليني                                                       | . حب |
| رُول: الحياة السياسيّة والفكريّة في عصر الكلينيّ                       |      |
| المبحث الأوّل: الحياة السياسيّة والفكريّة في الريّ                     |      |
| المطلب الأوّل: الحياة السياسيّة في الريّ                               |      |
| المطلب الثاني: الحياة الثقافيّة والفكريّة في الريّ ١٨                  |      |
| ١ ـ الخوارج١                                                           |      |
| ۲ ـ النواصب                                                            |      |
| ٣ـالمعتزلة                                                             |      |
| ٤ ـ الزيديّة٤                                                          |      |
| ٥ ـ النجاريّة٥                                                         |      |
| ٦ ـ المذاهب العامّيّة٢١                                                |      |
| ٧ ـ المذهب الشيعي                                                      |      |
| المبحث الثاني: بغداد سياسيّاً وفكريّاً في عصر الكليني٣١                |      |
| المطلب الأوّل: الحياة السياسيّة ببغداد٣                                |      |
| أوَّلاً ـ نظام ولاية العهد                                             |      |
| ثانياً ـعبث الخلفاء العبّاسيّين ولهوهم وسوء سيرتهم 11                  |      |
| ثالثاً _مجيء الصبيان إلى الحكم                                         |      |
| رابعاً ـ تدخُّل النساء والخدم والجواري في السلطة                       |      |
| خامساً ـ تدخّل الأتراك في سياسة الدولة وتحكّمهم في مصير العبّاسيّين ٢٦ |      |
| سادساً _تدهور الوزارة٧١                                                |      |

سابعاً ـ الثورات الملتزمة والحركات المتطرّفة التي أضعفت السلطة ..... ٢٧

| ۲۸         | ثامناً _انفصال الأقاليم واستقلال الأطراف                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| YA         | المطلب الثاني: الحياة الثقافيّة والفكريّة ببغداد                  |
| ۲۸         | أَوَّلاً _مركَّزيَّة بغداد وشهرتها العلميَّة                      |
| ۲۹         | ثانياً ـأوجه النشاط الثقافي والفكري والمذهبي ببغداد               |
|            | الثاني: الهويّة الشخصيّة للشيخ الكلينيّ                           |
| ٣٣         | الصنف الأوّل ـ الألقاب المكانيّة                                  |
| ٠٠٠        | ۱ ـ الكليني                                                       |
| ۳۳         | ٢ ـ الرازيّ                                                       |
| ۲۳         | ٣_البغدادي٣                                                       |
| <b>ኖ</b> ٤ | ٤ ـ السلسلى                                                       |
| <b>ኖ</b> ٤ | الصنف الثاني _ الْأَلقاب العلميّة                                 |
| <b>ኖ</b> ٤ | القسم الأوَّل _الألقاب العلميَّة التي أطلقها عليه علماء العامَّة  |
| <b>ተ</b> ٤ | القسم الثاني _ الألقاب العلميّة التيّ أطلقها عليه علماء الإماميّة |
| ۳٥         | رابعاً ـ ولأدنه                                                   |
| ۳٦         | خامساً ـنشأته و تربيته، وعقبه، وأصله                              |
| ۴۷         | سادساً ـ وفاته، تاريخها ومكانها                                   |
| ٤١         | الثالث: أسفار الشيخ الكليني                                       |
| ٤١         | رحلته العلميّة في طلب الحديث                                      |
| ٤٧         | أسباب هجرة الكليني إلى بغداد                                      |
|            | الرابع: شيوخ الكليني وتلاميذه                                     |
| ٤٥         | المبحث الأوّل: شيوخه                                              |
| ٤٥         | ١ _أحمد بن إدريس، أبو عليّ الأشعري                                |
| io         | ٢_أحمد بن عبدالله البرقي                                          |
| ٢          | ٣_أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة الحافظ الهَمْدَاني               |
| ٤٦         | ٤_أحمد بن محمّد العاصمي                                           |
| ٤٦         | ٥ _ أحمد بن مهران ٥                                               |
| ٤٧         | ٦-إسحاق بن يعقوب الكليني                                          |
| ٤٧         | ٧-إسماعيل بن عبدالله القرشي                                       |
| ٤٨         | ^_جـــ بن الحـــن<br>^_حـــ بن الحـــن                            |

المدخل فهرس المطالب

| ٤٨          | ٩ ـ الحسن بن خفيف                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٤٨          | ١٠ ـ الحسن بن عليّ الدينوري العلوي                |
| ٤٩          | ١١ ـ الحسن بن عليّ الهاشمي                        |
| ٤٩          | ١٢ ـ الحسن بن الفضّل بن زيّد اليماني              |
| ٤٩          | ١٣ ـ الحسين بن أحمد                               |
| ي الرازي ٤٩ | ١٤ ـ الحسين بن الحسن الحسيني الأسود الهاشمي العلو |
| ٥٠          | ١٥ ـ الحسين بن محمّد بن عامر، أبو عبدالله الأشعري |
| ٥٠          | ١٦ ـ حُمَيْد بن زياد١٦                            |
| ٥١          | ١٧ ـ داود بن كُوْرَة، أبو سليمان القمّي           |
| ٠١::        | ١٨ ـ سعد بن عبدالله الأشعري                       |
| ٠٢ ٢٥       | ١٩ _عبدالله بن جعفر الحميري                       |
| ٥٢          | ٢٠ عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي                 |
| ٥٢٢٥        |                                                   |
| ٥٣          | •                                                 |
| ٥٣          | ۲۲ ـ على بن محمّد بن سليمان                       |
| ٥٤          |                                                   |
| ٥٤          | ٢٥ ـ عليّ بن محمّد الكلينيّ الرازي                |
| ٥٤          |                                                   |
| 00          |                                                   |
|             | ٢٨ ـمحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري              |
| ٥٦          | •                                                 |
| ٥٦          | ٣٠_محمّد بن أحمد القمّي                           |
| ٥٦          |                                                   |
| ٥٦          | ٣٢_محمّد بن جعفر الأسدي                           |
| ٥٨          | ٣٣ ـمحمّد بنّ جعفر الرزّاز، أبو العبّاس الكوفي    |
| ٥٨          |                                                   |
| 09          | ٣٥-محمّد بن الحسن الطائي الرازي                   |
| 01          | ٣٦ ـ محمّد بن الحسن الطاطري                       |
|             | ٣٧ ـ محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري٣٠           |
|             |                                                   |

| ٠              | ٣٨ ـ محمّد بن عقيل الكليني                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٠٠             | ٣٩ ـ محمّد بن عليّ أبو الحسين الجعفري السمر قندي              |
| ٠٠             | ٤٤ ـ محمّد بن عليّ بن معمّر الكوفي                            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠       | ٤١ ـ محمّد بن محمّو د، أبو عبدالله الْقزويني                  |
| <b>、、、</b>     | ٤٢ ـ محمّد بن يحيى العطّار                                    |
| <b>、、、</b>     | ٤٣ ـ أبو بكر الحبّال                                          |
| <b>、、、、、、、</b> | ٤٤ ـ أبو حامد المراغي                                         |
| ٠٠٠٠٠٠٠        | ٤٥_أبو داود                                                   |
| ٠ ٢٢           | شايخ العدَّةشايخ العدَّة                                      |
| ٠٠٠ ٢٢         | الطائفة الأولى ـالعِدّة المعلومة                              |
| ٠٠٠            | ١ ـعِدَّة الكليني عن أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري            |
| ٠٠٠            | ٢ ـعِدَّة الكليني عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي             |
| ٠٠٠            | ٣۔عِدُة الكليني عن سهل بن زياد                                |
| ٠٣             | الطائفة الثانية _العِدِّة المجهولة في الكافي                  |
| ٠٤ ٤٢          | لمبحث الثاني : تلاميذه والراوون عنه                           |
| ٠٤             | ا _أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أبو عبدالله الصيمري           |
| ٠٤ 3١          | ٢ _أحمد بن أحمد، أبو الحّسين الكوفي الكاتب                    |
| ه۱             | ٣_أحمد بن الحسن (أو الحسين)، أبو الحسين العطّار               |
| ٠              | ٤ _أحمد بن عليّ بن سعيد أبو الحسين الكوفي                     |
| ه۱             | ٥ _أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أبو الحسن القمّي          |
| <i>.</i>       | ٦ ـ أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي                              |
| ار ١٦          | ٧-إسحاق بن الحسن بن بكران العقراني، أبو الحسين (الحسن) التمّا |
| <i>.</i> ۲۱    | ٨_جعفر بن محمّد بن قولويه                                     |
| ٠٠             | ٩ ـ الحسن بن أحمد المؤدّب                                     |
| ٠٠             | و. بي الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب               |
| ١٧             | ۱۱ _الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري                            |
| ١٨             | ۱۲ ـ عبدالله بن محمّد بن ذكوان                                |
| ١٨             | ۱۳ عبدالكريم بن عبدالله بن نصر، أبو الحسين البزاز             |
| ١٨             | ١٤ عليّ بن أحمد الرازي                                        |
|                |                                                               |

| ۱۸   | ١٥ ـ عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران أبو القاسم الدقّاق        |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | ١٦ ـ علىّ بن أحمد بن موسى الدقّاق                             |
| ٠ ١٩ | ١٧ ـ عليّ بن عبدالله الورّاق                                  |
| 11   | ١٨ ـ عليّ بن محمّد بن عبدوس، أبو القاسم الكوفي                |
| ١٩   | ١٩ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني                                |
| ۱۹   | ٢٠ ـ محمّد بن إبراهيم بن يوسفُ الكاتب الشافعي                 |
| ٧٠   | ٢١ ـمحمّد بن أحمد بن حمدون أبو نصر الواسطي                    |
| ٧٠   | ٢٢ ـ محمّد بن أحمد بن عبدالله الصفواني                        |
| ٧٠   | ٢٣ ـ محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، أبو عيسى الزاهري         |
| ٧١   | ٢٤ ـمحمّد بن الحسين البَزّ وفَري٢٤                            |
| ٧١   | ٢٥ ـمحمّد بن عليّ بن أبي طالب أبو الرجاء البلدي               |
| ٧١   | ٢٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق) |
|      | ۲۷ ـ محمّد بن عليّ ماجيلويه                                   |
| ٧٢   | ۲۸ ـ محمّد بن محمّد بن عصام الكليني                           |
|      | ٢٩ ـمحمّد بن موسى المتوكّل                                    |
| ٧٣   | ٣٠ـهارون بن موسى، أبو محمّد التلعكبري                         |
| ٧٣   | ٣١_أبو جعفر الطبري                                            |
| ٧٣   | ٣٢_أبو الحسن بن داود                                          |
| ٧٤   | ٣٣ـ أبو سعد الكوفي                                            |
| ٧٤   | ٣٤-أبو غالب الزراري                                           |
| ٧٤   | ٣٥_أبو المفضّل الشيباني                                       |
| ٧٥   | لخامس: مؤلَّفات ثقة الإسلام الكَّليني                         |
| ٠ ه٧ | أَوْلاً ـكتاب تعبير الرؤيا                                    |
|      | ثانياً -كتاب الردّ على القرامطة                               |
| ٧٦   | ثالثاً حكتاب رسائل الأثمّة:                                   |
| vv   | رابعاً ـكتاب الرجال                                           |
| ٧٧   | خامساً ـكتاب ما قيل في الأثمّة: من الشعر                      |
| ٧٨   | سادساً ـكتاب خصائص الغدير، أو خصائص يوم الغدير                |
| ٧٨   | سابعاً ـكتاب الكافي                                           |

| <b>٧٩</b> | السادس: ما قاله العلماء الكليني                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | ۲. كتاب الكافي                                                |
| ٩٢        | حكاية عرض الكافي على الإمام المهدي على                        |
|           | بيان موقف علماء الشَّيعة من أحاديث الكَّافي                   |
|           | منهج الكليني في أسانيد الكافي                                 |
|           | منهج الكليني في متون الكافي                                   |
|           | تبويب وترتيب الكافي                                           |
| ١٠٣       | شبهة فصل كتاب الروضة عن الكافي                                |
| ١٠٤       | حواب هذه الشبهة                                               |
|           | التعريف بكتاب الروضة                                          |
| 111       | ٣. عملناً في الكتاب٣.                                         |
|           | -<br>مراحل التحقيقمراحل التحقيق                               |
|           | المرحلة الأُولى: معرفة النسخ الخطّيّة وتقييمها                |
|           | المرحلة الثانية: معرفة المصادر التي تعدُّ نسخة فرعيَّة للكافي |
|           | المرحلة الثالثة: مقابلة الكافي مع النُّسخ الخطِّيّة والفرعيّة |
| ١١٨       |                                                               |
| ١٣٢       | المرحلة الخامسة: تصحيح و تحقيق أسناد الكافي                   |
| ١٧٧       | المرحلة السادسة: تخريج الأحاديث                               |
|           | المرحلة السابعة: التعليقات الإيضاحيّة                         |
| ١٣٠       | المرحلة الثامنة: الإعراب وعلامات الترقيم                      |
| ١٣١       | المرحلة التاسعة: تنسيق الهوامش بنمط واحد                      |
| ١٣٢       | المرحلة العاشرة: التدقيق والمراجعة                            |
| ٠٣٣       | تنبيهات ثلاث:                                                 |
| ١٣٥       | وصف المخطوطات المعتمده في التحقيق                             |
| ١٨٠       | توزيع النسخ المعتمدة على موضوعات الكتاب                       |
| ۱۸۲       | شکر و تقدیر                                                   |
| ١٨٣       | المساهمون                                                     |
| ١٨٥       | ٤. نماذج مصوّرة من المخطوطات                                  |



ثِفَةُ الْإِسْلاْوِابَوَجَغَفَرُ حَكَّبُنُ يَعَقُوكَ بِنِ الْتِحَاقَ الْكَلِّيْفِ الرَّانِ كَيُّ الْأَلْكَ لَي (م ٣١٩ ق)

الأحيول

العَهِ أَلَ وَالْجَهُلِ الغِلْمِ النَّوَجِيدِ الْجُحَجَةُ ( الْكَالِمِيْنِ ١- ٧٥٨ )

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ ١

الْحَمْدُ لِلَٰهِ الْمَحْمُودِ لِنِعْمَتِهِ ، الْمَعْبُودِ لِقَدْرَتِهِ ، الْمُطَاعِ فِي سُلْطَانِهِ ، الْمَزهُوبِ لِجَلَالِهِ ، الْمُزغُوبِ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِي جَميعِ خَلْقِهِ ؛ عَلَا فَاسْتَعْلَى ، ودَنَا لَجَلَالِهِ ، الْمُزغُوبِ إلَيْهِ فِيمَا عِنْدَهُ ، النَّافِذِ أَمْرُهُ فِي جَميعِ خَلْقِهِ ؛ عَلَا فَاسْتَعْلَى ، ودَنَا فَتَعَالَى ، وَازْتَهَعَ فَوْقَ كُلِّ مَنْظَرٍ م ؛ الَّذي لا بَدْءَ لِأَوْلِيَّتِهِ ، وَلاَعَايَةَ لِأَزْلِيَتِهِ ، القَائِمُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ ، وَالتَّائِمُ الَّذِي بِهِ قِوَامُهَا ، وَالْقَاهِرُ الَّذِي لاَيُؤُودُهُ حِفْظُهَا ، وَالْقَادِرُ الَّذِي لاَيْوُودُهُ حِفْظُهَا ، وَالْقَادِرُ الَّذِي

١ . في (ج، ف): + (وبه ثقتي). وفي (ألف، بس، بف، ض): + (وبه نستعين).

۲/۱

۲. في األف، ب، بح، بس، وحاشية اض، بر، و شرح المازندراني: وبنعمته،

٣. في وبح، بس، وحاشية وض، بره: فبقدرته، واللام في قوله: فلقدرته، لام التعليل، أي يعبده العابدون لكونه
 قادراً على الأشياء فاعلاً لما يشاء في حقّهم، فيعبدونه إمّا خوفاً وطمعاً، أو إجلالاً و تعظيماً الرواشح، ص ٨٨.

٤. في مرآة العقول: وقوله: في سلطانه، أي فيما أراده مناً على وجه القهر و السلطنة، لا فيما أراده مناً و أمرنا به على وجه الإقدار و الاختيار؛ أو بسبب سلطنته وقدرته على ما يشاء، وللمزيد راجع: حاشية ميرزا رفيعا، ص ٣١؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٤.

٥. في وب، بح، بر، وحاشية وض، والرواشح وحاشية ميرزا رفيعا: وبجلاله،

١. الاستعلاء: مبالغة في العلق، أو بمعنى إظهاره، أو للطلب. والمعنى على الأوّل: علا في رتبته عن رتبة
المخلوقين، فاستعلى و تنزّه عن صفات المخلوقين. وعلى الثاني: كان عالياً من الذات والصفات فأظهر علوّه
بالإيجاد. وعلى الثالث لابد من ارتكاب تجوّز، أي طلب من العباد أن يعدّوه عالياً ويعبدوه. راجع: الرواشح،
ص ٣١؛ شرح صدر المتألهين، ص ٢؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٢؛ مرأة العقول، ج ١، ص ٥.

٧. في حاشية (ف): (فتدلَى).

٨. المنظر: المصدر، وما يُنظر إليه، و الموضع المرتفع. و المعنى أنّه تعالى ارتفع عن أنظار العباد، فلا يصل إليه نظر النظار وسير الأفكار؛ أو عن كلّ ما يمكن أن ينظر إليه. قال العكرمة المجلسي: «و يخطر بالبال معنى لطيف، و هو أنّ المعنى أنّه تعالى لظهور آثار صنعه في كلّ شيء ظهر في كلّ شيء، فكانّه علا و ارتفع عليه، فكلّ ما نظرت إليه فكانّك وجدت الله عليه وقيل غير ذلك. راجع: شرح صدر المتألهين، ص ٦؛ شرح المازندراني، ج١، ص ٧؛ من ٦، ص ٦.

٩. ولايؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يتبعه ولا يشقّ عليه حفظ الأشياء، يقال: آده الأمر يؤوده، إذا أثقله وبلغ 🏎

بِعَظَمَتِهِ تَفَرَّدَ بِالْمَلَكُوتِ، وَبِقُدْرَتِهِ تَوَحَّدَ بِالْجَبَرُوتِ، وَبِحِكْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ.

إِخْتَرَعَ الْأَشْيَاءَ إِنْشَاءً، وَابْتَدَعَهَا ابْتِدَاءً "بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ"، لَا مِنْ شَيْءٍ؛ فَيَبْطُلَ الاخْتِرَاعُ، وَلَابِلَّةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ الْابْتِدَاعُ. خَلَقَ مَاشَاءَ كَيْفَ شَاءَ مُتَوَحِّداً ۚ بِذَٰلِكَ؛ لِإِطْهَارِ حِكْمَتِهِ، وَحَقِيقَةٍ رُبُوبِيَّتِهِ.

لَا تَضْبِطُهُ ۚ الْعُقُولُ، وَلَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ. عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ، وَكَلَّتْ دُونَهُ الْأَبْصَارُ، وضَلَّ فِيهِ تَصَارِيفُ الصَّفَاتِ. '

٣/ إختَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ ٧، وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ، عُرِفَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ ٩،

حه منه المشقّة. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٤٤٢؛ لسان العرب، ج ٣، ص ٧٤ (أود).

الاختراع والابتداع لفظان متقاربان في المعنى، وهو إيجاد الشيء لا عن أصل و لا على مثال و لا لعلة ماذية أو فاعليّة، و كثر استعمال الاختراع في الأول والابتداع في الثاني، فلو كان الإيجاد على مثال لبطل الاختراع، ولو
 كان لعلّة لبطل الابتداء. وللمزيد راجع: الرواشح، ص ٣٥-٣٦؛ شرح صدر المتألين، ص ٢٠ حاشية ميرزا رفيعا،

<sup>·</sup> كان لعلة لبطل الابتداع، وللمزيد راجع : الروائع ، ص ٣٥ ـ ٣٩؛ شرح صدر المتالهين ، ص ٦؛ حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٧؛ شرح المازندراني ، ج ١ ، ص ٩ ـ • ١ .

٢ . هكذا في أكثر النسخ ، لكن في دبو ٤ : وابتدعها ابتداعاً ٤ ، وفي رواية عن الإمام الرضائة أنه قال : ٤ ... ومبتدعها
 ابتداعاً ٤ . أنظر : الكافى ، كتاب التوحيد ، باب النهي عن الصورة والجسم ، ح ٢٨٧.

٣. في ابح): (وبحكمته). ٤. في حاشية (بر): (فتَوَخَّد).

٥. في حاشية «بح»: «لا تطيقه».

<sup>7.</sup> قال السيّد الداماد في الرواشع، ص ٤١: وأي ضلّ في طريق نعته نعوت الناعتين وصفات الواصفين بفنون تصاريفها وأنحاء تعبيراتها، أي كلّما حاولوا أن يصفوه بأجلّ ما عندهم من صور الصفات الكماليّة، وأعلى ما في عقولهم من مفهومات النعوت الجمالية، فإذا نظروا إليه وحققوا أمره ظهّرَ لهم أنّ ذلك دون وصف جلاله وإكرامه و سوى نعوت جماله وإعظامه، ولم يصفوه بما هو وصفه ولم ينعتوه كما هو حقّه، بل رجع ذلك إلى وصف أمثالهم وأشباههم من الممكنات، و نحوه في شرح صدر المتألهين، ص ٧؛ شرح المازندراني، ج ١٠ ص ١١- ١٢.

٧. في (ف): (محجوبٌ و...مستورٌ) بالرفع ، خبر لمبتدأ محذوف.

وقد ذكر أكثر شرّاح الكافي احتمالي الرفع والجرّ في شروحهم، ورجّحوا احتمال جَرَّه بالتوصيف كما هو رأي السيّد الداماد، أو بالإضافة بمعنى اللام كما هو رأي الصدر الشيرازي. وقس عليه «مستور».

٨. في وف: ورويّة؛ بمعنى البرهان والنظر، واستبعد ذلك في مرآة العقول، لكنّ بقيّة الشرّاح اعتمدواكلمة ورويّة؛ في شروحهم وأشاروا إلى كلمة ورويّة؛ أثناء الشرح.

وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ، وَتُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. ضَلَّتِ الْأَوْهَامُ عَنْ بُلُوغِ كُنْهِهِ، وَذَهَلَتِ' الْعَقُولُ أَنْ تَبْلُغَ غَايَةً لَ نِهَايَتِهِ، لَايَبْلُغُهُ حَدُّ وَهُمٍ"، وَلَا يُدْرِكُهُ نَفَاذُ بَصَرِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>؟</sup>.

إِختَجَّ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِرُسُلِهِ °، وَأَوْضَحَ الْأُمُورَ بِدَلَائِلِهِ، وَابْتَعَثَ ۗ الرَّسُلَ مُبَشُّرِينَ وَمَنْذِرِينَ ؛ ﴿لِيَفْلِكَ مَنْ مَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيًا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ ٢، وَلِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عَن ^ رَبِّهِمْ مَا جَهِلُوهُ \*؛ فَيَعْرِفُوهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرُوهُ، وَيُوَخِّدُوهُ بِالْإِلْهِيَّةِ بَعْدَ مَا أَضَدُّوهُ ٢٠.

أَحْمَدُهُ حَمْدًا يَشْفِي النَّفُوسَ، وَيَبْلُغُ رِضَاهُ، وَيُؤَدِّي شُكْرَ مَا وَصَلَ '' إِلَيْنَا مِنْ سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ، وَجَزِيلِ الْآلَاءِ، وَجَميلِ الْبَلَاءِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَها وَاحِداً أَحَداً ' صَمَداً لَمْ يَــتَّخِذْ صَـاحِبَةً وَلَا وَلَـداً. وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُـحَمَّداً ﷺ عَـنِدً ' الْـتَجَبَهُ، وَرَسُـولُ ' ا

۱ . في وبح»: «ذَلَّت».

<sup>.</sup> 2 . يمكن أن يراد بالغاية المسافة ، ويمكن أن يراد بها النهاية ، وقد رجّح المجلسي المعنى الأوّل واستبعد الثاني . أنظر: شرح العازندراني ، ج ١، ص ١٥؛ مرأة العقول ، ج ١، ص ٩ .

قي الرواشع، ص٤٤: أو في بعض النسخ: عَدْق رَهْمٍ. وهو أبلغ وأحكم». و لا يبلغه حدّ وهم، أي حـدّته، أو نهاية معرفته؛ لأن ما بلغه الوهم فهو ممكن و لا سبيل للإمكان في ساحة جنابه. وقيل غير ذلك.

٤. في اب، وحاشية اج، ض، بر، والبصير، ٥٠ في حاشية اج، ض، وبرسوله.

٦. في وج، ض، ف، : «انبعث». واختار ذلك صدر المتألّهين في شرحه، حيث قال: وصيغة انبعث متعدّية إلى
 المفعول، يقال: بعثه وانبعثه، أي أرسله». والظاهر أنّه من اشتباه باب الافتعال بباب الانفعال، فتأمّل.

٧. الأنفال (٨): ٤٢. ٨. في (ب، بس) وحاشية (ج): (من).

۹. ني دب، ج، بف، : دجهلوا».

١٠ . في حاشية بدر الدين، ص٣٣: وهو بالصاد المهملة -أي صدّوه، بمعنى منعوه حقّه من التوحيد -ولا يجوز أن يكون بالمعجمة، ومعناه بالمعجمة : بعد ما أضدّوه، أي جعلو اله ضدّاً.

۱۱ . في حاشية دج»: دأوصل».

١٢ . في وب، ج، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: - وأحداً،.

١٣. في وجاو حاشية (بر): (عبده). ١٤. في وجاهية (بر): ورسوله).

ابْتَعَثَهُ ﴿، عَلَىٰ حِينِ فَنْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ، وَطُولِ هَجْعَةٍ ۚ مِنَ الْأَمْمِ، وَانْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ، وَاغْتِرَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ ۚ ، وَعَمَى عَنِ ۗ الْحَقِّ، وَاغْتِسَافٍ ۗ مِنَ الْجَوْرِ، وَعَمَى عَنِ ۗ الْحَقِّ، وَاغْتِسَافٍ ۗ مِنَ الْجَوْرِ، وَاغْتِحَاقٍ ٢ مِنَ الدِّيْنِ.

وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ، فِيهِ الْبَيَانُ والتَّبْيَانُ ﴿قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِنَ ِلْمَلُهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ \* قَد بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَنَهَجَهُ ^ ، بِعِلْمٍ قَدْ فَصَّلَهُ ، وَدِينٍ قَدْ أَوْضَحَهُ ، وَفَرَائِضَ قَدْ أَوْجَبَهَا ، وَأُمُورٍ قَدْ كَشَفَهَا لِخَلْقِهِ وَأَعْلَنَهَا ، فِيهَا دَلَالَةً إِلَى النَّجَاةِ ، وَمَعَالِمُ تَدْعُو إِلَىٰ هُدَاهُ .

فَبَلَّغَﷺ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ ﴿، وَأَدَّىٰ مَا حُمُّلَ مِنْ أَثْقَالِ النَّبَوَةِ، وَصَـبَرَ لِـرَبِّهِ، وَجَـاهَدَ فِـي سَـبِيلِهِ، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى النَّجَاةِ، وَحَثَّهُمْ

١. في وج، ف، وشرح صدر المتألِّهين: وانبعثه، وتقدَّم التعليق على مثل ذلك.

٢. «الهّجَعة»: نومة خفيفة من أوّل الليل، وهي هاهنا بمعنى الغفلة والجهالة، يقال: رجل هُجَع وهُجَعة ومِهْجَع،
 أي غافل أحمق. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٣٠٦ (هجع)؛ التعليقة للداماد، ص ٥؛ الرواشح، ص ٤٥ و سائر الشروح.

٣. والإبرام: إحكام الشيء، وأبرمتُ الأمر: أحكمتُه. وفي وف والرواشح: «البَرَم» بالتحريك. قال في الرواشح: وفي نسخ جمّعة: من العبرم. وهو الأصحّ». أنظر: الصحاح، ج٥، ص ١٨٧٠ (برم)؛ الرواشح، ص٤٧.

٤. في (بس، بف، وحاشية (بح): «من).

والعَتَف، -بالتحريك -: الأخذ على غير طريق، والقطع على غير هداية، وكذلك التعتف والاعتساف.
 والعَشف -بالتسكين -: الظلم، كما قاله الداماد، وهكذا في اللغة بدون ضبط الحركات. والعراد هاهنا المعنى
 الأوّل كما هو ظاهر الشروح. أنظر: الصحاح، ج٤، ص٤٠٢ ؛ لمان العرب، ج٩، ص٤٥٧ (عسف).

٦. والامتحاق : ذهاب خَير الشيء وبركتِه ونقصاله ، من قولهم: محقه الله ، أي ذهب ببركته ؛ أو البطلال والمحو ،
 من قولهم: مَحقه يَهْ حَقه مُحقاً ، أي أبطله ومحاه ، وتمحق الشيء وامتحق ، أي بطل . والمراد هاهنا المعنى الثاني ، كما هو ظاهر الشروح . أنظر: توتيب كتاب العين ، ج٣ ، ص ١٦٨٠ ؛ الصحاح ، ج٤ ، ص ١٥٥٣ (محق) .

٧. الزمر (٣٩): ٢٨.

٨. في وبف، والمطبوع: ونَهجه، والشرّاح قرأوها: نهجه -بالتخفيف -بمعنى أوضحه وأبانه، أو سلكه. أنظر:
 الصحاح، ج١، ص٣٤٦ (نهج).

٩. وصدع بما أمر، أي أجهر به وتكلّم به جهاراً، أو أظهره، أو فرّق به بين الحقّ والباطل. والكلّ محتمل، كما هو الظاهر من الشروح. أنظر: الصحاح، ج٣، ص١٤٢-١٢٤٢؛ لسان العرب، ج٨، ص ١٩٥ (صدع).

عَلَى ۚ الذُّكْرِ ، وَذَلَّهُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ، بِمَنَاهِجَ ۗ وَدَوَاعٍ أَشَسَ لِلْعِبَادِ ٤/١ أَسَاسَهَا ۗ ، وَمَنَاثِرَ ۚ رَفَعَ لَهُمْ أَعْلَامَهَا ؛ لِكَيْ لَا يَضِلُوا مِنْ بَعدِهِ ، وَكَانَ بِهِمْ ۖ رَؤُوفاً رَحِيماً .

فَلَمَّا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ، وَاستُكْمِلَتْ أَيَّامُهُ، تَوَفَّاهُ اللهُ وَقَبَضَهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ مَرْضِيًّ عَمْلُهُ، وَافِرْ حَظَّهُ، عَظِيمٌ ﴿ خَطَرُهُ. فَمَضَى ﷺ وَخَلَفَ فِي أُمَّتِهِ كِتَابَ اللهِ، وَوَصِيَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، صَاحِبَيْنِ مُؤْتَلِفَيْنِ، يَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالتَّصْدِيقِ. يَنْطِقُ الْإِمَامُ عَنِ لا اللهِ فِي الْكِتَابِ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ فِيهِ عَلَى الْعِبادِ مِنْ طَاعَتِهِ، وطَاعَةِ الإِمَامِ وَولَايَتِهِ، وَوَاجِبِ حَقِّهِ ﴿، اللّذِي أَرَادَ مِنِ السَيْكُمَالِ لَلْعِبادِ مِنْ طَاعَتِهِ، والاحْتِجَاجِ بِحُجَجِهِ، والاسْتِضَاءَةِ ﴿ بِنُورِهِ ﴿ اللهِ فِي مَعَادِنِ أَهْلِ مَنْ طَعُورِهِ اللهُ فِي مَعَادِنِ أَهْلِ مَعْوْرَةٍ ، وَمُصْطَفَى ﴿ اللهُ عَيْرَتِهِ.

١ . في (بس) وحاشية دج، و): (إلى). قال في حاشية دج): (على تضمين معنى الدعوة).

٢. المراد بالمناهج كل ما يتقرّب به إليه سبحانه، وبسبيلها دلائلها وما يوجب الوصول إليها. راجع: شرح المازندراني، ج١٠ص ٢٩؛ مرأة العقول، ج١٠ص ١٢.

المراد بسبيل الهدى الطريقة الشرعية المقدّسة، و بالمناهج والدواعي كتاب الله والعترة و و بتأسيس
 الأساس ورفع المنار نصب الأدلة على ذلك. ويحتمل أن يراد بالمناهج الأوصياء و بالدواعي الأدلة الدالة على خلافتهم. راجع: شرح صدر العتالهين، ص ٨؛ حاشية بدر الدين، ص ٣٤؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٢٥؛ مر أة العقول، ج ١، ص ١٢.

٤ . في اج، ض؛ وحاشية (بس): (منار) . وفي (بح، بس) و حاشية (ف، بف): (منابر).

٥. في (بس): (وكان صلّى الله عليه و آله) بدل (وكان بهم).

٦. في دف: دو عظيم، ٧. في دف: دمن،

٨. في (ف): (وأوجب حقَّه). وفي حاشية (ج): (وأوجب الحقَّ).

٩. في وألف، ب، ض، بر، بس، بف»: والاستضاء».

١٠ . في وألف: وبأنواره.

١١ . الأرجح أن تُقرأ: وتقسطةَني عطفاً على ومعادن، واختار ذلك مير داماد في الرواشح، ص ٤٩، وفي تعليقته
على الكافي، ص ٣٧. بينما اختار الصدر الشيرازي إفرادها في شرحه على الكافي، ص ٩. أما المازندراني
والمجلسي فقد ذهبا إلى جواز الإفراد والجمع. أنظر: شرح المازندراني، ج١، ص ٢٨، ومرآة العقول، ج١،
ص ١٣.٠.

فَأَوْضَحَ اللهُ تَعَالَىٰ بِأَيْمَةِ الْهُدىٰ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيْنَا عَنْ دِينِهِ، وَأَبْلَجَ لِبِهِمْ عَنْ سَبِيلِ مَنَاهِجِهِ، وَفَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ يَنَابِيعِ عِلْمِهِ، وَجَعَلَهُمْ مَسَالِكَ المَعْرِفَتِهِ، وَمَعَالِمَ " لَدِينِهِ، وَحَجَّاباً لَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَالْبَابَ الْمُؤَدِّيَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقَّهِ، وَلا أَطْلَعَهُمْ مَلَى الْمَكْنُون مِنْ غَيْبِ سِرِّهِ.

كُلَّمَا مَضىٰ مِنْهُمْ إِمَامٌ، نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ عَقِبِهِ ۚ إِمَاماً بَيِّناً، وَهادِياً نَيْراً، وَإِمَاماً قَيْماً، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ۚ ' وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حُجَجُ اللهِ وَدُعَاتُهُ وَرُعَاتُهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، يَدِينُ '' وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حُجَجُ اللهِ وَدُعَاتُهُ وَرُعَاتُهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، يَدِينُ '' بَهُدْيِهِمَ '' اللهُ اللهُ '' اللهُ 'لهُ اللهُ '' اللهُ لللهُ اللهُ اللهُ '' اللهُ ''

۱. في «ب»: «وأوضع».

٢. «أبلج» إمّا لازم بمعنى أنار وأضاء، وإمّا متعد بمعنى أظهره وأوضحه وجعله مشرقاً أو واضحاً. والمراد هاهنا الثاني، وعليه فكلمة «عن» زائدة للمبالغة في الربط والإيصال، كما هو ظاهر الشروح. راجع: الصحاح، ج١٠ ص٣٠٠؛ لسان العوب، ج٢، ص٢١٥-٢١٥ (بلج).

٣. في (ب): - (بهم).

 <sup>3.</sup> في حاشية وجع: «مسالكاً». قال السيد الداماد: «التنوين في (مسالكاً) و (معالماً) على ما في أكثر النسخ
 العتيقة المعوّل على صحّتها - للتنكير، أي طائفة مّا من المسالك ومن المعالم ..... أنظر: الرواشع، ص ٥٠٠ التعليقة للداماد، ص ٨.

٥. في حاشية «ج»: «ومعالماً». ومرّ التعليق عليها في الهامش المتقدّم.

٦. «الحجّاب» جمع حاجب بمعنى البوّاب. لسان العرب، ج ١، ص ٢٩٨؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٤٦ (حجب).
 حجب).

A. في «و، بف»: «اطلعهم» بالتشديد.

٩. هناك من قرأها ومن عقبه - بالفتح - اسم موصول، كما أشار لذلك المجلسي، واستبعده في مرآة العقول. أمّا المازندراني والصدر الشيرازي فقد احتمالا ذلك أيضاً في شرحيهما.

١٠ . في «بح»: «إلى الحقّ». ١٠ . في «ألف، و، بس»: «تدين».

۱۲ . في «ألف، بح، بس»: وبهداهم». ومعنى وبهد يهم» هو أن يسير بسيرتهم العباد ويطيعون الله ورسوله بسبب هدايستهم وإرشادهم. ومعنى وبهداهم، هو أن يتعبّد العباد بهدايستهم. راجع: الرواشح، ص٤٥؛ شرح المازندراني، ج١، ص٣٤؛ مرآة العقول، ج١، ص١٤.

۱۳ . في دألف، ب، ج، ف، بح، بف، والمطبوع: «يستهل».

حَيَاةً ' لِلْأَتَامِ، وَمَصَابِيحَ لِلطَّلَامِ، وَمَفَاتِيحَ لِلْكَلَامِ، وَدَعَائِمَ ' لِلْإِسْلَامِ وَجَعَلَ نِظَامَ طَاعَتِهِ
وَتَمَامَ فَرْضِهِ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا عُلِمَ، وَالرَّذَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا جُهِلَ، وَحَظُرَ " عَلَىٰ غَيْرِهِمُ
التَّهَجُّمَ ۚ عَلَى الْقَوْلِ بِمَا يَجْهَلُونَ، وَمَنْعَهُمْ جَحْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ؛ لِمَا ۚ أَرَادَ ' ـ تَبَارَكُ
وَتَعَالَىٰ ـ مِنِ اسْتِنْقَاذِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ مُلِمَّاتٍ الظُّلَمِ، وَمَغْشِيَّاتٍ أَلْبَهَمٍ أَ. وَصَلَّى ١/٥
اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْتَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَد فَهِمْتُ يَا أَخِي مَا شَكَوْتَ مِنِ اصْطِلَاحِ ' الْهْلِ دَهْرِنَا عَلَى الْجَهَالَةِ ' ، وَتَوَازُرِهِمْ وَسَعْيِهِمْ فِي عِمَارَةِ طُرُقِهَا، وَمُبَايَنَتِهِمُ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، حَتَّىٰ كَادَ الْعِلْمُ مَعَهُمْ أَنْ

١ . في حاشية وألف: (حماة) .

٢. في حاشية (ج): (دعائماً). وقد مرّت الإشارة إلى أنّ التنوين هنا للتنكير، كما ذكر صاحب الرواشح فيها،
 ص٥٠، وفي تعليقته على الكافى، ص٨.

٣. في (بف): (وخي تعليقته على الكافى، ص٨.

٤. «التهجّم»: تفعل من الهجوم، وهو الإتبان بغتة والدخول من غير استيذان؛ يعني حرم على غيرهم الدخول في الأمر بَغتة من غير رُويَّة وملاحظة. وقال السيّد الداماد: «وفي بعض النسخ بالعين مكان الهاء من العُجْمة ـ بالضم والتسكين - وهي اللكنة في اللسان، وعدم القدرة على الكلام، وعدم الإفصاح بالعربيّة». راجع: المغرب، ص٥٠٠ مالقاموس المعيط، ج٢، ص١٥٢ (هجم)؛ الرواشع، ص٥٠٠.

٥. في دجه: ولِّمًا ٤. أي يمكن أن تقرأ ولَّمًا ٤ أو ولِّما ٤.

٦. في «بس»: + (الله».

٧. «الملمّات، جمع العلمّة بمعنى النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا، من الإلمام بمعنى النزول،
 يقال: قد ألمّ به، أي نزل به الصحاح، ج٥، ص٢٠٣٢؛ لسان العوب، ج١٢، ص٥٥٠ (لمم).

٨. حكفًا في وج، ف، بح، بر، بف، بل، بو، جح، جل، جمه وظاهر مرآة العقول والمطبوع. وفي وبس»:
 ومغيّبات، وفي وب، ض، يد»: وتمقشّيات أي اسم المفعول من التفعيل، كما هو الاحتمال الآخر في المرآة.
 وظاهر شرحي الصدر الشيرازي والمازندراني: وتمقشّيات وهو اسم فاعل من باب الإفعال.

٩ . «النهم» - كصرد - جمع بُهمة - بالضمّ - وهو الأمر الذي لا يُهتدى لوجهه، أو كلام مبهم لا يعرف له وجه يؤتى
 منه، أي الأُمور المشكلة التي خفي على الناس ما هو الحقّ فيها وستر عنهم، والمراد بها الفتن، كما هو ظاهر
 الشروح وتساعده اللغة . راجع : النهاية ، ج ١، ص ١٦٨؛ لسان العرب، ج ١١، ص ٥٧ (بهم).

١٠ . في حاشية دبح): (إصلاح).

اصطلاحهم على الجهالة: تصالحهم وتراضيهم وتوافق آرائهم عليها، ومحبّتهم لأهلها، واجتماع كلمتهم فيها، واستحسانهم إيّاها. راجع: شرح العازندراني، ج١، ص٣٠؛ مرآة العقول، ج١، ص١٥.

١٠ الكافي /ج ١ (الأصول)

يَأْرِزَ ' كُلُّهُ، وَتَنْقَطِعَ ' مَوَادُّهُ؛ لِمَا قَدْ رَضُوا أَنْ يَسْتَنِدُوا إِلَى الْجَهْلِ، وَيُضَيِّعُوا الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ.

وَسَأَلْتَ: هَلْ يَسَعُ النَّاسَ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهَالَةِ، وَالتَّدَيُّنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، إِذَّ كَانُوا ذَاخِلِينَ فِي الدِّينِ، مُقِرِّينَ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَىٰ جِهَةِ الْاسْتِحْسَانِ \* وَالنَّشُوءِ \* عَلَيْهِ، والتَّقْلِيدِ لِلْآبَاءِ وَالْأَسْلَافِ وَالْكُبَرَاءِ، وَالْاتُكَالِ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ فِي دَقِيقِ الْأَشْيَاءِ وَجَلِيلِهَا ؟

فَــاعْلَمْ يَــا أَخِي ـ رَحِـمَكَ اللهُ ـ أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ خَلَقَ عِبَادَهُ خِلْقَةً مُنْفَصِلَةً مِنَ الْبَهَائِمِ فِي الْفِطَنِ ۚ وَالْعَقُولِ الْمُرَكَّبَةِ فِيهِمْ، .........................

\_\_\_\_\_\_

١ . هكذا في أكثر النسخ. وفي المطبوع وحاشية (ج، ض): ( يأزر) بمعنى يضعف. وفي (ض، بر) وحاشية أخرى («ج) وحاشية (بح): ( يأزن) بمعنى يهلك و ينعدم.

وهذه الجملة إشارة واقتباس من الخطبة المنقولة في الكافي، كتاب الحجة، باب نادر في حال الغيبة، ح ١٩٩٠و. باب الغيبة، ح ٩٠٣، عن عليّ علله. وفي كلتا الروايتين «يأرز» بتقديم المهملة.

استظهر المجلسي تقديم المهملة على المعجمة، أي ويأرز». ولم يستبعد المازندراني العكس. وأمّا السيد الداماد والصدر الشيرازي فقد أورداها بتقديم الراء على الزاي. قال المازندراني: وأن يأرز كله ـ بتقديم الراء المهملة على المنقوطة ـ أي يجتمع كلّه في زاوية النسيان، من أوزت الحيّة إلى جحرها: إذا انصمّت إليها و اجتمع بعضها إلى بعض فيها». أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٠؛ شرح صدر المتألمين، ص ٩٠؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٢٧؛ مراة المقول، ج ١، ص ٢٧؛ مراكم النهاية، ج ١، ص ٢٧ أرأرز).

۲. في (ج، ف، بف): (ينقطع).

٣. هكذا في دج، ض، بر، بس، بف، وحاشية دف، وفي دب، ف، بح، والمطبوع: (إذا،

٤. في حاشية «بح»: «الامتحان».

٥. في «الف، ج، ف، بع، بس، بف» وحاشية «ض»: «السبق». وفي «و» وحاشية «ب، بع، بف»: «النشق» بمعنى الدخول في أمر لا يكاد التخلص منها. وفي «ض» وحاشية «بس»: «النشو». وقد ذكر شرّاح الكافي هذه الاحتمالات، ورجّح الصدر الشيرازي «السبق» ورجّح المازندراني والمجلسي كلمة «نشو» إنا بفتح النون على وزن فعل، أو بالضمة على وزن فعول؛ من قولهم: نشأ الصبي ينشأ نشأ ونشوء" إذا كبر وشبّ ولم يتكامل. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ١٠؛ سرح المازندراني، ج ١، ص ٣٩؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١٥- ١٦.

٦. في وألف، والفطرة، وفي وبس: والفطر، جمع فطرة. وفي حاشبة وجه: والنطق، واعلم أنّ الصدر الشيرازي
 جعل والفطر، أولى ممّا في المتن؛ حيث قال: ووفي بعضها -أي النسخ -: الفطر - بالراء - جمع الفطرة وهذه

مُختَمِلَةً الِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَجَعَلَهُمْ الْمَرَرِ وَالزَّمَانَةِ الْ فَخَصَّ أَهْلَ الصَّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ ، وَصِنْفا مِنْهُمْ أَهْلَ الصَّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ ، وَالسَّلَامَةِ ، وَصِنْفا مِنْهُمْ أَهْلَ الصَّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ بِالْأَمْرِ وَالتَّهْيِ ، بَعْدَ مَا أَكْمَلَ لَهُمْ آلَةَ التَّكْلِيفِ ، وَوَضَعَ التَّكْلِيفَ عَنْ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَالضَّرَرِ ؛ إِذْ قَدْ خَلَقَهُمْ خِلْقَةً غَيْرَ مُحْتَمِلَةٍ لِلْأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ ، وَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبَ بَقَائِهِمْ أَهْلَ الصِّحَةِ وَالسَّلَامَةِ بِالأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ . فَلَوْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ جَائِزَةً وَالسَّلَامَةِ ، وَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبَ بَقَائِهِمْ أَهْلَ الصَّحَةِ وَالسَّلَامَةِ بِالأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ . فَلَوْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ جَائِزَةً لِيلَّامُ إِللَّهُ لِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ وَالتَّعْلِيمِ . فَلَوْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ جَائِزَةً لِأَمْلِ وَالْتَدْبِ وَالتَّعْلِيمِ ، وَفِي رَفْعِ الْكَتُبِ وَالرَّسُلِ وَالْآدَابِ فَسَادُ التَّذْبِيرِ ، وَالرَّجُوعُ إِلَىٰ قَوْلِ ٢/١ لِيلُهُمْ إِللَّهُ لِيلُونَ اللَّهِ عَنْهُمْ ، وَفِي جَوازِ ذَلِكَ بُطْلَانُ الْكَتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْوَلَالِ وَالْاَدُولِ فَسَادُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِنْهُمْ ، وَفِي حَمْتِهِ أَنْ كَتُبُ وَالرَّسُلِ وَالْآدَابِ فَسَادُ التَّذْبِيرِ ، وَلَهُمْ إِلَيْ فَوْلِ ١٩/١ اللَّهُ عِنْ اللهِ عَلْقَ مِنْ حَلْقَةً مُحْتَمِلَةً لِلْأُمْرِ وَالنَّهْيِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، لِنَلَّا يَكُونُوا سَدًى مُهْمَلِينَ ، وَلِيْمَظُمُوهُ ،

حه أولى؛ لأنّ الكلام في أصل الخلقة، والفطنة والفطانة من الأمور العارضة، ولأنّها أنسب بقوله: كلّ مولود يولد على الفطرة ...ه ثمّ قال: فوالظاهر أنّ الصورة الأولى \_أي الفطن \_من تصرّف الكتّاب، راجع: شرح صدر المتألهين، ص١٠.

٢. في (ج، ض، ف، بح، بر، بف) وحاشية (بس): (خلقهم). وفي (بس): (فجعلهم).

٣. في او ، بح ، بس) وحاشية (بف): (علا). ك. في ابس): (على صنفين).

٥. في دب: + دمن.

<sup>7. «</sup>الرّمائة» هو العرض الذي يدوم زصاناً، والضرر منّله. أنظر: المعنوب، ص ٢١؛ المصباح المنير، ص ٢٥٦ (زمن)؛ لسان العرب، ج٤، ص ٤٨٣ (ضرر). وقال السيّد الداماد: «العراد بأهل الضرر مكفوفو البصر، قال في المصحاح: رجل ضرير، أي ذاهب البصر». وقال صدر المتألّهين: «كأنهم ضرائر وزمناء في الجوهر الباطني، والأول إشارة إلى قصور القوّة النظريّة التي يقال لها: العقل النظري، والثاني إلى اختلال القوّة العمليّة التي يقال لها: العقل العملية، وقيل غير ذلك. راجع: الرواشح، ص ٥٥؛ شرح صدر المتألّهين، ص ١٠؛ شرح المازندراني، ج١، ص ١٠؛ مـ ١٠ . في حاشية وج»: + «الإلهية».

۸ . في «بس»: +دأهل».

٩. في حاشية وج، وأن يحصر، واختار السيد الداماد ذلك، وجعله أولى من اختيار بعض ل (يخص، واختيار
بعض آخر ل ويحض، فيكون المعنى: أنّ الأمر والنهي حاصران للخلق، والخلق محصورون بهما. ويثوبًد
ذلك قوله فيما بعد: وفكانوا محصورين بالأمر والنهى، أنظر: الرواشح، ص٥٦ التعليقة للداماد، ص١١؛ شرح
الداذدراني، ج ١، ص٣٤.

وَيُوحَدُوهُ، ويُقِرُّوا لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ؛ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ؛ إِذ شَوَاهِدُ رَبُوبِيَّتِهِ دَالَّةً طَاهِرَةً، وَحُجَجُهُ نَيِّرةً وَاضِحَةً، وَأَغْلَامُهُ لَابُحَةً تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَجَائِبِ وَتَشْهَدُ عَلَىٰ أَنْفُسِهَا لِصَانِعِهَا بِالرَّبُوبِيَّةِ وَالْإِلْهِيَّةِ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ آفَارِ صَنْعِهِ مَ، وَعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ مَّ، فَنَدَبَهُمْ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ؛ لِنَلَّا يُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَجْهَلُوهُ وَيَجْهَلُوا دِينَهُ وَأَحْكَامَهُ؛ لِأَنْ لَتَجْيرِهِ مَنْ فَنَاقُهُ: ﴿ أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِينَقُ الْكِتَبِ الْحَكِيمَ لَا يُبِيحُ الْجَهْلُ بِهِ وَالْإِنْكَارَ لِدِينِهِ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِينَقُ الْكِتَبِ الْحَكْمِ لَا يُبِيحُ لَهُمْ لَا يُبِيعُ الْجَهْلُ بِهِ وَالْإِنْكَارَ لِدِينِهِ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِم مِينَقُ الْكِتَبِ الْمَعْلُولِ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقِّ ﴾ أَوقالَ: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ \* وَقَالَ الْحَقّ \* فَقَالَ عَلْمُ عَلَيْهُ لَمُ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَالنَّهُ فِي الْمُقَامِ عَلَى الْجَهْلِ ! أَمَرَهُمْ إِللْا مُرْ وَالنَّهُ فِي الْمُقَامِ عَلَى الْجَهْلِ ! أَمَرَهُمْ اللهُ وَالنَّهُ فِي مَا الدِينِ وَلَيْنَوْلُ الْمَقْ مِ عَلَى الْمُعْلِ ! أَمْرَهُمْ الْهِ إِلَى الْمَعْلُولِ وَالتَّفَقِ فِي الدِّينِ وَلِينَا وَالتَّفَقُهُ فِي الدِّينِ وَلِينَا الْمَقْلِ وَالتَّفَقُ فِي الدِّينِ وَلِينَا وَلَا الْوَلِي وَلِينَا الْمُعْلِى الْهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلْهُهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلْمُا لَالْفِينَ وَلِينَا وَالتَّفَقَةُ فِي الْمُقَامِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمَعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْولِ وَالتَّفَقَالِ وَالتَّفَقُ فِي الدِّينِ وَلَيْونَا وَلَا الْمُؤْمِ وَالنَّهُمُ إِنَا الْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْم

١ علق السيد الداماد على قول الكليني: تدعوهم ... إلى آخره، بقوله: خبر كل من «شواهد ربوبيته» و وحججه و وأغير دائة ظاهرة و ونيرة و واضحة و ولائحة و فمنصوبات على الحالية . أنظر: الرواشح، ص٥٧٠.

۲. في دبس»: «صنعته». ٣. في دج»: «تدبّره».

٤. الأعراف (٧): ١٦٩. م. يونس (١٠): ٣٩.

٦. في ابر٢: «غير مرخص» بكسر الخاء، والصدر الشيرازي أيضاً ضبطها بكسر الخاء. والمازندراني ذكر جواز فتح الخاء وكسرها. أنظر: شرح صدر المتألمين، ص ١١؛ شرح المازندراني، ج١، ص٠٥.

٧. في «ألف، ب، ف»: + ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾. ٨. التوبة (٩): ١٢٢.

<sup>9.</sup> النحل (١٦): ٤٣؛ الأنبياء (٢١): ٧. النحل (١٦) في حاشية وجه: ولماكان،

۱۱ . هكذا في «ب، ج، ض، ف، و ، بح، بس، وحاشية «بف» . وفي «بف» : «فكانوا» . و في «الف، بر، والمطبوع : «وكادوا» .

١٢ . في ابح ، بد ، بر ، بو ، وشرح صدر المتألَّهين : او بمنزلة ، .

وَلُوْ ۚ كَانُوا كَذٰلِكَ، لَمَا بَقُوا طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ بَقَاؤُهُمْ إِلَّا بِالْأَدَبِ وَالتَّغْلِيمِ، وَجَبَ أَنَّهُ لَابَدَّ لِكُلِّ صَحِيحِ الْخِلْقَةِ، كَامِلِ الْآلَةِ مِنْ مُؤَدِّبٍ وَدَلِيلٍ وَمُشِيرٍ، وَآمِرٍ وَنَاهٍ، وَأَدْبٍ وَتَعْلِيم، وَسُؤَال وَمَسْأَلَةٍ.

فَأَحَقَّ مَا اقْتَبَسَهُ الْعَاقِلُ، وَالْتَمَسَهُ الْمُتَدَبِّرُ الْفَطِنُ، وَسَعَىٰ لَهُ الْمُوَقَّقُ الْمُصِيبُ، الْعِلْمُ بِالدِّينِ، وَسَرَائِعِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَأَمْرِهِ الْعِلْمُ بِالدِّينِ، وَمعرِفَةُ مَا اسْتَعْبَدَ اللهُ بِهِ خَلْقَهُ مِنْ تَوْحِيدِهِ، وَشَرَائِعِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَأَمْرِهِ وَتَهْبِهِ، وَزَوَاجِرِهِ وَآدَابِهِ؛ إِذْ كَانَتِ الْحُجَّةُ ثَابِتَةً، وَالتَّكْلِيفُ لَازِماً، وَالْعُمْرُ يَسِيراً، وَالتَّسُويفُ غَيْرَ مَقْبُولِ.

وَالشَّرْطُ مِنَ اللهِ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ فيمَا اسْتَغْبَدَ بِهِ خَلْقَهُ أَنْ يُؤَدُّوا جَمِيعَ فَرَائِضِهِ بِعِلْمٍ
وَيَقِينٍ وَبَصِيرَةٍ ؛ لِيَكُونَ الْمُؤَدِّي لَهَا مَحْمُوداً عِنْدَ رَبِّهِ ، مُسْتَوْجِباً ۖ لِفَوَابِهِ وَعَظِيمٍ جَزَائِهِ ؛
لِأَنَّ الَّذِي يُؤَدِّي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ لَا يَدْرِي مَا يُؤدِّي ، وَلاَ يَدْرِي إِلَىٰ مَنْ يُؤدِّي ، وَإِذا كانَ ٧/١ جَاهِلاً ، لَم يَكُنْ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِمَّا أَذَىٰ ، وَلاَ مُصَدِّقاً ؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ لَا يَكُونُ مُصَدِّقاً حَتَّىٰ جَاهِلاً ، لَم يَكُنْ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِمَّا أَذَىٰ ، وَلاَ مُصَدِّقاً ؛ لِأَنَّ الشَّاكَ لَا يَكُونُ مُصَدِّقاً حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الرَّغْبَةِ وَالْحُمْرِةِ وَالْخُصُوعِ ۗ وَالتَّقَرُبِ لِ مِثْلُ مَا يَكُونُ مِن الْعَالِمِ لا الْمُسْتَيْقِنِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَ وَالتَّهُ وَالْمُسْتَقِيْنِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَ وَالشَّهَادَةِ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِعِلَّةِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ ، لَوْ لَا الْعِلْمُ بِالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِعِلَّةِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِعلَّةِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِعِلَّةِ الْعِلْمُ بِالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مُ قَبُولَةً .

وَالْأَمْرُ فِي الشَّاكُ ـ المُؤَدِّي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَة ـ إِلَى اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، إِنْ شَاءَ تَطَوَّلَ

٣. في دجه: داذاه.

٨. في دبس، بف: دالغالب».

۱. في حاشية دجه: دفلوه.

٢. في «ألف، وحاشية (ج، بس): «المتديّن». وفي (بس»: «المدبّر».

٤ . في دف: دو مستوجباً،

٥. في اج، بس، بف، وحاشية دبح، : دفي، ٦. في دب، : دالخشوع،

۷. في اض): والقرب).

٩. الزخرف (٤٣): ٨٦.

عَلَيْهِ، فَقَبِلَ عَمَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدًّ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَفْرُوضَ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ؛ كَنِي لاَ يَكُونَ مَمَّنْ وَصَفَهُ اللهُ، فَقَالَ تَبارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مِن يَعْبُدُ اللهُ عَلَىٰ حَرْفَي أَفِل أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ أَنقَابَ عَلَىٰ وَجْهِ خَسِرَ مَن يَعْبُدُ اللهُ عَلَىٰ حَرْفَي أَفِل أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلمُبِينُ ﴾ \* لِأَنَّهُ كانَ ذَاخِلاً فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا يَقِينٍ، فَلِذٰلِكَ صَارَ خُرُوجُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا يَقِينٍ، فَلِذٰلِكَ صَارَ خُرُوجُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا يَقِينٍ.

وَقَدْ قَالَ الْعَالِمُ ﴿ عِنْ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ بِعِلْمٍ ، ثَبَتَ ۚ فِيهِ ، وَنَفَعَهُ إِيمَانُهُ ، وَمَن دَخَلَ فِيهِ بِغَير عِلْمٍ ، خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِيهِ ، ﴿ .

وَقَالَ ﷺ: ‹مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيّهِ ـ صَلَوَات اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ يَزُولَ ، وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ ، رَدَّتُهُ الرِّجَالُ ، ^.

١. في «ألف»: «ردّه».

٢ . هكذا في «ألف، ض». وفي سائر النسخ والمطبوع: «كي لا يكونوا». والكلام في «الشاكّ فناسب إفراد
 الضمير.

٣. قال البيضاوي: (على حَرْفِ: على طرف من الدين لا ثبات له فيه، كالذي يكون على طرف الجيش، فإن أحسّ بظفر قَرَّ، وإلَّا فَرَّ، راجع: تفسير البيضاوي، ج٣، ص ١٣٥.

٤ . الحجّ (٢٢): ١١ .

٥. حمله الأعلام الثلاثة: السيّد الداماد والصدر الشيرازي والعكرمة المازندراني على الإمام موسى الكاظم الله بقرينة الإطلاق. وأمّا المجلسي فقد شكّك في كون لفظ العالم دالاً على الإمام الكاظم؛ لذا فقد فسّره بالمعصوم وقال: «وتخصيصه بالكاظم الله غير معلوم». أنظر: التعليقة للداماد، ص 18؛ الرواضح السماوية، ص ٥٩؛ شرح صدر المتألّهين، ص 18، شرح المازندراني، ج ١، ص ٥٣، مراة العقول، ج ١، ص ١٩.

٦. في (ف): (يثبت).

٧. بصائر الدرجات، ص ٥٣٠، ضمن ح ١، عن أبي عبد الله الله وفيه: ٥من دخل في هذا الأمر بغير يقين ولا بصيرة، خرج منه كما دخل فيه.

٨. ورد نحوه عن الصادق الله في النيبة للنعماني، ص٢٢، وفيه: «من دخل في هذا الدين بالرجال، أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه؛ ومن دخل فيه بالكتاب والسنّة زالت الجبال قبل أن يزول»؛ وفي تصحيح الاعتقاد للمفيد، ص٢٧؛ وروضة المواعظين، ج١، ص٢٢ هكذا: «من أخذ دينه من أفواه الرجال، أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة، زالت الجبال ولم يزل».

وَقَالَ اللهِ: ‹مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرَنَا مِنَ الْقُرْآنِ ، لَمْ يَتَنَكَّبِ الْفِتَنَ ٢٠٠٦.

وَلِهٰذِهِ الْعِلَّةِ انْبَثَقَتُ عَلَىٰ أَهْلِ دَهْرِنَا بُنُوقَ هٰذِهِ الْأَذْيَانِ الْفَاسِدَةِ، وَالْمَذَاهِبِ المُسْتَشْنَعَةِ الْبَّتِي قَدِ اسْتَوْفَتْ شَرَائِطَ الْكَفْرِ وَالشِّرْكِ كُلَّهَا، وَذَٰلِكَ بِتَوفِيقِ اللهِ تَعالىٰ وَخِذْلاَيهِ، فَمَنْ أَرَادَ الله تَوْفِيقَةُ وَأَنْ يَكُونَ إِيمَانَهُ ثَابِتاً مُسْتَقِرًا، سَبَّبَ لَهُ الْأَسْبَابَ الَّبِي ١٨٨ وَخُذْلاَيهِ، وَمَنْ أَرَادَ الله عَلَيهِ وَآلِهِ ـ بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ تَوْفِيقَةً وَأَنْ يَكُونَ إِيمَانَهُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًا اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ ـ بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ تَوْفِيقَةً وَأَنْ يَكُونَ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ ـ بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ وَبَصِيرَةٍ، فَذَاكَ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي. وَمَنْ أَرَادَ الله خِذْلاَنهُ وَأَنْ يَكُونَ وَبَعِيرَةٍ، فَذَاكَ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي. وَمَنْ أَرَادَ الله خِذْلاَنهُ وَأَنْ يَكُونَ وَبَعِيرَةٍ، فَذَاكَ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي. وَمَنْ أَرَادَ الله خِذْلاَنهُ وَأَنْ يَكُونَ وَيَعْلِمُ وَيَصِيرَةٍ، فَذَاكَ فِي الْمَشِيعَةِ، إِنْ شَاءَ الله ـ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ ـ أَتَمَّ إِيمَانَهُ، وَإِنْ شَاءَ الله ـ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ ـ أَتَمَّ إِيمَانَهُ، وَإِنْ شَاءَ الله عَنْ مَنْ عَنْرِ عِلْمٍ وَيَصِيرَةٍ، فَذَاكَ فِي الْمَشِيعَةِ ، إِنْ شَاءَ الله ـ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ ـ أَتَمَّ إِيمَانَهُ، وَإِنْ شَاءَ الله وَيَعْ مَوْمِنا وَيُمْشِيعَ كَافِراً، أَو يُمْسِي مُؤْمِنا وَيُصِيعِ مُؤْمِنا وَيُمْشِعَ كَافِراً ؛ لِأَنَّهُ وَلَى الْعَالِمُ عَنْ الْهَ عِنْ الْمَعْمَى الْوَصِيَّةِ، فَلَا يَكُونُونَ إِلَّا أَنْبِينَاءَ، وَخَلَقَ الْأُوصِيَّةِ ، فَلَا يَكُونُونَ إِلَّا أَوْمِياءً وَخَلَقَ الْأُوصِيَّةِ ، فَلَا يَعْفِى الْمُوسِيَاءَ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَلَا يَكُونُونَ إِلَّا أَوْمِياءً وَمُنَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللهُ وَمِيَاءً عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَلَا يَكُونُونَ إِلَا أَوْمِياءً وَاللّهُ وَمِنَا وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَلَى الْوَالِمُ وَمِنَا وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ إِلَا الْمُؤْمِنَ إِلّهُ أَوْمِنَا وَلَا الْعَالِمُ وَلَيْ وَلَا الْعَالِمُ وَلَا الْعَالِمُ الْمُؤْمِلُهُ عَلَى الْوَصِيَةَ وَلَا الْعَلْوَا وَلَا الْعَالِمُ الْمُؤْمِلَا وَلَا الْعَالِمُ الْمُؤْ

التنكّب عن الشيء هو التئيل والعدول عنه؛ يعني لا يقدر على العدول عنها، ولا يأمن من الوقوع فيها.
 الصحاح، ج ١، ص ٢٢٨ النهاية، ج ٥، ص ١١٢ (نكب).

٢. في حاشية «بح»: دلم يركب اليقين».

٣. المحاسن، ص ٢١٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٠٤، وفيه: «من لم يعرف الحقّ من القرآن ...»؛ تفسير العياشي،
 ج١، ص١٦، ص١، وفيهما عن أبي عبد الله ١٩٤٤.

٤. «انبثقت» أي هجمت، يقال: انبثق الأمر على الناس، أي هجم عليهم من غير أن يشعروا. راجع: لسان العرب،
 ج٠١، ص١٣ (بثق). و في وو٠: «انتقب» بمعنى غطت وجهها و شدّت نقابها. و في «ألف»: «انبعثت». و في حاشية وألف»: «انسبقت» بمعنى طالت.

٥. «المستشنع»: الفسطيع القسبيع، راجع: لمسان العرب، ج٨، ص١٨٦ (شنع). وفي وألف» وحاشية وج»:
 «المتشنعة». وفي حاشية وبرة: «المتشعبة».
 ٦. في وبف: «مستعاراً».

٧. في الكافي، ح٢٩٢٨: ووخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلَّا مؤمنين، بدل ووخلق الأوصياء، وقال

إِيمَانَاً ، فَإِنْ شَاءَ تَمَّمَهُ لَهُمْ ، وإِنْ شَاءَ سَلَبَهُمْ إِيَّاهُ ، قالَ ' : وَوَفِيهِمْ جَرِىٰ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ ٢. ٣

وَذَكَرَتَ أَنَّ أُمُوراً قَدْ أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ، لَاتَعْرِفُ حَقَائِقَهَا؛ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِيهَا، وَأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرُّوايَةِ فِيهَا لِاخْتِلَافِ عِلَلِهَا وَأَسْبَابِهَا، وَأَنَّكَ لَا تَجِدُ بِحَضْرَتِكَ مَنْ تُذَاكِرُهُ وَتُفَاوضُهُ ۚ مِمَّنْ تَبْقُ ۗ بِعِلْمِهِ فِيهَا.

وَقُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابُ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ آمِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدُينِ، مَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ ﴿، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ ﴿، وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَالْعَمَلَ بِهِ بِالآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ ﴿ وَالسَّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْدُينِ وَالسَّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعُمَلُ، وَبِهَا يُؤَدَّىٰ فَرْضُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسَنَّةُ نَبِيْهِ ﷺ.

وَقُلْتَ: لَوْ كَانَ ذٰلِكَ، رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ \* سَبَباً يَـتَدَارَكُ اللهُ تَـعَالَىٰ بِـمَعُونَتِهِ \* ` وَتَوْفِيقِهِ إِخْوَانَنَا وَأَهْلَ مِلَّتِنَا، وَيَقْبِلُ بِهِمْ إِلَىٰ مَرَاشِدِهِمْ ` ` .

حه الشيخ علي الكبير في الدرّ المنظوم: «وهذا أنسب بما ذكره المصنّف الله هنا، فإنّه دالً على من إيمانهم ثابت، وهو القسم الذي ذكره؛ والحديث المنقول هنا ليس فيه ذكر ثابتي الإيمان الذين هم غير الأنبياء والأوصياء؛ فتأمّل. ويمكن أن يكون مراده الاستشهاد على المعارين فقط. و«المؤمنون» في الحديث لا يبعد أن يكون المراد بهم الأوصياء، أو ما يشمل غيرهم».

١. في حاشية «بف»: «فقال». ٢. الأنعام(٦): ٩٨.

٣. الكاني، كتاب الإيمان و الكفر، باب المعارين، ح٢٩٢٨، عن أبي الحسن الله مع زيادة في آخره؛ وجال الكثي، ص٢٩٦، ح٣٥، عن أبي الحسن الله مع اختلاف يسير.

٤. في حاشية (ج، بح، ض»: (تعارضه). والمفاوضة): المحادثة والمذاكرة في العلم، مفاعلة من التفويض بمعنى المشاركة والمساومة. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٧٩؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٢١٠ (فوض).

٥. في اج): امكن يثق). ٦. في اب، ض، بر، بس، بف): - افيه ١.

٧. في وبس»: «المعلّم». ٨. في دو»: «المرشد».

۹ . في «ب»: - «ذلك» .

١٠ . في (و ، بس ، بح) وحاشية (ج): (بمعرفته) . وفي حاشية (بس): (بمعاونته) .

١١. والمراشدة: جمع ليس له واحد من لفظه، وهي المقاصد. لسان العرب، ج٣، ص١٧٦ (رشد).

فَاعْلَمْ يَا أَخِي ـ أَرْشَدَكَ اللهُ ـ أَنَّهُ لاَ يَسَعُ أَحَداً تَمْبِيزُ ' شَيْءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ ' الرُوايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ هِي بِرَأْيِهِ ، إِلَّا عَلَى \* مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ اللهِ بِقَوْلِهِ \* : وَاعْرِضُوهَا \* عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ عَنْ وَهُوهُ \* . اللهِ ، فَمَا وَافَقَ 'كِتَابَ اللهِ فَرُدُّوهُ \* . اللهِ ، فَمَا وَافَقَ 'كِتَابَ اللهِ فَرُدُّوهُ \* .

وَقَوْلِهِ ؛ دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْه. ` '

وَقَوْلِهِ ١٤ : ﴿ خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ ، ١١

وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا أَقَلَهُ، وَلَا نَجِدَ شَيْئاً أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدْ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ ﴿ ، وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ ﴿ : ابِأَيْمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيم وَسِعَكُمْ ١٠٠

وَقَدْ يَشَرَ اللهُ ـ وَلَه الْحَمْدُ ـ تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْتَ"،

۹/۱

۱ . في (ج): (تميّز).

ل في الله ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف والمطبوع : الختلف .

٤ . في دألف: - (علي).

٣. في (ب): (من).

<sup>0.</sup> في دف: + دالشريف، ٦. في دبر، وحاشية دف: داعرضوهما،

٧. هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: «وافي».
 ٨. في حاشية (ض): «اقبلوه».

١ الكافي، كتاب الترحيد، باب الأحذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح٢٠٠؛ المحاسن، ج١، ص٢٦٠ كتاب مصابيح الظلم، ح١٠١ الأمالي للصدوق، ص٢٦٧، المجلس ٥٥، ح١٨؛ تفسير العياشي، ج١، ص٨، ح٢؛ وج٢، ص٥، ح٢٠ وج٢، ص٥ ١١٠ حـ ١٥٠ وفي المصادر عن أبي عبد الله ولا القسير العياشي، ج٢ ففيه عن أبي جـ مفر ١١٤ و نصه و نصه ١٠٠٠ و نصب أبي جـ مفر ١١٤ و نصه و نصه ١٠٠٠ و نصب المعالمي والأمالي:
 و نصه ١٠٠٠ أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوا به (وفي الكافي والأمالي: فخذوه) وما خالف كتاب الله فدعوه.

١٠ و ١١ . مقطّع من رواية عمر بن حنظلة الواردة في الكافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح٢٠٢. والفقيه، ج٣، ص٨، ح ٣٣٢٣، و التهذيب، ج٦، ص٢٠٦، و ٨٤٨. و الاحتجاج، ج٢، ص٣٥.

١٢ . الكافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ذيل ح ١٩٩، عن أبي عبد الله على ، و فيه: هبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.

١٢. توخّيتُ الأمرّ: قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فيه. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٥٢١؛ النهاية، حه

فَمَهُمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ فَلَمْ تَقَصِّرْ نِيْتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ؛ إِذْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِإِخْوَانِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، مَعَ مَا رَجَوْنَا أَنْ نَكُونَ مُشَارِكِينَ لِكُلِّ مَنِ اقْتَبَسَ مِنْهُ، وَعَمِلَ بِمَا لِإِخْوَانِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، مَعَ مَا رَجَوْنَا أَنْ نَكُونَ مُشَارِكِينَ لِكُلِّ مَنِ اقْتَبَسَ مِنْهُ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فِي لَا ذَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِيئِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ـ وَاحِدٌ، وَالشَّرِيعَةُ وَاحِدةً، وَخَلَلُ مُحَمَّدٌ خَلَالً ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ .

وَوَشَعْنَا ۚ قَلِيلاً كِتَابَ الْحُجَّةِ وَإِنْ لَمْ نُكَمِّلُهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ ؛ لِأَنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَبْخَسَ حُظُوظَهُ ۚ كُلَّهَا.

وَأَرْجُو أَنْ يُسَهِّلَ اللهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ إِمْضَاءَ مَا قَدَّمْنَا ۚ مِنَ النَّيَّةِ، إِنْ تَأَخَّرَ الأَجَلُ صَنَّفْنَا ۗ كِتَاباً أَوْسَعَ وَأَكْمَلَ مِنْهُ، نَوَفِّيهِ ۗ حُقُوقَهُ كُلِّهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَبِهِ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ، وَإِلَيْهِ الرَّغْبَةُ فِي الرِّيَادَةِ فِي الْمَعُونَةِ ۚ وَالتَّوْفِيقِ. وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ۚ الْأَخْيَارِ.

**حه ج۵، ص ۱٦٤ ـ ١٦٥ (وخا).** 

١. في دألف، ج، وحاشية دض، دإذا، ٢. في دألف، بح، دمن،

٣. والغابر: الماضي والمستقبل، وهو من الأضداد، والمراد هنا الثاني، كذا في شوح العازندراني، ج١٠ ص ١٤. وراجع: الصحاح، ج٢٠، ص ٧٦٥.

قرأ الصدر الشيرازي: «وسعنا» بالتخفيف من الوشع بمعنى الطاقة؛ حيث فسره بقوله: «وسعنا، أي تيسر لنا». أنظر: لسان العرب، ج٨، ص ٣٩٢ (وسع)؛ شرح صدر المتألهين، ص ١٥.

٥. وتَبَخَسُ اني ننقص. و «الحظوظ» جمع كثير للخظ ، و هو النصيب. راجع: الصحاح، ج٣، ص ٩٠٧ (بخس)؛
 و ص ١١٧٢ (حظظ).

٦. في وألف، ج، ف، و، بح، بر، بف، و شرح صدر المتألَّهين: وقدَّمناه،

۷. في دب، ض، بر، بس»: دصنعنا».

٨. في وألف، ض، بح، بس، وحاشية وبر، وشرح صدر المتألهين: وتوفية، فتكون كلمة وتوفية، مضافة إلى
 وحقوقه، وهي إمّا أن تكون في محل نصب مفعول له لقوله: وصنّفنا، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف.

٩. في وألف: «والمعونة» بدل «في المعونة».

١٠ . في دألف، ب، ج، ض، بر، بس، بف: «وآله الطيّبين». وفي دف: «صلّى الله عليه وآله الطاهرين» مه

وَأُوّلُ مَا أَبْتَدِئُ ' بِهِ ' وَأَفْتَتِحُ بِهِ كِتَابِي هٰذَا كِتَابُ الْمَقْلِ ' وَفَضَائِلِ الْعِلْمِ، وَارْتِفَاعِ 
دَرَجَةِ أَهْلِهِ، وَعُلُو قَدْرِهِمْ، وَنَقْصِ الْجَهْلِ، وَحَسَاسَةِ أَهْلِهِ، وَسُقُوطِ مَنْزِلَتِهِمْ؛ إِذْ كَانَ 
الْمَقْلُ هُوَ الْقُطْبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ ، وَبِهِ يُحْتَجُّ، وَلَهُ الثَّوَابُ، وَعَلَيْهِ الْعِقَابُ، وَاللهُ 
المُوْفَقُ. \*
المُوْفَقُ. \*

مه وفي حاشية وف: وصلّى الله عليه وآله الطبّين، وفي ووه: «وآله الطبّين الطاهرين؛ كلّها بدل ووآله الطاهرين».

١ . هكذا في وج، ف، بف ٤ . وفي وألف، ب، ض، و، بح، بر، بس، والمطبوع: وماأبدأ،.

۲ . في (بح،ض): (فيه).

٣. في حاشية (بر): + (والجهل).

<sup>3.</sup> قال صدر المتآلهين في شرحه، ص٦١: وعليه المدار في الحركات الفكريّة والأنظار العقليّة، و هو أصل القوى المدركة والمحرّكة، وهو المركز الذي يرجع إليه المدارك والحواش، والنور الذي به يهتدي في ظلمات برّ الدنيا و بحر الآخرة، وقال العكرمة المازندراني في شرحه، ج١، ص٦٦: وأي مدار التكليف والحكم بين الحقّ والباطل من الأفكار، وبين الصحيح والمقيم من الأنظار، وصائر القوى تابعة له، منقادة لأمره ونهيه، وهو الحاكم على جميعها، وللمزيد راجم: الرواضع، ص٦٥ - ٧٠.

٥. في وألف، ب، و، بس): - ووالله الموفَّق».

(1) كتاب العقل والجهل

## كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ

١ / ١. أَخبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَدِينٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: الْمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ " اسْتَنْطَقَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ،

١. الظاهر أنّ قائل وأخبرناه أحد رواة الكافي من النعماني والصفواني وغيرهما، ويحتمل أن يكون القائل هو المصنف الله كما هو دأب القدماء مرأة العقول، ج ١، ص ٢٥.

٢. في مرآة العقول، ج١، ص ٢٥: وإنّ العقل هو تعقّل الأشياء وفهمها في أصل اللغة، واصطلح إطلاقة على أمور:
 الأوّل: هو قوّة إدراك الخير والشرّ والتعيّز بينهما، والتعكّن من معرفة أسباب الأمور ذوات الأسباب، وما يؤدّي إليها وما يعنم منها. والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب.

الثاني: ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع، واجتناب الشرور والمضارّ، وبنها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوائية والغضبية... .

الثالث: القوّة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم؛ فإن وافقت قانون الشرع واستعملت فيها، استحسنه الشارع وتسمى بعقل المعاش، وهو معدوح في الأخبار، ومغايرته لما قد مرّ بنوع من الاعتبار؛ وإذا استعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة تسمّى بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع....

الرابع: مراتب استعداد النفس لتحصيل النظريّات وقربها وبعدها من ذلك، وأثبتوا لها مراتب أربعاً سـمّوها بالعقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد. وقد تطلق هذه الأسامي على النفس في تلك المراتب...

الخامس: النفس الناطقة الإنسانية التي بها يتميّز عن سائر البهائم.

٧٤ (الأصول)

ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْكَ، وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِي مَنْ أُحِبُّ الْمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمَرُ وَإِيَّاكَ أَنْهِيٰ، وَإِيَّاكَ أَثِيبُ وَإِيَّاكَ أَعَاقِبُ مَّ . " أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمَرُ وَإِيَّاكَ أَنْهِيٰ، وَإِيَّاكَ أَثْبِبُ وَإِيَّاكَ أَعَاقِبُ . ". "

٢ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُ فَضَّلِ بْنِ
 صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ<sup>3</sup>، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ:

عَنْ عَلِيٍّ ﴿، قَالَ: «هَبَطَ جَبْزِيْيلُ ﴿ عَلَىٰ آدَمَ ﴿ ، فَقَالَ: يَا آدَمُ، إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَخَيْرُكُ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ، فَاخْتَرَهَا وَ دَعِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ ﴿: يَا جَبْرَئِيلُ، أَخَيْرُكُ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ، فَاحْتَرَهَا وَ دَعِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ ﴿: يَا جَبْرَئِيلُ،

حه السادس: ما ذهب إليه الفلاسفة من جو هر مجرّد قديم لا تعلَّق له بالمادّة ذاتاً ولا فعلَّ...».

وها هنا مباحث شريفة جدّاً، فللاطّلاع عـليها وللـمزيد راجـع: شـرح صـدر المـتالهين، ص١٦ - ١٨؛ شـرح المازندراني، ج١، ص٦٨-٧٧؛ الوافي، ج١، ص٥٦-٥١؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص٤١-٤٤.

١. في دف،: ﴿ أَحَبُّ إِلَى ١

٢. هكذا في دو، بس، والكافي، ح٢٦ والمحاسن والأمالي. وفي سائر النسخ والمطبوع: «إيّاك أعاقب وإيّاك أثيب.

 <sup>.</sup> في وألف، و، بس»: وظريف». وهو سهو؛ فإنّ سعداً هذا هو سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي. أنظر: دجال النجاشي، ص ١٧٤، تله عند ١١٤٧؛ تهذيب الكمال، ج ١٠، ص ٢٧١، الرقم ٢٦١٤؛ تهذيب الكمال، ج ١٠، ص ٢٧١، الرقم ٢٢١٢؛ وجل المصادر.

وَمَا الثَّلَاثُ؟ فَقَالَ: الْعَقْلَ، وَالْحَيَاءُ، وَالدِّينُ، فَقَالَ آدَمُﷺ: إِنِّي ۚ قَدِ ۗ اخْتَرَتُ الْعَقْلَ، فَقَالَ جَبْرَثِيلُﷺ لِلْحَيَاءِ وَالدِّينِ: انْصَرِفَا وَدَعَاهُ، فَقَالَا: يَا جَبْرَثِيلُ، إِنَّا أُمِزْنَا أَنْ نَكُونَ ١١/١ مَعَ الْعَقْل حَيْثُ كَانَ، قَالَ: فَشَانُكُمَا ۗ، وَعَرَجَه ۖ .

٣/٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْعَقْلُ؟ قَالَ: ١° مَا عَبِدَ بِهِ الرَّحْمٰنُ، وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ». قَالَ: قُلْتُ: فَالَّذِي ۚ كَانَ فِي مُعَاوِيَةً؟ فَقَالَ: • تِلْكَ النَّكْرَاءُ ۗ ، تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ، وَهِيَ شَبِيهَةً بِالْعَقْلِ وَلَيْسَتْ بِالْعَقْلِ» ^.

١. في دألف، ب، ض، بح، بس، وحاشية دج، بف، والمحاسن والفقيه والخصال: (فإنِّي).

۲. في (ج، بس، بف): - (قد).

٣. والشأن، بالهمزة: الأمر و الحال والقصد، أي فشأنكما معكما، أي أنّ الأمر إليكما في ذلك، أو الزما شأنكما.
 قال العكامة المجلسي: وثمّ إنّه يحتمل أن يكون ذلك استعارة تمثيليّة، كما مرّ ؛ أو أنّ الله تعالى خلق صورة مناسبة لكلّ واحد منها، وبعثها مع جبرئيل 48. راجع: شرح المازندراني، ج١، ص ٨٠؛ الوافي، ج١، ص ٨١؛ مص ٨١ مرآة العقول، ج١، ص ٣٠.

<sup>3.</sup> المحاسن ص ١٩١، كتاب مصابيح الظلم، ح٢، عن عمرو بن عثمان. وفي الأمالي للصدوق، ص ٢٧٦، المجلس ٩٦، ح٣؛ والخصال، ص ١٠٢، باب الثلاثة، ح ٥٩، بسندهما عن عمرو بن عثمان؛ الفقيه، ج٤، ص ٢٤، ح ٣٠ المحاسناد، عن مفضّل بن صالح، وفي الكلّ مع اختلاف يسير ، الوافي، ج١، ص ٨٠، ح٧؛ الوسائل، ج١٥، ص ٢٠٤، ح ٢٧، ص ٢٠٨٠.

٦. في وج، جه، وحاشية وب، بج، بع، : وفعا الذي، وفي وبر، بو، وحاشية وض، بع، : وما الذي،

٧. في وج»: «النكر». و في الوافي: « تلك النكراه: هي الفطنة المجاوزة عن حد الاعتدال إلى الإفراط الباعثة لصاحبها على المعكر و الحيل و الاستبداد بالرأي و طلب الفضول في الدنيا، و يسمّى بالجربزة و الدهاه». و في حاشية ميرزا رفيعا، ص ٣٦، و مواة المقول، ج ١، ص ٣٣: و قوله ١٤ ثنك النكراه؛ يعني الدهاء والفطنة، وهي جودة الرأي وحسن الفهم، وإذا استعملت في مشتهيات جنود الجهل يقال لها: الشيطنة. وتبه ١٤ عليه بقوله: «تلك الشيطنة» بعد قوله: «تلك النكراه». وراجع: القلموس المحيط، ج ١، ص ٧٥٥ (نكر).

٨. المحاسن، ص ١٩٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٥؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٣٩، ح ١، بسندهما عن محمد بن
 عبد الجبّار، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١، ص ٧٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٠٥، ح ٢٠٨٨٠؛ البحار، ج ٣٣٠.
 ص ١٧٠، ح ٤٤٤. ولم يرد فيه: وليست بالعقل».

٤ / ٤. مَحَمُدُ بَن يَخيى، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمِّدِ بَنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَمْدِ بَنْ الْجَهْم، قَالَ:

سَمِعْتُ الرِّضَا ﷺ يَقُولُ: ﴿صَدِيقُ كُلِّ امْرِيُّ عَقْلُهُ، وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُۥ ۗ .

٥ / ٥ . وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضًالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ الْجَهْمِ، قَالَ:
 قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عِنْدَا قِوْماً لَهُمْ مَحَبَّةً وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعَزِيمَةً "،
 يَقُولُونَ بِهٰذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ ﷺ: ولَيْسَ أُولَٰئِكَ مِحَنْ عَاتَبَ اللهُ تَعَالَىٰ، إِنَّمَا قَالَ اللهَ:

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ \* . \* ٦ / ٦ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْ رِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن حَسَّانَ ٢ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ ، عَنْ

المحاسن، ص ١٩٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٦، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن الرضائة عن النبي 議. علل الشرائع، ص ١٠١، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عيون الأخبار، ح ٢، ص ٢٤٠. ح ١، بسند، عن الحسن بن الجهم، وفيه، ج ١، ص ٢٥٨، ح ١٥، بسند آخر. تحف العقول، ص ٢٥٠. ولم ٢٠٠٥. الرافق، ج ١، ص ٨١، ح ٨؛ الرسائل، ج ١٥، ص ٢٠٠، ح ٢٠٢٨.

٢. والظاهر أنّه أبوالحسن الرضائة، ويحتمل أباالحسن موسى بن جعفر الله ؛ لأنّ الحسن بن الجهم يروي عنهما ، شرح المازندواني، ج١، ص٨٤.

٣. في شرح صدر المتألهين، ص ٢١: وإن قوماً لهم محبّة، أي للأثمة صلوات الله عليهم ووليست له تلك العزيمة، المعهودة بين الشيعة والعوالي، والرسوخ في المحبة بحيث يسهل معها بذل المسهج والأولاد والأموال في طريق مودة أولي القربي وموالاتهم، يقولون بهذا القول اعترافاً باللسان تقليداً وتعصباً، لا بحسب البصيرة والبرهان...أولئك ليسوا ممّن كلفهم الله بهذا العرفان، أو عاتبهم بالقصور عن دركه، ولا من الذين عوقبوا في القيامة بعدم بلوغهم إلى نيل رتبة الموالات وحقيقة المحبّة لهم و المحبّة في المحبّة والسوالات لهم فرع على المعرفة بحالهم وشأنهم، ومعرفة أولياء الله أمر غامض لطيف؛ لأنها من جنس معرفة الله، لابذ فيها من فطرة صافية، وذهن لطيف، وطيف، وعمل كامل».

٤. الحشر (٥٩): ٢. م ١ الوافي، ج ١، ص ٨١، ح ٩.

٦. في دوه: «أحمد بن حسّان» وهو سهو ؛ لأنّ محمّد بن حسّان هو أبو عبد الله الرازي، روى أحمد بن إدريس
 كتبه : كما في رجال النجاشي، ص٣٦٨، الرقم ٩٠٣، والفهرست للطوسي، ص٤١٤، الرقم ٦٢٩. وروى صنه
 بعنوان أبى على الأشعري في عدّة من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج٢١، ص ٤٢٥.

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: •مَنْ كَانَ عَاقِلاً، كَانَ لَهُ دِينٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ، دَخَلَ جَنَّهُ • '.

٧ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَـلِيُّ بْـنِ
 يَقْطِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَدَاقُ ۖ اللَّهُ الْعِبَادَ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلىٰ قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولُ فِي الدُّنْيَاء ۗ .

٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 ١٣/١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ؛ فُلَانٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَدِينِهِ وَفَضْلِهِ كَذَا وَكَذَا ۖ، فَقَالَ؛ : «كَيْفَ

حه هذا، والخبر رواه الصدوق في ثواب الأعمال، ص ٢٩، ح٢، بسنده عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان. ويبدو في بادى الرأي وقوع اختلال في أحد السندين، من زيادة في سند ثواب الأعمال، أو سقط في سند الكافي، لكن هذا الاختلاف تابع لاختلاف مصادر الكليني والصدوق؛ والظاهر أنّ الكليني أخذ الخبر من كتاب محمّد بن حسّان وأضاف إليه طريقه، لكنّ الصدوق أخذ الخبر من كتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى، وأضاف طريقه إلى هذا الكتاب.

وهذا أمر واضح لمن تتبّع أسناد كتب الشيخ الصدوق وقارنها مع أسناد الكاني.

 ١٠ ثواب الأعمال، ص ٢٩، ح ٢، بسنده عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسّان و الوافي، ج ١، ص ٨٢، ح ١٠ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٠٦، ح ٢٠٩٠.

٢. في (ج) وحاشية (بر): ويدافي، وفي حاشية (ج): ويداف، وويذاق، وقد اختار السيّد الداماد ويداف،
 ووصّف لفظة ويداق، بالسقم والتحريف، كما في التعليقة للداماد، ص ٢٣ ـ ٢٤. واختار الفيض الكاشاني
 ويداق، ووسم ويداف، بالتصحيف، كما في الوافي.

٣. العحاسن، ص ١٩٥، كتاب مصابيح الظُلَم، ح١٦. وفي معاني الأخبار، ص١١ - ٢ بسند آخر مع اختلاف يسير •الوافي، ج١، ص٨٢، ح١١؛ الوسائل، ج١، ص٤٠ ع ٢٤؛ البحار، ج٧، ص٢٢، ع ٣.

٤ . هكذا في البحه وحاشية الله والأمالي . وفي الله ، فه و حاشية الجه والبحار : الكذاه . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : - اكذاه . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : - اكذاه .

عَقْلُهُ؟، قُلْتُ اللهُ أَدْرِي، فَقَالَ اللهُ وَاِنَّ الشَّوَابَ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَقْلِ؛ إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، خَضْرَاءَ، نَضِرَةٍ ' كَثِيرَةِ الشَّجْرِ، طَاهِرَةِ الْمَاءِ، وَإِنَّ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرَّ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَرِنِي ثَوَابَ عَبْدِكَ هٰذَا، فَأَرَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ، فَاسْتَقَلَّهُ الْمَلَكُ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَىٰ إلَيْهِ أَنِ اصْحَبْهُ، فَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي صُورَةٍ ' إِنْسِيِّ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ أَنِ اصْحَبْهُ، قَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي صُورَةٍ ' إِنْسِيِّ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ اللهُ مَعْكَ، فَكَانَ مَعْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ: إِنَّ مَكَانَكَ لَنْزِهٌ وَمَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ، فَقَالَ لَهُ الْعَالِدُ: إِنَّ لِمَكَانِنَا هٰذَا عَيْبًا، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: وَمَا كَلَانَكُ هٰذَا المَوْضِعِ؛ فَإِنَّ هٰذَا الْمَوْضِعِ؛ فَإِنَّ هٰذَا المَوْضِعِ؛ فَإِنَّ هٰذَا الْحَشِيشِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكِ: إِنِّ الْمَلَكُ: وَمَا رَعْيَنَاهُ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لَهُ جَمَارٌ مَعْيَنَاهُ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لَهُ جَمَارٌ مَعْيَالًا الْمَوْضِعِ؛ فَإِنَّ هٰذَا الْمَوْضِعِ؛ فَأَلُ لَهُ الْمَلَكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمَةُ الْمَالُكُ وَمَا لَهُ الْمَلَكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمَةً الْمَوْضِعِ؛ فَأَلِ عَلْمُ الْمُؤَلِيثَامُ الْمَالُكِ: إِنِّمَا أَلْهُ الْمَلُكِ: إِنَّمَا أَيْعِيمُ الْمُؤَلِّي الْمَلَكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمَةُ الْمَلِكِ عَلْلِهُ الْمَلْكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمُهُ الْمَلْكِ عَلَى الْمَلَكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمَةُ الْمَالُكِ عَلْمُ الْمَلِكِ الْمَلَكِ الْمَلَكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمُ الْمُ الْعَلِيمَ الْمُؤَالَ لَهُ الْمُلَكِ عَلَى الْمَلَكِ: إِنِّمَا أَيْعِيمُ الْمُقَالِ لَهُ عَلْمُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُلْعِيمُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ ا

١. في دو، والأمالي: دفقلت.

٢. والنَّضْرَة ١: الحُسن والرونق. الصحاح، ج٢، ص ٨٣٠ (نضر).

٣. في دج، بر، والأمالي والبحار: وطاهرة، واختاره المجلسي، وأمّا الفيض الكاشاني فقد احتمل أن تكون الكلمة مصحفة ورَجُح وظاهرة، بالظاء المعجمة، وأمّا الصدر الشيرازي فقد جُرّم بالتصحيف وقال: د... بالظاء المعجمة، والإهمال تصحيف لا وجه له، مرآة العقول، ج١، ص ٣٤؛ الوافي، ج١، ص ٨٣؛ شرح صدر المتألهين، ص ٢٢.

٤. أي رآه وعدّه قليلاً بالقياس إلى عبادته وكثرة عمله وسعيه.

۵ . في دېف: دېصورة) .

٦. في (ب، ض، بح، بس) وحاشية (ف»: (فقال). و في (بح، بس): +(له).

٧. في الأمالي: «بهذا المكان، فجئت» بدل «في هذا المكان، فأتيتك».

٨. في الأمالي: «قال له الملك: إنّ مكانك لنزهة. قال: ليت لربّنا بهيمة » بدل «قال له الملك -إلى -لربّنا بهيمة».

٩. في دب، بح، بس، والأمالي: دلرعيناه،.

١٠ . هكذا في النسخ والأمالي. وفي المطبوع: + و [ذلك]».

١١. في (ألف، ج، بس، وحاشية (ب، ض، بح، : وأَتَبْتُهُ،

الأمالي للصدوق، ص ٤١٨، المجلس ٦٥، ح٦، بسنده عن الكليني والوافي، ج١، ص ٨٢، ح ١٢؛ البحار، ج١٤، ص ٥٠٦، ح ٣١.

٩ / ٩ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ۗ قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ، فَانْظُرُوا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ؛ فَإِنَّمَا يُجَازِيٰ بِعَقْلِهِ ٢٠٠.

١٠ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 سِنَانِ، قَالَ:

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ رَجُلاً مُبْتَلَى بِالْوَضُوءِ وَالصَّلَاةِ ۗ ، وَقُلْتُ: هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَكَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟ اللهُ فَقُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ ﴿ وَلَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ ﴿ وَلَيْفَ يَعْلِ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ ﴿ وَلَيْفَ مَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ ﴾ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ / ١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ،
 قال:

١. وفإنما يجازى بعقله أي على أعماله بقدر عقله ، وللعقل مراتب متفاوتة تفاوتاً فاحشاً ، وهو أصل العبادة وأساسها ، والنتائج والثمرات تابعة للأصول والعبادي ، ومراتب الفضل في الأجر والجزاء على حسب درجات العقول في الشرف والبهاء ، فكل من كان عقله أكمل كان ثوابه أجزل. راجع: شرح صدر المتألّهين ، ص٣٠ ؛ شرح المازندراني ، ج١ ، ص٩٥ ؛ الوافي ، ج١ ، ص٨٤ ، مرآة العقول ، ج١ ، ص٣٦.

١٨ المعحاسن، ص ١٩٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤، عن الحسين بن يزيد النوفلي وجهم بن حكيم المدائني،
 عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه على عن رسول الشﷺ الوافي، ج ١، ص ٢٨٣٠
 ح ١٠ الوسائل، ج ١، ص ٤٠، ح ٢٠.

٣. هي حالة نفسيّة يُبتلى بها البعض، فيوسوس في نيّة الصلاة والوضوء أو في فعلهما، فيقوم بأداء أعمال غير
 مُكلّف بها شرعاً. راجع: مرآة العقول، ج٨، ص٣٦؛ الشافي للمظفر، ج١، ص٧٣.

٤. الوافى، ج ١، ص ٨٤، ح ١٤؛ الوسائل، ج ١، ص ٦٣، ح ١٣٧.

٥. في المحاسن: + دو إفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل».

مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ، وَلا بَعَثَ الله نَبِيّاً وَلاَ رَسُولاً ' حَتَىٰ يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ، وَيَكُونَ عَقْلَهُ أَفْضَلَ مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ الْمَّتِهِ، وَمَا يُضْمِرُ النَّبِيُّ فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَمَا أَدَّى الْعَبْدُ \* فَرَائِضَ اللهِ حَتَىٰ عَقَلَ عَنْهُ '، وَلا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي الْمُجْتَهِدِينَ، وَمَا أَدَّى الْعَبْدُ \* فَرَائِضَ اللهِ حَتَىٰ عَقَلَ عَنْهُ '، وَلا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلَ ، وَالْعُقَلاءُ ' هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَلْدِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْمَا يَتَذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَلُولُوا الْأَلْبَابِ أَدْ مِلْ عَلَيْهِ اللهُ لَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللهَ يَتَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَعْلَامُ اللهُ لَعْلَامُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَعْلَامُ اللهُ لَيْ اللهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ اللهُ لَعْلَامُ اللهُ لَعْلَامُ اللهُ لَيْ اللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَكُونُ اللّهُ لَعْلَمُلُ عَلْمُ لَعُلْمُ لَعْلَامُ اللهُ لَاللهُ لَعْمِلُ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللّهُ لَعْلَمُلُ مِنْ اللّهُ لَا لَهُ لَعُولُ عَلَيْهِ لَهُ اللّهُ لَالَهُ لَالْهُ لَاللّهُ لَيْ اللّهُ لَعْلَامُ اللّهُ لَعْلَمُ لَا لِلْهُ لَعِينَ لَيْ اللّهُ لَعْلِيْ اللّهُ لَكُولُوا لِللّهُ لَعْلَامُ اللّهُ لَعْلَىٰ اللّهُ لَعْلَالَىٰ اللّهُ لَعْلَىٰ اللّهُ لَعْلَامُ اللّهُ لَعْلَامُ اللّهُ لَالَهُ لَعْلَامُ لَاللّهُ لَعْلَامُ لَعْلَمُ لَوْلُواللّهُ اللّهُ لَعْلَالَىٰ اللّهُ لَعْلَىٰ اللهُ لَعْلَالْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَعْلَمُ لَا اللهُ لَعْلَىٰ اللّهُ لَعْلَمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَعْلَالْهُ اللّهُ لَعْلَالْهُ لَعْلَىٰ اللّهُ لَعْلَمُ لَاللّهُ لَعْلَالْهُ لَاللّهُ لَعْلَمْ لَالْهُ لَعْلَالِهُ لَ

١٢ / ١٢ . أَبُو عَبْدِ اللهِ ١٠ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا ١١ رَفَعَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ،
 قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ ﷺ: وَيَا هِشَامُ، إِنَّ اللهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ ١٠: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُوكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ زَأُولُوكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ٣٠.

يَا هِشَامُ، إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أَكْمَلَ لِلنَّاسِ الْحُجَجَ بِالْعَقُولِ، وَنَصَرَ النَّبِينينَ

١. والشخوص، هو السير من بلد إلى آخر والخروج من موضع إلى غيره، والمراد هاهنا خروجه من بلده إلى
 بلد آخر في سبيل الله تعالى وطلباً لمرضاته، كالجهاد والحجّ وتحصيل العلم. أنظر: لمسان العوب، ج٧، ص٢٤٠
 المصباح المنير، ص٣٠٦ (شخص)؛ التعليقة للداماد، ص ٢٨، وسائر الشروح.

٢. في المحاسن: ﴿رسولاً ولا نبيّاً».

٣. هكذا في وح، ش، ض، و، بح، بد، بر، بس، بع، بل، بو، جل، جم، والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 ومن جميع عقول».
 ٤. في المحاسن: + (جميع).

٥. في المحاسن: ووما أدّى العاقل؟. ٦. في المحاسن: ومنه؟.

٧. في المحاسن: ﴿إِنَّ العقلاء».

٨. هكذا في القرآن: الرعد (١٣): ١٩؛ الزمر (٣٩): ٩ والمحاسن. وفي النسخ والمطبوع: ووما يتذكّر إلا أولوا
 الألباب، وفي سورة البقرة (٢): ٢٦٩؛ وآل عمران (٣): ٧: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلّا أُولُوا ٱلْآلَئِبُهِ.

<sup>9.</sup> المحاسن، ج ١، ص ١٩٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ١١. تحف العقول، ص ٣٩٧، الوافي، ج ١، ص ٨٥، ح ١٥.

١٠. في دو، وحاشية دج، ض، دأبو علي، ١١٠. في دب: - دعن بعض أصحابناه.

١٢. في دفء : + دتعالى، وقد تكرّرت هذه الإضافة في نسخة دف، فقط في مواضع كثيرة من حديث هشام بعد لفظ دقال، و دالله.

18/1

بِالْبَيَانِ '، وَدَلَّهُمْ عَلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ، فَقَالَ: ﴿وَإِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَلَّحْيًا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَنِ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَالْمُنْ إِلاَّ رَضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرَّاحِ وَالشَّحَابِ الْمُسَحَّدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْم يَعْتِلُونَ ﴾ ``.

يَا هِشَامٌ، قَذْ جَمَلَ اللهُ ذٰلِكَ دَلِيلاً عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّراً، فَقَالَ: ﴿وَسَخَّرَاكُمُ اللّٰيَلَ وَالنَّهُارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَعْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: اللّٰيَلَ وَالنَّهُارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَعْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: (إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ شُهُوخًا وَمِنكُمْ مَنْ يَتَوَفِّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمّى وَلَعَلَّكُمْ تِعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: (إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللّٰيِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ السُّمَاءِ مِنْ رِنْقٍ فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْثًا لَكُمُ الْآيَاتِ لَقَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ السُّمَاءِ فَيْعُولُونَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ لِعَقْلُونَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ السُّمَاءِ مَاءُ فَيَعْمِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ وَقَالَ: ﴿ قَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْقُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٠ في وب: وبالتبيان». ٢ . البقر ة(٢): ١٦٣ ـ ١٦٤ .

٤. غافر (٤٠): ٦٧.

۲. النحل(١٦): ١٢.

٥. هكذا في «بف، ض» وشرح صدر المتألّهين، وفي مسائر النسخ والمطبوع: + ووالسحاب المسخّر بين
 السماء والأرض»، وفي مرأة العقول، ج١، ص ٢٤: ووالظاهر أنَّ التغيير من النسّاخ أو الرواة، أو نقل بالمعنى».

٢. إشارة إلى الآية ٥ من سورة الجائية (٤٥): ﴿وَالْخَلِلْفِ النَّهِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَذِزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِن رَزْقٍ فَأَحْيًا بِهِ
 أَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءَائِنتُ لِقَوْمٍ يَعْلِمُونَ ﴾. والظاهر أنها نقل بالمعنى، كما قبال به العكلامة المجلسي.
 ٧. الحديد (٧٥): ١٧.

٩. الروم(٣٠): ٢٤.

٨. الرعد(١٣): ٤.

اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وقَالَ: ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَثْ أَيْمَانكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْقُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نَفَصُلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [.

يَا هِشَامُ، ثُمَّ وَعَظَ أَهْلَ الْعَقْلِ، وَرَغَّبَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهْوَ وَلَلدًّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ".

يَا هِشَامٌ ، ثُمَّ خَوَّفَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ عِقَابَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ثُمُّ نَمَّرْنَا الْآخَدِينَ٥ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ٥ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ وَقَالَ : ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلىٰ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْسُقُونَ٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةُ بَيِّئَةً لِقَوْم يَعْظُونَ﴾ ".

يَا هِشَامٌ، إِنَّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: ﴿وَيَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَالِلنَّاسِ وَمَا يَحْقِلُهَا إِلَّا لْعَالِمُونَ﴾ ۚ.

يَا هِشَامٌ، ثُمَّ ذَمَّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، فَقَالَ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا أَخْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ

نَتْبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ \* وَقَالَ: ﴿وَمثَلُ

10/١ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمعُ إِلَّا دُعَاءُ وَنِذَاءٌ صُمَّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ \* وَقَالَ: ﴿وَمثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ اللّهِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمعُ إِلَّا دُعَاءُ وَنِذَاءٌ صُمَّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ \* وَقَالَ: وَقَالَ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ مُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ \* ( وَقَالَ: ﴿لَا يَعْقِلُونَ كُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ \* ( وَقَالَ: ﴿لاَ يُعْقِلُونَ كُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ \* ( وَقَالَ: ﴿لاَ يَعْقِلُونَ كُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ \* ( وَقَالَ: ﴿لا يُقَاتِلُونَكُمْ مَنِيمًا إِلَّا فِي قُرُى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَصْمَبُهُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَصْمَبُهُمْ جَمِيعاً وَقَالَ: ﴿ وَتَعْمَلُونَ إِلَيْكُونَ إِلَيْ عَلَى الْكُونَا فَالَ الْمُصَامِّةُ مُ مُعْمَلُهُمْ مَنْ مُعْلَى الْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعْمَلُونَ الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَةُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْمُعْلِقُونَ الْمَعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْعُنْعُلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ الْمُقَالَى الْعَلَامِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْعُنْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ

١. الأنعام(٦): ١٥١. ٢ . الروم(٣٠): ٨٨.

٣. الأنعام (٦): ٣٢. . . الأنعام (٦): ١٣٦ ـ ١٣٨.

٥. العنكبوت(٢٩): ٣٤\_٣٥. ٦. العنكبوت(٢٩): ٤٣.

٧. القرة(٢): ١٧٠. ٨. البقرة(٢): ١٧١.

٩ . هكذا في القرآن وشرح صدر المتألّهين. وفي جميع النسخ المتوفّرة لدينا و المطبوع: «من يستمع» و هو خطأ من النسّاخ.

١١. الفرقان(٢٥): ٤٤. ١٢. الحشر(٩٩): ١٤.

تَعْقِلُونَ﴾ ١.

يَا هِشَامٌ، ثُمَّ ذَمَّ اللهُ الْكَثْرَةَ، فَقَالَ: ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ
اللهِ ﴾ ۗ وَقَالَ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ شِبْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ
اللهُ قُلُ الْحَنْدُ بِثِهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْتِلُونَ ﴾ 
(اللهُ قُلُ الْحَنْدُ بِثِهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْتِلُونَ ﴾ (و

يَا هِشَامُ، ثُمَّ مَدَحَ الْقِلَّة، فَقَالَ: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ﴾ ۚ وَقَالَ: ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمُ﴾ ۗ وَقَالَ: ﴿وَفَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُكُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَجُى اللهُ ^ وَقَالَ: ﴿وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلُ﴾ \* وَقَالَ: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَطْلُمُونَ﴾ \* أَ وَقَالَ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَطْلُمُونَ﴾ \* أَ وَقَالَ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَطْلُمُونَ ﴾ \* أَ وَقَالَ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَطْلُمُونَ ﴾ \* أَ وَقَالَ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَطْلُمُونَ ﴾ \* أَ وَقَالَ: ﴿وَالْكِنُ أَلَيْتُولُونَ ﴾ \* أَ وَقَالَ: ﴿وَالْكِنْ أَلَاهُمُ لَا يَطْلُمُونَ ﴾ \* أَنْ فَالَ الْفَالُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ الْعَلَيْدُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلْمُ اللّهُ اللّ

يَا هِشَامُ، ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَحَلَّاهُمْ بِأَحْسَنِ الْجِلْيَةِ، فَقَالَ: ﴿ يُؤْتِى الْجِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْجِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ " ا

١. البقرة(٢): ٤٤. ٢. الأنعام(٦): ١١٦.

٣. هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي بأيدينا: ولا يعقلون، وهو مخالف لما في القرآن، ولعله خطأ من
 النشاخ أو تصحيف من الرواة. قال المجلسي: «ويحتمل أن يكون الله تُقل بالمعنى إشارة إلى ما مرّ من استلزام
 العقل للعلم». هرأة العقول، ج ١، ص ٥٠.

 ٤. لقمان (٣١): ٢٥.

٥. العنكبوت(٢٩): ٦٣. بيأ (٣٤): ١٣.

۷. ص(۲۸): ۲٤. مافر (٤٠): ۲۸.

٩. هود(١١): ٤٠.

١٠. الأنسعام(٦): ٣٧؛ الأعبراف(٧): ١٣١؛ يبونس(١٠): ٥٥؛ القبصص(٢٨): ١٣ و ٥٥؛ الزمبر(٢٩): ٤٩؛ اللخان(٤٤): ٢٩٠؛ ١٩٤؛ اللخان(٤٤): ٢٩٠ الطور(٥٠): ٤٧.

١٢. لا توجد آية في القرآن الكريم بهذا اللفظ؛ لذلك احتمل العلامة المجلسي أن يكون الإمام على قد نقل معنى الآية، أو تصحيف من الرواة. نعم، وردت بعض الآيات في سورة يونس(١٠): ٦٠ والنمل (٢٧): ٣٧ تقول: ﴿ وَلَنَكِنُ أَكْثَرُهُمْ لَايَشْكُرُونَ ﴾ فيكون احتمال التصحيف وارداً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الآيات الأخيرة أوردها الحرائي في تحف العقول، ص ٣٥٥م ع آيات ذم الكثرة.

١٣ . القرة (٢) : ٢٦٩.

يَا هِشَامُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ ۗ يَعْنِي عَقْلٌ، وَقَالَ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْدَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ ۖ قَالَ: الْفَهْمَ وَالْعَقْلَ.

يَا هِشَامُ، إِنَّ لَقْمَانَ قَالَ لِإَبْنِهِ: تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ، وَإِنَّ الْكَنِي الْكَنِيسَ ١٠ لَدَى ١١ الْحَقِّ يَسِيرً ١٢، يَا بُنَيَّ إِنَّ الدَّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فِيهَا ١٣

١. آل عمران(٣):٧.

٣. الرعد(١٣): ١٩.

۲ . آل عمران(۳): ۱۹۰.

ه . ص (۲۸): ۲۹.

٤. الزمر (٣٩): ٩.

٧. الذاريات(٥١):٥٥.

٦. غافر(٤٠):٥٣-٥٤.

٩. لقمان(٣١): ١٢.

۸. ق(۵۰): ۳۷.

١٠. والكيس، يقرأ بوجهين: بفتح الكاف وسكون الياء، بمعنى العقل والفطانة، وهو مختار السيد الداماد وصدر المتألّهين؛ وبفتح الكاف وكسر الياء المشدّدة بمعنى ذي الكيس، وهو مختار الفيض والمازندراني. و واليسير»: القليل، أو الهيّن ومقابل العسير.

والمعنى على الوجه الأوّل: أنّ فطانة الإنسان وعقله سهلٌ هينٌ عند الحق لا قَدْر له ؛ أو إدراكه عنده قليل. وعلى الثاني: العاقل الذي يعمل بمقتضى عقله عند ظهور الحقّ قليل ، أو منقاد له غير صعب ولا عسير. واحتمل العكرمة المجلسي كون ويسير، على كلا الوجهين فعلاً. راجع: النهاية، ج٤، ص٢١٧-٢١٨ (كيس)؛ وج٥، ص٢٩٥ (يسر) وشروح الكافي.

۱۲ . في حاشية وض، بحه: وأسيره.

١٣ . في دج، ض، ف، بح، بس، وحاشية دب، بر، وشرح صدر المتألَّهين والوافي: وفيه،

عَالَمَ' كَثِيرٌ، فَلْتَكُنْ ۗ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللهِ، وَحَشْوُهَا ۗ الْإِيمَانَ، وَشِرَاعُهَا ۗ التَّوَكُّلَ، وَقَيْمُهَا الْعَقْلَ، وَدَلِيلُهَا الْعِلْمَ، وَسُكَّانُهَا ۗ الصَّبْرَ.

يَا هِشَامُ، إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ذَلِيلاً، وَذَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، وَذَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ؛ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً ۚ، وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ التَّوَاضُعُ؛ وَكَفَىٰ بِكَ جَهْلاً أَنْ تَرْكَبَ مَا نَهِيتَ عَنْهُ.

يَا هِشَامُ، مَا بَعَثَ اللهُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسَلَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّا لِيَغْقِلُوا ۖ عَنِ اللهِ، فَأَحْسَنُهُمُ السَّبَخَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ مَقْلاً، وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلاً أَرْفَعُهُمْ 
دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

يَا هِشَامُ، إِنَّ لِلَهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً، وَحُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَثِمَةُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ.

١ . في وبح، بكسر اللام . وفي وجم، بفتحها . قال المجلسي في مرآة العقول: ويمكن أن تُقرأ بفتح اللام وكسرها، .

۲. في «بف»: دفليكن».

٣. والحَشْوَة: ما ملأتَ به - كالقطن - الفراش وغيرَه، وفي لمسان العرب: وحشا الوسادة والفراش وغيرَهما
يحشوها حشواً: ملأها، واسم ذلك الشيء الحَشْوَة. والمراد هاهناما تعلق السفينة منها من المتاع وأنواع ما
يتجر به . واجع: لسان العرب ج ١٤، ص ١٨٠ (حشا) ؛ شرح الماؤندواني، ج ١، ص ١٨١ ؛ مرأة العقول، ج ١،
ص ٥٥.

٤. شِراع السفينة: ما يرفع فوقها من ثوب لتدخل فيه الريح، فتُجريها. النهاية، ج٢، ص ٤٦١ (شرع).

٥. شكان السفينة هو ذَنَبُ السفينة؛ لأنهابه تقوم وتُسكُن وتعدل وتسنع من الحركة والاضطراب. واجع:
 العفوب، ص ٢٣٠؛ لسان العرب، ج١٣، ص ٢١١ (سكن).

٦. والمَطلِقَة: الناقة التي يُركَب مطاها، أي ظهرها - كما اختاره الصدر الشيرازي - ، أو الدابّة التي تعطو في سيرها
أي تجد وتسرع ، كما اختاره أيضاً المازندراني . واجع: شرح صدر المتألّهين ، ص٥٦؛ شرح المازندراني ، ج١٠ ،
ص١٨٥ ؛ النهاية ، ج٤، ص ٤٣؛ لمسان العرب، ج١٥، ص ١٨٥ (مطا) .

٧. فاعل المعقلواة إمّا الأنبياء، و المعنى: ليؤدّوا عن الله ما لزمهم؛ كما اختاره الصدر الشيرازي. أو العباد، و المعنى: ليكتسبوا العلوم الديئية و ليعرفوا ما لا يعلمون عن الله بتعليم الرسل و متابعتهم؛ كما اختاره الفيض الكاشاني و المعجلسي، أو يعتمل الوجهين، كما اختاره العازندراني. راجع: شرح صدر المستألّهين، ص ٥٦؛ شرح العازندراني، ج ١، ص ١٨٧؛ الوافي، ج ١، ص ٩٨؛ مرآة العقول، ج ١، ص ٥٥.

٨. في دوء: دوأحسنهم.

يَا هِشَامُ، إِنَّ الْعَاقِلَ، الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلالُ شُكْرَهُ، وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ.

١٧/١ يَا هِشَامُ، مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَىٰ ثَلَاثٍ، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَىٰ هَدْمِ عَقْلِهِ: مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تَفَكِّرِهِ بِطُولِ أَمْلِهِ، وَمَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفَضُولِ كَلَامِهِ ، وَأَطْفَأ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ تَفْكِرِهِ بِطُولِ أَمْلِهِ، وَمَحْا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفَضُولِ كَلَامِهِ ، وَأَطْفَأ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَىٰ هَدْمِ عَقْلِهِ، وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ، أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ.

يَا هِشَامُ، كَيْفَ يَزْكُو ۚ عِنْدَ اللهِ عَـمَلُكَ، وَأَنْتَ قَـدْ شَـغَلْتَ قَـلْبَكَ عَـنْ أَمْرِ ۗ رَبَّكَ، وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَىٰ غَلَبَةٍ عَقْلِكَ؟!

١. في مرآة العقول: ووالسبب في ذلك أنّ بطول الأمل يقبل إلى الدنيا ولذّاتها، فيشغل عن التفكّر، أو يسجعل مقتضى طول الأمل ماحياً بمقتضى فكره الصائب. والطريف: الأمر الجديد المستغرب الذي فيه نفاسة. ومحو الطرائف بالفضول إمّا لأنّه إذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة في زمان التكلّم بالفضول، أو لأنّه لمّا سمعوا الناس منه الفضول لم يعبأوا بحكمته، أو لأنّه إذا اشتغل به محى الله عن قلبه الحكمة، وراجع: ترتيب كتاب الدين، ج٢، ص ١٠٧٥؛ الصحاح، ج٤، ص ١٣٩٤ (طرف).

٢. قال المجلسي: «الزكاة تكون بمعنى النمؤ والطهارة، وهنا يحتملهما». وعليه بقيّة الشروح. راجع: النهاية، ج٢، ص٢٠٠؛ لسان العوب، ج١٤، ص٢٥٥ (زكا).

٣. في حاشية (بح): (ذكر).

<sup>3.</sup> قوله الله الله على الله على مضى معناه قريباً، ولكنّ المجلسي قال هنا مضافاً إلى ما ذكر ..: «قوله الله عن الله على من الله على الله عن الله الله الله على الله عنه الله الله الله على عنه الله الله على الله على عنه الله على الل

٦. في دألف: دآنسه».

٧. في دجل ٤: (غناءه٤. وهو بكسر الغين والقصر بمعنى البسار، وفتحها والمدّ بمعنى النفع، أو الكفاية؛ كذا قال
المازندراني وتساعده اللغة. راجع: شرح المازندراني، ج١، ص٢٠١؛ المغوب، ص٣٤٧؛ لسان العوب، ج١٥٠
ص١٣٦ (غنا).

٨. والعَيْلة»: الحاجة والفافة، يقال: عالَ الرجل يَعيلُ عيلةً: إذا احتاج وافتقر. راجع: الصحاح، ج٥، حه

وَمُعِزَّهُ مِنْ ا غَيْرِ عَشِيرَةٍ.

يَا هِشَامُ، نُصِبٌ ۗ الْحَقَّ لِطَاعَةِ اللهِ، وَلاَ نَجَاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالتَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ يُعْتَقَدًا ، وَلا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِتِي، وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ ۚ بِالْعَقْلِ.

يَا هِشَامُ، قَلِيلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعَالِمِ مَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ، وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْـهَوىٰ وَالْجَهْل مَرْدُودٌ.

يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالدُّونِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْحِكْمَةِ ، وَلَمْ يَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِكْمَةِ مَعَ الدُّنْيَا ؛ فَلِذْلِكَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ .

يَا هِشَامٌ، إِنَّ الْعُقَلَاءَ تَرَكُوا فُضُولَ الدُّنْيَا، فَكَيْفَ الذُّنُوبَ، وَتَرْكُ الدُّنْيَا مِنَ الْفَضْلِ، ١٨/١ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ.

يَا هِشَامُ، إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا وَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، وَنَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ، فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا.

حه ص١٧٧٩؛ لسان العرب، ج ١١، ص ٤٨٨ (عيل).

۱ . في (ج): (عن) .

٢. ونصبه إمّا مبنيّ للمجهول، أو المعلوم بحذف الفاعل أو المفعول، أو مصدر مضاف. وفي مرآة العقول:
 ووالنصب إمّا مصدر أو فعل مجهول، وقراءته على المعلوم بحذف الفاعل أو المفعول -كما تؤهم - بعيد، أي إنّما نصب الله الحق والدين بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه.

٣. قال المازندراني: ويعتقد: من اعتقاد الشيء إذا اشتد وصلب، أو من عقدت الحبل فانعقد، والزيادة للمبالغة» وزاد المجلسي: فأو من الاعتقاد بمعنى التصديق والإذعان» كما ذكره وحده الفيض، وقال السيّد بدر الدين في حاشيته على الكافي، ص ٣٩: وفي بعض النسخ ويعتقل» من الاعتقال، وهو الحبس، والمعنى أن التملّم - أي المتعلّم وهو المعلوم - إنّما يعتقل، أي يحبس ويحفظ، أو يعتقد ويستيقن بالعقل». راجع: شرح المازندراني، ج١٠ ص ٢٠١٠ الوافي، ج١٠ ص ٢٠١٠ مرأة العقول، ج١٠ ص ٥٠٠ الصحاح، ج٢، ص ٢٥٠ لمان العرب، ج٣٠ ص ٢٥ مل ٢٥٠ لمان العرب، ج٣٠ مل ٢٥٠ (عقد).

وفي «ب، و، ألف، بح، بس؛ وحاشية «ض، ج، ف»: «يعتقل». من اغْتُقِلَ الرجل، أي حُـبِسَ ومُـنِعَ. راجـع: الصحاح، ج٥، ص١٩٧٢؛ لسان العوب، ج١١، ص٤٥٨ (عقل).

٤. وفي حاشية (بح): «العالم».

يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْمُقَلَاءَ زَهِدُوا فِي النَّنْيَا وَرَغِبُوا فِي الْآخِرَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ النَّنْيَا طَالِبَةً مَا طَالِبَةً وَمَطْلُوبَةً ، فَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ ، طَلَبَتْهُ النَّنْيَاء حَتَىٰ يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَة ، وَمَنْ طَلَبَ النَّنْيَاء طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ ، فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دَنْيَاهُ وَالْجَرَة .

يَا هِشَامُ ، مَنْ أَرَادَ الْغِنىٰ ۗ بِلَا مَالٍ ، وَرَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ ، وَالسَّلامَةَ فِي الدِّينِ ، فَلْيَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي مَشْأُلَتِهِ بِأَنْ يُكَمِّلُ عَقْلَهُ ؛ فَمَنْ عَقَلَ ، قَنعَ بِمَا يَكْفِيهِ ، وَمَنْ قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ ، اسْتَغْنَىٰ ، وَمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِمَا يَكْفِيهِ ، لَمْ يُدْرِكِ الْفِنىٰ أَبَداً .

يَا هِشَامُ، إِنَّ اللهَ حَكَىٰ عَنْ قَوْمٍ صَالِحِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ رَبُّنَا لَا تُزِغُ ۖ قُلُوبَنَا بَعْدَ

١. في وب، بس، بف، : وطالبة ومطلوبة، مع الواو. وقال الميرزا رفيعا في حاشيته على الكافي، ص ٥٤: ولا يبعد أن يقال: الإتيان بالعاطف في الآخرة بقوله: والأخرة طالبة ومطلوبة، وتركُّه في قوله: والدنيا طالبة مطلوبة، للتنبيه على أنَّ الدنيا طالبة موصوفة بالمطلوبية، فيكون الطالبية \_لكونها موصوفةً بمنزلة الذات، فدلَّ على أنَّ الدنيا من حقِّها في ذاتها أن تكون طالبة ، ويكون المطلوبة ـ لكونها صفةً لاحقة بالطالبة ـ من الطورائ التي ليس من حقُّ الدنيا في ذاتها أن تكون موصوفة بها؛ فلو أتى بالعاطف لفاتت تـلك الدلالة. وأمَّا الأخرة فـلمَّاكـان الأمران أي الطالبيّة والمطلوبية -كلاهما ممّا تستحقّها وتتّصف بها في ذاتها، فأتى بالعاطف. وإن حمل قوله: والدنيا طالبة مطلوبة، على تعدُّد الخبر، ففي ترك العاطف دلالة على عدم ارتباط طالبيَّتها بمطلوبيِّتها، وأمَّا في الآخرة فالأمران فيها مرتبطان لايفارقها أحدهما الآخر، ولذا أتي بالواء والدالَّة على التقارن في أصل الشبوت لهاه. وقال في الوافي، ج ١، ص ١٠١: وطالبية الدنيا عبارة عن إيصالها الرزق المقدّر إلى من هو فيها ليكونوا فيها إلى الأجل المقرّر، ومطلوبيّتها عبارة عن سعى أبنائها لها ليكونوا على أحسن أحوالها. وطالبية الأخرة عبارة عن بلوغ الأجل وحلول الموت لمن هو في الدنيا ليكونوا فيها، ومطلوبيَّتها عبارة عن سعى أبنائها لها يكونوا على أحسن أحوالها. ولا يخفى أنَّ اللنيا طالبة بالمعنى المذكور؛ لأن الرزق فيها مقدَّر مضمون يـصل إلى الإنسان لامحالة ، طلبه أو لا : ﴿ وَمَا مِنْ دَائِةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود (١١) : ٦]. وأنَّ الآخرة طالبة أيضاً؛ لأنَّ الأجل مقلَّر كالرزق، مكتوب: ﴿قُلْ لَنْ يَتَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْفؤو أَو الْقَتْلِ وَإِذا لَا تُعَتَّعُونَ إِلَّا عَلِيلاً ﴾ [الأحزاب (١٣): ١٦]». ٢ . في دب، بس، بف، والوافي: + دأنَّه .

٣. في دفء: دالدنياء.

٤. الزّين : هو الميل عن الاستقامة والعدول عن الحقّ. راجع: المسحاح، ج ٤، ص ١٣٣٠؛ المفودات للراغب، ص ١٨٧ (زيم).

إِذْ مَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنْكَ أَنْتَ الْوَهُّابُ ﴾ ﴿ حِينَ عَلِمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ تَزِيغُ وَتَعُودُ إِلَىٰ عَمَاهَا وَرَدَاهَا ۗ ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَعْقِلُ عَنِ اللهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلُ عَنِ اللهِ ، لَمْ يَعْقِدْ ۗ عَمَاهَا وَرَدَاهَا ۚ ﴿ إِنَّهُ لَلهُ مَنْ لَمْ يَعْقِلُ عَنِ اللهِ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ كَذَٰلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ مُصَدُّقاً ، وَسِرُّهُ لِعَلَاتِيَتِهِ مُوَافِقاً ؛ لِأَنَّ اللهَ \_ تَبَارَكَ اسْمُهُ \_ لَمْ يَدُلُ عَلَى الْبَاطِنِ الْخَفِيِّ مِنَ الْعَقْلِ ۖ إِلَّا بِظَاهِرِ مِنْهُ وَنَاطِقِ عَنْهُ .

يَا هِشَامُ، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ يَقُولُ: مَا عَبِدَ اللهُ بِشَيْءِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ، وَمَا تَمَّ عَقْلُ امْرِيُّ حَتَىٰ يَكُونَ فِيهِ خِصَالَ شَتَىٰ: الْكَفْرُ وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ، وَالرُّشْدُ وَالْحَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِ، وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْدُولٌ، وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ، وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ، لَا ١٩/١ يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ، الذُّلُّ أَحَبُ إِلَيْهِ مَعَ اللهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ، وَالتَّوَاضُعُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ، يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَسْتَقِلُ كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَرَى النَّاسَ كَلَّهُمْ خَيْراً مِنْهُ، وَأَنَّهُ شَرَّهُمْ لَا فِي نَفْسِهِ، وَهُو تَمَامُ الْأَمْرِ. لا

يَا هِشَامُ، إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَكْذِبُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَوَاهُ.

١. أل عمران (٣): ٨.

٢. الردى: الهلاك والضلال. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٥ (ردى).

٣. في وألف، وحاشية وب، ولم يعقل،

٤ . في حاشية وبحه: والعقلاءه.

٥ . في حاشية وجه: «العزَّة».

٦. في (بره: اأشرَهم).

٧. أي جميع أمور الذين تتم بذلك ، أو كانّه جميع أمور الذين مبالغة . كما في مرآة العقول. وقال في الوافي : «وهو تعام الأمر ، أي رؤية الناس خيراً وشفسه شرراً شمام الأمر ؛ الأنّها موجبة للاسستكانة والشفرع الشام إلى الله والخروج إليه بالفناء عن هذا الوجود المجازي الذي كلّه ذنب وشرً... ويحتمل أن يكون الفسمير واجعاً إلى الكون الذي في قوله «حتى يكون» فكان العمنى أنّ ملاك الأمر وتعامه في أن يكون الإنسان كاملاً تام العقل ، هو كونه متصفاً بجميع هذه الخصال المذكورة».

يَا هِشَامُ، لَا دِينَ لِمَنْ لا مُرُوءَةً لا مُرُوءَةً لَهُ، وَلَا مُرُوءَةً لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ ، وَإِنَّ أَعْظَمَ النَّاس قَدْراً الَّذِي لَا يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَراً "، أَمَا إِنَّ ۚ أَبْدَانَكُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنّ إِلَّا الْجَنَّةُ، فَلَا تَبِيعُوهَا ۗ بغَيْرِهَا.

يَا هِشَامُ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ۗ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: يُجِيبُ إِذَا سَئِلَ، وَيَنْطِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ<sup>٧</sup> الْكَلَامِ، وَيُشِيرُ بِالرَّأْيِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ صَلَاحُ أَهْلِهِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ هٰذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ شَيْءٌ؛ فَهُوَ أَحْمَقُ؛ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ ^: لَا يَجْلِسُ فِي صَدر الْمَجْلِسِ \* إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَال الثَّلَاثُ، أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَجَلَسَ، فَهُوَ أَحْمَقُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ﴿ إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ، فَاطْلُبُوهَا مِنْ ' أَهْلِهَا، قِيلَ: ٢٠/١ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، وَمَنْ أَهْلُهَا؟ قَالَ: الَّذِينَ قَصَّ '' اللهُ فِي كِتَابِهِ وَذَكَرَهُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ ١٣ قَالَ: هُمْ أُولُو الْعُقُول.

١. المروءة والمروّة: الإنسانية وكمال الرجولية. وقال العلامة المجلسي: دوهي الصفة الجامعة لمكارم الأخلاق

٢. وذلك لأنَّ من لا عقل له لا يكون عارفاً بما يليق به ويحسن، وما لا يليق به ولا يحسن؛ فقد يترك اللاتق ويجيء بما لا بليق، ومن يكون كذلك لا يكون ذا دين. حاشية ميرزا رفيعا، ص ٥٧.

٣. والخطر؛ بمعنى الحظّ والنصيب، والقدر والمنزلة، والسّبق الذي يتراهن عليه، والكلّ محتمل. مرآة العقول، ج ١، ص٦٣، الصحاح، ج٢، ص١٤٨ (خطر).

٤. في «ألف، وشرح صدر المتألَّهين: - وإنَّ».

٥. في دج، : دفلا يطيعوها، وفي دف، : دفلا يتبعوها، .

٦. في دض: دأن تكون.

۷. في حاشية (ج): (من). ٨. في وف، بح، بس، : وقال أمير المؤمنين 學، بدل وإنَّ أمير المؤمنين 學 قال،

٩ . في حاشية (ج): (المجالس).

۱۰ . في «بح»: +«قِبَل».

۱۲ . الزمر (۳۹): ۹. ١١. في وألف، ف، وحاشية (ج، بح): (نصّ).

ومحاسن الآداب، راجع: مرأة العقول، ج ١، ص ٦٣؛ الصحاح، ج ١، ص ٧٧؛ المغرب، ص ٤٣٦ (مرأ).

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ ذَاعِيَةً إِلَى الصَّلاحِ ، وَإِذَابُ الْعَلَمَاء الْعَلَمَاءِ زِيَادَةً فِي الْعَقْلِ، وَطَاعَةً وُلَاةِ الْعَدْلِ ، تَمَامُ الْعِزْ، وَاسْتِثْمَارُ الْمَالِ تَمَامُ الْمُرُوءَةِ، وَإِرْشَادُ الْمُسْتَشِيرِ قَضَاءً لِحَقِّ النَّعْمَةِ، وَكَفَّ الأَذَىٰ مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ، وَفِيهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ عَاجِلاً وَآجِلاً.

يَا هِشَامُ، إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يُحَدُّثُ مَنْ يَخَافُ تَكُذِيبَهُ، وَلَا يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنْعَهُ، وَلا يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنْعَهُ، وَلا يَقْدِمُ^ عَلَيْ مَا يَخَافُ وَلا يَقِدِمُ^ عَلَيْ مَا يَخَافُ

١. في (ب، بر) وحاشية (بح، بس): (مجالس).

٢. في دبره: «الإصلاح».

٣. في وش، بو، بس، بف، جح، و حاشية وض، بح، ومرآة العقول: وأدب، وفي وب، ف، والمطبوع: وآداب، وفي وألف، ج، ض، و، بح، واداب، وفي وبر، بح، واذآب، وهو الذي رجّحناه وأثبتناه في المتن، وفاقاً للمحقق الشعراني. والإدآب: مصدر من الدأب وهو بمعنى الجدّ والتعب، والعادة والمملازمة والدوام، والأنسب في المقام الملازمة والدوام، كما يستفاد منا قاله المحقق الشعراني: ووالأنسب عندي بعد فرض صخة الكلمة -أن يقرأ وإدآب العلماء، مصدر باب الإفعال من دأب؛ يعني الإلحاح والسؤال المتتابع، والإصرار في ملازمتهم، والتشرّف بخدمتهم، واستنباط المعارف منهم، والدأب: التنابع والتكرر، واجع: المصحاح، ج١، ص٢٤٣؛ مجمع البحرين، ج٢، ص٥٥ (دأب)، شرح المازندراني، ج١، ص٢٤٣.

٤. وفي حاشية (ب، دالأمر).

٥. قال المجلسي: «واستثمار المال، أي استنماؤه بالتجارة والمكاسب دليل تمام الإنسانية وموجب له أيضاً؛ لأنه لا يحتاج إلى غيره، ويتمكن من أن يأتي بما يليق به». وبعبارة أخرى قوله 21 «واستثمار المال ...». يشير إلى أنه دلما كانت التجارة تتولّد منها حركة في المجتمع، وتنشأ منها منفعة للجميع، وبذلك يربو ماله في النجارة، وليست العرومة إلا الإنسانية، وهي حبّ الخير للغير والنظر في المصلحة العامّة». أنظر: مرأة العقول، ج ١، ص ٦٢؛ الشافي للمظفر، ج ١، ص ٢٢. ١٠

٦. قرأ الصدر الشيرازي في شرحه كلمة «بعد» بالتشديد: ورد المازندراني ذلك واستظهر أن تكون مصحفة،
 وقال: •وكأنه قرأ بعد بشد الدال من الإعداد، والظاهر أنه تصحيف، وقال الفيض في الوافي: «الأظهر فيه التخفيف وإن قرئ بالتشديد».

٧. أي أنَّ العاقل لا يرجو فوق ما يستحقُّه ولا يتطلُّع إلى ما لا يستعدُّه.كذا في الوافي، ج١٠، ص١٠٦.

٨. في اج، ب، ض، بح، بر، بس، بف، وحاشية اف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي: او لا يتقدَّم،

فَوْتَهُ ۚ بِالْعَجْزِ عَنْهُ ۗ ٦٠٣.

١٣ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ المُوْمِنِينَ ﷺ: «العَقْلُ غِطَاءٌ سَتِيرٌ ، وَالْفَضْلُ جَمَالٌ ° ظَاهِرٌ ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ ۖ بِفَضْلِكَ ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ ، تَسْلَمْ لَكَ الْمَوَدَّةُ ، وَتَظْهَرُ لَكَ الْمَحَبَّةُ ۗ ٨٠.

١٤ / ١٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ ٢١/١ مِهْرَانَ، قَالَ:

١. قرأ السبّد الداماد: «قوّته بالقاف المضمومة وتشديد الواو، حيث قال: «أي على قوّته ؛ فالنصب على نزع الخافض». التعليقة للداماد، ص ٣٠. ونقل عنه العلامة العازندراني في شرحه، ج ١، ص ٢٥١.

٢. قال صدر المتألّهين في شرحه، ص ٦٥: أي لا يقدم العاقل على فعل قبل وقته خوفاً وحذراً عن فوت وقته بالإقدام أوّلاً فربّما يريده حين لا يقدر عليه ؛ إذ قد خرج عن قدرته بإثيانه مرّة، وقيل غير ذلك. راجع: شرح المازندراني، ج ١، ص ٢٥١؛ الوافي، ج ١، ص ١٠٦.

٣. تحف العقول، ص٣٨٣ - ٣٩٩ مع زيادة في آخره. راجع: الفقيه، ج٤، ص ٤٠٩ م ٥٨٩ و تحف العقول، ص ٢٨٠ الوافي، ج ١، ص ٢٨١ - ١٦ الوسائل، ج ٥، ص ٢٣١ ، ح ٢٧٠ ، عن أبي عبد الفقة وفيه من قوله: ويا هشام الصبر على الوحدة الى وغير عشيرة ٤٠ وفيه، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٢٩ ، من قوله: ويا هشام كان أمير المؤمنين و يقوله إلى وهيو تمام الأمره ؛ وفيه، ص ٢٠٦ ، ح ٢٠٢١ ، قطعات منه ؛ وفيه، ص ٥٣١ ، ح ٢٠٢٧ ، قطعات منه ؛ وفيه، ص ٥٣١ م ٢٠٧٣ ، من قوله : ويا هشام الصبر على الوحدة ٤ إلى ومن غير عشيرة ٤٠ وفيه ، ج ١٧ ، ص ١٩ ، ح ٢٣٠٩٦ من قوله : ولا الطاعة ع إلى وعالم رباني ٤٠

٤. في دف، : «ستيرً» أي بالإضافة والتوصيف. وفي حاشية «ض، بح»: «مستتر». وفي الوافي: «ستير، أي ساتر للعيوب الباطنة وغافر للذنوب الإمكانية، أو مستور عن الحواش». وراجع أيضاً: شرح الماذندواني، ج١٠ ص٢٥٣؛ مرأة العقول، ج١٠ ص ٦٥.

٥. في مرأة العقول: «الفضل ما يعد من المحاسن والمحامد، أو خصوص الإحسان إلى الخلق، والجمال يطلق على حسن الخلق والخلق والفعل».

اختار صدر المتألّمين في شرحه؛ والفيض في الوافي ضمّ الخاء؛ واحتمل المازندرائي في شرحه الفسمّ
 والفتح.

٧. في حاشية (بح، بع، جم) والوافي وشرح صدر المتألَّهين: «الحجّة».

٨. نهج البلاغة، ص ٥٥١، الحكمة ٤٢٤ مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ١٠٦، ح ١٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٠٠٧، ح ٢٠٢٩.

كَنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ \ مِنْ مَوَالِيهِ ، فَجَرىٰ ذِكْرُ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : الْعَرِفُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ، وَالْجَهْلَ ۖ وَجُنْدَهُ ، تَهْتَدُواه.

قَالَ سَمَاعَةً: فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَا نَعْرِفَ إِلَّا مَا عَرَّفْتَنَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَقَ اللهَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ - مِنْ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ - مِنْ نُورِهِ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: خَلَقْتُكَ نُورِهِ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: خَلَقْتُكَ خَلْقًا عَظِيماً، وَكَرَّمْتُكُ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِيهِ.

قَالَ: «ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ ۚ طُلْمَانِيَا ۗ ، فَقَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَقَالَ ^ لَهُ: اسْتَكْبَرْتَ ^ ، فَلَعَنَهُ.

ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَةً وَسَنِعِينَ جُنْداً، فَلَمَّا رَأَى الْجَهْلُ مَا أَكْرَمَ اللهَ بِهِ الْعَقْلَ وَمَا أَعْطَاهُ، أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ، فَقَالَ الْجَهْلُ: يَا رَبْ، هٰذَا خَلْقٌ مِثْلِي خَلَقْتُهُ وَكَرَّمْتَهُ وَقَوَّيْتَهُ، أَعْطَاهُ - فَقَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ وَأَنَا ضِدَّهُ وَلَا قُوَةً لِي بِهِ، فَأَعْطِنِي مِنَ الْجُنْدِ مِثْلُ ' مَا أَعْطَيْتَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ عَصَيْتَ ' بَعْدَ ذَٰلِكَ، أَخْرَجْتُكَ وَجُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَسَنِعبَ ' حُنْداً.

١. في المحاسن والعلل: وعدَّة. ٢ . في المحاسن والعلل: «واعرفوا الجهل».

٣. في حاشية (بر٤: + وخلقه الله؛ وفي المحاسن والعلل والخصال: + وخلقه.

 <sup>«</sup>الروحانيين» بضمة الراء نسبة إلى الروح، والألف والنون من مزيدات النسبة، وهم الجواهر النورانية التي وجودها غير متعلّق بالأجسام. راجع: شرح صدر المتألهين، ص ٦٦؛ و شرح المازندراني، ج ١، ص ٢٦٢؛ و الوافي، ج ١، ص ١٦.
 والوافي، ج ١، ص ٦١.

٦. والأجاج»: الشديد الملوحة والمرارة. لسان العرب، ج ٢، ص ٢٠٧ (أجج).

٧. في المحاسن والعلل: والظلماني، ٨. في المحاسن والعلل: + والله.

٩. حمله في شرح المازندراني على الاستفهام للتوبيخ والتعيير.

۱۰ . في الف، فه: - «مثل». ١١ . في العلل: «عصيتني».

١٢ . المذكور بالتفصيل فيما يلي : ثمانية وسبعون ، ولا منافاة؛ إمّا لعدم اعتبار مفهوم العدد ، أو لكون التكرار منه 🗱

فَكَانَ ' مِمَّا أَعْطَى ' الْعَقْل " مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ الْجُنْدَ: الْخَيْرْ، وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ، وَجَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرَّ، وَهُوَ وَزِيرُ الْجَهْلِ. وَالْإِيمَانُ وَضِدَّهُ الْكُفْرَ. وَالتَّصْدِيقُ وَضِدَّهُ الْعُنُوطَ. وَالرَّجَاءُ وَضِدَّهُ الْفُنُوطَ. وَالرَّضَا وَضِدَّهُ السُّخُطَ. وَالرَّضَا وَضِدَّهُ السُّخُطَ. وَالطَّمَعُ وَضِدَّهُ الْيَأْسُ. وَالطَّمَعُ وَضِدَّهُ الْيَانُسُ.

وَالرَّأْفَةُ وَضدَّهَا ۗ الْقَسْوَةَ .

<sup>\*</sup> للتأكيد، أو لكون الزيادة من النساخ، أو لجمع النساخ بين البدلين في بعض الفقرات غافلين عن البدلية . وفي هامش الرافي نقلاً عن كتاب الهدليا (مخطوط): وقال الشيخ بهاء العلة والدين رحمه الله: لعلّ الثلاثة الزائدة إحدى فقرتي السلامة والعافية، فجمع الناسخون بين البدلين غافلين عن البدلية . وقال الفاضل صدر الدين محمّد الشيرازي: لعلّ الشلائة الزائدة الطمع والعافية ، والمعافية والمعافية والعافية ، فتابلة الثين متعاربين، وذكر الفهم مرّتين في مقابلة الثين متعاربين، ولعلّ الوجه في ذلك أنّه لفاكان كل منها غير صاحبته في دقيق النظر، ذكرت على جدّة، ولماكان الفرق دقيقاً خفياً لم يحسب من العدد. ذكره في الهدايا، ثمّ قال: وقال بعض المعاصرين مئله. ومراده من بعض المعاصرين الفيض رحمه الله » . أنظر: شرح المازندراني ، ج ١، ص ٢٤؛ الوافي ، ج ١، ص ١٤ ومراده المعافل . ج ١٠ ص ١٤٠

١. في حاشية وبس: ووكان، ٢. في المحاسن: + والله،

٥. في الله ، ج ، ض، : دوضدًه، ولا يحفي ما فيه.

١. في العلل: - ووالرأفة وضدِّها القسوة، والرحمة وضدَّها الغضب».

٢. الفهم هنا بمعنى العقل، أو صفة فاضلة للذهن، وفي قوله على: «والفهم وضده الغباوة» بمعنى الفطئة. أنظر:
 التعليقة للداماد، ص ٤٣؛ شرح الماؤندواني، ج ١، ص ٢٩٣.

٣. في هجه: «العفوة». والعفة هي اعتدال القوة الشهوية في كلّ شيء من غير ميل إلى الإفراط والتفريط، أو هي منع البطن والفرج من المحرّمات والشبهات، ومقابلها التهتّك وعدم المبالاة بهتك ستره في ارتكاب المحرّمات. راجع: الوافي، ج ١، ص ٢٦؛ ومرآة العفول، ج ١، ص ٦٩.

٤. في «بس» وشرح المازندراني والمحاسن: «الهتك».

٥. التُحرق والتُحرق: ضد الرفق، وأن لا يُحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور؛ من خَرِقَ بالشيء: جهله ولم يحسن عمله، والتُحرق: الحمق، والتُحرق: الدَّمَش من الخوف أو الحياء. وقال المازندراني: «إذا عرفت هذا فنقول: الرفق: اللين والتلطف، والخرق: العنف والعجلة والخشونة وترك التلطف؛ لأنَّ هذه الأمور من آشار الحمق والجهل، أنظر: شرح المازندراني، ج ١، ص ٢٩٨؛ الرافي، ج ١، ص ٢٧، مرآة العقول، ج ١، ص ٢٩٠ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٦٧؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ٧٥، الاحرف).

٦. هكذا في اللف، ض، ف، و، بح، والمحاسن والعلل. وفي المطبوع وبعض النمخ: قضدًه.

٧. في المحاسن والعلل والخصال: «التكبّر».

٨. التُؤدة والتُؤدة، أصله وُأدة، بمعنى التمهل والتأتي والتثبت في الأمر، أي عدم العجلة وعدم العبادرة إليه بـلا
 تفكر. أنظر: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٤٣ (وأد).

وَالْحِلْمُ وَضِدَّهُ السَّفَهَ ٢.

٢٢/١ وَالصَّمْتُ ۗ وَضِدَّهُ الْهَذَرَ ٤٠.

وَالاِسْتِسْلَامُ وضِدَّهُ الاِسْتِكْبَارَ.

وَالتَّسْلِيمُ وَضِدَّهُ الشَّكَّ .

وَالصَّبْرُ وَضِدَّهُ الْجَزَعَ.

وَالصَّفْحُ وَضِدَّهُ الإِنْتِقَامَ.

وَالْغِنىٰ وَضِدَّهُ الْفَقْرَ<sup>٧</sup>.

وَالتَّذَكُّرُ ^ وَضِدَّهُ السَّهْوَ.

١. هكذا في أكثر النسخ. وفي دبع، والمطبوع: دوضدها،

٢. والسفه: ضد الحلم، وأصله الخقة والحركة، والمراد هنا إمّا الاضطراب في الرأي، أو خقة النفس وحركتها
 إلى ما لايليق. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٣٤ (سفه)؛ شرح صدر المتألهين، ص ٧٩؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٢٠٠٨.

٣. والصمت ٥: طول السكوت. وقبل: هو السكوت، ويقال: صَمَتَ العليل وأصمت: إذا اعتقل لسانه. هذا في
اللغة، وأمّا في الشروح فهو السكوت عمّا لايحتاج إليه ولاطائل فيه وضدّه الهذر، وهو الهذيان والكلام الذي
لافائدة فيه. أنظر: النهاية، ج٣، ص ٥١، لسان العوب، ج٢، ص ٥٥ (صمت).

٤. والهذرة: الكلام الذي لا يعبأ به ولا فائدة فيه. أنظر: لسان العرب، ج ٥، ص ٢٥٩ (هذر).

٥. قال العلامة الفيض: «الاستسلام هو الطاعة والانقياد لكلّ ما هو حقّ، والتسليم هو الإذعان للحقّ من غير
تزلزل واضطراب، وقيل غير ذلك راجع: الوافي، ج ١، ص ١٧؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٣٠٩؛ موأة
العقول، ج ١، ص ٧٠.

٦. في «بوع والمحاسن والعلل والخصال: «التجرّب». وفي المحاسن والعلل والخصال: + «والعفو وضدّه الحقد، والرقة - في العلل: «الرحمة» - وضدّها الشقوة، واليقين وضدّها الشكّه. وفي الوافي: «وربّما يوجد في بعض نسخ الكافي وغيره: التسليم وضدّه التجرّر، والعفو وضدّه الحقد، والرقّة وضدّها القسوة، والبقين وضدّه الشكّ».

٧. في وبوع: - ووالصبر وضد الجزع، والصفح وضد الانتقام، والغنى وضد الفقر، والمراد من الغنى هاهنا غنى النفس، لا الغنى بالمال؛ لأنه ليس بصنعه، فكم من عاقل لبيب ليس له مال. راجع: حاشية ميرزا وفيعا، ص ٦٣.

٨. في وب، ف، بس، بف، بو، و حاشية وج، والمحاسن والخصال وحاشية ميرزا رفيعا: ووالتفكر».

(١)كتاب العقل والجهل

وَالْحِفْظُ وَضدَّهُ النِّسْيَانَ. وَالتَّعَطُّفُ وَضدَّهُ الْقَطيعَةَ ١. وَالْقُنُوعُ وَضِدَّهُ الْجِرْضَ. وَالْمُوَاسَاةُ ٢ وَضِدَّهَا الْمَنْعَ. وَالْمَوَدَّةُ وَضِدَّهَا الْعَدَاوَةَ. وَالْوَفَاءُ وَضدَّهُ الْغَدْرَ. وَالطَّاعَةُ وَضدَّهَا الْمَعْصيَةَ. وَالْخُضُوعُ وَضِدَّهُ التَّطَاوُلَ". وَالسَّلَامَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَاءَ. وَالْحُبُ وَضدَّهُ الْبُغْضَ. وَالصَّدْقُ وَضِدَّهُ الْكَذِبَ. وَالْحَقِّ وَضدَّهُ الْمَاطِلَ. وَالْأَمَانَةُ وَضدَّهَا الْحَنَانَةَ. وَالْإِخْلَاصُ وَضِدَّهُ الشَّوْبَ }. وَالشَّهَامَةُ ۗ وَضدَّهَا الْيَلَادَةَ.

 ١٠ والقطيعة، مصدرٌ مثل القطع، يقال: قطع رحمه قطعاً وقطيعة، أي عقبها ولم يصلها. أنظر: لسان العرب، ج ٨٠ ص ٢٨٠ (قطم).

٢٠ والمواساة): المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، وأصلها بالهمزة، والقبلب بالواو للتخفيف. أنظر:
 النهاية، ج ١، ص ٥٠ (أسو).

٣. «التطاول»: الترفّع والعلق، أو إظهار الطَوْل والفضل، يقال: تطاول على الناس، أي علاهم و تـرفّع عـليهم، أو وأى أنّ له عليهم فضلاً في القدر، أنظر: لمسان العرب، ج ١١، ص ٤١٢ (طول).

٤. في العلل: «الشرك». و «الشّوب» و «الشياب»: الخّلط. لسان العرب، ج ١، ص ٥١٠ (شوب).

٥ . الشهامة : الجلادة وذكاء الفهم، يقال : شَهمَ الرجل شهامة ، إذا كان جَلِداً ذَكِيُّ القُواد. و والبلادة ع : ضد الذكاء ،
 أي خمود الفهم وجموده . أنظر: الصحاح ، ج ٥، ص ١٩٦٣ (شهم)، وج ٢، ص ٤٤٩ (بلد).

وَالْفَهْمُ وَضِدَّهُ الْغَبَاوَةُ \.
وَالْمَعْرِفَةُ وَضِدَّهَا الْإِنْكَارَ.
وَالْمُدَارَاةُ وَضِدَّهَا الْإِنْكَارَ.
وَسَلَامَةُ الْغَيْبِ ۖ وَضِدَّهَا الْمُمَاكَرَةَ.
وَالْكِثْمَانُ وَضِدَّهُ الْإِفْشَاءَ.
وَالصَّلَاةُ وَضِدَّهَ الْإِفْسَاءَةً.
وَالصَّوْمُ وَضِدَّهُ الْإِفْسَاءَ.
وَالصَّوْمُ وَضِدَّهُ الْإِفْسَاءَ.
وَالْحِهَادُ وَضِدَّهُ الْإِفْسَارَ.
وَالْحِهَادُ وَضِدَّهُ الْبَكُولَ \.

وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَضِدَّهُ الْعُقُوقَ.

وَصَوْنُ ° الْحَدِيثِ وَضِدَّهُ النَّمِيمَةَ.

وَالْحَقِيقَةُ وَضِدَّهَا الرِّيَاءَ.

وَالْمَعْرُوفُ وَضِدَّهُ الْمُنْكَرَ.

وَالسَّتْرُ وَضِدَّهُ التَّبَرُّجَ ٦.

١. في العلل: والفطنة وضد ما الغباوة، وقال في المرأة: وولعله أولى؛ لعدم التكرار، وقال المازندراني: وويمكن
 أن يقال: المراد بالفهم هنا الفطنة، وهي جودة تهيئ الذهن لاكتساب العلوم، موآة العقول، ج ١، ص ٧١؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٣٣٣.

٢. في بعض نسخ المحاسن: «المخاشنة». والمراد من المكاشفة: المنازعة والمجادلة وإظهار العداوة للناس،
 كما قال به المازندراني في شرحه، وميرزا رفيعا في حاشيته.

٣. في حاشية (بع) وبعض نسخ المحاسن: «القلب».

٤. «النكول»: الامتناع، من نكل عن الأمر نكولاً، أي امتنع؛ أو الجبن، من نكل عن العدق نكولاً، أي جبن. أنظر:
 الصحاح، ج ٥، ص ١٩٣٥؛ النهاية، ج ٥، ص ١٩٦٦ (نكل).

٥ . في العلل: ووصدق».

٦. «التبرّج»: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. الصحاح، ج ١، ص ٢٩٩ (برج).

وَالتَّقِيَّةُ وَضِدَّهَا الْإِذَاعَةُ. وَالتَّقِيَّةُ وَضِدَّهَ الْحَمِيَّةُ '. وَالتَّهْنِيَةُ ' وَضِدَّهَا الْبَغْيَ. وَالنَّظَافَةُ وَضِدَّهَا الْقَذَرِ '. وَالْحَيَاءُ وَضِدَّهُ الْجَلَعُ '. وَالْقَصْدُ ' وَضِدَّهُ الْعَدُوانَ. وَالرَّاحَةُ وَضِدَّهَا التَّعَبَ. وَالسَّهُولَةُ وَضِدَّهَا الشَّعُوبَةُ. وَالسَّهُولَةُ وَضِدَّهَا الشَّعُوبَةَ.

الحمية ع: الأنفة والغيرة، تقول: حميتُ عن كذا حميةً ، إذا أنفتَ منه وداخلك عارٌ وأنفةً أن تفعله . وفي شرح صدر المتألهين ، ص ٩٧ : دوالمرادكون الإنسان بحيث يحمله الغيرة النفسانية والتعصّب لمذهب أو شيء حتى يتجاوز عن العدل ويتعدَى عن الحقّ، وهو من صفات الجهل ؛ لأنّه ضدّ الإنصاف والعدل ٤ . وقريب منه في الوافي ، ج ١، ص ٩٧ . أنظر : الصحاح، ج ٢، ص ٢٣٢ (حمى).

٧. في وبح: «النهية». وقال الفيض: وفي بعض النسخ بالنون قبل الهاء، فإن صحّت فهي اسم من انتهى عن المنكر وتناهى عنه». وقرأها الداماد: «البهشة» وهي الارتياح لذي فضل وللمعروف وأحبّاته والميل إليه. والمراد من «التهيّة» هنا التثبّت في الأمور والاستقامة على المأمور، أو الكون على حالة واحدة، أو الموافقة والمصلحة بين الجماعة وإمامهم. أنظر التعليقة للداماد ص ٤٥؛ شرح صدر المتألهين، ص ٩٧؛ الوافي، ج ١٠ ص ٧٤.

هكذا في أكثر النسخ. وفي دجس، والمطبوع: دوضدها».

والجَلَع): فلَة الحياء. وفي وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألهين وحاشية بدر الدين والمحاسن والعلل والخصال والوافي: «الخلع، بمعنى النزع، ووجه كونه ضد الحياء ظاهر، فإن من لم يستحي فكأنه نزع عن نفسه قيد الشرع وعقال العقل ولباس الحياء. واحتمل المازندراني كلا الوجهين. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٩٧٧ (جلع).

٦. «القصد»: الاعتدال وعدم الميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، والعدوان: التجاوز عن الحد والوسط.
 أنظر: النهاية، ج ٤، ص ٦٧ (قصد) و ج ٣، ص ١٩٣ (عدو).

٧. والبركة): الثبات والدوام، وهو من بَسرَك البعير: إذا نباخ في موضع ولزمه، تبطلق البركة على الزيادة مه

وَالْعَافِيَةُ وَضِدَّهَا الْبَلَاءُ. وَالْقَوَامُ ' وَضِدَّهُ الْمُكَاثَرَةَ ' . وَالْحِكْمَةُ ' وَضِدَّهَا الْهَوىٰ. وَالْوَقَارُ وَضِدَّهُ الْجِفَّةُ. وَالسَّقَادَةُ وَضِدَّهَا الشَّقَاوَةَ. وَالتَّوْبَةُ وَضِدَّهَا الْإِصْرَارُ. وَالاَسْتِغْفَارُ وَضِدَّهُ الإِضْرَارُ. وَالْمُحَافَظَةُ وَضِدَّهُ الإِسْتِنْكَافَ. وَالدُّعَاءُ وَضِدَّهُ الإِسْتِنْكَافَ. وَالنَّشَاطُ وَضِدَّهُ الْكَسَلُ.

> وَالْأَلْفَةُ وَضِدَّهَا الْفُرْقَةَ°. وَالسَّخَاءُ وَضِدَّهُ الْيُخْلَ.

حه والنماء، والأصل هو الأوّل، وضدّها العَحْق، بمعنى النقص والمحو والإبطال وذهاب البركة. أنـظر: النهاية، ج ١، ص ١٢٠ (برك)؛ و ج ٤، ص ٣٠٣ (محق).

١. والقوام: العدل وما يعاش به، والمراد هنا القناعة بما يقوم به الشخص في الدنيا، ويتقوى به في العبادة.
 والمكاثرة خلافه، وهي جمع الأسباب والحرص على التكاثر في متاع الحياة الدنيا مما يزول ويبقى حسرته.
 أنظر: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٥١٧ (قوم)؛ شرح صدر المتآليين، ص ٩٩، وسائر الشروح.

٢. في حاشية (ف، بح): (المكاشرة) وهي المضاحكة.

٣. في الوافي اللحكمة: هي الأخذ باليقينيّات الحقّة في القول والعمل،.

٤ . والاغترار ٤: الغفلة ، والاسم منه الغرّة ، وهي الغفلة والجرأة ، والمراد هاهنا هو الغفلة عن التقصير بسبب غلبة الهوى . أنظر : القاموس المحيط ، ج ١، ص ٦٦٨ (غرر) .

٥. في دبر ، بف، والمحاسن وحاشية بدرالدين: «العصبيّة».

فَلا تَجْتَمِعُ اللهِ الْجَصَالُ كَلَّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلَّا فِي نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أَوْ مُوْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَأَمَّا سَائِرُ ذَٰلِكَ مِنْ مَوَالِينَا فَإِنَّ أَحْدَهُمْ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هٰذِهِ الْجُنُودِ حَتَّىٰ يَسْتَكُمِلَ وَيَنْقَىٰ مِنْ جُنُودٍ الْجَهْلِ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَكُونَ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَالْأُوصِيَاءِ، وَإِنَّمَا يُدْرَكُ ذَٰلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَجُنُودِهِ وَقَقْنَا الله آ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ ذَٰلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَجُنُودِهِ وَقَقْنَا الله آ وَإِنَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ » (

١٥ / ١٥ . جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الحَسنِ بْنِ عِيلَ بْنِ فَشَّالٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ: وَمَا كَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَّمْ الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّه.

وَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: إِنَّا ـ مَعَاشِرَ الأَثْنِينَاءِ ـ أُمِرْنَا أَنْ نَكَلُمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَـدْرِ عُقُولِهِمْ،^ .

١٦ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

١ . في اب وشرح صدرالمتألّهين: وفلا يجتمع، وفي ابح، بس، وشرح المازندراني: وولا تجتمع، وفي الوافي: وولا يجتمع، وفي المحاسن: وولا تكمل،

٣ . في وألف، والمحاسن والعلل: وويتَّقي، ٣٠ . في المحاسن: - «جنود».

٤. في المحاسن والخصال: «الفوز».

٥ . في الف، ب، ض، بح، وشرح المازندراني و الوافى: وومجانبة».

٦. في العلل: ﴿ وَفَقنا وَعَلَّمنا اللهِ ٤

٧. المحاسن، ص ١٩٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٢. وفي الخصال، ص ٨٥٨، أبواب السبعين ومافوقه، ح ١٣، بسنده عن بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن حديد؛ علل الشرائع، ص ١١٣، ح ١٠، بسنده عن محمد بن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن حديد. تحف العقول، ص ٣٩٩، عن الإمام الكاظم ٢٤ في ضمن وصيته لهشام، نحوه الوافي، ج ١، ص ٥٦، ح ٣.

٨. الكافئ، كتاب الروضة ، ح ١٩٧٥؛ والمحاسن، ص ١٩٥ ، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٧؛ والأمالي للصدوق،
 ص ١٨٤؛ المجلس ٢٥ ، ح ٦ بسند آخر، و في الأخير مع زيادة في أوّله . تحف العقول، ص ٣٧، عن النبي على من قوله: «إنّا معاشر». وراجع: التوحيد، ص ١١٩ ، الوافي، ج ١، ص ١٠٥٠ ، ح ١٨؛ البحار، ج ١٦، ص ١٨٠ ، ٢٢ .

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : إِنَّ قَلُوبَ الْجُهَّالِ تَسْتَفِزُهَا ﴿ الْأَطْمَاعُ ، وَتَرْتَهُنُهَا ۗ الْمُنِيٰ ، وَتَسْتَعْلِقُهَا ۗ الْخَدَائِعُ ۥ ۖ .

١٧ / ١٧ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْفَرِيُ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ الدَّهْقَانِ، عَنْ دُرْسُتَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ:

١. في وبره وشرح صدر المتألّهين: ويستفزّها، وتستفزّها الأطماع، أي تستخفّها وتُخرجها عن مقرّها،
 وتخدعها عن غفلة حتّى ألقاها في مهلكة. أنظر: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٩١ (فزز).

٢. في شرح صدر المتألفين: ويرتهنها، وقال: وإنّ قلوبهم مقيّدة، مرتهنة بالأمانيّ الفارغة والآمال الكافية،
 فكثيراً ما يفرحون بها وتطمئن قلوبهم إليهاه. وقال المجلسي: وأي تأخذها وتجعلها مشغولة بها، ولا تتركها إلاّ بحصول ما تتمنّاه، كما أنّ الرهن لاينفك إلاّ بأداء الماله. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ١٠٥م مآة العقول، ج ١، ص ٧٦.

٣. وتستعلقهاء أي تصيدها وتربطها بالحبال، وفي وألف، ب، ف، وحاشية وج، والوافي: وتستغلقهاء بمعنى الانزعاج، تستسخرها وتستعبدها. وفي وبر، وحاشية وب، وحاشية ميرزا رفيعا: وتستغلها، من القُلَق، بمعنى الانزعاج، أي تجعلها الخدائم منزعجة منقطعة عن مكانها. وفي وج،: وتستعقلها، وفي شرح صدر المتألّهين: ويستعلقها، واجع: المحام، ج ٤، ص ١٥٢٨ (علق)، و ص ١٥٤٨ (قلق)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٠٨ (علق)، و ص ١٢١٨ (غلق)، و ص ١٢١٨ (غلق)، و ص ١٢١٨ (علق)، و ص ١٢١٨ (غلق)، و ص ١٢١٨ (علق)، و ص ١٢١٨ (علق)، و ص ١٢١٨ (علق).

٤. الجعفريات، ص ٢٤٠؛ تحف العقول، ص ٢١٩، عن أمير المؤمنين الله الوافي، ج ١٠٥٠.

٥. في حاشية وج٥: وو٩ بدل وعن٥. و يُحتمل صحة هذه النسخة؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم - والد عليّ بن إبراهيم -عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور في الأمالي للصدوق، ص ٤٣٦، المجلس ١٨، ح٣٠ ٤. ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن عبيدالله الدهقان -مع الفحص الأكيد - في موضع، لكن بعد ما ورد في بعض الأسناد من رواية إبراهيم بن هاشم عن درست إبن أبي منصور] بواسطتين -كما في الكافي، ح ١٩٥٥، وح ٢٣٥٥، وح ٢٥٣٥، و ح ١٩٣٣، و ح ١٩٣٥، وح عمّد الأشعري عن درست حكما نبه عليه العلامة الخبير السيّد موسى الشبيريّ دام ظلّه في تعليقته على السند - وورود رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد، كجعفر بن محمّد بن بشار وبسار، سنان، بشيره - والظاهر أتحاد الجميع ووقوع يسمّى بجعفر بن محمّد، كجعفر بن محمّد الكوفي، في بعض الأسناد عن عبيدالله الدهقان -كما في التصحيف في بعض العناوين - وجعفر بن محمّد الكوفي، في بعض الأسناد عن عبيدالله الدهقان -كما في معاني الأخبار، ص ٣٥٠، ح ٣٠ و ١٦٠، و ١٠١١ إلى المسدوق، ص ١٤٠ المحلس ١٠٠ ح ١٠ الأمالي للصدوق، ص ١٤٠ المحلس ١٠٠ ح ١٠ الكافي، ح ١٩٥٨ السرائر، ج ٢٠ ص ١٦٠ - ١٠ و احتمال زيادة قبد الأشعري؛ بأن كان مكتوباً في الهامش تفسيراً لجعفر بن محمّد، ثم أدرج في المتن بتخيل سقوطه منه، بعد هذا كله لا تطمئن النفس بصحة النسخة المشتملة على ووه بدل وعن٥.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿: وَأَكْمَلُ النَّاسِ عَقْلاً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاًه '.

١٨ / ١٨ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيُّ ٢ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ الرُّضَا ﴿ فَتَذَاكَرْنَا الْعَقْلَ وَالْأَدَبَ ، فَقَالَ : مِيَا أَبَا هَاشِمٍ ، الْعَقْلُ حِبَاءً ٢٤/١ مِنَ اللهِ ، وَالْأَدَبُ كُلُفَةً الْعَقْلَ ، لَمْ يَزْدَدُ مِنَ اللهِ ، وَالْأَدَبُ كُلُفَةً الْعَقْلَ ، لَمْ يَزْدَدُ مِنَ اللهِ ، وَالْأَدَبُ كُلُفَةً الْعَقْلَ ، لَمْ يَزْدَدُ مِنَ اللهِ ، وَالْأَدَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْعَقْلَ ، لَمْ يَزْدَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

۱ . الوافي، ج ١، ص ١٠٨ ، ح ٢٠؛ الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٠ ، ح ١٥٩١٢.

٢. هكذا في دب، ج، ض، ف، و، بح، بس، جر٥. وفي وبر٥: دعليّ بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري٥. وفي
 وبف ٥: دعليّ بن هاشم عن أبي هاشم الجعفري٥. وفي المطبوع: دعليّ، [عن أبيه] عن أبي هاشم الجعفري٥.
 لايقال: إنّ عليّ بن إبراهيم لم يدرك أباهاشم الجعفري، ولم يثبت روايته عنه، بخلاف أبيه، فإنّه يروي عنه، فيكون الصواب ما في المطبوع.

فإنّه يقال: عدم إدراك عليّ بن إبراهيم لأبي هاشم الجعفري ليس بـثابت؛ فـقد روى سـعد بـن عبدالله عـن أبي هاشم الجعفري في الغيبة للطوسي، ص ٢٠٥، ح ١٧٣، وص ٢٠٦، ح ١٧٥ ـ وقد عبّر عنه , دداو دبن قاسم الجعفري، ـ، وص ٢٠٧، ح ١٧٦، و ص ٢٤٠، و د ٢٤٤. وروى عنه أبوالقاسم الكتنجي الحرّي في سنة ٢٣٨، في الأمالي للطوسى، ص ٢٤٥، المجلس ٩، ح ٢٢٦.

فعليه من المحتمل إدراك عليّ بن إبراهيم إيّاه وروايته عنه، يؤيّد هذا الاحتمال بعض ما ورد في الأسـناد من رواية عليّ بن إبراهيم إيّاه وروايته عنه، يؤيّد هذا الاحتمال بعض ما ورد في الأسـناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم المعطبوع -أورد الشيخ الطوسي الخبر في التهذيب. ج ٦، ص ١٣٢٧، ح ١٠٢١ - والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري، وهذا كاشف عن خلوّ نسخة الشيخ أيضاً عن دعن أبيه . وكذا ما ورد في عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٢؛ فقد أورده الشيخ الحرّ في الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥٦، ح ١٩٨١، من دون ذكر دعن أبيه.

والمظنون قويًا ، أنْ ذكر وعن أبيه ع بين عليّ إبن إبراهيم إ وأبي هاشم الجعفري قد نشأ من أنس ذهس النساخ بذكر عبارة وعن أبيه بعد عليّ إبن إبراهيم ]؛ لكثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه جدًاً. والمتتبّع في الأسناد يرى برأي العين أنّ هذا الأنس من العوامل الواضحة لوقوع بعض الزيادات في الأسناد، سيّما أسناد عليّ بسن إبراهيم.

٣. «الحباء»: العطاء، يقال: حباه يحبوه، أي أعطاه الصحاح، ج٦، ص ٢٣٠٨ (حبو).

والكلفة): ما تتكلّفه و تختاره على خلاف عادتك، وعلى مشقة من أمر في نائبة أو حقّ. أنظر: لسان العرب، ج ٩.
 ص ٢٠٠٧ (كلف).
 ٥. تحف العقول، ص ٤٤٨- الوافي، ج ١، ص ١٠٩- ١٠ م ٢٠.

85 الكافي /ج ١ (الأصول)

١٩ / ١٩ . عَلِيَّ بَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْتَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ لِي جَاراً كَثِيرَ الصَّلَاةِ، كَثِيرَ الصَّدَقَةِ، كَثِيرَ الْحَجُ، لا بَأْسَ بِهِ ﴿ ، قَالَ: فَقَالَ ﴿ : وَيَا إِسْحَاقُ، كَيْفَ عَقْلُهُ ﴾، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۗ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ، قَالَ: فَقَالَ: ولا يَرْتَفِعُ ۖ بِذَٰلِكَ ۚ مِنْهُ ، ^.

٢٠ / ٢٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ السَّيَّارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ:

قَالَ ابْنُ السُّكِّيتِ لِأَبِي الْحَسَنِ ١٠٤٤: لِمَاذَا بَعَثَ اللهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ﴿ بِالْعَصَا

١. ولا بأس به، أي لايظهر منه عداوة لأهل الدين وشدة على المؤمنين، أو لا يطلع منه على معصية . الوافي، ج ١، ص ١١٠. و راجع : شرح المازندراني، ج ١، ص ٣٨٧.

٢. في دب، و، بر ، بس، بن، وشرح صدر المتألَّهين: - وله،

٣. في وب، ج، ض، و، و حاشية وبح، بس، بف، وحاشية ميرزا رفيعا: ولاينتفع.

٤. في حاشية وبس): وبذاك،

٥. راجع: الكافي، كتاب العقل والجهل، ح ٢٨ . الوافي، ج ١، ص ١١٠، ح ٢٢.

٦. الخبر رواه الصدوق في عيون الأخبار، ج ٢، ص ٧٩، ح ١٢، وعلل الشرائع، ص ١٦١، ح ٦، وفيهما: ولأبي الحسن الرضاعة. لكن قيد والرضاه في الكتابين زائد؛ فإنّ ابن السكّيت هذا، هو يعقوب بن إسحاق السكّيت النحوي المعروف، ترجم له النجاشي في رجاله، ص ٤٤٩، الرقم ١٢١٤ وقال: وكان متقدّماً عند أبي جعفر الثاني وأبي الحسن عليهما السّلام ...وقتله المتوكل لأجل الشيّية.

والظاهر من وأبي الحسن، في كلام النجاشي، هو أبوالحسن الثالث عليّ بن محمّد الهادي ، كما لا يخفى على المتتبم العارف بأساليب كلام النجاشي. يؤيّد ذلك:

أولاً: أنّ ابن السكّبت توفي سنة ٦٤٤ كما هو المشهور - وقد بلغ عمره ثمانياً وخمسين سنة، وقد استشهد مولانا أبو الحسن الرضائل سنة ٢٠٣، فيستبعد جداً إدراك ابن السكّبت إيّاه الله بحيث يروي عنه راجع: تاريخ بغداد، ج ١٤، ص ٢٧٣، الرقم ٢٥٦١، هم ٢٥، ص ٢٥٠، ص ٥٠، الرقم ٢٦؛ وفيات الأعيان، ج ٦، ص ٣٩٥، الرقم ٢٧٨؛ تاريخ الإسلام للذهبي، ج ١٨، ص ٥٥١، الرقم ٦٠٤.

ثانياً: ما ورد في الأمالي للطوسي، ص ٥٨٠، المجلس ٢٤، ح ١٢٠٢ و ١٢٠٣ من رواية يعقوب بن السكّيت

وَيَدِهِ الْبَيْضَاءِ وَآلَةِ السِّحْرِ ، وَبَعَثَ عِيسىٰ ﴿ بِٱلَةِ الطُّبِّ، وَبَعَثَ مُحَمَّداً ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ ـ بِالْكَلَامِ وَالْخُطَبِ؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ اللهِ لِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ ، وَمَا أَبْطَلُ ، بِهِ سِحْرَهُمْ ، السِّحْرَ، فَأْتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ ، وَمَا أَبْطَلَ ، بِهِ سِحْرَهُمْ ، وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنَّ اللهَ بَعَثَ عِيسىٰ لَ اللهِ فِي وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ لَا فِيهِ الزَّمَانَاتُ مُ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِ ، فَأْتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَىٰ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ ، وَبِمَا أَخْيَا لَهُمُ الْمُوتَىٰ وَأَبْرَأُ الْأَكْمَةُ الْ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ اللهِ تَعَالَىٰ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ ، وَإِمْ الْعَلَامُ الْمُ الْمُعْتَ فِي الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ ؛ وَوْتُ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْ عَصْرِهِ الْخُطَبَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ اللهِ تَعَالَىٰ بَعْنَ مُعْمَدًا اللهُ عَلَى أَهْلِ الْ عَلَى أَهْلِ الْ عَصْرِهِ الْخُطَبَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ وَالْكَلَامَ اللّهُ تَعَالَىٰ بَعْثَ مُحَمَّداً اللهُ عَلَى أَهْلِ الْ عَلَيْ أَهْلِ اللّهِ عَلَى أَهْلِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْلُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمُوالِدُ عَلَى أَنْهِمْ الْمُؤْتِلُ اللّهُ عَلَى أَنْهَا لَهُ الْمُؤْتِلُ وَلَا الْمُرْتَى اللّهِ اللّهُ عَلَالَهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى أَنْهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَالَهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْتَلَامُ اللّهُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْلِلُهِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِيلِ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِلْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

حه النحوي عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرضا عليهم السلام.

وثالثاً: ما ورد في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، ج ٤، ص ٤٣٤؛ من أنَّه قبال: «وقبال المتوكّل لابن السكّيت: اسأل ابن الرضا مسألة عوصاء بحضرتي، فسأله، فقال: لم بعث الله موسى بالعصا؟، فذكر مضمون الخبر مع تفصيل؛ فراجع.

فتحصّل أنَّ المراد من وأبي الحسن، الله عني سندنا هذا، هو أبو الحسن الثالث؛

١. في دب، بس، بف، والاحتجاج: دوبيده.

٢. والسحر، في اللغة: الأخذة التي تأخذ العين حتى يظنّ أنّ الأمر كما يُرى وليس الأصل على ما يُرى، وصرف الشيء عن وجهه؛ وكلّ ما لطف مأخذه ودق فهو سحر. وفي عرف الشيرع مختص بكلّ أمر يخفى سببه ويتخبّل على غير حقيقته، ويجري مجرى الخِداع. أنظر: لمسان العوب، ج ٤، ص ٣٤٨؛ المصباح المنير، ص ٢٦٨ (سحر)؛ وشرح صدر المتألّهين، ص ١٠٧.

٤. في العيون: وبما لم يكن عند القوم وفي وسع القوم مثله.

٥. في العلل: وربما أبطل، ٦٠ في وب، و، بس، : + وبن مريم».

٧. في دو ، بس): دقد ظهر ٩.

٨. «الزمانات»: جمع الزمانة، وهي آفة في الإنسان بل في الخيوان، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة ، كالفالج
 واللغوة والبرص وغيرها، شرح صدر المتأليين، ص ١٠٧. وانظر: الصحاء، ج ٥، ص ٢١٣١ (زمن).

٩ . في العلل والعيون: + دلهم».

١٠ . والأكمه: هو الذي يولد مطموس العين، أي الأعمى. وقد يقال لمن تذهب عينه . المفودات للراغب، ص ٧٢٦
 (كمه).

٣٥/١ ـ وَأَظْنُهُ قَالَ: الشَّعْرَ ' ـ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَىٰ ' مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكَمِهِ ' مَا أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُمْ، وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْهِ.

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ السُّكِيتِ: تَاللهِ أَ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ قَطَّ ، فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْحَلْقِ الْيَوْمَ؟
 قَالَ: فَقَالَ ﴿: «الْعَقْلُ؛ يَعْرِفُ بِهِ \* الصَّادِقَ عَلَى اللهِ فَيُصَدِّقُهُ \*، وَالْكَاذِبَ عَلَى اللهِ
 قَاحَ: مُنْ \*

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ السُّكِّيتِ: هٰذَا وَاللهِ هُوَ الْجَوَابُ^.

٢١ / ٢١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ ،
 عَنْ فَتَيْبَةَ الْأَعْشَىٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِى يَعْقُورٍ ، عَنْ مَوْلَى لِبَنِي شَيْبَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ قَائِمُنَا ، وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ ` ﴿ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْعِبَادِ ، فَجَمَعَ

في الوافي: هوالشعر».
 ٢. في العلل والعيون: همن كتاب الله عزّو جلَّه.

٣. في وب، ج، و، ف، بح، بس، و حاشية وض، بر، بف، والعلل والعيون والبحار: ووأحكامه. وفي وألف،
 وحكمه وأحكامه.

 <sup>3.</sup> قرأه المازندراني: هبالله وقال: هبالله ، بدون ألف قبل الجلالة على ماهو المصخح من النسخ . ولفظة هباء التحتمل وجهين: الأول: أن تكون باء القسم أو تاءه ، والثاني: أن تكون حرف النداء للتعجب . شرح المازندراني ، ج ١، ص ٣٩٦.

<sup>.</sup> . أي يعرف الخلقُ بالعقل الصادقُ والكاذب على الله، فهو دليل كون العقل هـو الحجّة. وفـي (ف، بـح): (بـه يعرف). وفي البحار والوافي: (تعرف بـه. ٢. في الوافي: (فتصدّقه.

٧. في الوافي: (فتكذَّبه).

٨. علل الشرائع، ص ١٢١، ح ٦؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٧٩، ص ١٦، بسندهما عن الحسين بن محمد بن عامر،
 عن أبي عبدالله السيّاري. تحف العقول، ص ٥٠٤، من قوله: «ما الحجة على الخلق البوم» • الوافعي، ج ١٠ ص ١١٠، ح ٣؟؛ البحار، ج ١٧، ص ٢١٠. ح ١٥، وفيه إلى قوله: هما رأيت مثلك قطّ.

٩. في وألف، ب، ض، و، بح، بس، ومثنى، من دون الألف واللام.

١٠. الضمير في ويده والجع إلى الله تعالى، أو إلى القائم ( ويده كناية عن الرحمة والشفقة والنعمة والاحسان، أو كناية عن الواسطة في الفيض. والمراد من الرؤوس نفوسهم الناطقة، فالمعنى: أنزل رحمته وأكمل نعمته، أو واسطة جوده وفيضه، والمراد بها إمّا القائم ( أو المقل الذي هو أوّل ما خلق الله، أو ملك من

بِهَا عُقُولَهُمْ وَكَمَلَتْ بِهِ الْحُلامُهُمْ ٢٠٦٠.

٢٢ / ٢٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ،حُجَّةُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيُّ ، وَالْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَبَيْنَ اللهِ ۖ الْعَقْلُ ، ° .

٢٣ / ٢٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : دِعَامَةُ ۗ الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ مِنْهُ الْفِطْنَةُ ۗ وَالْفَهْمُ وَالْحِفْظُ وَالْعَلْمُ، وَبِالْعَقْلِ يَكْمُلُ ^، وَهُوَ دَلِيلُهُ وَمُنْصِرُهُ ۗ وَمِفْتَاحُ أَمْرِهِ، فَإِذَا كَانَ تَأْلِيدُ عَقْلِهِ

حه ملائكة قدسه ونور من أنوار عظمته . راجع: شرح صدر المتألهين، ص ١١٠؛ شرح المازندراني ، ج ١، ص ٣٩٩ ـ ٤٠٢؛ الوافي ، ج ١، ص ١١٤؛ مرآة العقول ، ج ١، ص ٨٠.

١ . في كمال الدين: «بها».

٢. والأحلام: جمع الحِلْم بمعنى العقل، وهو في الأصل: الأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شمار العقلاء.
 أنظر: النهاية، ج ١، ص ٤٣٤ (حلم).

٣. كمال الدين، ص ٦٧٥، ح ٣١، بسنده عن الحسين بن محمّد «الوافي، ج ١، ص ١١٤، ح ٢٥؛ و ج ٢، ص ٤٥٦.
 ح ٣٧٣.

٥. الوافي، ج ١، ص ١١٣، ح ٢٤.

دعامة البيت : الأسطوان الذي يعتمد عليه السقف، ودعامة كلّ شيء هي أصله الذي ينشأ منه فروع أحواله وشعب أوصافه وكعالاته. انظر: لمسان العرب، ج ١٢، ص ٢٠١ (دعم).

٧. في العلل: دومن العقل الفطنة».

٨. في المطبوع: «يكمّل» بالتشديد. وقرأه صدر المتألّهين مجهولاً من الإفعال أو التفعيل؛ حيث قال: «...وبكونه مكمّلاً للإنسان». والظاهر من كلام المازندراني تجرّده معلوماً؛ حيث قال: «أي يكمل الإنسان؛ لأنّ المقل مبدأ لجميم الخيرات ... التى بها يصير الإنسان كاملاً».

٩. في ١وع: (مبصّره) اسم الفاعل من التفعيل ، و في (ج، بر، بس) : (مَبْصَره) بهيئة اسم المكان . وفي هذه الكلمة
احتمالات ثلاث : الأوّل : بفتح العيم والصاد وسكون الباء ، بمعنى الحجّة \_كما في اللغة \_أي ما فيه بـصير ته
وعلمه . هذا هو مختار السيّد الداماد في التعليقة . الثاني : اسم الفاعل من الإفعال أو التفعيل . قال بـه الفـيض

مِنَ النُّورِ، كَانَ عَالِماً، حَافِظاً، ذَاكِراً ، فَطِناً، فَهِماً ، فَعَلِمَ بِذَٰلِكَ كَيْفَ، وَلِمَ، وَحَيْثً ، وَعَنْ أَوَى النُّورِ، كَانَ عَالِماً ، خَافِظاً، ذَاكِراً ، فَطِناً، فَهِماً ، فَعَرْفَ مَخْرَاهُ وَمَوْصُولُهُ وَمَفْصُولُهُ ، وَعَنْ فَلِكَ ، عَرَفَ مَخْرَاهُ وَمَوْصُولُهُ وَمَفْصُولُهُ ، وَأَخْلَصَ الْوَحْدَانِيَّةَ لِلَّهِ وَالْإِقْرَارَ بِالطَّاعَةِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ °، كَانَ مُسْتَذْرِكاً لِمَا فَاتَ، وَوَارِداً عَلَىٰ مَا هُوَ اللّٰ عَلَىٰ مَا هُوَ اللّٰ عَلَىٰ مَا هُو اللّٰ عَلَىٰ مَا هُوَا لَكَ كُلُهُ مِنْ تَأْلِيدِ الْعَقْلِ ، ﴿ اللّٰ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَىٰ مَا هُو لَكُ كُلُهُ مِنْ تَأْلِيدِ الْعَقْلِ ، ﴿ اللّٰ عَلَىٰ مَا هُو لَاللّٰ عَلَىٰ مَا هُولَ لِكُ كُلُهُ مِنْ تَأْلِيدِ الْعَقْلِ ، ﴿ اللّٰ عَلَىٰ مَا هُولُولُهُ وَالْمُولُونُ وَالْلِكُ كُلُهُ مِنْ تَأْلِيدِ الْعَقْلِ ، ﴿ اللّٰهِ وَالْمُولُولُهُ اللّٰعَالِ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ لَكُولُولُكُ كُلُهُ مِنْ تَأْلِيدِ الْعَقْلِ ، ﴿ الْعَلْىٰ مَا هُولُولُهُ عَلَىٰ مُؤْلِقُ اللّٰ اللّٰ الْمُعْلَىٰ مَا مُولِّ الْمُؤْلِقُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ

٢٤ / ٣٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ بَعْضِ
 جَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ الْعَقْلُ دَلِيلُ الْمُؤْمِنِ ۗ \*.

٢٥ / ٢٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،
 عَن السَّرِيُّ بْن خَالِدٍ :

٣٦/١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : يَا عَلِيُّ ، لا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ ،

حه والمازندراني. الثالث: اسم آلة \_ بكسر الميم وسكون الباء وفتح الصاد \_ أي ما بـه بـصيرته . ظاهر كـلام صدر المتألّهين الثاني والثالث، وحوّز الثالث المازندراني، واحتمل الكلّ المجلسي .

١ . في العلل: وذكيّاً». ٢ . في حاشية (ج»: وفهيماً».

٣. وكلمات استفهاميّة يطلب بكلّ منها شيء من المطالب ... ؤ وكيف سؤال عن صفة الشيء المستقرّة فيه، وولم،
 سؤال عن سبب وجوده، ووحيث سؤال عن جهته وسمته . شرح صدر المتألين ، ص ١١٣٠.

٤ . ومجراه ٤: يحتمل الوجهين: بفتح الميم، اسم المكان؛ أو مصدر ميمي بضم العيم من الإجراء، أو بفتحها من الجري. قرأ بالأوّل صدر المتألّهين والفيض، واحتمل الوجهين المازندواني والمجلسي.

٥. في دو، بر ، بف، : - دذلك، وفي حاشية دبر، دعرف ذلك،

٦. في الف، وه و حاشية دب، جه: دو يعرف، وفي دبه: دليعرف، و في دج، بسه: دليعرف، وفي دبفه:
 دفعرف،
 دفعرف،

٨. علل الشوائع، ص١٠٣، ح٢، بسنده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن
 أبي عبدالله الله: إلى قوله: وفطناً فهماً ، الوافي، ج١٠ ص ١١٥، ح ٢٦.

 <sup>9.</sup> تحف العقول، ص ٢٠٣، مع زيادة في آخره، وفيه: «العقل خليل المؤمن» • الوافي، ج ١، ص ١١٦، ح ٢٧؛
 الوسائل، ج ١٥، ص ٢٠٠٧، ح ٢٠٢٩.

وَلَا مَالَ أَعْوَدُ <sup>ا</sup> مِنَ الْعَقْلِ، <sup>٢</sup>.

٢٦ / ٢٦ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ
 رَذِينِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ، قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَذْبَرْ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ۗ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْكَ ۗ ، إِيَّاكَ آمُرُ، وَإِيَّاكَ أَنْهِىٰ، وَإِيَّاكَ أَثِيبُ، وَإِيَّاكَ أَعَاقِبُ ١٠٠.

٧٧ / ٧٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْهَيْثَم بْنِ أَبِي مَسْرُوقِ النَّهْدِيُّ،

١. وأعوده: أعظم عائدة، وهي المنفعة. يقال: هذا الشيء أعود عليك من كذا، أي أنفع. أنظر: المسحاح، ج ٢، ص ٥١٤ (عود).

المحاسن، ص ٢١، كتاب القرائن، ضمن ح ٤٧، بسنده عن السري بن خالد. الكاني، كتاب الروضة، ضمن ط ١٤٨١، بسند آخر؛
 ع ١٤٨١، بسند آخر؛ وفي الفقيه، ج ٤، ص ١٧٦، بسند آخر، والتوحيد، ص ١٧٥، ضمن ح ٢٠، بسند آخر؛
 الأمالي للطوسي، ص ١٤٦، المجلس ٥، ضمن ح ٥٣، بسند آخر، في وصايا عليّ بن أبي طالب إلى الحسن هي الاختصاص، ص ٢٤٦، مرسلاً عن الصادق الله تعول، ص ٦٠ و ١٠، عن النبيّ في و ص ٩٢، عن النبي في و ص ٩٢، عن النبي في و ص ١٩٠، عن المراد ع ١١٠ عن ١١ عن ١١٠ عن ١

 <sup>4.</sup> في الكافي، ح ١ والمحاسن، ح ٦ والأمالي: «ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك و لا أكملك ـ في المحاسن والأمالى: «أكملتك» - إلا فيمن أحبّ، أما إني، بدل «ما خلقت خلقاً أحسن منك».

٥ . في الكافي، ح ١ والمحاسن، ح ٦ والأمالي: وإيّاك أعاقب، وإيّاك أثيب،

آ. المحاسن، ص ١٩٢، كتاب مصابيح الظلم، ح ٥، [وفيه: «عن أبي جعفر وأبي عبدالله ١٩٤» وح ٢؛ الكلفي، كتاب العقل والجهل، ح ١؛ الأمالي للصدوق، ص ١٤٨، المجلس ١٥، ح ٥، وفي كلّها بسند أخر عن العلاء بن رزين، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة. وفي المحلسن، ص ١٩٢، ح ٤ و ٧؛ وص ١٩٦، ضمن ح ٢٢، والكافي، كتاب العقل والجهل، ضمن ح ١٤ [وفيه إلى قوله: «ثمّ قال له: أدبر فأدبر ه]؛ وعلل الشرائع، ص ١١٣، ضمن ح ١٠، بسند أخر عن أبي عبدالله ١٩٤؛ المحاسن، ص ١٩٢، ح ٨، بسند أخر عن أبي عبدالله ١٩٤، عن رسول الله ١٤٠٤، عن رسول الله ١٩٤٠، عن رسول الله ١٤٠٤، عن أبي عبدالله ١٩٤، م ١٩٣، ص ١٩٢، ح ١٨، بسند أخر عن جعفر بين محمد، عن أباته ١٩٤٤، الوافي، ج ١، ص ١٥، ح ٢؛ الوسائل، ج ١، ص ١٦٠، ح ١٣؛ و ج ١٥، ص ٢٠٤٠.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

فَقَالَ: «يَا إِسْحَاقَ، وَمَا تَدْرِي لِمَ هٰذَا؟ وَ قُلْتُ: لَا، قَالَ ": «الَّذِي تُكَلِّمُهُ بِبَعْضِ كَلَامِكَ، فَيَعْرِفُهُ كَلَّهُ، فَذَاكُ مَنْ عُجِنَتْ نُطْفَتُهُ " بِعَقْلِهِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي تُكَلِّمُهُ، فَيَسْتَوْفِي كَلَامَكَ، ثُمَّ يُجِيبُكَ " عَلَىٰ كَلَامِكَ، فَذَاكَ الَّذِي رُكِّبَ عَقْلُهُ فِيهِ مُعْدَ مَا كَبِرَ، فَهُو يَقُولُ تُكَلِّمُهُ بِالْكَلَامِ، فَيَقُولُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَذَاكَ الَّذِي رُكِّبَ عَقْلُهُ فِيهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ، فَهُو يَقُولُ لَكَ: أَعِدْ عَلَىًّهُ". أَ

٢٨ / ٢٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَفَعَهُ:

١ . في العلل: + وفيعرف،

٢. في الوافي: + «بالكلام».

ب ۳. فی دف: +دأمّا».

في الوافي: «فذلك».
 في حاشية دج»: «يجينك».

٥ . في دف: دفطنته».

٨. في دبس، والعلل: - دفيه،

٧. في (ج): (فذلك).

٩ . في دج»: «فذلك». ١٠ . علل الشرائع ، ص ١٠٢، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن خالد ه الوافى ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٩.

١١. في حاشية هج، بس، والوافي و شرح صدر المتألَّهين: «الصوم».

١٢ . وفلاتباهواه: أي فلا تفاخروا، من المباهاة بمعنى المفاخرة. والمحتمل الآخر عند ميرزا رفيعا والمازندراني والمجلسي: كونها «فلا تباهنوا» أي فلاتؤانسوا، من البهاء، بمعنى الأنس، فحذفت الهمزة للتخفيف. أنظر: حاشية ميرزا رفيعا، ص ٧٧٧ شرح المازندراني، ج ١، ص ٤١٨ ؛ مرأة المقول، ج ١، ص ٩٨٥ المسحاح، ج ١، ص ٢٢٨ (بهؤ)، و ج ١، ص ٣٨ (بهأ).

١٣ . راجع: ح ١٩ من هذا الكتاب الواني، ج ١، ص ١١، ح ٣٠.

٢٩ / ٢٩ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ، عَنْ مُفَضَّل بْن عُمَر:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «يَا مُفَضَّلُ، لَا يُفْلِحُ ۚ مَنْ لَا يَعْقِلُ، وَلَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ، وَسَوْفَ يَنْجُبُ مَنْ يَفْهَمُ، وَيَظْفَرُ مَنْ يَحْلُمُ ۖ، وَالْعِلْمُ جُنَّةً، وَالصَّدْقُ عِزَّ، وَالجَهْلُ ذُلٌّ، وَالْفَهْمُ مَجْدٌ، وَالْجُودُ نُجْحٌ ، وَحُسْنُ الْخُلُق مَجْلَبَةٌ ۗ لِلْمَوَدَّةِ، وَالْعَالِمُ ٢٧/١ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ ، وَالْحَزْمُ " مَسَاءَةُ " الظَّنِّ، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَالْجِكْمَةِ نِعْمَةُ ۚ الْعَالِم ۚ ' ، وَالْجَاهِلُ شَقِيٌّ ' بَيْنَهُمَا ، وَاللَّهُ وَلِيٌّ مَنْ عَرَفَهُ ، وَعَدُوٌّ مَنْ تَكَلَّفَهُ '' ، وَالْعَاقِلُ غَفُورٌ ، وَالْجَاهِلُ خَتُورٌ ١٣ ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ .......

١. في تحف العقول: (الا يصلح).

٧. ايَنْجُب، من النّجابة، وهي مصدر نجيب الرجال، وهو الفاضل الكريم ذو الحسب، والنفيس في نوعه، يقال: نَجُبَ يَنْجُبُ نَجابةً ، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه . أنظر: لسان العوب، ج ١، ص ٧٤٨ (نجب).

٣. وبحلُم، أي صار حليماً، من الحلم بمعنى الأناة والتثبت، يقال: حلم الرجل يحلم، إذا تأتَى ولم يستعجل أو بمعنى يعقل. أنظر: لسان العرب، ج ١٢، ص ١٤٦ (حلم)؛ شرح المازندراني، ج ١، ص ٤١٩؛ حاشية ميرزا رفیعا، ص ۷۸.

٤. النجح والنجاح: الظفر بالحوائج. الصحاح، ج ١، ص ٤٠٩ (نجح).

٥. ومُجلبة ؛ بفتح الميم مصدر ميمي أو اسم مكان، وبكسرها اسم آلة، قال به صدر المتألَّهين في شرحه واحتمل الأوَّل والثالث الفيض في الوافي والمازندراني في شرحه. وجوَّز الكلِّ في مرآة العقول.

٦. واللوابس): جمع اللابس على غير القياس من اللُّبس، أو من اللَّبس بمعنى الخلط أو الاختلاط، أو جمع لُب بمعنى الشبهة. أنظر شروح الكافئ؛ الصحاح، ج ٢، ص ٩٧٣ (لبس).

٧. والحَزْمَة: ضبط الرجل أمرَه والحذر من فواته، من قولهم: حَزَمْتُ الشيءَ، أي شَدَدْتُه. النهاية، ج ١، ص ٣٧٩ (حزم). ٨. في تحف العقول: «مشكاة». و «المساءة» مصدر ميمي.

٩. في وبس»: ونَعمة، أي بفتح النون. تعرَّض له في الواني وهو بمعنى التنعَّم. وبكسر النون، إمَّا مضاف إلى والعالم، إضافة بيانيّة أو لاميّة ، وإمّا منوّن و والعالم، مرفوع بياناً له.

١٠. في ٥ش، : العالِمُ، وفي وبجه: العالَمُه. وفي وبمه: العالَم، وجوّز في مرأة العقول كسـر اللام وفـتحها. والكلمة إمّا مجرورة بالإضافة أو مرفوعة. ١١ . في حاشية «بح»: «يسعى».

١٢. وتكلُّفه؛ أي تكلُّف عرفانه ومعرفته، وتصنَّع به وأظهر منه ما ليس له، أو طلب من معرفته تعالى ما ليس في وسعه وطاقته . راجع: شروح الكافي .

١٣. في الوافي: وفي بعض النسخ بالمثلَّة، من الخثورة، و والخَّتور، من صيغ المبالغة بمعنى خبيث النفس، حه

تَكْرَمَ'، فَلِنْ؛ وَإِنْ شِفْتَ أَنْ تُهَانَ'، فَاخْشُنْ؛ وَمَنْ كَرَمَ أَصْلَهُ، لَانَ قَلْبُهُ؛ وَمَنْ خَشُن عُنْصُرُهُ''، غَلَظَ كَبِدُهُ؛ وَمَنْ فَرَّطَ الْمَوْرِطُ وَمَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ، تَفَبَّتَ' عَنِ التَّوَغُّلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ؛ وَمَنْ هَجَمَ عَلَىٰ أَمْرٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جَدَعَ لَأَنْفَ نَفْسِهِ؛ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ، لَمْ يَشْهَمْ؛ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ، لَمْ يَشْهَمْ؛ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، لَمْ يَشْهَمْ، 'وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، يَهْضَمْ '، وَمَنْ يُهْضَمْ'، كَنْ مَنْ لَمْ يَكْرُمْ، يُهْضَمْ '، وَمَنْ يُهْضَمْ'، كَانَ أَحْرَىٰ أَنْ يَنْدَمَ، ''.

٣٠ / ٣٠. مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيِيٰ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: «مَنِ اسْتَحْكَمَتْ ١٢ ......

حه كثير الغدر والخدعة بالناس؛ من الختر، بمعنى الغدر والخديعة والخباثة والفساد. أنظر: لمسان العرب، ج ٤، ص ٢٢٩ (ختر).

ا في وف»: «تكرّم» بالتضعيف.

۲ . في دج ، ش، جهه: «تَهُنَ». وفي دو ، جل، جس» و حاشية (بح» : «تهن» . وفي دبر ، بع): «تَسهِن». وفي «جسعه: «تَهن». وفي مرآة العقول : «تهن ، من وهن يهن» ثمّ قال : «الظاهر : تهان ، كما في بعض النسخ».

٣. والعُنْصُر والعُنصَرة: الأصل والحسب. الصحاح، ج ٢، ص ٧٥٠ (عصر).

وفرَط بالتخفيف والتضعيف، وأكثر النسخ على الثاني. فَرَط وفرَط في الأمر فرطاً وتفريطاً، أي قسر فيه وضيّعه حتى فات، وفرَط فروط ، أي سبق وتقدّم وجاوز الحدّ. أنظر : القاموس المحيط، ج ١، ص ٩١٨ (فرط).

٥. وتورّط، أي وقع في الوّرطة، وهي الهلاك. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١١٦٦ (ورط).

٦. في شرح المازندراني: وتثبت، ماض من التثبت، أو مضارع من الثبات،

 <sup>.</sup> في وألف، بح، بس، بف، : وجذع، ووجَدَع، أي قطع، من الجدع بمعنى قبطع الأنف والأذن والبد والشفة.
 وقطع أنف النفس كناية عن الخزى والذلّ. أنظر: الصحاح، ج٣، ص١٩٣ (جدع).

٨. في وف: ولم يكرّم، بالتضعيف.

٩ و ١٠. في ٤ج، ويهضّم؛ بالتضعيف. وفي «ألف، ب، بر، بس، بف» و التعليقة للداماد: «تهضّم؛ بالماضي من التفعل. وويه وشهرة بالماضي من التفعل. وويهضّمه أي يُطْلَمُ ويُكُسَرُ عليه حقّه؛ من هَضّمه عليه حقّه؛ أي ظلمه وكسر عليه حقّه. كذا وتَهضّمه، أي ظلمه. أنظر: الصحاح، ج٥، ص ٢٠٥٩ (هضم).

١١. تحف العقول، ص ٣٥٦، مع زيادة في آخره . الوافي، ج ١، ص ١١٨، ح ٣١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٥٥،
 ح ٣٤٤٨.

لِي ' فِيهِ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ، احْتَمَلْتُهُ عَلَيْهَا، وَاغْتَفَرْتُ فَقْدَ مَا سِوَاهَا، وَلَا أَغْتَفِرُ ' فَقَدْ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الدِّينِ مُفَارَقَةُ الْأَمْنِ، فَلَا يَتَهَنَّأُ الْبِحَيَاةِ مَعَ مَخَافَةٍ، وَفَقْدُ الْعَقْلُ فَقْدُ الْحَيَاةِ، وَلَا يُقَاسُ إِلَّا بِالْأَمْوَاتِ، '

٣١ . علي بن إبراهيم بن حاشم، عن مُوسَى بن إبراهيم المُحاربي، عن المحسن بن مُوسى، عن مُوسى، عن مُوسى بن عبد الله ، عن مَنمُون بن علي :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : وَقَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : إِعْجَابُ ۚ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِيلَ عَلَىٰ ضَعْفِ عَقْلِهِ ، ٧٠.

٣٧ / ٣٧. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَاصِمِيُّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْم:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ِ ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ أَصْحَابُنَا وَذُكِرَ الْعَقْلُ، قَالَ: فَقَالَ: «لَا يُعْبَأُ بأَهْلِ الدِّينِ مِمَّنْ^ لَا عَقْلَ لَهُ».

حه راسخة فيه. وقولهﷺ: فلي، على تضمين معنى الثبوت أو الظهور، أي ثابتًا لي ذلك، أو ظاهراً عندي. أو على معنى ولأجلي، يعني لأجل إعانتي في إنجائه من العقوبات. راجع شروح الكافي.

١. في دض، بح، و تحف العقول: - ولي، ٢. في حاشية دض، : وولا أغفر،

٣. في وبحه: وفلم يتهنّأه. وفي وبس: وفلا يُتَهنّأه. و معنى وفلا يَتَهَنّأ بحياةه، أي لايسوغ له ولا يَلَذُ، يـقال: تَـهَنّأ بالطعام، أي ساغ له ولذ . أنظر: أقوب الموارد، ج ٥، ص ٦٥١ (هنأ).

٤. تحف العقول، ص ٢١٩، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١، ص ١٢١، ح ٣٢.

٥ . في وجه: «الحسن بن موسى، عن إبراهيم المحاربي، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبدالله».

الإعجاب، مصدر، أعْجِبَ فلان بنفسه وبرأيه، أي أعجبه رأيه واستحسنه، أو ترفع وتكثير واستكبر. أنـظر:
 الصحاح، ح ١، ص ١٧٧؛ العصباح العنير، ص ٣٩٣ (عجب).

٧. تسحف العسقول، ص ٩٠، ضسمن وصسيته الله البسنه الحسسين الله؛ وص ١٠٠، ضسمن خسطبته المعروفة بالوسيلة ، الوافي، ج١، ص ١١٢، م ٩٣٠ الوسائل، ج١، ص ١٠٠، م ٢٣٩.

٨. في وب، ض، و، بح، بس، بف» و حاشية: وج، و شرح صدر المتألّهين و شرح المازندراني: وبمن». و في
 وج، ولمن».

٢٨/١ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ مِمَّنْ يَصِفُ هٰذَا الْأَمْرَ قَوْماً لَا بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا، وَلَيْسَتْ ١ لَهُمْ تِلْكَ الْمُقُولُ؟

فَقَالَ: النِّسَ هُؤُلَاءِ مِمَّنْ خَاطَبَ اللهُ ۗ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْعَقْلَ، فَقَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، وَقَالَ لَهُ: أَذْبِرْ، فَأَذْبَرْ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ۗ ، مَا خَلَقْتُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْكَ ـ أُو أَحَبَّ ۚ إِلَيِّ مِنْكَ ـ بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أَعْطِيه ۗ .

٣٣ / ٣٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ إِلَّا قِلَّةُ الْعَقْلِ ٥٠.

قِيلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ<sup>٧</sup> يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ يَرْفَعُ رَغْبَتَهُ ۚ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ، فَلَوْ أَخْلَصَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ، لأَتَاهُ ۚ الَّذِي يُرِيدُ

۱. في حاشية (بر): (وليس).

٢. في المحاسن: + دفي قوله: يا أُولي الألباب،.

٣. في وب، ج، ض، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: - اوجلالي،

٤. في وو، وشرح صدر المتألّهين: ووأحب، وقال المازندراني في شرحه: والترديد من الراوي؛ لعدم ضبط اللفظ المسموع بخصوصه».

٥. المحاسن، ص ١٩٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٣ مرفوعاً ومع اختلاف يسير. راجع: الكافي، كتاب العقل والجهل - ٢ ابورالفقيه، ج ٤، ص ٣٦٨، ح ٥٧١٥؛ والفقيه، ج ٤، ص ٣٦٨، ح ٥٧١٥؛ والاختصاص، ص ٢٤٤، الوافي، ج ١، ص ٧٨، ح ٤.

آي لا واسطة بينهما إلا قلة العقل؛ إذ الإيمان نور العقل، والكفر ظلمة الجهل، فمتى كان عقل الرجل كاملاً كان مؤمناً حقاً، ومتى كان جاهلاً محضاً كان كافراً صرفاً، والمتوسط بينهما ضعيف الإيمان. راجع: شرح صدد المتألمين؛ ص ١١٨؛ الوافي، ج١، ص ٢٢٠ وسائر الشروح.

٧. في حاشية وألف، ج، والمحاسن: وذلك.

٥١ والرغبة، في اللغة: السؤال والطلب، والمراد هنا المرغوب والمطلوب والحاجة. أنظر: النهاية ج ٢، ص ٢٣٧
 (رغب)؛ حاشية ميرزا وفيعا، ص ٨٨.

<sup>9.</sup> في هبوء: وأتاه، أي جاءه. وفي وجح، ولآتاه، أي أعطاه. واحتمل المجرّد والإفعال في شرح المازندرانسي 🐟

فِي أَسْرَعَ مِنْ ذَٰلِكَ» <sup>١</sup>.

٣٤ / ٣٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدَّهْقَانِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمْرَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: بِالْعَقْلِ اسْتُخْرِجَ غَوْرٌ ۗ ا الْجِكْمَةِ ، وَبِالْجِكْمَةِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْعَقْلِ ، وَبِحُسْنِ السِّيَاسَةِ يَكُونُ الْأَدَبُ الصَّالِحُ ۗ ،

قَالَ: ﴿ وَكَانَ يَقُولُ: التَّفَكُّرُ حَيَاةً قَلْبِ الْبَصِيرِ ، كَمَا يَمْشِي الْمَاشِي فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ بِحُسْنِ \* التَّخَلُّصِ وَقِلَّةِ التَّرَبُّصِ » ".

٣٥ / ٣٥. عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَرَّازِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ

جه ج ١، ص ٤٣٦؛ ومرآة العقول، ج ١، ص ٩٤.

المحاسن، ص ٢٥٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٨٦. وفيه: وعن بعض أصحابنا بلغ به أباجعفر على قال: ما بين الحق والباعل إلا قلة ...، والوافي، ج ١، ص ٢٢١، ح ٣٤ الوسائل، ج ١، ص ١٦، ذيل ح ١٣٣.

٢. في وبح، و حاشية (جهه: وعوز». وغور كلّ شيء: قعره وعمقه وبعده وغاية خفاه، والمراد من غورالحكمة غوامض المعارف الحكمية والمعارف الإلهية، ومن غور العقل غايته وكماله الأقصى، ونهاية مافي قوّته من الوصول إلى العلوم والمعارف. وقال المجلسي: وفي بعض النسخ: «عوز» بالعين المهملة والزاي المعجمة، وعوز كلّ شيء نقصه وقلّته. ولعلة تصحيف. ويمكن توجيهه بما يرجع إلى الأوّل». أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ١١٩؛ الوافي، ج ١، ص ١٣٣؛ لمان العرب، ج ٥، ص ٣٣ ـ ٣٤ (غور).

 <sup>&</sup>quot; «الأدب الصالح» هو العمل المندرج تحت القواعد النبويّة، والخُلق الموافق للقوانين الشرعيّة، والمعنى:
 وباستعمال العقل العملي وتهذيب الأخلاق أو بحسن التأديب يحصل التأدّب بالآداب الصالحة، والتخلّق بالأخلاق الحميدة، راجع شروح الكافي.

الظرف - أي «بحسن» - إمّا متعلّق به «يمشي»، أو به «التفكّر»، أو بكليهما، أو حال عن الماشي، أو عن المتفكّر،
 أو عنهما. شرح المازندراني، ج ١، ص ٤٤١.

الكافي، كتاب فضل القرآن، ذيل ح ٣٤٧٣ بسند آخر، عن أبي عبدالله عن أبانه، عن رسول الله على ، وذيله هكذا: ففإن النفكر حياة قلب البصير، كما يعشي المستنير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقلة التربّص، مع زيادة في أوّله. وراجع: الكافي، كتاب فضل القرآن، ح ٣٤٧٠ الوافي، ج ١، ص ١٩٣٠ ح ٣٥.

٦. راجعنا جميع النسخ التي عندنا (٢٣ نسخة) و الحديثان ٣٥ و ٣٦ موجودان في وف، و المطبوع فقط.

### ٢٩/١ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: وإنَّ أَوَّلَ الأُمُورِ وَمَبْدَأُهَا وَقُوَّتَهَا وَعِمَارَتَهَا

ـ الَّتِي لَا يَنْتَفِعُ شَيْءٌ إِلَّا بِهِ ـ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ زِينَةٌ لِخَلْقِهِ وَنُوراً لَهُمْ، فَبِالْعَقْلِ
عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ، وَأُنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ، وَأُنَّهُمُ الْمُدَبِّرُونَ، وَأُنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ، وَأُنَّهُمُ الْمُدَبِّرُونَ، وَأُنَّهُ الْبَاقِي وَهُمُ الْفَانُونَ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلَىٰ مَا رَأُوا مِنْ خَلْقِهِ: مِنْ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَلَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، وَبِأَنَّ لَهُ ۖ وَلَهُمْ خَالِقاً وَمُدَبِّراً لَمْ يَزَلُ وَلَا يَرُولُ؛ وَعَرَفُوا
بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ، وَأَنَّ الظُّلْمَةَ فِي الْجَهْلِ، وَأَنَّ النُّورَ فِي الْعِلْمِ، فَهٰذَا مَا ذَلَّهُمْ عَلَيْهِ الْعَقْلُ».

قِيلَ لَهُ: فَهَلْ يَكْتَفِى الْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَيْرِهِ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَاقِلَ لِدَلَالَةِ عَقْلِهِ - الَّذِي جَعْلَهُ اللهُ قِوَامَهُ وَزِينَتَهُ وَهِدَايَتَهُ - عَلِمَ أَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ، وَعَلِمَ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحْبَّةً، وَأَنَّ لَهُ كَرَاهِيَةً ۗ، وَأَنَّ لَهُ طَاعَةً، وَأَنَّ لَهُ مَعْصِيَةً، فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَطَلَبِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَطَلَبِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَطَلَبِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَتْعَلِيهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ، فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالأَدْبِ الَّذِي لَا قِوْمَ لَلْهُ إِنْ لَمْ يُصِبْ ذٰلِكَ بِعِلْمِهِ، فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ الَّذِي لَا قِوْمَ لَلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِلِهُ مِنْ اللّهِ عِلْمِهِ، فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ الّذِي لَا قَوْمَ لَهُ إِلّٰهِ بِهِهِ.

٣٦ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ حُمْرَانَ وَصَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ، قَالَا:

سَمِعْنَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا غِنىٰ أَخْصَبُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا فَقْرَ أَحَطُّ مِنَ الْحُمْقِ،

١ . يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها.

٧. كذا في وف، والمطبوع، والظاهر أنَّ الصحيح وأنَّ له، بدل دوبأنَّ له،

۳. في دف: دكراهة».

٤. أي مصداق المحبوب والمبغوض، وهذا معنى قولهم: الأحكام الشرعيَّة ألطاف في الأحكام العقليَّة.

وَلَا اسْتِظْهَارَ فِي أَمْرٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَشُورَةِ فِيهِ».

وَ لَا هٰذَا آخِرُ كِتَابِ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

١ . في دبح، بس: - دوء.

لغي وب، ج، ض، ف، بح، بس، وشرح المازندراني: - ووالجهل، وفي دبف، : - ووهذا آخر كتاب العقل والجهل، وفي دبف، : - دوهذا آخر كتاب العقل والحمد لله ربّ العالمين، ثمّ قال: وهكذا وقعت العبارة في النسخ التي رأيناها، ولو قال: هنا آخر باب العقل، لكان أوفق.

(٢) كتاب فضيل العلم

## كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ ا

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ّ

# ١ \_ بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ " وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

٣٧ / ١ . أُخْبَرَنَا مُخْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيَّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ:

١. في وألف، ب، ج، ض، و، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألّهين: - وكتاب فضل العلم، وفي وب، بف،
 والتعليقة للداماد: - وفضل،

٢. في وه والتعليقة للداماد وشرح صدر المتألَّهين : - وبسم الله الرحمن الرحيم». وفي وض : + ووبه ثقتي».

٣. في التعليقة للداماد: «باب فضل العلم». وفي شرح صدر المتألّهين بعد قوله: «باب فرض العلم...» قال: «وهو الباب الثاني من كتاب العقل وفيه تسعة أحاديث». وقال المجلسي في مرأة العقول، ج ١، ص ٩٨: «كذا في أكثر النب التألي من كتاب العقل وفيضل العلم. ويؤيّد الأول أنّ الشيخ عدّ كتاب العقل وفيضل العلم كتابًا واحداً من كتب الكافي؛ حيث عدّها في الفهرست، ويؤيّد الثاني أنّ النجاشي عدّ كتاب فضل العلم بعد ما ذكر كتاب العقل من كتب الكافي».

٤. في وو، بس»: - وعن أبيه، لكنّ الظاهر ثبوته كما في سائر النسخ؛ فقد وردت رواية عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
 عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي في الكافي، ح ٣٤٨٧، و ح ٣٨٦٩، و ح ٤٩١٩، وفيه: «الحسن بن أبي الحسن الفارسي»؛ و ح ١٦٢٣، وفيه: «الحسن بن الحسين الفارسي».

واحتمال زيادة وعن أبيه في السند رأساً لما قد أشرنا إليه سابقاً من الأنس الذهني الموجب لبعض الزيادات في السند - مدفوع بورود رواية إبراهيم بن هاشم مصرّحاً باسمه عن الحسن الفارسي - بعناويته الصحيحة والمصحّفة - في بعض الأسناد. راجع: الخصال، ص ٤، ح ١٠؛ و ص ١٤١، ح ١٦٠؛ و ص ٢٢٣، ح ٥٤؛ ثواب الأعمال، ص ١٢٥، ح ١.

٥. هكذا في حاشية (ف، بح) والطبعة الحجريّة من الكتاب. وفي (الف، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، حه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ ، أَلَا إِنَّ اللهَ يُحِبُ بُغَاةً ۖ الْعِلْمِ ﴾ .

٣٨ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ
 عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: اطْلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةً ، \* .

و المطبوع: اعبدالرحمن بن زيد، وفي اب: اعبدالرحمن بن الحسين بن يزيد، وفي حاشية ابف،: اعبدالرحمن بن الحسين بن زيد،

والظاهر صحّة ما أثبتناه. وعبدالله بن زيد هذا، هو عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين، وقد نُسب إلى جدّه في ما نحن فيه؛ فقد روى الحسن بن أبي الحسين الفارسي - بعناوينه المختلفة الصحيحة والمصحّفة - عن عبدالله بن الحسين بن أبي طالب، بواسطة سليمان البصري في بعض الأسناد. راجع: الأمالي للصدوق، ص ٢٤٨، المجلس ٥٠، ح ٣؛ علل الشراتع، ص ٥١٨، ح ١٨ الخصال، ص ٢٢٦، ح ١٩، وص ٥٣٠، ح ٧، وصوى عنه أيضاً بلاواسطة -كما في ما نحن فيه - في الخصال، ص ٢٢٠، ح ٥، لكنّ الظاهر سقوط الواسطة في هذين السندين.

ويؤيّد ما استظهرناه من صحّة نسخة اعبدالله عدم ذكر كتب الأنساب لعبدالرحمن، في أولاد الحسين بن زيد بن على، فلاحظ.

هذا، وفي البصائر المطبوع، ص ٢، ح ١: «الحسن بن زيد بن علي بن الحسين؛ بدل «الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن عبدالله بن زيد». ولكن في بعض مخطوطاته: «عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبدالرحمن بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين». وهو أقرب إلى الواقع، كما ظهر ممّا تقدّم.

۱ . في (ج): + (ومسلمة).

٢. «البغاة»: جمع الباغي بمعنى الطالب، تقول: بغيت الشيء إذا طلبته. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٨٢ (بغي).

٣. بسائر الدوجات، ص ٢، ح ١، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن أبيء عبدالله ١٤ . الأمالي للمفيد، ص ٢٨، المجلس ٤، ذيل ح ١؛ الأمالي للطوسي، ص ٤٨٧، المجلس ١٧، ح ٢٨ مع زيادة في أوّله، مع زيادة في أوّله، و زيادة في أنوله، و في الأربعة الأخيرة بسند آخر إلى قوله: «كلّ مسلم». مصباح الشريعة، ص ١٣ و ٢٢، ضمن الحديث مع زيادة في أوّله، في أوّله من الأحديث مع زيادة من أوّله عن أوّله من الحديث مع زيادة من ١٢٥ مع المراهب ١٣٠ من ١٣٠ م ٢٣؛ الرسائل، ج ٢٧، ص ٢٠٠ مر ١٣٠ مر ١٣٠ مر ١٣٠ الله ١٣٠ مر ١٣٠ مر ١٣٠ الله ١٣٠ مر ١٣٠ الله ١٣٠ مر ١٣٠ مر ١٣٠ مر ١٣٠ من ١٣٠ مر ١٣٠ مر

٤. بصائر الدرجات، ص ٢، ح ٢: وطلب العلم فريضة على كلّ حال ١٤؛ وفيه، ص ٣، ح ٤: وطلب العلم فريضة من

٣٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـ هْنِ، عَـنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: هَلْ يَسَعُ النَّاسَ تَرْكُ الْمَسْأَلَةِ عَمًّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ '؟ فَقَالَ: «لَاهِ ّ.

٤٠ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي حَمْزَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَمَّنْ حَدَّقَهُ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: وأَيُهَا النَّاسُ، اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بِهِ، أَلَا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ؛ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ " مَضْمُونَ لَكُمْ، قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ، وَضَمِنَهُ، وَسَيَفِي لَكُمْ، وَالْعِلْمُ مَخْزُونَ عِنْدَ أَهْلِهِ "، وَقَدْ أَمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ؛ فَاطْلُبُوهُه ".

٤١ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِئِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ

حه فرائض الله، وفيهما بسند آخر عن عيسى بن عبدالله العمري؛ وفيه، ص ٣، ح ٥، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن عيسى بن عبدالله، عن أحمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالبﷺ قال: •طلب العلم فريضة من فرائض الله ٤ • الوافي ، ج ١، ص ١٦٦، ح ٣٧؛ الوسائل ، ج ٢٧، ص ٢٥، ح ٢٣١١٤.

١. في (ج): - (إليه).

۲. المحاسن، ص ۲۲۵، من كتاب مصابيح الظلم، ح ۱٤۸ وفيه: عن أبيه وموسى بن القياسم عن ينونس بن عبدالرحمن، عن بعض أصحابهما . الوافي، ج ١، ص ٢١٦، ح ٢٩؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٦، ح ٢٣٢١٩.

٣. في تحف العقول: + «بينكم». ٤. في المطبوع وبعض النسخ: «قسّمه» بالتضعيف.

في الوافي: (عند أهله، وهم علماء أهل البيت الذين هم أوصياء النبي الله وخلفاء الله في أرضه وحججه على خلقه، ثمّ من أخذ عنهم واستفاد من محكمات كلامهم من غير تصرّف فيه ٤. ونحوه في شرح الممازندواني،
 ٣٠٠ ص ١٢ ؛ ومرآة العقول، ج ١، ص ١٠٠.

آ. تحف العقول، ص ١٩، مع زيادة في أخره ، الوافي، ج ١، ص ١٢٧، ح ٤٠؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٤،
 ح ١٣١١١.

٣١/١ أَبِي عَبْدِ اللهِ ـ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا ' ـ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعِلْمِ فَرِيضَةً، ٢.

٤٢ / ٦. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةً عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، أَلا وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ» ".

28 / V . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُـنْمَانَ بْسنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّهُ ۚ مَـنْ لَـمْ يَـتَفَقَّهُ مِـنْكُمْ فِي الدِّينِ ٧، فَهُوّ ^ أَعْرَابِيِّ \*؛ إِنَّ ١٠ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

١. في والف، ج، ض، ف، و، بر، بف، و حاشية وب، بح، بس، : وعن رجل من أصحابنا».

والظاهر صحّة ما في اب، بح، بس، والمطبوع؛ فقد ورد الخبر في المحاسن، ص ٢٦٥، ح ١٤٦، عن يعقوب بن يزيد عن أبي عبدالله رجل من أصحابنا، وورد في بصائر اللارجات، ص ٣، ح ٣ - مع زيادة يسيرة - عن يعقوب بن يزيد عن أبن أبي عمير عن رجل من أصحابنا، لكن في بعض نسخه المعتبرة: وعن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله رجل من أصحابنا».

٢ . في المحاسن: - (قال رسول الد ﷺ).

۳. المحاسن، ص ۲۲۵، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤٦ م الوافي، ج ١، ص ١٢٦، ح ٣٨؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٣٦، ح ١٦٦١٦.

٤. في المحاسن: - قال رسول الله عليه.

المحاسن، ص ٢٢٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤٦، عن يعقوب بن يزيد؛ بصائر الدرجات، ص ٢٠ ح ٣، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله ٥٠ إلى قوله: «كلّ مسلم» •الوساتل،
ج ٢٧، ص ٢٦، ح ٢١١٧.

٧. في المحاسن والعيّاشي: - دفي الدين،

٦. في دبر ، بف: دفإنَّه.

٨. في المحاسن: «فإنَّه».

والأعرابي، نسبة إلى الأعراب؛ لأنه لاواحدله، وضدّه المهاجر، وهم ساكنو البادية من العرب اللذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة، ولا يعرفون الدين. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٧٨؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٠٧ (عرب).

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ٢٠١.

٤٤ / ٨. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مُفَضَّل آبْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقَّهِ فِي دِينِ اللهِ، وَلَا تَكُونُوا أَعْرَاباً؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي دِينِ اللهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ ۖ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلاًۥ ۗ

٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
 دَرًاج، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ۚ ضُرِبَتْ ۗ رُؤُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتَّىٰ يَتَفَقَّهُواهُ^.

٤٦ . ١٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَمَّنْ رَوَاهُ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، رَجُلٌ عَرَفَ هٰذَا الْأَمْرَ لَزِمَ بَيْتَهُ

١. التوبة (٩): ١٢٢.

٢١ . المحاسن، ص ٢٢٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٦٣. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١١٨، ح ١٦٢، عن أبي بصير عن
 أبي جعفر الله: فقه الوضائلة، ص ٢٣٨، مع تفاوت الوافي، ج ١، ص ١٢٧، ح ٤٤.

٣. في وب، ج، وه: والمفضّل ٩.

النظر هاهنا كناية عن الرحمة والرأفة والعطوفة والاختيار؛ لأنّ النظر في الشاهد دليل المحبّة، وترك النظر دليل البغض والكراهة. أنظر شروح الكافي.

المعداسن، ص ٢٢٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٦٢ و فيه: وفي وصية المفضّل بن عسره؛ تحف العقول،
 ص ٥١٣، مرسلاً عن المفضّل بن عمر . وراجع: المعداسن، ص ٢٢٧، ح ١٥٨ - الوافي، ج ١ ص ١٦٨، ح ٤٤.

٦. في حاشية وبح): وأصحابنا).

٧. وضربت، بضم التاء على صيغة العتكلم، أو بسكونها وضم الضاد على البناء للمفعول. شوح الماذندواني،
 ج ٢٠، ص ٢١.

٨. المحلسن، ص ٢٢٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٦٥ بسند آخر عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أباعبدالله ٢٤
 يقول: وليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام، الوافي، ج ١، ص ١٢٩، ح ٤٠.

وَلَمْ يَتَعَرَّفْ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَكَيْفَ يَتَفَقَّهُ هٰذَا فِي دِينِهِ؟bْ.

# ٢-بَابُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَفَصْلِهِ وَفَصْلِ الْعُلَمَاءِ

TT / 1

٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْـنِ ذِيَـادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عِيسىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّهْقَانِ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ:
 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ عِنْ، قَالَ: وَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا جَمَاعَةً قَدْ أَطَافُوا بِرَجُل، فَقَالَ: وَمَا الْعَلَّامَةُ؟ فَقَالُوا لَهُ ؟. أَعْلَمُ النَّاسِ

قَالَ: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ، وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةً: آيَةً مُحْكَمَةً، أَوْ فَرِيضَةً عَادِلَةً، أَوْ سُنَّةً قَائِمَةً، وَمَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضُلَّ ﴿\*. فَضُلَّ ﴿\*. .

٤٨ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَجْمَدُ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَجْمَدُ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَجْمَدُ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ

١ . الوافي ، ج ١، ص ١٢٩ ، ح ٤٤؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤، ح ٢٠٧٢٢.

بِأنْسَابِ الْعَرَبِ وَوَقَائِعِهَا وَأَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأَشْعَارِ وَالْعَرَبِيَّةِ ٣٠.

۲ . في دبف» والأمالي والمعاني : - «له».

٣. هكذا في وألف، بن خض، و، بر ، بس ، بف، و شرح المازندراني والوسائل والبحار والأمالي. وفي سائر النسخ والمطبوع: والعربيّة بدون الواو.
 ٤. في وف، بح، و حاشية وض، : وذلك.

٥ . وفضل؛ أي زيادة غير محتاج اليهاكاللغو، أو فضيلة من المزايا والمحسنات، لا من الكمالات الضرورية التي ليس عنها بدولا عنها مندوحة . التعليقة للداماد، ص ٦٧.

آلأمالي للصدوق، ص ٢٦٧، المجلس ٤٥، ح ١٣؛ ومعاني الأخبار، ص ١٤١، ح ١ بسندهما عن محمّد بن
عيسى بن عبيد. وفيهما إلى قوله: «لاينفع من علمه». تحف العقول، ص ٣٢٢، مع اختلاف الوافي، ج ١،
ص ١١٣٠، ح ٥٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٢٧، ح ٢٢٦٨٢، وج ٢٧، ص ٤٣، ح ٣٣١٦٧، وفيهما من قوله: «إنّما العلم».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَذَاكَ ۚ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً، وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا ۗ أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً، فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هٰذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ؟ فَإِنَّ فِينَا ۗ ـ أَهْلَ الْبَيْتِ ـ فِي كُلِّ خَلَفٍ ۗ عُدُولاً يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْبَحَالَ ۗ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ۗ .

٤٩ / ٣. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ
 حَمًّا وَ بْنِ عُنْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً، فَقَهَهُ فِي الدِّينِ ۗ ٧.

٥٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ^، عَنْ

١. في «ألف، ض» والبصائر والاختصاص: «ذلك».

<sup>.</sup> ٢. في وألف، والبصائر والاختصاص: «ورّثوا».

٣. «فينا» خبر وإنّه قدّم على اسمه ـ وهو «عدولاً» ـ للحصر، أو للتشويق إلى ذكره، أو لكونه ظرفاً. ووأهل البيت، منصوب على المدح، بتقدير وأعني، أو مجرور بتقدير وفي، بقرينة المقام ـ وإن كان تقديرها شاذاً ـ على أنّه بدل لوفينا، أو مجرور على أنّه بدل عن ضمير المتكلّم إن جوّز. شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢١.

٤. والخَلْف، و والخَلَف، ما جاء من بعد، ويقال: هو خَلْف سوء من أبيه، وخَلَف صدق من أبيه، إذا قيام مقامه.
 الصحاح، ج ٤، ص ١٣٥٤ (خلف).

والانتحال؟: أن يدّعي لنفسه ما لغيره، كأن يدّعي الآية والحديث في غيره أنّه فيه. يقال: انتحل فـالان شـعر
 فلان: إذا ادّعاه. راجع: حاشية ميرزا رفيعا، ص ٩٩٠ لسان العرب، ج ١١، ص ٥٥٠ (نحل).

٦. بصائو الدرجات، ص ١٠، ح ١، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن نحالد وسندي بن محمّد، عن أبي البختري . وراجع : وجال أبي البختري . وفيه، ص ١١، ح ٣ بسند آخر. الاختصاص، ص ٤. بسنده عن أبي البختري . وراجع : وجال الكثّي، ص ٤، ح ٥٠ الوافي، ج ١، ص ١٤١، ح ٥٤؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٧، ح ١٣٢٤٧.

٧. الأمالي للمفيد، ص ١٥٧، المجلس ١٩، ح ٩، بسنده عن محمد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمد ...
 عن أبي عبدالله، عن آبائه هي عن رسول الله في الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب ذم الدنيا والزهد فيها،
 ح ١٩٠٢، بسند آخر مع زيادة؛ الأمالي للطوسي، ص ٢١٥، المجلس ١٩، ضمن ح ١، بسند آخر ١ الرافي، ج ١،
 ص ١٣٠، ح ٤٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٦، ح ٢٠٨٣؛ البحار، ج ٧٠، ص ٥٥، ح ٨٨.

٨. في الكافي، ح ١٨٤٣١ وابن أبي عمير، بدل وحمّاد بن عيسى، وكلاهما راو بان لكتاب ربعي، كما في الفهرست للطوسي، ص ١٩٥ ، الرقم ٢٩٤.

رِبْعِيُّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: وَالْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ: التَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ ۚ ، وَتَقْدِيرُ الْمَمِيشَةِه ۗ .

٣٣/١ ٥١ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «الْعَلَمَاءُ أَمَنَاءُ، وَالْأَنْقِيَاءُ حُصُونٌ، وَالْأَوْصِيَاءُ سَادَةً، أ

٥٢ / ٦. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ:

«الْعُلَمَاءُ ° مَنَارٌ ٦، وَالْأَتْقِيَاءُ حُصُونٌ، وَالْأَوْصِيَاءُ ٢ سَادَةً ٨٠.

٥٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ
 أَبِي إِسْحَاقَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ بَشِير الدَّهَّانِ، قَالَ:

قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ اللهِ عِنْ اللهِ عَـبْدِ اللهِ عَـبْدِ اللهِ عَـبْدِ اللهِ عَـبْدِ اللهِ عَـبْدِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١. في الكافي، ح ٨٤٣١: «عن أبي عبدالله ١٤٠٠.

٢. والنائبة»: ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمّات والحوادث. النهاية، ج ٥، ص ١٢٣ (نوب).

١. الكافي، كتاب المعيشة، باب إصلاح المال وتقدير المعيشة، ح ١٩٤١، وفيه: «كل الكمال في ثلاثة»، وذكر في
 الثلاثة: «التقدير في المعيشة». الأمالي للطوسي، ص ١٦٦٦، ح ١٣٩٤، المجلس ٣٦، ح ١. بسند آخر مع
 اختلاف. تحف العقول، ص ٢٩٢. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ١٦٦، ح ١٣٦٨؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٣٦، ح ١٠٢٨ م ١٠٢٨.
 الوافي، ج ١، ص ١٣١، ح ٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٥، ح ١٩٩٧.

٤. الوافي، ج ١، ص ١٤٣، ح ٥٥. ٥٠ في وبره: والأوصياء.

٦. والمَناره: جمع منارة، وهي موضع النور، أو التي يوضع عليها السراج، أو العلامة تجعل بين الحدين، أو عَلَم الطريق. أنظر: لسان العرب، ج ٥، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ (نور).

٧. في وألف، ج، و، بر، و حاشية وب، بح، : (والعلماء).

٨. الوافي، ج ١، ص ١٤٣، ح ٥٥.

٩. أي من أصحابنا. والضمير في «إليهم» راجع إلى المخالفين فلا إشكال. وفي ابح، وحاشية وجه: امنكم».

فَإِذَا ا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ، أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ . .

٥٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ آبَائِهِ ﷺ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: عَالِمٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُسْتَمِع وَاعٍ ۖ ، أَ

٥٥ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ مَا اللَّهِ مَنْتَفَعَ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ \* سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ ۗ .

٥٦ / ١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَادِيَةً بْن عَمَّادٍ، قَالَ:
 مُعَادِيَةً بْن عَمَّادٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿: رَجُلُ رَاوِيَةٌ ۖ لِحَدِيثِكُمْ يَبُثُّ ذَٰلِكَ فِي النَّاسِ، وَيُشَدِّدُهُ ۖ فِي

۱. في حاشية (ج،: (وإذا).

٢. الوافي، ج ١، ص ١٣٠ ، ح ٤٦؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٤٧٧ ، ح ٢٧٦٣.

٣. في دجه: دراع».

الخصال، ص ٤٠، باب الاثنين، ح ٢٨، بسنده عن السكوني. تحف العقول، ص ٣٩٧، عن الكاظم ١٤ في وصيته لهشام، مع زيادة في أؤله و آخره و الوافي، ج ١، ص ١٣٢، ح ٤٩.

٥ . في البصائر وثواب الأعمال: + دعبادة».

٦. بصائر الدرجات، ص ٦، ح ١، عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير. وفيه، ص ٨، ح ٩ و ثواب الأعمال،
 ص ١٥٩، ح ٢ بسند آخر، عن أبي عبدالشة مع اختلاف يسير. تحف العقول، ص ٢٩٤. الوافي، ج ١،
 ص ١١٤٤ - ٧٥: الوسائل، ج ١٦، ص ٢٤٧٠ ح ٢١٧٢٧.

٧. «الراوية»: كثير الرواية، والتاء للمبالغة، كما في العلامة والنشابة. أنظر: النهاية، ح ٢، ص ٢٧٩ (روي).

٨. في وب، والوسائل، ح ٣٣٣٤٦ وحاشية ميرزا رفيعا والبصائر: «يسدده، وهـو إمّا من التسديد، كما ذهب إليه المجلسي في اليه المجلسي في مرأة العقول.

۸۰ الكافي /ج ۱ (الأصول)

قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِيعَتِكُمْ '، وَلَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ هٰذِهِ الرُّوَايَةَ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قالَ: «الرَّاوِيَةُ لِحَدِيثِنَا يَشُدُّ بِهِ ' قَلُوبَ شِيعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ عَابِدٍ، ' َ.

## ٣ ـ بَابُ أَصْنَافِ النَّاسِ

٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَسَامَةً ۚ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَمَّنْ حَدُّنَهُ مِمَّنْ يُونَقُ \* بِهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ آلُوا ۚ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ:

شيعتكم).

٢ . في حاشية «ب، بر»: «يسدّ به» . وفي البصائر: «الراوية لحديثنا يبثّ في الناس ويسدّده في».

٣. بصائر الدرجات، ص٧، ح٦، بسنده عن سعدان بن مسلم • الوافي، ج١، ص ١٤٤، ح ١٥٠ الوسائل، ج ٢٧،
 ص ٧٧، ح ٣٣٣٤٤؛ و ص ١١٧، ح ١٣٤١٧.

٤. في الوسائل: ـ دعن أبي أسامة».

هذا وقد أكثر الحسن بن محبوب من الرواية عن هشام بن سالم، و وقوع الواسطة بينهما يكما في هذا السند وما يأتي في ح ٨٩٠ بعيد جداً . أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي أسامة -وهو زيد الشخام -عن هشام بن سالم إلّا في هذين الموردين . والظاهر أنَّ وعن - بعد أبي أسامة -في الموضعين مصحّف من وه . يؤيّد ذلك ما يأتي في ص ١٧٨ م ٧ من رواية الحسن بن محبوب عن أبي أسامة وهشام بن سالم عن أبي حمزة. راجع :معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٩٦ ـ ٩٤ ـ ٩٤ م ٣٠ ٢٠ ص ١٨ ـ ٢٢.

وأمّا بناءً على ما في الوسائل؛ من عدم ذكر «عن أبي أسامة» فليس في السند خلل؛ فتأمّل.

٥. في دبر، وحاشية دف، بف، و شرح صدر المتألَّهين: ديثق،

٦. وآلواه أي رجعوا، أو وألوّاه أي قصدوا أو رجعوا، أو وألوّاه أي قصروا أو رجعوا، أو وألوّاه من ألاه، أي استطاعه. وفي الثلائة الأخيرة يحتاج إلى تضمين معنى الرجوع أو الصيرورة. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٧٠؛ شرح صدر المتألهين، ص ١٣٣؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٤٤؛ الوافي، ج ١، ص ٥٣؛ مرأة العقول، ج ١٠ ص ١٠٩.

آلُوا إلىٰ عَالِم عَلَىٰ هَدًى مِنَ اللهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ ' عِلْمِ غَيْرِهِ، وَجَاهِلٍ مُدَّعِ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ، مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ ۖ الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ، وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَىٰ ٣٤/١ سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللهِ وَنَجَاةٍ، ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعىٰ، وَخَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، ٣.

٥٨ / ٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْتَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً الْوَشَاءِ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِم بْنِ مُكْرَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «النَّاسُ ثَلَاثَةً ۚ ؛ عَالِمٌ، وَمُتَعَلِّمٌ، وَغُثَاءً ۗ ۗ .

٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَدِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِيِّ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «اغْدٌ Y عَالِماً، أَوْ مَتَعَلَّماً، أَوْ أُحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَلَا تَكُنْ^ رَابِعاً؛

۱ . في ديف: دمن،

٢ . افتنته الدنياه أي أضلته عن طريق الحقّ ، من الفتنة بمعنى الضلال والإثم، والفاتن : المضلّ عن الحقّ . أنـظر : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٨ (فتن).

٣. الوافي، ج ١، ص ١٥١، ح ٦٩؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٨، ح ٣٣٠٩٣.

٤. في البصائر والخصال: «إنَّ الناس يغدون على ثلاثة».

٥. والنّناء: ما يجيء فوق السيل ممّا يحمله من الزّبَد والوَسَخ وغيرهما، والمراد أراذل الناس وسقطهم. وغير العالم والمتعلّم كالغناء في عدم الانتفاع به والاطلّاع على منتهى أمره. أو العراد أنّ غيرهما ليس حركته وجزيّه في أحواله إلّا بإجراء الأهوية وإغواء الأبالسة، بل ليس القصد إلى وجوده إلّا تَبَعا وبالغرّض، كما أنّ الغناء ليس حركته إلّا بتبعية حركة السيل بالعرض. راجع: حاشية ميرزا وفيعا، ص ١٠٤؛ النهاية، ج٣. ص٣٤ (غنو).

٦. بصائر الدرجات، ص ٩، ح ٥؛ والخصال، ص ١٢٣، باب الثلاثة، ح ١١٥، بسندهما عن الحسن بن علي الوشاء، مع زيادة الوافي، ج ١، ص ١٥٢، ح ٧٠.

٧٠ . أغَدُه: أمر من الغُدُو، وهو سير أول النهار تقيض الرواح، والعراد هنا مطلق الصيرورة، أي صِرْ عالماً. وأتما
 كونه: وأغيه أمراً من باب الإفعال فلا تساعده اللغة. أنظر: النهاية، ج ٣٠ ص ٣٤٦ (غدا)؛ التعليقة للداماد، ص ٧٧٠ الوافئ، ج ١، ص ١٥٦.

في (ج): (ولا تك).

فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ ١٠٪.

١٠ / ٤ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ جَمِيلٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَجْ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَغْدُو النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ أَصْنَافٍ: عَالِمٍ،
 وَمُتَعَلِّم، وَغُثَامٍ، فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءًه. "

# ٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ \*

١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛
 وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْقَدَّاح ":

١. في ١وع: (ببعضهم). قال صدر المتألّهين في شرحه، ص ١٣٦: (في بعض النسخ بالعين المهملة). وفي الوافي، ج ١، ص ١٥: وأنّ العين كما ظنّ تصحيف). وفي شرح المازندراني، ج ٢، ص ٥١: وأنّ سبب هذه القراءة قلّة التذبّر وخفّة سير عقل القارئ).

١ المحاسن، ص ٢٢٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٥٥، بسنده عن محمد بن مسلم؛ وروى البرقي أيضاً في ذيل ح ١٥٥ بسند آخر عن أبي حمزة مثله. الخصال، ص ١٢٣، باب الثلاثة، ح ١١٧، بسنده عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله عن رسول الشكلة. راجع: الأصول السنة عشر، ص ٢٣٧، ح ٢٨١؛ والمحاسن، ص ٢٢٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٥٥ الوافي، ج ١، ص ١٥٥ ح ٧٧.

٣. بصائر الدرجات، ص ٨، ح ١، بسنده عن يونس. وفيه، ص ٨، ح ٢ و ٣؛ و ص ٩، ح ٤ و ٥، بسند آخر مع احتلاف يسير. راجع: الإرشاد، ج ١، ص ٢٢٧؛ والأصالي للمفيد، ص ٢٤٧، المجلس ٢٩، ح ٣؛ والخصال، ص ١٨٦، باب الثلاثة، ح ٢٥٧؛ وكمال الدين، ص ٢٨٩، ح ٢؛ والأمالي للطرسي، ص ٢٠، المجلس ١، ح ٣٣؛ والغارات، ج ١، ص ١٥٩ و تحف العقول، ص ١٦٩ م الوافعي، ج ١، ص ١٥٣، ح ٢٧؛ الرسائل، ج ٢٧، ص ١٨٨ ح ٢٣٠٩؛ و ص ٨٦، ح ٣٣٢٠٠.

٤. في دبس): «العلم والمتعلّم». وفي حاشية دض»: و شرح صدر المتألّهين: «العلم والتعلّم».

٥. القداح هو عبدالله بن ميمون القداح، يروي عنه المصنف بثلاثة طرق:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطلُبُ فِيهِ عِلْماً، سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ، وَإِنَّهُ لَتَضَعُ أُجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ \ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ فِي الشَّمَاءِ ۚ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، وَفَضْلُ لَيَسْتَغْفِرُ \ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي الشَّمَاءِ ۗ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، وَفَضْلُ الْعَلَمَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ الْعَلْمِ عَلَى الْقَامِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَىٰ سَائِرِ النَّجُومِ ۗ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَإِنَّ الْعَلَمَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ الْعَلْمَ، فَمَنْ أُخَذَ مِنْهُ ٩، أَخَذَ بِحَظْ إِنَّ الْعَلْمَ، فَمَنْ أُخذَ مِنْهُ ٩، أَخَذَ بِحَظْ وَالْعِلْمَ، فَمَنْ أُخذَ مِنْهُ ٩، أَخَذَ بِحَظْ وَالْعِلْمَ، فَمَنْ أُخذَ مِنْهُ ٩، أَخَذَ بِحَظْ

٣٥/١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخيى، عَنْ أَخمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخبُوبٍ، عَنْ ٣٥/١
 جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ٢، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

حه الأوّل: محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري. وهذا الطريق نفسه ينحلّ إلى طريقين ، كما لايخفى. الثاني: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد الأشعري. الثالث: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى. وبما ذكرناه تتّضح كيفيّة وقوع التحويل في السند.

١ . هكذا في وألف، ب، ض، ف، بر، بس، بف، و حاشية وبح، والبصائر والأمالي. وفي وف، والمطبوع:
 ويستغفر، بدون اللام.

٢. في وألف، وحاشية وبح، بر، بس، بف، والبصائر وثواب الأعمال: «السماوات».

٣. في حاشية وب، ض، بح، بس: «الكواكب». ٤. في وض» و ثواب الأعمال: ووإنَّ».

<sup>0.</sup> في ثواب الأعمال: «منهم».

٦. بصائر الدرجات، ص ٣، ح ٢، بسنده عن حمّاد بن عيسى إلى قوله: هولكن ورّثوا العلم ، ؛ وفي ثواب الأعمال،
 ص ١٥٩، ح ١ ؛ والأمالي للصدوق، ص ٦٠، المجلس ١٤، ح ٩ بسندهما عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ٣٨٤، ح ٥٨٣٤ - ٥٨٣٥ الوافي، ج ١، ص ١٥٥، ح ٧٣.

٧. هكذا في وجس، و حاشية وجو، وفي سائر النسخ والمطبوع: دجميل بن صالح.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى الصفّار الخبر في بصائر الدوجات، ص ٤، ح ٩، بسنده عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم. وأورده ابن إدريس أيضاً في السوائر، ج ٣، ص ٥٩٥ في ما استطرفه من مشيخة الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج.

أضف إلى ذلك، كثرة روايات جميل بن درًاج عن محمّد بن مسلم، مع أنّه لم يثبت رواية جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم، راجع: معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤٥٣. ٤٥٤، ص ٤٦٦.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وإِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ '، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ '، وَعَلْمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ " الْعُلَمَاءُ، أَ.

٣ / ٣. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيُّ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي بَعِيدٍ، قَالَ:
 بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ممَنْ عَلَّمَ ° خَيْراً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ،

قُلْتُ: فَإِنْ عَلَّمَهُ ۚ غَيْرَهُ، يَجْرِي ۗ ذَٰلِكَ لَهُ؟ قَالَ: وإِنْ عَلَّمَهُ ۗ النَّاسَ كَلَّهُمْ، جَرىٰ ۗ لَهُه. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ: وَإِنْ مَاتَهُ ۖ '.

٦٤ / ٤. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ ١٠، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ

حه وأمّا ما ورد في الكافي، ح ١٧٤٥، من رواية الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم، فقد ورد في بعض النسخ المعتبرة «درّاج» بدل وصالح».

١ . في وبرة: وله مثلا أجر المتعلّمة. وفي وب، ج، ض، ف، بح، بس، بف، والوافي: وله أجرّ مثلا أجر المتعلّمة.
 وفي البصائر: وله مثل أجر الذي يعلّمه.
 ٢ . في وبرة: + ولله.

٣. في حاشية وبح، ومرآة العقول: (علَّموكم، وفي البصائر: (علَّمكم،

٤. بصائر الدرجات، ص ٤، ح ٩ بسنده عن جميل بن درّاج الوافي، ج ١، ص ١٥٧، ح ٧٤.

٥. الأظهر كونه اعلَم، بتشديد اللام، وجوّز بعض المتأخّرين كونه اعلم، بالتخفيف. وفيه مناقشة من وجوه.
 أنظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٦٢ ـ ٦٣.

٦. في حاشية (ض) وحاشية بدر الدين: (علم). وفاعل (علمه): (غيره)، أو هو مفعوله والفاعل ضمير مستتر
 عائد إلى الموصول الثاني. هذا إذا كان (علم) بتشديد اللام، وأمّا إذا كان بتخفيفه فه (غيره) مفعول، والفاعل
 ضمير مستتر عائد إلى الموصول الأول. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٦٢.

٧. قرأها صدر المتألّهين: ويجزى، بالزاي مجهولاً. واحتمل كونه: ويجري، بالحاء والراء معلوماً. وقاس عليه
قوله ١٩٤٤: وجرى ذلك، وقال العلامة الفيض: ووالفعلان من الجريان بالراء المهملة، لا من الإجزاء بالزاي ولا
 الحاء المهملة، كما ظنَّ، أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ١٣٩؛ الوافي، ج ١، ص ١٥٨.

٨. في وب: ٤علم».
 ٩. في وبو، جل، جه، و شرح صدر المتألَهين: + وذلك».

١٠ . بصائر الدرجات، ص ٥، ح ١١ . وفيه، ص ٥، ح ١٣ بسند آخر عن أبي بصير مع اختلاف يسير •الوافي، ج ١٠ ص ١٥٧ . ح ٧٥! الوسائل، ج ١٦، ص ١٧٢، ح ٢١٢٧٠.

١١. المراد من بهذا الاسناد: وعلى بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقي، فقد ورد في الكافي، مه

أبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: مَنْ عَلَّمَ بَابَ هَدَى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْقَصُ أُولٰئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْعاً، وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَلَا يُنْقَصُ أُولٰئِكَ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْعاًهُ \.

٦٥ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ قَالَ: اللهِ يَعْلَمُ النَّاسُ ۗ مَا فِي طَلَبِ الْبِلْمِ، لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ ۗ، وَخَوْضِ اللَّجَجِ ، إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَانِيَالَ: أَنَّ أَمْقَتَ عَبِيدِي إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُسْتَخِفُّ بِحَقٌ أَهْلِ الْعِلْمِ، التَّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ؛ وَأَنَّ أَحَبً عَبِيدِي ۚ إِلَيَّ التَّعْقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ، اللَّزِمُ لِلْعُلَمَاءِ، التَّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْحُلِمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، الشَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْحُسَنِيْ فِي اللَّهُ الْعَلْمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعَلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّابُ السَّابُ لِيكُونُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمَاءِ ، السَّالِعُ لِيلَاقُتَاءُ اللَّهُ الْعَلَمَاءِ ، السَّابِعُ لِلْعُلَمَاءِ ، السَّلَمِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمُ السَالِي السَّلِي السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَلِيْمُ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلِي السَّلِي السَّلَمِ السَلِيْمُ السَلَمِ السَّلِي الْعَلْمَ السَلِيْمُ السَّلَمِ السَلَّلَةِ الْعَلِمُ السَّلَمِ السَّلَمِ السَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلَمَ الْعَلَمِ السَّلَمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَّلَمِ السَالِمُ السَّلَمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلَمِ السَلَمِ الْعَلْمَ السَ

حه ح ٢٥٧، و ح ٦٩٠٩، رواية أحمد بن محمّد بن خالد \_ وهو البرقي \_عن محمّد بن عبد الحميد . ومحمّد بن عبد الحميد له كتاب رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله \_ وهو عنوان آخر للبرقي \_كما في الفهرست للطوسي، ص ٤٣٥، الرقم ٦٩٠.

المحاسن، ص ۲۷، كتاب ثواب الأعمال، ح ٩؛ بسنده عن العلاه بين رزيين، عن محمّد بين مسلم، عن
أبي جعفر ﷺ مع اختلاف يسير. تحف العقول، ص ٢٩٧ ه الوافي، ج ١، ص ١٥٨، ح ٧٦؛ الوسائل، ج ١٦،
ص ١٧٣، ح ١٧٢٧.

۲. في (بر): + (شيئاً).

٣. «السفك»: الإراقة والإجراء لكلّ مايع، وكأنّه بالدم أخص. و «المُهج»: جمع المُهجة، وهي مطلق الدم، أو دم
 القلب خاصة. وقد تطلق على الروح. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٣٧٦ (سفك)؛ الصحاح، ج ١، ص ٣٤٢ (مهج).

والخُوضُ: أصله المشيء في العاء، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرّف فيه. و واللَّجَجَع: جمع اللَّجة،
 وهي معظم العاء. واحتمل العازندراني بعيداً كونه: واللَّجِجة بمعنى الضيّق. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٨٨
 (خوض)؛ الصحاح، ج ١١ ص ٣٣٨ (لجج)؛ شرح العازندراني، ج ٢، ص ٨٨.

٥ . في حاشية (ج): (عبادي).

٦. في وألف، بس، بف، و حاشية وبح، وللحكماء، و والحُلماء: جمع الحليم، من الحِلْم بمعنى العقل والأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. أنظر: لسان العرب، ج١٢، ص ١٤٦ (حلم).

٧. في دج، بر، و حاشية دف، بس، والوافي: «القائل».

٨٦ الكافي /ج ١ (الأصول)

عَن الْحُكَمَاءِ.

٦٦ / ٦٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ، قَالَ:
 الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلَّهِ"، دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً، فَقِيلَ: تَعَلَّمَ لِلَّهِ، وَعَمِلَ لِلَّهِ، وَعَلَمَ لِلْهِه".

### ٥ ـ بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ

17/1

١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّلَبُوا الْعِلْمَ، وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ، وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ؛ فَيَذْهَبَ لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ، وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ؛ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ، \*.

٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ،

\_\_\_\_\_

١ . الوافي، ج ١، ص ١٥٨، ح ٧٧؛ وفي البحار، ج ١٤، ص ١٣٧، ح ٢٣، من قوله: اإنَّ الله تبارك وتعالى أوحـى إلى دانيال».

٢. في الأمالي: «من تعلّم لله وعمل لله وعلّم لله». وفي تفسير القمّي: «من تعلّم وعلّم وعمل بما علّم».

٣. الأمالي للطوسي، ص ٤٧، المجلس ٢٠ ح ٢٧؛ و ص ١٦١، المجلس ٢٠ ح ٣٢ بسنده عن القاسم بن محمله؛
 تفيير القمّي، ج ٢، ص ١٤٦، بسنده عن القاسم بن محمّد، مع زيادة في أوّله و آخره - الوافي، ج ١، ص ١٦٠،
 ح ٧٩.

الجلم والوقار متقاربان في المعنى، وهو الأناة والتثبت في الأمور، وقد مرّ في حديث جنود العقل والجهل أنّ الحلم ضد السفه، والوقار ضده الخفّة والطيش والعجلة. شرح صدر المتألهين، ص ١٥٠. وراجع: الشهاية، ج ٥، ص ٢١٣؛ الصحاح، ج ٢، ص ٨٤٨ (وقر).

٥٠ الأمالي للصدوق، ص ٣٥٩، المجلس ٥٧، ح ٩، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١، ص ١٦١،
 ح ٠٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٧٦، ح ٢٠٥٠٣.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيُ ١:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبْادِهِ الْطُلَمَاءُ﴾ ۗ قَالَ: «يَعْنِي بِالْعَلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلُهُ ۗ، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ» أَ.

٣ / ٦٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْقَمَّاطِ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ ﴿؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ ۚ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَ ۖ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَ ^ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ، وَلَمْ يَتُرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَمَهُّمَ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرُ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكَّرُ ۗ ٩٠٠٠

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: أَلَا لا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهَّمٌ، أَلَا لاَ خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهَّمٌ، أَلَا لاَ خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبَّرٌ، أَلَا لاَ خَيْرَ فِي نُسُكِ ١١ لاَ وَرَعَ فِيهِ ٢٠٠.

١. في «ألف، ب، بف»: «النضري». وهو سهو؛ فإنّ الحارث بن المغيرة نصريّ من نصر بن معاوية. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٦، الرقم ١٣٦٥؛ رجال الطوسي، ص ١٣٦، الرقم ١٣٦٠، ومن ١٣٦، الرقم ١٣٦٦، ومن ١٣٦، الرقم ١٣٦٦، ومن ١٣٦، ومن ١٣٦، ومن ١٣٦، ومن ١٣٦، ومن ١٨٥.

٣. في «ب، و، بر، بس، بف»: «قوله فعله».

۲ . فاطر (۳۵): ۲۸. ٤ . الوافي، ج ١، ص ١٦٢، ح ٨١.

٥ - وحق الفقيه الما بدل من الفقيه، أو صفة له، وما بعده خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ وما بعده خبره، أو منصوب بتقدير أعني «الواني، ج ١، ص ١٦٣؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١١٩.

٦. في شرح صدر المتألِّهين: ولايقنَّظه. ٧. في حاشية وض»: ووَمَن».

٨. في حاشية وبح»: وو مَن».
 ٩. في المعانى: وتفقّه».

١٠ معاني الأخبار، ص٢٢٦، ح ١، بسند آخر عن أبي جعفر ه . تحف العقول، ص٢٠٤. راجع: نهج البلاغة،
 ص٣٤٦، الحكمة ٩٠. الوافى، ج ١، ص ١٦٢، ح ٨١ الوسائل، ج ٦، ص ١٧٦٠ ح ٢٠٦١.

١١ . والنسك: وإنكان معناه معنى العبادة ـ كما هو المذكور في كتب اللغة ـ ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد،
 وكأنه عبادة مع زهد، وهوالورع. شرح صدر المتألهين ، ص ١٥٢ . وانظر : الصحاح ، ج ٤ ص ١٦١٢ (نسك).
 ١٢ . الوافى ، ج ١، ص ١٦٣ ، ح ٨٤.

٧٠ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيَّ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحْيى:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَقِيهِ ۚ الْحِلْمَ ۗ وَالصَّمْتَ» ۗ.

٧١ / ٥ . أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْفِيُّ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ،
 قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: ولاَ يَكُونُ السَّفَهُ ۚ وَالْغِرَّةُ ۚ فِي قَلْبِ الْعَالِمِ، ۗ .

٣٧/ ٦. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ ٧، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ عِيسَى بْنُ مُرْيَمَ ﷺ: ديَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ^، لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةً اقْضُوهَا لِي، قَالُوا:

١. في وج، بح، والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا: والفقه،

٢. في الكافي، ح ١٨٢٠ والخصال والاختصاص وقرب الإسناد وتحف العقول: + دوالعلم.

٣. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب العسمت وحفظ اللسان ح ١٩٢٠؛ و الخصال، ص ١٥٨، باب الشلاة،
 ح ٢٠٢؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢٥٨، ح ١٤ بسند آخر. وفي قرب الإسناد، ص ١٦٦، ح ١٦٢١؛
 والاختصاص، ص ٢٣٢؛ و تحف العقول، ص ٤٤٥، مرسلاً م الوافي، ج ١، ص ١٦٤، ح ٨٦ البحار، ج ٧١.
 ص ١٩٤، ح ٢٥: الوسائل، ج ١٢، ص ١٨٢، ح ١٦٠٣، ١٦٠٢٥.

٤. والسَفَه : ضد الجلم، والأصل فيه: الخفّة والطيش -أي خفّة العقل - والاضطراب في الرأي، يقال: سفه فلان رأيه: إذا كان مضطرباً لا استقامة له. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٣٧٦ (سفه).

ه في حاشية وبع، جهه: ووالعزّه أي التكبّر. ووالغزّة؛ الغفلة، وقلّة الفطنة للشرّ، وترك البحث والتنفتيش عنه.
 أنظر: النهاية، ج ٣. ٣٥٥ (غرر).

٦. الوافي، ج ١، ص ١٦٥، ح ٧٧ الوسائل، ج ١٦، ص ٣٠، ح ٢٠٨٨٠.

٧. روى أحمد بن محمّد بن خالد [البرقي] عن أبيه عن محمّد بن سنان في بعض الأسناد، راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ١٣٦، ص ٢٦٩. فالمراد بهذا الإسناد: «أحمد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد البرقي».

٨. «الحواريّون»: هم أصحاب المسيح ١٩٤، أي خُلصاؤه وأنصاره، جمع الحواريّ، وأصله من التحوير؛ الأنهم
 كانوا قضارين يحوّرون الثياب، يبيّضونها. قال الأزهري: الحواريّون خلصان الأنبياء، وتأويله: الذين أخلصوا ونقوا من كلّ عيب. أنظر: الثهاية، ج ١، ص ٤٥٨ (حور).

قُضِيَتْ حَاجَتُكَ يَا رُوحَ اللهِ، فَقَامَ '، فَغَسَلَ ' أَقْدَامَهُمْ، فَقَالُوا: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا ' يَا رُوحَ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ، إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هٰكَذَا لِكَيْمَا تَتَوَاضَعُوا ' بَعْدِي فِي النَّاسِ كَتَوَاضَعُوا ' بَعْدِي فِي النَّاسِ كَتَوَاضُعَى لَكُمْه.

ثُمَّ قَالَ عِيسَىٰ ﷺ: وَبِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ، لَا بِالتَّكَبُّرِ؛ وَكَذْلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُثُ الزَّرْعُ، لَا فِي الْجَبَلِ، °.

٧٣ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَعْبَدِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: الْعِلْمَ، وَالْحِلْمَ، وَالصَّمْتَ، و لِلْمُتَكَلِّفِ ۚ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَيَظْلِمُ ۚ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَيُظَاهِرُ ^ الظَّلَمَةَ ٩ .

## ٦ ـ بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ

٧٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ الْجَعْفَرِيُّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

١ . في حاشية (ج): وفقدَّم).

٢. في وألف، ض، ف، و، بر، بس، و حاشية وج، بح، و شرح صدر المتألَّهين: وفقبّل،

٣. في الوسائل: وكنّا أحقّ بهذا منك. ٤ . في وبحه: وتواضعواه.

٥. الوافي، ج ١، ص ١٦٥، ح ٨٨ البحار، ج ١٤، ص ٢٧٨، ح ١٨ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٧٦، ح ٢٠٥٠٤.

٦. في شرح العاذند اني، ج ٢، ص ٩٣: «العتكلّف بالعلم: المنتسب إليه، الذي جسع شيئاً من أقوال العلماء ومذاهب الحكماء، وأخذ الرطب واليابس من كلّ صنف، ويتكلّف ويدّعى أنه عالم داسخ في العلم».

٧. في شرح المازندراني : «وقع في بعض النسخ: ويلزم، بدل: ويظلم».

٨. ظاهر بعضهم بعضاً: أعانه وعاونه؛ والمظاهرة: المعاونة. أنظر: لسان العرب، ج ٤، ص ٥٢٥ (ظهر).

<sup>9.</sup> الغقيه، ج ٤، ص ٣٥٢\_ ٣٥٨. ح ٥٧٦٥، بسند آخر مع اختلاف و زيادة . راجع: الخصال، ص ١٢١، باب الثلاثة، ح ١١٣ ؛ و تحف العقول، ص ١٠ او الوافي، ج ١، ص ١٦٦، ح ٨٩.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: دَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تَكْثِرُ عَلَيْهِ السُّوَّالَ، وَلَا تَأْخُذَ ا بِثَوْبِهِ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ ـ وَعِنْدَهُ قَوْمَ ـ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ لَا وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ، وَلا تَغْمِزْ لَا يَجْلِسْ خَلْفَهُ، وَلا تَغْمِزْ الْمَعْنِكُ أَ، وَلا تَشِرْ بِيَدِكَ، وَلا تَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ ": قَالَ قُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ، وَلا تَضْجَرْ الْمِلُولِ صُحْبَتِهِ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّعْلَةِ تَنْتَظِرُهَا الْمَدَى مُنْهُ عَلَيْكُ مِنْهَا مَتْكُ النَّالِمِ مَثَلُ النَّعْلَةِ مَنْهِ الْعَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ ١٤٠١.

#### ٧\_بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ

**TA/1** 

٧٥ / ١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّارْ ١٢، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ:

١. في المحاسن: «ولاتجرَّ». ٢. في الوسائل: - «دونهم».

 <sup>&</sup>quot; والمَفتزة: الإشارة بالعين والحاجب، يقال: غَمَرَ الشيء بعينه، أي أشار إليه. والمفعول ضمير محذوف عائد
 إلى العالم، والتقدير: لا تَقْبِرُه بعينك ولا تشر إليه بدك. أنظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٥ (غمز).

٤. في دبح، بس، بف، و حاشية دف، والمحاسن: دبعينيك،

٥. هكذا في وش ، جح، وحاشية وجه، بع، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: ومن القول،

٦. في وظ، جس، و شرح صدر المتألّهين: ولا تَضَجُره صيغة نهي من باب تفعّل، أي لانتضجر، فحذفت إحدى
 التاءين كما هو القياس.
 ٧. في المحاسن: ويتظر بهاه.

٨. هكذا في وج، و، بس، بف، و حاشية وض، بر، والمحاسن والوافي والوسائل وحاشية ميرزا رفيعا. وفي سائر النسخ والمطبوع: وحتى ٤.
 ٩. في الوسائل: ووإنّه.

١٠ . في «بر» والوافي : + «إن شاء الله تعالى». وفي شرح المازندراني : + «إن شاء الله».

١١ . المحاسن ، ص ٢٦٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٨٥ ، عن سليمان بن جعفر الجعفي (وهو سهو) عن زجل، عن أبسي عبدالله يج . راجع : بصائر الدرجسات، ص ٤ ، ح ١٠ ؛ والخصيال، ص ٤٠٥، أبنواب السستة عشسر ، ح ١٠ والإرشاد، ج ١، ص ٢١٤ ، ح ١٦١٦١.

١٢ . هكذا في وش، بح، بف، جح، وفي سائر النسخ والمطبوع: والخزّ از،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ ۚ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهِ، ۗ .

٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ۚ، ثُلِمَ ۗ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةً لَا يَسُدُّهَا شَيْءَ ٢٠٢.

W / W. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

حه والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ أبا أتيوب هذا، هو إبراهيم بن عبسى أو ابن عثمان فقد اختلف في اسم أبيه، كما في رجال النجاشي، ص ٢٠، الرقم ١٩٣٥ و رجال الطوسي، ص ١٩٣٥، الرقم ١٩٣٥ و ولقبه: «الخرّاز» بالراء السهملة المشدّدة بعد الخاء، كما ضبطه ابن إدريس في السرائر، ج ١، ص ١٩٥، وابن داود في مواضع من كتابه، راجع: رجال ابن داود، ص ١٤، الرقم ١٩، وص ١٧، الرقم ٢٧، و ص ٢١، وهكذا ضبطه العكرمة في خلاصة الاتحوال، ص ١٥، الرقم ١٥، و ص ٢٦، الرقم ١٥، و في إيضاح الاشتياء، ص ١٥، الرقم ١٧.

لايقال: إنّ الشيخ الطوسي عنون الرجل في رجاله تارة في ص ١٥٩، الرقم ١٧٧٥ وقال: وإبراهيم بن زياد، أبو أيُوب الغزّاز،، وأخرى في ص ١٦٧، الرقم ١٩٣٥ وقال: وإبراهيم بن عيسى، كوفي خزّاز، ويـقال: ابـن عثمان».

فإنّه يقال: المذكور في بعض النسخ المعتبرة من رجال الطوسي، في الموضع الأوّل هو «الخرّاز» وفي الموضع الثاني وخرّاز».

۱. في دبس: - دمن».

۲ . الفقیه، ج ۱، ص ۱۸٦، ح ٥٥٩، مرسلاً: تفسیر العیاشي، ج ۱، ص ۱٥١، ح ٤٩٨، عن سلیمان بن خالد، مع زیادة في أوله . الولی، می ۱۲۲، ح ۱۳؛ البحار، ج ۲۳، ص ۲۲۱، ح ۱۳.

٣. في حاشية وبج، جم، و شرح صدر المتألّهين: وأصحابنا،

٤ . في المحاسن: «إذا مات العالم».

٥٠ وثليمة جاء لازماً من باب عليم، وجاء متعدّياً من باب ضرب. وثلّمة ـوهي الخلل في الحانط وغيره ـ فاعلً
 على الأوّل، ومفعول على الثاني، والفاعل ضمير يعود إلى الموت. أنظر: الصحاح، ج٥، ص ١٨٨١ (ثلم)؛
 شرح الماؤندراني، ج٢، ص ١٠١.
 ٢٠ في المحاسن والبصائر: + وإلى يوم القيامة.

٧. المحاسن، ص ٢٦٣، كتاب مصابيح الظلم، ذيل ح ١٨٥؛ ويصائر الدرجات، ص ٤، ذيل ح ١٠، بسند آخر عن
أبي عبدالله على عن أمير المؤمنين على الخصال، ص ٤٠٥، أبواب السنّة عشر، ح ١، بسند آخر مع اختلاف و الوافي،
ج ١، ص ١٤٨، ح ٢٢.

أبِي حَمْزَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَاكِكَةُ وَبِقَاعُ اللَّرْضِ، الَّتِي كَانَ يَعْبَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ، الَّتِي كَانَ يُضعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ، وَثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةً لَا يَسُدُّهَا شَيْءً؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفَقَهَاءَ ۖ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ \* سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَاه \*.
الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ \* سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَاه \*.

٧٨ ٤ . وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْخَوَّاذِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
 الله:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ^ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهِهِ ۚ .

١ . وبِقاع»: جمع البقعة وهي قطعة من أرض على غير الهيئة التي على جنبها. أنظر: ترتيب كتاب العين، ج ١٠ ص ١٨٢ (بقم).

٢ . قال المازندراني في شرحه: «الموصول مع صلته إنّا صفة للبقاع، أو صفة للأرض، وعلى التقديرين «يعبد» إنّا مبنيّ للفاعل وفاعله: ذلك العؤمن، أو مبنيّ للمفعول». واستبعد المجلسي البناء للمفعول في مرأة العقول.

٣. في الكافي، ح ٤٧٥٢ والعلل وقرب الإسناد: - «الفقهاء».

و الكلمة - بقرينة تعلق الهاء بها - مصدر، فهو بفتح الحاء بمعنى المنع والحرز. وقال الميرزا رفيعا في حاشيته: الحصن - بضم الحاء - مصدر حصن ككرم أي منع، وفي شرح صدر المتألّهين والكافي، ح ٤٧٥٢ دكحصون».

الكافي، كتاب الجنائز، باب النوادر، ح ٢٥٧٢؛ وقوب الإستاد، ص ٢٠٣، ح ١٩١٠، وعلل الشوائع، ص ٢١٤،
 ح ٢؛ بسند آخر عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، مع تفاوت يسير. وفي الفقيه، ج ١٠ص ١٢٩،
 ح ٢١٨، مرساد إلى قوله: وبأعماله ، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١٠ص ١٤٨، ح ١٢٠ الوسائل، ج ٢٠ص ١٨٨٠ ح ٢٨١٠.

٦. في (ب، بر، بس، بف) وحاشية (ف): وأحمد بن محمّد).

٧. هكذا في دش، و، بو، جع، جر، جل، جم، وفي سائر النسخ والمطبوع: «الخزّاز». و ما أثبتناه هو الصواب،
 كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

٩. الفقيه، ج ١، ص ١٨٦، ح ٥٥٩، مرسلاً؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ١٥١، ح ٤٩٨، عن سليمان بن خالد، مع
 زيادة في أوّله ، الوافي، ج ١، ص ١٤٧، ح ١٦.

٧٩ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمُّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِم، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَنِدِ اللهِ #: ﴿ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ '، وَلٰكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ، فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ، فَتَلِيهِمُ ۚ الْجُفَاةُ ۚ ، فَيَضِلُونَ وَيُضِلُونَ، وَلَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلُ ١٠٠٠

٠٨/٨٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّهُ يُسَخِّي ۗ نَفْسِي فِي سُرْعَةِ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ فِينَا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوَلَـمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرُافِهَا﴾ ٦ وَهُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِه ٧.

۱ . في حاشية وض، بر»: وما بسطه».

٢. في حاشية وج، ض، ف، بح، بره: وفتؤمّهم، وهو من الأمّ بمعنى القصد، أو من الإمامة. وقوله: وفتليهم، من الوِلاية ـبالكسر ـ وهي الإمارة والسلطنة والتولِّي للأمور ، أي يصيروا إليهم صاحب التصرُّف في أمور دينهم ودنياهم. راجع شروح الكافي.

٣. والجُفاة،: جمع الجافي من الجَفاء، بمعنى غِلَظ الطبع. أنظر: النهاية، ج ١، ص ٢٨٠ (جفى).

٤. راجع: الأمالي للمفيد، ص ٢٠، المجلس ٢، ح ١؛ تحف العقول، ص ٢٧. الوافي، ج ١، ص ١٤٩، ح ٦٦.

٥. في ٢ج، بره: (تُسخّي). وقوله: (يُسَخَّى)، فاعله دقول الله؛ ومفعوله دنفسي، ودفينا؛ متعلَّق بـ دسرعة، أو بالقول، ورد المازندراني من جعل تسخى مثل ترضى و ونفسي، فاعله، أو نفسي مبتدأ ووفينا، خبره، وتسخى بمعنى تترك . قال صدر المتألِّهين: وأي مفاد هذه الآية: يجعل نفسي سخيَّة في باب سرعة الموت أو القتل فينا أهل البيت؛ يعني تجود نفسي بهذه الحياة اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى ويرغب في سرعة وقوع المـوت أو الشــهادة الواقعة فينا؛ لأنَّ المراد من نقصان الأرض من أطرافها ـ وهي نهاياتها ـ ذهباب العـلماء، أنـظر: شـرح صـدد المتألهين، ص ١٥٩؛ شرح الممازندراني، ج ٢، ح ١٠؛ الوافي، ج ١، ص ١٥٠؛ مرآة العقول، ج ١، ص ١٢٦.

٦. الرعد (١٣): ٤١.

٧. الفقيه، ج ١، ص ١٨٦، ح ٥٦٠؛ وتفسير القسمي، ج ١، ص ٣٦٧ مرسلاً من قوله: وأو لم يروا، والوافي، ج ١، ص ١٤٩، ح ٢٧؛ البحار، ج ٤٦، ص ١٠٧، ح ١٠٢؛ و ج ٧٠، ص ١٣٣٧.

### ٨ ـ بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ

29/1

٨١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ لَقْمَانُ لِإِبْنِهِ: «يَا بُنَيَّ، اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَىٰ عَيْنِكَ '، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً، نَفَعَكَ عِلْمَكَ '، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً، عَلَّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُطِلِّهُمْ بِرَحْمَتِهِ ' فَتَعُمَّكَ ' مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَا يَذْكُرُونَ الله، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً، لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ كُنْتَ ' جَاهِلاً، يَزِيدُوكَ جَهْلاً، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُطِلَّهُمْ بِعَقُوبَةٍ؛ فَتَعُمَّكَ ' مَعَهُمْ، '.

٨٢ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: «مُحَاذَثَةُ الْعَالِمِ ^ عَلَى الْمَزَابِلِ خَيْرٌ

عينك، أي ليكون المجالس أعزُ عندك من عينك. أنظر شروح الكافي. ٢. في العلل: «ينفعك علمك ويزيدونك علماً، بدل «نفعك علمك».

ه في دفء: دوإن تكن، و في العلل: دوإن تك،

٦. هكذا في دج، بس، والعلل والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفيعمّك».

٧. علل الشرائع، ص ٣٩٤، ح ٩، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن «الوافي، ج ١، ص ١٧٥، ح ٩٠؛ الوسائل، ج ٧٠ ص ٣٦١، ذيل ح ٩١٩٨.

٨. في حاشية (ب): (العلماء).

مِنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِيِّ ٢٠١.

٨٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَىٰ ۗ . يَا رُوحَ اللهِ مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: مَنْ تُذَكِّرُكُمْ أَاللهَ رُؤْيَتُهُ، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ ﴾ [. الآخِرَةِ عَمَلُهُ مُنْ

٨٤ / ٨٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَـرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ?

٨٥ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

١ . والزرابيّ : جعع الزِّربيّة ، وهي البساط ، أو كلّ مابسط واتّكي عليه، أو الطّنفة ، أي الوسادة فوق الرحل ، أو البساط الذي لها خمل - وهو ما يوضع على وجهه - رقيق ، أو النِّثرِقة ، وهي الوسادة الصغيرة ، أو هي زرابيّ النبت إذا احمر واصفر وفيه تحضرة ، فلمّا رأوا الألوان في البُسُط والقُرش شبّهوها بها. أنظر : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٤٧ (زرب).

٢. الاختصاص، ص ٢٣٥، مرسلاً ، الوافي ج ١، ص ١٧٦، - ٩٦.

٣. في (بح): + (ابن مريم).

٤ . هكذا في أكثر النسخ. و في دف والمطبوع: ديذكركم».

<sup>0 .</sup> في حاشية (بف) : (علمه).

٦. مصباح الشريعة، ص ٢١؛ و تحف العقول، ص ٤٤، مع زيادة. راجع: الأمالي للطوسي، ص ١٥٧، المجلس ١،
 ح ١٤ الوافي، ج ١، ص ١٧٦، ح ٩٧؛ البحار، ج ١٤، ص ٣٣١، ح ٧٧.

٧٠. الأمالي للصدوق، ص ٦٠، السجلس ١٤، ح ١٠٠ و ثواب الأحمال، ص ١٦٠، ح ١٠ والخصال، ص ٥، باب الواحد، ح ١٢، بسند آخر عن منصور بن حازم. وفي تحف العقول، ص ٣٩٧، مع زيادة في آخره ١ الوافي، ج ١٠ ص ١٧٦، ح ٩٨.

٤٠/١

دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَام، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: الْمَجْلِسُ ۚ أَجْلِسُهُ إِلَىٰ مَنْ أَثِقَ بِهِ أَوْثَقَ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَل سَنَةٍ، ؟.

# ٩ \_ بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ \* وَتَذَاكُرِهِ

٨٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؟

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ ۚ أَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ، فَغَسَّلُوهُ، فَمَاتَ، قَالَ ۚ: «فَتَلُوهُ، أَلَّا ۖ سَأْلُوا؛ فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ ۖ السُّوَالُ» ۚ:

٨٧ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ
 حَرِينٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَبْرَيْدِ الْعِجْلِيُّ، قَالُوا:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ لِحُمْرَانَ بْنِ أَغْيَنَ فِي شَيْءٍ سَأَلَهُ: ﴿إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ؛ لِأَنَّهُمْ

۲. الوافي، ج ١، ص ١٧٧، ح ١٠٠.

۱ . في (ج): (المجلس).

٣. في حاشية (بح): (العلم).

٤. في الكافي، ح ٤١٣٠ والتهذيب: «عن محمّد بن سكين و غيره» بدل «عن بعض أصحابنا».

٥ . «المجدور» ذات الجُدري، وهو قروح في البدن تنفط عن الجلد ممثلثة ما و وتقيّح، أو ورم يأخذ في الحملق.
 أنظر: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٠؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٥١٧ (جدر).

ألف» و الوسائل: «فقال».

٧. وألَّا: حرف تحضيض، واحتمل في مرآة العقول كونه بالتخفيف استفهاماً إنكاريّاً.

٨. «العيّع: العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد، أو العيّ بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال في مرآة العقول: «وفي بعض النسخ بالغين المعجمة، ولعلّه تصحيف، أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١ ١٣-١١١ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٢٥ (عيى).

٩. الكافي، كتاب الطهارة، باب الكسير والمجدور و ...، ح ١٣٠٤. وفي التهذيب، ج ١، ص ١٨٤، ح ٥٢٩، بسنده
 عن الكليني، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه، ج ١، ص ١٠٧، ح ٢١٩، مرسلاً عن النبي 編. وراجع:
 الكافي، نفس الباب، ح ٤١٦٩. الوافي، ج ١، ص ١٧٩، ح ١٠١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٤٦، ح ٣٨٢١.

لَا يَشْأُلُونَهُ ١٠.

٨٨ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمُّدٍ، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ١٤، قَالَ: وإنَّ هٰذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ، وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلُهُ ٢٠.٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ مِنْلَهُ أَ.

٨٩ / كَمْ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أبي جَعْفَر الْأَحْوَلِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَالَ: «لَا يَسَعُ النَّاسَ \* حَتَّىٰ يَسْأَلُوا، وَ"يَـتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ، وَيَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَإِنْ كَانَ ٢ تَقِيَّةُ٩٠.

٩٠ / ٥ . عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُفَّ ۚ لِرَجُلٍ ` لَا يُفَرِّغُ ١ نَفْسَهُ فِي كُلّ

٢. في شرح صدر المتألَّهين: والسؤال،

۱ . الوافي، ج ١، ص ١٨٠، ح ١٠٢.

۳. الوافي، ج ۱، ص ۱۸۰، ح ۱۰۳. ٤. الوافي، ج ١، ص ١٨٠، ح ١٠٤.

٥. ولايسع الناس»، أي لايجوز لهم أن يأخذوا في الدين شيئاً ويعتقدوه و يـتديّنوا بــه، مـن وســعة المكــان؛ لأنّ الجائز موسّع غير مضيّق، فالناس مفعول والفاعل مقدّر. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٢٣.

٦. في المحاسن: وأوي.

٧. في وألف، ب، ض، و، بح، و شرح صدر المتألِّهين والوافي: دكانت، وقال صدر المتألِّهين: وتقيَّة، إمَّا منصوبة بالخبريّة لـ «كانت، وهي ناقصة، أو مرفوعة بالفاعليّة لها، وهي تامّة».

٨. المحاسن، ص ٢٢٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤٧، بسنده عن يونس، إلى قوله: ويتفقّهوا». واجع: المحاسن، ج ١، ص ١٥٥، كتاب الصفوة، ح ٨٥؛ وكعال الدين، ص ٤١٢، ح ١٠ الوافي، ج ١، ص ١٨٠، ح ١٠٥؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ۱۱۰، ح ۲۲۲٤٦.

٩. وأَفَه : كلمة تضجّر، وفيه ستّ لغات: أفَّ، أفَّ، أفَّ، أفَّ، أفَّا، أنَّ. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٣١ (أفف). ١٠. في الخصال: «للرجل المسلم؛ بدل «لرجل».

١١ . ولايفرغ»: إمّا من المجرّد، أي من الفراغ، يقال: فرغ منه يفرغ فراغاً، أو من التفعيل، أي من التفريغ، وتفريغ

جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ؛ فَيَتَعَاهَدَهُ الْ وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ».

• وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: الْكُلُّ مُسْلِمٍ ١٠٣.

٩١ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

٤١/١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: تَذَاكُرُ الْعِلْمِ \* بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ \* الْقُلُوبُ الْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَوْا فِيهِ إِلَىٰ أَمْرِي، ٢٠.

٩٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ
 أبى الْجَارُودِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ اللهِ يَقُولُ: «رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا الْعِلْمَ». قَالَ: قَلْتُ: وَمَا إِحْيَاؤُهُ؟ قَالَ: «أَنْ يُذَاكِرَ ٧ بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِهِ ٨.

٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَجَّالِ، عَنْ

حه النفس بمعنى إخلائها. و دنفسه؛ على الأوّل فاعله، وعلى الثاني مفعوله. شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٢٥؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١٣١.

١. جواب النفي، واحتمال عطفه على المنفيّ بعيد. التعاهد والتعهّد: التحفّظ بالشيء، وتجديد العهد به، والثاني
 أفصح من الأول؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين، إلّا أن يكون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك. أنظر:
 الصحاح، ج ٢، ص ١٦٥ (عهد)؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص ١٢٥؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٢٥.

٢. بدلاً دارجل، أي دأفّ لكلّ مسلم، كما في المحاسن.

٣. المحاسن، ص ٢٢٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤٩، بسند آخر عن أبي عبدالله عن آبائه 經 عن رسول الش課؛
 الخصال، ص ٣٩٣، باب السبعة، ذيل ح ٩٦، بسند آخر عن أبي عبدالله 銀، من دون الإسناد إلى النبي 線،
 وفيهما مع اختلاف يسير . الوافي، ج ١، ص ١٨١، ح ١٠٦ و ١٠٧.

٤. في وبف، و شرح صدر المتألّفين والوافي: «العالم».

٥ . لفظة وعلى، في وعليه، إما بمعنى الباء، أو بمعناها ويكون الظرف حالاً من القلوب، أي حال كونها شابتة
 مستقرة على العلم وتذاكره. وعلى التقديرين وتحيا، إتما مجرد معلوم، أو مزيد مجهول. أنظر: شرح
 المازندراني، ج ٢، ص ٢٦١، مرأة العقول، ج ١، ص ١٣١.

٧. في دو ، بف: دأن تذاكر ٥.

٦. الوافي، ج ١، ص ١٨١، ح ١٠٨.

٨. الوافي، ج ١، ص ١٨٢، ح ١٠٩.

بَعْضِ أَصْحَابِهِ، رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «تَذَاكَرُوا ْ وَتَلَاقَوْا وَتَحَدَّثُوا؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينٌ ۚ كَمَا يَرِينٌ ۗ السَّيْفُ، جِلَاؤُهَا الْحَدِيثُ ۗ ۗ . .

٩٤ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَة بْنِ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرَ بْن أَبَانٍ، عَنْ مَنْصُورِ الصَّيْقَل، قَالَ:

سَــمِعْتُ أَبَـا جَـعْفَرٍ ﴿ يَـقُولُ: وَتَـذَاكُـرُ الْـعِلْمِ دِرَاسَـةٌ ﴿، وَالدِّرَاسَـةُ صَـلَاةٌ ^ حَسَنَةً ١٠٠٨ حَسَنَةً ١٠٠٨

١. في حاشية ميرزا رفيعا: + ١ العلم ١٠.

٢. ترين القلوب، أي خبثت وعلا عليها الوسخ، من الزين، وهو الصدأ الذي يعلو السيف والمرآة. أنـظر: لسـان العرب، ج ١٣، ص ١٩٢ (رين).

٣. في اف: وترين، ولعله لإرادة جنس السيف.

٤. في ١٩٠٠ ج. ض، ف، بس، بح، و حاشية ميرزا رفيعا ومرآة العقول: اجلاؤه الحديد، وفي ابر، والوسائل: ووجلاؤه الحديد، وفي وبف، وشرح صدر المتألمين والوافي: اجلاؤه الحديث، وهذا الأخير لايمكن المساعدة عليه؛ فإن السيف لايناسبه الحديث، وقال المجلسي في مرآة العقول: وفي بعض النسخ: وجلاؤها الحديث، وهو أظهره.

٥. الوافي، ج ١، ص ١٨٢، ح ١١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٧٨، ح ٣٣٢٤٨.

٦. في (بس»: «أبا عبدالله جعفر». ومنصور الصيقل هو منصور بن الوليد الصيقل، من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله هلته ، كما في رجال الطوسي ، ص ١٤٧، الرقم ١٦٢٤؛ و ص ٣٠٦، الرقم ٤٥٠٨. وهو وإن روى في أكثر أسناده عن أبي عبد الله هلة ، لكن وردت روايته عن أبي جعفر الباقر هلة في الغيبة للنعماني ، ص ٢٠٨، ح ١٦ وذيله.

الدراسة: القراءة مع تعهد وتفهّم، يقال: درس يدرس دراسة ، إذا قرأ وتسعهد أن لايسنسى. وأصل اليواسسة الرياضة والتعهد للشيء. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ١١٣ (درس).

٨. في حاشية دف: دصلات، وفي وبح، دصلات، وفي وبس، : «صلوة، وفي الوافي: دورتما يقرأ بكسر الصاد وسكون اللام ويفشر بالصلة».

٩ . وحسنة ١: صفة لا وصلاة الاخبر بعد خبر؟ إذ الاوجه لجعل الدراسة بمنزلة الصلاة على الإطلاق وإن لم تكن
 حسنة مقبولة . شرح المازندران ، ج ٢، ص ١٣٢.

١٠ . الوافي، ج ١، ص ١٨٣ ، ح ١١١.

#### ١٠ \_ بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ

٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيئ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَوْسَ مَعْ مُلْحَةً بْنِ زَيْدٍ:
 إسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ \، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِي ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْخُذُ عَلَى الْجُهَّالِ عَ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّىٰ أُخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجُهْلِ ﴾ ٢. الْجَهْلُ ﴾ ٢.

٩٦ . ٢ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مِنَانٍ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تُصْعُرْ ۖ خَدُكَ لِلنَّاسِ﴾ ۚ قَالَ: «لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْم سَوَاءًه ۗ.

٩٧ / ٣. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ٦، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ،

١ . هكذا في اللف، و ، جم) و حاشية (ج، بح، بح، بر ، بس، جر). وفي (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، جر)
 وحاشية (جم) والمطبوع: (منصور بن حازم).

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ ابن بزيع أحد رواة كتاب منصور بن يونس، وروى عنه بعناوينه المختلفة في كثير من الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٤٥٩، الرقم ٧٣١؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٣٥٢-٣٥٣، و ص ٢٥٩- ٣٦٠.

وأضف إلى ذلك أنَّ منصور بن يونس روى كتاب طلحة بن زيد، كما في رجال النجاشي، ج ٢٠٧، الرقم ٥٥٠. و لم يثبت رواية منصور بن حازم عن طلحة بن زيد.

الأمالي للمفيد، ص ٦٦، المجلس ٧، ح ١٢، بسند آخر مع اختلاف يسير؛ وفي خصائص الأثمة، ص ١٢٥؛
 ونهج البلاغة، ص ٥٥٩، الخكمة ٤٧٨، مرسلاً عن أميرالمؤمنين ع ١٨٥ الوافي، ج ١، ص ١٨٥٠ - ١١٢.

٣. والتصغر، من التصعير، وهو إمالة الوجه أو الخدّعن النظر إلى الناس تهاوناً من كبر كأنّه مُعرض. أنظر: لسان العرب، ج ٤، ص 20٦ (صعر).
 ٤. لقمان (٣١): ١٨.

٥ . الوافي، ج ١، ص ١٨٦، ح ١١٣.

٦. روى أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه محمّد بن خالد البرقي، كتاب أحمد بن النضر، وبـ يـعلم المراد من ٥٠

عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لللهِ، قَالَ: وزَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللهِ ٢٠.

٩٨ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عِـيسَى بْـنِ عُـبَيْدٍ، عَـنْ يُـونُسَ بْـنِ عَـبْدِ ٤٢/١
 الرَّحْمٰن، عَمَّنْ ذَكَرَةُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَامَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﴿ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَا بَـنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَـا بَـنِي إِسْرَائِيلَ، فَآلَ: يَـا بَـنِي إِسْرَائِيلَ، فَآلُهَا؛ وَلا تَـمْنَعُوهَا أَهْلَهَا؛ وَتَطْلِمُوهَا، وَلا تَـمْنَعُوهَا أَهْلَهَا؛ وَتَطْلِمُوهُمْ ۗ ، وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْ

## ١١ \_ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ٥

٩٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَم، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَة، عَنْ مُفَضَّل بْن يَريدٌ ، قَالَ:

قوله: وبهذا الإسناده.

١. في شرح صدر المتألِّهين: «عن أبي عبدالله».

٢. تحف العقول، ص ٢٦٤، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١، ص ١٨٧، ح ١١٤.

٣. في حاشية (ج، بح): (فتظلمهم).

الأمالي للصدوق، ص ٤٦١، المجلس ٦٥، ح ١٧، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي، كتاب الروضة، ح ١٦٠١؛ والفقيه، ج ٤، ص ٤٠٠، ح ٥٨٥، والأمالي للصدوق، ص ٣٠٥، المجلس ٥٠، ح ١١؛ ومعاني الأخبار، ص ١٩٦، عن النبيّ علله الوافي، ج ١، ص ١٨٠، ح ١٠؛ الوافي، ج ١، ص ١٨٠، ح ١٠؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٨٠، ح ٢١، ١٦٥٦.

٥. لم يرد في نسخة «بف» الحديث ٩٨ و عنوان هذا الباب.

٦. في الوسائل: - «وعبدالله ابني محمد بن عيسى».

٧. في الخصال والوسائل وشرح صدر المتألهين والوافي: «مَرْيَد». وفي «بس»: «مَرْيَد». ويحتمل أن يكون مفضّل هذا هو ابن «مزيد» أو «مرثد» المذكور في كتب الرجال. أنظر: رجال البرقي، ص ٢٩، و رجال الطوسي، ص ٢٧٥، الرقم ٢٠٥٣ وقسهما مع رجال البرقي، ص ٢٤، ورجال الطوسي، ص ١٤٦، الرقم ١٦٠٦. ويحتمل أيضاً أن يكون مفضّل هو مفضّل بن يزيد الكوفي المذكور في رجال الطوسي، ص ٢٠٧، الرقم ٤٥٨٨.

قَالَ لِي ' أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ، فِيهِمَا هُلُكَ ' الرِّجَالِ: أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللهَ " بِالْبَاطِل، وَتَثْتِىَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُهُ أَ.

١٠٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : وَإِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ؛ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ: إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ، أَوْ ° تَدِينَ بِمَا لَا تُعْلَمُ ٦٠٠.

٣/١٠١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،
 عَنْ عَلِي بْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى ^، لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، وَلَحِقَهُ وزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُه ^.

١. في (ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوسائل والمحاسن: - (لي،

٢. هكذا في والف، ب، ج، ض، ف، و، بج، بح، بس، بف، جه، والوافي والوسائل والمحاسن والخصال. وفي
 بعض النمخ والمطبوع: (هلاك).

٣. وتدين الله، أي تطيعه، من الدين بمعنى الطاعة. والمعنى: أنهاك أن تتُخذ الباطل ديناً بينك وبين الله، وتعبد به الله تعالى. أنظر: لسان العرب، ج ١٦، ص ١٦٩ (دين).

الخصال، ص ٥٢، باب الاثنين، ح ٦٥ بسنده عن محمد بن يحيى. المحاسن، ص ٢٠٤، كتاب مصابيح الظلم،
 ح ٥٥، بسنده عن على بن الحكم والوافي، ج ١، ص ١٨٩، ح ١١٩ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٠٠ - ٢٣١١٠.

٥. كذا. والمناسب هو الواوكما في المحاسن. ٦. في حاشية قبر ٤: قلم تعلم ٩.

٧. الخصال، ص ٥٥، باب الاثنين، ح ٦٦، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. وفي المحاسن، ص ٢٠٥، كتاب مصابيح
 الظلم، ح ٥٥ و ٥٦، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١، ص ١٩٥٠ ح ١٢٠؛
 الوسائل، ج ٢٧، ص ٢١، ح ٢٣٠١٢.

٨. في الكافي، ح ١٤٦٠٥ والتهذيب والمحاسن والوافي: + دمن الله.

٩. الكافي، كتاب القضاء و الأحكام، باب أنّ المغتي ضامن، ح ١٤٦٠٥. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٢٢٣، ح ٥٣١،
 عن أحمد بن محمد؛ المحاسن، ص ٢٠٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠، عن الحسن بن محبوب. وفي

١٠٢ / ٤. عِدْةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُ الْوَشَاءِ، عَنْ أَبَانِ الْأَحْمَرِ، عَنْ زِبَادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِنْهَ، قَالَ: ‹مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا، وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا: اللهُ أَعْلَمُ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَزِعُ ۚ الْآيَةَ ۚ مِنَ الْقُرْآنِ يَخِرُّ فِيهَا ۚ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ ۖ ۖ . ^

١٠٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ
 رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: اللَّمَالِمِ - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ - أَنْ يَقُولَ: اللهُ

حه المحاسن، ص ٢٠٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٥٨ و ٥٩؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٤٦، ح ١٧٣؛ وكمال الدين، ص ٢٥٦، ضمن ح ١، بسند آخر مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ١٩٠، ح ١٢١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٠٠ ح ٣٣١٠٠؛ وص ٢٢٠ ح ٣٣٦٣.

١. وليتنزع: من الانتزاع، بمعنى الاقتلاع، يقال: انتزعت الشيء فانتزع، أي اقتلعته فاقتلع، لازم ومتعدًّ، وانتزاع الآية، استخراجها. أنظر: الصحاح، ج ١٣ م ١٨٥٩ (نزع).

٢. في وف، بس، والمحاسن: وبالآية، وفي حاشية وبر،: وبآية».

٣. ويخرّ فيهاه: حال عن فاعل يتزع، أو خبر بعد خبر، من الخرور بمعنى السقوط من العلو. والمعنى: يقع في الآية أي في تفسيرها ساقطاً على ما هو بعيد عن المراد، بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. وفي ووء وحاشية وج، ض، ف، بع، بس، بف ع: ويحرّ فهاه، من التحريف. قال الداماد: وفكأنّه تحريف يخترقهاه ونسبه الفيض إلى التصحيف، وصححه المازندراني. وفي حاشية دب، جه: ويخرّقهاه. وفي حاشية: دب، بسه: ويجرّ فهاه. ونقل المازندراني قراءة: ويخترقهاه بمعنى قطع الأرض على غير الطريق. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٩٠؛ حاشية ميززا رفيعا، ص ١٣٤؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٤٦؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١٣٧، الصحاح، ج ٢، ص ١٤٣؛ مرآد الحدول ضرر).

٤. في وبح، بس، بف، : - ووالأرض، وفي المحاسن: وأبعد من السماء،

المحاسن، ص ٢٠٦، كتاب مصابيح الظلم، خ ٢٦. وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ١٧، ح ٣، عن أبي الجارود
 عن أبي جعفر 45. واجع: الخصال، ص ٣١٥، باب الخمسة، ح ٩٦؛ والإرشاد، ج ١، ص ٢٩٧ • الوافي، ج ١،
 ص ١٩١، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٢، ح ٢٣٠١٤.

آ. في حاشية ووع: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى و محمّد بن إسسماعيل). فيكون في السند تحويل، كما لايخفي.

أَعْلَمُ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ ذٰلِكَ، ١٠

١٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ٢، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ
 حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلِم:

87/۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَالَ: ﴿إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمُۥ فَلْيَقُلْ: لَا أُذرِي، وَلَا يَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُۥ فَلْيَقُلْ: لَا أُدْرِي، فَلَا يَتَّهِمُهُ يَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ؛ فَيُوقِعَ فِي قَلْبٍ صَاحِبِهِ شَكَّا، وَإِذَا قَالَ الْمَسْؤُولُ: لَا أُدْرِي، فَلَا يَتَّهِمُهُ السَّائِلُ، ۗ. السَّائِلُ، ۗ. السَّائِلُ، ۗ.

٧/١٠٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، فَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿: مَا حَقُّ اللهِ ۖ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَيَقِفُوا

المحاسن، ص ٢٠٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٤، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن
محمّد بن مسلم، عن أحدهما وقط . تحف العقول، ص ٢٩٧. راجع: الخصال، ص ٣١٥، باب الخمسة، ح ٩٦؛
و الإرشاد، ج ١، ص ٢٩٧ - الوافى، ج ١، ص ١٩١، ح ١٢٣.

٢٠ الخبر رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، ص ٢٠٦ ح ٦٣، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن
 حريز بن عبدالله عن الهيثم عن محمد بن مسلم.

والظاهر أنَّ كلاً من سندي الكافي والممحاسن مختلَّ. أمّا سند المكافي، فلايبقد سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد بن خالد وحمّاد بن عيسى؛ فإنَّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي في كتابه المحاسن عن حمّاد بن عبسى أكثر من ستّين مورداً، كلّها مع الواسطة إلاَّ ما ورد في ص ٣٠ح ٢؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٧؛ وص ٢٥٩، ح ٢٠٨، و ص ٤٤٧، ح ٢٣٧؛ وص ٥٥٥، ح ٤٠٨؛ وص ٣٤٣، ح ١٦٩، وكلّها مختلَّ، يظهر اختلالها للعارف بالأسناد وطبقات الرواة.

وأمًا سند المحاسن، فالظاهر زيادة وعن الهيشم، فإنّا لم نجد رواية من يُسَمَّى بالهيشم عن محمَّد بن مسلم -مع الفحص الأكيد ـ في غير هذا العورد. هذا، مضافاً إلى أنّ وقوع الواسطة بين حريز بن عبدالله وشيخه محمَّد بن مسلم -وقد روى عنه في كثيرٍ من الأسناد جدّاً - بعيد، راجع: معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٢٥٣ - ٢٥٤. و ص ٤٩٥.

٣. المحاسن، ص ٢٠٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٦٦. راجع: المحاسن، ص ٩، كتاب الأشكال والقرائس، ح ٢٦؛
 و ص ٢٠٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٦٦؛ والخصال، ص ٢٦٥، باب الخمسة، ح ٩٥. الوافي، ج ١، ص ١٩٢،
 ح ١٢٤.

عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ ١٠.

١٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ "بْن عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ خَصَّ ۚ عِبَادَهُ بِآيَتَيْنِ ۚ مِنْ كِـتَابِهِ: أَنْ لَا يَـقُولُوا حَتَّىٰ يَعْلَمُوا، وَلَا يَرُدُّوا مَا لَمْ يَعْلَمُوا، وَقَالَ ۚ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ يُؤَخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِّ ﴾ ۚ وَقَالَ: ﴿ بَلْ كَذْبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ ۗ ^ .

١. الأمالي للصدوق، ص ٤٠٠، المجلس ٦٥، ح ١٤، بسنده عن الحسين بن محمد بن عامر؛ التوحيد، ص ٤٠٩، ح ٢٧، بسنده عن الحملي بن محمد البصري؛ المحاسن، ص ٢٠٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ٥٣، بسنده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله ١٤٠ مع زيادة في آخره. وفي الكافي، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح ١٦٩، بسند أخر عن أبي عبدالله ١٤٤ مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ١١، ص ١٩٢، ح ٢٦؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٣، ح ٣٢، ح ٣٢٠٨.

٢. هكذا في النسخ. وفي المطبوع: + وإين عبدالرحمن). والظاهر زيادته، وأنَّ المراد من يونس هذا هو يونس بن يعقوب؛ فإنَّه مضافاً إلى أنَّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبدالرحمن، روى ابن أبي عمير كتاب يونس بن يعقوب، وروى عنه في بعض الأسناد. راجع: الفهوست للطوسي، ص ٥١٢، الرقم ١٩٨٤ معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٣٣٢.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الصدوق في الأمالي، ص ٤٢٠، المجلس ٦٥، ح ١٥، بسنده عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله.

٣. في وبح، وشرح صدر المتألهين والوافي: وأبي يعقوب وإسحاق، والظاهر عدم صحتها؛ فبإن الغالب في
 تكنية المسمّين بإسحاق هو أبو يعقوب.

٤. في حاشية (ج) وحاشية ميرزا رفيعا: (حضَّ)، أي حثَّ. واحتمله المازندراني في شرحه.

٥. احتمل صدر المتألهين في شرحه، ص ١٦٨ كون «آيتين» تصحيفاً ( «اثنين»، وذكر المازندراني هذا الاحتمال وأبطله . وللمزيد راجع: شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٥١.

٦. في وبس، بف: + والله. ٧ . الأعراف (٧): ١٦٩.

۸. يونس (۱۰): ۲۹.

٩. الأمالي للصدوق، ص ٤٢٠، المجلس ٦٥، ح ١٥، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. بصائر الدرجات، ص ٥٣٧،
 ح ٢٠ بسنده عن يونس. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٥، ح ٩٨، عن إسحاق بن عبدالعزيز، عن الكاظم علاء

١٠٧ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْ قَدِ، عَمِّنْ حَدَّثَهُ ١ ، عَن ابْن شُبْرُمَةَ، قَالَ:

مَا ذَكَرْتُ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ عَنْ آجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، ﴿ إِلَّا كَادَ أَنْ يَتَصَدَّعَ ۗ قَلْبِي، قَالَ: وحَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللهِﷺ،

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: وَأَقْسِمُ بِاللهِ مَا كَذَبَ الْبُوهُ عَلَىٰ جَدَّهِ، وَلَا جَدَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ١٢ \_ بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

١٠٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 سِنَانِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حه وفيه، ص ٣٦، ح ٩٩، عن إسحاق، عن الصادق器؛ وفيه، ص ١٢٢، ح ٢١، عن أبي السفاتج، عن الصادق器؛ وفيه، ص ١٢٣، ح ٢٢، عن إسحاق بن عبدالعزيز، عن الصادق器 • الوافي، ج ١، ص ١٩٦، ح ١٦٥.

١ . في الأمالي: - دعمّن حدّثه».

٣. في حاشية (بر): (ينصدع). وفي الوافي: (ينصدع (يتصدّع -خ)).

٤. في الأمالي: + دعلي أبيه ولاكذب.

٥. في وج، والمحاسن والأمالي والوافي: - وبغير علم، وفي وبف، : - والناس بغير علم.

٦. الأمالي للصدوق، ص ٤٢١، المجلس ٦٥، ح ١٦، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن، ص ٢٠٦، كتاب
مصابيح الظلم، ح ١٦، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن و الوافي، ج ١، ص ١٩٥، ح ١٣٠؛ البحار، ج ٤٧٠
ص ٤٩، ح ٧٩.

لَا يَزِيدُهُ السَّيْرِ إِلَّا بَعْداً، ".

٤٤/١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْحَدَ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ الْحَسَن الصَّيْقَلُ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقْولُ: وَلَا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلاً إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ، وَلَا مَعْرِفَةٌ ۚ إِلَّا بِعَمَلٍ؛ فَمَنْ عَرَفَ، دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ، فَلَا مَعْرِفَةً لَـهُ، أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، .

١١٠ / ٣. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَمَّنْ رَوَاهُ:

١ . في دبح، والوافي: دلاتزيده. وفي دف: دفلا يزيده.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى البرقي الخبر في المحلمن، ص ١٩٨، ح ٢٥، بسنده عن ابن مسكان عن الحسن الصيفل، والصدوق أيضاً أورده في الأمالي، ص ٤٢٠، المجلس ٦٥، ح ١٩، بسنده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل. ووردت رواية [عبدالله] بن مسكان عن الحسن [بن زياد] الصبقل في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٥١٥- ١٥، ص ٣٥- ٢٩٧.

لايقال: إنّ الشيخ الطوسي ذكر الحسين بن زياد الصيقل في رجاله، ص ١٩٥، الرقم ٢٤٤٠، كما ذكر الحسن بن زياد في ص ١٨٠، الرقم ٢١٥٦، فيحتمل صحّة نسخة وحسين، أو والحسين، في ما نحن فيه.

فإنّه يقال: قدورد في بعض النسخ المعتبرة من رجال الشيخ «الحسن» بدل «الحسين»، كما أُشير إلى وجود هذه. النسخة في حاشية النسخة المطبوعة، أيضاً.

- o . ولا معرفة منصوبة عطفاً على وعملاً و ولاه لتأكيد النفي ، أو مبنيّة على الفتح اسم ولاه لنفي الجنس عطفاً على ولايقيل . أنظر : شرح الماؤندواني ، ج ٢، ص ١٥٨ ؛ مراة العقول ، ج ١، ص ١٥٨.
- الأمالي للصدوق، ص ٤٢٢، المجلس ٦٥، ح ١٩، بسنده عن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن
   محمّد بن عيسى. المحاسن، ص ١٩٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٥، بسنده عن محمّد بن سنان «الوافي، ج ١،
   ص ١٠٠١، ح ١٣٦.

۲ . في حاشية (ج،ض، و، بح، بف: (كثرة).

٣. المحاسن، ص ١٩٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٤. وفي الأمالي للصدوق، ص ٢٤١، المجلس ٦٥، ح ١٨،
بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ الفقيه، ج ٤، ص ٤٠١، ح ٥٨٦٤، بسنده عن محمّد بن سنان وعبدالله بن
المغيرة. الأمالي للمفيد، ص ٤٢، المجلس ٥، ح ١١، بسند آخر والوافي، ج ١، ص ١٩٩، ح ١٣٤؛ الوسائل،
ج ٢٧، ص ٢٤، ح ٢٢، ص ٢٤.

٤. هكذا في وب، ج، بس، و حاشية وض، بح، وفي سائر النسخ والمطبوع: والحسين الصيقل».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الله يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ، `.

#### ١٣ \_بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعِلْم

١١١ / ١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدِ بْن عِيسىٰ، عَنْ حَمَّادِ بْن عِيسىٰ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ قَيْسِ الْهِلالِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ: الْعُلَمَاءُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذًا بِعِلْمِهِ، فَهٰذَا نَاجٍ، وَ عَالِمٌ تَارِكُ لِعِلْمِهِ، فَهٰذَا هَالِك، وَإِنَّ أُهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحٍ \* الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ، وَإِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ نَدَامَةً وَحَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً إِلَى اللهِ، فَاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ، فَأَطَاعَ اللهَ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَأَدْخَلَ الدَّاعِيَ " النَّارَ بِتَرْكِهِ ٢ عِلْمَهُ ^، وَاتَّبَاعِهِ الْهَوىٰ \*، وَطُولِ الْأُمَلِ، أَمَّا اتَّبَاعُ الْهَوىٰ فَيَصُدُّ ١٠ عَنِ الْحَقِّ، وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي ١١ الْآخِرَةَ ١٢٠.

١ . في المحاسن: + (عن آبائه ١٤٤٥).

٢. المحاسن: ص ١٩٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٣، عن الحسن بن على بن فضًال. تحف العقول، ص ٤٧، عن النبئ ﷺ الوافي، ج ١، ص ١٩٩، ح ١٣٥؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٥، ح ١٣١١٢.

في الخصال: «ورجل». ٣. في كتاب سليم: اعمل،

<sup>0.</sup> في «بف»: «عن ريح». وفي الخصال: «بريح». وفي كتاب سليم: «من نتن ريح».

٧. في وب، بف، والوافي: وبترك، ٦. في دبف: + دالي.

٨. في وبس، وحاشية وب، ض، ف، و،: دعمله،

٩. في الخصال بدل وواتِّباعه الهوى، هكذا: «ثمّ قال أمير المؤمنين ؛ ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم خصلتين: ١٠ في دف: دفيعدل، وفي دبحة: دفيضلًا. اتباع الهوى.

١١ . في كتاب سليم: ﴿ وَأَمَّا طُولَ الْأَمْلِ فَينسى ﴾.

١٢. كتاب سليم بن قيس، ص ٧١٨، ح ١٨، مع زيادة. الخصال، ص ٥١، باب الاثنين، ح ١٣، بسنده عن محمّد بن

١١٢ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَـنْ أَحْـمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَـنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ ! فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَمَنْ عَمِلَ عَلِمَ مَا أَجَابَهُ، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، أَ

١١٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ اللهِ مُن عَمِّن عَلِي بْنِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم الْجَعْفَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ، زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفَا ۗ،٧.

١١٤ / ٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيُ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ
 هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿، فَسَالَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَ، ثُمَّ عَادَ لِيَسْأَلَ عَنْ مِثْلِهَا، فَقَالَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿: «مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ: لَا تَطْلَبُوا عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ^ ٤٥/١ وَلَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُعْمَلُ بِهِ، لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كَفْراً، وَلَمْ يَزْدَدْ

حد يحيى العطّار . راجع: الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٣، والخصال، ص ٥٦، باب الاثنين، ح ٦٤، ونهج البلاغة. ص ٨٣، الخطبة ٤٢؛ والأمالي للمفيد، ص ٩٢، المجلس ١١، ح ١، و ص ٢٠٧، المجلس ٢٣، ح ٤١؛ والأمالي للطوسي، ص ١٨٣، المجلس ٤، ح ٢٧، الوافي، ج ١، ص ٢٠٣، ح ١٨٢.

١ . في نهج البلاغة: «بالعمل». ٢ . في نهج البلاغة: - دومن عمل علم».

٣. هيهتف بالعمل؛ أي يصبح به ويدعوه، من الهتف وهو الصوت الشديد. أنظر : المغوب، ص ٤٩ (هتف).

٤. نهج البلاغة، ص ٥٣٩، الحكمة ٣٦٦ الوافي، ج ١، ص ٢٠٤، ح ١٣٨.

<sup>0.</sup> في وألف، بره: والقاشاني.

٦. والصفاء: جمع الصفاة، وهي الصخرة والحجر الأملس، أي غير الخشن، أو الحجر الصلد الضخم الذي لاينبت شيئاً. أنظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٤٤ (صفو).

٧. الوافي، ج ١، ص ٢٠٥، ح ١٣٩. ٨. في حاشية وبف، وعلماً لاتعلمون،

مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْداً» .

١١٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْين، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ
 الْمُقَضَّل بْن عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِمَ يُعْرَفُ النَّاجِي؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً، فَأَثْبِتْ لَهُ ۖ الشَّهَادَةَ ۗ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً، فَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَسْتَوْدَعَ ۖ ۖ، °،

١١٦ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي كَلَامٍ لَهُ خَطَبَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا عَـلِمْتُمْ فَـاعْمَلُوا بِـمَا عَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ؛ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِهِ ۚ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقٌ ۗ عَنْ جَهْلِهِ، بَلْ قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ الْحَجَّةَ عَلَيْهِ أَعْظَمَ، وَالْحَسْرَةَ

١ . تغسير القمّي، ج ٢، ص ٢٥٩. وفيه: وحدّثني أبي عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود رفعه، قال: جاء رجل ٤٠٠٠ الوافي، ج ١، ص ٢٠٥، ح ١٤٠.

٧. في دألف، و حاشية دض»: وفإنّما ثبت له، وفي وب، بس، وحاشية وج، وحاشية بدرالدين ومرآة العقول: وفأبثّ له، أي فأنا أبثّ له الشهادة وأنشرها بين الناس بأنّه ناج. وفي الموآة: وويمكن أن يقرأ بصيغة المضارع المعلوم وبصيغة الأمر وبصيغة الماضي المعلوم ... وفي بعضها [أي النسخ]: فإنّما بث، وفي: وج، ف، بسء وحاشية وبس، : وفإنّما ثابت له، وفي وو، برء: وفإنّما له، وفي شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٧٧: ووأثبت من الإثبات، إمّا أمر، أو ماض معلوم، أو ماض مجهول، أو متكلّم ... وفي بعضها [أي النسخ] فأبتّ له ... ويحتمل أن يقرأ فأت ...، وفي حاشية عيرزا دفيعا، ص ١٤٥: وفي بعض النسخ «فأبتُ له» بالباء الموحدة قبل المنقوطة بنقطين من البت، بمعنى القطع. وكذا في المرآة عن بعض النسخ.

٣. في الكافي، ح ٢٩٣٠ والمحاسن: + وبالنجاة، وفي الأمالي: وفهو ناج، بدل وفأثبت له الشهادة،

أي إيمانه غير مستقر وغير مثبت في قلبه ، بل يزول بأدنى شبهة ؛ فهو كالوديعة عنده يـؤخذ عنه ، وهـو فـي مشية الله ، إن شاء تمه وإن شاء أخذه . أنظر شروح الكافى .

الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب في علامة المُعار، ح ٢٩٣٠. وفي المحاسن، ص ٢٥٢، كتاب مصابيح
 الظلم، ح ٢٧٤، بسنده عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن صالح، عن جابر الجعفي، وفيهما مع زيادة في أوّله.
 الأمالي للصدوق، ص ٢٥٥، المجلس ٥٥، ح ٧، بسنده عن محمّد بن سنان الوافي، ج ١، ص ٢٠٦، ح ١٤١.

٦. في حاشية وبف): (بغير بصيرة).

٧. الاستفاقة: استفعال من أفاق، بمعنى رجع إلى ماكان قد شغل عنه وعاد إلى نفسه، والمراد، الخلاص ٥٠

أَدْوَمُ ا عَلَىٰ هَذَا الْعَالِمِ الْمُنْسَلِخِ مِنْ الْعِلْمِهِ مِنْهَا عَلَىٰ هَٰذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَيِّرِ فِي جَهْلِهِ، وَكَلَّهُمَا حَائِرٌ بَائِرٌ ، لاَ تَرْتَابُوا قَتَشُكُوا، وَلاَ تَشُكُّوا فَتَكَفَّرُوا، وَلاَ تُشَكُّوا فَتَكَفَّرُوا، وَلاَ تُشَكُّوا فَتَكَفَّرُوا، وَلاَ تَشَكُّوا فَتَكَفَّرُوا، وَلاَ تَشْكُوا فَيَا الْحَقِّ أَنْ تَفَقَّهُوا، وَمِنَ الْفِقْهِ أَنْ لاَ تَغْتَرُوا مُ وَإِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَفَقَّهُوا، وَمِنَ الْفِقْهِ أَنْ لاَ تَغْتَرُوا مُ وَإِنَّ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَجْبُ الْ وَيَنْدَمْهُ اللهَ يَامِلُوا اللهَ يَا اللهَ يَامِلُوا اللهَ يَعْمِ اللهَ يَجْبُ اللهَ يَجْبُ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَجْبُ اللهَ يَجْبُ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَجْبُ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَجْبُ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمِ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهُ يَلِهُ اللهُ لَا لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَالْهُ لَهُ اللّهُ لَعْمُ لَوْلُوا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعْمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَاللّهُ لَالْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَالْعُلْمُ لَا لَالْهُ لَاللّهُ لَالْعُلْمُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَالْعُلْمُ لَا لَا لَالْمُ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَالْمُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ ل

١١٧ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

عن الجهل. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ١٧٤؛ النهاية، ج ٣، ص ٤٨١ (فوق).

الحسرة أدوم : مبتدأ وخبر ، أو عطف على معمولي وأنّ ، ووعلى هذا العالم ، بدل من وعليه ، وضمير ومنها ،
 راجع إلى والحجّة و والحسرة ، باعتبار كلّ واحدة منهما ، والأوّل أولى ؛ لخلوّ ، عن هذا التكلّف في الضمير .
 أنظر: الوافي ، ج ١، ص ٢٠٧-٢٠٠ ، موآة العقول ، ج ١، ص ١٤٥.

۲ . في (بر ، بف) وشرح صدر المتألَّهين: (عن).

٣. في شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٧٤: «قوله: «منها» متعلّق بأعظم وأدوم على سبيل التنازع».

٤٠ والحائرة: من الحيرة، بمعنى التحيّر، ووالبائرة: من البّوار، بمعنى الهلاك، يقال: رجل حائر بائر، إذا لم يتّجه لشيء. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥٩٧ (بور)، وص ٦٤٠ (حير).

٥ . الريبة : الشكّ والتهمة ، وهي في الأصل قلق النفس واضطرابها .المغوب، ص ٢٠٣ (ريب).

٦. الرخصة في الأمر: خلاف التشديد فيه، يقال: رخص له في الأمر، أي أذن له فيه بعد النهي عنه. أنـظر: لسان العرب، ج٧، ص ٤٠ (رخص).

٧. في حاشية (ج): (من).

٨. في شرح المازندراني: «يحتمل أن يقرأ بالفاء من الفتور». وفي «ج، بح»: «لايفتروا».

٩. في حاشية وض، والوافي: (يسترشد). وفي الأمالي: (يرشد).

١٠ في قبس، : قيخف، وقال في موآة العقول: قوفي بعض النسخ بالجيم من الوجوب بمعنى السقوط، أو من الوجيب بمعنى الخوف».

١١ . الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب الشكّ، ح ٢٨٨٢، من قوله: ولانسرتابواه إلى قبوله: وفتكفرواه؛ الأسالي للمفيد، ص ٢٠٦، المجلس ٢٣، وفيهما بسند آخر، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وراجع: نهج البلاغة، ص ١٦٤، الخطبة ١١٠. الوافي، ج ١، ص ٢٠٧، ح ١٤٢.

27/1

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْعِلْمَ فَاسْتَعْمِلُوهُ، وَلْتَتَّسِعْ ۚ قُلُوبُكُمْ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا كَثُرَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ ۗ ، قَدَرَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ، فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرُفُونَ؛ فَ ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ آ.

فَقُلْتُ: وَمَا الَّذِي نَعْرِفُهُ ؟ قَالَ: دخَاصِمُوهُ ۖ بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، °.

### ١٤ ـ بَابُ الْمُسْتَأْكِلِ بِعِلْمِهِ وَالْمُبَاهِي بِهِ

١١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْهُومَانِ ۗ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ دُنْيًا، وَطَالِبُ عِلْمٍ؛ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَىٰ مَا أُحَلَّ اللهُ لَهُ، سَلِمَ؛ وَمَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ

حِلْهَا، هَلَكَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ لا وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ ٨، نَجَا؛ وَمَنْ

١. في وف، بس، و شرح صدر المتألَّهين والوافي: ووليتسم،

٢. في شرح المازندراني: وقوله: لا يحتمله، صفة لقلب رجل.

٣. النساء (٤): ٧٦.

٤. في «بع، جه» و مرآة العقول والوافي: «خاصموا».

٥. الوافي، ج ١، ص ٢٠٨، ح ١٤٣.

٦. «العنهوم»: إمّا من النّهمة، بمعنى بلوغ الهمّة في الشيء، المنهوم بالشيء، المولّع به، أو بمعنى الشهوة والحاجة. وإمّا من النّهم، بمعنى الجوع وإفراط الشهوة في الطعام. وإمّا من النّهم، بمعنى الزجر، والكلّ محتمل. أنظر: لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٩٣- ٩٩٤ (نهم).

٧. في التهذيب وكتاب سليم: وويراجع». قال في مرآة العقول، ج ١، ص ١٤٨: وفي بعض نسخ التهذيب:
 ويراجع... وهو أيضاً يحتمل أن تكون وأو» بمعنى الواو وربّما يقال: الترديد من الراوي ...وقرئ هنا ويراجع»
 على بناء المجهول، أي يراجعه الله بفضله، أو على بناء الفاعل ... والأوّل أظهر».

٨. في حاشية ميرزا رفيعا: «به» بدل «بعلمه».

أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا، فَهِيَ حَظُّهُ، ﴿.

١١٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً الْوَشَاءِ، عَنْ أَخِمَدُ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ أَبِى خَدِيجَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ؛ وَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرَ الْآخِرَةِ، أَعْطَاهُ اللهُ ۖ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ۖ.

١٢٠ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنِ الْمِنْقَرِيُّ،
 عَنْ حَفْصِ بْن غِيَاتِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيتٌ ﴾ ".

١٢١ / ٤ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفَاسِمِ، عَنِ الْمِنْفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبًا لِدُنْيَاهُ ۚ ، فَاتَّهِمُوهُ عَلَىٰ دِينِكُمْ ۚ .
 فَإِنَّ كُلَّ مُحِبِّ لِشَيْءٍ يَحُوطُ ^ مَا أَحْبُ ٩ .

١. كتاب سليم بن قيس، ص ٧١٨، ح ١٨، مع زيادة في آخره. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٨، ح ٢٠٩، بسنده عن حمّاد
بن عيسى: الخصال، ص ٥٣، باب الاثنين، ح ٣٦، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤ إلى قوله: وطالب العلم، مع
اختلاف؛ نهج البلاغة، ص ٥٦٦، الحكمة ٤٥٤، إلى قوله: وطالب علم، والوافي، ج ١، ص ٢١١، ح ١٤٤٤ الوسائل، ج ١٧، ص ٣١، ذيل ح ٢١١،
 ١٤ أوسائل، ج ١٧، ص ٣٦، ذيل ح ٢١٩١٦.

٣ . الوافي ، ج ١، ص ٢١٢، ح ١٤٥؛ الوسائل ، ج ٢٧، ص ٧٨ ، ح ١٣٣٤٩؛ البحار، ج ٧٠، ص ٢٢٥. ٤ . لم يرد هذا الحديث في هظه وشرح صدر العثالُهين .

٥. الوافي، ج ١، ص ٢١٢، - ١٤٦. ٦. في دبر ، والعلل: دمحبّاً للدنياء.

لا فاتهموه على دينكم، أي اعتقدوه متهماً في قوله وفعله صوناً على دينكم، فإنه بعيد عن معرفة حقيقته،
تقول: اتهمته، أي ظننت فيه ما نسب إليه، وبكذا، أي ظننته به. أنظر شروح الكافي ولمسان العرب، ج ١٢٠
 ص ٦٤٤ (وهم).

٨. ويحوطه، أي يحفظ. تقول: حاطه يحوطه، إذا حفظه وصانه وذبّ عنه وتوفّر على مصالحه. أنـظر: النهاية،
 ج ١، ص ٤٦١ (حوط).

وَقَالَ ﷺ: وَأَوْحَى الله - عَزَّوَجَلَّ - إلىٰ دَاوُدَ ﴿: لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَالِماً مَفْتُوناً بِالدُّنْيَا؛ فَيَصُدَّكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ، إِنَّ أَذْنَىٰ مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةً مُنَاجَاتِي مِنْ القَّوبِهِمْ، ٢.

١٢٢ / ٥ . عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْفُقَهَاءُ أُمْنَاءُ الرَّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا، قِالَ: اتَّبَاعُ السُّلُطَانِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ، الدُّنْيَا، قَالَ: اتَّبَاعُ السُّلُطَانِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ، فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ ﴾ ".

٤٧/١ ٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ رِبْعِيَ رِبْعِيَ ٤ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: ‹مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ۚ ۚ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا، ۖ .

١ . هكذا في أكثر النسخ. و في دب، والمطبوع: دعن، ومادة دنزع، جاءت بدمن، و دعن، في المصحف واللغة.
 راجع: ال عمران (٣): ٢٦؛ الأعراف (٧): ٢٧؛ لسان العرب، ج ٨، ص ٣٥٠ (نزع).

٢ علل الشرائع، ص ٢٩٤، ح ١٢، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري. تحف
العقول، ص ٣٩٧، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١، ص ٣١٢، ح ١٤٧.

٣. الوافي، ج ١، ص ٢١٣، ح ١٤٨. ٤. في حاشية (جرة: (حريز).

٦. الفقيه، ج ٤، ص ٣٦٣، ح ٢٥٧، ضعن وصايا النبيّ لعليّ هذه ، عن أبي عبدالله، عن أبانه فلل عن النبيّ هلا ؛ وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ٦٩؛ ومعاني الأخبار، ص ١٨٠، ح ١، عن الرضا، عن أبي عبدالله هذه وفي عيون الأخبار، ص ٢٥٠، ح الخبالله هذه الرضائة، ص ٣٨٤، مرسلاً مع زيادة في آخرهما راجع: نواب الأعمال، ص ٣٤٤، الوافي، ج ١، ص ٢١٤، ح ١٤٤.

## ١٥ \_ بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَتَشْدِيدِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ

١٠ ١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ
 خَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:

١٢٥ / ٢ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ":

۱. في دبس، : دوشدَّة».

٢. تفسير القنمي، ج ٢، ص ١٤٦، مرسلاً مع زيادة ، الوافي، ج ١، ص ٢١٧، ح ١٥٠.

٣. الضمير المستتر في وقال، راجع إلى حفص بن غباث في السند المتقدّم، فيُعْلَم المراد من وبهذا الإسناده.

 <sup>4.</sup> في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : - وعلى نبيتنا وأله وه. وفي ووه: - ووالهه. وفي وألف والوافي وشرح صدر المتألّهين: - وعلى نبيّنا وأله وعليه السلام.

٥. هكذا في «ألف، جس» وحاشية «ض»، واختاره المازندراني. وفي سائر النسخ والمطبوع: وللعلماء». و قال المازندراني في شرحه، ح ٢، ص ١٩٦٠: «السّوء بالفتح مصدر، يقال: ساء يسوؤه سَرَة، نقيض سرّه، وبالضمّ الاسم، تقول: هذا رجل سوء بالإضافة، ثمّ تدخل عليه الألف واللام وتقول: هذا رجل السوء، وقال الاخفش: وقال الاخفش: وقال: الرجل السّوء، ويقال: الحقّ اليقين وحقّ اليقين؛ لأنّ السوء ليس بالرجل، واليقين هو الحقّ، وقال أيضاً: لايقال: هذا رجل السّوء بالفسم، فعلى هذا ينبغي أن يقرآ: لعلماء السّرّء بالإضافة والفتح، وما وجد في بعض النسخ: لعلماء السوء، على التعريف والوصف فكأنّه سهو من الناسخ، وقد يوجّه بأنّ التركيب ليس من بعض النسخ: لعلماء السوء، على التعريف والوصف فكأنّه سهو من الناسخ، وقد يوجّه بأنّ التركيب ليس من باب التوصيف، بل من باب إضافة العامل إلى المعمول، مثل الضارب الرجل باعتبار تعلق علم العالم بالسوء، كتعلق ضرب المضارب بالرجل. وفيه أنّ المقصود ذمّ العلماء باعتبار اتصافهم بالسوء، لاباعتبار علمهم به. والقول بأنّ التركيب وإن كان من باب الإضافة، لكنّه هنا في معنى التوصيف، أي المضاف موصوف بالمضاف واليه، لا يخلو عن شيء؛ لأنّ التركيب الإضافة، لكنّه هنا في معنى التوصيف، أي المضاف موصوف بالمضاف المضاف المنه المهاف المضاف المضاف المضاف المضاف المضاف المهاف المضاف المشاف المشاف المشاف المشاف المشاف المشاف المشاف المشاف المؤلف المؤ

تَلَظَّىٰ ﴿ عَلَيْهِمُ النَّارُ ؟١٠٪.

١٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًّاجٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ ۗ هَاهُنَا ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ ـ لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ تَوْبَةً»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنْمَا النَّرْبَةُ عَلَى اللهِ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ﴾ ۗ ۗ \* .

١٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ: ﴿ نَكُبْكِبُوا ۚ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ ٢، قَالَ: «هُمْ

هه بالمضاف إليه، وإرادة الاتّصاف بدون دلالة التركيب لايجدي نفعاً، فليتأمّل، وراجع: الصحاح، ج ١، ص ٥٦ (سوأ)؛ م أة العقول، ج ١، ص ١٥٢.

وتلظىء: أصله تتلظى، بمعنى تلتهب وتشتعل أنظر: لسان العوب، ج ١٥، ص ٢٤٨ (لظى).

۲. الوافي، ج ١، ص ٢١٨، ح ١٥١.

٣. يجوز في الفاء الفتح والسكون، والأول هو مختار صدر المتألّهين في شرحه؛ والثاني مختار الفيض في الوافي
 وقال المازندراني: «كلاهما مناسب».
 ٤. النساء (٤): ١٧.

الكافي، كتاب الأيمان و الكفر، باب فيما أعطى الله عزّوجل آدم و .... و ٢٩٨٦، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر الزهد، ص ١٤٠، ح ١٩٣ عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي جعفر (وفي سنده خلل لامحالة)؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٢٨. ح ٦٤ عن زرارة، عن أبي جعفر وفي كلّها مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١، ص ٢١٨، ح ١٥٦؛ الوسائل، ج ١١٠ ص ٨٠٠. ح ٥٠٠؛ الوسائل، ج ٢١٠ ص ٨٠٠.

٦. وفكبكبوا، أي جُمعوا ثمّ رُمي بهم في هُوّة النار؛ من الكبكبة، بعنى الرمي في الهُوّة، أو طرح وقلب بعضهم؛
 على بعض، أو دُهُورُوا، أي إذا ألقي في النار ينكبّ مرّة بعد مرّة حتى يستقرّ فيها، أو أسقطوا على وجوههم؛
 من الكبّ بمعنى إسقاط الشيء على وجهه. أنظر: المفردات للراغب، ص ١٩٥٠؛ لسان العرب، ح ١، ص ١٩٧٧
 (كبب).

٧. الشعراء (٢٦): ٩٤. و «الفاوون»، أي الضالون الخائبون؛ من الغيّ، بمعنى الضلال والخبية. أنظر: الصحاح،
 ج١، ص ٢٤٥٠ (غوى).

#### قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلاً بِٱلسِنَتِهِمْ ثُمَّ خَالَفُوهُ اللَّي غَيْرِهِ. ٢.

١٦ ـ بَابُ النَّوَادِرِ ٢ - ٢٠ النَّوَادِرِ ٢

١٢٨ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ رَفَعَهُ، قَالَ:

كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ يَقُولُ: «رَوْحُوا ۚ أَنْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ؛ فَإِنَّهَا تَكِلُّ كَمَا تَكِلُّ الْأَبْدَانُ، °.

١٢٩ / ٢ . عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبِ النَّيْسَابُورِيُ ،
 عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّهْقَانِ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَخِي شُعَيْبِ الْعَقْرَقُوفِيَّ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَعِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ؛ يَقُولُ: وكَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ يَقُولُ: يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، إِنَّ

١ . في الوافي: وخالفواه.

٢. الزهد، ص ١٦٧، ح ١٨٤، عن النضر بن سويد. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب من وصف عدلاً وعمل بغيره، ح ١٦٧، بسند آخر عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله المعحاسن، ص ١٢٠، كتاب عقاب الأعمال، عبد ١٩٤، بسند آخر مع اختلاف. وفي فقه الرضائل ، ص ١٧٦، وتفسير القبي، ج ٢، ص ١٢٣، مرسلاً مع زيادة في أوّله. راجع: الكفي، كتاب الإيمان والكفر، باب زيارة الإخوان، ح ٢٧٧، و باب من وصف عدلاً وعمل بغيره، ح ٢٥١ و ح ٢٥١٦ و ح ٢٥١٨ و والزهد، ص ٢٧، ح ٢٨٠ الوافي، ج ١، ص ٢٢٠، ح ١٥٣ الوسائل، ح ١٥، ص ٢٦٠، ح ١٥٣ الوسائل، ع ١٠ مل ٢٥٠ ع ٢٠٠ المعار، ج ٢٧، ص ٢٢٤. ع ١٤٠

٣. في مرآة العقول، ج ١، ص ١٥٤: قباب النوادر، أي أخبار متفرّقة مناسبة للأبواب السبابقة ولايمكن إدخالها
 فيها ولا عقد باب لها؛ لأنّها لا يجمعها باب، ولا يمكن عقد باب لكلّ منها».

وروّحوا أنفسكم، أي اجعلوها في راحة، من الروح بمعنى الراحة، أو اجعلوها طيّبة الراتحة، من الزّوّح بمعنى نسيم الربح ورائحتها الطيّبة، تقول: روّحت الذهن، أي جعلت فيه طيباً طابت به ربحه. كلاهما محتمل معا أو منفرداً. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٣٠٨؛ المصباح المنير، ص ٢٤٢ (روح).

٥ . الواقي، ج ١، ص ٣٠٣، ح ٤٤٧. ٦ . في وألف، ج، ض، بح»: والنيشابوري».

الْعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ؛ فَرَأْسُهُ التَّوَاضَعُ، وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ، وَأَذْنُهُ الْفَهْمُ، وَلِسَانَهُ الصِّدْقُ، وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ، وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ، وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَالْأُمُورِ، وَيَدَهُ الرَّحْمَةُ، وَحِفْمَتُهُ الْوَرْعُ، وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ، الرَّحْمَةُ، وَحِفْمَتُهُ الْوَرْعُ، وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ، وَقَائِدُهُ الْوَيْعُ، وَمَرْكَبُهُ الْوَفَاءُ، وَسِلاحُهُ لِينَ الْكَلِمَةِ مَّ، وَسَيْفُهُ الرِّضَا، وَقَوْسُهُ الْمُدَارَاةُ، وَجَيْشُهُ مُحَاوِرَةً الْمُلْمَاءِ، وَمَالُهُ الْأَدْبُ، وَذَخِيرَتُهُ الْجِينَابُ الذُّنُوبِ، وَزَادُهُ الْمَعْرُوفُ لَا وَمَالُهُ الْهُدىٰ، وَرَفِيقُهُ مَحْبَةً الْأَخْيَارِهُ الْأَخْورِ، وَزَادُهُ الْمُعْرُوفُ لِي وَمَالُهُ الْهُدىٰ، وَرَفِيقُهُ مَحْبَةً الرَّافُورِ، وَزَادُهُ الْمُعْرُوفُ لِا

١٣٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: نِعْمَ وَزِيرُ الْإِيمَانِ الْعِلْمُ، وَنِعْمَ وَزِيرُ

١. في وجوع: وحَكَمته، أي بفتح الحاء والكاف. قال المجلسي في مرآة العقول، ج ١، ص ١٥٧: وربّما يقرأ بفتح
 الحاء والكاف، وردّه المازندراني في شرحه، ج ٢، ص ٢٠٨، قال: وقراءة الحكمة بفتح الحاء والكاف...
 لاتناسب المقام؛ لأنّ الحكمة بهذا المعنى لم توجد في المشبّه به، أعنى الإنسان».

٢ . والعافية): دفاع الله تعالى عن العبد، اسسم العصدر توضع موضع العصدر، يقال: عافاه الله عافية. أننظر:
 الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٣٢ (عفو).

٣. في حاشية (ج، بح) وتحف العقول: (الكلام).

٤. في وألف، و، والوافي وشرح صدر المتألِّهين: «مجاورة».

٥. في شرح المازندراني: ولو قرئ مآله؛ بمعنى مرجعه، فالأمر ظاهره.

٦. في دبس، و حاشية دج، بح،: دور داؤه.

٧. في حاشية (ج، بح): (المعرفة).

٨. هكذا في أكثر النسخ والوافي و تحف العقول. وفي «ب، بس» والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا: «وماؤه». وفي مجمع البحرين، ج ٤، ص ٤٠١ (ودع): «وفي الحديث: ومأواه - يعني العلم - المعوادعة. لعل المراد المباحثة والمذاكرة والمناظرة؛ لأنّ جميع ذلك حفظ للعلم. وضبطه بعض المعاصرين: وماؤه الموادعة. وهو تصحيف». وانظر: لسان العرب، ج ٨، ص ٣٥٦ (ودع)؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤١١ (عهد).

٩ . في حاشية دبح، و تحف العقول: دصحبة، وقال في مرآة العقول: دولعله أنسبه.

١٠. تحف العقول، ص ١٩٩، مع تفاوت يسير . الوافي، ج ١، ص ١٧١، ح ٩٢.

الْعِلْمِ الْحِلْمُ، وَيَعْمَ وَزِيرُ الْحِلْمِ الرَّفْقُ، وَيَعْمَ وَزِيرُ الرَّفْقِ الْعِبْرَةُ ٢٠٠.

١٣١ / ٤. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ ، وَجَاءَ رَجُلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْعِلْمُ ۗ ؟ قَالَ: الْمُثَمَّةُ ، قَالَ: ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ: اللهِ؟ قَالَ: نَشُرُهُ ﴾ . قَالَ: الْعَمْلُ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَشُرُهُ ﴾ .

١٣٢ / ٥ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ:

رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: رَطَلَبَهُ العِلْمِ ثَلاثَةً، فَاغْرِفْهُمْ ۗ بِأَغْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ: صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلإِسْتِطَالَةٍ ۗ وَالْخَتْلِ ۚ ، وَصِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْهِ وَالْعَقْلِ، فَصَاحِبُ الْجَهْلِ وَالْمِرَاءِ مُوذٍ، مُمَارٍ، مُتَعَرِّضٌ لِلْمَقَالِ فِي أَنْدِيَةٍ ` الرِّجَالِ بِتَذَاكُرِ

١. هكذا في وألف، ب، ج، ض، و، بر، بس، بع، بو، جح، جط، جل، جس، جو، و حاشية وش، بج، بف، و شرحي صدر المتألّهين والمازندراني ومرأة العقول وحاشية ميرزا رفيعا. ووالعبرة السم من الاعتبار بمعنى الاتّعاظ، أو بمعنى العبور العلمي من الأشياء إلى ما يترتّب عليها وتنتهي إليها. وفي وف، بح، والعبرة والصبر، وفي قرب الإسناد: واللين، وفي المطبوع وقبل من النسخ: والصبر».

٢. قرب الإسناد، ص ٦٧، - ٢١٧، بسند آخر ه الوافي، ج ١، ص ١٧٢، - ٩٣.

٣. في الأمالي: «ما حقّ العلم».

٤ . والإنصات: السكوت للاستماع، والإسكات، يقال: أنصت، أي سكت سكوت مستمع، وأنصتُه، أي أسكته،
 فهو لازم ومتعدً. ولعلَه هاهنا لازم فقط بقرنية ذكر الاستماع بعده. أنظر: النهاية، ج ٥، ص ٦٢ (نصت)؛
 شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٦٣.
 ٥ . في وض، بح، بفه: +ويا رسول الله.

الخصال، ص ۲۸۷، باب الخدمسة، ح ٤٣؛ والأمالي للطوسي، ص ٦٠٣، المنجلس ٢٧، ح ٤، بسندهما عن
 جعفر بن محمّد الأشعري، الوافي، بع ١، ص ١٣٩، ح ٥٣.

٧. في وو، بف) وحاشية وض، بح، بر، بس) و شرح صدر المتألَّهين والأمالي والخصال: وفاعر فوهم».

٨. والاستطالة ع: العلق والترفع . أنظر : النهاية ، ج ٣، ص ١٤٥ (طول).

٩. والختل، هو الخدعة. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٩ (ختل).

١٠. والأندية،، هي جمع النادي، وهو مجلس القوم ومتحدَّثهم ماداموا مجتمعين، فإذا تـفرَّقوا فـليس بـنادٍ، هه

حه ويقال له: النَّدَى أيضاً. أنظر : الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٠٥ (ندو).

١. «التسريل»، من السريال، وهو القميص، يقال: سُرْبَلْته فتسريل، أي ألبسته السريال فتلبّس به. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٢٩ (سريل).

٢ . الخيشومة: الأنف، أو أقصى الأنف؛ أو واحد الخياشيم وهي غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ،
 أو عروق في باطن الأنف. أنظر: لمان العرب، ج ١٢، ص ١٧٨ (خشم).

٣. والحيزوم): وسط الصدر وما يضم عليه الجزام، أو ما استدار بالظهر والبطن، أو ضلع الفؤاد، أو ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. أنظر: لسان العوب، ج ١٢، ص ١٣٧ (حزم).

٤. في دبح، وحاشية دبر،: دوصاحب الختل، بدل دوالختل،

٥. «الخِبّ»: مصدر بمعنى الخدعة، والخَبّ والخِبّ: الخدّاع، وهو الجُرْبُر الذي يسعى بين الساس بالفساد.
 وهذا غير مناسب هنا؛ لمكان «ذو». وربّما يضبط بضمّ الخاه، أو بالحاء المضمومة، استبعدهما الداماد وعدّهما من أغاليط القاصرين. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٤ (خبب)؛ التعليقة للداماد، ص ١٠٦.

٦٠ والمَلَقَ : الودّ واللطف الشديد باللسان فقط ، ويقال: رجل مَلِقَ ، أي يعطي بلسانه ما ليس في قلبه . أنظر : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧ (ملق).

٧. في وج، و حاشية ميرزا رفيعا وشرح المازندراني: ولحلوانهم، و والخلوان، أجرة الدلال والكاهن وما يؤخذ من نحو رشوة. وفي حاشية ووه: ولحلواتهم، وفي حاشية ووه: ولحلواتهم، وفي حاشية ووه: ولحلواتهم،
 ولحلاواتهم،

٩. في حاشية وجم»: دولدينهم، وقال المازندراني: درأيت أيضاً في كلام بعض المتأخرين نقلاً لهذا الحديث:
 ولدينهم حاطم، بضمير الجمع».

١١. في وبج، بع، جع، جط، جمه، جوع: وخُخبره، وفي وجس، وحناشية وو، والأسالي والخصال: وبمصره، ووخبره، ذي والأسالي والخصال: وبمصره، ووخبره، دعاء عليه بالاستيصال والفناء بحيث لا يبقى له خبر بين الناس وقيل: خبره، أي علمه. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢١٩، مرأة العقول، ج ١، ص ١٦١.

١٢. والكآبة والكآبة: سوء الحال وتغيّر النفس بالانكسار من شدّة الهسة والحزن. أنـظر: لسـان العرب، ج١٠ ص ١٤٤ (كأب).

وَحَزَنٍ وَسَهَرٍ ۚ، قَدْ تَحَنَّك ۗ فِي بُرْنُسِهِ ۗ، وَقَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ ۚ، يَعْمَلُ وَيَخْشَىٰ وَجِلاً دَاعِياً مُشْفِقاً، مُقْبِلاً عَلَىٰ شَأْنِهِ ، عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ، مُسْتَوْحِشاً مِنْ أَوْثَقِ إِخْوَانِهِ، فَشَدَّ اللهُ مِنْ هٰذَا أَرْكَانَهُ، وَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَهُه. ۠

وَحَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنَ مَحْمُودٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقَزْوِينِيُّ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ
 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْقَلِ " بِقَزْوِينَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ الْبَعْدِيُّ. اللهِ اللّهِ اللهِ ال

١٣٣ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:

١ . والسهرة: الأزّق، وهو امتناع النوم بالليل وذهابه، يقال: سهر فلان، أي لم ينم ليلاً ـ أنظر : لمسان العرب، ج ٤، ص ٨٣٣ (سهر).

٧. في حاشية وجمه: وتحتىء بمعنى الاعوجاج والانعطاف. و والتحتكء إدارة العمامة من تحت الحنك. وهو ما تحت الذقن، وهو مجتمع اللحيين من أسفلهما. وقال المازندراني: وأو المعنى: قد ارتاض بالعبادة وتهذّب منها، من حنكتك بالتخفيف والتشديد، أي راضتك وهذّبتك، أنظر: لسان العرب، ج ١، ص ٤١٦ (حنك)؛ التعليقة للداماد، ص ٧٠٠؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٢٠.

٣. «اليرنس»: قَلْنُسُوة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البِـوْس: القـطن، وقـيل: إنّـه غـير عربى النهاية، ج ١، ص ١٣٢ (برنس).

٤. «الجِنْدِس»: الظلمة، أو الليل الشديد الظلمة. أنظر: لسان العرب، ج ٦، ص ٥٨ (حندس).

٥. الخصال، ص ١٩٤، باب الثلاثة، ح ٢٦٩؛ والأمالي للصدوق، ص ٢٢٩، المجلس ٩١، ح ٩، بسند آخر عن أميرالمؤمنين الله مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١، ص ٢١٦، ح ٩؛ البحار، ج ٨، ص ١٩٥.

٦. في وألف، ب، بح، بس، بف» و حاشية وج، بر» وشرح صدر المتألّهين والوافي: وجعفر بن أحمد الصيقل».
 وفي وض» : «جعفر بن أحمد بن محمّد الصيقل» وفي حاشية وض»: وجعفر بن أحمد بن الصيقل». هـذا،
 والرجل مجهول لم نعرف.

٧. الوافي، ج ١، ص ١٦٦، باب صغة العلماء، ذيل ح ٠٠.

٨. في حاشية (ج٥: (مستصحّ).

٩. في حاشية وبجه: ويحزيهم، وفي موأة العقول: وومنهم من قرأها: يخزيهم، من الحزي، أي يصير هذا الصلم
 سبباً لحزيهم في الدارين.

وَالْجَهَّالُ ' يَحْزُنُهُمْ ' حِفْظُ الرُوَايَةِ"، فَرَاعٍ يَزعىٰ حَيَاتَهُ، وَرَاعٍ يَزعىٰ هَلَكَتَهُ ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ اخْتَلَفَ الرَّاعِيَان، وَتَغَايَر الْفَرِيقَانِ، °.

١٣٤ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمِّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثاً، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً فَقِيهاً ۥ ۚ

١. في دج، والوافي وشرح صدر المتألِّهين: دوالجهلاء،

٢. في شرح المازندراني: ويخزيهم، و قال العادمة المجلسي في مرآة العقول، ج ١، ص ١٦٤: ووالحاصل: أنَّ مطلوب العلماء هو ما تركه يوجب حزنهم، ومطلوب الجهّال ما فعله يورث حزنهم وخزيهم، ولايبعد أن يكون الترك في قوله: وترك الرعاية، زيد من النشاخ، فتكون الفقر تان على نسق واحده. وقال محمّد رفيع بن مؤمن الجيلاني في شرحه على الكافي المسمّى به والذريعة إلى حافظ الشريعة، وقوله: والجهّال يحزنهم حفظ الرواية، لعلل الصحيح ويعجبهم، بدل ويحزنهم»؛ ووى المصنف قدّس سرّه في كتاب الروضة عن أبي جعفر على أنّة قال في رسالته التي كتبها إلى سعد الخير: وكلّ أمّة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولاهم إعدرهم) حين تولّوه، وكان من نبذهم الكتاب أن حزفوه وحزفوا حدوده، فهم يروونه ولايرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، وراجع: الكافي، ج ١٤٨٣١.

٣. نقل في شرح صدر المتألِّهين وشرح المازندراني عن بعض النبخ: «الرعاية».

٤. الهَلكة، والهُلكة، والهُلكة، والهِلكة، كلّها بمعنى الهلاك، وهو السقوط أو الفساد، أو مصير الشيء إلى حيث
 لا يدرى أين هو، أي وراع يرعى و يحفظ مافيه هلكته الأبديّة وهو نبذ الكتاب. أنظر: المغوب، ص ٥٠٤ (هلك)؛
 شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٢٦.

آ. الاختصاص، ص ۲، بسنده عن الحسين بن محمد الأشعري، عن المعلّى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمى، عن عبدالله ، الأمالي جمهور العمى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أبي عبدالله . الأمالي للصدوق، ص ٢٠٦، المجلس ٥٠٠ ح ١٣، بسنده عن محمد بن جمهور العمى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله . الخصال، ص ٥٤٢، باب الأربعين ومافوقه، ح ١٨، بسند آخر. وفي ثواب الأعمال، ص ٢١٦، ح ١؛ والخصال، ص ٤٥١، أبواب الأربعين ومافوقه، ح ١٥، والاختصاص، ص ٢١، بسند آخر عن أبي الحسن الأول عن رسول الشكلة. وفي صحيفة الرضائة، ص ٢٥، ح ١١٤؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٣٧، ح ٩٩، بسند آخر عن الرضائة عن رسول الشكلة. المصادر مع الخصال، ص ١٤٥، أبواب الأربعين ومافوقه، ح ١٧، بسند آخر عن رسول الشكلة، وفي كل المصادر مع اختلاف يسير و الرفائة يسير و ١٨ المسادر مع اختلاف يسير و الوافي ، ج ١، ص ٢٧، و ١٩٠، ص ٢٧٠.

١٣٥ / ٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ
 ١٣٥ / ٨ .

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لللهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَأَنَيْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾ ۗ قَالَ: قُلْتُ: مَا طَعَامُهُ؟ قَالَ: مِعْلُمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ، عَمَّنَ ۖ يَأْخُذُهُ؟ هُ .ُ

١٣٦ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الزَّهْرِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ْﷺ، قَالَ: «الْوَقُوفُ عِنْدَ الشَّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ ۚ فِي الْـهَلَكَةِ، وَتَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرُوهِ ۚ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ ۗ ۗ. ۚ ۚ

۱ . في وب ، ض، و ، بح، بر ، بس ، بف: وأبي عبدالله.

۲. عبس (۸۰): ۲٤. ". في المحاسن: «ممّن».

المحاسن، ص ٢٢٠ كتاب مصابيح الظلم، ح ١٦٧. رجال الكثي، ص ٤، ح ٦، بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد؛ الاختصاص، ص ٤، عن زيد الشخام الوافي، ج ١، ص ٢٢٣. ح ١٥٤ الوسائل، ج ٢٧، ص ٦٥، ح ٢٣٣١٢.

٥. في دبح، وحاشية دج، وأبي عبدالله، وفي المحاسن: دعن أبي جعفر أو أبي عبدالله كله.

٩ «الاقتحام»: هو الرمي من غير روية، يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم، أي رمى بنفسه فيه من غير روية وتثبت. أنظر: النهاية، ج ٤، ص ١٨ (قحم).

٧. ولم تزوده، إمّا مجرّد معلوم، أي لم تكن راويا له، ولم تأخذه من مأخذه، ولم تضبطه. وإمّا معلوم من التغميل أو الإفعال، أي لم تحمل من تروي له على روايته، تقول: رؤيته وأرويته الشعر، أي حملته على روايته. وإمّا مجهول منهما، أي لم تحمل على روايته. انظر: حاشية ميرذا رفيعا، ص ١٧٤؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٣٦؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١٦٨؛ الصحاح، ج ٢، ص ٢٣٦٤ (روي).

٨. في حاشية ميرزا رفيعا، ص ١٧٥: والإحصاء، لغة: الحدّ، ولمّا كان عدّ الشيء يلزمه الاطلاع على واحد واحد ممّا فيه، استعمل في الاطلاع على جميع ما في شيء والإحاطة العلميّة التامّة بما فيه، فاحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع أحواله متناً وسنداً وانتهاء إلى المأخذ الشرعي، وانظر: مرآة العقول، ج ١، ص ١٦٨، و ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٣٩٣ (حصى).

٩. المحاسن، ص ٢١٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠١٠، بسند، عن عليّ بن نعمان. تنفسير العياشي، ج ١، ص ٨،
 ح ٢، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عليّ هيًكا، مع زيادة في آخره ١ الوالمي،
 ج ١، ص ١٩٤، ح ٢١٨؛ الوسائل، ج ٢٢، ص ١٥٤، ح ٢٣٤٦٥.

١٣٧ / ١٠ . مُحَمِّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَثِيرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ: أَنَّهُ عَرَضَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا، قَالَ لَهُ: «كُفَّ وَاسْكَتْ لَا.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَنِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

١٣٨ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْـنِ مُـحَمَّدٍ، عَـنِ الْـهِنْقَرِيُّ، عَـنْ شَفْيَانَ بْنِ عَيْيْنَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ووَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ كُلَّهُ فِي أَرْبَعِ: أَوَّلُهَا: أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ ۚ، وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ ۚ، وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ ۗ دِينِكَ ٨٠.

١٣٩ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:

١. في المحاسن: - دواسكت، ٢. في المحاسن: دوالتثبت فيه وردّه.

 <sup>&</sup>quot; في الوافي: «يحكموكم»، أي يردوكم ويمنعوكم، يقال: حكمت وأحكمت وحكمت، أي منعت ورددت.
 وانظر: لسان العرب، ج ١٦، ص ١٤١ (حكم).

٤ . النحل (١٦): ٤٣.

المحاسن، ص ۲۱٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ۲۰۱، عن ابن فضال، إلى قوله: وعملى القصده. وفيه، ح ۲۰۱۶ بسند آخر، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ۲، ص ۲۰۱، عن حمزة بن محمد الطيار، مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ۱، ص ۱۹۵، ح ۲۲۱، الوسائل، ج ۲۷، ص ۲۵، ح ۳۳۱۱۳؛ وفيه، ص ۸۶، ح ۳۳۲۷۲، إلى قوله: وأنشة الهدى، وص ۱۵، ح ۳۳۲۷۲، إلى قوله: وأنشة الهدى، وص ۱۵۵، ح ۳۳۲۱۲، إلى الميانه والميان، وبك،

٧. في شرح صدر المتألِّهين: (عن).

المحلسن، ص ٢٣٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٨٨؛ والخصال، ص ٢٣٩، باب الأربعة، ح ٩٧ و ومعاني الأخبار،
 ص ٢٩٤، ح ٤٩؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٥١، المجلس ٣٤، ح ١، بسندها عن القاسم بن محمّد الأصبهائي.
 و في الأمالي للطوسي، ص ١٤٢، المجلس ٢٤، ح ١، بسنده عن سليمان بن داود المستقري. الإرشاد، ج ٢،
 ص ٢٠٣، مرسلاً، و في كل المصادر مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١، ص ١٣٥، ح ٥١.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: مَا حَقَّ اللهِ عَلىٰ خَلْقِهِ؟ فَقَالَ: «أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَيَكَفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ، فَإِذَا فَتَلُوا ذَٰلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللهِ حَقَّهُ الْ.

١٣/١٤٠ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَدْرٍ رِوَايَتِهِمْ ۗ عَنَّاء ۖ.

١٤١ / ١٤ . الْحَسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكْرِيَّا الْغَلاَبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ الْبَصْرِيُّ ° رَفَعَهُ:

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ: وأَيُّهَا النَّاسُ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ ۗ مَنِ انْزَعَجَ ^ مِنْ قَوْلِ الزَّورِ فِيهِ، وَلَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ؛ النَّاسُ أَبْنَاءُ ١/١٥

١ . راجع: الكافي، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغير علم، ح ١٠٥ ومصادره . الوافي، ج ١، ص ١٩٤،
 ح ٢٧ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٤، ح ٢٩٠٣؛ و ص ١٥٥، ح ٢٣٤٦٧.

۲. في دب، بس»: دمحمّد بن سنان».

٣. في (بف، وحاشية وج، بر، ومرآة العقول والوسائل: (رواياتهم».

وجال الكشي، ص ٢٥ - ٣، بسنده عن محمّد بن حمران العجلي، عن عليّ بن حسنطلة. وفي الأصول الستة عشر، ص ٢٢ ا، ح ٩ ومعلني الأخبار، ص ١١ - ٢، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن أبي جعفر عليه ، مع اختلاف يسير الغيبة للنعماني، ص ٢٢، م ١٣٥٥، - ١٥٦ يسير الغيبة للنعماني، ص ٢٢، م ١٣٤٥، - ١٣٤٨ الوسائل، ج ٢٧، ص ٧٩٠ - ٢٣٤٥٢، ح ٩٠ وص ١٣٧، ح ٢٤٤٨.

٥. في وب، و حاشية وبع، وأبي عائشة البصري، وهو سهو؛ وابن عائشة هذا هو عبيدالله بن محمّد بن حفص
 بن عمر بن موسى التيمي، المعروف بابن عائشة؛ لأنّه كان من وُلد عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التيمي. روى
 عنه محمّد بن زكريًا الغلابي. واجع: تاريخ بغداد، ج ١٠، ص ٣١٤، الرقم ٣٤٦، تهذيب الكمال، ج ١٩،
 ص ١٤٧، الرقم ١٢٥٨.

٦. في (ج): (عن).

٧. في حاشية وبحه: وبنائل.

 <sup>«</sup>الانزعاج»: الانقلاع من المكان وعدم الاستقرار فيه . والمعنى أنّ العاقل لايضطرب من قول الزور والكذب فيه ، ولايجزع من الافتراء عليه .أنظر : الصحاح ، ج ١، ص ٣١٩ (زعج).

مَا يُحْسِنُونَ '، وَقَدْرُ كُلِّ امْرِيْ مَا يُحْسِنُ، فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ؛ تَبَيَّنْ أَقْدَارُ كُمْ، '

١٤٢ / ١٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَنْمَانَ، عَنْ عَنْمَانَ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﷺ يَقُولُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ: عَنْمَانُ الأَعْمَىٰ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ يُؤْذِي ُ رِيحُ بَطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ.
النَّارِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «فَهَلَكَ إِذَنْ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ، مَا زَالَ الْعِلْمُ مَكْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللهُ نُوحاً، فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَوَ اللهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا، °.

# ١٧ ـ بَابُ ٦ رِوَايَةِ الْكُتُبِ وَالْحَدِيثِ ٢ وَفَصْٰلِ الْكِتَابَةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْكُتُبِ

١٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَـنْ أَبِي بَصِيرِ، قَالَ:

قُــلْتُ لِأَبِــي عَـبْدِ اللهِ ﴿ : قَـوْلُ اللهِ جَـلَّ ثَـنَاؤُهُ: ﴿ الَّـذِينَ يَسْـتَمِعُونَ الْـقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ ؟ قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ \* الْحَدِيث، فَيُحَدِّثُ بِهِ كَمَا سَمِعَه، لَا يَزِيدُ

١. ويحسنون، أي يعلمون، يقال: أحسن الشيء، أي تعلّمه وعلمه حسناً، أو المعنى: ما يأتون به ويعدّونه حسناً من العلم والعمل. أنظر: القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٦٤ (حسن)؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٤٨؛ الوافي،
 ج ١، ص ١٠٠٥ مرآة العقول، ج ١، ص ١٧٢.

٢ . الاختصاص، ص ١، بسنده عن الكليني. تحف العقول، ص ٢٠٨ . الوافي، ج ١، ص ٣٠٤، ح ٢٥٠.

٣. في (بر) وحاشية وض): وأبا عبدالله». ٤ . في دو، بر) والوسائل: وتؤذي، ٠

ه . بصائر الدرجات، ص ٩، ح ١، بسند، عن أبان بن عثمان، مع اختلاف يسير؛ وفيه، ص ١٠، ح ٥، بسند آخر،
 مع اختلاف . الوافي ، ج ١، ص ٢٢٤، ح ١٥٥؛ الوسائل ، ج ٢٧، ص ١٨، ح ٢٣٠٩٥.

٦. في دبس: + دفضل، ٧. في شرح صدر المتألَّهين: - دوالحديث،

فِيهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، · .

١٤٤ / ٣ . مُحَمُّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ: أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ، فَأَزِيدُ وَأَنْقُصُ؟ قَالَ: وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ، فَلَا بَأْسَ، ۖ

١٤٥ / ٣. وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنِّي أَسْمَعُ الْكَلَامَ مِنْكَ، فَأُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ فَلَا يَجِيءُ ؟ ۚ قَالَ: وَفَتَتَعَمَّدُ ۚ ذَٰلِكَ؟ ٤. قُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «تُرِيدُ الْمَعَانِيَ؟ ٤. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَفَلَا بَأْسَ، ٩ .

١٤٦ / ٤ . وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
 مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ: الْحَدِيثُ أَسْمَعُهُ مِنْكَ أَرْوِيهِ عَنْ أَبِيكَ، أَوْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِيكَ أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ: «سَوَاءً، إِلَّا أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ أَبِي أَحَبُ إِلَىًّ».

الكافي، كتاب الحجة، باب التسليم وفضل المسلّمين، ح ١٠٢٥؛ والاختصاص، ص ٥، بسندهما عن
 أبي بصير، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١، ص ٢٢٧، ح ١٥٥؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٧٩، ح ٣٣٢٥٣؛ البحار،
 ج ١٠ ص ١٦٤، ذيل ح ٢٤.

٢٠ . الوافي، ج ١، ص ٢٧٧، ح ١٩٥٨ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٠، ح ١٣٣٢٥٤ البحار، ج ٢، ص ١٦٤، ذيل ح ٢٤.
 ٣. في البحار: + وذلك.

مكذا في دب، ض، و، بس، بع، بف، جطا و حاشية دج، ف، ببج، جوا و شرح صدر المتألهين وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول. وفي دف: «تعمّلت». وفي بعض النبخ والمطبوع و حاشية ميرزا رفيعا:
 فتعمّده.

٥. الوافي، ج ١، ص ٢٢٨، ح ١٥٩؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٠، ح ٢٣٣٥٥؛ البحار، ج ٢، ص ١٦٤، ذيل ح ٢٤.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ الجَمِيلِ: ‹مَا سَمِعْتَ ٬ مِنْي فَارْوِهِ عَنْ أَبِي، ٢.

١٤٧ / ٥ . وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 ٥٣/١ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: يَجِيئُنِي ۗ الْقَوْمُ، فَيَسْتَمِعُونَ ۚ مِنْي حَدِيثَكُمْ، فَأَضْجَرُ ۗ وَلَا أَقُوىٰ؟ قَالَ: افَاقْرَأْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِيثاً، وَمِنْ وَسَطِهِ حَدِيثاً ۗ، وَمِنْ آخِرِهِ ۖ حَدِيثاً، ^

١٤٨ / ٦. عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللَّهِ: الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يُعْطِينِي الْكِتَابَ، وَلَا يَقُولُ أَ ارْوِهِ عَنِّى، يَجُوزُ لِي أَنْ أَرْوِيَهُ عَنْهُ؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكِتَابَ لَهُ، فَارْوِهِ عَنْهُۥ 'ْ.

١٤٩ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ:

۱. في وب، بح، بر، بف): وسمعته).

۲. الوافي، ج ۱، ص ۲۲۸، ح ۱٦٠ الوسائل، ج ۲۷، ص ۸۰، ح ۳۳۲۵٦.

٣. في (بح): (يجيء).

 <sup>3.</sup> في دبس، بع، بف، وحاشية دف، بح، و البحار والوسائل والوافي وحاشية ميرزا رفيعا وشرح صدر المتألّهين: دفيسمعون،

٥ . وفأضجر، أي أضطرب وأغتم وتضيق نفسي عن التكلم؛ من الضّجر، وهي قلق واضطراب من غم وضيق نفس مع كلام. أنظر: المعزب، ص ٧٢٠ (ضجر).

٦ . في البحار: - دومن وسطه حديثاً».

الضمائر المفردة تعود إلى كتاب الحديث بقرينة المقام، وقيل: تعود إلى الحديث. هذا في صورة اشتمال الحديث على جمل مستقلة وأحكام متعددة يستقل كل واحد منها، وإلا فلايجوز. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢٠ ص ٢٦١ ـ ٢٦١.

٨. الوافعي، ج ١، ص ٢٣٠٠ - ١٦٢؛ الومسائل، ج ٢٧، ص ٨٠، ح ٢٣٢٥٧؛ البحاد، ج ٢، ص ١٦٥، ذيبل ح ٢٠؛
 و ج ١١٠، ص ٧٦.

<sup>10.</sup> الوافي، ج ١، ص ٢٣١، ح ١٦؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٠، ح ٢٣٢٥٨؛ البحار، ج ٢، ص ١٦٧، ذيل ح ٢٠.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذَا حَدَّثَتُمْ ﴿ بِحَدِيثٍ، فَأَسْنِدُوهُ إِلَى الَّذِي حَدَّثَكُمْ، فَإِنْ كَانَ حَقًا فَلَكُمْ، وَإِنْ كَانَ كَذِباً فَعَلَيْهِ، ؟.

١٥٠ / ٨ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْأَحْمَسِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥١ / ٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ
 عَاصِم بْن حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِى بَصِير، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «اكْتُبُوا، فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّىٰ تَكْتُبُوا، ^

١٥٢ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ فَضَّالِ، عَنِ ابْنِ بُكَنْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «احْتَفِطُوا ۚ بِكُتِّبِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، ٢.

١١/١٥٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَيْبَرِيِّ ^، عَن الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

١. في وجو ، جس، : وحُدُثتم، واحتمل في مرآة العقول كونه معلوماً ومجهولاً.

٢. الوافي، ج ١، ص ٢٣١، ح ١٤؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨١، ح ٢٣٢٥٩.

٣. فيتكل عنه بعتمد، من الاتكال، بمعنى الاعتماد، تقول: اتكلت عليه في أمري إذا اعتمدته. أنظر: الصحاح، ج٥،
 ص ١٨٤٥ (وكل).

٤. الموافي، ج ١، ص ٢٣٥، - ٦٧؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨١، ح ٢٣٢٦٠؛ و ص ٣٢٣، - ٣٣٨٤٣.

الأصبول السنة عشر، ص ١٦٠ ع ٨٦ بسنده عن عناصم بن حسيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي بعنير و الوافي، ج ١٠ س ٢٣٥ ع ١٦٠ الوسائل، ج ٢٧ ، ص ٨١ ع ٢٣٢١١ و ص ٣٣٢٦ ع ٢٣٨٤٤.

٦٠ في وو» و شرح صدر المتألِّهين: «احفظوا».

٧. الموافي، ج ١، ص ٢٣٥، ح ١٦٩؛ الوساتل، ج ٢٧، ص ٨١، ح ٢٣٢٦٢؛ وص ٣٢٣، ح ٢٣٨٤٥.

٨. فسي حساشية وب، ج، ض، بس): «الخدري، والصواب هـو الخبيري؛ فقد وردت رواية الخبيري عن

١٣٠ الكافي /ج ١ (الأصول)

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «اكْتَبْ، وَبُثَّ ﴿ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ، فَإِنْ مِثَ ۚ فَأُوْرِثُ كُتَبَك بَنِيكَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ ۗ لَا يَأْنَسُونَ ۖ فِيهِ إِلَّا بِكُتَبِهِمْۥ ۗ.

١٥٤ / ١٢ . وَيِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ اللهِ عِنْ: ﴿إِنَّـاكُـمْ وَالْكَـذِبَ الْـمُفْتَرِعْ ﴿. قِيلَ لَهُ: وَمَا ۗ الْكَذِبُ الْمُفْتَرِعُ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا الْحَدِيثِ، فَتَتُرُكَهُ وَتَرْوِيَهُ عَنِ الَّذِي حَدَّثَكَ ۗ الْمُفْتَرِعُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا لَحُدِيثِ، فَتَتُرُكَهُ وَتَرْوِيَهُ عَنِ الَّذِي حَدَّثَكَ ۗ الْمُفْتَرِعُ ؟

حه المفضّل إبن عمر ) في الكافي ، ح ١٦٨٤؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٤٧٤، ح ١٨٨٦؛ والخصال، ص ٤٧، باب الاثنين، ح ٥٠. والخبيري، هذا هو خبيري بن عليّ الطحان، بقرينة روايته عن يونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر معاً في الكافي، ح ١٦٨٤؛ والتهذيب؛ فإنّه كان يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه، راجع: الرجال لابن الغضائري، ص ٥٦، الرقم ٤٣.

وأمّا دأبو سعيد الخدري، فهو من أصحاب رسول الله وأميرالمؤمنين ﷺ ولا يروي عن أصحاب الصادق. 43. راجع: رجال البرقي، ص ٢ ـ ٣: وجال الطوسي، ص ٤٠، الرقم ٢٤٢؛ و ص ١٥، الرقم ٥٨٧.

١. وبتَ: أمر من البتَ بمعنى النشر. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٢٧٣ (بثث).

٢. يجوز فيه كسر الميم وضمّها، وجاء في المصحف كلاهما، والأكثر بالكسر.

٣. والهرجة: الفتنة والاختلاط والقتل، وأصله الكثرة في الشيء. أنظر: النهاية، ج ٥، ص ٢٥٧ (هرج).

٤. في حاشية (بره: دما يأنسون».

٥. الوافي، ج ١ ص ٢٣٦، ح ١٧٠؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨١، ح ٣٣٢٦٣.

٦. روى أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ في أسناد كثيرة، فالمراد من فبهذا الإسناده: عدّة من
 أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٤٠٤، و ص ٦٤٢.

٧. في حاشية وج : «المقترع» بمعنى المختار، أو من القرعة بمعناها المعروف، أو بمعنى خيار المال. واختاره السيد الداماد، ونسب ما في المتن إلى التصحيف والتحريف. ونسب الفيض والمجلسي مقالته إلى التحريف. و «المفترع»: إمّا اسم فاعل بمعنى الحاجز، أي الكذب الحاجز بين الرجل وقبول روايته. أو بمعنى المرتفع المرتفع المتصاعد، فكأنّه يريد ارتفاع حديثه بإسناده إلى الأعلى بحذف الواسطة . أو بمعنى المزيل عن الراوي صفة العدالة، أو بمعنى المتفرع؛ فإنّه فزع قوله على صدق الراوي فأسنده إلى الأصل بحذف الواسطة . وإمّا اسم مفعول بمعنى الذي أزيل بكارته، أي وقع مثله في السابق. أو بمعنى المبتدأ والمستحدث، أي لم يقع في السابق. أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٦٧؟ شرح صدر المتألهين، ص ١٨٨؛ حاشية عيرزا رفيعا، ص ١٨٨؛ حاشية بدر الدين، ص ٢٦؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٦٨؛ والفي ، ج ١، ص ١٢٨؛ مرأة المعقول، ج ١، ص ١٨٨؛ الصحاح، ج ٢، ص ١٢٥؟ « مرة المعقول، ج ٢، ص ١٨٨؛ الصحاح، ج ٣، ص ١٢٥؟ « مرة المعقول، ج ٢، ص ١٨٨؛ الصحاح، ج ٣، ص ١٢٥؛ مرة المعقول، ج ١، ص ١٨٨؛ وهوء.

٩. في حاشية وب، و، بح، بر١: ولم يحدُثك عنه. وفي الوافي: ولم يحدُثك به، وفي حاشية وف، هه

عَنْهُ ١٠.

١٣٠ / ١٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ﴿أَعْرِبُوا حَدِيثَنَا ۖ ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءً ۗ ۗ .

١٥٦ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُـمَرَ بْنِ ١٣/١٥
 عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ، قَالُوا:

سَمِعْنَا أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ

١٥٧ / ١٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُو لَةً "، قَالَ:

حه وبحدّ ثك عنه ع. وفي التعليقة للداماد ، ص ١١٧ : وحدّ ثك به ع. وفي المعاني ونقله الداماد عن بعض النسخ: وعن غير الذي حدّ ثك به ع. وانظر : شرح المازندراني ، ج ٢، ص ٢٧٠.

١ . معاني الأخبار، ص ١٥٧، ح ١، بسنده عن محمّد بن عليّ، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١، ص ٢٣١، ح ١٦٥.

٢. في التعليقة للداماد، ص ١١٨: وفي بعض النسخ: بحديثنا، أي تكلّموا بحديثنا على ما سمعتموه من جواهر الألفاظ ووجوه الإعراب المأخوذة عنا من دون تغيير، ومن غير نقل بالمعنى أصلاً؛ فإنا قوم فصحاء بلغاء.

٣. الفصول المختارة، ص ٩١، مرسلاً . الوافي، ج ١، ص ٢٣٣، ح ١٦١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٣. ح ٣٣٣٧٠.

٤. الارشاد، ج ٢، ص ١٨٦، مرسلاً، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١، ص ٢٢٩، ح ١٦١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٣. ح ١٣٣٧١.

٥. في اجه: اشْينُولَهُ ، وفي ابس، بف: اشْينُولَهُ ، وفي حاشية اجه: اشبنوله ، وفي حاشية اض، بره: اشنرلة .

هذا، ولم نحصل على محصّل في لقب الرجل؛ فقد ذكره النجاشي، في طريقه إلى إدريس بن عبدالله الأشعري،

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ﴿: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَكَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً ، فَكَتَمُوا كَتُبَهُمْ وَلَمْ تُرُو ۚ عَنْهُمْ، فَلَمَّا مَاتُوا، صَارَتِ ۗ الْكَتْبُ إِلَيْنَا، فَقَالَ: دَحَدُثُوا بِهَا؛ فَإِنَّهَا حَقِّه ۗ .

#### ١٨ \_بَابُ التَّقْلِيدِ

١٥٨ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

حه ص ١٠٤، الرقم ٢٥٩ وفيه: ومحمّد بن الحسن بن أبي خالد المعروف بشّينولَهه. وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، ص ٨٩، الرقم ٢١٠؛ وص ٢٠٧، الرقم ٣٠٨؛ و ص٢١٦، الرقم ٢١٣، وفي الجميع: هسنبولةه.

١. في دج، بف، والوافي: دفلم يرووا، . وفي دب، ض، بر، بس، والوسائل والبحار وحاشية ميرزا رفيعا: دفلم
تُرْرَه . وفي دف: دنلن تروه . وفي حاشية دج، وهو مختار السيّد الداماد في التعليقة: دفلم تُرَوَّ ـ فلم نُرَوَ، بفتح
الواو المشددة وبالراء المفتوحة ، إمّا بالنون المضمومة أو بالتاء المضمومة. وأمّا دفلم نَرْوِ، فسمن التصحيفات
عند الداماد.

٢. في الوسائل: + دتلك،

٣. الوافي، ج ١، ص ٢٣٦، ح ١٧١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٤، ح ٣٣٢٧٢؛ البحاد، ج ٢، ص ١٦٧، ذيل ح ٢٥.

ورد الخبر \_مع اختلاف يسير \_ في المكافي ، ح ٢٨٧٩ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن عبد الله بن
 يحيى ، كما رواه أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن يحيى في المحلسن ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨ ومتن
 الخبر موافق تقريباً لما ورد في الكافي ، ح ٢٨٧٩ .

هذا، وقد أورد الشيخ الحرّوظ الخبر في الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٤٤، ح ٢٣٣٦٣، نقلاً من الكافي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن معبد الله بن يحيى. والمتن موافق لما نحن فيه، ولعلَ هذا يورث الظنّ بوجود نسخة عند الشيخ الحرّ قد وجدت فيها عبارة دعن أبيه، فيمكننا تصحيح المتن بإضافة هذه العبارة. لكن بعد خلرّ جميع النسخ وعندنا ٨٨ نسخة عن هذه العبارة في ما نحن فيه واحتمال التصحيح الاجتهادى احتمالاً قويًا من قبل الشيخ الحرّ ، كما تشهد بذلك مقارنة الوسائل، ج ٢٧، ص ٢١٦، ح ٢٣٣٨ و ص ١٢٧، و ح ٢٨٨٠، سيقلب هذا الظنّ وهماً؛ فإنّ في ذلك أمارة لرجوع الشيخ الحرّ إلى الكافي، ح ٢٨٧٩ وإضافة دعن أبيه عن ذاك الموضع.

عَنْ أَبِي عَنْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ﴿اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ ﴿ وَرُهْبَانَهُمْ ۖ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ۗ ؟ فَقَالَ: وَأَمَا وَاللهِ، مَا دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ دَعَوْهُمْ ۚ مَا أَجَابُوهُمْ ، وَلَكِنْ أَحَلُوا لَهُمْ حَرَاماً، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۗ ؟.

١٥٩ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ ٢، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَيْدَةَ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ﴿ : وَيَا مُحَمَّدُ، أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ ٩٠ قَالَ: قُلْتُ: قَلَّدْنَا وَقَلَدُوا، فَقَالَ: وَلَمْ أَشْأَلُكَ عَنْ هَذَاه. فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ

١. والأحبار): علماء اليهود، من الحِبر ـ وهو الأفصح ـ أو الخبر، بمعنى الذي يكتب به، أو بمعنى الأثر. أنظر:
 الصحاح، ج ٢، ص ٦١٩ ـ ٢٠٠ (حبر).

٢ . والرهبانه: عبّاد النصارى ، جمع الراهب، وهو المتعبّد في الصومعة ، من الرّهب، بمعنى الخوف . أنظر : لسان العرب، ج ١، ص ٤٣٧ (رهب).

٣. التوبة (٩): ٣١.

في الكافي، ح ٢٨٧٩ والمحاسن: + وإلى عبادة أنفسهم».

٥. في ابح، : هما أجابوا، وفي الكافي، ح ٢٨٧٩: ولمّا أجابوهم،

الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب الشرك، ح ٢٤٧٩؛ المحاسن، ص ٢٤٦، كتاب مصابيح الظلم ح ٢٨. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٨٧، ح ٨٤، عن أبي بصير. وراجع: تصحيح الاعتقاد، ص ٧٧ فيضل في النهي عن الجدال - الوافي، ج ١، ص ٢٣٥، ح ١٧٤؛ الوسائل، ج ٧٧، ص ١٢٤، ح ٢٣٣٨.

٧. هكذا في وف، بع). وفي والف، ب، ج، ض، و، بر، بس، بف، والمطبوع: والهمداني،

والظاهر أنَّ إبراهيم بن محمّدهذا، هو إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني الذي كان هو ووَلده وكلاء الناحية بهَمَذان. راجع: رجال النجاشي، ص ١١٣، الرقم ١٦٣، الرقم ١١٣، الرقم ١١٣، الرقم ١١٣٠ وجال الكثي، ص ١٠٨، الرقم ١١٣١، الرقم ١١٣٠ ولي المرتب الرقم ١١٣٠ ولا يخفى أنَّ والهَمْداني، منسوب إلى هَمْدان وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة، راجع: الأنساب للسمعاني، ج ٥، ص ١٤٧.

٨. «المرجنة»: تطلق على فرفتين: فرقة مقابلة للشيعة، من الإرجاء بسمعنى التأخير؛ لتأخيرهم عليًا ١٤ عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة. إمّا من الإرجاء بسمنى التأخير؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن البيّة والقصد، وإمّا بسمعنى إعطاء الرجاء؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية، كما لاينفع مع الكفر طاعة، أو بسمعنى تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة.

الْأَوَّلِ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلاً لَمْ تَفْرِضْ ۚ طَاعَتَهُ وَقَلَّدُوهُ، وَأَنْتُمُ ۗ نَصَبَتُمْ رَجُلاً وَفَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تَقَلَّدُوهُ، فَهُمْ أَشَدُّ مِنْكُمْ تَقْلِيداً ۖ ﴾ .

١٦٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ
 رِبْعِيُّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# ١٩ \_بَابُ الْبِدَعِ وَالرَّأْيِ وَالْمَقَايِيسِ

08/1

١٦١ / ١ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً الْوَشَّاءِ؛ وَعِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، قَالَ: وخَطَبَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا

١ . في دب، فه: دلم تُفرض، قال في مرأة العقول: دعلى بناء المجهول، أي لم يفرض الله تـعالى طـاعته، ومـع ذلك لايخالفونهم في شيء؛ أو على بناء المعلوم، أي لم يفرضوا عـلى أنـفسهم طـاعتهم». واخـتير المـعلوم بقرينة الذيل، أي دفرضتم، كما في النسخ. ٢ . في دب، و حاشية دبح، بس، والوسائل: دوإنكم».

٣. في (ب، بر): (تقليداً منكم).

٤. الوافي، ج ١، ص ٢٤٠، ح ١٧٤؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٢٥، ح ٣٣٣٨٣.

٥ . التوبة (٩): ٣١.

المحاسن، ص ٢٤٦، كتاب مصابيح الظلم ح ٢٤٥، بسنده عن حمّاد بن عيسى. عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٩٤٥،
 ح ٢ بسند آخر عن أمير المؤمنين على تفصير العياشي، ج ٢، ص ٨٦، ح ٤٥، عن أبي بصير ؛ وفي تصحيح الاعتقاد، ص ٢٧، و تحف العقول، ص ٢٠٥، مرسلاً عن أمير المؤمنين على مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٢٤٠٠ ح ٢٧٠؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٢٥، ح ٢٣٣٨٤.

بَدُهُ ا وَقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءً " تُتَّبَعُ، وَأَحْكَامٌ تَبْنَدَعُ، يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، يَتَوَلَىٰ " فِيهَا رِجَالًا، فَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ، لَمْ رِجَالٌ رِجَالًا، فَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ، لَمْ يَخْفَ عَلَىٰ ذِي حِجًى أَ، وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ، لَمْ يَكُنِ اخْتِلافَ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هٰذَا ضِغْتُ "، وَمِنْ هٰذَا ضِغْتُ، فَيَمْزَجَانِ فَيَجِيئَانِ مَعاً، فَهَالِكَ اسْتَحْوَذَ " الشَّيْطَانَ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، وَنَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللهِ الْحُسْنَى، "

١٦٢ / ٢ . الْحُسَنِنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُـمْهُورِ الْعَمِّيُ يَرْ فَعُهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: وإِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي، فَلْيَظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ،^^

١ . والبنده: الأوّل، يقال: ضربت بدء، أي أوّلاً؛ أو الابتداء؛ يقال: بدأت بالشيء بدء، أي ابتداءً. أو الإنشاء، يقال:
 بدأت الشيء بدء، أي أنشأته إنشاءً. ويحتمل البُدُوّ، بمعنى الظهور، مصدر بدا، أي ظهر. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٣٥ (بدأ).

٢. في حاشية وج»: وأهْرُوع. ٢. في المحاسن: ويقلُّده.

 <sup>.</sup> في دير، وحاشية دج »: دحجة». و والحجى»: العقل والفطنة، والجمع أحجاء. أنظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ١٦٥ (حجو).

والضغث: قبضة من الشجر والحشيش والشماريخ، أو قبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس، أو خُزمة من الأسل، أي المشدود منه، وهو نبات له أغصان دقاق لا ورق لها. والمراد شيء يسير من هذا ومن هذا، كلّ منهما مختلط غير يابس. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٢٨٥؛ المغرب، ص ٢٨٣ (ضغث)؛ التعليقة للداماد، ص ١٢٣.

 <sup>.</sup> في الأصول السنة عشر ، ص ١٥٤: «استولى». و «استحوذ»: غلب. جاء بالواو على الأصل؛ لجواز التكلّم بكلّ هذا الباب على الأصل. أنظر : الصحاح، ج ٢، ص ٥٦٣ (حوذ).

٧. الأصول السنة عشر، ص ١٥٤، ح ٧١، عن عاصم بن حميد. المحاسن، ص ٢٠٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٧٤، و ص ٢١٨، ح ١٤٨٦، عن الحسن بن عليّ بن فضال. وفي الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨٣، و كتاب سليم بن قيس، ص ٢١٨، ح ١٨، بسند آخر عن أمير المؤمنين ٤٠، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. الأصول السنة عشر، ص ٢١٨، ح ٢٦، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين ٤٠٠ مع اختلاف يسير. فهج البلاغة، ص ٨٨، الخطبة ٥٠، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٢٤٣، ح ١٨٠.

٨. المحاسن، ص ٢٣١، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٧٦، بسنده عن محمَّد بن جمهور العمَّي. راجع: حه

١٦٣ / ٣. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ جُمْهُورِ رَفَعَهُ، قَالَ ١٠

مَنْ أَتَىٰ ذَا بِدْعَةٍ فَعَظَّمَهُ، فَإِنَّمَا يَسْعَىٰ ۖ فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِهِ ۗ.

١٦٤ / ٤. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: مأَبَى اللهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبُّهَا ۗ. .

١٦٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بَن يَخيى، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ مَحْبُوبٍ،
 عَنْ مُعَادِيَةَ بَن وَهْب، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ ـ تَكُونُ ' مِنْ بَعْدِي يُكَادُ ^ بِهَا الْإِيمَانُ ـ وَلِيّاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، مُوَكَّلاً بِهِ، يَذُبُّ عَنْهُ، يَنْطِقُ بِإِلْهَامٍ مِنَ

حه علل الشرائع، ص ٢٣٥، ح ١؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١١٢، ح ٢؛ الغيبة للطوسي، ص ٦٤، ذيل ح ٦٦ - الوافي، ج ١، ص ٢٤٤، ح ٢٧٩؛ الوسائل، ج ١٦، ص ٢٩، ح ٢١٥٣.

ا . في شرح المازندراني : «الظاهر أنّ القائل رسول الله على».

۲ . في المحاسن: «سعى».

المحاسن، ص ۲۰۸، من كتاب مصابيح الظلم، ح ۷۲، بسنده عن محمد بن جمهور العمّي. وفي المسحاسن،
 ح ۲۲؛ و ثواب الأعمال، ص ۲۰۷، ح ٦، بسند آخر. الفقيه، ج ٢، ص ۷۷، ح ٤٩٥٧، مرسلاً، وفي الشلائة الأخيرة عن علي علي علي مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١، ص ٢٤٤، ح ١٨٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ٢٦٧، ح ٢١٥٣٢.

٤. في دبس، والمحاسن وعلل الشرائع: وذاك.

٥. وأشرب قلبه حبّها، أي خالطه، مجهول من الإشراب، وهو خلط لون بلون كأنّ أحدهما سقى الآخر، ف «قلبه»
 فاعل، أو منصوب بنزع الخافض، أي في قلبه، و«حبّها» مفعول. أنـظر: لسـان العرب، ج ١، ص ٤٩١-٤٩٢
 (شرب).

٦. علل الشرائع، ص ٤٩٧، ح ١، بسنده عن الحسين بن محمدًد. وفي المحاسن، ص ٢٠٧، كتاب مصابيح الظلم،
 ح ٦٩؛ وثواب الأعمال، ص ٣٠٧، ح ٥، بسندهما عن محمد بن جمهور العمّي و الوافي، ج ١، ص ٢٤٥، ح ١٨٣.
 ٧. في دجه وحاشية ميرزا رفيعا: ديكون».

٨. الأصوب ويُكاد عجهولاً ، من الكيد وهو المكر ، والمعنى يُمكّر أو يُحارب بها الإيمان ، أو يراد بسوء .
 ويحتمل كونه معلوماً ، أي يكاد أن يذهب بها الإيمان . أنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩٠٠ شرح المازندواني ،
 ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، مرأة العقول ، ج ١ ، ص ١٨٧ .

اللهِ، وَيُعْلِنُ ۚ الْحَقَّ وَيُنَوِّرُهُ، وَيَرُدُّ كَيْدَ الْكَائِدِينَ، يُعَبِّرُ ۚ عَنِ الضَّعَفَاءِ ۗ، فَاعْتَبِرُوا ۚ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللهِه ۗ.

١٦٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ؛

وَ \* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \*، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْـنِ صَــدَقَةَ ، عَـنْ

أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ؛

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ: 60/1

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَرَجُلَيْنِ:

١. في شرح صدر المتألَّهين: + (به).

٢ . في وف: وويعبره. وفي المحاسن: ويعني، بدل ويعبره.

٣. ويعبّر عن الضعفاء، أي يتكلّم من جانب الضعفاء العاجزين عن دفع المكاند والشبهات والبدع، يقال: عبّر
عن فلان، أي تكلّم عنه. وأمّا كونه كلام الصادق 時، أي عبر النبي 報 بالولي عن الأثمّة الذين استضعفوا في
الأرض، فبعيد جدّاً. أنظر: شروح الكافى و الصحاح، ج ٢، ص ٧٢٤ (عبر).

٤. احتمل صدر المتألّهين والمازندراني والفيض الكاشاني والعلامة المجلسي أن يكون قوله: وفاعتبروا عمن
 كلام الصادق .

٥. المحاسن، ص ٢٠٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٧١، عن الحسن بن محبوب ، الوافي، ج ١، ص ٢٤٦، ح ١٨٤.

آ. في السند تحويل بعطف وعليّ بن إبراهيم، على ومحمّد بن يحيى عن بعض أصحابه، عطف طبقة
 واحدة على طبقتين؛ فقد وردت رواية محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مسلم، في الكافي،
 ح ١٨٩٠ كما وردت رواية محمّد بن يحيى العطار عن بعض أصحابنا عن هارون بن مسلم في الكافي،
 ح ١٩٦٠.

٧. هكذا في النسخ. وفي الوسائل: + دعن أبيه، وفي المطبوع: + د[عن أبيه]. وها أثبتناه هو الظاهر؛ فقد أكثر علي بن إبراهيم من الرواية عن هارون بن مسلم مباشرة. وطريق دعليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدفقه من طرق الكليني المعروفة. وقد عرفت ممّا تقدّم في الكافي، ذيل ح ١٨ منشأ هذا النوع من التحريف. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٤٠٤-٤٠٤.

هذا ، وما ورد في بعض الأسناد من توسّط والد عليّ بن إبراهيم بينه و بين مسعدة بن صدقه ، غير مأمون مـن التحريف ، ويؤكّد ذلك كلّه أنّا لم نجد رواية والد عليّ بن إبراهيم بتعبير «إبراهيم بن هاشم» عـن مسـعدة فـي موضع .

٨. في دبحه: - داِنُه.

رَجُلٌ وَكَلُهُ اللهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِرٌ ۚ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، مَشْغُوفٌ ۗ بِكَلَامِ بِدَعَةٍ، قَدْ لَهِجَ ۗ بِالصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، فَهُوَ فِتْنَةً لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ، ضَالٌّ عَنْ هَدْيٍ ۗ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ۗ، حَمَّالُ لا خَطَايَا غَيْرِهِ، رَهْنَ ^ بِخَطِيئَتِهِ.

وَرَجُلَّ قَمَشَ جَهْلاً \* فِي جُهَّالِ النَّاسِ، عَانِ ١٠ بِأَغْبَاشِ ١١ الْفِتْنَةِ، قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ

١. في حاشية وض): (يكله).

٦. في حاشية (ب): «مماته».

٧. يجوز فيه القطع عن الإضافة أيضاً.

٨. في حاشية (بح): (رهين).

٢. في حاشية وه و مرآة العقول: «حاثر» من الحيران. وفي «بر»: «جائز» بمعنى المتجاوز. ومعنى قوله: «فهو جائر»، أي ماثل ، من الجور بمعنى العيل عن القصد. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٦١٧ (جور).

٣. مكذا في «الف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، و شرح المازندراني، أي بلغ حبّه شغاف قلبه. وفي حاشية وبح»: «مشغول». وفي بعض النسخ والمطبوع: «مشعوف» من الشعف، بمعنى شدّة الحبّ وإحراقه القلب، أي غلبه حبّ كلام البدعة وأحرقه. أو من شعفة القلب، وهي رأسه عند معلّق النياط، وهو عرق عُلَق به القلب، أي بلغ حبّه إلى شعفة قلبه. أنظر: لسان العرب، ج ٩، ص ١٧٧ ـ ١٧٩ (شعف)، (شغف).

٤. والهج بالصوم والصلاة، أي ولع به وأحبّه وعلق به شديداً، ليقال: إنّه عالم زاهد، وبذلك يفتتن الناس. أنظر:
 النهاية، ج ٣، ص ٢٨١ (لهج).

٥ . والهِّذي، الطريقة والسيرة، ويحتمل كونه الهدى، بمعنى المقابل للضلال وهو الرشاد والدلالة. النهاية، ج٥٠ ص ٢٥٣ (هدى).

٩. وقمش جهلاً، أي جمعه من هاهنا وهاهنا؛ من القمش، وهو جمع الشيء المتفرّق من هاهنا وهاهنا، وذلك الشيء قماش. أنظر: الصحاح، ج٣، ص١٠١٦ (قمش).

١٠. في وجع، جمه و حاشية وبعه والوافي: وغانيه، وفي حاشية وجمه: (غانة، وفي حاشية وش، بعه: وعافه. ووعانيه: السم فاعل بمعنى الأسير، يقال: غنا فيهم، أي أقام فيهم على إسارة واحتبس. أو بمعنى التيب، يقال: غني، أي تعب. أو بمعنى التتهم والمشتغل، يقال: عنا به، أي اهتم به والستغل، ونقل المجلسي عن بعض النسخ: وغانيه بمعنى عاش ومقيم؛ من غني بمعنى عاش، أو من غني بالمكان أي أقيام به. واختاره الداماد والفيض، وعدّ الداماد ما في المتن من التحريف والتصحيف المستهجن. أنظر: الشعليقة للداماد، ص ٢٦٢؛ والفيض، وعدّ المدالهين، ص ١٩١١؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٩٦٠؛ الرافي، ج ١، ص ١٣٤٨؛ موآة العقول، ج ١، ص ١٨٤٠؛ المرافق مع ١٠ من ٢٤٤٠؛ مرآة العقول، ج ١، ص ١٨٤٠؛ المرافق على المستعلى من ٢٤٠٤؛ مرآة العقول، ج ١٠ من ١٨٤٠؛ المرافق عن ١٠ من ٢٤٤٠؛ عرفة المنفول، ج ١٠ من ١٨٤٠؛ المنافق عن ١٠ من ٢٤٤٠؛ المنافق عن ١٠ من ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٠ من ٢٤٤٠؛ المنافق عن ١٠ من ١٤٤٠؛ عرفة عن ١٠ من ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٤٠٠؛ المنافق عن ١٠ من ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٠ من ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٠ من ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٤٠٠؛ المنافق عن ١٠ من ١٤٤٠؛ المنافق عن ١٤٠٠؛ عن ١٤٠٠؛ عن ١٠ من ١٤٤٠؛ عن ١٠ من ١٤٤٠؛ عن المنافق عن ١٤٠٤٠؛ المنافق عن ١٤٠٤؛ عن المنافق عن ١٤٠٤؛ عن المنافق عن ١٤٠٤٠؛ عن المنافق عن ١٤٠٤٠؛ عن المنافق عن ١٤٠٤٠ عن ١٤

١١. والأغباش؛ جمع الغبش، وهو شدَّة الظلمة، أو بقيَّة الليل أو ظلمة آخره. أنظر: لسان العرب، ج ٦، حه

النَّاسِ عَالِماً، وَلَمْ يَغْنَ ' فِيهِ يَوْماً سَالِماً، بَكَّرَ ' فَاسْتَكْثَرَ '، مَا ۚ قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ، حَتَّىٰ إِذَا ارْتَوَىٰ ° مِنْ آجِن ' وَاكْتَنَزَ ' مِنْ غَيْرٍ طَائِل '، جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ' ضَامِناً ' لِتَخْلِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَإِنْ خَالَفَ قَاضِياً سَبَقَهُ، لَمْ يَامُنْ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَهُ مَنْ يَأْتِي '' بَعْدَهُ، كَفِعْلِهِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنْ نَزَلَتْ '' بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ

جه ص ۳۲۲ (غیش).

- ٢. وبكر وبكرء أي مضى في البكرة، وهي الغداة والصباح، قال العكامة الفيض: ويعني أنه وإن لم يصرف يوماً في طلب العلم، ولكن خرج من أوّل الصباح في كسب الدنيا ومتاعها وشهواتها، أو في كسب الجهالات التي زعمته الجهال علماً، وأحدهما هو المعني بقوله: وما قلّ منه خير ممّاكثر ٤. وقال العكامة المجلسي: وقوله عليه السلام: بكر، أي خرج في طلب العلم بكرة، كناية عن شدّة طلبه واهتمامه في كلّ يوم، أو في أوّل العمر وابتذاء الطلب ٤. وقيل غير ذلك. أنظر: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٨٥ (بكر).
  - ٣. في حاشية (بر): (تكتر فاستكبر).
- وماه موصولة ، أو موصوفة بمعنى شيئاً وما بعدها صفتها ، و وقل ، مبتدأ بتقدير فأن)، و وخير ، خبره . أو مابعدها صلة لموصول مقدّر ، وقيل : الجملة اعتراضيّة . وضبطها المجلسي : ومنّاه وجعلها موصولة ، صفة لمحذوف ،
   أي فاستكثر من جمع شيء قليله خير من كثيره . أو مصدريّة ، أي قلّته خير من كثرته .
- ٥ اارتوى، أي شرب وشبع وامتلأ من الشرب، من الريّ، وهو خلاف العطش. أنظر: الصحاح، ج٦، ص ٣٦٤ (روى).
- ٦. والآجن: الماء المتغير الطعم واللون غير أنه مشروب. وقيل: المتغير الرائحة. أنظر: المغوب، ص ٢١ (أجن).
- ٧. في وألف، بح، وشرح صدر المتألّهين والوافي: ووأكثر، وفي حاشية ببر،: ووأكنز، وفي ببر، وحاشبة وض،: وواكنز،
- ٨. «الطائل»: المزيّة والغنى، يقال: هذا الأمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه مزيّة وغنى. قال العكرمة المازندراني:
   ويعني اجتمع له كثير من الشبهات والعلوم المغشوشة بالجهالة والتخيّلات التي لا أصل لها ولانفع ولافائدة فيها». أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٥٤ (طول).
  - ٩. في وألف، ف، بر، وحاشية وض، بس، والوسائل وشرح صدر المتألِّهين: + دماضياً».
    - ١٠ . في دبه: دصامتاً. ١١ . في الوسائل: + دمن ٩.
      - ۱۲ . في دش، بره: دنزله. وفي دبوه: دترك.

١ . ولم يَغنَ الي لم يُقم ولم يلبث في العلم يوماً تاماً ، يقال: غَنِي بالمكان، أي أقام به . أنظر : النهاية، ج ٣، ص ٣٩٢ (غنى).

الْمُغْضِلَاتِ، هَيَّا لَهَا حَشُواً مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ '، فَهُوَ ' مِنْ لَبْسِ الشَّبُهَاتِ " فِي مِثْلِ
غَزْلِ الْعَنْكَبُوتِ ، لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأً، لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْكَرَ، وَلَا
يَرىٰ أَنَّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فِيهِ مَذْهَبًا "،إِنْ قَاسَ شَيْئاً بِشَيْءٍ، لَمْ يُكَذِّبْ نَظَرَهُ، وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ
أَمْرٌ، اكْتَتَمَ بِهِ الِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ " الكَيْ لَا يُقَالَ لَهُ: لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ جَسَرٌ فَقَضَىٰ،
فَهُوَ مِفْتَاحُ ^ عَشَوَاتٍ ' ، رَكَّابَ شُبُهَاتٍ، خَبَّاطُ ' جَهَالَاتٍ، لَا يَعْتَذِرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ وَلَيْسَلَمُ، وَلا
فَهُوَ مِفْتَاحُ ^ عَشَوَاتٍ ' ، رَكَّابَ شُبُهَاتٍ، خَبَّاطُ ' جَهَالَاتٍ، لَا يَعْتَذِرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ وَيَسْلَمُ، وَلا

١ . في وألف، ب، ج، ف، و، بح، بر، بس، بف، والوسائل والوافي وشرح صدر المتألَّهين: – وبه، .

٢ . وهو ٤ راجع إلى ذلك الرجل ، وومن ٤ جازة ، ووأبس ٤ بمعنى الاختلاط ، أو ولبس ٤ بمعنى الإلباس . واحتمل المازندراني كون ومن ٤ موصولة ، ووأبس ٤ فعلاً .

٣. في الوافي: وفي بعض النسخ: المشتبهات،

٤. في دف: دلايجب،

٦. في الوافي: + ديكنّ الصواب.

٥ . في الوسائل: + «لغير ٥٠.

٧. في حاشية وبع، بع»: وخسره. وفي شرح المازندراني: ووفي بعض النسخ: وثم جرأه بالجيم والراء المهملة من
 الجرأة...وأمّا وخسره بالخاء المعجمة بمعنى وهلك» فله معنى، ولكنّه لم يثبت».

٨. احتمل السيّد الداماد: «مقناح» من أبنية المبالغة من القنح، وهو العطف وجعل الشيء ذا اعوجاج وانعطاف،
 أو اسم آلة منه أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٢٩؛ الصحاح، ج ١، ص ٣٩٧ (قنح).

٩. اعشواته: جمع المُشْوَة، وهي الأمر المُلْتَس، وأن يركب الرجل أمراً بجهل لا يعرف وجهه، مأخوذ من عشوة الليل، وهي ظلمته. أنظر: النهاية، ج٣، ص ٢٤٢ (عشو).

١٠. والخبّاط، مبالغة من الخبط، وهو الضرب على غير استواء، كخبط البعير الأرض بيدها، والرجل الشجر بعصاء؛ أو حركة على غير النحو الطبيعي وعلى غير اتساق. أنظر: المغردات للراغب، ص ٢٧٣؛ مجمع البحرين، ج٤، ص ٢٤٤ (خبط).

<sup>17.</sup> في دبع ، بع ، جس : ويُذري . وفي دبف : ويذروه . قال الداماد في التعليقة : «الصحيح إمّا يذرو الروايات ذرو الروايات أذري الروايات إذراء الربيح الهشيم ، وقال العازندراني : «ما في الكتاب [وهو كؤن الفعل الربيح الهشيم ، وإمّا يُذري الروايات إذراء الربيح الهشيم ، وقال العازندراني : «ما في الكتاب [وهو كؤن الفعل من الإفعال والمصدر من المجرّد] أيضاً صحيح ؛ فإنّ الذرو والإذراء لمّا كان بمعنى واحد، صح ذكر أحدهما مكان الآخره . ومعنى ويذري الروايات : يطيّره ويقلّبه من حال إلى حال من غير فائدة ، كما تفعل الربيح بالهشيم من غير شعور بفعله ونفع عائد إليها . وانظر: النهاية ، ج ٢، ص ١٥٩ (ذرو).

١٣. والهشيمة: نبت يابس متكسر، أو يابس كل كلا وكل شجر؛ من الهشم، وهو كسر الشيء اليابس، حه

مِنْهُ الْمَوَارِيثُ، وَتَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ، يُسْتَحَلُّ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ، وَيُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ، وَيُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ، لَا مَلِيءً ۚ بِإِصْدَارِ ۚ مَا عَلَيْهِ وَرَدْ ۗ، وَلَا هُوَ أَهْلُ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ ۚ مِنِ ادْعَائِهِ عِلْمُ الْحَقِّ، ٧.

١٦٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيَّ، قَالَ:

**حه أو الأجوف، أو كلِّ شيءٍ . أنظر : القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٣٩ (هشم).** 

١. في دألف، ٤٠: دتضرّ ج٥. ٢ . في حاشية دبف، دريستحلّ ٤.

٣. في وب، ف، بس، بف، : وملي، و والمليء اللهمزة على فعيل، وهو الثقة الغني المقتدر. قال ابن الأثير في النهاية، ج ٤، ص ١٥٣، والمليء - بالهمزة - الثقة الغني قد ملأ فهو مليء - بين الملأ والملاء - وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة و تشديد الياء، ومنه حديث علي 15% لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه. وقال المازندراني: وفعلى هذا يجوز أن يقرأ بتشديد الياء هناه. وضبطه الداماد: وبملي، ثم قال: ووفي طائفة من النسخ: لا مليء، من دون الماء.

٤. «الإصدار»: الإرجاع، يقال: أصدرته فصدر، أي أرجعته فرجع. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧١٠ (صدر).

ه. معنى العبارة: أنّه فقير ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه أن يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الإشكالات والشبهات، وليس له قوة عملية وقدرة روحانية على إرجاعه ببايراد الأجوبة الشافية عنها. راجع شروح الكافي.

 <sup>• «</sup>فرط»: سبق وتقدّم. واحتمل المجلسي: «فرّط» بمعنى قصّر وضيّع، وهو ظاهر كلام صدر المتألّهين. أنظر:
 الصحاح، ج ٣، ص ١١٤٨ (فرط)؛ شرح صدر المتألّهين، ص ١٩١؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١٩٣.

٧٠ نهج البلاغة، ص ٥٩، الخطبة ١٧؛ و الإرشاد، ج ١، ص ٢٣١، مرسالاً، مع اختلاف يسير. الأمالي للطوسي،
 ص ٢٣٤، ح ٢١، المجلس ٩، ح ٨، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٢٤٦، ح ١٨٥؛ الوسائل، ج ٢٧٠
 ص ٣٩. ح ٣٥٠ م.
 ٨٠ في وجه: وإن طلبواء.

٩. في وألف، وشرح صدر المتألَّهين والمحاسن: «فلم يزدهم».

١٠ المحاسن، ص ٢١١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٧٩، بسنده عن أبي شيبة الخراساني و الوافي، ج ١، ص ٢٥٠، ح ١٨٩؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٤٣، ح ٣٣١٨.

١٦٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَا: وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِهِ ٢.

١. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، على وعلى بن إبراهيم عن أبيه.

٢٠ المحاسن، ص ٢٠٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٧، وثواب الأعمال، ص ٢٠٠، ح ٢، بسند آخر. وفي الفقيه، ح ٢٠ م ١٦٠ ع ١٩ ابو ١٤٠ والاستبصار، ج ١، ص ١٦٧ ع ١٩٠ ، ١٨٠٠ ، بسند آخر ع ٢٠ م ١٣٠ ع ١٩٠ ، والاستبصار، ج ١، ص ١٦٧ ع ١٨٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عن النبيّ صلوات الله عليهم، مع زبادة . وفي الكافي، كتاب الروضة ، ضمن ح ١١٤٨١ والخصال، ص ١٠٥، أبواب الثمانين وما فرقه ، ح ١٩ والأمالي للمفيد، ص ١٨٧ ، المحبلس ٢٢ ح ١٠ بند آخر عن أبي عبدالله على عن النبيّ أللي وفي الفقيه، ج ٣ ، ص ١٧٠ م ١٩٠٧ ع ١٩٠٤ وكمال الدين، ص ٢٥٦ م ١٩ وكفاية الأثو، ص ٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عن النبي الذي عيون الأخبار، ج ٢ ، ص ١٧٢ م ١٢٤٠ ح ١٠ بسند آخر عن الرضائي ، ص ١٨٠ ، وفي السنة الأخيرة مع اختلاف وزيادة . وراجع : رجال الكشي ، ص ١٤٨ م ١٢٥ م ١٢٥ . الوافي، ج ١، ص ١٢٥ م ١٤٥ .

٣. في وبره: (فهمناه. ويحتمل في العبارة: فَقِهْنا، أي فهمنا وعملمنا؛ أو: فَقُهْنا، أي صرنا فقهاء؛ أو فَقُهْنا، أي عُلَمنا. أنظر شروح الكافي.
 ٤. في وجمه والوافي: (لنكون».

٥ . وماه في دما يسأل الفي الفي المسال المسال المعلود و المسال الفي المسال المسا

٦. في حاشية دض، : + (إلَّا).

٧. في وج، بر، وحاشية ميرزا رفيعا، وحاشية بدر الدين، والوسائل والمحاسن: ويحضر ٥٠٠.

٨. في حاشية بدر الدين، ص ٦٤: وأظنّ أنّه قد سقط من الحديث كلمة «إلّا» من قوله: «ويحضره جوابها»،

اللهُ ۚ عَلَيْنَا بِكُمْ، فَرَبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْءُ ۗ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَلَا عَنْ آبَائِكَ شَيْءٌ، فَنَظَرْنَا إلىٰ أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا، وَأَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ، فَنَأْخُذُ بِهِ؟

فَقَالَ: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، فِي ذَٰلِكَ وَاللهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ». قَالَ": ثُمَّ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ أَبًا حَنِيفَةً؛ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عَلِيٍّ وَقُلْتُ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامٍ بْنِ الْحَكَم: وَاللهِ، مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرْخُصَ لِي فِي الْقِيَاسِ؟.

١٧٠ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأُوَّلِ ﴿ بِمَا أُوَحِّدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ: بِيَا يُونَسُ، لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً، مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ ۖ ضَلَّ، وَمَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللهِ وَقَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَهُ \*

١٧١ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ مُثَنَّى الْحَنَّاطِ، عَنْ
 أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ عِلَيْ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا ﴿ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿ وَلَا سُنَّةٍ \* ١ ، فَنَنْظُرُ فِيهَا ؟

۲ . في دفء: + دماه.

حه والتقدير: ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة إلا ويحضره جوابها، وله نظير وهـ ويأتـي [فـي ح ١٣] عـن قريب في خبر سماعة: إنّا نجتمع فتتذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شيء الا وعندنا فيه شيء مسطوره.

١. في المحاسن: «منّاً من الله» بدل «فيما منّ الله».

٣. في «ف، والوافي والمحاسن: - «قال».

المحاسن، ص ٢١٢، كتاب مصابيح الظلم، ح ٨٩، بسنده عن محمّد بن أبي عمير و الوافي، ج ١، ص ٢٥٠،
 ح ١٩٠٠ وفي الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٦، ح ٢٣٢٨٠ إلى قوله: وفيما منّ الله علينا بكم.

٥. الوافي، ج ١، ص ٢٥٠، ح ١٨٨؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٤٠، ح ٢٣١٥٧.

٦. في المحاسن، ح ٩٩: ولأبي جعفره. ٧. في وج، بف، والمحاسن، ح ٩٠ و ٩٩: ويرده.

٨. في حاشية وبع، والوافي: ولانعرفها، وفي وجل، ولايعرفها،

٩. في وج، بح، والوافي والمحاسن، ح ٩٠: - والله.

١٠ . في وألف، والوسائل: دسنّته،

فَـقَالَ '؛ وَلَا، أَمَـا ۚ إِنَّكَ إِنْ أَصَـبْتَ، لَـمْ تُـوْجَز؛ وَإِنْ أَخْـطَأْتَ، كَـذَبْتَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ؟.

١٧٧ / ١٧٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْدِ الرَّحِيم الْقَصِيرِ: ٥٧/١ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم الْقَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِهُ . النَّارِهُ .

١٧٣ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُـونُسَ بْـنِ عَـبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ ۗ مَا عِنْدَنَا،
فَلَا يَرِدُ ۗ عَلَيْنَا شَيْءٌ إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ مُسَطِّرٌ ۖ ، وَذٰلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ، ثُمَّ

يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ، فَيَنْظُرُ ^ بَعْضَنَا إِلَىٰ بَعْضٍ وَعِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ ، فَنَقِيسٌ عَلَىٰ أَحْسَنِهِ ؟

فَقَالَ: «وَ مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ ٢٠٠ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ».

١. في وألف، ض، بح، بر، والوافي: وقال،

٢. في المحاسن، ح ٩٩: ويرد عليناً أشياء لانجدها في الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا، فقال: أماه.

المتحاسن، ص ٢١٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ٩٠ عن الوشاء؛ وفيه، ص ٢١٥، ح ٩٩، عن ابن محبوب أو غيره، عن مثنى الحناط الوافي ج ١، ص ٢٥٣، ح ١٩٤؛ الوساتل، ج ٢٧، ص ٤٠٠ - ١٣٢١٥٦.

واجع الحديث ٨من هذا الباب ومصادره و الوافي ، ج ١، ص ٢٤٩ ، ح ١٩١٧ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢٠ ح ٢١٥٤٨ .

٦. في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وحاشية وج، و، وها وفعا يرد،

٧. في (ج، ف) وحاشية (ب، ض، بح، والوافي: (مستطر، وفي حاشية (ج، بح، المسطور».

٨. في «بف»: «فتنظر». ٩. في «بس»: – ﴿و).

١٠ . في دو ، بس، و شرح صدر المتألَّهين : «والقياس».

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ، فَقُولُوا بِهِ، وَإِنْ ﴿ جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فَهَا ۗ، وَأَهْوَىٰ ۚ بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةً ۚ؛ كَانَ يَقُولُ: قَالَ عَلِيِّ وَقُلْتُ أَنَا ۗ، وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ وَقُلْتُ ۚ ۖ ثُمَّ قَالَ: ﴿أَكُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ؟، فَقُلْتُ: لَا، وَلٰكِنْ هٰذَا كَلَامُهُ.

فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ فَقَالَ لَا: «نَعَمْ، وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

فَقُلْتُ: فَضَاعَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: ولَا، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِهُ^.

١٧٤ / ١٤ . عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١. في الوسائل: ﴿وإِذَا﴾.

٢. وهاء: حرف تنبيه للمخاطب؛ أو اسم فعل بمعنى تُخذ مخفّقة هآء. وأصل وهاءه: وهاك، بمعنى تُخذ، فحذفت الكاف وعوّضت عنها الهمزة والمدّ؛ أو هو كناية عن شيء مجهول. احتمل المجلسي كونها: فهاؤوا. أنظر مرآة العقول، ج ١، ص ١٩٧.

 <sup>&</sup>quot; . في الوسائل: «وأومأة. ووأهوى بيده إلى فيه عال عن فاعل وقال»، بتقدير وقده. والمعنى: مد يده إلى فيه وأمالها إليه. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٣١٧؛ النهاية، ج ٥، ص ٣٨٥ (هوا).

٥. في وألف، ف، و، والوسائل: - وأناه.

٤. في دف: دعلى أبي حنيفة).

٦. في دب، بحه: + دأناه.

٧. هكذا في وب، ف، و، بح، بر١. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال١.

مسائر الدرجات، ص ٣٠٦، ح ٤؛ والاختصاص، ص ٢٨٦، بسند آخر. الأصول السنة عشو، ص ٣٩٢، ح ٤٣٤؛
 بسند آخر عن أبي عبد الله ٢٤٤، وفي كلّها مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٢٥٢، ح ١٩١؛ وفي الوسائل، ج ٢٧٠ ص ٣٨، ح ٣٥ ١٣٣، من قوله: وفقال ومالكم وللقياس،

٩. وضلّ ع: من الضّلال ، بمعنى الخفاء والغيبوبة حتى لايرى ، أو بمعنى الضياع والهلاك والبطلان والفساد
 والاضمحلال ، أو بمعنى مقابل للهدى والرّشاد . وقال الفيض : وأي ضاع وبطل واضمحلّ علمه في جنب كتاب
 الجامعة الذي لم يدع لأحد كلاماً ؟ إذ ليس من شيء إلّا وهو مثبت فيه ٤ . أنظر : الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛ مرأة
 العقول ، ج ١ ، ص ١٩٤٧ (ضلل).

٥٨/١

وَالْحَرَامِ، إِنَّ ' أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بَعْداً؛ إِنَّ دِينَ اللهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ، ۖ.

١٧٥ / ١٥٠ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَـنْ
 عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ نَغْلِبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ السَّنَّةَ لَا تَقَاسُ، أَ لَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَزْأَةَ ۖ تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِى صَلَاتَهَا؟ يَا أَبَانُ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ ۖ الدِّينُ ۗ ۗ .

١٧٦ / ١٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ عَنِ الْقِيَاسِ، فَقَالَ: «مَـا ۚ لَكُـمْ وَالْقِيَاسَ ۗ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ ٩٠.

١٧ / ١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً، قَالَ:
 حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ عَلِيّاً ﴿ قَالَ: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ، لَمْ يَزَلْ

١ . في دب، وحاشية دبف، وشرح صدر المتألَّهين: دوإنَّه.

٢٠. بصائر الدرجات، ص ١٤٦، ح ٣٢؛ وص ١٤٩، ح ١٦، بسنده عن أبان، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٠ سنة والموادر. وفي المطبوع: «امرأة».

 <sup>3.</sup> ومُحِقَّه: أي أبطل ومُحي، من المحق بمعنى الإبطال؛ أو ومَحَقَّه من المَحْق بمعنى النقصان وذهاب البركة، أو
 ذهاب الشيء كلّه حتى لا يرى منه أثر. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ١٩٦؛ شرح المازندراني، ج ٢٠ص ٢٣١؛ لسان العرب، ج ١٠م ص ٢٣٨ (محق).

٥ . المحاسن ، ص ٢١٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ٩٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى، مع زيادة في أوّله . راجع:
 الكافي ، كتاب الدّيات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ...، ح ٢٥٢٦، والفقيه، ج ٤ ، ص ١١٨ ،
 ح ٥٣٣٩ . الوافي ، ج ١، ص ٢٥٢ ، ح ١٩٤؛ الوسائل، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ١٣٦٦٠.

٦. في الوسائل: «وما».

٧. في وألف، ج، و، بح، بر، بس، بف، وحاشية وض، والوافي والوسائل والمحاسن: ووللقياس،

٨. المحاسن، ص ٢١٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ٩٤، بسنده عن عشمان بن عيسى الوافي، ج ١، ص ٢٥٤،
 ح ١٩٤٤ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٤، ح ٣٣١٦٥.

دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسِ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِالرَّأْيِ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ '».

قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ، فَقَدْ دَانَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، وَمَنْ دَانَ الله بِمَا لَا يَعْلَمُ، فَقَدْ ضَادً الله؛ حَيْثُ أُحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ، ٢.

١٨/ ١٧٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ يَقْطِينٍ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ، فَقَالَ: ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴾ أَ، فَلَوْ قَاسَ ۗ الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ الله ۚ مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ، كَانَ ذَٰلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَضِيَاءُ مِنَ النَّارِ ﴾ (

١٧٩ / ١٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونَسَ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الْخَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَقَالَ: ﴿ حَلَالٌ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَدا إلى

۱. في حاشية وج، وه: دارتكاس،

٢. قرب الإسناد، ص ١١- ١٢، ح ٣٥ و ٣٦، عن هارون بن مسلم الوافي، ج ١، ص ٢٥٥، ح ١٩٦؛ الوسائل،
 ج ٢٧، ص ٤١، ح ٢١٦١٦١.

٣. في الوافي عن بعض النسخ: «جناح». والظاهر أنّ الحسين هذا، هو الحسين بن ميّاح. ذكره ابن داود في
رجاله، ص ٤٤٦، الرقم ١٥٠، والعكرمة أيضاً في خلاصة الأقوال، ص ٢١٧، الرقم ١٢ نقلاً عن ابن الغضائري،
وأبوه هو ميّاح المدانني المذكور في رجال النجاشي، ص ٤٢٤، الرقم ١١٤٠، والرجال لابن الغضائري،
ص ٨٩، الرقم ١٢٢.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد الحسين أو الحسن بن جناح في ما تنبّعنا من الأسناد وكتب الرجال.

٤. الأعراف (٧): ١٢؛ ص (٣٨): ٧٦.

٥. هكذا في النسخ والمحاسن والوافي وحاشية ميرزا رفيعا وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع: «ولو قـاس».
 وفي حاشية دج، «فلو قيس».
 ٦. في دف، «تُحلِق» بدل دخلق الله ».

٧٠ المحاسن، ص ٢١١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٨١، عن الحسن بن عليّ بن يقطين والوافي، ج ١، ص ٢٥٦،
 ح ١٩٧٠ راجع: علل الشرائع، ص ٨٧، ح ٣.

يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبْداً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِيءُ غَيْرُهُ. وَقَالَ: وَقَالَ عَلِيَّﷺ: مَا أَحَدُ ابْتَدَعَ ' بِذَعْهُ إِلَّا تَرَكَ بِهَا ٚ سُنَّةُۥ ۖ .

١٨٠ / ٢٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ
 عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ:

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةً عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ: «يَا أَيًا حَنِيفَةً، بَلَفَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لا تَقِسْ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسٌ حِينَ قَالَ: ﴿ خَلَقْتُنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُمِنْ طِينٍ ﴾ فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةً آدَمَ بِنُورِيَّةٍ النَّارِ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْن، وَصَفَاءَ أُحْدِهِمَا عَلَى الْآخَرِهِ .

١٨١ / ٢١ . عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَيْبَةً، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَأَجَابَهُ فِيهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَ رَأَيْتَ ۗ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا، مَا كَانَ يَكُونُ ^ الْقَوْلُ فِيهَا ؟

فَقَالَ لَهُ: هَمْهُ ، مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ السَّنَا مِنْ

١ . في الوافي : «ما ابتدع أحد». ٢ . في حاشية «بح»: «فيها».

٣. بعدائر الدرجات، ص ١٤٨، ح ٧، بسند آخر، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع: بعدائر الدرجات، ص ٣٩٦،
 ح ٥؛ والاختصاص، ص ٣١٣ . الوافي، ج ١، ص ٢٦٠، ح ٢٠١.

أور العلل: + «رفع الحديث».
 أور الأعراف (٧): ١٢؛ ص (٣٨): ٧٦.

٦. علّل الشرائع، ص ٨٦، ح ١، بسنده عن أحمد بن عبدالله. وفيه، ص ٨٧، ح ٣، بسند آخر، وفيهما مع زيادة في
 آخرهما . الوافي، ج ١، ص ٢٥٧، ح ١٩٩، البحار، ج ٤٧، ص ٢٢٦، ح ١٦. ولم يرد هذا الحديث في مرآة العقول.

٧. قال المازندراني: «أرأيت، كلمة تقولها العرب عند الاستخبار، بمعنى أخبرني. وتاؤها مفتوحة أبدأً».

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «ما يكون». وفي البصائر: «ماكان».

٩. في الوانقي: «كلمة ومَهْ» زجر؛ يعني اكفف، فإنّ ما أجبتك به ليس صادراً عن الرأي والقياس حتّى تقول:
 أرأيت، الذي هو سؤال عن الرأي، بل هو عن رسول الشقة . وليس معنى ذلك ما يفهمه الظاهريّون أنّ شأنهم على حفظ الأقوال خلفاً عن سلف حتّى يكون فضلهم على سائر الناس في قرّة الحفظ للمسموعات أو

## وأُ رَأَيْتَ ١ فِي شَيْءٍ ٢٠٦.

٢٢ / ٢٧ . عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً، قَالَ:
 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: ولا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيجَةً ، فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَقَرَابَةٍ وَوَلِيجَةٍ وَبِدْعَةٍ وَشُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ ، إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنَ، '.

## • ٧ \_بَابُ الرَّدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ ۖ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ ^كِتَابُ أَوْ سُنَّةُ

١٨٣ / ١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْين، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَدِيدٍ،

بكثرة المحفوظات، بل العراد أنّ نفوسهم القدسيّة استكملت بنور العلم وقوّة المعرفة بسبب اتّباع الرسول على المحاهدة والعبادة مع زيادة استعداد أصليّ وصفاء فطريّ وطهارة غريزيّة حتى أحبّهم الله، كما قبال: ﴿ فَالتّبِعُونِي يُعْبِيكُمُ ٱللَّهُ إلَّل عمران (٣): ٣١ ومن أحبّه الله يفيض عليه من لدنه أنواراً وأسراراً عرفائيّة من غير واسطة أمر مباين من سماع أو رواية أو اجتهاد، بل بأن تصير نفسه كمراة مجلوّة يحاذي بها شيطر الحقّ، فينعكس إليها الأمركما هو عليه على انظر أيضاً: شرح المازنداني، ج٢، ص ٣٣١؛ مرأة العقول، ج١، ص ٢٠١.

١. في «ف»: «لسنا من رأيتَ».

٢. في البصائر: ولسنا نقول برأينا من شيء».

٣٠. بصائر الدرجات، ص ٣٠٠، ح ٨، بسنده عن يونس عن عنبسة. والمذكور في بعض مخطوطاته: وعن قتيبة،
 والوافي، ج ١، ص ٢٥٨، ح ١٩٩.

٤. إشارة إلى الآية ١٦ من سورة التوبة (٩): وألم خسبته أن تترك واقلاً يتظم الله الذين جنه و وانته و وانه يتشغ وانه يتشغ وانه يتشغروا من و دو الله و لا يتضف الإنسان معتمداً من و دو الوليجة و كل ما يتخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله، أو خاصة الرجل وبطانته؛ والعراد المعتمد عليه في أمر الدنيا والدين، أو في أمر الدين و تقرير الشريعة ، وأمّا اعتماد المؤمنين بعضهم على بعض والاعتماد على الأثمة الطاهرين في في في جع إلى الاعتماد على الله سبحانه. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٣٤٨ (ولج).

٥. في الوسائل، ح ٢٣٤٦٩: وباطل مضمحل، بدل دمنقطع،

<sup>7.</sup> الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥١٥٠، مع زيادة - الواقعي، ج ١، ص ٢٦١، ح ٢٠٣. الوسائل، ج ٢٧، ص ١٢٥، ح ٢٣٣٨، و ص ١٥٦، ع ٢٣٤٦؛ البحار، ج ٧٤، ص ٢٤٥، ح ٣.

٧. في (ف): «إليه الناس». ٨. في (بر): (في».

عَنْ مُرَادِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلُ ' شَيْءٍ '، حَتَىٰ وَاللهِ ، مَا تَرَكَ اللهُ شَيْعاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتَىٰ لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ: لَوْ كَانَ ' هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا ۖ وَقَدْ أُنْزَلَهُ اللهُ فِيهِ ' .

١٨٤ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ ٦ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ بْن قَيْسٍ ٢:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ \* ﴿ وَ اللّهَ لَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَـ لَمْ يَدَعْ شَيْعاً تَحْتَاجُ ۚ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ ۚ ۚ ۚ إِلّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَجَعَلَ لِكُلُّ شَيْءٍ حَدّاً،

١. في المحاسن: وتبياناً لكلُّ.

٢. إشارة إلى الآبة ٨٩من سورة النحل (١٦): ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لِكُلُّ شَيْمٍ ﴾.

ولوه: للتمنّي، أو للشرط، والجزاء محذوف، أو جزاؤه وأُنزله. ووكانه تامّة أو نـاقصة وخبره مقدر. أنظر:
 شرح المازندواني، ج ٢، ص ٣٣٥؛ الوافي، ج ١، ص ٣٦٦؛ مرأة العقول، ج ١، ص ٢٠٢.

٤. الاستثناء منقطع و وإلاً عرف استثناء بمعنى لكنّ ، أو الكلام استيناف لتأكيد ماسبق . و وألا عرف تسبيه .
 و الأوّل أولى . أنظر شروح الكافي .

٥. المحاسن، ص ٢٦٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٥٦، عن عليّ بن حديد؛ تفسير القني، ج ٢، ص ٤٥١، بسنده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عليّ بن حديده الوافي، ج ١، ص ٢٦٥٠ - ٢٠٥.

٦. الخبر رواه الصفّار في بصائر الارجات، ص٦، ح٣، حن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن المنذر، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة: «محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن المنذر».

٧. في دب، بح، برة: دعمرو بن قيس». والصواب ما في المتن وأكثر النسخ؛ فإنَّ ابن قيس هذا، هو عمر بن قيس
 الماصر أبوالصباح. راجع: التاريخ الكبير، ج ٦، ص ١٨٦، الرقم ٢١٢١؛ الشغات لابن حيّان، ج ٧، ص ١٨١؛ تلميم تهذيب التهذيب، ج ٧، ص ٤٣٩، الرقم ٤٨٥، الرقم ٤٨٥، الرقم ٤٢٩٦؛ تاريخ الإسلام للذهبي، ج ٨، ص ١٨٤.

هذا، والظَّاهر بل الصريح من تهذيب التهذيب و تهذيب الكمال أنَّ الماصر لقب لقيس . وهذا الأمر يفيدنا في ما يأتم فى الكافى ، ح 277. \*\* في الكافى ، ح 277.

٩. هكذا في دألف، ج، و، بح، والكافي، ح ١٣٦٦٠. وفي المطبوع وسائر النسخ ويحتاج،

١٠ . في الكافي، ح ١٣٦٦٠ والبصائر والعيّاشي: + اإلى يوم القيامة».

وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ عَلىٰ مَنْ تَعَدّىٰ ذٰلِكَ الْحَدّ حَدّاً، ٢.

١٨٥ / ٣. عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَمَا خَلَقَ اللهُ خَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهَ حَدَّ كَحَدُ الدَّارِ، فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ، فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَـتَّىٰ أَرْشِ الْخَدْشُ ۚ فَمَا ۚ سِوَاهُ، وَالْجَلْدَةِ ۚ وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ، ۚ .

١٨٦ / ٤ . عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةًهُ^.

١٨٧ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٩ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ ................ ١٠/١

۱. في الكافي، ح ١٣٦٦٠: - «ذلك».

الكافي، كتاب الحدود، باب التحديد، ح ١٣٦٦٠. وفي بصائر الدرجات، ص ٦، ح ٣، بسنده عن محمد بن عيسى، إلى قوله: «دليلاً يدل عليه». تفسير العياشي، ج ١، ص ٦، ح ١٣، عن عمرو بن قيس. راجع: الكافي، كتاب الحدود، باب التحديد، ح ١٣٦٥. الرافي ج ١، ص ٢٧٠، ح ٢٠٧.

٣. والأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجراحات من ذلك؛ لأنّها جابرة عمّا حصل فيها من النقص . وسمّي أرشاً لأنّه من أسباب النزاع، يقال: أرّشتُ بينهم إذا أوقعتَ بينهم، أي أفسدت . النهاية ، ج ١، ص ٣٩ (أرش).

٤. والخدش: مصدر بمعنى قشر الجلد بمود ونحوه، ثمّ سمّي به الأثر؛ ولهذا يجمع على الخدوش. أنظر:
 النهاية، ج ٢، ص ١٤ (خدش).

١٠ • الجَلْد والجَلْدة ٤ : هي الضربة بالسوط ، أي ضرب الجِلد ، يقال: جلده الحدّ ، أي ضربه وأصابه جلده. أنـظر :
 لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٢٥ (جلد).

للكافئ، كتاب الحدود، باب التحديد، ح ١٣٦٥٨؛ و المحاسن، ص ٢٧٣، من كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٧٣، بسند آخر عن أبان بن عثمان. و في بصائر الدرجات، ص ١٤٨، ح ٧، بسند آخر، مع زيادة و الوافي، ج ١، ص ٢٦٨، ح ٢٨٨.

٨. بصائر الدرجات ص ٣٠٢، ح ١٢ والاختصاص، ص ٢٨١، بسند آخر عن سماعة عن العبد الصالح \$ مع
 اختلاف بسير الوافي، ج ١، ص ٣٧٤، ح ٢١٥.

٩. هكذا في وض، و، جره و حاشية وف. وفي والف، ب، ج، ف، بح، بر، بس، بف، والمطبوع: + وعن أبيه.

يُونُسَ '، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ وَاَ حَدَّثَتَكُمْ بِشَيْءٍ، فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ عَ حَدِيثِهِ، فإنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهِى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ، وَفَسَادِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ، فَقِيلَ حَدِيثِهِ، وَإِنَّ رَسُولِ اللهِ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: وإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجْزاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَنْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ " وَقَالَ: ﴿ وَلاَ تَوُلُوا السُّفَهَاءَ كَثِيدٍ مِنْ نَجْزاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَنْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ " وَقَالَ: ﴿ وَلاَ تَوُلُوا السُّفَهَاءَ أَمُوا المُلْعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّاسِ ﴾ " وَقَالَ: ﴿ وَلا تَوْلُوا السُّفَهَاءَ أَمُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّاسِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

حه والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى [بن عبد] عن يونس [بن عبدالرحمن] في أسناد كثيرة بجداً مقطّم بعضها في هذا الباب والباب السابق. وللمصنّف طريقان معروفان إلى يونس بن عبدالرحمن، فمّنهرهما وأكثرهما تكراراً هذا الطريق. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عيسى من غير طريق ولده عليّ في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٧، ص ٣٨٠-٣٨٦

١. قد أكثر يونس وهو إبن عبد الرحمن من الرواية عن عبدالله بن سنان ولم نجد توسط «حمّاد» بينهما في غير هذا المورد. والخبر رواه البرقي في المعحلسن، ص ٢٦٩، ح ٣٣٩ بسنده عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان. وورد في الكافي، ح ٧٤٣٩ أيضاً بسندين عن يونس عن عبدالله بن سنان، وابن مسكان عن أبي الجارود. فالظاهر زيادة عن «حمّاد» في السند. ووجه زيادته ظاهر لمن تأمّل في هذا السند والسند المعتقدم. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٣٤٠. ٣٠٠، وص ٣٢٩.

٢. في الكافي، ح ٩٣٤٧ والتهذيب: «عن».

٣. في الكافي، ح ٩٣٤٧ والتهذيب: - وبعض ٥.

٤. في الكافي، ح ٩٣٤٧ والتهذيب: «إنّ الله» بدل «إنّ رسول الله ٤٤٠.

٥ . في حاشية (ض): (في). ٦ . النساء (٤): ١١٤.

٩. الكافي، كتاب المعيشة، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة، ح ٣٤٤٧: وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعاً، عن يونس، عن عبدالله بن سنان وابن مسكان، عن أبي الجاروده. ووعن يونس، في الطريق الأوّل زائد كما يأتي في موضعه. وفي المحاسن، ص ٣٦٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٥٨، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الجارود؛ التهذيب، ج ٧، ص ٣٦١، ح ٢٠١٠، بسنده عن يونس، عن عبدالله بن سنان أو ابن مسكان،

٦ / ١٨٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ،
 عَمَّنْ حَدَّثَة، عَن الْمُعَلَّى بْن خُنَيْس، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلٰكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ، \.

١٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
 صَدَقةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولَ ﷺ، وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ أُمْيُونَ ۖ عَنِ الْكِتَابِ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَلَى ۚ حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ، وَطُولِ هَجْعَةٍ وَمِنْ أَنْزَلَهُ، وَعَنِ الرَّسُلِ، وَطُولِ هَجْعَةٍ وَمِنْ الْأُمْمِ، وَانْبِقَاضِ مِنَ الْمُبْرَمِ، وَعَمْى عَنِ الْأُمْمِ، وَانْبِقَاضِ مِنَ الْمُبْرَمِ، وَعَمْى عَنِ

حه عن أبي الجارود. راجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب آخر منه في حفظ الممال وكراهـة الإضماعة، ح ١٩٣٠؛ و تحف العقوله ص ٤٤٣، الوافي، ج ١، ص ٢٦٩، ح ٢١٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٣، ح ٢٤٠٨؛ البحار، ج ٤٦، ص ٢٠٠٠م ٥٠.

١. المحاسن، ص ٧٦٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٥٥ عن الحسن بن علي بن فضّال. وفي الكافي، كتاب المواريث، باب آخر منه، ح ١٣٥٦، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ١٤٤ التهذيب، ج ٩، ص ٧٥٧ ح ١٢٧٥، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ١٤٤ ونهما مع زيادة في أوّلهما. وراجع: الكافي، كتاب المواريث، باب نادر، ح ١٣٣٤، الوافي، ج ١، ص ٢٦٧، ح ٢٠٠١؛ الواماثل، ج ٢٠، ص ٢٥٧، ح ٢٠٠٠؛ الوسائل،

الأتميون: جمع الأتي وهو في اللغة منسوب إلى أمّة العرب، وهي التي لم تكن تكتب ولا تـقرأ، فـاستعير
 لكلّ من لايعرف الكتابة ولا القراءة، وضمّن ما يعدّى به عن، كالنوم والغفلة. أنظر: المسغوب، ص ٢٨ (امسم)؛
 الوافي، ج ١، ص ٧١١.

٣٠ في تفسير القمّي: ﴿ومن أرسله، أرسله على».

 <sup>4. «</sup>الهُجْعَة»: هي طائفة من الليل، أو النوم ليلاً، أو نومة خفيفة من أوّله. والمراد هاهنا الغفلة والجهالة. أنـظر:
 لسان العرب، ج ٨، ص ٣٦٧ (هجم).

الْحَقُّ ١، وَاعْتِسَافٍ ٢ مِنَ الْجَوْرِ، وَامْتِحَاقٍ ٦ مِنَ الدِّينِ، وَتَلَظُّ عَنِ الْحُرُوبِ عَلىٰ حِين اصْفِرَارِ مِنْ رِيَاضِ جَنَّاتِ الدُّنْيَا، وَيُبْسِ مِنْ أَغْصَانِهَا، وَانْتِثَارِ ° مِنْ وَرَقِهَا، وَيَأْسِ مِنْ ثَمَرِهَا، وَاغْوِرَارٍ ۚ مِنْ مَاثِهَا، قَدْ دَرَسَتْ أَغْلَامُ الْهُدىٰ، وَظَهَرَتْ ۖ أَغْلَامُ الرَّدَىٰ ۗ، فَالدُّنْيَا ٦١/١ مُتَجَهِّمَةً ۚ فِي وَجُوهِ أَهْلِهَا مُكُفِّهِرَّةً ١٠ مُدْبِرَةً ١١ غَيْرُ مُقْبِلَةٍ، ثَـمَرَتُهَا الْفِنْنَةُ، وَطَعَامُهَا

١. في تفسير الفمّى: + دوانتشار من الخوف،

٢. والاعتساف: من العسف، بمعنى الأخذ على غير الطريق، أو ركوب الأمر من غير رويّة، فنكّل إلى الظلم والجور. والمرادبه تردّدهم في الضلالة. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٢٣٦ (عسف)؛ شرح المازغداني، ج ٢، ص ۲۵٤.

٣. والامتحاق): من المحق، وهو المحو والإبطال. وقيل: هو ذهاب الشيء كلَّه حتَّى لايري له أثر . أنـظر: لمسان العرب، ج ١٠، ص ٣٣٨ (محق).

٤. والتلظّي: اشتعال النار والتهابه، أصله من ولظي، وهي اسم من أسماء النار. أنـظر: الصحاح، ج٦، ص ٣٤٨٢ (لظي).

٥. في وألف، و، وحاشية «ب، ج، بر، وتفسير القمّي: وانتشار،

٦. واغورار الماء: ذهابه إلى باطن الأرض. أنظر: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٤ (غور).

٧. هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع: «فظهرت».

٨٠. والرّدى»: الهلاك، يقال: ردي - بالكسر - يردى ردى، أي هلك. والمراد هاهنا الضلال. أنظر: الصحاح، ج٦٠. ص ٢٣٥٥ (ردى)؛ التعليقة للداماد، ص ١٤١.

٩. هكذا في حاشية: وظ، بح، بع، جو، جه، ونهج البلاغة. وفي مرآة العقول، ج١، ص٢٠٦: وفي بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء، وهو الصواب. يقال: فلان يتجهّمني، أي يلقاني بغلظة ووجه كريه، وفي وش، ض، بح، بع، بو، جح، جم، جه، جو، والمطبوع: «متهجّمة». واختاره الداماد في التعليقة، ص ١٤١. والميرزا رفيعا في حاشيته على الكافي، ص ٢١١، وقال: «التهجّم: مبالغة الهجوم. والهجوم: الدخول بـلا إذن. والمراد بتهجّمها في وجوه أهلها: ملاقاتها لهم لاعلى وفق مأمولهم ومتمنّاهم ٥. وقرأ السبّد بدرالدين في حاشيته على الكافي، ص ٦٧ ومهجمة ، وقال: «الدنيا مهجمة، أي يابسة لاخير فيها، من قولهم: هجم ما في الضرع: حلبه. ومنه أهجمت الناقة: يبس ما في ضرعها».

١٠. ومكفهرَة؛ عابسة ومتغيَّرة لونه إلى لون الغبار مع الغلظ، يقال: اكفهرَ الرجل، أي عبس، أو ضرب لونه إلى الغُبرة مع الغلظ، وهذا لشدّة غيظها من أهلها. أنظر: الصحاح، ج٢، ص ٨٠٩ كفهر)؛ شرح المازندواني، ج٢،

١١. ومدبرة، مرفوعة على أنَّها خبر للدنيا بعد خبر، أو منصوبة على الحاليَّة. التعليقة للداماد، ص ١٤١.

الْجِيفَةُ، وَشِعَارُهَا الْخَوْفُ، وَدِثَارُهَا السَّيْفُ، مُرْقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، وَقَدْ أَعْمَتْ عَيُونَ أَهْلِهَا، وَأَطْلَمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا، قَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَدَفَنُوا فِي الشَّرَابِ الْمَوْوُودَةَ آبَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ أَ، يَجْتَازُ دُونَهُمْ وَسِيْلًا الْعَيْشِ وَرَفَاهِيَةً خُفُوضِ التَّنْيَا، لَا يَرْجُونَ مِنَ اللهِ ثَوَاباً، وَلَا يَخَافُونَ ـ وَاللهِ ـ مِنْهُ عِقَاباً، حَيُّهُمْ أَعْمَى خُفُوضِ التَّنْيَا، لَا يَرْجُونَ مِنَ اللهِ ثَوَاباً، وَلَا يَخَافُونَ ـ وَاللهِ ـ مِنْهُ عِقَاباً، حَيُّهُمْ أَعْمَى نَجِسٌ مُ وَمَيْتَهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ ، فَجَاءَهُمْ الْ بِنُسْخَةِ مَا فِي الصَّحْفِ الأُولَى الْمَرْآنَ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَتَصْدِيقِ الْذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَفْصِيلِ الْحَلَالِ مِنْ رَبْبِ الْحَرَامِ، ذَلِكَ الْقُرْآنَ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَى يَنْطِقُونَ لَكُمْ، أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ إِنْ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا يَأْتِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

١. «الشعار»: الثوب الذي يلى الجسد؛ لأنَّه يلى شعره. النهاية، ج ٢، ص ١٠٠ (شعر).

۲. «الدثار»: الثوب الذي يكون فوق الشعار . النهاية، ج ۲، ص ۴۸۰ (دثر).

٣. في اللف، بس: اللمودّة، والمَوْوُودَة، البنت المدفونة حيّة، يقال: وأد بنته يَـثدُ، أي دفـنها حيّة. أنـظر : الصحاح، ج٢، ص ٥٤٦ (وأد).

 <sup>.</sup> في التعليقة للداماد: والظرف الأوّل متعلّق ب ودفنوا و والثاني بـ والموؤودة، أي دفنوا في التراب بينهم الموؤودة من أولادهم».

٥ . ويجتاز ، أي يمر . وفي وب ، ف ، بح ، بر ، وحاشية (ج ، ض ، وحاشية ميرزا رفيعا: ويختار دونهم ، أي يسراد .
 وفي حاشية وب : ويختارون دونهم ، وفي وه وحاشية (بح : (يجتازونهم ، وفي وألف : (يجتازون دونهم ، وفي حاشية (بض ، (يجتاز دونه ، من الحيازة .

٦. في حاشية وض، ظ، جهه: (طلب).

٧. في دف، بف، وحاشية (ج): (حفوظ). و (الخفوض): جمع الخفض، بمعنى الدَّعَة والراحة والسكون والسير اللين، أنظر: (المحاح، ج ٣، ص ١٠٧٤ (خفض).

٨. في وبح، بع، بف، بر، جه، وحاشية وج، ونحس، وفي حاشية وبج، والتعليقة للداماد وحاشية ميرزا رفيعا:
 وبخس، بمعني عديم المعرفة، ناقص الحظ. وقال المجلسي في مرأة العقول: هو تصحيف.

٩٠ والمبلس: اسم فاعل من الإبلاس، وهو الغمّ والانكسار والحزن واليأس من رحمة الله تعالى، ومنه سمّي إبليس أنظر: الصحاح، ٣٠ ص ٩٠٩ (بلس).

١٠ . في تفسير القمّي: + والنبيِّ الله م

١١ . في الوافي: «الصحف الأولى: الكتب المنزلة من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم و غيرها، وهي المراد بالذي بين يديه» . وقبل غير ذلك. أنظر شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٦١).

وَحُكُمْ مَا بَيْنَكُمْ، وَبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ، لَعَلَمْتَكُمْ، \.

١٩٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: وَقَدْ وَلَذَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ قَانَا أَغْلَمُ كِتَابَ اللهِ، وَفِيهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَفِيهِ خَبْرُ السَّمَاءِ وَخَبْرُ الأَرْضِ، وَخَبْرُ الْجَنَّةِ وَخَبْرُ النَّالِ، وَخَبَرُ مَا كَانَ وَخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ، أَغْلَمُ ذٰلِكَ كَمَا أَنْظُرُ ۖ إِلَىٰ كَفِّي، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ ١٠٠.

١٩١ / ٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ › ؟

١. تفسير القمّي، ج ١، ص ٢ مرسلاً، عن علي ١٤٤؛ وفي نهج البلاغة، ص ١٢١، الخطبة ٨٩، من قوله: أرسله على
 حين فترة، مع اختلاف يسير. وراجع: نهج البلاغة، ص ٢٢٣، الخطبة ١٥٨ - الوافي، ج ١، ص ٢٧٠، ح ٢١١.

۲. في دو ، بر ، بس»: دبكتاب».

٣. في وألف، ج، ض، ف، و، بح، بس، بف، والوافي: - وخبر».

٤. في البصائر، ص ١٩٧: « كأنَّما».

٥. إشارة إلى الآية ٨٩من سورة النحل (١٦): ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيِّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾.

آ. بصائر الدرجات، ص ۱۹۷، ح ۲، عن محمد بن عبدالجنار. وفيه، ص ۱۹٤، ح ۷؛ والكافي، كتاب الحجة، باب
 أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأثمة ... ح ٦١٣؛ و باب أنّ الأثمة يعلمون علم ماكان و ...، ح ١٨١، بسند آخر، مع
 اختلاف. تفسير العباشي، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٥، عن يونس، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله م مها اختلاف. الوافي، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٢١٢.

٧. بصائر الدوجات، ص١٩٦، ح ١٠، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر (والمذكور في بعض نسخ
البصائر المعتبرة: محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن إسماعيل بن جابر). وفي المكافي، كتاب الحجّة،
باب في أنّ الأثمّة بمن يشبّهون ممّن مضى ...، ح ٧٠٠، بسند آخر مع زيادة واختلاف. وفي تنفير الميتشو،

١٠/١ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ٢٢/١
 عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكُلُّ شَيْءٍ \ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، أَوْ تَقُولُونَ } فِيهِ ؟؟

قَالَ: «بَلْ كُلُّ شَيْءٍ ۚ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيْهِ ﷺ ٥٠.

## ٢١ \_ بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ

١٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْم بْنِ قَيْسٍ الْهِلالِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَالْمِقْدَادِ وَأَبِي ذَرِّ شَيْعًا مِنْ تَفْسِيرِ الْقَرْآنِ، وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ ﴿ مِنْهُمْ، وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

حه ج ١، ص ٣، ح ٢، عن يوسف بن عبدالرحمن رفعه إلى الحارث الأعور، عن عليّ، عن الرسول، عن جر أ، ص ٣٠٠ جر أبل هي العالمية ١٠٣٠، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٢٧٣٠ - جر أبل هي ١٠٣٠، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٢٧٣٠ - حـ ٢٠١٣.

١. في البصائر: «كلِّ شيء تقول به عبدل «أكلِّ شيء».

۲. في دألف، بر، والوافي: ديقولون،

٣. في البصائر: + «برأيكم». والضمير في قوله: «فيه» راجع إلى «كلّ شيء»، والمعنى: أو تقولون و تحكمون فيه
 باراتكم، أم بإلهام مجدد ربّاني من غير أن يسبق ذكره في الكتاب والسئة. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢،
 ص ١٣-١ه مرآة العقول» ج ١، ص ٢٠٩.

٤. في البصائر: + ونقوله».

٥ . بصائر الدرجات، ص ٢٠٦١، ح ١، عن أحمد بن محمد. الاختصاص، ص ٢٨١، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
 عن محمد بن خالد البرقي . الوافي، ج ١، ص ٢٧٣، ح ٢١٤.

٦. في حاشية وج): (عن النبيّ) بدل ونبيّ الله ٤. ٧. في دب): وسمعته،

وَمِنَ ' الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِي اللهِ عَلَيْ أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا، وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذٰلِكَ كُلَّهُ بَاطِلَ، أَفْتَرَى النَّاسَ يَكُذِبُونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُتَعَمِّدِينَ، وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهمْ؟

قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: اقَدْ سَأَلْتَ فَافْهُمِ الْجَوَابَ، إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقَّا وَبَاطِلاً، وَصِدْقاً وَكَنِباً، وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً، وَعَاماً وَخَاصاً، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً، وَحِفْظاً وَوَهَماً، وَصَدْقاً وَمُتَشَابِهاً، وَحِفْظاً وَوَهَماً، وَقَدْ كُذِبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَهْدِهِ، حَتَىٰ قَامَ خَطِيباً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ كَثَرُتْ عَلَيْ مِنْ عَلَىٰ النَّارِ، ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ النَّارِ، ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّمَا أَنْكَذَابَةُ مُنْ النَّارِ، ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّمَا أَنَاكُمْ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ لَ لَهُمْ خَامِسٌ:

رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ، مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ ، لَا يَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَكُذِبَ
 عَلَىٰ رَسُول اللهِ ﷺ مُتَعَمِّداً، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ

١ . في الوسائل: - دمن،

۲. في (ض، ف، بح): (النبيّ).

٣. وحفظاً ووهماً: مصدران بمعنى المحفوظ والموهوم، والمراد هاهنا ما حفظ عن رسول الف器 كما هو، وما غلط فيه فتوهّم مثلاً أنّه عام وهو خاص أو بالعكس، إلى غير ذلك من وجوه الاشتباهات بين المتقابلات. أنظر: شرح صدر المتألمين، ص ٢٠٧؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٣٠٠، مراة العقول، ج ١، ص ٢١٠.

٤. في (بس) وحاشية (ج): (في).

ه. في وج، وحاشية ميرزا رفيعا: «الكِذَابة». و«الكَذَابة»: إمّا من صيغ المبالغة والتاء لزيادتها وتأكيدها، أي كثرت عليّ أكاذيب الكذّابة، أو التاء للتأنيث، أي كثرت الجماعة الكذّابة عليّ. وإمّا «كِذابة» مصدر بمعناه، أي كثرت عليّ كِذابة الكاذبين، أو بمعنى المفعول والتاء للتأنيث، أي كثرت الأحاديث المفتراة عليّ. أنظر شروح الكافي.

٦. وكُذب، مجهول، وومن، حرف جرّ. أو معلوم، وهو اسم موصول.

٧. في دېف: دوليس،

٨. في الغيبة للنعماني: «منظهر للإيمان، متصنّع للإسلام باللسان». وفي شرح العاذندواني: «متصنّع بالإسلام، أي متكلّف له ومتدلّس به ومتزيّن بحسن السمت وزيّ أهل الفلاح ومثلبس بهيئة أهل الخير والصلاح من غير أن يتّصف بشىء من ذلك في نفس الأمر».

٩ والإيتأنم : أي الإيتجنّب من الإثم. والايتحرّج : أي الإيتجنّب من الحرّج ، يقال: تأثّم فلان إذا فعل فعلاً خرج
 به من الإثم، كما يقال: تحرّج ؛ إذا فعل ما يخرج به من الحرّج . أنظر: النهاية ، ج ١، ص ٢٤ (أثم).

يُصَدِّقُوهُ، وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا: هٰذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَرَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَخَدُوا عَنْهُ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ ؟ وَقَدْ أَخْبَرَهُ ۗ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ۚ بِمَا أَخْبَرَهُ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ، لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ ؟ وَقَدْ أَخْبَرَهُ ۖ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ۚ بِمَا أَخْبَرَهُ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِعَوْلِهِمْ ﴾ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّاسُ مَعَ المَّلُوكِ وَالنَّعْمَالُ، وَحَمَلُوهُمْ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ، وَأَكْلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالتُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ، فَهٰذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظُهُ لَا عَلَىٰ وَجْهِهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ ^ كَذِباً، فَهُوَ فِي يَدِهِ، يَقُولُ بِهِ، وَيَعْمَلُ بِهِ، وَيَرْوِيهِ، فَيَقُولُ أَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِﷺ، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ لَمْ يَقْبَلُوهُ ' ، وَلَوْ عَلِمْ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرْفَضَهُ.

وَرَجُل ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهِيٰ عَنْهُ وَهُوَ ١١ لَا يَعْلَمُ، أَوْ

١. في دبح، والخصال: «فأخذوا». وفي حاشية دبف، والوافي: «فيأخذون».

قيكتاب وسليمه: ووهو لايكذب ولا يستحل الكذب على رسول الش雞 بدل دو أخذوا عنه وهم لا يعرفون

٣. في دألف، وكتاب سليم والوافي: دأخبر،

٤. في مرآة العقول، ج ١، ص ٢١٧: «قوله على: وقد أخبر الله عزّوجل عن السنافقين، أي كان ظاهرهم ظاهراً حسناً وكلامهم كلاماً مزيّفاً مدلّساً يوجب اغترار الناس بهم و تصديقهم فيما ينقلونه عن النبيّ على، ويرشد إلى ذلك أنه سبحانه خاطب نبيّه بقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُحْجِبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ أي بصباحتهم وحسن منظرهم ﴿ وَإِنْ الشّهم ﴿ وَإِنْ الشّهم ﴾ .

٥. المنافقون (٦٣): ٤. والنفاق،

٧. هكذا في الله ، ب، بس، وحاشية (ج، ض، ف، و، بح) والخصال والغيبة للنعماني ونهج البلاغة. وفي كتاب سليم: (فلم يحفظه، وفي سائر النسخ والمطبوع: دلم يُخبله).

٨. في دب، ض، بحه: دفلم يتعمّده.

٩. في وألف، وه وحاشية وبح، وكتاب سليم والخصال والغيبة للنعماني: دويقول».

١٠ . في حاشية (ج): (فلم يقبلوه). وفي الوسائل: (الرفضوه).

۱۱ . في اض): افهو).

سَمِعَهُ يَنْهِىٰ عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ لَرَفْضَهُ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ـ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ ـ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ لَرَفَضُوهُ.

وَآخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَّنفِض لِلْكَذِبِ؛ خَوْفاً مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١ . هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وكتاب سليم والخصال والوسائل والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: وولو».

٢ . في دج، بح، بس، بف، وحاشية دب، والخصال والغيبة للنعماني: دلم يشه، وفي شرح المازندواني: «الهاء في
 دلم ينسه، للوقف، أو عائد إلى دشيء سمعه، بقرينة المقام».

٣. في حاشية (ج، ض): (عنه). \$ . في الوافي: (وعمل).

٥. في كتاب سليم والغيبة للنعماني: «وإنّ أمر رسول الله الله ونهيه».

٦. في الوسائل: «منه ناسخ».

٧. في دف، بس، وكتاب سليم والغيبة للنعماني: «وعامٌ وخاصٌ».

٨. وقد كانه: تأكيد لقوله: وفإنَّ أمر النبيّ ... ولهذا ترك العاطف. واسم وكانه ضمير الشأن، و ويكونه تأمّة، وهي مع اسمها ـ وهو الكلام ـ خبر وكانه. ووله وجهانه حال عن والكلام، أو نعت له؛ لأنَّ اللام فيه للمهد الذهني فهو في حكم النكرة، أو خبر ويكونه إن كانت ناقصة. شرح المازندراني، ج ١٠ من ١٣٨٧ مرأة المقول، ج ١٠ من ٢١٣٠ مرأة المقول، ج ١٠ من ٢١٣٠.

١٠ . الحشر (٥٩):٧

<sup>11.</sup> والطاري،: مَن يأتي من مكان آخر، أو يأتي فجأة. يقال: طرأ عليهم، أي أتاهم من مكان، أو خرج عليهم 🕶

رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ يَسْمَعُوا ال

وَقَذَ كُنْتُ أَذْخُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً وَكُلَّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً، فَيُخْلِينِي ۗ فِيهَا، أَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ ذَٰلِكَ بِأَحْدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِي، فَرَبَّمَا كَانَ ۗ فِي بَيْتِي يَأْتِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَكْثَرُ أَذَٰلِكَ فِي بَيْتِي، وَكُنْتُ إِذَا كَنْتُ إِذَا مَنْكِيهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ، أَخْلَرِي ۗ وَأَقَامَ عَنِّي نِسَاءَهُ، فَلَا يَبْقَىٰ عِنْدَهُ غَيْرِي، وَإِذَا أَتَانِي لِخُلُوةِ مَعِي فِي مَنْزِلِي، لَمْ يَقِمْ عَنِي فَاطِمَةً وَلاَ أَحَداً لا مِنْ بَنِيَّ، وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ لِلْخُلُوةِ مَعِي فِي مَنْزِلِي، لَمْ يَقِمْ عَنِي فَاطِمَةً وَلاَ أَحَداً لا مِنْ بَنِيَّ، وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ أَجْابَنِي، وَإِذَا شَرَكَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ آلِي الْمُعَلِي ابْتَدَأْنِي، فَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ آيَةً مِنَ الْقَرْآنِ إِلّا أَفْرَأْنِيهَا، وَأَمْلَاهَا عَلَيَّ، فَكَتَبْتُهَا بِخَطْي، وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا، وَنَاسِخَهَا الْقَرْآنِ إِلّا أَقْرَأْنِيهَا، وَأَمْلَاهَا عَلَيَّ، فَكَتَبْتُهَا بِخَطْيِنِي وَعَلَمْنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا، وَنُعلَيْمَ الْحَالَةِ وَنَاسِخَهَا وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهُهَا، وَخَاصَها وَعَامَهُا مُ وَعَلَمْهِا أَوْدَعَا اللهُ أَنْ أَنْ يُعْطِينِي فَهُ هُمُهَا

حه منه فُجاءَةً. أنظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ١١٢ (طرأ). وفي مرآة العقول: «قوله عليه السلام: والطاري، أي الغريب الذي أتاه عن قريب من غير أنس به وبكلامه، وإنّما كانوا يحتبون قـدومهما إمّا لاستفهامهم وعـدم استعظامهم إيّاه، أو لأنهﷺ كان يتكلّم على وفق عقولهم فيوضحه حتّى يفهم غيرهم».

١ . في كتاب سليم: + دمنه».

٢. في اب، بر١: افيحليني، وقوله: افيخليني، إتما من الإخلاء، أي يجتمع بي في خلوة، أو يتفرّع لي عن كلّ شغل. وإتما من التخلية، من قولهم: خليت صبيله يفعل مايشاء. أنظر شروح الكافي.

هذا، وقد قال الشيخ البهائي في أربعينه، ص ٢٩٥؛ ويخليني، إمّا من الخلوة أو من التخلية، أي يتركني أدور معه حيث دار، والظاهر أنّه ليس العراد الدوران الجسمي، بل العقليّ؛ والمعنى أنّه على كان يطلعني على الأسرار المصونة عن الأغيار ويتركني أخوض معه في المعارف اللاهوتية والعلوم الملكوتية التي جلّت عن أن تكون شريعة لكلّ وارد، أو يطلع عليها إلا واحد بعد واحده.

٣. في حاشية (ف: (كنت). ٤ . في (ألف، ب، بره: + (من).

٥. في وألف، ب، بر، وحاشية وبع، وأخلابي، وأخلاني، أي تفرّغ لي عن كلّ شغل، أو اجتمع بي في خلوة.
 أو وأخلانيه، بحذف المفعول، يعني جعله خالياً لي. ويحتمل أن يكون بالباء الموحّدة من وأخلبت به، إذا انفردت به. أنظر الوافي، ج ١، ص ١٩٩٠.

٦. هكذا في وب، والوافي، وهو مقتضى السياق. وفي سائر النسخ والمطبوع: «لم تَقُمْ عني فاطمة ولا أحدً».
 وفي «بس»: (لم يقم» بدل «لم تقم».

٧. في كتاب سليم: «أونفدت».

٩. في الوسائل والخصال: + (لي).

٨. في دف: دوعامها وخاصها.

وَحِفْظَهَا، فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَيَّ وَكَتَبْتُهُ مُنْذُا دَعَا الله لِي بِمَا دَعَا"، وَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَمَهُ اللهُ مِنْ حَلَالٍ وَلا حَرَامٍ، وَلا أَمْرٍ وَلا نَهْيٍ، كَانَ أَوْ يَكُونُ، وَلا كَتَابٍ مُنْزَلٍ " عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيةٍ ۖ إِلّا عَلَمْنِيهِ وَحَفِظْتُهُ، فَلَمْ أَنْسَ حَرْفاً وَاحِداً، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِي، وَدَعَا الله لِي أَنْ يَمْلاً قَلْبِي عِلْماً وَفَهْماً وَحُكُما وَتُوراً. وَقَوْلَ لَهُ قَلْتُ ": يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، مُنْذُ دَعَوْتَ الله لِي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أَنْسَ شَيْئاً، وَلَمْ يَنْهُ أَنْتَ مَا لَمْ يَلُولُ فَيْما بَعْدُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَسْتُ أَتَحَوَّفُ عَلَيْ النَّسْيَانَ فِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَسْتُ أَتَحَوَّفُ عَلَيْكَ النَّسْيَانَ فِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَسْتُ أَتَحَوَّفُ عَلَيْكَ النَّسْيَانَ فِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَسْتُ أَتَحَوَّفُ عَلَيْكَ النَّسْيَانَ وَلِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَسْتُ أَتَحَوَّفُ عَلَيْكَ النَّسْيَانَ وَلِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَسْتُ أَتَحَوَّفُ عَلَيْكَ النَّسْيَانَ وَلْعَهُلُهُ أَنْ

٢ / ١٩٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَوَادِ ١١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

۲ . في حاشية دف: ددعاه.

۱ . في دب: دمُذه.

٣. في (بس): ﴿وَلَا كُتَابًا مَنْزِلًا﴾.

٤. في كتاب سليم: ووحرام أو أمر أو نهي أو طاعة ومعصية كان أو يكون إلى يوم القيامة، بدل وولا حرام ولا أمر
 ولا نهي ... من طاعة أو معصية، وفي الخصال: وفي أمر بطاعة أو نهي عن معصية، بدل ومن طاعة أو معصية،

٥. وحُكماً» بمعنى الحكمة. أو وحِكماً» جمع الحكمة، وهي بمعنى الحكم، والأول أنسب؛ للتوافق بينه وبين غيره من المنصوبات في الإفراد. التعليقة للداماد، ص ١٤٤٩؛ شرح المازندواني، ج ١، ص ٣٩٣؛ الوافي، ج ١، ص ٢٠٠٠.
 ٦. في كتاب سليم: وفقلت له ذات يوم».

٨. في (بف): دولا يفتني.

٧. في (بر ، بف) والوافي: (رسول).

٩. في دف: دأفتخوّف،

١٠. كتاب سليم بن قيس، ص ٢٦٠، ح ١٠ الخصال، ص ٢٥٥، باب الأربعة، ح ٢٦١، بسنده عن علي بن إبراهيم، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي الغيبة للنعماني، ص ٧٥، ح ١٠ وكمال الدين، ص ٢٨٤، ح ٢٧، ورجال الدين، ص ٢٨٤، ح ٢٧، ورجال الكشي، ص ١٠٤، ح ٢١٠، بسند آخر عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، وفي الأخيرة إلى قوله: وأنتم تخالفونهم، تفسير العياشي، ج ١، ص ١٤، ح ٢٧، و ص ٢٥٠، ح ١٧٧، عن سليم بن قيس، من قوله: وفما نزلت على رسول الشكالة أية من القرآنه؛ فهج البلاغة، ص ٢٦٥، الخطبة ٢١٠، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف وزيادة في أخره. وراجع: بسعائر الدرجات، ص ١٩٨، ح ٢٠١ الوافي، ج ١، ص ٢٧٥، ح ٢٢١٠ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٠٠، ح ٢٣٦١٤.

١١. هكذا في «ب، ض، و، بس، بف». وفي «الف، ج، ف، بح، بر» والمطبوع: «الخزّاز». والصواب ما أثبتناه هه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: قَلْتُ لَهُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فَلَانٍ وَفَلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ، فَيَجِيءُ مِنْكُمْ خِلَافَهُ؟ قَالَ أَ: وإِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا ٢٥/١ يُنْسَخُ الْقُرْآنُ؟ ؟

١٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَـنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِم، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرى، فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابِ آخَرَ؟

فَقَالَ: «إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ»".

قَالَ: قُلْتُ: فَأُخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَدَقُوا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَمْ كَذَبُوا؟

قَالَ: دِبَلْ صَدَقُواه.

قَالَ: قُلْتُ \*: فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا؟

فَقَالَ': أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَيَعْالُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَيُعِيبُهُ عِنِهُ فَيُسَخَّمُ ذَٰلِكَ الْجَوَابِ، فَنَسَخَتِ فَيُجِيبُهُ فَي بِعِيبُهُ لَا بَعْدَ ذَٰلِكَ بِمَا يَنْسَخُ أَذِٰلِكَ الْجَوَابِ، فَنَسَخَتِ

م کما تقدّم ذیل ح VO.

وفي الوسائل، ح ٣٣٦١٥: «فقال».

۲۰ الوافعي، ج ۱، ص ۲۸۰ ، ح ۲۱۸؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ۱۰۸ ، ح ۳۲۳۲۷؛ و ص ۲۰۸ ح ۲۰۱۱ البحاد، ج ۲، ص ۲۲۸ ، ح ۹.

 <sup>&</sup>quot; أي الزيادة والنقصان في القول كما وكيفاً على حسب تفاوت أحوال الناس في الفهم والاحتمال، أو زيادة
 حكم في التقية، ونقصانه عند عدمها. أنظر شروح الكافى.

٤. في وب، ج، ض، بس، وحاشية وبر، والوسائل: ومحمَّد، بدل ورسول الله».

٥ . في (ج): + (له).

٦. في دب، بس، والوسائل: دقال،

٧. في «ب، ف، بس» والوسائل والوافي: «يجيته».

٨. هكذا في وألف، ض، بح، والبحار. وفي المطبوع وسائر النسخ: «ما ينسخ».

الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً، '.

١٩٦ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: قَالَ لِي: دِيَا زِيَادُ، مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلاً مِمَّنْ يَتَوَلَّنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ؟، قَالَ: وَإِنْ أَخَذَ بِهِ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَغْظَمُ أَجْراً.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: ﴿إِنْ أُخَذَ بِهِ أُوجِرَ ۚ! وَإِنْ تَرَكَةُ وَاللهِ أَثِمَ ۗ".

١٩٧ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَشَأَلَةٍ فَأَجَابَنِي، ثُمَّ جَاءَهُ ۚ رَجُلَّ فَسَأَلُهُ عَنْهَا، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ۚ آخَرُ، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَاب صَاحِبِهِ.

فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ ٢، قُلْتُ ٨؛ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ

٢. في وألف، بس، والوسائل: وأجره. وفي شرح المازندراني: وقراءته على صيغة التفضيل ـ بمعنى أشد أجراً ـ معده.

 <sup>&</sup>quot;. في شرح المازندراني: «والأظهر أنَّ وأشم» من المجرّد، ويجوز قراءته بالمدّ من باب الإفعال للدلالة على كثرة
 الإثم؛ لأنَّ هذا الباب قد يجيء للدلالة على الكثرة».

الوافعي، ج ١، ص ٢٨١، ح ٢٧٠؛ و ص ٢٨٢، ح ٢٢١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٠٧، ح ٢٦١١؛ البحاد، ج ٢٠ م ٢٠٠٠
 م م ٢٢٨، ح ١١- ١٢.
 ه في وألف، ب، والعلل والوافي: وجاءه.

٦. في دألف، ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف: - درجل».

٧. في حاشية دض، بح: والصاحبان، ٨. في وب، و، وحاشية وبف: وقلت له،

شِيعَتِكُمْ قَدِمَا يَسْأَلَانِ، فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ؟

فَقَالَ: فِيَا زُرَارَةً، إِنَّ هَذَا خَيْرٌ لَنَا ﴿، وَأَبْقَىٰ لَنَا وَلَكُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعْتُمْ ۚ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ، لَصَدَّقَكُمُ ۗ النَّاسُ عَلَيْنَا، وَلَكَانَ ۖ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ، ۗ .

قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿: شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ ۚ عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا، وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ؟ قَالَ ۚ ! فَأَجَابَنِي بِمِثْل جَوَابٍ أَبِيهِ ^.

٦/١٩٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ نَصْرٍ \* الْحَثْعَمِيّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقَّاً، فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا، ٦٦/١ فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذٰلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ، ' أَ.

١٩٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب

١ . في وبح، وحاشية وج، ض، + وولكم، ٢ . في وبر، : وأجمعتم،

٣. في العلل: ولقصدكم، وقوله: ولصدقكم، إمّا بالتشديد \_اختاره المازندراني والمجلسي \_أي لحكموا بصدقكم في نسبة هذا الحكم إلينا، ويعتقدون أنكم صادقون في روايته عنّا وأنكم موالينا وشيعتنا. وإمّا بالتخفيف \_اختاره الداماد والفيض \_أي جعلوا قولكم متحقّقاً على أتباعنا، يعدّ قائله صادقاً. أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٥١؛ هر المناود، ح ٢٠٠ ص ٢٠٠ ؛ الرافي، ج ٢٠ ص ٢٨٠؛ مرأة العقول، ج ١٠ ص ٢٨٠.

٦. في وف: واجتمعوهم، ٧. في العلل: +وفسكت، فأُعدتُ عليه ثلاث مرّات،

٨. علل الشرائع، ص ٢٩٥، ح ١٦، بسنده عن محمد بن عبدالجبار. راجع: بصائر الدرجات، ص ٣٨٣، ح ٢؛
 والاختصاص، ص ٣٣٩، الوافي، ج ١، ص ٣٨٢، ح ٢٢٢.

٩. في «ألف»: «نضر» بدل «نصر». والظاهر عدم صحته، فقد ذكر نصر أبو الحكم الخثعمي في أصحاب
الصادق على ، في رجال البوقي ، ص ٣٩، ووردت رواية أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن نصير
أبي الحكم الختممي في الكافي، ح ٢٣٣١. والمحتمل قوياً اتّحاد نصر أو نصير الخثعمي الوارد في الأسناد مع
نصر المذكور في رجال البرقي.

۱۰ المحاسن، ص ۱۳۵، كتاب العلل، ح ۱۰۸، بسند، عن محمّد بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله 學。
 الوافي، ج ۱، ص ۲۸۳، ح ۲۲۳؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ۱۰۸، ح ۲۳۳۳.

جَمِيعاً، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَالآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ <sup>٩</sup> ؟

فَقَالَ ّ: «يُرْجِئُهُ ۚ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ مَنْ يُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّىٰ يَلْقَاهُه.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: وبِأَيْهِمَا أُخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ \* وَسِعَكَ، \*.

١٧/١ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:
 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ أَرَأَيْنَكَ ۗ لَوْ حَدَّثْتَكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ، ثُمَّ جِعْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ، بِأَيُهِمَا ۗ كُنْتَ تَأْخُذُ؟، قَالَ: قُلْتُ ^ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ ۚ ، فَقَالَ لِي ` ! ﴿ وَحَمَكَ اللهُ ١٠، ١٠.

۱. في حاشية دف: (نصنع).

٨. في الوسائل والبحار: - اقلت.

٧. في البحار: وفبأيّهما».

١٠ . في دجط، وشرح صدر المتألَّهين: - دلي،

٩. في حاشية دف، : دبالآخر».

١١ . في (بح): (يرحمك الله).

<sup>.</sup> ٢. في «ألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف» والوافي والوسائل والبحار: «قال».

٣. ويرجنه أي يؤخّره. والضمير راجع إلى الصنع المضمر في ويصنع. يعني يؤخّر العمل والأخذ بأحدهما؛
 من أرجيتُ الأمر، أو من أرجأته إذا أخرته. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٢٥ (رجأ) و ج ٦، ص ٢٥٥ (رجي).

<sup>3.</sup> قال في مرآة العقول، ج ١، ص ٢١٨، وقوله ١٤٤: من باب التسليم، أي الرضا والانقياد، أي بأيتهما أخذت رضاً بما ورد من الاختلاف وقبولاً له أو انقياداً للمرويّ عنه من الحجج، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم الله، أو كونه بخصوصه متعيناً للعمل وسعك وجاز لك». ثم ذكر وجوهاً خمسة أخرى لرفع الاختلاف الذي يتراءئ بين الخبرين.

٥ . الوافي، ج ١، ٢٨٣، ح ٢٢٤، ٢٢٥؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٠٨، ح ٢٣٣٣٧ و ٣٣٣٣٧؛ البحار، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ٢.
 ٦ . في وف: وأرأيت.

۱۲. راجع: الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب التقيّة، ح ۲۲٤٧ و الوافي، ج ۱، ص ۲۸٤، ح ۲۲۲؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ۱۰۹، ح ۲۳۳۶؛ البحار، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۷.

١٠١ / ٩ . وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنِ
 الْمُعَلَّى بْن خُنْيِس، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: إِذَا جَاءَ حَدِيثَ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَدِيثَ عَنْ آخِرِكُمْ، بِأَيْهِمَا زَائُذُ؟

فَقَالَ: «خُذُوا بِهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، فَخُذُوا بِقَوْلِهِه. قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِﷺ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ».

• وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «خُذُوا بِالأَحْدَثِ» أَ.

٢٠٢ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ

۱ . الوافحي، ج ۱، ص ۲۸۵، ح ۲۲۷ و ۲۲۸؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ۱۰۹ه ح ۱۳۳۳۱ و ۳۳۳۲۲؛ البحار، ج ۲، ص ۲۲۸. ح ۸.

لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - في موضع . وما ورد في بعض الأسناد
 القليلة لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات هذا الارتباط .

أمّا سندنا هذا، فقد ورد جزءٌ من المتن المروي به، في الكافي ، ح ١٤٦٦٦ بعين السند، لكن ذاك الخبر ورد في التهذيب، ج ٦، ص ٢٦١٨ عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن محمّد بن التهذيب، ج ٦، ص ٢١٨ ع عن محمّد بن الحسن بن شمّون أيس في طبقة مشايخ محمّد بن يحيى، ولم يثبت روايته عن محمّد بن عيسى . و محمّد بن الحسن - والنظاهر أنّ الأصل في نسخه الشيخ الطوسي هو محمّد بن الحسن - والمراد به الصفّار كما سبظهر - ثمّ فسّر بابن شمّون سهواً وأدرج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بترهّم سقوطه منه .

وأمّا ما ورد في الكافي، ح ٦١٣، من رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عبدالأعلى مولى آل سام، فقد روى محمّد بن الحسن الصفّار الخبر في بـصائر الدرجات، ص ١٩٤، ح٧، بعين الألفاظ في السند والمتن.

وما ورد في التهذيب، ج ١، ص ٤٢٧، ح ١٤٠٦، من رواية محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، الظاهر أنَّ محمّد بن عيسى هناك محرّف من موسى بن عيسى، وهو البعقوبي.

وأمّا ما ورد في التهذيب، ج ٢، ص ٦٤، ح ٢٣١؛ وج ٤، ص ٢١٣، ح ٦٤٠، من رواية سعد [بن عبدالله] عـن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى [بن عبيد] فكلا السندين مختلٌ لايقاس عليهما.

وورد في التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٧، ح ٨٧٥، رواية سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بـن

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةً، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ ' رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا ' بَيْنَهُمَا مَنَازَعَةً فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا ۚ إِلَى السَّلْطَانِ وَ ۚ إِلَى الْقُضَاةِ ، أَيْحِلُّ ذٰلِكَ؟

قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقِّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ°، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْناً وَإِنْ كَانَ حَقَّا ۗ ثَابِناً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ ۖ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكُفُرَ بِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَخاكَمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴿ مُ.

٢. في الكافي، ح ١٤٦١٦ والتهذيب: + ديكون،

١. في الوسائل، ح ٥١: وفي.

٣. في التهذيب، ح ٨٤٥: «فيتحاكمان».

حه عيسى؛ لكن المذكور في بعض المخطوطات المعتبرة من التهذيب هو «محمّد بن الحسن».

إذا تين ذلك نقول: الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في ما نحن فيه محرّف من محمّد بن الحسن، والمراد به هو المصار. ويؤيّد ذلك فعضافاً إلى ما ورد في أسناد كثيرة من رواية محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى إبن عبيد]، التعاطف بين محمّد بن الحسين إبن أبي الخطّاب] ومحمّد بن عيسى إبن عبيد] في أسناد عديدة. أنظر على سبيل المثال: الأمالي للصدوق، ص ٢٠١، المجلس ٢٠، ح ٢٤؛ وص ١٠٦، المجلس ٢٠ و ح ٢؛ وول ١٠٥، المجلس ٢٠ و ١٤؛ وص ١٠٦، المجلس ٢٠ و ١٤؛ وص ١٠٦، علاء و ١٠٤ و وس ١٠٤، و ١٠٤ و وس ١٠٤، ح ١٤؛ وص ١٠٤، وعلاء الشرائع، ص ٢١، و و ١٠ و و و و و و و و و النجاشي، ص ٢٠، الرقم ١٧؛ و ص ١٣١، الرقم ١١٤ و و الاختصاص، ص ٢٨٠، ص ١٨٠، ويصائر الدرجات، ص ١٠٤، ح ٢، والفية للنعماني، ص ١٥٢، ح ١٠ و و الفيتة للطوسي، وكمال الدين، ص ١٨٠، ح ١٣؛ و ص ١٣٤، و مع ١٠٤، ح و ١٠ و الفيتة للطوسي، ص ١٥٠، ح ١٠؛ و الفيرة للطوسي، ع ١٥٠، و الفهرست للطوسي، ص ١٤٠، الرقم ١٦٠.

٤. في وب، بحه، والكافي، ح ١٤٦١٦ والتهذيب، ح ٥١٤ والوسائل، ح ٢٣٠٨٢: وأوه.

والطاغوت: الكاهن، والشيطان، وكل وأس ضلال، وكل معبود من دون الله، وكل متعدّ. وقال في الواقي:
 والطاغوت: الشيطان، مبالغة في الطغيان، والمرادبه هنا من يحكم بغير الحتى لفرط طغيانه أو لتشبيهه بالشيطان، أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنّه الحامل له على الحكم، كما نبّه عليه تتمة الآية:
 ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُصَيِّلُهُ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾. ونحوه في مرآة العقول، ج ١، ص ٢٢٣. وانظر: المغردات للراغب،
 ص ٥٠٥؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧١٣ (طغي).

٦. في الكافي، ح ١٤٦١٦ والتهذيب والوسائل، ح ٢٣٠٨٢: وحقّه.

٧. في الكافي، ح ١٤٦١٦ والتهذيب: ﴿أَخَذُهُ. ٨. النساء (٤): ٦٠.

قُلْتُ: فَكَيْفُ ١ يَصْنَعَان؟

قَالَ: وَيَنْظُرَانِ ۗ إِلَىٰ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّن ۗ قَدْ رَوىٰ حَدِيثَنَا، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِ اللهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ ۖ عَلَى اللهِ وَهُو مَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ ۖ عَلَى اللهِ وَهُو مَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ ۖ عَلَى اللهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ ۖ عَلَى اللهِ وَهُو مَعْلَيْنَا مِنْ حَدُّ الشَّرْكِ بِاللهِ ١٠.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ' اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاطِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا، وَاخْتَلَفَا'' فِيمَا حَكَمَاً''، وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ'' فِي حَدِيثِكُمْ؟

قَالَ : «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا، وَلَا ٦٨/١ يَلْتَفِتْ ١٠ إِلَىٰ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ».

۲. في الكافي، ح ١٤٦١٦ والتهذيب، ح ٥١٤: «انظروا».

۱. في دبس: دكيف،

٣. في وألف، ف، و، بر، بس، بف، والوسائل، ح ٣٣٤١٦: - وإلى.

٤. في الكافي، ح ١٤٦١٦ والتهذيب، ح ٥١٤ والوسائل، ح ٥١: - هممن،

<sup>0 .</sup> في وج، بر، بف، وحاشية وض، بس»: وبحكمه، وفي وألف، ف، بح، وحاشية وج، بف، وبحكم،

٦. في وض ، بر، وحاشية وبح، والوسائل، ح ٢٣٤١٦: وفلم يقبل،

٧. في حاشية وجه: (كالرادّ).

٨. في دب، بح، وحاشية دج، ض، دوهما، أي الرد والاستخفاف.

٩. أي على أعلى مراتب الضلالة وأدنى مراتب الإسلام، بحيث لو تجاوز عنه دخل في مرتبة الشرك. أو المعنى أنه دخل في الشرك؛ لأنّه لم يرض بحكم الله ولم يقبله ورضي بحكم الطاغوت، وهو شرك؛ أو أشرك في حكمه تعالى غيره. أنظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٤٤ عرادة المقول، ج ١، ص ٢٢٤.

١٠ . في الله، ض، و، بح، وحاشية أدع، وواحده. وفي حاشية وف، بر، والوسائل، ح ٢٣٣٣: وواحد منهما، بدل ورجل ».

١١ . في «ب، ج، ض، بح، والفقيه وشرح المازندراني: «فاختلفا، وفي خاشية دبس، وفرجعهما».

١٢ . في وبح: + وفيه . وفي التهذيب: - ومن أصحابنا - إلى - فيما حكماً ه.

١٣ . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي حاشية وبح، والمطبوع: واختلفاه. وفي شرح المازندراتي:
 وإفراد الضمير في واختلف، بالنظر إلى اللفظ، وهو الأصح والأنسب؛ فإنّ رعاية اللفظ في وكلاء و«كلااء أكثر.

١٤ . في دېف: +دمعه،

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَذْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ<sup>٩</sup>؟

قَالَ: فَقَالَ: فَيُنْظَرُ إِلَىٰ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ ۖ عَنَّا فِي ذٰلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ ۖ أَصْحَابِكَ، فَيُوْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا، وَيُتْرَكُ الشَّادُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةً: أَمْرُ بَيْنٌ رُشْدُهُ فَيَتَّبَعُ، وَأَمْرُ بَيْنٌ غَيْهُ فَيُحْتَنَبُ، وَأَمْرُ مَشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ ۖ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَلْ بَيْنٌ، وَحُرَامٌ بَيْنٌ، وَشُبُهَاتَ بَيْنَ ذٰلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشَّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَمَلْكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُهُ.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ ٢ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثُّقَاتُ عَنْكُمْ؟

قَالَ: «يُنْظَرُ^ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، أُرَأَيْتَ ﴿ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،

١. هكذا في أكثر النسخ والمصادر. و في دير ، بس ، بف، والمطبوع: دعلى الآخر،

٢ . في دب، بسه: «رواياتهم». وفي الفقيه والتهذيب، ح ٨٤٥ والوسائل، ح ٣٣٣٣٤: «روايتهما».

٣. في حاشية وض، والوسائل، ح ٣٣٣٣: وعنده.

٥. في (بس، بف) وحاشية (ج): (الحرمات).

 <sup>3.</sup> في الفقيه والتهذيب: ٥-كمه.
 ٦. في (ج، بس، بف، وحاشية وض، : «الحرمات».

٧. هكذا في «بر» وحاشية «بح» والفقيه والتهذيب والوسائل، ح ٣٣٣٣٤. وفي سائر النسخ والمطبوع: «عنكما». وقوله: وعنكما» لعل خطاب الاثنين للصادق والكاظم أو الباقر هي على سبيل التغليب؛ لكثرة الأخبار عنهما، أو كانت التثنية باعتبار تثنية الخبر، بمعنى عن الاثنين منكم. وفي بعض النسخ وعنهما» وهو الأوضح عند الفيض. وقال المجلسي: «وفي الفقيه: «عنكم» وهو أظهر». أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢١١؛ شرح المازندواني، ج ١، ص ٢٥٥. الم ١٤٥٠ مرة المعقول، ج ١، ص ٢٢٥.

ه في «ب»: «يُنظروا». وفي «بف»: «تنظر».

٩. في شرح المازندراني: وأرأيت، أي أخبرني عن حكم ما أسألك، وراجع أيضاً ما تقدّم ذيل الحديث ١٨١.

وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَالْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟

قَالَ: ‹مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِيهِ الرَّشَادُ».

فَقُلْتُ ا: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافْقَهُمَا ۖ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟

قَالَ: دِينْظَرُ إِلَىٰ مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حَكَّامُهُمْ ۗ وَقُضَاتُهُمْ، فَيُتْرَكُ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِه.

قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟

قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ ۗ، فَأَرْجِهُ ۗ حَتَّىٰ تَلْقَىٰ إِمَامَكَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشَّبُهَاتِ خَيْرَ مِنَ الِاقْتِحَامِ ۗ فِي الْهَلَكَاتِ، ٢

٢٢ ــ بَابُ الْأُخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ ٢٩/١

٢٠٣ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

١ . في دبر، والفقيه والتهذيب: وقلت،

٢ . الضمير في اوافقهما، راجع إلى الكتاب والعامّة ، أو إلى فرقتين منها، وافق كلّ خبر فرقة منها.

٣. في حاشية وج): وماهم إليه حكامهم أميل). وفي شرح المازندراني: ووفي بعض النسخ: ينظر إلى ماهم إليه
 حكامهم وقضاتهم).

٤. في وبح، والفقيه: «كذلك».

٥. في حاشية دف والوسائل، ح ٢٣٣٣٤: وفأرجنه، وقوله: وفأزجه أمر من أرجَيْتُ الأمرَ، أو أرجأته، بمعنى
 أخَرته. والضمير راجع إلى العمل أو الأخذ بأحد الخبرين. أو من أرجه الأمر، أي أخره عن وقته. أنظر:
 الصحاح، ج ١، ص ٥٦ (رجأ)؛ و ج ٦، ص ٣٥٦٢ (رجى)؛ لمسان العرب، ج ١٣، ص ٤٩١ (رجه).

٦. والاقتحام؛ هو الرمي بالنفس في أمر من غير رويّة. أنظر: توتيب كتاب العين، ج ٣. ص ١٤٤٤ (قحم).

٧. الكافي، كتاب القضاء و الأحكام، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح ٢٦٦١. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٨، ح ٢٤٥، عن محمّد بن يحيى، وفيهما إلى قوله: فوهو على حدّ الشرك بالله عزّ وجلّ». التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٨، ح ٣٢٣٣، عن داود بن الحصين، من قوله: فص ٢٠١٠ - ٣٤٥، بسنده عن محمّد بن عيسى؛ الفقيه، ج ٣، ص ٨، ح ٣٣٢٣، عن داود بن الحصين، من قوله: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضينا»، وفي كلّها مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ١، ص ٢٨٥، ح ٢٣٢٤؛ وص ٢٠١٠ و ٣٣٢٢٤؛ وص ٢٣٦، عمر ١٣٢، وص ٣٣١، عمر ١٣٠ عمر ١٠٠ مع ٢٤٦٣، وص ٣٦٦، عمر ١٠٠ مع ١٣٢٤، وص ٣٤١ عمر ١٣٤ عمر ١٣٤ عمر ١٣٤٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ ': إِنَّ عَلَىٰ ۖ كُلِّ حَقِّ حَقِيقَةً، وَعَلَىٰ كُلِّ صَوَابِ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ،".

٢٠٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
 عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِى يَعْفُورِ.

قَالَ \*: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلاهِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هٰ ذَا الْمَجْلِسِ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللَّهِ عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ ۚ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ ۗ

١٠ في الكافي، ح ١٥٥٤: «قال أمير المؤمنين ﷺ».

٢ . إنّما أتى بكلمة وعلى عمر أنّ الظاهر أن يقول: ولكلّ على الدلالتها على الإحاطة والاستعلاء التي للعلة بالقباس إلى معلولها ، أي إحاطة علّة كلّ حنّ وهو حقيقته في نفس الأمر ؛ أو للمجانسة لقوله: وعلى كلّ صواب نوراً ، أنظر : شرح صدر المتأليين ، ص ٢١١ ، وشرح المازندراني ، ج ٢، ص ١٨ ٤.

٣. الكاني، كتاب الإيمان و الكفر، باب حقيقة الإيمان واليقين، ح ١٥٥٤، إلى قوله: (على كل صواب نوراً). وفي الممحلس، ص ٢٢٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٥٠، بسنده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي هيئ الأمالي للصدوق، ص ٣٦٧، المعجلس ٥٨، ح ٢٦، بسنده عن علي بن إبراهيم، عن علي على تفسير العياشي، ج ١، ص ٨، ح ٢، عن السكوني، عن أبي جعفر (والظاهر أن الصواب (جعفره بدل أبي جعفره) عن أبيه، عن علي هيئ مع زيادة في أوّله. راجع: الفيمة للنعماني، ص ١٤١، ح ٢؛ وتفسير العياشي، ح ٢، ص ١١٥، ح ٢؛ وتفسير العياشي، ح ٢، ص ١٠٥، الوافي، ج ١، ص ٢٩٥، ح ٢٣٢؛ وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ١٠٥، ح ١٠٣.

الضمير المستتر في وقال» راجع إلى علي بن الحكم؛ فقد روى الخبر في المحاسن، ص ٢٢٥، ح ١٤٥، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور. قال علي: وحدّثني الحسين بن أبي العلاء أنّـه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، الخبر.

والمراد أنّ حسين بن أبي العلاء كان مع ابن أبي يعفور في المجلس الذي سأل ابن أبي يعفور أبا عبداله 4. فعليه يروى على بن الحكم الخبر عن أبي عبدالله 4 بطريقين:

الأوّل: أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور. الثاني: حسين بن أبي العلاء.

يؤيّد ذلك كثرة روايات عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله على راجع: معجم رجالًا الحديث، ج ٥، ص ٢٠٦ـ٤٠٥ ثمّ إنّه لايخفي أنّ هذا قسم آخر من التحويل في السند.

٥. في (ألف) والمحاسن: (يثق). وفي (بر): (تثق).

٦. في (بر) والمحاسن: (لايثق).

بِهِ؟ قَالَ: وإِذَا وَرَدَا عَلَيْكُمْ مَدِيث، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مِنْ قَوْل رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِلّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَىٰ بِهِ ٢٠٠٠.

مَن اللهُ بَن خَالِدٍ، عَنْ أَضِحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَخْيَى الْحَلَبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْن الْحُرِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ، فَهَوَ زُخْرُفُ ۗ ﴿ .

٢٠٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيً بْن عَفْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْن رَاشِيد:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ، فَهُوَ زُخْرُفَ، ``.

٧٠٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ

۱. في دجه: دأورد،

٢. جزاء الشرط الأول محذوف؛ لظهوره. تقديره: وفخذوه، أو نحو ذلك. وجزاء الشرط الثاني -المدلول عليه
 بكلمة وإلاه عهو قوله: وفالذي جاءكم به أولى به، أو دهو أولى بأخذه والعمل به دونكم، شرح صدر المتألهين،
 ص ٢١١. وراجع: شرح المازندراني، ج٢، ص ٤١٤؛ مرأةالعقول، ج١، ص ٢٢٨.

٣. فهه أي بذلك الحديث، يعني ردو وعليه ولا تقبلوه منه، فائة أولى بروايته وأن يكون عنده لايتجاوزه.
 والفرض التأكيد في ترك العمل بما خالف كتاب الله تعالى وقول الرسول على شرح صدر المتألهين، ص ٢١١،
 شرح المازندراني، ج٢، ص ٢٠٤؛ الوافي، ج١، ص ٢٩٧؛ مرآة العقول، ج١، ص ٢٢٩.

المحاسن، ص ٢٢٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤٥، عن عليّ بن حكم. وراجع: الكافي، كتاب الإيمان
 و الكفر، باب الكتمان، ح ٢٢٦٧، الوافي، ج ١، ص ٢٩٥، ح ٢٣٧؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١١٠ - ٢٣٣٤٤.

 <sup>•</sup> في شرح العاذند(اني: ففهو زخرف، أي قول فيه تعويه و تدليس، وكذب فيه تزوير و تزيين؛ ليزعم الناس أنّه
 من أحاديث النبيّ وأهل بيته و الله عنه الزّخرف، في الأصل الذهب وكمال حسن شيء، ثمّ يشبّه به كلّ معوّه المزوّر. واجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٦٩ (زخرف).

٦. المحاسن، ص ٢٢٠، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٦٨، بسنده عن أيّوب بن الحرّ. تفسير العياشي، ج ١، ص ٩،
 ح ٤، عن أيّوب بن الحرّ ه الوافي، ج ١، ص ٢٩٧، ح ٢٣٣؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١١١، ح ٢٣٣٤.

٧. الوافي، ج ١، ص ٢٩٧، ح ٢٣٤؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١١٠، ح ٢٣٣٤٥.

## الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنىٰ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَكُمْ عَنِّى يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ، فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ، فَلَمْ أَقُلُهُۥ ٰ

٧٠/١ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مَ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَنْ خَالْفَ ۚ كِتَابَ اللهِ وَ ۖ سُنَّةً مُحَمَّدٍ ۗ ﴿ فَقَدْ كَفَرَ ﴾ .

٧٠ / ٧٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونْسَ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ وَانَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا عُمِلَ بِالسَّنَةِ وَإِنْ قَلَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا عُمِلَ بِالسَّنَةِ وَإِنْ قَلَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ عَلَا عَنْدُ عَلَا عَنْدُ عَلَا عَنْدُ اللهِ عَنْدُ ا

٢١٠ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ،
 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْقَمَّاطِ وَ ٢ صَالِح بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:

المحاسن، ص ۲۲۱، كتاب مصابيح الظلم، ح ۱۳۰، بسنده عن ابن أبي عمير عن الهشامين وغيرهما، قال:
 وخطب النبي على فقال ...، تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٠ ح ١، عن هشام بن الحكم. راجع: المحاسن، ص ٢٢١، ح ١٣١؛ ومسعاني الأخبار، ص ٣٩٠، ح ٣٠، الواضي، ج ١، ص ٢٧٩، ح ٣٢٪ الوسائل، ج ٢٧، ص ١١١، ح ٣٣٤٨.
 ح ٣٣٤٨.

٣. المراد: المخالفة في القول والاعتقاد عالماً عامداً، أو مخالفة الضروريّات، وأمّا المخالفة في العمل فقط فهو
 فسق، لاكفر. أنظر: شرح صدر المعتآلهين، ص ٢١٢؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٤٢٣؛ موأة العقول، ج ١،
 ص ٣٣٠.

٥ . المحاسن، ص ٢٢٠، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٢١، بسنده عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن
أبى عبدالله الله الفي، ج ١، ص ٢٩٧، ح ٢٣٦؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١١١، ح ٢٣٣٤.

المحاسن، ص ٢٢١، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٣٣، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن. وراجع: الكافي، كتاب الجهاد، باب وجوه الجهاد، ح ٨٢١٧، الوافي، ج ١، ص ٢٩٨، ح ٢٢٧.

٧. في وفء: وعن٤. والظاهر عدم صحة هذه النسخة، كما لا يصحّ ما في المطبوع وسائر النسخ، بل الصحيح وعن
أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد ٤؛ فقد ثبت في محلّه أنّ أباسعيد القمّاط هو صالح بن سعيد المترجم في
 رجال النجاشي، ص ١٩٩، الرقم ٥٢٩؛ والمذكور في رجال الشيخ، ص ٢٢٥، الرقم ٢٠٣٣. والكلام حوله

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَقُولُونَ هٰذَا.

فَقَالَ ': «يَا وَيْحَكَ ، وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيها قَطَّ؟! إِنَّ الْفَقِية ـ حَقَّ الْفَقِيهِ - الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ اللَّهِ، أَ

١٩ / ٢١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ
 إبْرَاهِيمَ بْن إِسْحَاقَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي "عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ:

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ هَا قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا قَوْلَ إِلَّا بِإِصَابَةِ إِلَّا بِإِصَابَةِ اللَّهِ عَمَلَ \* وَلَا بِإِصَابَةِ السُّنَّة، \* ( السُّنَّة، \* ( ). السُّنَّة، \* ( ).

مه طويل الذيل. نرجع الطالب إلى ما ألَّفه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه؛ من رسالته «كلمة في المراد من أبي سعيد القمّاط».

۱ . في حاشية (ض): +(له).

٢. في دف، و، بس، ومرآة العقول: «ويحك» بدل ديا ويحك». و «الويح» كلمة ترخم و توجّع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّها، وقديقال بمعنى المدح والتعجّب، و «الويل» كلمة عذاب. وقيل: هما بمعنى واحد. وهي منصوبة بفعل مقدّر، أي ألزمك الله ويحاً. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٤١٧ (ويح)؛ و ج ٥، ص ١٨٤٦ (ويل).

٣. وحق الفقيه، منصوب على أنه بدل الكل من الفقيه، والمعنى، الفقيه الكامل في علمه وفقاهته. أنظر: شرح العازندراني، ج ٢، ص ٢٥٠، مرأة العقول، ج ١، ص ٢٣٠.

المحاسن، ص ٢٢٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٣٩، بسند آخر عن أبي عبدالله عن أبي جعفر هذك والوافي، ج ١، ص ١٦٤، ح ٨٥.

٥. في المحاسن: - وأبي، والمذكور في طبعة الرجائي، ج ٢، ص ٣٤٨، ح ٣٣٧ والسحار، ج ٨٥، ذيل ح ٢٨:
 وأبي عثمان العبدي، ولعل العراد من أبي عثمان هو عمرو بن جميع العبدي الراوي عن أبي عبدالله على .
 راجع: رجال النجاشي، ص ٢٨٨، الرقم ٢٩٧؛ وجال البرقي، ص ٣٥.

٦. في دض: + دعليّ. ٧. في دألف، والبصائر: - دولا قول».

٨. في وو، والوسائل: - ولاء . م الم الم : - وولا قول ولا عمل،

١٠ . في «ألف، و، بح، والمقنعة وأمالي الطوسي، ص ٢٣٧: «وعمل ونيَّة، بدون «لا».

١١. المحاسن، ص ٢٢١، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٣٤. وفي بصائر الدرجات، ص ١١، ح ٤، عن أحمد بن حه

١٧٦ الكافي /ج ١ (الأصول)

٢١٢ / ٢١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ
 جَابِر:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شِرَّةً ' وَفَتْرَةً '، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ ۚ إِلَىٰ سُنَّةٍ ، فَقَدِ اهْتَدى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَىٰ بِدْعَةٍ، فَقَدْ غَوى ، \*.

٢١٣ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْفِيُّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَسَّانَ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: ﴿ كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ، رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ، ۗ .

٢١٤ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

حد محمد بن خالد، مع زيادة في أوّلهما. وفي الأمالي للطوسي، ص ٢٣٧، المجلس ١٩٦٢ م ٢٥؛ وص ٢٥٥، المجلس ١٦٥ م ٩٠ بسند آخر مع اختلاف يسير . المقنعة، ص ٢٠١ عن أبي عبدالله، عن أبيه ، عن آبائه هلا عن رسول الله على الشهائة التهذيب، ج ٤، ص ١٨٦ ح ٢٥٠ ، عن الرضاعة؛ تحف المقول، ص ٤٣، عن النبي على مع زيادة في أوّله، وفي الثلاثة الأخيرة مرسلاً. وراجع : الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب النبيّة، ح ١٦٧٥ - الوافي، ج ١، ص ٢٥٠ ع ٨٤

١. في ١٦، بف: (شرّة). وفي ١٩، بس ٤: (شِرّة). وفي األف، ف، و٤ وشرح صدر المتألّهين ومرآة العقول:
 وشرّة). وفي (١٧٥): (بشرة). و (الشّوة): النشاط والرغبة والحرص. و (الشّرة): مصدر بمعنى غلبة الحرص على الشيء. أنظر: لسان العرب، ج٤، ص ٤٠٠ (شرر)؛ وج١٠، ص ٥٠٦ (شره).

٢. والفترة: الانكسار والضعف الصحاح، ج ٢، ص ٧٧٧ (فتر).

٣. ضبط مير داماد هذا وما بعده وشرّته إن كان ما قبله وشرّة، أو وشرّهه إن كان ما قبله وشرّه. ونسب الأوّل إلى طائفة من النسخ. راجع: التعلقة للداماد، ص ١٦٦ - ١٦٣.

٤. في دض»: دالسنّة».

Y1/1

ه . راجع: الكافي، كتاب الإيسان و الكفر، بساب (بسلون العنوان) ح ١٦٨٠ وح ١٦٨١ - الوافني، ج ١، ص ٢٩٩٠، - ح ٢٤١.

 ٦٠ المحاسن، ص ٢٢١، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٣٢، وزاد في آخره: هوفي حديث آخر قال أبـوجعفر 4: مـن جهل السنة رد إلى السنة، ه الوافي، ج ١، ص ٣٠١، ح ٢٤٤. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبَائِهِ هِ ، قَالَ: •قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ السَّنَّةُ سُتَنَانِ ﴿ : سُنَّةً فِي غَيْرٍ فَرِيضَةٍ ، الأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةً، وَسُنَّةً فِي غَيْرٍ فَرِيضَةٍ ، الأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةً، وَرَدَّكُهَا إلىٰ ۚ غَيْرٌ خَيْرِ فَرِيضَةٍ ، الأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةً، وَرَدَّكُهَا إلىٰ ۚ غَيْرٌ خَطِيئَةٍ ﴾ .

[تَمْ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ، وَالْحَمْدُلِلَهِ رَبُ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.]\*

١ . في الوافي: «السنة في الأصل: الطريقة والسيرة، ثم خصّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرسول على المستقربوا بها إلى الله عزّوجلّ، ويدخل فيهاكلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ؛ وتقابلها البدعة. وتنقسم السنة إلى واجب وندب، وبعبارة أخرى إلى فرض ونفل، وبثالثة إلى فريضة وفضيلة...

وقد تطلق السنة على قول النبي على وفعله، وهي في مقابلة الكتاب. و يحتمل أن يكون المراد بها هاهنا، كما يشعر به لفظة وفي المنبئة عن الورود. وأمّا تخصيص السنة بالنفل والفضيلة، فعرف طارٍ من الفقهاء نشأ حديثاً وليس في كلام أهل البيت على منه أثر؛ بل كانوا يقولون: غسل الجمعة سنّة واجبة. ونحو ذلك، وللمزيد راجع: شرح صدر المتألهين، ص ٢١٣؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٣٤٣؛ الوافي، ج ١، ص ٢٣٣. ١٦٣٨ (سنن).

٢. في دبر، والخصال والتحف: - وإلى،

٣. في دف، والمحاسن والأمالي: دغيرها، وظاهر الشروح إضافة كلمة دغير، إلى مابعدها؛ حيث قالوا: أي تركها يرجع وينتهي إلى غير خطيئة ، يعنى تركها ليس إلى خطيئة توجب العقاب، أو هو من غير خطيئة ، أو هو غير خطيئة؛ لأنه ترك ماجؤز الشارع تركه.

راجع: شرح صدرالمتألهين، ص ٢١٣؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٤٢٣؛ مرأة العقول، ج ١، ص ٢٢٣.

المحاسن، ص ٢٧٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٤٠، بسنده عن النوفلي؛ الخصال، ص ٤٨، باب الاثنين،
 ح ٥٤، بسنده عن علي بن إبراهيم. الأمالي للطوسي، ص ٥٨٩، المجلس ٢١، ح ١١، بسند آخر عن علي ٤٠ عن رسول الله ٤٠ من ٢٠١ ح ٢٤٢.

الموجود في النسخ بدل ما بين المعقوفين مختلف.

(٣) كتاب التوحيد

### [4]

#### كِتَابُ التَّوْحِيدِ ۚ

# ١ \_ بَابُ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ الْمُحْدِثِ

١٠ / ١٠ أُخبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ:

قَالَ لِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: كَانَ بِمِصْرَ زِنْدِيقَ ۚ يَبْلُغَهُ ۚ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ أَشْيَاءُ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُنَاظِرَهُ، فَلَمْ يُصَادِفْهُ بِهَا، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ خَارِجٌ بِمَكَّةً، فَخَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةً وَنَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَصَادَفَنَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي الطَّوَافِ، وَكَانَ اسْمَهُ عَـبْدُ الْمَلِكِ، وَكُنْيَتَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَضَرَبَ كَيْفَةُ كَتِفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ

۱. في دبف: +دوبه نستعين،

٢. ذكر العكامة المجلسي في موأة العقول، ج ١، ص ٢٣٤ أربع معان للتوحيد: أحدها نفي الشريك في الإلهية، أي استحقاق العبادة، ثانيها نفي الشريك في صانعيّة العالم، ثالثها ما يشمل المعنيين المتقدّمين وتنزيهه عسًا لا يليق بذاته وصفاته تعالى، ووابعها ما يشمل تلك المعاني وتنزيهه سبحانه عمّا يوجب النقص في أفعاله أيضاً، أي كلّ ما يتعلّق به سبحانه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، نفياً و إثباتاً. ثمّ قال: ووالظاهر أنَّ المرادهنا هذا المعنى».

٣. والزنديق: إمّا من التنويّة. وإمّا القائل بالنور والظلمة. وإمّا من لايوّمن بالاّخرة والربوبيّة، وهذا ما تقوله العامّة: ملحد ودهريّ، وهذا المعنى مناسب هاهنا؛ لأنّ المرادبه هنا من لايقرّ بالصانع تعالى أصلاً. أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وإمّا معرّب وزندين، أي من كان دينه دين العرأة في الضعف. وإمّا معرّب وزنده، أي من يقول بدوام بقاء الدهر. وإمّا معرّب وزنديّ، منسوب إلى زند، كتاب زردشت الذي أظهره مزدك. أنظر: القاموس المعيط، ج ٢٠ ص ١٩٤٤ (زندق)؛ شرح صدر المتألّيين، ص ٢٦٦؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٦ الوافي، ج ١، ص ٢١٦؛ شرح المارة العقول، ج ١، ص ٢٣٠.

٤. هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والتوحيد. وفي وف، والمطبوع: وتبلغه.

٥. في (بر): - وونحن مع أبي عبدالله عليه السلام؛ فإنَّه مشطوب فيه.

أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ المُمَكَ ؟ فَقَالَ أَ: اسْمِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ آ: وَفَمَا كُنْيَتْكَ ؟ قَالَ: كُنْيَتِي أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ الْمَلِكُ الَّذِي أَنْتَ عَبْدُهُ ؟ أَمِنْ مُلُوكِ اللَّمَاءِ ؟ وَأَخْبِرْنِي عَنِ ابْنِكَ: عَبْدُ إِلَهِ السَّمَاءِ ، أَمْ عَبْدُ إِلَهِ الأَرْضِ ، أَمْ مِنْ مُلُوكِ السَّمَاءِ ؟ وَأَخْبِرْنِي عَنِ ابْنِكَ: عَبْدُ إِلَهِ السَّمَاءِ ، أَمْ عَبْدُ إِلَهِ الأَرْضِ ؟ قُلْ مَا شِئْتَ تُخْصَمْ آ .

٧٣/١ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: فَقُلْتُ لِلزُنْدِيقِ: أَمَا تَرَدُّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَبَحَ ٢ قَوْلِي، فَقَالَ أَبُو
 عَبْدِ اللهِ اللهِ

فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ أَتَاهُ الزِّنْدِيقُ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ لِلرِّنْدِيقِ: مَأْتَعْلَمُ أَنَّ لِلْأَرْضِ تَحْتاً وَفَوْقاً؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَفَدَخَلْتَ تَحْتَهَا؟، قَالَ: لا، قَالَ: هَمَا يُدْرِيكَ مَا تَحْتَهَا؟، قَالَ: لاَ أَدْرِي، إِلَّا أَنِّي أَطُنُ أَنْ لَيْسَ تَحْتَهَا شَيْءً، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿: وَالظَّنَّ ^ عَجْزُ لِمَا لاَ تَسْتَنْهِنَ ^ .

ا فى «بر» والوافى والتوحيد: «قال».

۲ . في دجه: «فقال».

٣. في «ف» والتوحيد: «أمن ملوك السماء أم من ملوك الأرض».

في وجع: وأوع.
 في التوحيد: + وفسكت، فقال أبوعبدال 中华.

٦. وتُتُحَصَّم»: مجهول مجزوم بعد الأمر، أي إن تقل ما شنت تصير مخصوصاً مغلوباً بقولك. ويجوز رفعه على أنه حال. ويتحرز رفعه على أنه حال. ويحتمل بعيداً أن يكون معلوماً بإضمار مفعول، أي تخصم نفسك. وهو من الخصومة بمعنى الغلبة. أنظر: شرح صدر المتأليين، ص ٢١٨؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٧٠ مرأة العقول، ج ١، ص ٢٢٧؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٥٣ (خصم).

٧٠ . وفقتح، على بناء التفعيل، أي عد الزنديق قولي قبيحاً، ويحتمل حينئذ إرجاع ضمير الفاعل إليه ١٠٠٠ أو عملى
 بناء المجرّد، أي كان كلامي حضوره ١٠٠ بغير إذنه قبيحاً. مرآة العقول، ج ١، ص ٢٣٧.

في حاشية (ج»: (والظنّ).

 <sup>9.</sup> في دج، بح، بس، والوافي: ولما لايستيقن، فوهما مصدرية وضمير الفاعل يعود إلى الظان المفهوم من الظنّ. والفعل مجهول عند الفيض والمجلسي. وفي دف، بر، وحاشية دض، بح، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني: ولمن لايستيقن، وفي التوحيد: وعجز ما لم تستيقن، واستصوب الفيض ما في التوحيد. وي دن دماه استفهامية بعيد.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ؛ وأَفْصَعِدْتَ السَّمَاءَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: وأَفْتَدْرِي مَا فِيهَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: مَعَجَباً لَكَ "ا لَمْ تَبْلُغ الْمَشْرِقَ، وَلَمْ تَبْلُغ الْمَغْرِبَ، وَلَمْ تَنْزِل الأَرْضَ، وَلَمْ تَصْعَدِ السَّمَاء، وَلَمْ تَجُزْ ۗ هُنَاكَ؛ فَتَعْرِفَ مَا ۚ خَلْفَهُنَّ ۚ وَأَنْتَ جَاحِدٌ بِمَا فِيهِنَّ؟! وَهَلْ يَجْحَدُ الْعَاقِلُ مَا لَا يَعْرِفُ؟،

قَالَ الزِّنْدِيقُ: مَا كَلَّمَنِي بِهٰذَا أَحَدٌ غَيْرُكَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ۥفَأَنْتَ مِنْ ذٰلِكَ فِي شَكُّ، فَلَعَلَّهُ هُوَ، وَلَعَلَّهُ لَيْسَ هُوَه. فَقَالَ الزِّنْدِيقُ: وَلَعَلَّ ذٰلِكَ ۖ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا الرَّجُلُ، لَيْسَ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ حُجَّةً عَلَىٰ مَنْ يَعْلَمُ، وَلا حُجَّةَ لِلْجَاهِلِ ، يَا أَخَا أَهْل مِصْرَ، تَفَهَّمْ عَنِّي^؛ فَإِنَّا لَا نَشُكُّ فِي اللهِ أَبَداً، أَمَا تَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَلِجَانٍ ` فَلَا ' يَشْتَبِهَان ''، وَيَرْجِعَان قَدِ اضْطُرًا، لَيْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إِلَّا مَكَانُهُمَا، فَإِنْ كَانَا يَقْدِرَان عَلَى أَنْ يَذْهَبَا، فَلِمَ يَرْجِعَانِ؟ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُضْطَرَّيْن، فَلِمَ لَا يَصِيرُ اللَّيْلُ نَهَاراً، وَالنَّهَارُ لَيْلاً؟ اضْطُرًا - وَاللهِ يَا أَخَا أَهْل مِصْرَ - إلى دَوَامِهِمَا، وَالَّذِي اضْطَرَّهُمَا أَحْكَمُ مِنْهُمَا وَأُكْبَرُ، فَقَالَ الزُّنْدِيقُ: صَدَقْتَ.

١٠ في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والوافي والتوحيد: «فتدری» بدون «أ».

٢. في التوحيد: وقال: لا، قال: فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ قال: لا، قال: فعجباً لك، بدل وقال: لا، قال: عجباً لك.

٣. في التوحيد: قولم تخبره. وفي الوافي: قلم تجز، بضمّ الجيم من الجوازه.

٤. في الوافي: «ماه: إمّا موصولة، أو استفهاميّة وعلى التقديرين فهي المشار إليها بهذلك، في قوله: «فأنت من ذلك في شكَّ، فلعلَّه هو،، أي فلعلَّ ما خلفهنَّ هو الربّ.

<sup>0.</sup> في وج، بح، بر، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: وخلقهنَّ ١٠٠

٦. في حاشية (ف) والتوحيد: (ذاك).

٧. في التوحيد: (للجاهل على العالم).

٨. في حاشية (بح): (منّى).

١٠. في حاشية دض، بح، والتوحيد: دولا،

٩. في شرح صدر المتألَّهين: «يلجئان».

١١. في التوحيد: + ديذهبان،

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الله

قَالَ: فَامَنَ الزُّنْدِيقُ عَلَىٰ يَدَيْ^ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: جَعِلْتُ فِدَاكَ، إِنْ آمَنَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَىٰ يَدَيْكَ \* فَقَدْ آمَنَ \* الْكُفَّارُ عَلَىٰ يَدَىٰ أَبِيكَ.

أ. في الوافى: «يذهبون إليه ويظنون».

٢. هكذا في وب، ف، بس» و حاشية وج، ض، بر، بف، والتعليقة للداماد وشرح المتألّهين وحاشية ميرزا رفيعا
 وشرح المازندراني. وفي سائر النسخ والمطبوع: ولايسقط». وفي وج، ض، بف، والوافي: والاتنحدر». وفي
 وبر»: ولا ينحدر».

٣. في وب، ج، بح>: وولِم لاتتحدر ٤. و والانحدار ٤: الانهباط ، تقول: حدرت السفينة ، أي أرسلتها إلى أسفل فانحدر . أنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٥ (حدر ).

في وج، ف، بح، بف، وحاشية وبس، وحاشية بدر الدين والوافي والتوحيد: وطاقتها، وفي وبر، وحاشية وبس،: وطبقاتها،
 في شرح المازندراني ومرأة العقول: وفلايتماسكان،

٧. في دض، والتوحيد: دفقال،

أي التوحيد: (عليهما).
 أي حاشية (ج): (يد).

٩. هكذا في وب، ض، ف، بح، بر، بس، وحاشية وج، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والتوحيد.
 وفي المطبوع وبعض النسخ: ويدك.
 ١٠. في حاشية وبح، والتوحيد: وققد آمنت.

١١. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: - ووعلمه».

<sup>.</sup> ١٢ . في «ف»: + «بن الحكم».

١٣ . في وبر ، بس ، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والوافي : وو كان».

١٤. التوحيد، ص ٢٩٣، ح ٤، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حمّاد، عن الحسن بن إبراهيم، حه

٢١٦ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّنِ الْمِيثَمِيُّ '، قَالَ:

كُنْتُ عَنْدَ أَبِي مَنْصُورٍ الْمُتَطَبِّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُّلٌ مِنْ أَصْحَابِي، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُقَفَّعِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ: تَرَوْنَ هَذَا الْخَلْقُ؟ - وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى مَوْضِعِ الطَّوَافِ - مَا مِنْهُمْ أَحَدُ أُوجِبٌ لَهُ اسْمَ الْإِنْسَائِيَّةِ إِلَّا ذٰلِكَ الشَّيْخُ الْجَالِسُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ هِ عَالَمًا ۗ الْبَاقُونَ، فَرَعَاعً \* وَتَقَائِدُهُ.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْمَوْجَاءِ: وَكَيْفَ أَوْجَبْتَ ۗ هٰذَا الِاسْمَ لِهٰذَا الشَّيْخِ ۚ دُونَ هٰوُلَاءِ؟ قَالَ ۚ لِأَنِّي رَأَيْتُ عِنْدَهُ مَا لَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ: لَابَدُ ^ مِنِ اخْتِبَارِ مَا قُلْتَ فِيهِ مِنْهُ، قَالَ ۚ ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُقَفِّحِ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْكَ مَا فِي يَدِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ ذَا ۚ ' رَأْيَكَ، وَلَكِنْ تَخَافُ أَنْ يَضْعَفُ رَأَيْكَ عِنْدِى فِي إِخْلَالِكَ ' إِيَّاهُ ٧٥/١

حه عن يونس بن عبدالرحمن، عن يونس بن يعقوب، عن عليّ بن منصور، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١، ص ١٣٠٩م ٢٥١.

ا . في وألف: وأحمد بن المحسن الميشمي، وفي وب، ج، بس، بف: ومحمد بن محسن الميشمي، وفي وبح:
 وأحمد بن محمد بن الميشمى، وفي حاشية وج): وأحمد بن الحسن الميشمى،

٢. في وبف: (بوجب)، وفي الوافي: وأوجب من الإيجاب إمّا على صيغة المتكلّم أو الماضي المجهول،
 والأول أنسب بما يأتى من قول ابن أبى العوجاء: كيف أوجبت).

٣. في حاشية (ج) وشرح صدر المتألّهين والوافى: ووأمًا».

والرّعاع: السّفِلة والسقّاط من الناس، أي ناقصو العقول منهم. وقيل: الرّعاع -كالرّجاج -من الناس، وهم الرذال الضعفاء، وهم الذين إذا فزعوا طاروا. أنظر: لسان العرب، ج ٨، ص ١٢٨ (رعم).

<sup>0.</sup> في (بف): (وجب). وفي حاشية (بف): (أوجب).

٦. في دف: دالشخص. ٧. في دبر ، وحاشية دج: دفقال،

في (ج، بف، وحاشية (بح) والتوحيد: «ما بد».

٩. في وجه والتوحيد: - وقال، ١٠ في حاشية وبح، : همذاه.

١١ . في وج، بر، بف، وحاشية وض، بح، : واجلالك، وقال المجلسي في مرآة العقول: (وفي بعض النسخ بالجيم وهو تصحيف، و والإحلاله: الإنزال الصحاح، ج٤، ص ١٦٧٤ (حلل).

الْمَحَلَّ الَّذِي وَصَفْتَ، فَقَالَ الْبُنُ الْمُقَفَّعِ: أَمَا ۖ إِذَا تَوَهَّمْتَ عَلَيَّ هٰذَا، فَقُمْ إِلَيْهِ، وَتَحَفَّظُ مَّا الْمُتَطَعْتَ مِنَ الزَّلِ، وَلَا تَثْنِي عَنَانَكَ إِلَى اسْتِرْسَالٍ \*؛ فَيُسَلِّمَكُ ۖ إِلَىٰ عِقَالٍ '،وسِمْهُ^

ا. في دبف، و شرح صدر المتألّهين: + دله،

7. وأماء بالتخفيف حرف التنبيه. مكذا قرأ المازندراني وقال: ووهذا أولى من قراءتها بالتشديد على أن تكون للشرط، وفعلها محذوف، ومجموع الشرط والجزاء بعدها جواب لذلك الشرط كما زعم، فإنّه بعيدٌ لفظاً ومعنى. أمّا لفظاً فلاحتياجه إلى التقدير، والأصل عدمه؛ وأمّا معني فبلأنّ وأمّاء الشرطيّة للتفصيل.. وإرادة التفصيل هنا بعيدٌ، بل لا وجه لها». وقرأها الميرزا رفيعا بالتشديد حيث قال: وأمّا: للشرط، وفعله محذوف، ومجموع الشرط والجزاء الذي بعدها جواب لذلك الشرط. وذكر وعلى الشخيمين التوهم معنى الكذب

والافتراء». راجع: شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٤؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٤٨.

٣. وتحفظه: أمر من التفعل على مايظهر من كلام صدر المتألهين. ومضارع مجزوم على ظاهر كلام المازندراني، حيث قال: وتحفظ ، مجزوم بالشرط المقدر بعد الأمر، وومن ، متعلق به، أي إن قمت إليه تحفظ نفسك من الزلل». وفيه تأمل؛ لمكان واو العطف. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢١٨؛ شرح المازندراني، ج٣٠ ص ٢٥.

3. في حاشية «بح» وحاشية ميرزا رفيعا والتوحيد: «ولا تشء. وقوله: «لاتنني عنائك» أي لاتصرفه ولا تعطفه، تقول فتيت الشيء. إذا صرفته وعطفته. واحتمل المازندراني كونه من باب الإفعال، ولكن لا تساعده اللغة. قال: «في بعض النسخ: لا تشء من أحد البابين». فهو على الأوّل عطف على «الزلل» بتقدير «أن» وعلى الثاني علف على «تحفظ». أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٩٤ (شني)، شرح صدر المتألهين، ص ٢١٨؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٥.

٥. والاسترسال: الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدّثه به، وأصله السكون والثبات. ويحتمل
أن يكون من الرسل بمعنى اللين والرفع والتأتي. أنظر: النهاية، ،ج ٢، ص ٢٢٣؛ شرح المازندراني، ج ٣،
ص ٢٥٥ مرآة العقول، ج ١، ص ٢٤٥.

٦. في دب، ج، ف» والتوحيد: «يسلمك». وفي دبس»: «فيسلمنك». وهو من التسليم أو الإسلام.

٧. وعقال»: الحبل الذي يشد به ذراعي البعير . ووعُقال»: داء في رِجل الدابة إذا مشى ظلع ساعة شمّ انبسط.
 وكلاهما محتمل هاهنا. أنظر: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٥٩ و ٤٣٣ (عقل). شوح المازندراني، ج ٣، ص ٢٥.

٨. في وج٥ والتعليقة للداماد وحاشية ميرزا رفيعا والوافي: وشغه، أمر من: سامه إيّاه، أي عرضه عليه وجعله في معرض البيع والشرى، ودماه موصولة. وفي وب، ض، ف، بس٥ ومرآة العقول: وسيفه أمر من وسسم يسسم بمعنى الكيّ، ودماه موصولة، أي اجعل على ما تريد أن تتكلّم به علامة لتعلم أيّ شيء لك وأيّ شيء عليك. وفي حاشية وض٥ وشرح صدر المتألّمين: وسيمةه بمعنى أثر الكيّ في الحيوان وهو إحراق جلده بمحديدة أو

مَا لَكَ أُو عَلَيْكَ '.

قَالَ: فَقَامَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، وَبَقِيتُ أَنَا وَابْنُ الْمُقَفَّعِ جَالِسَيْنِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا ابْنُ أَبِي الْعُوْجَاءِ، قَالَ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمُقَفَّعِ، مَا هٰذَا بِبَشَرٍ، وَ إَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيِّ يَتَجَسَّدُ إِذَا شَاءَ ظَاهِراً ، وَيَتَرَوَّحُ إِذَا شَاءَ بَاطِناً، فَهُوَ هٰذَا، فَقَالَ لَهُ: وَكَيْفَ وُلِكَ ؟ قَالَ: جَلَسْتُ إِلْيْهِ، فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ غَيْرِي، ابْتَدَأْنِي، فَقَالَ: وإنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ هُولُاءِ وَهُو عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَعَطِبْتُمْ ، وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَعَطِبْتُمْ ، وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَعَطِبْتُمْ ، وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَعَطِبْتُمْ ، وَلَا يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ فَقَدْ سَلِمُوا وَعَطِبْتُمْ ، وَلَا لَكُولُونَ عَوْلُهُمْ إِلَّا وَاحِداً، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُكُمْ إِلَّا وَاحِداً، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُكُ مَا يَقُولُونَ ؛ إِنَّ لَهُمْ مَعَاداً وَقُولُهُمْ إِلَّا وَاحِداً، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُكُمْ وَلُونُ إِلَا وَعِولَانَ ، وَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُكُمْ أَلُولُ الْمُؤَلِّلُ وَاحِداً وَهُمْ يَقُولُونَ ؛ إِنَّ لَهُمْ مَعَاداً وَقُولُهُمْ إِلَّا وَعِقَابًا، وَيَدِينُونَ بِأَنَّ فِي السَّمَاء وَقُولُهُمْ وَاحِداً وَهُمْ يَقُولُونَ ؛ إِنَّ لَهُمْ مَعَاداً وَثُوابًا وَعِقَابًا، وَيَدِينُونَ بِأَنَّ فِي السَّمَاءِ وَالْتَهُ وَالْهُ مِنْ الْفُولُونَ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْعَلَولُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ الْمُؤَلِلُ الْعَلَالُ وَلَالُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤُمِولَ الْمُؤْمُ وَلَالُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلِكُولُ الْمُؤْمِلُونَ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلِلْهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُ

حه نحوها، عطفاً على دعقال، و دما، نافية مشبّهة بليس، أو موصولة. وفي حاشية دج، دشُمُّه، أمر من شمّ، يقال: شامتُ فلاناً، أي قاربته لأعرف ما عنده بالكشف والاختبار، و دما، استفهاميّة.

١ . في (٤٠) ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وحاشية ميرزا رفيعا ومرآة العقول والوافي:
 دوعليك.

ل في التوحيد، ص ٢٥٣، ح ٤: دكان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري
 فانحه ف عن التوحيد فقيل له: تكروز هي مدار الدرد شاريخ الإفرار الدريد

فانحرف عن التوحيد فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولاحقيقة. قال: إنَّ صاحبي كان مخلّطاً، كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر فما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه ... وكان يكره العلماء مجالستة لخبث لسانه وفساد ضميره ٥. وانظر أيضاً: الاحتجاج، ج ٢، ص ٧٤.

٣. في (ج): - دو).

في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف و شرح صدر المتألهين والوافي: وظهر ٤. وفي حاشية ميرزا رفيعا،
 ص ٢٤٨: ويتجسد، أي يصير ذا جسد وبدن يُبصر به ويُرى. ويتروّح، أي يصير روحاً صرفاً ويبطن ويختفى
 عن الأبصار والعيون».

٦. في اج، ض، ف، وحاشية ابح، وذاك.

٧. وعطبتم، أي هلكتم، من العطب بمعنى الهلاك. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٨٤ (عطب).

٨. في اض، وحاشية (بح»: (كما تقولون، بدل (على ما تقولون».

٩. في التوحيد: (للسماء).

إِلْها، وَأَنَّهَا عُمْرَانٌ، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ السَّمَاءَ خَرَابٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدَّاه.

قَالَ: فَاغْتَنَمْتُهَا مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا مَنَعَهُ ـ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ـ أَنْ يَظْهَرَ لِخَلْقِهِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ حَتَّىٰ لَا يَخْتَلِفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ؟ وَلِمَ احْتَجَبَ عَنْهُمْ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرُّسْلَ؟ وَلَوْ بَاشَرَهُمْ بِنَفْسِهِ، كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ.

فَقَالَ لِي: وَيْلَكَ، وَكَيْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ مَنْ أَرَاكَ قُدْرَتَهُ فِي نَفْسِك؟! نُشُوءَكَ وَلَمْ تَكُنْ، وَكِبَرَكَ بَعْدَ صِغَرِكَ، وَقُوْتَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ، وَضَعْفَكَ بَعْدَ قُوْتِكَ، وَسُقْمَكَ بَعْدَ رِضَاكَ، بَعْدَ رِضَاكَ، وَسُقْمَكَ بَعْدَ رِضَاكَ، وَحُرْنَكَ بَعْدَ صَحْبَكَ، وَصِحْتَكَ بَعْدَ رِضَاكَ، وَحُرْنَكَ ٢٩٢/ بَعْدَ فَرَحِكَ، وَفَرَحَكَ بَعْدَ حَزَيْكَ، وَحُبَّكَ بَعْدَ كَرَاهَتِكَ ، وَكَرَاهَتَكَ وَبَعْضَكَ بَعْدَ شَهْوَتِكَ، أَنَاتِكَ ، وَكَرَاهَتَك وَبَعْضَكَ بَعْدَ شَهْوَتِكَ، وَرَجْاءَك بَعْدَ رَغْبَتِك، وَرَجَاءَك بَعْدَ شَهْوَتِك، وَرَغْبَتَك بَعْدَ رَغْبَتِك، وَرَجَاءَك بَعْدَ يَأْسِك، وَيَأْسَك بَعْدَ وَرَغْبَتِك، وَرَجَاءَك بَعْدَ يَأْسِك، وَيَأْسَك بَعْدَ رَخْبَتِك، وَخَافِرَك لا بَعْدَ يَأْسِك، وَيَأْسَك بَعْدَ رَخْبَتِك، وَخَافِرَك لا بَعْدَ يَأْسِك، وَيَأْسَك بَعْدَ رَخْبَتِك، وَخَافِرَك لا بَعْدَ يَأْسِك، وَعَرْوب لا مَا أَنْتَ مُعْتَقِدَهُ ..............................

ا. عند المازندراني: ونشوك. وهو منصوب بدلاً من وقدرته، أو مرفوع خبراً لمبتدأ محذوف يعود إليها، وهو
 همى، أنظر: شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٩، مراة العقول، ج ١، ص ٢٤٧.

٢. في التوحيد والتعليقة للداماد، ص ١٧٥: وإبائك، بمعنى الامتناع. وقال: «وفي بعض نسخ كتاب التوحيد للصدوق: «بعد إيبائك، على مصدر باب الإفعال بمعنى الإباء أيضاً، ولا يتصوّبه فريق من علماء العربيّة، وقال الفيض في الوافي: «وفي توحيد الصدوق: «إينائك» وهذا دليل النون؛ لأنَّ الإيباء بمعنى الاستناع خطأ بخلاف الإيناء بمعنى التأخر». وفي «بف»: «أنائك». و قال المجلسي في موأة العقول: «وربّما يقرأ بالنون والهجزة، أي «أنائك» بمعنى الفتور والتأخر والإبطاء». وفي حاشية «ض»: «أنائك».

و والأناة، اسم من تأتّى في الأمر ، أي ترفّق وتنظّر ، أي عامله بلطف ، وانتظره في مهلة . وأصل الهمزة الواو من الوَنَى بمعنى الضعف والفتور . أنظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٧٣ (أنو ) و ص ٢٥٣١ (وني ).

٣. في دبف، وإناؤك، وفي حاشية دض، وأناتك، وفي التوحيد: وإباءك.

٤. في وب، والوافي: دكراهيتك، ٥. في وب، والوافي: دكراهيتك،

٦. والخاطرة: الواقع والحاصل في الذهن، وقد يطلق على الذهن، والمسراد هـنا هـو الشـعور والإدراك؛ بـقرينة تعديته بالباء . أنظر : لسان العرب، ج ٤، ص ٢٤٩ (خطر).

٧. والعزوب، الغيبة والبعد. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٨١ (عزب).

عَنْ اللَّهِ فَيْكَ». وَمَا زَالَ يُعَدُّدُ اللَّهِ قَدْرَتَهُ ـ الَّتِي هِيَ فِي نَفْسِي، الَّتِي لَا أَدْفَعُهَا ـ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. ا

٣١٧ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ حِينَ سَأَلَهُ أَبُو عَبْدِ الْعِيظِ، قَالَ:

عَادَ ابْنُ أَبِي الْمَوْجَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي إِلَىٰ مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَجَلَسَ وَهُوَ سَاكِتُ لَا يَنْطِقُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ ؛ «كَأَنَّكَ جِنْتَ تُعِيدَ بَعْضَ مَا كَتًا فِيهِ». فَقَالَ: أَرْدُتُ ذَٰلِكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

۱. في حاشية (بر): (في).

٢. في التوحيد: ويعدُّه.

التوحيد، ص ١٢٥، ح ٤، بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد، مع اختلاف يسير - الواقي، ج ١، ص ٣١٤،
 ح ٢٠٢٠.

٤. ورد هذا الحديث في وب، بح، بع، جه، فقط ولم يرد في سائر النسخ التي في أيدينا، كما أنه لم يرد في شرح
صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي. وقال في مرأة العقول، ج ١، ص ٢٤٩: دوليس هذا الحديث في
أكثر النسخ ولكنّه موجود في توحيد الصدوق، ورواه عن الكليني، ويدلّ على أنّه كان في نسخته.

والضمير في دعنه ، راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد في السند السابق. يؤيّد ذلك كثرة رواية ابن خالد عن العناوين المبهمة ، وكثرة رجوع الضمير إليه في أسناد الكافي ، كما يظهر بالفحص في أسناد الكتاب.

٥. في (ب، بح): وفهو). ٦. هكذا في النسخ. وفي المطبوع والتوحيد: - اله ٤.

٧. في التوحيد: - وله، ٧. في وبح، : دعن،

٩. في دب، بع، جهه: دا جلالك.

١٠ . المهابة، والهيبة، مصدران بمعنى المخافة والتقية والإجلال. يقال: هاب الشيء يهابه، إذا خافه وإذا وقرء
 وعظم، أنظر: لسان العرب، ج ١، ص ٧٨٩ (هيب).

١١. في وب، بح، بع، جهه: هما ينطق. ١٢. في وب، بح، بع، جهه: همادخل».

قَالَ: «يَكُونُ ذٰلِكَ، وَلَكِنْ أَفْتَحُ عَلَيْكَ بِسُوالٍ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَه لَا أَ مَضنُوع أَنْتَ، أَوْ عَيْرُ مَضنُوع لَا فَقَالَ لَه لَا لَكَلِيم لِن أَبِي الْعَوْجَاءِ: بَلْ أَنَّا غَيْرُ مَضنُوع وَ فَقَالَ لَهُ الْعَالِم عِلا غَيْرُ مَضنُوع لَي الْوَكُنتَ مَضنُوع أَن كَيْف كُنْتَ تَكُون ؟ فَبَقِيَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مَلِيّا لَا يُحِير ﴿ جَوَاباً، وَوَلِع ﴿ بِخَشَيْم كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يَقُولُ: طَوِيلٌ عَرِيضٌ، عَمِيقٌ ^ قَصِيرٌ، مُتَحَرِّكُ سَاكِنٌ، كُلُ ذٰلِكَ صِفَةً خُلْقِهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ عِلا اللهِ وَهُو يَقُولُ: فَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْلَمْ صِفَةً الصَّنْعَة ' اغْيَرَهَا، فَاجْعَلْ نَفْسِكَ مِمَّا يَحْدُثُ مِنْ ' هٰذِهِ الْأَمُورِ،

٧ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ: سَٱلْتَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْأَلْنِي عَنْهَا أَحَدٌ ١ فَبْلَكَ، وَلا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ عَنْ مِثْلِهَا، فَقَالَ لَهُ ١٣ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَّةِ: «هَبْكُ ١ عَلِمْتَ أَنَّكَ لَمْ تُسْأَلُ فِيمَا مَضَىٰ، فَمَا عَلَمَكَ أَنَّكَ لا تُسْأَلُ فِيمَا بَعْدُ؟ عَلَىٰ أَنَّكَ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ، نَقَضْتَ قَوْلَكَ؛ لِأَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ الأَشْيَاءَ مِنَ الأَوَّل سَوَاءً، فَكَيْفَ قَدَّمْتَ وَأَخَرْتَ؟١.

ثُمَّ قَالَ: رِيَا عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَزِيدُكَ وَضُوحاً، أَ رَأَيْتَ، لَوْ كَانَ مَعَكَ كِيسٌ فِيهِ جَوَاهِرُ،

۲. في (ب: - دله).

١. في وبح): وأفتتح).

٣. في (بح) والتوحيد: ﴿أُمُّ.

٤. في (ب، بح، جه، والتوحيد: - (بل،

٥. والمَليِّه: الطائفة من الزمان لاحدٌ لها. النهاية، ص ٣٦٣ (ملو).

٩. ولايحير، أي لايرجع ولا يردّ، من الحور بمعنى الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. يقال: كلّمته فـما أحار إليّ جواباً، أي ماردّ جواباً. أنظر: لسان العرب، ج٤، ص٢١٧-٢١٨ (حور).

٧. في وب، بح، بع، جهه: وأولع، ووولغ بخشبة اأي حرص عليه وبالغ في تناوله. أنظر: مرآة العقول، ج ١٠
 ص ٢٤٤٤ لسان العرب، ج ٨، ص ٢١٤ (ولع).
 ٨. في وب، بع، جهه: - وعميق.

٩. في مرآة العقول: وقوله: كل ذلك صفة خلقه، أي خلق الخالق والصائع. ويمكن أن يقرأ بالتاء، أي صفة المخلوقيّة.
 ١٠. في (ب، بح، بع، جه): ولصنعة.

١١. في دب: دفي، وفي دبح: دمنه، ١٢. في التوحيد: دأحدٌ عنهاه.

١٣ . هكذا في وب، بح، بع، جه، والتوحيد. وفي المطبوع: - وله،

١٤. وهبك، أي افرض واحسب نفسك علمت. يقال: هبني فعلتُ ذلك، أي احسبني واعدُدُني فعلت. ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى. أنظر: لسان العرب، ج ١، ص ٤: ٨(وهب).

فَقَالَ لَكَ قَائِلٌ: هَلْ ا فِي الْكِيسِ دِينَارٌ؟ فَنَفَيْتَ كَوْنَ الدِّينَارِ فِي ّ الْكِيسِ، فَقَالَ لَكَ قَائِلٌ ّ: صِفْ لِيَ الدِّينَارَ، وَكُنْتَ غَيْرَ عَالِم بِصِفَتِه، هَلْ كَانَ لَكَ أَنْ تَنْفِيَ كَوْنَ الدِّينَارِ فِي الْكِيسِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؟، قَالَ: لَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ: «فَالْعَالَمُ أَكْبَرُ وَأَطْوَلُ وَأَعْرَضُ مِنَ الْكِيسِ، فَلَعَلَّ فِي الْعَالَمِ مَنْعَةً، مِنْ حَيْثُ \* لَا تَعْلَمُ صِفَةً الصَّنْعَةِ مِنْ غَيْر الصَّنْعَةِ مِنْ عَيْر الصَّنْعَةِ مِنْ عَيْر

فَانْقَطَعَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَأَجَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَبَقِىَ مَعَهُ بَعْضً.

فَعَادَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالَ: أَقْلِبُ السُّوَّالَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ مَسْلُ عَمَّا شِبْنَ ، فَقَالَ ' وَانِّي مَا وَجَدْتُ شَيْئاً ـ صَغِيراً شِبْنَ ، فَقَالَ ' وَإِنِّي مَا وَجَدْتُ شَيْئاً ـ صَغِيراً وَلاَ كَبِيراً ـ إِلَّا وَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ مِثْلُهُ، صَارَ أَكْبَرَ، وَفِي ذَٰلِكَ زَوَالَ وَانْتِقَالٌ مِنَ ' الْحَالَةِ الأُولَى ' ، وَلَوْ تَاوُلُو وَيَحُولُ يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ الْأُولَى ' ، وَلَوْ تَاكُونُ بِوَجُودِهِ " ابْعَدَ عَدَمِهِ دُخُولٌ فِي الْحَدَثِ، وَفِي كَوْنِهِ فِي الْأَزْلِ ' الْحُولُةُ فِي الْقِدَمِ ' ، وَلَنْ تَجْتَمِعَ ' صَفَةً الأَزْلِ وَالْعَدَمِ، وَالْحُدُوثِ وَالْقِدَمِ ' الْفِي شَيْءٍ وَاحِدٍ».

١. في (ب، بح، بع، جه): (فهل).

٢. في (ب، بح، بع، جه): (عن). ويجيء (عن) للظرفيَّة أيضاً.

٣. هكذا في «ب، بح، بع، جه» والتوحيد. وفي المطبوع: - وقائل».

٤. هكذا في التوحيد. وفي وب، بح، بع، جه، والمطبوع: اعن،

٥. في التوحيد: - (من حيث). ٦. في (ب، بح، بع، جه ٤: وأقبلتً).

٧. في (بح، بع، جه): + (له).

٨. هكذا في «ب، بح، بع، جه». وفي المطبوع والتوحيد: (حَدَث،

١١. في (بح، بع): (حالته الأولية). وفي (ب، جه): (حالة الأولية).

١٢ . في دب، بح، جه»: «فلو». ١٣ . في دبح»: «لونجوده».

١٤. في دبحه: «الأوَّل». وفي التوحيد: «الأولى».

<sup>10.</sup> هكذا في «ب، بع، جههً، وهو المختار؛ فإنّ أزليّة الوجود دليل القدم، دون العدم. وفي «بح، والمطبوع والتوحيد: «العدم، واعلم أنّ هذا الحديث موجود في أربع نسخ مذكورة من جميع النسخ الموجودة عندنا.

١٦. في دب، بع، بع، والتوحيد: دولن يجتمع. ١٧. في دب، بع، جه، والتوحيد: - دوالحدوث والقدم.

فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: هَبْكَ عَلِمْتَ فِي جَزِي الْحَالَتَيْنِ أَ وَالزَّمَانَيْنِ ـ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ ـ فَاسْتَدَلَلْتَ أَ بِذٰلِكَ عَلَىٰ حُدُوثِهَا، فَلَوْ بَقِيَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَىٰ صِغَرِهَا، مِنْ أَيْنَ كَانَ لَكَ أَن تَسْتَدِلَّ عَلَىٰ حُدُوثِها ؟ فَقَالَ الْعَالِمِ عِلَىٰ الْمَالَمِ عَلَىٰ هَذَا الْعَالَمِ الْمَوْضُوعِ ، فَلَوْ رَفْعَنَاهُ وَوَضَعْنَا عَالَما أَخَرَ، كَانَ لَا شَيْءَ أَدَلَّ عَلَى الْحَدَثِ مِنْ رَفْعِنَا إِيَّاهُ وَوَضْعِنَا غَيْرَهُ، وَلَكِنْ أُجِيبَكَ أَيْنَ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ لَا شَيْءَ أَدَلَّ عَلَى الْحَدَثِ مِنْ رَفْعِنَا إِيَّاهُ وَوَضْعِنَا غَيْرَهُ، وَلَكِنْ أُجِيبَكَ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ لَا شَيْءَ أَدَلَّ عَلَى الْحَدَثِ مِنْ رَفْعِنَا إِيَّاهُ وَوَضْعِنَا غَيْرَهُ، وَلَيْ مِنْ مَنْ مَنْ أَكْبَرَ، وَفِي جَوَازِ التَّغَيُّرِ "ا عَلَيْهِ لَكَانَ فِي الْوَهُمِ أَنَّهُ مَتَىٰ ضُمَّ الْ شَيْءً اللّهِ مِثْلِهِ، كَانَ أَكْبَرَ، وَفِي جَوَازِ التَّغَيُّرِ "ا عَلَيْهِ خُرُوجُهُ مِنَ الْقِدَمِ، كَمَا أَنَّ فِي تَغَيِّرِهِ "ا دُخُولَهُ فِي الْحَدَثِ، لَيْسَ لَكَ وَرَاءَهُ شَيْءً يَا خُرُوبُهُ مِنَ الْقَدَمِ، كَمَا أَنَّ فِي تَغَيِّرِهِ "ا دُخُولَهُ فِي الْحَدَثِ، لَيْسَ لَكَ وَرَاءَهُ شَيْءً يَا الْكَرِيمِ، فَالْكَرِيم، فَالْقَطَعَ وَخُرَى "!

فَلَمَّا كَانَ مِنَ ١٠ الْعَامِ الْقَابِلِ، الْتَقَىٰ مَعَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ شِيعَتِهِ: إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَدْ أَسْلَمَ، فَقَالَ الْعَالِمُﷺ: «هُوَ٦١ أَعْمَىٰ مِنْ ذٰلِكَ، لَا يُسْلِمُ» فَلَمَّا بَصُرَ

١. في دبح): «الحالين).

٢. هكذا في (ب، بح، بع، جه). وفي المطبوع والتوحيد: (واستدللت).

٣. هكذا في النسخ والتوحيد. وفي المطبوع: «حدوثهنَّ».

٥. في (ب، بع، جهه: - (الموضوع).

٤. في وب: وإنّاه. ٦. في وب، بع، جهه: «أُجبتُك».

ل في مرآة العقول: (من حيث قدرت، بتشديد الدال، أي فرضتَ لأن تلزمنا. أو بالتخفيف، أي زعمت أنك تقدر أن تلز مناه.

٩. هكذا في دب، بح، بع، جه، وفي المطبوع: وفنقول، .

١٠ . في التوحيد: دمتي ما ضمّ.

١١. في (ب، بع، جه»: - (شيء). وفي التوحيد: + (منه).

١٢ . هكذا في (ب) والتوحيد . وما يستحيل في حقّه تعالى وواجب في الحادث هو التغيّر دون التغيير . وفي ابح،
 بع ، جه و والمطبوع : «التغيير».

١٣ . هكذا في دب، والتوحيد. وفي دبح، بع، جه، والمطبوع: وتغييره،

١٤. يجوز قراءته معلوماً أيضاً. خَرِي يخزى خِزياً، أي ذَلَ وهان. وقال ابن السكّيت: وقع في بليّة. الصحاح،
 ٢٢٠١ (خزي).

١٦ . في (ب): (هو من) . وفي (بح): افهو).

بِالْعَالِمِ ﴿ قَالَ: سَيْدِي ﴿ وَمَوْلَايَ، فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ ﴿ مَا جَاءَ بِكَ إِلَىٰ هَذَا الْمَوْضِعِ ؟ ٢٨/١ فَقَالَ: عَادَةُ الْجَسْدِ وَسُنَّةُ الْبَلَدِ، وَلِنَنْظُرَ ۗ مَا النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْحَلْقِ، وَرَمْيِ الْجِجَارَةِ، فَقَالَ لَهُ ۖ الْعَالِمُ ﴿ الْنَتَ بَعْدُ عَلَىٰ عُتُولًا ۖ وَضَلَالِكَ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ، فَذَهَبَ الْجَجَارَةِ، فَقَالَ لَهُ ﴿ الْعَلَمُ وَلَا عَلَى عُتُولًا وَضَلَالِكَ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ، فَذَهَبُ وَلَيْكُمُ لَا اللَّهُ وَمَلَالِكَ يَا عَبْدَ الْكَرِيمِ، وَقَالَ لَهُ الْعَلَىٰ الْأَمْرُ كَمَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ ﴿ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ لَهُ وَلَا مَوْكَمَا نَقُولُ لَ وَهَوْ كَمَا نَقُولُ لَ وَهَوْ كَمَا نَقُولُ لَ وَهُو كَمَا نَقُولُ لَ وَهُو كَمَا نَقُولُ لَ وَهَا لَكُونُ وَهَلَكُنَ وَالْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ لَ وَهُو كَمَا نَقُولُ لَ وَهُو لَا مَوْلُ لَا فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَتَامُ اللَّهُ ال

فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَلَىٰ مَنْ مَعَهُ، فَقَالَ: وَجَدْتُ فِي قَلْبِي حَزَازَةٌ لَا فَرَدُّونِي، فَرَدُّوهُ، فَمَاتَ^ لَا رَحِمَهُ اللهُ (.

٢١٨ / ٤ . حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ الرَّالِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ خَادِم الرَّضَا عَلَى قَالَ:

دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةً، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿

١. في (ب، بح، بع، جه): (يا سيّدي). ٢. في التوحيد: (لنبصر).

٣. في (ب، بح، بع، جه، والتوحيد: - وله،

٤. «العتو»: النجبر والتكتبر. يقال: عتا يعتو عتواً، استكبر وجاوز الحدّ. أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٧-٢٨ (عتو).
 (عتو).

٦. في وب، ووإن لم يكن الأمر كما تقول وهو كما نقول».

٧. «الحزازة»: وجع في القلب من غيظ ونحوه. الصحاح، ج ٢، ص ٨٧٣ (حزز) وفي حاشية «بح»: «حرارة». وفي «ب»: «وجدات في قلبي غزار إبرة من الحرارة». والفَزارة: مصدر بمعنى الكثرة، والفِزار: جمع الغزير، وهو الكثير من كلّ شيء. والإبرة: أداة الخياطة. وفي «بح»: «وجدت في قلبي غزاز إبرة». والفخارة: القرة والشخب. وفي «بح»: «وجدت في قلبي غزاز إبرة من الحرارة». يقال: غرز الإبرة في شيء غرزاً، أي أدخلها فيه، وفي «جه»: «وجدت في قلبي غزاز إبرة من الحرارة» من قول العامة: غرّة بالإبرة، أي وخزه وطعنه بها. ويقرأ أيضاً: «خزاز».

٩. التوحيد، ص ٢٩٦، - ٦، بسنده عن الكليني. و راجع: التوحيد، ص ٢٩٣، - ٢، وفيه قطعة منه.

«أَيُّهَا الرَّجُلُ، أَ رَأَيْتَ، إِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكُمْ ـ وَلَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ ـ أَ لَسْنَا وَإِيَّاكُمْ شَرَعاً سَوَاءُ ا، لَا يَضُرُّنَا مَا صَلَّيْنَا وَصُمْنَا ا ، وَزَكَّيْنَا وَأَقْرَزْنَا ؟، فَسَكَتَ الرَّجُلُ.

ثُمَّ قَالَ ۗ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَنَا ـ وَهُوَ قَوْلُنَا ـ أَلُسْتُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ وَنَجَوْنَا ؟». فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ، أَوْجِدْنِي ۖ كَيْفَ هُوَ ؟ وَأَيْنَ هُوَ ؟

فَقَالَ: وَوَلْكَ، إِنَّ الَّذِي ذَهَبْتَ إِلَيْهِ غَلَطَّ؛ هُوَ أَيَّنَ الْأَيْنَ بِلَا أَيْنٍ ۗ، وَكَيْفَ الْكَيْفَ بِلَا كَيْفٍ، فَلَا يُعْرَفُ ۚ بِالْكَيْفُوفِيَّةٍ ۗ، وَلَا بِأَيْنُونِيَّةٍ، وَلَا يُدْرَكُ بِحَاسَّةٍ، وَلَا يُقَاسُ بِشَيْءٍ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِذاً إِنَّهُ لَا شَيْءَ إِذَا لَمْ يُدْرَكْ بِحَاسَّةٍ مِنَ الْحَوَاسُ، فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ الْعَنْ الْمَوْلِكَ، الْكَرْتَ رُبُوبِيَّتَهُ، وَنَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسَّنَا عَنْ إِذْرَاكِهِ، أَنْكَرْتَ رُبُوبِيَّتَهُ، وَنَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسَّنَا عَنْ إِذْرَاكِهِ، أَيْفَتَنَا أَنَّهُ رَبُّنَا بِخِلَافِ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ».

قَالَ^ الرَّجُلُ: فَأَخْبِرْنِي مَتَىٰ كَانَ؟ قَالَ \* أَبُو الْحَسَنِ ﴿: أَخْبِرْنِي مَتَىٰ لَمْ يَكُنْ؛ فَأَخْبِرَكَ مَتَىٰ كَانَ؟، قَالَ الرَّجُلُ: فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿': ﴿إِنِّي لَمَّا

١. وشرعاً»: مصدر بفتح الشين وسكون الراء وفتحها، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث.
 يقال: الناس في ذلك شرع سواء، أي متساوون، لا فضل لأحدهم فيه على الآخر. فوسواء، تأكيد له. أنظر:
 النهاية، ح ٢، ص ٤٦١ (شرع).

٢. في «ب»: «ماصمنا وما صلّينا». وفي «بس»: «ما صلّينا وما صمنا».

٣. في «بر» والتوحيد والعيون: «فقال» بدل «ثمّ قال».

في وف: + دوأخبرني، و والإيجاده: الاظفار. يقال: أوجده الله مطلوبه، أي أظفره به والمعنى: أظفرني بمطلوبي، وأوصلني إليه، وهو أنه كيف هو وأين هو، يعني بين لي كيفيته، وأظهر لي مكانه. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٤٧ (وجد)؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٣٧.

٥. في دبح، بر، بس، بف: - دبلا أين. ٦. في دب: دولا يعرف.

٧. في التوحيد والعيون: «هو أين الأين وكان ولا أين، وهو كيف الكيف وكان ولا كيف، ولا يعرف بكيفوفية».
 واستصوب الداماد واستحسن الفيض قوله في التوحيد والعيون: «بكيفوفية» لموافقتها لنظيرتها. أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٧٨؛ الوافى، ج ١، ص ٢٦٩.
 ٨. فى «ب»: «فقال».

٩. في «ب، بس، والتوحيد: «فقال،

١٠. في وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف: - وأخبرني متى لم يكن - إلى - فقال أبوالحسن學، وفي ٠٠

نَظَرْتُ إِلَىٰ جَسَدِي، وَلَمْ يُمْكِنِّي فِيهِ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانٌ فِي الْعَرْضِ وَالطَّولِ ﴿، وَدَفْعِ الْمَكَارِهِ عَنْهُ، وَجَرِّ الْمَنْفَعَةِ ۖ إِلَيْهِ، عَلِمْتُ أَنَّ لِهٰذَا الْبُنْيَانِ بَانِياً، فَأَقْرَرْتُ بِهِ؛ مَعَ مَا أَرَىٰ ـ مِنْ دَوَرَانِ الْفَلَكِ بِقُدْرَتِهِ، وَإِنْشَاءِ السَّحَابِ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ۗ، وَمَجْرَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ٧٩/١ وَالنَّجُوم، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْعَجِيبَاتِ الْمُبَيِّنَاتِ ۖ عَلِمْتُ أَنَّ لِهٰذَا مُقَدِّراً وَمُنْشِئاً ۗ ۗ .

٢١٩ . ٥ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

إِنَّ عَبْدَ اللهِ الدَّيَصَانِيَّ ' سَأَلَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ'؛ أَلَكَ رَبُّ؟ فَقَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: أَقَادِرَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَادِرَ^ قَاهِرَ، قَالَ: يَقْدِرُ ۚ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا كُلِّهَا الْبَيْضَةَ، لَا تَكْبُرُ الْبَيْضَةُ وَلَا تَضْغُرُ الدُّنْيَا؟ قَالَ هِشَامَ: النَّظِرَةَ ' ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَنْظَرَتُكَ حَوْلاً، ثُمَّ خَرَجَ عَنْهُ.

فَرَكِبَ هِشَامٌ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ:

حه التعليقة، للداماد، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني، والوافي، ومرآة العقول: «هذا الإسقاط من النسّاخ».

١. في «ف»: «في الطول والعرض».

٢. في (ف): (وجلب المنافع).

٣. في وج، بر٥: والريح٥.

٤. في حاشية (بف): «البيّنات، وفي التوحيد والعيون: «المتقنات».

التوحيد، ص ٢٥٠، ح ٣؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٣١، ح ٢٨، بسندهما عن أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن عبدالله الخراساني، مع تفاوت يسير والوافي، ج ١، ص ٣١٧، ح ٢٥٣.

٦. «الدّيَصاني»: منسوب إلى الدّيَصان. وهو مصدر داص يديص، أي زاغ وحاد ومال. ومعناه العلحد؛ لميله عن
الدين بعد أن كان فيه؛ إذ هو من تلامذة الحسن البصري، مال عن الدين؛ لعدم قدرة أستاذه على حلّ الشبهات.
 قال المحقّق الشعراني: هذا غير مطابق للواقع، والصحيح أنّ الديصائيّة كانوا قوماً من الزنادقة القائلين بالنور
والظلمة، وأنّ دَيْصان اسم رئيسهم مثل «ماني». أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٤٠ (ديص)؛ شرح صدر المتألّهين،
ص ٢٢٢؛ شرح الماذندراني، ج ٣، ص ٢٤، م رآة العقول، ج ١، ص ٢٥٦.

٧. في دف، بر ٢: - الله. ٨. في حاشية دبح؛ + دهو؟.

٩. في حاشية دف: + دعلي).

١٠. والنَظِرة، المهلة والتأخير. وهو منصوب بفعل مقدّر. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٨٣١ (نظر).

يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، أَتَانِي عَبْدُ اللهِ الدَّيَصَانِيُّ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَ الْمَعَوَّلُ الْفِيهَا إِلَّا عَلَى اللهِ وَعَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ الْبُوعِيْدَ، فَقَالَ اللهِ عِبْدِ اللهِ عِبْدِ اللهِ عِبْدِ اللهِ عِبْدِ اللهِ عِبْدِ اللهِ عِبْدِ اللهِ عِبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ مَنْ الْعَدَسَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيَا هِشَامُ، فَانْظُرْ أَمَامَكَ وَقُوفَكَ وَأَخْبِرْنِي بِمَا تَرِيْ وَقُلُولَ أَلْ أَلْ مِنْهَا وَدُوراً وَقُصُوراً وَبَرَادِي وَجِبَالاً وَقُولَكَ وَأَخْبِرْنِي بِمَا تَرِيْ وَ فَقَالَ: أَرَىٰ سَمَاءً وَأَرْضاً وَدُوراً وَقُصُوراً وَبَرَادِي وَجِبَالاً وَأَنْقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِبْدَ اللهِ عِبْدَ اللهِ عِبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللّهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ أَنْ يُدْخِلَ الّذِي تَرَاهُ الْمَدَسَةَ أَوْ أَقَلَ مِنْهَا فَالْدَيْ لَهُ الْمُغَلِّى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلْمَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلُولُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ

فَأَكَبَّ ١١ هِشَامٌ عَلَيْهِ ١٣، وَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: حَسْبِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ،

١. والمعوّل المستغاث والمستعان. يقال: عوّلتُ به وعليه، أي استعنت. ويحتمل أن يكون المُعَوَّل أو المُعَوِل بمعنى الصارخ، وهو الذي يرفع صوته عند البكاء. أنظر: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٨٣ (عول).

٢. في ډېره: - دلهه.

٣. في (ج): - دقال).

في حاشية وجع: وبتسكيت، ووكيت وكيت، هي كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا. النهاية، ج ٤، ص ٢١٦ (كيت).
 في وبجع: والناظرة،

٦. في التوحيد: «وترابأ». و «التراري»: جمع البريّة بمعنى الصحراء. وعند الماذندراني فَنْح الراء أفسم . أنظر:
 الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٨ (برر)؛ شوح الماذندراني، ج ٣، ص ٤٨.

۷. في (بح): + (علی).

٨. في وج، ض، ولاتصغر، بالتضعيف. وفي التوحيد ولايصغر،

٩. في وض، بف، ولاتكتر، بالتضعيف. وفي التوحيد: ويكبر،

١٠ . في الوافي: «هذه مجادلة بالتي هي أحسن وجواب جدليّ مسكت يناسب فهم السائل، وقد صدر مثله عن أبي الحسن الرضائة ... والجواب البرهاني أن يقال: إنَّ عدم تعلَّق قدرته تعالى على ذلك ليس من نقصان في قدرته سبحانه ولا لقصور في عمومها وشعولها كلَّ شيء، بل إنّما ذلك من نقصان المفروض وامتناعه الذاتي وبطلانه الصرف وعدم حظّه من الشيئيّة، كما أشار إليه أميرالمؤمنين الله في ما رواه الصدوق أيضاًه. وللمزيد أنظر شروح الكافي.

١١. وفأكبَ عليه، أي أقبل إليه، أو ألقى نفسه عليه. أنظر : الصحاح، ج ١، ص ٢٠٧ (كبب).

۱۲ . في دب: دعليه هشام».

A+/1

وَانْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، وَغَدَا عَلَيْهِ \ الدَّيَصَانِيُّ، فَقَالَ لَهُ \: يَا هِشَامُ، إِنِّي جِنْتُكَ مُسَلِّماً، وَلَمْ أَجِنْكَ مُتَقَاضِياً، فَهَاكَ ۖ الْجَوَابِ. أَجْنُكَ مُتَقَاضِياً، فَهَاكَ ۖ الْجَوَابِ.

فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ' لَهُ: يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، دُلَّنِي عَلَىٰ مَعْبُودِي، وَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ اسْمِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْجُلِسُ، وَإِذَا غُلَامٌ لَهُ ' صَغِيرٌ، فِي كَفْهِ بَيْضَةً يَلْعَبُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ' أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١ . في التوحيد: واليه، و دخدا عليه أي: جاءه غَذَوة، وهي أوّل النهار؛ أو هي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، ثمّ عمّ. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٢٣٦؛ المغرب، ص ٣٣٦ (غدو).

٢. في التوحيد والوافي: - وله».

٣. دها، هاه، هاه، هاك كلها اسم فعل بمعنى خُدْ. أنظر: شوح المازندراني، ج٣، ص ٤٨.

٤. في التوحيد: + وفأخبر أنَّ هشاماً دخل على أبي عبدالله الله فعلَّمه الجواب، فمضى عبدالله الديصاني».

٥. في الوافي: - دلمه. ٦. في دبس، بف، والوافي: دوقال.

٧. في «بح»: (له غلام). وفي (بر): - (له).

٨. في «ب، بر، بس، بف» وشرح المازندراني والوافي والتوحيد: - «له».

٩. في وبر، وشرح المازندراني والوافي: ويا غلام ناولني،

١٠. في «ب، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والوافي والتوحيد: - «له».

١١ . همكنونه: صفة حصن باعتبار المتعلّق، أي مستور ما فيه، أو مكنون فيه ومصون من جميع جوانبه لا فرجة فيه ولا باب له. من كننتُ الشيء، أي سترته وصُنته. ويحتمل الإضافة، أي حصن أمر مكنوني. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢٢٣؛ شرح العاذنداني، ج ٣، ص ٥٢؛ الصحاح، ج ٦، ص ٢١٨٩ (كنن).

١٢. في دير»: دوله».

الْفَلِيظِ جِلْدٌ رَقِيقٌ، وَتَحْتَ الْجِلْدِ الرَّقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ، وَفِضَّةٌ ذَائِبَةٌ، فَلَا الذَّهَبَةُ الْمَائِعَةُ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ، وَلَا الفِضَّةُ الذَّائِبَةُ تَخْتَلِطُ بِالذَّهَبَةِ الْمَائِعَةِ، فَهِيَ ا عَلَى حَالِهَا، لَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا خَارِجٌ مُصْلِحٌ؛ فَيَخْبِرَ عَنْ صَلَاحِهَا ا، وَلَا دَخَلَ فِيهَا مُفْسِدٌ؛ فَيَخْبِرَ عَنْ فَسَادِهَا، لَا يَدْرَىٰ ۖ لِلذَّكَرِ ا خُلِقَتْ أَمْ لِلْأَنْثَىٰ، تَنْفَلِقُ ا عَنْ مِثْلِ أَلْوَانِ الطَّوَاوِيسِ، أَتْرَىٰ لَهَا مُدَيِّراً ؟).

قَالَ ': فَأَطْرَقَ ' مَلِيَا '، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ'أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ إِمَامٌ وَ ' حُجَّةً مِنَ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَأَنَا تَائِبٌ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ' '.

٢٢٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَمْرِو الْفَقَيْمِيِّ ١٠:

١. في «بر»: «وهي». وفي التوحيد: «هي». ٢. في «بس» والتوحيد: «إصلاحها».

٣. في «بح» وحاشية «ف»: «ولا يدرى». ٤. في شرح المازندراني: «أللذكر».

٥. وتنفلق، أي تنشق، شُمتن معنى الكشف فعدّي بعن، أي تنشق كاشفة عن حيوان له ألوان الطواويس. أنظر:
 شرح المازند (ني، ج ٣، ص ٥٤؛ الوافي، ج ١، ص ٣٢٢.

٦. في «بف»: «وقال». وفي «بر»: – «قال».

٧. في وبره: + «رأسه». و وأطرق الرجل» أي سكت فلم يتكلم، وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. فالمعنى: سكت ناظراً إلى الأرض. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٥ (طرق).

٨. والمَلِيَّ»: الطائفة من الزمان لاحدٌ لها. يقال: مضى مليّ من النهار ومن الدهـر أي طائفة منه. النهاية، ج٤،
 ص٣٦٣ (ملو).

٩. في «ب، ف» وحاشية «ج، ض» وشرح المازندراني: ووأشهد».

۱۰ . في (بف): - دو).

<sup>11.</sup> التوحيد، ص ١٢٢، ح 1، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. وراجع: التوحيد، ص ١٣٠، ح ٩٠ الوافي، ج ١٠ ص ٢١٩، ح ٢٥.

١٢ . في «ب، ض» و ، بح» بر» : «العبّاس بن عمرو الفقيمي» وفي «بف» : «عبّاس بن عمر الفقيمي» . هذا ، والظاهر أنّ العبّاس هذا ، هو العبّاس بن عمرو الفُقيمي الذي روى عنه إبراهيم بـن هـاشـم فـي الأمّالي للصدوق، ص ١٧٥ المجلس ٣٦ ، ح ١؛ و علل الشرائع ، ص ١٢٠ ، ح ٣؛ ومعاني الأخبار ، ص ٨، ح ١؛ والتوحيد ، ص ٢٠ ، ح ٨؛ و ص ١٦٩ ، ح ٣؛ وص ٢٩٣ ، ح ٢.

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي أَتَىٰ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ وَكَانَ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَلاَ يَخْلُو قَوْلُكَ: ﴿ إِنَّهُمَا اثْنَانِ، مِنْ أَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ قَوِيَّيْنِ، أَوْ يَكُونَا ضَعِيفَيْنِ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَوِيّاً وَالْآخَرُ ضَعِيفاً، فَإِنْ كَانَا قَوِيِّيْنِ، فَلِمَ لاَ يَدْفَعُ كُلُّ وَاحِدٍ ٨١/١ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَيَتَفَرَّدُ ۚ بِالتَّذْبِيرِ ۗ ؟ وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدُهُمَا قَوِيَّ، وَالْآخَرَ ضَعِيفٌ، ثَبَتَ أَنَّهُ وَاحِدٌ كَمَا نَقُولُ؛ لِلْمَجْزِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِي.

قَانْ قُلْتَ: إِنَّهُمَا اثْنَانِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ۖ، أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ ۖ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ۗ، فَلَمَّا وَالْفَلَكَ جَارِياً، وَالتَّذبِيرَ وَاحِداً، وَاللَّيْلَ ۗ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دَلَّ صِحَّةُ الأَمْرِ وَالتَّذبِيرِ، وَاثْتِلَافُ الأَمْرِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدَبِّرِ وَاحِدً.

ثُمَّ يَلْزَمُكَ - إِنِ اذَّعَيْتَ اثْنَيْنِ - فُرْجَةً مَّا بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ يَكُونَا اثْنَيْنِ، فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيْنَهُمَا، قَدِيماً مَعَهُمَا، فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَةً، فَإِنِ اذَّعَيْتَ ثَلَاثَةً، لَزِمَكَ مَا قُلْتُ لِفِي الْاِثْنَيْنِ حَتَّىٰ يَكُونَ ^ بَيْنَهُمْ فُرْجَةً ، فَيَكُونُوا .........................

حه واللَّفَيْمِي»: منسوب إلى فقيم بن دارم بن مالك بن حنظلة. وقيل: قُقِيم بن جرير بن دارم. راجع: اللياب في تهذيب الأنساب، ج ٢. ص ٤٢٧.

أ . في «ب، ض» وشرح صدر المتألمين وشرح المازندراني: «ينفرد». وقوله: «يتفرّد» إن كان مرفوعاً، فهو
 عطف على المنفي، أي لايتفرّد. وفشره الشيرازي بما يقتضي نصبه، أي حتّى يتفرّد. ويسجوز أن يكون الواو
 واز المعيّة. راجع: النحو الوافي، ج ٤، ص ٣٥٦.

٢. في حاشية (ج): + (والربوبيّة) وفي الاحتجاج: (وينفرد بالربوبيّة).

٣. في وبر، وحاشية: (بح، والوافي: (وجه، ٤٠٠ في وألف، ب، : (متفرّقين).

٥. في مرأة العقول: وفي بعض النسخ: من جهة».

٦. في التوحيد، ص ٢٤٣ والاحتجاج: «واختلاف الليل» بدل «والتدبير واحداً والليل». واعلم أن المفعول الثاني بعد كلمة «القمر» محذوف وهو «تتعاقب» مثلاً أو «متعاقبات».

٧. في «ب، بع» وحاشية «بر، بف»: «قلته». وفي التوحيد، ص ٢٤٣: «قلنا». وما قاله الإمام على هو لزوم وجود العشي والمعيّز، فلابد هذا من وجود العشك وهو عبارة عن الفرجتين، فالعراد بالفرجة هو جنس الفرجة.

٨. هكذا في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين والوافي ومراّة العقول والتوحيد،
 ص٣٤٣. وفي العطبوع وشرح العازندراني: «تكون».

٩. في مرآة العقول: وفرجتان،

خَمْسَةً ١، ثُمَّ يَتَنَاهِيٰ ٢ فِي الْعَدَدِ إِلَىٰ مَا لَا نِهَايَةً لَهُ فِي الْكَثْرَةِهِ.

قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ مِنْ سُوْالِ الزُنْدِيقِ أَنْ قَالَ "؛ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ آصَانِها صَنَعَهَا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ بِنَاءٍ اللهِ عِنْ مَنْ مَنْنِيّ ، عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ بَانِياً وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِيَ وَلَمْ تُشَاهِدُهُ ؟ ، قَالَ: فَمَا هُو؟ فَالَ: «شَيْءٌ بِحِلَافِ الأَشْيَاءِ؛ ارْجِعْ " بِقَوْلِي " إلى إِثْبَاتِ مَعْنَى ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ ، وَلا يُحَسُّ وَلَا يُجَسُّ " ، وَلا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسُ الْخُمْسُ ، لا تُذْرِكُهُ الْأَوْهَامُ " ، وَلا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ ، وَلا تُغَيِّرُهُ الْأَوْمَانُ ، " !

١. في التوحيد، ص ٢٤٣: فرجتان فيكون خمساً، بدل ففرجة فيكونوا خمسة».

۲. في دج، بس، بف: دتناهي، ٣. في دب: + دله».

 <sup>4.</sup> في مرآة العقول: «قوله: فما الدليل عليه؛ يعني بما ذكرت قد ثبت وحدة المبدأ الأول للعالم على تقدير وجوده، فما الدليل على وجوده؟ ٥. ونحوه في حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٦٦.

٥. كذا في النسخ التي قربلت، والتأنيث هو باعتبار المضاف إليه وهو جمع الجمع، أو باعتبار أنَّ لكلَّ فعل
 وجوداً.

٧. «البناء» مصدر بمعنى المبني، فذكر المبني تأكيد له، أو إخراج لغير معنى المبني مثل المعنى المقابل للهدم. أو
 المعنى: مبني لإنسان لا الأبنية التي تكون في الجبال. أنظر: شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٥؛ مرأة العقول، ج ١٠ ص ٢٧٤.

٨. «المَشِيد»: المعمول من الشِيد، وهو كلّ شيء طلّيت به الحائط من حض، أو ملاط، و «المُشَيّد»: المطوّل؛
 يعني: إذا نظرت إلى بناء محكم مبنيّ من آلات مثل الحضّ والأحجار وغيرها. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٤٩٥ (شيد)؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٦٥.

<sup>9 .</sup> في «ض»: فأرجِعُ». وفي مرأة العقول: «قوله: ارجع، على صيغة الأمر أو المتكلّم وحده. ١٠ . في التوحيد، ص ١٠٤ و ٢٤٣ والمعاني والاحتجاج: +هشيء».

١١. في الوافي: - وولايجس، وقوله: ولايجس، أي لآيمس بالبد. يقال: جسه بيده، أي مسه. واحتمل الفيض
 كونه بمعنى لايتَقَحُص عنها. يقال: جسستُ الأخبار، أي تفحصتُ عنها. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ٩١٣

١٢ . في شوح الماذندراني : «في بعض النسخ : ولا تدركه الأوهام، بالواو ، وهو أظهره.

١٣٪ الحديث طويل، قطَّعه الكليني، وأورد صدره هنا، وذكر تتمَّة الحديث في ثلاث مواضع أخرى من الكافي

٢٢١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
 الْبَرْقِيُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 ١٤٠ هـ ٤٠:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَمُلَكِ الْأَلْبَابِ بِخُلْقِ الرَّبِ الْمُسَخِّرِ ﴿ وَمُلُكِ ۗ الْمُسَخِّرِ ﴿ وَمُلُكِ ۗ الرَّبِ الْمَسَخِّرِ ﴿ وَمُلُكِ ۗ الرَّبِ الْمَاهِرِ ۗ ، وَبُـرْهَانِ الرَّبِ الصَّادِقِ ، وَمَا أَنْظَقَ بِهِ ٱلسَّنَ الْعِبَادِ ، وَلِيلاً عَلَى الرَّبِ الرَّسُلَ ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْعِبَادِ ، ذَلِيلاً عَلَى الرَّبُ عَزَّ وَجُلَّ ﴾ . عَزَ وَجُلَّ ، ﴾ .

# ٢ \_ بَابُ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْءً

٢٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِي بْن إِبْرَاهِيم، عَنْ مُحَمَّد بْن عِيسى، عَنْ

<sup>\* (</sup>كتاب التوحيد، باب إطلاق القول بأنّه شيء، ح ٢٧٧؛ وباب الإرادة أنّها من صفات الفعل...، ح ٢٠٠١؛ وكتاب الحجّة، باب الاضطرار إلى الحجّة، ح ٤٣٤) وكزر قطعة منه في كتاب التوحيد، باب آخر وهو من الباب الأوّل، الحجّة، باب الاضطرار إلى الحجّة، ح ٤٣٤) وكزر قطعة منه في كتاب التوحيد، باب آخر وهو من الباب الأوّل، ص ٣٠٠. كما أشار إليه الفيض في الوافي، ج ١٠ ص ٣٣٠. وأورد الصدوق رحمه الله تمام الرواية في التوحيد، ص ٢٤٠، ح ٢؛ و معاني ص ٣٤٠، ح ٢؛ و معاني الأخبار، ص ٨، ح ١، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم من قوله: وقال: فما هو؟ قال: شيء بخلاف الأشياء، إلى قوله: وغير أنّه لاجسم ولا صورة؛ الاحتجاج للطبرسي، ج ٢، ص ٣٣١ مرسلاً عن هشام بن الحكم مع اختلاف يسير والوافي، ج ١، ص ٣٣٠.

التسخير: التذليل. و المستحرى: اسم فاعل مجرور صفة للربّ أو الخلق، أو اسم مفعول مجرور صفة للخلق،
 أو منصوب مفعولاً للخلق، ولكنّه بعيد. و «الخلق، بمعنى الإيجاد، أو المخلوق، أو التقدير. أنظر: الصحاح،
 ج ٢ ص ١٨٠ (سخر)؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٧؛ مرأة العقول، ج ١، ص ٢٧٦.

٢. «المُلك»: العز والسلطنة، و «المِلك»: مصدر، وقد شاع استعماله فيما يملك. وجاز الكلّ هـنا. أنـظر: شـرح
 المازندراني، ج ٣، ص ٢١؛ مرآة العقول، ج ١، ص ٢٧٧.

٣. «الباهر»: الشّخيء، أو الغالب. يقال: بَهَر القمر: أضاء حتّى غلب ضوؤه ضوء الكواكب. وبهر فلان أترابه:
 غلبهم حسناً. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٩٩٥ (بهر).

٤. الوافي، ج ١، ص ٣٢٣، ح ٢٥٥.

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَقُلْتُ: أَتَوَهَّمُ ' شَيْعًا ؟ فَقَالَ ' الْعَمْ، غَيْرَ مَعْقُولٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ، فَمَا وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ خِلَافُهُ اللَّ يُشْبِهُهُ شَيْءً، وَلاَ تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُعْقَلُ، وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامُ ؟ النَّمَا يُتَقَلَّمُ وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامُ ؟ النَّمَا يُتَعَلَّمُ وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامُ ؟ النِّمَا يُتَعَلَّمُ وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامِ ؟ النِّمَا يُتَعَلَّمُ وَخِلَافُ مَا يُتَصَوِّرُ فِي الْأَوْهَامِ ؟ اللَّهُ اللهُ وَالْ مَحْدُودٍ وَلا مَحْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلا مَحْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلَا مَحْدُودٍ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مُعْدَلُودًا لَا قُولُولُ وَلا مَعْدُودٍ وَلَا مَحْدُودٍ وَلَا لَا قُعْمَا مُ اللَّهُ فَا لَا قُولُ وَلَا مُعْلَى وَلَا لَا لَهُ مُعْلَى مُنْ عُلُولُ وَلا مَعْدُودٍ وَلَا لَا لَا عَلَالُولُ وَلَا لَعْلَى مُعْلَى اللَّهُ وَلَوْلُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مَا لَا لَعْمَالًا لَا وَلَا مَا لَالْوَالِ وَلَا مَعْمُ لِهُ اللَّهُ مُنْ مَعْلَى اللَّهُ وَلِ وَلا مَعْدُودٍ وَلَا وَلَا مُعْلَى اللَّهُ اللّهُ الْعَلّمُ اللّهُ ال

٢٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِح، عَنِ الْحُسَيْنِ " بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي ١٠٠ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلَّهِ: إِنَّهُ شَيْءٌ؟

قَالَ: انْعَمْ، يُخْرِجُهُ ٢ مِنَ ٨ الْحَدَّيْنِ: حَدُ التَّعْطِيلِ ١، وَحَدُ التَّشْيِيهِ، ١٠.

٣/ ٢٧٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ رَفَعَهُ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: قَالَ: وَإِنَّ اللهَ خِلْوً ١١ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلْقَهُ خِلْوَ مِنْهُ، وَكُلُّ

١. «أتوهّم»، استفهام على حذف أداته، أو الهمزة للاستفهام، والفعل ماض مجهول، أو مضارع معلوم مخاطب،
 أو على صيغة التكلّم خبر. والأوّل هو الأظهر . أنظر: مرأة العقول ج ١، ص ٢٨١.

٣. في (ب، بس) وحاشية (بر): (بخلافه).

۲. في حاشية دج»: دقال».

في مرآة العقول: «يتعقل. ولعله من باب النقل بالمعنى.

٥. التوحيد، ص١٠٦، ح٦، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ... • الوافي، ج١، ص ٢٣٢، ح ٢٥٧.

٦. في (ج، ض، بح، بف): (الحسن).

٧. في (ب، ج، بح، بر، بس): (تخرجه). وفي حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٧١: (أي يجوز أن يقال له: إنّه شيء،
 ويجب أن يخرجه الجاهل من الحدّين، فقوله: يخرجه ، إنشاء في قالب الخبر».

٨. في حاشية وج، ف، وشرح صدر المتألَّهين: وعن،

 <sup>9.</sup> في حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٧٢: ووالمراد بحد التعطيل الخروج عن الوجود وعن الصفات الكمالية والفعلية والإضافية، وبحد التشبيه الاتصاف بصفات الممكن والاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات ، وانظر أيضاً: شرح المازندراني، ج ٣، ص ٨٤: مرأة العقول، ج ١، ص ٢٨٢.

١٠. التوحيد، ص ١٠٧، ح٧، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي الوافي، ج١، ص ٢٣٣، ح ٢٥٨.

١١. «الخِلْوء: مصدر بمعنى الخالى. يقال: كنّا خِلْزِين، أي خاليين. أنظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٣٩ حه

مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ «شَيْءٍ» فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللهُ» .

٢٢٥ . عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبْرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ
 بْن سُويْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَن ابْن مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَعْيَنَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: وإنَّ اللهَ خِلْوَ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلْقَهُ خِلْوَ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ ٨٣/١ عَلَيْهِ اسْمُ سَشَيْءٍ، مَا خَلَا اللهَ، فَهُوَ مَخْلُوقَ، وَاللهُ خَالِقَ كُلُّ شَيْءٍ، تَبَارَكَ الَّذِي لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٣٠ً.

٢٣٦ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَطِيَّة، عَنْ خَيْنَمَةَ أَ:
 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وإِنَّ اللهَ خِلْوَ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلْقَهُ خِلْوَ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ السُمَ وَشَيْءٍ، مَا خَلَا اللهَ تَعَالَىٰ، فَهُو مَخْلُوقٌ، وَاللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، مُا خَلَا اللهَ تَعَالَىٰ، فَهُو مَخْلُوقٌ، وَاللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، مُا خَلَا اللهَ تَعَالَىٰ، فَهُو مَخْلُوقٌ، وَاللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، مُا

٢٧٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍ و الْفَقَيْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
 الْحَكَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِلزِّنْدِيقِ حِينَ سَأَلَهُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: رهُوۤ ۖ شَيْءٌ بِخِلَافِ

<sup>- (</sup>خلو). والغرض أنّه تعالى لايشارك أحداً من المخلوقات في ذاته؛ لأنّ الله سبحانه وجود بحت خالص لا ماهيّة له سوى الإنّيّة، والخلق ماهيّات صرفة لا إنّية لها من حيث هي وإنّما وجدت به سبحانه وبإنّيّته. ولا في شيء من صفاته الحقيقية؛ لأنّها عين ذاته، وإنّما الاشتراك له معهم في أمور خارجة عن ذاته. أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٢٢٧؛ الولفى، ح ١، ص ٣٣٤.

١. التوحيد، ص ١٠٥، ح ٥، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم . الوافي، ج ١، ص ٣٣٤، ح ٢٦٠.

٢٠. في (بح) وشرح صدر المتألَّهين: «العليم». وفي التوحيد: - دوهو السميع البصير».

٣. التوحيد، ص ١٠٥، ح٣، بسنده عن النضر بن سويد. الوافي، ج ١، ص ٢٣٥، ح ٢٦٢.

في الب: وتُحثيمة، وهو سهو. والظاهر أنه خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي المذكور في أصحاب أبي جعفر الباقر على راجع: رجال البرقي، ص 10؛ وجال الطوسي، ص ١٣٣، الرقم ١٣٨٦؛ خلاصة الأقوال، ص ٦٦، الرقم ٨٠ وجال ابن داود، ص ١٤٢، الرقم ٥٦٧.

٥. التوحيد، ص ١٠٥، ح ٤، بسنده عن علي بن إبراهيم بن هاشم و الوافي ، ج ١، ص ٢٣٤، ح ٢٦١.

٦. في دج، والكافي، ح ٢٢٠: - دهو،

الأَشْيَاءِ، ارْجِعْ بِقَوْلِي اللهِ إِثْبَاتِ مَعْنَى، وَأَنَّهُ الشَيْءَ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا جِسْمَ وَلَا صُورَةً، وَلَا يُحَسُّ وَلَا يُجَسُّ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسُ الْخَمْسِ، لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تَنْقَصُهُ الدُّهُورُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْأَزْمَانُ».

فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ ؛ فَتَقُولُ °: إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ؟

قَالَ : هُوَ سَمِيعٌ، بَصِيرٌ ! سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ، وَ"بَصِيرٌ بِغَيْرِ اَلَةٍ، بَلْ ' يَسْمَعُ بِغَيْر بِنَفْسِهِ، وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ، لَيْسَ ' قَوْلِي: إِنَّهُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَبَصِيرٌ ' ايُبْصِرُ بِنَفْسِهِ '' أَنَّهُ شَيْءٌ، وَالنَّفْسُ شَيْءٌ آخَرُ، وَلٰكِنَ '' أَرَدْتُ عِبَارَةُ عَنْ نَفْسِى ''؛ إذْ كُنْتُ مَسْؤُولاً،

١. في التوحيد: + وشيءه. ٢. في حاشية (ف): (فإنَّه).

٥ . في الكافي، ح ٣٠٠: وأتقول،

٧. قال صدر المتألهين: ولمّا توهم السائل أنّ تنزيهه عليه السلام للباري سبحانه عن مشاركة غيره من الموجودات وتقديسه إيّاه عن كلّ ما يدرك بحسّ أو وهم، منقوض بكونه سميعاً وبصيراً؛ لأنّ بعض ما سواه يوصف بهذين الوصفين، أزاح ذلك التوهّم بأنّ كونه سميعاً بصيراً لا يوجب له الاشتراك مع غيره، لا في اللّات ولا في صفة متقرّرة لذاته؛ لأنّ غيره سميع بجارحة، بصير بألّة، وهو تعالى يسمع ويبصر لا بجارحة ولا بألّة ولا بصفة زائدة على ذاته؛ للزم علينا أن يكون له مجانس أو مشابه، بل هو سميع بنفسه بصير بنفسه». وقال العلامة الفيض: ووذلك لأنّ معنى السماع والإبصار ليس إلا حضور المسموع عند السامع وانكشاف المبصر عند البصير وليس من شرطهما أن يكونا بألّة أو جارحة ...ه أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢٣٨؛ الوافي، ج ١٠ ص ٢٣٠.

٩. في وبره: وبليء. ١٠ في الكافي، ح ٣٠٠: ووليس،

١١ . في (ب، ج، ف، بح، بس، بف) والوافي: - (بصير). وفي التوحيد: - (سميع) و (بصير).

١٢. في دض، بره: - دوبصير يبصر بنفسه، وفي الكافي، ح ٣٠٠: دليس قولي: إنه سميع بنفسه أنه شيء بدل
 دليس قولي - إلى - أنه شيء ه.
 ١٣٠ في دض، والكافي، ح ٣٠٠ ومرأة العقول: دولكني».

١٤. في شرح صدر المتألهين، ص ٢٢٨: وأي أردت التعبير عمّا في نفسي من الاعتقاد في هذه العسألة بهذه العبارة المهومة للكثرة لضرورة التعبير عمّا في نفسي؛ إذكنت مسؤولاً، ولضرورة إفهام الغير الذي هو السائل، وإلا فالذي في نفسي لايقع الاحتجاج في تعقّله إلى عبارة ...ه. وقيل غير ذلك .

٣. في وض: (ولا يُجَسَ ولا يحسَ، وفي الوافي: - (ولا يجسَ، وقوله: (الايجسَ أي الا يعسَ باليد. واحتمل الفيض كونه بمعنى لا يُتفخص عنها، يقال: جسستُ الأخبار، أي، تفخصتُ عنها. وانظر: الصحاح، ج٣، ص ٩١٣ (جسس).
 ٤. في الكافئ، ح ٣٠٠: - (السائل».

٦ . في الكافي ، ح ٣٠٠: + دأبو عبدالله.

وَإِفْهَاماً لَكَ؛ إِذْ كُنْتَ سَائِلاً، فَأَقُولُ !: إِنَّهُ ۖ سَـمِيعٌ ۖ بِكُلّهِ، لَا أَنَّ الْكُلَّ مِـنْهُ لَـهُ بَـغضٌ ۖ ، وَلَكِنِّي ۚ أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ، وَالتَّغْبِيرُ عَنْ نَفْسِي، وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذٰلِكَ ۚ إِلَّا إِلَى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ ، بلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ، وَلَا اخْتِلَافِ الْمَعْنَىٰ،

قَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَمَا هُوَ؟

قَالَ أَبُوعَ بَدِ اللهِ اللهِ الرَّبُ، وَهُو الرَّبُ، وَهُو الْمَعْبُودُ، وَهُو اللهُ، وَلَيْسَ قَوْليَ: «اللهُ إِثْبَاتَ هُذِهِ الْحُرُوفِ: أَلِفٍ وَلامٍ وَهُاءٍ، وَلا رَاءٍ وَلا بَاءٍ ، وَلَا بَاءٍ ، وَلَا بَاءٍ ، مَعْنَى وَشَيْءٍ ^ خَالِقِ الْأَشْيَاءِ وَصَانِعِهَا، وَنَعْتِ ١ هَذِهِ الْحُرُوفِ ١ وَهُوَ الْمَعْنَى

٢. في الكافي، ح ٣٠٠ والتوحيد: - وإنّه».

- ١. في حاشية وض» والتوحيد: ووأقول».
   ٣٠٠ في الكافي، ح ٣٠٠ والتوحيد: ويسمم».
- في الكافي، ح ٣٠٠: ولا أن كله له بعض؛ لأن الكلّ لناله بعض، بدل ولا أن الكلّ منه له بعض».
  - ٦. في الكافي، ح ٣٠٠: + دكلّه».
- ٥. في الكافي، ح ٣٠٠: ﴿ وَلَكُنَّ ﴾.
- ٧. في التوحيد: «ألف، لام، هاء، بدل «ألف ولام وهاء، ولا راء ولا باء».
- ٨. في وض، و»: وأرْجِعُ». وفي شرح المازندراني: ويحتمل الأمر والتكلّم».
  - ٩. في التوحيد: دهو شيء، بدل دوشيء،
- ١٠ في التوحيد: «وقعت عليه» بدل «ونعت». واستصوب الفيض في الوافي، والمجلسي في مرآة العقول ما في التوحيد، وقال الفيض: «وكأنّه أسقطه بعض نُسّاخ الكافي سهواً وتبعه آخرون».
  - ١١. في حلُّ هذه العبارة وجوه:

الأوّل: «نعت» مجرور عطفاً على «معنى»، و «الله» قائم مقام المفعول الأوّل لاسمّي». و«الرحمن» وما عطف عليه مبتدأ، خبره قوله: «من أسمائه».

الثاني: «نعت» مجرور معطوف على وشيء» ومضاف. و دهو» راجع إلى مرجع في كلام السائل أو ضمير شأن. وعلى الأوّل «المعنى» خبر المبتدأ و «سمّي به» خبر بعد خبر. وعلى الثاني «المعنى» مبتدأ و «سمّي به» خبره. وعلى التقديرين ضمير «به» راجع إلى «نعت» و «الله» مبتدأ و دمن أسمائه» خبر.

الثالث: ونعت؛ مجرور معطوف على االأشياء؛ أو على ضمير اصانعها؛ عند من جوّزه بدون إعادة الجارّ.

الرابع: دنعته مبتدأ مضاف إلى دهذه و والحروف خبره. وقوله: دالله والرحمن عبتدأ خبره دمن أسمائه، والمعنى أنّ نعت هذه الحروف التي في دالله ، و دربّ، أنّها حروف وأنّها ألف، لام، هاء، راء، باء، ودهو، أي المقصود إثباته والمعنى. سُمِّي لَيِهِ اللهُ، وَالرَّحْمٰنُ، وَالرَّحِيمُ وَالْعَزِيزُ، وَأَشْبَاهُ ذَٰلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ جَلَّ وَعَرَّاً.

قَالَ لَهُ " السَّائِلُ: فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُوماً إِلَّا مَخْلُوقاً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهِ كَانَ ذَٰلِكَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ التَّوْحِيدُ عَنَّا مُرْتَفِعاً؛ لِأَتَّا لَمْ نُكَلَفُ عَيْرَ مَوْهُومٍ، وَلٰكِنَّا نَقُولُ: كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرَكٍ بِهِ \* تَحُدُّه أَ الْحَوَاسُ وَتُمَثَّلُهُ \* فَـهُوَ مَـخُلُوقً [وَلَابَدَّ مِنْ إِثْبَاتِ ^ صَانِعِ الْأَشْيَاءِ خَارِجاً مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْمُدْمُومَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: النَّفْيُ إَنْ إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الْإِبْطَالَ وَالْعَدَمَ، وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّانِيةُ: التَّافِيهُ إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الْإِبْطَالَ وَالْعَدَمَ، وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: التَّشْبِيةُ الْمَائِيدِةُ الْمَائِقِيقِ الظَّاهِ لِالتَّرْكِيبِ وَالتَّالِيفِ، فَلَمْ يَكُنْ

ه الخامس: «نعت» خبر مقدّم، و«الحروف» مبتدأ مؤخّر ، أي هذه الحروف نعت وصفة دالّة على ذاته . -

أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢٢٨؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٩٣؛ حماشية ميرزا رفيعا، ص ٢٧٥؛ مرأة العقول، ج ١، ص ٢٨٧.

١. في (ب): دوسمّي).

٢. في وف، بس، وحاشية وج): وجل جلاله، وفي وب: وجل جلاله وعزًا. وفي وض): وعزً وجل جلاله.
 وفي وبح): وجل وعزّ جلاله.
 ٣. في وبر): والتوحيد: - وله.

٤. في دف، بح»: دلا نكلّف، وفي حاشية دف، دلم نعتقد، وفي التوحيد والاحتجاج: + دأن نعتقد،

هكذا في أكثر النسخ والمطبوع و شرح المازندراني والوافي، والضمير راجع إلى الوهم وفي حاشية وبع: بها.

٦. في وبح): وممّا تحدّه، وفي التوحيد: وفما تجده، بدل وبها تحدّه، قوله: وتحدّه، أو وممّا تحدّه، خبر (كلّ موهوم، وقوله: وفهر مخلوق، نتيجة المحدوديّة.

٧. وتمثّله: مضارع معلوم من التفعيل، أو من التفعّل بحذف إحدى الياءين. والتفعّل قد يأتي للتعدية. أنظر:
 التعليقة للداماد، ص ١٩٨٠ شرح العازندراني، ج ٣، ص ٩٥.

٨. في الاحتجاج: + دكون،

٩. ما بين المعقوفين أضيف من دف، والتوحيد والاحتجاج. والظاهر أنّ هذا السقط والخلل نشأ من الناسخ الأوّل. ونقل العكرمة المجلسي شرح قوله: دفإنًا لم نجد موهوماً » إلى قوله: «لبيانها ووجودها» من صدر المتألّهين بطوله، ثمّ قال: دو أقول: بناء أكثر التكلّفات على سقط وقع من الكليني رحمه الله أو النسّاخ». أنظر: مراة العقول، ج ١، ص ٢٩١.
 ٢٩٠. في التوحيد: «من ٧٠٨.

بُدُّ مِنْ إِنْبَاتِ الصَّانِعِ؛ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَالِاضْطِرَارِ إِلَيْهِمْ النَّهُمْ مَصْنُوعُونَ، وَأَنَّ مَا صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ، وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ؛ إِذْ كَانَ مِثْلُهُمْ شَبِيها بِهِمْ فِي ظَاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ، وَفِيمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ حِدُوثِهِمْ بَعْدَ إِذْ كَنْ يَكُونُوا، وَتَنَقَّلِهِمْ مِنْ صِغَرِ إِلَىٰ كِبَرِ، وَسَعَرِي عَلَيْهِمْ مِنْ صِغَرِ إلىٰ كِبَرِ، وَسَوَادٍ إلىٰ بَيَاضٍ، وَقُوَّةً إلىٰ ضَعْفٍ، وَأَحْوَالٍ مَوْجُودَةً لاَ حَاجَةً بِنَا إلىٰ تَفْسِيرِهَا؛ لِبَيَانِهَا ﴿ وَجُودِهَا».

قَالَ ٢ لَهُ^ السَّائِلُ: فَقَدْ حَدَدْتَهُ إِذْ أَثْبَتَّ وُجُودَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: مَلَمْ أَحْدَهُ، وَلٰكِنِّي أَثْبَتُهُ؛ إِذْ ۚ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النَّـفْيِ وَالْإِثْبَاتِ غَزْلَهُ».

قَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَلَهُ إِنَّيَّةٌ وَمَائِيَّةٌ ' ؟

قَالَ: «نَعَمْ، لَا يُثْبَتُ الشَّىٰءُ إِلَّا بِإِنِّيَّةٍ وَمَائِيَّةٍ».

قَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَلَهُ ١١ كَيْفِيَّةٌ؟

قَالَ: «لَا؛ لِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ جِهَةُ الصَّفَةِ وَالْإِحَاطَةِ، وَلَكِنْ لَابَدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ ' جِهَةِ ١٥٥/ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ، فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبِيَّتَهُ وَأَبْطَلَهُ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ، فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَحِقُونَ الرَّبُوبِيَّةَ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ

١ في التوحيد: «والاضطرار منهم إليه أثبت». وفي الاحتجاج: «والاضطرار منهم إليه» كلاهما بدل
 • والاضطرار إليهم».

٣. في (به: والبهم). ٤. في حاشية وبح، والتوحيد والاحتجاج: وأن،

<sup>0.</sup> في حاشية (ج): (وعن تنقّلهم). وفي (بف، بر): (وينقلهم). - . . . .

أي التوحيد والاحتجاج: ولثباتهاه.
 أي (بر) والوافي: وفقال.

٨. في دج، ض، بر، بس، بف، والوافي والتوحيد: - دله،
 ٩. هكذا في دالف، ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بف، والوافي، وهو المختار. وفي دبس، والمطبوع: دإذاه.

١٢ . في الوافي: دعن.

إِثْبَاتِ أَنَّ لَهُ كَيْفِيَّةً ۚ لَا يَسْتَجِقُّهَا غَيْرُهُ، وَلَا يُشَارَكُ ۚ فِيهَا، وَلَا يُحَاطُ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ».

قَالَ السَّائِلُ: فَيُعَانِي ۗ الْأَشْيَاءَ بِنَفْسِهِ ؟

قَالَ أَبُو عَنِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١. في التوحيد: «ذات بالاكيفيّة» بدل «أنّ له كيفيّة».

٢. المجهول أرجح؛ لأنَّ المعلوم يستلزم حذف المفعول به.

٣. ومعاناة الشيءة: ملابسته ومباشرته وتحمّل التعب والمشقّة في فعله. أنـظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ١٠٦ (عنو).

٥. في (ب»: (بمباشرة». ٦ . في التوحيد: (وهو تعالى ٤.

٧. في (بح) وحاشية ميرزا رفيعا: (لما يريد).

٨. الحديث طويل، قطّعه الكليني رحمه الله، وأورد قطعة منه هذا، وصدره في الباب السابق، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح ٢٧٠. وذكر تتمّة الحديث في موضعين آخرين من الكافي (: كتاب التوحيد، باب الإرادة أنّها من صفات الفعل، ح ٣٠٦؛ وكتاب الحجّة، باب الاضطرار إلى الحجّة، ح ٤٣٤) وكرر قطعة منه في كتاب التوحيد، باب آخر و هو من الباب الأوّل، ح ٢٠٠٠، كما أشار إليه العلامة الفيض الكاشائي في الوافي، ح ١٠٠، ص ٣٣٠. وذكر الصدوق رحمه الله تمام الرواية في التوحيد، ص ٣٤٣، ح ١٠، بسنده عن إبراهيم بن ج ١، ص ٣٣٠. وذكر الصدوق رحمه الله تمام الرواية في التوحيد، ص ٣٤٣، ح ١، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. وفي الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٣١، مرسلاً عن هشام بن الحكم إلى قوله: ولم يكن بين النفي والإثبات مسئرلة، راجع: التوحيد، ص ١٠٤٤، ح ١٠؛ و ص ١٤٤، و معاني الأخبار، ص ٨، ح ١٠ الوافي، ج ١٠ ص ٣٣٠، ذيل ح ٢٠٠.

تنبيه: لهذا الحديث شرح للعكامة الشيخ محمّد تقيّ الجعفريّ التبريزيّ قدّس سرّه، نقله عنه الغفّاري لله في آخر الكافي المطبوع، ج ١، ص ٥٤٩ ـ ٥٥٤، ونحن نورده هنا لمزيد الفائدة، وهو قوله:

أمّا توضيع الحديث الشريف، فنقول مستعيناً بالله تبارك و تعالى: لمّا أجاب الإمام على عن سؤال الزنديق عن الدليل على ثبوته ووجوده بقوله على الحديث السادس من الباب السابق -: «وجود الأفاعيل التي دلّت على أنّ صانعاً صنعها...» إلى آخره، سأله السائل عن ماهيّته وحقيقته بقوله: ماهو؟ أقول: لا شكّ في أنّ الأذهبان البشريّة دائمة التجسّس والتفخص عمّا تدركه وتتعمّله من الأشياء، فكأنها لا ترى بُدّاً من الوصول إلى حقائق

ه أشياء قد سلّم بوجودها، وهذه الخاصّة العقلاتيّة هي من أهم الأسباب في تكثّر المعلومات والمعقولات، وعلى هذه القاعدة الضرورية سأل السائل عن الحقيقة والماهيّة قياساً منه على سائر الحقائق، فأجابه الامام على : هه شيء بخلاف الأشياءة.

أقول: قد ورد سلب المعاني المدركة عن الألفاظ المطلقة على الذات الأقدس جلّ شأنه في أبواب النوحيد والصفات والأسماء غير مرّة، فيمكن أن يقال: إنّه مع دلالة العقل على ذلك قد تواترت الأخبار والروايات في هذا المقام بحيث لا يمكننا الشكّ والتوقف لا عقلاً ولا نقلاً في أنّ الألفاظ المطلقة عليه تعالى لا يمكن أن يرد بها ما نتعقله من المعاني المتحصّلة عن المدركات المأخوذة من النفس المدرك والخارج المدركة فإنّ جميع ما ندركه ونؤدّيه بالألفاظ المتعارفة محفوفٌ بوصعة الحدود والرسوم، وجلَّ جناب الحنَّ أن يكون محدوداً وم سوماً.

قوله 48: «أرجع بقولي شيء إلى إثبات معنى» فكأنَّ سلب جميع المعاني المحمولة على الشيء أوجب توهم كون هذا الشيء ألفاظ وحروفاً مجرّدة عن أيّ معنى معقول؛ إذ ما من معنى يمكن أن يطلق عليه الشيء قد صار مسلوباً منه، فأيّ معنى يكون لفظ الشيء مستعملاً فيه؟ فلذلك قال 48: لا أقصد بذلك أنّه لفظ محض بل «وأنّه شيء بعقيقة الشيئيّة، غير أنّه لا جسم ولا صورة ولا يُحَسّ ولا يُجَسّ ولا يُدرّك بالعواس الخمس»؛ فإنّه تعالى موجود بعقيقته غير المدركة؛ لأنّ جميع ما ندركه به بمنزلة مرآة محدودة لا تُري إلّا مراشي محدودة، فليس لنا أن نتجسس ونفخص عنه كما نفخص عن حقائق سائر المدركات.

والحاصل أن الإدراك بأيّ آلة كانت لا يتعلّق بشيء إلا أن يستشرف عليه ويحدّه بمعاني يعلمها من الأجسام والحاصل أن الإدراك بأنه وعزّ سلطانه جسماً ولا صورة ولا غيرها، فلمّ تدركه والصور وغيرها من المدركات، فلمّا لم يكن جلّ شأنه وعزّ سلطانه جسماً ولا صورة ولا غيرها، فلمّ تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور، ولا يغيّره الزمان؛ لوضوح أنَّ القصان والتغيّر إنّما يعرضان على مامن شأنه الحركة والسكون، وإذ لم يكن عزّ اسمه جسماً ولا جسمانياً فلم يكن معروضاً للنقصان والتغيّر. ومن هنا ينقطع السؤال عن كيفيّة كونه تعالى قبل خلق الممكنات منسوباً إليه الزمان، فإنَّ الزمان إنّما ننتزعه من الحركة المستحيلة بالنسبة إلى فاقد المادة والصورة بتمام معانيهما.

تُمُ سأل عن معنى إسناد السمع والبصر إليه تعالى، فقال على: «هو سميع بصير: سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه»، ولمّا استلزم السمة والبصر بالجارحة والآلة التركّب المتسحيل في شأنه تعالى إن كانت الجارحة والآلة داخليّة، والافتقارَ إلى الغير إن كانت خارجيّة، فقال على: «إنّه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه».

أقول: اعلم أنّ الصفات المستندة إلى الذات الأقدس على قسمين: أحدهما: الصفات الذاتيّة، وهي التي تشير ـ مع تعدّدها ـ إلى كمال الذات الواحد الأحد، فهي متعدّدة بحسب اللفظ والمفهوم، لا الحقيقة الواقعيّة، فـنسبة هذا القسم من الصفات إلى الذات نسبة العبارات المختلفة إلى جمال واحد وكمال فارد. وشانيهما: الصفات حه الفعلية، وهي التي بنفسها لا تساوق الذات الواحد القديم؛ لأنّها متجدّدة ومتصرّمة، فلا يمكن أن تعرض على الذات غير المتغيّر، نعم القدرة عليها من الصفات الذائيّة؛ فإنّ نفس الخلق والإحياء والإماتة والرزق والتكلّم وكذلك نفس السماع والبصر تستلزم متعلّقات حادثة مسبوقة بالإرادة. وبعبارة أوضح فعليّة هذه الصفات بنفسه المسبوقة بعشيئته وإرادته، وأمّا القدرة عليها جميعها فهي ذائيّة، فقوله \$ «يسمع بنفسه ويبصر بنفسه» ليس ناظراً إلى فعليّة تلك الصفات بنفسها.

قوله 12%: «ليس قولي إنّه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، أنّه شيء والنفس شيء آخر»؛ لما ذكرناه من لزوم التركّب المستلزم للافتقار المستحيل في حقّه تعالى، «ولكن أردت عبارة عن نفسي؛ إذ كنت مسؤولاً»، ولا يمكن أن يجيب المجيب سائلاً إلاّ بما هو عليه من الشؤون والأطوار، وكذلك إفهاماً للسائل؛ إذ كان هو سائلاً ولابدً من أن يجاب بما يستأنسه من المعانى والمدركات.

قوله على: «فأقول: إنّه سميع بكلّه، لا أنّ الكّلّ منه له بعض»؛ يعني على: أنّ المراد بالكلّ المستفاد عن قوله: «بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه» ليس ما يتوهّم من كونه بمعناه المتعارف المعهود؛ حيث إنّ الكلّ بهذا المعنى هو الهيئة المنتزعة عن اجتماع أجزاء والتنام أبعاض؛ لكى تستلزم التركّب لا محالة.

قوله على «ولكنّي أردت إنهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلّا إلى أنّه السميع البصير، العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى» وهذه إشارة إلى ما دلَّ عليه العقل والنقل من اتّـحاد الذات والصفات الذاتية والقدرة على الصفات الفعلية، وقد أشرنا إليه أنفأ فلا نعيده.

ثم كرّر السائل السؤال عن الماهية والحقيقة بقوله: «فما هو ؟» ولا نعلم وجهاً لهذا التكرار إلا غموض المسألة وأنّ هذا المعنى لا يوافق أيّ معقول من المعقولات البشريّة ، فأجابه الإمام الله بقوله: «هو الربّ والمعبود وهو الله »؛ حيث لم يتصوّر السائل من هذه الألفاظ حقيقة وماهية واضحة ، فكأنّه قد توهم أنّ هذا الموجود ليس من قبل المعاني الواقعيّة فيكون مجرّد لفظ بلا معنى معقول، فلذلك كرّر الإمام ثانياً الجواب الماضي في الجمل السابقة بأنّه: «ليس قولي: الله، إثبات هذه الحروف: ألف ولام وهاه، ولا واد ولا باد، ولكن أرجع إلى معنى وشيء خالق الأشياء وصانعها» وفي نسخة الكافي بعد ذلك: ونعت هذه الحروف وهو المعنى» إلى آخره، والظاهر أنّه اشتباء من النساخية إذ لا معنى صحيح لأن يكون المعنى نعتاً للحروف ، بل الصحيح ما في التوحيد وهو: «وقعت عليه هذه العروف» فيكون مقصوده سلام الله عليه ـ كما سبق في الجمل الماضية ـ أنّه تعالى حقيقة استعمل فه الألفاظ.

قال السائل: «فَإِنَّا لَم نَجْد موهوماً إلَّا مخلوقاً». وهذا السؤال واضح قد مضى تفصيله آنفاً، قال أبو عبد الله 18: «لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعاً؛ لأنّا لم نكلّف أن نعتقد غير موهوم». الظاهر أنَّ السراد بالتوحيد هنا أصل الوجود و الثبوت، لا ما يقابل التشريك بعد ثبوته، وحاصل الجواب: أنّه يمكننا التوجّه إلى مثل ذلك الوجود، ونحن أيضاً مكلّفون على مثل هذا التوجّه، ويدلّ عليه تصديقنا بوجوده أو عدمه أو الشكّ حه فيه ؛ فإنَّ كلَّ هذه التصديقات مستلزمة للتوجّه إليه ، وإلاَّ فما الذي نثبته أو نشفيه أو نشكَ فيه ؟ نعم ، همذا التوجّه لا يمكن أن يكون من طرق الحواس المحدّدة ؛ لأنّها لا تؤدّي إلّا إلى محسوسات محدودة مشـخّصة ، فهي بمنزلة مرآة محدودة لا تُري إلاَّ مراثي محدودة كما ذكرناه .

وتلخص من جميع ما تقدّم من عدم مجيء قاعدة الصفات في حقّ الواجب جلّ وعلا، وكذلك من عدم إمكان وقوعه معقولاً بماعيّته وإمكان التوجّه إليه لا من طرق الحواش المحدّدة، أنه: «لابدّ من إثبات صانع للأشياء خارج من الجهتين المدمومتين: إحداهما النفي: إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهت الثانية التشبيه: إذ كان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف» فليعلم أنَّ ما ذكره الإمام على هو إرشاد إلى آخر مراتب التوجّه في هذا المقام، فإنا لم نعثر من الفلاسفة والحكماء في هذ الباب إلى شيء يقنع به العقول الفقالة؛ فإنّ كل ما ذكروه في هذا المقام يستلزم أسئلة لا يجاب عنها جواباً كافياً، فلابد لنا حينيذ أن نستر شد بقوله على : «فلم يكن بدّ من إثبات الصانع؛ لوجود المصنوعين، والاضطرار منهم إليه أثبت أنهم مصنوعون وأنّ صانعهم غيرهم وليس منلهم؛ إذ كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا»، فهذا هو من المرتكزات الأولية في الأذهان من أنّ ما بالغير لا بدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات، وأنّ ما يكون نسبة الوجود والعدم إليه على حدّ سواء، يحتاج في ترجّحه إلى مرجّع.

ثم قال السائل: «فقد حدّدته إذ أنبتُ وجوده»؛ الظاهر أنّ السائل لم يكن يحفظ ما يقوله الإمام 4 جواباً لسؤالاته؛ لأنه الله فقد صرّح واستدلّ على استحالة تحديده، ومن المعلوم أن الحدود والتشخصات إنّما تكون من قبل الماهيّات، لا أنّ الوجود بمجرّده يستلزمها؛ ولذلك أجابه 4 الله أحدّه ولكتّي أثبتّه؛ إذ لم يكن بين النهي والإثبات منزلة »؛ يعني 4 حيث لم يمكن لنا النهي ولا التشبيه بسائر المخلوقات فيجب لنا الإذعان بوجوده وثبوته فقط.

قال له السائل: «فله إنَّيَّة ومائيَّة؟». قال: «نعم لا يثبت الشيء إلاَّ بإنِّيَّة ومائيَّة».

أقول: ليس المقصود بالإنيّة والماتية في المقام ما اصطلحنا عليه في علم المعقول، المعلق على جمع المسمكنات في قولنا: كلَّ ممكن زوجٌ تركيبيَّ، بل اللازمُ بقرينة المعاني المذكورة المشبّة لبساطته وعدم معلوليّته جلّ وعلا أنَّ يراد بهما الحقيقة والوجود، ولكن لا بمعنى المعاهيّة المستزعة عن الجنس والفصل المستلزمين للتركّب ونسبتهما، أي نسبة الإنيّة والعاتية في العقام إليه تعالى ننظير نسبة الصفات الذاتيّة إلى الذات في كونهما مشيرين إلى حقيقة واحدة كما ذكر.

قال له السائل وفله كيفيّة ؟٥. قال: ولا لأنَّ الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة» وكلِّ منهما ينافي بساطته وقاهريّته المطلقتين، وأمّا من جهة أنَّ التكيّف بكيف يستلزم توصيفه وإحاطة الواصفين به من ذلك الوجه، وهذا الوجه بقرينة الجمل الآتية أقرب إلى سياق الكلام.

قوله 路 : «ولكن لابدّ من إنبات أنّ له كيفيّة لا يستحقّها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره»،

٧ / ٢٢٨ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَمُنْ ذَكَرَهُ، قَالَ:

سَئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿: أَيْجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يُخْرِجُهُ ' مِنَ ' الْحَدَّيْنِ: حَدُّ التَّعْطِيل، وَحَدِّ التَّشْبِيهِ» ...

# ٣\_بَابُ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ ۖ إِلَّا بِيهِ

٢٢٩ / ١. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَمِّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْن عِيسىٰ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْن

حه وقد بيّن الإمام على فيما مضى من الحديث ما يكون وجهاً ومستنداً لما ذكره هنا، ومجمل ما ذكره على في جميع الموارد أنه إمّا أن لا نسند عليه تعالى شيئاً من الصفات المتعارفة، وإمّا أن نخصَها بمعانٍ لا يشارك فيها أيّ موجود سواه.

قال السائل: «فيعاني الأشياء بنفسه؟». قال أبو عبد الله الله الله عنه أجلً من أن يعاني الأشياء بعباشرة ومعالجة؛ لأنّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلّا بالمباشرة والمعالجة، وهو متعال، نافذ الإرادة والمشيئة، فقال لما يشاء». قد سبق الكلام في حقيقة كونه تعالى سميعاً وبصيراً بنفسه، فإن أريد بالمعاينة ما يساوق البصر، فالكلام عين الكلام من جهة كون القدرة عليه من الصفات الذاتية ومن جهة كون نفس الصفات من الصفات الفعلية فراجع ؛ وإن كان مقصوده الله بالمعاينة نفس العلم، فعدم احتياجه إلى المعالجة والمباشرة أوضح. ولكن الأوفق لمياق الكلام هو الوجه الأول؛ لأنّ أتصافه جلّ شأنه بالصفات الفعلية إنّما يكون متزعاً من أفعاله الخارجية المسبوقة لمشيئته وإرادته تعالى، بخلاف الصفات الذاتية.

- ١. في وض، بح، بر، بس، والتعليقة للداماد: (تخرجه).
  - ٢. في وف، بس، وشرح صدر المتألَّهين: (عن».
- ٣. التوحيد، ص ١٠٤، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ٨، ح ٢، بسنده فيهما عن أحمد بن محمد بسن خالد. راجع:
   معانى الأخبار، ص ٢١٢، ح ١؛ وصفات الشيعة، ص ٤٨. الوافى، ج ١، ص ٣٣٤، ح ٢٥٩.
  - ٤. في حاشية (ج، ض): + (الله).
- ٥٠ الخبر رواه الصدوق في التوحيد، ص ٢٨٥، ح٣، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن عمير، عن محمّد بن حمران مباشرة في شيء من الأسناد والطرق. بل روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران كتاب محمّد بن حمران، كما في الفهرست للطوسي، ص ٤١٨، الرقم ٦٣٨.
  - فعليه، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وبين ابن حمران في ما نحن فيه.

حُمْرَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْ اغْرِفُوا اللهَ بِاللهِ، وَالرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ، وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ لِالْمُعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، ".

وَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ مَعِنِّ: «اغْرِفُوا اللهَ بِاللهِ» يَعْنِي أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْأَشْخَاصَ وَالْأَنْوَارَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْخَيْانَ، فَالْأَعْبَانُ وَ الْأَنْوَارَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْجَوَاهِرَ الْأَرْوَاحُ ، وَهُوْ ^ حِلَّ وَعَرَّ حَلَى يُشْبِهُ جِسُماً وَلَا رُوحاً ، وَلَيْسَ لِأَحْدِ فِي خَلْقِ الرُّوحِ الْحَسَّاسِ الدَّرَاكِ أَمْرُ " وَلَا سَبَبُ، هُوَ الْمَتَقَرِّدُ بِخَلْقِ" الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَامِ، فَإِذَا نَعَىٰ " عَنْهُ الشَّبَهَيْنِ: شَبَهَ الأَبْدَانِ، وَشَبَهَ الْأَرْوَاحِ، فَقَدْ عَرَفَ اللهُ بِاللهِ، وَإِذَا شَبَهَهُ " اللَّرُوحِ أَوِ الْبَدَنِ " أَوِ النُّورِ، فَلَمْ يَعْرِفِ اللهَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٧٣٠ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ

١. في التوحيد وشرح المازندراني: - «بالأمر».

٢. التوحيد، ص ٢٨٥، ح ٣، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، الوافي، ج ١، ص ٣٣٧، ح ٢٦٣.

٣. وومعنى قوله ٤. هذا كلام الإمام الصادق على عند صدر المتألّهين، وكلام الكليني عند غيره؛ لأنّ الصدوق رواه
 عن عليّ بن أحمد أنّه قال: سمعت محمّد بن يعقوب يقول: معنى قوله على ... ؛ ولما حكاه السيّد الداماد عن بعض النسخ: وقال الكلينى: ومعنى قوله ... ٤. أنظر شروح الكافى.

٤. في التوحيد: دالألوان.

<sup>0.</sup> في دض) وشرح صدر المتألَّهين: - (فالأعيان). وفي حاشية (ف): (والأعيان).

٦. في حاشية وف، بف، وشرح صدر المتألِّهين: ﴿والأبدان،

٧. في حاشية وف، وشرح المازندراني: «والأرواح».

في حاشية دض»: «الله».
 في دبس»: «روحاً ولا جسماً».

١٠. في التوحيد: وأثره. ١٠ في التوحيد: ويخلق.

١٢. في التوحيد: افمن نفي.

١٣ . في التوحيد: وومن شبّهه ٢ . وفي دف، بح، : دوإذا شبّه.

۱٤ . في دب: دوالبدن،

١٥. التوحيد، ص ٢٨٨، ح ٥: دعن عليّ بن أحمد، قال: سمعت محمّد بن يعقوب يقول: معنى قوله ....٥.

عَلِيٌّ بْنِ عُقْبَةَ ' بْنِ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أَبِي رُبَيْحَةَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ:

الله المُولِمِنِينَ اللهُ عَرَفْتَ رَبَّك؟ قَالَ ": وبِمَا عَرَفْتِي نَفْسَهُ، قِيلَ: وَكَيْفَ عَرَفْكَ نَفْسَهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَمَنِينَ اللهُ اللهُ عَرَفْكَ نَفْسَهُ اللهُ وَاللهُ عَرَفْكَ اللهُ عَرَفْكَ اللهُ عَرْدِهِ اللهُ وَلا يَقْلُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

١. عليّ بن عقبة في رواننا، هو عليّ بن عقبة بن خالد الأسدي، كما في رجال النجاشي، ص ٢٧١، الرقم ٧٠٠،
 ولم يثبت في نسبه ما ورد في السند. وأمّا ابن عقبة قيس بن سمعان، فهو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن
 أبي رُبّيخة مولى رسول الشكلية. كما في رجال النجاشي، ص ٢٠٠، الرقم ٥٣٣، ورجال البرقي، ص ٢٧.

والظاهر وقوع التصحيف في ما نحن فيه، والصواب: (صالح بن عقبة) بدل (عليّ بن عقبة).

يؤيّد ذلك أنَّ الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن، ص ٢٣٩، ح ٢١٧ عـن بـعض أصـحابنا عـن صالح بن عقبة عن قيس بن سمعان عن أبي زبيحة مولى رسول اش藏 رفعه قال. وهذا السند نفسه لايخلو من خلل يظهر بالتأمّل فيه، ولذا جعلناه مؤيّداً.

هذا. وقد اختلفت النسخ في لفظة: (وَرَبِيْحَة)؛ من وزبيجة، وزبيخة، وزُبيجة، و (زبيجة، و لكن لم نجد في ما تتبعنا، من هذه العناوين إلا ورَبِيْحة، فقد ذكر البلاذري في أنساب الأشراف، ج ١، ص ٤٨٥، (رَبِيحة، في جملة إماء النبي على اللاش قد أعتقهن رسول الشكل. وذكر العسقلاني في الإصابة، ج ٨، ص ١٣٢، الرقم ١١٦٩، وربيحة مولاة رسول الله، والظاهر اتحادهما. ٢٠ في وبح، والمحاسن: وبعاه.

٣. في المحاسن والتوحيد: وفقال.

٤. في وب، ج، ض، بح، بس، والمحاسن والتوحيد: وفقال.

٥. في المحاسن والتوحيد: «الاتشبهه».
 ٦. في المحاسن: «بالقياس».

۷. في «ف): «وبعيد».

٨. في المحاسن: + دولا يقال شيء تحته و تحت كل شيء».

٩. في وبس، والأشياء، وفي المحاسن والتوحيد: الاكشيء في شيء داخل،

١٠. في المحاسن والتوحيد: ولاكشيء من شيء خارج.

١١. الجملة إمّا مبتدأ وخبر، أو معطوفة على «هكذا»، أو حاليّة. أنظر شروح الكافي.

١٢. المحاسن، ص ٢٣٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٧، وفيه: وعن بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبة، عن حه

٣٠ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَـحْيىٰ، عَـنْ مَنْصُودِ بْنِ حَازِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ : إِنِّي نَاظَرْتُ قَوْماً، فَقَلْتُ لَهُمْ: إِنَّ اللهَ ـ جَلَّ جَلَالُهُ ـ أَجَلُ وَأَعَرُّا ۚ وَأَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ، بَلِ الْعِبَادُ ۖ يُعْرَفُونَ ۖ بِاللهِ، فَقَالَ: «رَحِمَكَ ۖ اللهُ، ـ ۗ

### ٤ \_ بَابُ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ

٢٣٢ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعاً، عَنِ الْفَتْح بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ أَذْنَى الْمَعْرِفَةِ، فَقَالَ: «الْإِفْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، وَلَا شِبْهَ ۚ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لا وَأَنَّهُ لَا إِللهَ غَيْرُهُ، وَلَا شِبْهَ ۚ لَهُ وَلاَ نَظِيرَ لا وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءًه ٨.

ويس بن سمعان، عن أبي زبيحة، وفي التوحيد، ص ٢٨٥، ح ٢، يسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ .
 الوافي، ج ١، ص ٣٤٠، ح ٢١٤.

١٠ في وب، ض، ف، بر، بس، بف، وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والكافي، ح ٤٣٥ و ح ٤٩٧ والتوحيد:
 - دوأعزاً.

٣. في شرح صدر المتألمين، ص ٢٣٣: وقوله: يعرفون، بصيغة المجهول وهو الظاهر. أو المعلوم، أي العباد يعرفون الأشياء بالله».

٤. في وبح»: ويرحمك، وفي الكافي، ح ٤٣٥ و ٤٩٧: وقال: صدقت، بدل وفقال رحمك الله».

الكافي، كتاب الحجة، باب الاضطرار إلى الحجة، ح 873؛ و باب فرض طاعة الأنمة هي ، ح ٤٩٧، وفيهما مع زيادة في آخره. وفي التوحيد، ص ٢٨٥، ح ١ بسنده عن الكليني و الوافي، ج ١، ص ٤٦١، ح ٢٦٥؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٠٦١، ٣٢٥ .
 ٢٠ في حاشية وبف، والعيون: ولا شبيه.

٧. في وب، ض، ف، و، بر، والعيون وشرح صدر المتألَّهين: + وله،

التوحيد، ص ٢٨٣، ح ١؛ وعيون الأعباد، ج ١، ص ١٣٣، ح ٢٩، بإسناده فيهما عن عليّ بـن إبـراهـيم. كفاية الأثم، ص ٢٦١، بسند آخر مع اختلاف وزيادة في أوّله و آخره • الوافي ، ج ١، ص ٣٤٣، ح ٢٦١.

٢٢ / ٢٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ طَاهِرِ بْنِ حَاتِمٍ فِي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ أَ:
 أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الرَّجُلِ : مَا الَّذِي لَا يُجْتَزَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُونِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «لَمْ
 يَزَلْ عَالِماً وَسَامِعاً وَبَصِيراً، وَهُوَ الْفَقَالُ لِمَا يُرِيدُه.

وَسُئِلَ ۗ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الَّذِي لَا يُجْتَزَأُ بِدُونِ ذَٰلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ، فَقَالَ: الَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً، وَلَا يُشْبِهَهُ ۗ شَيْءً، لَمْ يَزَلْ عَالِماً، سَمِيعاً، بَصِيراً، أَ.

٣٢ / ٣٠. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ يُوسُفَ

طاهر بن حاتم، هو طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني، كان مستقيماً ثمّ تغيّر وأظهر القول بالغلق، على حدّ تعبير الشيخ الطوسي في فهرسته، وكان فاسد المذهب ضعيفاً وقد كانت له حال استقامة، على حدّ تعبير ابن الغضائري في رجاله. فالمراد من وحال استقامته، قبل فساد مذهبه وإظهاره القول بالغلق. راجع: الفهرست للطوسى، ص ٢٥٥، الرقم ٢٣٤؛ الرجال لابن الغضائري، ص ٢١، الرقم ٢٤٤.

هذا، وقد روى الشيخ الصدوق مضمون الخبر في التوحيد، ص ٢٨٤، ح ٤، بسنده عن محمّد بن علي الطاحي - والصواب الطلحي كما سيظهر - عن طاهر بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إلى الطبّب - يعني أبا الحسن موسى عليه السلام - والمذكور في البحار، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٥، من دون لفظة موسى ٤ وهو الظاهر وأنّ المراد من والرجل ٤ في ما نحن فيه ومن والطبّب ٤ في سند التوحيد هو أبو الحسن الشالث عليه السلام؛ فقد أورد ابن إدريس في مستطرفات المسرائر، ص ٥٨٤، في مسائل أصحابنا أبا الحسن علي بن محمّد بن علي بن موسى، ما ذكره محمّد بن علي بن عيسى هو القمّي كان أبوه يعرف ذكره محمّد بن علي بن عيسى هو القمّي كان أبوه يعرف بالطلحي ولمحمّد بن علي من علي هذا مسائل أشار إليها النجاشي في كتابه، ص ٢٧١، الرقم ١٠١٠ والشيخ في فهرسته، ص ٢٤١، الرقم ١٤١٠ والشيخ في فهرسته، ص ٢٤١، الرقم ١٤١٠

أضف إلى ذلك أنّ لفظة «الرجل» في ما أطلق وأريد منه المعصوم ولفظة «الطبّب» في أسنادنا منصرف إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام. وهذا يظهر لمن تتبع الأسناد وتأمّل في موارد استعمال هذين اللفظين.

٢٠. ووسئل المامن تتمة المكاتبة ، أو حديث آخر مرسل والراوي غير معلوم، أو من رواية طاهر بن حاتم في حال استقامته مرفوعاً. أنظر : التعليقة للداماد، ص ٢٠٦؛ حاشية ميرزا وفيعا، ص ٢٨٨؛ شرح المازندراني، ج ٣٠ ص ٢٤٤؛ الرافي، ج ١١، ص ٢٤٤؛ الرافي، ج ١٠ ص ٢٠٤؛

٣. في (بح): «لم يشبهه».

٤. التوحيد، ص ٢٨٤، ح ٤، بسند آخر عن طاهر بن حاتم، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٣٤٤، ح ٢٦٧.

٥. في وبحه: ومحمّد بن الحسن، وهو سهو؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف

بْنِ بَقَّاحٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَمْرَ اللهِ كُلَّهُ عَجِيبٌ ۚ إِلَّا ۖ أَنَّهُ قَدِ احْتَجَ عَلَيْكُمْ بِمَا قَدْ ۗ عَرَفْكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، ۚ

٥\_بَابُ الْمَعْبُودِ °

١٠٠ علي بن إبراهيم، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عِيسَى بنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ مَحْبُوبٍ،
 عَنِ ابْنِ دِنَابٍ ٢٠ ، وَ ٧عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ عَبَدَ اللهَ بِالتَّوَهُمِ ^ ، فَقَدْ كَفَرَ؛ وَمَنْ عَبَدَ الاِسْمَ دُونَ الْمَعْنَىٰ، فَقَدْ أَشْرَكَ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَىٰ بِإِيقَاعِ الْمَعْنَىٰ، فَقَدْ أَشْرَكَ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَىٰ بِإِيقَاعِ

حه بعناوينه المختلفة في بعض الأسناد، ولم نجد رواية محمّد بن الحسن ـ والعراد به في هذه الطبقة هو الصفّار ـ عنه في مورد، بل ورد في بصائر الدرجات، ص ١٥، ح ١٤ روايته عن الحسين بن عليّ بن يوسف ـ وفي بعض النسخ المعتبرة: «الحسن» بدل «الحسين» ـ بواسطنين. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥. ص ٤٠٦.

١ . في (ج، ض، بر، بف، وحاشية (بح، والوافي: (عجب، و (العجيب): الأمر العظيم الغريب المخفيّ سببه؛
 فإنّ التعجّب منا خفي سببه ولم يُعلَم . أنظر: (النهاية، ج ٣، ص ١٨٤ (عجب)؛ مراة (العقول، ج ١، ص ٢٠٠٣.

٢. حكفًا في وألف، ض، و، بر، وحاشية وبح، ويمكن كونه بفتح الهمزة وتخفيف اللام. وفي التعليقة للداماد:
 وألا، بفتح الهمزة وبالتخفيف على أنّها للتنبيه. وإلاه بالكسر والتشديد على أنّها للاستثناء، أو بمعنى لكن للاستدراك، واستبعد الأخيرين المازندراني في شرحه، ج ٣، ص ١٢٥.

٣٠ في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافى: - وقد».

٤٠ الوافي، ج ١، ص ٥٥٢، ح ٤٥٦.

<sup>0.</sup> في حاشية وج»: «المعرفة». وفي دير»: + «والاسم والمسمّى».

٦. في دف: (عليّ بن رئاب).

٧. في التوحيد: - دو».

٨. في شرح صدر المتألمين ، ص ٢٧٠: «العراد من التوهّم أحد معنين: إمّا الاعتقاد العرجوح ، أو نفس الوهم الذي في الوهم والذهن ، ولا شكّ أنّ هذا الاعتقاد الذي في الوهم والذهن ، ولا شكّ أنّ هذا الاعتقاد كفر ، وكذا التوهّم الذي لع يبلغ حدّ الإذعان » . ونحوه في حاشية عيرزا وفيعا، ص ٢٨٩ ؛ وشرح المسازندواني ، ج٣ ، ص ٢٨٣ ؛ والمسارقة العقول ، ج١ ، ص ٣٠٣ .

الْأَسْمَاءِ ' عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ ' الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ، فَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ، وَنَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِي سَرَائِرِهِ " وَعَلَابِيَتِهِ، فَأُولُئِكَ أَصْحَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ حَقّاً.

• وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً» .

٢٢ / ٢٠. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ:
 أنّه سأل أبًا عَبْدِ الله عِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَاشْتِقَاقِهَا: اللهُ " مِمَّا هُوَ مَشْتَقًى ؟

قَالَ: فَقَالَ لِي: دِيَا هِشَامُ، اللهُ مُشْتَقَّ مِنْ إِلٰهٍ ، وَالْإِلْهُ مَقْتَضِي مَأْلُوها، وَالإِسْمُ غَيْرُ الْمُسَمِّى، فَمَنْ عَبَدَ الإِسْمَ دُونَ المَعْنَى، فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْعاً؛ وَمَنْ عَبَدَ الإِسْمَ وَالْمَعْنَى، فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدُ شَيْعاً؛ وَمَنْ عَبَدَ الإِسْمَ وَالْمَعْنَى، فَوَنَ الإِسْمِ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ، وَالْمَعْنَى دُونَ الإِسْمِ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ، أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ه.

قَالَ: فَقُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ " اسْماً، فَلَوْ كَانَ الاِسْمُ هُوَ

١. في دبره: دالاسم».

٢. وبصفاته و متعلق ب: وعبده، أو حال عن فاعله، أو عن مفعوله، أو حال عن الأسماء. شرح الماذندراني، ج ١٣٠ ص ١٢٧٠.

٣. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وحاشية وف، وشرح صدر المتألَهين والوافي: وفي سرّ أمره، وفي
 حاشية ميرزا رفيعا: وفي سريرته ١٠.
 ٤. في شرح صدر المتألَهين: وفأولئك من شيعة،

٥ . التوحيد، ص ٢٢٠، ح ١٢، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد الوافي، ج ١، ص ٣٤٥، ح ٢٦٨؛ و ص ٣٤٦،
 ح ٢٦٩.

٦. والله، كأنّه وقع بدلاً عن وأسماء الله، أو عطف بيان لها. أي سأل عن والله، ممّا هـ و مشعقَ. أنظر: شرح صـ در المتآلهين، صـ ٢٣٦.

٧. في وبج، وحاشية وض،: «ألّه». والإله: المعبود. ويحتمل أن يقرأ «ألّه» بمعنى سَكَن؛ لسكون القلوب إليه، أو
 بمعنى فزع؛ لفزع العابد إليه في النوائب، أو بمعنى ولع؛ لولع العباد إليه بالتضرّع في الشدائد، أو بمعنى تحيّر؛
 لتحيّر الأوهام فيه. أنظر: شرح المازندراني، ج ١٠ ص ١٦٠، مرأة العقول، ج ١، ص ٢٠٤.

في الكافي، ح ٣١٣ والتوحيد: (وإله).

٩. في الكافي ، ح ٣١٣ والتوحيد والوسائل: وفقد أشرك.

١٠. في التوحيد: والاثنين). ١١. في الكافي، ح ٣١٣ والتوحيد: - وإنَّه.

۱۲ . في الكافي ، ح ٣١٣ والتوحيد: (تسعون).

الْمُسَمَّىٰ، لَكَانَ كُلُّ اشْمِ مِنْهَا اللها، وَلَكِنَّ اللهَ مَعْنَى يُدَلُّ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ وَكُلُهَا عَيْرَهُ؛ يَا هِشَامُ، الْخُبْرُ اسْمَ لِلْمَأْتُولِ ، وَالْمَاءُ اسْمَ لِلْمَشْرُوبِ ، وَالثَّوْبُ اسْمَ لِلْمَلْبُوسِ، وَالنَّارُ اسْمَ لِلْمَخْرِقِ، أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ، فَهْما تَدْفَعُ بِهِ وَتُنَاضِلُ بِهِ الْعَدَاءَنَا وَالْمُتَّخِذِينَ مُ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَيْرَهُ ؟ قُلْتُ: نَعْمَ، قَالَ: فَقَالَ: مَقَعَكَ اللهَ بِهِ، وَثَبَّتَكَ يَا هِشَامُه.

قَالَ هِشَامٌ': فَوَ اللهِ ، مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ ۚ حَتَّىٰ ۗ قُمْتُ مَقَامِي هٰذَا. ٩

٢٣٧ / ٣ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ،
 قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ عِنْهِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، نَعْبُدُ الرَّحْمُنَ الرَّحِيمَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّ مَنْ عَبَدَ الاِسْمَ دُونَ الْمُسَمِّىٰ بِالْأَسْمَاءِ، فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ ١٨٨٨ وَجَحَدَ وَلَمْ يَعْبُدُ شَيْعًا، بَلِ اعْبُدِ ` اللهَ ` الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ ـ الْمُسَمِّىٰ بِهٰذِهِ الْأَسْمَاءِ ـ دُونَ الْأَسْمَاءِ؛ إِنَّ الْأَسْمَاءَ صِفَاتَ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ ١٣،١٣.

١. في التوحيد: + دهو،

٢. في حاشية (ج): (المأكول).

٣. في حاشية (ج): (المشروب).

 <sup>4.</sup> في «بر»: «تفاضل به». وفي التوحيد: «تنافر» بدل «تناضل به». و «تُناضِل \_ أو \_ تُناصَل به أعداءنا»: أي تجادل وتنخاصم وتدافع وتغلبهم به . أنظر : الوافي ، ج ١، ص ٢٤٢؛ لسان العرب، ج ١١، ص ٦٦٥ (نضل).

٥٠ فــي وب، ج، ض، ف، بــع، بـر، بس، بـف، والوافي: «المـلحدين». وفـي التـوحيد: «المـلحدين فـي الله
 والمشركين».

٦. في الكافي، ح ٣١٣: - دهشام.
 ٧. في التوحيد: + دحينتذ.

٨. في حاشية (ج، بر): (حين).

٩. الكافي، كتاب التوحيد، باب معاني الأسماء واشتقاقها، ح ٣١٣. وفي التوحيد، ص ٢٢٠، ح ١٣ بسنده عن الكليني. الوافي، ج ١، ص ٣٤٦، ح ٢٤٩، الوسائل، ج ٨٢، ص ٣٥٦، ح ٣٤٩٤٨.

١٠. في شرح المازندراني: «اعبد، يحتمل أن يكون أمراً، وأن يكون متكلّماً وحده.

۱۲ . في لاب، ض، بح١: + لاتعالى١.

١١. في شرح المازندراني: - ١٥ الله ع.

۱۳. الوافي، ج ١، ص ٣٤٨، ح ٢٧١.

## ٦ \_ بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ

٢٣٨ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيئ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي
 حَمْزَة، قَالَ:

سَأَلَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ' أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ مَتَىٰ كَانَ؟ فَقَالَ ' : مَتَىٰ لَمْ يَكُنْ حَتَّىٰ أُخْبِرَكَ مَتَىٰ كَانَ؟ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلُ وَلَا يَزَالُ فَرْداً صَمَداً، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداُه ؟ .

٢٣٩ / ٢ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرُّضَا ﴿ مِنْ وَرَاءِ نَهَرِ بَلْخَ، فَقَالَ: إِنِّي أَسَأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَإِنْ أَجَبْتَنِي فِيهَا بِمَا عِنْدِي، قُلْتُ بِإِمَامَتِكَ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى اسْلُ عَمَّا شَنْتَ».

فَقَالَ: أُخْبِرْنِي عَنْ رَبُّكَ مَتىٰ كَانَ<sup>6</sup>؟ وَكَيْفَ كَانَ؟ وَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ اغْتِمَادُهُ؟

ا . في «بس»: «نافع بن الأرزق». وهو سهو.

والظّاهر أنَّ نافعاً هذا هو نافع بن الأزرق الحَروي الخارجي الذي جاء إلى أبي جعفر ﷺ فجلس بين يديه فسأله عن مسائل. راجع: ميزان الاعتدال، ج ٥، ص ٣٣٦، الرقم ١٩٩١ الإرشاد للمفيد، ج ٢، ص ١٦٤.

٢. في التوحيد: «فقال له: ويلك أخبرني أنت.

٣. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٩٠، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي وأبي منصور، عن أبي الربيع. تفسير القمي، ج ١، ص ٢٣٧، بسنده عن الحسن بن محبوب، وفيهما مع زيادة في أزّلهما هكذا: دعن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع قال: حججنا مع أبي جعفر في السنة التي كان حج فيها هشام بن عبدالملك وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر جعفر في البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال نافع: يا أميرالمؤمنين ٤٠٠٨.. التوحيد، ص ١٧٢٠ ح ١، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١، ص ٢٤٥٠ - ٢٧٢.

٤. في «ض»: + «الرضا».

<sup>0.</sup> في التوحيد والعيون: وأين كان ٥. قال المازندراني: وو الأظهر بالنظر إلى الجواب: وأين، بدل ومتي، وهو حه

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ '﴿ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَأَيْنَ الْأَيْنَ بِلَا أَيْنٍ، وَكَيَّفَ الْكَيْفَ بِلَا كَيْفٍ، وَكَانَ اغْتِمَادُهُ عَلَىٰ قُدْرَتِهِهِ.

فَـقَامَ إِلَـنِهِ الرَّجُلُ، فَقَبَّلُ ۗ رَأْسَهُ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ عَلِيّاً وَصِيُّ رَسُولِ اللهِﷺ، وَالْقَيِّمُ بَعْدَهُ بِمَا قَامَ ۖ بِهِ رَسُولُ اللهِﷺ، وَأَنْكُمُ الأَيْمَةُ الصَّادِقُونَ، وَأَنَّكَ الْخَلَفُ ۖ مِنْ بَعْدِهِمْ. °

٣٠ / ٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَن الْقَاسِم بْنِ مَحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ رَبُّكَ مَتَىٰ كَانَ؟

فَقَالَ: وَفِلْكَ، إِنَّمَا يُقَالُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ \: مَتَىٰ كَانَ؛ إِنَّ رَبِّي ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ كَانَ وَلَمْ يَزَلْ حَيَّا لاِللَّا كَيْفٍ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكَانَ ٩٠، وَلا كَانَ لِكُوْنِهِ كَوْنُ ٩ كَيْفٍ، وَلا كَانَ لَهُ

حه سؤال عن حالة تعرض الشيء بسبب نسبته إلى مكانه وكونه فيه، فكأنَّ دمتى، وقع سهواً من الناسخ، أنـظر: شرح المازندراني، ج ٢، ص ١٤٤٦ الوافي، ج ١، ص ٣٥٠؛ مرأة العقول، ج ١، ص ٣٠٨.

١. في دض): + «الرضا». ٢. في دبح): دو قبّل).

٣٠ في ٣ ج ، بح ، بر ، بس ، بف، وشرح المازندراني والبحار : «أقام». وفي حاشية «بف»: «أتى».

في شرح المازندراني: «الخلف: ما جاء بعد آخر، وإذا أطلق يراد به خلف الصدق سيّما إذا كان ذلك الآخر معروفاً به، ويقرأ بتسكين اللام أيضاً. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٥٤؛ النهاية، ج ٢، ص ٦٥ (خلف).

٥٠ التسوحيد، ص ١٢٥، ح ١٢ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١١٧، ح ٦، بسنده فيهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر الوافي، ج ١، ص ٣٥٠، ح ٢٧٣؛ البحار، ج ٤٩، ص ١٠٤، ح ٣٦.

٦. في التوحيد، ص ١٧٣: + وفكان.

٧. في التوحيد، ص ١٧٣: وكان لم يزل حيّاً، بدل وكان ولم يزل حيّاً».

٨. عند المازندراني وكان عفصولة عن ولم يكن و وابتذاء كلام، والواو في دولم يكن المعطف التفسيري أو للحال أي ولم يكن الكجف ثابتاً له . و وكان الثانية ناقصة حال عن اسم وكان الأولى . وعند المجلسي وكان اسم ولمان الأولى . وعند المجلسي وكان اسم ولم يكن ؛ لأن وكان المؤمن والمراد هنا نفي الزمان . أنظر : شرح المازندراني ، ج ٣، ص ١٥١؛ مرآة المقول ، ج ١٠ ص ٢٠٩.

٩. في التوحيد، ص ١٧٣: - «كون». وقال المجلسي: «وليس في التوحيد لفظ «كون» في البين، وهو الظاهر ».

أَيْنَ، وَلَا كَانَ فِي شَيْءٍ، وَلَا كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَلَا ابْتَدَعَ لِمْكَانِهِ ' مَكَاناً، وَلَا قَوِيَ بَعْدَ مَا كَوْنَ الْأَشْيَاءَ '، وَلَا كَانَ ضَعِيفاً قَبْلَ أَنْ يُكُونَ شَيْعاً، وَلَا كَانَ مُسْتَوْحِشاً قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِعَ شَيْعاً، وَلَا كَانَ مُسْتَوْحِشاً قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِعَ شَيْعاً، وَلَا كَانَ خِلُوا مِنْ الْمُلْكِ فَبْلَ إِنْشَائِهِ، وَلَا يَكُونَ مِنْهُ خِلُوا بَعْدَ ذَهَابِهِ، لَمْ يَزَلْ حَيَا بِلَا حَيَاةٍ، وَمَلِكا قَادِراً قَبْلَ أَنْ يُنْشِئ شَيْعاً، وَمَلِكا جَبَّاراً بَعْدَ إِنْشَائِهِ لِلْكَوْنِ؛ فَلَيْسَ لِكَوْنِهِ كَيْفَ، وَلَا لَهُ أَيْنَ، وَلَا لَهُ حَدِّ، وَلَا يَعْرَفُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَعْرَفُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَهْرَفُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَهْرَفُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَهْرَفُ لِشَيْءً كُلُهُمْ كَانَ حَيَا بِلَا وَلَا لَهُ حَدِّ، وَلَا يَعْرَفُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَهْرَفُ لِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَهْرَفُ لِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ وَلَا يَهْرَفُ لِللّهُ مِنْ مُؤْفِقٍ لِ الْبَقَاءِ، وَلَا يَضْعَقُ لَ لِشَيْءٍ، بَلْ لِخَوْفِهِ لا تَصْعَقُ الْأَشْيَاءُ كُلُهُامْ كَانَ حَيَا لِللّهُ عَلْهُ وَلا يَكُونُ مَوْصُوفٍ، وَلا كَيْفٍ ' مَحْدُودٍ، وَلا أَيْنِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ' أَنْ مُنْوَقُوفٍ عَلَيْهِ '، وَلا مَكَانٍ حَيَاةً مَا شَاءً مَلْهُ مُ الْمُلْكَ '، أَنْشَامُ مَا شَاءً حِينَ ' وَلَكُ لُولُ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْمُلُكَ '، أَنْشَامُ مَا شَاءً حِينَ ' وَمُؤْلِكُ لَمْ يَزَلُ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْمُلُكَ '، أَنْشَامُ مَا شَاءً حِينَ الْكَانِ حَيْقَ الْمُلْكَ الْمُنْكُ ' مُنْفَامُ مُ شَاءً عَلَى الْمُلْكَ الْمُلْكُ الْكُونِ مُؤْلُولُ لَلْهُ الْمُنْفُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُذَاقِ الْمُنْفُولُ الْمُنْهُ مُنْهُ الْمُنْكُ الْمُلْكُ الْمُنْكُ الْمُهُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُونِ مُولُولُ لَلْهُ الْمُنْكُونُ مُنْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُ الْمُنْكُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُونُ مُلُلُكُونُ الْمُنْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُنْكُون

المكان الأول إتما مصدر، والمراد: أنّه ما أوجد لكونه مكانا، أو لم يجعل لمرتبة جلاله مكاناً يحصره، وحداً
يحدّه؛ وإتما بمعنى المنزلة؛ وإتما بمعناه المعروف، والمراد: ليس له مكان عرفي ليكون مكاناً له؛ إذ يكون
الكلام لدفع توهّم أنّ له مكاناً بأنّه ليس لمكانه المرزعرم وهو مخلوق مكان، فالخالق أولى بعدمه. و في
التوحيد، ص ١٧٣: ولكونه، بدل ولمكانه، أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٧٠ شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٥٠٤
مرآة العقول، ج ١، ص ٢٠٠٠.

٣. في التوحيد، ص ١٧٣: ومكوّناًه. ٤. في التوحيد، ص ١٧٣: + ٥ القدرة على ٥.

ه . عند صدر المتألّهين والمجلسي «المُلك» بالضمّ، بمعنى السلطنة . وعند المازندراني -على ما يظهر «العِلْك» بالكسر .

 <sup>7.</sup> في حاشية وج، بح>: ويضعف. وولا يصعق لشيء>: أي لايموت، أو لا يُغشى عليه للخوف من شيء؛ من والصّغق، وهو ما يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه، وربّما مات منه، ثمّ استعمل في الموت كثيراً. أنظر: النهاية، ج٣، ص ٣٢ (صعق).

٧. في التوحيد، ص ١٧٣: «ولا يخوّفه شيء» بدل (بل لخوفه».

٨. في التوحيد، ص ١٧٣: + ومن خيفته.
 ٩. في التوحيد، ص ١٧٣: وعارية.

١٠. في حاشية «بر»: (كونٍ»

في التوحيد، ص ١٧٣: ولا أثر مقفوً، بدل (لا أين موقوف عليه).

١٢. ويعرف، إمّا مجهول، أي معروف عند أولي الألباب. وإمّا معلوم، أي يعرف الأشياء بذاته قبل الإيجاد وبعده.
 أنظر: شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٥٧؛ مرآة العقول، ج ١، ص ٣١١.

١٣. في البحة: اله الملك والقدرة، 12. في التوحيد، ص١٧٣: اكيف.

شَاءَ بِمَشِيئَتِهِ، لَا يُحَدُّ ا وَلَا يُبَعِّضُ، وَلَا يَفْنَىٰ، كَانَ أَوَّلاً بِلَا كَيْفٍ، وَيَكُونُ آخِراً بِلَا أَيْنٍ، وَ وَكُلُ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ "، ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ".

... (9.)

١. في دف، ومرآة العقول: دولا يحدّ، ٢. القصص (٢٨): ٨٨.

٣. الأعراف (٧): ٥٤.

٤. ولاتغشاه الأوهام، أي لاتجيئه ولا تلابسه ولا تحيط به. أنظر: النهاية، ج٣، ص ٣٦٩ (غشو).

 <sup>•</sup> في وب، ج، ض، بر٤ والوافي والتوحيد: ولا يجاره. وفي دف، بفء: ولا يجاز٤. وقوله: ولا يحار٤ إمّا بالحاء،
 معلوم؛ من حار الرجل، بمعنى تحيّر في أمره. وإمّا بالجيم، مجهول؛ من أجاره، بمعنى الإنقاذ من الظلم أو
 العذاب، أو من المجاورة لشيء. أنظر شروح الكافي.

٦. هكذا في وض ، بح ، بر ، بس ، بف و حاشية ميرزا رفيعا والوافي والتوحيد. وفي سائر النسخ والمطبوع : ومن شيء .

٧. في قبع، بس، ولا يحاوره، وفي الوافي: ولا يجاوره، واختار ميرزا وفيعا متن الحديث هكذا: وولا يحار من شيء ولا يحاوره شيء عبالحاء والراء، وقال بعد ذلك: وفي كثير من النخ بالحاء والراء المهملتين في الأوّل والثاني. الظاهر أنّ الأوّل مضارع معلوم من الحيرة، والشاني من المحاورة المأخوذة من «الحور» بالمهملتين بمعنى النقص، ويكون المفاعلة للتعدية. والمعنى: لا يتحيّر من شيء، ولا ينقصه شيء». وقال المجلسي في مراة المقول: ووفي بعض النخ بالراء المهملة من المجاورة. وربّما يقرأ بالمهملتين من الحور بمعنى النقص، والمفاعلة للتعدية، أي لا ينقصه شيء. ولا يخفى مافيه.

٨. في وب، ج): وتنزّل، وفي وض، بح، بر، بس، وشرح صدر المتألّهين والوافي والتوحيد، ص ١٧٣: وتنزل،

<sup>9.</sup> في التوحيد: ولايسال عن شيء يفعله، ولا يقع على شيء عبدل ولايسال عن شيء ولا يندم على شيء. ١٠. البقرة (۲): ٢٥٥.

طه (۲۰): ٦. و الثرى: التراب النَّدِيّ، أي العبتل. والمراد به الأرض. أنظر: الصحاح، ج٦، ص ٢٢٩١ (شرى).

١٢. التوحيد، ص ١٧٣، ح ٢، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار . الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨٢٠ بسند آخر،

٧٤١ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

اجْتَمَعَتِ الْيَهُودُ إِلَىٰ ' رَأْسِ الْجَالُوتِ ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ هٰذَا الرَّجُلُ عَالِمْ ـ يَعْنُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ؛ نَسْأَلُهُ ، فَأَتَوْهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: هُوَ فِي الْقَصْرِ، فَانْتَظْرُوهُ حَتَىٰ خَرَجَ اللهُ فَقَالَ اللهُ مَسْلُ يَا يَهُودِيّ، عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْ رَبِّكَ لا مَتَىٰ كَانَ؟

فَقَالَ: (كَانَ بِلَا كَيْنُونِيَّةٍ ^، كَانَ \* بِلَا كَيْفِ، كَانَ لَمْ يَزَلْ بِلَا كَمْ وَبِلَا كَيْفِ، كَانَ لَيْسَ لَهُ قَبْلُ، هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلِ وَلَا غَايَةٍ ` ` وَلَا مُنْتَهِى ` ` انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْغَايَةُ وَهُوَ غَايَةً كُلِّ عَنْهِ الْفَايَةُ وَهُوَ غَايَةً كُلِّ عَنْهِ الْفَايَةُ \* كُلِّ عَنْهُ الْفَايَةُ \* كُلِّ عَنْهُ الْفَايَةُ \* كُلِّ عَنْهُ الْفَايَةُ \* كُلِّ عَنْهُ الْفَايِةُ \* أَلُّ عَنْهُ الْفَايَةُ \* كُلِّ عَنْهُ الْفَايِةُ \* كُلِّ عَنْهُ الْفَايَةُ \* وَهُوَ غَايَةً كُلِّ عَنْهُ الْفَايِةُ \* وَهُو عَايَةً كُلِّ عَنْهُ الْفَايِةُ \* وَهُو عَايَةً كُلُّ أَنْ الْفَالِقُونَ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَهُو عَايَةً وَلَا عَنْهُ عَلْمُ أَنْ الْفَالِقُونَ أَنْهُ عَلْمُ أَنْ أَنْهُ عَلْمُ أَنْ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ أَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ لَكُنْ لَنْهُ عَلْمُ أَنْهُ إِلَا قَنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِلَا قَبْلُ وَلَا عَلَيْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ عَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَا أَنْهُ أَنْه

حه مع اختلاف و زیادة؛ التوحید، ص ۱٤۱، ح ٦، بسند آخر إلی قوله: ﴿تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْفَعَلَمِینَ﴾ مع اختلاف یسیر ،الوافی، ج ۱، ص ۲۵۱، ح ۲۷٪ البحار، ج ۲۸، ص ۲۲۹، ح ۲۷؛ و ج ۰۵، ص ۱۵۸، ح ۹۱.

<sup>1.</sup> في دج، والبحار: «على».

٢. في شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٦٧: وقيل: الرأس: سيّد القوم، و مقدّمهم، وجالوت: اسم أعجعي، والمراد به مقدّم بني الجالوت في العلم ٤. وفي هامشه عن المعقق الشعراني: وقوله: مقدّم بني الجالوت، كأنّ الشارح زعم أنّ جالوت اسم رجل، وأنّ جماعة من بني إسرائيل من أولاده ورأس الجالوت رئيسهم. والصحيح ما في مفاتيح العلوم أنّ الجالوت هم الجالية؛ أعني الذين جلوا عن أوطانهم ببيت المقدس ويكون رأس الجالوت من ولد داود عليه السلام.
٣. في حاشية وسح: وفسألوه.

في شرح المازندراني: «في بعض النسخ: حتى يخرج».

٦. في دبح، والمحاسن والوافي والبحار: وقال.

٥. في المحاسن: (جننا).
 ٧. في المحاسن: (ربنا).

٨. في حاشية وجه والمحاسن والوافي والبحار: وبلاكينونة، ووالكينونة، مصدر كان، وأصله عند الخليل: كثير نونة، فقلبت الياء واواً، ثم ادغمت فصارت: كَيْتُونة، ثم خقفت فصارت: كَينونة، كما قالوا في هُين: هين. وعند غيره: كوّنونة، ولكنّ هذا الوزن لمّا قلّ في مصادر الواوي ألحقوها بالذي هو أكثر في مصادر الياني، وهو فيعولة، فصارت: كينونة، أنظر: لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٣٣ (كون).

٩. في دف: دوكان». ٩٠ . في دف: +دله».

١١. في شرح صدر المتألَّهين: وولا منقطع.

١٢. في المحاسن: «هو القبل، هو بلا قبل ولاغاية ولامنتهى غاية، ولاغاية إليها انقطعت عنه الغايات، فهو غاية فكلّ غاية، بدل «هو قبل القبل بلا قبل -إلى -كلّ غاية».

فَقَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ: امْضُوا بِنَا؛ فَهَوَ¹ أَعْلَمُ مِمَّا يُقَالُ فِيهِ. ٣

٧٤٢ / ٥ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ قَالَ: ﴿ جَاءَ حِبْرٌ ۚ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَتَىٰ كَانَ رَبُّكَ؟

فَقَالَ لَهُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ مُ وَ آمَتَىٰ لَمْ يَكُنْ حَتَىٰ يُقَالَ: مَتَىٰ كَانَ؟ كَانَ رَبِّي قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلِ، وَبَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ، وَلَا غَايَةً ۗ وَلَا مُنْتَهِىٰ لِغَايَتِهِ، انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ عِنْدَهُ ۗ ، فَهُوَ مُنْتَهِىٰ كِلَّ غَايَةٍ.

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَنَبِيٌّ ۗ أَنُتَ؟

فَقَالَ: وَيْلَكَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ''.

١. في (ب، بح) وحاشية (ف، بر): (فهذا).

٢. المحاسن، ص ٢٤٠، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٨: وعن أبيه، عمن ذكره قال، وفي التوحيد، ص ٧٧، ح ٣٣،

بسند آخر مع اختلاف يسير • الواني ، ج ١ ، ص ٣٥٥، ح ٢٧٥؛ البحار، ج ٤٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣. ٣ . ووى أحمد بن محمّد بن خالا ـ بعناوينه المختلفة ـ عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر كثيراً ، فالعراد من وبهذا

روى احمد بن محمد بن خالد بعناوينه المختلفة عن احمد بن محمد بن ابي نصر كثيرا ، فالمراد من «بهذا الإسناد»: عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢ ، ص ٣٩٢؛ ص٤١٦، و ص ٣٢٦- ٦٣٣.

الجبر والخبر: واحد أحبار اليهود، وبالكسر أفصح؛ لأنّه يجمع على أفعال دون الفعول. ويقال ذلك للعالم.
 الصحاح، ج ٢، ص ٦٢٠ (حبر).

٥. وتكلتك أممك، أي فقدتك أو ماتت منك، من النّكل، والنّكل بمعنى الموت وفقدان الحبيب والزوج والولد.
 أنظر: لسان المعرب، ج ٢١، ص ٨٨( ثكل).
 ٢. في الوافي: - وو،

٧. في وف: + وله: ٥. في التوحيد والأمالي: «عنه».

٩. في وبح، بف، والتوحيد والوافي: وفنبيّ، بدل وأفنبيّ.

١٠ التوحيد، ص ١٧٤، ح ٢؛ والأمالي للصدوق، ص ١٧١، المجلس ٩٦، ح ١، بسنده فيهما عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر إلى قوله: وفهو منتهى كلّ غاية ٥ الوافي، ج ١، ص ٣٥٦، ح ٢٧٦؛ البحار، ج ٥٧، ص ١٦٠، ح ٩٤، إلى قوله: وفهو منتهى كلّ غاية٥.

● وَرُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَﷺ: أَيْنَ كَانَ رَبُنَا قَئِلَ أَنْ يَخْلُقَ سَمَاءُ وَأَرْضاً؟ فَقَالَﷺ: أَيْنَ سُؤَالٌ عَنْ مَكَانِ ، وَكَانَ اللهُ وَلا مَكَانَ 'ء'.

٧٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ لِلْيَهُودِ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيَا ﴿ لَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًا ﴿ مَنْ أَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَ ﴿ أَخَطَّنُهُ وَلَهُ عَلَى أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَ الْخَطْنُهُ وَلِيهًا، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، قَالَ لَا سَلْ عَمَّا شِنْتَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَتىٰ كَانَ رَبُّنَا؟ قَالَ لَهُ أَيْ يَهُودِيُّ، إِنَّمَا يُقَالَ: وَمَتَىٰ كَانَ، لِمُنْ يَلْا كَيْتُونِيَّةٍ لا كَابُن، كَانَ بِلَا كَيْهُ لِكَنْ لِمَنْ لَمْ يَكُن؛ فَكَانَ وَمَتَىٰ كَانَ»، هُوَ \* كَائِنٌ بِلَا كَيْتُونِيَّةٍ لا كَابُن، كَانَ بِلَا كَيْهُولِيَّةٍ لا كَانِ، كَانَ بِلَا كَيْهُولِيَّةٍ لا كَانِي كَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

۲. الوافي، ج ۱، ص ۳۵۷، ح ۲۷۷.

١. فى «ف»: + دله».

٣. في حاشية وج، بح، بس، وشرح صدر المتألمين: وأجل، وفي شرح المازندراني: وأجدل الناس، أي أقواهم
 في المجادلة والخصام، وأشدهم في المناظرة والكلام، وأفصحهم بياناً وأطلقهم لساناً».

٤. في «بس»: «أن أسأله».

٥. في «بس، بف» والوافي: «أو». ثمّ قال في الوافي: «كلمة «أو» في قوله: أو أخطّته بمعنى إلى أن».

٦. «أُخطئه» أي أنسبه إلى الخطأ. تقول: خطأته، إذا قلت له: أخطأت. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٤٧ (خطأ).

في «بح»: «فقال».
 في «بر» والتوحيد: - «له».

٩. عند صدر المتألّهين ومتى، الأولى استفهامية على الحكاية، والثانية خبرية. وعند المازندراني: ومتى كان،
 بدل من مثلها، أو تأكيد له؛ أو إعادة للسؤال بعينه للمبالغة في إنكاره. وقيل: الثانية شرط وقعت حالاً. أنظر:
 شرح صدر المتألّهين، ص ٣٤٣؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٧٤.

توضيح العبارة \_والله العالم \_أنّ هذا ادّعاءً ودليلاً. والمدّعى هو أنّ مورد استعمال السؤال ، ومتى كان همو موجود لم يكن ثمّ كان، والدليل أنّ مفهوم (متى كان» يتحقّق في هذا الفرض فقط، فقوله: (كان» ثامّةً و «متى كان» فاعله والفاء تعليليّة. ويحتمل أن يكون «متى كان» الثاني قيداً وشرطاً لقوله: (بقال»، والمعنى أنّ «متى كان» يقال في مورد الموجود غير الدائم إذا تحقّق وإذا كان موجوداً، فالفاء في وفكان» للعطف المحض.

۱۰ . في (بر»: (فهو).

١١. في وج، والتوحيد: وبلاكينونة، وتذكير الصفة باعتبار كون وكينونية، مصدراً جعلياً. وفي وب، : وكينونية كائن،
 كائن، بالإضافة، أي بلاكينونية تكون ثابتة لكائن.

يَكُونَ '، بَلَىٰ يَا يَهُودِيُّ، ثُمَّ بَلَىٰ يَا يَهُودِيُّ '، كَيْفَ يَكُونُ ۗ لَهُ قَبْلٌ ِ! هُوَ ۚ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا غَايَةٍ، وَلَا مُنْتَهَىٰ غَايَةٍ °، وَلَا غَايَةً إِلَيْهَا ۚ، انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ عِنْدَهُ '، هُوَ ^ غَايَةً كُلِّ غَايَةٍ، فَقَالَ: أَشْهَدْ ۚ أَنَّ دِينَكَ الْحَقِّ ' ، وَأَنَّ مَا خَالَفَهُ ' الْطِلِّ، ''.

٢٤٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اللهِ وَلَا شَيْءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ وَلَا شَيْءَ». قُلْتُ: فَأَيْنَ كَانَ \* لَأَبِي جَعْفَرٍ اللهُ وَلَا شَيْءَ فَالْتَ فَالْنَا وَقَالَ: «أَحَلْتَ \* لَا زُرَارَةُ ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَكَانِ ؛ إذْ لَا مَكَانَ ، " ! .

٧٤٥ / ٨٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ١٧ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَضْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ ١٩٠ :

١. قرأ المازندراني ويكون، مفصولاً عن وبلاكيف، حيث قال: «لماكان هنا مظنة أن يقول اليهودي: كيف يكون الشيء بلاكون حادث وبلاكيف، أجاب عنه عليه السلام على سبيل الاستيناف بقوله: ويكون، أي يكون جل شأنه بلاكون حادث وبلاكيف، وهو الظاهر من صدر المتألّهين. راجع: شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٧٥؛ وشرح صدر المتألّهين، ص ٢٤٣.

٤. في التوحيد: دوهو».

٣. في وبح»: (كان».
 ٥. في حاشية (ف»: (لغايته».

٦. في التوحيد: + دغاية..

٧. في التوحيد: دعنه».

٨. في (ب): (وهو). وفي التوحيد: (فهو). وقال الفيض في الوافي: (وفي توحيد الصدوق: ولاغاية إليها غاية،
 انقطعت الغايات عنده، فهو غاية كل غاية. ولعلة أجوده.

٩. في دف: + دأن لا إله إلَّا الله وء. ١٠ . في حاشية دبف، والوافي: «هو الحقَّ».

١١. في وبس، وحاشية وج، بح، بر، بف، وشرح صدر المتألَّهين: ومن خالفه، بدل وما خالفه،

١٢. التوحيد، ص ١٧٥، ح ٦، بسنده عن سهل بن زياد . الوافي، ج ١، ص ٢٥٧، ح ٢٧٨.

١٣. في البحار: دكان، بدل وأكان، ١٤. دكان، كلمة ربط عند الفيض، وزائدة عند المجلسي.

١٥. وأَخَلْتُ، أتيت بالمحال وتكلّمت به . أنظر : الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨٠ (حول).

١٦. الوافي، ج ١، ص ٣٥٩، ح ٢٧٩؛ البحار، ج ٥٧، ص ١٦٠، ح ٩٥.

١٧ . في حاشية (بح): + (عن صابر).

١٨. في وج، ف، بح، بر، بس، : وأبي إبراهيم الموصلي، هذا، وقد تقدَّمت رواية أحمد بن محمَّد بن حه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «أَتَىٰ حِبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَقَالَ لَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَتِىٰ كَانَ رَبُّكَ؟

قَالَ: وَيْلَكَ، إِنَّمَا يُقَالُ: «مَتَىٰ كَانَ، لِمَا لَمْ يَكُنْ، فَأَمَّا مَا كَانَ، فَلَا يُقَالُ: «مَتَىٰ كَانَ»، كَانَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلٍ، وَبَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ، وَلَا مُنْتَهِىٰ غَايَةٍ ۖ لِتَنْتَهِيَ ۖ غَايَتُهُ.

فَقَالَ لَهُ: أُنَّبِيٍّ أُنْتَ؟

فَقَالَ: لِأُمْكَ الْهَبَلُ °، إِنَّمَا ۚ أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٍ · . .

#### ٧\_بَابُ النِّسْبَةِ

91/1

٢٤٦ / ١ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَـنْ
 أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلَى قَالَ: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ ، فَقَالُوا: انْسِبْ ^ لَنَا رَبَّكَ، فَلَبِثَ ثَلَاثًا لَا يُجِيبُهُمْ ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحْدُ ﴾ إلى آخِرهَاه . .

حه أبي نصر عن أبي الحسن الموصلي في ح ٢٤٢، وتأتي في الكافي، ح ٢٦٦ أيضاً.

١. في «بر» والوافي: + «إلى». ٢. في دج»: + دله».

في «ب»: «لمنتهى»، وفي «بر»: «لينتهي».

٣. في حاشية (ف): (لغايته).

٥ . والهتبل ، : مصدر هَبِلته أمّه ، أي تُكلّته . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في معنى المدح والإعجاب . أنـظر : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨٦ (هبل).
 ٦ . في وبح : - وإنّماء.

٧٠. التوحيد، ص ٧٧، ح ١٣٦، بسند آخر مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٣٥٩، ح ٢٨٠؛ البحار، ج ٥٤، ص ١٦٠،
 ح ٩٤.

٨. انسب لناء أي أذكر نسبه وقرابته، فالجواب بنفي النسب والقرابة؛ أو نسبته إلى خلقه، فالجواب بيان كيفيّة النسبة.

٩. التوحيد، ص ٩٣، ح ٨، بسنده عن صفوان بن يحيى، مع زيادة في آخره. تفسير القيني، ج ٢، ص ٤٤٨، من
 دون الإسناد إلى المعصوم ١٠٠ مع اختلاف. راجع: تفسير فوات، ص ١٦١٧، ح ٧٧٣ الوافي، ج ١، ص ٣٦٣٠،
 ح ٢٨٣.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.
 ۲۲ / ۲٤ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ:
 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍ و النَّصِيبِيُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ:

سَالَتُ أَبَا عَبْدِ الله الله عَنْ ﴿ قَلْ هُوَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ اللهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ أَحَدا " مَمَدا اللهُ أَزِلِيّا مَمَدِيّا الله اللهُ عَلْلَ لَهُ يُمْسِكُه ، وَهُوَ يُمْسِكُ الأَشْيَاءَ بِأَظِلَتِهَا، عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ ، مَعْرُوفَ عِنْدَ كُلِّ جَاهِلٍ ، فَرذانِييًا "، لا خَلْقُهُ فِيهِ ، وَلا هُو فِي بِالْمَجْهُولِ ، مَعْرُوفَ عِنْد كُلُ جَاهِلٍ ، فَرذانِييًا "، لا خَلْقُهُ فِيهِ ، وَلا هُو فِي خَلْقِه ، غَيْرُ مَحْسُوسٍ وَلا مَجْسُوسٍ " الا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ، عَلا فَقَرَب ، وَذَنَا فَبَعْد ، وَعَنَا فَبَعْد ، وَعَنِا فَعَد اللهِ اللهُ عَلَا فَقَرْب ، وَدَنَا فَبَعْد ، وَعَنَا فَبَعْد ، وَعَنَا فَبَعْد ، وَعَنَا فَبَعْد ، وَعَنَا فَبَعْد ، وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١. في األف، ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف: دوعن محمّد بن يحيى، وفي حاشية ميرزا رفيعا، ص ٣٠٧:
 دومحمّد بن يحيى، ونقل عن بعض النسخ: دوعن محمّد بن يحيى، ثمّ قال: دوهذا ابتداء حديث، والأولى ترك الواوه.

٢. في دبر، وحاشية دبف: دمحمد بن الحسن، وهو سهو؛ فقد وردت رواية محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب في عدة من الأسناد . راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ١٠١ و ٢٠٦.

٣. في دبس): - وأحد). ٤ . في دبح): دقال هو ٤.

٥. وأحداً عال عن والله والعامل فيه معني النسبة ، أو منصوب بفعل مقدر ، أو على المدح ، أو خبر فعل ناقص محذوف ، تقديره : من كونه أحداً ، أو كان أحداً .

٦. قوله: وفردانيّاًه: الألف والنون زائدتان للنسبة، وهي للمبالغة بحسب الذات والصفات بحيث لايشابهه ولا يشاركه فيه أحد.

٧. الجَسّ: اللمس باليد. وقال العكرمة المازندراني: «غير محسوس» بالحواس الظاهرة والباطنة، وقد علمت أنه منزه عن إدراكها غير مرّة، «ولا مجسوس» أي غير ملموس باليد؛ لاستحالة الجسميّة وتوابعها من الكيفيّات الملموسة عليه. راجع: شرح العازندراني، ج ٣، ص ١٨٦؛ حاشية ميوزا رفيعا، ص ٣١٠؛ مرأة العقول، ج ١ ص ٣١٩: الصحاح، ج ٣، ص ٩٦٣؛ حسس).

٨. ولاتحويه: أي لاتجمعه ولا تضمّه، من الحواء. وهو اسم المكان الذي يحوي الشيء. أنظر: النهاية، ج١٠ ص ٤٦٥ (حوا).

٩. «لاتقله»: أي لاتحمله ولا ترفعه. يقال: قله وأقله، إذا حمله ورفعه. أنظر: لسان العرب، ج ١١، ص ٥٦٥\_٥٦٦ (قلل).

سَمَاوَاتُهُ ﴿، حَامِلُ الْأَشْيَاءِ بِقَدْرَتِهِ، دَيْمُومِيٍّ ۚ ۗ ، أَزَلِيٌّ، لَا يَنْسَىٰ وَلَا يَلْهُو، وَلَا يَغْلَطُ وَلَا يَلْهَبُ وَلَا يَلْهُو، وَلَا يَغْلَطُ وَلَا يَلْعَبُ، وَلَا لِإِرَادَتِهِ فَصْلٌ، وَفَصْلُهُ ۗ جَزَاءٌ، وَأَمْرُهُ وَاقِعٌ ﴿لَمْ يَلِنْ ﴾ فَيُورَثُ ۚ ﴿وَلَمْ يُولَهُ ﴾ [. فَيُشَارَكَ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُنُوا أَحْدُ ﴾ [.

٧٤٨ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ ٢:

قَالَ: سَئِلَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالىٰ ﴿قُلْمُواللهُ أَحْدُ﴾ وَالْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَهُورُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ﴾ ۚ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ \* أَ فَقَدْ هَلَكَ، ١ أَ

٢٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ٢٠، قَالَ:

سَأَلْتُ الرِّضَاﷺ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ: «كُلُّ مَنْ قَرَأً ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وَآمَنَ بِهَا، فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ». قُلْتُ: كَيْفَ يَقْرَوُها؟ قَالَ: «كَمَا يَقْرَوُها" النَّاسُ، وَزَادَ فِيهِ ۖ : كَذٰلِكَ اللهُ

١. في (ف): (سماء). وفي حاشية ميرزا رفيعا: (سماؤه).

٢. والديموميَّة: نسبة إلى الدّيمومة، وهي مصدر. يقال: دام الشيء يدوم ويدام دّوماً ودواماً ودُيْسومة. أنظر:
 الصحاح، ج ٥، ص ١٩٢ (دوم).

٣. في «بح، برة: «فضله».

٤. وفيورث، إمّا معلوم، أي لم ينفصل عنه شيء داخل فيه، فينتقل إذاً منه شيء إليه. وإمّا مجهول، أي فيورثه الولد، يعني لم يلد فيكون مورّناً أو موروناً. أنـظر: شرح المازندراني، ج ٣، ص ١٩٨٨ موآة العقول، ج ١٠ ص ٢٣٠.
 ٥. الإخلاص (١٦): ٣-٤.

<sup>7.</sup> التوحيد، ص ٥٧، ح ١٥، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١، ص ٣٦٤، ح ٢٨٤.

التوحيد: (رفعه).
 التوحيد: (رفعه).
 التوحيد: (رفعه).

٩. الحديد (٥٧): ٦. في حاشية وجه: وذاك.

١١. التوحيد، ص ٢٨٣، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى الوافي، ج ١، ص ٣٦٨، ح ٢٨٥.

١٢ . في «ف»: «عبدالعزيز بن السندي» . و هو سهو؛ فإنّه غير مذكور في كتب الرجـال . وعبد العزيز هـذا هـو
 عبد العزيز بن المهندي الأشعري، كان وكيل الرضائية وخماضته . راجـع : رجـال النجاشي ، ص ٢٤٥، الرقـم
 ١٤٤ رجـال الكشّى، ص ٤٨٣ ، الرقم ٩١٠ ؛ رجـال الطوسي ، ص ٣٠٠ الرقم ٥٣٢٤.

١٣ . في التوحيد والوسائل: ويقرأه. ١٤ . في «ج» والوافي والوسائل: وفيها».

97/1

### رَبِّي، كَذٰلِكَ اللهُ رَبِّي ٢٠٠١.

# ٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْكَيْفِيَّةِ

٢٥٠ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَـنِ الْحَسَنِ بْـنِ مَـحْبُوبٍ، عَـنْ
 عَلِيُّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «تَكَلَّمُوا فِي خَلْقِ اللهِ، وَلَا تَتَكَلَّمُوا ۚ فِي اللهِ؛ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللهِ لَا يَزْدَادُ صَاحِبَهُ ۚ إِلَّا تَحَيُّراًۥ ۚ .

٢٥١ / ٢. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرِيٰ، عَنْ حَرِيزِ:

١. في حاشية «بس» والتوحيد والعيون: + «كذلك الله ربّي». وفي الوافي: «ذلك الله ربّي» مرّة واحدة.

التوحيد، ص ٢٨٤، ح ٣؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٦٣، ح ٣٠، بسنده فيهما عن محمد بن أبي عبدالله
 الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن زياد، عن عبدالعزيز بن
 المهتدي - الوافي، ج ١، ص ٣٦٩، ح ٢٨٦؛ الوسائل، ج ٢، ص ٧٠، ح ٣٣٧٠.

٣. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وحاشية بدرالدين: ومحمد بن الحسين، وهو سهو؛ فقد روى محمد
 بن الحسن شيخ المصنف عن سهل بن زياد في غير واحدٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث. ج ١٥٠ ص ٢٧٤- ٢٧٥.

3. في دف، والتوحيد، ص ٤٥٤ والوسائل وشرح صدر المتألّهين: ولا تكلّموا، وفي الأخير: «قوله عليه السلام
 في الرواية: تكلّموا في كلّ شيء، أمر إباحة ورخصة، لا أمر حتم ووجوب، وقوله: ولا تتكلّموا في ذات الله في
 مقابلة نهى تحذير وزجر ومنم عن إباحة ورخصة، وانظر أيضاً: هرأة العقول، ج ١، ص ٣٢٢.

٥. في الترحيد، ص 20٤: والإزيدة بدل ولا يزداد صاحبه ٤. والمراد بالكلام المباحثة والمجادلة في إثبات الواجب لمن ليس بأهل له، أو العراد به العباحثة في كنه ذاته وصفاته وكيفيتهما. وأمّا الكلام فيه سبحانه لا بهذين الوجهين، بل بذكره بما وصف به نفسه، فغير منهيّ عنه لأحد، بل هو من الذكر المأمور به. راجع شروح الكافي.

٦. التوحيد، ص ٤٥٤، ح ١، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيه، ص ٤٥٧، ح ١٧، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله الله عم اختلاف يسير و الوافي، ج ١٠ ص ١٣٧، ح ٢١٣٠.

«تَكَلَّمُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا تَتَكَلَّمُوا ۚ فِي ذَاتٍ ۗ اللهِ، ۗ.

٣٠ / ٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ المُنْتَهَىٰ﴾ ۚ فَإِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللهِ، فَأَمْسِكُوا ٩٠٠.

٢٥٣ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ديَا مُحَمَّدُ، إِنَّ النَّاسَ لَا يَزَالُ بِهِمُ ۖ الْمَنْطِقُ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمُوا ۖ فِي اللهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذٰلِكَ، فَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ۖ .

٧٥٤ / ٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ:

قَــالَ ١٠ أَبُـو جَـغفَرِ ١٤: «يَـا زِيَـادُ، إِيَّـاكَ وَالْـخُصُومَاتِ؛ فَـاإِنَّهَا تُـورِثُ الشَّكَ،

١. في وف، وحاشية وبح، وشرح المازندراني والتوحيد: ولا تكلّموا، قال المازندراني: وأي لاتتكلّموا بحذف إحدى التاءين،
 إحدى التاءين،

٣. التوحيد، ص 800، ح ٢، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيده، عن أبي جعفر الله الوقي، ح ١، ص ١٩٦، ح ١٩٢٣.

النجم (٥٣): ٤٢. ٥ في دف: وفاسكتوا، وفي حاشية وج، وفانهواه.

٦. المحاسن، ص ٢٦٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠٦؛ والتوحيد، ص ٢٥٦، ح ٩، بسندهما عن محمد بن أبي عمير. تغيير القتي، ج ٢، ص ٢٣٨، من دون الإسناد إلى المعصوم الله مع زيادة في أخره الوافي، ج ١، ص ٢٧٦، ح ٢١٣٧.

٧. في المحاسن وحاشية ميرزا رفيعا: دلهم». ٨. في دجه: دتتكلُّمواه.

٩. المحاسن، ص ٢٣٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠٩؛ والتوحيد، ص ٤٥٦، ح ١٠، بسندهما عن ابن أبي عمير
 و الوافي، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٤٩٠؛ الوسائل، ج ٢٦، ص ١٩٤، ح ٢١٣٧٥.

١٠. في المحاسن والتوحيد: + (لي).

وَتَخْبِطُ الْعَمَلَ، وَتُرْدِي صَاحِبَهَا ، وَعَسَىٰ أَنْ يَتَكَلَّمَ ۖ بِالشَّيْءِ ، فَلَا يُغْفَرَ لَهُ ، إِنَّهُ كَانَ فِيمَا مَضَىٰ قَوْمٌ تَرَكُوا عِلْمَ مَا كُفُوهُ ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ كَلَامُهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْحَيُرُوا، حَتَّىٰ أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَدْعَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَيُجِيبُ مِنْ الرَّجُلُ لَيَدُعَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَيُجِيبُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، أَا

• وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿ حَتَّىٰ تَاهُوا ٣٠ فِي الْأَرْضِ ٤٠٠.

٧٥٥ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَن ٩٣/١

١. الإحباط: الإبطال والإفساد. يقال: حَبِطَ عملُه حَبطاً بالتسكين، و حُبوطاً بَطلَ ثوابه، وأحبطه الله تعالى.
 الصحاح، ج ٣، ص ١١١٨ (حبط).

٤. في حاشية (بح): (في الشيء). ٥. في المحاسن والأمالي: + (يا زياد).

٦. • وُكُلُوا به ، مجهول من الوَكُلُ أو من التوكيل ، أي فُوَّضُوا إليه وأمروا بتحصيله وكُلُّفوا به .

٧. وكفوه مجهول، إمّا ناقص يائي من كفاه مؤونته، أى أغناه عنها. وإمّا مهموز اللام، أي صُرِ فوا ومُنعوا عنه،
 وإمّا مضاعف من الكفّ بمعنى المنم. أنظر شروح الكافى.

 ٨. وأن، مخفّفة من المثقلة. وفي المحاسن والتوحيد والأمالي: وفيان، بدل وحتى أن، وفي شرح صدر المتألّهين وحاشية بدرالدين: - وحتى أن، وفي شوح العاذندراني: ولفظ وأن، ليس في بعض النسخ».

۹. في حاشية (ج): (فيحس).

١٠ همن : إما بكسر العيم حرف جرّ ، أو بفتحها اسم موصول. وكذا الفقرة الثانية . أنظر : شرح صدر المتألمين ،
 ٢٥٠ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٣٣.

۱۲. المحاسن، ص ۲۳۸، كتاب مصابيح الظلم، ح ۲۰۰. وفي التوحيد، ص ۴۵٦، ح ۱۱؛ و الأمالي للصدوق، ص ۲۱۷، المحاسن، ح ۲۰۱۰، وفي التوحيد، ص ۴۵۷، من قوله: وأنه كان فيما ص ۴۷۱، المجلس ۴۸۵، من قوله: وأنه كان فيما مضى قوم، والوافى، ج ۱، ص ۴۷۲، ح ۴۱، ۲۱۳۲۱.

١٣. وتاهواه أي ذهبوا متحيّرين , وهذه الفقرة إمّا بلدل عن وحتّى الثانية مع ما بعدها، أو كلام منضم إلى ما ذكر، يعني : كانوا على تلك الحالة حتّى ذهبوا وغابوا عن الخلق تائهين في الأرض، أو تحيّروا وضلّوا مبهوتين مدهوشين لم يهتدوا إلى الطريق الواضح في المحسوسات والمبصرات، فضلاً عن الخفايا في المعقولات. أنظر شروح الكافي والصحاح ، ج ٦، ص ٢٢٢٩ (تيه).

١٤. التوحيد، ص ٤٥٦، ح ١٢، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٣٧٣، ح ٢٩٢.

٢. «تردي صاحبها» أي تهلكه. يقال: رَدِي يَردَى رَدّى، أي هلك، وأرداه غيره، أي أهلكه. أنظر: الصحاح، ج٦، ص ٥٥٥ (ردى).

الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ '، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «مَنْ نَظَرَ فِي اللهِ: كَيْفَ هُوَ، هَلَكَ، ۗ ۗ.

٧٠ / ٧٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زَرَاوَةَ بْنِ أَغْيَنَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مَلِكاً عَظِيمَ الشَّأْنِ كَانَ فِي مَجْلِسٍ لَهُ، فَتَنَاوَلَ ۗ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَفُقِدَ ۗ، فَمَا يُدْرَىٰ ۖ أَيْنَ هُوَۥ ۖ .

٧٥٧ / ٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وإِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللهِ، وَلَكِنْ إِذَا أَرْدَتُمْ ^ أَنْ تَنْظُرُوا إلى عَظَمَتِهِ ^ ، فَانْظُرُوا .......

١. في المطبوع: «الميّاح»، ولم نجد في كتب الرجال «الميّاح» بالألف واللام، بل المذكور في تلك الكتب: «ميّاح»
 كما عليه جميع النسخ.

المحاسن، ص ٢٣٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠٨. وفي التوحيد، ص ٤٦٠، ح ٣٣، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١، ص ٢٧٣، ح ٢٩٣؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٩٥، ح ٢١٣٨.

٣. في حاشية ابح، والتوحيد: افتكلُّم في.

٤. وفتناول الربّ، أي تكلّم في ذاته بما ليس بصواب ولا يليق بجناب قدسه، أو تفكّر في كنه الذات والصفات.
 أنظر شروح الكافى.

٥ دففقده إنما مجهول، أي غاب عن أعين الناس ومكانه، أو تحيّر وسار فلم يعرف له خبر. وإمّا معلوم، أي فقد
 ماكان يعرف. أنظر شروح الكافى.

٩٠ (فيما يدرى) إمّا مجهول، أي ما يدري أحد أين ذهب هو وغاب، فلم يكن عنه أثر ولا خبر. وإمّا معلوم -كسما
 في (بس، -أي فلا يدري هو في أيّ مكان من الحيرة. أنظر شروح الكافي.

٧. المسحاسن، ص ٢٤٠، كـتاب مـصابيح الظلم، ح ٢١٩، بسنده عن عبدالله بن بكير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله الله ١٤٤؛ التوحيد، ص ٤٥٨، ح ١٩، بسنده عن عبدالله بن بكير ١ الوافي، ج ١، ص ١٣٧٠ ح ٢٩٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٩٥٥ ح ٢١٣٢.
 ٨. في حاشية وج٥: وإن أردتم.

٩. في حاشية (ج١: (عظيم).

### إلىٰ عَظِيمٍ ' خَلْقِهِ،'`.

٢٥٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَيَا ۗ ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَكَلَ قَلْبَكَ ۖ طَائِرٌ، لَمْ يُشْبِغهُ، وَبَصَرُكَ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ خَزَقُ ۗ إِبْرَةٍ ۚ ، لَغَطَّاهُ، تُرِيدُ أَنْ تَغْرِفَ بِهِمَا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ؟ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً، فَهْذِهِ الشَّمْسُ خَلْقِ مِنْ خَلْقِ اللهِ، فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَمْلَأُ عَيْنَيْكَ ۗ مِنْهَا ، فَهُوَ كَمَا تَقُولُ ﴾ ^.

٧٥٩ / ١٠ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنِ الْبَعْقُوبِيُّ ، عَنْ بَعْضِ

١. في دب، بس، وحاشية: دج، بح، وحاشية ميرزا رفيعا ومرأة العقول والتوحيد والوسائل: دعِظم،.

التوحيد، ص ٤٥٨، ح ٢٠، بسنده عن محمد بن عبدالحميد الوافي، ج ١، ص ٣٧٤، ح ٢٩٥؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٩٥، ح ٢١٣٧٠.

المراد بالقلب اللحم الصنوبري ولهذا جعله مأكولاً، لا القلب الملكوتي؛ فإن ملكوت السماوات والأرض لا يدرك بالثاني فتبه عليه السلام بصغر الأعضاء وحقارة القوى الجسمانية وعجزها عن إدراك الأضواء والأنوار على عجزها عن إدراك الملكوت، فإدراك الملكوت يتيسر بالقلب الملكوتي لا الحسيّ، بلى إن ذاته سبحانه لا يجوز أن يُكتنه بالقلب ، كما لا يجوز أن يدرك بالبصر، بل إنما يجوز أن يطلع بالقلب على شيء من عظمته فحسب، أنظر: الوافي، ج ١، ص ٢٧٤؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص ٣١٨، مرآة العقول، ج ١، ص ٣٢٤.

 <sup>•</sup> في هجاء: «خرت». وكذا نقله في شرح المازندراني عن بعض النسخ. و«النُّووت»: ثقب الإبرة والفاس والأذُن ونحوها.

قبرة إبرة المي تُقبّتُها وشقها. و الخرق : الشق في الحائط والثوب وغيرهما. وهو في الأصل مصدر. أنظر: لمسان العرب، ج ٤، ص ٧٣ (خرق).

٧. في وب، ج، بح، والتعليقة للداماد وشرح المازندراني: وعينك،

٨. التوحيد، ص ٤٥٥، ح ٥، بسند آخر ، الوافي، ج ١، ص ٣٧٤، ح ٢٩٦.

٩. هكذا في (ب، بس)، و في المطبوع وأكثر النسخ: «اليعقوبي». وفي حاشية المطبوع: «اليعقوبي هنا بالمئناة
على ما في أكثر النسخ، والصحيح بالموحدة نسبة إلى بعقوبا».

والظاهر صحّة «البعقوبي» بالموحّدة كما استظهره وأثبتناه. وفي حاشية «بس»: «بالباء الموحّدة، قرية من قرى البغداد اسمه بعقوبا». وفي حاشية «ج»: قرأ شيخنا البهائي رحمه الله بالباء الموحّدة، أي بعقوبي».

و «البعقوبي» نسبة إلى بعقوبا، وهي قرية كبيرة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. راجع: الأنساب للسمعاني،

أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَام:

قَالَ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: أَيْنَ رَبُّكَ؟ قَالَ: هُوْ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكَانِ الْمَحْدُودِ ، قَالَ: وَكَيْفَ أَصِفُ رَبِّي بِالْكَيْفِ وَالْكَيْفُ مَخْلُوقٌ ، وَالْمَكَانِ الْمَحْدُودِ ، قَالَ: وَكَيْفَ أَصِفُ رَبِّي بِالْكَيْفِ وَالْكَيْفُ مَخْلُوقٌ ، وَاللّهُ لاَ يُوصَفُ بِخَلْقِهِ؟ قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّكَ نَبِيًّ اللهِ ١٩٠، قَالَ: فَمَا بَقِيَ حَوْلَهُ حَجَرٌ وَاللّهُ لاَ يُوصَفُ بِخَلْقِهِ؟ قَالَ: وَمَا بَقِي حَوْلَهُ حَجَرٌ وَلا عَيْرُ ذَٰلِكَ إِلّا تَكَلَّمَ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مَبِينِ: يَا سَبِحَتُ ١٠، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

فَقَالَ سُبِحَتْ : ٢٠ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ أَمْراً أَبْيَنَ مِنْ هٰذَا، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

حه ج ١، ص ١٣٧٠ اللباب في تهذيب الأنساب، ج ١، ص ١٦١ معجم البلدان، ج ١، ص ٤٥٣.

مذا، ومن مناشئ التصحيف غرابة بعض الألفاظ الموجب لتصحيفها بالألفاظ المشابهة القريبة المأنوسة عند النشاخ، ومنها «البعقوبي» المشابه به «اليعقوبي» في الكتابة. أضف إلى ذلك أنَّ عدم وجود النقطة في بعض الخطوط القديمة أو وضعها من غير دقة ممّا يشدّد احتمال وقوع التحريف في ما نحن فيه.

١. في وج، بس): وشبخت، وفي حاشبة وجا: وسبحت، وفي وب، ض: وشبخت، وفي وبف: وشبخت،
 قال المحقق الشعراني: والأصخ الخاء المعجمة، ووبخت، كلمة تدخل في أعلام أهل الكتاب، ووسبخت، مركب من وبخت، و وسه بمعنى الثلاثة، شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٠٨.

٢. في وب، وحاشية وج، بح، بر، بس، والتوحيد والبصائر: ويا محمّد،

٣. في دبر ، بف، : + دأن، . وفي البصائر : «جنتك أن».

٤. في التوحيد: + وأتَّبعُكَ.

٥. في دج، بف، والوافي: - دهو،

أي البصائر: «محدود». وفي التوحيد: «بمحدود».

٧. في البصائر والتوحيد: وفكيف، ٨. في البصائر والتوحيد: + والله،

٠. عي البصار ورمو عيد العيسه. ٩. ويُغلّمه غالب مجهول، أو ونعلمه متكلّم مع الغير. أنظر: شرح العازندواني، ج ٣٠ص ٢١٠.

١٠. في وب، ج، بر، بس، بف» وشرح صدر المتألَّهين والوافي والبصائر والتوحيد: - والله.

۱۱ . في اج): (شَبْخُتَ) وفي الب، ض، بف): (شَبْخُتَ). وفي ابس): (سَبُخَتَّ). وفي ابر): (شَبُحت).

١٢ . في البصائر : + «بالله». وفي التوحيد: + «تالله».

90/1

وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ٤٠.

١١ / ٢٦٠ . عَلِيُّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى الْخَنْمَدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ " بْن عَتِيكِ الْقَصِير، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّفَةِ ۗ، فَرَفَعَ يَدَهُ ۚ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: وتَعَالَى الْجَبَّارُ °، مَنْ تَعَاطَىٰ ۖ مَا ثَمَّ هَلَكَ ٩٨ُ.

٩ \_ بَابُ فِي إِبْطَالِ الرُّوْيَةِ

٢٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ٢،

١ بصائر الدرجات، ص ٥٠١، ح ١، عن إبراهيم بن هاشم. التوحيد، ص ٣٠٩، ح ١، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن على - الوافي، ج ١، ص ٣٦٠، ح ٢٨١.

<sup>7.</sup> الخبر رواه البرقي في المحامن، ص ٣٣٧، ح ٣٠٧، بسنده عن محمّد بن يحيى الخنعمي، عن عبدالرحيم القصير قال: سألت أبا عبدالله على أو أورده الصدوق في التوحيد، ص ٤٥٦، ح ٨- مع اختلاف يسير في الألفاظ - بسنده عن محمّد بن يحيى الخنعمي، عن عبدالرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر على ووردت رواية محمّد بن يحيى الخنعمي، عن عبدالرحيم القصير في بصائر الدرجات، ص ٣٨٩، ح ١؛ والشهذيب، ج ٣، ص ٢٧٥، ح ٧٠ فلا يبعد في ما نحن فيه أيضاً صحة وعبدالرحيم، بدل وعبدالرحمن، ويؤيد ذلك ما يأتي في الكاني، ح ٣٨٧، من رواية عبدالرحيم بن عتيك القصير، عن أبى عبدالله على وقد سأل فيها أيضاً عن صفات الله.

٣. في التوحيد: «التوحيد». ٤. في المحاسن والتوحيد: «يديه».

٥. في المحاسن: + «إنّه». وفي التوحيد: + «إنّه.

<sup>7. «</sup>التعاطي»: التناول لما لا يحقّ ولا يجوز تناوله، والجرأة على الشيء والخوض فيه. يعني من تعرّض لتحقيق ذات الحقّ وصفاته، وخاض في معرفة حقيقتهما وأثبت له كيفيّة، هلك. أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ٧٠(عطو) ؛ شرح المازندراني، ج٣، ص ٢١١.

٧ . في المحاسن: + ديقولها مرّ تين، وفي حاشية ميرزا رفيعا: دما ثمّة هلك،

٨. المحاسن، ص ٢٣٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠٧، بسنده عن ابن أبي عمير؛ التوحيد، ص ٤٥٦، ح ٨، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١، ص ٣٧٥، ح ٩٧؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٩٦، ح ٢١٣٣٢.

٩. قوله: اليعقوب بن إسحاق، حمله صدر المتألَّهين على ابن السكّيت، وتبعه العكامة المازندراني، ورده

۲۳۸ الأصول)

قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ أَسْأَلُهُ: كَيْفَ يَعْبُدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ ۚ وَهُوَ لَا يَرَاهُ؟ فَوَقَّعَ ﴿ دِيَا أَبًا يُوسُفَ، جَلَّ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَالْمُنْعِمُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آبَائِي أَنْ يُرىٰء قَالَ: وَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأْىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَبَّهُ؟

فَوَقَّعَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَرَىٰ رَسُولَهُ بِقَلْبِهِ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أُحَبَّ، ٢.

٧٦٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَغْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، قَالَ:
سَالَّنِي أَبُو قُرَّةَ الْمُحَدِّثُ أَنْ أَدْخِلَهُ عَلَىٰ ۖ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ قَاسَتَأَذَنْتُهُ فِي ذٰلِكَ،
فَأَذِنَ لِي ۖ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَالَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ حَتَّىٰ بَلَغَ سُؤَالُهُ إِلَى
التَّوْحِيدِ، فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ: إِنَّا رُوِّينَا ۗ أَنَّ اللهَ قَسَمَ الرُّوْيَةَ وَالْكَلَامَ بَيْنَ نَبِيَّيْنٍ ۗ ، فَقَسَمَ الْكَلَامَ
لِمُوسِيْ ٧ ، وَلِمُحَمَّدِ الرُّوْيَةَ

حه العلامة المجلسي بقوله: وظنّ أصحاب الرجال أنّ يعقوب بن إسحاق هو ابن السكّيت، والظاهر أنه غيره؛ لأنّ ابن سكّيت قتله المتوكّل في زمان الهادي عليه السلام، ولم يلحق أبا محمّد عليه السلام، قال المحقّق ابن سكّيت قتله المتوكّل في زمان الهادي عليه السلام، ولم يلحق أبا محمّد عليه السلام، قال الشعراني في حاشية شرح المازندراني: «هو -أي كلام العلامة المجلسي -حقّ، وحملته أنا في حاشية الوافي على يعقوب بن إسحاق الكِنْديّ، فيلسوف العرب وقلت هناك: إنّه أراد اختبار أبي محمّد عليه السلام، ولم يكن الفيلسوف يعرف الإمام حقّ المعرفة فأجاب عليه السلام بما يوافق أصول الفلاسفة فاستحسنه الفيلسوف ونقله لأصحابه. وقد أورد المجلسي رحمه الله في احتجاجات العسكريّ عليه السلام عن المناقب كلاماً من نقل ذلك أنّ الرابطة بين الإمام وهذا الرجل غير مستبعدة والعجب أنّ ذهن الشارحين لم يذهب إليه حتّى من نقل ذلك أنّ الرابطة بين الإمام وهذا الرجل غير مستبعدة والعجب أنّ ذهن الشارحين لم يذهب إليه حتّى

حملوه على ابن السكّيت ، أنظر : شرح المازندراني ، ج ٣، ص ٢١٢؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٧؛ مرآة العقول ، ج ١ ،

۱. في حاشية «بح»: «العبدكيف يعبد ربّه».

٢. التوحيد، ص ١٠٨، ح ٢، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي. وراجع: التوحيد، ص ١١٦، ح ١٧٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١١٠ و ١٨٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و

٥. في شرح المازندراني: ﴿إِنَّمَا رَوِّينَا».

٤. في «بر، بف»: «له». ٥. في ٥ ٦. في التوحيد: «اثنين». ٧. في ا

٧. في التوحيد: (فقسم لموسى الكلام).

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: وَمَمَنِ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللهِ إِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَادُ ۗ ﴾ و ﴿لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ و ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ ﴾ ؟ أَ لَيْسَ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: وَكَيْفَ ۗ يَجِيءُ رَجُلَّ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيعاً، فَيَخْبِرُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَأَنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ بِأَمْرِ اللهِ، فَيَقُولُ \*: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَادُ ﴾ ^، و ﴿لاَ يُحِيطُونَ بِهِعِلْما ﴾ و ﴿لَيْسَ كَبِثْهِ شَنْءُ ﴾ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، وَأَحَطْتُ بِهِ عِلْماً، وَهُو عَلَىٰ صُورَةِ الْبَشَرِ؟! أَمَا تَسْتَحُونَ \* ا ؟ مَا قَدَرَتِ الزَّنَادِقَةُ أَنْ تَرْمِينَهُ بِهٰذَا أَنْ يَكُونَ يَأْتِي مِنْ عِنْدِ الله \* الْبِشَيْء، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ عِنْدِ اللهِ الْمِيْدِ اللهِ الْمَعْرِهُ اللهِ ا

قَالَ أَبُو قُرَّةَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةُ أُخْرِيٰ﴾ ٢٠٩

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللهِ: اإِنَّ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ؛ حَيْثُ قَالَ: ﴿مَاكَذَبَ الْقُوادُ مَا رَأَتُ ١٠ عَيْنَاهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا رَأَىٰ، فَقَالَ: القُوادُ مَا رَأَتُ ١٠ عَيْنَاهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا رَأَىٰ، فَقَالَ: ﴿ لَقُدْرَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكَبْرِيٰ ﴾ ١٥ فَآيَاتُ اللهِ غَيْرُ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ ١٦ فَإِذَا رَأْتُهُ الْأَبْصَارُ، فَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الْعِلْمَ ١٧، وَوَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ عَالَ اللهُ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ ١٦ فَإِذَا رَأْتُهُ الْأَبْصَارُ، فَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الْعِلْمَ ١٧، وَوَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ عَلَىٰ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللّهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

٣. الأنعام (٦):١٠٣.

١. في التوحيد: - ومن، ٢. في التوحيد: + ﴿ وَهُوَ يُمُّرِكُ ٱلْأَبْصَـنَ ﴾.

٤. طه (۲۰): ۱۱۰

٥. الشورى (٤٢): ١١. وي التوحيد: (فكيف).

٧. في التوحيد: ﴿ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰنَ ﴾.

٩. في دبره: - دوهوه.

١٠. في حاشية وج، بح، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والتوحيد: وأما تستحيون،

١١. في وب، بح، بس، وحاشية وبر، والتوحيد: ديأتي عن الله،

۱۲. النجم (۵۳): ۱۳. النجم (۵۳): ۱۱.

١٤. في حاشية «بس»: «زاغت». 10. النجم (٥٣): ١٨.

<sup>.11</sup> طه (۲۰): ۱۱۰

١٧ . كذا في وش، جو، أي بنصب العلم، وقد يأتي التميز بلفظ المعرفة، نحو: وطبت النفسَ يا قيس عن عمرو. واجع: البهجة الموضية (للسيوطي) بحث التمييز. وفي وبو،: وأحاط، وفي حاشية وبح،: وتأثيث الفعل باعتبار أنّ العلم بمعنى المعرفة.

فَقَالَ أَبُو قُرَّةً: فَتُكَذِّبُ بِالرُّوَايَاتِ؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عِلَا: ﴿إِذَا كَانَتِ الرُّوَايَاتُ مُخَالِفَةً لِلْقُرْآنِ، كَذَّبْتُهَا ﴿ وَمَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحَاطُ بِهِ عِلْما ۖ ، وَ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ وَ﴿لَيْسَ كَمِثْهِ شَيْءَ ﴾، ".

٣٦٧ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيُ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ \*، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَمَا تَرْوِيهِ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَشْرَحَ لِى ذٰلِكَ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: «اتَّفَقَ الْجَمِيعُ ـ لَا تَمَانُعَ بَيْنَهُمْ ـ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ جِهَةِ الرُّوْيَةِ ضَرُورَةً، فَهَ الْمَعْرِفَةُ مِنْ جِهَةِ الرُّوْيَةِ ضَرُورَةً، ثَمَّ لَمْ تَحْلُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ إِيمَاناً، أَوْ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ مِنْ جِهَةِ الرُّوْيَةِ إِيمَاناً، فَالْمَعْرِفَةُ التَّيْ فِي دَارِ الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الاِكْتِسَابِ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ؛ لِأَنَّهَا ضِدُهُ أَ، فَلَا يَكُونَ فِي الدُّنْيَا النَّنْيَا مِنْ جِهَةِ الاِكْتِسَابِ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ؛ لِأَنَّهَا ضِدُهُ أَنْ فَلَ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الرُّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرُّوْيَةِ الرُّولَةِ الرَّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرُّولَةِ الرَّوْيَةِ الرُّولَةِ الرَّوْيَةِ الرُّولَةِ الرَّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرَّوْيَةِ الرَّولَةِ الرَّولَةِ الرَّولَةِ الرَّولَةِ الْمُعْرِفَةُ الرَّيْعِيْنَ فَيْ الرَّولَةِ الْمَعْرِفَةُ الرَّولَةِ اللْهَاعِيْنَ الْمُعْرِفَةُ الرَّولَةِ اللَّهُ عَلَى مُنْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُعْرِفَةُ الرَّولَةِ اللْهُ عَنْ ذِكْرُهُ أَنْ وَلِي لَهُ مَنْ مِنْ فَيَوْلِهُ اللْهُ عَلَى الْمُعْرِفَةُ الرَّولَةِ اللْهِ عَلَى الْمُعْرِفَةُ الرَّولَةِ اللْهُ عَلَى الْمُعْرِفَةُ الرِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّولَةِ اللْهُ عَلَى الْمُعْرِفَةُ الرِّهُ الْمُعْرِفَةُ الرَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفِةُ الرَّهُ الْهُ الْمُعْرِفَةُ الرَّهُ الْمُعْرِفَةُ الْوَلَقِيْ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعْرِفَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْلِقُولَةُ اللْهُ الْمُعْرِقَةُ اللْهُ الْمُعْرِقَةُ الْمُعْرِقَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرِقُةُ الْمُعْرِقُةُ الْمُعْرِقُةُ الْمُعْرِقُةُ الْمُعْرِقُولُ اللْهُ الْمُعْرِقُةُ الْمُعْرِقُولُ اللْهُ الْمُعْرِقُةُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْرِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

١. في التوحيد: «كذَّبت بها». ٢. في التوحيد: «علم».

٣. التوحيد، ص ١١٠م ٩ بسنده عن الكليني والوافي، ج ١، ص ٢٧٨، ح ٣٠٠.

<sup>3.</sup> ورد الخبر في التوحيد، ص ١٠٩، ح ٨، بسند، عن أحمد بن محمد بن عبسى، عن عليّ بن سبف، عن محمد بن عبيدة. ووردت رواية عليّ بن سبف بن عميرة، عن محمد بن عبيد أو عبيدة في التوحيد، ص ٩٥، ح ١٤٤ وقصص الأنبياء للراوندي، ص ١٦٠، ح ١٧٦. كما وردت رواية محمد بن عبيد أو عبيدة الهمداني (الهمذاني خ ل) عن الرضائيّ في الكافي، ح ٩٨٨، والتهذيب، ج ٧، ص ٣٢٠، ح ٣٣٣، والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٠٠ ح ٧٥. والظاهر أتحاد الراوبين ووقوع التصحيف في بعض عناوينه. لاحظ أيضاً التوحيد، ص ١٥٣ ح ٢٤ عيون الأخبار، ج ١، ص ١٠٠٠ .

٦. كذا. والسياق يقتضى: «ضدّها»؛ لأنّ المضادّه بين المعرفتين، لا بين المعرفة والإيمان.

٧. في التوحيد: وأحد مؤمناً ، بدل ومؤمن، ٩.

٩. في وب، بس، وعزّوجل، وفي حاشية وبره: وجلّ وعزًه.

١٠ . في التوحيد: +دهي.

إِيمَاناً، لَمْ تَخْلُ هٰذِهِ الْمَعْرِفَةُ ـ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْاِكْتِسَابِ ـ أَنْ تَزُولَ، وَ' لَا تَزُولُ فِي الْمَعَادِ، فَهٰذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ٢ ـ لَا يُرىٰ بِالْعَيْنِ؛ إِذِ الْعَيْنُ تُؤَدِّي إِلَىٰ مَا وَصَفْنَاهُ ٢٠٠٠.

٢٦٤ / ٤ . وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ.

فَكَتَبَ اللهِ: ولاَ تَجُوزُ الرُّوْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّالِي وَالْمَرْئِيِّ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ آ الْبَصَرُ، فَإِذَا الْفَطَعَ الْهَوَاءُ عَنِ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِّ فَي ذَلِكَ الاِشْتِبَاهُ؛ لِأَنَّ الرَّائِيَ الْفَطَعَ الْهُوَاءُ عَنِ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِّ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ بَيْنَهُمَا فِي الرَّوْيَةِ، وَجَبَ الإِشْتِبَاهُ، وَكَانَ ذَلِكَ التَّشْبِيةُ أَ، فَأَن ذَلِكَ التَّشْبِيةُ أَ، لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا بُدَّ مِن اتْصَالِهَا بِالْمُسَبَّبَاتِ " ' .

٢٦٥ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عَـنْ
 أَبِيهِ، قَالَ:

١. في (ب، بر، وشرح صدر المتألهين والتوحيد: (أو،

<sup>·</sup> ني اج، ض، بف، والتوحيد: اعز ذكره، وفي ابح، بر، اعز وجل ذكره،

٣. في (ب، بف) والوافي والتوحيد: (وصفنا).

٤. التوحيد، ص ١٠٩، ح ٨، بسنده عن الكليني . الوافي، ج ١، ص ٣٧٩، ح ٣٠١.

٥. في دب، بس، و شرح المازندراني: ولايجوز،

٦. هكذا في وب، ض، بح، بر، بس، جح، جل، جم، وشرح المازندراني والتوحيد، والجملة حينئذ صفة
للهواء والضمير البارز راجع إلى الهواء لا المرثيّ. وفي المطبوع وسائر النسخ: ولم ينفذه، والضمير البارز
راجع إلى المرثيّ. وفي وبح، ولينفذه.

٧. في التوحيد: دفإذا انقطع الهواء وعدم الضياء بين الراثي والمرئي،

۸. في (بح) وحاشية (ض): (يساوي).

٩. في شرح العازندراني: «اسم ٥كان» ـ وهو «ذلك» ـ إشارة إلى وجوب الاشتباه. و «التشبيه» خبره». ويحتمل أن
 يكون «كان» تامة و «ذلك التشبية» فاعلها وفي التوحيد: «وكان في ذلك التشبيه».

١٠. التوحيد، ص١٠٩ ، ح٧، بسنده عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق والوافي ، ج١، ص ١٣٨١ - ٢٠٠٣.

حَضَرْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، أَيِّ مَنَ الْخَوَارِجِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، أَيِّ مَنَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، أَيْ مَنَى الْعَيُونُ بِمَشَاهَدَةٍ أَيْ شَيْءٍ تَعْبُدُ وَ الْعَيُونُ بِمَشَاهَدَةٍ الْإِيمَانِ، لَا يَعْرَفُ بِالْقِيَاسِ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسُ، وَلَا يُشْرَفُ بِالْقِيَاسِ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسُ، وَلَا يُشْرَفُ بِالْقَلَوبِ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، لَا يَجُورُ فِي حَكْمِهِ، ذَٰلِكَ اللهُ لَا وَلَا يُشَرِّفُ بِالنَّاسِ، مَوْصُوفٌ بِالْآيَاتِ، مَعْرُوفٌ بِالْعَلَامَاتِ، لَا يَجُورُ فِي حَكْمِهِ، ذَٰلِكَ اللهُ لَا إِلَّا إِلَّا لَا اللهُ لَا اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْالَتَهُ ٢٠

٢٦٦ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
 ٩٨/١ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ جَاءَ حِبْرٌ ۗ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ ﴾

قَالَ: وفَقَالَ: وَيْلَكَ، مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ ۚ رَأَيْتَهُ ۚ ' وَقَالَ: وَيُلْكَ، لَا

١. في حاشية (ب،: + وأعبد).

٢ . هكذا في وب، بح، بر، بس، وحاشية وج، ض، وشرح المازندراني والوافي: وبلى، و في سائر النسخ والمطبوع: وبل،.

٣. في التوحيد والأمالي: «العيان». و «الإيصار» بالكسر على المصدر في مقابلة «الإيمان» عند الداماد والفيض،
 واحتمل المجلسي كونه بالفتح أيضاً. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٢٤؛ الوافي، ج ١، ص ٢٨٧؛ مرأة العقول،
 ج ١، ص ٣٣٣.
 غ. في «ب» وحاشية «بع، بس»: «تراه».

۵. في دب، ج، - دو،

٦. في وب، ج، ض، بر، بس، بف، وحاشية وبح، والأمالي: ورسالاته.

٧. التوحيد، ص ١٠٨، ح ٥؛ والأمالي للصدوق، ص ٢٧٨، المجلس ٤٤، ح ٤، بسنده فيهما عن علي بن إبراهيم
 بن هاشم، وفي الأمالي: وعن عليّ بن معيد، عن واصل، عن عبدالله بن سنانه الوافي، ج ١، ص ٢٨١، ح ٢٠٨٠

٨. والدِّير ٤: بالفتح والكسر: واحد أحبار اليهود، وبالكسر أفصح؛ لأنه يجمع على أفعال دون فعول. ويقال ذلك للعالم. أنظر: الصحاح، ج٢، ص ٦٢٠ (حبر).
 ٩. في وبح٤: وفكيف٤.

١٠. في حاشية وبر، بف: والرؤية».

تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ، وَلَكِنْ رَأَتُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ ٢٠٠.

٧٢ / ٧٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَـنْ
 عاصِم بْنِ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا كَرْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ فِيمَا يَرْوُونَ مِنَ ۗ الرَّوْيَةِ، فَقَالَ: اللهِ ﴿ فِيمَا يَرْوُونَ مِنَ ّ الرَّوْيَةِ، فَقَالَ: اللهِ ﴿ الشَّمْسُ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ نَورِ الْعَرْشِ، وَالْعَرْشُ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ نَورِ الْحِجَابِ، وَالْحِجَابُ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ قَلْيَمْلَوُوا أَعْيَنَهُمْ مِنَ ۗ الشَّمْسِ لَيْسَ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ فَلْيَمْلَوُوا أَعْيَنَهُمْ مِنَ ۗ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ﴾ .

٧٦٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ ابْنِ إلى السَّمَاءِ، بَلَغَ بِي جَبْرَئِيلٌ مَكَاناً لَمْ يَطَأَهُ قَطَّ جَبْرَئِيلٌ، فَكُشِفَ لَهُ ٢، فَأْرَاهُ اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبَّهُ إِنَّ اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبَّهُ إِنَّ اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحْبَهُ إِنَّ اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا إِنَّ اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا إِنْ إِنْ اللهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا إِنْ إِنْ اللهُ إِنْ الْمُؤْلِقُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ إِنْ اللهُ إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ اللهُ إِنْ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللللّذِي اللللللللللللللللللّ

المراد بحقائق الإيمان أركانه من التصديق بالله وبوحدانيته ، واعتبارات أسمانه الحسنى، وسائر صفاته الثبوتية والسلبية . وقيل غير ذلك . أنظر شروح الكافى .

٢ . التوحيد، ص ١٠٩، ح ٦، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . راجع : الكافي ، كتاب التوحيد، باب جوامع
 التوحيد، ح ٣٥٦ و والاختصاص ، ص ٣٦٤ و التوحيد، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٨ ح ١٥ ر ٢٠ الوافي ، ج ١، ص ١٣٨ - ٣٠٤.

٣. في «بر»: «عن». في حاشية ميرزا رفيعا: «يَرَوْن من الرؤية ، أي يظنّونه من الرؤية».

٤. في (ب، ج، بح، بس): + (نور)

٥. التوحيد، ص ١٠٨، ح٣، بسنده عن أحمد بن إدريس الوافي، ج ١، ص ٣٨٣، ح ٣٠٥.

٦. في (بس): (جبرائيل).

٧. وفكشف له، إلى آخره من كلام أبي الحسن الرضا器 حكاية عن قوله 議. أو من كلامه 議 من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة. أنظر: شروح الكافي.

٨. في التوحيد: «لي فأراني» بدل «له فأراه».

٩. التوحيد، ص ١٠٨، ح ٤، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار والوافي، ج ١، ص ٢٧٨، ح ٢٩٩.

٢٤٤ الأصول)

فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ١: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُنَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴿ ٢٠٠

٢٦٩ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ
 عَبْدِ الله بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ قَالَ: ﴿ حَاطَةُ الْوَهْمِ؛ أَ لاَ تَرى إِلى قَوْلِهِ: ﴿ فَدَ خَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ ؟ لَيْسَ يَعْنِي بَصَرَ الْعُيُونِ ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ﴾ : لَيْسَ يَعْنِي عَمَى الْعُيُونِ، إِنَّمَا عَنى إِحَاطَةَ يَعْنِي عَمَى الْعُيُونِ، إِنَّمَا عَنى إِحَاطَةَ الْوَهْمِ، كَمَا يُقَالُ: بَصِيرٌ بِالشَّعْرِ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالْفِقْهِ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالْفَقْهِ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالدِّرَاهِمِ، وَفُلَانٌ بَصِيرٌ بِالنَّقَامِ مِنْ أَنْ يُرى بِالْقِيْنِ "، ".

١٠ / ٢٧٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْينْ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِئِ:
 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلْتَهُ عَنِ اللهِ: هَلْ يُوصَفُ؟ فَقَالَ: مأ مَا تَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالىٰ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْضارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْضارَ﴾؟، قَلْتُ: بَلىٰ، قَالَ: ممَا هِيَ؟، قَلْتُ: أَبْصَارُ الْعُيُونِ، قَلْتُ: بَلىٰ، قَالَ: ممَا هِيَ؟، قُلْتُ: أَبْصَارُ الْعُيُونِ، فَقَالَ: مِأَ أَوْهَامُ الْقُلُوبِ أَكْبَرُ ^ مِنْ أَبْصَار الْعُيُونِ، فَهُوَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ، وَهُو يَدْرِكُ فَقَالَ: مِنْ أَوْهَامُ وَهُو يَدْرِكُ

١. في حاشية ميرذا رفيعا، ص ٢٣٤: «قوله: (الاتذرِكة الانبضار)» هذا الكلام مستأنف عن محمد بن يعقوب
الكليني، ومعناه: الكلام في تفسير قوله: (الاتدرِكة الابضار)» وما ورد فيه من الأحاديث أورده في ذيل باب
إبطال الرؤية بالعين للمناسبة، ولكون الإدراك بالأوهام في حكم الإبصار بالعيون، ولأن نفي الإدراك بالأوهام
يلزمه نفي الإدراك بالعيون، ونحوه في شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٤٨؛ ومرأة العقول، ج ١، ص ٣٣٨.

٢. في حاشية وج»: + ﴿وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾.

٣. الأنعام (٦):١٠٣.

في دج، وحاشية دبر، : دلم يعن، ٥٠ الأنعام (٦): ١٠٤.

٦. في حاشية اض): (بالعيون).

٧. التوحيد، ص ١١٢، ح ١٠، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار والوافي، ج ١، ص ٣٨٥، ح ٣٠٦.

٨. في التوحيد: (أكثر ١٠ وفي التعليقة للداماد ، ص ٢٢٦: (أكبر ، بالباء الموخدة أبلغ وأجزل ، وبالثاء المثلثة أشيع في النسخ وأفشى». وانظر : شوح المازندراني ، ج ٣، ص ٢٥١.

الأؤهَامَه'.

٧٧١ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ ۚ أَبِي هَاشِم الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾؟ فَقَالَ: «يَا أَبَا هَاشِم، أَوْهَامُ الْقُلُوبِ أَدْقً مِنْ أَبْصَارِ الْعُيُونِ؛ أَنْتَ قَدْ تُدْرِكَ بِوَهْمِكَ السِّنْدَ وَالْهِنْدَ وَالْبُلْدَانَ الَّتِي لَمْ تَدْخُلُهَا وَلَا تُدْرِكُهَا بِبَصَرِكَ، وَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَا تَدْرِكُهُ، فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ؟ الْهُ الْمُ

١٧٧ / ١٧ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ ؟ الْأَشْيَاءُ \* لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: بِالْحَوَاسُ، وَالْقَلْبِ؛ وَالْحَوَاسُ إِذْرَاكُهَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ: إِذْرَاكاً بِالْمُدَاخَلَةِ، وَإِذْرَاكاً بِالْمُمَاشَةِ، وَإِذْرَاكاً بِلَا مُدَاخَلَةٍ \* وَلَا مُمَاشَةٍ لِ

المحاسن، ص ٢٣٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٥، بسنده عن أبي هاشم الجعفري، عن الأشعث بن حاتم،
 عن الرضائلة؛ وفيه، ذيل ح ٢١٥، بسنده عن أبي هاشم، عن أبي جعفر الله ، و فيهما مع اختلاف يسير؛
 التوحيد، ص ٢١٦، ح ١١، بسنده عن أحمد بن محمده الوافي، ج ١، ص ٢٨٦، ح ٢٠٠٠.

٢. في وب، ض، و٤ وحاشية: وبح، بس، بف٤: + وعن٤. وهو سهو؛ فإنّ أبا هاشم الجعفري هو داود بن القاسم،
 روى عن جماعة من الأثنة منهم أبوجعفر الثاني على راجع: وجال الطوسي، ص ٥٥٧، الرقم ٥٩٢٠، وص
 ٢٧٥ الرقم ٥٥٥٣، و ص ٨٦٦، الرقم ٥٦٨؛ الفهرست للطوسى، ص ١٨١، الرقم ٢٧٧.

٣. التوحيد، ص ١١٣، - ١٢، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، الوافي، ج ١، ص ٣٨٦، ح ٣٠٨.

<sup>3.</sup> في «بف»: + وقلت». وقال العكرمة المازندراني: «أي قال هشام من قبله» لا من جهة الرواية عن المعصوم» ويحتمل أن يكون من مسموعاته عنه». وقال ميرزا رفيعا: «...الذي إنّما يظنّ به أن كلامه مأخوذ عن أحاديث أهل البيت وأقوالهم عليهم السلام». وقال المحقّق الشعراني: «جميع ما هو حتى وصواب مأخوذ من الأنشة عليهم السلام، خصوصاً ما عند الشيعة، ولكنّ احتمال أن يكون هذا رواية احتمال باطل، وظاهر الكلام أنّه قول هشام بن الحكم، ونقل أقوال غير الأنمّة معهود من الكليني فقد أورد في باب الميراث كلام الفضل بن شاذان في العول، وفي باب الطلاق كلام جماعة». أنظر: شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٥٤؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٣٤؛ مرآة المقول، ج ١، ص ٢٥٤؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٣٤؛ مرآة المقول، ج ١، ص ٢٥٤؛

٥. هكذا في النسخ والشروح والمصادر. وفي المطبوع: + ((كلّها)).

٦. في وب، ض، بح، بر، بس): ولا بمداخلة). ٧. في وب: وولا بمماشة).

فَأَمَّا الْإِدْرَاكُ الَّذِي بِالْمُدَاخَلَةِ، فَالْأَصْوَاتُ وَالْمَشَامُ ۚ وَالطُّعُومُ.

وَأَمَّا الْإِذْرَاكُ بِالْمُمَاسَّةِ، فَمَعْرِفَةُ الأَشْكَالِ مِنَ التَّزبِيعِ وَالتَّثْلِيثِ، وَمَعْرِفَةُ اللَّيْنِ وَالْخَشِن، وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

وَأَمَّا الْإِدْرَاكً ۗ بِلَا مُمَاشَّةٍ وَلَا مُدَاخَلَةٍ، فَالْبَصَرُ؛ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الْأَشْيَاءَ بِلَا مُمَاسَّةٍ وَلَا مُدَاخَلَةٍ فِي حَيِّز غَيْرِهِ وَلَا فِي حَيِّزِهِ، وَإِذْرَاكُ الْبَصَرِ لَهُ سَبِيلٌ وَسَبَبٌ، فَسَبِيلُهُ الْهَوَاءُ، وَسَبَبُهُ الضِّيَاءُ، فَإِذَا كَانَ السَّبيلُ مُتَّصِلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْيُيْ وَالسَّبَبُ قَائِمٌ، أُذرَكَ مَا يُلَاقِي مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْخَاصِ، فَإِذَا حُمِلَ الْبَصَرُ عَلَىٰ مَا لَا سَبِيلَ لَهُ فِيهِ، رَجَعَ رَاجِعاً، فَحَكىٰ مَا وَرَاءَهُ، كَالنَّاظِرِ فِي الْمِزْآةِ لَا يَنْفُذُ بَصَرُهُ ۚ فِي الْمِزْآةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ، رَجَعَ رَاجِعاً يَحْكِي ۗ مَا وَرَاءَهُ، وَكَذٰلِكَ النَّاظِرُ فِي الْمَاءِ الصَّافِي، يَرْجِعُ رَاجِعاً فَيَحْكِي مَا وَرَاءَهُ؛ إِذْ لَا سَبِيلَ لَهُ فِي إِنْفَاذِ بَصَرِهِ.

فَأَمَّا الْقَلْبُ ۚ فَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الْهَوَاءِ، فَهُوَ يُدْرِكُ جَمِيعَ مَا فِي الْهَوَاءِ وَيَتَوَهَّمُهُ ۗ، فَإِذَا حُمِلَ الْقَلْبُ عَلَىٰ مَا لَيْسَ فِي الْهَوَاءِ مَوْجُوداً، رَجَعَ رَاجِعاً فَحَكَىٰ مَا فِي الْهَوَاءِ.

فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْمِلَ قَلْبَهُ عَلَىٰ مَا لَيْسَ مَوْجُوداً فِي الْهَوَاءِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيدِ جَلَّ اللهُ وَعَزَّ^؛ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، لَمْ يَتَوَهَّمْ إِلَّا مَا فِي الْهَوَاءِ مَوْجُودٌ، كَمَا قُلْنَا فِي أَمْرِ الْبَصَرِ، تَعَالَى اللهُ أَنْ يُشْبِهَهُ \* خَلْقُهُ ' .

١ . والمشامّه: جمع المشموم، من باب استعمال مفاعل في مفاعيل، أو جمع المشمّ، وهو ما يشمّ. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٢٧؛ شرح المازندراني، ج٣، ص ٢٥٥.

٣. في حاشية (بح): + (الذي).

٢. في دف، بح،: دمن التثليث والتربيع.

٥. ني (ب، ض، ف): (فحكي).

٤. في (بر): (نظره). ٦. في دف: +دراجعاً».

٧. في اض): (ويتوهّمه ويتمثّله). وفي (بح) وحاشية (ج): (ويتمثّله). وفي (بر): (ويتمثّله ويتوهّمه).

٨. في دف، : «لله جلّ وعزً» بدل «جلّ الله وعزً». ۹. في دف، بف: ديشيه).

١٠. صرّح العكامة الفيض في الوافي بترك ذكر هـذا الخبر لعـدم وضـوح مَـن أراده. راجع: الوافي، ج ١٠ حه

# • ١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّفَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ يِهِ نَفْسَهُ تَعَالَىٰ

٢٧٣ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَتِيكِ الْقَصِيرِ، قَالَ:

كَتَبَتُ عَلَىٰ يَدَيٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ أَنَّ قَوْماً بِالْعِرَاقِ يَصِفُونَ اللهَ بِالصَّورَةِ وَبِالتَّخْطِيطِ ﴿، فَإِنْ رَأَيْتَ ـ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ ـ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْجِيدِ.

فَكَتَبَ إِلَيْ: مَسَأَلَتَ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ عَنِ التَّوْحِيدِ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قِبَلَكَ ، فَتَعَالَى اللهُ الَّذِي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىٰءُ رَحِمَكَ اللهُ عِيمُ الْبَصِيرُ﴾ "، تَعَالى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، الْمُشَبِّهُونَ اللهِ بِخَلْقِهِ، الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللهِ، فَاعْلَمْ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي المُعْبِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، فَانْفِ عَنِ اللهِ تَعَالَى الْبَطْلَانَ التَّوْجِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، فَانْفِ عَنِ اللهِ تَعَالَى الْبُطْلَانَ وَالتَّشْبِيه، فَلَا نَفْيَ وَلَا تَشْبِيهَ، هُوَ اللهُ الثَّابِثُ الْمَوْجُودُ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَالتَّشْبِيه، فَلَا نَفْيَ وَلَا تَشْبِيهَ، هُوَ اللهُ الثَّابِثُ الْمَوْجُودُ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلا تَعْدُوا الْقُرْآنَ؛ فَتَضِلُوا " بَعْدَ الْبُيَانِهُ".

مه ص ۲۸٦، ذيل ح ۳۰۸.

١. في وبر، وحاشية ميرزا رفيعا: ووالتخطيط، وفي شرح صدر المتألّهين: (والتخاطيط، و«التخطيط» أي الشكل الحاصل بإحاطة الحدود والخطوط. ويمكن أن يكون المراد به أنّ قوماً زعموا أنّ معبودهم في صورة شابّ قد خط عارضا، فسئل عليه السلام عن مقالتهم. واجع: حلثية ميرزا رفيعا، ٣٣٩؛ حاشية بدر الدين، ص ٨٥.

٢٠ ومَن قَبَلك، أي من هو كان قبلك، أو ومن قبلك، أي من هو عندك وكان من جهتك وتلقائك وفي ناحيتك.
 يعني به أهل العراق. أنظر: شرح صدو المتألهين، ص ٢٦٥، شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٦١، مرأة المقول،
 ج ١، ص ٣٤٦.

٤. في وبس، والتوحيد، ص ١٠٢: + والله. ٥. في حاشية وض، بف، : وفي،

٦. كذا. والسياق يقتضي الإفراد. وفي التوحيد، ص ١٠٢: وولا تعد القرآن فتضلُّه.

٧. التوحيد، ص ١٠٢، ح ١٥، بسنده عن العبّاس بن معروف؛ وفيه، ص ٢٣٦، ح ٧، بسنده عن العبّاس بن حه

٢ / ٣٧٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

٣ / ٣٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ،
 عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ "بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ الْخَرَّالِ " وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، قَالَا:
 الْحُسَيْن، قَالَا:

دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ عَلِى بْنِ مُوسَىَ الرِّضَا لِهِ، فَحَكَيْنَا لَهُ أَنَّ مُحَمَّداً اللهُّ ١٠١/١ رَأَىٰ رَبَّهُ فِي صُورَةٍ أَلشَّابُ الْمُوَفَّقِ أَ فِي سِنِّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً ' أَ، وَقُلْنَا: إِنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ وَصَاحِبَ الطَّاقِ وَالْمِيثَمِيَّ ١١ يَقُولُونَ: إِنَّهُ أَجْوَفُ إِلَى السُّرَّةِ، ...............

حه معروف، مع اختلاف يسير وزيادة · الواني، ج ١، ص ٤٠٥، ح ٣٢٥.

١. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: ووكيف،

٢. في حاشية وض، والوافي: وبالمحدوديّة.

تفسير العياشي، ج ١، ص ١٧٦، ح ٧٨، عن أبي حمزة الثمالي مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ١، ص ٤١٠،
 ح ٣٣١.

٦. في دف، بر، بف: دالخرّ از».

٧. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، بح، بس، وحاشية وبر، وفي سائر النسخ والمطبوع: - وعلي بن موسى.

٨. في وب، ض، ف، بح، بف، وحاشية وبر، بس، والتوحيد: وهيئة».

<sup>9.</sup> والشاب الموقق: الشاب الرشيد، أو المستوي، أو الذي أعضاؤه موافقة بحسن الخلقة، أو الذي وصل في الشباب إلى الكمال، أو الذي حُتيت له أسباب العبادة والطاعة. وقيل: هو تصحيف الربيق، بمعنى ذي بهجة وبهاه. وقيل: هو تصحيف الموقف، بمعنى المزين . أنظر: شرح صدو المتألهين، ص ٢٦٦؛ شرح الماؤندواتي، ج ٢٠ ص ٢٦٨؛ شرح الماؤندواتي، ج ٢٠ ص ٢٤٠ عن من ١٩٣٨.

١٠ . في التوحيد: + (رجلاه في خُضرة).

<sup>11.</sup> في حاشية ميرزا رفيعا، ص ٣٤٦: ٥ حكاية قولهم على ما هو المنقول عندهم وإن لم يثبت عندنا والانظن حه

وَالْبَقِيَّةُ ١ صَمَدٌ.

فَخَرًا سَاجِداً لِلْهِ ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُوكَ، وَلَا وَحَدُوكَ ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَصَفُوكَ، سُبْحَانَكَ كَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ وَصَفُوكَ، سُبْحَانَكَ كَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْ يُشَبِّهُوكَ \* بِغَيْرِكَا! اللَّهُمَّ، لَا أُصِفُكَ إِلَّا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ، وَلَا أُشَبِّهُكَ أَنْ يُشَبِّهُ لَا يُخَوَلُنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَمَا تَوَهَّمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَوَهَّمُوا اللَّهَ غَيْرَهُه. ثُمَّ قَالَ: مَنَجْنُ - آلَ مُحَمَّدٍ - النَّمَطُ ' الْأُوْسَطَ الَّذِي لَا يُدْرِكُنَا الْفَالِي '، وَلَا يَسْبِقُنَا التَّالِي '؛ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِﷺ حِينَ نَظَرَ إِلَىٰ عَظَمَةٍ رَبِّهِ كَانَ فِي هَيْئَةِ الشَّابُ الْمُوْفَّقِ، وَسِنٌ أَبْنَاءِ ٢٢/١٠ ثَلَاثِينَ سَنَةً؛ يَا مُحَمَّدُ، عَظَمَ رَبِّي وَجَلَّ ' أَنْ يَكُونَ فِي صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ».

جه بهم القول به، ولم يتعرّض عليه السلام في الجواب لحال النقل تصديقاً وتكذيباً، وإنّما نفى صحّة القول بالصورة». وللمحقق الشعراني هاهنا كلام جيّد دقيق في هامش شرح المازندراني إن شئت فراجعه، ج ٣، ص ٢٦٥ و ٢٨٨.

١. في دب، بح، وحاشية (بر، بف، والتوحيد: (والباقي، وفي حاشية (ج، : (والباقية).

٢. معنى وخزاء أي سقط سقوطاً يسمع منه خُوِير، والخوير يقال لصوت الماء والربح وغير ذلك ممّا يسقط من
 علو ... فاستعمال الخز تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط، وحصول الصوت منهم بالتسبيح. المفودات
 للراغب، ص ٢٧٧ (خرر).

٥. في وض، بر، بس، والتوحيد: وشبهوك.

٤. في ابح، بس، وما وخدوك.

٦. في اض: (ولا تجعلني).

٧. «النّقط»: الطريقة من الطرائق والضرب من الضروب، والجماعة من الناس أمرهم واحد. النهاية، ج٥، ص ١١٩ (نعط). وفي شرح صدر المتألّهين، ص ٢٦٧: «المراد نحن آل محمّد الجامعون بين التنزيه والتوصيف، المتوسّلون بين طرفي الغلق والتقصير، وجانبي التعطيل والتشبيه والبطلان والتجسيم». وقيل غير ذلك. أنظر: الوافي، ج١، ص ٤٠٨؛ شرح الماؤندراني، ج٣، ص ٢٦٨.

٨. في «بر»: «العالي». «الغالي» أو «العالي» على ما في بعض النسخ، بمعنى من يتجاوز الحدّ في الأمور.

٩. في حاشية وف: «القالي». و «التالي»: هو المقصر عن بلوغ هذه الفضائل، و الواقع في طرف التفريط منها،
 كما أنّ «الغالي» هو الواقع في طرف الإفراط.

١٠. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين والتوحيد. وفي بعض مه

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَنْ كَانَتْ رِجْلَاهُ فِي خُضْرَةٍ؟

قَالَ: ‹ذَاكَ ا مُحَمَّدُ، كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ رَبِّهِ بِقَلْبِهِ، جَعَلَهُ فِي نُـورٍ مِـثْلِ نُـورِ الْحُجُبِ حَتَّىٰ يَسْتَبِينَ لَهُ مَا فِي الْحُجُّبِ؛ إِنَّ نُورَ اللهِ: مِنْهُ أَخْضُرُ، وَمِنْهُ أَخْمَرُ، وَمِـنْهُ أَبْيَضُ ۗ، وَمِنْهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ؛ يَا مُحَمَّدُ، مَا شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ، فَنَحْنُ الْقَائِلُونَ بِهِ، ً

٢٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ الْبَرْقِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي
 الْبُرْقِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَامِرِ الْقَصَبَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي
 خَمْزَةَ:

عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ ﷺ، قَالَ ْ: قَالَ: «لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَصِفُوا اللهَ بِعَظَمَتِهِ، لَمْ يَقْدِرُواه ْ.

٧٧٧ / ٥ . سَهْلٌ ٢ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ الْهَمَذَانِيُّ ٩ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ﴿ إِنَّ مَنْ قِبَلْنَا مِنْ مَوَالِيكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ: فَمِنْهُمْ

مه النسخ والمطبوع: «عزُّ وجلَّ».

في شرح صدر المتألّهين والوافي: «ذلك».

٢. في التوحيد: دمنه اخضر ما اخضر ، ومنه احمر ما احمر ، ومنه ابيض ما ابيض.

٣. التوحيد، ص١١٣، ح١١، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي والوافي، ج١، ص٢٠٦، ٥٣٢٦.

<sup>3.</sup> في وب، ض، و، بح، بر، بس، بف: «الرقي». هذا، والرجل ذكره النجاشي وابن داود بعنوان: وأحمد بن بشر الرقي»، وكذا ورد في الفهرمت للطوسي، ص ٤١٠، ولكن في حاشيته نقلاً من نسختين وبشير، وأمّا في رجال الطوسي، ص ٤١٦، الرقم ٩٧٤ ققد ذكره بعنوان: وأحمد بن بشير البرقي». واجع : رجال النجاشي، ص ٣٤٨، الرقم ٩٣٩؛ رجال ابن داود، ص ٤١٨، الرقم ٢٢.

٥. في الوافي: - «قال». ٦. الوافي، ج ١، ص ٤٠٩، ح ٣٢٧.

٧. في وألف، ب، ف، بح، برة: + وبن زياده. هذا، والسند معلق على سابقه. ويروى عن سهل، عليّ بن محمّد
 ومحمّد بن الحسن. والأسناد الآتية إلى الحديث ٢٨٧ كلّها معلّقة، كما هو الظاهر.

٨. هكذا، في وألف، بح، بس، وفي وب، ج ض، ف، و، بر، بف، والمطبوع: والهمداني، والصواب ما أشبتناه، وتقدّم وجه صحّته في الكافئ، ذيل ح ١٥٩.

٩. في التوحيد: + ويعني أبا الحسن، وفي الوافي: والمراد بالرجل ... أبو الحسن الثالث عليه السلامه.

مَنْ يَقُولُ: جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: صُورَةً.

فَكَتَبَ اللهِ بِخَطِّهِ: سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُّ، وَلَا يُوصَفُ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ ـ أَوْ قَالَ ـ: الْبَصِيرُ ٢٥٠.

٢٧٨ / ٦. سَهْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ:
 كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ ﴿ إِلَىٰ أَبِي: «أَنَّ اللهَ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ ۚ مِنْ أَنْ

يُبْلَغَ 'كُنْهُ صِفْتِهِ؛ فَصِفُوهُ ° بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَكُفُّوا عَمَّا سِوىٰ ذٰلِكَ، آ.

٧٧ / ٧٧. سَهْل، عَنِ السَّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ أَخِي مُرَاذِمٍ،
 عَنِ الْمُفَضَّل، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۗۗ عِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّفَةِ، فَقَالَ^: «لَا تَجَاوَزْ ۚ مَا ۚ فِي الْقُرْآنِ» ۚ ` .

٢٨٠ / ٨. سَهْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ الْقَاسَانِيِّ ٢٠، قَالَ:

١. إشارة إلى الآية ١١ من سورة الشورى (٤٢): ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾.

۲. التوحيد، ص ۱۰۰، ح ۹، بسنده عن الكليني و الوافي ، ج ۱، ص ۳۸۷، ح ۳۰۹.

٣. في دف: «أعظم وأجلُ». ٤. في دف»: دمن أنّه تبلغ».

<sup>0.</sup> في (بر): (وصفوه).

٦. رجال الكشّي، ص ٢٧٩، ح ٥٠٠، بسنده عن جعفر بن محمّد بن حكيم الخثعمي، مع زيادة في أوّله . الواني،
 ج ١، ص ٤١٠، ح ٣٢٨.

٧. في اب، بحا: + اموسى بن جعفرا. وفي ابرا: + اموسى.

٨. في وب، ج، بح، بس، بف، والوافى: «قال».
 ٩. فى وبر، ولا تجاوزوا».

١٠ . في المحاسن: «عمّا».

١١. المحاسن، ص ٢٣٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٤، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص أخي مرازم،
 عن الفضل بن يحيى والوافي، ج ١، ص ٤١٥، ح ٣٣٩.

١٢ . في وألف: والقاشاني، هذا، ولم نجد لهذا العنوان ذكراً في كتب الرجال، ويحتمل وقوع التقديم والتأخير في العنوان كما وردت في الكافي، ح ١٣٠٧، رواية سهل بن زياد عن عليّ بن محمّد القاساني. وهو المترجم في العنوان كما وردت في الكافي، ح ١٣٠٧، الرقم ٦٦٩؛ ورجال البرقي، ص ٥٨، ورجال الطوسي، ص ٣٦٨، الرقم ٥٧١٤.

كَتَبْتُ إِلَيْهِ ؛ أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ.

قَالَ: فَكَتَبَ اللهِ: «سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْتَمِيدُ﴾ ٢٠.

٢٨١ / ٩. سَهْلُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَارٍ النَّيْسَابُورِيَّ "، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِﷺ؛ أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْجِيدِ: فَمِنْهُمْ ° مَنْ يَقُولُ ': جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ <sup>٧</sup>: صُورَةً.

فَكَتَبَ إِلَيَّ: سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدُّ، وَلَا يُوصَفَ، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءً ^، وَ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ٩٠.

٢٨٢ / ١٠ . سَهْلٌ ١٠ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ اللهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ: قَدِ اخْتَلَفَ يَا سَيْدِي،

حه وله مكاتبات مضمرة. أنظر: الكافي، ح ٩٤٠٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٥٩، ح ٤٤٥، و ص ٢٤٣، ح ٧١٢؛ و ج ٧٠ ص ٢٢٥، ح ٩٨٥.

١. الشورى (٤٢): ١١.

٢. التوحيد، ص ١٠١، ح ١٢، بسنده عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد الوافي، ج ١، ص ٤١٠، ح ٣٠٠.

٣. في طجه: وبشير بن بشار النيشابوري، وفي «ألف»: وبشير النيشابوري، والظاهر أنَّ الصواب هو: وبشره؛ فقد روى الصدوق الخبر في التوحيد، ص ١٠١، ح ١٣، بسنده عن بشر بن بشار النيسابوري، قال: كتبت إلى أبي الحسن ١٤٠، وعد الشيخ في رجاله، ص ٣٨٤، الرقم ٥٦٥٤ بشر بن بشار النيسابوري من أصحاب أبي الحسن الثالث ١٤٠.

٤. في التوحيد: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام».

٥. في «بر» وشرح المازندراني والتوحيد: «منهم».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والشروح والتوحيد. وفي المطبوع: + ( هو ) ٥٠

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والشروح والتوحيد. وفي المطبوع: + [ هو ] ٥٠

٨. في (بح): (لايشبّه بشيء).

٩. التوحيد، ص ١٠١، ح ١٣، بسنده عن بشر بن بشار النيسابوري • الوافي، ج ١، ص ٣٨٨، ح ٣١٠ لكن ليس
 فيه متن الحديث بل أشار إليه.

أَصْحَابَنَا فِي التَّوْحِيدِ: مِنْهُمْ ' مَنْ يَقُولُ: هُوَ ' جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ ' صَورَةً، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي، أَنْ تَعَلِّمَنِي مِنْ ذَٰلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا أَجُوزُهُ، فَعَلْتَ ' مُتَطَوِّلاً ° عَلَىٰ عَبْدكَ.

فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ﴿ اللهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ﴿ لَهُ اللّهَ وَاحِدٌ أَحَدٌ ﴿ لَهُ لِلهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ﴿ لَهُ لِل وَلَمْ لِللّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ﴿ لَهُ لَكُونٍ ، يَخْلُقُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجْسَامِ وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ وَلَيْسَ بِحِسْمٍ ، وَيُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ وَلَيْسَ بِصُورَةٍ ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ يَكُونَ لَنّهُ شِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُلْ أَلْمُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ اللّهُ مِنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُلْمُولُولُ لَلّهُ مُلْمُولُولُ مُلْمُ

٢٨٣ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ رِبْعِيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُوصَفُ، وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ:

۱. في دب، ف: دفعتهم).

٢. في وب، ج، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين والوافي: - وهو،

٣. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين: - دهوا.

٤. في شرح العازندراني، ج ١٣ ص ٢٨٠: وفي بعض النسخ: فحلت ـ بالحاء المهملة ـ من الحيلولة، أي صرت حائلاً متطولاً على عبدك بينه وبين قلبه في الميل إلى الباطل من أمر التوحيد».

٥. والمتطوّل؛ من الطّول بمعنى المنّ. الصحاح، ج ٥، ص ١٧٥٥ (طول).

٦. في حاشية ميرزا رفيعا: دوهو،

٧. «المعزول» أي المعنوع. وفي حاشية ميرذا رفيعا، ص ٣٤٧: «أي سألت عن تحقيق ما هو الحق في النوحيد وهو عنكم معزول، أي تحقيقه بمدارككم وعقولكم ساقط عنكم؛ لعجز عقولكم عن الإحاطة به، وعن الوصول إلى حق تحقيقه، إنما المرجع لكم في التوحيد وصفة سبحانه بما وصف به نفسه من أنَّ الله واحد أحد... وللعزيد أنظر شروح الكافي. ٨. في التوحيد: + 0 صمده.

٩. الاخلاص(١١٢):٣و ٤. ١٠ في وب: - ووء.

١١. في التوحيد: فشبيه. ١٢. الشورى (٤٢): ١١.

۱۳. التوحيد، ص ۱۰۱، ح ۱۶، بسنده عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد ، الوافي، ج ١، ص ٣٨٨، ح ٣١١.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ١٩٤ فَلَا يُوصَفُ بِقَدْرٍ ۗ إِلَّا كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذَٰلِكَ، ۗ .

٧٨٤ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَظِيمٌ رَفِيعٌ، لَا يَقْدِرُ الْمِبَادُ عَلَىٰ صِفَتِه،
وَلاَ يَبْلُغُونَ كُنْهُ عَظَمَتِهِ، ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو اللَّبِيفُ الْفَبِيلُ ﴾ وَلاَ يَنْلُونَ كُنْهُ عَظَمَتِهِ، ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو اللَّبِيفُ الْفَبِيلُ ﴾ وَلاَ يَنْفَ لِيالِكُنْفِ وَهُو اللَّبِيفُ الْفَيْفَ الْكَيْفَ الْكَيْفَ الْكَيْفَ الْكَيْفِ الْكَيْفَ أَصِفُهُ بِالْكَيْفِ الْكَيْفِ الْكَيْفِ الْكَيْفَ أَصِفُهُ بِأَيْنِ الْكَيْفَ الْكَيْفِ الْمُكَنِّفُ أَصِفُهُ بِأَيْنِ الْوَهُو اللَّيْنِ الْمُكَنِّفُ أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ بِأَيْنِ الْوَهُو اللَّهِي أَيْنَ اللَّيْنَ حَتَّىٰ صَارَ أَيْنَالُهُ فَعُرِفَتِ الْأَيْنُ بِمَا أَيْنَ لَنَا مِنَ الْأَيْنِ؟! أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَالْمَلِيفُ الْمُعْلِيمُ وَلَا الْمُعْلِيمُ وَالْمَلِيفُ الْمُعِيفُ الْمُعِيفُ الْمُبِيثُ وَهُو الْمُبِيثُ الْمُعْلِيمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ وَهُوالْمُلِيفُ الْمُبِيثُ الْمُبِيثُ الْمُنْفِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَمُعُولَتِهُ الْمُنِيفُ الْمُعْلِيمُ وَمُواللَّهُ لِي كُلِّ مُكَانٍ وَمُواللَّمِيفُ الْمُبِيثُ وَكُلْ شَيْءٍ وَلَا لَمُلِي الْمُعْلِيمُ وَالْمُلِيفُ الْمُبِيثُ وَالْمُلِيمُ وَالْمُؤْلِيمُ وَالْمُلِيقُ الْمُلِيفُ الْمُبِيثُ وَهُو الْمُلِيفُ الْمُلْمِي الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلِيفُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِيفُ ال

الأنعام (٦): ٩١؛ الحجّ (٢٢): ٧٤؛ الزمر (٣٩): ٦٧.

٢. في التوحيد: «بقدرة».

 <sup>&</sup>quot;التوحيد، ص ١٢٧، ح ٦، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب المصافحة،
 ح ٢١٠٧، بسند آخر عن حمّاد، عن ربعي، عن زرارة، عن أبي جعفر على مع زيادة في آخره المؤمن، ص ٣٠، ح ٢٠.
 ح ٥٥: دعن أبي جعفر على الوافي، ج ١، ص ٤١١، ح ٣٣٠؛ البحار، ج ٧٦، ص ٣٠ - ٢١.

هكذا في النسخ. وفي المطبوع وحاشية «بف» والتوحيد: «و».

٥. في التوحيد: + «الجعفري». ٦. الأنعام (٦): ١٠٣.

٧. في دف، والتوحيد: دولاحيث، ٨. في التوحيد: دفكيف،

٩. في حاشية «بر» والتوحيد: «بكيف». ١٠ . في حاشية «ج٠: + الله».

١١. والتأنيث باعتبار أنّ الكيف هيئة قارّة ، أو باعتبار المقولة ؛ وكذا في نظائره.

١٢. في «ف»: - دمن الكيف».

۱۳ . في «ج»: «بالأين».

١٤. التوحيد، ص ١١٥، ح ١٤، بسنده عن الكليني والوافي، ج ١، ص ٣٦٢، ح ٢٨٢.

# ١١ \_بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِسْمِ وَ الصُّورَةِ

٢٨٥ / ١ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَـنْ
 عَلِى بْن أَبِى حَمْزَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكُمْ: أَنَّ اللهَ جِسْمٌ صَمَدِيٍّ ' نُورِيِّ، مَعْرِفَتُهُ ضَرُورَةً '، يَمُنُّ بِهَا عَلىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ.

فَقَالَ ﷺ: ‹سَبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَحَدَّ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ۚ لَا يُحَدَّ، وَلَا يُجَسُّءُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۚ وَلَا الْحَوَاسُ ۖ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، وَلَا الْحَوَاسُ ۖ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، وَلَا جَسْمٌ وَلَا صُورَةً، وَلَا تَخْطِيطً وَلَا تَحْدِيدٌ » .

٢٨٦ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْل بْن زِيَادٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ، فَكَتَبَ ُ اسْبَحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً، لَا جِسْمٌ ۚ وَلَا صُورَةً ١٠.١١

۱ . فی حاشیة ایف): اصمد).

۲. في اف: اضروريّة). وفي حاشية ابف: اضروريّ.

٣. الشورى (٤٢): ١١.

 <sup>4.</sup> في ابس : - ولا يجسّ ، وقوله: ولا يجسّ ، أي لا يمسّ باليد. واحتمل الفيض كونه بمعنى لا يتفحّص ، يقال:
 جسستُ الأخبار ، أي تفحّصتُ عنها . راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٣ (جسس).

٥. في دف: + دوهو يدرك الأبصار».

آ. في «ب، ج، ض، بس»: «ولاتدركه الحواش» بدل «ولاتدركه الأبصار ولا الحواش». وفي «بح»: «ولايدركه الحواش» بدله. وفي التوحيد: «لايجش ولا يمس ولا تدركه الحواش» بدل «لايجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواش».

٧. التوحيد، ص ٩٨، ح ٤، بسنده عن أحمد بن إدريس و الوافي، ج ١، ص ٣٨٩، ح ٣١٢.

٨. في وف: + وعليه السلام إليَّه. ٩. في وبرة: دو لا جسمه.

١٠. في التوحيد، ص ١٠٢: - ولا جسم ولا صورة،

١١. التوحيد، ص ٩٧، ح٣، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ وفيه، ص ١٠٢، ح ١٧، بسنده عن سهل بن حه

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمُّ الرَّجُلَ. \ ا

١٠٥/١ . ٣/ ٢٨٧ . مُحَمُّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:

جِفْتُ إِلَى الرُّضَا اللهُ أَسْأَلُهُ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَأَمْلَىٰ ۖ عَلَيَّ: «الْحَمْدُ لِلَٰهِ فَاطِرِ الْأَشْيَاءِ ۖ إِنْشَاءٌ، وَمُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً لِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، لَا مِنْ شَيْءٍ؛ فَيَبْطُلَ الإخْبِرَاعُ، وَلَا لِيلَّهُ: فَلَا يَصِحُ الإِبْتِدَاعُ، خَلَقَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، مُتَوَخِّداً بِذَٰلِكَ لِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ، وَلَا لِيلَّهُ: فَلَا يَصِحُ الإِبْلَقَارِ حِكْمَتِه، وَلا تَسْفِطهُ الْعُقُولُ، وَلا تَسْلِعُهُ الأَوْهَامُ، لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ، وَلا يُجِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ، عَجْزَتْ دُونَهُ الْمِبَارَةُ، وَكَلَّتْ لَا دُونَهُ الأَبْصَارُ لا فَيهِ مُ تَصَارِيفُ الصَّفَاتِ، احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ لا وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرِ مَسْتُورٍ، عَرِفَ بِغَيْرِ عِنْ بِغَيْرِ عِنْ مِنْ فَيْ

جه زیاد الآدمی · الوافی ، ج ۱، ص ۳۸۹، ح ۳۱۳.

١. في شرح المازندراني: «ورواه محمد بن أبي عبدالله، الظاهر مكاتبة ويحتمل غيرها، إلا أنه لم يسمم الرجل؛
 يعني قال: كتبت إلى الرجل، ولم يصرّح باسمه ٤. وفي مرأة العقول: «قوله: لم يسمم الرجل، أي الراوي».

٢. وفأملي عليٍّ أي أنشأ وألقى عليّ. أنظر: المصباح المنير، ص ٥٨٠ (ملل).

٣. وفاطر الأشياء، من الفِطْرة بمعنى الخلقة، أي خالقها. أو بمعنى الشنّ، أي فاطر عدم الأشياء بوجوداتها.
 أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٨١ (فطر).

٤. في «ب، بر» وشرح صدر المتألِّهين وشرح المازندراني والتوحيد والعلل والوافي والبحار: «ابتداءً».

٥. في دبر، وحاشية ميرزا رفيعا: (الايضبطه).

٦. وكلّته: أي أعيت وتعبت وعجزت، من الكلّ بمعنى النعب، والإعياء أي العجز. أنظر: المصباح المنير، ص ٥٣٨ (كلل).

والأبصار، يحتمل الجمع والمصدر، والأخير أبلغ عند الداماد والأوّل أظهر عند المازندراني. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٣٥؛ شرح المازندراني، ج٣، ص ٢٩٤.

٨. في (ج): (به).

٩. ومحجوب : إمّا خبر لمبتدأ محذوف ، والظرف متعلّق به، والغرض دفع توهّم أن يكون له حجاباً حسياً أو
 عقلياً ، أي هو محجوب بغير حجاب حسّيّ أو عقليّ . وإمّا مجرور صفة لحجاب ، والغرض دفع توهّم احتجابه
 بحجاب غليظ مانع من الإدراك ، يعني احتجابه ليس بحجاب محجوب بحجاب آخر . وهكذا «مستور» . أنظر :
 شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥.

رُوْيَةٍ '، وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ، وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ۖ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، ".

٢٨٨ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم، قَالَ:
 مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم، قَالَ:

وَصَفْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ اللهِ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيْ، وَحَكَيْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَم، أَنَّهُ جِسْمٌ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، أَيُّ فَحْشِ أَوْ خَنا ۗ أَعْظَمُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَصِفُ خَالِقَ الْأَشْيَاءِ بِجِسْمٍ أَوْ صُورَةٍ، أَوْ بِخِلْقَةٍ، أَوْ بِتَحْدِيدٍ وَأَعْضَاءٍ ؟ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عَلُوّاً كَبِيراً، ٧

٧٨٩ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخْجِيُّ ^، قَالَ:

ا. الفعل إمّا مجهول أو معلوم، وورؤية، على التقديرين، إمّا رُوية بسمعنى الفكر، أو رُؤية. فهذه احتمالات أربعة. والأوّل هو الظاهر من كلام صدر المتألّهين، والثالث هو المظنون عند المازندراني، والباقي محتمل بعيداً عنده أيضاً. أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٢٧١؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٩٦.

٢. في دف، والعلل: +دهو،

٦. التوحيد، ص ٩٨، ح ٥، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ علل الشرائع، ص ٩، ح ٣، بسنده عن سهل بن زياده الوافي، ج ١١، ص ٤٤١، وفي البحار، ج ٥٧، ص ٢١١، ح ٩٥، إلى قوله: وفلا يصحّ الابتداع،.

٤. في (ف): + (نوريّ).

في شرح المازندراني: «الخنا: الفحش والفساد. والعطف يقتضي المغايرة. ولعل الثاني أغلظ من الأوّل،
 والشكّ من الراوي أيضاً محتمل ٤. وانظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٤٤ (خنو).

٦. في (ب، ف، بح، بس) والتوحيد: (أو أعضاء).

٧. التوحيد، ص ٩٩، ح٦، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الوافي، ج ١، ص ٣٨٩، ح ٣١٤.

٨. في وألف، : والرجحي، وفي وب: والزجحي، وكلاهما سهو، ومحمّد بن الفرج الرخحي مذكور في كتب
الرجال راجع: رجال النجاشي، ص ٢٧١، الرقم ٤٠٤١ رجال الطوسي، ص ٣٦٤، الرقم ١٠١٤، و ص ٢٣٧،
الرقم ٥٣٩٦، والرّخجي نسبة إلى الرّخجيّة، وهي قرية على نحو فرسخ من بغداد. راجع: الأنساب للسمعاني،
ج ٣٠ ص ٥٣٠ لبّ اللباب في تهذيب الأنساب، ج ٢، ص ٧٠.

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِﷺ ﴿ أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الجِسْمِ، وَهِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ.

فَكَتَبَﷺ: ددَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ، وَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ<sup>٣</sup>، لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَان٣٠٠.

١٩٥ / ٦ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَحْمُدِ بْنِ زِيَادٍ، فَالَ: عَنْ بَكْدٍ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ الْحَمْدِ بْنِ زِيَادٍ، فَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ قَوْلاً عَظِيماً إِلَّا أَنِّي أَخْتَصِرُ لَكَ لا مِنْهُ أَحْرُفاً، فَزَعَمْ ^ أَنَّ اللهَ جِسْمٌ؛ لِأَنَّ الْحُسْمِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِعُ بِمَعْنَى الْفِعْل، وَيَجُوزُ الْشَائِعَ بَمَعْنَى الْفِعْل، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِعُ بِمَعْنَى الْفِعْل، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِعُ بَمَعْنَى الْفِعْل، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِعُ بَمْعْنَى الْفِعْل، وَيَجُوزُ أَنْ اللهَ مَنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

١. في الأمالي: البي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام ٥.

٢. في الأمالي والوافي: + «الرجيم».

٣. الهشامان ممدوحان مقبولان عند الشرّاح وعدّة من العلماء، والشرّاح كلّهم مجمعون على وجوب تأويل ما
 حكي عنهما. والتفصيل موكول إلى محلّه. وللمزيد أنظر: شرح صدر المتألمين، ص ٢٦٧-٢٦٧ و ٢٧١؛ شرح
 العاذندراني، ج٣، ص ٣٠-١٥-١٥ و ٢٩٠ـ٢٣١؛ الوافي، ج١، ص ٢٩٢.٢٩٢؛ مرآة العقول، ج٢ و ص ٥٠٠.

 <sup>3.</sup> التوحيد، ص ٩٧، ح ٢؛ والأمالي للصدوق، ص ٢٧٧، المجلس ٤٤، ح ١، بسندهما عن الكليني والوافي،
 ج ١، ص ٣٩٠، ح ٣١٥.

٥. ورد الخبر في التوحيد، ص ٩٩، ح ٧، بسنده عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن والحسين بن عليّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بكر بن صالح. وقد وردت رواية محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح، في الكلفي، ح ٢٣٣ و ح ٢٧٥ و ح ٢٩٠ و و ٢٩٠ و ح ٢٠٠ و و ٣٠٠ و ٣٠٠

٨. في دبح، بس، والتوحيد: ديزعم،

أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ.

فَـقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُـتَنَاهٍ، وَالصُّـورَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟ فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدَّ، احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ، وَإِذَا احْتَمَلَ الزِّيَـادَةَ وَالنَّقْصَانَ، كَانَ مَخْلُوقاً».

قَالَ: قُلْتُ ۗ : فَمَا أَقُولُ؟

قَالَ: وَلَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةً، وَهُوَ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ، وَمُصَوِّرُ الصَّورِ، لَمْ يَتَجَزَّاً، وَلَمْ يَتَنَاهَ، وَلَمْ يَتَنَاهَ، وَلَمْ يَتَنَاقَطْ، لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ فَرْقَ، وَلَا بَيْنَ الْمُنْشِيْ وَالْمُنْشَأَّ، لَكِنْ هُوَ الْمُنْشِئُ ، فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ وَصَوَّرَهُ وَلَنْشَأَهُ، إِذْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءً، وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئًا، .

٢٩١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن الْحِمَّائِيِّ، قَالَ:

١. هكذا في دظ، بع و وحاشية دجل، جده والمطبوع وفي دب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر
المتألّهين والوافي والترحيد: دويله، و دالويح و كلمة ترحّم و توجّع، تقال لمن وقع في هلكة لايستحمّها، وقد
يقال بمعنى المدح والتعجّب و دالويل و كلمة عذاب وقيل : هما بمعنى واحد الصحاح، ج ١، ص ٤١٧؛
النهاية، ج ٥، ص ٣٥٥ (ويح)؛ الصحاح، ج ٥، ص ١٨٤٦ (ويل).

٢. في «ب، وشرح صدر المتألَّهين: + «له».

٣. في وب: ولم يتغيّر). وفي وبع): ولم يتّحد، وفي وبس، وحاشية وب، بف،: ولم يتجزّ). وقال المازندراني في شرحه: وخبر آخر (دهو، بترك العاطف، فهو تعليل ثان لعاذكر».

٤. في (بر): + (فرق).

عند صدر المتألهين «المتنشأة اسم مفعول، والضمير للجسم، و وفرق» مصدر، وكلمة وبينه و بعده مقدر،
 والمعنى: لكنّ الجسم مُنشأ، ففرق بينه وبين من جسمه وصوره وأنشأه. وعند المازندراني اسم فاعل،
 والضمير لله تعالى، و وفرق فعل ماض معلوم من الفرق أو من التفريق، والمعنى أنّه تعالى ميّز بين الأشياء.
 واحتمل المجلسي كلا الوجهين، أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢٧٢؛ شرح المازندراني، ج ٢ص ٢٠٧٠، مرأة العقول، ج ٢، ص ٧.

٦. التوحيد، ص ٩٩، ح٧، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي والوافي، ج١، ص ٣٩٠، ح ٣١٦.

قَلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِهِ إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ زَعَمَ ' أَنَّ اللهَ جِسْمَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً '، عَالِمَ، سَمِيعٌ، بَصِيرٌ '، قَادِرٌ، مُتَكَلِّمٌ، نَاطِقٌ، وَالْكَلَامُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ يَجْرِي مَجْرىٰ وَاحِدٍ، لَيْسَ شَيْءً مِنْهَا مَخْلُوقاً.

فَقَالَ: وَقَاتَلَهُ اللهُ ، أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ، وَالْكَلَامَ غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ؟ مَعَاذَ اللهِ، وَأَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذَا الْقَوْلِ، لَا جِسْمٌ، وَلَا صُورَةٌ، وَلَا تَحْدِيدٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَلَا تَحَدِيدٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، إِنَّمَا تُكَوَّنُ الْأَشْيَاءُ بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، مِنْ غَيْرٍ كَلَامٍ، وَلَا تَرَدَّدٍ فِي نَفَسٍ، وَلَا نَطْقِ بِلِسَانَ». \*
بلِسَانَ». \*

٢٩٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ،
 قَالَ:

وَصَفْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿ قَوْلَ هِشَامِ الْجَوَالِيقِيِّ وَمَا يَقُولُ فِي الشَّابُ الْـمُوَفَّيِ ۗ ، وَوَصَفْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءً ٩٠.

۱. في وب، ف، بح، بر، بس، ولا عما.

٢. قوله: ليس كمثله شيء، يشير إلى أنه لم يقل بالجسمية الحقيقية، بل أخطأ فأطلق عليه تعالى الجسم ونفى عنه صفات الأجسام ولوازمها كلّها؛ يعني أنه جسم ممتاز عن غيره من الأجسام، لا يماثله شيء في نورية ذاته وصفات كماله ونعوت جلاله. قال العكرمة المجلسي: وويحتمل أن يكون مراده أنه لا يشبهه شيء من الأجسام، بل هو نوع مباين لسائر أنواع الأجسام، أنظر: شرح العازندواني، ج ٣، ص ٢٠٠٨؛ حاشية ميرزا وفيعا، ص ٢٠٠٥ مرأة العقول، ج ٢، ص ٨٠.

٣. في (بر) والوافي: (سميع بصير عالم) بدل (عالم سميع بصير).

٤. في ٤ب، ج، ض، ف، بر٤: «يكون». وفي شرح صدر المتألّهين وحاشية ميرزا رفيعا والوافي: «يكون». وفي شرح المازندراني: «يكون: بسكون الواو من الكون، أو بكسرها وتشديدها من التكوين، وفي مرأة العقول:
 «قوله: «تكون» يمكن أن يقرأ على المعلوم من المجرّد، أو المجهول من بناء التفعيل».

٥ . التوحيد، ص ١٠٠، ح ٨، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي • الوافي، ج ١، ص ٣٩١، ح ٣١٧.

٦. مضى تفسيره ذيل الحديث ٢٧٥.

٧. التوحيد، ص ٩٧، ح ١، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم - الوافي، ج ١، ص ٣٩٢، ح ٣١٨.

#### 1-4/1

### ١٢ ـ بَابُ صِفَاتِ الذَّاتِ

٢٩٣ / ١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدِ الطِّيَالِسِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنِ
 ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: الَمْ يَزَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَبَّنَا، وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومَ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورَ، فَلَمَّا أَحْدَثَ وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورَ، فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَكَانَ الْمَعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَر، وَالشَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُعْدُورِ،

قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ ۖ اللَّهُ مُتَحَرِّكاً ۚ ا

قَالَ: فَقَالَ: وتَعَالَى اللهُ ۚ إِنَّ الْحَرَكَةَ صِفَةً مُحْدَثَةً بِالْفِعْلِ ۗ. ٦

قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّماً؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْكَلَامَ صِفَةً مُحْدَثَةً لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ، كَانَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلَا مُتَكَلِّمَه. ٧

٢٩ / ٢٩ . مُحَمَّدُ بَنْ يَخيى، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
 سَالِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِنْهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَانَ اللهُ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَزَلْ عَالِماً بِمَا

١. في شرح المازندراني: «الظاهر أنَّ «كان» تامَّة بمعنى وُجد».

٢. في البحار: - «وكان المعلوم».

٣. في (ب): (لم يزل).

هكذا في النسخ والشروح. وفي المطبوع والبحار: + (عن ذلك).

٥ . في دبر ٤ : دللفعل ٤ .

٦. في التوحيد: - وقال: قلت إلى قوله محدثة بالفعل».

٧. التوحيد، ص ١٦٩، ح ١، بسنده عن علي بن إبراهيم بن هاشم - الوافي، ج ١، ص ٤٤٥، ح ١٣٦١؛ البحار، ج ٥٧،
 ص ١٦١، ح ٩٦.

يَكُونُ ١؛ فَعِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ ٢٠٦.

٢٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيئ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخِيئ، عَنِ الْكَاهِلِيُّ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿: فِي دُعَاءٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهِىٰ عِلْمِهِ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ: وَلَا تَقُولَنَّ مُنْتَهِىٰ عِلْمِهِ؛ فَلَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهِى \*، وَلَكِنْ قُلْ: مُنْتَهىٰ رِضَاهُ، \*.

٢٩٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

اً أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ يَسْأَلُهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَكَانَ يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَكُويَنَهَا، فَعَلِمَ مَا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَكُويَنَهَا، فَعَلِمَ مَا خَلَقَ، وَمَا كُوَّنَ عِنْدَ مَا كَوَّنَ؟

فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ﴿ مَلَمْ يَزَلِ اللهُ عَالِماً بِالأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَشْيَاءَ كَعِلْمِهِ بِالأَشْيَاءِ بَعْدَ مَا خَلَقَ الأَشْيَاءَ ﴾.

ا. في التوحيد: «بماكؤن». وفي البحار: - «بما يكون».

٢. في التوحيد: «بعد ماكونه».

٣. التوحيد، ص ١٤٥، ح ١٢، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار - الوافي، ج ١، ص ٤٤٩، ح ٢٦٦؛ البحار، ج ٥٧،
 ص ١٦١، ح ٩٧.
 ٤. وفي التوحيد: - وفليس لعلمه منتهى».

٥. التوحيد، ص ١٣٤، ح ٢، بسنده عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد،
 عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن الكاهلي. وفيه، ص ١٣٤، ح ١، بسند آخر عن أبي عبدالله على مع اختلاف. تحف العقول، ص ٤٠٨، مرسلاً عن عبدالله بن يحيى و الوافي، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٣٧؛ الوسائل، ج ٧،
 ص ١٣٧، ذيل ح ٨٩٢٧.

٧. في حاشية دف، (كون).

٨. التوحيد، ص ١٤٥، ح ١٣، بسنده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بـن نـوح . الوافعي، ج ١، ص ٤٥٠، ح ٣٦٣؟
 البحار، ج ٥٧، ص ١٦٢، ح ٩٨.

٧٩٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ﴿ أَشَالُهُ ا أَنَّ مَوَالِيَكَ ۗ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلْمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَزَلِ ١٠٨/١ اللهُ ۗ عَالِماً قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَقُولُ: لَمْ يَزَلِ اللهُ ۖ عَالِماً؛ لِأَنَّ مَعْنَىٰ ويَعْلَمُ، ويَفْعَلُ، °، فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعِلْمَ ۚ، فَقَدْ أَثْبَتْنَا فِي الأَزَلِ مَعَهُ ۗ شَيْئاً، فَإِنْ رَأَيْتَ ^ ـ جَعَلَنِيَ اللهُ فِذَاكَ ـ أَنْ تَعْلَمْنِي مِنْ ذٰلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا أَجُوزُهُ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ﴿: اللَّمُ يَزَلَ اللَّهُ عَالِماً تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ ۗ ^

٢٩٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
 بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ فُضَيْل بْنِ شُكِّرَةً، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ عِلَى: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلَّمَنِي هَلْ كَانَ اللهُ ـ جَلَّ وَجُههُ ـ يَعْلَمُ \* اللهُ عَظْمُ اللهُ عَضْهُمْ: قَدْ كَانَ يَعْلَمُ \* اللهُ عَظْمُ اللهُ عَضْهُمْ: قَدْ كَانَ يَعْلَمُ \* اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْ

١. في «بر»: - «أسأله».

٢. في شرح صدر المتألهين ص ٢٧٦: «العوالي: جمع العولى. والعولى على وجوه: المعيّق، والمعتّق، وابن
 العم، والناصر، والجار، والمتصرّف في أمر واحد. والعراد هذا الناصر، فمعنى مواليك، أي أنصارك وشيعتك، وإنظر الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٣٩ (ولى).

٣. في وج، بر»: – والله». ٤. في البحار: – والله».

٥. قوله: ولأنّ معنى يعلم يفعل»، قائله توهم أنّ العالم من الصّغات الفعليّة، وتحقّق الصفات الفعليّة يقتضي أن يكون معه تعالى شيء فععنى يفعل أي يفعل العلم ويوجده، باعتبار أنّ العلم إدراك والإدراك فعل، أو أنّ العلم يستلزم الفعل؛ بناءً على أنّ العلم يقتضي المعلوم، فتحقّق العلم في الأزل يقتضي تحقّق المعلوم، فيكون معه تعالى شيء. والإمام 4 أبطل هذا القول بأنّ العلم في مقام الذات من صفات الذات. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢١٤؛ شرح المازندراني، ج٣، ص ٣٥٥.

٦ . في دبس: دالفعل».

٧ . في وج، بح»: ومعه في الأزل». وفي وف»: والعلم معه في الأزل».

٨. في شرح المازندراني: «جواب الشرط محذوف، أي فعلَّت، أو تطوّلت، أو نحو ذلك).

<sup>9.</sup> الوافي، ج ١، ص ٤٥٠، ح ٣٦٤؛ البحار، ج ٥٧، ص ١٦٢، ح ٩٩.

١٠ . في التوحيد: + دتبارك وتعالى أنّه وحده.

قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً مِنْ خَلْقِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا مَعْنىٰ ديَعْلَمُ، ديَفْعَلُ، فَهُوَ الْيَوْمَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا غَيْرُهُ قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ، فَقَالُوا ۚ: إِنْ أَثْبَتْنَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِأَنَّهُ لَا غَيْرُهُ، فَقَدْ أَثْبَتْنَا مَعَهُ غَيْرَهُ فِي أَزَلِيَّتِهِ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي، أَنْ تُعَلِّمَنِي مَا لَا أَعْدُوهُ إلىٰ غَيْرِهِ.

فَكَتَبَ ﷺ: دمَا زَالَ اللهُ عَالِماً تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ ۗ ٩٠٠ ۖ

## ١٣ \_بَابُ آخَرُ وَ هُوَ مِنَ الْبَابِ الْأُوَّلِ

٢٩٩ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي ۚ صِفَةِ الْقَدِيمِ: ﴿إِنَّهُ وَاحِدٌ ۗ، صَمَدٌ، أَحَدِيُّ الْمَعْنَىٰ ، لَيْسَ<sup>٧</sup> بمَعَانِي <sup>^</sup> كَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، يَزْعُمُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ۚ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَّذِي يُبْصِرُ، وَيُبْصِرُ بِغَيْرِ الَّذِي يَسْمَعُ؟

قَالَ: فَقَالَ: «كَذَبُوا، وَأَلْحَدُوا ْ ، وَشَبَّهُوا ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذٰلِكَ ۚ ( ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ،

ا في «بر» والتوحيد: «وقالوا».

۲ . في دبر ، بف: + دو ثناؤه. ٣. التوحيد، ص ١٤٥، ح ١١، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، الوافي، ج ١، ص ٤٥١، ح ٢٦٥؛ البحار، ج٥٧، ٤. في التوحيد: (من ١. ص ۱۹۳، ح ۱۰۰.

٥. في التوحيد: + (أحد).

<sup>7.</sup> في شوح المازندراني: وأحديّ المعني: قد يراد به أنّه لايشاركه شيء في وجوده ووجوبه وربوبيّته وغيرها من الصفات الذاتية والفعليّة، وقد يراد ليس له صفات زائدة على ذاتة. فعلى الأوّل قوله 4: فليس بمعانٍ كثيرة مختلفة؛ تأسيس، وعلى الثاني تفسير وتأكيد».

۸. فی دب: دېمعان، ٧. في التوحيد: «وليس».

٩. في دف، - دقوم من أهل العراق،

١٠. أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء. يقال: ألحد في دين الله تعالى، أي حاد عنه وعدل. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥٣٤؛ النهاية، ج ٤، ص ٣٣٩ (لحد).

١١ . في وج، بره: - وعن ذلك، وفي وف، : + وعلوّاً كبيراً،

يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ، وَيُبْصِرُ بِمَا يَسْمَعُه.

قَالَ: قُلْتُ: يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَصِيرٌ ' عَلَىٰ مَا يَعْقِلُونَهُ '؟

قَالَ: فَقَالَ: وتَعَالَى اللهُ، إِنَّمَا يُعْقَلُ " مَا كَانَ بِصِفَةٍ ۖ الْمَخْلُوقِ وَ 'لَيْسَ اللهُ كَذٰلِكَ، "

٢ / ٣٠٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍه، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ:
 في حَدِيثِ الزُّنْدِيقِ ـ الَّذِي سَأْلَ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ لَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَ تَـقُولُ: إِنَّـهُ سَمِيعٌ ١٠٩/١
 ٠٥٧

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ مَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سَمِيعٌ ۖ بِغَيْرٍ جَارِحَةٍ، وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ، بَل يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ قَوْلِي: إِنَّهُ سَمِيعٌ بِنَفْسِهِ ۚ أَنَّهُ شَيْءٌ وَالنَّفْسُ شَيْءٌ آخَرُ، وَلَكِنِّي ۚ ۚ أَرَدْتُ عِبَارَةُ عَنْ نَفْسِي، إِذْ ۖ كَنْتُ مَسْؤُولاً، وَإِفْهَاماً لَكَ ۖ ۖ إِذْ كُنْتَ

۱ . في دف: ديبصر».

٢. في حاشية وبحة: وينحلونه، وفي حاشية وضى: ويفعلونه، قال صدر المتألهين: وكأنه سهو من الناسخ». والمازندراني يراه صحيحاً؛ حبث ذكر له معنى صحيحاً، وهو: ويعني يزعمون أنه بصير على مايفعلونه ويوجدونه من الإدراك البصري الذي يقوم بهم. فمعنى أنه تعالى بصير: أنه يوجد الإدراك الذي يقوم بهه. فيكون البصير من الصفات الفعلية، كما قبل مثل ذلك في العلم. وتقرير الجواب واضح». أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٧٧٧.

٣. في شرح صدر المتألِّهين: «يَغْتِل، أي قرأه معلوماً. وفي حاشية دض، بر، : «يُفْعَل،

٤ . في (بح، بر) : (يصفه).

٥. في وب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي: - ووء.

٦. التوحيد، ص ١٤٤، ح ٩، بسنده عن عليّ بن إبراهيم القمّي . الوافي، ج ١، ص ٤٥١، ح ٣٦٦.

٧. في وبح): + وقال).

۸. في (ب): - (سميع).

٩. في الكافي، ح ٢٧٧: + «أنّه سعيع يسمع بنفسه، وبصير يبصر بنفسه»؛ وفني الترحيد، ص ٢٤٣: «إنّه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه > كلاهما بدل «إنّه سميع بنفسه».

١٠ . في الكافي، ح ٢٢٧ والتوحيد، ص ٢٤٣: «ولكن».

۱۱ . في دفء: دإذاء.

١٢ . في شرح صدر المتألِّهين : «إفهامُك».

سَائِلاً، فَأَقُولُ: يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ ' كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ ' ِ لِأَنَّ الْكُلِّ لَنَا لَهُ ' بَعْضَ، ولَكِنْ ۗ أَرَدْتُ إِنْهَامَكَ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْ نَفْسِي ' ، وَلَيْسَ مَرْجِعِي ' فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ إِلَّا إِلَىٰ ^ أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ، وَلَا اخْتِلَافِ مَعْنَى ' . ' الْتَالِمُ الْخَبِيرُ، بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ، وَلَا اخْتِلَافِ مَعْنَى ' . ' ا

## ١٤ \_ بَابُ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا ١١ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَ سَائِرِ صِفَاتِ الْفِعْلِ ١٢

٣٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ

١. في دجه: ولأنَّه بدل ولا أنَّه.

٢. في الكافي، ح ٢٢٧: وفاقول: إنّه سميع بكلّه، لا أنّ الكلّ منه له بعضٌ ، بدل وفاقول: يسمع بكلّه، لا أنّ كلّه له بعض ،

٣. رجوع التعليل إلى كل واحد من النفي والمنفي ممكن. اختار المازندراني الأؤل واحتمل الثاني. أنظر: شوح المازندراني، ج ٣، ص ٣٤٣.

٤. في دب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني: - «له، وفي حاشية «بح، « دأي ذو بعض، بحذف المضاف». وفي الكافي، ح ٢٢٧ والتوحيد: ولا أنّ الكلّ منه له بعض» بدل ولا أنّ كلّه له بعض؛ لأنّ الكلّ لنا له بعض».

٥. في دبح ، بر، والكافي، ح ٢٢٧ والتوحيد: دولكني،

٦. في شرح صدر المتألِّهين: (عمَّا في نفسي). ٧. في (ف): (مرجع قولي).

٨. هكذا في وف، بس، وحاشية وبح، والكافي، ح ٢٢٧ والتوحيد، ص ٣٤٣. وفي المطبوع وسائر النسخ:
 - وإلى».
 ٩. في وض، بر، والكافي، ح ٢٢٧ والتوحيد: «المعنى».

١٠. الحديث طويل، قطّعه الكليني رحمه الله، وأورد قطعة منه هنا، وصدره في كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح ٢٦٠، وذكر تتمة الحديث في ثلاث مواضع أخرى من الكافي (: كتاب التوحيد، باب إطلاق القول بأنّه شيء، ح ٢٦٧؛ وباب الإرادة أنّها من صفات الفعل، ح ٢٦٠ وكتاب الحجة، باب الاضطرار إلى الحجة، ح ٢٤٤) كما أشار إليه العلامة الفيض في الوافي، ج ١، ص ٣٣٠. وأورد الصدوق رحمه الله تمام الرواية في التوحيد، ص ٣٤٣، ح ١، بسنده عن إبراهيم بن هاشم القمّي. وذكر هذه القطعة أيضاً في التوحيد، ص ١٤٤، ح ١٠، بسنده عن عليّ بن إبراهيم القمّي الوافي، ج ١، ص ٣٣٧، ح ٢٥٦.

١١ . في دبس: «فإنّها».

١٢ . في شرح الماذندراني، ج ٦. ص ٣٤٤: والظاهر أنّ وباب الإرادة، مبتدأ وقائها، خبره. ويحتمل أن يكون وباب الإرادة، خبر مبتدء محدوف، و وأنّها، بدل الإرادة، و وسائر صفات الفعل، عطف على الإرادة. و هـو رحـمه الله يذكر في هذا الباب ضابطة للفرق بين صفات الفعل وصفات الذات.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْأَهْوَازِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ (:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ ۗ : لَمْ يَزَلِ اللهُ مُرِيداً ؟ قَالَ ۖ : إِنَّ الْمُرِيدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُرَادٍ \* مَعَهُ \*، لَمْ يَزَلِ اللهُ ۚ عَالِماً قَادِراً، ثُمَّ أَزَادَه ۖ .

٢٠٢ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْثِرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:
 عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ^، عَنْ بُكَثِرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:
 قَلْتُ لِأْبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ وَمَشِيقَتُهُ هُمَا مُخْتَلِفَانِ أَوْ مُتَّفِقَانِ؟

فَقَالَ: «الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةَ؛ أَ لَا تَرَىٰ ۚ أَنَّكَ تَقُولُ: سَأَفْعَلُ ١٠ كَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ،

١. في (ف) وحاشية (بح): + (عن أبي بصير» لكن الظاهر عدم توسّط أبي بصير بين عاصم بن حكيد و بين أبي عبدالله الله في السند؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر في التوحيد، ص ١٤٦، ح ١٥، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حكيد، عن أبي عبدالله الله هذا، ولعل الرجه في زيادة (عن أبي بصير، وتعدد رواية النضر بن سويد عن عاصم بن حكيد عن أبي بصير، راجع: معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٤٧٥-٤٧٥.

٢ . في التوحيد: + (له).

٣. في دف، والتوحيد: دفقال.

 <sup>4.</sup> في «بر» وحاشية ميرزا رفيعا والوافي: «المراد». أي لايكون المريد بحال إلّا حال كون المراد معه، ولايكون مفارقاً عن المراد.

٦. في دب، ض، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والتوحيد: - دالله،

۷. الثوحید، ص ۱٤٦، ح ۱٥، بسنده عن حسین بن سعیده الوافي، ج ۱، ص ٤٥٥، ح ۱۳٪ البحار، ج ۰۵،
 ص ۱۹۳، ح ۱۰۱.

٨. الحسن بن الجهم هو الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين . روى عن أبي الحسن موسى والرضائك، وكان من خاصة الرضائد . وروى في بعض الأسناد عن [عبدالله] بن بكير . راجع: رجال النجاشي، ص ٥٠، الرقم ١٠٩؛ رسالة أبي غالب الزواري، ص ١١٥ عجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٥٠٦ ـ ٥٠٥.

وأمّا روايته عن بكير بن أعين، فلم نجده إلا في هذا الخبر الذي رواه الصدوق أيضاً في التوحيد، ص ١٤٦، ح ١٦٠ ورجال الطوسي، ح ١٦٠ ورجال الطوسي، ص ١٦١، الرقم ٢٧٠ ورجال الطوسي، ص ١٦٠ الرقم ١٩٢٠ ورجال الطوسي، ص ١٧٠ الرقم ١٩٩٢، ورسالة أبي غالب الزواري، ص ١٨٨ فالظاهر وقوع خلل في السند من سقط أو إرسال. ٩٠ في الوافي: وألا تدريه.

وَلاَ تَقُولُ: سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ عَلِمَ اللهُ، فَقَوْلُكَ: ﴿إِنْ شَاءَ اللهُ، دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ؛ فَإِذَا ' شَاءَ، كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ، وَعِلْمُ اللهِ السَّابِقُ للْمَشِيقَةِ الدَّ

٣٠٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: أُخْبِرْنِي عَن الْإِرَادَةِ مِنَ اللهِ وَمِنَ الْخَلْقُ؟

قَالَ: فَقَالَ: الْإِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ ۚ: الضَّمِيرُ وَمَا ۗ يَبْدُو لَهُمْ ۗ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاتُهُ لَا غَيْرُ ذَٰلِكَ ۚ؛ لِأَنَّهُ ۖ لَا يُرُوِّي ١٠، وَلَا يَهُمُ ١٣، وَلَا يَتَفَكَّرُ، وَهٰذِهِ

١١٠/١ الصُّفَاتُ مَنْفِيَّةً عَنْهُ، وَهِيَ ١٣ صِفَاتُ الْخَلْقِ؛ فَإِرَادَةُ اللهِ الْفِعْلُ ١٤ لَا غَيْرُ ذَٰلِكَ؛ يَقُولُ

١ . في شرح المازندراني: «الفاء للتعليل وبيان لدلالة إن شاء الله».

٢. والسابق، خبرٌ . وفي دض، جو، وحاشية وبح، وشرح المازندراني: وسابق،

٣. اللام في وللمشيئة بمعنى وعلى كقوله تعالى: ﴿ فِيَوْرُونَ لِلْأَنْقَانِ ﴾. [الإسراء (١٧): ١٠٧ و ١٠٩]. وفي وج، ف، بس، بف، وحاشية وض والتعليقة للداماد وحاشية ميرزا رفيعا وشرح المازندراني والوافي ومرأة العقول: والمشيئة وهي مجرورة بإضافة والسابق إليها. وفي حاشية وبره: وفي نسخة: على المشيئة، قال المازندراني في شرحه: وومعنى الجميع واحد، وهو أنّ علم الله تعالى سابق على مشيئته وإرادته التي هي الإيجاده.

٤. التوحيد، ص ١٤٦، ح ١٦، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي . الوافي، ج ١، ص ٤٥٦، ح ٢٠٠.

٥. في التوحيد: «المخلوق».
 ٦. في التوحيد والعيون: «المخلوق».

٧. هماء مبتدأ وومن الفعل، خبره، والجملة معطوفة على الجملة السابقة، أو وماء معطوف على «الضمير» وومن الفعل، بيان لوماء عند المجلسي، وصلة لويبدو، عند المازندراني؛ لأنّ الفعل هو المراد دون الإرادة، إلّا أن يراد بالفعل مقدّمات الإرادة، أنظر: شرح المازندراني، ج٣، ص ٣٤، مرة العقول، ج٢، ص ١٧.

٨. في التوحيد والعيون: وله،
 ٩. في شرح صدر المتألَّهين: -وذلك،

١٠ . في حاشية (بر٤: (فإنّه).

١١ . في شرح الماذندراني : ولايرؤي، أي لايفعل باستعمال الرويّة. يقال: رؤيت في الأمر تروية ، أي نظرت فيه
 ولم أتعجّل . والاسم: الرّويّة. وانظر : لمسان العرب ، ج ١٤، ص ٣٥٠ (روي).

١٢ . ولايهمّه أي لايقصد ولا يريد ولا يعزم عليه. والاسم: الهمّة. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦١؛ لسان العرب،
 ٢١، ص ٢٦ (همم).

١٤. في شرح صدر المتألِّهين: «فإرادته الفعل». وفي التوحيد والعيون: «فإرادة الله هي الفعل».

لَهُ: دكُنْ، فَيَكُونُ بِلَا لَفْظٍ، وَلَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ، وَلَا هِمَّةٍ، وَلَا تَفَكَّرٍ؛ وَلَا كَيْفَ لِذٰلِكَ '، كَمَا أَنَّهُ لَا كَنْفَ لَهُ آءً، '

٣٠٤/ ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ١٤ قَالَ: وحَلَقَ اللهُ الْمَشِيئَةَ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيئَةِ» ".

٣٠٥ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْمَرْقَبِع، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:
 الْمَشْرِقِيِّ "حَمْزَةَ بْنِ الْمُرْتَفِع، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

١. أي للإحداث. وفي العيون: (كذلك).

٢ . في التوحيد والعيون: (بلا).

٣. أي لله تعالى. وفي التوحيد والعيون: - وله.

٤. الأمالي للطوسي، ص ٢١١، المجلس ٨، ح ١٥ بسنده عن الكليني، وتمام الرواية فيه: اأخبرني عن الإرادة من الله عثر وَجَلٌ ومن الخلق، فقال: الإرادة من الله إحداثه الفعل لا غير ذلك؛ لأنّه لا يهم ولا يتفكّر ٤. وفي التوحيد، ص ١٤٤، ح ٢١، بسنده فيهما عن أحمد بن إدريس و الوافي، ج ١، ص ٤٥٥، ح ٢٩.

٥. التوحيد، ص ١٤٧، - ١٩، بسنده عن عليّ بن إبراهيم القمّي و الوافي، ج ١، ص ٤٥٧، ح ١٣٧١.

آ. في (ج) والتعليقة للداماد وشرح المازندراني والوافي: «المشرفي». وفي (و): + (عن). وذكر الأردبيلي أيضاً
 في جامع الرواة، ج ٢، ص ٤٥٧، ثبوت (عن) نقلاً من بعض نسخ الكافي. والخبر رواه الصدوق في التوحيد،
 ص ١٦٨، ح ١، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن المشرقي، عن حمزة بن
 الربيع. وفي معاني الأخيار، ص ١٨، ح ١، بنفس السند، إلا أنّ فيه: «المشرقي حمزة بن الربيع».

هذا، ومن المحتمّل وقوع تحريف في السند، وأن يكون الصواب ثبوت دعن؛ بعد «المشرقي»، وأنَّ المشرقي هو هشام بن إبراهيم المشرقي الذي روى عنه محمّد بن عيسى العبيدي - وهو ابن عبيد بن يقطين ـ في رجال الكشى، ص ٤٩٨، الرقم ٩٥٦.

أمًا حعزة بن الربيع أو العرتفع، فلم نعثر على ما يدلنًا على تعيين الصواب منهما، وما ورد في التعليقة للداماد، ص ٢٤٩ - من أنَّ حعزة بن العرتفع من تحريف الناسخين، والصحيح هو حعزة بن الربيع ـ لايمكن المساعدة عليه بعد ثبوت «العرتفع» كعنوان؛ فقد ورد في التاريخ الكبير للبخاري، ج ١، ص ٢٢٠، الرقم ٢٦١، محمد بن العرتفع العبدري، وورد في وقعة صفين لنصر بن مزاحم، ص ٣١٥، و ص ٥٥٦، المرتفع بن الوضاح الزبيدي، غاية الأمر أنّ العرتفع عنوان غريب، وهذا الأمر يوجب تحريفه بعنوان قريب يشابهه في الكتابة، وهو الربيع، فيكون الأمر خلاف ما أفاده في التعليقة.

كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوىٰ﴾ \ مَا ذٰلِكَ الْفَضَبُ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «هُوَ الْعِقَابُ يَا عَمْرُو؛ إِنَّهُ ۖ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ قَدْ زَالَ مِنْ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ، فَقَدْ وَصَفَهُ صِفَةَ مَخْلُوقٍ، وَ ۖ إِنَّ ۚ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يَسْتَفِزُّهُ ۗ شَيْءٌ؛ فَيَغَيِّرَهُ ۗ ٪.

٣٠٦ . عَلِيٌّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبُّاسِ بَنِ عَمْرِه، عَنْ هِشَامٍ بَنِ الْحَكَمِ:
فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ ـ الَّذِي سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللهِ ال

۱. طه (۲۰): ۸۱. و هوی ، أي هبط، أو مات و هلك. أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٧٠ (هوا).

۲ . في «بر»: -«إنّه».

٣. في شرح المازندراني: «إنَّ الله تعالى، عطف على قوله: إنَّه من زعم، في الوافي والتوحيد: - وه.

٤. في المعانى: دفإنَّ».

٥. في وف: «لايستغرة». وفي حائية وف: «لايستقرّه». وقوله: «لايستغرّه» أي لايستغفه ولا يُرعجه، من استفرّه النحوف، أي استخفه وأزعجه. قال المجلسي في موآة العقول: «وقيل: أي لا يجده خالياً عمّا يكون قابلاً له فيغيّره للحصول له تغيير الصفة لموصوفها». وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص ١٣٥؛ القاموس المحيط، ج ١٠ ص ٧١٦ (فزّ).

٦. في التوحيد: دولا يغيّره، وفي المعاني: دلايتنفّره شيء ولا يعزّه شيء بدل دلايستفرّه شيء فيغيّره،

٧. التوحيد، ص ١٦٨، ح ١، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن عبسى البقطيني، عن المشرقي، عن حمزة بن الربيع، عمّن ذكره؛ معاني الأخيار، ص ١٨، ح ١، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن عبسى البقطيني، عن المشرقي حمزة بن الربيع، عمّن ذكره ١٠ الوافعي، ج ١، ص ١٥٩٠ ح ٢٧٣.
 ٨. في ﴿ بر»: - وأن».

٩. في وب، بح): + وله». ١٠ . في وب، بف، وشرح صدر المتألَّهين: ويدخل».

١١. في شرح صدر المتألّهين: (فينقله). وفي التوحيد والمعاني: (أنّ الرضا والغضب دخّال يدخل عليه فينقله)
 بدل (أنّ الرضا حال تدخل عليه فتنقله).
 ١٢. في التوحيد والمعاني: - (لأنّ المخلوق أجوف).

١٣. ومعتمِل، إمّا بكسر الميم من اعتمل، أي اضطرب في العمل. والمراد أنَّ في صنعه اضطراباً، أو أنَّ له في حه

فِيهِ؛ لِأَنَّهُ ' وَاحِدُ: وَاحِدِيُّ ' الذَّاتِ، وَاحِدِيُّ الْمَعْنَىٰ؛ فَرِضَاهُ ثَوَابُهُ، وَسَخَطُهُ عِقَابُهُ، مِنْ ' غَيْرٍ شَيْءٍ يَتَدَاخَلُهُ؛ فَيُهَيِّجُهُ ۖ وَيَنْقَلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ؛ لِأَنَّ ° ذَٰلِكَ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْمُخْتَاجِينَ، '

٧/٣٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَالْمَشِيئَةُ مُحْدَثَةً، ٢

\_\_\_\_\_

حه عمله وإدراكاته اضطراباً؛ أو من اعتمل، بمعنى عمل بنفسه وأعمل رأيه وآلته. والمراد هنا أنّه يـعمل بـإعمال صفاته وآلاته. وإمّا بفتح الميم، بمعنى من عمل فيه غيره. والمراد أنّه مصنوع ركّب فيه الأجزاء والقوى. أنظر شروح الكافي و الصحاح.ج ٥،ص ١٧٧٥؛ القاموس المحيط،ج ٢،ص ١٣٦٨ (عمل).

١. في التوحيد والمعاني: - ولأنَّه،

٢. في وف، : ووأحديّ، وهكذا قرأها المازندراني؛ حيث قال: ووالعطف دلّ على المغايرة. ويمحتمل النفسير أيضاً، ويؤيّده ترك العطف في كتاب التوحيد للصدوق رحمه الله؛ حيث قال فيه: واحد أحدي الذات، وما في التوحيد هو الأصوب والأقوم عند السيّد الداماد. شرح المازندراني، ج ٣، ص ٣٥٩؛ وانظر: التعليقة للداماد، ص ٢٥١.

٣. في (بس، بف): (عن).

وفيهتجه : الهثيج والتهييج: الإثارة والبعث. هو إمّا مرفوع عطفاً على ويتداخله، وإمّا منصوب جواباً للنفي.
 والنسخ أيضاً من حيث هيئة الكلمة وإعرابها مختلفة؛ حيث إنّها في بعضها مخفّفة، وفي بعضها مشدّدة، وفي بعضها مشددة، وفي بعضها منصوبة.
 ٥ في التوحيد والمعانى: وفإنّ.

آ. الحديث طويل، قطّمه الكليني هن، وأورد قطعة منه هنا، وصدره في كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح ٢٠٠، وذكر باقي الحديث في موضعين آخرين من الكافي (: كتاب التوحيد، باب إطلاق القول بأنّه شيء، ح ٢٢٧؛ وكتاب الحجة، باب الاضطرار إلى الحجة، - ٢٤٣) وكرّر قطعة منه في كتاب التوحيد، باب آخر و هو من الباب الأول، ح ٢٠٠٠ كما أشار إليه العلامة الفيض في الوافي، ج ١، ص ٢٣٠٠ وذكر الصدوق في تمام الرواية في التوحيد، ص ٢٥٠، ح ١؛ وهذه القطعة منه. في التوحيد، ص ١٦٩، ح ٣٠ ومعاني الأخبار، ص ٢٠٠ - ٣، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم مع اختلاف يسير - الوافي، ج ١، ص ٤٦٠ ح ٢٠٠ ح ٢٠٠ ح ٢٠٠ .

۷. المحاسن، ص ۲٤٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٤١. وفي التوحيد، ص ١٤٧، ح ١٨؛ و ص ٢٣٦، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد، الوافي، ج ١، ص ٥٩٤، ح ٢٧٢؛ البحار، ج ٥٧، ص ١٧١، ح ١١٩.

111/1

## جُمْلَةُ الْقَوْلِ ١ فِي صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ

إِنَّ كُلَّ شَيْتَيْنِ وَصَفْتَ اللهَ بِهِمَّا، وَكَانَا جَمِيعاً فِي الْوَجُودِ، فَذَٰلِكَ ا صِفَةً فِعْلِ؛ وَتَفْسِيرُ هٰذِهِ الْجُعْلَةِ اللَّهِ الْكَفْلَةِ اللَّهُ عَلَى الْوُجُودِ مَا يُرِيدُ وَمَا لَا يُرِيدُ، وَمَا يَرْضَاهُ وَمَا يَسْخَطُهُ ، هَذِهِ الْجُعْلَةِ النَّاتِ مِثْلِ الْهِلْمِ وَالْقُدُرَةِ، كَانَ مَا لَا يَحِبُّ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، كَانَ مَا يُبْغِضُ نَاقِضاً لا يُرِيدُ نَاقِضاً لِتِلْكَ الصَّفَةِ ، وَلَوْ كَانَ مَا يُحِبُّ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، كَانَ مَا يُبْغِضُ نَاقِضاً لِيلْكَ الصَّفَةِ مُ أَلَا لاَ نَجِدُ فِي الْوَجُودِ مَا لاَ يَعْلَمْ وَمَا لاَ يَعْدِرُ الْمَائِقِ وَكَذَٰلِكَ صِفَاتُ ذَاتِهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَعْدُو وَعَمْ وَعَلْمٍ اللهُ عَلَى اللهُ مَا وَمَعْلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا وَمَعْلَا اللهُ مَا وَمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١. في دف، بح، وشرح صدر المتألهين: دقال أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني: جعلة القول، وحكاء السيّد بدر الدين عن بعض النسخ في حاشيته على الكافي. والظاهر أنّ قوله: وجعلة القول، وصا بعدها من كلام المصنّف؛ لأنّ الحديث مذكور في التوحيد وليست فيه هذه الجعلة وما بعدها. وعند بعض الأفاضل من تتقة الحديث؛ لاقتضاء السياق ذلك وعدم الصارف عنه. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٥٣؛ شرح صدر المتألهين، ص ٢٠٨؛ شرح المازندراني، ج٣، ص ٣١٣؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٢٢.

٢. قوله: وفذلك، خبر وإنَّه والفاء باعتبار اشتمال اسمها على معنى الشرط.

٣. في «بس»: - «الجملة».
 ٤. في «ف، بس، بف»: «ما تريد وما لاتريد».

٥. ويسخطه، بفتح الياء بقرينة (يرضاه). وفي (بر): (مايرضيه وما يسخطه). وفي (بس، بف): (ترضاه)
 و «تسخطه».
 ٢. في (بس، بف): (وما تحبُّ وما تبغض».

۷. في دېف: دکان،

٨. في حاشية وف: + وولوكان مايرضي من صفات الذات كان ما يسخط ناقضاً لتلك الصفة.

٩. في شرح صدر المتألّهين: «ما لا نغلم وما نقدر».

١٠ . في دب: دلذاته. ١٠ . في دف: دنتَصفه.

۱۲ . في دف، بح): دو حلم».

١٣ . في وب، ج، ض، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّفين: - او علم إلى ـ وعزًّا، وفي شرح العازندراني: وعزّة. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَقْدِرُ أَنْ يَعْلَمَ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ لَا يَعْلَمَ، وَيَقْدِرُ أَنْ يَعْلِكَ ولَا يَقْدِرُ أَنْ لَا يَمْلِكَ، وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً حَكِيماً وَلاَ يَقْدِرُ ۖ أَنْ لاَ يَكُونَ ۗ عَزِيزاً حَكِيماً، وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ جَوَاداً وَلَا يَقْدِرُ ۗ أَنْ لَا يَكُونَ جَوَاداً. وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ غَـفُوراً وَلَا يَـقْدِرُ ۗ أَنْ لَا

ولَا يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ أَنْ يَكُونَ رَبّاً وَقَدِيماً وَعَزِيزاً وَحَكِيماً ۗ وَمَالِكاً وَعَالِماً وَقَادِراً؛ لِأَنَّ هٰذِهِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، وَالْإِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ؛ أَلَا تَرِي أَنَّهُ يُقَالُ 4: أَرَادَ هٰذَا وَلَمْ يُرِدْ هٰذَا، وَصِفَاتُ الذَّاتِ تَنْفِي عَنْهُ بِكُلِّ صِفَةٍ مِنْهَا ضِدَّهَا؛ يُقَالُ: حَيُّ وَعَالِمٌ ^ وَسَمِيعٌ وَبَصِيرٌ وَعَزِيزٌ وَحَكِيمٌ، غَنِيٌّ، مَلِكٌ، حَلِيمٌ، عَدْلٌ، كَرِيمٌ؛ فَالْعِلْمُ ضِدُّهُ الْجَهْلُ، وَالْقُدْرَةُ ضِدُّهَا الْعَجْزُ، وَالْحَيَاةُ ضِدُّهَا الْمَوْتُ، وَالْعِزَّةُ ضِدُّهَا الذَّلَّةُ، وَالْحِكْمَةُ ١٠ ضِدُّهَا الْخَطَأَ. وَضِدُّ الْحِلْمِ الْعَجَلَةُ `` وَالْجَهْلُ، وَضِدُّ الْعَدْلِ الْجَوْرُ وَالْظُّلْمُ.

#### ١٥ \_ بَابُ خُدُوثِ الْأَسْمَاءِ

٣٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ

٩. في (بف): (ضدَّه، وفي (ج): (والحياة وضدَّها».

١١ . في دف، : دوالحلم ضدَّه العجلة».

من مقول القول الذي لايجوز ... ويحتمل أن يكون الواو للحال.

٢ . في «بح ، بس ، بف» وشرح صدر المتألَّهين : «ويقدر».

٣. في شرح صدر المتألِّهين، ص ٢٨١: واعلم أنَّ النسخ هاهنا مختلفة، ففي بعضها يوجد في بعض الفقرات الثانية بدل ديقدر أن لايكون»: «لايقدر أن يكون»، وفي بعضها: «لايقدر أن لايكون»، والظاهر أنَّ المراد واحد».

٤. في دبس، بف، وشرح صدر المتألِّهين وحاشية ميرزا رفيعا: دويقدر،

<sup>0.</sup> في وبح، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين: ويقدر،

٦. في ابح): - دوحكيماً،

٧. في شرح صدر المتألَّهين: + وإنَّه تعالى ٥.

۸. في حاشية دف، بح٥: دعليم٥.

١٠ . في (ج٥: (الحكم) وفي (ف): (الحكمة و٥.

١. قوله: «ولا يقدر» عطف على ديقدر، وولا، لتأكيد النفي. وقال المجلسي في مرأة العقول: «ويمكن أن يكون

٧٧٤ الكافي / ج ١ (الأصول)

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ خَلَقَ اسْماً ﴿ بِالْحُرُوفِ غَيْرَ مُتَصَوَّتٍ ﴿ ، وَبِاللَّفْظِ غَيْرَ مُنْطَقٍ ۗ ، وَبِالشَّخْصِ غَيْرَ مُجَسَّدٍ ﴿ ، وَبِالتَّشْبِيهِ غَيْرَ مُوصُوفٍ ، وَبِاللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ ، مَنْفِيِّ عَنْهُ الْأَقْطَارُ ، مُبَعِّدٌ \* عَنْهُ الْحُدُودُ ، مَحْجُوبٌ \* عَنْهُ ' حِسُّ كُلُّ مُسْتَرِرٌ غَيْرُ مَسْتُورٍ ^ .

فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعاً، لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الآخَرِ، فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ؛ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا، وَحَجَبَ مِنْهَا وَاحِداً ٩، وَهُوَ الإسْمُ الْمَكْنُونُ

١. في دج، بف، بس، وحاشية دض، : «أسماء». وفي دض، ف، بر، وحاشية بدرالدين: «الأسماء». وفي حاشية ميرزا رفيعا، ص ٢٧٦: «في أكثر النسخ «أسماء» بلفظ الجمع، وفي بعضها «اسماً» بالإفراد. والجمع بين النسختين أنه اسم واحد على أربعة أجزاء، كلّ جزء منه اسم، فيصخ التعبير عنه بالاسم وبالأسماء، ونحوه في مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٤.

٢. كذا في أكثر النسخ والمطبوع، ولكن لم يُرَ في كتب اللغة ممّا في أيدينا مجيء التفعّل من الصوت. وفي حاشية وبح : ومصوّت، وفي الترحيد: ووجو عزّ وجلّ بالحروف غير منعوت، وفي الترحيد: ووجو عزّ وجلّ بالحروف غير منعوت، بدل وغير متصوّت، ووله الله: وغير متصوّت، وما بعده من المعطوفات عليه إمّا حال عن فاعل «خلق» والجاز متعلّق بمتصوّت، إمّا على البناء للفاعل، أي خلق الله سبحانه اسماً والحال أنّه لم يتصوّت بالحروف. أو على البناء للمفعول، أي هو تعالى ليس من قبل الأصوات والحروف حتى يصلح كون الاسم عينه تعالى. أن ظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢٨٢ - ٢٨٦؛ حاشية ميرذا رفيعا، ص ٢٧٧؛ شرح المازندراني، ج ٣، ص ٢٧٠؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٥٠.

٣. وغير مُنطَّقٍ، بفتح الطاء، أي غير ناطق، أو أنّه غير منطوق باللفظ كالحروف ليكون من جنسها. أو وغير منطق،
 بكسر الطاء، أي غير متلفَّظ، يعني لم يجعل الحروف ناطقة بالإسناد المجازي. أنظر: شرح المازندواني، ج ٣٠.
 ص ١٣٧؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٥.

٤. في شرح المازندراني: «المجسد من أكملتْ خلقته البدنية وتمت تشخّصاته الجسميّة».

٥. في وض، بز، بس، : ومبتعد، أي اسم المفعول من الإفعال. وفي شرح صدر المتألَّهين: وومبتده.

٦. في شرح صدر المتألَّهين: وومحجوب، ٧. في حاشية وض١: وعن١٠

٨. في حاشية وج، والوافي: (مُستَر، قال في الواني: (من التستير على البناء للمفعول؛ إشارة إلى أن خفاءه وعدم نيله إنما هو لضعف البصائر والأبصار ، لا آنه جعل عليه ستر أخفاه.

٩. في وج، ض، بح، بر، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي والتوحيد: وواحداً منها، بدل ومنها واحداً، حه

لْمَخْزُونُ ١

فَهٰذِهِ الْأَسْمَاء الَّتِي ظَهَرَت ، فَالظَّاهِرُ هُوَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَسَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمِ مِنْ هٰذِهِ الْأَسْمَاء أَرْبَعَة أَرْكَانٍ، فَذْلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْناً، ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ رُكْنِ مِنْهَا فَلَاثِينَ اسْماً فِعْلا مَنْسُوباً إِلَيْهَا، فَهُوَ الرَّحْمٰنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِك، الْقَدُّوسُ، الْجَالِقُ، الْبَارِئ ، الْمَصَوِّرُ ﴿الْمَ الْقَيْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمُ لا الْعَلِيمُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيمُ، الْبَصِيمُ، الْمَقْتِيرُ، الْقَادِرُ، السَّلَامُ، الْمَوْمِنُ، الْحَكِيمُ، الْعَلِيمُ، الْمَقْتَدِرُ، الْقَادِرُ، السَّلَامُ، الْمُومِنُ الْمَعْيِمُ، الْمَقْدِيرُ، الْبَارِئ ، الْمَنْفِئ، الْبَدِيعُ، الرَّفِيعُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّازِقُ، الْمُحْيِي، الْمُعْيِي، الْمُعْلِيمُ، الْبَارِئ ، الْمَارِقُ، الْمُحْيِي، الْمُعْلِيمُ، الْبَادِيمُ، الرَّازِقُ، الْمُحْيِي، الْمُعْلِيمُ، الْبَاعِثُ ١٠ الْوَارِقُ، الْمُحْيِي، الْمُعْيِينَ ، الْبَاعِثُ ١٠ الْوَارِقُ، الْمُحْيِي، الْمُعِيتُ، الْبَاعِثُ ١٠ الْمُارِقُ مُنْ الْمُعِيمُ الْمُعْيَى ، الْمُعْيمَ ، الْبَاعِثُ ١٠ الْوَارِقُ، الْمُعْيمَ ، الْبَعْلِيمُ الْمُعْيمَ ، الْمُعْيمَ ، الْمُعْمَالِمُ الْمُعْرَبُهُ الْمُعْلِكُ ، الْمُعْيمَ ، الْمُعْلِمَ ، الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ ، الْمُعْيمِ ، الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمِ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيمَ الْمُعْيم

فَهٰذِهِ الْأَسْمَاءُ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ ـ حَتَّىٰ تَتِمَّ ١١ ثَلَاثَمِانَةٍ وَسِتِّينَ اسْماً ـ فَهِيَ ١٢ نِسْبَةً لِهٰذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلاثَةِ، وَهٰذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ، وَحَجَبَ٣٠

حه وفي (بس»: «واحد منها».

المخزون المكنون».

٢. قال الفيض في الوافي: «كذا وجدت فيما رأيناه من نسخ الكافي، والصواب: «بهذه الأسسماء» بالباء، كسما رواه
 الصدوق - طاب ثراه - في كتاب توحيده، ويدل عليه آخر الحديث؛ حيث قال: وحجب الاسم الواحد المكنون
 المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، واستظهره المجلس أيضاً.

٣. في وف، بح، والتوحيد: + والثلاثة.

٤. في التوحيد: وأظهرت.

٥. في وبر، والتوحيد: - والأسماء،

قي شرح المازندراتي: «اسماً فعلاً، أي اسماً دالاً على فعل من أفعاله تـعالى حـتى حـصل ثـلاثمانة وسـتون
 اسماًه.

٨. في شرح العاذندراني: «المهيمن: هو الرقيب الحافظ لكل شيء، أو الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قولٍ
 وفعل. وأصله: مُأةمن - بهمزتين - من أةمن، قلبت الثانية ياء؛ كراهة اجتماعهما، فحمار مأيمناً، شمّ صيّرت
 الأولى هاء، كما قالوا: أهراق الدماء وأراقه، وانظر: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٧١ (أمن).

٩ . في شرح المازندراني: والظاهر أنّه مكرّر من الناسخ».

في شرح صدر المتألّهين: - والباعث، ١١. في وب، بف، والتعليقة للداماد والوافي: وحتى يتم،

١٢. في ديس : دوهي . ١٣

الِاسْمَ الْوَاحِدَ الْمَكْنُونَ الْمَخْزُونَ بِهٰذِهِ ۗ الْأَسْمَاءِ الثَّلاثَةِ، وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ اللَّهُ أَوِ اَدْعُواْ اَلرَّحْمَنَ أَيُّا مُا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ آء ً.

۱۱۳/۱ قدم ۲ / ۳۰۹ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ " وَمُوسَى بْنِ عَمَرٌ ٧ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِى بْنِ عُثْمَانَ ٨ عَن ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ: هَلْ كَانَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَارِفاً بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ الْخَلْقَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: يَرَاهَا وَيَسْمَعُهَا ٩٠ قَالَ: ‹مَا كَانَ مُحْتَاجاً إِلَىٰ ذٰلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهَا، وَلَا يَطْلُبُ مِنْهَا، هُوَ نَفْسُهُ، وَنَفْسُهُ هُوَ، قُدْرَتُهُ ١٠ نَافِذَةً، فَلَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ ١١ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ،

١. في التوحيد: «للاسم».

<sup>·</sup> ٢ . في شرح المازندراني : «الظاهر أنّ الجارّ متعلّق بحجب، والباء للسبيّة».

٣. الإسراء (١٧): ١١٠.

٤. التوحيد، ص ١٩٠، ح ٣، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ١، ص ٤٦٣، ح ٣٧٥.

٥. كذا في جميع النسخ والعطبوع. وروى أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيدالله بن سهل، عن الحسين بن عليّ بن أبي عثمان كتابه. واجع: وجال النجاشي، ص ٦١، الرقم ١٤١. فالظاهر وقوع التصحيف في العنوان وأنّ الصواب هو «الحسين بن عبيدالله»، كما أنّ الصواب في «الحسن بن عليّ بن عثمان» هو «الحسن بن عليّ بن أبي عثمان». يؤيّد ذلك ورود العنوانين على الصواب في التوحيد، ص ١٩١، ح ٤، والعيون، ج ١، ص ١٢٩، ح ٢٤.

٦. في التوحيد والعيون: «عبيدالله».

٧. في التوحيد والبحار: «موسى بن عمرو». وهو سهو ظاهراً. وموسى بن عمر هذا هو موسى بن عمر ينزيد الصيقل؛ فقد روى موسى بن عمر بن يزيد، عن [محمد] بن سنان في التهذيب؛ ج ٢، ص ٣٥٥، ح ١٤٦٨؛ و ج ٧، ص ٢٥٤، ح ٢٩٦.

٨. في التوحيد والعيون والمعاني: «الحسن بن عليٌ بن أبي عثمان».

٩. ويَسْمَعُهاه أي يذكر اسم نفسه ويسمعه أو ويُسْمِعُهاه أي يرى نفسه ويسمعها كلاماً يصدر منه؛ لقياس السائل
 إيّاه تعالى بالمخلوق في المعرفة بالأسماء والدعوة بها أنظر: شرح الماذندواني، ج ٣، ص ١٣٨٤؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٣٠.

۱۰ . في دف: دوقدرته،

١١. هكذا في وب، ض، بح، بر، والعيون. وفي سائر النسخ والمطبوع: - وإلى».

وَ الْكِنَّةُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَسْمَاءُ لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ ۚ إِذَا لَمْ يُدْعَ بِاسْمِهِ، لَمْ يُعْرَفْ، فَأُوّلُ مَا اخْتَارَ ۚ لِنَفْسِهِ: الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ؛ لِأَنَّهُ أُعْلَى الْأَشْيَاءِ كُلُّهَا، فَمَعْنَاهُ: الله، واسْمَهُ: الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، هُوَ ۚ أُوّلُ أَسْمَائِهِ ۚ عَلَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. ۚ

٣١٠ / ٣. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ ٧، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ^ عَنِ الإِسْمِ: مَا هُوَ؟ قَالَ: دصِفَةً لِمَوْصُوفٍه. ١٠

٣١١ / ٤ . مُحَمُّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِح، عَنْ عَلِيٌ بْنِ صَالِح، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ' خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ' '، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «السُمّ اللهِ غَيْرَهُ ' '، وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ السُمّ «شَيْءٍ» فَهُوَ

١ . في البحار: - (و).

٢. ولأنّه تعليل لاختيار الأسماء، والضمير له سبحانه، والفعلان مجهو لان. وأمّا جعلها تعليلاً (ويدعوه بها)
 وإرجاع الضمير إلى الغير وبناه الفعلين للفاعل فبعيد جداً؛ للزوم تفكيك الضمير في «باسمه» وحذف مفعول الفعلين مع الغناء عنه بما ذكر، والمآل واحد. أنظر: شرح المازندراني، ج ٣، ص ٣٨٦.

٣. في العيون: داختاره.

٤. في دف، والمعاني: دوهو،

٥. في التوحيد والعيون والمعانى: +ولأنَّه،.

٦. التوحيد، ص ١٩١، ح ٤؛ عيون الأخبار، ج ١، ص ١٢٩، ح ٢٤؛ معاني الأخبار، ص ٢، ح ٢، وفي كلها عن أبيه،
 عن أحمد بن إدريس الوافي، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٧٦؛ البحار، ج ٥٧، ص ١٦٣، ح ٢٠١، إلى قوله: هيدعو، بها،

٧. إشارة إلى السند العنقدَم إلى ابن سنان؛ فإن ابن سنان الراوي عن أبي الحسن الرضاعة هو محمد بن سنان
 الزاهري . واجع: رجال النجاشي ، ص ٣٢٨، الرقم ٨٨٨؛ وجال البوقي ، ص ٥٤؛ وجال الطوسي ، ص ٣٦٤،
 الرقم ٥٣٩٤.

٨. في العيون: «سألته، يعني الرضائية». وفي المعاني: «سألت أبا الحسن الرضائية».

٩. التوحيد، ص ١٩٢، ح ٥؛ عيون الأخبار، ج ١، ص ١٢٩، ح ٢٥؛ معاني الأخبار، ص ٢، ح ١، وفي كلّها عن أبيه،
 عن أحمد بن إدريس ، الوافي، ج ١، ص ٤٦٦، ح ٢٧٧.

١٢ . في (ج، بس): «اسم غير الله). وفي (بف) وشرح المازندراني والوافي والتوحيد: «اسم الله غير الله). قال المازندراني: «في بعض النسخ: «غيره) يعني اسم الله غير المستى به، وهو الذات المقدّسة».

١. في التوحيد: وعبرت، وعَبَرتْهُ، أو عبرته بمعنى فسَرتْه. أو عَبَرتُه من العبور بمعنى المرور. أنظر: الشعليقة
 للداماد، ص ٢٥٩؛ الوافي، ج ١، ص ٤٦٨؛ شرح المازندواني، ج ٣، ص ١٣٨٤؛ الصحاح، ج ٢، ص ٧٣٣ ـ ٤٧٤
 (عبر).

٣. في التعليقة للداماد وشرح صدر المتألَّهين والمازندراني: «عملته». وفي التوحيد، ص ١٩٢: «ماعملته».

٤. في التوحيد، ص ١٤٢: + (فيه).

٥. هكذا في وب، ض، بر، بس، بفء والتعليقة للداماد، وشرح المازندراني ومرآة العقول والتوحيد. وفي ساثر النسخ والمطبوع: وغاية من غاياته. واختاره السبّد بدر الدين في حاشيته، ص ٩٣ وقال: وويريد به أنّ لفظة الجلالة غاية ونهاية مما تتهي إليه العقول في معرفته عزّ وجلّ ». وقال في المرآة، ج ٢، ص ٣٣: وصحّفت غاياه بغاياته. وكذا في بعض النسخ أيضاً، أي علامة من علاماته، ثمّ قال: والخامس: ما صحّفه بعض الأفاضل؛ حيث قرأ: عانة من عاناه، أي الاسم ملابس من لابسه،. والعراد بو بعض الأفاضل، هو ميرزا رفيعا في حاشيته على الكافي، ص ٣٨٣. وفي وج، وحاشية وبره: وغايات». وفي وف: والغايات، وفي حاشية وبره: وغايته،

<sup>7.</sup> في دب، ض، ف، وحاشية دج، وشرح صدر المتألهين وشرح المازندراني: «المعني». وأورد في المرآة ثلاثة احتمالات: بالغين المعجمة، اسم الفاعل والمفعول من التفعيل. والمعنى المصطلح. وقال: «في بعض النسخ: والمعني، بالعين المهملة والنون، أي المقصوده، وقرأ ميرزا رفيعا في حاشيته: «والمعني غير العانة، والعانة موصوفة» وقال: «أي المقصود بالاسم المتوسّل به إليه غير العانة، أي غير ما تتصوّره وتعقله. والعانة موصوفة، أي كلّ ما تتصوّره أو تعقله فتلاب أو تسخره أو تهتهم به أو هو ذيل مخلوق مأسور موصوف بصفات الممكن وتوابع الإمكان».

v. ومسمَى، إمّا مضاف إليه أوصفة لحدّ، كما في التعليقة للداماد. وفي مرآة العقول: وقيل: هو خبر بـعد خـبر، أو خبر مبتدأ محذوف.

٨. في التعليقة للداماد: ولم يكن، وفي شرح المازندزاني: ولم يتكون، خبر بعد خبر لصانع الأشياء ...ولم يتناه
 خد ثالث،

٩. في دج، ف، بح، بر، بف، والوافي والتوحيد: «فتعرف».

١٠ . في مرآة العقول والتوحيد: «كينونته». ١١ . في (بر، بف): (ولايتناهي».

١٢ . في وض ، بر ، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والوافي والتوحيد: ولايذلَّ.

الْحُكْمَ ' أَبْداً، وَهُوَ التَّوْجِيدُ الْخَالِصُ، فَارْعَوْهُ '، وَصَدِّقُوهُ، وَتَفَهَّمُوهُ بِإِذْنِ اللهِ.

مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللهَ بِحِجَابٍ أَوْ بِصُورَةٍ أَوْ بِمِثَالٍ، فَهُوَ مُشْرِكَ؛ لِأَنَّ حِجَابَهُ وَمِثَالَهُ 118/1 وَصُورَتَهُ اللَّهُ عَنْرُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ، مُتَوَخِدٌ ، فَكَيْفَ ° يُوَخِدُهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَيْرِهِ ؟! وَإِنَّمَا عَرَفَ اللهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللهِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفُهُ بِهِ، فَلَيْسَ يَعْرِفُهُ، إِنَّمَا الْيَعْرِفُ غَيْرَهُ، لَيْسَ اللهُ يُسَمِّى بِأَسْمَائِهِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ شَيْءً كَانَ، وَاللهُ يُسَمِّى بِأَسْمَائِهِ وَهُوَ غَيْرَهُ، وَاللهُ يُسَمِّى بِأَسْمَائِهِ وَهُو غَيْرَهُ أَسْمَائِهِ ، وَالْأَسْمَائِهُ غَيْرُهُ. ' ا

#### ١٦ \_بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَ اشْتِقَاقِهَا

٣١٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 جَدُّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ تَفْسِيرِ ` ﴿ فِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ فَقَالَ ``: «الْبَاءُ

١. وهذا الحكم، أي الحكمة من العلم، أو القضاء؛ فإنه جاء بالمعنيين. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٠١ (حكم).

٢. في (ج، ض، ف، بح، بر، بف) وشرح صدر المتألهين: (فادعوه). وفي وبس): (فأوعوه). واحتمل في شرح
الماذندراني: (فأرعوه) من الإرعاء بمعنى الإصغاء. وفي الترحيد، ص ١٤٢: (فاعتقدوه). وقوله: (فارعوه) من
الرعاية بمعنى الحفظ أو الوفاء، أو فارعوه من الإرعاء بمعنى الإصغاء، تقول: أرعيته سمعي، أي أصغيت إليه.
أنظر: المسحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٩ (رعى)؛ التعليقة للداماد، ص ٢٦١.

٣. في وف،: ووصورته ومثاله، . وفي التوحيد: «الحجاب والمثال والصورة».

٤. في وب ، ج، ض ، بح، بر ، بس ، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي والتوحيد: «موحَّد».

٥. في اج، ض، ف، بح، بس، بف: (وكيف). ٦. في (بف): (وإنَّما).

٧. في دف: (وليس). ٨. في دب، وحاشية (بف) والوافي: (خلق).

٩. في شرح صدر المتألَّهين: ووأسماؤه،

١٠ التوحيد، ص ١٩٢، ح ٦، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله؛ وفيه، ص ١٤٢، ح ٧، بسنده عن خالد بن يزيد، مع
 زيادة في آخره الوافي، ج ١، ص ٤٦٦، ح ٢٧٨.

١١ . في المحاسن والتوحيد، ح ٢ والمعاني، ح ١: - وتفسير».

١٢ . هكذا في وبع، والمحاسن والتوحيد، ح ٢ والمعاني، ح ١ وتفسير العيّاشي وتفسير القمّي. وفي سائر 🐟

بَهَاءُ ' اللهِ، وَالسِّينُ سَنَاءُ ' اللهِ، وَالْمِيمُ مَجْدُ " اللهِ ـ وَرَوىٰ ۖ بَعْضُهُمْ: الْمِيمُ " مُلْكَ اللهِ ـ وَاللهُ إِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ، الرَّحْمٰنُ ' بِجَمِيعِ ' خَلْقِهِ، وَالرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً ^.

٣١٣ . ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَاشْتِقَاقِهَا: اللهُ مِمَّا هُوَ مُشْتَقَّ؟ فَقَالَ أَ: «يَا هِشَامٌ، اللهُ مُشْتَقَّ مِنْ إله أَ ، وَالْإِلهُ ١ يَقْتَضِي مَالُّوها، وَالإِسْمُ غَيْرُ الْمُسَمّىٰ، فَمَنْ عَبَدَ الإِسْمُ عَيْرُ الْمُسَمّىٰ، فَمَنْ عَبَدَ الإِسْمَ وَالْمَعْنىٰ، فَقَدْ

مه النسخ والمطبوع: «قال».

١ . في شرح العازندراني، ج ٤، ص ٢: «البهاء، في اللغة الحسن. ولعل العراد به حسن معاملته مع عباده بالإيجاد والتقدير والألطاف والتدبير وإعطاء كلّ مايليق به، وانظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٨٨ (بهو).

٢ . في شرح المازندراني: «السناء ـ بالمد ـ : الرفعة... والمراد بسناء الله: رفعته وشرفه بالذات على جميع الممكنات. وانظر: الصحاح، ج ٦، ص ٣٨٨٣ (سنا).

٣. «المجدة: السعة في الكرم والجلال. وأصله من قولهم: مَجَدَتِ الإبلُ، إذا حصلت في مرعى كثير واسع.
 المفردات للراغب، ص ٧٦٠ (مجد).
 ٤. في المحاسن: وقال.

٥. في المحاسن والتوحيد، ح ٢ والمعانى، ح ٢: - والميم،

في وب، والتعليقة للداماد والمحاسن والمعانى، ح ا وتفسير القمّي: «والرحمن».

٧. في (ض) وحاشية (بح): (لجميع).

٨. المحاسن، ص ٢٣٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٣. وفي التوحيد، ص ٣٣٠، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خصّد بن خالد البرقي؛ معاني الأخبار، ص ٣، ح ١، بسنده عن القاسم بن يحيى. وفي تفسير القحي، ج ١، ص ٢٧٨ والتوحيد، ص ٢٣٠، ح ٣؛ ومعاني الأخبار، ص ٣، ح ٢، بسند آخر مع اختلاف يسير، وفيهما مع زيادة. تفسير العيلاني، ج ١، ص ٢٢، ح ١، عن عبدالله بن سنان، إلى قوله: همجد الله؛ وفيه، ح ١٩، عن أبي عبدالله على مدالة وله: ١٦٥ - ٢٧٨.

٩. وفي الكافي، ح ٢٣٦ والوافي: «قال: فقال لي».

١٠. الظاهر أنَّ الله فعال بمعنى المفعول. ومعنى الآله يقتضي مألوها أنَّ إطلاق هذا الاسم يقتضي أن يكون في الوجود ذات معبود يطلق عليه هذا الاسم. أو فعل ماض. أو مصدر، وعليه يكون معنى الجسلة: أنَّ العبادة تقتضي أن يكون في الوجود ذات معبود، لا يكفي فيها مجرّد الاسم من دون أن يكون له المسمّى. أنظر: الوافي، ج ١، ص ٣٤٧.

١١. هكذا في دبف، والكافي، ح ٢٦٦ والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: دواله،

أَشْرَكَ ' وَعَبَدَ اثْنَيْنِ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَىٰ دُونَ الإِسْمِ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ، أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ه. قَالَ: قُلْتُ الْبِيْهِ، قَالَ: وَلِلْهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ السَما، فَلَوْ كَانَ الاِسْمُ هُوَ الْمُسَمَّىٰ، لَكَانَ كُلُّ اسْم ° مِنْهَا إِلْها الله وَلَكِنَّ اللهَ مَعْنَى يُدَلِّ عَلَيْهِ بِهْذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ.

يَا هِشَامُ، الْخُبْزُ اسْمَ لِلْمَأْكُولِ، وَالْمَاءُ اسْمَ لِلْمَشْرُوبِ، وَالثَّوْبُ اسْمَ لِلْمَلْبُوسِ، وَالنَّارُ اسْمَ لِلْمُحْرِقِ؛ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهُما تَدْفَعُ بِهِ وَتُنَاضِلُ \* بِهِ أَعْدَاءَنَا الْمُتَّخِذِينَ ^ مَعَ اللهِ \* عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُهُ؟، قُلْتُ: نَمَمْ، فَقَالَ: «نَفَعَكَ اللهُ بِهِ \* ( وَثَبَتَكَ يَا هِشَامُ».

قَالَ هِشَامٌ ١١؛ فَوَ اللهِ، مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ حَتِّيٰ ١٣ قُمْتُ مَقَامِي هٰذَا. ١٣

١ . في الكافي، ح ٢٣٦ والوافي: «كفر». ٢ . في الكافي، ح ٢٣٦: «فقلت».

٣. في الكافي، ح ٢٣٦ والوافي: ﴿إِنَّ لله تسعةً وتسعين،

٤. في دج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: «لكلَّ».

<sup>0.</sup> في (بس): (شيء). وفي حاشية (ج): - (اسم).

٦. في (ب، ج، ض، ف، بح، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: وإله،

٧. في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : «تناقل، والمنافلة: المحادثة. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٣٤ (نقل). وفي حاشية وف، و تقابل، و وتئاقل، و في حاشية وض، : «تنازل». وفي التوحيد: «تنافر». وفي حاشية ميرزا رفيعا، ص ٣٨٨ «تئاقل به أعداءنا، أي تجعلهم متباطئين غير ناهضين للجدال وإن استُنهضوا». وقال الفيض في الوافي: «تناضل، إمّا بفتح الناء، بحذف إحدى الناءين. أو بضمّها، أي تجادل و تخاصم و تدافع». و انظر: النهاية، ج ٥، ص ٧٧ (نضل).

٨. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني: «الملحدين، وفي
 الأخير: «الملحدين: العادلين عن دين الحقّ ومنهج الصواب، متّخذين مع الله تعالى غيره، على تضمين معنى
 الأخذه. وفى الوافى: «والملحدين».

٩. في التوحيد: «والملحدين في الله والمشركين مع الله، بدل «المتخذين مع الله».

١٠ . في دبس، بف: – دبه».

١١ . هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والكافي، ح ٢٣٦ والتوحيد والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع: - وهشام».

١٢ . في حاشية وج، ض): وحين. ونقله المازندراني في شرحه واستظهره. وفي التوحيد: وحينئذٍ حتّى.

١٣ . الكافي، كتاب التوحيد، باب المعبود، ح ٣٣٦؛ وفي التوحيد، ص ٢٢٠، ح ١٣، بسنده عن الكليني . الوافي، ج ١، ص ٣٤٦، ح ٢٧٠؛ الوسائل، ج ٢٨، ص ٣٥٦، ح ٣٤٩٤، وفيه إلى قوله: «فذاك التوحيد».

٢٨٢ الأصول)

٣١٤ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ ١١٥/١ جَدُّهِ الْحَسَن بْن رَاشِدِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَعْنَى اللهِ، فَقَالَ: «اسْـتَوْلَىٰ ' عَلَىٰ مَا دَقَّ وَجَلَّ». '

٣١٥ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمُّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَعْقُر بَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلال، قَالَ:

سَأَلَتُ الرُّضَا اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اللهُ نُورُ اَلسُّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ ۗ فَقَالَ: •هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ ، وَهَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ،

وَفِي رِوَايَةِ الْبَرْقِيْ: دهدىٰ منْ فِي السَّمَاءِ ، وَهُدىٰ منْ فِي الْأَرْضِ، ^

١. في مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٩: وقول 45: استولى، لعلّه من باب تفسير الشيء بلازمه؛ فإنَّ معنى الإلهيّة يلزمه
الاستيلاء على جميع الأشياء، وفيقها وجليلها. وقيل: السؤال إنّما كان عن مفهوم الاسم ومناطه، فأجاب 45 بأنَّ
الاستيلاء على جميع الأشياء مناط العبوديّة بالحقَّ لكلّ شيء.

أقول: الظاهر أنّه سقط من الخبر شيء ؛ لأنّه مأخوذ من كتاب البرقي وروى في المحاسن بهذا السند بعينه عن القاسم، عن جدّه الحسن، عن أبي الحسن موسى \$ وسئل عن قوله الله : ﴿عَلَى الْقَرْشِ السّتَوى ﴾ [طه (٢٠) : ٥] فقال: استولى على ما دنّ وجلّ ، وروى الطبرسي في الاحتجاج هكذا، فلابحتاج إلى هذه التكلّفات ؛ إذ أكثر المفسّرين فشروا الاستواء بمعنى الاستيلاء ، وقد حقّقنا في مواضع من كتبنا أنّ العرش يطلق على جميع مخلوقاته سبحانه ، وهذا أحد إطلاقاته لظهور وجوده وعلمه وقدرته في جميعها. وهذا من الكلينيّ غريب، ولعلّه من النسّاخ».

٢٠ المحاسن، ص ٢٣٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٢. وفي التوحيد، ص ٢٣٠، ح ٤؛ ومعاني الأخبار، ص ٤٠ ح ١٠ بسند آخر عن العادق ١٤٠ عن ١٤٠ عن ٢٨٠ عن

٤. في وض، وشرح صدر المتألَّهين: «السماوات».

٣. النور (٢٤): ٣٥.

٥ . في حاشية دف: دهاده. وفي الوافي: دهادي.

٦. في دض، وحاشية دف، والتوحيد والمعاني: «السماوات».

٧. في حاشية دف: «هاده. وفي الوافي: «وهادي».

٨. التوحيد، ص ١٥٥، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ١٥، ح٦، بسنده فيهما عن يعقوب بن يزيد • الوافي، حه

٣١٦ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَلْ شَحَمُّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَن، عَـنْ فَضَيْل بْنِ عُنْمَانَ، عَن ابْن أَبِي ' يَعْفُورِ، قَالَ:

سَالَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ \* عَنْ قَـوْلِ اللهِ عَزُّ وَجَلَّ: ﴿ هُـرَ الْأَوْلُ رَالْآخِرُ ﴾ ۗ وَقُـلَتُ ؟: أَشَا وَالْأَوْلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، وَأَمَّا وَالْآخِرُ، فَهَيْنُ لَنَا تَفْسِيرَهُ.

مه ج ۱، ص ۱۷۰ء ح ۲۸۱ و ۲۸۲.

ا . في ايس: - البيء وهو سهوا فقد روى صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبني ينعفور فني
 الكافي، - 900 . هذا؛ وابن أبي يعفور، هو عبداله بن أبي ينفور العبدي، واجع: وجال الشجائمي، ص ٢١٣٠.
 الرقم ٢٥٥١ وجال الطوسى، ص ٢٣٠، الرقم ٢٠١٦.

٣. الحديد (٥٧): ٣. الحديد (٥٧): ٣. في وض، يف: وفقلت،

هكذا في دف.ه. وفي سائر النسخ والمطبوع: وإلا يبيده. وقوله: وبيده أي يهلك. أنظر: المسحاح، ج ٢. ص ١٤٥ (ييد).

 <sup>•</sup> في اض ، بس ، بف و حاشية اج، ف ، بعا والتوحيد: اللغيرة . وفي شرح الماؤنلواني ، ج ٤ ، ص ١١ : او في بعض النسخ الغير ، وهو بالكسر اسم من غيّرت الشيء فنغيّر ، وهذا قريب ممّا في الأصل .

٦ . في التوحيد: هواحداًه بدل هبحالة واحدة».

لا . في قبع، بر ، يف و شرح صدر المتألهين: ولا يختلف، و في وبس ٥: وولا يزال بحالة ، لا تختلف و بدل و لا يزال بحالة و التختلف ٥ .
 ٨. في التوجيد: وومرة ٤.

٩٠ ، الأفاته: الخطام، وهو المتكتر من الأشياء اليابسة، وكلّ ما ذَقَ فكُير. أنظر: لمسان الموب، ج ٢٠ ص ٣٤ ( لوفت).

١٠ - فالرميم: ما يُلي من المظام أنظر : الصحاح ، ج ٥، ص ١٩٣٧ (رمم).

١١ . في التوحيد: «كالتمر».

بَلَحاً '، وَمَرَّةُ بُسْراً، وَمَرَّةُ رُطَباً، وَمَرَّةُ تَمْراً، فَتَتَبَدَّلُ ۚ عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ، وَالله ـ جَلَّ وَعَرِّ ـ بِخِلَافِ ذٰلِكَ، ۚ .

سَّمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْأُوَّلِ وَالْآخِرِ، فَقَالَ: «الْأُوَّلُ لَا عَنْ أُوَّلٍ \* فَبْلَهُ، وَلَا عَنْ بَدْءٍ \ سَبَقَهُ، وَالْآخِرُ لَا عَنْ نِهَايَةٍ كَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةٍ ^ الْمَخْلُوقِينَ، وَلْكِنْ قَدِيمٌ، وَلَا عَنْ أَوْلًا نَهُايَةٍ \ أَوَّلَ، آخِرْ ^، لَمْ يَزَلْ، وَلَا يَرُولُ \ ، بِلَا بَدْءٍ \ وَلَا يَهَايَةٍ \ اللهِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْحُدُوثُ، وَلَا يَحُولُ \ أَوْلَا يَهُالِهُ كُلُ شَيْءٍ \ 8. \ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، خَالِقُ كُلُ شَيْءٍ \ 8. \ أَوْلاً وَلَا يَعْولُ اللهِ اللهِ عَالَى الْحَدُوثُ وَلَا يَعْولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١. البَلَخ: قبل البُسر؛ لأنَّ أول التمر طلّع، ثم خلال، ثم بَلَخ، ثم بُسرٌ، ثم رُطَبٌ، ثم تَمرُ. الصحاح، ج١، ص٣٥٦ (ملح).

٢. في دض: (فتبدّل). وفي دف: (وتبدّل). وفي دب، بح، بف، والتوحيد: (فيتبدّل).

٣. التوحيد، ص ٢١٤، ح٢، بسنده عن أحمد بن إدريس والوافي، ج ١، ص ٤٧١، ح ٣٨٣.

<sup>. .</sup> في التوحيد والمعانى: «سئل عن قوله عزّ وجلّ : هو الأوّل».

٥. في التوحيد: + دكان،

٦. في دب، وبديء. وفي الوافي: وبديء، ووالبدء أي الابتداء. ووالبدي أو البديء بمعنى المصدر، أي
البداية؛ لوقوعه في مقابل النهاية، أو الكلّ بمعنى السيّد الأوّل في السيادة. والمراد هاهنا الموجد والعلّة. أنظر:
شرح صدر المتألهين، ص ٢٩١؛ شرح المازندراني، ج٤، ص ١٣؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٤١.

٧. في (ج، ض، بح، بر؛ والوافي والمعانى: (آخر).

٩. في دف، والمعانى: دو آخر،

٨. في المعاني: «صفات».

١٠. في وبع» والتوحيد والمعاني: دولايزال». ١١. في دب: دبلا بديّ. ١٠. عرب در در ١٨. مالكي در منه الأدّار الماريلا أدّار من مراد المقام معد الآخد الاما ولي ملا أخر مه

١٢. في شرح صدر المتألمين: ٥ ... فهو الأول لم يزل بلا أول سبقه ولا بداية له، وهو الآخر لايزول بلا آخر بعده ولا نهاية له، و في شرح المازندراني: ٥ ويحتمل أن يكون كلّ واحدٍ- من لم يزل ولا يزول - متعلّقاً بكلّ واحد، فيفيد أنّه أول عندكونه أخراً، وآخر عندكونه أولاً.

۱۳ . في دف، بح، بر، ولا يحوّل، بالتشديد.

١٤ . قوله ﷺ : وخالق كل شيءه تأكيد وتعليل وكالبرهان لجميع ما ذكر . أنظر : شرح صدر المتألهين ، ص ٢٩١؟ .
 شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٤.

١٥. التوحيد، ص ٣١٣، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ١٢، ح ١، بسندهما عن عليّ بـن إبـراهـيم الوافعي، ج ١، حه

٣١٨ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ١ إِلَىٰ أَبِي هَاشِم الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ الثَّانِي ﴿ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: أُخْبِرْنِي عَنِ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، لَهُ أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ فِي كِتَابِهِ، وَأَسْمَاؤُهُ ۖ وَصِفَاتُهُ هِيَ ۗ هُوَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: هَذِهِ الصَّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ، عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ، فَتَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: هٰذِهِ الصَّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ، فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: هٰذِهِ الصَّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ، فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: هٰذِهِ الصَّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ وَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَهُو مُسْتَجِقُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: لَمْ يَزَلْ تَصْوِيرُهَا وَهِجَاؤُهَا ۚ وَتَقْطِيعُ حُرُوفِهَا، فَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ مَعْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، بَلْ كَانَ اللهُ وَلا خَلْقَ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، يَتَضَرَّعُونَ لا بِهِ أَنْ يَتَضَرَّعُونَ لا بِهِ أَلْهُ وَلا ذِكْرَهُ وَكَانَ اللهُ وَلا ذِكْرَهُ وَالْمَذْكُورُ لَا بِالذِكْرِ هُوَ يَتَضَرَّعُونَ لا بِهِ اللَّهُ وَلا ذِكْرَهُ وَلَا مَعْنِي بِهَا إِلَيْهِ، وَيَعْبُدُونَهُ وَهِيَ ذِكْرُهُ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَلا ذِكْرَهُ وَالمَعْنِي لَمْ يَزَلْ، وَالأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ مَخْلُوقَاتُ وَالْمَعَانِي لا مُ وَلَا مُؤْلُونَ وَالْمَعْنِي لَمْ يَزَلْ، وَالأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ مَخْلُوقَاتُ وَالْمَعَانِي لا مُ وَلَا مَالَمُعَلِي عَلَيْ وَلَا وَالْمُعَنِي لَهُ بَلْ كَانَ اللهُ وَلا فَلَا قَالَمُ الْقَدِيمُ اللَّهُ وَلا فَيْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلا فَيْ فَالْمُعَلِي عَلَيْهُ الْقَدِيمُ اللَّهِ وَلا يَعْفِي لَا مُعَلِي عُلُولُ مَا اللَّهُ وَلا فَيْعُونُ وَاللَّهُ وَلَا فَي عِلْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونَاتُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعْنِي لَا لِهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ الْقَلْكُونُ اللّهُ وَلا يَلْقُ وَلَمْ عَلَيْهُ الْعِلَالَ اللّهُ وَلَا لَيْ اللّهِ الْعَلَيْ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا لَا الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا الْعُلْمُ الْمُعْلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَلَا لَا الْعَلَالَةُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ الْعَلَيْكُونَا لَا الْعَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَلْمُعَالَ وَاللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللّهُ عَلْمُ اللْ

حه ص ٤٧٢، ح ٣٨٤.

٢. في التوحيد: «فأسماؤه».

۱ . في دب: ډيرفعه).

٤. في حاشية دف، : دهما».

۳. في حاشية (ف): (هما). ه. ند مند مدر او أكر أ

<sup>0 .</sup> في دف: : +دعلوًا كبيراً. ٦ . «الهجام»: تقطيع اللفظة بحروفها، تقول: هجوتُ الحروفَ، أي عددتها وتبلقَظت بها واحداً بعد واحد.

أنظر: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٥٣ (هجو)؛ شرح العازندراني، ج ٤، ص ١٨. ٧. في وج، وحاشية اض: امتضرّعون، وفي وبر، (ويتضرّعون».

٨. قرأها السيّد الداماد والمازندراني: الذكرة، وهي في اللغة بمعنى الذِكْرى نقيض النسيان. والمراد بها هاهنا ما به الذكرى، وهو آلتها. قال في الوافي: وفيه تكلّف؛ لفقد التاء فيما بعده، ونسب السيّد ما في المتن إلى التصحيف، كما جعله المازندراني محتملاً. التعليقة للداماد، ص ٢٦٧؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ١٨؛ الوافي، ج ١، ص ٤٧٤ و ١٠ م ٤٧٤.

٩. في حاشنية (ف): + (وقد ذكر). ٩٠ . في (بح): (أو المذكور).

١١. والواوع في دوالمعاني عبمعنى مع، أو للعطف على الأسماء والصفات، فهو مبتدأ خبره محذوف، أي المعاني مخلوقة، أو للعطف على محفوقات، فهو خبر للصفات، كما أنّ دمخلوقات؛ خبر للأسماء، أي الأسماء مخلوقات والصفات هي المعاني، أو لعطف الجملة، فهو مبتدأ خبره دهو الله و دالمعنى بها؛ عطف تفسير لها.

اللهُ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ الْاِخْتِلَافُ وَلَا الْاِنْتِلَافُ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ وَيَأْتَلِفُ الْمُتَجَزِّئُ، فَلَا يُقَالُ:
اللهُ مُؤْتَلِفً الْ وَلَا اللهُ قَلِيلً اللهُ عَلِيلً وَلا كَثِيرٌ، وَلَكِنَّهُ الْفَدِيمُ فِي ذَاتِهِ؛ لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ
مُتَجَزِّئٌ، وَاللهُ وَاحِدٌ، لَا مُتَجَزِّئٌ وَلَا مُتَوَهَّمٌ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، وَكُلُّ مُتَجَزِّئٍ أَوْ مُتَوَهَّمٌ 
۱۱۷/۱ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالَّ عَلَىٰ خَالِقٍ لَهُ؛ فَقَوْلُكَ: وإنَّ اللهَ قَدِيرٌ، خَبَرْتُ اللهُ لَا اللهُ قَدِيرٌ، خَبَرْتُ اللهُ لَا لَيْحَرِّهُ شَيْءٌ، فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزَ، وَجَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ، وَكَذَٰلِكَ قَوْلُكَ: مَالِمَ، إِنَّمَا لَمُورَةً 
يَعْجِزُهُ شَيْءٌ، فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزَ، وَجَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ، وَكَذَٰلِكَ قَوْلُكَ: مَالِمَ اللهُ الْأَشْيَاءَ، أَفْنَى اللهُ الْأَشْيَاءَ، أَفْنَى اللهُ وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ، وَإِذَا اللهُ الْأَشْيَاءَ، أَفْنَى اللهُ وَالْهِجَاءَ وَالتَّعْطِيمَ \*، وَلَا يَزَالُ مَنْ لَمْ يَزَلُ عَالِماً هُ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَكَيْفَ ١٠ سَمَّيْنَا ١١ رَبَّنَا سَمِيعاً ؟ فَقَالَ: ولِأَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مَا يُـذْرَكُ بِالْأَسْمَاعِ، وَلَمْ نَصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّأْسِ ١٢.

وَكَذْلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيراً؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنِ أَوْ شَخْصٍ

حه وفي التوحيد وبعض النسخ ، على ما في التعليقة للداماد وشرح المازندراني بدون الواو وبالإضافة . وهو الصحيح عند السيّد الداماد ، والأظهر عند المازندراني . أنظر شروح الكافي .

هكذا في النسخ. وفي المطبوع: «و تأتلف».
 ٢. في شرح صدر المتألَّهين: «الله مختلف ولا مؤتلف».

٣. وولا الله قليل، إمّا معطوفة على صدر الجملة المنفيّة السابقة، وهذه الجملة كأنها كالتعليل لها. أو عطف على
 متعلّق القول منها. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٦٨؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ١٩.

٤ . في (بف): - (لا).

٥ . في دف، : دمتوهم أو متجزَّئ، وفي التوحيد: دومتوهم،

٦. في شرح المازندراني: وخبّرت، أي خبّرت به على حذف العائد. قال الجوهري: أخبرته بكذا وخبّرته بمعنى ه. وانظر: الصحاح، ج ٢، ص ١٦٤ (خبر).

٧. في دض، والتوحيد: دفاذا».

أي التوحيد: «الصور».

٩. في التوحيد: (ولا ينقطع) ١٠. في (بس) والتوحيد: (كيف).

١١ . في التوحيد: (سمّي).

١٢. «المعقول في الرأس» أي المحبوس فيه، أو الذي نتعقله في الرأس ونحكم بأنّه فيه. أنظر: شرح صدر
 المتألين، ص ٢٩٢؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٤٥.

أَوْ غَيْرٍ ذٰلِكَ، وَلَمْ نَصِفْهُ الْبِبَصَرِ لَحْظَةٍ ۖ الْعَيْنِ.

وَكَذٰلِكَ سَمَّيْنَاهُ لَطِيفاً؛ لِعِلْمِهِ بِالشَّيْءِ اللَّطِيفِ مِثْلِ الْبَعُوضَةِ وَأَخْفَىٰ ۖ مِنْ ذٰلِكَ، وَمَوْضِعِ التَّشُوءِ ۚ مِنْهَا، وَالْقَلْقِ وَالشَّهُوَةِ؛ لِلسَّفَادِ ۚ وَالْحَدَبِ ۚ عَلَىٰ نَسْلِهَا، وَإِقَّامِ بَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضِ، ۗ وَنَقْلِهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا فِي الْجِبَالِ وَالْمَفَاوِزِ ۗ وَالْأُودِيَةِ وَالْقِفَارِ ۚ ، وَالْقَالِ مِنَا لَكِيْفَةً لِلْمَخْلُوقِ الْمُكَتَّفِ. وَإِنَّمَا الْكَيْفِيَّةُ لِلْمَخْلُوقِ الْمُكَتَّفِ.

وَكَذَٰلِكَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا ۚ ' قَوِيّاً لَا بِقُوَّةِ الْبَطْشِ ` الْمَعْرُوفِ مِنَ ...........

٢ . في التوحيد: «بنظر لحظ».

۱ . في (بح): «فلم نصفه».

٣. في التوحيد: ﴿وأحقر﴾.

- 3. والنشوء عمن نشأ ينشأ ، بمعنى النماء . وفي التوحيد: والشقّ» . وضبطه السيّد الداماد: والنِشوّة» بمعنى السّكر؛ لاقترانه بالعقل . وهو المنسوب إلى بمعض النسخ عند المازندراني ، وإلى التكلّف عند الفيض . وضبطه المازندراني : والنّشوء ، والمجلسي : والنُشوّة واحتمل والنشأة» . وهو غير صحيح عند السيّد الداماد . ووالنِشو» : جمع النشوة بمعنى شمّ الربح . أنظر : التعليقة للداماد، ص ٢٦٩؛ شرح صدر المتألهين ، ص ٢٩٩؛ شرح المازندراني ، ج ٤٠ ص ٢٤٤ المغرب ، ص ٤٥٤ المغرب ، ص ٤٥٥ (نشأ).
- ٥. في وج، ف، بس: «للفساد». وفي التوحيد: «والسفاد». و«اليفاد». بكسر السين -: نزو الذكر على الأنشى، أي وثبه ونهوضه عليها. وفي بعض النسخ «للفساد» وهو إمّا من تحريف الناسخين، أو للتنبيه على أنّ الشهوة علّة للفساد، وأنّ السفاد ينبوح الفساد، وشهوة السفاد في الحقيقة هي شهوة الفساد. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٨٥ (سفد)؛ التعليقة للداماد، ص ٤٧٠؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٥.
- ٦. «الحدب»: التعطّف والشفقة، يقال: حَدِبَ فلان على فلان يَحْدَبُ حَدَباً، أي تعطّف وحنا عليه. أنظر: لسان العرب، ج ١، ص ٣٠١ (حدب).
- في التوحيد: «وإفهام بعضها عن بعض». وفي التعليقة للداماد: «أي كون بعضها مقيماً قواماً على بعضها قويًاً عليه قائماً بأموره، حافظاً لأحو اله».
- ٨. المغاز والمغازة: البرية القفر. والجمع: المفاوز. سمّيت بذلك لأنّها مُهلِكة؛ من فوز، إذا مات. وقيل: سمّيت تفاولاً من الغوز بمعنى النجاة. النهاية، ج ٣، ص ٤٧٨ (فوز).
  - ٩. «القِفَار»: جمع القفر، وهو مفازة وأرضُّ خالية لا ماء فيها ولا نبات. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٩٧ (قفر).
    - ١٠ . في دف: دسمَيناه ربّاً».
- ١١ . والبَطْش؛ الأخذ الشديد عند ثوران الغضب، فالإضافة لاميّة . أو السطوة وقوّة التعلّق بالشيء وأخذه عملى الشدّة، فالإضافة بيانيّة . أنظر : لسان العرب، ج ٦، ص ٢٥٧ (بطش)؛ التعليّة للداماد، ص ٢٧١.

الْمَخْلُوقِ '، وَلَوْ كَانَتْ قُوْتَهُ قُوَّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ '، لَوَقَعَ التَّشْبِيهُ، وَلَاحْتَمَلَ الزِّيَادَةَ احْتَمَلَ النَّقْصَانَ، وَمَا كَانَ نَاقِصاً كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ، وَمَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً، فَرَبُّنَا \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ لَا شِبْهَ لَهُ " وَلَا ضِدًّ ، وَلَا نِدَ " وَلَا نَتْ كَيْفَ، وَلَا نِهَايَةً، وَلَا تَبْصَارَ بَصَرٍ '، وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْقُلُوبِ أَنْ تُمَثِّلُهُ، وَعَلَى الْأُوهَامِ أَنْ تَحَدُّهُ، وَعَلَى الْأُوهَامِ أَنْ تَحَدُّهُ، وَعَلَى النَّوْمَامِ أَنْ تَحَدُّهُ، وَعَلَى النَّوْمَالَىٰ عَنْ نَحْدَهُ، وَعَلَى النَّوْمَالُىٰ عَنْ لَلْكَعُلُوبُ أَنْ تُكُونَهُ ' ، جَلَّ وَعَزَّ عَنْ إِذَاتِ ' خَلْقِهِ ، سِمَاتِ ' بَرِيَّتِهِ، وَتَعَالَىٰ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً، ' .

\_\_\_\_\_

۱. في «ب»: «الخلق».

٢ . في دب، ج، ف، بر، وحاشية دض، بس، والتوحيد: «الخلق».

٣. في وبر: ولا شبيه، بدل ولا شبه له ». ٤. في حاشية وض: +وله».

٥ . واليِّدَّه : مثل الشيء في الحقيقة الذي يضادُه في أموره وينادُه، أي يخالفه .النهايَّة، ج ٥، ص ٢٥ (ندد). ٦ . في وب، ف ، بح» : دولا يبصر ببصر » . وفي وبس» وحاشية وبه والتعليقة للداماد وشرح صدر المتألَّهين : دولاً

بيضار بصر». وفي وج، وحاشية وبح، وشرح العازندراني: وولا بضار بصر، وفي وبف، وولا بيضر ببصر». وفي مرآة العقول: وولا يبصار ببصر». وفي التوحيد: ولا أقطار محرم، بدل ولا تبصار بصر ومحرم،

٧. في التوحيد: وتكيفه.

٨. والإدات، بكسر الهمزة بمعنى الأثقال والأحمال، جمع وادّة وأصلها الوأد بمعنى الشقل. أو هي جمع والأديّ، بمعنى الشقل. أو هي لفظة مفردة معناها المعونة، وهي في الأصل مصدر وآدبته اأي أعنته. والأديّ، بمعنى الأهبة والشدّة. أو هي لفظة مفردة معناها المعونة، وهي في الأصل مصدر وآدبته اأي أعنته. قاله السيّد الداماد، ثمّ نسب إلى التحريف والتصحيف ما في بعض النسخ: وعن ذات خلقه، ثمّ ردّ قراءته بفتح الهمزة وتفسيره بالآلة بقوله: ووفي ذلك مع القصور عن إفادة معنى سديد ذهول عن أنّ والأداة، بمعنى الآلة هي بالثاء المدوّرة المقلوبة في الوقف هاءً ١٠. وأجاب عنه المازندراني بعد ما قرأها بالفتح وفسّره بالآلة بقوله: والأمر فيه هيّن، سيّما إذا كان المقصود رعاية المناسبة بينها وبين السمات ١٠. وهو مؤيّد لقراءة السيّد كما لا يخفى.

وقرأه ميرزا رفيعا: وآداب خلقه ٤. ثمّ نقل عن بعض النسخ: وعن أداة خلقه ٤ وقال: وأي آلتهم التي يفعلون ويحتاجون في أفعالهم إليها ٤ . وهكذا قرأه وفسّره العكامة المجلسي. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٧١؛ حاشية ميرزا رفيعا؛ ص ٣٩٧؛ شرح العازندراني، ج ٤: ص ٢٨؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٤٨؛ الوافي، ج ١، ص ٤٧٥؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٥٣ (أود).

٩. والسِّمات: جمع السِّمة بمعنى العلامة. أنظر: المصباح المنير، ص ٦٦٠ (وسم).

١٠. التوحيد، ص١٩٣٠، ح٧، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن بشر، عن أبي هاشم حه

٣١٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ رَجُلَّ عِنْدَهُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ ، فَقَالَ: الرَّجُلُ: كَيْفَ أُقُولُ؟ قَالَ ! . وَقَالَ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَيْفَ أُقُولُ؟ قَالَ ! . وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَى . أُ

٣٢٠ / ٩. وَرَوَاهُ \* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مَـزَوَكِ بْـنِ ١١٨/١ عَبَيْدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ \*، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ \* أَكْبَرُ مِنْهُ \* أَكْبَرُ مُ هُ فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَقَلْتُ: فَمَا ١٠ هُوَ؟ ...................................

حه الجعفري ، الوافي ، ج ١، ص ٤٧٢ ، ح ٣٨٥؛ البحار ، ج ٥٧ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٦٢ .

١. وحدّدته بالتشديد من التحديد، أي جعلت عظمته متحدّدة بكونه سبحانه أكبر من كلّ شيء. أو بالتخفيف من
الحدّ، بمعنى الشرح، أي شرحت عظمته وكنه كبريائه. واختار السيّد الداماد الأوّل وقال: وهذا أولى وأبلغ
وأقرب وأنسبه. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٤٤؛ شرح الماؤندراني، ج ٤، ص ٣٠؛ الوافي، ج ١، ص ٤٧٦.

٢. في وض، والتوحيد والمعاني: وفقال. ٣ . في وب، ج، بس، بف: + وأكبر،

الترحيد، ص ٢١٢، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ١١، ح ٢، بسنده فيهما عن سهل بن زياد - الوافي، ج ١، ص ٤٧٥، ح ٢٨٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٩١، ح ٩٠٨٥.

٥. في شرح المازندراتي: (ورواه، أي روى مضمون الحديث المذكور».

آ. في الاب: وجميع بن عبيد بن عميره. والخبر رواه البرقي في المحاسن، ص ٢٤١، ح ٢٢٥، عن مروك بن عبيد بن عمر، عن رجل، عن أبي عبد الله ١٤٤ . ورواه في المحاسن، ص ٢٤١، ح ٨٨، أيضاً مع اختلاف يسير عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمرو، عمّن رواه، عن أبي عبدالله ١٤٤ اختلاف يسير عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمرو، عمّن رواه، عن أبي عبدالله ١٤٤ هذا، والخبر أورده المجلسي في في البحار، ج ٩، ص ٢١٨، ح ١، نقلاً من التوحيد ومعاني الأخيار، وفي ذيله نقلاً من المحاسن، وفيه: وعمرو بن جميع هو المذكور في كتب الرجال. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٥٠، الرقم ٢٦٥؛ رجال الطوسي، النجاشي، ص ٢٥٠، الرقم ٢٦٥؛ المرقم ٢٣٠؛ رجال الطوسي، ص ٢١٥، الرقم ٤٨٥.

٧. في (ب، بف): - (الله). ٨. في (ف): + (منه).

٩. في حاشية وض، وحاشية شرح صدر المتألَّهين: + والله،

١٠. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف) وشرح المازندراني والتوحيد والمعاني والوافي 🐟

قَالَ ': وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، '.

١٩٢١ . ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونْسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ ۚ ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ۗ فَقَالَ: ﴿ أَنَفَةً لِلَّهِ ۗ ۗ ۗ . ﴿

٣٧٣ / ١١ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيُّ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

حه والوسائل. وفي المطبوع: «وما».

١ . في دف،: دفقال عليه السلام، وفي شرح صدر المتألِّهين والمحاسن: دفقال،

١. المحاسن، ص ٢٤١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٢٥ عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمر، عن رجل، عن أبي عبدالله ١٤٤ وفيه، ص ٢٢٩، كتاب العلل، ح ٨٧، بسنده عن مروك بن عبيد، عن جميع بن عمرو، عمن رواه، عن أبي عبدالله ١٤٤ وويه، ص ٢١٦، كتاب العلل، ح ١٧، ووي التوحيد، ص ٢١٦، ح ٢١ ومعاني الأخبار، ص ١١٠ ح ١٠ بسندهما عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن مروك بن عبيد. [ولاببعد زيادة دعن أبيه، في السند؛ فإنّ الوارد في عدّة من الأسناد رواية ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد إبن عبيد. عيلى عيدى، عن أحمد بن محمّد إبن عبيد، عن أحمد بن محمّد إبن عبيد، ومن مروك بن عبيد، وما منجد توسّط والد أحمد بينه وبين مروك في غير سند هذا الخبر، راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٩٩ و ص ١٩٤٤ و الهوني، ج ١١، ص ٢٩٥، ح ٣٨٤، الموسائل، ج ٢٠، ص ١٩١، و ١٩٥٠.

٣. في المعاني: + «معنى». وفي تفسير العيّاشي: + «قول الله».

٤. هكذا في «ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف» والتعليقة للداماد، وشرح المازندرانى ومرآة العقول وجميع المصادر. وفي المطبوع: «انفة (الله». وقوله: «أنفة شه أي تنزيه لذاته الأحدية عن كل ما لايليق بجنابه، أو استنكافه تعالى عمّا لايليق به وتنزّهه عمّا لايجوز له، يقال: أنفّ من الشيء، إذا استنكف عنه وكرهه وشرفت نفسه عنه. والمراد التنزيه المطلق. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٧٦؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٣١. ٢٣؛ الوافي، ج ١، ص ٤٥؟ مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٩؛ لسان الموب، ج ٩، ص ١٥ (أنف).

الكافي، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ...، ضمن ح ٥٠٠٥، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم. وفي التوحيد، ص ٣١٦، ح ٢؛ ومعاني الأخبار، ص ٩٠ ح ١، بسندهما عن علي بن إبراهيم. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٢، عن هشام بن الحكم و الوافي، ج ١، ص ٢٧٦، ح ٨٠ عن هشام بن الحكم و الوافي، ج ١، ص ٢٧٦.
 ح ٣٨٨.

٦. في وب»: والحسيني، وهو سهو. وعبد العظيم هذا، هو عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن
الحسن بن عليّ بن أبي طالب، واجع: وجال النجاشي، ص ٢٤٧، الرقم ٢٦٥؛ الفهوست للطوسي، ص ٢٧٤،
الرقم 20.9.

أَسْبَاطٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَىٰ طِرْبَالٍ، عَنْ هِشَام الْجَوَالِيقِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿سُبْحَانَ اَللّٰهِ﴾ ': مَا يُعْنَىٰ بِهِ؟ قَالَ: «تَنْزِيهُهُ ٣.٢

٣٧٣ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَمُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرِ الثَّانِيَ ﷺ: مَا مَعْنَى «الْوَاحِدِ»؟ فَقَالَ: ﴿إِجْمَاعُ ۗ الْأَلْسُنِ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ۗ: ﴿وَلَبِنِ سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُرِكُنَّ اللَّهُ ﴾ ٢٨

# ١٧ ـ بَابُ آخَرُ وَ هُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَ هُوَ الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسْمَاءِ اللهِ وَأَسْمَاءِ الْمُخْلُوقِينَ

٣٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيُّ ٩٠

١ . يوسف (١٢): ١٠٨؛ المؤمنون (٢٣): ٩١؛ ومواضع أخر.

٢. في وب، بع، بس، بف، وحاشية وف، وشرح صدر المتألَّهين وحاشية ميرزا رفيعا والمعاني والوافي:
 وتنزيه».

٣. التوحيد، ص ٣١٢، ح ٣. بسنده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ١٩٤٤؛ معاني الأخيار، ص ٩. ح ٢. بسنده عن علميّ بن أسباط. راجع: التوحيد، ص ٣١١ ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ٩. ح ٣. الوافي، ج ١، ص ٤٧٦. - ٣٨٩.

٤ . في حاشية وف، واجتماع، وفي التوحيد: وقال: الذي اجتماع، بدل وفقال: إجماع،

٥. في التوحيد: «بالتوحيدكما قال الله» بدل «بالوحدانيّة كقوله تعالى».

٦. الزخرف (٤٣): ٨٧.

لا وحيد، ص ٨٣، ح ٢، بسنده عن الكليني، عن علي بن محمّد و محمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن
 زياد، عن أبي هاشم الجعفري - الوافي، ج ١، ص ٤٤٧، ح ٣٩٠.

٨. في وألف، ج، بع): والهمذاني، والرجل بهذا العنوان غير مذكور في كتب الرجال، إلَّا أنَّ الشيخ الطوسي حه

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ﴿لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ آ، لَوْ آكَانَ كَمَا يَقُولُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ﴿لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُهُ أَنْ لَكُنْ كَمَا يَقُولُ ١١٩/١ الْمُشْبَهَةً أَ، لَمْ يُعْرَفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَنْشِئُ لَا الْمُنْشِئُ مِنَ الْمُنْشَأَةُ لَٰكِتُهُ الْمُنْشِئُ لِا

فَرَقَ^ بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ^ وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُۥ إِذْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءً، وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْعًاً». وَا يَشْبِهُهُ شَيْءً، وَلَا يَشْبِهُ هُوَ شَيْعًا، وَأَنْ مَا يَشْبِهُهُ شَيْءً، وَلَا يَشْبِهُ هُوَ شَيْعًا،

قُلْتُ: أَجَلْ \_ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ \_ لٰكِنَّكَ قُلْتَ: الأَحَدُ الصَّمَدُ، وَقُلْتَ: لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَاللهُ وَاحِدٌ، وَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ، أَ لَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَّةُ؟

حه ذكر في الفهرست، ص ٣٦٧، الرقم ٥٥٥، المختار بن بلال بن المختار بن أبي عبيد راوياً لكتاب فتع بن يزيد؛ وذكر في رجاله، ص ٤٢٧، الرقم ٦٢٥٨، المختار بن بلال (هلال خ ل) بن المختار بن أبي عبيد وقال: «روى عن فتع بن يزيد الجرجاني، روى عنه الصفار». فمن المحتمل اتّحاد العنوانين ووقوع التصحيف، أو الاختصار في النسب في أحدهما، فتأمّل.

ا . اختلفوا فيه أنّه الرضائيّة؛ لما رواه في عيون الأخبار، أو الثالث، كما يلوح من كشف الفمّة، أنـظر: التـعليقة للداماد، ص ۲۷۸؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٣٦؛ الوافي، ج ١، ص ٤٨٣؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٥٠.

٢. الإخلاص (١١٢): ٣ و ٤. وفي التوحيد، ص ١٨٥ والعيون: + همنشئ الأشياء، ومجسّم الأجسام، ومصور الصور.
 الصورة. و نقل هذه الزيادة السيّد بدرالدين في حاشيته، ص ٩٥ عن نسخة أقل اعتماداً عليه، وقال: «وهذا هو الصواب، فكأنّه ساقط من البين ٤.

٣. في شرح المازندراني والوافي نقلاً عن بعض نسخ الكافي: «ولو».

٤. في «ب، ج، ض، بر، بس، بف» والوافي: - الوكان كما يقول المشبّهة».

٥. في دف، بح، : دلم يفرق،

٦ . في دف: دلكن،

٧. في الوافي: ولكنّه المنشئ، إمّاكلام تامّ وما بعده كلام آخز. أو المنشئ، بدل من الضمير وما بعده خبره.

٨. وفرق؛ اسم عند صدر المتألهين، ووإذ، تعليل. وفعل ماض من التفريق عند المازندراني، ووإذ، يحتمل الظرفية والتعليل. وكلاهما محتمل عند الفيض والمجلسي.

٩. دبين من جسّمه أي بينه وبين من جسّمه. أو فرّق بين مجعولاته بحيث لايشتبه شيء منها بمماثله. أنظر:
 شرح صدر المتألهين، ج٣، ص ٢٥٠؛ شرح المازندراني، ج٤، ص ٣٧؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٥١.

قَالَ: ويَا فَتْحُ، أَحَلْتَ ' ـ ثَبَّتَكَ الله ـ إِنَّمَا التَّشْبِية فِي الْمَعَانِي، فَأَمَّا ' فِي الأسمَاء، فَهِيَ وَاحِدَ، فَإِنَّه ' فَهِيَ وَاحِدَة، وَهِيَ دَلَالَة المُسَمَىٰ، وَذَلِك الْنَ الْإِنسَانَ وَإِن قِيلَ ' وَاحِدَ، فَإِنَّه يَخْبَرُ الّذَهُ وَعَيْر الْمُسَمَىٰ، وَذَلِك الْمُسَمَّىٰ وَذَلِك الْمُسَمَّىٰ وَذَلِك الْمُسَمَّىٰ وَاحِد، وَهُ وَإِنْ أَعْضَاءَهُ يُخْبَلُونَة، وَالْوَانَهُ مَخْتَلِفَة أَيْ وَمَن الوَانَهُ مَخْتَلِفَة غَيْر وَاحِد، وَهُ وَأَخْرَاء مُجَزَّأَة لَيْسَتْ بِسَوَاء، دَمُهُ غَيْر لَحْمِه، وَلَحْمُهُ غَيْر دَمِه، وَعَصَبُهُ غَيْر عُروقِه، وَشَعْرَهُ غَيْر بَشَرِهِ ' ، وَسَوَادُهُ بِسَوَاء، دَمُهُ غَيْر لَحْمِه، وَلَحْمُهُ غَيْر دَمِه، وَعَصَبُهُ غَيْر عُرُوقِه، وَشَعْرَهُ غَيْر بَشَرِهِ ' ، وَسَوَادُهُ غَيْر بَيَاضِهِ، وَكَذَلِكَ سَائِر جَمِيعِ الْخَلْقِ؛ فَالْإِنْسَانُ وَاحِدَ فِي الإِسْمِ ' ، وَلا وَاحِدَ فِي الْمَعْنَى وَالله ـ جَلَّ جَلَالُهُ ـ هُوَ الْ وَاحِدَ غَيْرُه، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلا تَفَاوْت، وَلا الْمَعْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمَوْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤلِّفُ الْمَالُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤلِّفُ الْ مِنْ أَجْزَاء مُخْتَلِفَة ' وَالْمَدْمُ وَلَا تَفَاوَت، وَلا نَعْصَانَ، فَأَمَّا الإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمِنْ الْمُؤلِّفُ وَلا يَقْوَلُوهُ الْمَصْدُوعُ الْمُؤلِّفُ الْمِؤلُوقُ الْمَصْدُوعُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ وَلا يَعْصُانَ، فَأَمَّا الإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْدُوعُ الْمُؤلِّقُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُونَ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُونُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُونُ الْمُؤلِّفُ اللّهُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِ

١. وأحلت، أي أتيت بالمحال وقلت محالاً من القول. وقال المازندراني في شرحه: وأو هل تحوّلت وانتقلت عن عقيدتك، على أن تكون الهمزة للاستفهام، والدعاء بالتثبت يناسب كلا الاحتمالين».

٢. في وبح، ووأمّا،

٣. هكذا في (ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف) وشرح صدر المتألهين وشرح المازندراني والتوحيد
 والعيون. وفي حاشية (ض، بس): (دليل). وفي المطبوع وبعض النسخ على ما في شرح المازندراني وشرح
 صدر المتألهين: (دالة).
 ٤. في حاشية (بف): (تلك).

٦. في (بر) والتوحيد، ص ١٨٥ والعيون: (فإنَّما).

٥. في دب، ض): + دانه.

٨. في الوافي: (بنفسه).

۷. فی دب: دباثنتین».

٩. في وض، وشرح صدر المتألَّهين: – دو ألوانه مختلفة، وفي دبس : دو الإنسان بنفسه و ألوانه مختلفة ، بدل
 دو الإنسان نفسه - إلى - وألوانه مختلفة،

١٠ . في «بر ، بف» وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والوافي: «بشر ته».

۱۲ . في «بف» والعيون: - «هو».

١١ . في دض): «بالأسم».

١٣ . في التوحيد، ص ١٨٥ : + وفي المعنى.

١٤ : الظاهر أنَّ «المؤلِّف» خبر المبتدأ وجواب أمَّا، ولكنَّ النسخ متَّفقة على التعريف وفقدان الفاء.

١٥. الظرف متعلّق بوالمولّف، ووالمولّف وجبر المبتدأ. ووالمخلوق المصنوع صفة للمبتدأ، أو متعلّق بوالمصنوع، ووالمصنوع، خبر المبتدأ، أو يكون الظرف خبر المبتدأ - استبعده المازندراني - أو يكون كلّ من المخلوق والمصنوع والمؤلّف والظرف خبر المبتدأ. أنظر: شرح المازندراني، ج٤، ص ٣٩؛ الوافي، ج١، ص ٤٨٠ مس ٤٣٠ الوافي، ح١٠.

٢٩) الكافي /ج ١ (الأصول)

وَجَوَاهِرَ شَتَّىٰ غَيْرَ أَنَّهُ بِالإِجْتِمَاعِ شَيْءٌ وَاحِدُه.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَرَّجْتَ ﴿ عَنِي فَرَّجَ اللهُ عَنْكَ، فَقَوْلَكَ: اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۗ فَسُرْهُ لِي كُمَا فَشَرْتَ الْوَاحِدَ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لَطْفَهُ عَلَىٰ خِلَافِ لُطْفِ خَلْقِهِ لِلْفَصْلِ ۗ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُ أَنْ تَشْرَحَ ذَلِكَ لِي ۗ ، فَقَالَ: «يَا فَتْحُ، إِنَّمَا قُلْنَا: اللَّطِيفُ؛ لِلْخَلْقِ اللَّطِيفِ، وَ \* لِعِلْمِهِ بِالشَّيْءِ اللَّطِيفِ، أَ وَلَا تَرَىٰ \_ وَفَقَكَ اللهُ وَثَبَّتَكَ \_ إلىٰ ۚ أَثَرٍ صُنْعِهِ فِي النَّبَاتِ اللَّطِيفِ وَغَيْرِ اللَّطِيفِ، وَ مَنْ النَّبَوُضِ ١ اللَّطِيفِ، وَ مَن الْحَيْوَانِ الصَّغَارِ \*، وَ ١ مِنَ الْبَعُوضِ ١ اللَّطِيفِ، وَالْجَرْجِسِ ١٠، وَمَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهَا مَا ٣ لاَ يَكَادُ أَنْ سَتَبِينَهُ الْعَيُونُ، بَلْ لَا يَكَادُ يُسْتَبَانُ

 جزّز المازندراني التخفيف والتشديد؛ استناداً إلى كلام الجوهري في استواتهما في المعنى. أنظر: شرح المازندراني، ج ٤، ص ٣٥؛ الصحاح، ج ١، ص ٣٣٣ (فرج).

٢. في التوحيد، ص ٦٠: - «الخبير». وقال السيّد بدرالدين في حاشيته، ص ٩٥: «بدل على صحته -أي خلر الحديث من كلمة الخبير -أنه لم يقل وفسّر همالي، وأيضاً لم يأت ذكر الخبير في كلامه عليه السلام.

٣. في (بر) وحاشية (بح) وشرح صدر المتألَّهين: (للفضل).

٤. في «ف، بر، وشرح صدر المتألِّهين والعيون: «لي ذلك».

٥. في وب، ج، بح، بر، بس، بف، والتعليقة للداماد والوافي: - وو، وجعل الداماد والفيض ما في المتن مستنداً إلى نسخة واستصوباه عطفاً على وللخلق اللطيف، على أن يكون تعليلاً ثانياً لتسميته سبحانه لطيفاً. واحتمل المازندراني كونه تعليلاً لتسميته تعالى خبيراً. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٨٠؛ شرح صدر المتألهين، ص ٢٩٦؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٤٠ الوافي، ج ١، ص ٤٨٣.

٧. في التوحيد، ص ١٨٥ والعيون: ﴿وَفَيُّۥ

٦. في حاشية (ب): (على)

٨. في التوحيد، ص ١٨٥ والعيون: - (و).

٩. في شرح المازندراني: والصّغار ـ بالضمّ ـ: الصغير. قال الجوهري: صَغر الشيء فهو صغير وصُغار بالضمّ.
 وانظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧١٣ (صغر).

١١. «البعوض»: البق، وهي دويّبة مثل القبّلة، حمراء متنة الربح، تكون في السُوّر والجُدُر، إذا قتلتها شممت لها
 رائحة اللوز المُرّر. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٦٦ (بعض)؛ لمسان العرب، ج ١٠، ص ٣٣ (بقق).

١٢. والجِرجِس): لغة في القِرْقِس، وهو البعوض الصغار. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ٩١٣ (جرجس).

١٣ . هما، مبتدأ مؤخر و همن الخلق، خبر مقدّم . وفي حاشية هف، والتوحيد، ص ١٨٥ : هممّاه.

١٤ . اتّفقت النسخ التي قوبلت على التذكير . وفي التعليقة للداماد : «بالتذكير والتأنيث». وفي شرح صدر المتألّهين والعيون: وتكاد».

ـ لِصِغْرِهِ ـ الذَّكَرُ مِنَ الْأَتْثَىٰ، وَالْحَدَثُ الْمَوْلُودُ مِنَ الْقَدِيمِ.

فَلَمَّا رَأَيْنَا صِغَرَ ذَٰلِكَ فِي لُطْفِهِ، وَاهْتِدَاءَهُ اللَّشَفَادِ، والْهَرَبَ مِنَ الْمَوْتِ، وَالْجَمْعَ لِلسَّفَادِ، والْهَرَبَ مِنَ الْمَوْتِ، وَالْجَمْعَ لِمَا يُطْلِحُهُ، وَمَا فِي لِحَاءً الأَشْجَارِ وَالْمَفَاوِزِ ۗ وَالْجَمْعَ لِحَاءً الأَشْجَارِ وَالْمَفَاوِزِ ۗ وَالْجَمْعَ لِحَاءً الأَشْجَارِ وَالْمَفَاوِزِ ۗ وَالْجَمْوَ الْبَعْمِ مَنْطِقَهَا، وَمَا يَفْهَمُ بِهِ أَوْلَادُهَا عَنْهَا، وَتَقْلَهَا ١٢٠/١ الْغِذَاءَ إِلَيْهَا، ثُمَّ تَأْلِيفَ ۗ الْوَانِهَا : حُمْرَةً أَ مَعَ صُفْرَةٍ ، وَبَيَاضٍ مَعَ حُمْرَةً أَلُوانِهَا : حُمْرَةً أَلَّا لَا اللَّهُ الْمُؤْمَامَةُ الْأَوْلَةِهَا السَّفَامِ الْعَلْمَةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِقُولُومُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِونُومُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١. في شرح المازندراني: «اهتداءه، عطف على: صغر ذلك، أو على: لطفه، وفي الوافي: «اهتداؤه».

٢. في التوحيد، ص ١٨٥ والعيون: وممّاه. وقال في الوافي: ووفي بعض النسخ: وممّاه بياناً لوما يصلحه وهو أوضحه. واستصحّه الداماد في التعليقة، ثمّ قال: ووفي نسخ كثيرة: ووماه عطفاً على وماه المدخولة للام». وهذا العطف تفسيري عند المازندراني، كما أنّ عطفه على وصغر ذلك، محتمل أيضاً عنده. واجع: شوح المازندراني، ج ٤، ص ٤٤.

٣. ولجج»: جمع اللُّجّة، ولُجّة الماء: معظمه . لسان العرب، ج ٢، ص ٣٥٤ (لجج).

٤. واللحاء»: قشر الشجر . أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٨٠ (لحو).

والمفاوزة: جمع التفاز والمفازة، وهي البرية القفر، ستيت بذلك؛ لأنّها مهلكة، من فـوّز، إذا مـات. وقـيل:
 سمّيت تفاؤلاً من الفوز بمعنى النجاة. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ٤٧٨ (فوز).

٦. «القِفار»: جمع القفر، وهو مفازة وأرض خالية لا ماء فيها ولا نبات. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٩٧ (قفر).

٧. في شرح العازندراني: وإفهام، إمّا بالكسر أو بالفتح. ولفظة وعن، ووفهم بعض منطقها، كما في كـتاب العيون يرجّح الثاني، وانظر: مرآة العقول، ج ٢، ص ٥٣.

٨. (ثمّ تأليف) عطف على (صغر ذلك). أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٨١؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٤٦.

٩. في شرح العازندواني: ٥ حمرة، بالجرّ بيان للألوان، أي شمّ تأليف حمرة مع صفرة، وبالرفع، خبر مبتدأ
 محذوف، وهو الضمير الراجع إلى الألوان، وما بعدها صفة لهاه.

١٠ . في العيون: (خضرة).

١١. في شرح الماذندراني: قواند عطف على قصغر ذلك، وقال بعض الأفاضل: قرائة بسكون النون وقتح الهاء، أمر من نهى ينهى، والموصول منصوب على المفعولية وعبارة عن الأجزاء، والمعنى: اسكت عما لا تدركه عيوننا من أجزائها وتأليف بعضها مم بعض،

١٢ . في وف: دممًا،. ١٣ . في وج، ف، بح، بر، وشرح المازندراني والوافي: ولا يكاده.

١٤. في وب، بح، بف، ولذمامة. و والدَّمَامَة»: القِصَر والقبح. قال الداماد في التعليقة: ووأُمَّا الذمامة - بإعجام الذال-

لَا تَرَاهُ ۚ عَيُونَنَا، وَلَا تَلْمِسُهُ أَيْدِينَا، عَلِمْنَا ۗ أَنَّ خَالِقَ هٰذَا الْخَلْقِ لَطِيفٌ، لَطُفَ بِخَلْقِ ۖ مَا سَمَّيْنَاهُ بِلَا عِلَاجٍ ۚ وَلَا أَدَاةٍ وَلَا آلَةٍ، وَأَنَّ كُلُّ صَانِع ۖ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ ۖ ، وَاللهُ ـ الْخَالِقُ الْجَلِيلُ ـ خَلْقَ وَصَنَعَ لَا مِنْ شَيْءٍه ۗ .

٣٢٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ ، قَالَ: قَالَ: الْعَلَمْ ـ عَلَّمَكَ اللهُ الْحَيْرَ ـ أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَك وَتَعَالَىٰ ـ قَدِيمٌ، وَالْقِدَمُ صِفَتُهُ الَّتِي دَلَّتِ الْعَاقِلَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ فِي ذَيْمُومِيَّتِهِ ^، فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِفْرَارِ الْعَامَّةِ \* مُعْجِزَةً \* الصَّفَةِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَ اللهِ،

حه بمعنى القلَّة ، من قولهم: بنر ذَمَّة ـ بالفتح ـ أي قليلة الماء ، وفي هذا المقام تـصحيف». وانـظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣٤ (دمم).

١ . في شرح المازندراني: ولا تراه، إمّا استيناف، أو بمنزلة إضراب عن قوله: ولايكاده. ونصبه على الحال بعيد؛
 لعدم ظهور عامل له».
 ٢ . في شرح المازندراني: وعلمنا، جوابُ لمّاه.

٣. في التوحيد، ص ١٨٥ والعيون: وفي خلق.

في شرح المازندراني: «بلا علاج، أي بلا مباشرة بالأعضاء والجوارح، أو بلا تجربة ولا مزاولة ولا تدريج.
 تقول: عالجت الشيء معالجة وعلاجاً، إذا زاولته ومارسته، وانظر: الوافعي، ج ١، ص ٤٨٤؛ الصحاح، ج ١، ص ٣٣٥ (علج).
 ٥ . في الترحيد، ص ١٨٥: «صانع كلّ.

٦. في العيون: دصنعه،

٧. التوحيد، ص ١٨٥، ح ١؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٢٧، ح ٢٣، بسنده فيهما عن عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار الهمداني، عن الفتح بن يزيد الجرجاني. وفي التوحيد، ص ٢٠، ضمن ح ١٨٨ بسند آخر عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن المعصوم الله ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ١، ص ١٨٨٠ ح ٣٣٣.

٨. في (بر) والعيون: (ديمومته). وفي حاشية (ج): (ديمومة).

 <sup>9.</sup> في شوح العازندواني: «بإقرار العامّة، أي بإقرار عامّة العوجودات، كلّها بـلـــان الحــال والإمكــان، وبعضها بلـــان المقال والبيانه.

١٠ في التوحيد: ومع معجزة، وومعجزة، إمّا اسم فاعل، فعليه إمّا مرفوعة فاعلةً لوبان، وما بعدها بدل عنها . أو منصوبة على المفعوليّة، إذا كان الإقرار بمعنى الاستقرار . أو منصوبة بنزع الخافض، إذا كان الإقرار بمعنى الاعتراف.

وَلاَ شَيْءَ مَعَ اللهِ فِي بَقَائِهِ، بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ أَوْكَانَ مَعَهُ شَيْءً؛ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءً، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَوْكَانَ مَعَهُ شَيْءً فِي بَقَائِهِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ، فَكَيْفَ يَكُونَ خَالِقاً لِمَنْ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ؟! وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْءً، كَانَ الْأُوَّلَ ذَٰلِكَ الشَّيْءُ، لَا هٰذَا، وَكَانَ الْأُوَّلُ ذَٰلِكَ الشَّيْءُ، لَا هٰذَا، وَكَانَ الْأُولَ لَا لِللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ بِأَسْمَاءِ دَعَا ۖ الْخَلْقَ ـ إِذْ خَلَقَهُمْ وَتَعَبَّدَهُمْ وَابْتَلَاهُمْ ـ إلىٰ أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا، فَسَمَىٰ نَفْسَهُ سَمِيعاً، بَصِيراً، قَادِراً، قَائِماً، نَاطِقاً ، ظَاهِراً، بَاطِناً ، لَطِيفاً، خَبِيراً، قَوِيّاً، عَزِيزاً، حَكِيماً، عَلِيماً ، وَمَا أَشْبَهَ هٰذِهِ الْأَسْمَاء .

فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْغَالُونَ<sup>٧</sup> الْمُكَذِّبُونَ ـ وَقَدْ سَمِعُونَا نُحَدِّثُ عَن اللهِ أَنَّهُ

حه وإمّا اسم مفعول، فعليه إمّا منصوبة حالاً عن العامّة، أو مجرورة صفة لها. وإمّا مصدر امّعْجِزَة، أو على وزن مِفْمَلَة للمبالغة، فعليها هي منصوبة بنزع الخافض.

قال المحقّق الشعراني: «وأُمّا الشارح القرويني فقرأه: «معجرة» بالراء المهملة، و«العجر» ورم البطن واتساعه. وفسّره بأنّ العامّة وسّعوا صفة «القديم» حتّى شمل غير الله تعالى من العقول والأفلاك. وعلى هذا فسلايمكن استشهاد الإمام على بهذا الإقرار من العامّة وتصويب رأيهم».

وفي شرح العازندراني : دفي بعض نسخ لايعتذ به : دبهذه الصفة» وهو أظهر». واستصوب في الوافي مـا فـي العيون من دمع معجزة الصسفة» . أُسُطر: التعليقة للداماد ، ص ٢٨٣؛ شرح صـدر المستألمين ، ص ٢٩٨؛ شرح العازندراني ، ج ٤، ص ١٥؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٧؛ مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٤.

١. حكذا في وف، وهو الصحيح. وفي سائر النسخ والمطبوع: وللأؤل،. والمراد به الأؤل المفروض أؤلاً. وفي التوحيد: وخالقاً للأؤل الثاني».

 <sup>.</sup> في «ض ، ف» والمرآة: «دعام» . وهو الظاهر من شرح المازندواني حيث قال: «بالنصب على أنّه مفعول له، مثل
 «حذر الموت» يعني وصف نفسه لأجل دعائهم إيّاه بتلك الأسمام» . وفي مرأة العقول: «الأظهر أنّه على صيغة
 الفعل كما في التوحيد والعيون... ولكن في أكثر نسخ الكتاب مهموز».

٣. في العيون: «قاهراً حيّاً قيّوماً» بدل «قائماً ناطقاً».

٤. في دف، دوباطناً،

<sup>0 .</sup> في (ف) وحاشية وض، بر، والوافي: (حكيماً حليماً عليماً». وفي حاشية (ج): (حكيماً حليماً». وفي حاشية (بس): (حكيماً عليماً حليماً».

٧. هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وحاشية وف، وحاشية بدرالدين وميرزا رفيعا وشرح المازندراني

لَا شَيْءَ مِثْلُهُ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالِهِ ـ قَالُوا: أُخْبِرُونَا ـ إِذَا ' زَعَمْتُمْ أَنَّهُ لَا مِثْلَ لِلَّهِ وَلَا شِبْهَ لَهُ ـ كَيْفَ شَارَكْتُمُوهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ، فَتَسَمَّيْتُمْ بِجَمِيعِهَا؟! فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ وَلَا شِبْهَ لَهُ لَهُ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ كُلُّهَا، أَوْ فِي ' بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ؛ إِذْ جَمَعْتُمُ الأَسْمَاءَ وَلِيلًا عَلَىٰ أَنْكُمْ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ كُلُّهَا، أَوْ فِي ' بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ؛ إِذْ جَمَعْتُمُ الأَسْمَاءَ الطَّنْتَةَ.

حه والوافي والتوحيد والعيون. والمراد من تجاوز في الخلق عن مرتبتهم وشاركهم مع الله في أسمانه وصفاته. وفي وف€ والمطبوع وحاشية وبح€: والقالون€. والقِلل بمعنى البغض.

١ . في وبس، والوافي والعيون: وإذ،

۲ . في دبر ، بف، والوافي: - دفي،

٣. في التوحيد والعيون: «جمعتكم».

٤ . في وج، ف: واسماً، 0 . في العيون: والسائغة.

٦. في مرآة العقول: ﴿وقدِهِ.

٧. والسكر قاء: واحدة السكر، وهو فارسيّ معرّب، وفي المغرب: والسكر - بالتشديد - ضرب من الرطب مشبه بالسكر المعروف في الحلاوة». الصحاح، ج ٢ ص ٢٧٥؛ المغرب، ص ٢٢٩ (سكر).

٨. والعَلْقَمَ: شجر مُرّ. ويقال للحنظل ولكلّ شيء مُرّ: علقم الصحاح، ج ٥، ص ١٩٩١ (علقم).

٩. في دف: دوكل،

١٠. في العيون: «لأنّه بدل ووحالاته». وقوله: «حالاته» عطف على الضمير المجرور في «خلافه» بدون إحادة الجاز، وهو جائز، وللمانع أن يجعل الواو بمعنى مع، أو يقدّر مضافاً، أي وخلاف حالاته. أنظر: شرح المازندراني، ج ٤، ص ٥٩؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٥٦.

١١ . في وج، ض، بح، وشرح المازندراني: ولم يقع،

١٢ . هكذا في حاشية (بح) والتوحيد والعيون. وفي النسخ التي قوبلت والمطبوع: (عليه).

رَحِمَكَ اللهُ.

وَإِنَّمَا سُمِّي اللهُ تَعَالَىٰ بِالْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ حَادِثِ عَلِمَ بِهِ الْأَشْيَاءَ، اسْتَعَانَ لَ بِهِ عَلَىٰ حِفْظِ مَا يُسْتَغْبَلُ مِنْ أَمْرِهِ، وَالرَّوِيَّة فَيمَا يَخْلُقُ مِنْ خَلْقِهِ، وَيُفْسِدُ مَا مَضَىٰ مِمَّا أَفْنَىٰ مِنْ خَلْقِهِ، وَيُفْسِدُ مَا مَضَىٰ مِمَّا أَفْنَىٰ مِنْ خَلْقِهِ، مِمَّا لَوْ لَمْ يَحْضُرُهُ ذَٰلِكَ الْعِلْمُ وَيَعِيبَهُ كَانَ جَاهِلاً ضَعِيفاً، كَمَا أَنَّا لَوْ رَأَيْنَا هُ عَلَمَاءَ الْخَلْقِ \* ( إِنَّمَا سَمُّوا بِالْعِلْمِ لِعِلْمٍ حَادِثٍ؛ إِذْ كَانُوا فِيهِ " جَهَلَةً ، وَرُبَّمَا فَارَقَهُمُ الْعِلْمُ بِالْأَشْيَاءِ، فَعَادُوا إِلَى الْجَهْل.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ اللهُ عَالِماً؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ شَيْئاً، فَقَدْ جَمَعَ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ اسْمُ ١٢ الْعَالِم ١٣، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنِيٰ عَلَىٰ مَا رَأَيْتَ.

١. في التوحيد: «نسمّى». وفي العيون: «يسمّى».

٢. في وب، والتوحيد والعيون: وبالعالم، وفي شرح العازندراني: والعراد بالعلم: العالم، بذكر المشتق منه مقام المشتق. أو العراد بالتسعية الوصف. أو قال ذلك للتنبيه على أنَّ العلم عين ذاته،

٣. في «ج، ض، بح، بر، بس، بف» وشرح المازندراني والعيون والوافي: «لغير».

٤. في التوحيد والعيون: «واستعان».

٥. في «ف، بح، بر، ووالرؤية».

أي التوحيد: «وبعينه». وفي العيون: «وتفنيه».

٧. في الوافي: «بما».

٨. عطف على ولم يحضره و الأنسب: ووغابه، وفي وج، ض، بس، بف» وشرح صدر المتألّهين والوافي: ويعينه، وفي وضه: ويغينه، وفي والمافي: ويعينه، وفي حاشية وبه: ويغيه، وفي حاشية وبه»: ويغينه ويُعينه، وفي واح» وحاشية وبس، ض»: ويعينه، وفي التعليقة للداماد: وتَغَيَّبه ونسبه في الوالتي إلى التكلّف. وفي شرح الماؤندراني: وفي بعض النسخ: تَغَيِّه، ... والأصل فيه: تَغَيِّب عنه، وفي مرأة العقول: ويعينه... من التعيين... وفي بعض النسخ: ولغيبه... وفي العيون وغيره: ويُعينه. وهو الصواب. وفي بعض نسخ العيون: وتفنيه ما مضى... وفي بعض نسخ التوحيد: وتفنية ما مضى... وأي بعض نسخ التوحيد: وتففية ما مضى... واستصوب في الوافي أيضاً ما في التوحيد و بعض نسخ العيون من: ويُعِنه.

۹ . في دجه: دأريناه. ۱۰ . في حاشية دبحه: دالحقّه.

١١ . في التوحيد والعيون: «قبله». وفي حاشية ميرزا رفيعا، ص ٤٠٨: «فئة» أي إذكانوا قبل علمهم فئة جهلة.

١٢. يجوز نصب الاسم ورفع الخالق أيضاً. ١٣. في التوحيد والعيون: «العلم».

وَسُمِّيَ رَبُّنَا سَمِيعاً لاَ بِخَرْتٍ ۖ فِيهِ يَسْمَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَلَا يُبْصِرُ بِهِ، كَمَا أَنَّ خَرْتَنَا ۗ - الَّذِي بِهِ نَسْمَعُ - لاَ نَقُوىٰ بِهِ عَلَى الْبَصَرِ، وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ ۖ الأَصْوَاتِ، لَيْسَ عَلَىٰ حَدٌ مَا سَمِّينَا نَحْنُ، فَقَدْ جَمَعْنَا ۗ الإِسْمَ بِالسَّمْع ۖ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَىٰ.

وَهٰكَذَا الْبَصَرُ لَا بِخَرْتٍ مِنْهُ ۗ أَبْصَرَ ۗ كَمَا أَنَّا نَبْصِرُ بِخَرْتٍ ۚ ` مِنَّا لَا نَنْقَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ، وَلٰكِنَّ اللهَ بَصِيرٌ لَا يَحْتَمِلُ ` شَخْصاً مَنْظُوراً إِلَيْهِ، فَقَدْ جَمَعْنَا الإسْمَ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنِيْ.

وَهُوَ قَائِمٌ لَيْسَ عَلَىٰ مَعْنَى انْتِصَابِ وَقِيَامٍ عَلَىٰ سَاقٍ فِي كَبَدٍ ١٣ كَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ، وَلٰكِنْ ١٣ وَقَائِمٌ، يُخْبِرُ أَنَّهُ حَافِظٌ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ: الْقَائِمُ بِأَمْرِنَا فُلَانٌ، وَ١٤اللهُ ١٠ هُوَ الْقَائِمُ ١٦ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ، وَالْقَائِمُ أَيْضاً فِي كَلَامِ النَّاسِ: الْبَاقِي؛ وَالْقَائِمُ أَيْضاً يُخْبِرُ عَنِ

۱ . في دېف»: + دېصيراً».

٢. في التوحيد: ولا بجزء، وفي العيون: ولا جزء، و «الخُرت» و «الخُرْت»: ثقب الإبرة و الفأس والأذن وغيرها.
 أنظر: لمسان العرب، ج ٢، ص ٢٩: (خرت).
 ٣. في التوحيد والعيون: «جزأنا».

في التوحيد والعيون: - «شيء من».

٥. وجمعناه إمّا بسكون العين، فالاسم منصوب. أو بفتحها، فالاسم مرفوع. وكذا نظائره الآتية إلّا لقرينة معيّنة.
 أنظر: شوح العاذنداني، ج ٤، ص ٢٤؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٥٧.

٦. في وف، : + دوالبصر، وفي شرح المازندراني والتوحيد والعيون: «بالسميع».

٧. في العيون: «البصير».

٨. في التوحيد: ولا بجزء به، وفي العيون: ولا لجزء به، كلاهما بدل ولا بخرت منه.

٩. في دبح»: «البصر». ٩. في التوحيد والعيون: «بجزء».

١١. في حاشية وبح، والتوحيد والعيون: ولا يجهل، واستصوبه السيّد بدر الدين في حاشيته، واستظهره المازندراني في شرحه، والمجلسي في مرآة العقول.

١٢ . والكَبَده: الشدَّة والضيق والتعب والمشقَّة . أنظز : النهاية، ج ٤، ص ١٣٩ (كبد).

١٣ . في دجه: «ولكنّه». وفي «بس»: - وولكن قائم». وفي التوحيد والعيون: + وأخبر أنّه».

١٤. في شرح المازندراني: «الواو، إمّا للحال، أو للعطف على قوله: «كقول الرجل» أو على مقول القول، وهـو
 القائم،

القائم،

١٦ . في التوحيد: وقائم،

الْكِفَايَةِ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ: قُمْ بِأَمْرِ بَنِي فُلَانٍ، أَيِ اكْفِهِمْ، وَالْقَائِمُ مِنَّا قَائِمٌ عَلَىٰ سَاقٍ، فَقَدْ 177/1 جَمَعْنَا الِاسْمَ وَلَمْ نَجْمَعِ الْمَعْنَىٰ.

وَأَمَّا اللَّطِيفَ، فَلَيْسَ عَلَىٰ قِلَّةٍ وَقَضَافَةٍ ۗ وَصِفَرٍ، وَلٰكِنْ ذٰلِكَ عَلَى النَّفَاذِ فِي الأَشْيَاءِ وَالإَمْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُدْرَكَ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ: لَطَفَ عَنِّي ۗ هٰذَا الأَمْرَ، وَلَطُفَ فُلَانَ فِي مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ أَ، يُخْبِرُكَ أَنَّهُ غَمَضَ \* فِيهِ ۗ الْعَقْلُ وَفَاتَ الطَّلَبُ \*، وَعَادَ مُتَعَمِّقاً مُتَلَطِّفاً لَا يُدْرِكُهُ الْوَهُمُ، فَكَذْلِكُ \* لَطُفَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ عَنْ أَنْ يُدْرَكَ بِحَدِّ، أَوْ يُحَدَّ بِوَضْفٍ، وَاللَّطَافَةُ مِنَّا: الصَّغَرُ وَالْقِلَّةُ فَقَدْ جَمَعْنَا الإِسْمَ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَىٰ.

وَأُمًّا الْخَبِيرُ، فَالَّذِي لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَفُوتُهُ أَ، لَيْسَ ١٠ لِلتَّجْرِبَةِ وَلَا لِلِاغْتِبَارِ

 <sup>.</sup> في التوحيد والعيون: «ولم يجمعنا». في التعليقة للداماد: «لم يسجمع» أي لم يسجمعنا المسعني». وفي شسرح
العاز ندواني: «إن كان «جمعنا» بسكون العين كان «لم نجمع» بالنون، وإن كان بفتحها كان «لم يجمع» بالياء المثناة
من تحت، والتقدير: لم يجمعنا المعنى». ثمّ أيّد الأخير بما في العيون والتوحيد وإن عدّه خلاف الظاهر.

١ . والقضافة : النحافة والدقة. قال الداماد في التعليقة: «والمراد الضعيف النحيف». وانظر: الصحاح، ج٤، ص١٤١٧ (قضف).

٣. في العيون: دعن.

٤. في التعليقة للداماد: ووفي نسخة: قولك، بالرفع على أنَّه المبتدأ، أي وقولك هذا يخبرك.

٥. في وف): (ختض) بالتشديد. واحتمله المازندراني في شرحه؛ حيث قال: (ولو كان غتض... كان في الكلام
استعارة مكتبة تخييلية، وهو مع ذلك كناية عن عدم إدراك المطلوب، ووغمض، ووغتض و أخفى أمره واشتدّ
غورُه، أو غار . والغموض: الغور . وفي اللغة: غمض في الأرض، أي ذهب وغاب. أنظر: التعليقة للداماد،
ص ٢٩٠؛ شرح المازندراني ، ج ٤، ص ٢٨: الوافي، ح ١، ص ٤٨٨؛ لمان العرب، ج ٧، ص ٢٠١ (غمض).

٦. في التوحيد والعيون: «فبهر، بدل «فيه».

٧. في مرأة العقول، ج ٢، ص ٥٥: ويمكن أن يقرأ «الطلب» مرفوعاً ومنصوباً. فعلى الأوّل يكون «فات» لازماً،

 أي ضاع وذهب الطلب. وعلى الثاني، فضمير الفاعل إمّا راجع إلى الأمر المطلوب، أي لايدرك الطلب ذلك

 الأمر ...أو إلى العقل».

٨. في وب، ج، ف، بح، بس، وحاشية وض، بر، بف، وشرح المازندراني: وفهكذا، وفي حاشية وض،
 الأخرى: ووكذلك،
 ٩. في التوحيد: + وشيءه.

١٠ . أي ليس خبره بالأشياء وعدم بُعد شيء عنه للتجربة.

بِالْأَشْيَاءِ، فَعِنْدُ النَّجْرِبَةِ وَالِاغْتِبَارِ عِلْمَانِ وَلَوْ لَا هُمَا مَا عَلِمَ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذْلِكَ، كَانَ جَاهِلاً وَاللهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيراً بِمَا يَخْلُقُ، وَالْخَبِيرُ مِنَ النَّاسِ: الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ جَهْلٍ، الْمُتَعَلِّمُ، فَقَدْ الْجَمَعْنَا الِاسْمَ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنِيٰ.

وَأَمَّا الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَا الْأَشْيَاءَ بِرُكُوبٍ فَوْقَهَا، وَقَعُودٍ عَلَيْهَا، وَتَسَنَّمٍ لَّذَرَاهَا ، وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لِقَهْرِهِ وَلِغَلَبَتِهِ ۗ الْأَشْيَاءَ وَقُدْرَتِهِ ۚ عَلَيْهَا، كَقَوْلِ الرَّجُلِ: ظَهَرْتُ عَلَىٰ أَعْدَائِي، وَأَظْهَرَنِي اللهُ عَلَىٰ خَصْمِي، يُخْبِرُ عَنِ الْفَلْجِ ۗ وَالْغَلَبَةِ، فَهٰكَذَا ^ ظَهُورُ اللهِ عَلَى الْشْنَاء . .

وَوَجْهُ آخَرُ اللهِ الظَّاهِرُ لِمَنْ أَرَادَهُ وَ 'لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءً، وَأَنَّهُ مُدَبِّرُ لِكُلُ مَا بَرَأَ''، فَأَيُّ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ'' مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؟ لِأَنَّكَ لَا تَعْدَمُ صَنْعَتَهُ'' حَيْثُمَا

١ . في التوحيد: وفيفيده، وفي العيون: وفنفيده، وفي كليهما: وعلماً، بدل وعلمان، واستصحه السيّد بدر الدين في حاشيته، ص ٩٧، ثم قال: وأي لو لا التجربة والاعتبار لما علم، بل كان جاهلاً؛ والله لم يزل خبيراً.

۲. فی «ب، ض، ف، بر، بس، بف»: «وقد».

٣. في حاشية وض، وتسنيم، وفي التعليقة للداماد: وويروى بالشين المعجمة وبالباء الموخدة، والشبم - بفتح
 الباء -: البرده، و والتسنّم: العلق وكلّ شيء علا شيئاً فقد تسنّمه، فيقال: تسنّمه أي علاه، من السنام وهو أعلى
 كلّ شيء أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٤٠٩ (سنم)

في الشّروح: «الذّرى» بضّمَ الذال وكسرها، جمع الذِّروة - بهما - وهي أيضاً أعلى الشيء وفوقه، ولكنّ الموجود في اللغة: الذّرى - بضمُ الذال - جمع الدِّرّوة. قال الخليل: «ولولا الواوكان ينبغي أن تكون جماعة فِعْلة فِعَل ... . أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٤٣٤٥؛ ترتيب كتاب الدين، ج ١، ص ٦٢٣ (ذرو).

٥. في دج، ض، بر، والعيون: دلغلبة».

٦. في (ب، ض، بح، بر، بس، بف» وحاشية (ج): وقدرة).

٧. والفلج»: الظفر والفوز. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٣٣٥ (فلج).

٨. في حاشية (بح): «فكذا».

٩. في التوحيد: «الأعداء».

١٠ . في (بف) والتوحيد والعيون: - (و).

١١ . في وجه: وبرأه، وفي وف ، بح ، بر ، بس ، بف، والوافي والعيون: ويرى،

١٢. في العيون: + وأمراً). ١٣ . في التوحيد: وصنعه،

تَوجَّهْتَ \، وَفِيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِيكَ، وَالظَّاهِرُ مِنَّا: الْبَارِزُ بِنَفْسِهِ، وَالْمَعْلُومُ بِحَدُّهِ، فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَلَمْ يَجْمَعْنَا ۖ الْمَعْنِيْ.

وَأَمَّا الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ عَلَىٰ مَعْنَى الإسْتِبْطَانِ لِلْأَشْيَاءِ ۗ بِأَنْ يَغُورَ فِيهَا، وَلَكِنْ ذَٰلِكَ مِنْهُ عَلَى الشَيْءِ الْقَائِلِ: أَبْطَنْتُهُ ۚ؛ يَعْنِي خَبَرْتُهُ وَعَلِمْتُ مَكْتُومٌ ۚ سِرِّهِ، وَالْبَاطِنُ مِنَّا: الْغَائِبُ ۚ فِي الشَّيْءِ، الْمُسْتَتِرُ، وَقَدْ جَمَعْنَا الإسْمَ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَىٰ.

وَأُمًّا الْقَاهِرُ، فَلَيْسَ ٢ عَلَىٰ مَعْنَىٰ عِلَاجٍ ^ وَنَصَبٍ ` وَاحْتِيَالِ وَمُدَارَاةٍ ` ا وَمَكْرِ ' ١٠ كَمَا يَقْهَرَ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَالْمَقْهُورُ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِراً، وَالْقَاهِرُ يَعُودُ مَقْهُوراً، وَلَكِنْ ذَٰلِكَ ١٢٣/١

١ . يجوز فيه وتوجَّهَتْ، بالتأنيث أيضاً. ٢ . في وج، ولايجمعنا،. وفي وف: ولم نجمع،

٣. في (بر): (بالأشياء). وفي حاشية (ف): (في الأشياء).

٤. وبطن، في اللغة بمعنى عَلِم، لا «أبطن»؛ فلذا قال الداماد والفيض: فلعلّه بمعنى بطنته، أو الهمزة للاستفهام والفعل مجرّد، ولكنّ المازندراني ردّ هذا بأنّ الكلام صادر عن معدن الفصاحة والبلاغة، فبلا نحتاج إلى التكلّف. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٢٩٣؛ شرح المازندراتي، ج٤، ص ٣٧٠؛ الوافي، ج١، ص ٤٨٩؛ الصحاح، ج٥، ص ٢٠٧٩ (بطن).

٦. في التوحيد والعيون: «منا بمعنى الغائر» بدل «منا الغائب». وفي حاشية ميرزا رفيعا: «الغائر».

٧. في حاشية دف،: دفإنه ليس،

٨. في مرآة العقول: العلاج: العمل والمزاولة بالجوارح، وهكذا في اللغة بدون قيد الجوارح. أنظر: الصحاح،
 ج١، ص ٣٣٠ (علج).

٩ . في الوافي: «تصلّب». و «النّصب»: التعب. و «النّصب»: المعاداة. و «النّصب»: الشرّ و البلاء. أنظر: شرح
 المازندراني، ج ٤، ص ٣٧؛ الصحاح، ج ١، ص ٢٢٥ (نصب).

١٠ في الصحاح: مداراة الناس تهمز ولا تهمز، وهي المداجاة والملاينة. وفي المغرب: المداراة: المعاقلة، أي
المجالسة والمخالطة، وبالهمزة: مدافعة ذي حقّ عن حقّه. أنظر: شرح المازندراني، ج ٤، ص ٧٣؛ الصحاح،
 ج ٦٠ ص ٣٦٣٥؛ المغرب، ص ١٦٣ (درى).

أ في شرح المازندواني: «الاحتيال والمكر متقاربان. قال في الصحاح: المكر: الاحتيال والخديعة. ولا يبعد أن يقال: الاحتيال هو استعمال الرويّة وأخذ الحيلة لدفع ضرر الغير عن نفسه؛ والمكر استعمال الرويّة وارتكاب الخديعة لإيصال الضرر إلى الغيره. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥١٨ (مكر).

مِنَ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مَا خَلَقَ مُلَبَّسٌ ' بِهِ الذَّلُ لِفَاعِلِهِ، وَقِلَّهُ ۖ الِامْتِنَاعِ لِمَا أَرَادَ بِهِ، لَمْ يَخْرُخُ مِنْهُ طَرْفَةً عَيْنٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ ۖ : «كُنْ، فَيَكُونُ، وَالْقَاهِرُ مِنَّا عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ وَوَصَفْتُ، فَقَدْ جَمَعْنَا الإِسْمَ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنِيْ.

وَهٰكَذَا جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ وَإِنْ كُنَّا لَمْ نَسْتَجْمِعْهَا ۚ كُلَّهَا، فَقَدْ يَكْتَفِي الْاعْتِبَارُ ۗ بِمَا الْقَيْنَا ۚ إِلَيْكَ، وَاللهُ عَوْنُكَ وَعَوْنُنَا فِي إِرْشَادِنَا وَتَوْفِيقِنَاه. ٧

# ١٨ \_ بَابُ تَأْوِيلِ الصَّمَدِ

٣٣٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ - وَلَقَبَهُ شَبَابُ الصَّيْرَ فِيُّ -، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ الثَّانِي ﴿ جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا الصَّمَدُ ﴿ قَالَ: «السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ

١ . في حاشية وض، ومتلبس بالذلَّ، وفي التوحيد والعيون: وملتبس، وفي شرح المازندواني: ومُلبس، اسم مفعول من الإلباس، والذلّ فاعله.

٢. في شرح المازندراني: والظاهر أنّه عطف على والذلّ وعطفه على وأنّ أيضاً محتمل،

٣. في التوحيد والعيون: وطرفة عين غير أنّه يقول له، بدل وطرفة عين أن يقول له،

٤. في التوحيد والعيون: «لم نسمّها».

٥. في وب): وفقد نكتفي بالاعتبار، وفي وو، بر، بح، وحاشية وض، بس،: وفقد يكتفى بالاعتبار، وفي حاشية
 وبح،: وفقد يكفى الاعتبار، وفي الترحيد: وفقد يكتفي للاعتبار،

٦. في وض، بس، وألقيناه».

٧. التوحيد، ص ١٨٦، ح ٢؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٤٥، ح ٥٠، بسنده فيهما عن الكليني، عن عليّ بن
 محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن الرضا ٤٠ الوافي، ج ١، ص ١٨٤٠ ح ٢٩٤.

٨. اختلف في معنى «الصمد». فقيل: إنّه بمعنى المفعول من صَمد، بمعنى قَصد، وهو السيّد المقصود إليه في الحواتج، كما في هذا الحديث. وقيل: الصمد، هو الذي لاجوف له، وهو مجاز عن أنّه تعالى أحدي الذات، أحدي المعنى. وقيل: الصمد، هو الأملس من الحجر لايقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شيء، فهو كناية عن عدم الانفعال والتأثّر عن الغير. أنظر: مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٠؛ الوافي، ج ٢، ص ٤٨٠؛ لمسان العوب، ج ٣. ص ٢٥٨ (صمد).

#### فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ». ١

٣٧٧ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُويَد الرَّحْمْنِ، عَنِ السِّرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ:

سَالَّتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ الَّتِي يُدعى بِهَا، وَتَعَالَىٰ فِي عُلُوّ كُنْهِهِ ـ وَاحِدٌ ۖ تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي تَوَحُّدِهِ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ؛ فَهُوَ وَاحِدٌ ۖ، صَمَدٌ، قَدُّوسٌ، يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَصْمُدُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَوَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْماًهُ ۚ ۚ

## قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الْكُلَيْنِي ":

فَهٰذَا هُوَ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِ الصَّمَدِ، لاَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ أَنَّ آ تَأُوِيلَ الصَّمَدِ: الْمُصْمَتُ الَّذِي لاَ جَوْفَ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلَّا مِنْ صِفَةِ الْجِسْمِ، وَاللهُ حِلَّ فِكُوهُ مَتَعَلَم الأَوْهَامُ عَلَىٰ صِفَتِهِ، أَوْ تَدْرِكُ \* فِكُرهُ مُتَعَالًا عَنْ ذَلِكَ، هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ لأَنْ تَقَعَ \* الأَوْهَامُ عَلَىٰ صِفَتِهِ، أَوْ تَدْرِكُ \* كُنْهُ عَظَمَتِهِ، وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ الصَّمَدِ فِي صِفَةِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ الْمُصْمَتَ، لَكَانَ مُخَالِفاً لِعَلَى المَّمَدِ فِي صِفَةِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ الْمُصْمَتَ، لَكَانَ مُخَالِفاً لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَيْسَ كَمِنْ فِي شَفَيْ \* لا لِكَ ذَلِكَ مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَام الْمُصْمَتَ، لَكَانَ مُخَالِفاً

انتوحيد، ص ٩٤، ح ١٠ ومعاني الأخبار، ص ٦، ح ٢، بسنده فيهما عن الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد - الوافي، ج ١، ص ٤٧٨، ح ٣٩١.

٢. في المحاسن والتوحيد، ص ١٣٦: «أحد».

٣. في المحاسن والتوحيد، ص ١٣٦: «أحد».

المحاسن، ص ٢٤١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٢٦. التوحيد، ص ٩٣، ح ٩، بسنده عن محمد بن عيسى ؛ وفيه،
 ص ١٣٦، ح ٧، بسنده عن يونس، عن أبي الحسن، عن جابر وفي كلّها مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١،
 ص ٤٧٨، ح ٢٩٦.

<sup>0.</sup> هكذا في وف، وحاشية وج، وفي سائر النسخ والمطبوع: - وقال أبو جعفر الكليني.

٦. في دف: دمن أنَّه. ٧ . في دجه: - دمن ه.

٨. في دف، بح، بس): ديقع). ٩ . في دف، بس): ديدرك.

۱۰ . الشوری (٤٢): ۱۱.

أَجْوَافَ لَهَا، مِثْلِ الْحَجَرِ ' وَالْحَدِيدِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا أَجْوَافَ لَهَا، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً، فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ ' ذَلِكَ، فَالْعَالِمُ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ. وَهُذَا الَّذِي قَالَ اللهُ - هُوَ مَعْنَى صَحِيحٌ مُوَافِقً وَهٰذَا الَّذِي قَالَ اللهِ - أَنَّ الصَّمَدَ هُوَ السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ - هُوَ مَعْنَى صَحِيحٌ مُوافِقً لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْهِ شَنْءَ ﴾.

وَالْمَصْمُودُ إِلَيْهِ: الْمَقْصُودُ فِي اللَّغَةِ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي بَعْضِ مَاكَانَ يَمْدَحُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ شِعْرِهِ ۗ:

يَوُّمُّونَ \* قَذْفاً ۗ رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِ ٢

وَ بِالْجَمْرَةِ الْقُصْوِيٰ إِذَا صَمَدُوا لَهَا

 ١ . في شرح العازندراني، ج ٤، ص ٨٠: «قوله: «مثل الحجر» إلى قوله: «لها» في بعض الكتب نسخة وفي بعضها أصل».

٣. وأنَّ بدل من مفعول وقال، المحذوف الراجع إلى الموصول وليس مقولَ قال.

٤. في دب، بر، بفه: «الشعر».

٥ . في حاشية دض): «يرومون» . وفي «بر» وشرح صدر المتألَّهين: (يرمون».

٦. هكذا في (٩ب، ج، ض، بر، بس، بف، وحاشية وف، و، بج) وشرح المازندراني والوافي وكثير من المصادر.
 وفي وبح) وحاشية (ج، بر) وشرح صدر المتألّهين: (رضحاً) بمعنى الكسر. وفي (ف، و) وحاشية (ض، بف)
 والمطبوع: (رضخاً) بمعنى الرمي بالحجارة؛ كالقذف.

الوزن: بحر طويل. والقاتل: أبوطالب على ، وهو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، عمّ الرسول 議 ، ووالد
أمير المؤمنين \$ ، من سادات قريش ورؤسائها ، ومن أبرز خطبائها العقلاء ، و حكمائها الأباة ، و شعرائها
المبدعين كفل الرسول 議 بعد وفاة عبد المطلب ، وأحبّه حبّاً شديداً ، وقدّمه على ولده جميعاً ، فكان لاينام إلا
إلى جنبه ، وكان يخرجه معه .

ولمًا بعث النبيﷺ بالإسلام وبدأ بالدعوة إليه كان أبوطالب المحامي الأوّل للرسولﷺ والمدافع عنه و عن أصحابه من المؤمنين. وكان يحرّض بنى هاشم وأحلافهم من بنى المطلّب على نصرته.

قال ابن سعد: ثمّ إنّ أبا طالب دعا بني عبد المطلب، فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّد ﷺ وما اتّبعتم أمره، فاتّبعوه وأعيده تر شدوا.

وقد تحمّل أبوطالب ورهطه الهاشميّون مع النبيّ ﷺ الحصار العسير في شعب أبي طالب. وبعد ثلاث سنوات من الحصار لتي أبوطالب نداء ربّه وذلك في السنة العاشرة للبعثة النبويّة المباركة، وتولّى غسله وتكفينه وتحنيطه ابنه أميرالمؤمنين؛ بأمر رسول الله ﷺ وقالﷺ: «أما والله لأشفعنَ لعمّي شفاعة يعجب منها أهل مه التقلين، وعندها صبّت قريش حممها على النبيّ الأكرم الله حتّى قال: وما نالت قريش متي شيئاً أكرهه حتّى مات أبوطالب، (أنظر: ترجمته في سيرة إبن هشام، ج ١، ص ١٨٩؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١، ص ١٩٩؛ الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٩٠؛ الإصابة لابن حجر، ج ٤، ص ١١٥؛ الأعلام للزركلي، ج ٤، ص ١٦٠؛ شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد، ج ١٤، ص ٧٦٠؛ إيمان أبي طالب للمفيد، ص ٢٥-٢١).

أمًا إيمانه رضي الله عنه فهو مفروغ عنه ، إلّا أنّه كان يكتم إيمانه لمصالح خاصّة اقتضتها الظروف المـوضوعيّة التي واجهها النبرّ الأكرمﷺ في بداية دعوته .

ويدل على إبمانه سيرته العملية في تعامله مع الرسول الله ورسالته، ومن تصفّح ديوان شعره يمجد صريح إقراره بالتوحيد، واعترافه بالنبوّة و لا يبجد ذلك إلّا مكابر أو معاند للحقّ، وقد كتب جملة من كبار علماء الإسلام في سيرة أبي طالب وما يثبت إسلامه وحسن إيمانه. (عدّ الشيخ المفيد في مقدّمة رسالته إيمان أبي طالب، سبعة و ثلاثين كتاباً مصنّفاً في إيمان أبي طالب، والرسالة من تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، وانظر: مجلّة تراشنا، العددين ٦٣ و ٢٤، الصفحات ٢٢٣\_١٦٣ مقال: معجم ما ألف عن أبي طالب على بقلم عبدالله صالح المتفكى).

وهذا البيت من قصيدة أبي طالب اللاميّة المشهورة والتي تدلّ على صريح إيمانه بالله وإقراره بالنبرّة. وروى أبوهفّان منها (۱۱۱) بيتاً، ورواها ابن إسحاق والواقدي وابن هشام واليعقوبي وأبو الفرج الأصـفهاني والماوردي والسهيلي وابن كثير والذهبي والسيوطي والحلبي والبغدادي وغيرهم.

وقد تعرّض لشرح هذه القصيدة الكثير من العلماء ، منهم : السهيلي في الروض الأنف، والبغدادي في الخزانة ، واللكهنوي في شرح قصيدة أبي طالبه و علي فهمي في طلبة الطالب بشرح لاميّة أبي طالب. (أنـظر : شــعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، هامش ص ٣٥) .

وهذا البيت موجود في الديوان إلَّا أنَّ فيه: ووبالجمرة الكبرى، بدل ووبالجمرة القصوى. (شعر أبي طالب

۳۰۸ الكافي /ج ۱ (الأصول)

| بِي الْحَصَى الصُّغَارَ الَّتِي تُسَمَّىٰ بِالْجِمَارِ. | يَعْنِي قَصَدُوا نَحْوَهَا يَرْمُونَهَا بِالْجَنَادِلِ، يَعْ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                         | وَقَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شِعْراً !:          |
| لِلَّهِ فِي أَكْنَافِ مَكَّـةَ يُـضمَدُ ٢               | مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ بَيْتًا ظَاهِراً                   |
| -                                                       | يَعْنِي: يُقْصَدُ ٣.                                         |
|                                                         | وَقَالُ الرِّبْرِقَانُ <sup>ع</sup> َ:                       |
| وَ لَا رَهِيبَةَ * إِلَّا سَـيُّدٌ صَـعَدٌ <sup>٢</sup> | []                                                           |

**حه** و أخباره، ص ٢٤).

شرح الغريب منه: الجمرة: الحصاة، وموضع رمي الجمار بعنى، وهي ثلاث جمرات: الأولى والوسطى والكبرى، وهي جمرة العقبة، والقصوى: البعيدة. (الصحاح، ج ٢، ص ٢٤٦٣، قصو) ولعلّ العراد بها جمرة العقبة. وصمدوا لها: قصده (لسان العرب، ج ٢، الم ٤٩٤، صمد). وأمّ الشيء: قصده (لسان العرب، ج ٢، ص ٢٢، أمم). والقذف والرضخ: الرمي بالحجارة (لسان العرب، ج ٣، ص ١٨، رضخ). والجنادل: جمع جندل، وهو الحصاة او الحجارة الصغيرة التي تستى بالجمار. (أنظر: لسان العرب، ج ٢١، ص ١٢٨، جندل). الشاهد فيه: قوله: (صمدوا لها) أي: قصدوا لها، وقد أورده الشيخ الكيني شاهداً على هذا المعنى

- ١. في وب، ج، بر، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي: وشعراً،
- ٢. البيت من البحر الكامل. والقائل من شعراء الجاهليّة كما نسبه الشيخ الكليني قلس سرّه. والأكناف: جمع
   كنف، وكنف الشيء: جانبه أو ناصيته. ويصمد بمعنى يقصد كما في المتن (الثهاية، ج ٤، ص ٢٠٥ كنف؛ و ج٣، ص ٥٠٠ كنف؛ م ج٣، ص ٥٠٠ ممد).

المتحقِّق في اللغة، والذي دلَّت عليه أحاديث المعصومين عليهم السلام في بيان معنى الصمد.

- ٤. هكذا في الح، ش، ض، بح، بس، بش، بو، جس، جم، جم، جمه، جوا، وفي سائر النسخ والمطبوع: البن
   الزبرقان». و سيأتى الكلام عنه في التعليقة الآتية.
- ٥. في وف: (وهبة). وفي شرح صدر المتألهين والوافي: (وهبنة). وفي شرح المازندراني: (رَهَبْهُ على التصغير ـ: اسم رجل).
   وقال المحقّق الشعراني في هامش شرح المازندراني، ج ٤، ص ٨٤: ولم نَر في رجال العرب اسم رُهبة).
  - هذا هو عجز بيت صدره: (سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا).

الوزن: بسيط. وقائله: الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس التميمي السعدي، واسسمه حصين بن بدر ولقّب بالزبرقان لجماله؛ لأنّ الزبرقان في اللغة يعني البدر ليلة تمامه. وقيل: الزبرقان: الخفيف اللحية، وقدكان هو

## وَ قَالَ شَدَّادُ بْنُ مُعَاوِيَةً فِي حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ: عَلَوْتُهُ السِحْسَامِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ

خُذْهَا حُذَيْفُ فَأَنْتَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ ٢

حه كذلك. وقيل: سمّى كذلك؛ لأنّه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران، يقال: زبرق الثوب، إذا صبغه بصفرة أو حمرة. (أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٣٨-١٣٨؛ الصحاح، ج ٤، ص ١٤٨٩-١٤٨٩، زبرق).

والزبرقان: صحابي، كان ينزل مع قومه في بادية البصرة، فوفد على النبيّ ﷺ هـ و وقـ ومه، وكـان هـ و أحـد ساداتهم، فأسلموا سنة ٩ ه فجعله النبئ ﷺ على صدقات قومه، وكفُّ بصره في آخر عمره فتوفَّى نحو سنة ٤٥ ه، وكان فصيحاً شاعراً. (أسد الغابة، ج ٢، ص ١٩٤؛ الإصابة، ج ١، ص ٥٤٣؛ جمهرة أنساب العرب، ص ٢١٨؛ زهر الأداب، ج ١، ص ٣٩؛ خزانة الأدب، ج ٢، ص ٢٠٧؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ١٣٨، زبرق؛ شعراء النصرانية ، ج ٢ ، ص ٢٩ و ٣٧؛ الأعلام للزركلي ، ج ٣ ، ص ٤١).

وقد أورده أبوعبيدة في مجاز القرآن والقالي في الأمالي والطبري والطوسي والطبرسي والقرطبي في تفاسيرهم وياقوت الحموي في معجم البلدان وغيرهم. (مجاز القرآن، ج٢، ص٣١٦ و ٩٥١؛ الأمالي للقالي، ج٢. ص ٢٨٨؛ تفسير الطبري، ج ٣٠، ص ٢٢٤؛ التبيان، ج ١٠، ص ٤٣١؛ مجمع البيان، ج ١، ص ٨٥٧؛ تفسير القرطبي، ج ٢٠، ص ٢٤٥؛ معجم البلدان، ج ٤، ص ٩٣؛ شعراء النصرانية، ج ٢، ص ٣٦).

وجميع هؤلاء نسبوه إلى الزبرقان، ولكنّ الموجود في الكافي المطبوع نسبته إلى ابـن الزبـرقان، والأوّل هـو الصحيح .

شرح الغريب منه: البيت من قصيدة قالها الشاعر حينما حمل صدقات قومه إلى أبي بكر، وقـد روى بـعض أبياتها في معجم البلدان، ج ٤، ص ٨٢. وقرهيبة ، اسم رجل، لكنّه لم يوجد في أعلام العرب ـ قسم الرجـال ـ والموجود في جميع المصادر التي نقلت هذا البيت: «رهينة».

والصمد: السيّد المصمود إليه في الحوائج، وقيل: الكامل الذي لا عيب فيه. (لسان العرب، ج٣، ص ٢٥٨-٢٥٩، صمد). والشاهد فيه: قوله: «الصمد» أي المصمود إليه، أو المقصود في الحواتج.

١. في شرح المازندراني: دوعلوته.

٣. الوزن: بسيط. والقائل: هو شدّاد بن معاوية في حذيفة بن بدر، وشدّاد بـن مـعاوية هـو أبـو عـنترة الشاعر الجاهلي المشهور بشجاعته، ويعدُّ شدَّاد أحد قادة بني عبس الفرسان في حرب داحس والغبراء التي كـانت بين عبس وذبيان.

لكنَّ الموجود في العقد الفريد، ج ٦، ص ١٨-٢٠: أنَّ قاتل حذيفة بن بدر الوارد اسمه في البيت هو عمرو بن الأسلع العبسي والحارث بن زهير ، فقال عمرو بن الأسلع مفتخراً على بني ذبيان :

والله يشبهد والإنسان والبلد

إنَّ السماء وإنَّ الأرض شاهدةً أنَّى جزيتُ بني بدر بسعيهم

يسوم الهباءة قبتلاً ماله قُودُ

٣١٠ الكافي /ج ١ (الأصول)

وَ مِثْلُ هٰذَا كَتِيرٌ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ الشَّيَّدُ الصَّمَدُ الَّذِي جَمِيعُ الْخَلْقِ - مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ - إِلَيْهِ يَصْمَدُونَ فِي الْحَوَائِحِ، وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ \ عِنْدَ ۖ الشَّدَائِدِ، وَمِنْهُ يَـرْجُونَ الرَّخَاءَ وَدَوَامَ النَّعْمَاءِ لِيَدْفَعَ عَنْهُمُ الشَّدَائِدَ.

#### ١٩ ـ بَابُ الْحَرَكَةِ وَ الإِنْتِقَالِ

140/1

٣٢٨ / ١ . مُسحَمَّدُ بُسنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ، عَنْ عَسلي بُسنِ عَبْلِي بُسنِ عَسلي بُسنِ عَسلي بُسنِ عَسلي بُسنِ عَسلي بُسنِ عَسلي بُسنِ عَلْمَ بِهُ مَعْمَرٍ بُسنِ جَعْمَرٍ

لمّا التقينا على أرجاء جُمّتها والمشرونية في أيسماننا تَـ قِدُ عسلوته بسحمام شمّ قسلت له خذها حذيف فأنت السيّد الصمدُ

وكذا نسبه إلى عـمرو بـن الأســــ الفيروزآبـادي فـي بـصائو ذوي التـمييز، ج ٣، ص ٤٤٠، والأســتاذ أحـمد عبد الغفور العطّار محقّق كتاب صحاح الجوهري (الصحاح، ج ٢، ص ٤٤٩، صمد).

أمًا باقي المصادر التي أوردت هذا البيت والتي سنذكرها فلم تنسبه إلى أحد، وذلك ممًا يقلّل احتمال الجزم بنسبته إلى أحد الرجلين، ولعلّ الذي ضرب حذيفة بن بدر الفزاري هو شدًاد بن معاوية ؛ لأنّه كان أحد فرسان يوم الهباءة . ونسب ابن الأثير الضرب إلى قرواش بن عمرو بن الأسلع، دون أن يذكر الشعر (الكامل في التاريخ ، ج ١، ص ٥٧٩) . وعليه تكون نسبة الضرب غير ثابتة في المصادر التاريخيّة ، وتتبعها نسبة البيت.

وجاء هذا البيت في عدَّة كتب، منها: الأمالي للقالي، ج ٢، ص ٢٨٨؛ مجمل اللغة، ج ٣، ص ٢٤٨؛ معجم مقايس اللسخة، ج ٣، ص ٢٥٨؛ بـ صائر ذوي التسمييز المسسخة، ج ٣، ص ٢٥٨؛ بـ صائر ذوي التسمييز للفيروز أبادي، ج ٣، ص ٢٥٨؛ تفسير القرطبي، ج ٢٠، ص ٢٤٥؛ العقد الفريد، ج ٢، ص ٢٠٠ تاج العروس، ج ٨، ص ٢٩٥، وغيرها.

شرح الغريب: علاه بالسيف: ضربه ، والحسام: السيف القاطع ، وحسام السيف أيضاً : طرفه الذي يضرب به (الصحاح ، ج ٥، ص ١٨٩٩ ، حسم ).

وحذيف منادى مزخّم، وهو حذيفة بن بدر الفزاري الذي قاد بني فزارة ومرّة يوم النسار ويوم الجفار، وفي حرب داحس والغبراء حتّى قتل فيها يوم الهباءة. والصمد: السيّد المقصود في الحواتج. لسان العرب، ج ٢٠، ص ٢٥٨، (صمد).

١. في حاشية (ض): (وعليه بلخون). ٢. في (ب، بف): (في).

٣. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، و، بح، بس، بف، جر، وحاشية وبر، والوافي والطبعة الحجريّة من حه

الْجَعْفَرِيُّ ا:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﷺ ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ ۗ الدُّنْيَا، فَقَالَ: وإِنَّ اللهَ لَا يَنْزِلُ ۖ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ، إِنَّمَا مَنْظَرُهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبَعْدِ سَوَاءٌ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَرِيبٌ ، وَلَمْ يَقْرُبُ مِنْهُ بَعِيدٌ ، وَلَمْ يَحْتَجُ إِلَىٰ شَيْءٍ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَهُوَ ذُو الطَّوْل ۚ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ.

أَمَّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ ﴿ إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ ذَٰلِكَ مَنْ يَنْسَبُهُ إِلَىٰ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ، وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُحْتَاجٌ ۚ إِلَىٰ مَنْ يُحَرِّكُهُ أَوْ يَتَحَرَّكَ بِهِ ۚ ﴿، فَمَنْ ظَنَّ بِاللهِ الظُّنُونَ، هَـلَكَ ١ ﴿ فَـاحَذَرُوا فِـى صِفَاتِهِ مِنْ أَنْ تَقِفُوا ۖ لَهُ عَلَىٰ حَدُّ تَحَدُّونَهُ ۗ ١ بِنَقْصٍ، أَوْ

حه الكافي . وفي «بر»: «الجراديني». وفي المطبوع: «الخراذيني». ولم يُنعلم ضبطه بـالجزم، وفي «ج، و »: «الجُراذيني» بضمّ الجيم .

وعليّ بن العبّاس هذا، هو عليّ بن العبّاس الجراذيني الرازي . راجع: رجال النجاشي، ص ٢٥٥، الرقــم ٦٦٨؛ الرجال لابن الغضائري، ص ٧٩، الرقـم ٩٥.

١ . في «بر»: «الجعفي». والظاهر أن يعقوب هذا، هو يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الجعفري، من وُلد جعفر الطيّار . راجع: تهذيب الأنساب، ص ٣٣٩؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٣٠٠، الرقم ٢٨١٠.

۲. في «ض، بح، بر، بس، بف» وحاشية «ف»: «سماء».

٣. في ابح): الأيبرح). ٤ في حاشية (ج): + (منّا).

٥ . في حاشية (ج): + (منَّا).

الطول: المن والفضل والإعطاء والإنعام أنظر: الصحاح، ج ٥، ١٧٥٥ (منن).

٨. فى «ف» والتوحيد: «إنّه تبارك و تعالى ينزل».

٧ . في (ف): + (له). ٩ . في (ج) بح): (يحتاج).

١٠ في شرح العازندراني، ج ٤، ص ٩٣: ووفي العطف مناقشة يمكن دفعها بتقدير الموصول، أي ما يتحرّك به.
 أو يجعل (من) شاملة لغير العاقل على التغليب).

١١ . في وج، والتوحيد: «فهلك».

١٢ . في حاشية (جه: «تقعوا». وفي مرآة العقول، ج ٢، ص ٦٤: «قوله: من أن يقفوا، من وقف يقف، أي يقوموا في الوصف له و تتبعوا له في الوصف له و تتبعوا له في البحث عن صفاته تتبعاً على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة. ويحتمل أن يكون من قفا يقفو، أي تتبعوا له في البحث عن صفاته تتبعاً على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة».

١٣ . في شرح المازندراني: وتحدّونه ، استيناف لبيان الوقوف ، أو حال عن فاعل تقفواه.

زِيَادَةِ، أَوْ تَخْرِيكِ، أَوْ تَحَرُّكِ، أَوْ زَوَالٍ، أَوِ اسْتِنْزَالٍ، أَوْ نُهُوضٍ، أَوْ قُعُودٍ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ صِفَةِ ۚ الْوَاصِفِينَ، وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ، وَتَوَهَّمِ الْمُتَوَهِّمِينَ ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِالرَّحِيمِ ۞ الَّذِي يَزَاكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ ٢٠٣.

٣٢٩ / ٢ . وَعَنْهُ } رَفَعَهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَقُولُ: إِنَّهُ قَائِمٌ؛ فَأَزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ ﴿، وَلَا أَحُدُّهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ، وَلَا أَحُدُّهُ بِلَفْظِ شَقُ ۗ ﴾ يَكُونُ فِيهِ، وَلَا أَحُدُّهُ أَنِهُ لَلْهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ ﴿ بِمَشِيفَتِهِ مِن غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي فَمْ وَلٰكِنْ كَمَا قَالَ اللهُ ۗ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ أَ بِمَشِيفَتِهِ مِن غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي نَفْسٍ ﴿ ا مَصَداً فَرْداً، لَمْ يَحْتَجُ إِلَىٰ شَرِيكٍ يَذْكُرُ لَهُ ﴿ ا مُلْكَهُ، وَلَا يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ عِلْمِهِ ١٤ مِهْمَ ١٠ مَا اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

۲. الشعراء (۲۱):۲۱۷\_۲۱۹.

۱ . في دفء: دصفات،

٣. التوحيد، ص ١٨٣، ح ١٨، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي والوافي، ج ١، ص ٣٩٥، ح ٣١٩.

الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب، مصنّف الكتاب، كما هو الأمر في سند الحديث الشالث و ذيل
 الحديث الرابع كما لا يخفى ، والآتى بالضمير في هذه الأسناد الثلاثة هو راوي الكتاب.

ثم إنّ الظاهر أنّ المراد من فرفعه، هو الإسناد المذكور في السند المتقدّم، إلى الحسن بن راشد، كما يبدو ذلك من التوحيد، ص ١٨٣، ح ١٩.

<sup>7.</sup> في التعليقة للداماد: «مكان» ونقله المازندراني عن بعض النسخ.

٧. الشّقَ، الفصل في الشيء والفُرجَة والصدع. والشِّقَ، الناحبة والمشقة. والمعنى: لا أحدّه بكلمة تخرج من ناحية الفم، أو من فُرجة الفم، أو مشقّته. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٤٩١ (شقق)؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٩٥؛ الوافى، ج ١، ص ٢٩٨.

في (ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والتوحيد: - «الله».

٩. البقرة (٢): ١١٧؛ آل عمران (٣): ٤٧ و ٥٦. ومواضع أخر.

١٠ . في الوافي: وفي نَفَس، بالتحريك. ويحتمل التسكين، أي من غير تردّد وتفكّر ورويّة في نفس.

<sup>.</sup> ١١ . في شرح المازندراني : همن التذكير أو الإذكار، وفي هفّ: «الله». وفي التوحيد: «يكون في، بدل «يذكر له».

١٢. قال صدر المتألّهين في شرحه، ص ٣٠٦: وفجملة: لا يفتح له أبواب علمه، في موضع الحال عن فاعل ولم يعتبح، أو ضمير وله، المنصوب المحلّ للمفعوليّة، وقال المازندراني في شرحه: ويفتح، عطف على ويذكر، و ولاء لتأكيد النفى».

١٣. التوحيد، ص ١٨٣، ح ١٩، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، حه

٣٠٠ / ٣٠ . وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَـنْ دَاوَدَ بْـنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِ و بْن مُحَمَّدٍ \، عَنْ عِيسَى بْن يُونُسَ، قَالَ:

قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُحَاوِرُهُ: ذَكَرْتَ اللهَ، فَأَحَلْتَ ّ عَلَىٰ غَائِب.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿: ﴿ وَيْلَكَ، كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ ۗ، وَإِلَـهُهِمْ ١٣٦/١ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ، وَيَرِىٰ أَشْخَاصَهُمْ، وَيَعْلَمَ أَسْرَارَهُمْ؟!».

فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ: أَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ أَ لَيْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ، كَيْفَ يَكُونُ فِي الأَرْضِ؟! وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ، كَيْفَ يَكُونُ فِي السَّمَاءِ؟!

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ ابْنَمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ، اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانُ، وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ، فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا يَحْدُثُ ۚ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَأَمَّا اللهُ ـ الْعَظِيمُ الشَّأْنِ، الْمَلِكُ، الدَّيَّانُ ـ فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانَ ۖ، وَلَا

<sup>◄</sup> عن علي بن العبّاس، عن الحسن بن راشد ، الوافى، ج ١، ص ٣٩٧، ح ٣٢٠.

١ . في دف: + (عن محمد). لكنّ الظاهر أنه سهو، وعيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، روى عنه عمرو بن محمد بن بكير الناقد. راجع: تهذيب الكمال، ج ٢٢، ص ٢١٣، الرقم ٤٤٤٢؟ وج ٣٢، ص ٢٦، الرقم ٤٦٧٣.

أمّا ما ورد في التعليقة للداماد، ص ٣٠٥، من أنّ عمرو بن محمّد هو عمرو بـن محمّد الأسـدي مـن رجـال الكاظمﷺ وعيسى بن يونس هو الشاكري الكوفي من رجال الصادقﷺ، فلم يظهر لنا وجهه؛ فإنّا لم نجد ـمع الفحص الأكيد ـعيسى بن يونس الشاكري في موضع .

٢. في شرح صدر المتأليين، ص ٣٠٦: وأحلت، من الحوالة. يقال: أحلتُ زيداً بماكان له عليّ ـ وهو كذا درهم ـ على رجل، فأنا محيل، وزيد محال ومحتال، والدرهم محال به، والرجل محال عليه، وانظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨١ (حول).
 ٣٠. في وف،: هماهداً، حال.

٤٠ اقتباس من الآية ١٦ سورة ق (٥٠): ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ﴾. وفي الوافي: ٥حبل الوريد: عرق في العنق.

٥. في وف، بس، وحاشية وج، بح، وشرح صدر المتألَّهين: دما حدث، وفي وبف، دما أحدث،

٦. في دف: دمن المكان».

يَشْتَغِلُ ا بِهِ مَكَانً ، وَلَا يَكُونُ إِلَىٰ مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَىٰ مَكَانِ ٢٠.

٣٣١ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ فِذَاكَ يَا سَيُدِي، قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّ اللهَ فِي مَوْضِعِ دُونَ مَوْضِعٍ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ، وَأَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ ۖ لَيْلَةٍ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِلَى السَّمَاءِ ۗ الدُّنْيَا.

وَرُوِيَ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَشِيَّةً عَرَفَةً، ثُمَّ يَرْجِعُ إلىٰ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي ذَلِكَ: إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ دُونَ مَوْضِعٍ، فَقَدْ يُلَاقِيهِ الْهَوَاءُ، وَيَتَكَنَّفُ ۖ عَلَيْهِ، وَالْهَوَاءُ جِسْمٌ رَقِيقٌ يَتَكَنَّفُ ۖ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِهِ، فَكَيْفَ يَتَكَنَّفُ ^ عَلَيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ۚ عَلَىٰ هٰذَا الْمِثَالِ؟!

فَوَقَّعَ اللَّهِ: دَعِلْمُ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ، وَهُوَ الْمُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ تَقْدِيراً. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ

١. في حاشية اض): اولايشغل،

١. التوحيد، ص ٢٥٣، ح ٤، بسند، عن محمد بن إسماعيل؛ الفقيه، ج ٢، ص ٢٤٩، ح ٢٣٣٥، بسند، عن عيسى بن يونس. وفي الأمالي للصدوق، ص ٢٦٦، المجلس ٩٠، ضمن ح ٤؛ وعلل الشوائع، ص ٣٠٤، ضمن ح ٤؛
 بسند آخر إلى قوله: وويعلم أسرارهم و ومن قوله: وإنّما وصفت المخلوق ٤٠٠؛ وفي الإرشاد للمفيد، ج ٢، ص ١٩٩، بسند آخر، إلى قوله: وويعلم أسرارهم و ومن قوله: وفلايخلو منه مكان ٤٠٠٠ مع اختلاف يسير الواقعى ج ١، ص ٣٩٩، ح ٣٩٠.

٣. في (بح): (في كلُّ).

٤. في وب، بح، والوافي: - ومن الليل، وفي شرح الماز ندراني: والليلة،

٥ . في وبح، وحاشية وف: وسماء، وفي حاشية وج، وسمائك.

٦. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألهن: ويتكيف، وفي حاشية وج، وبتنكف ـ
 يكتنف، وفي حاشية وض، ويكتنف، وفي التعليقة للداماد، ص ٢٠٠٧ وتكفه واكتنفه بمعنى، أي، أحاط به.
 والتعدية , وعلى، لتضمين معنى الاحتواء، وانظر: الصحاخ، ج٤، ص ١٤٢٧ (كنف).

٧. في وب، ج، ض، ف، بر، بف، وشرح صدر المتألَّهين: ويتكيّف، وفي حاشية وج،: ويتنكّف يكتنف،

٨. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألهين وحاسية بدرالدين: ويتكيف، وفي حاشية
 وج، ويتنكف \_ يكتنف، وفي حاشية وبح، ويكتنف،

٩. في (ج، بر، بس، بف) وحاشية (ف): (جلُّ وعزً).

فِي ' السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا لَهُ ' سَوَاءً عِلْماً وقُدْرَةً وَ''مُلُكاً وَاحَاطَةًه.

وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْكُوفِيُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ مِثْلَهُ.¹
 وَ \* فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجُوىٰ ثَلْقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ ':

٣٣٧ / ٥ . عَنْهُ، عَنْ لا عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةً:

١. في شرح صدر المتألَّهين: وعلى». ٢. في وبس،: وله كلُّها».

٣. في وب: - دوه. ٤٠ م. ٣٢٤. - دوه.

٥. هكذا في وب، ج، ف، بح، بر، بس، بف، وفي سائر النسخ والمطبوع: - وه، قال المازندراني في شرحه:
 وفي قوله، عطف على الحركة والانتقال ... أي باب الحركة والانتقال، وفي تفسير قوله تعالى».

٦ . المجادلة (٥٨): ٧.

٧. في ابرة: - اعنه، عن، والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب مصنّف الكتاب، كما هو الظاهر.

٨. في التوحيد: وأحَدي،

٩. في وب، بس، وحاشية وج، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: ووبذلك،

۱۰. سأ (۲٤): ٣. وألزمهاه.

١٢ . في شرح المعازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٧ : وضعير التأنيث في والزمهاه للذات ... يعني إذا كان عدم بعد شيء عنه باعتبار حصول ذاته تعالى في مكان قريب منه، لزم احتواء المكان عليه وكونه فيما يحيط به حدود أربعة ، كل حدً مقابل لنظيره ، وأنّه محاله . وانظر: شرح صدر المتألهين، ص ٣٠٥.

١٣ . التوحيد، ص ١٣١، ح١٢، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، الوافي ، ج ١، ص ٤٠١، ح٢٣٣.

### فِي قَوْلِهِ: ﴿ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾: ١

٣٣٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّاب، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوى ﴾ فَقَالَ: واسْتَوىٰ عَلَىٰ ۖ كُلُّ شَيْءٍ ۗ ! فَلَيْسَ شَيْءً أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍه أَ.

١٢٨/١ ٢٣٤ . وَيِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ سَهْلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَادِدٍ:

أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اَسْتَوى ﴾ فَقَالَ: «اسْتَوىٰ مِنْ ° كُلِّ شَيْءٍ؛ فَلَيْسَ شَيْءً أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ». "

٣٣٥ / ٨ . وَعَنْهُ، عَنْ ٢ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاج، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوى ﴾ فَقَالَ: «اسْتَوىٰ فِي ^ كُلُ شَيْءٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، لَمْ يَبْعَدْ مِنْهُ بَعِيدٌ ، وَلَمْ

٢. في التوحيد والمعاني وحاشية ميرزا رفيعا: ١٥٥٥.

۱ . طه (۲۰): ۵.

 <sup>&</sup>quot; في شرح المازندراني، ج ٤، ص ١٠٩: ٥استوى على كل شيء، أي استولى عليه بالقدرة والغلبة، أو استوت نسبته إليه بالعلم والإحاطة».

٤. التوحيد، ص ٣١٦، ح ٤، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد،
 عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن بعض رجاله رفعه، عن أبي عبدالله ٤٠ الوافي، ج ١، ص ٤١٣. ح ٣٣٤.

٥ . في حاشية «بح»: «على». وفي حاشية «ض، بر»: «في».

٦. التوحيد، ص ٣١٥، ح ١؛ وتفسير القنمي، ج ٢، ص ٥٥، بسندهما عن سهل بن زياد الأدمي. وفي الترحيد،
 ص ٣١٧، ح ٧؛ ومعاني الأخيار، ص ٢٩، ح ١، بسند آخر عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، عن أبى عبد الله 24. الوافي، ج ١، ص ٤١٣.

٨. في التوحيد: «من».

۷. في «بر»: - «وعنه، عن».

۹. في دف: «قريب».

يَقْرُبْ مِنْهُ قَرِيبٌ ١، اسْتَوىٰ فِي ۖ كُلِّ شَيْءٍ، ٣.

٣٣٦ / ٩. وَعَنْهُ، عَنْ أَمُحَمَّدِ بْن يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْن عِيسىٰ، عَن الْحُسَيْن بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا لَ اللهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ فِي شَيْءٍ، أَوْ عَلىٰ شَيْءٍ، فَقَدْ كَفَرَه. قُلْتُ °: فَسُرْ ٦ لِي، قَالَ: «أَغْنِي بِالْحَوَايَةِ ٧ مِنَ الشَّيْءِ ^ لَهُ، أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ ٩، أَوْ مِنْ شَيْءٍ سَبَقَهُ، ١٠.

٣٣٧ / ١٠ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ‹مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَهُ مُخدَثاً؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْصُوراً؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولاً، ١١ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَ هُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهٌ وَ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَـٰهٌ ﴾ ٢٠:

٣٣٨ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم، قَالَ: قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيَصَانِيُّ: إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا"، قُلْتُ: مَا ١٠ هِيَ؟ فَقَالَ:

٢. في التوحيد: (من).

۱. في دف: دبعيد).

٣. التوحيد، ص ٣١٥، ح ٢، بسنده عن محمّد بن الحسين . الوافي، ج ١، ص ٤١٣، ح ٢٣٦. ٤ . في (بر): - (وعنه، عن).

٥ . في حاشية (ض): (فقلت).

٦. في دض: دفسره.

٧. في الوافي: «الباء في «بالحواية» و «بإمساك» متعلَّق بمحذوف، تقديره: أعني بقولي في شيء كونه بالحواية... فالحواية تفسير له وفي، والإمساك له وعلى، والسبق له من، والنشر على غير ترتيب اللف، وانظر: شرح صدر المتألهين، ص ٣٠٦؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ١١٤.

٨. في شرح المازندراني: «من شيء». ٩. في شرح المازندراني: - وله،

١٠. التوحيد، ص ٣١٧، ح ٥، بسنده عن الحسين بن سعيد - الوافي، ج ١، ص ٤١٤، ح ٣٣٧.

١١. التوحيد، ص ٣١٧، ح ٦: توفي رواية أخرى: من زعم أنَّ الله ..... وفيه، ص ٣١٧، ح ٩، عن محمَّد بن عـليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله على • الوافي ، ج ١، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٨.

١٢ . الزخرف (٤٣): ٨٤. ١٣ . في التوحيد: وقوة لنا، بدل وقولنا».

١٤ . في التوحيد والوافي: دوماه.

﴿ وَهُرَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهُ رَفِى الْأَرْضِ إِلَهُ ﴿ فَلَمْ أَذْرِ بِمَا أَجِيبَهُ، فَحَجَجْتُ ۗ ، فَخَبَّرْتُ ١٣٩/١ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ فَقَالَ ۗ : وهٰذَا كَلَامُ زِنْدِيقٍ ۖ خَبِيثٍ، إِذَا ۗ رَجَعْتَ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: مَا اسْمَكَ بِالْبَصْرَةِ ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَلَانٌ، فَقُلْ \* كَذَٰلِكَ بِالْبَصْرَةِ ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَلَانٌ، فَقُلْ \* كَذَٰلِكَ اللهُ رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ إِلَهُ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ، وَفِي الْبِحَارِ ^ إِلَهُ، وَفِي الْقِفَارِ إِلَهُ، وَفِي كُلُ مَكَانِ إِلَهُ، وَفِي الْقِفَارِ إِلَهُ، وَفِي كُلُ مَكَانِ إِلَهُ».

قَالَ ۚ: فَقَدِمْتُ، فَأَتَيْتُ أَبَا شَاكِرٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هٰذِهِ نُقِلَتْ مِنَ الْحِجَازِ. ` '

# ٠ ٢ \_ بَابُ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِيِّ

٣٣٩ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ، قَالَ: رَأَدُ الْحَافَا \* ١١ أَنْ رَالْدُهُ مِن وَهِدٍ فَقَالَ لَمُ ١٢ أَنَّهُ مِنْ مَنَ اللهِ عَنَّ مَحَلَّ رَحْ

سَأَلَ الْجَاثَلِيقُ ١١ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ، فَقَالَ لَهُ ١٣: أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَحْمِلُ الْعَرْشَ أُمَّ ١٣ الْعَرْشُ يَحْمِلُهُ؟

١. في حاشية (بح): + «قال».

عند صدر المتألّهين: وفحيجت أي صرت محجوجاً مغلوباً لأبي شاكر. وعند المازندراني: وفحججت أي فذهبت إلى مكة وفعلت أفعال الحج، مع احتمال الأول. أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٢٠٩، شرح المازندراني، ص ٤، ص ١٦٦.
 المازندراني، ص ٤، ص ١٦٦.

٤. والزنديق، من الثنوية، أو القائل ببقاء الدهر، أو القائل بالثور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ويقال عند العرب لكل ملحد ودهري. أنظر: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٤٤٠ القلموس المحيط، ج ٢٠، ص ١٨٤٠ في وضه: وفإذاه.
 القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٨٤ (زندق).

٦. في وبح، وحاشية وف: +ولك، ٧. في وف، وشرح صدر المتألَّهين: +وله.

٨. في حاشية دض»: «البحر». ٩. في (بر»: - «قال».

١٠ . التوحيد، ص ١٣٣، - ١٦، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١، ص ٤٠٠، ح ٣٣٢.

دالجائليق: رئيس النصاري في بلاد الإسلام القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٥٨ (جائليق).

١٢ . هكذا في (ب، ج، ض، ف، و، بر، بس، بف، والوافي والبحار . وفي (بح، والمطبوع: - وله).

۱۳ . في البحار: وأو».

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عَالِمُ الْعَرْشِ وَالشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا، وَذٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ اللهُ يُمْسِكُ السُّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَذُولَا وَلَهِنَ وَالْتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِمِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ طَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [ • .

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذٍ ثَمَنِيَةٌ ﴾ ۗ فَكَيْفَ قَالَ ۗ ذٰلِكَ ۚ، وَقُلْتَ: إِنَّهُ يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟!

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ؛ وإِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ: نُورٍ أَحْمَرَ، مِنْهُ احْمَرَ مِنْهُ احْمَرَ مَنْهُ احْمَرَ مَنْهُ احْمَرَ مَنْهُ احْمَرَ مَنْهُ احْمَرَ مَنْهُ الْخُضْرَةُ، وَنُورٍ أَصْفَرَ ، مِنْهُ اصْفَرَ وَ مِنْ مُ الْحُفْرَةُ، وَنُورٍ أَصْفَرَ ، مِنْهُ الْبَيَاضُ ، مِنْهُ الْبَيَاضُ ، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي حَمَّلَهُ اللهُ الْحَمَلَةَ، وَذَٰلِكَ نُورٌ مِنْ مُظَمَّتِهِ وَنُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ الْبَعْمَالِ وَنُورِهِ السَّمَاوَاتِ " وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ خَلَاتِقِهِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُسْتَبِهَةِ " أَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ " وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ خَلَاتِقِهِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُحْتَلِقَةِ وَالْأَدْيَانِ الْمُشْتَبِهَةً " أَمْ مُلُولًا مُ مَعْمُولٍ و يَعْظُمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَقُدَرَتِهِ . أَمُ مَنْ مُنْ مِنْ مَامِدًا لَهُ اللهُ بِنُورِهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُدَرَتِهِ .

لَا يَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً، فَكُلُّ شَيْءٍ مَحْمُولٌ، ٣٠/١

١ . فاطر (٣٥): ٤١.

٢ . الحاقّة (٦٩): ١٧.

٣. في البحار: - وقال).

٤. في وب ، ج، ض ، ف ، بح ، بس ، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني والوافي والبحار: وذاك،

٥. في دف: داخضرًه. ٦. في دف: داصفرًه.

٧. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألهين والوافي. وفي المطبوع: ومنه [ابيض] البياض،
 ٨. في البحار: ومن نوره.

٩. في وض : ووبعظمته ).

١٠. وابتغى: طلب، من ابتغيثُ الشيء وتبغَّيتُه، إذا طَلَبَتُه. الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٨٣ (بغي).

١١ . في «ب، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المأزندراني والوافي: «السماء».

١٢ . في دجه: «المشتتة». وفي دبف» والوافي: «المتشتة». وفي حاشية دبف»: «المشتهة». وفي حاشية دض»:
 «المتشبهة».

وَاللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - الْمُمْسِكَ لَهُمَا أَنْ تَزُولَا، وَالْمُحِيطُ لِهِمَا مِنْ شَيْءٍ، وَهُوَ حَيَاةً كُلِّ شَيْءٍ، وَنُورُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿سُبْحَانَهُ رَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوۤا كَبِيراً ﴾ آه.

قَالَ لَهُ: فَأُخْبِرْنِي عَنِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَيْنَ هُوَ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْرِى ثَلَاثَة إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة إِلّا هُوَ سَابِسُهُمْ وَمَعْنَا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْرِى ثَلَاثَة إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة إِلّا هُوَ سَابِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُنْ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَنْ مَن مِن ذَلِكَ وَلاَ أَنْ مَن مَن ذَلِكَ وَاللّارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُو الْعَلَمَ السَّدُ وَأَخْفَى ﴾ "، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَلاَ يَكُودُهُ جَفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ " وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَلاَ يَكُودُهُ جَفْظُهُمَا وَهُو الْعَلَمَاءُ اللّهُ عِلْمَهُ وَلَيْسَ يَحْرُبُحُ عَن لا هٰذِهِ فَالَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ اللّهِ يَن حَمَّلَهُمُ اللّهُ عِلْمَهُ، وَلَيْسَ يَحْرُبُحُ عَن لا هٰذِهِ خَلْ فَي اللّهُ عَلْمَهُ مَا اللّهُ عَلْمَهُ وَاللّهُ أَنْ مَن اللّهُ أَلْمُولِينَ اللّهُ عَلْمَهُ وَلَكُونَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ عَنْ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمَهُ وَلَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ مَن الْمُولِينَ فَالْ اللّهُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمَهُ وَلَوْلُ اللّهُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمَالُولُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُرْضُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

بجوز جرّ «المحيط» بالعطف على ضمير لهما، يعني: الممسك لهما، والمحيط بهما أن تزولا من الشيئية.
 ويجوز رفعه بالعطف على الممسك، يعني: المحيط بهما بما حوياه من شيء. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٣١٣؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ١٧٤.

٣. المجادلة (٥٨): ٧.

٢. الإسراء (١٧): ٤٣.

٥. طه (۲۰):٦-٧.

٤. في (بس): (والكرسيّ).

٧. في «ف» والتعليقة للداماد والبحار: «من».

٦ . البقرة (٢): ٢٥٥.

<sup>.</sup> ٨. في شرح صدر المتألَّهين: + «ملكه و».

٩. هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألهين والمازندراني وحاشية ميرزا رفيعا والوافي
 والبحار. وفي وف: وهو ملكوت، وفي المطبوع: - «وهو الملكوت».

۱۰ . في حاشية «بر»: + «إبراهيم». ١١ . الأنعام (٦): ٧٥.

١٢. قرأ الداماد في التعليقة، ص ٣١٤: وحمله في الله، بدل وحملة العرش الله، ثمّ قبال: وحمله، بالنصب عملى

### مَعْرِفَتِهِ؟l». ا

٣٤٠ ٢ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، قَالَ:
 سَٱلْنِي أَبُو قُرَّةً الْمُحَدُّثُ أَنْ أَدْخِلَهُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا ﴿ فَاسْتَأَذْنَتُهُ، فَأَذِنَ
 لي، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ؟ أَ فَتَقِرُ أَنَّ اللهَ مَحْمُولٌ ؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ : وكُلُّ مَحْمُولٍ مَفْعُولٌ بِهِ، مُضَافٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ، مَحْتَاجٌ، وَالْمَحْمُولُ السَّمُ نَقْصٍ فِي اللَّفْظِ مِدْحَةٌ، وَكَذْلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ: فَوْقَ، السَّمْ نَقْصٍ فِي اللَّفْظِ مِدْحَةٌ، وَكَذْلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ: فَوْقَ، وَتَحْتَ، وَأَعْلَىٰ، وَأَسْفَلَ أَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلْهِ ۖ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُرهُ بِهَا ﴾ وَلَمْ يَقُلُ فِي كُتْبِهِ: إِنَّهُ الْمَحْمُولُ، بَلْ قَالَ: إِنَّهُ الْحَامِلُ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ، وَالْمُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ يَقُلُ فِي كُتْبِهِ: إِنَّهُ الْمَحْمُولُ، بَلْ قَالَ: إِنَّهُ الْحَامِلُ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ، وَالْمُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا، وَالْمَحْمُولُ مَا سِوَى اللهِ، وَلَمْ يُسْمَعْ أَحَدٌ آمَنَ بِاللهِ وَعَظَمَتِهِ قَطُّ قَالَ فِي كُتُابِهِ: يَا مَحْمُولُ مَا سِوَى اللهِ، وَلَمْ يُسْمَعْ أَحَدٌ آمَنَ بِاللهِ وَعَظَمَتِهِ قَطُّ قَالَ فِي كُتُهِ فِي كُتُبِهِ: يَا مَحْمُولُ مَا سِوَى اللهِ، وَلَمْ يُسْمَعْ أَحَدُ آمَنَ بِاللهِ وَعَظَمَتِهِ قَطُّ قَالَ فِي كُتُولِهُ وَلَهُ يُسْمَعْ أَحَدٌ آمَنَ بِاللهِ وَعَظَمَتِهِ قَطُّ قَالَ فِي كُتُولِهُ يَلْهُ وَكُولُهُ وَلَا مُعْمُولُ مَا سُوى اللهِ وَكُولُولُ مَا لِلْهُ وَعَظَمَتِهِ فَلَا قَالَ فِي كُلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُنْ مَنْ فَالَاهُ إِلَّهُ الْمَالَالِهُ وَعَظَمَتِهِ فَلَا لَهُ الْمُسْتَعْ أَلَالْهُ وَالْمُعُولُ مَا لَاللهِ وَعَظَمَتِهِ فَلَا لَيْهِ وَلَهُ لَهُ عُلُولُهُ اللّهُ اللّهِ وَلَا لَهُ الْمُعْمِلُ اللّهِ وَالْمُولُ مَا لَمُعْلَى السَّمَا اللّهِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللّهِ الْمُلْعُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَالِهِ اللّهِ الْمُعْلَالِهِ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ الْمُعْمِلُ اللّهِ الْوَلَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ

قَالَ أَبُو قُرَّةَ: فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذٍ ثَمَنِيَةٌ ﴾ وقالَ:

حه المفعول المطلق، أي كيف تحمل العرش ربّه الله سبحانه حَمْلُه الذي في طوقه بالنسبة إلى محمولاته و نسب ما في المتن إلى النسخ ، ثمّ قال: «وليس بذلك؛ إذكان السؤال: أنّ الله سبحانه أهو حامل العرش ، أم العرش حامل إيّاه؟ تعالى عن ذلك ، لا أنّ حملة العرش حاملة إيّاه . سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً » . وردّه المازندراني في شرحه ، ج ٤ ، ص ١٢٩ و الفيض في الوافي ، ج ١ ، ص ٤٩٨ بأن لا تساعده النسخ والفصاحة وضعائر الجمع فيما بعد، وبغير ذلك .

١ . الوافي، ج ١، ص ٤٩٥، ح ٣٩٦؛ البحار، ج ٥٨، ص ٩، ح ٨.

٢. قال صدر المتألّهين في شرحه: «الظاهر أنّ أبا قرّة كان رجلاً ظاهريّاً». وقال المازندراني في شرحه: «أبو قرّة المحدّث صاحب شبرمة، وكان مذهبه أنّ الله تعالى جسم فوق السعاء دون ما سواها». وقال المحقّق الشعراني في حاشية الوافي: «قوله: أبوقرّة، هو كنية موسى بن طارق اليماني الزبيدي القاضي».

٣. في وبح): – دله).

٤. لوحظ هنا حكاية حال الكلمات الأربع في حالة الإضافة. ويجوز فيها الرفع أيضاً.

٥٠ في وب، ج، ف، بح، بر، بس، بف: وله، بدل ووشه. وفي وز، د، ص، ض: ووله. ولعله نقل في النسخ بالمعنى أو تصحيف من النشاخ.
 ٢٠ الأعراف (٧): ١٨٠.

٧. الحاقّة (٦٩): ١٧.

﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ﴾ ٢٩

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللهِ: «الْعَرْشُ لَيْسَ هُوَ اللهَ، وَالْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ وَعَرْشٍ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، ثُمَّ أَضَافَ الْحَمْلَ إلى غَيْرِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَرْشِهِ وَهُمْ يَعْمَلُونَ وَعَلْمِهِ، وَمَلَائِكَةً " يَكْتُبُونَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ وَلِلهُ عَلْمِهِ، وَمَلَائِكَةً " يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ، وَاسْتَعْبَدَ أَهْلَ الأَرْضِ بِالطَّوَافِ حَوْلَ بَيْتِهِ، وَاللهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ كَمَا قَالَ. وَالْعَرْشُ وَمَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَاللهُ الْحَامِلُ لَهُمْ، الْحَافِظُ لا لَهُمْ الْمُمْسِك، الْقَائِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ، وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلا يُقَالُ: مَحْمُولٌ، وَلا أَسْفَلُ ـ قَوْلاً مُفْرَداً لا يُوصَلُ بشَيْءٍ ـ فَيَفْسُدُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنِيْهِ.

قَالَ ۚ أَبُو قُرَّةَ: فَتَكَذِّبُ ۚ ` بِالرُّوَايَةِ الَّتِي جَاءَتْ: أَنَّ اللهَ إِذَا غَضِبَ إِنَّمَا يُعْرَفُ غَضَبَهُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَجِدُونَ ثِقَلَهُ ` ` عَلَىٰ كَوَاهِلِهِمْ ' ْ فَيَجْرُُونَ سُجَّداً ' ، فَإِذَا

١ . غافر (٤٠): ٧. وفي حاشية دف: +دومن حوله.

٢. يحتمل أن تكون «إضاف» بكسر الهمزة على أنه مصدر مبتدأ مضاف بحذف التاء، فقوله 4 : «خلق من خلقه»
 مر فوع خبراً ، والخلق بمعنى التقدير؛ يعني إضافة حمل العرش إلى غيره تقدير من تقديراته. أنظر: شرح المازندراني، ج ٤، ص ١٣٥.

٣. في شوح المازندراني: وضمير الجمع يعود إلى وخلقهه؛ لأنه جنس يصدق على الكثير».

غ. في (ب) ف، (وملائكته).
 في (ب) ف، (وملائكته).

٦. «العرش» وما عطف عليه مبتدأ خبره محذوف، تقديره: محمول كلّهم، أو سواء في نسبتهم إليه تعالى، بقرينة السابق واللاحق. واحتمل المازندراني عطفه على «الأرض» أيضاً؛ بمعنى استعبدهم. أنظر: شرح صدر المتأليين، ص ٣٦٧؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٣١٦؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٧٧.

٧. في دب، بس، بف، ووالحافظ، ٨. في دف: دوهو،

٩. في «ف»: دوقال».

١٠. في وب، بر،: وفنكذب، وفي شرح المازندراني: وفتكذَّب، استفهام على سبيل الإنكار، بحذف أداته.

١١ . هو هنا بمعنى ما يقابل الخفّة دون الوزن.

١٢ . «الكواهل»: جمع كاهِل، وهو الحارك، أي ما بين الكتفين. الصحاح، ج ٥، ص ١٨١٤ (كهل).

١٣ . وفيخرّون سجّداً»، أي فيسقطون ساجدين. أنظر : الصحاح، ج ٢، ص ٦٤٣ (خرر).

ذَهَبَ الْغَضَبُ، خَفَّ وَرَجَعُوا إِلَىٰ مَوَاقِفِهِمْ؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ؛ أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ مَنْذُ لَعَنَ إِنْلِيسَ، إِلَىٰ يَوْمِكَ هٰذَا هُوَ غَضْبَانُ عَلَيْهِ، فَمَتَىٰ رَضِيَ؟ وَهُوْ ۚ فِي صِفْتِكَ لَمْ يَزَلَ غَضْبَانٌ ۖ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ وَعَـلَىٰ أَتْبَاعِهِ، كَيْفَ ۗ تَجْتَرِئُ أَنْ تَصِفَ رَبَّكَ بِالتَّغَيُّرِ ۚ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، وَأَنَّهُ ° يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي ۗ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ؟! سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، لَمْ يَزُلُ مَعَ الزَّائِلِينَ، وَلَمْ ١٣٢/١ يَتَغَيَّرْ مَعَ الْمَتَغَيِّرِينَ، وَلَمْ يَتَبَدَّلْ مَعَ الْمُتَبَدِّلِينَ، وَمَنْ دُونَهُ فِي يَدِهِ وَتَدْبِيرِهِ، وَكُلُّهُمْ إِنْهِ مَحْتَاجٌ، وَهُوَ غَنِيًّ عَمَّنْ سِوَاهُ، لا

٣٤١ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ رِبْعِيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۗ ^ فَقَالَ: ﴿ وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي فَقَالَ: ﴿ وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ \* وَالْمُولِي اللهِ فَيْ الْمُعْرَسِيْ أَنْ السَّمَاوَاتُ ` ` وَالْأَرْضُ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيْ \* وَالْمُولِيْ اللهِ الل

۲. في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف): (غضباناً).

۱ . في دف: دفهو».

۳. في (بر): (وكيف).

<sup>2.</sup> هكذا في وب، والوافي والبحار. وفي المطبوع وسائر النسخ: وبالتغيير».

٥. في (ب) وحاشية (ض): (وأن). ٦. في (ب، ح): (تجري).

٧. الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٠٥، عن صفوان بن يحيى و الوافي، ج ١، ص ٤٩٨، ح ٢٩٧؛ البحار، ج ٥٨، ص ١٤،
 ح ٩.
 ٨. البقرة (٢): ٢٥٥.

٩. في التوحيد: - (كلِّ شيء في الكرسيُّ).

١٠ . في فض؛ وحاشية دف: «والسماوات». وفي شرح العازندراني، ج ٤، ص ١٤١: «السمارات وما عطف عليها مبتدأ، وقوله: دفي الكرسيّ؛ خبره، وهذه الجملة بيان وتأكيد لقوله: كلّ شيء في الكرسيّ».

١١ . في حاشية دف، + دفي قبضته).

١٢. التوحيد، ص ٣٢٧، ح ٣، بسنده عن حمّاد بن عيسى. تغسير العياشي، ج ١، ص ١٣٧، ح ٤٥٣، عن زرارة، عن

٣٤٢ / ٤ . مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ تَعْلَبَةَ '، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

سَالَّتُ ۗ أَبَا عَبْدِ اللهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسُّ مَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسِعْنَ الْكُرْسِيَّ، أَمِ الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟

فَـقَالَ: «بَـلِ ۗ الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْعَرْشَ ۖ، وَكُلَّ شَيْءٍ وَسِعَ ۗ الْكُرْسِيُّ، ۚ

٣٤٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْين، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ

حه أبي عبدالله # ؛ وفيه، ح 201، عن زرارة عن أحدهما في ، وفيهما مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١، ص ٥٠٤، ح ٤٠٠.

١ . هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، جر٤. وفي المطبوع: + وبن ميمون٤ نقلاً من بعض النسخ.
 وثعلبة هذا، هو ثعلبة بن ميمون، روى كتابه عبدالله بن محمّد الحجّال، كما في رجال النجاشي، ص ١١٧، الرقم.
 ٣٠٢.

٢. لا يحسن هذا السؤال مع علم السائل برفع (كرسيّه)، فالسؤال إمّا لعدم علمه برفعه، أو سأل عنه مع علمه بذلك طلباً لتصحيح رفعه في الواقع، وميلاً لمعرفة كونه فاعلاً في نفس الأمر. أنظر: شرح المازندرائي، ج٤، ص ١٤٢٠.

٣. في «بف»: - «بل الكرسيّ - إلى قوله في الحديث الخامس الآتي - : فقال.

٤. هاهنا وجوه من الإعراب: الأوّل: نصب «العرش» عطفاً على «السماوات» ورفع «كلّ شيء على الابتداء، والجملة الفعليّة بعده خبره بحذف العائد. الثاني: مثل الأوّل مع نصب «كلّ شيء» مفعولاً لـ «وسع». الثالث: رفع «العرش» عطفاً على «الكرسيّ» الأوّل. الرابع: رفع «العرش» ابتداء، ونصب «الكرسيّ» الثاني مفعولاً، وعطف «كلّ شيء» عليه، وجعل الجملة الفعليّة خبراً. الخامس: رفع «العرش» ابتداء، وعطف «كلّ شيء» عليه بحذف العائد ونصب «الكرسيّ» وجعل الجملة خبراً.

الأوّل هو المنتار عند الشرّاح مع احتمال الثاني عند صدر المتألّهين واستبعاد الرابع والخامس عند المازندراني. أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٢٦٩؛ شرح الممازندراني، ج ٤، ص ١٤٣؛ موآة العقول، ج ٢، ص ٧٩.

٦. التوحيد، ص ٣٢٧، ح ٤، عن أحمد بن محمد بن يحيى العظار، عن محمد بن يحيى. تفسير القمي، ج ١، ص ٨٥، بسند آخر عن زرارة، وفيهما مع اختلاف يسبر
 ١٠ الوافي، ج ١، ص ٥٠٥، ح ٢٠١٤.

بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسِمَ كُوْسِيُّهُ اَلسَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ﴾: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسِعْنَ الْكُرْسِيَّ، أُوِ الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيُّ». \

٣٤٤ / ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفَصْيْل، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وحَمَلَةُ الْعَرْشِ ـ وَالْعَرْشُ: الْعِلْمُ ـ ثَمَانِيَةً: أَرْبَعَةً مِنَّا، وَأَرْبَعَةً مِمَّنْ شَاءَ اللهُ، ؟

٧/٣٤٥ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ دَاوْدَ الرَّقِيِّ ، قَالَ:

سَالَّتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَآءِ﴾ ۚ فَقَالَ: ‹مَـا ١٣٣/١ يَقُولُونَ ؟ هُ قُلْتُ: يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ، وَالرَّبُ فَوْقَهُ، فَقَالَ: ‹كَـذَبُوا، مَـنْ زَعَمَ هٰذَا، فَقَدْ صَيَّرَ اللهَ مَحْمُولاً، وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ، وَلَزِمَهُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَحْمِلُهُ أَقُوىٰ مِنْهُ.

التوحيد، ص ٢٣٨، ح ٥، بسنده عن الحسين بن سعيد. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٣٧، ح ٤٥٤، عن زرارة مع
 اختلاف يسير ٠ الوافي، ج ١، ص ٥٠٦، ح ٤٠٢.

٢. هكذا في «ألف، ج، ض، ف، و، بر، بس، بف، جره. وفي «ب، بح»: «محمّد بن يحيى». وفي المطبوع:
 «محمّد إبن يحيى».

٣. راجع: الكافي، كتاب الحجّ، باب فضل زيارة أبي الحسن الرضائل، ح ١١٨٣؛ والتهذيب، ج ٦، ص ٨٤، ح ١٦٠ الوافي، ج ١، ص ٥٠٣.

٤. توسُّطُ عبد الرحمن بن كثير بين ابن محبوب وبين شيخه داو د بن كثير الرقّي، بل رواية ابن محبوب عن
 عبد الرحمن بن كثير منحصر بهذا الخبر، فلا يبعد زيادة وعن عبد الرحمن بن كثيره.

۵. هود (۱۱): ۷. مود (۱۱): ۷.

قُلْتُ: بَيْنُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ.

## ٢١ \_ بَابُ الرُّوحِ

١ / ٣٤٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
 أَذَيْنَةَ، عَن الْأَحْوَلِ، قَالَ:

١. في دب، والبحار والتوحيد: «تكون». ٢. في دبس، : «سماء أو أرض».

عي دب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي والتوحيد والبحار:
 - داشه.

 <sup>3.</sup> في حاشية وف»: ونشرهم». وفي العلل: «خلقهم ونشرهم» بدل ونشرهم». ونشر الشيء ينشره نشراً ويِناراً: رماه متفرقاً. القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٦٥ (نشر).

٥. في دف، بس، = - دلهم. ٦. في دب، ج، بر، بف، والتوحيد والعلل: وقيل،

٧. في دبف، والعلل: «بالطاعة والولاية». ٨. الأعراف (٧): ١٧٣\_١٧٣.

٩. في العلل: «الأنبياء».

١٠ . التوحيد، ص ٣٦٩، ح ١، بسنده عن سهل بن زياد الآدمي؛ علل الشوائع، ص ١١٨، ح ٢، بسنده عن الحسن بن
محبوب، من قوله: «فلمًا أراد الله أن يخلق» وفيهما مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١. ص ٥٠٠، ح ٣٩٨؛ البحار،
ج ٥٧، ص ٩٥، ح ٨٠.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّوحِ الَّتِي فِي آدَمَ، قَوْلِهِ أَ: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِندُّ رحِي﴾ ۚ قَالَ: دهٰذِهِ رُوحٌ مَخْلُوقَةً، وَالرُّوحُ الَّتِي فِي عِيسَىٰ مَخْلُوقَةً» ۗ.

٣٤٧ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۗ ۗ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَرُوحُ مِّنْهُ ﴾ ۚ قَالَ: «هِيَ رُوحُ اللهِ مَخْلُوقَةً، خَلَقَهَا اللهُ ۚ فِي آدَمَ وَعِيسىٰ ٢. ^

٣٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنَقَضْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ أَ: كَيْفَ هٰذَا لتَّفْخُ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرُّوحَ مُتَحَرِّكُ كَالرِّيحِ، وَإِنَّمَا سُمِّي رُوحاً لِأَنَّهُ اشْتَقَّ اسْمَهُ مِنَ الرّيح ''،

١ . في هف: وفي قولهه. وفي شوح العازندراني، ج ٤، ص ١٥٢: وقوله: مجرور بدلاً عن الروح، أو عن آدم».

٢. الحجر (١٥): ٢٩؛ ص (٣٨): ٧٢.

٣. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٤١، ح ٩، عن محمّد بن أورمة، عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبدالله ١٤٤. راجع:
 تصحيح الاعتقاد، ص ٣١ .الوافي، ج ١، ص ٢١٤، البحار، ج ١٤٤ البحار، ج ١٤، ص ٢١٨، ح ٢٤.

هكذا في الله ، ب ، ج ، و ، بح ، بر ، بف ، جر ، والوافي والبحار والاحتجاج . وفي (ض ، ف ، بس ، وحاشية وج ، بع ، بر ، بح ، بر ، جر ، والمطبوع : وأبا عبدالله .

هذا، وقد أكثر حمران بن أعين من الرواية عن أبي جعفر تلله. راجع: معجم رجال الحديث، ج٦، ص 22٩\_. ٥٠ النساء (٤): ١٧١.

٦: في وض، ف، بح، بر، وشرح المازندراني والبحار: - والله، وفي الاحتجاج: + وبحكمته.

٧ . في (ف): (وفي عيسى).

٨. الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٢٣، مرسلاً عن حمران بن أعين • الوافي، ج ١، ص ٤١٦، ح ٣٤١؛ البحار، ج ١٤، ص ٢١٩م - ٣٤؛ البحار، ج ١٤،
 ص ٢١٩م - ٢٥.

١٠ . في حاشية دبر؟: + دفي الحركة).

١٣٤/١ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ لَفْظَةِ الرِّمِحِ ۗ لِأَنَّ الْأَزْوَاحَ ۗ مُجَانِسَةً ۗ لِلرِّمِحِ ۗ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ
لِأَنَّهُ اصْطَفَاهُ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَزْوَاحِ، كَمَا قَالَ لِبَيْتٍ مِنَ الْبُيُوتِ ۚ: بَيْتِي، وَلِرَسُولٍ مِنَ الرُّسُلِ:
خَلِيلِي، وَأَشْبَاهِ ذٰلِكَ، وَكُلُّ ذٰلِكَ مَخْلُوقٌ، مَصْنُوعٌ، مُحْدَثُ، مَرْبُوبٌ، مُدَبَّرًهِ ٧.

٣٤٩ / كل . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرُّ الِ<sup>٨</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرِ عِنْ عَمًا يَرْوُونَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، فَقَالَ: وهِيَ صُورَةُ مُحْدَثَةً مَخْلُوقَةً أَ، اصْطَفَاهَا أَ اللهُ وَاخْتَارَهَا عَلَىٰ سَائِرِ الصُّورِ الْمُخْتَلِفَةِ أَ ، فَأَضَافَهَا إلىٰ نَفْسِهِ، كَمَا أَضَافَ الْكَعْبَةَ إلىٰ نَفْسِهِ، وَالرُّوحَ إلىٰ نَفْسِهِ؛ فَقَالَ: ﴿بَنْيْتِي﴾ أَأَ و ﴿نَفَضْتُفِيهِ مِن رُوجِي﴾ أَلَهِ ؟ أَنَا

١. في وج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي والتوحيد والمعاني : وعلى ١٠

٢ . في التوحيد: (لفظ الروح) . وفي المعاني : (لفظة الروح).
 ٣ . في حاشية (ف) والتوحيد والمعانى : (الروح).

غي علي علي المواقع و الواقع والتوحيد والمعانى: «مجانس».

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي دف، والمطبوع و شرح المازندراني: والربح،

٦. في التوحيد والمعاني: «كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال، بدل «كما قال لبيت من البيوت».

٧. التوحيد، ص ١٧١، ح ٣؛ ومعاني الأخبار، ص ١٧، ح ١٢، بسنده فيهما عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ • الوافي، ج ١، ص ٤١٦، ح ٣٤٢.

٨. هكذا في وب، ج، و، بج، بر، بس، جر، والوافي. وفي وألف، ض، ف، بف، والمطبوع: والخزّاز، وهو سهوً
 كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٠.
 ٩. في شرح المازندراني: - ومخلوفه.

١٠ هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي
 والتوحيد وفي المطبوع: وواصطفاها».

البقرة (٢): ١٢٥؛ الحجّ (٢٢): ٢٦؛ نوح (٧١): ٢٨.

۱۳ . الحجر (۱۵): ۲۹؛ ص (۲۸): ۷۲.

١٤ . التوحيد، ص١٠٣، ح ١٨ بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن بحر والواضي، ج ١٠ ص ٤١٥، ح ٢٣٩.

# ٢٢ \_ بَابُ جَوَامِع التَّوْحِيدِ

١ / ٣٥٠ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَمُحَمِّدُ بْنُ يَحْيَىٰ جَمِيعاً، وَفَعَاهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ:
 وأنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ اسْتَنْهَضَ النَّاسَ فِي حَرْبِ مُعَاوِيَةً فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا حَشَدَ النَّاسُ، قَامَ خَطِيباً، فَقَالَ:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ، الْأَحَدِ، الصَّمَدِ، الْمُتَفَرِّدِ، الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ، قُدْرَةً "بَانَ بِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَبَانَتِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ، فَلَيْسَتْ لَهُ صِفَةً تُنَالُ، وَلَا حَدٌّ يُضْرَبُ ۖ لَهُ فِيهِ الأَمْثَالُ، كَلَّ \* دُونَ صِفَاتِهِ تَحْبِيرُ أَ اللَّغَاتِ، وَضَلَّ

١. «استنهض»: أمر بالنهوض، أي القيام. أنظر: الصحاح، ج٣، ص ١١١ (نهض).

٢. في دب، ض، ف، بس، وحاشية دج، بح، بر، وشرح صدر المتألهين: وحشر، وقوله: وحشد، جاء متعذياً ولازماً ، بمعنى جمع واجتمع. وفي القلموس: وحشد القوم: حقّوا في التعاون، أو دعوا فأجابوا مسرعين، أو اجتمعوا على أمر واحده. أنظر: المصباح المنير، ص ١٦٣؛ القلموس المحيط، ج ١، ص ٤٠٦ (حشد)؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٦؛ الوافي، ج ١، ص ٤٧٤، مرآة العقول، ج ٢، ص ٨٥

٣. في شرح صدر المتألَّهين: «فِذْرَةٌ» بمعنى القطعة من اللحم ومن الليل ومن الجبل. وفي شسرح المساؤندراني: «في بعض نسخ الكتاب وكتاب التوحيد للصدوق: بقدرة». وفي التوحيد: «قدرته».

وقوله: وقدرة أي له قدرة ، أو هو قدرة بناء على عيئية الصفات . ونصبها على التمييز أو بنزع الخافض هو مختار الداماد في التعليقة ، ص ٣٢٦، وهو الظاهر عند المازندراني في شرحه، والمحتمل عند الفيض في الوافي. والمعنى: ولكن خلق الأشياء قدرة أو بقدرة . وعند صدر المتألهين في شرحه، وماه نافية، فو وماكان الخمستأنف عنده.

٤٠ هكذا في وب، ج، ض، ف، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي والتوحيد. وفي
 وبح، والمطبوع: وتضرب،

٥٠ دكلُّ من الكلُّ، بمعنى العجز والإعياء والثقل والتعب والوهن. أنظر: لسان العوب، ج ١١، ص ٥٩٠ و ٥٩٤ (كلل).

٦. في التوحيد: وتعبير، و والتحبير، التحسين، تقول: حبّرت الشيء: إذا أحسنته. والمعنى: عجز وأعيا قبل الوصول إلى بيان صفاته؛ أو عنده اللغات، أي اللغات المحسّنة، أي ليس في اللغات ما يتوصل بها إلى ذلك.

هُنَاكَ الصَّفَاتِ، وَحَارَ فِي مَلَكُوتِهِ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفْكِيرِ، وَانْقَطَعَ دُونَ الرَّسُوخِ فِي عِلْمِهِ جَوَامِعُ التَّفْسِيرِ، وَحَالَ دُونَ غَيْبِهِ الْمَكْنُونِ مُّ حُجُبٌ مِنَ الْغُيُوبِ الْمَكُنُونِ مُّ حُجُبٌ مِنَ الْغُيُوبِ الْمَكُنُونِ مُنْ فَي الْمُعُلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعُلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعُلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ ﴿، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ ﴿، وَتَعَالَى ١٠ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَوَّلُ ١٠ لَيْسَ لَهُ أَوَّلُ ١٠ لَيْسَ لَهُ أَوَّلُ ١٠ مُبْتَدَأً، وَلَا غَايَةً مُنْتَهِيُ، وَلَا آخِرٌ يَفْنَىٰ.

سُبْحَانَهُ هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَالْوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهُ، وَّ"َحَدَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا

حه أنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٠ (حبر) ؛ شرح صدر المتألهين ، ص ٣٣٣؛ شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٧١؛ مرأة العقول ، ج ٢، ص ٥٨.

١ . في «ب» وحاشية وج» وشرح صدر المتألّهين ومراة العقول: «هنالك».

٣. والمكنون: المستور. يقال: كننتُ الشيء، أي سترته. الصحاح، ج ٦، ص ٢١٨٨ (كنن).

٣. في دف: «الغيب».

٤. وتاهت: من التَّه، بمعنى التحيّر. يقال: تاه في الأرض، أي ذهب متحيّراً. الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٢٩ (تيه).

٥١. والأداني: جمع الدني، غير مهموز، بمعنى القريب. والمهموز منه بمعنى الدون. أنظر: شرح المازندواني،
 ج، ص ١٧٣؛ الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٤١ (دنو).

٦. والطامحات: جمع الطامح، وهو كلّ مرتفع. الصحاح، ج١، ص ٣٨٨ (طمح).

٧. في وب، ج، ف، بح، بر، وشرح المازندراني والوافي: - والله،

٨. فبُعد الهِمَم، أي الهمم البعيدة، وهو جمع الهمّة بمعنى العزم الجازم، وبُعدها: تعلقها بعليّات الأمور دون محقّراتها، أي لا تبلغ النفوس ذوات الهمم البعيدة وإن اتسعت في الطلب كنة حقيقته. أنظر: مجمع البحرين، ج ٦، ص ١٨٨ (همم).

 <sup>9.</sup> في شرح المازندراني: «القطِنْ، بفتح الفاء وكسر الطاء: الذكيّ المتوقّد، وبالعكس: جمع الفيطّنة، وهي في اللغة: القهم، وعند العلماء: جودة الذهن المعدّة لاكتساب المطالب العليّة، وانظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢١٧٧ (فطن).
 (فطن).

١١ . في وب، ف، بف، وحاشية وبح، والتوحيد: ووسبحان،

١٢ . في شرح المازندراني : «بالرفع والتنوين معاً ، أو بالرفع فقط؛ لأنَّهم اختلفوا في صرفه.

۱۳ . في «ب، بس، بح، بف» والتوحيد: - دو».

عِنْدَ خَلْقِهِ ا إِبَانَةً لَهَا مِنْ شِنِهِهِ، وَإِبَانَةً لَهُ مِنْ شِنِهِهَا، فَلَمْ ا يَخْلُلْ فِيهَا فَيَقَالَ ا هُوَ فِيهَا كَائِنَّ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْهَا؛ فَيَقَالَ لَهُ: أَيْنَ الْ لَكَنَّةُ كَائِنَّ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْهَا؛ فَيَقَالَ لَهُ: أَيْنَ الْكِنَّةُ سُبْحَانَة أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ، وَأَتْقَنَهَا صُنْعَهُ، وَأَحْصَاهَا حِفْظُهُ، لَمْ يَعْزُب ا عَنْهُ خَفِيّاتُ غُيُوبِ سُبْحَانَة أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ، وَأَتْقَنَهَا صُنْعَهُ، وَأَحْصَاهَا حِفْظُهُ، لَمْ يَعْزُب الْعَلَىٰ إِلَى الأَرْضِينَ اللّهَ وَالْمَحِيطُ اللّهَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّ

ابْتَدَعَ مَا خَلَقَ بِلَا مِثَالٍ سَبَقَ، وَلَا تَعَبِّ وَلَا نَصَبٍّ ١٦، وَكُلُّ صَانِعِ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ

١ . في التوحيد: + (إيّاها).

٢. هكذا في (ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي والتوحيد. وفي المطبوع:
 الم،

٤. «لم ينأ» أي لم يبعد، من النأي بمعنى البُعد. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٩٩ (نأى).

٥. في شرح صدر المتألِّهين: «عنها».

٩. وأين، بالفتح، أي يسأل: أين هو؟ أو وأين، بالتنوين، أي يقال: له مكان، أو يقال: إنّه أين ومكان للأشياء. أنظر:
 شرح صدر المتألهين، ص ٢٣٦؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٨٧.

٧. الم يعزب، أي لم يبعد ولم يغب. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٨١ (عزب).

٨. في التوحيد: والهوي.

٩. «الدُّجى» بمعنى الظلمة مصدراً، أو جمع دُجْبَة، وهي الظلمة. أنظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٤٩ (دجا).

١٠ . في التوحيد: «والأرضين» بدل «إلى الأرضين».

١١ . في شرح العازندراني: «المحيط، مبتدأ و «الواحد» خبر، يعني المحيط علماً وحفظاً بما أحاط... هو الواحد الأحد الصمد».

١٢. في حاشية فض، بره: فلم يتكأَّده، وقالا يتكأَّده، أي لا يثقله ولا يشقّ عليه . أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥٢٩ (كأد).

١٥ . في حاشية وف، + وأن يقول، وفي التوحيد: + وأن يكون،

١٦. والنّصَب، ووالتّعَب، بمعنى واحد، وهو الكلال والإعياء، فالعطف للتفسير والتأكيد. أنظر: الصحاح، ج١٠ ص ٩١ و ٢٥٥ (تصب).

صَنَعَ، وَاللهُ لاَ مِنْ شَيْءٍ صَنَعَ مَا خَلَقَ، وَكُلُّ عَالِمٍ فَمِنْ بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلَّمَ '، وَاللهُ لَمْ يَجْهَلُ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ، أَخَاطَ بِالْأَشْيَاءِ عِلْماً قَبْلَ كَوْنِهَا، فَلَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهَا عِلْماً، عِلْمُهُ بِها قَبْلَ أَنْ يُكَوِّنُهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ، وَلا خَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَلا نَقْصَانٍ، وَلا خَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَلا نَقْصَانٍ، وَلا اسْتِعَانَةٍ عَلَىٰ ضِدٌ مُنَاوٍ "، وَلا نِدٌ مُكَاثِرٍ '، وَلا شَرِيكٍ مُكَابِرٍ "، لَكِنْ خَلَابِقُ مَرْبُوبُونَ، وَهِ اسْتِعَانَةٍ عَلَىٰ ضِدٌ مُنَاوٍ "، وَلا نِدٌ مُكَاثِرٍ '، وَلا شَرِيكٍ مُكَابِرٍ "، لَكِنْ خَلَابِقُ مَرْبُوبُونَ، وَعِبَادٌ دَاجِرُونَ ".

فُسْبْحَانَ الَّذِي لَا يَؤُودُهُ لَا خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، وَلَا تَنْبِيرُ مَا بَرَأَ، وَلَا مِنْ عَجْزٍ ۗ وَلَا مِنْ الْعَبْرِ فَ عَجْزٍ ۗ وَلَا مِنْ الْعَبْرِ فِي عِلْمِ ١٠ حَادِثٍ أَصَاتٍ مَا خَلَقَ، وَخَلَقَ مَا عَلِمَ ١٠ لَا بِالتَّفْكِيرِ فِي عِلْمِ ١٠ حَادِثٍ أَصَابَ مَا خَلَقَ، وَلَا شُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَخْلُقْ، لَكِنْ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ، وَعِلْمَ

١. في دبر، وشرح صدر المتألِّهين: (يعلم).

٢. في دبح، بر، وحاشية دج، وشرح صدر المتألَّهين: + دبها،

٣. في وبع> وشرح صدر المتألهين ومرآة العقول: «مناف». وفي هامش شرح صدر المتألهين: «منا وخ ل» وكن يبدو من شرح المصنف لكلمة «ناو» أنّ ما في الهامش كان في المتن. وفي حاشية «بع>: «منافق». وفي حاشية «ف» والتوحيد: «مثاور». وقوله: «مناو» أي معاد، من ناواه، بمعنى عاداه. وربّما يهمز، وأصله الهمز؛ لأنّه من ناه إليك ونؤث إليه، أي نهض ونَهضَتُ إليه؛ فإنْ كلاّ من المتعاديين ينوم إلى صاحبه، أي ينهض. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٧٩ (نوأ)؛ شرح صدر المتألهين، ص ٣٢٩.

قوله: (مُكاثِر » أي غالب عليه بالكثرة، من قولهم: كاثرناهم، أي غلبناهم بالكثرة. أنظر: المسحاح، ج ٢، ص ١٨٠٢ كثر).

٦. وداخرون، أي أذلًاء، من الدخور بمعنى الصّغار والذلّ. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٦٥٥ (دخر).

٧. ولايؤوده، أي لايثقله. أصله من الأؤد بمعنى الثقل. يقال: آداني الشيءُ يـؤودُني أوداً وإيـاداً: أثـقلني. أنـظر:
 الصحاح، ج ٢، ص ٤٤٢: (أود).

٨. عند صدر المتألّهين في شرحه الجار متعلّق بمحذوف، وولا من عجز ولا من فترة بما خلق، جملة واحدة.
 وقال: وأي لا يلحقه الإعياء ونحوه من عجز ولا فترة. والغرض التنبه على كمال قدرته وأنّ العجز وما يلحقه محال عليه ٤.
 ٩. في وبح، - هن؟.

١٠. عند صدر المتألَّهين في شرحه قوله: «اكتفى عِلْمَ ما خلق وتحلَّق ما علم، جملة واحدة، و «علم، الأوَّل و «خلق، الثاني مفعولان لـ «اكتفى».

١١. في التوحيد: (لا بالتفكّر ولا بعلم حادث، بدل (لا بالتفكير في علم حادث،

مُخكَمّ، وَأَمْرٌ مُتْقَنّ.

تَوَحَّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَاسْتَخْلَصَ بِالْمَجْدِ وَالشَّنَاءِ، وَتَفَرَّدَ بِالتَّخْمِيدِ، وَتَمَجَّدَ بِالتَّمْجِيدِ ، وَعَلَا عَنِ اتِّخَاذِ النَّوْجِيدِ وَالْمَجْدِ وَالسَّنَاءِ ، وَتَوَحَّدَ بِالتَّحْمِيدِ، وَتَمَجَّدَ بِالتَّمْجِيدِ ، وَعَلَا عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ، وَتَطَهَّرُ وَتَقَدَّسَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ، وَعُمَّ و جَلَّ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشَّرَكَاءِ، فَلَيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَقَ ضِدًّ، وَلَا لَهُ فِيمَا مَلَكَ نِدًّ، وَلَمْ يَشْرَكُهُ أَ فِي مُلْكِهِ أَحَدُ، الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الْمَبِيدُ مُ لِلأَبْدِ، وَالْوَارِثُ لِلْأَمْدِ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلا يَزَالُ وَحْدَانِيناً أَزَلِياً قَبْلَ بَدْء الدَّهُورِ، وَبُعْدَ صُرُوفِ الْأَمُور، الَّذِي لاَ يَبِيدُ وَلَا يَنْفَدُ ' !

بِذٰلِكَ أَصِفَ رَبِّي، فَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُا وَمِنْ جَلِيلٍ مَا أَجَلَّهُا وَمِنْ '' عَزِيزٍ مَا أَعَزَّهُا وَتَعَالَىٰ عَمًّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيراً، ''.

وَ هٰذِهِ الْخُطْبَةُ مِنْ مَشْهُورَاتِ خُطَبِهِ ﷺ حَتَّىٰ لَقَدِ ابْتَذَلَهَا ۗ الْعَامَّةُ. وَهِيَ كَافِيَةُ لِـمَنْ

١. في وب، ض، بر): والمجد، بدون الباء.

٢. في وض، وحاشية وبف، وشرح صدر المتألّهين: ووالشناء، ووالسّناء، الرفعة والشرف، ووالسّناه: ضوء
 البرق، والمرادهنا هو الأوّل، أنظر: شرح المازندراني، ج ٤، ص ١٩٨٩؛ الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٨٣ (سنا).

٣. في وف: وبالتحميد، ٤. في وبر، وشرح صدر المتألَّهين: - وو،

٥. في (ف): (مجاوزة). واحتمل المازندراني في شرحه كونه: (محاورة) بالمهملتين. أي محاورة الشركاء.

٦. في التوحيد: دلم يشرك. ٧. في دج»: - دالأحده.

٨. والمبيدة: المُهلِك، من الإباد بمعنى الهلاك. واحتمل الفيض في الوافي كونه والمُؤيَّدة من التأبيد، أي هو الذي
 أبد الأبد حتى صار الأبد أبدأ. وانظر: الصحاح، ج ٢، ص 60٤ (بيد).

٩ . «البدء»: مصدر من بدأتُ الشيء، أي فعلته ابنداءً. وقرأه صدر المتألّهين في شرحه: «بدي الدهور» شمّ قال:
 «من بدا الأمر بُدُوّاً، أي ظهره. وانظر: الصحاح، ج ١، ص ٣٥ (بدأ)؛ و ج ٦، ص ٢٧٩ (بدا).

١٠ . في التوحيد: ولا يفقده. ١١ . في وب، ج، بس، بف، والتوحيد: - ومن،

۱۲. التوحید، ص ٤١، ح ٣، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي وأحمد بن يحيى بن زكريًا القطأن، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تعيم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي معاوية، عن الحصين بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي عبدالله ٨٠ الفارات، ج ١، ص ٨٨، وفيه: (حدّثنا إبراهيم بن إسماعيل البشكري وكان ثقة أنَّ علياً سئل عن صفه الربّ فقال: الحمد لله الأحد الصمد ...، مع اختلاف ، الوافي، ج ١، ص ٤٢٤، ح ٣٥٣.

١٣ . والابتذال: الامتهان والاحتقار، وضدّ الصيانة. ومعنى وابتذلها العامّة، عند صدر المتألّهين في شـرحـه، حه

طَلَبَ عِلْمَ التَّوْحِيدِ إِذَا تَدَبَّرُهَا وَفَهِمَ مَا فِيهَا، فَلُوِ اجْتَمَعَ ٱلَّسِنَةُ الْجِنَّ وَالْإنْسِ \_لَيْسَ فِيهَا لِسَانُ نَبِيٌّ -عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنُوا التَّوْحِيدَ بِمِثْل مَا أَتَىٰ بِدِ -بِأَبِي وَأَمُّى -مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ. وَلَوْ لَا إِبَانَتُهُ اللهِ مَا عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ يَسْلُكُونَ سَبِيلَ التَّوْحِيدِ.

أَلاَ تَرَوْنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «لا مِنْ شَيْءٍ كَانَ، وَلا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَاكَانَ» أَفَنَفَىٰ بِقَوْلِهِ: «لا مِنْ شَيْءٍ كَانَ» مَعْنَى الْحُدُوثِ، وَكَيْفَ أَوْفَعَ ۖ عَلَىٰ مَا أَحْدَثَهُ صِفَةَ الْخَلْقِ وَالإِخْتِرَاع بِلَا أَصْل وَلا مِثَالٍ ؛ نَفْياً ۗ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلُّهَا مُحْدَثَةٌ، بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؛ وَإِبْطَالاً لِقَوْلِ النَّنَوِيَّةِ الَّذِينَ زَعَمُوا ۗ أَنَّهُ لَا يُحْدِثُ شَيْنًا إِلَّا مِنْ أَصْلِ، وَلَا يُعدِّرُ إِلَّا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ، فَدَفَعَ ٤٣٤ بِقَوْلِهِ: «لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَاكَانَ» جَمِيعَ حُجَج الثَّنَوِيَّةِ وَشُبَهِهِمْ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَعْتَمِدُ ^ الثَّنَوِيَّةُ فِي حُدُوثِ الْعَالَم أَنْ يَقُولُوا: لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الْخَالِقُ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ مِنْ لَا شَيْءٍ مَ فَقَوْلُهُمْ: «مِنْ شَيْءٍ» خَطأً، وَقَوْلُهُمْ: «مِنْ لَا شَيْءٍ ١٠» مُنَاقَضَةً وَإِحَالَةً، لِأَنَّ «مِنْ» تُوجِبُ ١١ شَيْعًا، و «لَا شَيْءٍ» تَنْفِيهِ ١٢. فَأَخْرَجَ أَمِيرُ 

مه ص ٣٤٢: «وجدوها مبذولة غير مصانة عن تصرّف الأغيار وغير المستأهلين». وعند غيره: عظّموها وأشهروها فيما بينهم حتى اشتهرت وصارت مبتذلة غير متروكة . راجع: شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٩٤؛ مرأة العقول، ج ۲، ص ۹۰ وانظر: لسان العرب، ج ۱۱، ص ۵۰ (بذل).

۱ . في وب، بح، دأن يثبتوا».

٢. في شرح صدر المتألَّهين، ص ٣٤٣: وأقول: إنَّه رحمه الله تعالى جعل قوله ١٤٤: (مماكمان) موصولاً بـما قبله، وجعل دما؛ موصولة ، وجعل كلمة دكان، فعلاً تامّاً مع فاعله صلة (دما؛ والمجموع في محلّ النصب بالمفعوليّة. والأولى ما ذكرناه من كون وما، نافية والجملة كلاماً مستأنفاً لنفي التركيب.

٣. في شرح المازندراني: وعطف على قوله: ونفي، عطف الإنشاء على الإخبار،

٥. في شرح المازندراني: ونفياً، مفعول له لقوله: أوقع، ٤ . في وبف، وومثال.

٧. في حاشية وض، بح): وفنفي). ٦. في حاشية (ض): ايزعمون).

٨. في (ض): (تعتمد). وفي (ف): (يعتمد عليه). وفي حاشية (ج): (يعتمده).

١٠ . في وبس، بر٤: ولا من شيء٤.

٩. في وبر٤: وأو لا من شيء٤.

۱۱ . في (ب، ض، بح، بر): (يوجب).

۱۲ . في «ب، ج، ض، ف، بر، بس»: لينفيه».

شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ» فَنَفَىٰ «مِنْ»: إِذْ كَانَتْ ' تُوجِبُ ' شَيْناً. وَنَفَى الشَّيْءَ: إِذْ كَانَ كُـلُّ شَيْءٍ مَخْلُوقاً مُحْدَثاً. لا مِنْ أَصْلٍ أَحْدَثَهُ الْخَالِقُ كَمَا قَالَتِ الثَّنُويَّةُ: إِنَّهُ خَلَقَ مِنْ أَصْلٍ قَدِيم، فَلا يَكُونُ تَذْبِيرٌ ۖ إِلَّا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ \*.

ثُمُّ قَوْلِهِ ﷺ: «الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ، وَتَعَالَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلُ مَنْدُودٌ، وَلَا نَعْتُ مَحْدُودٌ».

ثُمَّ قَوْلِهِ عِلَى: «لَمْ يَحْلُلُ فِي الْأَشْيَاءِ؛ فَيْقَالَ: هُوَ فِيهَا كَاثِنٌ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا؛ فَيْقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَاثِنْ» فَنَفَى عِلَى الْأَجْسَامِ؛ لِأَنَّ مِنْ صِفَةِ الأَجْسَامِ النَّبَاعُدَ وَالْأَجْسَامِ؛ لِأَنَّ مِنْ صِفَةِ الأَجْسَامِ النَّبَاعُدَ وَالْمُبَايَنَةَ، وَمِنْ صِفَةِ الأَعْرَاضِ الْكَوْنَ فِي الْأَجْسَامِ بِالْحُلُولِ عَلَىٰ عَنْدِ مُمَاسَةٍ

١. في (بر) وشرح صدر المتألَّهين: (كان).

٢. في دف، بر، وشرح صدر المتألَّهين: «يوجب».

٣٠ في وض، بس، وشرح المازندراني: وتدبيراً، ٤٠ في وبره: وإلَّا بالاحتذاء بمثاله».

٥ . وقوله، بالجز \_ وكذا ما يأتي \_ عطفاً على كلمة وقوله، فو قوله: وألا ترون إلى قوله، أنظر : شرح المازندراني ،
 ح ٤ ، ص ٢٠٢ مرآة العقول ، ح ٢ ، ص ٩١ .

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: «تضرب».

٧. في وبح: ولم يعقده. ٨. في حاشية وبح: وماهيّة».

في شرح صدر المتألّهين: دولم.

١٠ . في وبح، وشرح المازندراني : وفعتر، واستظهر ما في المتن.

١١ . في دض»: دفانٌ».

١٢ . في دبس، وحاشية دض، بر، وشرح المازندراني: + دعنه،

وَمُبّايَنَةِ ١ الْأَجْسَامِ عَلَىٰ تَرَاخِي الْمَسَافَةِ.

ثُمَّ قَالَ ٤ : «لَكِنْ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ، وَأَنْفَنَهَا صُنْعُهُ أَيْ هُوَ فِي الْأَشْيَاءِ بِالإِحَاطَةِ وَالتَّذْبِيرِ، وَ عَلَىٰ غَيْرِ مُلَامَسَةٍ ؟

٣٥١ / ٢ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسن بْن عَلِيُّ بْن أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: وإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ السَّمَهُ ، وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ، وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ ۗ وَتَقَدَّسَ وَتَفَرَّدَ وَتَوَحَّدَ، وَلَمْ يَزَلْ وَلا يَزَالُ، وَ﴿هُوَ الْأَوْلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ فَلا أُوّلَ لِأُوّلِيَّتِهِ، رَفِيعاً ^ فِي أُعْلَىٰ عُلُوهِ، شَامِخُ \* الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبَنْيَانِ، عَظِيمُ السَّلْطَانِ، مُنِيفٌ ` الآلاءِ، سَنِيُّ الْعَلْيَاءِ ' الَّذِي يَعْجِزُ ' الْوَاصِفُونَ عَنْ كُنْهِ

١. ومباينة، مجرورة عطفاً على ومماشة، واحتمل المجلسي عطفه على «الكون» أيضاً، أو كونه مبتدأ خبره وعلى تراخي المسافقة؛ ليكون مؤيّداً للجملة السابقة. أنظر: شرح المازندراتي، ج ٤، ص ٢٠٠٥؛ موأة العقول، ج ٢، ص ٩١.

کی دف: دمماسّه،

٣. في لاب، وشرح المازندراني: - دو،

٥. الجملة الفعليّة مرفوع المحلّ خبر «إنّ».

٦. في «ف»: «وسبحانه». وفي شرح المازندراني: «سبحانه، جملة اعتراضيّة؛ لكونه مصدراً لفعل محذوف».

۷. الحديد(۵۷):۳.

٨. ورفيعاً إمّا حال، أو مفعول لفعل محذوف مثل كان ونحوه، أو منصوب على المدح. وجملة «في أعلى علو»
 أيضاً حال عمّا ذكر، أو عن فاعل رفيعاً. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٣٤٥؛ شرح المازندراني، ج ٤٠
 ص ٢٠٠٨ مرأة العقول، ج ٢٠ ص ٩٢.

٩. والشامخ ، العالي والمرتفع . يقال: شَمَخَ الجبلُ يَشْمَخ شُموخاً، أي علا وارتفع . أنظر: لسان العرب، ج ١٣ ص ٣٠(شمخ).

١٠ والمنيف: من النيف بمعنى الزيادة. و والإنافة: الزيادة والإشراف على الشيء. وقال ابن الأثير: وأصله من الواو، يقال: ناف الشيء ينوف، إذا طال وارتفع، وانظر: الصحاح، ج٤، ص ١٤٣٦؛ الشهاية، ج٥، ص ١٤١ (نيف).

١١ والعَلياءة: السماء، ورأس الجبل، والمكان العالي، وكلّ ما علامن شيء، والفَعْلَة العالية. قال المجلسي في مرأة العقول: ولعلّ المراد هناكل مرتفع يليق بأن ينسب إليه، وانظر: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٢٧ (علو).

١٢. هكذا في ١٤، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وحاشية ميرزا رفيعامه

صِفَتِهِ، وَلَا يُطِيقُونَ حَمْلَ مَعْرِفَةِ إِلْهِيَّتِهِ، وَلَا يَحُدُّونَ حُدُودَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَيْفِيَّةِ لَا يُتَنَاهِىٰ إِلَيْهِ، '.

٣٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْ جَانِيِّ، فَالَ:

ضَمَّنِي وَأَبًا الْحَسَنِﷺ الطَّرِيقُ فِي مَنْصَرَفِي مِنْ مَكَّةً إِلَىٰ خُرَاسَانَ، وَهُوَ سَائِرٌ إِلَى ١٣٨/١ الْعِرَاقِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنِ اتَّقَى اللهَ يُـتَّقَىٰ؛ وَمَـنْ أُطَـاعَ اللهَ، يُـطَاعُ، فَـتَلَطَّفْتُ ۖ فِـي الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَوَصَلْتُ، فَسَلَّمْتُ ۖ عَلَيْهِ ۖ، فَرَدَّ عَلَيًّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ:

ديا فَتْحُ، مَنْ أَرْضَى الْخَالِقَ، لَمْ يُبَالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِ؛ وَمَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ، فَقَمَنَ " أَنْ يُسَلِّطَ اللهُ عَلَيْهِ سَخَطَ الْمَخْلُوقِ، وَإِنَّ الْخَالِقَ لَا يُوصَفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأَنَّىٰ يُوصَفُ الَّذِي تَعْجِزُ الْحَوَاسُ أَنْ تُدْرِكَهُ، وَالْأَوْهَامُ أَنْ تَـنَالَهُ، وَالْخَطَرَاتُ أَنْ تَحُدَّهُ، وَالْأَبْصَارُ عَنِ الْإِخَاطَةِ بِهِ؟ جَلَّ عَمًّا وَصَفَهُ الْوَاصِفُونَ، وَتَعَالَىٰ عَمًّا يَنْعَتُهُ النَّاعِتُونَ، نَـأَى ً

حه وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع: وعجز».

۱ . الوافي، ج ١، ص ٤٣٢، ح ٣٥٤.

٢. في «ب، ج، ض، بر، بف» وحاشية ميرزا رفيعا والوافي ومرآة العقول: «فلطفت». و «التلطف»: الترفق، و والتلطف»: والرفق، والمعنى: وصلت إليه بحيث لم يشعر به أحد. يقال: لطف فلان في مذهبه، أي لم يدر أحد مذهبه لغموضه، وانظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٢٧ (لطف)؛ مرآة المقول، ج ٢، ص ٩٢٧.

٤. في شرح صدر المتألَّهين والتوحيد: - (عليه).

٥. في الوافي: وفقمين، وقال ابن الأثير: ويقال: قَمنَ وقينَ وقمين، أي خليق وجدير. فمن فتح الميم لم يشنَ
 ولم يجمع ولم يؤنّث؛ لأنّه مصدر، ومن كسر ثنّى وجمع وأنّث؛ لأنّه وصف. وكذلك القمين، النهاية، ج ٤،
 ص ١١ (قمن).

٦. في شرح صدر المتألفين وحاشية ميرزا رفيعا: «يعجز».

٧. ونأى، أي بَعُدَ. الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٩٩ (نأى).

فِي قُرْبِهِ، وَقَرُبَ فِي نَلْبِهِ ۚ، فَهُوَ فِي نَلْبِهِ ۚ قَرِيبٌ، وَفِي قُرْبِهِ بَعِيدٌ، كَيَّفَ الْكَيْفَ، فَلَا يَقَالُ ۖ: كَيْفَ؟ وَأَيَّنَ الْأَيْنَ، فَلَا يُقَالُ ۖ: أَيْنَ؟ إِذْ هُوَ مُنْفَطِعُ ۚ الْكَيْفُوفِيَّةِ وَالْأَيْنُونِيَّةٍ ۚ. ٧

٣٥٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَبَيْنَا ^ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَخْطُبُ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْكُوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ \_ يُقَالُ لَهُ: ذِعْلِبٌ \_ ذُو لِسَانٍ ^ بَلِيغٍ فِي الْخُطَبِ، شُجَاعُ الْقَلْبِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هِلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ ' : وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ، مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبًا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ: وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ، لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ ' ' وَلَكَ يَا ذِعْلِبُ، إِنَّ رَبِّي لَطِيفَ اللَّطَافَةِ لَا يُوصَفُ وَلَكِنْ رَأْتُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ، إِنَّ رَبِّي لَطِيفَ اللَّطَافَةِ لَا يُوصَفُ بِالْكِبَرِ، جَلِيلُ بِاللَّطْفِ، عَظِيمُ الْعَظَمَةِ لَا يُوصَفُ بِالْعِظَمِ ' '، كَبِيرُ الْكِبْرِيَاءِ لَا يُوصَفُ بِالْكِبَرِ، جَلِيلُ الْحَبْرِيَاءِ لَا يُوصَفُ بِالْخِلْمِ الْمَعْمِ الْاَعْلَىٰ اللّهَ الْمُؤْمِقِيمُ الْعَظَمَةِ لَا يُوصَفُ بِالْخِلْمِ اللّهِ لَلْ يَقَالُ ' ! شَيْءٍ لَا يُقَالُ ' ! شَيْءً قَبْلُهُ وَبَعْدَكُلُ شَيْءٍ لَا يُقَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَامِ الْعَظَمَةِ لَا يُوصَفُ بِالْعِظْمِ ' الْ يُقَالُ ' ! شَيْءٍ لَا يُوسَلُ بِالْعِظْمِ الْعَلْقَلُمُ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْفِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيلُ الللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِيمَالِ الللْهَالَةِ لَعْلِي الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَظِيمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلْمُ الْعَلَيْلِيلُولَا الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَ

٢ . في التوحيد: «بُعده».

١. في شرح صدر المتألَّهين: وبُعده،

٤. في التوحيد: +(له).

٣. في التوحيد: +(له).

ه. في التوحيد: «مبدع». و «منقطع» إمّا اسم فاعل، أي الكيفوفية والأينونية منقطعة عنه. أو اسم مفعول، أي هو
منقطع فيه وعند، الكيفوفية والأينونية. أو اسم مكان، أي مرتبته مرتبة انقطع فيها الكيفوفية والأينونية. أنظر:
مرآة العقول، ج٢، ص ٩٣.

٦. في شرح صدر المتألِّهين: والكيفوفة والأينونة، وفيه: ومصدران على صيغة الفعلولة،

التوحيد، ص ٢٠، صدر الحديث الطويل ١٨، بسنده عن الفتح بن يزيد الجرجاني؛ كلاية الأثر، ص ١١، بسند
 آخر عن النبي 議 من قوله: وإنَّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف به، مع اختلاف يسير. تحف العقول، ص ٤٨٢،
 عن الهادي ، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٣٣٤، ح ٣٥٠؛ الرسائل، ج ٢١، ص ١٥٥، ذيل ح ٢١٢٣٠.

٨. في وب، بر» وحاشية وبف»: وبينما». ووبينا» ظرف زمان أصله وبين» بمعنى الوسط، أشبعت الفتحة فسارت ألفاً، وربّما زيدت عليه ما، والمعنى واحد، تقول: بينا نحن نرقبه أتانا، أي أتانا بين أوقات رِفتَيْنا إيّاه. وما بعده مرفوع على الابتداء والخبر، وعند الأصمعي مجرور. أنظر: الصحاح، ج٥، ص ٢٠٨٤ (بين).

٩. في التوحيد: (ذرب اللسان).
 ١٠ في دب، ج، بف، والوافي والتوحيد: (فقال).

لَا يُقَالُ ٰ: لَهُ بَعْدٌ، شَاءً ۚ الْأَشْيَاءَ لَا بِهِمَّةٍ ۚ، دَرَّاكُ لَا بِخَدِيعَةٍ ۚ، فِي الْأَشْيَاءِ كُـلُّهَا، غَيْرُ مُتَمَازِج بِهَا، وَلَا بَائِن \* مِنْهَا، ظَاهِرٌ لَا بِتَأْوِيلِ الْمُبَاشَرَةِ، مُتَجَلٍّ لَا بِاسْتِهْلَالٍ ۚ رَوْيَةٍ، نَاءٍ ٧ لَا بِمَسَافَةٍ، قَرِيبٌ لَا بِمُدَانَاةٍ، لَطِيفٌ لَا بِتَجَسُّم، مَوْجُودٌ لَا بَعْدَ عَدَم، فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَار، ١٣٩/١ مُقَدِّرُ لَا بِحَرَكَةٍ، مُرِيدٌ لَا بِهَمَامَةٍ ^، سَمِيعٌ لَا بِاَلَةٍ، بَصِيرٌ لَا بِأَذَاةٍ، لَا تَحْويهِ الأَمَاكِنُ، وَلَا تَضَمَّنُهُ ۚ الْأَوْفَاتُ، وَلَا تَحُدُّهُ الصِّفَاتُ، وَلَا تَأْخُذُهُ السِّنَاتُ، سَبَقَ الْأَوْفَاتَ كَوْنُهُ، وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ، وَالاِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ، بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ، وَبِتَجْهِيرِهِ ` الْجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ

١. في التوحيد: (فلايقال).

٢. في التوحيد: فشيء بعد شائي، بدل اله بعد، شاء، و فشاء، إمّا فعل ماض، أو اسم فاعل مع التنوين، والأشياء منصوب على المفعولية. الثاني هو مختار الداماد، والمرجّع عند الفيض، والمحتمل عند غيرهما. أنظر: التعليقة للداماد، ص ١٣٥٥؛ الوافي، ج ١، ص ٤٣٥؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢١٧؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٩٤.

٣. والهمَّة ، أوَّل العزم ، وقد تطلق على العزم القويُّ فيقال: له همَّة عالية. والمراد بها هماهنا: الهمَّة الفكريّة البشريّة ، وهي الزائدة على الذات. أنظر : المصباح المنير ، ص ٩٤١ (همم) ؛ شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٢١٧؛ الوافي، ج ١، ص ٤٣٥.

٤. والخديعة»: الحيلة والمكر والختل. اسم من خدعه، أي ختله. وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. واحتمل المازندراني كونها أيضاً اسماً من خدع الضبّ في جحره، أي دخل. والمعنى: يدرك الأشياء لا بصور داخلة فيه، أو من غير استعمال الحيلة وإجالة الرأي؛ لأنَّ ذلك من خواصّ خلقه. أنظر شروح الكافي والصحاح، ج ٣، ص ۱۲۰۱ (خدع).

٥ . يجوز فيه الرفع والجرّ.

٦. االاستهلاله: مصدر أهِلَ الهلال واستُهِلَ: إذا أبُصِر؛ يعنى: أنَّه تعالى متبيِّن منكشف لخلقه لا بالنبيّن والانكشاف الحاصلين من جهة رؤيته. أنظر : المغرب، ص ٥٠٥ (هلل).

٧. في التوحيد: «بائن».

٨. أي مريد للأشياء لا بهمامة النفس. وحَمَامَة النفس هي الشوق والقصد الزائد، أو هي احتمامها بالأمور وترديد عزمها عليها مع الهمّ والغمّ بسبب فوتها؛ مأخوذة من الهمهمة، وهي ترديد الصوت الخفيّ. أنظر : شرح صدر المتألهين، ص ٣٤٧؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٢٠.

٩. في فض، ف، بس، بف، وحاشية دج، بح، وحاشية ميرزا رفيعا: ولاتضمّه. والظاهر كونه من التفعّل بحذف 

أَنْ لاَ قَرِينَ لَهُ، ضَادَّ النُّورَ بِالظَّلْمَةِ، وَالْيُبْسَ ' بِالْبَلَلِ، وَالْخَشِنَ بِاللَّيْنِ، وَالطَّرْدَ ' بِالْحَرُورِ، مُولِّفً ' بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا، وَمُفَرِّقَ بَيْنَ مُتَنَائِياتِهَا، دَالَّة الْبِعَقْلِيقِهَا فَعَلَى مُفَرِّقِهَا، وَبِتَأْلِيفِهَا ' عَلَى مُفَرِّقِهَا، وَفِتْأَلِيفِهَا ' عَلَى مُؤَلِّفِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ' تَعَالَى: ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءِ خَلْفَنَا زَنْ جَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَنْكُرُونَ ﴾ فَفَرَقَ ' بَيْنَ قَبْلِ وَبَعْدٍ، لِيَعْلَمَ أَنْ لاَ قَبْلَ لَهُ وَلا بَعْدَ لَهُ ' ، شَاهِدَةً ' الْ بِغَرَائِزِهَا اللهُ لَا عَرِيرَةَ لِمُغْرِزِهَا الله مُغْرِقَ اللهُ وَلا بَعْدَ لَهُ ' ، شَاهِدَةً ' بِغَرَائِزِهَا اللهُ أَنْ لاَ عَرِيرَةَ لِمُغْرِزِهَا الله مُغْرِقَ اللهُ عَلْمَ أَنْ لاَ وَقْتَ لِمُوفِّيَهَا، حَجَبَ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ، لِيَعْلَمَ أَنْ لاَ وَقْتَ لِمُوفِّيَةِهَا، حَجَبَ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ، لِيَعْلَمَ أَنْ لاَ وَقْتَ لِمُوفِّيتِهَا إِذْ لاَ مَأْلُوهَ، وَعَالِما إِذْ لاَ مَعْلُومَ، وَسَمِيعاً إِذْ لاَ مَالُوهَ، وَعَالِما إِذْ لاَ مَعْلُومَ، وَسَمِيعاً إِذْ لاَ مَلْمُوعَه. '' مَا سُمُوعَه. ''

٣٥٤ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شَبَابٍ الصَّيْرَ فِيِّ - وَاسْمَهُ مُحَمَّدُ بْنُ

١ . في التوحيد: والجَسُو» بمعنى اليابس. وفي شوح المازندراتي: واليبس بالضمّ وبالفتح -: اليابس، والثاني هنا
 أنسب؛ بقرينة مقابلته مع البلل».

٢. والصردة: البرد. فارسي معرّب، أي معرّب وسردة. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٤٩٦ (صرد).

٣. في وض، ف، بع، بس، بف، وشرح صدر المتألّمين: ومؤلّفاً، وومفرّ قاً، وفي التعليقة للداماد، ص ٢٣٦:
 ومفرّقاً ومؤلّفاً على صيغة المفعول، وبالنصب على الحاليّة عن الأشياء، كما كذلك: دالّة وشاهلة ومخبرة،

٤. في شرح المازندراني: ودالَّة ، حال من المتدانيات المتفرَّقة والمتعاديات المتألَّفة».

٥. كذا في النسخ. والأنسب: «بتفرقها».
 ٦. كذا في النسخ. والأنسب: «بتألفها».

٧. في دف، بر، بف: دقول الله. ٨. الذاريات (٥١): ٤٩.

٩. في التوحيد: + وبهاء. ١٠ في وج، ض، بس، بف، والتوحيد والوافي: - وله.

في وض»: ووشاهدة». وفي شرح المازندراني: وشاهدة، عطف على ودالّة، بحذف العاطف، فهي أيضاً حال عمّاذكر».

١٣ . هكذا في وج، ض، ف، و، بح، بس، بر، بف، وفي وب، والمطبوع وشرح المازندراني: ولمغرّزها،

١٤ . في التوحيد: + «غير خلقه».

١٥. التوحيد، ص ٣٠٨، ح ٢، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، غن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن عبدالله بعن أبي عبدالله علامة . وراجع: الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، ح ٢٦٦؛ والأمالي للصدوق، ص ٣٤٥، ح ١؛ والاختصاص، ص ٣٢٥، الوافي، ج ١، ص ٣٣٤ ح ٣٥٦.

الْوَلِيدِ \_ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَة، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَة، قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَّا وَعِيسَىٰ شَلَقَانَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمَثْدَأَنَا، فَقَالَ: اعَجَباً لِأَقْوَامٍ لَيَدَعُونَ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ قَطَّ، خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ، وَفَاطِرِهِمْ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ رَبُوبِيَّتِهِ، الدَّالُ عَلَىٰ وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَىٰ أَزْلِهِ، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَىٰ أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ، عَلَىٰ وَجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَىٰ أَزْلِهِ، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَىٰ أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ، الْمُسْتَشْهِدِ بِآيَاتِهِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ، الْمُمْتَنِعَةِ مِنَ الصَّفَاتِ ذَاتَهُ، وَمِنَ الأَبْصَارِ الْوَيْتَهُ، وَمِنَ الْأَبْصَارِ الْوَيْتَةُ، وَمِنَ الْأَبْصَارِ الْمُؤْيَّتُهُ وَمِنَ الْمُسْتَشْهِدِ بِآيَاتِهِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ، الْمُمْتَنِعَةِ مِنَ الصَّفَاتِ ذَاتَهُ، وَمِنَ الْأَبْصَارِ الْوَيْتَةُ، وَمِنَ الْمُحْتَبِةِ مِنَا الْمُسْتَشْهِدِ بِآيَاتِهِ عَلَىٰ قَدْرَتِهِ، الْمُمْتَنِعةِ مِنَ الصَّفَاتِ ذَاتُهُ، وَمِنَ الْمُشْتَوْءُ وَلا تَصْعَبُهُ وَلا تَصْعَبُهُ الْمَشَوْمِ، وَالْحَجْبُهُ الْمَسْتُوعِ، وَالْحَالِ مِنَا عِمْعَنَى الْمَعْنَاعِهِ مِنَا الْمَسْتَوْمِ، وَالْمَعْدُودِ، الْوَاحِدُ بِلَا تَأُويلِ عَدْدٍ، وَالْخَالِقُ لَا بِمَعْنَاعِهِ، وَالْحَادُ مِنَ الْمَصْدُوءِ، وَالْجَاعِنُ لا بِحَوْدُهِ الْمَنْعِ مِنَ الْمَوْدُوبُ الْمَوْدُوبُ الْمَلْقِي لَوْبُولُ الْمَنْعُوبُ وَالسَّهِ لَا الْمَعْنَاعِ لَا لِمُعْتَاقِ الْوَاحِدُ بِلَا تَأُوبِلِ عَدْدٍ، وَالْخَالِقُ لا بِمَعْنَاعِ لَى الْمَعْنَاقِ لَلْ الْمُؤْتُولُ الْمُهْوِلِ عَدْدٍ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمُولِ الْمُعْلِقُ لا لِمُعْلَى الْمُمْتَقِي الْمُعْلِي الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلِ عَلَامُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْتَعُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

١ . في (بر): (للقوم).

٢. في التوحيد: «بأشباههم».

٣. احتمل الدامادكونه على صيغة المصدر، أي الإبصار. أنظر: التعليقة للداماد، ص ٣٣٩.

٥ . فى (ج): (لا يحجبه).

٤. في دض، بف، والاتشتمله».

٦. في التوحيد: وولامكان ذواتهم ممّا يمتنع منه ذاته، واستصوبه العكرمة الفيض في الوافي وقال: ووكانً اللفظتين سقطتا من قلم النّسّاخ».
 ٧. في التوحيد: ووع بدل همن».

٨. في وب، ج، بر، بس، بف، وحاشية وبح، وشرح صدر المتألَّهين والوافي والترحيد: وو، بدل ومن،.

٩. في وب، ج، بر، بس، بف، وحاشية وض، بح، وشرح صدر المتألهين و الوافي والتوحيد: وه، بدل امن.

١٠ . في حاشية وض): وبلا معني).

١١. الاجتنان: الاستتار. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٩٥ (جنن).

١٢ . في وبع وحاشية وج، ض، ف، بف: ونهي». و والنّهية ه: اسم من نهاه، ضدّ أمره. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٥٦ (نهي).

١٣ . في وب، بح، بف، وشرح صدر المتألهين: ولمحاول، ، أي لتحوّلات الأفكار . و والمجاول، جمع مَجْوَل، حم

لِطَامِحَاتِ ' الْعَقُولِ، قَدْ حَسَرَ ' كُنْهُهُ نَوَافِذَ الأَبْصَارِ، وَقَمَعَ ' وُجُودُهُ جَوَائِلَ الأَوْهَامِ، فَمَنْ وَصَفَ اللهَ، فَقَدْ حَدَّهُ؛ وَمَنْ حَدَّهُ، فَقَدْ عَدَّهُ؛ وَمَنْ عَدَّهُ، فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ؛ وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ؟ فَقَدْ غَيَّاهُ؛ وَمَنْ قَالَ: عَلَىٰ مَ ٰ ۖ فَقَدْ أَخْلَىٰ مِنْهُ؛ وَمَنْ قَالَ: فِيمَ ؟ فَقَدْ ضَمَّنَهُه. °

٣٥٥ / ٦. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَمْزَةً، عَنْ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلىٰ بَنِي هَاشِم، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ: «الْحَمْدَ لِلّٰهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ ﴿ حَمْدَهُ». وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَقَمَعَ وَجُودُهُ جَوَائِلُ الْأَوْهَامِ». ثُمَّ زَادَ فِيهِ:

«أُوَّلُ الدِّيَانَةِ^ بِهِ \* مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ تَوْجِيدُهُ، وَكَمَالُ تَوْجِيدِهِ نَفْيُ الصَّفَاتِ

جه وهو مكان الجولان وزمانه .

١. (الطامحات): جمع الطامح، وهو كلّ مرتفع الصحاح، ج ١، ص ٣٨٨ (طمح).

٢ . «حسر»: أعيا وكلّ وأعجز . يتعدّى ولا يتعدّى. يقال: حسر البعيرُ وحسرتُه أنا. والمراد هاهنا الشاني. أنظر:
 الصحاح، ج ٢، ص ٦٦٩ (حسر).

٣. في التوحيد: «وامتنع». ووقمعه: قلعه، قهره، ذلكه، دفعه، كسره. أنظر: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٩٤ (قمع).

٤ . في الوافي: «على ما».

٥. التوحيد، ص ٥٦، ح ١٤، بسند آخر عن الرضائلة، إلى قوله: وجوائل الأوهام، مع اختلاف يسير. نهج
 البلاغة، ص ٢١١، الخطبة ١٥٢، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٤٣٦، ح ١٣٥٧؛ البحار، ج ٥٧، ص ١٦٦، ح ١٠٥٠ وص ٢٨٧، وفيهما قطعة منه.

٦. الظاهر أنَّ محمد بن الحسين، هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، يروي عنه الكليني بواسطة، والواسطة
 في الأغلب هو محمد بن يحيى. لكن لا يوجد في الباب ما يبرَّر وقوع التعليق في السند، فعليه يكون الخبر
 مرسلاً. فتأمّل راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٩٨-٤٣٦.

۷. في «بس»: «عبده».

٨. والديانة، الإطاعة والانقياد. يقال: دان بكذا ديانة، وتديّن به، أي أطاعه وانقاد له. والمعنى: أوّل التديّن بدين الله معرفته أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠١٨ (دين)؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٠١. وقال ميرزا رفيعا في حاشيته، ص ٤٥٨: وفي بعض النسخ: الديائة، بدل: الديانة، أي المذلّة والعبوديّة، يقال: ديّه، أي ذلّله،

٩. في شرح صدر المتألَّهين والتوحيد: - وبه،

عَنْهُ؛ بِشَهَادَةٍ ' كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ، وَشَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، وَشَهَادَتِهِمَا جَمِيعاً بِالتَّفْنِيَةِ ' الْمَمْتَنِعِ مِنْهُ الْأَزَلُ، فَمَنْ وَصَفَ اللهُ، فَقَدْ حَدَّهُ؛ وَمَنْ قَالَ: حَدَّهُ، فَقَدْ عَدَّهُ؛ وَمَنْ عَدَّهُ، فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ؛ وَمَنْ قَالَ: كَيْفَ؟ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ؛ وَمَنْ قَالَ: فِيمَ؟ فَقَدْ ضَمَّنَهُ؛ وَمَنْ قَالَ: عَلَىٰ مَ ' وَفَقَدْ جَهِلَهُ ' ؛ وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ؟ فَقَدْ أَخْلَىٰ مِنْهُ؛ (١٤١/١ وَمَنْ قَالَ: مَا هُوَ؟ فَقَدْ نَعَتَهُ؛ وَمَنْ قَالَ إلىٰ مَ ' ؟ فَقَدْ غَايَاهُ ^، عَالِمٌ إِذْ لاَ مَعْلُومَ، وَخَالِقَ إِذْ لاَ مَخْلُوقَ، وَرَبَّ إِذْ لاَ مَرْبُوبَ ' ، وَكَذْلِكَ يُوصَفَى رَبُنَا ، وَ ' فَوْقَ ' امَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، ' ا

٣٥٦ / ٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَن الْحَارِثِ الْأَعْرَرِ، قَالَ:

أ. في وب، بس، بف، والوافي والتوحيد: ولشهادة».

٢. في التوحيد: وعلى أنفسهما بالبيئة عبدل وبالتثنية على والبيئة مصدرٌ بمعنى البينونة.

٣. في حاشية وبح، بج، والتوحيد: ومنها، وهو الأنسب.

٤ . «استوصفه»: طلب وصفه. يقال: استوصفه الشيء : سأله أن يصفه له . والعراد : جعل له وصفاً زائداً على ذاته .
 أنظر: لسان العرب، ج ٩، ص ٣٥٦ (وصف) ؛ شوح صدر المتألمين، ص ٣٥٨.

٥. في الوافي وحاشية ميرزا رفيعا: «على ماه.

٦. في حاشية وج، ض، ف، وحمله، وفي حاشية وبح، ومرآة العقول وحاشية ميرزا رفيعا والتوحيد: وحمله،
 أي جعله محمولاً ينتهى إلى ما يحمله.

٧. في الوافي وحاشية ميرزا رفيعا: «إلى ما».

٨. في وبر، وشرح صدر المتألَّهين: وفقد غيَّاه، وفي التوحيد: وفقد وقَّته،

٩. في التوحيد: + دوإله إذ لا مألوه.

۱۰ . في حاشية دف: دوهوي.

١١ . في شرح المازندراني: وفوق، إمّا عطف على ويوصف، بتقدير ويوصف، أو حال عن وربّنا، وفيه إيماء إلى أنّ
 ما وصفه الواصفون ليس ربّاً والربّ فوقه.

١٢. التوحيد، ص ٥٦، ح ١٤، بسند آخر، عن الرضائلة. وراجع: عيون الأخبار، ج ١، ص ١٤٩، ح ٥١. الوافعي؛ ج ١، ص ٤٣٨، ح ٣٥٨.

خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَوْما الْخُطْبَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ حُسْنِ صِفَتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللهِ مَنْ تَعْظِيمِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ؛ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِلْحَارِثِ: أَ وَمَا حَفِظْتَهَا؟ قَالَ: قَدْ كَتَبْتُهَا، فَأَمْلَاهَا عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ:

«الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ؛ لِأَنَّهُ ۚ كُلَّ يَوْمٍ ۚ فِي شَأْنٍ مِنْ إِخْدَاثِ بَدِيعٍ ۗ لَمْ يَكُنِ، الَّذِي لَمْ يَلِذ ۚ ! فَيَكُونَ فِي الْعِزْ مُشَارَكاً، وَلَمْ يُحُلُد ٰ ! فَيَكُونَ مَوْرُوناً هَالِكاً، وَلَمْ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ الْأَبْصَارُ الْأَبْصَارُ الْأَبْصَارُ الْأَبْصَارُ الْأَبْصَارُ اللّهِ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ؛ فَتُقَدِّرَهُ شَبَحاً مَاثِلاً أَ، وَلَمْ تُدْرِكُهُ اللّهِ الْأَبْصَارُ فَيَكُونَ بَعْدَ انْتِقَالِهَا الْ حَائِلاً اللّهِ يَلْيَسَتْ الْفِي أَوْلِيْتِهِ فِهَايَةً ، وَلَا لِآخِرِيَّتِهِ الْحَدِّ وَلَا نَقْصَانَ، عَلَى لَمْ يَسْبِقُهُ وَقْتٌ، وَلَمْ يَتَقَدَّمُهُ الْمُؤْمَدُ الْ وَمَانُ، وَلَا يَتَعَاوَرُهُ الْ رَيَادَةُ وَلَا نَقْصَانَ،

١ . هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني. وفي المطبوع: - ويوماً».

ن دبس، بف، والتوحيد: «ما ذكر».
 ن في الوافي: «لأنَّ».

٤. في البحار: + دهوه.

٥ . «البديع»: فعيل بمعنى المفعول، أي المبتدّع والمخترّع، وهو ما يُحدث على غير مثال سبق. أنظر: الصحاح،
 ٦ . في التوحيد ونهج البلاغة: «لم يولد».

٧. في التوحيد ونهج البلاغه: دولم يلده.

أن شرح صدر المتألفين وحاشية ميرزا رفيعا والتوحيد: «ولم يقع».

٩. والماثل: القائم، أو المماثل والمشابه. يقال: مَثَل، أي قام منتصباً، ومَثَل فلاناً فلاناً، أي صار مثله. أنظر:
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٩٤ (مثل).

١١. في شرح صدر المتألهين: «وفي نسخة: بعد انتفائها».

١٢. في حاشية ميرزا رفيعا: «خانلاً» أي ذا خيال وصورة متمثلة في العدرك. و«الحائل»: المتغيّر، يقال: حال الشيء، إذا تغيّر وانقلب حاله،أي لا تدركه الأبصار وإلّا لكان بعد انتقالها عنه متغيّراً. قال الداماد في التعليقة، ص ٢٤٨. «هذا إذا كان قبعد» بالنصب ظرفاً، وأمّا إذا كان بالضمّ، فالحائل بمعنى الحاجز». وهو -أي الضمّ محتمل عند المازندراني، وانظر: النهاية، ج ١، ص ٤٦٧ (حول).

١٣ . في حاشية (بح): (ليس). وفي التوحيد والبحار: + (له).

١٤. في التوحيد: وولا في أخريته ». ١٥ . في شرح صدر المتألَّهين: دوغاية ، بدل دولا غاية ،

١٦ . في (ج): (ولايتقدُّمه).

١٧ . في وب، ج، بح، بر، بس، بف، وحاشية وض، وشرح المازندراني والتوحيد: قولم يتعاوره، وقوله: ه

وَلا يُوصَفُ ' بِأَيْن ' وَلا بِمَ وَلا مَكَان '، الَّذِي بَطَنَ مِنْ ' خَفِيَّاتِ الْأَمُور '، وَظَهَرَ ' فِي الْعَقُولِ<sup>٧</sup> بِمَا يُرىٰ فِي خَلْقِهِ مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ، الَّذِي سُئِلَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَنْهُ فَلَمْ تَصِفْهُ بِحَدُّ وَلَا بِبَعْضٍ ^، بَلْ وَصَفَتْهُ بِفِعَالِهِ ٩، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ، لَا تَسْتَطِيعُ ١٠ عَقُولُ الْمُتَفَكِّرينَ جَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِطْرَتَهُ ١٠ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَهُوَ الصَّانِعُ لَهُنَّ، فَلَا مَدْفَعَ لِقُدْرَتِهِ، الَّذِي نَأَىٰ ۖ مِنَ الْخَلْقِ ۚ ۚ فَلَا شَيْءَ كَمِثْلِهِ، الَّذِي خَلَقَ خَلْقَهُ ۗ 'ا لِعِبَادَتِهِ، وَأَقْدَرَهُمْ ١٠ عَلَىٰ طَاعَتِهِ بِمَا جَعَلَ فِيهِمْ، وَقَطَعَ عُذْرَهُمْ بِالْحُجَج، فَعَنْ بَيِّنَةٍ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَبِمَنِّهِ ٦٠ نَجَا مَنْ نَجَا، وَلِلَّهِ الْفَضْلُ مُبْدِثاً وَمُعِيداً.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ ـ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ افْتَتَحَ الْحَمْدَ ١٧ لِنَفْسِهِ، وَخَتَمَ أَمْرَ الدُّنْيَا

٢. يجوز قراءة الكلمة بفتح النون أيضاً.

ولا يتعاوره، أي لايتناوبه ولا يتداوله. يقال: تعاور القومُ فلاناً، إذا تعاونوا عليه بالضرب واحداً بعد واحد. أنظر: النهاية، ج٣، ص ٣٣٠ (عور).

١. في (ج) وحاشية (ف، بح) والوافي والتوحيد: (ولم يوصف).

٣. في التوحيد: «ولا بمكان» بدل «ولا بم ولا مكان».

٤. في حاشية دف: دفي.

٥. وبطن من خفيّات الأمور، أي أدرك الباطن منها، أو المراد أنّه باطن خفيّ داخل في جملتها. أنظر: شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٦٦؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٠٦.

٦. في (بف) والوافي: (فظهر).

٧. في «ج، بر، بس، بف، وحاشية «ض، والوافي: «المعقول».

٨. في التوحيد: ﴿ولا بنقص، ٩. في التوحيد: «بأفعاله».

١٠. في (ف): ولا يستطيع). وفي التوحيد: وولا تستطيع). وفي شرح صدر المتألَّهين: والجملة في موضع الحال عن ضمير اعليه؛ لأنَّه بمنزلة المفعول ا ودلَّت، ويحتمل الاستيناف بأنَّها قاعدة كلَّية،

١١. والفِطْرَةَه: الخلقة. يقال: فطره يفطره فطراً، أي خلقه . الصحاح، ج ٢، ص ٧٨١: (فطر).

۱۲ . في دبر، والتوحيد: دبان. ١٣ . في دب: «الخلائق».

١٤. في شرح صدر المتألِّهين والتوحيد: «الخلق».

١٥ . في حاشية دف،: دوقدرهم،

١٦. في فض) وحاشية شرح صدر المتألَّهين: ووعنه، وفي التوحيد: دوعن بيَّنة، بدل دويمنَّه.

١٧ . في التوحيد: «افتتح الكتاب بالحمد».

وَمَحَلَّ الْآخِرَةِ بِالْحَمْدِ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْطَبِينَ ﴾ \ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّرِسِ الْكِبْرِيَاءِ بِلَا تَجْسِيدٍ ، وَالْمُرْتَدِي ، بِالْجَلالِ بِلَا تَمْثِيلٍ ، وَالْمُسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ بِغَيْرِ زَوَالٍ ، وَالْمُتَعَالِي ٧ عَلَى ٨ الْخَلْقِ ١ بِلَا تَبَاعُدٍ مِنْهُمْ وَلَا مُسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ بِغَيْرِ زَوَالٍ ، وَالْمُتَعَالِي ٧ عَلَى ٨ الْخَلْقِ ١ بِلَا تَبَاعُدٍ مِنْهُمْ وَلَا مُلْمَسَةٍ ١ مِنْهُ لَهُمْ ١ أَنْ يَنْسَ ١ لَهُ حَدُّ يُنْتَهِى إلى حَدُهِ ، وَ لَا لَهُ مِثْلُ ؛ فَيُعْرَفَ بِمِثْلِهِ ، وَلَا مَنْ تَكَبَّرَ دُونَهُ ، وَتَوَاضَعْتِ الْأَشْنِاءُ لِعَظَمَتِهِ ، وَانْقَادَتْ لِشَالِهِ وَعِزَّتِهِ ، وَكَلَّتْ عَنْ إِذْرَاكِهِ طُرُوفٌ ١ الْعُيُونِ ، وَقَصُرَتْ دُونَ بُلُوغٍ صِفْتِهِ لِلْسَلْطَانِهِ وَعِزَّتِهِ ، وَكَلَّتْ عَنْ إِذْرَاكِهِ طُرُوفٌ ١ الْعَيُونِ ، وَقَصُرَتْ دُونَ بُلُوغٍ صِفْتِهِ الْمُعَلِّقِ ، الْأَوْلِ قَبْلُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا بَعْدَ لَهُ ١ أَنْ هَا لَهُ مَلْ الْحَدْرِ بَعْدَكُلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدَ لَهُ ١ أَنْهَ ١ لَهُ ١ أَنْ هَا مُ الْحَلَاقِ ، الْوَلْ قَبْلُ كُلُ شَيْءٍ وَلَا بَعْدَ لَهُ ١ لَكُ ١ مَنْ عَنْ إِذْرَاكِهِ عَلَوْلُ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَاهِ مِنْهِ الْمُلْوقِ مَنْ الْتُهُ الْمُلْونِ ، وَقَصُرَتْ دُونَ بُلُوغٍ عِنْهَ لَهُ ١٠ أَوْمُ الْعَلْوقِ ، الْأَوْلُ قَبْلُ كُلُ شَيْءٍ وَلَا يَعْلُ لَهُ مُلْكُولُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِى الْهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ ا

١. في التوحيد: «ومجيء». وفي ضبط كلمة «محلّ» ثلاث وجوه أخر: «مَحْل» وهو المكر، والكيد، والغبار، والشدّة، والجدب، وانقطاع المطر، ويُبس الأرض من الكلا وغيره. و«مَجَل» و«مَجْل» وهو أن ينجتمع بين الجلد واللحم ماء من كثرة العمل وشدّته. قال الداماد في التعليقة، ص ٢٤٩، «وكأنّ الضبط بالجيم هو الأصبح الأضبط». وهو مختار المازندراني. وغير ما في المن تكلّف وتعسّف وتصحيف عند الفيض في الوافي.

۲. الزمر (۲۹): ۷٥.
 ۳. في دض، بر، بس) وحاشية (ج، ف، بح) والترحيد: (بلا تجشد).

<sup>.</sup> والمرتدي،: هو الذي لبس الرداء. يقال: تردّى وارتدى، أي لبس الرداء. أنظر: الهمحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٥ ( دد). (دد).

٥. في «بس) وحاشية (ف، بح) والتوحيد: (بلا تمثّل).

٦. في الوافي ومرآة العقول والتوحيد: «بلا زوال».

٧. في «بر»: (والمتعال». ٨. في حاشية (ف) ومرآة العقول والتوحيد: (عن).

٩. في دب: «الخلائق». ١٠ . في شرح صدر المتألَّهين: + «بهم».

١١. في حاشية (ج): (ابهم). وفي شرح صدر المتألّهين: - (الهم). وفي التوحيد: (القريب منهم بلا ملامسة منه لهم).
 لهم) بدل (ولا ملامسة منه لهم).

١٣٠. في حاشية وف: وطروق، وفي التعليقة للداماد، ص ٣٥٠ ووفي بعض نسخ الكتاب: طروق العيون، بالقاف بمعنى الطرق، وهو دق الباب، ووطروف، إمّا جمع طَرْف، بمعنى تحريك الجفن بالنظر، أو بمعنى العين فجمعه لأمن الالتباس بالمصدر. وإمّا جمع طارف بمعنى طامح، أي مرتفع. أو جمع طِرْف، وهو الكريم من الخيل، وهنا الكريم مطلقاً. أو هو مصدر بمعنى النظر. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص٣٥٩؛ شرح الماؤندراني، ح ٤٠ ص ٣٥٩؛ الرفك. ح ٤٠ ص ١٣٩٠ (طرف).

١٤. في التوحيد: دالأوّل قبل كلّ شيء، والآخر بعدكلّ شيء، ولا يعدله شيءه.

الظّاهِرِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِالْقَهْرِ لَهُ، وَالْمُشَاهِدِ لِجَمِيعِ الْأَمَاكِنِ بِلَا انْتِقَالِ إِلَيْهَا، لَا تَلْمِسُهُ لَا مَسَدَّ أَ، وَلا تَحَسُّهُ حَاسَّةً ﴿هُوَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلْهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ لَا يَمِتَالُ وَ سَبَقَ اللَّهُ، وَلا لَغُوبٍ وَخَلَ عَلَيْهِ أَتَقَنَ مَا أَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الْأَشْبَاحِ مَّ كُلِّهَا، لَا بِمِثَالٍ وَسَبَقَ اللَّهُ، وَلا لَغُوبٍ وَخَلَ عَلَيْهِ فِي خَلْقِ لا خَلْقَ لَدَيْهِ، ابْتَدَا مَا أَرَادَ ابْتِدَاءَهُ، وَأَنْشَأ مَا أَرَادَ إِنْشَاءَهُ عَلَىٰ مَا أَرَادَ مِنَ الْقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَ لِيغُولُ الْبِيْلِكَ رَبُوبِيَّتَهُ، وَتَمَكَّنَ الْ فِيهِمْ طَاعَتُهُ اللهُ يَخْمَدُهُ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَبْ لِيَعْرِفُوا لِيلْكَ رَبُوبِيَّتَهُ، وَتَمَكَّنَ الْ فِيهِمْ طَاعَتُهُ اللهُ وَنَعُودُ اللّهَ عَلَيْ جَمِيعِ نَعْمَائِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَنَسْتَهْدِيهِ لِمَرَاشِدِهُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ اللهُ

١. في وبسء: «ماسّة». وفي التعليقة للداماد، ص ٣٥٠: «وفي نسخة: لا تلمّه لامّة، من اللّمة ... والعين اللامّة التي تصيب بسوء، أو من اللمم: الشيء القليل الذي يقرب من الإنسان و يعتريه».

۲ . الزخرف (٤٣) : ٨٤.

٣. في التوحيد: «أتقن ما أراد خلقه من الأشياء».

٤. في التوحيد: «بلا مثال».

٥ . وسَبَق، معلوم، وضمير الفاعل يرجع إلى الله سبحانه، وضمير المجرور إلى المثال، إن أربيد بالمثال الصور
العلميّة. أو مجهول والضميران بالعكس، إن أريد بالمثال مثال الموجودات. أو معلوم والضميران بحالهما.
 أنظر: شوح المازندراني، ج ٤، ص ٧٧٧؛ مرآة العقول ج ٢، ص ١٠٩.

آ. في التعليقة للداماد، ص ٢٥٠: وفي نسخة: ولا بفوت. وبه يتعلق لديه، لا بما خلق، أي ولايفوت شيء لديه
 يكون قد فاته أوّلاً في ابتدائه خلق ما خلق، ثمّ دخل عليه أخيراً». و«اللغوب»: التعب والإعياء والعجز: أنظر:
 الصحاح، ج ١، ص ٢٢٠ (لغب).

٨. في البحار: - والجنّ والإنس. ٩. في دف: ولتعرفوا، وفي التوحيد: ولتعرف.

١٠ في المرآة: «يمكن». والفعل مضارع منصوب، وهو: إمّا من التمكّن بحذف إحدى التامين، أو من التمكين.
 و«طاعته على الأول فاعل، وعلى الثاني مفعول، والفاعل هو الله تـعالى. أنـظر: شـرح المـازندراني، ج ٤.
 ص ٢٧٩، هرأة العقول، ج ٢، ص ١١٠.

١١. في التوحيد: وطواعِيته، أي طاعته.

١٢ . في شوح المازندراني: «المحامد: جمع المَحْمَدَة، وهي مايحمد به من صفات الكمال ونعوت الجلال».

١٢ . في حاشية (ج، بح): ونعمه. 12 . في وبح): - (كلُّها).

١٥. «المراشد»: مقاصد الطرق. الصحاح، ج ٢، ص ٤٧٤ (رشد).

١٦. في التوحيد: ﴿سَلُّفُتُ ﴾.

وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِيّا اللّه عَلَيْهِ، وَهَادِيا إِلَيْهِ، فَهَدی إِبِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَاسْتَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ؛ ﴿مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَذْ فَارَ فَوْرَا عَظِيماً ﴾ وَتَالَ ثَوَاباً جَزِيلاً ﴾ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَه، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً، وَاسْتَحَقَّ عَذَاباً أَلِيماً، فَأَنْجِعُوا بِمَا يَحِقُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِخْلَاصِ النَّصِيحَةِ وَحُسْنِ الْمؤازَرَةِ لا فَأَنْجِعُوا بِمَا يَحِقُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِخْلَاصِ النَّصِيحَةِ وَحُسْنِ الْمؤازَرَةِ لا وَأَعِينُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَإِلَّاكُمْ بِالْهُدَى، وَتَعَاطَوُا لا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ السَّفِيهِ، وَمُرُوا لا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِي الْمُنْكَمْ، وَتَعَاوَنُوا بِهِ دُونِي الْفَضْلِ فَضْلَهُمْ، عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدَى، وَثَبَّتَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدَى، وَثَبَّتَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدَى، وَثَبَّتَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدى، وَثَبَتَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْهُدى، وَثَبَتَنَا لا وَلَيْكُمْ بِالْهُدى، وَلَبَتَنَا لا وَلَاكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَكُمْ بِالْهُدى، وَلَبَتَنَا لا وَلَا عَلَى الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَكُمْ بِالْهُدى، وَلَبَتَنَا لا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُنْتَعِيمُ وَلَا لَا فَعْلَى الْمُنْ مَلَى السَّغِيمِ وَلَالَةُ عَلَى الْمُنْ اللّهِ عَلَى الْمُنْ فِي الْمُنْ عَلَى الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِفِي الْمُنْ اللهُ وَلِيَّاكُمْ بِالْهُ مِلْ الْمُنْ اللهُ وَلِيَا كُمْ بِالْهُدَى، وَأَسْتَغُورُ اللهُ لِي وَلَكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ السَّفِيهِ عَلَى الللهُ الللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلِكُمْ اللّهُ وَلَوْلَالْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالَتُهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١. في وبس، والتوحيد: - «نبياً». وفي شرح صدر المتألهن، ص ٣٦٨: «نصب قوله: «نبياً» إمّا بالمفعولية، أو
 الحالية، أو للتعليل، أي ليكون نبياً، أي مخبراً، فعيل من نبأ بمعنى أخبره.

٣. في دب، والوافي: دعن،

٢. في التوحيد: «فهدانا».

٤. الأحزاب (٣٣): ٧١.

٥ . في دب، ج، بر، بف، وحاشية دض، والتوحيد: (كريماً). وفي (بح): +(كريماً).

<sup>7.</sup> في التعليقة للداماد وشرح المازندراني والوافي: وفابخعوا، أي فبالغوا في أداء ما يجب عليكم. وفي شرح صدر المتألهين، ص ٢٥٩: ونجع فيه الخطاب والوعظ والدواء: دخل وأثر، وهؤلاء قوم ناجعة ومتجعون وقد نجعوا في معنى انتجعوا. وفي مرأة العقول، ج ٢، ص ١١٠: وفأنجعوا ... من قولهم: أنجع، أي أفلح، وانظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٨؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٨٥ (نحد).

٧. والموازرة): المعاونة، وحمل ثقل الآخر؛ من الوزر بمعنى الثقل. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٨٤٥ (وزر).

٨. في التوحيد: - «على».
 ٩. في حاشية ميرزا رفيعا: «وتناولوا».

١٠ . في التوحيد: (عليه) بدل (به دوني).

١١ . في وف، بف، وشرح صدر المتألَّهين: ووأمروا، وفي وبس، = ووه.

١٢ . في حاشية (ج): + (الله).

۱۳ . التوحيد، ص ۳۱، ح ۱، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر وغيره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي . راجع: نهج البلاغة، ص ۲٦٠، الخطبة ۱۸۲ - الوافي، ج ١٠ ص ٤٣٩، ح ٢٥٩؛ البحار، ج ٥٤، ص ١٦٧، ح ١٧، إلى قوله: وربوبيّته،

127/1

## ٢٣ \_بَابُ النَّوَادِر

١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِي بْنِ النُعْمَانِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيُ، قَالَ:

سَئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ ` فَقَالَ: ‹مَا يَقُولُونَ فِيهِ؟› قُلْتُ اللهِ يَقُولُونَ: يَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ إِلَّا وَجْهَ اللهِ، فَقَالَ: ‹سُبْحَانَ اللهِا لَقَدْ قَالُوا قَوْلاً عَظِيماً، إِنَّمَا عَنىٰ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ الَّذِي يُؤْتَىٰ مِنْهُ ۗ ﴾ .

٣٥٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْدِهُ مَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْ وَجَلَّ : ﴿كُلُّ شَيْءٍ مَالِكَ إِلَّا رَجْهَهُ ﴾ قَالَ: ‹مَنْ أَتَى اللهَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﴿ يَهُا اللهَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﴿ يَهُا اللهَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﴿ يَهُا اللهَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﴿ يَهُا اللهَ عِمْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِمْ اللّهَ عِمْ اللّهَ عِمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

١. القصص (٢٨): ٨٨

۲ . في حاشية وبح، وقال،

٣. في (ض): (كلُّ شيء يهلك).

في البصائر ، ح ١ و ٦: + «ونحن وجه الله الذي يؤتى منه».

٥. بهاتر الدرجات، ص ٢٤، ح ١، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن علي بن أبي جمزة، عن أبي بعيرة، عن أبي بعير، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله ٢٤، مع اختلاف يسير. وفيه، ص ٢٦، ح ٢، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة، عن ابن المغيرة، وفيهما مع اختلاف يسير. واجع: المحاسن، ص ٢١٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٦؛ والتوحيد، ص ٢٥١، ح ٣٤٣.

آ. في (بس): (عن أحمد بن أبي نصر».
 ٧. في المحاسن: (من طاعته وطاعة محمد».

٨. في التوحيد: + دوالأثمّة من بعده.

٩. في شرح المازندراني: هذا القول تفسير للوجه، وضمير هموه يعود إلى الموصول، والمعنى أنّ كلّ شيء حالك في الدنيا والآخرة إلا من أطاع محتداً عليه.

١٠ . في وب، والمحاسن: دولذلك.

٣٥٠ الكافي /ج ١ (الأصول)

يُطِعِ ٱلرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ ٢.٠١

٣٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي سَلَّام النَّحُاسِ"، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: مَنْحُنُ الْمَثَانِي ُ الَّتِي ُ أَعْطَاها ۚ اللهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً ﷺ، وَ نَحْنُ وَجُهُ اللهِ لَنِي خَلْقِهِ، وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ وَجُهُ اللهِ لَي خَلْقِهِ، وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ إِلَى الرَّحْمَةِ عَلَى اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ إِلَى الرَّحْمَةِ عَلَى اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ إِلَى الرَّحْمَةِ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى الرَّحْمَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

١ . الناء (٤): ٨٠.

المحاسن ، ص ٢١٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ١١٨ ، وفي التوحيد، ص ١٤٩، ح ٣، بسنده عن أحمد بن محمد
 بن أبى نصر ، الوافي ، ج ١، ص ٤١٨ ، ح ٣٤٤.

٣. في «ب، ج، بر، بس» و شرح المازندراني: «النخّاس». والرجل مجهول لم نعرفه.

<sup>3.</sup> إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر (١٥): ٨٧: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْتَكُ سَبِهُا مِنْ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾.
والمثاني: جمع مُثنى أو مثناة، من التثنية بمعنى التكرار. أو جمع مثنية، من الثناء. وقال الصدوق رحمه الله في الدوحيد، ص ١٥١، ذيل هذا الحديث: ومعنى قوله: نحن المثاني، أي نحن الذين قرننا النبي ﷺ إلى القرآن وأوصى بالتمسّك بالقرآن وبنا، فأخبر أمّته بأن لانفترق حتى نرد عليه حوضه، أنظر: المغوب، ص ٧٠(ثني)؛ الوافى ، ج ١، ص ٤٠٩.

٥. هكذا في وبر، وحاشية وف، بح، وحاشية شرح صدر المتألّهين والوافي والتوحيد وتفسير العيّاشي وتفسير القمّى. وفي سائر النسخ والمطبوع: والذيء.

٦. هكذا في «ب، ج، بح، بر، بس، بر، بف، وحاشية «ف» وشرح المازندراني والوافي والتوحيد وتفسير
 القتي. وفي تفسير العباشي: «أعطى». وفي سائر النسخ والمطبوع: «أعطاه».

٧. في تفسير القمّى: + «الذي».

٨. وأظهره: جمع الظهر. يقال: فلان أقام بين أظهر قوم، أي أقام فيهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم. والمعنى أنّ ظهراً منهم قدّامه، وظهراً منهم وراءه. فهو مكفوف من جوانبه، ثمّ شاع الاستعمال في الإقامة بين قوم مطلقاً. أو المراد: نتقلب بينكم أيّاماً معدودة، أو نتقلب بين ظهوركم وخلفكم لا بين قدّامكم كناية عن إعراض الخلق عنهم. النهاية، ج٣، ص ١٦٦ (ظهر)؛ شرح المازندراني، ج٤، ص ١٦٩. ٢٩٠.

٩. في وب»: وعَرَفنا، ووجَهِلنا، وهو الأقرب. وأيضاً فسره العازندراني في شرحه، ج٤، ص ٢٩٠ بعا يشعر
 كون الأوّل من الجعلين بصيغة المتكلم مع الغير.

#### الْمُتَّقِينَ ٢.٤١

٣٦٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُرهُ بِهَا﴾ ۖ قَالَ: ١٤٤/١ «نَحْنُ \_ وَاللهِ \_ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۗ الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا». °

٣٦١ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ اللهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ صَبَّاحٍ، قَالَ:
 عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ " بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ صَبَّاحٍ، قَالَ:

١. في التوحيد: «ومن جهلنا فأمامه اليقين». ووإمامة المتقين» بالنصب، عطفاً على ضمير المتكلّم في «جهلنا» ثانياً، أي جهلنا وجهل إمامة المتقين، وفي قوله: «إمامة المتقين» يحتمل وجهان أخران من الإعراب: الجرّ عطفاً على قوله على الإبتداء بحذف الخبر، أي لنا إمامة المتقين؛ والرفع على الإبتداء بحذف الخبر، أي لنا إمامة المتقين. قال المجلسي في مراة العقول، ج ٢، ص ١١٥، ولعلّه من تصحيف النّتاخ، والأظهر ما في نسخ التوحيد: ومن جهلنا فأمامه البقين، أي الموت على التهديد، أو المراد أنه يتيقن بعد الموت ورفع الشبهات». وانظر: شرح صدر المتألهين، ص ٣٧٣؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٩٠.

٢. بصائر الدرجات، ص ٦٥، ح ٤، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن حديد، عن عليّ بن أبي المغيرة، عن أبي سلام النحاس، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر ١٩٤٤ وفيه، ص ٢٦، ح ٢، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي سلام، إلى قوله: وبين أظهر كمه؛ التوحيد، ص ٢٥٠، ح ١، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان؛ تفسير القميّ، ح ١، ص ٢٧٧، بسنده عن أحمد بن محمد، عن محبوب بن سيّار، عن محمد بن سنان، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر ١٩٤٤، وفي كلها مع اختلاف يسير؛ بصائر الدرجات، ص ٢٦، ح ١، بسند آخر عن أبي الحسن ١٩٤٠ مع اختلاف يسير مع اختلاف يسير عن أبي جعفر ١٩٤١، مع اختلاف يسير مالواني، ج ١، ص ٢٤٩، ح ٢٦، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر ١٩٤١، مع اختلاف يسير مالواني، ج ١، ص ٢٤٩، ح ٢٦، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر ١٩٤١، مع ١٠٤٠.

٣. الأعراف (٧): ١٨٠.

٤ . في وج، وحاشية ميرزا رفيعا : «أسماء الله الحسنى» . وفي وبح، بس، وحاشية وبف»: «أسماء الله».

٥. تغسير المياشي، ج ٢، ص ٤٢، ح ١١٩، عن محمد بن أبي زيد الرازي، عمن ذكره، عن الرضا، عن أبي عبدالله على ، مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله ، الوافي، ج ١، ص ٤٩١، ح ٣٤٦.

٦. في حاشية دض، و٥: دالحسين٥.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ خَلَقَنَا، فَأَحْسَنَ خَلَقَنَا '، وَصَوَّرَنَا، فَأَحْسَنَ صُورَنَا؛ وَصَوَّرَنَا، فَأَحْسَنَ صُورَنَا؛ وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ، وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ، وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَوَجْهَهُ الَّذِي يَوْتَىٰ مِنْهُ، وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَخُرَّانَهُ لَا فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ اللهِ عِنْ اللهُمَارُ، وَجَرَتِ الْأَنْهَارُ؛ وَبِنَا يَنْزِلُ " غَيْثُ السَّمَاءِ، وَيَنْبُتُ " فِينَا يَنْزِلُ " غَيْثُ السَّمَاءِ، وَيَنْبُتُ " عَشْبُ للأَرْضِ؛ وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدَ الله، وَلَوْ لا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللهُ.^

٣٦٢ / ٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ عَمَّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ \* فَقَالَ: وإنَّ الله ` ا عَزَّ وَجَلَّ ـ لاَ يَأْسَفُ كَأْسَفِنَا، وَلٰكِنَّهُ ` ا خَلَقَ أُولِيّاءَ لِنَفْسِهِ يَأْسَفُونَ وَيَرْضَوْنَ وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ ` ا فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ ، وَسَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ، وَالْأَدِلَاءَ عَلَيْهِ، فَلِذْلِكَ صَارُوا كَذْلِكَ، وَلَيْسَ أَنَّ ذٰلِكَ يَصِلُ إِلَى اللهِ كَمَا يَصِلُ النَّهِ كَمَا يَصِلُ

١. في «بف»: وخلقتنا». وفي مرآة العقول: «يمكن أن يقرأ: خُلْقَنا، بالضمّ».

٢ . في «ف»: «وخزانته» . وفي التوحيد: «وخزائنه».

٣. في دف: دفي السماء والأرض).

٤. وأبنعت : نَضَجت ، أي صارت نضيجة . يقال: يَنَع السمر وأينع ، أي نضج ، أي بلغ وقت أكله . وقال صدر
 المتألهين في شرحه : وأينكت ، على صيغة المجهول ، وانظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣١٠ (ينع).

٥. في حاشية «ض، ف، بح» والتوحيد: (نزل».

٦. في حاشية وض، ف، بح، وشرح المازندراني والتوحيد: وونبت،

٧. والعُشب، الكلا الرطب، ولا يقال له: حشيش حتى يهيج. الصحاح، ج١، ص ١٨٢ (عشب).

٨. التوحيد، ص ١٥١، ح ٨، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ
 الأنمّة و لاة أمر الله وخزنة علمه، ح ١٥٤؛ وبعمائر الدرجات، ص ١٠٥٥ ح ٩ و ١٣٠ الوافعي، ج ١، ص ٤٩٩، ح ٦٢.
 ح ٣٤٦.

۹ . الزخرف (٤٣): ٥٥.

١٠. في التوحيد والمعانى: «المكوّن» بدل «الله».

١١. في التوحيد والمعاني: همدبرون».

إلى خَلَقِهِ، لَكِنْ هَٰذَا مَعْنَىٰ مَا قَالَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَقَدْ قَالَ: •مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيَّا، فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَدَعَانِي إِلَيْهَا، وَقَالَ: ﴿مِنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبِالْمُحَارَبَةِ، وَدَعَانِي إِلَيْهَا، وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُبِيعُ وَلَا يَعْنَ لِللَّهُ مَا ذَكُرْتُ لَكَ، يُبَالِمُ مَنَ اللَّهُ مَا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا يُشَاكِلُ ذَٰلِكَ، وَلَوْ كَانَ يَصِلُ إِلَى اللهِ ١٤٥/١ الْأَسْفُ وَالضَّجَرُ \* ـ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُمَا كُو أَنْشَأَهُمَا ^ لَجَازَ لِقَائِلِ هَٰذَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْخَالِقَ الْأَسْفُ وَالضَّجَرُ \* ـ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُمَا كُو أَنْشَأَهُمَا ^ لَجَازَ لِقَائِلِ هَٰذَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْخَالِقَ يَسِيدُ \* يَـ وَمُا مَا \* الْ لِكُمَا مِنَ الْمُشَكِّرُ وَالنَّمَا مُنَا اللَّهُ عَنْ مَذَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْخَالِقَ لَكَانَ يَعُولُ اللَّهُ عَنْ مَذَا أَلْ يَكُولُ عَلَيْهِ الْإِبَادَةَ الْأَنْ يَعْرَفٍ \* الْمُكَوِّنُ مِنَ الْمُكَوِّنِ، وَلَا الْقَادِرُ مِنَ الْمُعْلُوقِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ هَذَا الْأَقُولِ عَلَوْا عَلَوْا كَانَ لَا لِحَاجَةٍ، فَالْمُولُ عَلَيْهِ الْإَبَادَةً كَانَ لَا لِحَاجَةٍ، السَتَحَالَ الْحَدُّ وَالْكَيْفُ فِيهِ، فَلَا الْحَالِقُ فِيهِ، وَلَا الْخَالِقُ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ لَا لِحَاجَةٍ، السَتَحَالُ الْحَدُّ وَالْكَيْفُ فِيهِ، فَافْهُمْ

١ . النساء (٤): ٨٠.

۲ . الفتح (٤٨): ١٠.

٤. في اض؛ وحاشية اجه: افلو).

٣. يجوز عطفه على دهذاه أيضاً.

<sup>.</sup> والأسفه: أشدّ الحزن. وأسف عليه: غضب، وآسفه: أغضبه. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٣٠ (أسف).

٦. «الضجر»: القلق والاضطراب من الغمّ، أي هو اضطراب النفس وتغيّرها؛ خوفاً من فوات المقصود أو لحوق الضرر. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧١٩ (ضجر) ؛ شرح المازندراني، ج ٤، ص ٢٩٩.

٧. في التوحيد والمعانى: وأحدثهما،

٨. في وج، ف، بح، بر، بس، وحاشية وض، ووأشياعهماه. وفي شرح المازندراني والوافي: ووأشباههماه.
 ولعل المراد بالأشياع: الآثار.

٩. وببيده: يهلك. يقال: باد الشيء أي هلك، والإبادة: الإهلاك. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٤٥٠ (بيد).

١٠ . في دبف، وشرح صدر المتألَّهين: - دما،

١١. هكذا في وب، وحاشية وف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني. وفي المطبوع وسائر النسخ:
 والتغييره.

١٢. هكذا في دب، وحاشية دف، وشرح صدر المتألّمين وشرح المازندراني. وفي المطبوع وسائر النسخ:
 والتغيير،

١٤. في التوحيد والمعاني: «ولو كان ذلك كذلك لم يعرف، بدل «ثمّ لم يعرف».

١٥ . في شرح صدر المتألَّهين: وذلك.

إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ۗ. ١

٣٦٣ / ٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فَأَنْشَأَ يَقُولَ ـ ابْتِدَاءً مِنْهُ ۚ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْالُهُ ۗ ـ: ﴿ وَخَ اللهِ، وَنَحْنُ بَابُ اللهِ، وَنَحْنُ لِسَانُ اللهِ، وَ نَحْنُ وَجْهُ اللهِ ، وَنَحْنُ عَيْنُ اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ وَلَاةً أَمْرِ اللهِ فِي عِبَادِهِهِ. ٥

٨/٣٦٤ . مَحَمُدُ بَنُ يَحْيىٰ، عَنْ مَحَمُّدِ بَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَسًانَ الْجَمَّالِ، قَالَ: حَدَّثِنِي هَاشِمُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ " الْجَنْبِيُّ "، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمَوْمِنِينَ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا عَيْنُ اللهِ، وَأَنَا يَدُ اللهِ، وَأَنَا جَنْبُ اللهِ، وَأَنا بَابَ اللهه.^

٣٦٥ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعِ،

١١ التسوحيد، ص ١٦٨، ح ٢؛ ومعاني الأخبار، ص ١٩، ح ٢، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١، ص ٤٢١، ح ٣٤٧.

في حاشية (ج): + (و نحن رحمة الله).

٣. في البصائر: (يسأل).

٥. بصائر الدرجات، ص ٦١، ح ١، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، الوافي، ج ١، ص ٤٢٣، ح ٣٤٨.

٦. هكذا في النسخ والطبعة الحجريّة من الكتاب. وفي المطبوع: وأبي عمارة.

٧. في وألف: (الجبيني). وفي (ف): (الحسني). وفي (درد): (الجبيني). وفي (دست): (الجبني). والرجل مجهول لم نفر فه. واختار العازندراني في شرحه، ج ٤، ص ٤٠٣: (الجنبي) وقال: (والجنب: حيّ من اليمن ينسب إليه حصين بن جندب الجنبي وأبوعمار الجنبي، وهاشم بن أبي عمار هذا من أصحاب أميرالمؤمنين 4، وهو غير هاشم بن عبة بن أبي وقاص المرقال. وضبطه بعضهم: الجِيبي ... منسوب إلى جيب، وهو حصن قريب من القدس».

٨. بصار الدرجات، ص ٦١، ح ٢، بسنده عن الحتسان الجشال، عن هاشم أبي عشار. وفيه، ص ٦٤، ح ١٢؛
 والتوحيد، ص ١٦٤، ح ٢؛ ومعاني الأخيار، ص ١٧، ح ١٤، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة-الوافي. ح ١٠ ص ٤٣. ص ٣٤.

عَنْ عَمُّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ سُوَيْدٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَنحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَافَرُطَتُ فِي جَنبِ اللهِ ﴾ ` قَالَ: ﴿ جَنْبُ اللهِ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، وَكَذَٰلِكَ مَا كَانَ ۖ بَعْدَهُ مِنَ الْأُوْصِيَاءِ بِالْمَكَانِ الرِّفِيعِ ۗ إِلَىٰ أَنْ يَنْتَهَى الْأُمْرُ إِلَىٰ آخِرِهِمْ ﴾ .

٣٦٦ / ١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ الْحَكَم وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَيْ حَبِيبٍ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﷺ يَقُولُ: بِينَا عُبِدَ اللهُ، وَبِنَا عُرِفَ اللهُ، وَبِنَا وَحُدَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَمُحَمَّدٌ حِجَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ﴾. '

٣٦٧ / ١١ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ^ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِم، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا ظَـاَمُونَا وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ۚ قَـالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَعْظَمُ وَأَعَرُ \* ١ وَأَجَلُّ وَأَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ،

۱ . الزمر (۳۹): ۵٦.

۲. في البصائر ، ص ٦٢ و ٦٤: دمن كان ، .

٣. قبالمكان الرفيع: خبر كان، أو حال، أي كائناً بالمكان الرفيع. أنظر: شرح صدر المتألمين، ص ٣٧٦؛ موأة العقول، ج ٢، ص ١٢١.

٤. بصائر الدرجات، ص ٢٤، ح ١٢، بسنده عن محمد بن إسماعيل، وفيه، ص ٢٦، ح ٦، بسنده عن محمد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن عليّ السائي، قال: سألت أبا الحسن الرضائة أبا الحسن الماضي، مع هذه الزيادة في آخره: ووالله أعلم بمن هو كائن بعده، الوافي، ج ١، ص ٤٣٣، ح ٣٥٠.

<sup>0 .</sup> في البصائر : دوعد.

٦. بصائر الدرجات، ص ٦٤، ح ١٦، بسنده عن علي بن الصلت. راجع: التوحيد، ص ١٥٢، ح ٩؛ وكفاية الأثر،
 ص ٢٩٨، الوافعي، ج ١، ص ٤٤، ح ٢٥٠.
 ٧. في وب، برة: وعدة من أصحابنا».

٨. في وض»: + وأبي». ٩
 ١٩. البقرة (٢): ٥٥؛ الأعراف (٧): ١٦٠.

١٠ . في (ف): - وأعزًا . وفي (بح، برا: (وأجلَ وأعزًا.

وَلٰكِنَّهُ ' خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ، وَوَلَا يَتَنَا وَلَا يَتَهُ؛ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿إِنْمَا رَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ يَغنِي الْأَثِمَّةَ مِنَّاء.

ثُمَّ قَالَ " فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿وَمَاطَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ اُ

#### ٢٤ \_ بَابُ الْبَدَاءِ "

٣٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ أَ

ا في حاشية «ض»: (ولكن».

ولا خلاف بين علمائنا في أنّ البداء بهذا المعنى محال على الله تعالى؛ لاستلزامه الجهل عليه تعالى، فمن نفاه منهم فمراده نفي حقيقته، ومن أثبته فلا بدّ أن يؤوّله، وأوّلته علماؤنا. فالاختلاف ليس في وجوب التأويل بل في وجه التأويل تعناه أن بلدأ بشيء فيخلقه قبل شيء، ثمّ يعلم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره، أو يأمر بشيء ثمّ ينهى عن مثله، أو بالعكس، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة، وليس ذلك إلّا لعلمه تعالى بالمصالح. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٢٧٨-٣١٣؛ شرح المازندواني، ج ٤، ص ٢١٧-١٥، وأدّ المقول، ح ٢، ص ٢٥٠٠ الفيول.

٢. المائدة (٥): ٥٥.

٣. في شرح المازندراني، ج٤، ص ٣١٠: وثم قال، هذا كلام زرارة، يعني: ثم قال الإمام غفي موضع آخر غير
 هذا الموضع في سياق حديثه أو ابتداء... والحاصل أنّ زرارة روى عنه غفي تفسير هذه الآية بما مرّ في
 موضعين».

الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ضمن الحديث الطويل ١١٧٨ ، بسند
 آخر ، مع اختلاف يسير «الوافي» ج ١، ص ٤٢٤، ح ٣٥٢.

٥. والبدائة في اللغة: ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل، فهو اسم لما ينشأ للمرء من الرأي في أمر ويظهر له الصواب. يقال: بدا له في هذا الأمر بداءً، أي نشأ وتجدّد له فيه رأي جديد يستصوبه. فقوام معنى البداء بتغيّر العزم، فإذا عزم رجل على فعل شيء ثمّ تبيّن له عدم المصلحة فيه وندم على عزمه، وتنغيّر قصدُه قيل: بدا له، أي ندم وعلم أنّ عزمه السابق كان خطأ.

عَنْ أَحَدِهِمَا عَضِهُ قَالَ: دمَا عَبِدَ اللهَ بِشَيْءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ'ه. ٢ عَنْ أَحِدُهِمَا عَنْ أَبِي عَمْيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَمْيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَمْدِ اللهِ عَنْ دَامُ عَظْمَ اللهَ بِمِثْلِ الْبَدَاءِه. ٥

٠٣٠ ، علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَحْتَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا:

١. قال العكامة الطباطبائي ٤٪ «البداء من الأوصاف التي ربّما تتّصف بها أفعالنا الاختياريّة من حيث صدورها عنا بالعلم والاختيار، فإنّا لانريد شيئاً من أفعالنا الاختياريّة إلّا بمصلحة داعية إلى ذلك تعلَّق بها علمنا، وربّما تعلَّق العلم بمصلحة الفعل، ثمّ تعلّق العلم بمصلحة أخرى توجب خلاف المصلحة الأولى، فحينيذ نريد خلاف ما كنًا نريده قبل، وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذا، أي ظهر لنا بعد ماكان خفيّاً عنّا كذا. والبداء: الظهور، فالبداء: ظهور ماكان خفيًا من الفعل؛ لظهور ماكان خفيًا من العلم بالمصلحة، ثمّ توسّع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كلِّ فعل كان الظاهر خلافه، فيقال: بدا له أن يفعل كذا، أي ظهر من فعله ماكان الظاهر منه خلافه. ثمّ إنّ وجودكلّ موجود من الموجودات الخارجيّة له نسبة إلى مجموع علّته التامّة التي يستحيل معها عدم الشيء، وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة، وله نسبة إلى مقتضيه الذي يحتاج الشيء في صدوره منه إلى شرط وعدم مانع، فإذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع، تمّت العلَّة التامّة ووجب وجود الشيء، وإذا لم يوجد الشرط أو وجد مانع، لم يؤثّر المقتضى أثره وكان التأثير للمانع، وحينتذ يصدق البداء؛ فإنّ هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجوداً ظهر من علّته خلاف ما كان يظهر منها، ومن المعلوم أنَّ علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها؛ فله تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامة، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلاً، وله علم بالأشياء من جهة مقتضياتها التي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ماكان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مانع، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ زَيُنْبِتُ ﴾ الآية، [الرعد (١٣): ٣٩].

٢. التوحيد، ص ٢٣١، ح ١، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى والوافي، ج ١، ص ٥٠٧، ح ٤٠٣.

٣. 'الخبر رواه الشيخ الصدوق في التوحيد، ص ٣٣٣، ح ٢، بسنده عـن أيّـوب بـن نـوح، غـن ابـن أبـي عـمير . والظاهركون الخبر مرسلاً في ما نحن فيه.

٤. في شرح صدر المتألهين، ص ٣٨٣: والفعل إمّا بصيغة المجهول، أو بتقدير فاعل مثل: أحد، أو عَبْدًه.

التوحيد، ص ٢٣٦، ح ٢، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم و الوافي ، ج ١، ص ٥٠٥، ح ٤٠٤.

١٤٧/١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ١٤، قَالَ ' فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَمْحُواْ اَللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُشْبِثُهُ ' قَالَ: فَقَالَ: وَهَالُ يَعْبُثُ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ؟، °. وَهَلْ يُثْبُثُ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ؟، °.

١٣٧١ ٤ . عَلِيٌ ٢ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَجْدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ: الْإِقْرَارَ عَنْ أَجْدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ: الْإِقْرَارَ لَهُ بِلْعُبُودِيَّةِ، وَخُلْعَ الْأَتْدَادِ، وَأَنَّ اللهُ يَقَدِّمُ ^ مَا يَشَاءُ ١٠ وَيُؤَخِّرُ ١٠ مَا يَشَاءُ ١٠ . ١٢

٣٧٢ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ حُمْرَانَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَضَنَّىٰ أَجَلاً وَأَجَلُ مُّسَمًّى

١ . وقال، وما بعدها من كلام الإمام الصادق ، أي قال الله فيها ما يدل عليه. أو من كلام الراوي ك وقال، الثانية - أي الثالثة في المعتنى - ٣٨٣.

٢ . الرعد (١٣): ٣٩.

٣. في التوحيد: (يمحو الله). وفي تفسير العيّاشي: (يمحو).

في «بس، بف» و التوحيد: - «ثابتاً».

التوحيد، ص ٢٣٣٣ ح ٤، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الغيبة للطوسي، ص ٤٤٠ ح ٤٤١، بسند آخر، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٦٠، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله على مع تقديم و تأخير. الوافي، ج ١، ص ٥١٠ - ٥٥.

٦. في «الف، ج، بح، بر»: + «بن إبراهيم».

٧. في المحاسن: + وقطًا.

٨. في المحاسن: (يمحو).

٩ . في دب، ج، بس، بف، وحاشية دض، ف، وشرح صدر المتألَّهين: دمن يشاء،

١٠ . في المحاسن: «ويثبت».

<sup>11.</sup> في وب، ج، بس، بف، وحاشية وض، ف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني: ومن يشاء.

عِندَهُ﴾ ۚ قَالَ: هُمَا أَجَلَانِ: أَجَلٌ مَحْتُومٌ، وَأَجَلٌ مَوْقُوفٌ». ۖ

٣٧٣ / ٦ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَيْعُ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَن ابْن مُسْكَانَ، عَنْ مَالِكِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَنْ لَمْ يَرَ ۖ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُولَمْ يَكُ شَيْكُ﴾ ۚ قَالَ: فَقَالَ: ولَا مُقَدَّراً وَلَا مُكَوَّناًه.

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ ۗ : ﴿ مَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِسَىٰنِ حِينُ مِّنَ ٱلدُّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مُّذْكُورَا﴾ ` فَقَالَ: •كَانَ مُقَدَّراً ۖ غَيْرَ مَذْكُورِهِ.^

٧ / ٣٧٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ رِبْعِيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ \*، عَنِ الْفُضَيْلِ \* أَبْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ عِنْدَ اللهِ مَخْزُونَ لَمْ يُطلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ (١؛ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَاكِكَتَهُ وَرُسُلَهُ، فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونَ؛

١ . الأنعام (٦): ٢.

١٠ الغيبة للعماني، ص ٢٠١، ح ٥، بسنده عن عبدالله بن بكير، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، مع زيادة في أخره. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٧، عن حمران، عن أبي عبدالله على مع اختلاف يسير والوافعي، ج ١، ص ١٥٢، ح ١١٤.

٣. كذا في جميع النسخ والمطبوع. وفي القرآن: ﴿أَنَ لَا يَنْكُنُ﴾. وفي الآية ٧٧من سورة يس هكذا: ﴿أَنَ لَمْ يَـرَ ٱلْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُبِينٌ ﴾ .

٥ . في حاشية (ض): وقول الله».

<sup>2 .</sup> مريم (۱۹): ۲۷.

٧. في الوافي: «مقدوراً».

٦. الإنسان (٧٦): ١.

٨. الوافي، ج ١، ص ٥٦٧، ح ٤٧٨؛ البحار، ج ٥٧، ص ٦٣، ح ٣٣.

٩ . في دبس: - دبن عبدالله».

١٠ في البحة: «الفضل» وهو سهو؛ فقد صحب ربعيّ بن عبدالله الفضيلَ بنّ يسار، وأكثر الأخد عنه، وكان خصيصاً به، وروى عنه في كثير من الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ٤٤١؛ معجم رجال الحديث، ج٧. ص ٤٤٥-٤٢٦، و ص ٢٨٤-٤٢٩.

١١ . في شرح صدر المتألَّهين: -ومن خلقه.

لَا يُكَذِّبُ ' نَفْسَهُ وَلَا مَلَائِكَتَهُ وَلَا رُسُلَهُ؛ وَعِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونَ '، يُقَدِّمُ مِنْهُ ' مَا يَشَاءُ، ' وَيُكْبِثُ مَا يَشَاءُ، '

٣٧٥ / ٨. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رِبْعِيٌّ، عَنِ الْفُضَيْلِ ٢، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: مِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ مَوْقُوفَةً عِنْدَ اللهِ، يَقَدُمُ مِنْهَا^ مَا يَشَاءُ، وَيُؤَخِّرُ مِنْهَا مَا يَشَاءُه. ۚ

٣٧٦ / ٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ سَمَاعَة، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ؛ وَ١٠ .................

١. في دب، والمحاسن: دولا يكذَّب، وفي شرح المازندراني: دلا يكذب، إمّا من الكذب، أو من التكذيب.

٢. في شرح صدر المتألمين، ص ٣٨٥: وقوله: وعلم عنده مخزون، هذا مبتدأ موصوف، وقوله: يقدّم مايشاء -إلى
 آخره - بمنزلة خبره.
 ٣. في المحاسن وتفسير العيّائي، ص ٢١٧: وفيه.

٤. في دبس، بف، والمحاسن وتفسير العيّاشي، ص ٢١٧: - دمنه.

٥. في وف، وتفسير العيّاشي، ص ٢١٧: + وويمحو مايشاءه.

٦. المحاسن، ص ٢٤٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٣١، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الكافي، كتاب الحجّة، باب أنَّ الأثمّة في يعلمون جميع العلوم...، ح ٢٦١، بسند آخر عن أبي عبد الله ع ؛ وفي التوحيد، ص ٤٤٤، ضمن الحديث الطويل ١؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٨٢، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضا، عن عليّ في، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ٢١٧، ح ١٧، عن حمّاد بن عيسى. وفيه، ص ٢١١، ح ١٣، عن الفضيل، إلى قوله: «وعلم علمه ملائكته ورسله ، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١، ص ١٥٠، ح ٢١.

٧. في (ب، بح): + (بن يسار). ٨. في (بر): - (منها).

٩. المحاسن، ص ٣٤٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٣٧، بسنده عن حمّاد. وفي التوحيد، ص ٤٤٤، ضمن الحديث الطويل ١؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٨٢، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضائلة. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣١٥، ح ٣١٤.

١٠. في السند تحويل بعطف ووهيب بن حفص، عن أبي بصير، على وجعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي
 بصير، عطف طبقتين على ثلاث طبقات، فيكون للمصنف إلى أبى بصير طربقان:

أحدهما: عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بـن عشمال، عـن سماعة.

والآخر : عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن وهيب بن حفص.

وُهَيْبِ ١ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وإِنَّ لِلَّهِ عِلْمَيْنِ: عِلْمٌ مَكْنُونٌ مَخْزُونٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، مِنْ ذٰلِكَ يَكُونُ الْبَدَاءُ؛ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَاثِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ، فَنَحْنُ نَعْلَمُهُه. ً

٣٧٧ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ١٤٨/١ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْمَ، قَالَ: مَا بَدَا لِلهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَانَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ. " ٣٧٨ / ١١ . عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غُنْمَانَ الْجُهَنِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْدُ ۚ لَهُ مِنْ جَهْلٍ». °

٣٧٩ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَانِمٍ، قَالَ:

حه يؤيّد ذلك ما ورد في رجال الكثيّ ، ص ٨، الرقم ١٨ من رواية ابن أبي عمير ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير.

١. في «ألف، بس» وحاشية «بر»: «وهب». وهو سهو؛ فقد أكثر وهيب إبن حفص] من الرواية عن أبي بسعير.
 راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٢١٤. و ١٩٠ . ووهيب بن حفص هـ و المـذكور فـ ي رجـ ال النجاشي،
 ص ٢٤١، الرقم ١١٥٩؛ والفهرست للطوسي، ص ٤٨٩، الرقم ٢٧٠٠؛ ورجال الطوسي، ص ٣١٧، الرقم ٤٣٣٢ .
 وما ورد في بعض الأسناد ورجال البرقى، ص ٤١، من وهب بن حفص، فهو محرّف، كما يأتى بعض موارده.

٢. بصائر الدرجات، ص١٠٩ ، ح٢، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه، عن ابن أبي عمير . وفيه، ص ١١٠ ح ٧ و ٨٠ وص ١١١، ح ٧ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١١٠ و ١١٠ و ١٨ و ١٨ و ١٨ و ١٨ المسالي للسطوسي، ص ١٢٥ مل ١١٠ ح ٧ و ٨٠ وص ١١٠ و ١٥ و المحمل ٨، ح ١٨٠ بسند آخر مع اختلاف . وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أن الأنمة ١١٠ يعلمون جميع العلوم... ح ١٢٤ و وسائر الدرجات، ص ١١٠ ح ٥ و ٦ و وص ١١٢ ، ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ١١٠ ما اختلاف الوافي ، ج ١، ص ١٥٠ م ١١٠ ع ١٤.

٣. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٨، ح ٧١، عن ابن سنان، مع اختلاف يسمير وزيادة . الوافي، ج ١، ص ١٥٤،
 ٢١٦.

٥. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٨، ذيل ح ٧١، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله الله والوافي، ج ١، ص ١٤٥، ح ٤١٧.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَلْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ اللهِ بِالْأَمْسِ؟ قَالَ: ولا، مَنْ قَالَ هٰذَا فَأُخْزَاهُ اللهُ ٤٠٠ . قُلْتُ: أُ رَأَيْتَ، مَا كَانَ وَ"مَا هُوَ كَائِنْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَيْسَ فِي عِلْمِ اللهِ؟ قَالَ ٤ . وَبَلَىٰ ٥، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ». \

٣٨٠ / ١٣ . عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدٍ ٧، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مَالِكِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «لَوْ عَلِمَ ۗ النَّاسُ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ ۚ مِنَ الْأَجْرِ، مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ ١٠.١٠

٣٨١ / ١٤ . عِدَّةً مِن أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم، قَالَ:
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ٢٠ الْكُوفِيِّ أَخِي يَحْيَى، عَنْ مُرَازِم بْنِ حَكِيم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ ٣٠: «مَا تَنَبَّأُ ١٠ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَىٰ يُقِرَّ لِلَٰهِ ١٠ بِخَمْسِ ٢٠ خِصَال ١٧: بالْبَدَاءِ، وَالْمَشِيفَةِ، وَالشَّجُودِ، وَالْعُبُودِيَّةِ، وَالطَّاعَةِ». ١٨

١. وفأخزاه، أي فأذلَه وأهانه وأوقعه في بليّة وعذاب. أنظر : الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٢٦ (خزي).

۲ . في دف»: + دقال».

٣. في الوافي: وأرأيت ، بدل وو».

٤. في حاشية «ف»: «فقال». ٥ . في «ف»: +«كان».

٦. التوحيد، ص ٢٣٤، ح ٨، بسنده عن الكليني - الوافي، ج ١، ص ٥١٤، ح ٤١٨.

٧. في «ض»: + «بن عيسى». ٨. في التوحيد: «لو يعلم».

٩. في دبرة: «في البداء». ٩٠. في شرح صدر المتألَّهين: «١٠».

<sup>11.</sup> التوحيد، ص ٣٣٤، ح٧، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ١، ص ٥١١، ح ٤١٠.

١٢ . في حاشية «ض»: (عمر». ١٦ . في دف: (قال».

١٤. وتنبأه مطاوع نبأ، أي قبِل النبوة فصار نبياً. تعورف استعماله فيمن يدّعي النبوة كذباً، ولكن من حقّه أن يصح استعماله في النبيّ المحتى كما هاهنا. أنظر: المفردات للراغب، ص ٧٨٩ (نباً).

١٥ . وفي المحاسن: - «لله». ١٦ . في المحاسن: «بخمسة».

١٧ . في أب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف و شرح صدر المتألَّهين والوافي والمحاسن والتوحيد: - وخصال.

<sup>14.</sup> المحامن، ص ٢٣٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٩٠. وفي التوحيد، ص٢٣٣، ح ٥، بسنده عن مرازم بن حكيم «الوافئ» ج ١، ص ٥١١، ح ٤٠٨.

٣٨٧ / ٥٠ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَكُونُسَ، عَنْ جَهْم بْنِ أَبِي جَهْمَةً لا عَمَّنْ حَدَّثَة:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَخْبَرَ مُحَمَّداً ﷺ بِمَا كَانَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا، وَأَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ۖ ذَٰلِكَ، وَاسْتَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِيمَا الدُّنْيَا، وَأَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ۖ ذَٰلِكَ، وَاسْتَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِيمَا الدُّنْيَا، وَأَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ۖ ذَٰلِكَ، وَاسْتَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِيمَا الدُّنْيَا، وَأَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ۗ ذَٰلِكَ، وَاسْتَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِيمَا الدُّنْيَا، وَأَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ۗ ذَٰلِكَ، وَاسْتَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِيمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

٣٨٣ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيُّانِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ:

١ . كذا في النسخ والعطبوع. والظاهر أنّ الصواب: (بن ابن ابدل (عن). نبّه على ذلك العكامة الخبير السبّد موسى الشبيري دام ظلّه. وبعا أنّ المقام لابسع التفصيل، نشير إلى بعض الأمور اختصاراً:

الأوّل: أنّ جعفر بن محمّد في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو ابن خالدكما هو واضح ـ ينصرف إلى جعفر بن محمّد الأشعري، وهو لايروي في أسناد أحمد إلّا عن القدّاح عبدالله بن ميمون، راجم: معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٧.

الثاني: أنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية جعفر بن محمّد عن يونس ـكما في الكافي، ح ٣٤٣٦ و بـصائر الدرجات، ص ٢٥٦ مح ٩ ـ مصحّف وقد ورد في بعض النسخ المعتبرة من الكتابين: (جعفر بـن مـحمّد بـن يونس؛ على الصواب.

وأمّا ما ورد في الكافي، ح ١١٨٥٧، من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن يونس، فهو مأخوذ من المحاسن، ج ٢، ص ٤٨١، ح ٥٢١، وفيه: وجعفر بن محمّد عن يونس بن مرازم، مضافاً إلى أنّ سند المحاسن نفسه، مختلّ.

الثالث: أنّه لم يثبت رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد عن يونس ـوهو ابن عبدالرحمن بمقتضى الطبقة ـإلّا في بعض الأسناد المحرّفة، أو المشكوك صحّتها. راجع: ما يأتي في ذيل ح ٢٨٠٤.

الرابع: أنّ أحمد بن محمّد بن خالد روى نوادر جعفر بن محمّد بن يونسَ الأحول كما في رجال النجاشي، ص ١٦٠، الرقم ٢٠٧، وروى عنه بعنوان جعفر بن محمّد الأحول في المحاسن، ص ٥١٤، - ٧٠٠.

٢. في دب، ف، بح، والوافي: وجهم بن أبي جهم، والظاهر أنّ الرجل هو جهيم بن أبي جهم، ويـقال: ابـن أبـي
 جهمة، واجع: وجال النجاشي، ص ١٣٦، الرقم ٣٣٨.

٣. في (بح): (بالمختوم عن).

٤. في حاشية وبح، بر، بف، وحاشية شرح صدر المتألَّهين: وسوى ذلك،

٥ . الوافي، ج ١، ص ٥١٥، ح ٤١٩.

٦. الخبر رواه الصدوق في التوحيد، ص ٣٣٣، ح ٦، بسند، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن الريّان بن الصّلت.

سَمِعْتُ الرِّضَاﷺ يَقُولُ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً قَطُ ۗ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْحَمْرِ، وَأَنْ يُقِرَّ لِلْهِ بالْبَدَاءِ ٢.٣

٣٨٤ / ١٧ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

سُئِلَ الْعَالِمُ اللّهِ: كَيْفَ عِلْمُ اللهِ؟ قَالَ: دَعَلِمْ وَشَاءَ، وَأَرَادَ وَقَدَّرَ، وَقَضَىٰ وَأَمْضَى اللهِ؟ قَالَ: دَعَلِمْ وَشَاءَ، وَأَرَادَ وَقَدَّرَ، وَقَضَىٰ مَا قَدَّرَ، وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ، فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِيقَةُ، وَبِمَشِيعَتِهِ كَانَتِ الْمَشِيعَةُ، وَبِمَشِيعَتِهِ كَانَ الْقَضَاءُ، وَلِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ، وَالْعِلْمُ الْإِرَادَةُ، وَالرَّرَادَةُ، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ الْإِمْضَاءُ، وَالْمَشِيعَةُ ثَانِيَةً، وَالْإِرَادَةُ ثَالِثَةً، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ؛ فَلِلّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ الْبَدَاءُ فِيمَا عَلِمْ مَتَىٰ شَاءً، وَفِيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيرِ الْأَشْتِاءِ، وَالْمَشِيعَةُ فِي الْمُنْشَأُ الْمُنْتَاءِ، وَالْمَشِيعَةُ فِي الْمُنْشَأَ الْمُنْتَاءِ،

حه وورد مضمون الخبر مع زيادة في التهذيب، ج ٩، ص ١٠٦ ، ح ٤٤٦؛ والغيبة للطوسي ، ص ٤٣٠؛ وعيون الأخبار، ح ٢، ص ١٥، ح ٣٣، عن عليّ بن إبراهيم [بن هاشم]، عن الريّان بن الصلت بلا واسطة ، إلّا أنَّ في بعض نسخ التهذيب زيادة دعن أبيه بينهما. وقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه كتاب الريّان بن الصلت، كما في الفهرست للطوسى، ص ١٩٥ ، الرقم ٢٩٥.

١. في الوسائل والتهذيب وتفسير القمّى والعيون والغيبة: - وقطّه.

٢. في الوسائل والتهذيب وتفسير القمّي والعيون والغيبة : + وأن يفعل الله مايشاء ، وأن يكون في تراثه الكندر ٥.

٣. التهذيب، ج ٩، ص ١٠٢، ح ١٨١ بسند، عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن الريّان بن الصلت. وفي التوحيد، ص ٢٣٠، ح ٦٩ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ١٥، ح ٣٣٠ والغيبة للطوسي، ص ٤٣٠، ح ٤١٩، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن الريّان بن الصلت. تفسير القميّ، ج ١، ص ١٩٤، مرسلاً عن ياسر عن الرضائة الوافي، ج ١، ص ١٩٥٠، ح ١٩٥٠، الوسائل، ج ٢٥، ص ١٣٠٠ ح ١٩٥٧.

في دب، ج، ض، بح): (عَلِم) بصيغة الماضي.
 في التوحيد: ووأبدى».

أي دبح، والتوحيد: وفالعلم،
 أي حاشية (بف، والوافي: ويتقدّم).

A. في «ب، ج، ض، بر، بس، بف» والوافي: - (على».

٩. هكذا في وب، ض، ف، بح، وحاشية وبر، وشرح المازندراني والوافي والتوحيد. وفي المطبوع وباقي النسخ: وفي المعلوم».

١٠ . في حاشية وبع): «المشاء»، والأنسب: «المثيريء». وفي مرآة العقول: ووفي المُشاء العشيئة قبل عينه ووجوده
 العيني. وفي أكثر النسخ: العنشأ، ولعل العراد الإنشاء».

قَبْلَ عَيْنِهِ، وَالْإِرَادَةُ فِي الْمُرَادِ قَبْلَ قِيَامِهِ، وَالتَّقْدِيرُ لِهٰذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ تَفْصِيلِهَا وَتَوْصِيلِهَا عِيَاناً وَوَقْتاً ، وَالْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَعْعُولاتِ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ الْمُدْرَكَاتِ بِالْحَوَاسُ مِنْ ذَوِي لَوْنٍ وَرِيحٍ وَوَزْنٍ وَكَيْلٍ، وَمَا دَبَّ وَدَرَجٌ مِنْ إِنْسٍ وَجِنْ وَطَيْرٍ وَسِبَاعٍ ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسُ ، فَلِلْهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِيهِ الْبَدَاءُ مِمَّا لاَ عَيْنَ لَهُ ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَيْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ، فَلا بَدَاءَ، وَاللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءً لا فَبِالْمِلْمِ عَلِمَ الْمُدْرِكُ، فَلا بَدَاءَ، وَاللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءً لا فِيالْمِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا وَبِالْمَشِيعَةِ عَرَّفَ ^ صِفَاتِهَا وَحُدُودَهَا، وَأَنْشَأَهَا \* قَبْلَ إِظْهَارِهَا وَبِالْإِرْادَةِ مَيَّزَ أَنْفُسَهَا فِي \* اللَّوْلِيهَا وَصِفَاتِهَا لا عَلْيَهُ وَلِللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاعًا \* قَبْلَ إِظْهَارِهَا وَبِالْإِرْادَةِ مَيَّزَ أَنْفُسَهَا فِي \* الْمُؤْمِةُ وَصِفَاتِهَا وَبِالتَّقْدِيرِ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا لا وَعَرَفَ أَوْلَهَا وَبِالْمَضَاءِ أَبَانَ " لِلنَّاسِ أَمَاكِنَهَا وَدَلَهُمْ عَلَيْهَا وَبِالْامِضَاءِ شَرَحَ عِلْلَهَا، وَأَبْلَ وَقُولَهُ وَبِالْمِضَاءِ شَرَحَ عِلْلَهَا، وَأَبْلَى وَالْمَوْدَ وَبِالْمُضَاءِ شَرَحَ عِلْلَهَا، وَأَبْانَ وَالْكَوْدَ الْكَوْرَالُ لَوْرَالُ لَعْرَالُ لَعْرَالُ لَعْنَالِهُ الْعَرِيرِ الْعَلِيمِ الْعَرْالُ لَعْلِيم الْمَاءِ وَلَكَ مَا لَيْكُولُ الْكَالِيمُ الْمَاعِلَةُ وَالْكَامُ وَلْكَالُولُ لَعْنَالُهُ الْمُ الْمَعْلِيمُ الْمُولِكُ وَلَا لَا عَلَى الْلَهُ لَعْلَى الْمُسْاءِ شَرَحَ عِلْلَهَا وَلَهُمْ عَلَيْهَا وَلَاللهُ وَلَا لَاللّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُولِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُولِ الْفَالِي الْمُعْلِيمُ الْمُولِ الْمَقَامِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِيلُ الْمُولِ الْمَتَالِقُولُ الْمَالِيلُ الْمُولِ الْمُولُولُ وَلِهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُولِيلُولُ الْمُعْلَالِ الْمُعْلَالِيلُولُ الْمُعْلَالِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُولِقُولُ الْمُعَلَّى

١. في التوحيد: (وقياماً».

للظاهر أن ومن، متعلق بالمبرم صلة له أو بياناً. و وذوات الأجسام، ابتداء الكلام، أو بيان للمفعولات، أو بدل
 منه . ويحتمل كون ومن المفعولات، من الكلام المستأنف وتعلقه بما بعده، وجعلها بياناً للمعلومات بعيد.
 أنظر: شرح المازندراني، ج٤، ص ٣٤٥ مرأة العقول، ج٢، ص ١٤٤.

٣. في دب، وحاشية دض، ووذوات، ٤. في دب، بر، بف، والوافي والتوحيد: دذي،

٥. في شرح المازندراني: «الدبيب والدُروج: المشي على الأرض. والمراد هنا مطلق الحركة وإن كان في الهواء».
 وانظر: الصحاح، ج ١، ص ١٢٤ و ١٣٣ (دب) و (درج).

٦. في شرح العازندراني: وممّا لا عين له ... حال عن الضمير المجرور في قوله: فيه،

٧. في شرح الماذندراني: ٥والله يفعل مايشاء، الظاهر أنّه تأكيد لثبوت البداء له تعالى، ويسحتمل أن يكون بياناً
 وتعليلاً لعدم ثبوت البداء له في المفعولات العينية المدركة بالحواس،

٨. في شرح العاز ندراني: «الظاهر أنّ «عرف» من المعرفة لا من النعريف». وقال في مرأة العقول: «فقوله:
 «بالمشيّة عرف» على صيغة التفعيل، والنسخ أيضاً مختلفة.

٩. في وج، بر، وشرح صدر المتألَّهين: ووإنشاؤها.

١٠. في (ب، وحاشية وض): دمن، ١٠. في التوحيد: + دوحدودها،

١٢ . في حاشية (بس،بف، والتوحيد: وأوقاتها، ١٣ . في ربس، وبان،

١٤ . في (ج، بر): + (جلّ وعلا وتقدّس).

١٥. التوحيد، ص ٢٣٤، ح ٩، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ١، ص ١٧، ح ٤٢٠.

# ٢٥ ـ بَابُ فِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْءُ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ۖ إِلَّا بِسَبْعَةٍ

٣٨٥ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً لَا عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ قَالَ: «لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ إِلَّا بِهٰذِهِ الْخِصَالِ السَّبْعِ: بِمَشِيئَةٍ، وَإِرَادَةٍ، وَقَدَرٍ، وَقَضَاءٍ، وَإِذْنٍ، وَكِتَابٍ، وَأَجَلٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَىٰ نَقْضِ وَاحِدَةٍ ، فَقَدْ كَفَرَه. \*

وَ رَوَاهُ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ
 حَرِيز بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَةً\!

٣٨٦ / ٢ . وَرَوَاهُ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ عِمْرَانَ:

١. في دف»: دولا في الأرض». ٢. في دبره: دعماره. والرجل مجهول لم نعرفه.

٣. في (ف»: وفي السماء ولا في الأرض».
 ٤. في المحاسن: وعلى نقص واحدة منهن ١٠.

المحاسن، ص ٢٤٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٣٦ عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن محمّد بن عمارة، عن حريز بن عبدالله و عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر على • الوافي، ج ١، ص ٥١٥، ح ٢٢١.

٦. الوافي، ج ١، ص ١٩ه، ح ٤٢١.

٧. في «بُ»: وفي الأرض ولا في السماوات، وفي «ج»: «السماء» بدل «السماوات».

٨. الترديد والشك من الراوي، لا من الإمام على أنظر: شوح صدر المتألمين، ص ٣٩١؛ شوح العازندراني، ج٤٠ ص ٢٥٥، هرأة العقول، ج٢، ص ١٥١.

#### عَلَى اللهِ عَزُّ وَجَلُّهُ. `

#### ٢٦ \_ بَابُ الْمَشِيثَةِ وَ الْإِرَادَةِ

٧٣٨٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَرَادَۥ وَقَدَرَ وَقَضِيٰ ۖ ﴾.

قُلْتُ: مَا مَعْنىٰ دشَاءَ»؟ قَالَ: دابْتِدَاءُ الْفِعْل "».

قُلْتُ: مَا مَعْنَىٰ دقَدَّرَهِ ؟ قَالَ: دتَقْدِيرُ الشَّىٰءِ مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ ﴾.

قُلْتُ: مَا مَعْنَىٰ دَقَضَىٰ٤؟ قَالَ: وإِذَا قَضَىٰ ۚ أَمْضَاهُ، فَذَٰلِكَ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ ٢٠٠٠

 ١ . الخصال، ص ٣٥٩، باب السبعة، ح ٤٦، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبدالله البرقي و الوافي، ج ١٠ ص ٥١٩، ح ٤٢٢.

٢ . في وف: ووقضى وقدر ٩. وفي وف ا والمحاسن: + وقال ٩.

٣. في الوافي والمحاسن+: وقلت: فما (الوافي: ما) معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه».

٤. في وف: + وقال، وفي حاشية وف: + وثمّ، ٥. في حاشية ميرزا رفيعا والمحاسن: وقضاه،

٦. قال العكرمة الطباطبائي ≥: ولاريب أن لنا في أفعالنا الاختيارية مشيئة وإرادة وتقديراً وقضاء وهو الحكم البتي، وحيث عد الله سبحانه الموجودات أفعالاً لنفسه، صادرة عن علمه وقدرته، لم يكن بد من أن نذعن في فعله بالجهات التي لا يخلو عنها فعل اختياري من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء؛ فالمشيئة والإرادة هسا المعنى الذي لابد في الفعل الاختياري من تحققه في نفس الفاعل منا بعد العلم وقبل الفعل، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إدادة، والتقدير تعيين مقدار الفعل من حيث ارتباطه بالفعل يسمّى إدادة، والتقدير تعيين مقدار الفعل من حيث تعلّق المشيئة به. والقضاء هو الحكم الأخير الذي لاواسطة بينه و بين الفعل؛ مثلاً إذا قربنا ناراً من قطن، والنار مقتضية للاحتراق، يتزع من المورد مشيئة الإحراق، ثمّ بزيادة قربها إدادة الإحراق، ثمّ من كيفيّة قربها وشكل القطن مثلاً صرطوباً لا يؤثر فيه وشكل القطن وضعه منها وسائر ما يقارن المورد تقدير الإحراق، فإن كان القطن مثلاً صرطوباً لا يؤثر فيه

٣٨٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونَسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَـنْ أَبَانِ، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الله قُلْتُ: وَكَيْفُ اللهَ اللهِ الله

قَالَ: مَهْكَذَا خَرَجَ إِلَيْنَا ٢.٣

٣٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ١-١٥١ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْمُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَمَرَ اللهُ وَلَمْ يَشَأَ، وَشَاءَ وَلَمْ يَأْمُرُ ؛ أَمَرَ إِبْلِيسَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَوْ شَاءَ \* لَسَجَدَ، وَنَهِىٰ آدَمَ عَنْ أَكُلِ

حه النار ، كان ذلك بداء لظهور ماكان خفياً من الفعل ، وإن كان يابساً لا مانع معه من الاحتراق ، كمان ذلك قضاء وإمضاء وهو الاحتراق والإحراق ؛ وبذلك يتحقّق في كلّ حادث حدث عن أسبابه من حيث تهيّق صببه مشيئة وتمام التهيّق وتحقّق محلّ الفعل ، وتحقّق آخر جزء من سببه مشيئة وإرادة وقدر، وقضاء هو الإمضاء والإجراءه.

المحاسن، ص ٢٤٤، كتاب مصابيح الظلم ح ٢٣٧، بهذا السند، وبسند آخر: عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن الرضائة والوافي، ج ١، ص ١٩٥٥ ح ٤٣٣.

١. ني حاشية دفه: دنكيفه.

لا يبعد أن يكون إمساكه على عن الجواب والكلام في حبّ الله تعالى لأجل ما يتوهّم فيه من الحدوث والتغير مع دقة الجواب وقصور فهم الأكثرين. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٣٩٢؛ الوافي، ج ١، ص ٥٢٠؛ مرأة العقول، ج ١، ص ١٥٦.

وقال العلّامة الطباطباني : «الحبّ حبّان: حبّ تكرينيّ يتعلّق بوجود الشيء من حيث هو وجوده، وحبّ تشريعيّ يتعلّق بالشيء من حيث هو حسن جميل، ولا يتعلّق بالقبيع أبداً ؛ وكأنَّ عدم استعداد ذهن السائل عن إدراك الفرق بينهما استدعى إضرابه على عن جواب سؤاله ».

المحاسن، ص ٢٤٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٣٩، بسند آخر مع اختلاف يسبر وزيادة والوافي، ج ١٠ ص ٥٥٠، ح ٤٢٤.

٤. في دف: دولم يأمر وشاء و».

٥ . في دف: +دأن يسجده.

#### الشَّجَرَةِ، وَشَاءَ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَلَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْكُلْ ٢٠٠٢

٣٩٠ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيَّ "؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً، عَنِ الْقَبْعِ بْنِ عانه:

يَزِيدَ الْجُرْجَانِيُّ:

ا . ظاهر الخبر يدل على الجبر ، وهو معلوم البطلان من مذهبنا الإمامية ، فوجب التأويل إن أمكن، وإلا يرد الخبر
 أو بحمل على التقية . وكذلك الأخبار الآتية . أنظر : شرح صدر المتألهين ، ص ٣٩٢؛ شرح المازندراني ، ج ٤،
 ص ٣٩٩؛ الوافي ، ج ١، ص ٢٥٢، مرأة العقول ، ج ١، ص ١٥٧.

٢. الوافي، ج ١، ص ٥٢١، ح ٤٢٥. ٣. في وألف، و، بس»: والهمذاني».

٤. في (ض، بح، بس) وشرح صدر المتألِّهين: (شهوتهما).

٥. في حاشية «ض» والتوحيد: «إسماعيل». وكون الذبيح إسحاق على خلاف المشهور بأنه إسماعيل على ودلت عليه الأخبار المستفيضة ، فيحمل الخبر على التقية ، أو يأول بأن المأمور به أولاً ذبح إسحاق على ثم نسخ وأمر بذبح إسماعيل على أنظر: مرأة العقول، ج ٢، ص ١٦٢.

٦. في وض، وحاشية (ج، والوافي: + وأن يذبحه،

٧. محبّته الطبيعيّة للولد وشوق بقائه لاينافي التسليم والرضا لأمر الله تعالى، فحاشا الخليل الله أن يشاء ما لا يشاء الله تعالى. أنظر شرح صدر المتألهين، ص ٣٩٣؛ الوافي، ج ١، ص ٥٢٣.

٨. قال المكرمة الطباطبائي ﴿ وللمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكويئية الحقيقية ، والإرادة النشريعية الاعتبارية ، فإنّ إرادة الإنسان التي تعمل بفسه نسبة حقيقية تكويئية تؤثّر في الأعضاء الانبعات إلى الفعل ، ويستحيل معها تخلفها عن المطاوعة إلّا لمانع ؛ وأمّا الإرادة التي تتعلّق مثا بفعل الغير ، كما إذا أمرنا بشيء ، أو نهينا عن شيء، فإنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار ، لا تتعلّق بفعل الغير تكويئياً ؛ فإنّ إرادة كلّ شخص إنّما تتعلّق بفعل نفيد تكويئياً ؛ فإنّ إرادة كلّ شخص إنّما تتعلّق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات ، ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من الغير لا تؤثّر في

٣٩١ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

١٥٢٠ سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «شَاءَ وَأَرَادَ، وَلَمْ يُحِبُّ وَلَمْ يَرْضَ؛ شَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ ' شَيْءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَأَرَادَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ّ : ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَلَمْ يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكَفْرَهِ. " الْكَفْرَهِ. " الْكَفْرَهِ. "

٣٩٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ أَ،

حه الفعل بالإيجاد والإعدام ، بل تتوقف على الإرادة التكوينيّة من الغير بفعل نفسه حتّى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله ، لا عن اختيار آمر و وناهيه . إذا عرفت ذلك علمت أنّ الإرادتين يمكن أن تختلفا من غير ملازمة ، كما أنّ المعتاد بفعل قبيح ربّما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين ، وهو يفعل من جهة إلزام ملكته الرذيلة الراسخة ، فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينيّة ، ولا يشاؤه بإرادة تشريعيّة ، ولا يفع إلّا ما تعلقت به الإرادة التكوينيّة ، والإرادة التكوينيّة هي التي يسمّيها علا برادة حتم ، والتشريعيّة هي التي يسمّيها بإرادة عزم .

وإرادته تعالى التكوينية تتعلق بالشيء من حيث هو موجود، ولا موجود الاولد نسبة الإيجاد إليه تعالى بوجوده، بنحو يليق بساحة قدسه تعالى؛ وإرادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث أنّه حسن وصالح غير القبيح الفاسد، فاذا تحقّق فعل موجود قبيح، كان منسوباً إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينية بوجه، ولو لم يرده لم يوجد؛ ولم يكن منسوباً إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعية؛ فإنّ الله لا يأمر بالفحشاء.

فقوله 器 : إنَّ الله نهى أدم 器 عن الأكل، وشاء ذلك، وأمر إبراهيم 器 بالذبح، ولم يشأه، أواد بالأمر والنهي التشريعيّين منهما، وبالمشيئة وعدمها التكويتين منهما.

واعلم أنّ الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسحاق، دون إسماعيل، وهو خلاف ما تظافرت عليه أخبار الشبعة».

٩. التوحيد، ص ٦٤، ضمن الحديث الطويل ح ١٨، بسنده عن الفتح بن يزيد الجرجاني مع احتلاف يسير.
 وراجع: فقه الرضائة، ص ٤٠٠٠ الوافي، ج ١، ص ٥٢٢، ح ٤٢٦.

١. في التوحيد، ص ٣٤٣: + افي ملكه».

٢. في التوحيد والمعاني: + (له).

٣. التوحيد، ص ١٣٣٩ ح ٩، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم؛ وفيه، ص ٣٤٣، ح ١٢، بسنده عن إبراهيم بسن هاشم، مع زيادة في أوّله. معاني الأخبار، ص ١٧٠، ح ١، بسند آخر. وراجع: تصحيح الاعتقاد، ص ٤٨ •الوافي، ج ١، ص ٥٢٣، ح ٤٢٤.

٤. هكذا في وألف، ب، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وحاشية (جر، وفي (ج، ا المحمَّد بين يحيي، عن حه

نَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعِ: وقَالَ اللهُ: ابْنَ ' آدَمَ، بِمَشِيقَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ، وَبِقُوْتِي أَذَيْتَ فَرَائِضِي، وَبِيعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي، جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِياً ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ وَذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بَصِيراً قَوِياً ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ وَذَاكَ أَنِّي أُولَى بِصَيْنَاتِكَ مِنْكِي، وَذَاكَ أَنَّنِي \* لَا أَسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ "، \* لَيْنَالُونَ "، \* فَيْنَالُونَ "، \* فَيْنَالُونُ الْنَالُ عَلَى اللّهُ الْولَالُهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ٧٧ \_ بَابُ الإِبْتِلَاءِ وَ الإِخْتِبَارِ

٣٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْذن، عَنْ حَمْزَةَ بْن مُحَمَّدِ الطَّيَّار:

أبي نصر ». وما ورد في وج » سهو واضع ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. ١ . هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي . وفي المطبوع : [[يا] ابن».

۲ . النساء (٤): ۷۹.

٣. في وب، بف، والوافي وقرب الإسناد وفقه الرضا: ووذلك،

٤ . في ٩ب، بف، وقرب الإسناد وفقه الرضا: وذلك.

٥٠ في وج، بر، وحاشية وبف، ومرآة العقول والوافي وقرب الإسناد: «أنَّى».

٦. في الوافي: + وصدق الله، وهي إشارة إلى الآية ٢٣ من سورة الأنبياء (٢١): ﴿ لَا يُسْتِلُ عَمَّا يَغْفَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ .

٧. قوب الإسناد، ص ٢٥٤، ح ١٦٦٧، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . الكافي ، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ح ٤١٢، بسند آخر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا، عن عليّ بن الحسين على وفي التوحيد، ص ٢٨٨، ح ٦؛ وعيون الأخيار، ج ١، ص ١٤٤، ح ٤٤، بسند فيهما عن أحمد بن محمك بن أبي نصر . وفي المحلس، ص ٢٤٤، كتاب مصابيح الظلم، ذيل ح ٢٣٨، بسند أخر . تفسير العياشي ، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٠٠٠ عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ١٤٤ فقه الرضائات ص ٢٠٥، وفي كلها مع زيادة يسيرة في أوّله وآخره الرافي ، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٠٠٠.

٣٩٤ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ الطَّيَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْهِ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ ۗ ـ مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَوْ نَهِىٰ عَنْهُ ـ إِلَّا وَفِيهِ لِلّهِ ٣ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ابْتِلَاءٌ وَقَضَاءً ٢ . ٧

#### ٢٨ ـ بَابُ السَّعَادَةِ وَ الشَّقَاءِ

٣٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْـنِ يَــخْيئ، عَــنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبُّدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّعَادَةَ وَالشَّفَاءَ ^ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ،

۱ . في (ج): (وبسط).

۲. في دض، دوابتلاء وقضاء،

٣. التوحيد، ص ٢٥٤ ح ٢، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم. المحاسن، ص ٢٧٩، كتاب مصابيح الظلم،
 ح-٤٠٣ عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن «الوافي، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٤٢٨.

٤. في حاشية (بر»: (ولا بسط».

٥. في حاشية (بف): ﴿إِلَّا ولله فيه ١. وفي المحاسن والتوحيد: ﴿إِلَّا فيه من الله».

٦. قال العكرمة الطباطبائي ١٤ ولما تحقق أن كل تكليف منعلق بقبض أو بسط، فغيه إرادة تكوينية وإرادة تشريعية وإرادة تشريعية ، والتشريع إنما يتحقق بالمصلحة في الفعل أو الترك الاختياري، فلا يخلو التشريع عن ابتلاء وامتحان ؛ ليظهر بذلك ما في كمون العبد من الصلاح والفاد بالإطاعة والمعصية ، والإرادة التكوينية لا تخلو من قضاء؛ فما من تكليف إلا وفيه ابتلاء وقضاء».

٧٠ المحاسن، ص ٢٧٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤٠١، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن طيّار.
 التوحيد، ص ٣٥٤، ح ٣، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد • الوافي، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٢٩٤.

٨. في «ب، ج، ف، بر، بس» وشرح صدر المتألّهين والتوحيد: «والشقاوة».

فَمَنْ خَلَقَهُ اللهُ سَعِيداً ۗ، لَمْ يُبْغِضْهُ أَبْداً ، وَإِنْ عَمِلَ شَرّاً ، أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَلَمْ يُبْغِضْهُ، وَإِنْ كَانَ شَقِيّاً، لَمْ يُحِبَّهُ أَبْداً، وَإِنْ عَمِلَ صَالِحاً، أَحَبَّ عَمَلَهُ وَأَبْفَضَهُ؛ لِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ شَيْئاً، لَمْ يُبْغِضْهُ أَبْداً، وَإِذَا أَبْغَضَ ۖ شَيْئاً، لَمْ يُحِبَّهُ أَبْداً ۖ ﴾. ° 108/1

\_\_\_\_\_\_

وبهذا البيان يظهر معنى الروايتين التاليتين أيضاً، فحُكمُ الله تعالى وقضاؤه يتبع العلّة التامّة للشيء، التي لا يتخلّف عنها، وأمّا حكم الناس وقضاؤهم فيتبع علمهم الناقص ببعض جهات الشيء، وشطراً من أجزاء علّته الموجودة، ولذلك ربّما يتخلّف، فيختم لبعض من هو سعيد عندهم بالشقاء، ولبعض من هو شـقيّ عـندهم بالسعادة».

١. في المحاسن والتوحيد: (علمه).

٢. وفمن خلقه سعيداً أي خلقه عالماً بأنه سيكون سعيداً ، يعني أنه سبحانه يعلم في الأزل قبل إينجاد الخيلائق
 حال ما يؤول إليه أحوالهم من السعادة والشقاوة . أنظر : شرح صدر المتألهين ، ص ٣٩٨ ؛ شرح المازندراني ،
 ج ٤، ص ١٣٧ مرآة العقول ، ج ٢، ص ١٦٦ .

٤. قال العكامة الطباطبائي ٤: وممّا لا شكّ فيه ولا ريب أنّ التربية مؤثّرة في الإنسان في الجملة، وعلى ذلك بناء عمل النوع الإنساني في جميع أدوار حياته، وأنه يقرب بالتربية الجميلة إلى السعادة وبغيرها إلى غيرها بحسب ما يظنَّ من معنى السعادة والشقاء، وإنَّ ذلك بواسطة الأفعال التي يرى الإنسان تمكَّنه من فعلها وتركها (الأفعال الاختياريّة)؛ فنسبة هذه الأفعال إلى الإنسان بالإمكان (ممكن أن يفعل وأن لا يفعل)، وكذلك نسبة السعادة والشقاء (وهما نتيجتا تراكم الأوصاف النفسانية الحاصلة من هذه الأفعال) إليه بالإمكان، هذا والإنسان أحد أجزاء علَّة الفعل الصادر عنه كالأكل مثلاً، فإنَّ إرادة الإنسان أحد أجزاء العلَّة التي يمكن صدور منه، وإذا فرض مع إرادته وجود المادّة وقربها منه، وصلاحية التناول، وكذلك جميع ما يتوقّف عليه وجوده من الشرائط وارتفاع الموانع من غير استثناء أصلاً، كان الفعل واجب الصدور ضروريّ الوجود (لايسمكن أن لايـقع)؛ إذا عرفت هذا ظهر لك أنَّ السعادة والشقاء اللذين يلحقان الإنسان بواسطة أفعاله الاختياريَّة إذا نسبا إلى الإنسان فقط كانت النسبة فيها الإمكان والاختيار، وإذا نسبا إلى مجموع العلَّة التامَّة التي أحد أجزائها الإنسان كانت النسبة الضرورة والحتم، وأنت تعلم أنَّ القضاء هو علم الله تعالى وحكمه من جهة العلل التامَّة، فمن هنا تعلم أنَّ كلِّ إنسان مقضى في حقَّه السعادة أو الشقاء قضاء لايرد ولا يبدّل، ولا ينافي ذلك إمكان اختياره السعادة والشقاء، فقوله على الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه الخ، معناه: أنَّه تعالى علم أنَّ العلل التامة ماذا يوجب في حقّ الإنسان من سعادة وشقاء، وحكم بذلك، ولا ينافي ذلك كون الأفعال اختياريّة للإنسان، وكذا السعادة والشقاء اللاحقان له من جهة أفعاله، والله تعالى يحبّ الجميل، ويبغض القبيح الشرير ؛ فمن كان سعيداً أحبّ الله ذاته وإن كان ربّما يصدر عنه الفعل القبيح المبغوض، ومن كان شقيّاً أبغض ذاته وإن كانت ربّما يصدر عنه الفعل الحسن المحبوب.

٥. المحاسن، ص ٢٧٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤٠٥؛ والتوحيد، ص ٢٥٧، ح ٥، بسندهما عن صفوان بن حه

٣٩٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ شَعَيْبِ الْعَقَرْقُوفِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَعْصِيَةِ حَتِّى حَكَمَ اللهُ الْهَمْ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ
رَسُولِ اللهِ، مِنْ أَيْنَ لَحِقَ الشَّقَاءُ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ حَتِّى حَكَمَ اللهُ الْهَمْ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ
عَلَىٰ عَمْلِهِمْ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ: «أَيُّهَا السَّائِلُ، حُكْمٌ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لاَ يَقُومٌ اللهُ أَكُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَقِّهِ، فَلَمَّا حَكَمَ " بِذٰلِكَ، وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ،
وَوَضَعَ عَنْهُمْ ثِقَلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةٍ مَا هُمْ أَهْلُهُ، وَوَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيةِ الْقُوَّةَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ،
مَعْصِيَتِهِمْ "؛ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ، وَمَنْعَهُمْ الْطَاقَةُ الْقَبُولِ مِنْهُ أَ فُواقَعُوا " مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ، وَلَهُمْ فِي

حه يحيى و الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٧ ، ح ٤٣٢.

١. في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والتوحيد: - والله.

٢. في التوحيد: (علم).

٣. في دف، والوافي والتوحيد: «ألَّا يقوم». وعلى هذه النسخة (حكم) فعل ماض.

٤. في التوحيد: - دله،

٥. في التوحيد: (علم).

٦. «الثقل» ـ بسكون القاف ـ : الوزن، وبفتحها بمعنى ضد الخفّة، وهو المراد هنا.

٧. في (بر) والوافي: (معصيته).

٨. قوله: ومنعهم، هو مصدر مضاف إلى الفاعل عطفاً على ضمير وفيهم، أو عطفاً على والسبق، واللام للعاقبة، أو مضاف إلى المفعول والفاعل هو الله تعالى. والمراد سلب التوفيق والإعانة عنهم بسبب إبطالهم الاستعداد الفطري لإطاقة القبول منه. أو هو فعل ماض. والمراد ترك الألطاف الخاصة. أنظر: شرح الماذندراتي، ج ٤، ص ١٣٨٣ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٦٩.

٩. في التوحيد: دولم يمنعهم إطاقة القبول منه؛ لأنَّ علمه أولى بحقيقة التصديق، بدل دمنعهم إطاقة القبول منه ١٠.

١٠. هكذا في النسخ التي قوبلت وحاشية ميرزا رفيعا وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع والتوخيد:
 دفوافقواه.

١١ . في وب، وتنجينهم، وفي شرح صدر المتألَّهين : وينجيهم،

١٢. في التسوحيد: ووإن قسدوا أن يأتسوا خسلالاً تستجيهم عن معصيته، بدل دولم بقدروا - إلى - بحقيقة التصديق.

وَهُوَ مَعْنَىٰ ﴿شَاءَ مَا شَاءَ ۗ وَهُوَ سِرُّهُ ۗ ٩٠٠ ۗ

٣٩٧ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ ١٥٤/١ شَوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ مُعَلَىٰ أَبِي عُثْمَانَ "، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: مِيُسْلَكَ بِالسَّعِيدِ فِي طَرِيقِ الْأَشْقِيَاءِ حَتَىٰ يَقُولَ النَّاسُ ؛ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْهُمْا ثُمَّ يَتَدَارَكُهُ \* السَّعَادَةُ. وَقَدْ يُسْلَكُ بِالشَّقِيِّ طَرِيقَ السَّعَدَاءِ حَتَىٰ يَقُولَ النَّاسُ: مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْهُمْا ثُمَّ يَتَدَارَكُهُ الشَّقَاءُ؛ إِنَّ مَنْ كَتَبَهُ اللهُ سَعِيداً ـ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا فُوَاقٌ \* نَاقَةٍ ـ خَتَمَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، \* كَتَبَهُ اللهُ سَعِيداً ـ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا فُوَاقٌ \* نَاقَةٍ ـ خَتَمَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، \* كُنْ

## ٢٩ \_بَابُ^الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ

١٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَعَلِيٍّ بْنِ
 الْحَكَم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب، قَالَ:

١ . في التوحيد: «سرّ».

٢. التوحيد، ص ٣٥٤، ح ١، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ١، ص ٥٢٩، ح ٤٣٣.

٣. هكذا في «ألف، ب، ج، بس، بف، جر)، وحاشية وض، ف، والوافي والمحاسن والتوحيد. وفي وض، ف، بر، والمطبوع: «معلّى بن عثمان». وفي وه، بح، وحاشية دج، «معلّى بن أبي عثمان».

هذا، ومعلّى هذا، هو معلّى بن عشمان أبوعثمان الأحول. راجع: رجال النجاشي، ص ٤١٧، الرقم ١١١٥؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٦، الرقم ٧٣٣. ٤. في المحاسن: ١٠كأنّه منهم.

<sup>0 .</sup> في (ض، بس»: «تتداركه». وفي المحاسن: «تداركه».

قواق الناقة وفواقها، هو ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنَّ الناقة تُحلب ثمّ تترك وقتاً يرضعها الفصيل لتُدرُّ، ثمّ
 تحلب، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع. ويجوز هاهنا فيه النصب والرفع. أنظر: القالموس المحيط،
 ج ٢٠ ص ١٢١٩ (فوق) ؛ التعليقة للداماد، ص ٢٧٤.

٧٠ المحاسن، ص ٢٨٠، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤٠٩، عن النضر بن سويد، مع زيادة في أوّله . التوحيد،
 ص ٢٥٥، ح ٤، بسند، عن أحمد بن محمّد بن خالد . الواني ، ج ١، ص ٢٥١، ح ٤٣٤.

٨. في (ب) وحاشية بدرالدين: + (خلق).

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَوْحَى اللهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴿ ﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ: أَنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، خَلَقْتُ الْخَلْقَ، وَخَلَقْتُ الْخَيْرَ، وَأَجْرَيْتُهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَأَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، خَلَقْتُ الْخَلْقَ، وَخَلَقْتُ الشَّرَ، وَأَجْرَيْتُهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَأَنَّا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، خَلَقْتُ الْخَلْقَ، وَخَلَقْتُ الشَّرَ، وَأَجْرَيْتُهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، مَنْ أَرِيدُهُ، فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، مَنْ أَرِيدُهُ، فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، مَنْ أَرِيدُهُ، فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾. "

٣٩٩ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: وإِنَّ فِي بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كَثَبِهِ: أَنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، خَلَقْتُ الْخَيْرَ، وَخَلَقْتُ الشَّرَّ، فَطُوبِىٰ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ الْخَيْرَ، وَوَيْلُ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ الشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ: كَيْفَ ذَا؟ وَكَيْفَ ذَا؟ مُ. ۖ

٣ / ٤٠٠ علِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَكَارِ بْنِ كَرْدَمٍ، عَنْ مُفَضًّل بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَادِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: أَنَا اللَّهَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا، خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرْ، فَطُوبِيْ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ الْخَيْرَ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ الشَّرَّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ: كَيْفَ ذَا؟ وَكَيْفَ هٰذَا؟؟ه.^

\_\_\_\_\_\_

١ . في وف: + دبن عمران.

٧. قال العكامة الطباطباني ٤٤: ويظهر معني الرواية من الرجوع إلى معنى الرواية الأولى من الباب السابق، فسعادة أهل السعادة مقضية وهم محبوبون لله، والخير جارٍ على أيديهم بإجراء الله، وشقاء أهل الشقاء مقضى منه وهم غير محبوبين؛ والشرّ جارٍ على أيديهم بإرادة من الله، وإن أتفق فعل شرّ من السعداء أو فعل خير من الأشقياء، لم يكن حبّ ذلك الفعل أو بغضه منافياً لبغض الذات أو حبّهه.

٣. المحاسن، ص ٢٨٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤١٤ - الوافي، ج ١، ص ٥٣٣ ، ح ٤٣٥.

٤. في وبح، وحاشية وج، وفي. ٥ . في وبس، وكيف هذا، بدل وكيف ذا وكيف ذاه.

٦. المحاسن، ص ٢٨٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤١٥، عن أبيه، عن أبي عمير والوافي، ج ١، ص ٥٣٣، ح ٢٣٠.

٧. في «بر ، بف» والوافي: «كيف هذا» بدل «كيف ذا وكيف هذا».

٨. المحاسن، ص ٢٨٣، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١٦، بسند آخر، عن أبي جعفر على مع اختلاف الوافي، حه

## قَالَ يُونُسُ ۚ : يَعْنِي مَنْ يُنْكِرُ هٰذَا الْأَمْرَ بِتَفَقُّهِ فِيهِ ۗ .

# ٣٠\_بَابُ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ وَ الْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ٢ - ١٥٥/١

١٠١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا رَفَعُوهُ،
 قَالَ:

وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ جَالِساً بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ ۚ مِنْ صِفِّينَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخُ
 فَجَثَا اللهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِنَا إِلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ،
 أَبِـقَضَاءٍ مِــنَ اللهِ وَقَــدَرٍ ؟ فَقَالَ لَهُ ۚ أَمِـيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أَجَلُ يَا شَيْخُ، مَا عَلُوتُمْ

مه ج ۱، ص ۵۲۲، ح ٤٢٧.

١ . في مرأة العقول: فقوله: قال يونس، كلام محمّد بن عيسى، وهو تفسير لقوله #: من يقول:كيف ذا وكيف ذا».

٢. في حاشية بدرالدين والوافي: وينفقه فيه، وقوله: وبتفقه فيهه أو ويتفقه فيهه إنما حال عن فاعل ينكر، والمعنى: يترتب الويل لمنكر هذا الأمر مدّعياً التفقه في الإنكار والعلم بخلاف ذلك الأمر، أي لمن يجتهد بعقل برأيه. وإنما ويتفقه فيه، جواب ومن، والمعنى: أنّ من كان في نفسه إنكار هذا الأمر يجب عليه أن يتفقه فيه حتى يعلم أنه الحق وإلا استحق الويل والعذاب. أنظر شروح الكافي.

٣. اختلف في انتساب أفعال العباد على أقوال:

الأوّل: هي منتسبة إلى الله تعالى، بمعنى جبر الله تعالى إيّاهم على الأفعال من غير أن يكون لهم مدخل فيها. هذا هو الجبر، وهو مذهب الأشاعرة.

الثاني : هي منتسبة إليهم على وجه الاستقلال من غير تصرّف له تعالى أصلاً . وهذا هو القّدُر والتفويض ، وهو مذهب طائفة من المعتزلة.

الثالث: لا هذا ولا ذاك ، بل طريق متوسّط بينهما ، وهو أنّ أفعالهم بقدرتهم واختيارهم مع تعلّق قضاء الله وقدره وإرادته بها . وهذا هو الأمر بين الأمرين ، وهو مذهب الإماميّة تبعاً لأهل البيت عثيثة . أنظر : شرح المساؤندواني ، ج ٥ ، ص ٢ ـ ٤.

٤. في شرح صدر المتألهين، ض ٤٠٣: «المُنْصَرُف، قد يبجيء بسمعنى المكان، وقيد يبجيء بسمعنى المصدر. والثاني هو المراد هاهنا. وهكذا لفظ المسير والمنقلب والمقام. والمراد بكلّ منهما هو المعنى المنصدري». والأظهر عند المازندراني في شرحه كونها أسماء الزمان أو المكان فقط؛ للصون عن التكرار.

٥. جثا يجثو، أي جلس على رُكبتيه، أو قام على أطراف أصابعه القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٦٦ (جثو).

٦. هكذا في وب، ج، ض، بر، بس، بف، والوافي. و في سائر النسخ و المطبوع: -وله،

تَلْعَةً ' وَلَا هَبَطْتُمْ بَطْنَ وَادٍ إِلَّا بِقَضَاءٍ مِنَ اللهِ وَقَدَرٍ.

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي ۗ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ: مَهُ يَا شَيْخُ، فَوَ اللهِ، لَقَدْ عَظَمَ اللهُ لَكُمُ ۗ الأَجْرَ فِي مَسِيرِكُمْ وَأَنْتُمْ سَائِرُونَ، وَفِي مُقَامِكُمْ وَأَنْتُمْ مُقِيمُونَ، وَفِي شَيْءٍ مِنْ حَالَاتِكُمْ مُكْرَهِينَ، مُقِيمُونَ، وَلَمْ تَكُونُوا فِي شَيْءٍ مِنْ حَالَاتِكُمْ مُكْرَهِينَ، وَلَا إِلَيْهِ مُضْطَرِينَ.

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: وَكَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ حَالَاتِنَا مُكْرَهِينَ، وَلَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ، وَكَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ مَسِيرُنَا وَمُنْقَلَبُنَا وَمُنْصَرَفُنَا؟!

فَقَالَ لَهُ: وَتَظُنَّ اَلَّهُ كَانَ قَضَاءُ حَتْماً ، وَقَدَراً لَازِماً اللَّهُ لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ، لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْفِقَابُ، وَالْقِفِدِ وَالْوَعِيدِ، فَلَمْ تَكُنْ لَا لَائِمَةً وَالْفِقِيدِ، وَالْفَعِيدِ، فَلَمْ تَكُنْ لَا لَائِمَةً لِلْمُذْنِبِ، وَلا مَحْمَدةً لِلْمُحْسِنِ، وَلَكَانَ المُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ، وَلَكَانَ المُحْسِنَ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُدْنِبِ، تِلْكَ مَقَالَةً إِخْوَانَ عَبَدَةِ الْأَوْفَانِ، وَخُصَمَاءِ الرَّحْمَٰنِ،

١ . والتُلْقَة: ما ارتفع من الأرض. وقيل: هو من الأضداد، فيطلق على ما انهبط منها أيضاً. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١١٩٢ (تلم).

٢. «العناء»: التعب والمشقة. وهذا الكلام يحتمل الاستفهام والإخبار. والمعنى: هل أو كيف عند الله أحتسب
عنائي ومشقتي وأنا مضطرً؟ أو المعنى: فلا نستحق شيئاً ولعل الله يعطينا بفضله. أنظر شروح الكافي
والصحاح، ج ٦، ص ٢٤٤٠ (عنو).

٣. هكذا في دب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع: - ولكم،

٤. في وبح ، وفتظن ، وفي شرح المازندراني : وو تظن ، الواو للعطف على مقد ، أي أظننت قبل الجواب بأن لكم
 الأجر العظيم ، و تظن بعده أن سيركم وانقلابكم وانصرافكم وغيرها منا تعلق به القضاء والقدر كان قضاء
 حتماً ؟ه.

 <sup>.</sup> في مرآة العقول: وزواجر الله: بلاياه النازلة على العصاة بإزاء عصيانهم، وأحكامه في القصاص والحدود ونحو ذلك.

٧. في وف، بح، وشرح صدر المتألِّهين وشرح المازندراني: وفلم يكن،.

۸. في وب، ف، بف: دوكان،

وَجِزْبِ الشَّيْطَانِ، وَقَدَرِيَّةِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَجُوسِهَا، إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ كَلَّفَ تَخْيِيراً '، وَلَمْ وَنَهَىٰ تَخْذِيراً، وَأَعْطَىٰ عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً، وَلَمْ يُعْصَ ' مَغْلُوباً، وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً'، وَلَمْ يُمَلِّكُ ' مُفَوِّضاً، وَلَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً، وَلَمْ يَبْعَثِ النَّبِيِّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ عَبَثاً ﴿ذَٰلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَرَيْلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِهِ '، فَأَنْشَأْ

 ١ . في شرح صدر المتألين، ص ٤٠٥: وتخييراً، مصدر سد مسد الخبر، أي حال كونهم مختارين. وتحذيراً، مفعول له».

إحداهما ـ وهم المجبّرة ـ أنبتوا تعلّق الإرادة الحتميّة الإلهيّة بالأفعال كسائر الأشباء، وهـ والقـدر، وقـالوا بكون الإنسان مجبوراً غير مختار في أفعاله، والأفعال مخلوقة لله تعالى، وكذا أفعال سائر الأسباب التكوينيّة مخلوقة له.

وثانيتهما - وهم المفوّضة - أثبتوا اختياريّة الأفعال، ونفوا تعلّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال الإنسانيّة، فاستنتجوا كونها مخلوقة للإنسان. ثمّ فرّع كلّ من الطائفتين على قولهم فروعاً، ولم يزالوا على ذلك حتى تراكمت هناك أقوال وآراء يشمئرٌ منها العقل السليم، كارتفاع العليّة بين الأنسياء، وخلق المعاصي، والإرادة المجزافيّة، ووجود الواسطة بين النفي والإثبات، وكون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصانع، إلى غير ذلك من هوساتهم.

والأصل في جميع ذلك عدم تفقّهم في فهم تعلّق الإرادة الإلهيّة بالأفعال وغيرها، والبحث فيه طويل الذيل لايسعه المقام علي ضيقه، غير أنّا نوضح المطلب بعَثل نضربه، ونشير به إلى خطأ الفرقتين، والصواب الذي

٢. في مواة العقول: «يمكن أن يقرأ الفعلان - أي لم يعص ولم يطع - على بناء الفاعل ويكون الفاعل المطبع والعاصى، وهما بعيدان».

 <sup>.</sup> قوله: همكرهاً ه إمّا اسم فاعل، أو اسم مفعول بمعنى المصدر. أنـظر: شرح المـازندراني، ج ٥، ص ١٤؛ مراة العقول، ج ٢، ص ١٨١.

 <sup>.</sup> في مرأة العقول: «لم يملك، على بناء التفعيل، والمفعول القدرة والإرادة والاختيار. أو على بناء الإفعال؛
 بمعنى إعطاء السلطنة.

٥. صَ (٢٨): ٢٧. وقال العكرمة الطباطبائي ﴿ ومسألة القضاء والقدر من أقدم الأبحاث في تاريخ الإسلام، اشتغل به المسلمون في أوائل انتشار الدعوة الإسلاميّة وتصادفها مع أنظار الباحثين من علماء الملل والأدبان، ولمّاكان تعلّق القضاء الحتم بالحوادث ومن بينها بالأفعال الاختياريّة من الإنسان يبوجب بحسب الأنظار العاقبة الساذجة ارتفاع تأثير الإرادة في الفعل، وكون الإنسان مجبوراً في فعله غير مختار ؛ تشعّب جماعة الباحثين (وهم قليل البضاعة في العلم يومنذٍ) على فرقتين:

۲۸۰ الأصول)

حه غفلوا عنه؛ فلنفرض إنساناً أوتي سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد والإماء، ثمّ اختار واحداً من عبيده ـ وزوّجه إحدى جواريه ـ وأعطاه من الدار والأثاث ما يرفع حوائجه المنزليّة، ومن المال والضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب والتعمير .

فإن قلنا: إنَّ هذا الإعطاء لا يؤثّر في تملّك العبد شيئاً والمولى هو المالك وملكه بجميع ما أعطاه قبل الإعطاء وبعده على السواء، كان ذلك قول المجبّرة.

وإن قلنا: إنّ العبد صار مالكاً وحيداً بعد الإعطاء وبطل به ملك المولى، وإنّما الأمر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه، كان ذلك قول المفوّضة.

وإن فلنا حكما هو الحقّ -: إنّ العبد يتملّك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفي طوله لا في عرضه، فالمولى هو المالك الأصلي والذي للعبد ملك في ملك، كما أنّ الكتابة فعل اختياري منسوب إلى يد الإنسان وإلى نفس الإنسان، بحيث لا يبطل إحدى النسبتين الأخرى، كان ذلك القول الحقّ الذي يشير ، إليه في هذا الخير.

فقوله 忠 : ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، إلى قوله : ووأعطى على القليل كثيراً، إشارة إلى نفي مذهب الجبر بمحاذير ذكر ها ؛ ومعناها واضح.

وقوله: دولم يعص مغلوباًه إشارة إلى نفي مذهب التفويض بمحاذيرها اللازمة؛ فبإنّ الإنسان لوكان خالقاً لفعله ،كان مخالفته لماكلّه الله من الفعل غلبة منه على الله سبحانه .

وقوله: دولم يطع مكرهاً» نفي للجبر، ومقابلة للجملة السابقة؛ فلو كان الفعل مخلوقاً لله ـ وهو الفاعل ـ فقد أكره العبد على الإطاعة.

وقوله : «ولم يملك مفوّضاً» بالبناء للفاعل وصيغة اسم الفاعل ، نفي للتفويض ، أي لم يملك الله ما ملكه العبد من الفعل يتفويض الأمر اليه وإبطال ملك نفسه .

وقوله الله : ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولم يبعث النبيين مبتَرين ومنذرين عبئاً الجملتان يحتمل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولم يبعث النبيين مبتَرين ومنذرين عبئاً ه الجملتان يحتمل أن يشار بهما إلى نفي كلّ من الجبر والتفويض ؛ فإنّ الأفعال إذا كانت مخلوقة به قائمة به سبحانه ، كان المعاد الذي هو غاية الخلقة أمراً باطلاً ؛ لبطلان الثواب والعقاب إلى آخر ما ذكره ، وإذا كانت مخلوقة الرسل الإقامة المحبّة و تقدمة القيامة عبثاً ، ولا معنى لأن يقيم تعالى حجّة على فعل نفسه ، وإذا كانت مخلوقة للإنسان ولا تأثير بله سبحانه فيها ، لزم أن تكون الخلقة لغاية لايملك الله تعالى منه شيئاً وهو الباطل ، وبعث الرسل لغرض الهداية التي لايملكها إلاً الإنسان ليس لله فيها شأن وهو العبث .

واعلم أنّ البحث عن القضاء والقدر كان في أوّل الأمر مسألة واحدة، ثمّ تحوّلت ثلاث مسائل أصليّة: الأولى: مسألة القضاء وهو تعلّق الإرادة الإلهيّة الحتميّة بكلّ شيء، والأخبار تقضي فيها بالإثبات، كما مرّ في الأبواب السابقة.

الشَّيْخُ يَقُولُ:

يَوْمَ النَّجَاةِ مِنَ الرَّحْمٰنِ غُفْرَاناً جَزَاكَ رَبُّكَ بِالإِحْسَانِ إِحْسَاناًه.' 107/1 أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ أَوْضَحْتَ مِنْ أَمْرِنَا مَا كَانَ مُلْتَبِساً

٢٠١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ
 حَمَّادٍ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِى بَصِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ، قَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ"، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ؛ ١٥٧/١

حه الثانية : مسألة القدر ، وهو ثبوت تأثير ماله تعالى في الأفعال ، والأخبار تدلُّ فيها أيضاً على الإثبات .

الثالثة: مسألة الجبر والتغويض، والأخبار تشير فيها إلى نفي كلا القولين، وتثبت قولاً ثالثاً، وهو الأمر بين الأمرين لا ملكاً في طول ملك، وسلطنة في ظرف سلطنة. الأمرين، لا ملكاً فد فطول ملك، وسلطنة في ظرف سلطنة. واعلم أيضاً أنّ تسمية هؤلاء بالقدرية مأخوذة ممّا صحّ عن النبيّ الله وإن القدرية مجوس هذه الأمّة، الحديث، فأخذت المجبّرة تسمّى المغوّضة بالقدرية؛ لأنّهم ينكرون القدر ويتكلّمون عليها، والمفوّضة تسمّي المجبّرة بالقدرية؛ لأنّهم المنافقة أهل البيت الله أنّهم يسمّون كلتا الفرقتين بالقدرية، ويطبقون الحديث النبوي عليهما.

أمّا المجبّرة فلأنّهم ينسبون الخير والشرّ والطاعة والمعصية جميعاً إلى غير الإنسان، كما أنّ المجوس قائلون بكون فاعل الخير والشرّ جميعاً غير الإنسان، وقوله # في هذا الخبر مبنىّ على هذا النظر.

وأمّا المفوّضة فلأنّهم قاتلون بخالقين في العالم هما الإنسان بالنسبة إلى أفعاله، والله سبحانه بالنسبة إلى غيرها، كما أنّ المجوس قاتلون بإله الخير وإله الشرّ، وقوله على في الروايات التالية: لاجبر ولاقـدر، نـاظر إلى هـذا. الاعتبار».

#### ١. عيون الأخبار، ج ١، ص ١٣٨، ح ٣٨، بطرق أربعة:

الأول: بسنده عن سهل بن زياد الكوفي، عن عليّ بن جعفر الكوفي، عن عليّ بن محمّد الهادي، عن آبائه، عن الحسين بن علي هذا الثاني: بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن الحسين بن علي هذا الثاني: بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ هذا الرابع: بسنده عن علي هذا الرابع: بسنده عن ابن عبّاس، عن أمير المؤمنين هذا التوحيد، ص ٣٨٠، ح ٨٧، بطريقين: الأوّل: بسنده عن سهل بن زياد، عن ابن عبّا بن جعفر الكوفي، عن الهادي، عن آبائه، عن الحسين بن عليّ هذا و الثاني: بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ هذا و وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة أربعة أبيات في آخره. الإرشاد، ج ١، جعفر بن محمّد، عن الهادي هذا و فيهما مع اختلاف المقول، ص ٣٦٥، عن الهادي هذا و فيهما مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٥٣٥، ح ٣٨.

٢. «الفحشاء» و«الفحش» و «الفاحشة»: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. المفردات، ص ٦٢٦ (فحش).

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ إِلَيْهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ، '

٣ / ٤٠٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعِ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: اللهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ ؛ واللهُ أَعَزُّ مِنْ ذَٰلِكَ».

قُلْتُ: فَجَبَرَهُمْ ۗ عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ ّ: «اللهُ أَعْدَلُ وَأَحْكَمُ مِنْ ذَٰلِكَ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وقَالَ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنَا أَوْلَىٰ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِسَيِّنَاتِكَ مِنْيٍ؛ عَمِلْتَ الْمَعَاصِيّ بِقُوْتِيّ الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ». ٧

٤٠٤ / ٤. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
 عَبْدِ الرَّحْمٰن، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ: دِيَا يُونُسُ، لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ^؛ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا ۚ بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَلَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ، وَلَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى مَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآأَنْ مَدَيْنَا اللّٰهُ ۖ ` ۚ وَقَالَ أَهْلُ النَّارِ : ﴿رَبُّنَا غَلَبَتْ

١٥٨/١ عَلَيْنَا شِفْوَتْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴾ ١١ وَقَالَ إِبْلِيسٌ: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ ١٠٠

المحاسن، ص ٢٨٤، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤١٩، بسنده عن حمّاد بن عثمان. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٢،
 ح ١٦ عن أبي بصير و الوافي، ج ١، ص ٥٣٩، ح ٤٣٩.

۲. في (ب، بح، بر، بس، بف): - (بن محمَّد). ٣. في (بح، بف): - (بن محمَّد).

٥. في التوحيد: «فأجبرهم». وفي العيون: «أجبرهم».

٤. في (ج): (فقال).
 ٦. في حاشية (ج): + (إنَّ).

٧. التوحيد، ص ٣٦٢، ح ١٠؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ١٤٣، ح ٤٦، بسنده فيهما عن الحسين بن محمد بن
 عامر، عن معلى بن محمد البصري - الوافي، ج ١، ص ٥٤١، ح ٤٤٣.

٨. في شرح صدر المتألّين، ص ٤٠٨: ولا تقل بقول القَدَرِيَّة، منع عن الاعتقاد به والذهاب إليه؛ فإنَّ القول إذا تعدّى بالباء يراد به الاعتقاد والمذهب،.
 ٩. في شرح صدر المتألّقين: ولا يقولون،.

١١. المؤمنون (٢٣): ١٠٦.

۱۰ . الأعراف (۷): ٤٣.

۱۲ . الحجر (۱۵): ۳۹.

فَقُلْتُ: وَاللهِ، مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ، وَلٰكِنِّي أَقُولُ: لَا يَكُونُ ' إِلَّا بِمَا ' شَاءَ اللهُ وَأَرَادَ، وَقَدَّرَ وَقَضَىٰ؛ وَقَالً اللهُ وَأَرَادَ، وَقَدَّرَ وَقَضَىٰ؛ وَقَالً اللهُ وَأَرَادَ، وَقَدَّرَ وَقَضَىٰ؛ وَقَالً اللهُ وَأَرَادَ، وَقَدَّرَ وَقَضَىٰ؛ يَا يُونُسُ، تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ اللهُ عَلْتُ: لَا، قَالَ: دهِيَ الذِّكْرُ الْأَوْلُ اللهُ فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ اللهُ قُلْتُ: لا، قَالَ: دهِيَ الْفَدَرَ اللهُ اللهُ وَقَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَالْفَنَاءِ، اللهَ الْفَدَرَ الْمَقَاءُ اللهُ وَالْفَنَاءِ،

قَالَ '': ثُمَّ قَالَ: وَالْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَإِقَامَةُ الْعَيْنِ». قَالَ: فَاسْتَأَذَنْتُهُ '' أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ، وَقُلْتُ: فَتَحْتَ لِي شَيْئاً كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ. "'

٤٠٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِئَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ، وأَمْرَهُمْ

۱. في وف وشرح المازندراني: +وشيء).

٢. الباء موجودة في أكثر النسخ في كلام يونس دون كلامه الله ، فالفرق بينهما بالباء . إذ كلام يونس يدل على العلية واستقلال إرادة الله في فعل العبد فيوهم الجبر ولذا أسقط الله الباء . وفي وف، وحاشية وج، وما عبدون الباء ، فالفرق لا يعقل إلا بنحو التقرير . وكذا في تفسير القتي، مع تقديم وقضى، على وقدره في كلام يونس، فالفرق في الترتيب ولمل التوافق صدر من النشاخ، ثم ألحقوا الباء لحصول الاختلاف . أنظر : مرأة العقول، ج ٢ م ١٥٠٠.

٦ . والعزيمة: مصدر بمعنى الجدّ والقطع في الأمر ، و تأكّد الإرادة والرأي. أنظر : النهاية، ج ٣، ص ٢٣١ (عزم).
 ٧ . في حاشية (ف): + وقال».

٩ . في شرح المازندراني وتفسير القمّي : دهو».

١١. في وبح: - وقال، ١٢. في وض، وحاشية وف: وفسألته أن يأذن لي.

١٣ . تفسير القمّي، ج ١، ص ٢٤، بسنده عن يونس مع اختلاف يسير . الوافي، ج ١، ص ٥٤٢، ح ٤٤٤.

وَنَهَاهُمْ، فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ، فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ ۚ إِلَىٰ تَرْكِهِ، وَلَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَلَا تَارِكِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ّ."

٢٠٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ
 حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ ا

٧ / ٤٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَابِر، قَالَ:

كَانَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ:

١ . في التوحيد، ص ٣٤٩ و ٣٥٩: + «إلى الأخذبه، وما نهاهم عنه (في ص ٣٥٩: من شيء) فقد جعل لهم السبيل».
 واستصوبه الفيض في الوافي، ج ١، ص ٥٤٣.
 ٢ . في وبس، = «الله».

٣٠. التوحيد، ص ٢٥٩، ح ١، بسنده عن حمّاد بن عيسى؛ وفيه، ص ٢٤٩، ح ٨، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن
 الحسين بن المختار، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق ٤٠ دالوافي، ج ١، ص ٥٤٣، ح ٤٤٥.

٤. في وبح»: -وأنَّه. ٥ . في تفسير العيَّاشي: + وعملت».

٦ . في (بح»: - دالله » .

٧. قال العكرمة الطباطباتي في: وأي من زعم أنّ الله يأمر بالفحشاء \_ وهو القائل بالجبر \_ يقول بالإرادة الحتمية في المعاصي فقد كذب على الله و نسبه إلى الكذب في قوله تعالى: ﴿إنَّ اللهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء ﴾ [الأعراف (٧): ٢٨]؛ ومن زعم أنّ الخير والشرّ من الأفعال بغير مشيئة الله \_ وهم المفوّضة \_ يقولون: إنّ الأخمال مخلوقة بمشيئة الإنسان دون الله فقد أخرج الله من سلطانه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمَلْكُ ﴾ [الأنعام (٧): ٣٧]؛ ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة الله بل بقوّة الإنسان فقد كذب على الله؛ حيث يقول: ﴿مَا شَاءَ اللهُ لا قُوّة إلّا بِاللهِ ﴾ [الكهف (٨٥): ٣٧].

٨. التوحيد، ص ١٣٥٩ ح ٢، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. العيّاشي، ج ٢، ص ١١، ح ١٤، عن مسعدة بـن صدفة،
 عن أبي عبدالله الله الوفق، ج ١، ص ٥٤٠ - ٤٤٤.

يَا هَذَا، أَسْأَلُكَ؟ قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: يَكُونُ \ فِي مُلْكِ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ مَا لَا يُرِيدُ؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ \ طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ \! يَا هٰذَا، لَئِنْ قُلْتُ: إِنَّهُ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، إِنَّهُ ۚ لَمَقْهُورٌ، وَلَئِنْ قُلْتُ اللهَ لا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، أَقْرَرْتُ ١٥٩/١ لَكَ بِالْمَعَاصِي، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ لا : سَأَلْتُ هٰذَا الْقَدَرِيَّ، فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ولِنَفْسِهِ نَظَرْ \ أَمَا لا لَوْ قَالَ غَيْرَ مَا قَالَ، لَهَلَكَ، ^

٤٠٨ . مُحَمَّدُ بَنْ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبْنِ الْحَسَنِ زَعْلانَ، عَنْ
 أَبِي طَالِبِ الْقَمِّيُّ، عَنْ رَجُل:

۱. في وب، ف، بر، بف، والوافي: وقد يكون،

٢. يقال: أطرق الرجل اإذا سكت فلم يتكلم، وأطرق، أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. الصحاح، ج٤،
 ص ١٥١٥ (طرق).

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني. وفي المطبوع: + و [لي]٥.

٤. أي قلت: إنّه لمقهور.

٥. في شرح صدر المتألَّهين: + وإنَّه،

قي مرآة العقول، ج ٢، ص ١٩٠: ولنفسه نظر، أي تأمّل واحتاط لنفسه، حيث لم يحكم بما يوجب هلاكه من
 القول بالقدر الذي هو مذهب، أو نفى مذهبه ومذهب الجبرية أيضاً».

٧. في شرح صدر المتألهين، ص ٤١٦: وكلمة وأماء تحتمل مخفّفة ومشددة، فالأولى للتنبيه والتحقيق، والشانية
 لافتتاح الكلام، وتتضمّن الإخباره.
 ٨. الوافق، ج ١، ص ٥٤٠، ح ٤٤٢.

٩. هكذا في وب، بح، وفي وألف، ج، ض، ف، و، بر، بس، بف، جر، والمطبوع: - دعن محمّده. وفي وض،
 فن علائه بدل وزعلانه.

هذا، ولم يرد لمحمّد بن الحسن زعلان (بن علان) ذكر في كتب الرجال، ليُمكننا تعبين الصواب في عنوانه، والمسلّم من أسناده رواية أحمد بن محمّد إبن عيسى] عنه راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٢٧، الرقم ١٠٤٨٨.

ويؤيد ذلك ما ورد في حاشية المطبوع ـ نقلاً من بعض النسخ ـ من «أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن [بن] زعلانه. وأمّا عنوان «أحمد بن محمّد بن الحسن زعلان (بن علان)» فعدم صحّته واضع؛ لرواية أحمد بن محمّد بن إحسن علان (زعلان) في عدّة من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج٢، ص ٥٦١، و ص ٦٩٣.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿، قَالَ: قُلْتُ: أَجْبَرَ اللهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِى؟ قَالَ: ولَا، قال ّ: قُلْتُ: فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ ؟ قَالَ ؛ ولَا، قَالَ ": قُلْتُ: فَمَا ذَا؟ قَالَ: الطَّفِّ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذٰلك ٩٠٠

٤٠٩ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ غَيْر وَاحِدٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَر وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَا: وَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ ^ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ \* خَلْقَهُ \* ا عَلَى الذُّنُوبِ، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا، وَاللهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً؛ فَلَا يَكُونَ».

قَالَ: فَسُئِلَا ﴿ عَنْ مَنْ مَنْ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ ' ا مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ ؟ قَالاً: انْعَمْ، أَوْسَعُ مِمَّا ' ا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». ١٣

١. في وف»: وأجَبَر». وفي وبره: وأجْبَرَ ٣. والهمزة للاستفهام عند المجلسي. ويحتمل الإفعال أيضاً عند المازندراني. والكلام على الأوّل إنشاء لفظاً ومعنى، وعلى الثاني معنى فقط. أنظر: شرح المسازندراني، ج ٥٠

٢. هكذا في دب، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وحاشية دج، وفي المطبوع: - وقال،

٣. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين وشرح المازندراني. وفي المطبوع:

٤. في (بح): «فقال).

٥ . في «ب: - «قال».

٦. في حاشية وف: وبين يديك، وقال العلامة الطباطبائي: ووقوله: ولطف من ربك بين ذلك، أي بين الجبر والقدر، وقد مرّ توضيحه في أوّل الباب. واللطف هو النفوذ الدقيق، عبّر به # عن تأثيره تعالى في الأفحال بنحو الاستيلاء الملكي لنفوذه ودقَّته كما مرّ بيانه».

٧. الوافي، ج ١، ص ٥٤٣، ح ٤٤٦؛ البحار، ج ٥، ص ٨٣.

٨. في شرح صدر المتألِّهين: (بعبده).

٩. يجوز فيه فتح الياء.

١١. في حاشية (بر): (والقدرة). ١٠ . في شرح صدر المتألَّهين: (بخلقه).

۱۲ . في دبف، والوافي: دما».

١٣ . التوحيد، ص ٣٦٠، ح ٣، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن «الوافي، ج ١، ص ٥٤٤، ح ٤٤٧.

ص ٣١؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٩٠.

٤١٠ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ '، عَنْ صَالِح بْنِ سَهْلٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ':

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، فَقَالَ: «لَا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ، وَلَكِنْ مَنْزِلَةً بَيْنَهُمَا فِيهَا الْحَقُّ؛ الَّتِي بَيْنَهُمَا ۗ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ، أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ». \*

٤١١ / ١١ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عِدَّةٍ ":

فَقَالَ<sup>٧</sup>: «اللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ <sup>^</sup> عَلَى الْمَعَاصِى، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا».

فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَفَوَّضَ اللهُ إِلَى الْعِبَادِ؟

قَالَ: فَقَالَ: اللَّهِ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ، لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِه.

فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةً؟

قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْسَعُ مِمَّا ۚ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ ۚ ۚ الْأَرْضِ؞ ` '

٤١٧ / ١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

١ . في وألف، ج، ف، بح، بس، بف: - وبن عبدالرحمن.

٢ . في شرح المازندراني : «أصحابنا».

٣. في مرأة العقول: وقوله: والتي بينهما، مبتدأ وولا يعلمها، خبره،.

٤. الوافي، ج ١، ص ٥٤٤، ح ٤٤٨. ٥ . في دف: + دمن أصحابناه.

٦. في دض، ف، بح): وأجَبَرَ، أي بفتح الجيم.

٧٠ . في أكثر النسخ وشرح المازندراني والوافي: «قال». وفي «ف»: + وإنَّ».

٨. في دف: ويجبر العبادة. يجوز فيه الإفعال والمجرد.

٩. هكذا في وض، ف، بح، وشرح صدر المتألهين. وفي سائر النسخ والمطبوع: ٥٥١٥.

١٠ . في وج، ض، ف، و، بح، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين: وإلى، بدل وو،

١١. راجع: تفسير القمّي، ج ١، ص ٢٤ الوافي، ج ١، ص ٥٤٥، ح ٤٤٩.

أبِي نَصْرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللهِ قَالَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ، بِمَشِيعَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ ، وَبِقُوتِي الْحُسَيْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلُ : يَا ابْنَ آدَمَ، بِمَشِيعَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ ، وَبِقُوتِي أَذَيْتُ إِلَيْ لَا أَسْالُ مَعْضِيَتِي ؛ جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ "، وَذٰلِكَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ لَا مُنْ نَفْسِكَ ﴾ "، وَذٰلِكَ أَنِّي لَا أُسْالُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْالُونَ ^، قَدْ الْطَمْتَ ١ لَكَ وَأَنْتَ أُولَىٰ بِسَيْغَاتِكَ مِنْكَ لَا أَسْالُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْالُونَ ^، قَدْ الْطَمْتَ ١ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ تُرِيدُ ١٦٠ .١٢

ا. في الكافي، ح ٣٩٢: + «لنفسك ماتشاء».
 ٢. في الكافي، ح ٣٩٢: - «إلى».

٣. في وض، ف: وقويت». ٤ . في الكافي، ح ٣٩٦: + وقويَّاه.

٦ . في (بح): - (منك).

٥ . النساء (٤): ٧٩.

٧. في وبح، بس، بفه: – دو ذلك.

٨. إشارة إلى الآبة ٢٣ من سورة الأنبياء (٢١): ﴿لا يُسْئِلُ عَمَا يَغْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ﴾.

٩. في حاشية (ج): (وقد).

 ١٠. وقد نظمت: من كلام الله تعالى، أو من كلام الرضائة، أو من كلام السجّاد هل أنظر: الوافي، ج ١، ص ١٩٥٥ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٩٥.

11. قال العكرمة الطباطباني: همعنى الرواية مبني على القدر، وهو أنّ الإنسان إنّما يفعل ما يفعل بحشيئة وقرة، والله سبحانه هو الذي شاء أن يشاء الإنسان، ولو لم يشأ لم تكن من الإنسان مشيئة، وهو الذي ملك الإنسان قوّة من قوّته، وأنّ القوّة لله جميعاً، فلا استغناء للإنسان في فعله عنه تعالى، ثمّ إنّهما نعمتان قوي الإنسان بهما على المعصية، كما قوي على الطاعة، ولازم ذلك أن تكون الحسنات لله وهو أولى بها؛ لأنّ الله هو المعطي للقوّة عليها والأمر بإتيانها و فعلها؛ وأن تكون السيئات للإنسان، وهو أولى بها دون الله؛ لأنّه تعالى لم يعطها إلا نعمة للحسنة ونهى عن استعمالها في السيئة، فاللوّم على الإنسان، وذلك أنّه تعالى لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون، لأنّه تعالى لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون، لأنّه تعالى إنّما يفعل الجميل وهو إفاضة النعمة والهداية إلى الحسنة، والنهي عن السيئة، وكلّ ذلك جميل، ولا سؤال عن الجميل، والإنسان إنّما يفعل الحسنة بنعمة من الله، والسيئة بنعمة منه، فهو المسؤول عن النعمة التي أعطيها ما صنع بها، ثمّ أتمّ الله المحبّة، وأقام المحبّة بأن نظم كلّ ما يريده الإنسان، ليعلم ماذا يصير إليه حال الإنسان بقعاله؛ وللرواية معنى آخر أدنّ، يطلب من مظانّه».

١٢. قرب الإسناد، ص ٣٥٤، ح ١٢٦٧، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الكافي، حه

١٣/٤١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُسَيْنِ ' بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخيئ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ:

> عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ، وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنٍ ۖ ٩. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟

ر منتقل ذَلِكَ: رَجُلَّ رَأَيْتُهُ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ، فَنَهَيْتَهُ، فَلَمْ يَنْتَهِ، فَتَرَكْتَهُ، فَفَعَلَ تِلْكَ قَالَ: مَثَلُّ ذَٰلِكَ: رَجُلَّ رَأَيْتُهُ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ، فَنَهَيْتَهُ، فَلَمْ يَنْتَهِ، فَتَرَكْتُهُ \*كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمْزَتَهُ بالْمَعْصِيَةِ». ° الْمَعْصِيَةَ؛ فَلَيْسَ " حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ \*كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمْزَتَهُ بالْمَعْصِيَةِ». °

١٤ / ١٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
 هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ، قَالَ ۚ: «اللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا ۚ لَا يُطِيقُونَ ۗ، وَاللهُ أَعَرُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُهِ. ۚ

حه كتاب التوحيد، باب المشيّة والإرادة، ح ٣٩٢، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع: المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٣٩٢ الوافي، ج ١، ص ٥٢٥، ح ٣٦٤.

١ . في (بح ، بر ، بف): (الحسين).

۲. في دف: دالأمرين،

٣. كذا في النسخ، والأولى: وفلست،

٤. في (ض): (و تركته).

التوحيد، ص ٢٦٦، ح ٨، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن خنيس بن محمّد، عن محمّد بن يحيى
 الخزّاز، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله الله (وخنيس بن محمّد عنوان غريب لم نجد له ذكراً في
 موضع). وفي الاعتقادات للصدوق، ص ٢٦؛ وتصحيح الاعتقاد، ص ٤٦، مرسلاً عن أبي عبدالله الله الوافي،
 ح ١، ص ٥٤٥، ح ٥٥٠.

٦. في (ف) والمحاسن: + ﴿إِنَّ ٤.

۷. في دف: دممًا».

٨. في التوحيد: ولايطيقونه.

٩ . المحاسن ، ص ٢٩٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٦٤ . التوحيد ، ص ٣٦٠ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله
 البرقي - الوافق ، ج ١، ص ٥٤٠ ، ح ٤١١ .

### ٣١ ـ بَابُ الإسْتِطَاعَةِ

١٠٤١٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ١ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ٢ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ٢ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ عَنِ الإِسْتِطَاعَةِ، فَقَالَ ؟: «يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَرْبَعِ
١٦١/١ خِصَالٍ: أَنْ يَكُونَ مُخَلِّى السَّرْبِ ، صَحِيحَ الْجِسْمِ، سَلِيمَ الْجَوَارِحِ، لَهُ سَبَبٌ وَارِدٌ ٥
مِنَ اللهِ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَسِّرْ لِي هٰذَا، قَالَ "؛ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ ' مُخَلِّى السَّرْبِ، صَحِيحَ الْجِسْمِ، سَلِيمَ الْجَوَارِحِ يُرِيدُ أَنْ يَزْنِيَ، فَلَا يَجِدُ امْرَأَةٌ ثُمَّ يَجِدُهَا، فَإِمَّا أَنْ يَعْصِمَ نَفْسَهُ ^، فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسَفُ عِلَا، أَوْ يُخَلِّى بَيْنَةُ وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ، فَيَزْنِيَ، فَيَسَمّىٰ زَانِياً،

١ . لم يعهد وجود راو باسم الحسن بن محمد في مشايخ عليّ بن إبراهيم، بل في هـ ذه الطبقة . والظاهر وقـوع
 خلل في السند . يؤكّد ذلك توسّط الحسن بن محمد بين عليّ بن إبراهيم وبين شيخه عليّ بن محمد القاساني .
 راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٤٧٨ ـ ٤٧٨.

٢. في وألف، بح، بس»: والقاشاني».

٣. في دجه: دقاله.

٤. «السترب» و«السترب»: المسلك والطريق، والمعنى: أنّ طريقه إلى الخير والشرّ موسّع عليه غير مضيّق وخال بلامانع. و«السيرب»: النفس. والمعنى عليه: أنّه لا مانع لنفسه عن العيل إليهما. أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٤١٨؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٤٧؛ الوافي، ج ١، ص ٤٥٤؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢١٣؛ لسان العرب، ج ١، ص ٤٢٤ (سرب).

٥. في وف، بر، وحاشية وض، ووإرادة،

٦ . في دف: +دهذاه.

٧. في دبف: (إنَّ العبد يكون).

٨. في (بف، والتوحيد: - (نفسه).

## وَلَمْ يُطِعِ اللهَ بِإِكْرَاهِ، وَلَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةٍ ١٠.٦

٤١٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَكَم وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَن الإسْتِطَاعَةِ"، فَقَالَ ؛ وأ تَسْتَطِيعُ " أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ

١. في دبس،: دبغلبته، وفي فقه الرضا: دبقلبه ». وقال العكامة الطباطبائي، ﴿ ولا ريب أنَّ كُلُّ أمر خارجي ـ ومنها أفعال الإنسان ـ لا يوجد ما لم يوجد جميع أجزاء علَّته التامَّة وما يحتاج إليه في وجوده، فإذا وجـدت جـميعاً ولم يبق ممًا يحتاج إليه وجوده شيء في العدم وجب وجوده، وإلَّاكان وجود علَّته التامَّة وعدمها بالنَّسبة إليه على السواء، مثلاً إذا نسب أكل لقمة من الغذاء إلى الإنسان، وفرض وجود الإنسان وصحة أدوات التغذي، ووجود الغذاء بين يديه، ووجود الإرادة الحتميَّة، وعدم شيء من الموانع مطلقاً، وجب تحقَّق الأكـل وكـان بالضرورة، فهذه نسبة الفعل وهو الأكل مثلاً إلى مجموع علَّته التامَّة، وأمَّا نسبة الفعل كالأكل مثلاً إلى الإنسان المجهّز بآلة الفعل فقط لا إلى مجموع أجزاء العلّة مع فرض وجودها، فهي نسبة الإمكان والاستعداد التامّ الذي لايفارق الفعل لفرض وجود بقيَّة أجزاء العلَّة ، وإن لم تكن النسبة إلى جميعها بل إلى الإنسان فقط وهي المسمّاة بالاستطاعة، فالإنسان مع فرض جميع ما يتوقّف عليه يستطيع أن يأكل بالإرادة وأن لا يأكل بعدمها؛ وأمّا نسبة الفعل إلى الإنسان مع فرض عدم وجود جميع أجزاء العلّة كنسبة الأكل إلى الإنسان حيث لا غذاء عنده، ومباشرة النساء حيث لامرأة، فهي الإمكان والاستعداد الضعيف الناقص، ولا تسمّى استطاعة، فالإنسان لايستطيع أن يأكل حيث لا غذاء، ولا أن يباشر حيث لامرأة؛ فقوله على هذه الروايات: وإنّ الاستطاعة مع الفعل، يريد به الاستعداد التام الذي لا واسطة بينه و بين الفعل والترك إلّا إرادة الإنسان، وأمّا مطلق إمكان الفعل والقدرة عليه ، فليس بمراد ، وليس هذا من قول الأشاعرة : وإنَّ القدرة على الفعل توجد مع الفعل لا قبله ع في شيء؛ فإنَّه مذهب فاسدكما بيَّن في محلَّه، وبالتأمَّل في ما ذكرناه ينظهر معنى سناثر رواينات البناب، والله الهادي ٥.

٢ . التوحيد، ص ١٣٤٨ ح ٧، بسنده عن علي بن أسباط. وفي فقه الرضائل ، ص ٢٥١؛ والاعتقادات للصدوق،
 ص ٢٨، مرسلاً مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ١، ص ٥٤٧، ح ٥٥١.

٦. اختلف في أذّ الاستطاعة والقدرة هل هما في العبد قبل القمل أو معه، فذهبت الإماميّة والمسعتزلة إلى الأوّل،
 وهو الحقّ؛ لكونه ضروريّة ، والأشاعرة إلى الثاني . وظاهر الحديث موافق لمسذهب الأشساعرة فيبحتاج إلى
 التأويل ، إمّا بحمله على التقيّة ، أو غيره . وكذا الآتية . أنظر : شرح صدر المتألّيين ، ص ٤١٩؛ شرح الماؤندرائي ،
 ح ٥٠ ص ٥٠ الوافي ، ج ١، ص ٤٥٥، مرأة العقول ، ج ٢، ص ٢١٥.

٤ . في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : + وأبو عبدال 20.

٥ . في دب» : «أنت تستطيع» . وفي دبف» : وتستطيع» بذل «أتستطيع» .

يُكُوَّنْ؟، ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُوْنَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ ! فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿: «فَمَتِيٰ أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ ؟؟، قَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ"؛ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ خَلَقَ خَلْقاً، فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الاِسْتِطَاعَةِ، ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ \* وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ الْفِعْلَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ "، لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا الْفِعْلُ لَمْ يَفْعَلُوهُ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَعَزُّ مِنْ أَنْ ^ يُضَادَهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ ٩.

قَالَ الْبَصْرِيُّ: فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ؟ قَالَ: «لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ، كَانُوا مَعْذُورِينَ». قَالَ: فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: «لَاه. قَالَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلاً، فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ، فَإِذَا فَتَلُوا كَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِيعِينَ».

١٦٣/١ قَالَ الْبَصْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَأَنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبْوَّةِ وَالرِّسَالَةِ. ` ١

٤١٧ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَـنْ صَالِح ١١ النَّيلِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلى: هَلْ لِلْعِبَادِ مِنَ الاِسْتِطَاعَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي ٢٠: وإِذَا فَعَلُوا الْفِعْلَ، كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ بِالاِسْتِطَاعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ فِيهِمْهِ.

١. في دف و والوافي: - دقال، ٢. في دب: دتستطيع،

". في دبس»: – دقال». ٤ . في دب، ف» والوافي: – دله».

٥. في حاشية دج: + دفي، الله عند الله عن

۷. في دج: + دفي ملكه:. ۸. في دف: + ديكون،

٩ . في (ف): + (غيره).

١٠. فقه الرضائي، ص ٢٥١، مع اختلاف الوافي، ج ١، ص ٥٤٧، ح ٤٥٢.

١١. في دض، بح، بف: والصالح». ١٢. في دف: + وإنَّهم،

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: «الْآلَةُ ' مِثْلُ الزَّانِي ّ إِذَا زَنَىٰ، كَانَ مُسْتَطِيعاً لِلزُّنَىٰ حِينَ ّ زَنَىٰ: وَلَوْ أَنَّهُ تَرَكَ الزِّنَىٰ وَلَمْ يَزْنِ، كَانَ مُسْتَطِيعاً لِتَرْكِهِ إِذَا تَرَكَ».

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ مِنَ الاِسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَلَكِنْ مَعَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ كَانَ مُسْتَطِيعاً».

قُلْتُ: فَعَلَىٰ مَا ذَا يُعَذِّبُهُ ؟ قَالَ: وَبِالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَالْآقِ الَّتِي رَكَّبَ \* فِيهِمْ ؛ إِنَّ اللهَ لَمْ يُجْبِرْ أَحْداً عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ \*، وَلَا أَرَادَ - إِرَادَةَ حَتْمٍ - الْكُفْرَ \* مِنْ أَحْدٍ، وَلَكِنْ حِينَ كَفَرَ كَانَ فِي إِرَادَةِ اللهِ وَفِي عِلْمِهِ أَنْ لاَ يَصِيرُوا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِهِ. فَي إِرَادَةِ اللهِ وَفِي عِلْمِهِ أَنْ لاَ يَصِيرُوا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِهِ. فَلْ اللهَ وَلَي عَلْمِهِ أَنْ لاَ يَصِيرُوا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِهِ. فَلْتُ: أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا ؟ قَالَ: وَلَيْسَتْ هِيَ \* إِرَادَةَ اقْتُولُ، وَلَكِنْ عِلْمَ أَنَّهُمْ سَيْعَكُمُرُونَ، فَأَرَادَ الْكُفْرَ ؛ لِعِلْمِهِ فِيهِمْ، وَلَيْسَتْ هِيَ \* إِرَادَةَ حَتْمٍ، إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةَ اخْتِيَارِهِ. \* اللهِ سَيْكُفُرُونَ، فَأَرَادَ الْكُفْرَ ؛ لِعِلْمِهِ فيهِمْ، وَلَيْسَتْ هِيَ \* إِرَادَةَ حَتْمٍ، إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةً اخْتِيَارِهِ. \* اللهِ لَنْ يَكُفُرُونَ. فَأَرَادَ الْكُفْرَ ؛ لِعِلْمِهِ فَيهِمْ، وَلَيْسَتْ هِيَ \* إِرَادَةَ حَتْمٍ، إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةً اخْتِيَارِهِ. \* أَنْ

٤١٨ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّنْنِي حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ:

سَالَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الإسْتِطَاعَةِ فَلَمْ يُجِبْنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ دَخْلَةً أُخْرَىٰ، فَقَلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا شَيْءٌ أَسْمَعُهُ مِنْكَ.

قَالَ: افَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا كَانَ فِي قَلْبِكَ،

قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنِّي أَقُولُ: إِنَّ اللهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ لَمْ يُكَلِّفِ الْعِبَادَ مَا لَا

١ . في شرح صدر المتألَّهين: «آلة».

٢ . في وب، ض، بر، وحاشية وج، وشرح المازندراني والمرآة والوافي: والزني، .

٣. في ابح): احيث). ٤ . في اب، ف، بح): ايعذَّبهم).

٥. في دب: دركبها».

٦. في دج، ولا يجبر، ويجوز في الفعل هيئة الإفعال والتجرّد.

٧. في دب، ف، بح، وحاشية ميرزا رفيعا: دمعصية،

۹ . في وب، ج، بح، بس، بف» والوافي: – دهي».

٨. في دف: دللكفر،

١٠ . الوافي، ج ١، ص ٥٤٩، ح ٤٥٣.

يَسْتَطِيعُونَ '، وَلَمْ يُكَلِّفُهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، وَأَنَّهُمْ لَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ.

قَالَ: فَقَالَ: هَفَذَا دِينُ اللهِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ وَآبَاثِيهِ. أَوْ كَمَا قَالَ. ۖ

# ٣٢ \_ بَابُ الْبَيَانِ وَ التَّعْرِيفِ وَ لُزُومِ الْحُجَّةِ

٤١٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
 سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ:

١٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ١١، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ. "

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ،
 مثلة.

٤٢٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَعَمَدُ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْمَدُ بْنِ حَكِيم، قَالَ:

١. في وف: : وبما لايستطيعون ، وفي التوحيد: ﴿ إِلَّا مَا يَستطيعون ،

٢. التوحيد، ص ٣٤٦، ح ٣، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عبيد بن زرارة (ولم نجد في شيء من الأسناد والطرق رواية الحسين عنه في كثير من الأسناد بواسطتين وفي بعضها بواسطة واحدة. فما ورد في التوحيد لايخلو من خلل). راجع: المحاسن، ص ٢٩٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٦٦؛ ورجال الكثي، ص ١٤٦، ح ٢٣٣ الوافي، ج ١، ص ٥٥٠٠ ع ٤٥٤.

وقوله: «أو كما قال» من كلام الراوي. وشكّه في صورة اللفظ هل هي ما قال، أو شبهه؟ يعني: قال هذا القول بعينه، أو قال ما هو مثله في المعنى، أي ما ذكره نقل بالمعنى. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٤٢٣، شرح المازندراني، بـ ٥، ص ٥٠٨ مرأة العقول، بـ ٢٢، ص ٢٢٠.

٣. التوحيد، ص ١٤، م ٢، بسنده عن الحسين بن سعيد؛ وفيه، ح٣، بسند آخر عن حعزة بن الطبّار . المحاسن، ص ٢٣٦، ح٢٣٢، ح٣٠٣؛ وص ٢٧٥، كتاب مصابيح الظلم، صدر ح٢٠٤، بسنده عن حعزة بن الطبّار . وفيه، ص ٢٣٦، ح٢٠٣؛ وص ٢٧٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٨٠١، سند آخر . وفي تفسير العباشي، ح ٢٠ م ص ١٠٤، صدر ح ١٠٠، عن الحلبي، عن زارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله والمي، ج ١٠ م ١٥٠، ص ٥٥١.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ الْمَعْرِفَةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِيَ؟

قَالَ: مِنْ صَنْعِ اللهِ، لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صَنْعٌ». '

٣/ ٤٢١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ نَعْلَبَةً
 بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ حَمْزَةً بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَاكَانَ اَللَّهُ لِيُصْلِّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَىهُمْ مَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ `، قَالَ: ‹حَتَّىٰ يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ».

وَقَالَ: ﴿ فَأَلْهَمُهَا ۗ فُجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ أَ، قَالَ: ابْيِّنَ \* لَهَا مَا تَأْتِي وَمَا تَتْرُكُ.

وَقَالَ: ﴿إِنَّا هَنَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَثُورًا﴾ ۚ ، قَالَ: «عَرَّفْتَاهُ ، إِمَّا ۗ آخِذُ وَإِمَّا تَارِكَ». وَعَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ ^، قَالَ: «عَرَّفْنَاهُمْ

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمِي عَلَى الْهُدِي وَهُمْ يَعْرِفُونَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «بَيَّنًا لَهُمْ ١٠.٥٠

٤٢٢ / ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ١٦، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَن

١. التوحيد، ص ٤١٠، ح ١، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه، ص ٤١٦،

ح ١٥، بسند آخر مع اختلاف وزيادة في أؤله وآخره . الوافي ، ج ١، ص ٥٥٦. ح ٤٦٤. ٢ . النوبة (٩): ١١٥.

٣. قال: فألهمها، من كلام ثعلبة، والقائل هو حمزة بن محمّد الطيّار، أي وسأله عن قوله: فألهمها.

٤. الشمس (٩١): ٨. في دف: ديبيّن».

٦. الإنسان (٧٦): ٣. في المحاسن: وفامًاه.

٨. فصلت (٤١): ١٧.
 ٩. في المحاسن: «نهاهم عن قتلهم» بدل «عر فناهم».

١٠ . في المحاسن والتوحيد: - «وفي رواية بيّنًا لهم».

١١ . المعطسن، ص ٢٧٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٨٩، بطريقين، أحدهما عن ابن فـضّال. التوحيد، ص ٤١١،
 ح ٤، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي وراجع: الكافي، كتاب الإيـمان و الكفر، بـاب الكفر، ح ٢٨٤٦ . الوافى، ج ١، ص ٢٥٥، ح ٤٥٧، و ص ٤٥٨ و ٥٥٥.

١٢ . في (ب): + (بن عبيد).

ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ حَمْزَةً بْنِ مُحَمَّدٍ ١:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَدَيْنَـُهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ۖ قَالَ: «نَجْدَ ۗ الْخَيْرِ وَالشَّرْءُ». \*

٤٢٣ / ٥ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ : أَصْلَحَكَ اللهُ، هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ ۚ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَلَا،

قُلْتُ': فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ؟ قَالَ: ولَا، عَلَى اللهِ الْبَيَانُ ﴿لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^ وَ﴿لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَـنهَا﴾ \*ه.

قَالَ: وَسَالَّتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمَّا يَتَّقُونَ﴾ `` قَالَ: ‹حَتَّىٰ يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُشْخِطُهُهُ. ``

۲ . البلد (۹۰): ۱۰.

١. في دف: + دالطيّار،

٣. «النّجَدُ» في اللغة: الطريق الواضح المرتفع. قال صدر المتألّهين في شرحه، ص ٢٤٤: وقال أهل اللغة: النجد، الطريق الواقع في ارتفاع كجبل ونحوه، ولعلّ الكناية به عن سبيل الخير والشرّ، أو دلائل أحدهما؛ لأجل أنّهما لما وضحت فجعلت كالطريق العالية المرتفعة في أنّها للعقول كوضوح الطريق العالي للإيصال». وانظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٦٣ (نجد).

٤. في وف، ونجد الشرّ ونجد الخير، وفي حاشية وف، وشرح صدر المتألَّهين: ونجد الخير ونجد الشرّ،

٥. التوحيد، ص ٤١١، ح ٥، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الأمالي للطوسي، ص ٢٦٠، المجلس ٣٥، ح ١١، بسند
 آخر. تفسير القميّ، ج ٢، ص ٤٢٢، من دون الإسناد إلى المعصوم الله نحوه و الوافي، ج ١، ص ٥٥٣، ح ٤٥٩؛
 البحار، ج ٢٠، ص ٢٨٤.

٦. في شرح المازندراني، ج ٥، ص ٦٨: والأداة: الآلة. والمراد بها هنا العقل والذّكاء، وفي حاشية بمدرالدين،
 ص ١٢٤: والظاهر أنّ المراد بالأداة هنا الحاشة من البصر أو غيره ٤. وانظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٦٥ (أدو)؛
 مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٢٦.

٩. الطلاق (٦٥): ٧.

٨. البقرة (٢): ٢٨٦.

١٠ . التوبة (٩): ١١٥.

١١. المحاسن، ص ٢٧٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٩٢، إلى قوله: «إلّا ما آتاه؛ والتوحيد، ص ٤١٤، ح ١١، حه

٤٧٤ / ٦. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَّا وَقَدْ أَلْزَمَهُ ﴿ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللهِ، فَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ أَفَّوِيّاً، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيّامُ بِمَا كَلَّفَهُ الْهُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ الْقِيّامُ بِمَا كَلَّفَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوسَّعاً عَلَيْهِ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوسَّعاً عَلَيْهِ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ مُ ١٦٤/١ مَلَاهُ ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ مُ ١٦٤/١ جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَأَنْ لاَ يَتَطَاوَلَ عَلَىٰ غَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ ذُلِكَ، وَأَنْ لاَ يَتَطَاوَلَ عَلَىٰ غَيْمِ إِلَّا فَيَعْمَا عِلَيْهِ وَجَمَالِهِ. ﴿

## ٣٣ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ١٠

٤٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ

حه بسندهما عن يونس بن عبدالرحمن. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١١٥، ح ١٥٠، عن عبدالأعلى، من قوله: ﴿وسألته عن قوله؛ مع زيادة في آخره «الوافي، ج ١، ص ٥٥٣، ح ٤٦٠.

١ . في وبح٤: + دالله٤.

٢. في وج، وشرح صدر المتألَّهين: + وبه،

٣. في (ج، بر ، بف): (تعاهد).

٤. في التوحيد: وفحجّته ماله، يجب عليه فيه تعاهد الفقراء بنوافله،

٥ . في التوحيد: (نسبه). ٦ . في الوافي: - «أن».

لا يتطاول على غيره، أي لايطلب الزيادة على غيره بالتكتر والافتخار، ولا ينظر إليه بالإهانة والاستصغار.
 يقال: تطاول على الناس، إذا رفع رأسه ورأى أنّ له عليهم فضلاً في القدر. أنـظر: شوح المازندواني، ج٥،
 س ٢١ لسان العرب، ج١١، ص ٤١٢ (طول).

٨. في (ب؛ (بخال).

٩. التوحيد، ص ٤١٤، ح ١٢، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن والوافي، ج ١، ص ٥٥٤، ح ٢١.

١٠ في وف: «العباد». وفي وب، ض، بس، بف»: - واختلاف الحجة على عباده». وفي موآة العقول، ج ٢،
 ص ٢٢٧: وباب؛ ليس الباب في بعض النسخ، وإنّما لم يعنون لأنّه من الباب الأوّل، وإنّما أفرد لامتياز حديثه بخصوصه كما لا يخفى».

الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ '، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ سِتَّةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلْمِبَادِ فِيهَا صَنْعٌ: الْمَعْرِفَةُ، وَالْجَهْلُ، وَالْغَضْبُ، وَالْنَوْمُ، وَالْيَقَظَةُ». ٢

# ٣٤ ـ بَابُ حُجَج اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ

٤٢٦ / ١ . مُحَمَّدُ بنُ يَخيئ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ أَبِي شُعَيْبِ الْمَحَامِلِيُّ، عَنْ
 دُرُسْتَ بن أَبِي مَنْصُودٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْن مُعَاوِيَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «لَيْسَ لِللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ أَنْ يَعْرِفُوا ۗ ، وَلِلْخَلْقِ عَلَى اللهِ أَنْ يُعْرَفُهُمْ، وَلِلهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ﴾ . °

٢ / ٤٧٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ نَعْلَبَةً
 بْن مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْن أَعْيَنَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ مَنْ ۚ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۚ قَالَ: ولَاه. ٧

١ . في اف، وحاشية الج، والحسين بن يزيد، وفي البر، والحسين عن ابن زيد، وفي حاشية ابف، والحسين بن سعيد،

٢. التوحيد، ص ٤١١، ح ٦؛ والخصال، ص ٣٢٥، أبواب الستة، ح ١٣، بسندهما عن دُرست بن أبي منصور.
 المحاسن، ص ١٠ كتاب القرائن، ح ٢٩، مرسلاً - الوافي، ج ١، ص ٥٥٥، ح ٤٤٦.

٣. في التوحيد: + دقبل أن يعرّ فهمه.

٤. في التوحيد: ويقبلوه، وقوله: «أن يقبلوا» ظاهر صدر المتألهين في شرحه، ص ٤٣٦ كونه من الإقبال لا من القبول. وهو المحتمل أيضاً عند الفيض في الوافي. والمعنى: أن يُقْبِلُوا ويتوجّهوا بكنههم إليه ويرغبوا فيما عنده، ويز هدوا فيما عنده، ويز هدوا فيما عبدهم عن دار كرامته.

٥. التوحيد، ص ٤١٢، ح ٧، بسنده عن محمد بن يحيى العطار . الوافي، ج ١، ص ٥٥٦، ح ٤٦٥.

٦. في دف، والتوحيد: (عمّن).

٧. التوحيد، ص ٤١٢، ح ٨، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١، ص ٥٥٧، ح ٤٦٦.

٤٢٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ دَاوُدَ
 بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيًّا بْنِ يَحْيىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا حَجَبَ اللهُ ' عَنِ ۖ الْعِبَادِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ». "

٤٢٩ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ الْأَحْمَر، عَنْ حَمْرَةً بْنِ الطَّيَّالِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ لِي: «اكْتُبْ، فَأَمْلَىٰ عَلَيَّ: ﴿ وَنَّ مِنْ قَوْلِنَا: إِنَّ اللهَ يَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ ۚ بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ۚ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، الْكِتَابَ، فَأَمَرَ فِيهِ وَنَهِىٰ ﴾ أَمَر ۚ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ﴿ ، فَنَامَ ١ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَنَا أَنِيمُكَ ١ ، وَأَنَا أُوقِطُكَ ١ ، فَإِذَا قُمْتَ ١ فَصَلُّ؛ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذٰلِكَ كَيْفَ ١٦٥/١ يَصْنَمُونَ، لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ ١٠ ؛ وَكَذٰلِكَ الصَّيَامُ، أَنَا أَمْرضُكَ، وَأَنَا

١. في الترحيد: + (علمه). ٢. في (ف، بح) وحاشية (ج): (على).

٣. التوحيد، ص ٤١٣، ح ٩. بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار. تحف العقول، ص ٣٦٥. الوافي، ج ١، ص ٥٥٧. ح ٤٦٧؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٦٣، ذيل ح ٣٣٤٩٦.

٥ . في (ف» : «الخلق».

٤. في حاشية (ض): (قد يحتج).

٦. ني (ب): (عليهم).

٧. في حاشية دف، وإليهم). وفي المحاسن والتوحيد: دعليه،

٨. في اب، ج، ف، بح، بف، وحاشية ابر، بس، وشرح المازندراني: + (عنه).

٩. في وبح، وحاشية وج، والمحاسن: دوأمر، ١٠ . في حاشية دف، والمحاسن والتوحيد: دوالصوم،

١١ . في حاشية شرح صدر المتألهين : + وفي بعض أسفاره ، وفي التوحيد: وفأنام ،

١٢. في وبح، بس، بف، وحاشية دف، بر، وشرح المازندراني ومرآة العقول: «أنمتك».

١٣ . في وبس، وحاشية دف، وشرح المازندراني: «أوقظتك».

١٤. في التوحيد: دفاذهب، بدل دفإذا قمت،

١٥. في شرح صدر المتألمين، ص ٤٢٧: ووقوله: ليس كما يقولون؛ إذا نام عنها هلك، بدل بتقدير وأن الجملة وإذاء وما بعده، أي يعلموا أن ليس الأمر كما يزعمون، أو يتوهّمون أنه إذا نام أحد عن صلاته فقد هلك واستحق المقت والعذاب. أو كلام مستأنف مؤكّد لما قبله. وقوله: وكذلك الصيام، من تتمة قول الله.

أُصِحُكَ ١ فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ،

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ووَكَذَٰلِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ، لَمْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ، وَلَمْ تَجِدْ أَحَداً إِلَّا وَلِلَٰهِ عَلَيْهِ الْحَجَّةُ، وَلِلَٰهِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ، وَلَا أَقُولُ: إِنَّهُمْ مَا شَاؤُوا صَنَعُواه.

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَهْدِي وَيُضِلَّ، وَقَالَ ّ: ﴿وَ ۚمَا أُمِرُوا إِلَّا بِدُونِ ۚ سَعَتِهِمْ ۗ، وَكُلُّ شَيْءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ، فَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسَعُونَ لَهُ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ، وَلٰكِنَّ النَّاسَ لَا خَيْرَ فِيهِمْهِ.

ثُمَّ تَلَا اللهِ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ فَوْضِعَ عَنْهُمْ ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُودٌ رُجِيمٌ ۞ وَلاَ عَلَى الْذِينَإِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ قَالَ: «فَوْضِعَ عَنْهُمْ؛ لِأَنْهُمْ لَا يَجِدُونَ». أ

# ٣٥ ـ بَابُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٠٤٠ . ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي ١٠ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاج، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ نَابِتٍ ............................

١. في التوحيد: وأصَحُّحك،

٢. في وبح»: وفقال». وفي وبس»: – ووقال».
 ٤. في وف» وحاشية وبف»: (دون».

٣. في ابح، والمحاسن: - (و).

٦. في التوحيد: +وأكثر».

٥. في حاشية (بف): (وسعهم).

٨. التوبة (٩): ٩١-٩٢.

٧. التوبة (٩): ٩١.

٩. المحاسن، ص ٢٣٦، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٠٤، مع زيادة في آخره. التوحيد، ص ٤١٣، ح ١٠، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي و الوافي، ج ١، ص ٥٥٨، ح ٢٦؛ البحار، ج ٢، ص ٢٨٠، ح ٤٦، وفيهما إلى قوله: «أمر فيه بالصلاة والصيام».

١٠. هكذا في (ج، ض، ف» وحاشية (و، بح». وفي (ب، و، بح، بس، بف، جر، والمطبوع: - البي، وهو سهو؛

أَبِي سَعِيدٍ ١، قَالَ:

قَالَ ' أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَهْدُوا أَحَداً إلىٰ أَمْرِكُمْ؛ فَوَ اللهِ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِينَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَهْدُوا عَبْداً يُرِيدُ اللهُ ضَلَالَتَهُ مُ مَا اسْتَطَاعُوا عَلَىٰ ۚ أَنْ يَهْدُوهُ؛ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ لَا اللهَ هِذَا يَتُهُ مُ مَا اسْتَطَاعُوا ۗ أَنْ يُضِلُّوا عَبْداً يُرِيدُ اللهُ هِذَا يَتَهُ مُ مَا اسْتَطَاعُوا ۗ أَنْ يُضِلُّوهَ ' الْأَرْضِينَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يُضِلُّوا عَبْداً يُرِيدُ اللهُ هِذَا يَتَهُمُ مَا اسْتَطَاعُوا ۖ أَنْ يُضِلُّوهَ ' ا

حه فقد أكثر محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] من الرواية عن أبي إسماعيل السرّاج. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٢٨١\_ ٢٨٢.

وأمّا ما ورد في وألف، بر ، من «محمّد بن إسماعيل السرّاج»، ففيه سقط واضح، بجواز النظر من «إسماعيل» في «محمّد بن إسماعيل» إلى «إسماعيل» في «أبي إسماعيل السرّاج».

١ . هكذا في حاشية وج، ض، بح، وفي وألف، ج، ض، و، بر، بح، بس، بف، جر، والمطبوع: وثابت بن سعيد،.
 وفي وب، ف، وحاشية وو، وشرح صدر المتألمين والوافي: وثابت بن أبي سعيد،.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى البرقي الخبر في المحاسن ص ٢٠٠٠ ع٢، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان، عن ثابت أبي سعيد، قال: قال أبو عبدالله على ورواه الكليني أيضاً في الكافي، ح ٢٢٢٧ - باختلاف يسير -بسنده عن أبي اسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان، عن ثابت أبي سعيد. ثمّ إنّ الظاهر أنّ ثابتاً هذا، هو ثابت بن عبدالله أبو سعيد البجلي. راجع: رجال الطوسي، ص ١٣٩، الرقم ١٣٤٨ ص ١٧٤، الرقم ٢٠٤٩.

وأما ثابت بن سعيد، أو ثابت بن أبي سعيد، فلم نجد لهما ذكراً في كتب الرجال.

٢. في الكافي، ح ٢٢٢٧: وقال لي.

٣. في دبس، وحاشية دج، دوالناس،

 <sup>3.</sup> الأمر بالكفّ والنهي عن الدعاء، إمّا لشدّة التقيّة في ذلك الزمان، أو القصد منه ترك المبالغة في الدعاء وعدم
 المخاصمة في أمر الدين، أو لغير ذلك. وكذا غيرها من الروايات. أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ٨٥، مرآة المقول، ج ٢، ص ٢٤٣.

٥. في دبس، وحاشية بدرالدين: دضلاله، ٦. في دج ، : - دعلي ، .

٧. في دب: - دأمل.

٨. في دب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي والمحاسن: «هداه».

۹. فی دف: +دعلی،

<sup>·</sup> ١ . في الكافي ، ح ٢٢٧٧: دفوالله لو أنَّ أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا أن يـضلَوا عبداً يـريد الله حـداه مـا استطاعواه بدل دفوالله لو أنَّ أهل السماوات وأهل الأرضين -إلى قوله -أن يضلَّره.

كُفُّوا عَنِ النَّاسِ، وَلَا يَقُولُ ' أَحَدَّ'؛ عَمِّي وَ ّأَخِي وَابْنُ عَمِّي وَجَارِي ُ ؛ فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً، طَيَّبَ رُوحَهُ، فَلَا يَسْمَعُ مَعْرُوفاً ۖ إِلَّا عَرَفَهُ، وَلَا مُنْكَراً ۗ إِلَّا أَنْكَرَهُ، ثُمَّ يَقْذِفُ اللهُ فِي قَلْبِهِ كَلِمَةً يَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ \*^^

١. في حاشية «ف» والمحاسن: «لا يقل». وهو الأنسب.

٥. في الكافي، ح ٢٢٢٧: (بمعروف). ٦. في الكافي، ح ٢٢٢٧: (ولا بمنكره.

 ل قال العكامة الطباطبائي: «مسألة أن «الهداية لله» وليس للناس فيها صنع» ممّا ثبتت بالنقل والعقل، وإن كان مستبعداً في بادئ النظر جداً، فاستمع لما يتلى:

المعارف الإلهية العالية كالتوحيد والنبوة والإمامة ونظائرها ممّا لا يكفي فيها مجرّد العلم واليقين كما قال تعالى: ﴿وَأَصُلُهُ اللّهُ عَلَىٰ عِلْمِ الاَية النمل (٢٧): ١٤ هو قال تعالى: ﴿وَأَصُلُهُ اللّهُ عَلَىٰ عِلْمِ الاَية النمل (للجائية (٤٥): ٢٣)، بل يحتاج مع العلم النظري إلى الإيمان بها، وهو مطاوعة نفسائية، وانفعال قلمي خاص يوجب الجريان في الجملة بالأعمال المناسبة للعلم المفروض، وكما أنَّ العلوم النظرية معلومة للأنظار والأفكار الصحيحة المنتجة، كذلك هذا الأذعان والقبول القلبي معلول لملكات أو أحوال قلبية مناسبة له، فلا يمكن للبخيل الذي فيه ملكة راسخة من البخل أن يؤمن بحسن السخاء وبذل العال، إلا إذا حصل في نفسه من البخل؛ فالاستدلال للحق إنها يوجب ظهوره على من كان صحيح النظر، وأمّا إيمانه به وانقياده له فله سبب النظر؛ فالاستدلال للحق إنها الفلائة أو الملكة النفسائية الملائمة لحصوله، وليس مستنداً إلى الختيار الإنسان حتى يوجد في نفسه أن للإيمان والاهتداء وغير ذلك سبباً تكوينيًا غير إدادة الإنسان واختياره، وهو مجموع النظر المذكورة، فئب أن للإيمان والاهتداء وغير ذلك سبباً تكوينياً غير إدادة الإنسان واختياره، وهو مجموع النظر الصحيح والهيئة النفسائية الملائمة الغير المنافية للحق، فهو منسوب إلى الله سبحانه دون اختيار الإنسان على حدّ مائر الأمور التكوينية المنسوبة إليه تعالى.

ولذلك كانت الروايات تنسب الإيمان والكفر والهداية والضلال إلى الدسيحانه و تغني كونها باختيار الإنسان وتنهى عن الإصرار في القبول والمراء والجدال في الدعوة إلى الحقّ كما يدلّ عليه قوله في رواية عقبة الآتية: وولا تخاصموا الناس لدينكم؛ فإنّ المخاصمة معرضة للقلب، الحديث؛ فإنّها تثير عوامل العصبيّة والإباء عن الحقّ، وأمّا ما ورد في الكتاب والسنّة من الأوامر بحسن التربية والحثّ على السبليغ والإنفار والدعوة

٢. في الكافي، ح ٢٢٢٧ والمحاسن: وأحدكم، . ٣. في الكافي، ح ٢٢٢٧ والمحاسن: - وعمّيوه.

أي هذا عتي وأخي وابن عتي وجاري وقعوا في الضلالة فيلزمني هدايتهم، أي فتبعثهم الحمية والغيرة العصبيّة على أن يُنجيهم منها طوعاً وكرهاً؛ يعني: لا يتأسّف على ضلال أقربائه وجيرانه. أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ٨٦ الوافي، ج ١، ص ٥١ و، مرآة العقول، ج ٢، ص ٨٤٨.

١٦٦/ ٢ . عَلِيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ١ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ حُمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ٢:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ": وَإِنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نَكْتَهُ عَنْ مَنْ نُورْ مُ وَفَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ، وَوَكُلَ بِهِ مَلَكاً يُسَدُّدُهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءاً، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سُؤدَاءَ، وَسَدَّ مَسَامِعَ قَلْبِهِ، وَوَكُلَ بِهِ شَيْطَاناً يُضِلَّهُ،

ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعُهُ فِي اَلسَّمَآء﴾ ". ٧

ه والتذكرة؛ فإنّها مقرّبات للإنسان من الإيمان والطاعة، وليست بموجبة ولا ملزمة، وبالتأمّل فيما ذكرناه يظهر معنى روايات الباب، والله الهادي.

٨. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب في ترك دعاء الناس، ح ٢٦٢٧، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن بعنى، عن أحمد بن محمّد بن بعنى، عن أحمد بن محمّد بن بعنى، المحاسن، ص ٢٠٠٠، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٤، عن محمّد بن إسماعيل؛ وأيضاً بسند آخر عن عبدالله بن مسكان، وتمام الرواية فيه: فيا ثابت ما لكم وللناس؟٩. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب طينة المؤمن والكافر، ضمن ح ١٤٥٠، بسند آخر، من قوله: فإله إذا أوله بعده إلى قوله: فإله أنكره، تحف المقول، ص ٣١٢، ضمن وصيّته الله لأبي جعفر محمّد بن العمان الأحول، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١، ص ٣١٥، ح ٤٧٠.

١ . في وب، - وبن إبراهيم، . وفي وف، : - وبن هاشم،

٢. في الكافي، ح ٢٢٣٢: «محمّد بن مسلم» بدل «سليمان بن خالد».

٣. في الكافي، ح ٢٢٣٢: - وقال».

٤٠ والتكت، أن تنكت في الأرض بقضيب، أي تضرب بقضيب فـتؤثر فيها. والمـعنى: أثر فـي قـلبه تأثيراً، وأفاض عليه علماً بقيتياً ينقش فيه. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٣٦٩ (نكت) ؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٤٨.

٥. في الكافي، ح ٢٢٣٢ وتفسير العيّاشي: وبيضاء، بدل ومن نور».

٦ . الأنعام (٦): ١٢٥.

٧. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب في ترك دعاء الناس، ح ٣٢٣٢، إلى قوله: ووكل به شيطاناً بضله.
التوحيد، ص 613، ح 12، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن، ص ٢٠٠، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٥، بسنده عن سليمان بن خالد، إلى قوله: ووسد مسامع قلبه ، مع اختلاف وزيادة في آخره. تفسير المعياشي، ج ١، ص ٣٢١، ح ١٢٠، ح ١١٠، مع زيادة في آخره؛ و ص ٢٧١، وفيهما عن سليمان بن خالد، الوافي، ج ١، ص ٢٥١، ح ٢١؛ البحاد، ج ٨، ص ٢١١، ح ١٧.

٣٧ / ٣٠. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ اللهِ الْمَكُمْ اللهِ ، وَلا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِللهِ ، فَهُوَ لِللهِ ، فَلا يَضْعَدُ إِلَى اللهِ ، وَلا تَخَاصِمُوا النَّاسَ لَيدِينِكُمْ اللهِ ، وَلا تَخَاصِمُوا النَّاسَ وَلَيْلُ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ وقالَ: ﴿ أَفَالَتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أَذُرُوا النَّاسَ فَإِنَّ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدِ أَنْ يَدْخُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١. في وج، وحاشية وض، بر، بس، وشرح صدر المتألَّهين: وعن أبيه، عن أبي عبدالله على قال: سمعته يقول،

٢. في الكافي، ح ٢٢٢٩ وتفسير العيّاشي: + (هذا».

٣. في دف: + دقال، وفي الكافي، ح ٢٢٢٩: «إلى السماء».

٤. في الوسائل ج ١٦: - والناس،

٥. في الكافي، ح ٢٢٢٩: «بدينكم الناس». وفي تفسير العيّاشي والوسائل، ج ١٦: «بدينكم».

 <sup>.</sup> في التعليقة للداماد، ص ٣٩١: «ممرضة، إمّا بفتح الميم والراء على اسم المكان، أو بكسر الميم وفتح الراء على اسم الآلة، أو بضم الميم وكسر الراء على صيغة الفاعل من باب الإفعال».

۷. القصص (۲۸): ۵٦. د. بونس (۱۰): ۹۹.

٩. في حاشية (ض) وتفسير العيّاشي: (من).

١٠ . في الكافي، ح ٢٢٢٩ والمحاسن وتفسير العيّاشي: + دوعلي الله ولا سواءه.

۱۱ . في الكافي، ح ۲۲۲۹: «يُدخله».

١٢ . والرّكرة: عشّ الطائر، وهو موضعه الذي يبيض فيه ويفرخ في الحيطان والشجر. أنظر: لسان العرب، ج٠٥ ص ٢٩٢ (وكر).

۱۳. الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب في ترك دعاء الناس، ح ٢٢٢٩؛ و باب الرياء، ح ٢٤٨٨، إلى قوله: «فلا يصعد إلى الله»، وفيهما عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. المحاسن، ص ٢٠١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٨، عن ابن فضال؛ وفيه، ص ٢٠١، ح ٣٧، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤ من قوله: «إنَّ الله عزَّ وجلُّ إذا كتب على عبده مع اختلاف. التوحيد، ص ١٤٤، ح ١٣، بسنده عن أحمد بن محمّد. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٢٧،

١٦٧/١ كَ. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ ١٦٧/١ مُحَمَّدِ بْن مَرْوَانَ، عَنْ فُضَيْل بْن يَسَارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ : نَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ هٰذَا الْأَمْرِ ؟ فَقَالَ: وَلَا ، يَا فُضَيْلُ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ خَيْراً، أَمْرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ، فَأَذْخَلَهُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً ١٠٪

تَمْ كِتَابُ الْمَقْلِ وَالْمِلْمِ وَالْتُوحِيدِ مِن كِتَابِ الْكَافِي، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْحُجُّةِ فِي الْمُؤْءِ الثَّانِي لا مِن كِتَابِ الْكَافِي مُ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَمُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْفُوبَ الْكَلْفِيقُ ( رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. ( الْكَلْفِيقُ لَا يَعْفُوبَ الْكُلْفِيقُ ( رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. ( ا

حه ح ۶۸، عن علميّ بن عقبة . الوافي، ج ۱، ص ٦٤ه، ح ٤٧٦؛ الوسائل، ج ۱، ص ٧١، ح ١٥٨؛ و ج ١٦، ص ١٩٠. ح ٢١٣١٦.

١. قال العلامة الطباطباتي: •قوله: طائعاً أو كارها، أي سواه رضيته نفسه إذا كان محلّى بحلية الصفات الكريمة النفسائية وملازمة التقوى، وساعدته الدنيا كالإنسان الصحيح البدن والقوى إذا عرض عليه غذاء لذيذ من غير مانع، فإنه يتناوله برضى من نفسه؛ أو كرهته نفسه إذا كان في نفسه مع صفة القبول صفات أخرى لاترضاه، أو لم تساعده عليه الدنيا، وكان دونه حظر خارجيّ كالإنسان العريض يتناول الدواء الكريه الطعم على كره من شهوته ورضى من عقله الحاكم بلزوم شربه؛ للصحة العطلوبة».

<sup>7.</sup> الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب في ترك دعاء الناس، ح ٢٢٢٨. وفي المحاسن، ص ٢٠٢٨ كتاب مصابيح الظلم، ح ٤٤ عن صفوان بن يحيى. وفيه، ص ٢٠٢٠ ح ٤٢، بسنده عن فضيل بن يسار وبسند آخر عن أبي جعفر 45 وفيه، ص ٢٠٢٠ ح ٤٣، بثلاثة طرق أخر عن أبي عبدالله 45 وفيه، ص ٢٠٢٠ ح ٤٦ عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله، عن أبيه 45 وفيه، ص ٢٠٢٠ ذيل ح ٢٦، بسند آخر وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير - الوافي، ج ١، ص ٥٦٥، ح ٤٧٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٨٩، ح ١٣١٣٢ البحار، ج ٨٦، ص ٢٠٨٠ ح ١٨٩.

٤. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين: - ووالعلم،

٥ . في «ف»: + «بعون الله الملك المجيد».

٦. في (نج، ض، بح، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين: - وفي،

٧. في (بر): - وفي الجزء الثاني». ٨. في (ف): - وفي الجزء الثاني من كتاب الكافي».

٩. في (بر): (تصنيف). ٩ . في (بس): - (الكليني).

١١ . في قف: وطاب ثراه وجعل الجنة مثواه، بمحمّد وآله أصفياه، وفي وبح: ورحمة الله تعالى عليه، وفي وبر، وشرح صدر المتألّمين: ورحمه الله.

# ( ٤ ) كتاب الحجّة

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## [٤]

174/1

# كِتَابُ الْحُجُّةِ ١

## ١ \_ بَابُ الإضْطِرَارِ " إِلَى الْحُجَّةِ"

٤٣٤ / ١. قَالَ \* أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ الْكُلَيْنِيُّ، مُصَنَّفُ هٰذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللهُ \*: حَدَّتَنَا \* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرُو ٧ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرُو ٧ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرُو ٧ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرُو ٧ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

١. حكذا في أكثر النسخ. وفي ٥٠٧: (بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الموفّق للتتميم. كتاب الحجّة، وفي ٤٠٠: (بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقني. كتاب الحجّة، وفي وف»: (بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلّا بالله العلم المراحك.» وفي المراحك. ومن المراحك و ١٠٥: (بالحجّة، وسم الله العلم عدد المراحك.» وفي حالم المراحك و ١٠٥: (بالحجّة، وسم الله المراحك.)

العلي العليم الحكيم، وفي حاشية «ف» بدل والعليم الحكيم»: والعظيم، وفي المطبوع: «كتاب الحجّة ، بسم الله الحمد الرحمة،

٢. والاضطرارة: مصدر اضطر إلى الشيء، أي ألجِئ إليه؛ من الضرورة بمعنى الحاجة. أنظر: المسحاح، ج ٢٠ ص ٧٢٠ (ضرر).

٣. في شرح العازندراني في شرحه، ج ٥، ص ٩٤: «الحجّة في اللغة: الغلبة؛ من حجّه: إذا غلبه، وشاع استعمالها
 في البرهان مجازاً، أو حقيقة عرفيّة، ثمّ شاع في عرف المتشرّعة إطلاقها على الهادي إلى الله المنصوب من قبله».
 ٤. في حاشية وجه: + والشيخ».

<sup>0.</sup> في وضع و حاشية وبسء و شرح صدر المتألَّهين: ورحمة الله عليه، وفي وف: +وتعالى ذكره.

٦. في وج، و، بره: - وقال أبو جعفر \_إلى \_حدّثناه.

٧. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، والوافي. وفي وألف، بف، والمطبوع: وعمر، والصواب ما أثبتناه
 كما تقدّم ذيل ح ٢٢٠.

١ . والزندين، مضى ترجمته ذيل ح ٣٣٨. قال المحقّق الداماد في التعليقة، ص ٣٩٢: هني بعض التواريخ: أنّ لزرادشت كتاباً اسمه هزند، تتبعه المجوس والملاحدة؛ ولهذا سمّوا بالزندين، وانظر: المغرب، ص ٣١١ (زندق).

٢ . وأثبتُ ورئ أيضاً على صيغة الغائب المجهول: أثبت واستبعده المجلسي . أنظر: شرح المازندواتي، ج٥،
 ص ٩٥؛ مرآة العقول، ج٢، ص ٢٥٧.

٤. ولم يجزء: صفة موضحة (ومتمالياً»، ويحتمل كونه خبراً بعد خبر (وكان» إذاكان قوله: ومتعالياً» بمعنى تعاليه عن العبث واللغو. وليس جواباً (ولمّا» بل جوابها: وثبت» وإلّا لبطل نظم الخطاب، ولم يكن (وثبت» محلّ من الإعراب. أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ٩٧؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٥٧.

٥. في حاشية دبر، والعلل: دويلامسوه. ٦. في دض، بح، : دفيباشروه.

٧. في حاشية (ف»: (يخبرون». و يعبرون» إمّا مجرّد، من العبور بمعنى المرور. أو مزيد، من الشعبير بمعنى
 التفسير. والأوّل أظهر. والثاني أنسب بقوله: فالمعبّرون. أنظر: شرح المازندواني، ج ٥، ص ٩٨.

٨. في حاشية (ف): (المخبرون).

٩. قصفوة الشيءة: خالصه. وفي الصاد الحركات الثلاث، فإذا نزعوا «الهاء» قالوا: له صَفُّو مالي، بالفتح. أنظر:
 الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٠١ (صفو).

١١ . في «بس»: + (و». وفي الوافي: «في الحكمة».

۱۲ . في حاشية دف»: + دبها».

١٣. في وج، و حاشية وف ، بر، والوافي: ومؤيِّدون، وقرأ المازندراني في شرحه، ج ٥، ص ١٠١: ومؤدِّين، ح

وَ زَمَانٍ مِمَّا أَتَتُ ا بِهِ الرَّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَرَاهِينِ؛ لِكَيْلَا تَخْلُو الْرُضُ اللهِ مِنْ حُجَّةٍ مَّ يَكُلُ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ وَ جَوَازِ عَدَالَتِهِ، °

٢ / ٤٣٥ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَـخين، عَـنْ
 مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ ، بَلِ الْخَلْقُ يُعْرَفُونَ \* باللهِ، قَالَ: وصَدَقْتَ ٧.

قُلْتُ: إِنَّ ^ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً، فَقَدْ يَـنْبَغِي ۚ لَـهُ أَنْ يَعْرِفَ ۚ ' أَنَّ لِذَٰلِكَ الرَّبِّ رِضًا ١٦٩/١

١. في مرأة العقول: وفي بعض النسخ: ممّا أثبت، ولا يخفي توجيهه على الوجوه إن قرئ معلوماً أو مجهولاً.

٢. في دب، ف، بح، بف، و مرآة العقول وشرح صدر المتألَّهين: ويخلو،

٣. في (بح) و حاشية (ف): (حجَّته).

٤. في مرأة العقول: وعلم، بفتحتين: أي علامة و دليل. و ربّما يقرأ بكسر الأوّل وسكون الثاني.

٥. الحديث طويل، قطمه الكليني وأورد ذيله هنا، وصدره في ثلاث مواضع أخرى من الكافي (: كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح ٢٢٠؛ وباب إطلاق القول بأنّه شيء، ح ٢٢٧؛ وباب الإرادة أنها من صفات الفعل...، ح ٢٠٦) وكزر قطعة منه في كتاب التوحيد، باب آخر وهو من الباب الأول، ح ٣٠٠. كما أشار إليه العكرمة الفيض في الوافي، ج ١، ص ٣٠٠. وذكر الصدوق في تمام الرواية في التوحيد، ص ٣٤٠. ح ١، بسنده عن عمليّ بن بسنده عن إبراهيم بن هاشم القفي. وذكر هذه القطعة في علل الشرائع، ص ١٢٠، ح ٢، بسنده عن عمليّ بن إبراهيم ،الوافي، ج ٢، ص ٢٠، ح ٢٤١.

٦. الأظهر كونه مجهولاً، يعني: بل الخلق يُعرَفون بنور الله كما تـعرف الذرّات بـنور الشـمس. ويـحتمل كـونه
معلوماً، يعني: بل الخلق يعرفون الله بالله، أي بما عرّف به نفــه من الصفات. أنظر: شرح المازندراني، ج٥٠.
ص٣٠١؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٢٦٢.

٧ . في مواة العقول: ووربّما يقرأ بالتشديد؛ إذ كلامه مأخوذ منهم هي كما مرّ ، ولا يخفى بُعده. وفي الكافي،
 ح ٢٣١ : ورحمك الله عبدل وصدقت ».
 ٨ . في وج و شرح صدر المتألهين : - وإنّ ».

٩. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح صدر المتألّهين و شرح المازندراني والوافي
 والكافي، ح ٤٩٧. وفي المطبوع: (فينبغي).

<sup>•</sup> ١ . في مرآةالعقول: «فقد ينبغي لأن يعرف». وفي هامش مرآةالعقول: «كأنّه نقله بالمعنى، أو من تصحيف الناسخ، أو من جهة اختلاف النسخ. وقد مرّ ويأتي أيضاً نظائر هذا الاختلاف في موارد كثيرة».

وَ سَخَطاً، وَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطَهُ إِلَّا بِوَحْيِ أَوْ رَسُولٍ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ، فَقَدْ يَـنْبَغِي لَـ لَهُ أَنْ يَطلُبَ الرُّسُلَ، فَإِذَا لَقِيَهُمْ، عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحَجَّةُ، وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةً لا وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ \*: تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ ؟ قَالُوا: بَلَىٰ.

۱ . في حاشية (بح): (ومن).

نی الوافی والکافی، ح ٤٩٧: وفینبغی.

٤. في الوافي والكافي، ح ٤٩٧: وفقلت،

٣. في حاشية وض، بح): والمفروضة).

٥. في حاشية «ف» وفي الكافي، ح ٤٩٧ والوافي والوسائل: + «أليس».

٦. في (بس) وحاشية (ض، بح، بر): وأليس تزعمون).

٧. في (بر، بس، بف، والوافي والكافي، ح ٤٩٧: - (رسول الله.

٨. في الوافي والكافي، ح ٤٩٧: - (على خلقه). وفي العلل: (من بعده) بدل (على خلقه).

٩. في دبر، والوافي والوسائل والكافي، ح ٤٩٧: وقالوا».

١٠. هو إمّا وشرّجِيّ انسبة إلى وشرّج» من السُرجية. أو وشرّجنيّ انسبة إلى ومرجىّ»، من المرجنة. والمسرجية أو المرجنة بمعنى التأخير. وهي اسم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية. ولا ينفع مع الكفر طاعة. سمّوا به؛ لاعتقادهم أنّ الله أرجاً تعذيبهم على المعاصي، أي أخره عنهم. وقد تطلق على من أخر أمير المومنين الله عن مرتبته. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ٢٠٦ (رجى) ؛ شرح المازندواني، ج ٥، ص ١٠٤ موأة العقول، ج ٢، ص ٢٣٣.

۱۲ . تقدّم ترجمة الزنديق ذيل ح ٢٣٨و ٤٣٤.

١٣ . قيّم القوم: الذي يقوّمهم ويسوس أمرهم. والعراد به هنا من يقوم بأمر القرآن ويعرف القرآن كلّه. أنظر : لمسان العرب، ج ١٢، ص ٥٠٢ (قوم) ؛ شوح الماؤنلداني ، ج ٥، ص ١٤٤ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٦٤.

١٤ . في الكافي، ح ٤٩٧: وقالوا».

يُقَالُ: إِنَّهُ ۚ يَغْرِفُ ذَٰلِكَ ۗ ۚ كُلَّهُ إِلَّا عَلِيَا ۗ ﴿ وَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ هٰذَا: لَا أَذْرِي، وَقَالَ هٰذَا: أَنَا أَذْرِي، فَأَشْهَدُ ۗ أَنَّ عَلِيَا ۖ ۖ كَانَ قَيْمَ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةٌ ۗ ، وَكَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَكَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَكَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَ أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ، فَهُوَ حَقَّ، فَقَالَ: «رَحِمَكَ اللّٰهُ». ٢

٣٦ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ:

كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ 
بْنُ النَّعْمَانِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّيَّارُ، وَجَمَاعَةً فِيهِمْ ^ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ شَابٌ،
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَ مَنْ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١. في حاشية وجه: ويقال له: إنّه، وفي حاشية وض، : ويقال له: يعرف،

٢ . في الكافي، ح ٤٩٧: (يعلم القرآن). وفي الوافي: (يعرف القرآن).

٣. في دبس، بفء: - دوقال هذا: لا أدرى،

٤ . في «بر»: «وأشهد».

<sup>0.</sup> في (ب، بر، بف) وحاشية (ض): (مفروضة).

٦. في حاشية دض، بف،: دوأيّ.

الكافي، كتاب الحجّة، باب فرض طاعة الأنتة شيخ ، ح ٤٧، مع زيادة في آخره؛ وفيه، كتاب التوحيد، باب أنه لا يعرف إلا به ، ح ٢٦١. وفي التوحيد، ص ٢٨٥، ح ١، بسنده عن الكليني، وفيهما إلى قوله: هصدفت، هكذا: وقلت لأبي عبدالله على اظرت قوماً فقلت لهم: إنّ الله - جلّ جلاله - أجلّ وأعز وأكرم من أن يعرف بخلقه، لا الله العبد يُعرفون بالله، فقال : رحمك الله، وفي علل الشرائع، ص ١٩٢، ح ١١ ورجال الكشّي، ص ٢٥٠٠ ح ١٨٠٧، سند هما عن صفوان بن يعيى، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٢، ص ٢٠٠ ح ٢٨٤؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٦، ح ١٨٠١.
 الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧١، ح ٢٠٥٣.

٩. في وب، ض، بف، والوافي والأمالي والعلل وكمال الدين: وقال،

١٠. وأُجِلُّكَ : أي أعظمُك ؛ من الجلال بمعنى العظمة. أنظر: النهاية، ج ١، ص ٢٨٧ (جلل).

قَالَ هِشَامٌ: بَلَغَنِي ١ مَا كَانَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ جُلُوسُهُ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فَعَظُمَ ١٧٠/١ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَ دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ يَوْمَ الْجُمْنَةِ، فَأَتَيْتُ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ ۚ كَبِيرَةٍ ۗ فِيهَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، وَ عَلَيْهِ شَمْلَةٌ سَوْدَاءُ مُتَّزِراً بِهَا مِنْ صُوفٍ، وَ شَمْلَةٌ ۚ مُرْتَدِياً ۚ بِهَا وَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَاسْتَفْرَجْتُ النَّاسَ، فَأَفْرَجُوا لِي ثُمَّ قَعَدْتُ فِي آخِر الْقَوْمِ عَلَىٰ رُكْبَتَيَّ.

ثُمَّ قُلْتُ: أَيُّهَا الْعَالِمُ، إِنِّي ۗ رَجُلٌ غَرِيبٌ تَأْذَنَ لِي ۗ فِي مَسْأَلَةٍ ۗ ۚ ۚ فَقَالَ لِي: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَ لَكَ عَيْنٌ؟ فَقَالَ ۚ ': يَا بُنَيَّ ' ا، أَيُّ شَيْءٍ هٰذَا مِنَ السُّؤَالِ؟ وَ شَيْءٌ تَرَاهُ كَيْفَ تَسْأَلُ عَنْهُ؟! فَقُلْتُ: هٰكَذَا ٢ مَسْأَلَتِي، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، سَلْ وَ إِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتَكَ حَمْقَاءَ ٢، قُلْتُ: أُجِبْنِي فِيهَا، قَالَ ١٤ لِي: سَلْ.

١. في (بح): (قد بلغني).

٢. والحلقة): هي الجماعة من الناس مستديرين، كحلقة الباب وغيره. وحكي عن أبي عمرو: حَلَّقَةٌ، بالتحريك. ٣. في «ب، بر، بف، وحاشية دض، والوافي: اعظيمة». أنظر: النهاية، ج ١، ص ٤٢٦ (حلق).

٤. يجوز فيه وما يأتي الرفع والنصب، والنسخ أيضاً مختلفة. وقال صدر المتألَّهين في شرحه، ص ٤٤٢: وفي نسخه: مؤتزر، من الإزار، وهو الصحيح عند ابن الأثير، والمتزر خطأ ؛ لأنَّ الهمزة لا تدغم في التاء، أنظر: النهاية، ج ١، ص ٤٤ (أزر).

٥. والشملة ٤: كساء يتغطّى به ويتلفّف فيه. النهاية ، ج ٢، ص ٥٠١ (شمل).

٦. قوله: ومرتدياً بها، أي لابسها. يقال: ارتدى، أي لبس الرداء النهاية، ج٢، ص ٥٠١ (شمل).

٧. في حاشية «ف» والعلل وكمال الدين والأمالي: «أنا».

٨. في الأمالي والعلل وكمال الدين: + «فأسألك».

۹. في دف: «مسألتي».

١٠ . في دض، و حاشية دج، و شرح صدر المتألَّهين: + الى،

۱۲ . في حاشية دف: دهذاه. ١١ . في حاشية وف، وأي بنيُّه

١٣ . في فض، بر، بس، والأمالي: «حمقاً». ووصف والمسألة» بالحمقاء على سبيل التجوّز مبالغة في حماقة السائل. وربِّما يقرأ حُمْق. والحُمْق والحُمُق: قبلة العقل وسخافة الرأي. أنظر: شرح المازندراتي، ج٥٠ ص ١٠٨؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٦٥؛ الصحاح، ج ٤، ص ١٤٦٤ (حمق).

١٤ . في حاشية «ف» والعلل و كمال الدين والأمالي: + «فقال».

قُلْتُ: أَ لَكَ عَيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: أَرِىٰ بِهَا الْأَلْوَانَ وَ الْأَشْخَاصَ. قُلْتُ: فَلَكَ النِّفَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَشَمُّ بِهِ الرَّائِحَةَ.

قُلْتُ: أَ لَكَ ۚ فَمَ ۚ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ ۚ قَالَ: أَذُوقٌ ۗ بِهِ الطَّعْمَ.

قُلْتُ: فَلَكَ ۚ أَذُنَّ ۚ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَا ۚ قَالَ: أَسْمَعُ بِهَا الصَّوْتَ.

قُلْتُ: أَ لَكَ قَلْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أُمَيِّزُ بِهِ كُلَّ مَا وَرَدَ عَلَىٰ هٰذِهِ الْجَوَارِحِ وَ الْحَوَاسِّ.

قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ فِي هٰذِهِ الْجَوَارِحِ غِنِّي عَنِ الْقَلْبِ؟ فَقَالَ \*: لَا.

قُلْتُ أَ: وَكَيْفَ ذَٰلِكُ ۗ وَ هِيَ صَحِيحَةً سَلِيمَةً ؟! قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الْجَوَارِحَ إِذَا شَكَّتُ فِي شَيْءٍ شَمَّتُهُ أَوْ رَأْتُهُ أَوْ ذَاقَتْهُ أَوْ سَمِعَتُهُ، رَدَّتُهُ إِلَى الْقَلْبِ فَتَسْتَيْقِنُ ۗ الْيَقِينَ، وَتُبْطِلُ ۗ الشَّكَ.

قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ١٠ أَقَامَ اللَّهُ الْقَلْبَ لِشَكُ الْجَوَارِحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ ١١: لَا بَدَّ١٢ مِنَ الْقَلْبِ، وَ إِلَّا لَمْ تَسْتَيْقِن ١٣ الْجَوَارِحُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا مَرْوَانَ، فَاللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ لَمْ يَتْرُكُ جَوَارِحَكَ حَتَّىٰ جَعَلَ

١. في وف: وأفلك، وفي الأمالي وكمال الدين: وألك،

۲ . في دف: دأفلك».

٣. في الأمالي والعلل: وأعرف،

في دفء والأمالي والعلل وكمال الدين: «ألك». وفي حاشية دف: «أفلك».

٥. في «بر» والأمالي والعلل وكمال الدين: «قال».

٦. في وبف: وفقلت. ٧. في وبس، وحاشية وف: وذاك.

٨. هكذا في وب، و، بح، بر، بس، بف، وفي حاشية وجه؛ ويستبين، وفي حاشية وبح، وشرح صدر المشألهين: وفيستبين، وفي وج، ض، والمطبوع: وفيستيقن، ويمكن قراءة ما في المطبوع بالنون المشددة.

٩. هكذا في وب، ف، بح، بر، بس، وفي وج، ض، و، والمطبوع: وويبطل،

١٠ . في دبر، والأمالي : وإنَّماه. ١٠ . في دبر، وفقلت،

١٢. في دف: وقلت له: فلابدًا. ١٣ . في دف: ولم يستيقن، وفي الأمالي: ولم يستقم».

لَهَا إِمَاماً يُصَحِّحُ لَهَا الصَّحِيحَ، وَ تَتَيَقَّنَ لَيهِ مَا شَكَّتْ لَيهِ، وَ يَتْرُكُ هٰذَا الْخَلْقَ كَلَّهُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ وَ شَكِّهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ، لَا يَقِيمُ لَهُمْ إِمَاماً يَرُدُّونَ إِلَيْهِ شَكَّهُمْ وَ حَيْرَتَهُمْ، وَ يَقِيمُ لَكَ إِمَاماً لِجَوَارِجِكَ تَرُدُّ إِلَيْهِ حَيْرَتَكَ وَ شَكِّكَ؟

قَالَ: فَسَكَتَ، وَ لَمْ يَقُلْ لِي شَيْئاً، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ "لِي ّ: أَنْتَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ؟ فَقَالَ" لِي أَنْتَ؟ قَالَ ': قُلْتُ: مِن ' أَهْلِ فَقَلْتُ: لَا، قَالَ ': قَلْتُ: مِن ' أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَأَنْتَ إِذا هُوَا الْهُ ضَمَّنِي إِلَيْهِ، وَ أَقْعَدْنِي فِي مَجْلِسِهِ، وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ، وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ، وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ، وَ مَا نَطَقَ حَتَىٰ قُمْتُ.

قَالَ: فَضَحِكَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَقَالَ ١٠ وَيَا هِشَامُ، مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟، قُلْتُ: شَيْءٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل المُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

١ . هكذا في دج، ض، و، بح، بس، بف. وفي دب، ف، والمطبوع وشرح صدر المتألَّهين: (يتيقَّن).

٢ . هكذا في (ب، ج، ض، ف، و، بر، بس، بف) . وفي شرح صدر المتألّهين: وشككت، وفي المطبوع: وشك،
 ٣ . في وبره: ووقال».

٤. في دج، ف، بح، بس، بف، والوافي والعلل وكمال الدين: - دلي،

٥. في وج، ض، ف، بح، بس، بف، وشرح صدر المتألَّهين والوافي: وفقال، وفي حاشية وج، وقال لي،

٦. في دبس: «أفمنّ». ٧. في دض»: «فقلت».

٨. في دف،: - دقال أمن جلسانه؟ قلت: لاه.

٩. في دب، بر، بس، والأمالي والعلل وكمال الدين: - «قال».

۱۰ . في حاشية (ج): (رجل من).

<sup>11.</sup> في وب، بر، بف، والوافي والعلل: وفإذن أنت هو، وفي حاشية وف، وإذن فأنت هو،

١٢ . في دف، و شرح صدر المتألَّهين : «فقال» . وفي دبر ، : دثمَّ قال،

١٣ . في دف: دفألفته.

<sup>18.</sup> الأمالي للصدوق، ص ٥٨٩، المجلس ٨٦، ح ١٥؛ وعلل الشرائع، ص ١٩٦، ح ٢؛ وكمال الدين، ص ٢٠٧٠. ح ٢٠ وكمال الدين، ص ٢٠٧٠ ح ٢٠، بسندها عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن يعقوب؛ وجال الكثي، ص ٢٧١، ح ٤٩٠، بسنده عن الحسن بن إبراهيم، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن يعقوب، الوافي، ج ٢، ص ٢٢، ح ٤٨٠.

27٧ / ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ا، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَوَرَدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مَنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ صَاحِبُ كَلَامٍ وَ فِقْهِ وَ فَرَائِضَ، وَ قَدْ جِنْتُ لِمُنَاظَرَةِ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ ﴿ وَاللهِ وَاللهِ ﴿ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللللللللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ إِلَيَّ، فَقَالَ: دِيَا يُونُسَ بْنَ يَعْقُوبَ، هٰذَا قَدْ خَصَمَ أَنفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ آيُونُسُ: فَيَا لَهَا مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ آيُونُسُ: فَيَا لَهَا مِنْ حَسْرَةٍ، فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهِىٰ عَنِ الْكَلَامِ، وَ تَقُولُ: وَيْلُ لِأَضْحَابِ حَسْرَةٍ، فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَىٰ عَنِ الْكَلَامِ، وَ تَقُولُ: وَيْلُ لِأَضْحَابِ الْكَلَامِ؛ يَقُولُونَ: هٰذَا يَنْقَادُ وَ هٰذَا لَا يَنْسَاقُ، وَ هٰذَا لَا يَنْسَاقُ، وَ هٰذَا لَا يَنْسَاقُ، وَ هٰذَا لَا يَنْسَاقُ، وَ هٰذَا لَا نَعْقِلُهُ وَهٰذَا لاَ نَعْقِلُهُ إِنْ تَرَكُوا مَا أَقُولُ، وَ ذَهَبُوا إِلَىٰ مَا يُرِيدُونَهُ.

ثُمَّ قَالَ لِي ١٠: «اخْرَجْ إِلَى الْبَابِ، فَانْظُرْ مَنْ تَرَىٰ مِنَ الْمَتَكُلُّمِينَ فَأَدْخِلْهُ». قَالَ:

١. في الإرشاد: (عن جماعة من رجاله ، بدل (عمن ذكره).

۲. في دف: - د کلام،

٣. في وبح، بر، بس، : + وقال».

٤. في (بف): اخصم) وفي حاشية ميرزا رفيعا: اخاصم اكلاهما بدل اقد خصم ١.

٥ . وتحسن : من الإحسان بمعنى العلم والمعرفة والإنقان، تقول: أحسنت الشيء، أي عرفته وأثـقنته. أنـظر :
 المعباح المنير، ص ١٣٦ (حسن).
 ٢ . في دج، ومرأة العقول: وفقال».

٧. في وب، ف: وهذا لاينقاد وهذا ينقاده. وظاهر الشروح كون الفعلين معلومين. وكذا: ينساق ولا ينساق.

٨. في دف، بحه: دهذا يعقله وهذا لا يعقله».
 ٩. في دب» و حاشية دض، بف»: دويل».

١٠ . في ديس»: - دلي».

فَأَذْخَلْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَغْيَنَ وَكَانَ يُحْسِنُ الْكَـلَامَ، وَأَذْخَلْتُ الْأَحْوَلَ ' وَكَانَ يُحْسِنُ الْكَلَامَ، وَأَذْخَلْتُ قَيْساً الْمَاصِرَ ' وَكَانَ يُحْسِنُ الْكَلَامَ، وَأَذْخَلْتُ قَيْساً الْمَاصِرَ ' وَكَانَ عِنْدِى أَحْسَنَهُمْ كَلَاماً، وَكَانَ قَدْ تَعَلَّمَ الْكَلَامَ مِنْ عَلِيْ بْنِ الْخُسَيْنِ الْعِيد.

١. في شرح المازندراني، ج ٥، ص ١١٨: «الأحول، هو محمّد بن النعمان البجلي الأحول، أبو جعفر شاه الطاق،
 ساكن طاق المحامل بالكوفة، وقد لقبه المخالفون بشيطان الطاق والشيعة بمؤمن الطاق، وكان متكلّماً حاضر الجواب، وله مع أبى حنيفة مكالمات مشهورة». وانظر: الوافي، ج ٢، ص ٢٩.

٢. هكذا في «ألف، بس، بف» والوافي. وفي «ب، ج، ض، ف، و، بح، بر» والمطبوع: «قيس بن الماصر».
 والصواب ما أثبتناه. والدليل على ذلك مضافاً إلى ما قدمناه ذول ح ١٨٤ ما يأتي في موضعين من نفس الخبر
 من: دثمة قال أبو عبدالله ٢٤ قيس الماصر» و دثم التفت إلى قيس الماصر».

٣. في شرح المازندراني: «إسناد الاستقرار إلى المجلس مجاز للمبالغة في الكثرة؛ لأن المجلس مستقر،
 بالكسر».

في دفء و حاشية (ج): «قارة». وهي الجبل الصغير المنقطع عن الجبال. وفي حاشية (ج، ف): (خيمة).
 و «الفازة»: مِظْلَة تمذ بعمود أو عمودين، أي الخيمة. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ٨٩١. القاموس المحيط، ج ١، ص ٧١٧ (فوز).

٥ . في «ف» : «قارته».

٦. ويحبّ ، من الخبب ، وهو ضرب من العَدو ، تقول : خَبّ الفرس يَخُبُّ خبّاً وخبباً وخبباً ، إذا راوح بين يمديه
 ورجليه ، أي قام على إحداهما مرّة وعلى الأخرى مرّة . أنظر : الصحاح ، ج ١٠ ص ١١٧ (خبب).

۷. في دف: دفقال. ٨. في دب: دفظنت.

٩. «اختطّت لحيتُه»، أي نبتت. بقال: اختطّ الغلام، أي نبت عِذاره. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١١٢٣ (خطط).

١٠ . في دب، والوافي: دمنه سنّاً».

ثُمَّ قَالَ: مِنَا حُمْرَانُ، كَلِّمِ الرَّجُلَ». فَكَلَّمَهُ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ ﴿ حُمْرَانُ. ثُمَّ قَالَ: مِنَا طَاقِيُّ، كَلِّمْهُ، فَكَلَّمَهُ ۖ ، فَظَهَرَ ۖ عَلَيْهِ الْأَحْوَلُ. ثُمَّ قَالَ: مِنَا هِشَامُ بْنَ سَالِم، كَلِّمْهُ ً . فَتَعَارَفًا. °

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَيْسُ الْمَاصِرِ: وَكُلَّمْهُ، فَكَلَّمَهُ، فَأَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ يَضْحَكُ مِنْ كَلَامِهِمَا مِمَّا قَدْ أَصَابَ الشَّامِيَّ، فَقَالَ لِلشَّامِيِّ: وَكُلِّمْ هَذَا الْغُلَامَ، يَعْنِي هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لِهِشَامٍ: يَا غُلَامُ، سَلْنِي فِي إَمَامَةِ هَذَا، فَغَضِبَ هِشَامُ حَتَّى ارْتَعَدَ الْمُقَالَ لِلشَّامِيِّ: وَكُلُمْ أَنْظُر لِخَلْقِهِ أَمْ خَلْقُهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَقَالَ الشَّامِيُّ: بَا هٰذَا، أَرْبُكُ أَنْظُر لِخَلْقِهِ أَمْ خَلْقُهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَقَالَ الشَّامِيُّ: بَلْ رَبِّكَ أَنْظُر لِخَلْقِهِ أَلْ الشَّامِيُّ: فَلَا هٰذَا، أَرْبُكُ أَنْظُر لِخَلْقِهِ أَمْ خَلْقُهُ لِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلُولُ الشَّامِيُّ لَيْعَلِي لِمُعْلِمُ اللَّهُمْ الْمُ لَلْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُمْ الْمُؤْمِلُ لِللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللْمُؤْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمْ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

١. • فظهر عليه، أي غلب عليه، تقول: ظهرت على الرجل، أي غلبته. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٧٣٢ (ظهر).

۲. في اض: - افكلمه.

٣. في (ب، بر): (وظهر).

٤. في (ض): (كلُّم).

٥. في وجه و شرح صدر المتألهين: وفتعارقاه. وفي وضه وحاشية وج، بحج: وفتفارقاه. وفي حاشية وضه: وفتفارناه. وفي حاشية وضع وفتفارناه. وفي حاشية وبح، بفء: وفتعارفاه، أي تحلّما بما عرف كلّ منهما صاحبه وكلامه بلا غلبة لأحدهما على الآخر. ووفتعارقاه، أي سال العرق من كلّ منهما من طول البحث وكثرة الكلام بينهما. ووفتعاوقاه، أي تعوّق كلّ منهما عن الغلبة. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ££2؛ شرح الماذندراني، ج ٥، ص ١٩١٩، مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٧١.

٦. في حاشية (ج): (من).

٧. «ارتعد»، أي اضطرب. يقال: أرعده فارتعد الصحاح، ج ٢، ص ٤٧٥ (رعد).

٨. في دب، : دربك، بدل داربك،

٩ . «أنظر»، أي أرحم وأعطف وأحفظ؛ من النظر بمعنى الرحمة والعطف والحفظ. أنـظر: لسـان العرب، ج ٥،
 ص ٢١٨ (نظر).

۱۳ . في دب، ج، ف، بره: دوه.

١٤. والأوَّده: الاعوجاج. يقال: أوِدّ الشيء يأود أوّداً، أي اعوجَ. الصحاح، ج ٢، ص ٤٤٢ (أود).

بِفَرْضِ رَبِّهِمْ، قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ اللهِ قَالَ هِشَامُ: فَبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ مَنْ '؟ قَالَ: الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ، قَالَ هِشَامٌ: فَهَلْ نَفَعَنَا ۖ الْيَوْمَ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ ۖ فِي رَفْعِ الإِخْتِلَافِ عَنَا؟ قَالَ الشَّامِيُّ: نَعَمْ، قَالَ: فَلِمَ اخْتَلَفْنَا ۚ أَنَّا وَ أَنْتَ، وَ صِرْتَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّامِ فِي " مُخَالَفْتِنَا إِيَّاكَ؟

قَالَ ': فَسَكَتَ الشَّامِيُّ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ لِلشَّامِيُّ: مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ الْهُ قَالَ الشَّامِيُّ: إِنْ قُلْتُ: إِنْ قُلْتُ: إِنْ قُلْتُ: وَإِنْ قُلْتُ: إِنْ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ يَرْفَعَانِ عَنَّا الإِخْتِلَافَ، أَبْطَلْتُ لَا يَخْتَمِلَانِ الْوَجُوهَ؛ وَ إِنْ قُلْتُ: قَدِ اخْتَلَفْنَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَدَّعِي الْحَقَّ، فَلَا أَنَّ لِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْحُجَّةَ، فَقَالَ يَدَّعِي الْحَقَّ، فَلَا إِذَنِ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ إِلَّا أَنَّ لِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْحُجَّةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ \*: «سَلْهُ تَجْدَهُ مَلِيّاً». '

فَقَالَ الشَّامِيُّ: يَا هٰذَا، مَنْ أَنْظَرُ لِلْخُلْقِ؟ أَ رَبُّهُمْ أَوْ أَنْفُسُهُمْ؟ فَقَالَ هِشَامُ: رَبُّهُمْ أَنْظَرُ لَهُمْ مِنْهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَهَلْ أَقَامَ لَهُمْ مَنْ ' يَجْمَعُ لَهُمْ ' كَلِمَتَهُمْ، وَ يَقِيمُ أَوْدَهُمْ، وَ يُخْبِرُهُمْ بِحَقِّهِمْ مِنْ بَاطِلِهِمْ؟ قَالَ هِشَامٌ: فِي وَقْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوِ ١٧٣/١ السَّاعَةِ؟ قَالَ الشَّامِيُّ: فِي وَقْتِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِﷺ، وَ السَّاعَةِ مَنْ؟ فَقَالَ هِشَامٌ:

١. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين. وفي المطبوع: - ومن».

٢. في وبر، و حاشية وبح: وينفعنا، ٣. في وبس، بف: - والكتاب والسنّة،

٤. في (ب، ج، ف، بح، بر، بس، بف) و شرح صدر المتألّهين والوافي ومرآة العقول: «اختلفت». وفي «ض»:
 داختلف.

٦. في (ب): (فقال».

٧. وأبطلتُ، أي أتيتُ بالباطل. يقال: أبطل، إذا جاء بالباطل. أنظر: النهاية، ج ١، ص ١٣٦ (بطل).

٨. في شرح المازندواني، ج ٥، ص ١٢١: ويجوز أن يكون وألاه... بفتح الهمزة وتخفيف اللام من حروف التنبيه.
 ووائة بالكسر. وضمير (عليه؛ على التقديرين يعود إلى هشام».

٩. في شرح المازندراني: والعليء، بالهمزة: الغنيّ المقتدر، وقد يترك الهمزة ويشد الياء، أي تجده غنيًا مقتدراً على المناظرة، وانظر: النهاية، ج٤، ص ٣٥٣ (ملاً)؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٧٣.

١٠ . في دف: «الحجّة ممّن» بدل دمن». ١١ . في دب»: – «لهم».

هٰذَا الْقَاعِدُ الَّذِي تُشَدُّ ۚ إِلَيْهِ الرِّحَالُ، وَ يُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ۗ وِرَاثَةُ عَنْ أَبٍ عَنْ جَدِّ.

قَالَ ۗ الشَّامِيُّ: فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ ذٰلِكَ ۚ ؟ قَالَ هِشَامٌ: سَلْهُ عَمَّا بَدَا لَكَ، قَالَ الشَّامِيُّ: قَطَعْتَ عُذْرِي فَعَلَيَّ السُّؤْالُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: •يَا شَامِيُّ، أُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ سَفَرُكَ، وَ كَيْفَ كَانَ طَرِيقُكَ، كَانَ كَذَا وَ كَانَ ° كَذَا».

فَأَقْبَلَ الشَّامِيُّ يَقُولُ: صَدَقْتَ، أَسْلَمْتُ لِلَّهِ السَّاعَةَ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ : «بَلْ آمَنْتَ بِاللّهِ السَّاعَةُ؛ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، وَ عَلَيْهِ يَتَوَارَثُونَ وَ يَتَنَاكَحُونَ، وَ الْإِيمَانُ عَلَيْهِ يُثَابُونَ ﴿ . فَقَالَ الشَّامِيُّ: صَدَقْتَ، فَأَنَا السَّاعَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَ أَنْكَ وَصِيًّ الْأُوْصِيَاءِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَىٰ حُمْرَانَ ٧ ، فَقَالَ: «تَجْرِي الْكَلَامَ ^ عَلَى الْأَثَرِ \* فَتَصِيبُ». وَ الْتَفَتَ إِلَىٰ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، فَقَالَ: «تُرِيدُ الْأَثَرَ وَ لَا تَعْرِفُهُ».

١. في وف، بس، و شرح المازندراني والوافي: «يشد».

۲. في اب، ج، بح، بر، بس، بف، و الوافى: - دوالأرض،

٣. في (بح): (فقال).

٤. في حاشية وف: وذاك.

٥. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين والوافي. وفي المطبوع: - دكان،

٦. في «بر ٤: «تتوارثون وتتناكحون، والإيمان عليه تثابون».

٧. في «بر»: «الحمران».

٨. في حاشية «بس»: «بالكلام». والباء للتعدية والفعل مجرّد.

٩. اعلى الأثر ٤ أي على الأخبار المأثورة عن النبئ والأثقة صلوات الله عليهم . والأثر ٤ : مصدر قولك: أشرت الحديث ، أي نقلته والأثر ، اسم منه . ومنه سقي الحديث أثراً؛ لأنّه مأثور ، أي متقول يتقله خلف عن سلف. انظر: المسحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤؛ المصباح المنير ، ص ٤ (أثر).

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْأَحْوَلِ، فَقَالَ: وقَيَّاسٌ رَوَّاعٌ \، تَكْسِرٌ بَاطِلاً بِبَاطِلٍ، إِلَّا أَنَّ بَاطِلَكَ أَظْهَرُه.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ قَيْسِ الْمَاصِرِ، فَقَالَ: وتَتَكَلَّمُ، وَ أَفْرَبُ مَا يَكُونُ مِنَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنْهُ، تَمْزُجُ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ، وَقَلِيلُ الْحَقِّ يَكْفِي عَنْ كَثِيرِ الْبَاطِلِ، أَنْتَ وَ الْأَحْوَلُ قَفَّازَان مُ حَافِقَان لاً.

قَالَ يُونُسُ: فَظَنَنْتُ ـ وَ اللّٰهِ ـ أَنَّهُ يَقُولُ لِهِشَامٍ قَرِيباً مِمَّا قَالَ لَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا هِشَامُ، لَا تَكَادُ تَقَعُ، تَلْوِي رِجْلَيْكَ ۖ إِذَا هَمَمْتَ بِالأَرْضِ طِرْتَ ۗ ، مِثْلُكَ فَلْيَكلِّمِ النَّاسَ، فَاتَّق الزَّلَّةُ، وَ الشَّفَاعَةُ مِنْ وَرَائِهَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، أَ

١. في دج، ض٤: «روّاع». وقوله: «رَوّاغ»، أي مِتَال عن الحقّ، من الرّوْغ والرّوْغان بمعنى العيل إلى الشيء سرّاً،
 وطلب الشيء بكلّ طريق. وهو في الأصل مايفعله الثعلب، وهو أن يذهب هكذا وهكذا مكراً وخديعة. أنظر:
 المغرب، ص ٢٠٧؛ لسان العرب، ج ٨، ص ٣٠٤ ـ ٤٣١ (روغ).

٢. هكذا في وف ، ض ، بح ، بر ، بف، و مرآة العقول . و في المطبوع: وتكون،

 <sup>&</sup>quot;. في مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٧٥: «يحتمل أن يكون «أبعد» منصوباً على الحالية مساداً مسد الخبر، كما في قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً، على اختلافهم في تقدير مثله».

هكذا في «ج، ض، بح، بر». و في سائر النسخ والمطبوع: «تكون».

٥. وتفازان» من القفز بمعنى الوثوب، أي وتابان من مقام إلى آخر غير ثابتين على أمر واحد. وفي شرح صدر
المتألهين، ص 323: «هو من القفيز بمعنى المكيال. والمراد علم الميزان، أي كانا حاذقين في علم الميزان».
 وفي حاشية ميرزا رفيعا: «فقاران». أي فتاحان عن المعاني المغلقة، مستخرجان للغوامض، أنظر: الصحاح،
 ج ١٦، ص ١٩٩١ (قفز)؛ حاشية ميرزا رفيعا، ص ٥٦٥؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٢٤؛ الواضي، ج ٢، ص ٣٠٠ مر أة العقول، ج ٢، ص ٢٧٠.
 ٢. في وف: «وحاذقان».

٧. وتلوي رجليك، أي تفتله، تقول: لويتُ الحبلَ، أي فتلته. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٨٥ (لوى).

٨. في مرآة العقول، ج ٢، ص ٧٢٧: ووالحاصل أنّك كلما قربتَ من الأرض وخفت الوقوع عليها لويت رجليك ـ كما هو شأن الطير عند إرادة الطيران ـ ثمّ طرت ولم تقع. والغرض أنّك لاتُغلّب من خصمك قطّه. وفي حاشية ميرزا رفيعا. ص ٣٥٥: وولا يخفى ما فيه من الدلالة على كمال قرّته واقتداره في التكلّم الذي كنى بالطيران عنه تشبيهاً له في حاله بالطائر الكامل في قرّته على الطيران، حيث اذعى له ما يندر تحقّقه في الطير.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ١٩٤، بسنده عن الكليني، مع احتلاف يسير. وراجع: رجال الكثي، ص ٢٧٥، حه

١٧٤/١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنُّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَن أَبَان، قَالَ:

أَخْبَرَنِي الْأَحْوَلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ لَهُ اللَّهِ وَ هُوَ مُسْتَخْفِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، مَا تَقُولُ إِنْ طَرَقَكَ طَارِقٌ مِنَّا؟ أَ تَحْرُجُ مَعَهُ؟ قَالَ ! فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ، خَرَجْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ أَجَاهِدً كَاهُولاءِ الْقَوْمَ، فَاخْرُجْ مَعِي، قَالَ: قُلْتُ: لاَ، مَا أَفْعَلُ جُعِلْتُ فِذَاكَ.

قَالَ: فَقَالَ لِي ُ ۚ: أَ تَرْغَبُ بِنَفْسِكَ عَنْي ° ؟ قَالَ: فَقُلْتُ ۚ لَهُ: إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ كَانَ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ، فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ نَاجٍ، وَ الْخَارِجُ مَعَكَ هَالِكَ، وَ إِنْ لَا يَكُنْ ۖ لِلّٰهِ حُجَّةً فِي الْأَرْضِ ۖ ، فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَ الْخَارِجُ مَعَكَ سَوَاءً.

قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ أَبِي عَلَى الْخِوَانِ \*، فَيُلْقِمُنِي ' ا

حود ع 19.3 والوافسي، ج ۲، ص ۲۵، ح ۸۱، الومسائل، ج ۲۱، ص ۱۹۷، ح ۲۱۳۳۲؛ و ج ۲۷، ص ۱۷، ح ۲۲۲۲۷، و ج ۲۷، ص ۱۷، ح ۲۲۲۲۷، و فيهما من قوله: «و فعلت: جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام، إلى قوله: «و فعبوا إلى ما يريدون»؛ البحار، ج ٤٧، ص ١٥٧، ح ۲۲۱، من قوله: «وإنّك وصيّ البحار، ج ٤٧، ص ١٥٧، ح ۲۲۱، من قوله: «وإنّك وصيّ الأوصياء».

۲. في (بر): «فخرجت).

١ . في دبر،: - دقال،

٤. في دب: - دلي.

٣. في دجه: دو أجاهده.

٥ . «أترغب بنفسك عني»، أي أترى لنفسك علي فضلاً، أو كرهت نفسك لي وزهدت لي فيها. أنظر: لسان العرب، ج ١، ص ٤٢٧ (رغب)؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٧٨.

٦. هكذا في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين والوافي. وفي المطبوع: وقلت،

٧. هكذا في وب، ج، ض، بح، بس، بف، وشرح صدر المتألهين والوافي. وفي وبره: ولم يكن، وفي المطبوع:
 (لاتكر).

٨. في وف، بف، : - وفي الأرض، وفي حاشية وف، وشرح صدر المتألَّهين والوافى: وفي الأرض حجَّة.

٩٠. والخوان، ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، معرّب. أنظر: الصحاح، ج٥، ص ٢١١٠؛ النهاية، ج٢، ص ٨٩
 (خون).

١٠. في (ج، ف): (يلقّمني)، وفي (ض): (فيلقّمني). والتلقيم والإلقام بمعنى واحد في اللغة، وهو وضع اللقمة

الْبَضْعَةُ السَّمِينَةَ، وَ يُبَرِّدُ لِيَ اللَّقْمَةَ الْحَارَّةَ حَتَىٰ تَبْرُدُ؛ شَفَقَةً عَلَيَّ وَ لَمْ يُشْفِقْ عَلَيَّ مِنْ حَرِّ النَّارِ إِذْ الْخَبَرَكَ بِالدِّينِ وَ لَمْ يُخْبِرْنِي بِهِ ؟ فَقَلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مِنْ شَفَقَتِهِ عَلَيْكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ أَذْ الْجَبْرِنِي أَنَا، فَإِنْ قَبِلْتُ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَ أَخْبَرَنِي أَنَا، فَإِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ، وَ إِنْ لَمْ أَقْبَلُ لَمْ يُبَالِ أَنْ أَذْخُلَ النَّارَ.

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَنْتُمْ أَفْضَلُ أَمِ الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ: بَلِ الْأَنْبِيَاءُ مَّ قُلْتُ: يَقُولُ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ: ﴿يَا بَنَى لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْرَبْكَ فَيْكِيدُوا لَكَ كَيْداً ﴾ أَ لِمَ لَمْ يُخْبِرْهُمْ حَتَّىٰ كَانُوا لَا يَكِيدُونَهُ ؟ وَ لَكِنْ كَتْمَهُمْ ذَٰلِكَ، فَكَذَا أَبُوكَ كَتْمَكَ؛ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْكَ.

قَالَ: فَقَالَ: أَمَا وَاللّٰهِ، لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُكَ بِالْمَدِينَةِ أَنِّي أَقْتَلُ وَ أَضْلَبُ بِالْكَنَاسَةِ ، وَ إِنَّ عِنْدَهُ لَصَحِيفَةً لَّ فِيهَا قَتْلِي وَ صَلْبِي، فَحَجَجْتُ لا فَحَدَّثَتُ أَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِمَقَالَةِ زَيْدٍ وَ مَا قُلْتُ لَهُ، فَقَالَ لِي أَ: «أَخَذْتَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه، أَنَا عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، وَ لَمْ تَتْرُكُ لَهُ مَسْلَكًا وَ مَنْ شِمَالِهِ أَ، وَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، وَ لَمْ تَتْرُكُ لَهُ مَسْلَكًا مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللّ

لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٤٦ (لقم).

١. والتَضْعَة»: القطعة من اللحم. الصحاح، ج ٣، ص ١١٨٦ (بضع).

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألَّهين والوافي. وفي المطبوع: وإذاً.

٣. في الوافي: + قال، 2. يوسف (١٢): ٥.

٥. والكناسة): اسم موضع ومحلّة بالكوفة. وفي شرح صدر المتألهين، ص ٤٤٥: وموضع قريب عن كوفة قتل فيه
 زيد بن عليّ، أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٣٠٠؛ الوافي، ج ٢، ص ٢٢٤؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٨٠.

٦٠. في (ج، ض، بر): (صحيفة).

٧. في شرح صدر المتألهين، ص ٤٤٥: وقوله: فحججت، يحتمل أن يكون من تتمة كلام زيده.

۸. في دض، : - دلي،

٩. في وب، ج، ض، بف، و حاشية وبح، و شرح صدر المتألَّهين والوافي: ويساره.

١٠ . الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٧٦، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الوافي، ج ٢، ص ٣٢٣، ح ١٨٦.

### ٢ \_ بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَثِمَّةِ الْمِيكِكُ

١٠ . ١ . مُحَمَّدُ بَنْ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم وَ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْهُ ١ ، قَالَ:

قَالُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْمُرْسَلُونَ عَلَىٰ أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ: فَنَبِيِّ مُنَبَّأً فِي نَفْسِهِ لَا يَعْدُو غَيْرَهَا؛ وَ نَبِيًّ يَرىٰ فِي النَّوْمِ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَلَا يُعَايِنُهُ فِي ١٥/١ الْيَقَطَةِ، وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَىٰ أَحْدٍ، وَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَىٰ لُوطٍ هِ وَ نَبِيًّ يَرىٰ فِي مَنَامِهِ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ يُعَايِنُ الْمَلَكَ وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى طَائِفَةٍ قَلُوا أَوْ كَثُرُوا يَرىٰ فِي مَنَامِهِ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ يُعَايِنُ الْمَلَكَ وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى طَائِفَةٍ قَلُوا أَوْ كَثُرُوا كَيُونُسَ . ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِافَةٍ أَلْفٍ أَنْ يَزِيدُونَ ﴾ قَالَ: كَيُونُسَ . وَقَلْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللّٰهِ أَنْ يَزِيدُونَ ﴾ قَالَ: يَرِيدُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفٍ أَنْ يَزِيدُونَ ، وَ يُعَايِنُ فِي نَوْمِهِ ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ يُعَايِنُ فِي الْيَقَطَةِ، وَ هُوَ إِمَامٌ مِثْلُ أُولِي الْعَزْمِ، وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللّٰهِ نَبِيّاً، وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ حَتَىٰ فِي الْيَقَطَةِ، وَ هُوَ إِمَامٌ مِثْلُ أُولِي الْعَزْمِ، وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللّٰهُ نَبِيّاً، وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ حَتَىٰ قَالَ اللّٰهُ \*: ﴿إِنِّي جَاعِلُكُ لِلللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ \*: ﴿إِنِّي مَاعَلَا لِللّٰهُ \*: ﴿إِنِّي جَاعِلُكُ لِللّٰهُ اللّٰهُ \*: ﴿إِنِّي جَاعِلُكُ لِللّٰهُ اللّٰهِ الْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّلَهُ اللّٰهُ \*: ﴿إِنِّهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُلْكُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى الْعَرْمِ فَي نَوْمِهُ فَاللّٰ اللّٰهُ \*: ﴿إِنِّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُؤْمِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَامُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمُلْلُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُع

١. الظاهر البدوي من السند، عطف «درست بن أبي منصور عنه» على «هشام بن سالم»، فيروي أبو يحيى الواسطي عن هشام بن سالم تارة بلاواسطة، و أخرى بواسطة درست بن أبي منصور؛ فعليه ضمير وعنه واجع إلى هشام بن سالم. لكنّ الخبر رواه الصفّار في بحالت الدرجات، ص ١٧٧٣ ح ٢٠، بسنده عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور الواسطي عنهما يعظي ، وورد في الاختصاص، ص ٢٢ أبي منصور عنهم يعظي ٩.

فعليه، لا يبعد القول بزيادة وقال أبو عبدالله عليه في السند. وأنّه كان زيّادة تفسيريّة في حاشية بعض النسخ، ثمّ أدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه، فتأمّل

٢ . في شرح صدر المتألمين ، ص ٤٤٦: «منبأ ، أي من الإفعال» . وفي شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٣٤: «الظاهر أنّ
 «منبأة اسم مفعول من أنبأه ، أو نتأه ، إذا أخير ٥٥.

٣. الصافّات (٣٧): ١٤٧.

٤. في دف، بح، بس، وحاشية دج، بف، و شرح صدر المتألِّهين والوافي: دمنامه،

٥. في وب، ج، والوافي: + وله، ٢. في وبر، وقال،

٧ . في «بح ، بر ٤ : - «الله» . وفي البصائر : «بأنَّه يكون في ولده كلَّهم، قال، بدل «فقال الله».

ٱلظَّالِمِينَ﴾ ۚ مَنْ عَبَدَ صَنَّماً أَوْ وَثَناً ۖ ، لَا يَكُونُ إِمَاماً ۥ ۖ "

٤٤٠ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَمَّنْ ذَكَرَه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ،
 عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّام، قَالَ:

٤٤١ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ ' بْن يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ ^،

١ . البقرة (٢): ١٢٤.

٢. في «بف»: دو ثناً أو صنماً».

٣. الاختصاص، ص ٢٢، بسنده عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي. الدرجات، ص ٢٣، ح ٢٠، بسنده عن أبي يحيى الواسطي الوافي، ج ٢، ص ٨٨، ح ٥١٠.
 ح ٥١١٠.

٤. في دف، والاختصاص: دأن يتُخذه.

٥. احتمل المجلسي في مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٨٥ كون (جمع) مجهولاً.

<sup>7.</sup> الاختصاص، ص ٢٢، بسند آخر الوافي، ج ٢، ص ٦٩، ح ٥١٢؛ البحار، ج ١٢، ص ١٢، ح ٣٦.

٧. في وبس، بف، جره: - وعن محمده. وهذا ممّا يؤكّد وقوع السقط في الأسناد بجواز النظر من لفظ إلى لفظ
 مشابه آخر، كما في سندنا هذا.

٨. كذا في النسخ والعطبوع، لكن الصواب إمّا زيادة والخنعمي، وأن كنان في حاشية بعض النسخ كالتفسير
لمحمّد بن يحيى، فأدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه، وإمّاكونه مصحّفاً من والخزّاز، فقد تكرّرت روابة
أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن يحيى الخزّاز في الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج١٨٠
ص ٣٩٣-٣٩٣.

وأمّا محمّد بن يحيى الخثعمي فقد ذكر النجاشي في رجاله، ص ٣٥٩، الرقم ٩٦٣، أنّه روى عن أبي عبدالله 4.8 . يؤيّد ذلك أنّ أكثر روايات الخثعمي قد وردت عن أبي عبدالله 42 بلاواسطة ، و روايته عنه 48 بواسطتين غير

عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ١، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَسَادَةُ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ خَمْسَةً، وَ هُمْ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ عَلَيْهِمْ دَارَتِ الرَّحِيٰ ؟: نُوحٌ، وَ إِبْرَاهِيمٌ، وَ مُوسَىٰ، وَ عِيسَىٰ، وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَتْبِيَاءِه. "

٤٤٢ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ \* أَبِي السَّفَاتِج، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ ﴿ عَبْداً قَبْلَ أَنْ

حه معهودة، كما أنّ أكثر رواياته رواها عنه إمّا ابن أبي عمير ـ وهو من مشايخ أحمد بن محمّد الواقع في السند ـ أو القاسم بن محمّد، شيخ الحسين بن سعيد الذي نفسه من مشايخ أحمد بن محمّد، راجم: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٣٩٢-٣٩٢.

هذا، وتبيّن ممّا مرّ وقوع الخلل في ما ورد في بعض الأسناد؛ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخثعمي.

١. في وبر،: دابن أبي يعقوب، ولا يخفي ما فيه من السهو.

٢. قال في مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٨٦: وأي رحى النبرة والرسالة والشريعة والدين، وسائر الأنبياء تابعون لهم،
 فهم بمنزلة القطب للرحى. وقبل: كنى بالرحى عن الشرائع؛ لدورانها بين الأمم مستمرة إلى يوم القيامة.

٣. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الشرائع، صدرح ١٤٨٩؛ والمحاسن، ص ٢٦٩، كتاب مصابيح الظلم، صدرح ٢٥٨، بسند آخر عن أبي عبد الشالا، ذيل الآية: ﴿فَاصْبِوْ كَمَا صَبَوْ أُولُوا ٱلْعَوْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾. كامل الزيارات، ص ١٧٩، الباب ٧٧، ضمن ح ٢، بسند آخر عن أبي عبدالله وعليّ بن الحسين ﷺ. وفي الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأئمة ورثوا علم النبيّ ...، ضمن ح ٢٠١؛ والخصال، ص ٣٠٠، باب الخمسة، ح ٧٧، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ عن بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ عن رسول الله ﷺ. تفسير القميّ، ج ٢، ص ٣٠٠، ذيل الآية: ﴿فَاصْبِوْ كُمَا صَبَوْ أُولُوا ٱلْمَوْمِ مِنْ الرُّسْلِ﴾ من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ. معاني الأخبار، ص ٥٠٠، ذيل الآية: ﴿فَاصْبِوْ كَمَا صَبَوْ أُولُوا ٱلْمَوْمِ مِنْ الرُّسْلِ﴾ من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ وربي الأخبار، ص ٥٠٠، ذيل الآية: ﴿فَالله الله الله الله عن ١٢٠ م ٢٠ الوافي، ج ٢، ص ٢٠٠ الموافي، ج ٢٠ من ١٧٠. ح ١٠٥٠ البحار، ج ٢١، ص ٢٥٠٠. ح ١٠٥٠ البحار، ج ٢١، ص ٢٥٠٠. ح ١٠٤٠ البحار، ج ٢١، ص ٢٥٠٠. ح ١٠٤٠ الوافي، ج ٢٠ من ٢٠٠٠.

في «ألف، ف، بح، بر، والبحار: + «بن»، وهو سهو. راجع: رجال البرقي، ص ٢٨؛ الرجال الإبن الغضائري،
 ص ١٦٧، الرقم ٢.

## ٣ ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ

177/1

٤٤٣ / ١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّا﴾ [: مَا الرَّسُولُ؟ وَ مَا النَّبِيُّ؟ قَالَ: «النَّبِيُّ: الَّذِي يَرِىٰ فِي مَنَامِهِ، وَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ لاَ يُعَايِنُ الْمَلَك. وَ الرَّسُولُ: الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ يَرىٰ فِي الْمَنَام، وَ يُعَايِنُ الْمَلَك.

قَلْتُ: الْإِمَامُ مَا مَنْزِلَتُهُ؟ قَالَ: ويَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ لَا يَرِىٰ، وَ لَا يُعَايِنُ الْمَلَكَ». ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُول وَلَا نَبَىّ ۖ (وَلَا مُحَدُّدٍ) ۗ ﴾. أ

د وقبض يده إمّا من كلام الراوي، أي قبض الإمام الله يده. أو من كلام الإسام الله أي قبض إسراهيم الله يده،
 يعنى قبض هذه الأشياء بيده، أو قبض المجموع في يده، أو قبض الله تعالى يد إبراهيم، وهو كناية عن كمال لطفه. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٤٥٠؛ شرح المازندواني، ج٥، ص ١٤٠؛ مرآة العقول، ج٢، ص ٢٨٦.
 ٢ . في دفه: + وقال.

٠. حي دك٠. ١٠٤٠. ٤. البقرة (٢): ١٢٤.

٥. الاختصاص، ص ٣٣، مرسلاً عن جابر «الواقي، ج ٢، ص ٦٩، ح ١٥» البحاد، ج ١٢، ص ١٢، ح ٣٧.
 ٢. مريم (١٩): ٥١ و ٥٤.

٨. احتمل الميرزا رفيعاكونه بياناً للمراد من الآية، واستبعده المجلسي. أنظر: حاشية ميرزا رفيعا، ص ٥٤٣؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٨٨.

٩. بصائر الدرجات، ص ٢٦٨، ح ٢، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن تغلب عن

٤٤٤ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ١، قَالَ:

كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِيُّ إِلَى الرِّضَا ﴿ : ﴿ جُعِلْتُ فِذَاكَ، أَخْبِرَنِي: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ بَيْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ أَنَّ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمَامِ ۚ أَنَّ الرَّسُولَ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ الْمَامِ الْكَلَامَ، وَ رُبَّمَا الْوَحْيُ، وَ رُبَّمَا سَمِعَ الْكَلَامَ، وَ رُبَّمَا الْوَحْيُ، وَ رُبَّمَا سَمِعَ الْكَلَامَ، وَ رُبَّمَا رَأَى الشَّخْصَ. ^ وَالْمَامُ هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلَامَ، وَ لا يَرَى الشَّخْصَ. ^

٣ / ٤٤٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحَوَل مَال:
 الأَحْوَل، قَالَ:

حه زرارة؛ وفيه، ص ٢٧٠، ح ٨، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة عن زرارة؛ الاختصاص، ص ٢٢٨. عن أحمد بن محمّد بن عبسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر «الوافي، ج ٢، ص ٧٣، ح ٥١٦؛ البحار، ج ١١، ص ٤١ع، ح ٤١.

١. الخبر رواه الصفار في بصائر الدرجات، ص ٣٦٩، ح ٤، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسعاعيل بن مهران، قال:
كتب الحسن بن العبّاس بن معروف - والمذكور في البحاد، ج ٢٦، ص ٧٥، ح ٢٨ نقلاً منه هو الحسن بن عبّاس المعروفي - وورد الخبر في الاختصاص، ص ٣٦٨، عن الهيثم بسن أبي مسروق وإبراهيم بسن هاشم، عن إسعاعيل بن مهران، قال: كتب الحسن بن العبّاس المعروفي.

والظاهر أنَّ «إسماعيل بن مرَّار» في سندنا هذا محرَّف من «إسماعيل بن مهران». وموجبه كثرة روايات عليّ بن إبراهيم، عن أسماعيل بن مرَّار عن بن إبراهيم، عن أسماعيل بن مرَّار؛ فإنَّه لم يشبت رواية ابراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرَّار عن غير المعصوم. وقد ذكر الشيخ الطوسي إسماعيل بن مرَّار عن غير المعصوم. وقد ذكر الشيخ الطوسي إسماعيل بن مرَّار في رجاله، ص ٤١٦، الرقم ٥٩٧٢ وقال: «ووى عن يونس بن عبدالرحمن، روى عنه إبراهيم بن هاشم».

٣. في دف، والبصائر : +دهو،

٤. يجوز فيه وفيما يأتي المبنيّ للمفعول أيضاً من الإفعال.

<sup>0.</sup> في الاختصاص: + (ويكلُّمه). ٦. في (ف): + (هو الذي).

٧. في (بر) و شرح صدر المتألَّهين والبصائر: (يسمع).

٨. بصائر الدرجات، ص ٢٦٩، ح ٤٤ والاختصاص، ص ٢٧٨، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مهران
 الوافي، ج ٢، ص ٧٤، ح ١٥٧؛ البحار، ج ١١، ص ١٤، ح ٢٤.

سَأَلُّتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنِ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمُحَدَّثِ.

قَالَ: الرَّسُولُ \: الَّذِي يَأْتِيهِ جَبْرَئِيلُ قَبُلاً ، فَيَرَاهُ، وَ يُكَلِّمُهُ، فَهٰذَا ۗ الرَّسُولُ.

وَ أَمَّا النَّبِيُّ، فَهُوَ الَّذِي يَرِىٰ فِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيًا إِبْرَاهِيمَ، وَ نَحْوَ مَا كَانَ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ﴿ مِنْ عِنْدِ اللّهِ بِالرّسَالَةِ، وَكَانَ مُحَمَّدَ ﴾ للنَّبَوَّةِ قَبْلُ الْوَحْيِ حَتَّىٰ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ﴿ مِنْ عِنْدِ اللّهِ بِالرّسَالَةِ، وَكَانَ مُحَمَّدَ ﴾ وين جُمِعَ لَهُ النَّبُوَّةُ، وَ جَاءَتُهُ الرِّسَالَةُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ يَجِيئُهُ بِهَا جَبْرُئِيلُ، وَ يُكَلِّمُهُ بِهَا قَبُلاً، وَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ جُمِعَ لَهُ النَّبُوَةُ، وَ يَرِيٰ فِي مَنَامِهِ، وَ يُكَلِّمُهُ، وَ يُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ يَرِيْ فِي الْيَقَظَةِ.

وَ أُمَّا الْمُحَدَّثُ، فَهُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ، فَيَسْمَعُ، وَ لَا يُعَايِنُ ۗ، وَ لَا يَرِيٰ فِي مَنَامِهِ. ٦

٤٤٦ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِي بْنِ
حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ٢، عَنْ عَلِي بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ مَزْوَانَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ بُرَيْدٍ:

١. في دج، و شرح صدر المتألَّهين: + دهو،

٢. تقول: رأيته تُبَلأو قَبَلأو قُبَلاً وقِبَلاً، أي عياناً ومقابلةً . أنظر : القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٨١ (قبل).

٤. في البصائر: درآه.

٣. في «ف»: + «هو». ٥. في «ب»: «فلا يعاين».

٦. بصائر الدرجات، ص ٢٧٠ م ٩، وفيه وحد ثنا أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الأحول قال:
 سمعت زرارة يسأل أباجعفر على ٤٠٠٠ مع اختلاف يسير . راجع: بصائر الدرجات، ص ٣٧٣ ـ ٣٧٨ م ٣، ١٥، ١٠ الم و ١٩، والاختصاص، ص ٣٧٩ ـ ١٣٠٨ مع المحاد، على ١٣٠٠ م ١٣٠٠ م ٢٠ .

٧. في السند جهتان من الغرابة:

الأولى: عدم معهوديّة رواية على بن حسّان عن ابن فضّال.

والثانية : أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن حسّان، في موضع.

ففي السند تحلل لامحالة . وأمّا كيفيّة وقوع الخلل فتتضع بالرجوع إلى بصائر الدوجات؛ فقد روى الصفّار الخبر في بصائر الدوجات، ص ١٣٧١م ح ١١، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشعي، عن هارون بن مسلم ـ والصواب مروان بن مسلم كسما في البحار ، ج ٢٦، ص ٢٦ و ح ٢٦ وكسما في رجال النجاشي، ص ٤١٩، الرقم ١١٢٠، من رواية عليّ بن يعقوب الهاشعي عن مروان بن مسلم كتابه -عن بريد.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ فِي قَوْلِهِ الْعَزَّ وَ جَلَّ ! ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رُسُولٍ وَسَالِهَ مَوْدِهِ قِرَاءَتَنَا، فَمَا الرَّسُولُ رُسُولُ وَلاَنْبِيُ ۗ ( وَلاَ مُحَدَّثُ ؟ وَ الْمُحَدَّثُ ؟

قَالَ: «الرَّسُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ لَهُ الْمَلَكَ، فَيُكَلِّمُهُ. وَ النَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَرَىٰ فِي مَنَامِهِ، وَ رَبَّمَا اجْتَمَعَتِ النَّبُوَّةُ وَ الرِّسَالَةُ لِوَاحِدٍ. وَ الْمُحَدَّثُ: الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ لَا يَرَى الصَّوْرَةَ، وَ لَا يَرَى الصَّوْرَةَ،

قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللّٰهُ، كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي رَأَىٰ فِي النَّوْمِ ۚ حَقَّ، وَ أَنَّهُ مِنَ الْمَلَكِ؟ قَالَ: «يُوَفَّقُ لِذٰلِكَ ۚ حَتَّىٰ يَعْرِفَهُ، لَقَدْ ۚ خَتَمَ اللّٰهُ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ، وَ خَتَمَ بِنَبِيّـكُمُ الْأَنْبِيَاءَ. ٢

حه وقد ابتدأ السند السابق على هذا السند في بصائر الدرجات هكذا: «حدَّثنا عليّ بن حسّان». ومضمون الخبرين قريب جدّاً.

هذا، والظاهر أنّ الكليني راجع بصائر الدرجات لأخذ الخبرين ـكما هو دأبه في كثير من روايات كتاب الحجّة ـ فوقع السقط والخلط بين سندي الخبرين المذكورين في البصائر حين الأخذ.

ثم إنّه نبيّن أيضاً وقوع التصحيف في عنوان ومحمّد بن الحسين، وأنّ الصواب ومحمّد بن الحسن، والمراد به الصفّار، يؤيّد ذلك ما ورد في الكاني، ح ٢٦٦ و ٨٦٦ و ٧١٣ و ١٢٥٨، من رواية محمّد بن يحيى و أحمد بن محمّد متعاطفين عن محمّد بن الحسن. وهذه الأخبار كلّها مذكورة في بصائر الدرجات، مأخوذةً منه، على الظاهر.

١ . في حاشية (ج»: (قول الله).

۲. في (ب، ج، ض، بح، بر، بف): (جلّ و عزً).

٣. الحجّ (٢٢): ٥٠. ٤ . في وج»: «المنام».

٥. في البصائر، ص ٢٧١: «يوقع علم ذلك» بدل «يوفّق لذلك».

٦. في دف: دولقد،

٧- بصائر الدرجات، ص ٢٦١، ح ٢١، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي،
 عن هارون بن مسلم، عن بريد. راجع: بصائر الدرجات، ص ٣٢١، ح ٧، و ص ٣٧٦، ح ٣١؛ والكافي، كتاب الحجّة، باب في أنّ الأنّمة بعن بشبهون ... ح ٢٠٠؛ والاختصاص، ص ٣٣٩ الوافي، ج ٢، ص ٧٥، ح ٥١٩ البحار، ج ٢٦، ص ٧٥، ح ٥١٩ البحار، ج ٢٦، ص ٧٥، ديل ح ٣٦.

# \$ \_ بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ \

١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،
 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِيُّ:

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ اللهِ ، قَالَ: وإِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ ۗ حَتَىٰ ۗ يُعْرَفَ ﴾. °

٧٤٤ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ، قَالَ: 
 سَمِعْتُ الرِّضَا ﴿ يَقُولُ: وإِنَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِللهِ - عَزَّ وَ جَلَ - عَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَام حَتَىٰ \* يَعْرَفُ ٩٠.^
 علىٰ خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَام حَتَىٰ \* يَعْرَفُ ٩٠.^

٣/ ٤٤٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارَةً ؟

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ

١. في شرح صدر المتألَّهين: «بالإمام».

٢. في حاشية (ض، بح، بس) والاختصاص: + (حيّ).

٣. في (بس) والاختصاص: - «حتّى».

<sup>3.</sup> في دب، فه: «يعزف». وفيه وجوه: «يعرف» أي حتى يعرف الإمام الناس مايحتاجون إليه وما يسبغي من العقائد والأحكام؛ أو «يُمَرَّف» أي حتى يُعرف الله تعالى، أو الإمام، أو الحتى والباطل، أو الدين. وكذا ما يأتي. أنظر: شرح المازنداني، ج ٥، ص ١٤٨؛ الوافي، ج ٢، ص ١٦٠ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٩٣.

٥. الاختصاص، ص ٢٦٩، عن داود الرقى الوافى، ج ٢، ص ٢١، ح ٤٩٠.

٦. في (بس) والاختصاص: «حيّ».

٧. في وب،: ويعرّف، وفي قرب الإسناد: ويعرفونه،

٨. قرب الإسناد، ص ٣٥١، ح ١٢٦٠، بسند آخر عن الرضاعن أبي جعفر عليه الاختصاص، ص ٢٦٨، مرسلاً
 عن الرضاعن أبى جعفر عليه الوافي، ج ٢، ص ٢١، ح ٤٩١.

٩. في دو، و حاشية دج، بحه: (عمار، وفي دبح، : (عباد،

#### حَتَّىٰ ۖ يُغْرَفَ ٢٠٠٢

٤٥٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبْرْقِيِّ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبْانِ بْن تَغْلِبَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: والْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَ مَعَ الْخَلْقِ، وَ بَعْدَ الْخَلْقِ». <sup>4</sup>

### ٥ \_ بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ

١٥١/ ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَكَاءِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: تَكُونُ ۗ الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: يَكُونُ إِمَامَانٍ ٦ ۚ قَالَ: «لَا، إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ». ٧

٢ / ٤٥٢ ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

۱ . في وبس): (حيّ).

٢. في (ب، ج): (يعرّف). وفي حاشية (ج): + (الخلق).

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٨٦، ح ١٣، عن عباد بن سليمان والوافي، ج ٢، ص ٦١، ح ٤٩٢.

٤. بصائر الدرجات، ص ٤٨٧، ح ١؛ كمال الدين، ص ٢٢١، ح ٥، بسندهما عن محمد بن خالد البرقي. كمال الدين، ص ٣٣١، ح ٣٣، بسند آخر الوافي، ج ٢، ص ٢١، ح ٤٩٣.

٥. في ابك: ايكون، ٢٢٠ : الله عنه الله ع

٧. كمال الذين، ص ٢٢٣، ح ١٧، بسنده عن ابن أبي عمير، مع زيادة في أخره. وفيه، ص ٢٣٣، ح ٤١؛ و ص ٤١٦، ضمن ح ٩، بسند أخر؛ وفي بعصائر الدرجات، ص ١١٥، ح ٢٠، بسند أخر؛ وفيه، ص ١٥٦، ح ٤٤، بسند أخر ع زيادة في أخره؛ وفي الكافي، كتاب الحجة ، باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني ٢٤، ح ٢٣٠ وبالإرشاد، ج ٢٣، والإرشاد، ج ٢٠ ص ٢٧٠، بسند أخر عن الرضاحة، م ٢٩٠ والإرشاد، ج ٢٠ ص ٢٧٠، بسند أخر عن الرضاحة، م ٤٩٠ مع زيادة في أخره، وفي كل المصادر - إلاكمال الدين، ح ١٧ مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٣٦، م ٤٩٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو ۚ إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ ۗ، كَيْمًا ۗ إِنْ زَادَ ۚ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً، رَدَّهُمْ ۗ ، وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً، أَتَمَّهُ لَهُمْ، ۚ ۚ

٣ / ٤٥٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ
 مُحَمَّدٍ الْمُسْلِى ٧ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْنِمَانَ الْعَامِريُ ^:

عَـنْ أَبِـى عَـبْدِ اللَّهِ ﴿، قَـالَ: ‹مَـا زَالَتِ ١ الْأَرْضُ إِلَّا وَ لِـلَّهِ فِـهَا الْـحُجَّةُ ١٠،

١. وإنَّ الأرض لا تخلوه أي لا تخلو من الخلق، من الخلق، والمراد: أنَّ آخر من يموت هو الحجّة، هذا هو الأظهر عند المجلسي. أو لا تخلو عن إمام سابق إلا وفيها إمام لاحق. أو لا تخلو من أحد. أو لا تمضي، من خلا فلان: إذا مضى، أو لا تكلو نباتها و لا تنبت حشيشها، من أشَلتِ الأرضُ، إذا كثر خلاها وهو النبات الرطب. أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٥٠؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٩٥.

٢. في الغيبة والبصائر، ص ٣٣٢: وعالم، وفي البصائر، ص ٤٨٦: وحجّة،

۳. فی دبر»: دکی،

٤. في البصائر، ص ٢٣٢: «كلَّما زاد». وفي البصائر، ص ٤٨٦: «كيما ازداد».

٥. في البصائر، ص ٣٣٢: + وإلى الحقّ.

<sup>7.</sup> الغيبة للنعماني، ص ۱۲۸، ح ۳ عن الكليني. بصائر الدرجات، ص ۴۸٦، ح ۱۰، بسنده عن ابن أبي عمير، عن من منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار؛ وفيه، ص ۱۳۲، ح ۷، بسنده عن إسحاق بن عمار. وفيه، ص ۱۳۳، ح ۱؛ وعلل الشرائع، ص ۱۹۹، ح ۲۲؛ والاختصاص، ص ۲۸۸، بسند آخر، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع: بصائر الدرجات، ص ۱۳۱، ح ۲؛ و ص ۱۳۲، ح ۲؛ و كمال الدين، ص ۲۰۳، ح ۱۱؛ و ص ۲۲۸، ح ۳۳ الوافي، ج ۲، ص ۳۳، ح 60.

٧. في المحاسن، ص ٢٣٦، ح ٢٠٢، عن عليّ بن الحكم، عن الربيع بن محمّد المسلمي، وفي بصائر الدرجات، ص ٤٨٤، ح ١، بسند، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلمي، لكنّ المدكور في جميع نسخ المحاسن، هو المسلمي -كما صرّح به في حاشية المحاسن، ج ٢، طبعة الرجائي، ص ٣٦٨، ذيل ح ٢٨٠ والمذكور في البحار، ج ٣٢، ص ٤١، ذيل ح ٨٧، نقلاً من البصائر هو المسلمي، وهو الصواب. والمسلمي نقلاً من البصائر هو المسلمي، وهو الصواب. والمسلمي المين منسوب إلى بني شعلية، وهي قبيلة من بني الحارث. راجع : الاحمال لابن ماكولا، ج ٧٠ ص ١٩٥، الأسماني، ج ٥، ص ٢٩٥.

٨. في وض: : «القاري». وهو سهو. راجع: رجال البرقي، ص ٢٢؛ رجال الطوسي، ص ٢٦٤، الرقم ٢٧٩٠.

 <sup>9.</sup> قال المجلسي في مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٩٥: وقوله على: ما زالت الأرض، من زال يزول فعلاً تماماً، أي من
 حال إلى حال؛ فإن الأرض دائماً في التغير والتبدّل، أو من زال يزال فعلاً ناقصاً، فكلمة إلا زائدة.

١٠ . في الغيبة : ١حجَّة ١ .

يُعَرِّفُ الْحَلَالَ ۗ وَ الْحَرَامَ، وَ يَدْعُو النَّاسَ ۗ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِه. أَ

303 / كل. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْهِ، قَالَ: قَلْتُ لَهُ: تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرٍ إِمَامٍ؟ قَالَ: ولَاه. '

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ عَالَ: قَالَ: وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعِ الْأَرْضَ بِغَيْرِ عَالِمٍ، وَ لَوْ لَا ذَٰلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِهِ. ^

الْ حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

١. ظاهر صدر المتألّهين في شرحه، ص ٤٦١، كون ويعرف، من المجرّد معلوماً؛ حيث قال: وأي عرفاناً شهو ديّاً
 عن كشف إلهيّ وإلهام ، لا بطريق استفادة بشريّة ، ورواية سمعيّة ، أو اجتهاد رسميّ ، أو استنباط فكريّ.

٢. في دبر ٤: دبالحلال٤. ٣ . في البصائر والغيبة وكمال الدين: - دالناس٤.

المحاسن، ص ٢٣٦، كتاب مصابيح الظلم، صدر ح ٢٠٢. وفي الغيبة للنعماني، ص ١٣٨، ح ٤، عن الكليني.
 بصائر الدرجات، ص ٤٨٤، صدر ح ١، عن أحمد بن محمد؛ كمال الدين، ص ٢٢٩، صدر ح ٢٤، بسنده عن ربيع بن محمد المسلي «الوافي، ج ٢، ص ٦٣، ح ٤٩٦.

٥ . في (بح): (أتبقى).

الغيبة للنعماني، ص ١٣٨، ح ٥، عن الكليني، عن بعض رجاله، عن أحمد بن مهران. بصائر الدرجات، ص ٤٨٥، ح ٥، بسنده عن الحسين بن أبي العلاه. و في بصائر الدرجات، ص ٤٨٦، ح ١٤٤ و علل الشرائع، ص ١٩٧، ح ١٢، بسند آخر، عن أبي جعفر ١٤٤، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٦٤، ح ٤٩٧.

٧. في الغيبة وكمال الدين : دعن أبي عبدالله ﷺ،

٨. الغية للنعماني، ص ١٦٨، ح ٦، عن الكليني ... عن أبي عبدالله ١٤٠٤. كمال الدين، ص ٢٠٦، ح ١٢، بسنده عن محمّد بن عيسى ...، عن أبي عبدالله ١٩٠ . وفي بصائر الدرجات، ص ١٣٦، ح ١؛ وعلل الشرائع، ص ١٩٥، ح ٤؛ وص ١٩٥، ح ٢٢ والاختصاص، ص ٢٨٨، بسند آخر عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ١٩٠ مع اختلاف يسير وزيادة. بصائر الدرجات، ص ٢٣٦، ح ٤، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٠ . وفي البصائر، ح ٥؛ والاختصاص، ص ٢٨٩، بسند آخر عن أبي جعفر ١٠٠٤ وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف وزيادة الوفي , ج ٢٠ مس ١٢٠ م ١٤٠ ح ٩٠٤.

144/1

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَادِلِ..\

٧ / ٤٥٧ علِيُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ ؛

وَ \* عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ

وَ هِنَنَامٍ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ يَثِقُ بِهِ \* مِنْ أَصْحَابٍ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ \*:

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ: «اللَّهُمَّ، إِنَّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ \* حُجَّةٍ لَكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ». \* ( 20% / 10% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20% / 20%

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿، قَالَ: قَالَ: ﴿ وَ اللَّهِ، مَا تَرَكَ اللَّهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ ۗ آدَمَ ﴿

۱ . بصائر الدرجات، ص ٤٨٥، ح ٣: وكعال الدين، ص ٢٢٩، ح ٢٦؛ و ص ٢٣٤، ح ٤٣، بسند آخر عن عليٌ بن أبي حعزة «الوافي، ج ٢، ص ٦٤، ح ٤٩٩.

٢. في السند تحويل بعطف اعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسامة و هشام بن سالماً على اعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسامة.

٣. في (ف): (عمّن حدّثه). ٤ . في ابك و الوافي: (عن).

٥. الكافي، كتاب الحجة، باب نادر من حال الغيبة، ضمن ح ٨٩٠، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أجي أسامة، عن هشام؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمرة؛ وفيه، باب في الغيبة، ضمن ح ٩٠٠، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى وغيره عن أجي حمزة؛ وطيم بن الغيبة، ضمن ح ٩٠٠، عن عليّ بن محبّد، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٨٦، ح ١١، وعلل الشرائع، ص ١٩٥، ح ٢؛ وكمال الدين، ص ٢٠٣٠ ح ١٠، بسند آخر عن الحمداني، عن ثقة من أصحابنا، عن أمير المؤمنين ﴿﴿ وَهِي عن همّا من المه عن أبي إسحاق الهمداني، عن ثقة من أصحابنا، عن أمير المؤمنين ﴿﴿ وَهِي هم ٢٣٠ م ١٠، بسند آخر عن الصادق، عن عليّ هي مع اختلاف، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره. كفاية الأثر، ص ١٦٢، ضمن الحديث الطويل، بسند آخر عن الحسن ﴿ عن المحسن ﴿ عن الم

٦. هكذا في وب، ج، ض، بس، بف، والوافي والبصائر والغيبة والعلل وفي سائر النسخ والمطبوع: - والله ٥.

إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ يُهْنَدىٰ بِهِ إِلَى اللَّهِ، وَ هُوَ حُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَ لَا تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ حُجَّةِ لِلَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، ٢

١٤٥٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَلِيً
 بْن رَاشِدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ، وَ أَنَّا وَ اللَّهِ ذَٰلِكَ الْحُجَّةُه. "

١٠ / ٤٦٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَـنْ مُحَمَّدِ بْـنِ الْفُضَيْلِ، عَـنْ
 أَلَى حَمْزَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿: تَبْقَى ۚ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ ؟ قَالَ: الْوَ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَام ْ، لَسَاخَتْ ۖ، . ٧

۱ . في وبر، ولايبقي،

<sup>7.</sup> الغيبة للنعماني، ص ١٦٨، ح ٧، عن الكليني؛ بمعائر الدرجات، ص ١٤٥، ح ٤، عن محمد بن عيسى؛ علل الشرائع، ص ١٩٧، ح ١١، بسنده عن محمد بن عيسى وفعه إلى أبي حمزة، وفي المحاسن، ص ١٩، كتاب عقاب الأعمال، ح ١٥؛ وشواب الأعمال، ص ١٤٥، ح ٢، بسندهما عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله يهم عزيادة في أوّله وآخره، وفي علل الشرائع، ص ١٩٥، ح ١٣؛ ورجال الكثي، ص ١٧٧، ح ١٩٨، بسند آخر عن ذريح، عن الصادق ١٤٤؛ كمال الدين، ص ١٧٢، ح ٢، بسند آخر عن موسى بن جعفر ١٤٤؛ و فيه، ص ١٣٠، ح ٢٨، بطريقين آخرين عن ذريح عن الصادق ١٤٤، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره، وفي كلّها ـ إلا البسائر والغينة ـ إلى قوله: وهو حجّته على عباده، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير «الوافي، ح ٢، ص ١٤، ح ١٠٠.
7. كمال الددن و ١٧٠، ح ٩، سند آخره عن الح من عام اله ك م ١٤٠٠ من المائن من المائن م ١٤٠٠.

٣. كمال الدين، ص ٢٢٢، ح ٩، بسند آخر عن الحسن بن عليّ العسكري \$، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ٢، ص ٦٥، ح ٥٣. م ٥٠

٤. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألّهين والوافي والبصائر والعلل. وفي وو،
 والمطبوع: وأتبقى،

٦. في حاشية وف: + والأرض». وقوله: ولساخَت، أي انخسفت بأهلها وذهبت بهم، أو رَسُبتُ، أي ذهبت في العاء وغاصت وغابت. أنظر: لسان العرب، ج ٦، ص ٢٧ (سوخ).

٧. الغيبة للنعماني، ص ١٣٨، ح ٨، عن الكليني. بصائر الدرجات، ص ٤٨٨، ح ٢، عن محمّد بن عيسى؛ علل الشرائع، ص ١٩٨، ح ٥، بسنده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة. وفيه، ص ١٩٨،

٤٦١ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ تَبْقَى ' الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ ۚ قَالَ: ولاه.

قُلْتُ: فَإِنَّا نُرَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهَا لَا تَبْقَىٰ بِغَيْرِ إِمَامٍ إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، أَوْ عَلَى الْعِبَادِ ؟؟

فَقَالَ: ﴿ لَا ، لَا تَبْقَىٰ "، إِذاً لَسَاخَتْه. '

٤٦٧ / ١٨ . عَلِيٌ °، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي هَرَاسَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ سَاعَةً، لَمَا جَتْ إِلْهُلِهَا كَمَا ٧ يَمُوجُ الْبَحْرُ ^ بأَهْلِهِ، ٩

حه ح ٢١، وكمال الدين، ص ٢٠١، ح ١؛ و الغيبة للطوسي، ص ٢٢٠، ح ١٨٢، بسندها عن محمّد بن عيسى بن عبيد ومحمّد بن العضل - عن أبي حسرة ومحمّد بن العضل - عن أبي حسرة الشمالي. علل الشرائع، ص ١٩٥، ح ١٨، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الغيبة للنعماني، ص ١٤١، ضمن ح ٢، بسند آخر ؛ كمال الدين، ج ١، ص ٢٠٤، صدر ح ٤٤، بسند آخر عن أبي جعفر علا ؛ كفاية الأثر، ص ١٦٢، ضمن الحديث، بسند آخر، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٥، ح ٥٠٠.

١. في وب،: وتبقى، بدون همزه الاستفهام.

٢. في شرح صدر المتألهين ، ص ٤٦٣: ووقوله: أو على العباد. هذا الترديد شكّ من الراوي، أو من محمّد بن الفضا ».

٣. في دض، بح، : + دالأرض، وفي الغيبة : + دالأرض بغير إمام ولو بقيت.

الغيبة للنعمائي، ص ١٣٩، ح ٩، عن الكليني. وفي كمال الدين، ص ٢٠١، ح ٢؛ وعلل الشوائع، ص ١٩٩، ح ٢؛ وعلل الشوائع، ص ١٩٩، ح ٧، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل. وفي بصائر الدرجات، ص ١٨٨، ح ١؛ وص ١٨٩، ح ٦؛ وعلل الدين، ص ١٩٧، الشوائع، ص ١٩٧، ح ٢، وكمال الدين، ص ١٩٧، ح ٥، ووص ٢٧٠، ح ٢، وكمال الدين، ص ٢٠٠، ح ٥، ووص ٢٠٠، ح ٨، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٧٧، ح ١ و ٤، بسند آخر، مع اختلاف ما الدين، ج ١، ص ٢٥، ح ٥٠٠.

٦. في الغيبة والبصائر : «لساخت». ٧. في «ج»: + «كان».

<sup>9.</sup> الغيبة للنعماني، ص ١٣٩، ح ١٠، عن الكليني. بصائر الدرجات، ص ٤٨٨، ح ٣، عن محمّد بن عبسى؛ حه

27% / 17 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْوَشُاءِ، قَالَ: سَالَّتُ أَبًا الْحَسَنِ ( الرِّضَاعِيَّ: هَلْ تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرٍ إِمَامٍ؟ قَالَ: ولَاه. قُلْتُ: إِنَّا نُرَوَىٰ اَنَّهَا لاَ تَبْقَىٰ إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: وَلَا تَبْقَىٰ ۖ ، إِذَا لَسَاخَتْه. ۖ

# ٦ ـ بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُـلَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ

٤٦٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَـنْ أَحْـمَدَ بْنِ مُـحَمَّدٍ، عَـنْ مُـحَمَّدِ بْنِ سِـنَانٍ، عَـنِ ابْنِ الطُّيَّارِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ ٩٠. ٦

حكمال الذين، ص ٢٠٢، ح ٣، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ وفيه، ص ٢٠٣، ح ٩، بسنده عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي عبد الله المؤمن والحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي هراسة. وفيه، ص ٢٠٣، ذيل ح ٦، بسند آخر عن الرضائلة، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي، ج ٢، ص ٢٦. ح ٥٠٠.

١ . في وب، و البصائر والغيبة: - وأبا الحسن.

٢. في دجه: +دالأرض،

٣. الغية للنعماني، ص ١٩٦، ح ١١ عن الكليني. بسائر الدرجات، ص ٤٨٩، ح ٧، عن الحسين بن محمد. وفي علل الشرائع، ص ١٩٨، ح ٢٠؛ و عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٢، بسندهما عن المعلى بن محمد. وفي كمال الدين، ص ٢٠٤، ح ١٠؛ و علل الشرائع، ص ١٩٨، ح ٢١ بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٦٥. ح ٥٠٥.

٤ . في الغيبة: «الثاني منها» بدل «أحدهما».

٥. في ابر، والبصائر، ح ٢: + (على صاحبه). وفي البصائر، ح ٤: + اولو ذهب أحدهما بقي الحجّة.

٦. بصائر الدرجات، ص ٤٨٨، ح ٤ عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن ابن سنان، عن ابن عمارة بن طيار، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٣٤، مع زيادة في آخره؛ النيبة للنعماني، ص ١٣٩، ح ١، بسنده عن محمد بن سنان، عن أبي عمارة حمزة بن الطيار. بصائر الدرجات، ص ٤٨٨، ح ٥، عن محمد بن عيسى عن أبي عمارة بن طيار «الوافي، ج ٢، ص ٢٦، ح ٧٠٥.

ده ۲ / ۲. أَحْمَدُ بْنُ إِذْ رِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ١، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّبُارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: الْوَ بَقِيَ ۖ اثْنَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. "

• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ؛ مِثْلَهُ.

٣/٤٦٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ كَرَّام، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسُ رَجُلَيْنِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَهِ. وَ قَالَ: ﴿إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ؛ لِثَلَّا يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَى اللهِ \_عَزَّ وَ جَلَّ \_ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلهِ عَلَيْهِهِ. \* ١٤٦٧ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَن

14./1

١. قد أكثر أحمد بن محمد و هو ابن عيسى بقرينة رواية محمد بن يحيى عنه من الرواية عن محمد بن سنان، بل أكثر روايات محمد بن سنان قد وردت عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى. وهذا واضح لمن تمتيع الأسناد. ولم نجد توسط محمد بن عيسى بن عبيد بينهما إلا في هذا المورد وما ورد في التهذيب، ج ٩، ص ٨٨ ح ٣٧٥ من رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان، لكن الظاهر زيادة وعن محمد بن عيسى، في سند التهذيب؛ فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي، ح ١١٥٢٧، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، كما لم ترد عبارة وعن محمد بن عيسى، في بعض نسخ أحمد بن راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٣٠٠ ـ٣٠٠.

هذا، وقد استظهر العلامة السيّد موسى الشبيري دام ظلّه في تعليقته على السند ـ تحريف وأحمد بن محمّده و أنّ الصواب في العنوان هو ومحمّد بن أحمده، كما في الطبعة القديمة من غيبة النعماني، وأيّد ذلك بكشرة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان بواسطة محمّد بن عيسى بن عبيد.

٢. في الغيبة: + دفي الأرض.

٣. الغيبة للنعماني، ص ١٣٩، ح ٢، بطريقين: الأول: عن الكليني، عن عدّة من رجاله و أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى. بصائر الدرجات، ص ٤٨٧، ح ٣، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن ابن سنان مالوافي، ج ٢، ص ٢٦، ح ٥٠٨.

الغيبة للنعماني، ص ١٤٠، ح ٣ عن الكليني. علل الشرائع، ص ١٩٦، ح ٦، بسنده عن ابن الخشّاب والوافي،
 ج ٢، ص ١٧، ح ٥٠٩؛ المحارج ٥٣، ص ١١٤، ح ٢٠.

ابْنِ سِنَانٍ ١، عَنْ حَمْزَةً بْنِ الطُّيَّارِ ٢، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ، أَوْ الثَّانِي الْحُجَّةَ ۗ، أَ

الشَّكُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ".

٤٦ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونْسَ
 بْن يَعْقُوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْوَ لَمْ يَكُنْ ۖ فِي الْأَرْضِ ۗ إِلَّا اثْنَانِ، لَكَانَ الْإِمَامُ ۖ أَحَدَهُمَا،. ` ١

## ٧ ـ بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ

٤٦٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

١. في الغيبة: (عن محمّد بن سنان).

٢. في وبح، بس، وكمال الدين، ص ٢٠٣: وعن حمزة الطيّار».

٣. في دض : - دأو الثاني الحجّة».

٤. الغيبة للنعماني، ص ١٤٠٠ ح ٤ عن الكليني. كمال الدين، ص ٢٠٣٠ ح ١٠، بسنده عن محمّد بن سنان؛ و فيه، ص ٢٣٢٠ ح ٢٨، بسنده عن محمّد بن سنان، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالشظة إلى قوله: «لكان أحدهما الحجّة» مع زيادة في آخره. وفيه أيضاً، ص ٢٣٠، ح ٢٠، بسند آخر عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الشطة مالدافي، ج ٢٠ ص ٢٦، ح ٥٠٠.

٥. في دف: دوالشك،

٦. في كمال الدين: «الشكّ من محمّد بن سنان».

٧. في (ب): (لو لم يبق).

٨. في البصائر: «الدنيا»

٩. في ابح»: (الحجّة على صاحبه) بدل (الإمام). وفي الغيبة: (أحدهما الإمام).

١٠ . بصائر الدرجات، ص ٤٨٧، ح ٢، عن الهيئم النهدي. الغيبة للنعماني، ص ١٤٠، ح ٥ عن الكليني. كمال الدين، ص ٢٣٢، ح ٣٨، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ،الوافي، ج ٢، ص ٢٧، ح ٥٠.

حَدُّنْنَا المُحَمُّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرِ ﴿ وَإِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ، فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ ۗ فَإِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ ۗ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ اللَّهَ ۗ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هُكَذَا ۗ ضَلَالُهُۥ ۚ ۚ

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ؟

قَالَ: «تَضدِيقُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ تَضدِيقُ رَسُولِهِ ﷺ، وَ مُوَالَاةُ عَلِيٍّ ﴿، وَ الِاثْتِمَامُ ۗ بِهِ وَ بِأَيْمَةِ الْهُدىٰ ﷺ ، وَ الْبَرَاءَةُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِـنْ عَدُوْهِمْ، هٰكَذَا يُعْرَفُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ، ٧

٧ / ٤٧٠ . الْحُسَيْنُ، عَنْ مُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِلْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
 ابْن أَذَيْنَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ اللَّهِ قَالَ: ﴿ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَىٰ يَعْرِفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ، وَ يَرُدَّ إِلَيْهِ، وَ يُسَلِّمَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ كَيْفَ يَعْرِفُ الْآخِرَ وَ هُوَ يَجْهَلُ الْأَوَّلَ؟ اللهُ ^ .

١. في وب: وحدَّثني، ٢. في وب، وحاشية وبف، والوافي: ولا يعرفه.

٣. وهمكذاه: إشارة إلى عبادة أكثر الناس الذين يعبدون الله تعالى بزعمهم من دون بـصيرة ومعرفة، ومن دون
 اقتداء بإمام ذي بصيرة. وذكروا وجوهاً أخر. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٤٦٧؛ شرح العازندراني، ج ٥٠
 ص ١٥٧؛ الرافى، ج ٢، ص ١٨٠ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٠٠٠.

٤. والضلال، الضياع والهلاك. بقال: ضل الشيء يَضِل ضَلالاً، أي ضاع وهلك. ووضلالاً تمبيز لنسبة وبعبده،
 أو حال عن فاعله على المبالغة. وفي حاشية بدر الدين: وضكلاً، جمعاً، واحتمله المجلسي. أنظر: الصحاح،
 ج ٥، ص ١٧٤٨ (ضلل)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٥٧؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٠٠٠.

٥ . في دف، ض، و حاشية دبح، درسول الله،

٦. والانتمام»: الاقتداء. يقال: انتم به، أي اقتدى به. الصحاح، ج ٥، ص ١٨٦٥ (أمم).

٧٠. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١١٦، ح ١٥٥ عن أبي حسمزة الشمالي مع زيادة في آخره الوافعي، ج ٢، ص ٨٠
 ح ٥٢١.

٨. الوافي، ج ٢، ص ٨١ ح ٥٢٢؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٦٣، ح ٢٣٠٠٧.

٣/ ٤٧١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ الْحَبْرِنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةً عَلَىٰ جَمِيعِ الْخَلْقِ؟ 101/1 فَقَالَ: اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بَعَثَ مُحَمَّداً ﴾ إلى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلّهِ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ، فَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، وَ اتَّبَعَهُ، وَ صَدَّقَهُ، عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ، فَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِهِ اللهِ، وَ التَّبَعْهُ وَ لَمْ فَإِنَّ مَعْرِفَةً الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةً عَلَيْهِ؛ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ اللهِ وَ لَمْ يَتَبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقُهُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ اللهِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ وَ هُو لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَا لَا يُؤْمِنُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُدَامُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسُولُوهُ وَ يَعْرِفُ اللهِ اللّهِ وَاللّهِ وَلَهِ لَا لَا يُولَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمِلْمُ وَلَا لَوْمِلْ مِلْلِلْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِي الللللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِلُ الللّهِ وَالْمِلْولِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِلُ وَال

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ يُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ؟ أَيْجِبُ ۚ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكُمْ؟

قَالَ: «نَفَمْ، أَ لَيْسَ هُوُلَاءِ يَغْرِفُونَ فَلَاناً وَ فَلَاناً^؟، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: «أَ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَوْفَعَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ، لَا ۗ وَاللَّهِ، مَا أَوْفَعَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ، لَا ۗ وَاللَّهِ، مَا أَوْفَعَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ، لَا ۗ وَاللَّهِ، مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. ١٠

٤٧٢ / ٤. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

١. في وب: وورسوله». ٢. في حاشية وبحه: وولم يصدّق رسوله».

٣. عطف على (يصدَّقه). وفي وض، ف) وشرح صدر المتألَّهين: وولم يعرف).

٤ . في الوافي و مرآة العقول: وتجب٤. ٥ . في وج، ف٤: وبرسوله،

٦. في وض، ف، وشرح صدر المتألّهين: ولم يعرف، وقوله: ويعرف حقّهما، في الموضعين معطوف على
 المنفيّ لا النفي، إلّا أنّه في الأوّل مجزوم وفي الثاني مرفوع. أنظر: شرخ صدر المتألّهين، ص ٤٦٨؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٩٩؛ الوافي، ج ٢، ص ٨٢

٧. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع: ويجب، بدون الهمزة.
 ٨. في حاشية وف، بره: + ووفلاناً.

١٠ . الوافي، ج٢، ص ٨١، ح ٥٢٣.

۹. في دب: دولاه.

أبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ يَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَرَفَ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ؛ وَ مَنْ لَا يَعْرِفِ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ لَايَعْرِفِ الْإمّامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ؟، فَإِنَّمَا يَعْرِفُ وَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّهِ هَكَذَا ـ وَ اللّهِ ـ ضَلَالًا؟، ُ

٤٧٣ / ٥ . الْحُسَنْ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُخهُورٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ذَرِيح، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْأَبْمَةِ بَعْدَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ: دَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِمَاماً مُ ثُمَّ كَانَ الْحُسَيْنِ ﴿ إِمَاماً الْمُ ثَمَّ كَانَ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ إِمَاماً اللّٰهِ مَامَا لَا ثُمَّ كَانَ كَمَنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ اللّٰهِ مَاماً اللّٰهِ مَامَا لَا ثَمَا كَانَ كَمَنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ اللّٰهِ مَاماً اللّهِ مَامَا لَا اللّهِ مَامِلًا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَامِلًا اللّهِ عَلَى اللّهِ مَامِلًا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ثُـمَّ قَـالَ: قَـلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ ١٠ جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَـلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ

١. في «ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، و شرح صدر المتألّهين والوافي و مرآة العقول «ويعرف». قال المجلسي
في الأخير: «ويعرف الإمام، الواو للحال عن المنفيّ أو النفي داخل على مجموع المعرفتين». وفي الوسائل:
 ووما يعرف».

٣. قال صدر المتألّهين في شرحه، ص ٤٦٩: ووقوله: هكذا والله، جملة اسميّة مؤكّدة بالقسم، أي حاله في المعرفة والعبادة هكذا والله. وقوله: ضلالاً، حال أو تميز، والعامل معنى الإشارة، ويدلّ هذا الحديث على توقّف معرفة الله تعالى على معرفة الإمام علا وبالعكس، فيوهم دوراً مستحيلاً، وكذا قوله علا : فإنما يعرف الله الخ، يدلّ على توقّف معرفة الله تعالى على نفسها، فيوهم توقّف الشيء على نفسه، ويرتفع التوهم باختلاف مراتب المعرفة. أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٤٦٩.

٤. الوافي، ج ٢، ص ٨٢، ح ٥٢٤؛ الوسائل، ج ١، ص ١٢٠، ح ٣٠٢.

٥. في وب، بر، بس: - وإماماً أنه.

٧. في دب، بر، بس، بف: - وإماماً». ٨. في دب: - وكان».

٩ . في وج، ض، ف، بح، والوافي: ورسول الله، وفي شرح صدر المتألِّهين: والرسول،

١٠. قول: وثمَّ أنته: إنَّا تصديق، أي إخبار بإذعانه وتصديَّقه بإمامته. أو استفهام والسكوت على الأوَّل تـقربر،

لي ١: ﴿إِنِّي إِنَّمَا حَدَّثْتُكَ ۗ لِتَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ اللَّهِ \_ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ فِي أُرْضِهِ، "

٣٤٤ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنِ أَبِي لَيْلِي، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا ، وَ لَا تَعْرِفُوا \* ١٨٢/١ حَتَّىٰ تُصَدِّفُوا ، وَ لَا تُصَدِّفُوا \* حَتَّىٰ تُسَلِّمُوا ۚ أَبْوَابا ۖ أَزْبَعَةً ^ لَا يَصْلُحُ أَوْلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا، ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ، وَ تَاهُوا تَيْها ۚ بَعِيداً ' ! إِنَّ اللّٰهَ \_ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَ لَا يَقْبَلُ ' ﴿ اللّٰهُ \* ا إِلَّا الْوَفَاءَ \* ﴿ اللَّهُ مِوْدٍ وَ الْعَهُودِ، فَمَنْ \* ﴿ وَفَى لِلّٰهٍ \_ عَزَّ وَجَلَّ ' ﴿ ـ السَّالِحَ، وَ لَا يَقْبَلُ إِلَّهٍ \_ عَزَّ وَجَلَّ ' ﴿ ـ ـ السَّالِحَ، وَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهِ \* اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ لَا لَٰكُ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ الْوَالَامُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰ

حه وعلى الناني للتقيّة أو لأمر أخر . أنظر : شرح المازندواني، ج ٥ ، ص ٦٣ !؛ الوافي ، ج ٢ ، ص ٨٣ مرأة العقول، ج ٢ ، ص ٢٠٠٤.

۱. في دض بس: - دلي،

۲. في دبس، و حاشية دج، وأحدّثك،

۳. الوافي ، ج ۲، ص ۸۳ ح ۵۲۵.

٤. في حاشية ميرزا رفيعا والوافي والوسائل والبحار والكافي، ح ١٥٤١: ولا تعرفون». وقوله: ولا تعرفوا»: إنسا خبر، مثل ولا تكونون» بحذف النون للتخفيف، أو نهي بمعنى النفي. وكذا ولا تصدقوا». أنظر: شرح العازندراني، ج ٥، ص ٢١٤ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٠٥.

٥. في الوافي والوسائل والبحار والكافي، ح ١٥٤١: ولا تصدُّقون،

٦. «التسليم»: بذل الرضا بالحكم. الصحاح، ج٥، ص ١٩٥٧ (سلم).

٧. في مرأة العقول: وأبواباً، منصوب بتقدير والزموا، أو دخذوا، أو واعلموا،».

٨. في الوافي: وأشار بالأبواب الأربعة إلى النوبة عن الشرك، والإيمان بالوحدائية، والعمل الصالح، والاهتداء
 إلى الحجج هذا ، كما يتنين مما ذكره بعده. و وأصحاب الثلاثة ) إشارة إلى من لم يهتد إلى الحجج ».

٩. وتاهوا تيهاً أي ذهبوا متحيّرين الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٢٩ (تيه).

١٠ . في الوافي: وعظيماً.

١١. في البحار والكافي، ح ١٥٤١: ولا يتقبّل.

١٢. في البحار: - والله).

١٣ . في البحار والكافي، ح ١٥٤١: «بالوفاء». ١٤ . في البحار والكافي، ح ١٥٤١: وومن».

١٥. في وف، والمرآة: دوفي الله تعالى، وفي دبس، بف، : دوفي الله عزّ وجلّ. وفي الكافي، ح ١٥٤١: دوفي الله، بدل دوفي لله عزّ وجلّ ».

بِشَرْطِهِ \، وَ اسْتَعْمَلَ \ مَا وَصَفَ فِي عَهْدِهِ، نَالَ مَا \ عِنْدَهُ، وَ اسْتَكْمَلَ وَعُدَهُ. إِنَّ اللَّهَ 

- تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - أُخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرَقِ الْهُدىٰ، وَ شَرَعَ لَهُمْ فِيهَا الْمَنَارَ \، وَ أُخْبَرَهُمْ 

كَيْفَ يَسْلُكُونَ، فَقَالَ: ﴿وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَ صَـٰلِكَاثُمُ الْعَتَىٰ﴾ \ وَقَالَ: ﴿إِنْمَا 

يَتَقَبُّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتّعِينَ ﴾ ^ فَمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ فِيمَا أُمْرَهُ، لَقِيَ اللّٰهَ مُؤْمِناً بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمِّدً ﷺ، 

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، فَاتَ ٩ قَوْمٌ، وَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَهْتَدُوا، وَ ظَنُّوا ١ انَّهُمْ آمَنُوا، وَ أَشْرَكُوا مِن 

حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ؛ إِنَّهُ ١١ مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اهْتَدَىٰ ١٤ وَ مَنْ أُخَذَ فِي غَيْرِهَا، سَلَكَ 

طَرِيقَ الرَّدىٰ.

وَصَلَ ١٣ اللّٰهُ طَاعَةَ وَلِيّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَ طَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ، فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ، لَمْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ لَا رَسُولَهُ، وَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ ١٤ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

١. في دج، والبحار والكافي، ح ١٥٤١: دبشروطه،

٢. في وج، ف، بس، و حاشية وبح، بف، والبحار والكافي، ح ١٥٤١: واستكمل،

٣. في البحار: «ممّا».

٤. هكذا في دب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار والكافي، ح ١٥٤١. وفي المطبوع: +د[ما
 وعده]ه.

٥. في وبح»: وطريق، وفي شرح صدر المتألَّهين والكافي، ح ١٥٤١: وبطريق.

٦. قال الجوهري: «المتنار: عَلَم الطريق... والمَنارَة: التي يؤذّن عليها، والمتنارّة أيضاً: ما يوضع فوقها السراج.
 والجمع: مناور، بالواو؛ لأنّه من النور». وقال ابن الأثير: «المتنار: جمع المتنارّة، وهي العلامة تبعل بين
 الحدّين». الصحاح، ج ٢، ص ١٩٣٩؛ النهاية، ج ٥، ص ١٢٧ (نور).

۷ . طه (۲۰): ۸۲ .

٨. المائدة (٥): ٢٧.

۹ . في حاشية (ج) : (مات).

١٠ . في البحار : وفظنوا».

١١ . في وبف: ﴿ لأَنَّهُ ال

۱۲ . في دض، وفقد اهتدي.

۱۳ . في حاشية (ف) : (ووصل).

١٤. في هبف، وحاشية بدرالدين و حاشية ميرزا رفيعا والوافي والبحار والكافي، ح ١٥٤١: هبما نزل.

﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلُ مَسْجِدِ ﴾ ، وَ الْتَمِسُوا ۗ الْبُيُوتَ الَّتِي أَذِنَ اللّٰهَ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۗ ، فَإِنّهُ أَنْهُمْ ﴿ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَ لَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَرْةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَيَقَافُونَ يَرْما تَتَقَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ ﴾ إِنَّ اللّٰهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرُّسُلَ لَا أَمْرِهِ ، ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِينَ بِذٰلِكَ لَا فِي نُدُرِهِ مُ فَقَالَ: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا الرُّسُلُ لَا يُمْرِهِ ، ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِينَ بِذٰلِكَ لَا فِي نُدُرِهِ مُ فَقَالَ: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللّٰهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ الللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهِ الْمُلْهُ الللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ ال

الأعراف (٧): ٣١. المراد بالزينة العلم والعبوديّة، أو معرفة الإمام. وبالمسجد الصلاة، أو مطلق العبادة، أو بيت الذكر، وهو بالحقيقة قلب العالم، العالم بالله، الراميخ في العلم والعرفان. أنظر شروح الكافي.

٢. والتمسواء، أي اطلبوا، من الالتماس بمعنى الطلب. أنظر: الصحاح، ج٣، ص ٩٧٥ (لمس).

٣. اقتباس من الآية ٣٦ من سورة النور (٢٤): ﴿فِي بَيُوتٍ أَفِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا أَشْهُهُ يُمَتِحُ لَـهُ فِيهَا إِسَالْفُدُوّ
 و ألآصالي.
 ع . في البحار والكافي، ح ١٥٤١: وقد خبر كمه.

٥. النور (٢٤): ٣٧.

١٠ داستخلص الرسل، أي استخصّهم. يقال: استخلصه لنفسه، أي استخصّه، والمراد: جعلهم خالصين لأمره، فارغين عمّا سواه. أنظر: الصحاح، ج٣، ص ١٠٣٧ (خلص) ؛ شرح المازندراني، ج٥، ص ١٦٨، مرآة العقول، ح٢، ص ١٠٥٧؛ مرآة العقول، ح ٢، ص ١٠٥٤. ولذلك».

 <sup>4.</sup> في الوافي: «نذوره». و «النّذر» إمّا اسم من الإنذار بمعنى الإبلاغ. أو جمع النّذير، وهو المنذر. ودفي، على
 الأوّل للتعليل. والمعنى على الثاني: كاننين في نذره. أنظر: مرآة المقول، ج ٢، ص ١٣٠؛ الصحاح، ج ٢، ص ٨٢٥ ـ ٨٢٨ (نذر).
 ٩. فاطر (٣٥): ٣٤.

١٠ . الحجّ (٢٢): ٤٦.

١١. في البحار والكافي، ح ١٥٤١ وكمال الدين: «لم ينذر».

١٢ . في البحار والكافي، ح ١٥٤١ وكمال الدين: - «وأهل بيته ١٥٤١».

١٣ . في دف: دنزَل». وفي دبح، والبحار: دأنزل الله،

١٤ . في (بس): لامن عنده. ١٥ . في (بس) وحاشية (بف): (أيات).

١٦ . في وبس، : ووإنّهم، وفي شرح المازندراني : ولأنّهم، وفي البحار وكمال الدين : وفإنّهاه.

الْأَمَانَةِ ١ وَ التَّقَيٰ.

وَ اغْلَمُوا: أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اللهِ ، وَ أَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ، لَمْ
١٨٣/١ يَوْمِنْ؛ افْتَصُّوا الطَّرِيقَ بِالْتِمَاسِ الْمَنَارِ، وَ الْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحَجُبِ الْآثَارَ؛ تَسْتَكْمِلُوا
أَمْرَ دِينِكُمْ، وَ تَوْمِنُوا بِاللهِ رَبْكُمْ، "

٤٧٥ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَغِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ أَنَّهُ قَالَ: «أَبَى اللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ الأَشْيَاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍ ؛ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَباً، وَ جَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً، وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عِلْماً °، وَ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، ذَاكَ ۖ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ ٧٠. ^

٤٧٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْسِ يَحْيى، عَنِ الْعُسَيْنِ، الْعَلاءِ بْنِ رَدِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

١ . في وب» : «الإمامة».

٢ . في كمال الدين: «أقصدوا» . وقص الأثر واقتصه وتقصّصه كلّها بسعنى، أي تتبعه وطلبه واتّبعه. أنظر:
 المسحاح، ج ٣، ص ١٥٠١ (قصص).

 <sup>&</sup>quot;. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب خصال المؤمن، ح ١٥٤١. وفي كمال الدين، ص ٤١١، ح٧، بسنده عن
 أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عبدالرحمن، من قوله: «وكيف يهتدي من لم
 يبصر، الوافي، ج ٢، ص ٨٣. ح ٥٢٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٨٤. ح ٢٣٠. البحار، ج ٦٩، ص ١٠٠ ح ١٢.

في «بس» و مرآة العقول والبصائر، ح ١: «بالأسباب».

٥. في مرآة العقول: «العَلَم - بالتحريك - أي ما يعلم بالشرع. أو بالكسر، أي سبب العلم، وهو القرآن».

٦. في وب، والوافي والبصائر ، ح ١: وذلك.

٧. قال في الوافي: ويعني ذلك الباب: رسول الله ونحن، فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم، ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح، و من الشرح يعرف السبب، ومن السبب يعلم المسبب؛ فالعلم بالأشياء كلّها موقوف على معرفة الإمام والأخذ منه).

٨. بصائر الدرجات، ص ٦، ح ١، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٦، ح ٢؛ و ص ٥٠٥، ح ٢، بسند آخر مع اختلاف يسير الدوافي، ج ٢، ص ٨٦، ح ٥٠٧.

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: وكُلُّ مَنْ دَانَ الله ' - عَزَّ وَ جَلَّ - بِعِبَادَةٍ يَجْهِد ' فِيهَا نَفْسَه ' وَ لَا إِمَامَ لَهُ عَنَ الله فَسَائِي الله الله الله الله الله الله الله شَائِي الله الله الله عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا ' فَهَجَمَتْ ' ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً لِأَعْمَالِهِ، وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ' ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا ' فَهَجَمَتْ الْهَهَا اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١. ددان الله، أي أطاعه، من الدين بمعنى الطاعة. الصحاح، ج ٥، ص ٢١٨ (دين).

٢. في وبرع: وبجهده، وقوله: ويجهده، من الجَهد والجُهد بمعنى المشقّة . يقال: جَهد نفسه يَجْهَد، أي كلفها
مشقّة؛ وأجهد لغة قليلة . والمعنى: يجدّ ويبالغ فيها، ويكلف مشقّة في العبادة وتحمّلها، ويحمل على نفسه
فوق طاقتها. أنظر: المغرب، ص ٩٧ (جهد)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٧٧؛ مراة العقول، ج ٢، ص ٣١٣.

۳. في (بر): (نفسه فيها).

٤ . في الوافي: - وله،

٥. والشانئ،: المُبْغض، من الشَّناءة مثال الشناعة بمعنى البُغْض. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ٥٧ (شنأ).

٦. في المحاسن، ح ٤٧: + ولا راعي لهاه.

٧. «القطيع»: الطائفة من البقر والغنم. الصحاح، ج٣، ص ١٢٦٨ (قطم).

٨. في المحاسن، ح ٤٧ والغيبة: «فتاهت».

٩. في دبس»: (أجنّها». و في المحاسن، ح ٤٧: (أن جنّها». و دجتّها الليل»، أي سترها. النهاية، ج ١، ص ٣٠٧ (جنن).
 (جنن).

١١. في وب، ض، بس، بف، وحاشية وبح، وشرح صدر المتألَّهين والوافي والكافي، ح ٩٧٤: + دغير.

١٢ . ففحنت إليها، أي اشتاق؛ من الحنين بمعنى الشوق، وأصله ترجيع الناقة صوتها إثر ولده. أنظر: النهاية، ج ١، ص ٤٥٢ (حنن).

١٣. واغترَت بهاه، أي غفلت بها عن طلب راعيها؛ من الغيرة بمعنى الغفلة، أو خُدِعَت بها. أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٧١؛ الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٨ (غرر).

١٤ . في الوافي: «وباتت».

١٥ . في الكافي، ح ٩٧٤ والغيبة: وربضتهاه. وهمريض الغنمة: مأواها ومرجعها. والجمع: المرابض. أنظر:
 الصحاح، ج ٣، ص ١٠٧٦ (ربض).

١٧ . في الغيبة: «بسرح غنم آخر» بدل «بغنم».

وَ اغْتَرَّتْ بِهَا، فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي: الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ؛ فَأَنْتِ ' تَاثِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ، فَهَجَمَتْ ذَعِرَةٌ ' مُتَحَيِّرَةُ تَائِهَةٌ ' لَا رَاعِيَ لَهَا يُرْشِدُهَا إِلَىٰ مَرْعَاهَا أَوْ يَرَدُّهَا \*، فَبَيْنَا ° هِيَ كَذٰلِكَ إِذَا ' اغْتَنَمَ الذَّفْبُ ضَيْعَتَهَا '، فَأَكْلَهَا.

وَ كَذَٰلِكَ وَ اللهِ يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ظَاهِرٌ ^ عَادِلٌ، أَصْبَحَ ضَالاً تَابُها، وَ إِنْ ^ مَاتَ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْحَالَةِ ' ، مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ. وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ أَئِمَةً الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللهِ، قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُوا؛ فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا ﴿كَرَمَادِ اشْتَدُتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمْا كَسَبُرا عَلَىٰ شَيْءٌ ذِلِكَ مُنَ الضَّلَالْ الْبَعِيدُ ١٩ . ١٢ كَسَبُرا عَلَىٰ شَيْءٌ ذَلِكَ مُنَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ١٩ . ١٢

١. في «بر» والوافي والكافي، ح ٩٧٤، والغيبة: «فإنَّك». وفي حاشية «ف»: «فإنَّك تااشه.

بِ وَنَعِرِةً»، أي خانفةً فازعةً، من الذُغر بمعنى الخوف والفزع. أنظر: لسان العرب، ج ٤، ص ٣٠٦ (ذعر).

٣. في الوافي والكافي، ح ٩٧٤: «نادَّة، أي شاردة نافرة.

٤. في الغيبة: + وإلى مربضها».

٥. في وبيح: وبينماه. وفي الغية: وفيينماه. وقال ابن الأثير في النهاية، ج ١، ص ١٧٦ (بين): وأصل بينا: بين،
 فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً. يقال: بينا وبينما، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجاة». و في شرح صدوالمتألمين،
 ص ٤٧٣: وبينا هي كذلك، أي كانت بين أوقات تحيّرها؛ فإنّه قد يحذف مضاف إليه وبين، ويعوض عنه بالألف.
 ٢. في وضه: وإذه.

٧. في دج، ف: وضيّعتها ٤. و والضيعة ٤: الهلاك. يقال: ضاع الشيء يضيع ضيعةً وضّياعاً ، أي هلك. أنظر:
 الصحاح، ج ٣، ص ١٣٥٢ (ضيع).
 ٨. احتمل المازندراني في شرحه كونه بلانقطة ومعها.

۹ . في دض»: + دمن».

١٠ . في الوافي والوسائل، ج ١ والكافي، ح ٩٧٤ والغيبة: «الحال».

١١. إبراهيم (١٤): ١٨. و ﴿ أَشْتَدُتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَرْمِ عَاصِفٍ ﴾، أي حملته وطيّرته في يوم عاصف ، شديدة ربحه.
 ووصف اليوم بالعصف وهو اشتداد الربح للمبالغة.

١٢. الكافي، كتاب الحجة، باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام ...، ح ٩٤٤. وفي المحاسن، ص ٩٢٠. كتاب عقاب الأعمال، ح ٤٧ إلى قوله: والمعزولون عن دين الله ٤؛ وفيه، ص ٩٣، كتاب عقاب الأعمال، ح ٤٨، من قوله: وإنّ أثمة الجورع، وفيهما بسنده عن العلاء بن رزين، مع اختلاف يسير. وفي الفيية للنعماني، ص ١٩٧٠ ح ٧٠

٤٧٧ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمهُورٍ، عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْهَيْمَ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُقَرِّنٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ: وَجَاءَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَقَالَ: نَحْنُ عَلَى ` يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَعَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلاّ بِسِيمَ لَهُمْ ﴾ ' ؟ فَقَالَ: نَحْنُ عَلَى ` الْأَعْرَافِ مَنْ يَعْرَفُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ لِللّه عَلَى إِلّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ يُعْرَفُنَا اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَى الشَّرَاطِ وَنَحْنُ الْجَنَّةُ إِلّا مَنْ عَرَفْنَا وَ \* عَرَفْنَاهُ ' ! وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَ أَعْرَفْنَاهُ ' ! وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَ أَعْرَفْنَاهُ ' ! وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَ أَعْرَفُ الْعِبَادَ نَفْسَهُ ، وَ لَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ سَبِيلَهُ ' وَ الْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَوْ فَضَلَ عَلَيْنَا وَ مِرَاطَهُ وَ سَبِيلَهُ ' وَ الْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَوْ فَضَلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا ، فَإِنَّهُمْ عَنِ الضِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ' الْ اللّهُ عَلَىٰ الْبُورُةُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ مَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَوْ فَضَلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا ، فَإِنَّهُمْ عَنِ الضَّرَاطُ لَنَاكِبُونَ ' الْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُؤْلِولُ لَنَاكِبُونَ ' اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَنْ الضَّرَاطُ لَنَاكِبُونَ ' اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الضَّرَاطُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

حه بطريقين عن محمّد بن مسلم، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ١١٨، ح ٥٨٠؛ الوسائل، ج ١، ص ١١٨، ح ٢٩٧، وفيه بإسقاط قوله: وومثله كمثل شاة \_إلى قوله ـ: ضالاً تائهاً»؛ وج ٢٨، ص ٣٥٠، ح ٣٤٩٤.

١. الأعراف(٧): ٤٦. ٢. في البحار والبصائر: - دعلي،

٣. في وج و شرح صدر المتألهين: + ونحن و والأعراف في اللغة: جمع العرف و هو كل عال مرتفع أو
 جمع الثرف بمعنى الرمل المرتفع وقيل: جمع عريف ، كشريف وأشراف وقيل: جمع عارف ، كناصر وأنصار . أنظر: لمسان العرب ، ج ٩، ص ٢٤٦ ـ ٢٤١ (عرف) ؛ مرآة العقول ، ج ٢، ص ٣١٦.

في شرح العازندراني، ج ٥، ص ١٧٤: والأعراف هنا والعرفاء: جمع عريف، وهو النقيب، نحو الشريف والأشراف، والشهيد والشهيداء.
 والأشراف، والشهيد والشهداء.

٦. في الوافي: ديوفَقنا (خ ل).

٧. في البصائر: - «بسبيل معرفتنا -إلى قوله: \_يوم القيامة».

في البحار: «ولا».
 في البحائر: - «عرفنا و».

١٠ في مرآة العقول، ج ٢، ص ٢١٨: «قوله: وعرفناه، الظاهر أنه من المجرّد... و ربما يقرأ من باب التفعيل، أي مناط دخول الجنّة معرفتهم بنا وبإمامتنا و تعريفنا مايحتاجون إليه.

۱۱ . في حاشية دف: دسبله».

١٢٠ ولناكبون، أي لعادلون. يقال: نكب عن الطريق ينكُب نُكوباً، أي عدل. أنظر: الصحاح، ج١، ص ٢٢٨ (نكب).
 (نكب).

حَيْثُ ' ذَهَبَ النَّاسُ إِلَىٰ عُيُونٍ كَدِرَةٍ يَفْرَغُ ' بَعْضُهَا فِي ' بَعْضٍ، وَ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلَىٰ عُيُونِ صَافِيَةٍ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا، لَا نَفَادَ لَهَا وَ لَا انْقِطَاعَه. أَ

١٠٠ . ١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
 صَالِحٍ، عَنِ الرِّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّارِ "، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِﷺ: «يَا أَبَا حَمْزَةَ، يَخْرَجُ أَحَدَكُمْ فَرَاسِخَ، فَيَطْلُبُ لِنَفْسِهِ دَلِيلاً، وَ أَنْتَ ١٨٥/١ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَجْهَلُ مِنْكَ بِطُرُقِ الْأَرْضِ، فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ دَلِيلاً، '

١١ / ٤٧٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرُ ٧ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِى خيراً

١. في البصائر: «ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناس» بدل «ولا سواء حيث». و «لا سواء» تأكيد لما سبق من عدم المساواة، أي الغرق بين أثنة الضلال وأئنة الهدى. و «حيث» تعليل له. أنظر: شرح صدر المتألهين، ص ٤٥٧؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٧٦.

٢. فرغ الماء يَفْرَغ فَراغاً، أي انصب، وأفرغته أنا. احتمل المجلسي كون ويفرغ، من الإفعال أيضاً معلوماً أو مجهولاً. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٢٤ (فرغ)؛ مراة العقول، ج ٢، ص ٣٢٠.

٣. في الج، ض، ف، بح، بر، بس؛ وفي حاشية ابف، و شرح صدر المتألَّهين: امن،

<sup>3.</sup> بصائر الدرجات، ص 943، ح ٨، عن الحسين بن محمّد بن عامر. وفيه، ص 943، ح ٦، بسند آخر عن أميرالمؤمنين على إلى قوله: فوالوجه الذي يؤتى منه مع اختلاف يسير. تفسير فرات، ص 121، ح 191؛ وص 122، ح 191؛ وص 125، ح 177، بسند آخر عن أمير المؤمنين على مع اختلاف، وفيه إلى قوله: فلايدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٩١، ح ٨٤ عن الثمالي، عن أبي جعفر على إلى قوله: فوالوجه الذي يؤتى منه مع اختلاف. راجع: بصائر الدرجات، ص 943، ح ١٣ و ١٥ الوافي، ج ٢، ص ٨٦، ح ٢٥٠ البحار، ج ٨٠ ص ٣٦، ح ٢٨، الي قوله: وإلا من أنكرنا وأنكرناه.

٥ . هكذا في وب ، بر ، بس، والوافي. وفي وألف، ج، ض، ف ، بح، والمطبوع: والخرّاز، وفي وو،: والخرّاره.
 وفي وبح؛ والحرارة. وأيّوب هذا هو أيّوب بن الحرّ الجعفي. واجع: وجال النجاشي، ص ١٣٠، الرقم ٢٥٦.

٦. الوافي، ج ٢، ص ٨٧، ح ٥٢٩.

٧. في الكافي، ح ٢٤٦٢: «عن ابن مسكان، بدل دعن أيوب بن الحرّ،

كَثِيرًا﴾ ' فَقَالَ ': وطَاعَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ الْإِمَامِ 'م. '

١٧/ ٤٨٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «هَلْ عَرَفْتَ إِمَامَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِي وَ اللَّهِ، قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: «حَسْبُكَ إِذَاً ٩٠. "

۱۳/٤۸۱ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْن يُونُسَ، عَنْ بُرَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ \* فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَعْشِى بِهِ فِى النَّاسِ ﴾ فَقَالَ: «مَيْتُ ^ لَا يَعْرِفُ شَيْئاً» ، وَ﴿ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ ﴾ : ﴿ مَن مُثلًا فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ ' \* قَالَ ١١: «الَّذِي النَّاسِ ﴾ : ﴿ وَمَن مُثلًا فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ ' \* قَالَ ١١: «الَّذِي

١. البقرة (٢): ٢٦٩. ٢ . في المحاسن وتفسير العيّاشي، ح ٤٩٦: + همي،

٣. في الكافي، ح ٢٤٦٢ وتفسير العيّاشي، ح ٤٩٧: وقال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها
 النارة بدل وفقال: طاعة الله ومعرفة الإمام.

الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الكبائر، ح ٢٤٦٢؛ المحاسن، ص ١٤٨، كتاب الصفوة، ح ٢٠، بسنده عن أبي بصير،
 أبي بصير. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٥١، ح ٤٩٦ عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ١٤٠ و ح ٤٩٧، عن أبي بصير،
 عن أبي جعفر ١٤٠ تفسير القمي، ج ١، ص ٩٢، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠ مع اختلاف الوافي، ج ٢٠ ص ٨٧، ح ٥٠٠.

٥ . قرأها المازندراني في شرحه : «إذن»، ثمّ قال: «وإذن، من حروف المكافأة والجواب، وإذا وقف عليه قيل: إذا،
 وهو كذلك في بعض النسخ».
 ٦ . الوافي، ج ٢، ص ٨٨، ح ٥٣١.

٧. أي يتكلم.

٨. في وبح : وميت . وفي حاشية وبح وحاشية ميرزا رفيعا: وميتاً . وفي شرح صدر المتألهين، ج ٢، ص ٢٥٥:
 وقوله ٥ : ميت ، الأولى أن يكون النسخة: ميتاً ، بصورة النصب؛ ليكون على وجه الحكاية ، كما في ﴿نُورًا يَمْشِي
 به في النَّاسِ ﴾ وكذا ﴿كَمَن مُثَلَّهُ فِي الشَّلْمَتِ ﴾ .

٩. في الوافي والبحار وتفسير العيّاشي: «يأتمّ». ١٠ . الأنعام (٦): ١٢٢.

١١. في البحار: - ﴿ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ قال ه.

#### لَا يَعْرِفُ الْإِمَامَهُ. ١

١٤ / ٤٨٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَ مُحَمِّدِ بْنِ
 عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَيْدٍر:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْجَدَلِيُ مَالَى اللّهِ الْجَدَلِيُ مَالَ أَمْرِ الْمُوْمِنِينَ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿مَن جَآءَ اللّهِ الْمُوْمِنِينَ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿مَن جَآءَ بِالْمُوتِينَ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿مَن جَآءَ بِالسّيِئَةِ فَكُبْتُ كُبُومُهُمْ فِي النّادِ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَيدٍ عَامِنُونَ ۞ وَمَن جَآءَ بِالسّيِئَةِ فَكُبْتُ كُبُومُهُمْ فِي النّادِ مَلْ تُجْزَزُنَ إِلّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ؟ قال: بَلىٰ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَقَالَ: الْحَسَنَةُ: وَنُعْضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَالسّيّنَةُ: إِنْكَارُ الْوَلَايَةِ وَ بَعْضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَالسّيّنَةُ: إِنْكَارُ الْوَلَايَةِ وَ بَغْضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَالسّيّنَةُ: إِنْكَارُ الْوَلَايَةِ وَ بَغْضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَالسّيّنَةُ: إِنْكَارُ الْوَلَايَةِ وَ بَغْضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ،

١ . تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٧٥، ح ٨٩ ـ ٩٠ ،عن بريد العجلي، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٨٨٠ ح ٣٥٠: البحار، ج ٢٧، ص ٣٠.

٢ . والجدليّ : نسبة إلى الجديلة، وهي حيّ من طيّ ، وهو اسم أتهم، وهي جَدِيلة بنت بسيع بن عسمرو، من حِدْير، إليها ينسبون . الصحاح، ج ٤، ص ١٦٥٤ (جدل).

٣. وفكتت، من الكب، وهو إسقاط الشيء على وجهه. وصرعه، أي طرحه على الأرض. يقال: كبه الله لوجهه،
 أي صرعه، فأكبّ على وجهه. ومجيء الإفعال للازم \_كما هنا \_من النوادر. أنظر: المفردات للراغب، ص ١٩٥٠؛
 الصحاح، ج ١، ص ٢٠٧ (كبب).

٤ . النمل (٢٧): ٨٩ ـ ٩٠.

٥ . في دف: + دالإمام و».

٦. في دف: دتلاه.

٧. في (ف): - (عليه). وفي حاشية (ف): (له).

٨. في «ب، ج، بح، بس، بف» و شرح صدر المتألّهين والوافي: – «هذه».

٩. المحاسن، ص ١٥٠ كتاب الصفوة، ح ٦٩؛ وتفسير فرات، ص ٢٦١، ح ٤١٨؛ وفضاتل الشيعة، ص ٢٤، ح ٢٩؛ و ٢٩؛ والأملي للطوسي، ص ٤٩٣، المجلس ١٧، ح ٤٩، بسندها عن أبي عبدالله الجدلي، مع اختلاف يسير . وراجع: تفسير فرات، ص ١٣٩ م ١٣٠ - ١٦٩؛ و تفسير القيمي، ح ٢، ص ٧٧ و ١٣١ الوافعي، ج ٢، ص ٨٩ ح ٣٣٠؛ البحار، ج ٧، ص ٢٣٠، ح ٧٨.

### ٨ ـ بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَثِمَّةِ الْكِلا

4. أ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زَرَارَةَ: عَــنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: الْأَوْرَوَةُ الْأَمْرِ ۗ وَ سَنَامُهُ ۗ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَا الرَّحْمٰنِ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ ۗ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ ۚ : وإنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ ١٨٦/١ وَ تَعَالَىٰ ـ يَقُولُ: ﴿ مِنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَن تَوْلَىٰ فَمَا أَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ٢٠.^

٤٨٤ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَسُّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ، قَالَ:

أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: الشَّهَدُ أَنَّ عَلِيًّا إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَ أَنَّ الْحَسَنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَ أَنَّ الْحُسَيْنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيٍّ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ». ^

8٨٥ / ٣. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

١. في (ف): + (سمعته يقول).

٢. وَذِرْوَةَ الأَمرِ ﴾ و وَذُرْوَته ؛ أعلاه. والجمع: ذُرّى. أنظر : الصحاح ، ج ٦، ص ٢٣٤٥ (ذرو).

٣. «السنام»: واحد أسنمة البعير والناقة، بمعنى أعلى ظهرها، وسنام كلّ شيء أعلاه وما ارتفع منه. أنظر: لسان العرب، ج١١، ص ٣٠٦ (سنم).
 ٤. في تفسير العياشي: «الأنبياء».

٦. في الكافي، ح ١٤٩٤: - وثمَّ قال،

٥. في الأمالي: وطاعة الإمامة.
 ٧. النساء (٤): ٨٠.

٨. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، ضمن الحديث الطويل ١٤٩٤، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عبدالله بن الصلت جميعاً، عن حمّاد بن عيسى؛ الأمالي للمفيد، ص ١٦، المسجلس ٨، ح ٤ بسنده عن الكليني. الممحلس، ص ٢٦٦، كتاب مصابيح الظلم، ضمن الحديث الطويل ٢٠٠٥، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله على. تقدير العياشي، ج ١، ص ٢٥٩، صدر ح ٢٠٢، عن زرارة والوافي، ج ٢، ص ٩٠، ص ٢٥٣، ح ٢٠٠.

٩. الوافي، ج ٢، ص ٩١، ح ٥٣٧.

حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَشِيرِ الْعَطَّارِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللّٰهَ طَاعَتَنَا، وَ أَنْتُمْ¹ تَأْتَمُونَ بِمَنْ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِهِه. ۖ

٤٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ"، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا﴾ ۗ قَالَ: «الطَّاعَةُ الْمَفْرُوضَةُ». °

٤٨٧ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَطَّارِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَعُولُ: أَشْرِكَ ۚ بَيْنَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الرُّسُلِ فِي

۱. في (ج، بف): + (قوم).

٢. المحاسن، ص١٥٣، ح ١٨، بسنده عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله ٩٤،عن الرسول ٩٤٤، مع اختلاف يسير
وزيادة. الكانمي، كتاب الروضة، ح١٤٩٣، بسنده عن بشير الكناسي، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله و آخره.
 تفسير العياشي، ج٢، ص٤٨، ص٤١، عن بشير الدهان، مع اختلاف يسير وزيادة «الوافي، ج٢، ص١٩، ص١٩، ص٢٠، ص٥١٩.

٣. في دبس: - دبن محمّده.

٤. النساء (٤): ٥٥.

٥. بصائر الدرجات، ص ٣٥، ح ٢، عن أحمد بن محمد... عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله وفيه، ص ٥٠٥، ح ١٦، بسنده عن حماد بن عبسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله وفي الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ أبي جعفر الله وفي الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأنمة الله ولا وتفسير العياشي، ح ١٥، ويصائر الدرجات، ص ٣٥. ٦٦، ح ١ و ٤؛ وتفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٨، ح ١٦٠، بسند آخر عن أبي عبدالله الله عن اختلاف بسير وزيادة في أخره، وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٨، ح ١٠٥، بسند آخر عن أبي عبدالله الله عن أبي جعفر الله راجع: بصائر الدرجات، ص ٢٦. ح ١٠ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢٥٠ عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر الله راجع: بصائر الدرجات، ص ٢٦. ح ١٠ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢١٠ ح ١٠ الوافي، ج ٢، ص ١٩٠ ح ١٠٠.

٦. وأشرك: يحتمل الأمر والتكلّم والماضي المجهول أو المعلوم. أنظر: شرح المعازندراني، ج ٥، ص ١٨٣؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٣٥.

#### الطَّاعَةِ ٢.٣

١٦. أَحْمَدُ ٦ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ
 أَبِي الصَّبُّاحِ الْكِنَانِيُّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ انْحُنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللّٰهُ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ طَاعَتْنَا، لَنَا الْأَنْفَالُ ^، وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ ۚ ، وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللّٰهُ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ ٢٠.^

٨٨ / ٧ . أَحْمَدُ ٩ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَم، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ، قَالَ: ١٨٧/١

١. في دب،: وبالطاعة». وفي حاشية ميرزا رفيعا: وأشرك بين الرسل والأوصياء في الطاعة ١٠.

۲. الوافي، ج۲، ص ۹۳، ح ۵٤١.

٣. في دالف، بر، بس، بف، و حاشية (ج، بح): (عنهم عن أحمد)، وفي (ف): (وعنهم عن أحمد).
 هذا، و أمّا بناء على ما في المطبوع و سائر النسخ، فالسند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد عدّةً من أصحابنا.

٤. في ابف: - امحمّده.

٥٠ والأنفال): جمع النّفل بمعنى الغنيمة، أو جمع النّـفل ـ وقـد يـحرّك ـ بـمعنى الزيـادة. أنـظر: الصحاح، ج٥،
 ص ١٩٨٣؛ النهاية، ج٥، ص ٩٩ (نفل).

٦. في التهذيب: «الأموال».

٧. النساء (٤): ٥٤.

٨. الكافي، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال ... > ١٤٢٧، بسند آخر، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب، عن أبي الصباح ، إلى قوله: قولنا صغو العال ٤ . بصائر الدرجات، ص ٢٠٧، ح ١ ، بسنده ، عن ابن أبي عمير ؛ وفيه، ص ٢٠٤، ح ٢ ، بسنده ، عن أبصائر الدرجات، ص ٢٠٤، ح ١ ، بسنده ، عن أبصائر الدرجات ، ص ٢٠٤، ح وفيه أيضاً ، صدر ح ٧ ، بسند آخر ، إلى قوله: ولنا صغو العال ٤ مع اختلاف يسير . التهذيب، ج ٤ ، ص ١٣٢ - ١٣٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الكافي ، كتاب الحجة ، باب أنّ الأثمة في ولا الأمر و ... - ٢٥٣ ، بسند آخر عن أبي الصباح ، من قوله: ورنحن المحسودون ٤ مع اختلاف يسير . تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ١٥٥ ، عن أبي الصباح الكناني . المقنعة ، ص ١٧٧ ، مرسلاً ، إلى قوله : قوله : ولنا صفو العال ٤ ، مع اختلاف يسير . راجع : تفسير فولت ، ص ١٠٦ . المقنعة ، ص ١٧٧ ، مرسلاً ، إلى قوله : الواسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : قوله العال ٤ .

 <sup>9.</sup> في وب، ض، ف، و، بف، و حاشية وج، بح، بره: ووعنهم عن أحمد، هذا، ولم يثبت استعمال وعنهم، من
 قبّل المصنف إلّا في الكافي، ح ١٤٨٥٠. فعليه يكون السند معلقاً كسابقه.

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَوْلَنَا فِي الْأَوْصِيَاءِ: إِنَّ ا طَاعَتَهُمْ مُفْتَرَضَةٌ ۗ ، قَالَ ۗ ؛ فَقَالَ ۖ ؛ وَنَعَمْ ﴾ أَنْ مَنْ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللهُ وَالْمِيعُواْ اللهُ وَالْمِيعُواْ اللهُ وَاللهِ عَامَنُوا ﴾ ١٠. ١٠ وَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ١٠. ١٠

٤٩٠ / ٨. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمِّرِ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ فَارِسِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ' ﷺ، فَقَالَ: طَاعَتُكَ ' مُفْتَرَضَةً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: مِثْلُ طَاعَةِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍﷺ؟ فَقَالَ '' : «نَعَمْ». ' أَ

٤٩١ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ <sup>١٥</sup>، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الأَبْعَةِ: هَلْ يَجْرُونَ ٦٠ فِي الْأَمْرِ وَ الطَّاعَةِ

بحتمل كونه بدالاً عن «قولنا» الا مقوالاً له، فيفتح الهمزة.

٢. في الوافي والاختصاص: «قلت لأبي عبدالله على: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ ١٠.

٣. في دج، ف، بر، بس، بف، والاختصاص: - دقال،

٤ . في الوافي: - «فقال».

٥. في الاختصاص: - (نعم).

٦ . وفي حاشية (بر): +(في حقَّهم).

٧. النساء (٤): ٥٩.

٨. في الوافي والاختصاص: + ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ ﴾ .

٩ . المائدة (٥): ٥٥.

١٠. الاختصاص، ص ٢٧٧، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء والوافي، ج ٢، ص ٩٢، ذيل ح ٥٤٠.

١١. في الاختصاص: «أبا الحسن الرضاء. ١٢. في الاختصاص: «طاعتكم».

١٣ . في دف، والوافي: «قال».

١٤. الاختصاص، ص ٢٧٨، بسنده عن معمّر بن خلّاد الوافي، ج ٢، ص ٩٣، ح ٥٤٢.

١٥. هكذا في النسخ. وفي المطبوع وحاشية وفء: ووبهذا الإسناد عن أحمد بن محمده. وفي حاشية وج، و، بر،
بفء: ووبهذا الإسناد عن علي بن الحكمه. والسند بناءً على ما أثبتناه معلق، كما هو واضح.

١٦. في مرآة العقول: دهل يُجْرُون، بصيغة المجهول من باب الإفعال، أو المعلوم من المجرّده.

### مَجْرِيُ ١ وَاحِداً ٢٠ قَالَ ٧: ونَعَمْ ٥.٣

١٩٠ / ١٠ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عَبْيْدٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ " الطَّبَرِيّ، قَالَ: كُنْتُ قَائِماً عَلَىٰ رَأْسِ الرِّضَا ﴿ بِحُرَاسَانَ \_ وَ عِنْدَهُ عِدَّةً مِنْ بَنِي هَاشِم وَ فِيهِمْ لَا الْحَاقُ بْنَ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْعَبَّاسِيُّ \ \_ فَقَالَ: «يَا إِسْحَاقُ، بَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّا نَزْعُمُ ^ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا، لا وَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ مَا قُلْتُهُ قَطَّ، وَ لا الله عَلَيْ عَنْ أَحَدٍ " مِنْ آبَائِي قَالَهُ، وَ لا اللهَ عَنْ أَحَدٍ" مِنْ آبَائِي قَالَهُ، وَ لا اللهَ عَنْ أَحْدٍ " مِنْ آبَائِي قَالَهُ، وَ لا اللهَ عَنْ أَحْدٍ " مِنْ آبَائِي قَالَهُ، وَ لا اللهَ عَنْ أَحْدٍ " اللهُ عَلَيْهُ مَا قُلْتُهُ قَالَهُ وَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا قُلْتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١. في مرأة العقول: «مجرى، اسم مكان من المجرّد، أو من باب الإفعال، أو مصدر ميمي من أحدهما».

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بر، بس، بف، وفي وبح، والمطبوع: «واحد، ومعنى العبارة على التوصيف هو أنّ طريقهم طريق واحد، وعلى الإضافة هو أنّ طريقهم طريق شخص واحد.

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٧٩، ح ١، بسنده عن أبي بصير. الاختصاص، ص ٢٢، بسند آخر عن الرضا، عن أبي
 عبدالله ويه ، و تمامه فيهما: وكلّنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحد، وبعضنا أعلم من بعض، • الوافي، ج ٢،
 ص ٩٣، ح ٥٤٣.

٤. روى أحمد بن محمّد [بن عيسى]، عن مَرْوَك بن عبيد في عددٍ من الأسناد والمراد بهذا الإسناد: ٤عـدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّده. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٤١٦-٤١٦.

فعليه ما ورد في الوسائل، ج ٢٣، ص ٢٦٠، ح ٢٩٥٢ ـ من جعل الراوي عن مروك بن عبيد عليّ بن الحكم ـ سهو . يؤيّد ذلك أنّ الراوي لكتاب مروك هو أحمد بن محمّد بن خالد وهو من رواة عليّ بن الحكم وفي طبقة أحمد بن محمّد بن حميّد بن عبسى . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الألمالي للمفيد، ص ٢٥٠، المجلس ٣٠، ح ٢، والألمالي للطوسي، ص ٢٧، المجلس ٢، ح ٢٧، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفي . راجع: رجال النجاشي، ص ٢٥٥، الرقم ١٤٤١؛ النهرست للطوسي، ص ٤٧١، الرقم ٢٥٥٠

٥. في الأمالي للطوسي والوسائل: (يزيد). ٦. في وبح، والأمالي للمفيد والطوسي: (منهم).

٧. في الأمالي للمفيد والطوسي: «إسحاق بن العباس بن موسى».
 ٨ خالاً العالم المناهجين المعالم ا

٨. في الأمالي للمفيد: «نقول».
 ٩. في «بف»: «وما».

١٠ . في دض، ف: دعن».

١١. في الوسائل: «ولا سمعت أحداً» بدل دولاسمعته من أحد،.

١٢. هكذا في وب، ج، و، بح، بر، بس، بف، وحاشية بدرالدين والوافي والأمالي للمفيد والطوسي. وفي قض، ف، وشرح صدرالمتألَّهين: - همن، وفي المطبوع: - «أحد من».

١٣ . في وف: ومن بأخذه . وفي شرح صدر المتألَّهين والوسائل : ومن أحدٍه.

أُقُولُ ': النَّاسُ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ، مَوَالِ لَنَا فِي الدِّينِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. `

11/٤٩٣ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتْنَا، لَا يَسْعُ
النَّاسَ إِلَّا مَعْرِفَتْنَا، وَ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالْتِنَا! مَنْ عَرْفَنَا، كَانَ مُوْمِنا ! وَ مَنْ أَنْكَرَنَا، كَانَ كَافِراً " ، وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ يُنْكِرْنَا، كَانَ ضَالاً حَتَّىٰ يُرْجِعَ إِلَى الْهَدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ
عَلْيْهِ مِنْ ۚ طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ يَمْتْ عَلَىٰ ضَلاَتِهِ، يَفْتِلِ اللَّهُ بِهِ ° مَا يَشَاءُ، \ عَلْيْ مَنْ عَلَىٰ ضَلاَتِهِ، يَفْتِلِ اللَّهُ بِهِ ° مَا يَشَاءُ، \

٤٩٤ / ١٧ . عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ<sup>٧</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَل مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

١. في حاشية «ب، والوسائل: + (إنَّ،

٢٠. الأمالي للمفيد، ص ٢٥٣، المجلس ٢٠٠ ح ٩؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٢، المجلس ١، ح ٢٧، بسندهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد الوافي، ج ٢٠، ص ٩٤، ح ٥٤٤؛ الوسائل، ج ٢٣، ص ٢٦١، ح ٢٥٥٠.
 ح ٢٩٥٢٥.

٣. في شرح صدرالمتألهين، ص ٤٨١: «اعملم أنّ ظاهر هذا الحديث وأمثاله عموم الحكم بوجوب معرفة الأثمّة هظ على جميع الناس وبكونهم كفّاراً إن لم يعرفوهم بأعيانهم، لكنّه مختصّ بمن كان ذاقرة استعداد عقلية دون عامّة الناس والناقصين والضعفاء العقول الذين لا يجدون حيلة و لا يهتدون سبيلاًه. ثمّ ذكر الأدلّة النقليّة والعقليّة على هذا التخصيص.
3. في وبس»: - «من».

٥ . في (بح، بس): − (به).

<sup>7 .</sup> الموافي ، ج ۲، ص 92، ح 920؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ٣٥٦، ح ٣٤٩٤٦، من قوله: «مـن عـرفناكـان مـؤمناًه إلى قوله: «كان ضالًا»؛ البحار، ج ٣٢، ص ٣٣٥، ح ٣٠٢.

٧. في الوسائل: - ٤عن يونس، وروى محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل بواسطة يونس إبن عبدالرحمن]
 في بعض الأسناد، كما روي عنه مباشرة في بعضها الآخر.

ثم إنَّ مضمون الخبر رواه البرقي في المحاسن، ص ١٥٠، ح ٢٨، عن محمّد بن عليّ، عن الفضيل، عن أبي الحسن ١٤٤ ولم يثبت رواية محمّد بن عليّ هذا عن الفضيل، وهو منصرف إلى الفضيل بن يسار الذي مات في حياة أبي عبدالله ١٤٤ كما في رجال النجاشي، ص ٢٠٩، الرقم ٨٤٦، ورجال الطوسي، ص ٢٦٩، الرقم ٨٣٨٠ والمتكرّر في أسناد المحاسن وغيرها رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل، والظاهر أنَّ العسواب في سند المحاسن أيضاً هو محمّد بن الفضيل. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص 2٤٩.

قَالَ: الْفَضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ' ـ طَاعَةُ اللهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ ' ١٨٨/١ وَ طَاعَةُ أُولِي الْأَمْرِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِلِيْ حُبُّنَا إِيمَانٌ، وَ بُغْضُنَا كُفْرُه. "

١٣/ ٤٩٥ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَلُوبَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَابِر، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ أَغْرِضُ عَلَيْكَ دِينِيَ الَّذِي أَدِينُ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - بِهِ ؟ قَالَ " فَقَالَ: هَاتِه. قَالَ ! فَقَلْتُ لَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رُسُولُه، وَ الْإِقْرَارُ مُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ، وَ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ إِمَاماً فَرَضَ اللّه طَاعَتَه، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ " إِمَاماً فَرَضَ اللّه طَاعَتَه، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ " إِمَاماً فَرَضَ اللّه طَاعَتَه، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ " إِمَاماً فَرَضَ اللّه طَاعَتَه، ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ " إِمَاماً فَرَضَ اللّه طَاعَتَهُ " فَرَضَ اللّه طَاعَتَهُ " أَنْ الْحُسَيْنَ " إِمَاماً اللّه طَاعَتَهُ " فَرَضَ اللّه طَاعَتَه " أَنْ الْحُسَيْنَ " إِمَاماً اللّه طَاعَتَه " فَرَضَ اللّه طَاعَتَه اللّه فَرَضَ اللّه عَلَى اللّه طَاعَتُه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١. في دبس، - دقال أفضل \_ إلى عز وجلَّه. ٢. في شرح صدر المتألَّهين: «الرسول».

٣. المحاسن، ص ١٥٠، كتاب الصفوة، ح ١٨، بسند، عن الفضيل، عن أبي الحسن ١٤٤، مع اختلاف يسير
وزيادة؛ تفسير فرات، ص ٤٢٨، صدر ح ٤٢٨، بسند آخر، عن أبي جعفر ١٤٤ مكذا: «حتمنا إيمان وبغضنا كفر،
مع زيادة. وراجع: كفاية الأثر، ص ٩٨ • الوافي، ج ٢، ص ٩٤، ح ٥٤٠ الوسائل، ج ٢٨، ص ٣٥٠، ح ٣٤٩٤٧؛
البحار، ج ٢٦، ص ٣٢٥، ح ٣٠٠، و فيهما من قوله: وقال أبو جعفر ١٤٤.

٤ . فأدين الله عزّ وجلّ به، أي أطبعه وأعبده به؛ من الدين بمعنى الطاعة. أنـظر: لسـان العـرب، ج ١٣، ص ١٦٩ (دين).
 ٥ . في وب»: - وقال.

٦. في وض، بس، بر، و شرح صدر المتألَّهين: - وقال،

٧. في وض، ف، بر، بس، و شرح صدر المتألَّهين: وقلت،

٨. في عطف الإقرار مناقشة يمكن دفعها بأن يجعل الواو بمعنى مع، والإقرار منصوباً. أو هو مرفوع خبر لمبتدأ
محذوف. أو مبتدأ لخبر محذوف. والتقدير: ديني أنّه أشهد... وديني الإقرار بما جاء به. أو يقدّر حقّ، أو لازم.
 أنظر: شرح صدر المتألّهين، ص ٤٨٣؛ شرح المازندواني، ج ٥، ص ١٩٧٤، مرأة العقول، ج ٢، ص ١٣٣٤.

۹. ف*ي دف: + دمن*».

١٠ . في وض، ف، و شرح صدر المتألّهين: والحسين الله بعده.

١١ . في (ف): - وكان، ١٢ . في وضَّ: - وبعده، و في حاشية وبح): وبعدهمه.

١٣ . في شرح صدر المتألِّهين: وثمَّ كان عليَّ بن الحسين الله بعده.

حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ: هَفْذَا دِينُ اللَّهِ وَ دِينُ مَلَائِكَتِهِ. ١

٤٩٦ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ
 أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: «اغْلَمُوا أَنَّ صَحْبَةَ الْعَالِمِ وَ اتَّبَاعَهُ دِينٌ يُدَانُ اللَّهُ بِهِ، وَ طَاعَتَهُ مَكْسَبَةٌ لِلْحَسَنَاتِ، مَمْحَاةً لِلسَّيْئَاتِ، وَ ذَخِيرَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ رِفْعَةً لَفِيهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ، وَ جَمِيلٌ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ». "

٤٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيئ، عَـنْ
 مَنْصُورِ بْنِ حَاذِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ، بَلِ الْخَلْقُ يُعْرَفُونَ بِاللّٰهِ، قَالَ: مصَدَقْتَ».

قُلْتُ: إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبَّا فَقَدْ يَنْبَغِي ۚ لَهُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ لِذَٰلِكَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً، وَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرُّسُلَ، فَإِذَا لَقِيَهُمْ، عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ، وَ أَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ

١ . رجال الكشي، ص ٤٢٣، ح ٧٩٧، بسند آخر عن يوسف، عن أبى عبد الشطة، مع اختلاف يسير؛ وفيه، ص ٤٢٤، ح ٨٧٨، بسند آخر عن الحسن بن زياد العطار، عن أبي عبد الله على ، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٤٢٥، ح ٨٥٨.
 ٢ . في حاشية (بره: (ورحمة).

٣. تحف العقول، ص ١٩٩، ضمن الحديث. وراجع: الإرشاد، ج ١، ص ٢٢٧؛ الأمالي للطوسي، ص ٢٠،
 المجلس ١، ح ٣٣ - الوافي، ج ٢، ص ٩٧، ح ٥٥٠.

ع. من أول هذا الخبر إلى قوله: ووأن ما في القرآن فهو حق، فقال: رحمك الله عبو الحديث الشاني من باب الاضطرار إلى الحجة. وقد مرّت التعليقات عليه هناك اإن شئت فراجع.

٥. في الكافي، ح ٤٣٥: وفينبغي، ٦. في وبس، بف،: -وأنَّه.

٧. في الكافي، ح ٤٣٥: دفقد ينبغي،

#### الْمُفْتَرَضَةً.

فَقُلْتُ اللِنَّاسِ: أَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلى خَلْقِهِ ؟ قَالُوا: الْقُرْآنُ، فَنَظَرْتُ فِي خَلْقِهِ ؟ قَالُوا: الْقُرْآنُ، فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ الْحُجَّةَ الْآذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ حَتَىٰ يَغْلِبَ الْقُرْآنِ الْحُجَّةَ إِلَّا بِقَيْمٍ، فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْء، ١٨٩/١ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ \_ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونَ حُجَّةً إِلَّا بِقَيْمٍ، فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْء، ١٨٩/١ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ \_ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونَ حُجَّةً إِلَّا بِقَيْمٍ، فَمَا قَالَ فِيهِ مِنْ شَيْء، ١٨٩/١ كان حَقَالًا

فَقُلْتُ لَهُمْ: مَنْ قَيْمُ الْقُرْآنِ؟ فَقَالُوا أَ: ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ، وَ عُمَرُ أَيغْلَمُ، وَ حُدَيْفَةً يَعْلَمُ ' الْقُرْآنَ ' كُلَّة إِلَّا عَلِيّاً وَحُدَيْفَةً يَعْلَمُ ' الْقُرْآنَ ' كُلَّة إِلَّا عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، وَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ هٰذَا: لَا أَدْرِي، وَ" قَالَ هٰذَا: لَا أَدْرِي، وَ قَالَ هٰذَا: لَا أَدْرِي، وَ قَالَ هٰذَا: لَا أَدْرِي، وَ قَالَ هٰذَا: أَنَا أَدْرِي، فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًا عِلَيْ كَانَ قَيْمَ الْقُرْآنِ، وَ قَالَ هٰذَا: أَنَا أَدْرِي، فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًا عِلَيْ كَانَ قَيْمَ الْقُرْآنِ، وَ كَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُو حَقِّ، فَقَالَ: وَرَحِمَكَ اللّٰهُ.

في الكافي، ح ٤٣٥ والوسائل: «وقلت».

۲ . في الكافي، ح ٤٣٥ : -- «أليس».

٤. في دف، و الكافي، ح ٤٣٥ والوسائل: + درسول الله،

٣. في الوسائل: - «هو».
 ٥. في الكافى، ح ٣٥٥ والوسائل: + «لله على خلقه».

ت مي العلل: «والحروري». ٢. في العلل: «والحروري». ٦.

٨. هكذا في دب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والكافي، ح ٤٣٥. وفي المطبوع: «قالوا».

٩ . في دف: + وقدكان، وفي العلل: وقدكان عبدالله بن مسعود وفلان، بدل دابن مسعود قدكان يعلم و عمر».

۱۰ . في دېجه: – ديعلمه.

١١ . في دف، بر ، بف، و حاشية دج، بح، والوافي والكافي، ح ٤٣٥ والعلل: (يعرف).

١٢ . في دبف، و حاشية دف، والكافي، ح ٤٣٥ والعلل: دذلك،

١٣ . في وض: - ووه. ١٤ . في شرح صدر المتألَّهين: - ووقال هذا: لا أدرى».

قُلْتُ: أَعْطِنِي رَأْسَكَ حَتَّىٰ أُقَبِّلَهُ، فَضَحِكَ.

قُلْتُ^: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكَ لَمْ يَذْهَبْ حَتَىٰ تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ، كَمَا تَرَكَ أَبُوهُ، وَ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ أَنَّكَ أَنْتَ الْحُجَّةُ، وَ أَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةً، فَقَالَ: «كُفَّ رَحِمَكُ^ اللّهُ.
اللّهُ،

قُلْتُ: أَعْطِنِي رَأْسَكَ 1 أَقْبُلُهُ، فَقَبَلْتُ رَأْسَهُ، فَضَحِكَ، وَ قَالَ: سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ، فَلَا أُنْكِرُكَ 11 بَعْدَ الْيَوْمِ أَبْداً، 17

۱ . نی دف: + دبن علیّ ۱.

٢. في دف، و العلل: «الحسين بن علي هـ،
 ٤. في دب، بره: - دو،

٣. في وج، بف، والوافي: وفقلت». ٤.

٦. في وبح»: - والحسين الله ـ إلى ـ من بعده».
 ٨. في وف، بح» والعلل: وفقلت».

٥. في وف، والعلل: «الحسين بن علي هي، ٥
 ٧. في وب»: (فقلت».

۱۰ . في دبر ، بف، و حاشبة دبح، : + احتَّى،

۹ . فی (بح): (یرحمك).

١١. وقلا آنكوك، الإنكار عدم المعرفة، من النكوزة بمعنى ضد المعرفة. والمعنى: لا أعدّك بعد اليوم غير معروف لوضوح حالك عندي، أو لا أجهل حقّك واستحقاقك لأن يجاب في كلّ مسألة بحق جوابها من غير تقيّة، أو عرفت الله عندي، أو لا أجهل حقّك الشعمان، أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٨٣٦ (نكر)؛ شرح المساذند داني، ج ٥٠ ص ٢٩٦ الرافي، ج ٢، ص ٢٣٩ من ٢٩٨ (نكر)؛

١٢. الكافي، كتاب التوحيد، باب أنه لا يعرف إلَّا به، ح ٢٣١ وفي التوحيد، ص ٢٨٥، ح ١، بسنده عن الكليني،

١٦٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ
 الْبَرْقِيِّ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: الْأَوْصِيَاءُ طَاعَتُهُمْ مُفْتَرَضَةً ؟

قَالَ: وَنَعَمْ، هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ أَطِيعُواْ اَللَّهُ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ۚ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنْمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْمُّونَ الرَّكُونَةَ وَهُمْ رَكِمُونَ﴾ ٢.٣ .

٤٩٩ / ١٧ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ
 حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ أَبْوَابُ الْخَيْرِ ۚ ، السَّامِعُ الْمُطِيعُ ١٩٠/١ لَا حُجَّةً عَلَيْهِ، وَ السَّامِعُ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ، وَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ تَمَّتْ حُجَّتُهُ وَ احْتِجَاجُهُ يَوْمَ يَلْقَى اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ ، ثُمَّ قَالَ: • يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمْنِهِ ﴾ ٩. [

حه وتمام الرواية فيهما هكذا: وقلت لأبي عبدالله على: إنّي ناظرت قوماً، فقلت لهم: إنّ الله \_ جلّ جلاله \_ أجلّ وأعزّ وأكرم من أن يُعرف بخلقه، بل العباد يُعرفون بالله. فقال: رحمك الله ، الكافي، كتاب الحجّة، باب الاضطرار إلى الحجّة، ح ٣٤٥، إلى قوله: قوأنّ ما قال في القرآن فهو حقّ فقال: رحمك الله ، على الشرائع، ص ١٩٦، ح ١، بسنده عن صفوان بن يحيى من قوله: وفقلت للناس: أليس تعلمون أنّ رسول الله ... عمع اختلاف يسير ؛ وجال الكثّي، ص ٤٠٠ ح ٤٨٥؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٥، ح ٤٨٦؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٦٠ ح ٢٨ عس ٢٧٠، ص ١٧٦٠ على القرآن فهو حقّ، فقال: رحمك الله.

١ . النساء (٤): ٥٩.

٢ . المائدة (٥): ٥٥.

٣. الاختصاص، ص ٢٧٧، عن أحمد بن محمّد بن عيسى االوافي، ج ٢، ص ٩٢، ح ٥٤٠.

٤ . في تفسير العيّاشي: «الجنّة». ٥ . الإسراء (١٧): ٧١.

٦. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٠٤، ح ٢٢١، عن عبدالأعلى. وراجع: الأمالي للمفيد، ص ٩٦، المجلس ١١، ح ٧
 • الوافي، ج ٢، ص ٩٠، ح ٥٣٥.

# ٩ \_ بَابُ فِي أَنَّ الْأَثِمَّةَ الْكِلا شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلىٰ خَلْقِهِ

٥٠٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيُّ،
 عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَكَيْفَ إِنَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمْرٍ بِشَهِيدٍ رَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ مَتُوكَةٍ مِشَهِيدًا ﴾ أقال آ: « مَزَلَتْ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً، فِي كُلِّ قَرْنٍ ۗ مِنْهُمْ إِمَامٌ مِنَّا شَاهِدٌ عَلَيْهُمْ، وَ مُحَمَّدً ﷺ شَاهِدٌ عَلَيْنَاء. \*

٥٠١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً رَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاس﴾ \*.

فقَالَ ۚ: «نَحْنُ الْأُمَّةُ الْوُسْطَىٰ، وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللّٰهِ ۚ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَ حُجَجُهُ فِي أَرْضِهِ، قُلْتُ: قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ﴾؟

قَالَ: ﴿إِيَّانَا عَنَىٰ خَاصَّةً، ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ فِي الْكُتَّبِ الَّتِي مَضَتْ

١. النساء (٤): ١٤.

۲. في البحار، ج ٢٣، ح ٦٩: + «هذا».

٣. في النهاية، ج ٤، ص ٥١ (قرن): والقرن: أهل كلّ زمان، وهو مقدار النوسط في أعمار أهل كلّ زمان، مأخوذ
 من الاقتران، وكأنّه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وقيل: القرن أربعون سنة.
 وقيل: ثمانون. وقيل: مائة. وقيل: مطلق الزمان. وهو مصدر قَرنَ يَقْرِنه.

٤ . الوافعي، ج ٣، ص ٤٩٦، ح ٢٠٠١؛ البحار، ج ٧، ص ٢٨٣، ح ٧؛ و ج ٢٣، ص ٣٣٥، ح ١؛ و ص ٣٥١، ح ٦٩.

٥. البقرة (٢): ١٤٣.

٦. هكذا في وج، بر، بس، بف، والوافي والبحار، ج١٦ و ٢٣. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال ١٠.

٧. في البحار، ج ١٦: الله.

﴿ وَفِي هَذَا ﴾ الْقُرْآنِ ﴿ لِيَكُونَ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ ﴿ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ۖ الشَّهِيدُ عَلَيْنَا بِمَا بَلَّغَنَا ۗ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ، فَمَنْ صَدَّقَ أَ، صَدَّقْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* وَ مَنْ كَذَّبَ، كَذَّبَنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* 9. تَ

٣٠ / ٣. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَّدًا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَّدًا الْمُسْلَادِ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبَا الْحَسَنِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رُبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ `

فَـقَالَ: أَمِـيرُ الْـمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ الشَّاهِدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِﷺ، وَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ،^

١ . هكذا في المصحف الشريف، مسورة الحجّ (٢٢): ٧٨ و «بر، بس». وفي «ب، ج، ض، ف، و، بح، بدع، بف» و، بح، بف» والوافي والمطبوع: «عليكم شهيداً». ولعلّه من النسّاخ، أو هو نقل بالمعنى وإشارة إلى مضمون الآية، أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٩٥؛ مراة العقول، ج ٢، ص ٣٤٠.

۲ . في (ج) : + (هو).

٣. في الوافي: ووضمير التكلُّم في وبلُّغنا، يحتمل الفاعل والمفعول،

٤. في حاشية بدر الدين: ٥صد قناه. ويحتمل تخفيف ٥صد ق، و هكذب. أنظر: الوافي، ج ٣، ص ٥٠٠؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٣٤٠؛

 <sup>•</sup> في دج، ض، بح، بس، و حاشية دبف، و شرح صدر المتألّهين و شرح المازندراني: ديوم القيامة كذّبناه.
 وفي البحار، ج ٢١: - ديوم القيامة.

٦. بصائر الدرجات، ص ٨٣، ح ٥، بسند آخر، إلى قوله: فوحججه في أرضه، راجع: بصائر الدرجات، ص ٨٢،
 ح ا و ٢ مالوافي، ج ٣، ص ٨٤٩، ح ٢٠١٤ البحار، ج ١٦، ص ٣٥٧، ح ٨٤ و ج ٢٣، ص ٣٣١، ح ٢.

٧. هود (١١): ١٧.

٨. كتاب سليم بن قيس، ص٩٠٣، و نه: اعن عليّ بن أبي طالب هاه ع زيادة في آخره. وفي بـصائر الدرجات، ص١٣٢، ح ١٩٣، و نفسير فرات، ص ١٨٨، ح ٢٣٩، الدرجات، ص ١٦٢، ح ١٩٠ و تفسير فرات، ص ١٨٨، ح ٢٣٩، بسنذ آخر عن عليّ ها، مع زيادة في أوّله. وفي الأمالي للمفيد، ص ١٤٥، المجلس ١٨، ح ٥، بسند آخر عن أمير المؤمنين ها، مع زيادة في آخره؛ تفسير فرات، ص ١٨٩، ح ٢٤١، مع زيادة في أوّله؛ تفسير القميّ، ج ١،

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﷺ: قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمُّهُ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ '؟

قَالَ: «نَحْنُ الْأُمَّةُ الْوَسَطُ"، وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَ حُجَجُهُ فِي أَرْضِهِ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا لَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَأَفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ۞ وَجَنهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْتَبَىكُمْ ﴾ .

قَالَ: ﴿ إِيَّانَا عَنَىٰ، وَ نَحْنُ الْمَجْتَبَوْنَ، وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ \_ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ ۗ ، فَالْحَرْجُ ۗ أَشَدُّ مِنَ الضِّيقِ ﴿ ﴿ لِلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ ﴾ : إِيَّانَا عَنَىٰ خَاصَّةً وَ﴿ هُو ۗ مَنْ كُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَ قَبْلُ ﴾ فِي الْكُتُب الَّتِي مَضَتْ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلِ اللّٰهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ سَمَّانَا الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلِ عَنْهُ ﴾ فِي الْكُتُب الَّتِي مَضَتْ

حه ص ٢٣٤، و فيهما بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤ مع اختلاف تفسير فرات، ص ١٩٨١، ح ٢٣٨، وفيه: وعن الحسين بن سعيد، معنعناً عن زاذان، عن علي ١٤٤، و ص ١٩١، ح ٢٤٤، وفيه: وعن الحسين بن الحكم، معنعناً عن عباد بن سعيد المعتقدي، عن علي ١٤٤، و ص ١٩١، ح ٢٤٤، وفيه: وعن علي بن محمّد بن عسم بن عبدالله الأسدّي، عن علي ١٤٤، عن مقر إوادة في أوّله؛ و ص ١٩١، ح ٢٤٢، وفيه: وعن علي بن محمّد بن عسم الزهري، معنعناً عن زيد بن سلام الجعفي، عن أبي جعفر ١٤٤، عن عمّار بن سويد، عن أبي عبدالله بن يحيى، عن بن سويد، عن أبي عبدالله بن يحيى، عن علي ١٤٤، مع زيادة في أوّله، وفي تفسير فرات، ص ١٨٨، ح ٢٢١؛ و ص ١٨٨، ح ٢٤٠؛ و كمال الدين، ص ١٦٠ من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤ منهم اختلاف من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤ مع اختلاف الداري، ج ٢، ص ٢٩٦، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤ مع اختلاف الداري، ج ٢، ص ٢٥٥، ع ٣٠٤.

١. البقرة (٢): ١٤٣.

٧. في «ب، ج، بف، و حاشية «بر» و شرح صدر المتألَّهين: «الوسطى».

٣. في وب، ج، ض، ف، بر، بف، و في حاشية وبس، و شرح صدر المتألّهين و شرح المازندراني وحاشية ميرزا رفيعا والوافي: ومن ضيق.
 ٤. في وبس، والحرج».

٥. في شرح المازندراني: والضّيق، بفتح الضاد وشدّ الياء. وقد يخفّف،

٦. هكذا في القرآن والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: - دهو،

﴿وَنِي مَـٰذَا﴾ الْـقُوْآنِ ﴿لِيَكُونَ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ۚ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ` فَرَسُولُ اللَّهِﷺ الشَّهِيدُ عَلَيْنَا بِمَا بَلَّغَنَا عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ، وَ نَحْنُ الشَّهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ "، فَمَنْ صَدَّقَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَّفْنَاهُ \*، وَ مَنْ كَذَّبَ كَذَّبْنَاهُ \*، '

٥٠٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ إِنْـرَاهِيمَ بْـنِ عُــمَرَ الْيَمَانِيُّ ، عَنْ سَلَيْم بْنِ قَيْسِ الْهِــلالِيُّ:

١. هكذا في القرآن و ١ ب، بر ١٠ وفي ١ج، ض، ف، و، بح بس، بف، والمطبوع: اعليكم شهيداً».

٢. الحجّ (٢٢): ٧٨\_٧٨.

٣. في وض و شرح صدر المتألّهين: + ديوم القيامة).

٤ . في وف، : وصدّقناه يوم القيامة، وفي شرح صدر المتألهين ، ص ٤٨٨: والفعل الثاني من باب التفعيل ، والأوّل يحتمل البابين.. وكذا قوله: من كذب كذبناه.

٥ . في دف: + ديوم القيامة».

٦. بصائر الدرجات، ص ١٦، ح ١١؛ وص ٨٦، ح ٣، بسندهما، عن ابن أبي عمير، وفيهما إلى قوله: ووحجحه في أرضه، تفسير فرات، ص ٢٧٥، ح ٢٧٤، وفيه: وفرات الكوفي معنعناً عن بريد، من قوله: وقلت: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ازْكُمُوا﴾ ٤. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٦، ح ١١، عن بريد، عن أبي جعفر ١١٤، إلى قوله: ووحججه في أرضه، راجع: بصائر الدرجات، ص ٨٧، ح ٤؛ وتفسير القمي، ج ٢، ص ٨٧، الوافي، ج ٣. ص ٥٠٠٠.

٧. روى حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش ـ وهو راوي كتاب سليم بن قيس -عن سليم بن قيس في الكافي، ح ١٩٣ و ١٣٩١ و ١٤٢١؛ والخصال، ص٤٤٧، ح ٤١؛ والنيبة للطوسي، ص١٩٣٠ كما روى عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة، عن أبان بن [أبي عياش]، عن سليم بن قيس (الهلالي) في الكافي، ح ٢٧٠، والخصال، ص ٢٥٥، ح ١٣. فالظاهر سقوط الواسطة في سندنا هذا بين إبراهيم بن عمر اليماني وسليم بن قيس الهلالي، وهو أبان بن أبي عياش.

لا يقال: ترجم النجاشي لسليم بن قيس في رجاله، ص ٨، الرقم ٤ وقال: «له كتاب ... أخبرني عليّ بن أحمد القمي قال: حدّثنا محمّد بن المحمّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمّد بن علي القمي قال: حدّثنا محمّد بن علي العمرة عن حمّد بن علي العمرة عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى قال حمّاد بن عيسى: وحدّثنا إبراهيم بن عمر البماني عن مسليم بن قيس بالكتاب، ولم يتوسّط أبان بن أبي عيّاش في طريق النجاشي بين إبراهيم بن عمر اليماني وسليم بن قيس.

فإنّه يقال: وقوع الخلل في وجه طريق النجاشي ظاهر ،كما نبّه عليه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، قَالَ: ﴿ نَ اللّٰهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا، وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ ﴿ فِي أَرْضِهِ، وَ جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ، وَ جَعَلَ الْقُرْآنِ مَعَنَا، لا نُفَارِقُهُ، وَ لا يُفَارِقُنَاه. ٢ لَنُهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

حه توفيقه - في بعض تعليقاته، وتشهد بذلك عبارة «قال حمّاد بن عيسى وحدثنا»؛ فانّه لم يذكر في الطريق من يروي عنه عثمان بن عيسى وحمّاد بن عيسى معاً، فلا يصمّ الاستشهاد بطريق النجاشي لنقض ما ادّعيناه، بل لابدّ من الرجوع إلى الأسناد لتبيين الخلل الواقع في طريق النجاشي، فنقول: روى حمّاد بن عيسى، عن [عمر] بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس في الكافي، ح ١١١ و ١١٨، والتهذيب، ج٤، ص١٢١، عن ٢٦٣، وج٦، ص٣٢٨، ح ٢٩، والأمالي للطوسي، ص٣٢، السجلس ٢٩، ح ١٢٨٣، والخصال، ص٥١، ح ٣٦، ص ٢٩٠، ح ١٨٠، وص ٢٧٤، ح ٥٠.

قعليه روى حمّاد بن عيسى عن سليم بن قيس بطريقين ؛ وإبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، و وعمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، أضف إلى ذلك ما ورد في الكلفي ، ح ٢٦٢٠ من رواية عشمان بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس .

فبالمقارنة بين ما ورد في الأسناد المشار إليها وطريق النجاشي نستطيع أن نقول: إنّ الأصل في طريق النجاشي كان هكذا: ه... عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عبّاش عن سليم بن قيس، قال حمّاد بن عيسى وحدّثنا إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عبّاش عن سليم بن قيس بالكتاب. يؤكّد ذلك ما ورد في الغيبة للطوسي، ص ١٩٣ - وقد أشرنا إليه - من رواية ابن أبي جيد - وهو عليّ بن أحمد القمي المذكور في طريق النجاشي - عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن أبي القاسم البرقي، عن محمّد بن عمر، عن أبان بن أبي عياش، عن محمّد بن عمر، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي.

هذا، ويظهر ممّاذكرنًا وقوع الخلل في طريق الشيخ الطوسي أيضاً إلى كتاب سليم بن قيس، فإنّه قال: وله كتاب. أخبر نا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن أبي القاسم الملقّب بماجيلويه، عن محمّد بن عليّ الصيرفي، عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى، عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي. راجع: القهرست للطوسي، ص ٢٣٠، الرقم ٣٤٦. وقد استفدنا ذلك ممّا أفاده الأستاذ السيّد محمّد جواد الشيدي دام تو فقه.

- ١. في دج، ف، بر، و حاشية دبف، وحججه، وفي كمال الدين: وحججاً.
  - ٢. في كتاب سليم بن قيس والوسائل: وجعل،
- ٣. كتاب سليم بن قيس، ص ٦٠٥، ضمن الحديث الطويل ٧، عن أبان، عن سليم. وفي بصائر الدرجات، ص٨٨،
   ح ٦؛ وكمال الدين، ص ٢٤٠، ح ٣٦، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى الوافي، ج ٣، ص ٢٠٥، ح ١٠٥٥ الوسائل،
   ج ٧٧، ص ١٧٨، ح ٣٣٥٥.

### ١٠ \_ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ﴿ إِلَّهُ مُمُ الْهُدَاةُ

١٠٥ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةً بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنِ الْفَضَيْلِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَادٍ﴾ ۗ .

فَقَالَ: «كُلُّ إِمَامٍ هَادٍ لِلْقَرْنِ" الَّذِي هُوَ فِيهِمْ ، "

٧ / ٥٠٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ مَجْلِعُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَرْمٍ مَادٍ﴾ ^ فَقَالَ: ١٩٢/١ وَرُسُولُ اللَّهِ ﴾ الْمُنْذِرُ، وَ لِكُلِّ زَمَانٍ مِنَّا هَادٍ يَهْدِيهِمْ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّ اللّهِ ﴿ ﷺ، ثُمَّ الْهَذَاةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيَّ، ثُمَّ الْأَوْصِيَاءُ ` ( وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍهِ ١١

٧٠٥ / ٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

١ . الرعد ١١١): ٧.
 ٤ . في شرح صدر المتألَّهين وتفسير العيّاشي: (فيه).

۱. في دج، ض: - دهم». ٢. الرعد (١٣):٧.

٣. في معنى «القرن» راجع ما تقدّم ذيل ح ٥٠٠. ٤. ف

٥. بصائر الدرجات، ص ٣٠، ح ٦، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد. الغيبة للنعماني، ص ١١٠،
 ح ٣٩، بسنده عن موسى بن بكر الواسطي. كمال الدين، ص ١٦٧، ح ٩، بسند آخر؛ وفي تفسير العياشي، ج ٢،
 ص ١٠٠٤ - ٧، عن حنّان بن سدير، عن أبي جعفر على عن رسول الفظي مع زيادة في أوّله «الوافي، ج ٣،
 ص ١٠٠٠ - ٢، جن هاشم».

۸. الرعد (۱۳):۷.

٧. في (ج): (عن).

١٠ . في تفسير العيّاشي : + دمن بعده.

٩. في شرح صدر المتألَّهين: «النبيَّ». ١٠ . ١

۱۱. بصائر الدرجات، ص ۲۹، ص ۲۰، بسنده، عن ابن أبي عمير؛ كمال الدين، ص ۲٦٢، ح ۱۰، بسنده عن ابن أبي عمير! لمواتي المواتية، مع اختلاف عمير إلى قوله: هما جاء به نبي المواتية، مع اختلاف يسير المواتي، ح ۲، ص ۲۰۵، ح ۱۵؛ و ج ۱۸، ص ۱۹۰، ح ۲۳.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ؛ ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾؟

فَقَالَ: رَسُولَ اللّهِ ﷺ الْمُنْذِرُ، وَ عَلِيَّ الْهَادِي، يَا أَبًا مُحَمَّدٍ، هَلْ مِنْ ' هَادٍ الْيَوْمَ؟،. قُلْتُ ' اللّهِ الْيَوْمَ؟،. قُلْتُ ' اللهُ عَلَيْ الْهَادِي، يَا أَبًا مُحَمَّدٍ، هَلْ حِنْ لَا فِعَتْ ' اِلْيْك. قُلْتُ ' اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْهَادِي عَلَيْ الْهَادِي اللهُ عَلَيْ الْهَادِي اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِّدُ اللهُ عَلَيْ الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلَقِيْ الْمُعْلَقِيْ الْهَادِي اللهِ اللهِ اللهُ المُنْذِرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَمَّدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

فَقَالَ: وَرَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَوْ كَانَتْ ۚ إِذَا نَزَلَتْ آیَةٌ عَلَىٰ رَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مَاتَتِ الْآیَةُ، مَاتَ الْكِتَابُ ۗ، وَ^ لٰكِتَّهُ ۚ حَيِّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِيَ كَمَا جَرىٰ '' فِيمَنْ مَضِيٰ، ''

٥٠٨ ع. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ،
 عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم ٢٠ الْقَصِيرِ:

أ. في البصائر، ص ٣١: وفهل منّاه.
 ٢. في البحار، ج ٣٥: وفقلت».

٣. في حاشية دف، بف، والبصائر، ص ٣١: دفيكم،

٤ . هكذا في وب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف و شرح صدر المتألهين والوافي والبحار والبصائر ، ص ٣١. وفي العطوع: - ومن ٤٠

٥. في وض، والبصائر ، ص ٣١: (رفعت). وفي دف، و حاشية (بر): (وقعت).

٧. في البحار، ج ٢: + دو السنَّة». ٨. في البحار، ج ٣٥: - دو،

٩. في حاشية (بح): (ولكن).

١٠ . في شرح صدر المتألَّهين: (يجري).

١١. بصائر الدرجات، ص ٣١، ح ٩، بسند، عن المعلّى بن محمّد. وفيه، ص ٣٠، ح ٥ بسند آخر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علا ؛ و ص ٢٩، ح ٢، بسند آخر مع اختلاف يسير ؛ كفاية الأثر، ص ١٦٢، ضمن حديث الطويل بسند آخر، مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وعليّ الهادي ١٠١٠ الوافي، ج ٢، ص ٢٠٥٠ ح ٢٠٠٨ البحار، ج ٢، ص ٢٠٠٢ و ج ٣٥، ص ٢٠٠١.

١٢ . في وض، والبصائر: «عبد الرحمن». والمذكور في البحار، ج ٢٣، ص٣، ح ٥ نقلاً من بصائر الدرجـات هــو

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَدْمٍ مَادٍ ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَمُن أَنتُ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَدْمٍ مَادٍ ﴾ فَقَالَ: «رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمُنْذِرُ، وَ عَلِيٌّ الْهَادِي، أَمَا وَ اللّٰهِ، مَا ذَهَبَتْ مِنَّا، وَ مَا زَالَتْ فِينَا إِلَى السَّاعَةِ. \ السَّاعَةِ. \

# ١١ \_بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ ﴿ إِلَا مُ أَمْرِ اللَّهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ

١ / ٥٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ
 عَلِيٌّ بْنِ حَسًّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ وَلَاةً ۖ أَمْرِ اللَّهِ، وَ خَزَنَةً عِلْمِ اللَّهِ، وَ عَيْبَةً ۗ وَحْيِ اللّٰهِ». '

٢ / ٥١٠ . عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَشْبَاطٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْن .......

حه عبدالرحيم، وهو الصواب؛ فإنّ المذكور في أصحاب أبي جعفر ﷺ: عبدالرحيم القصير . راجع: رجال البرقي، ص ١٠؛ رجال الطوسي، ص ١٣٩، الرقم ١٤٧٧.

١. بصائر الدرجات، ص ٢٠، ح ١/، ح ١/، عن أحمد بن محمد. النيبة للنعماني، ص ١١٠، ح ٤٠، بسند، عن منصور بن حازم. بصائر الدرجات، ص ٢٠٠ ح ٣ و ٤ و ٥ بسند آخر؛ إلى قوله: فوعليّ الهادي، تقسير فرات، ص ٢٠٦، ح ٢، ح ٢٠٠ بعن عبد الرحيم القصير مع زيادة في آخره؛ وفيه، ح ١٧٠، بعند الرحيم القصير مع زيادة في آخره؛ وفيه، ص ٢٠٠ ح ٢، عن عبد الرحيم القصير مع زيادة في آخره؛ وفيه، ص ٢٠٠ ح ١٠ عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر علا، عن النبيّ علله، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع: كفاية الأثر، ص ٨٥٠ الوافي، ج ٣، ص ٥٠٠ م ١٠٠؛ البحار، ج ٢٥، ص ٤٠١.

٢٠ (الولاة): جمع الولي، ووليّ الأمر صاحبه. تقول: هو وليّ المرأة، أي صاحب أمرها والحاكم عليها. أنـظر:
 شرح صدر المتألهين صـ ٤٩٧؛ لسان العرب، ج ١٥، ص ٤١٣ (ولي).

٣. «العَيْبَةُ»: وعاء من أدّم يكون فيها المتاع، وما يجعل فيه الثياب. وزبيلٌ من أدّم يُتُقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين. وعيبة الرجل: خاصّته وموضع سرّه. أنظر: لمسان العزب، ج ١، ص ٣٦٤ (عيب).

بصائر الدرجات، ص ٦١، ح ٦، مع زيادة في آخره؛ و ص ١٠٥، ح ٨، وفيهما عن أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب «الوافي، ج ٦، ص ٥٠٤، ح ١٠١٠.

٥. في اب: - وعن أبيه أسباط، لكنَّ الظاهر ثبوته ، كما عليه أكثر النسخ و بصائر الدرجات ، ص ١٠٢ ، ح ١.

كُلَيْبٍ ١، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عِنْ: ﴿ وَ اللَّهِ، إِنَّا لَخُزَّانُ اللَّهِ فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ، لَا عَلَىٰ ذَهَبٍ، وَ لَا عَلَىٰ ۚ فِضَّةٍ ، إِلَّا ۗ عَلَىٰ عِلْمِهِ، ۚ

٥١١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُوسىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُرَيْدٍ رَفَعَهُ مَ عَنْ سَدِيرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا أُنْتُمْ؟

قَالَ: «نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللَّهِ، وَ نَحْنُ تَرَاجِمَةً ۚ وَحْيِ اللَّهِ، وَ ۖ نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَىٰ مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ».^

هه وأمّا وجه سقوطه من «ب»، فهو جواز النظر من «أسباط» في «عليّ بن أسباط» إلى «أسباط» في «أبيه أسباط»، فوقع السقط.

١ . في «ض»: (كلب». وسورة هذا، هو سورة بن كليب الأسدي، راجع: رجال البرقي، ص ١١٨ رجال الطوسي،
 ص ١٣٢، الرقم ١٤٤٠، ص ٢٢٢، الرقم ٢٩٨٠.

۲ . في الوافي: - «على».

٣. في حاشية وف: وبل». وفي شوح الماؤندراني، ج ٥، ص ٢٠٢: وبفتح الهمزة وتخفيف اللام على الظاهر،
 وبكسر الهمزة وشد اللام على احتمال».

٤. بصائر الدرجات، ص ١٠٣، ح ١، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أسباط الوافي، ج ٣، ص ٥٠٤،
 م ١٠١١.

٦. والتراجمة و والتراجمة: جمع الترجمان، أو الترجمان، أو الترجمان، وهو من يفتر الكلام بلسان آخر؛
 لأنّهم يفترون نطق الحق ولسان القرآن بلسان الإنسان. أو المراد أنّهم مفترون لجميع ما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء ومبيّنوها. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٢٨ (رجم)؛ شرح العازندراني، ج ٥، ص ٢٠٣؛ مرأة العقول، ح ٢، ص ٣٤٧.
 ٧. في وب، ض، بره و البصائر: -و٥٠.

٨. بَصائر الدرجات، ص ١٠٤، ح ٦، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبي عبدالله البرقي، عن أبي طالب، عن سدير . الكافي، كتاب الحجّة، باب في أنّ الأثمّة هي بمن يشبّهون ممّن مضى .... ح ١٠٧، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبي طالب، عن سدير، عن أبي عبدالله هم اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٠٣، ح ٢١، عن الحسين، عن أبي طالب القمّي، عن سدير،

١٩٣/١ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ١٩٣/١ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، فَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ قَالَ اللّهُ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ -:
اسْتِكْمَالُ حُجَّتِي عَلَى الْأَشْقِيَاء مِنْ أَمْتِكَ مِنْ تَرْكِ وَلَايَةٍ عَلِيٍّ وَ الْأَوْصِيَاء مِنْ بَعْدِكَ؛
فَإِنَّ فِيهِمْ سُنَّتَكَ وَ سُنَّةَ الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِكَ، وَ هُمْ خُزَّانِي عَلَىٰ عِلْمِي مِنْ بَعْدِكَ، ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللّهِ ﴿ لَقَدْ أَنْبَأْنِي جَبْرَئِيلُ ﴿ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاء آبَائِهِمْ، "

٥١ أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِمٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَعْقُورٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ديَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ، إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ، مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْدَانِيَّةٍ ،

حه عن أبي عبدالله على ، من قوله: ونحن الحجّة البالغة، راجع: الأمالي للـصدوق، ص ٣٠٧، المـجلس ٥٠، ح ١٥ مالوافي، ج ٣، ص ٥٠٤، ح ٢٠١٢.

١. في وفه: «النضر بن سويد أو شعيب» وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ: «النضر بن سويد». وروى محمد بن الحسين [بن أبي الخطاب] عن النضر بن شعيب في عدّة من الأسناد، وكذا في بعض طرق النجاشي والشيخ الطوسي إلى كتب الأصحاب، بل روى محمد بن الحسين أكثر روايات النضر بن شعيب. راجع: معجم رجسال الحديث، ج ١٩، ص ١٥٦ ـ ١٥٥، الرقم ١٣٠٤؛ رجال النجاشي، ص ٢٤٧، الرقم ١٩٠٠ الفهرست للطوسي، ص ١٧٧، الرقم ٢٨٠.

وأتما رواية محمّد بن الحسين عن النضر بن سويد، فغير ثابتة، وما ورد في بعض الأسناد من روايته عن النضر بن سويد، قد وقع فيه التصحيف. راجع: معجم رجال الحديث، ج 10، ص ٢٨٩، ص ٢٩٨.

٢ . وعلى الأشقياء خبر واستكمال حجتي، أو متعلق بوحجتي، أو بواستكمال، وومن ترك خبره ومتعلق بالظرف المتقدم عليه، ويمكن أن يقرأ: ومَنْ ترك بدلاً من والأشقياء. أنظر: الوافي، ج ٣، ص ١٠٧ مرأة العقول، ج ٢، ص ٣٤٨.

٣. الكافي، كتاب الحجة، باب ما فرض الله عزّوجل ورسوله ...، ح ٥٤٣. وفي بصائر الدرجات، ص ٥٤، ح ٣.
 عن محمّد بن الحسين، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة. وفي بصائر الدرجات، ص ١٠٥، ح ١٢، عن محمّد بن الحسين مثله الوافي، ج ٣. ص ٥٠٥، ح ١٨.

٤. «الوحدائيّة»: حالة الوّحدائيّ، وهو المفارق للجماعة المنفرد بنفسه. وهو منسوب إلى الوحدة بمعنى
 الانفراد، بزيادة الألف والنون للمبالغة. أنظر: النهاية، ج ٥، ص ١٦٠ (وحد).

مُتَفَرِّدٌ بِأَمْرِهِ، فَخَلَقَ خَلْقاً فَقَدَّرَهُمْ للِذٰلِكَ الْأَمْرِ، فَنَحْنُ هُمْ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ، فَنَحْنُ حُجَجُ اللهِ فِي لَ عِبَادِهِ، وَ خُزَّاتُهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ، وَ الْقَائِمُونَ بِذٰلِكَ، "

٥١٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ؟
 وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الْعَمْرَ كِيُّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيًّ بْنِ جَعْفَرِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ۖ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ خَلَقَنَا، وَ صَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُورَنَا ۚ ، وَ جَعَلَنَا خُزَّانَهُ فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ، وَ لَنَا نَطَقَتِ الشَّجَرَةُ ۗ ، وَ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللّٰهُ ، ^

# ١٢ ـ بَابُ أَنَّ الْأَثِمَةَ ﴿ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِي مِنْهَا ^ يُؤْتىٰ

٥١٥ / ١. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ،

١. في البصائر، ص ٦١: وففرُ دهم». ٢. في وج١: وعلى١٠

٣. بصائر الدوجات، ص ٢١، ح ٤، مع زيادة؛ و ص ١٠٤، ح ٧، وفيهما عن محمّد بن عبد الجبّار. التوحيد،
 ص ١٥٢، ح ٩، بسنده، عن ابن أبي يعفور، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره. وراجع: الزهد، ص ١٨٦،
 ح ٢٨٩ .الوافي، ج ٢، ص ٥٥، ح ١٠١٤.

٤. في وألف، ج، ض، بف، (وعوسهو؛ فإن موسى بن القاسم هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي. روى مسائل عليّ بن جعفر عنه، ووردت روايته عنه في كثير من الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٠٥، الرقم ١٠٧٣؛ وص ٤٥٣، الرقم ١٠٧٨؛ الفهرست للطوسي، ص ٢٦٤، الرقم ٢٧٧؛ وص ٤٥٣، الرقم ١٠٧٨؛ معجم رجال النحديث، ج ١١، ص ٢٥٦. ٥٣٦. فعليه في السند تحويلٌ. ويروي عن عليّ بن جعفر، موسى بن القاسم بن معاوية والعمركي بن عليّ جميعاً.

ل. في الوافي: «صورتنا».
 ٧. في ٣ج، ض، بح، بر، والوافي: «الشجر».

٨. بصائر الدرجات، ص ١٠٥، ح ٩، بسنده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر ٤٠ وفيه، ص ١٠٥، ح ١٦، بسنده عن عليّ بن جعفر، إلى قوله: وفي سمائه وأرضه، وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب التوحيد، باب النوادر، ح ٢١١، و التوحيد، ص ١٠١، ح ٨، بسند آخر عن أبي عبدالله ٤٤ مع اختلاف وزيادة مالوافي، ح ٢، ص ٥٠٥، ح ١٠٠٥.
 ٩. في وبرع: وفيها، وفي وبرع: ويؤتى منها،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ يَقُولُ ؟: «الْأَيْمَةُ خُلَفَاءُ اللهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِي أَرْضِهِ. ٣

٥١٦ . عَنْهُ ، عَنْ مُعَلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةً ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالْأُوْصِيَاءُ هُمْ أَبْوَابُ اللَّهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ الَّتِي يُوْتِي مِنْهَا، وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ بِهِمُ احْتَجُ اللَّهُ \_ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ عَلَى خُلْقِهِهِ. '

٥١٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 ينانٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عِنْ قَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ 198/1 الصَّـٰلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَتُهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ \* قال: «هُمُ الْأَثِمَةُ ﷺ، ^

### ١٣ ـ بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ الْكِلْ نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ٩

١٠ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مِرْدَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْبِىٰ وَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى حَالِدِ الْكَابَلِيِّ، قَالَ:

٦. الوافي، ج٣، ص ٥٠٧، ح ١٠١٨.

١ . هكذا في وب، ج، ض، ف، بر، بف، والوافي. وفي المطبوع: + «الرضا».

۲ . في دج، ف: + دانّ.

٣. الوافي، ج٣، ص٥٠٧، ح١٠١٦.

٤. في (ب، و): (وعنه).

٥ . في دف: + دإنًا.

٧. النور (٢٤): ٥٥.

٨. تفسير فوات، ص ٢٨٨، ح ٢٨٩، بسنده عن ابن عبّاس من دون الإسناد إلى المعصوم ، وفيه بعد ذكر الآية
 هكذا: وقال: نزلت في آل محمّد ١٤٤٠ • الوافي، ج ٣، ص ٥٠٥، ح ١٠١٧.

٩. في حاشية وف: + وفي الأرض، وفي مرآة العقول: + وفي أرضه.

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الّذِيّ أَنزَلْنَا﴾ '.

فَقَالَ: دِيَا أَبَا خَالِدٍ، النُّورُ وَ اللّٰهِ الأَيْمَةُ مِنْ آلِ مَحَمَّدٍ ﷺ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُمْ وَاللّٰهِ لَوْرُ اللّٰهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ، وَاللّٰهِ يَا أَبَا خَالِدٍ، لَنُورُ اللّٰهِ النَّذِي أَنْزَلَ، وَ هُمْ وَ اللّٰهِ نُورُ اللهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ، وَاللهِ يَا أَبَا خَالِدٍ، لَنُورُ اللّٰهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِينَةِ بِالنَّهَارِ، وَهُمْ وَاللّٰهِ يَنَوْرُونَ قُلُوبُهُمْ، وَ اللّٰهِ يَا قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ يَحْجُبُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ نُورَهُمْ عَمَّنْ يَشَاءُ، فَتَظٰلِمُ وَلَهُ قَلْوَبُهُمْ، وَ اللّٰهِ يَا أَبًا خَالِدٍ، لَا يُحِبّنَا عَبْدُ وَ يَتَوَلَّانَ " حَتَىٰ يُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَهُ، وَ لَا يُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَ عَبْدِ حَتَىٰ يُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَهُ، وَ لَا يُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَىٰ يُسَلِّم اللهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ، يُسَلّم اللهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ، وَ يَكُونَ سِلْما لَنَا سَلّمَهُ اللّهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ، وَ الْمَنْ عَنْ عَنُو الْقِيَامَةِ الْأَكْبَرِهِ. اللّهِ يَا وَمَا لَهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ، وَ اللّهُ مِنْ فَنَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبُرِهِ. أَنَا مَنْ فَرَعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبُرِهِ. أَلهُ مَا لَنَا سَلّمَهُ اللّهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ، وَ الْمَنْ عَنْ عَنْ مَا لَعَيْمَةُ اللّهُ مِنْ فَرَع يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبَرِهِ. أَلْهُ اللّهُ مِنْ فَنَع يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبُرِهِ. الْمُعَلِّةُ اللّهُ مَالْمَهُ مِنْ فَرَع يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبَرِهِ. أَنْ

٥١٩ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمَى الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَ الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُ سَهُمْ عَنِ الْمُنكَوِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطّيّبَتِ وَيُحِرُّ اللّذِي أَنْهَا سَهُمُ الْخَبْتِيثَ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَاتَّبِعُواْ النُّورَ الّذِي أَنْزِلَ مَعُهُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ

۱ . التغابن (٦٤): ۸.

٢. في الوافي وتفسير القمّي: - وفي.

٣. في دجه: «الأثمّة».

٤. في الوافي: «فيظلم».

٥. عطف على المنفى. وفي حاشية «ج»: «ولا يتوَلَّانا».

٦. وحتى يسلمه: إمّا من الإسلام بمعنى الانقياد، أو من التسليم؛ والسّلم: خلاف الحرب. أنظر: الوافي، ج٣٠ ص ٥٠٨، مرأة العقول، ج٢، ص ٣٥٤.

٧. والسِلْم، ووالسَلْم، الصلح، وضد الحرب. ووالسَلَم، الاستسلام والإذعان والانقياد. وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميم. أنظر: النهاية، ج ٢، ص ١٣٤٤ لمسان العرب، ج ٢١، ص ٢٣٤ (سلم).

٨. في دف، دوإذا،

٩. تفسير القمّى، ج ٢، ص ١٣٧١، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٣، ص ٥٠٩، ح ١٠٢٠.

ٱلْمُثْلِحُونَ﴾ ۚ قَالَ: «النُّورُ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ عَلِيٌّ ۖ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَيْمَّةُ ﴿ اللَّهِ ا

٥٢٠ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْن مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ اللهِ: لَقَدْ آتَى اللَّهُ أَهْلَ الْكِتَابِ خَيْراً كَثِيراً، قَالَ َّ: ﴿ وَ مَا ذَاكَ "؟ ﴿ قُلْتُ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿أَوْلَتَهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُم مُرُّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾ \* قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَدْ آتَاكُمُ اللَّهُ \* كَمَا آتَاهُمْ، ثُمَّ تَـلَا: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾^ 190/1 ويَعْنِي إماماً تَأْتَمُّونَ بِهِه. ٩

٥٢١ / ٤ . أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ، عَنْ عَلِيّ بْن أَسْبَاطٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الْكَابُلِئِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيٓ أَنزَلْنَا﴾ ``.

فَقَالَ: «يَا أَبًا خَالِدٍ، النُّورُ وَاللَّهِ الْأَيْمَةُ ﴿ يَا أَبًا خَالِدٍ، لَنُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوب الْمُوْمِنِينَ أَنْوَرُ مِنَ '' الشَّمْسِ الْمُضِيئَةِ بِالنَّهَارِ، وَ هُمُ الَّذِينَ يُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ،

١ . الأعراف (٧) : ١٥٧.

۲. في «ب، ج، ض، بف، والوافي والبحار: - «علي،

٣. تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ٣١، ح ٨٨، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، وفيه بعد ذكر الآية هكذا: «النور علي ﷺ، تفسير القمي، ج ١، ص ٢٤٠، من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ، وفيه بعد ذكر الآية هكذا: ويعنى أمير المومنين عليه الوافي، ج٣، ص ٥١٠، ح ١٠٢؛ البحار، ج ٢٣، ص ٣١٠، ح ١٠.

٤. في دف، دوقال، ٥ . في دف، والوافي: دذلك.

٦. القصص (٢٨): ٥٢\_٥٤. ٧. في دف، بح): - دالله).

٨. الحديد (٥٧): ٢٨.

٩. الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٧٣؛ و تفسير القمّي، ج ٢، ص ٣٥٢، وفيهما بسند آخر عن أبي عبدالله # من قوله: ﴿وَيَجْعَل لُّكُمْ نُورًا﴾ مع زيادة في أوّله. راجع: تفسير فوات، ص ٤٦٨، ح ٦١٢ الوافي، ج ٣، ص ٥١٠، ح ١٠٢٣.

١٠. التغابن (٦٤): ٨. ۱۱ . في دض: + دنور.

وَ يَحْجُبُ اللَّهُ نُورَهُمْ عَمَّنْ يَشَاءُ، فَتَظْلِمُ ا قُلُوبُهُمْ، وَ يَغْشَاهُمْ بِهَا». ``

٥٠٠ على بن مُحَمَّد وَ مُحَمَّد بن الْحَسَن، عَنْ سَهْلِ بن زِيَاد، عَنْ مُحمَّد بن الْحَسَن بن شَمُّون، عَنْ عَبْد الله بن عَبْد الرُّحَمٰن الأَصَمَّ، عَنْ عَبْد الله بن الْقَاسِم، عَنْ صَالِح بن سَهْلِ الْهُمْدَانِيَّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿اللّهُ تُدِرُ السَّمَنَٰتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُدرِهِ

كَمِشْكُوهِ﴾: افَاطِمَةُ هِذه ﴿فِيهَا مِصْبَاعُ﴾: اللّحَسَنُ آ ﴿الْمِصْبَاعُ فِي زُجَاجَةٍ﴾: اللّحُسَيْنُ،
﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنُهَا كَوْكَبُ دُرِيً ﴾: افَاطِمَةُ كَوْكَبُ دُرِيِّ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ النَّفْيَا، ﴿يُوقَدُ مِن

شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ﴾: الْإِنْ اهِيمُ هِ ﴿ وَنَتُونَةٍ لا شَرْقِيَةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ﴾: اللّه يَهُودِيَّةٍ وَلا نَصْرَائِيَّةٍ،

﴿يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيءَ ﴾: ايكَادُ الْعِلْمُ يَنْفَجِرُ وْ بِهَا، ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ نُورُ عَلَى نُورٍ﴾: المِامُ

قُلْتُ: ﴿أَوْ كَظُلُمَتِ﴾؟ قَالَ: «الْأَوَّلُ وَ صَاحِبُهُ ، ﴿يَغْشَنهُ مَوْجٌ ﴾: الثَّالِثُ ﴿مِن فَوْقِهِ مَـوْجُ [مِّـن فَـوْقِهِ سَـحَابُ ٢] ظُــلُمَتُ ﴾ الثَّانِي ^ ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾: مُعَاوِيَّةٌ لَعَنَهُ

١. في «بف» وحاشية «ف» والوافي وحاشية بدر الدين: «فيُظْلِم».

٢٠ تفسير القني، ج ٢، ص ٢٧١، بسنده عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير و زيادة •الوافي، ج ٢٠ ص ٥٠٩، ح ٢١٠١.

٤ . والكرّريّ، و والدّرِرّيّ، منسوب إلى الدّرّ بصفائه و نقائه. و يجوز أن يكون منسوباً إلى الدرء، بمعنى الدفح، فأصله الدرّيء، قلبت همزته ياء وأدغمت في الياء. وأمّا الدّرّيّ، فعلى النسبة إلى الدّرّ على غير قياس. أنظر: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٨٧ (درر).
 ٥ . في وب، ج، ف، به، يقير القمّي: ويتفجّر».

٦. النور (٢٤): ٣٥. ٠

٧. هكذا في القرآن. وفي النسخ والمطبوع: - ﴿ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾.

٨. في مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤: وقوله: ظلمات الثاني \_أي لفظ الظلمات الواقع ثمانياً في الآية الموصوف فيها بأن بعضها فوق بعض \_إشارة إلى معاوية وفتنة بني أميّة، أي هي مبتدأ خبره معاوية وفتن

(٤) كتاب الحجّة / ٤٨١

اللهُ ۚ وَ فِتَنُ بَنِي أُمَيَّةَ ﴿إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ﴾ الْمُؤْمِنُ فِي ظُلْمَةِ فِتْنَتِهِمْ ۚ ﴿لَمْ يَكُدُ يَرَنهَا وَمَن لُمْ يَجْتَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾: " إِمَاماً مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةً ﴿ فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾: ۚ إِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ،

وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَسْمَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم﴾ ": «أَثِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْعَىٰ ۚ بَيْنَ يَدَي ۗ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِأَيْمَانِهِمْ حَتَّىٰ يُنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ ^ أَهْلِ الْجَنَّةِ؞. ٩

• عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِم الْبَجَلِيُّ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الْعَمْرَكِيُّ بْنِ عَلِيٌّ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفَرٍ ١٠٤ عَنْ أَخِيهِ مُوسىٰ ﷺ ، مِثْلَهُ. ١٠

٥٢٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ " ا ١٩٦/١ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل:

بني أميّة. ثمّ احتمل أن يكون وفتن بني أميّة، مبتدأ و وإذا أخرج يده، خبره، أو تكون وظلمات، مضافة إلى والثاني، وخبره وبعضها فوق بعض، فيكون «معاوية» ابتداء كلام أخر». ثمّ قال: «ويحتمل أن يكون «من» في قوله: ﴿مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾، إلى قوله: فتن بني أميّة ، كلاماً واحداً».

٢ . في «بر»: - «المؤمن في ظلمة فتنتهم».

١ . في دف: - دلعنه الله،

٤. النور (٢٤): ٤٠.

٣. في (ج): + (أي). ٥ . الحديد (٥٧): ١٢.

٦. في (ج): اليسعى نورهم). وفي اض ، ف ، بر ، والوافى: اليسعى».

٧. في الوافي: وأيدي. ٨. في (ف): (منزلة).

٩. تفسير القني، ج ٢، ص ١٠٢، بسنده عن صالح بن سهل الهمداني، إلى قوله: ﴿وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾. تفسير فرات، ص ٢٨٢، ح ٣٨٣، بسند آخر إلى قوله: ايكاد العلم ينفجر بها، مع اختلاف يسير. راجع: التوحيد، ص ۱۵۸، ح ٤ مالوافي، ج ٣، ص ٥١١، ح ١٠٢٤ \_ ١٠٢٥.

١٠ . الوافي، ج٣، ص ٥١١، ح ١٠٢٥.

١١ . هكذا في وجر، وفي سائر النسخ والمطبوع: ومحمّد بن الحسن، والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر محمّد بن الحسين [بن أبي الخطَّاب] من الرواية عن [الحسن] بن محبوب. راجع: معجم رجـال الحـديث، ج ١٥، ص ٤٠١ و ٤٠٦ و ٤٣١ و ٤٣٣ . يؤيِّد ذلك ما يأتي ذيل ح ٧٦٧؛ من رواية محمَّد بن الحسين وأحمد بن محمَّد عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل. وأمّا رواية محمّد بن الحسن عن الحسن بن محبوب، فلم نجدها في موضع.

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ 'عِلا، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنْوَهِمْ﴾.

قَالَ: «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلَايَةَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ بِأَفْوَاهِهِمْ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ ٢٠

قَالَ: «يَقُولُ: وَ اللَّهُ مُتِمُّ الْإِمَامَةِ، وَ الْإِمَامَةُ هِيَ النَّورُ، وَ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّهِ ِ ٱلَّذِيّ أَنزَلْنَا﴾ "، قَالَ: «النُّورُ هُوَ الْإِمَامُ». \*

### ١٤ \_ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْمِيكِ هُمْ \* أَرْكَانُ الْأَرْضِ

٥٢٤ / ١. أَحْمَدُ ٢ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: مَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ ﴿ آخُذُ بِهِ، وَ مَا نَهِىٰ عَنْهُ أَنْتَهِى عَنْهُ، جَرىٰ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مِثْلُ ۖ مَا جَرىٰ لِمُحَمَّدٍ ﴾ وَلِمُحَمَّدٍ ﴿ الْفَضْلُ عَلَىٰ جَمِيعِ مَنْ

۱. في الكافي، ح ۱۷۸: + والماضي،

٢. الصفّ (٦١): ٨.

٣. التغاين (٦٤): ٨.

الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ضمن الحديث الطويل ١١٧٨، بسنده عن ابن محبوب، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٣، ص ١٥١٢، ح ١٠٢٦.

<sup>.</sup> ٥ . في لج): - لهم).

٦. في البحار، ج ٥٣: «محمّد بن مهران». وهو سهو؛ فقد روى المصنّف ٤ عن أحمد بن مهران في أسناد
 عديدة. راجم: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٧٠٩.

٧. في دف، بف، والبصائر، ص ٢٠٠ والبحار، ح ١٦: - دمثل،

٨. في اج، بح): - اولمحمّد ﷺ.

خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ، الْمُتَعَقِّبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ كَالْمُتَعَقِّبِ عَلَى اللهِ وَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَ الرَّادُ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَىٰ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ؛ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ بَابَ اللهِ الَّذِي لاَ يُؤْتِىٰ إِلَّا مِنْهُ، وَ سَبِيلَةَ الَّذِي مَنْ سَلَكَ بِغَيْرِهِ هَلَكَ ، وَكَذٰلِكَ يَجْرِي الْمُؤْمِقِةِ اللهِ الذِي فَلْ بَغْيْرِهِ هَلَكَ ، وَكَذٰلِكَ يَجْرِي الْمُؤْمِقِةِ اللهُ أَرْكَانَ الأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا "، وَ حُجَّتَهُ اللّٰهَ أَرْكَانَ الأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا "، وَ حُجَّتَهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَوْقَ الأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَىٰ ".

وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَثِيراً مَا يَقُولُ: أَنَا قَسِيمُ اللهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، وَ أَنَا الْفَارُوقُ ٢ الْأَكْبَرُ، وَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا وَ الْمِيسَمِ ٨، وَ لَقَدْ أَقَرَتْ لِي جَمِيعُ

والمتعقب، أي الطاعن والمعترض والشاك، تقول: تعقبت عن الخبر، إذا شككت فيه وعُذتَ للسؤال عنه. أو
المتأمّل والمتدبر في حقيقته، تقول: تعقبتُ الأمر، إذا تدبرتَه. أو الطالب للعثرة والعورة والمُسعيّب، يقال:
تعقّبه، إذا طلب عثرته وعورته. أو العتأخر، بمعنى أنّه تأخر عنه ولم يلحق به. أنظر: لمسان العوب، ج ١،
ص ١٦٧- ١٩٦ (عقب) ومرأة العقول، ج ٢، ص ٢٦٣.

۲. في وب، ولهلك، وفي وج، ض، بر، بف، ويهلك،

٣. في وضه وتجريه. وفي البصائر، ص ٢٠٠ وجرى على الأثمة، وضمير ويجرى، راجع إلى والفضل».

٤. في دض، و١: دواحد بعد واحده.

٥ . وأن تميد بأهلها، أي تتحرّك وتميل بهم. يقال: ماد الشيء يسميد ميداناً، أي تسحرًك وزاغ واضطرب. أنـظر:
 القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٦٣، مجمع البحرين، ج ٣، ص ١٤٧ (ميد).

٦. «الثرى»: التراب النديّ، أي المرطوب، وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض، فإن لم يكمن نديّاً فهو
تراب. أو التراب وكلّ طين لايكون لازباً إذا بُلّ. أنظر: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٢٣٩؛ مجمع البحرين، ج ١،
ص ٧٧(ثرو).

٨. والييسم : هي الحديدة التي يكوى بها. وأصله: يؤسم، فقلبت الواو ياة لكسرة العيم. النهاية، ج ٥، ص ١٨٦ (وسم). وقال الفيض في الوافي: ولمتاكان بحبه وبغضه الله يتميّز المؤمن من المنافق، فكأنّه كان يسم علي جبين المنافق بكيّ النفاق». و في حاشية بدرالدين، ص ١٤٥ : ورأيت في نسخة معتبره مقروءة علي عدّة من الشيوخ تفسير المبسم بخاتم سليمان في و كأنّه إشارة إلى ما سيأتي من أنّ علامة الإمام الأمام أن يكون عنده آيات الأنبياء، ومن جسلتها عصا موسى و خاتم سليمان ؛ فعلى هذا قوله : أنا كذا، أنا كذا يشير به إلى أنّي أنا الإمام المفترض ومن جسلتها عصا موسى و خاتم سليمان ؛ فعلى هذا قوله : أنا كذا، أنا كذا يشير به إلى أنّي أنا الإمام المفترض الطاعة ، لاغيري من تيم وحدى. هذا ، والصواب أنّ المراد بالميسم الميسم الحقيقي ، وقد ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أنّ رسول الله الله قل قال لعلي الله في آخر الزمان باحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعدادك ، وانظر: تفير القبي، ج ٢، ص ١٣٠.

الْمَلَاكِكَةِ وَ الرُّوحُ وَ الرُّسُلُ بِمِثْلِ مَا أَقَرُوا بِهِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَقَدْ حُمِلْتُ عَلَىٰ مِثْلِ
197/ حَمُولَتِهِ أَ وَ هِيَ حَمُولَةُ الرَّبُ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُدْعَىٰ فَيُكْسَى أَ وَأَدْعَىٰ فَأَكْسَىٰ،
وَ يُسْتَنْطَقَ وَ أَسْتَنْطَقَ، فَأَنْطِقَ عَلَىٰ حَدً آ مَنْطِقِهِ، وَ لَقَدْ أَعْطِيتُ وَ حَسُلاً مَا سَبَقَنِي
إلَيْهَا أَحَدُ قَبْلِي: عُلِّمْتُ الْمَنَايَا ۚ وَ الْبَلَايَا وَ الْأَنْسَابَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ، فَلَمْ يَفُتْنِي
مَا سَبَقَنِي، وَ لَمْ يَعْزُب لَ عَنِّى مَا غَابَ عَنِّي أَبْشُر أَ بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَ أُودِّي عَنْهُ، كُلُّ ذٰلِكَ مِنَ
اللّٰهِ، مَكْنَنِي فِيهِ ' بِعِلْمِهِ. ''
اللّٰهِ، مَكْنَنِي فِيهِ ' بِعِلْمِهِ. ''

التحقولة: الإبل التي تحمل، وكذلك كل ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره، سواء كانت عليه الأحمال أو لم التحقيق الله وكل محمداً من أعباء لم تكن. ووالحُمُولة : الأحمال. وكلاهما محتمل هنا. والمعنى: كلّفني الله ربّي مثل ما كلف محمّداً من أعباء التكليف والهداية. وأمّا العبارة فقر ثت على ثلاثة أوجه: الأوّل: حُمِلتُ على مثل حَمُولته أو حُمُولته. الشائي: حَمَلتُ على مثل حَمُولته، الشائد: حَمِلتُ عليّ مثل حَمُولته، فسالحُمولة بمعنى الحمل لا المحمول عليه. أنظر: الصحاح، ج٤، ص ١٦٧٨ (حمل) ؛ شرح حَمَدتُ ما المازندراني، ج٥، ص ٢٧٠. الرقاقية، ج٣، ص ١٥٤ ومرآة العقول، ج٢، ص ٢٧٠.

٢. قال في الوافي: ويدعى فيكسى، يعني يوم القيامة. وكأنّ الدعوة كناية عن الإقبال الذي مرّ بيانه في شرح
 حديث جنود العقل والجهل، وهو السير إلى الله في سلسلة العود. والكسوة كناية عن تغشّيهما بنور الجبّار،
 وغفران إنّيتهما في الجليل الغفّار، واضمحلال وجودهما في الواحد القهّاره.

٤ . في دف: دأو تيتُه.

٣. في حاشية (برة: دحذو).

٥. في دض): + دعلم).

٦. «المنايا»: جمع المنيّة، وهي الموت من المتني بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. والعراد: آجال الناس. أنظر: النهاية، ج ٤، ص ٢٦٨؛ لمسان العرب، ج ١٥، ص ٢٩٢ (مني).

ل في الوافي: ولم يغرب، وولم يَعْزُب، وولم يَعزِب، أي لم يبعد ولم يبغب. يقال: عَزَب عني فـلان يَـعْزُب
ويَعْزب، أي بَعَدَ وغاب. أنظر: المصحاح، ج ١، ص ١٨١ (عزب).

٨. في «َب، ض، بح»: - وعنَي». قال في الوافي: ولم يغتني ما سبقني» أي علم ما مضى؛ وما غاب عنَي» أي علم ما يأتى.

۱۰ . في حاشية (بر۱): (منه).

١١. بصائر الدرجات، ص ٢٠٠، ح ٣، عن أحمد بن محمّد و عبدالله بن عامر، عن محمّد بن سنان؛ وفيه، ص ٢٦٦،
 ح ٢، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سلام، عن مفضّل بن عمر، من قوله: (أعطيت خصالاً)، وفيهما مع اختلاف

(٤) كتاب الحجَّة /

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورِ الْعَمِّيِّ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدُّنَنَا الْمُفَضَّلُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ الْحُدِيثَ الْأُولَ.
 الْحَدِيثَ الْأُولَ.

٢ / ٥٢٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابِ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: عَدْثَنَا سَعِيدُ الْأَعْرَجُ، قَالَ:

حه يسير ؛ وفيه، ص ٢٦٨، ح ١١، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، من قوله: «أعطيت خصالاً» إلى قوله:

«فصل الخطاب»؛ وفيه، ص ٤٦٦، ح ٩، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن عامر، عن محمّد بن سنان؛ علل
الشرائع، ص ١٦٤، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عبدالله بن عامر بن سعيد، عن محمّد بن
سنان، وفيهما من قوله: «أنا قسيم الله» إلى قوله: «أنا صاحب العصا والعيسم»؛ الاختصاص، ص ٢١، بسنده عن
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، من قوله: «كان أمير المؤمنين على باب الله» إلى قوله: «تحت
الشرى» • الوافي، ج ٢، ص ٥٦٣، ح ٧٠١؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٥٨، ح ٥١ إلى قوله: «لمحمّد على
جميع من خلق الله»؛ و ج ٣٥، ص ٢١٠، ح ١٠٤، من قوله: «أنا قسيم الله» إلى قوله: «المعسا والميسم».

١. في دبر، : + دمثل،

٢ . في وألف، ج، ف، بح، بر، بف، : «محمك بن الحسين» وهو سهو ؛ فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم في الكافي، ذيـل
 ح ٢٥٠، قد تكرّرت رواية علي بن محمك ومحمّد بن الحسن متعاطفين عن سهل بن زياد. أنظر : على سبيل المثال الكافي، ح ٢٧٦ و ٣٢٣ و ٣٣٦ و ٣٣٦ و ٢٢٥ و ٢٠٩ و ١٩٦٦ و ١٥٦ و ٢٦١.

٣. في «بر»: + «بالسلام». ٤ . في الوافي: «وقال».

٥ . في وف: + وبن خالد، ٦ . في حاشية وبف: والمتعيّب، وفي الأمالي: والعانب،

٧. في حاشية (بف): (كالمتعيّب). وفي الأمالي: (كالعائب).

٨. في دض، بحه: درسول الله،

كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ بَابَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُؤْتَىٰ إِلَّا مِنْهُ، وَ سَبِيلَهُ الَّذِي مَنْ سَلَكَ ا بِغَيْرِهِ هَلَكَ، وَ بِذٰلِكَ جَرَتِ الْأَيْمَةُ ﴿ وَاحِدٌ ۖ بَعْدَ وَاحِدٍ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَرْكَانَ الْأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ، وَ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ عَلَىٰ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرِيٰهِ.

وَ قَالَ: ‹قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَا قَسِيمُ اللَّهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، وَ أَنَا الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ ، وَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا وَ الْمِيسَم ، وَ لَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَاثِكَةِ وَ الرُّوحُ • بمِثْل مَا أَقَرَّتْ ۚ لِمُحَمَّدِﷺ، وَ لَقَدْ حُمِلْتُ ۚ عَلَىٰ مِثْل حَمُولَةِ مُحَمَّدٍ ۖ ﷺ وَ هِيَ حَمُولَةُ الرَّبُ، وَ إِنَّ مُحَمَّداً ﷺ يُدْعَىٰ فَيُكْسَىٰ وَ يُسْتَنْطَقَ ١، وَ أَدْعَىٰ فَأَكْسَىٰ وَأَسْتَنْطَقَ، فَأَنْطِقَ عَلَىٰ حَدِّ مَنْطِقِهِ، وَ لَقَدْ أَعْطِيتُ خِصَالاً لَمْ يَعْطَهَنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: عُلَّمْتُ عِلْمَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ الْأَنْسَابَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ، فَلَمْ يَقْتُنِي مَا سَبَقَنِي، وَ لَمْ يَعْزُبُ ' عَنِّي مَا غَابَ عَنْي، أُبْشُرُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ أُوِّدِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، كُلُّ ذٰلِكَ مَكَّنَنِيَ اللَّهُ فِيهِ ١٠ بإذٰنِهِ، ١٣

٥٢٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ ١٩٨/١ عَلِيُّ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ٣٠ عَبْدِ اللَّهِ الرِّيَاحِيُّ، عَنْ أَبِي الصَّامِتِ الْحُلُو انِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَقَالَ: وَفَضْلَ ١٤ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : مَا جَاءَ بِهِ آخُذُ بِهِ، وَ مَا نَهىٰ

 ٢. في «ب، ف، بح، بر، بف» والأمالي: «واحداً». ١. في الأمالي: وتمسَّك.

> في «ف»: «الميسم والعصا». ٣. في حاشية (بف): (الأعظم).

٦. في (ب، ج): + (به). ٥. في دف: + دوالرسل،

۷. فی دف، بح): (حمّلت).

٨. في وب، : ومحمد رسول الله، وفي وج، ض، بحه: ورسول الله،

۱۰ . في دض): دلم يغرب، ٩. في الأمالي: + «فينطق».

۱۱ . في حاشية (بر): (منه).

١٢ . الأمالي للطوسي، ص ٢٠٥، المجلس ٨، ح ٢، بسنده عن سهل بن زياد الآدمي، إلى قوله: ووالأنساب وفصل الخطاب؛ مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ٣، ص ٥١٥ ، ح ١٠٢٨ ؛ البحار ، ج ٥٣ ، ص ١٠٢ ، ذيل ح ١٢٤ .

١٣ . في البصائر ، ص ٤١٦: - وأبوه.

١٤. في وج، بر، : وفضَّل، وقوله: وفَضْلُ، مبتدأ، والموصول خبره. أو يقرأ: وفُضَّلَ، أو يقرأ: وفَضَّلْ، أنظر: مه

عَنْهُ أَنْتَهِي عَنْهُ، جَرَىٰ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسَولِ اللَّهِ قَ الْفَضْلُ لِمُحَمَّدٍ عَلَىٰ الْمُتَقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ الْمَتَقَضِّلُ عَلَيْهِ لِمُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللَّهُ وَ رَسُولِهِ، وَ الْمَتَقَضِّلُ عَلَيْهِ كَالْمَتَقَضِّلُ عَلَيْ وَي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَىٰ حَدُ الشِّرُكِ بِاللَّهِ؛ كَالْمُتَقَضِّلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ إلى فَنْهُ، وَ سَبِيلُهُ اللهِ عَنْ صَلَكَهُ وَصَلَ إِلَى اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْ سَلَكَهُ وَصَلَ إِلَى اللهِ عَنْ وَشَعِيرَةً وَ جَلَىٰ لِللهِ عَنْ مَنْ سَلَكَهُ وَصَلَ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَىٰ وَكَذَٰلِكَ كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِلَىٰ مِنْ بَعْدِهِ، وَ جَرَىٰ لِلْأَثِمَّةِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِداً بَعْدَ

جَعَلَهُمُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَرْكَانَ الأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، وَ عُمُدَ ۖ الْإِسْلَامِ، وَ رَابِطَةً ۗ عَلَىٰ سَبِيلِ ۗ هُدَاهُ ۗ ، لَا يَهْدَىٰ إِلَّا بِتَقْصِيرٍ عَلَىٰ سَبِيلِ ۗ هُدَاهُ ۗ ، لَا يَهْدَىٰ إِلَّا بِتَقْصِيرٍ عَنْ حَقِّهِمْ ۚ ، أَمْنَاءُ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا أَهْبَطَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عُذْرٍ ۖ أَوْ نَذْرٍ ۗ ( ، وَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَىٰ مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَجْرِي لِآخِرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ مِثْلُ الّذِي جَرىٰ لِأَوْلِهِمْ، وَ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا

حه شرح المازندراني، ج ٥، ص ٢٢٣؛ الوافي، ج ٣، ص ٥١٦، مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٧٣.

١. في دب، ض، بحه: + دوالفضل. ٢. في حاشية دف: دما جري.

٣. في البصائر ، ص ١٩٩: «على الله ورسوله».

في البصائر، ص ١٩٩: «وعهد». و «العُمُد» و «العُمُد»: جمع الكثرة للعمود، وجمع القلّة: الأغيدة. هذا في اللغة، واحتمل الفيض «العُمَد» مفرداً، لاجمعاً. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥١٦ (عمد)؛ الوافي، ج ٢، ص ٥١٦.

٥. في وض، بس، بف، والوافي ومرآة العقول: ورابطه، وقوله: ورابطة، أي لازمة لسبيل الهدى غير مفارقة عنه وض، بس، بف، والوافي ومرآة العقول: ورابطه، وقوله: ورابطة في الثغور. أو شديدة، أي جعلهم فوقة شديدة كأنهم يربطون أنفسهم بالصبر عن الفراد. وقد جاء الرابط بمعنى الشدّة. أنظر: شرح الملاندراني، ج٥، ص ٢٣٤-٣٥٣ (ربط).

٦. في وجه: وسبيله». ٧. في وج، فه والبصائر، ص ١٩٩: - وهداة».

٨. في (ف، بح، بس، بف، وحاشية (ج، ف، والوافي: ولا يهدي،

٩. في البصائر، ص ١٩٩: +ولأنَّهم،

١٠ والعُذُرة: مصدر عَذَر، بمعنى محو الإساءة. أو جمع العذير، بمعنى المعذرة. أنظر: النهاية، ج ٣، ص ١٩٧؛
 لسان العرب، ج ٤، ص ٥٤٨ (عذر).

١١. والنَّذُرة: مصدر نَذَر، بمعنى خوّف، أي بمعنى الأنذار. أو جمع النذير، بمعنى الإنذار. أنظر: لسان العرب، ج٥ص ٢٠١ (نذر).

بِعَوْنِ اللَّهِ.

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ اَنَّا قَسِيمُ اللّٰهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، لَا يَدْخُلُهَا أَ ذَاخِلُ إِلَّا عَلَىٰ حَدِّ قَسْمِي الْمُوْدِي عَمَّنْ كَانَ وَالْعَلَىٰ حَدِّ قَسْمِي الْمُؤدِّي عَمَّنْ كَانَ قَبْلِي، لَا يَتَقَدَّمُنِي أَحَدَ إِلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُذَعُو قَبْلِي، لَا يَتَقَدَّمُنِي أَحَدَ إِلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُذَعُو فَبْلِي، لَا يَتَقَدَّمُنِي أَحَدَ إِلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُذَعُو بِالسّمِهِ أَ، وَ لَقَدَ أَعْطِيتُ السّتَّ: عِلْمَ الْمُنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ الْوَصَايَا وَ فَصْلَ الْخِطَابِ اللّهُ وَإِنِّي بِالسّمِهِ أَ، وَ لَقَدَ أَعْطِيتُ السُّتَّ: عِلْمَ الْمُنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ الْوَصَايَا وَ فَصْلَ الْخِطَابِ الْمُقَا وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١. في دض، بر، والبصائر، ص ٤١٥: ولا يدخلهما، وهو مقتضى السياق.

٢٠ والقُتم): مصدر قَتَمَت الشيء فانقسم. وأمّا والقِشم، فهو الحظّ والنصيب من الخير. أنظر: الصحاح، ج٥٠ ص ٢٠١٧ (قسم).

۳. في دبس: دعلي.

٤. في الوافي: ويعني أنَّه دعي باسمه في كتاب الله صريحاً بالرسالة والنبوَّة».

٥. في البصائر، ص ١٩٩: + «والأنساب».

٦. «الكرّات»: جمع الكرّة، بمعنى الرّجْعة والمرّة والحملة. أنظر: المصباح المنير، ص ٥٣٠؛ القاموس المحيط،
 ج١، ص ٦٥٣ (كرر).

٧. والدَوْلَة في الحرب: أن تُدالً إحدى الفتين على الأخرى. والجمع: الدُوْل. ووالدُولَة في المال. يقال: صار الفيء دُولة بينهم يتداولونه، يكون مرّة لهذا ووارة لهذا. والجمع: دُولات ودُوْل. ووالدَوْلهه: الفعل والانتقال من حال الشدّة إلى الرخاء، أو الغلبة. أنظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٩٩؛ لسان العرب، ج ١، ص ٢٥٢ (دول).

٨. في دبح): – دالعصا و٧.

٩. في وبح ، - ووالدابة التي تكلّم الناس ،

١٠. بصائر الدرجات، ص ١٩٩، ح ١؛ و ص ٤١٥، ح ٣، وفيهما عن عليّ بن حسّان؛ وفيه، ص ٤١٦، ح ١٠ عن محمّد بن الحسين، عن ابن حسّان، وفي الأخيرين من قوله: وأنا قسيم، إلى قوله: وأنا الفاروق الأكبر، وفيه، ص ٢٠٠٠ ح ٢، بسند آخر مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥١٥، ح ٢٠ ا؛ البحار، ج ٢٦، ص ١٣٥٨ ح ٥٣، إلى قوله: ووكذلك كان أميرالمؤمنين علام من بعده؛ وج ٢٥، ص ٣٥٥، ذيل ح ٣.

## ١٥ \_ بَابُ نَادِرُ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ اللهِ ١ وَ صِفَاتِهِ

١٠ . أَبُو مُحَمَّدِ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَكَاءِ - رَحِمَةُ اللهُ - رَفَعَةً مَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ،
 قال:

كُنَّا مَعَ الرِّضَاﷺ بِمَرْوَ، فَاجْتَمَعْنَا فِي ۗ الْجَامِعِ ۗ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَـدْءِ مَقْدَمِنَا، فَأَدَارُوا أَمْرَ الْإِمَامَةِ، وَ ذَكَرُوا كَـثْرَةَ اخْـتِـلَافِ النَّـاسِ فِـيهَا، فَـدَخَلْتُ عَـلَىٰ سَـيْدِيﷺ، 199/1 فَأَعْلَمْتُهُ خَوْضَ النَّاسِ فِيهِ، فَتَبَسَّمَﷺ، ثُمَّ قَالَ:

ديًا عَبْدَ الْغَزِيزِ، جَهِلَ الْقَوْمُ، وَ خُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ ؛ إِنَّ اللّه - عَزَّ وَ جَلَّ - لَمْ يَقْبِضْ

نَبِيَهُ اللّهِ عَتَىٰ أَكْمَلَ لَهُ الدّينَ، وَ أُنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فِيهِ آ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ ٧، بَيَّنَ

فِيهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ، وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ، وَ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَلًا ٩،

فَقَالَ ١ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا فَرُطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ٩ أَ وَ أَنْزَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - وَ هِيَ آخِرُ عُمْرِهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْإِسْلَمَ بِينًا ٩ ١ وَ أَمْرُ عُمْرِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ أَمْرُ الْمُعَلِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ بِينَا ٩ ١ وَ أَمْرُ الْمُواعِقِ مَنْ عَلَامٍ وَا وَضَعَ لَهُمْ وَأَوْضَعَ لَهُمْ الْمُومَةِ مَنْ مَامِ الدّينِ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْ حَتَى بَيْنَ لِأُمْتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ، وَ أَوْضَعَ لَهُمْ

١. هكذا في وب، ج، بح، بر، بس، بف، و مرآة العقول. وفي المطبوع وباقي النسخ: - دعليه السلام».

٢. في الأمالي: - درفعه.

٣. في حاشية (بر): + (مسجد).

٤ . في «بح» والعيون والأمالي: + «في».
 ٥ . في حاشية «ف» بر ، بس» والغيبة والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: «أديانهم».

٦. في ډېره: ډوفيه.

٧ . إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦): ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْنَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾. وفي حاشية وج، والخبية والمنال الدين والمعانى: وتفصيل.

٨٠ . والكمال: التمام . وفيه ثلاث لغات : كَمَل ، كَمُل ، كَمِل . والكسر أردؤها . ويقال: أعطه هذا المال كمالاً ، أي كلّه .
 ١٨٥٣ (كمل) .
 ٩٠ . ص ، بس: + والله .

١٠. الأنعام (٦): ٣٨.

سَبِيلَهُمْ، وَ تَرَكَهُمْ عَلَىٰ قَصْدِ ﴿ سَبِيلِ الْحَقِّ، وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيَا ﴿ عَلَماً وَ إِمَاماً، وَ مَا تَرَكَ ۗ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ، فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللهِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ ؟.

هَلْ يَعْرِفُونَ ۚ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ؛ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ؟ إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً، وَ أَعْظَمُ شَأْناً، وَ أَعْلَىٰ مَكَاناً، وَ أَمْنَعُ جَانِباً، وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بعُقُولِهِمْ، أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ، أَوْ يَقِيمُوا ْ إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِمْ.

إِنَّ الْإِمَامَةَ ۚ خَصَّ اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ - بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ﴿ بَعْدَ النَّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِئَةً، وَ فَضِيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا، وَ أَشَادَ لَا بِهَا أَذِكُرهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّى جَاءِلُكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ فَقَالَ اللَّهُ الْ يَبَارُكُ وَ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الضَّفَوَةِ ۗ لَا لَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ تَبَارُكُ وَ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الصَّفْوَةِ ۗ لَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ صَارَتُ الْ فِي الصَّفْوَةِ ۗ المَّفْوَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقِيَامَةِ، وَ صَارَتُ الْفَي الصَّفْوَة ۗ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْلِ اللَّهُ الْعَلِيلِ اللَّهُ الْعُلِيلَةُ اللَّهُ الْعُلِيلَ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولِ اللْعُلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ لِلْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلِ

١ . في مرأة العقول، ج ٢، صر, ٢٧٩: «القصد: الوسط بين الطرفين. وإضافته إلى السبيل وإضافة السبيل إلى الحقّ بيانيّتان، وتحتملان اللاميّة،.

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والغيبة والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني وتحف العقول. وفي المطبوع: +د[لهم]».

٣. في وض، ف، والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: - وبه.

في «ب، ج، ض، بح، بس، بف» وكمال الدين والمعانى: «تعرفون».

٥. في وض: ويقولوا، ٦. في الغيبة: + ومنزلة،

٧. في الأمالي: «فأشار».

٨. يقال: أشاده وأشاد به، إذا أشاعه ورفع ذكره، من أشدت الثنيان فهو مشاد، و شيدته إذا طولته، فاستعير لرفع صوتك بما يكرهه صاحبك النهاية، ج٢، ص ٥١٧ (شيد).

٩. في مرأة العقول: وسروراً بها، مفعول له لقال».

١١. البقرة (٢): ١٢٤. ١٢٤. ١٢ . في معانى الأخبار: «فصارت».

١٣. في مرآة العقول: «الصفوة، مثلّة، أي أهل الطهارة والعصمة، من صفا الجوّ إذا لم يكن فيه غيم، أو أهل الاصطفاء والاختيار الذين اختارهم الله من بين عباده لذلك؛ لعصمتهم وفضلهم وشرفهم». وانظر: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٠٨ (صفو).

ثُمَّ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّتِهِ أَهْلِ الصَّفْوَةِ وَ الطَّهَارَةِ، فَقَالَ: ﴿وَرَهَبْنَالَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمُهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلَوَةِ وَإِيتَآءَ الزُّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ﴾ (.

فَلَمْ تَزَلْ فِي ذُرِّيَتِهِ، يَرِثُهَا بَعْضَ عَنْ بَعْضٍ قَرَناً ۖ فَقَرْناً حَتّىٰ وَرَّثَهَا اللّهُ تَعَالَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ أَرْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْ أَرْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَ ° ٢٠٠/١ عَلَىٰ رَسْمٍ ۚ مَا فَرَضَ اللّهُ، فَصَارَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَصْفِياءِ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللّهُ الْفِلْمَ وَ الْإِيمَانَ عَلَىٰ رَسْمٍ ۚ مَا فَرَضَ اللّهُ، فَصَارَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَصْفِيَاءِ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللّهُ الْفِلْمَ وَ الْإِيمَانَ بِقُولِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَقَالَ اللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيامَةِ وَ الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَبِ اللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْلَهَ لِهُ لَهُ عَلَىٰ اللّهُ فَي وَلَهِ عَلَىٰ اللّهُ الْمُعْلَىٰ أَنْ الْمَالَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِذْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمِنْ أَيْنَ يَخْتَارُ ' فَهِيَ فِي وَلْا عَلِيٍّ ﴿ فَاللّهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَا فَي نَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمِنْ أَيْنَ يُنْ وَتَالَ الْمَلْمُ اللّهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ الْمُسْتِرِ الْمُؤْلِقِيلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

إِنَّ الْإِمَـامَةَ هِيَ مَـنْزِلَةُ `` الْأَتْبِيَاءِ وَ إِرْثُ `` الْأَوْصِيَاءِ، إِنَّ الْإِمَـامَةَ خِـلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ الرَّسُولِﷺ، وَ مَقَامُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ۞، وَ مِيرَاتُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ `` ﴿۞.

٢. راجع في تفسيره ما تقدّم ذيل ح ٥٠٠.

١. الأنبياء (٢١): ٧٢\_٧٢.

٣. آل عمران (٣): ٦٨.

٤. يقال: قلَّدتُها قِلادةً، أي جعلتها في عنقها، ومنه تقليد الولاة الأعمال. القاموس المحيط، ج١، ص ٤٥٢ (قلد).

٥. هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع وسائر النسخ: - وعزّ وجلّ ٥.

ت. في مرآة العقول: «الرسم: السنة والطريقة».
 ٧. في وب»: - «الله».

٨. في اب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، : (جلَّ وعلا).

٩. الروم (٣٠): ٥٦.

١٠ في شرح العاذندراني، ج ٥، ص ٢٤١: «الفعل إمّا مجهول، والجهّال صفة لهؤلاء، أو بدل. وإمّا معلوم،
 والجهّال مفعول على الظاهر، أو صفة، أو بدل على الاحتمال».

١١ . في دفء: + والنبؤة وء.

١٢ . والإرث: مصدر، وأصله الوِرْث، فقُلبت الواو همزةً. وكثيراً مايطلق على الشيء الموروث، كما في هذا المقام. أنظر: لسان العرب، ج ٢، ص ١١١ ـ ١١٦ (أرث)؛ شرح المازندواتي، ج ٥، ص ٢٤٢؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٣٨٣.

إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ، وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا، وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ الْإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا، وَ عِزُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الرُّكَاةِ وَ الرُّكَاةِ وَ السُّيَامِ وَ الْحَدُودِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ الصَّيَامِ وَ الْحَدُودِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ الصَّيَامِ وَ الْحَدُودِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ المُضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ مَنْعُ الثَّغُور وَ الْأَطْرَافِ.

الْإِمَامُ يُحِلَّ حَلَالَ اللهِ، وَ يُحَرِّمُ حَرَامَ اللهِ، وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللهِ، وَ يَذُبُّ `` عَنْ دِينِ اللهِ، وَ يَذَعُو إِلَىٰ سَبِيل رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ

الْإِمَامُ كَالشَّمْسِ الطَّالِئَةِ، الْمُجَلِّلَةِ ' إِنُّورِهَا لِلْعَالَمِ"، وَ هِيَ فِي الْأُفِّقِ بِحَيْث

١ . والزمام، من الزمّ بمعنى الشدّ، وهو الحبل الذي يجعل في البُرّة والخشبة، أو الخبط الذي يشدّ في البُرّة أو في الجشاش، ثمّ يشدّ في طرفه المِعْمُود، وقد يسمّى المِعْمُود زماماً. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٤٤؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٧٧ (زمم).

٧. في وف: وزمام للدين، ونظام للمسلمين، وصلاح للدنيا، وعزَّ للمؤمنين).

٣. والأشء: أصل البناء، وكذلك الأساس، والأسس مقصور منه. وجمع الأش: إساس. وجمع الأساس: أشس.
 الصحاح، ج٣، ص٩٠٣ (أسس).

٤. فرع كلُّ شيء أعلاه. ويقال: هو فَرع قومه: للشريف منهم. الصحاح، ج ٣، ص ١٢٥٦ (فرع).

٥ . والسامي ، العالي المرتفع، من سما الشيء يَسْمُوا سُمُواً، أي ارتفع وعلا. أنظر: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٩٧ (سمو).
 (سمو).

٧. في حاشية وج>: ووالصيام والجهاد، بدل ووالجهاد والصيام،

٨. أصل الفيء : الرجوع. يقال: فاء يفيء فئة وفئيوءاً ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم . الشهاية ، ج ٣، ص ٤٨ (فا).
 (فا).

٩. والتُغورة: جمع التُغْر، وهو ما يلي دارالحرب، وموضع المخافة في فروج البلدان، والموضع الذي يكون
 حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفّار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. القلموس المحيط، ج ١٠
 ص ١٥١٢ (النهاية، ج ١، ص ٢١٣ (ثغر).

١٠ . في شرح المازندراني: والذبّ: الدفع والمنع . حذف مفعوله؛ للدلالة على التعميم، أي يدفع عن دين الله كلّ ما لا يليق به من الزيادة والنقصان». وانظر: الصحاح، ج ١٠ص ١٣٦ (ذبب).

١١. والمُجَلَّلة»: المُمَّطَيَّة. يقال: جلّل المطر الأرض، أي عمّها وطبّقها فلم يَلَع شيئاً إلَّا عَطَى عليه. ومنه يقال: جلّلتُ الشيء، إذا غطيّة. أنظر: المصباح العنير، ص١٠٦ (جلل).

۱۲ . في دبره: «العالم».

### لَا تَنَالُهَا الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارُ.

الْإِمَامُ: الْبَدْرُ الْمُنِيرُ، وَ السِّرَاجُ الزَّاهِرُ ۗ'، وَ النَّورُ السَّاطِعُ ۗ، وَ النَّجْمُ الْهَادِي فِي غَيَاهِبِ ۖ الدَّجِيْ ۗ، وَ أَجْوَازِ ۚ الْبَلْدَانِ وَ الْقِفَارِ ۗ ، وَ لُجَجٍ ۗ الْبِحَارِ.

الْإِمَامُ: الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَّأُ ، وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدىٰ، وَ الْمُنْجِي مِنَ الرَّدىٰ ' . الْإِمَامُ ' : النَّارُ عَلَى الْيَفَاعِ ' ، الْحَارُ لِمَن اصْطَلَىٰ ' ، بِهِ، وَ الدَّلِيلُ فِي الْمَهَالِكِ ' ،

في «ف»: «لاينالها».

٢ . «الزاهر»: المضيء. يقال: زَهَرتِ النارُ زُهُوراً، أي أضاءت. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٦٧٤ (زهر).

٣. «الساطع»: المرتفع. يقال: سطع الغبارُ والرائحةُ والصبح، يَسْطَع سُـطُوعاً، أي ارتفع. أنظر: الصحاح، ج٣، ص ١٢٢٩ (سطع).

٤. والنّياهِبُ،: جمع الغنيهَب بمعنى الظلمة. يقال: فرس أدهمُ غَيْهَبٌ، إذا اشتد سواده. أنظر: الصحاح، ج١، ص١٩٦ (غهب).

والدَّجَى: الظلمة، أو جمع الدُّجْية بمعناها. وقد يعبّر عنها عن الليل، فالإضافة بيانيّة للمبالغة، أو بتقدير
 وفي: أنظر: الصحاح، ج٦، ص ٢٣٣٤ (دجو).

والأجوازه: جمع الجَوْز، وهو وسط كلّ شيء. في شرح المازندراني: هوالمراد بها ما بين البلدان من القفار،
 والقفار بدل منها. وأمّا جعله جمع الحوزة - بالحاء المهملة بمعنى الناحية - فهو بعيد لفظاً؛ لأنّه لم يثبت جمعها
 كذلك. وانظر: الصحاح، ج ٣، ص ٥٧١ (جوز).

٧٩٠ والقِفارة: جمع القفر، وهي مفازة لا ماء فيها ولا نبات. يقال: أرض قَفْر، وقَفْرَة أيضاً. الصحاح، ج ٢، ص ٧٩٧ (قفر).

٨. واللَّجَجَّة: جمع اللُّجّة، ولَّجَة البحر: حيث لايدرك قعره، أو الماء الكثير الذي لايسرى طرفاه، ولجّة الماء: مُغطّمه. أنظر: لسان العرب، ج ٢، ص ٣٥٤ (لجج).

والظَّمَّاة: شدّة العطش. قال المجلسي في موآة العقول: ووربّما يقرأ بالكسر والمدّ، وهو جمع ظامئ، وهو بعيده. وانظر: النهاية، ج٣، ص ١٦٢ (ظمأ).

١٠ . الرّدَى، مصدر رَدِيَ يَرْدَى، بمعنى هلك. أنظر : الصحاح، ج٦، ص ٢٣٥٥ (ردى).

١١. في شرح المازندراني والعيون: «والإمام».

١٢. والتفاعه: ما ارتفع من الأرض. الصحاح، ج ٣، ص ١٣١٠ (يفع).

١٣ . والاصطلاء: افتعال من صِلا النارِ والتسخّن بها . النهاية ، ج ٣ ، ص ٥١ (صلو).

١٤ . في الأمالي: «على المسالك».

٤٩٤ الأصول)

مَنْ فَارَقَهُ فَهَالِكُ.

الْإِمَـامُ: السَّحَابُ الْمَاطِرُ، وَ الْغَيْثُ الْهَاطِلُ '، وَ الشَّمْسُ الْمُضِيفَةُ، وَ السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ، وَ الأَرْضُ الْبَسِيطَةُ، وَ الْعَيْنُ الْغَزِيرَةُ '، وَ الْغَلِيلَةُ، وَ الرَّوْضَةُ '.

الْإِمَامُ: الْأَبِيسُ ° الرَّفِيقَ ' ، وَ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ، وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ ' ، وَ الْأُمُّ الْبَرَّةُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ، وَ مَفْرَعُ ^ الْعِبَادِ فِي الدَّاهِيَةِ \* النَّادِ.

الْإِمَامُ: أَمِينُ اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَ حُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَ خَلِيفَتُهُ فِي بِلَادِهِ، وَ الدَّاعِي إِلَى اللهِ، وَ الذَّابُ ' عَنْ حُرَم ' اللهِ.

 ١. والهاطل): المعطر المتفرّق، العظيم القطر، وهو مطر دائم مع سكون وضعف. أو هو من الهَطْل بمعنى تتابع المعطر والدمع وسيلانه. أنظر: لسان العرب، ج ١١، ص ٦٩٨ (هطل).

٢. في دبح، بفء: «الغريزة». و «الغزير»: الكثير من كلّ شيء. و «الغزيرة»: الكثير الذّر، ومن الآبار والبنابيع:
 الكثير، الماء، ومن العبون: الكثيرة الدمع؛ من الغُزارة بمعنى الكثرة. أنظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٦٩
 (غزر).

٣. والغديرة: القطعة من الماء يغادرها السيل. وهو فعيل بمعنى مُفاعَل، من غادره. أو مُفْعَل من أغدره. ويقال:
 هو فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه يَغْدِر بأهله، أي ينقطع عند شدة الحاجة إليه. الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٧ (غدر).

 ٤. والروضةه: الأرض ذات الخُضْرة، والبستان الحسن، والموضع الذي يجتمع إليه الماء يكثر نبته. أنظر: لسان العرب، ج٧، ص ١٦٢ (روض).

٥. في الأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني وتحف العقول: «الأمين».

 ٦. قوله: (الرفيق): المرافق، والجمع الرفقاء، وهو أيضاً واحد وجمع، مثل الصديق. مأخوذ من الرفق، وهو ضد العنف والخرق. أنظر: الصحاح، ح ٤، ص ١٤٨٢ (رفق).

٧. في الصحاح، ج ٤، ص ١٥٠٤ (شقق): «هذا شقيق هذا، إذا انشق الشيء بنصفين، فكل واحد منهما شقيق
 الآخر، ومنه يقال: فلان شقيق فلان، أي أخوه، وفي النهاية، ج ٢، ص ٤٩٦ (شقق): «شقيق الرجل: أخوه لأبيه
 وأثم، ويجمع على أشقاء».

٨. والمفزع: المَلجأ في القَرَع والخوف. يقال: فَزِعتُ إليه فأفزعني، أي لجأتُ إليه من الفزع فأغاثني. أنظر:
 الصحاح، ج٣، ص ١٢٥٨ (فزع).

٩. والداهية ع: الأمر العظيم. والنّاد والنّادي بمعناها. أنظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٤٤ (دهي) ؛ و ج ٢، ص ٥٤١ (نأد).

١٠. والذابَّء: المانع والدافع، من الذبّ بمعنى المنع والدفع. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١٣٦ (ذيب).

١١. والحُرَمه: جمع الحُرْمة، وهي ما لايحلّ انتهاكه. وظاهر المازندراني هو: حَرّم؛ حيث قال في شرحه، حه

الْإِمَامُ: الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ الْمُبَرَّأُ عَنِ ۗ الْعُيُوبِ، الْمَخْصُوصُ بِالْعِلْمِ، الْمَوْسُومُ بِالْحِلْمِ، نِظَامُ الدِّينِ، وَ عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ، وَ بَوَارُ ۖ الْكَافِرِينَ.

الْإِمَامُ: وَاحِدُ دَهْرِهِ، لَا يَدَانِيهِ أَحَدٌ، وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ ۖ ، وَ لَا يُوجَدُ مِنْهُ بَدَلَ، وَ لَا لَهُ ٢٠١/١ مِثْلُ وَ لَا نَظِيرٌ، مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ، بَلِ اخْتِصَاص مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ.

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ، أَوْ يُمْكِنُهُ اخْتِنَارُهُ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، ضَلَّتِ الْعُقُولُ، وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ ﴿، وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ، وَ خَسَأْتِ ^ الْعُيُونُ ﴿، وَ تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ، وَ تَحَيِّرَتِ الْخُطَبَاءُ، وَ جَهِلَتِ \* الْأَلِبَّاءُ \* ( الْخُطَبَاءُ، وَ جَهِلَتِ \* الْأَلِبَّاءُ \* ( الْخُطَبَاءُ، وَ عَجْزَتِ الْأُدْبَاءُ، وَ عَيِيَتِ \* الْبُلُغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنِ مِنْ شَأْنِهِ، أَوْ فَضِيلَةٍ وَ كَلَّتِ الشَّعْرَاءُ، وَ عَجْزَتِ الْأُدْبَاءُ، وَ عَيِيَتِ \* الْبُلُغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنِ مِنْ شَأْنِهِ، أَوْ فَضِيلَةٍ

حه ج ٥ ص ٢٥١: «لعلَ العراد به حرم مكة. والإمام يدفع عنه ما لايسجوز وقىوعه فيه، ويسمنع الناس من هنك حرمته، وانظر: المصباح المنير، ص ١٣١ - ١٣٢ (حرم)؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٢٨٦.

١. في الأمالي وكمال الدين والمعاني وتحف العقول: - دوه.

٢. في وج، بح، بس، بف، والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني وتحف العقول: ومن.

٣. «البوار»: الهلاك. يقال: بار فلان، أي هلك، وأباره الله: أهلكه. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥٩٧\_ ٥٩٨ (بور).

٤ . في (ج): (عادل).

٥ . في تحف العقول: «أو كنه وصفه، بدل «أو يمكنه اختياره».

٦. (تاهت): تحيّرت. يقال: تاة في الأرض، أي ذهب متحيّراً. أنظر: الصحاح، ج٦، ص ٢٢٢٩ (تيه).

٧. والحِلْم، الأناة والعقل. وجمعه: أحلام وحُلُوم. لسان العرب، ج ١٢، ص ١٤٦ (حلم).

٨. في الأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: «وحسرت».

٩. •خسأت العيون»، أي سَدِرت وكلَّت وأعيت وتحيّرت. أنظر : لسان العرب، ج ١، ص ٦٥ (خسأ).

١٠ في حاشية وبف>: وقصرت>. ووتقاصرت، أي أظهرت القِصَر. قال المجلسي في مرأة العقول: «التقاصر:
 مبالغة في القصر». وانظر: القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٤٤ (قصر).

١١. في مرأة العقول: وحصر، و وخميرت، أي عَبِيت وعجزت عن النطق، من الحَصر بمعنى العَيّ، وهو خلاف البيان. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٦٣١ (حصر).

١٢. في المعاني: وذهلت. ١٣ . في «بح، بس، بف» والأمالي: والألباب».

١٤. وعَيِيتُ،: عجزت، من العيّ، وهو خلاف البيان. أنظر: الصحاح، ج٦، ص ٢٤٤٢؛ لسان العرب؛ ج ١٥، حه

مِنْ فَضَائِلِهِ، وَ أَقَرَتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ، وَ كَيْفَ يُوصَفَ بِكُلِّهِ، أَوْ يُنْعَتَ بِكُنْهِهِ ا، أَوْ يُفْهَمُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، أَوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَ يُغْنِي غِنَاهُ الْآ لَاَّا، كَيْفَ؟ وَ أَنِّى الْحَيْثُ النَّجْمِ مُنْ آيَدِ الْمُتَنَاوِلِينَ، وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ، فَأَيْنَ الاِخْتِنَارُ مِنْ هٰذَا؟ وَ أَيْنَ الْعَصْلُ هٰذَا؟ وَ أَيْنَ الْعَلْمِينَ مَنْ هٰذَا؟ وَ أَيْنَ الْعَمْولُ عَنْ هٰذَا؟

أَ تَـظُنُونَ ' أَنَّ ذَٰلِكَ يُوجَدُ فِي غَيْرِ آلِ الرَّسُولِ ^ مُحَمَّدٍ ﷺ ' ا كَذَبَتْهُمْ ' وَاللَّهِ أَن أَنَّـفُسَهُمْ، وَ مَـنَّتْهُمُ ' الْأَبَاطِيلَ، فَارْتَقَوْا مُرْتَقاً صَعْباً دَحْضاً ' تَزِلُ ' عَنْهُ ' إلَى

مه ص ۱۱۱ (عیی).

١ . في (بح): (كنهه). وفي تحف العقول: (بكيفيّته).

٢. قال المجلسي في مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٨٧: والغناء بالفتح -: النفع».

٣. ولاء تأكيد للنفي الضمني المستفاد من الاستفهام للمبالغة فيه، أو تصريح بالإنكار المفهوم منه. أنظر: شرح المازندراني، ج ٥، ص ٢٥٧؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٨٧.

في الأمالي: «أين».

٥ . في مرآة العقول، ج ٢، ص ١٣٨٧: (والنجم... هو مرفوع على الابتداء، وخبره محذوف، أي مرزئ؛ لأنّ حيث لايضاف إلا إلى الجمل.
 ٢ . في وف و رتحف العقول: (عن).

٧ . في دبس»: «أيظنّون». وفي الأمالي والعيون والمعاني «أظنّوا» . وفي كمال الدين: «ظنّوا».

٨. في «بر»: – «الرسول».

٩. في دب: دصلًى الله عليه وآله وعليهم السلام، وفي دبس: دصلوات الله عليه، وفي دبف، دصلًى الله عليه
 وعليهم السلام،

١٠ . وكذَّبَتْهُم، أي لم تصدقهم فتقول لهم الكذب. قرأها المازندراني في شرحه، ج ٥، ص ٢٥٨ بالتشديد؛ حيث قال: دأي أنفسهم تكذَّبهم و تنسبهم إلى الكذب، وهو المحتمل عند المجلسي في مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٨٧. وانظر: لسان العرب، ج ١، ص ٢٠٧ (كذب).

١١. ومَنتُهم، أي أضعفتهم وأعيتهم وأعجزتهم. يقال: منّه اليسير، أي أضعفه وأعياه. و في شرح العاذندواني:
 واحتمال أن يكون العراد: منّت عليهم الأباطيل، من العِنّة بالكسر بعيد لفظاً ومعنى، وانظر: الصحاح، ج٦٠ ص. ٢٠٠٧ (منن).

١٢. والدّخض، و والدّخض، : الزلق. يقال: مكان دّخض و دّخض، أي زَلق، وهو الموضع الذي لاتثبت عليه قدم.
 أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٧٥ ( دحض).

١٤ . في دف: دمعه. وفي تحف العقول: دزلَّت بهمه.

الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ، رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعَقُولٍ حَائِرَةٍ ' بَائِرَةٍ ' نَاقِصَةٍ ' ، وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً ، ﴿قَائِلَهُمُ اللهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴾ °.

وَ لَقَدْ رَامُوا ۚ صَعْباً، وَ قَالُوا إِفْكاً، وَ ضَلُّوا ضَلَالاً بَعِيداً، وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ ۗ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ ﴿وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ^.

رَغِبُوا ۚ عَنِ اخْتِيَارِ اللّٰهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللّٰهِ ۚ ﴿ ﷺ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ١ ۖ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ، وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ﴾ مِنْ أَمْرِهِمْ ٢ أَ

١. في العيون: وجائرة،

٢. يقال: رجل حائر بانر، أي لم يتّجه لشيء ولا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشداً. أنـظر: القـاموس المحيط، ج١،
 ص٥٠٦ (بور).

٣. في دبس): - دناقصة).

٤. في دبع، بر ٥ وحاشية دج ٥: + دوقال الصفواني في حديثه ١. وقال المجلسي في مرآة العقول: دوفي بعض النخ بعد خلاف و وحاشية دج ٥: + دوقال الصغواني في حديثه: ﴿ وَاَللّهُ مُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ ثمّ اجتمعا في الرواية. أقول: رواة نسخ النخب كثيرة، أشهرهم الصفواني والنعماني، فبعض الرواة المستأخرة عنهم عارضوا النسخ وأشاروا إلى الاختلاف، فالأصل برواية النعماني ولم يكن فيه: ﴿ وَاَنتَكُهُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾، وكان في رواية النعماني ولم يكن فيه: ﴿ وَانتَكُهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ ﴾، وكان في رواية الصفواني، فأشار هنا إلى الاختلاف.

٥. في وبح، بر، وحاشية وجه: + وثم اجتمعنا في الرواية، وقوله: وأتنى يُوقَكُونَ، أي كيف يكذّبون على الله ورسوله؛ من الإفك بمعنى الكذب. أو كيف يصرفون عن الحقّ إلى الباطل؛ من الإفك بمعنى القلب والصرف. قال الراغب في مغر دات القاظ القرآن، ص ٧٩ (أفك): والإفك كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه عليه عمّ قال في المعنى: وأي يصرفون عن الحقّ في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح، وانظر: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٧٣ (أفك)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٢٩٠. والآية في النوبة (٩): ٣٠؛ والمنافقون (٣٦): ٤.

٦. في «بر ، بس» والعيون وكمال الدين والمعاني : «لقد راموا» بدون الواو .

٧. في وجه: وإذاه. ٨. العنكبوت (٢٩): ٣٨.

٩ . في دبس، والعيون: دورغبوا».

١٠ . في وب، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: ورسوله،

١١ . في وض ، ف ، بر ، بس) والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: - ووأهل بيته.

١٢ . هكذا في وب ، ج، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف. وفي المطبوع: - ومن أمرهم.

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَسَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَ قَالَ " عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ " الآيَّةَ، وَ قَالَ: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٥ أَمْ لَكُمْ كِتَبُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ٥ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيُرُونَ ٥ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنَ عَلَيْنَا بَسِلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَعَةِ إِنَّ لَكُمْ لَيَا مَن عَلَيْنَا بَسِلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَعَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٥ مَن مَن اللهُمْ أَيُعُم بِذِلِكَ زَعِيمُ ٥ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءَ فَلَيْأَنُواْ بِشُركَآءَ بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ .

وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ ظُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ أَمْ ﴿ طُبِعَ عَلَىٰ ظُوبِهِمْ فَهُمْ

لَا يَنْفَهُونَ ﴾ آَمْ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شَرَّ الدُّوْآتِ عِندَ اللهِ الطُسمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ

لاَ يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وُهُم مُعْوِضُونَ ﴾ لأَمْ ﴿ قَالُواْ

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ ^ بَلْ هُوَ ﴿ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ \* فَكَيْفَ لَهُمْ

بِاخْتِتَارِ الْإِمَامِ؟!

وَ الْإِمَامُ: عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ ١٠، وَ رَاعِ ١١ لَا يَنْكُلُ ١٢، مَعْدِنُ ١٣ الْقُدْسِ ١٤ وَ الطَّهَارَةِ،

۲ . في (ج): + (الله).

۱ . القصص (۲۸): ۱۸.

ع. القلم (٦٦): ٣٦ـ ٤١.

٣. الأحزاب (٢٣): ٢٦.

٦. التوبة (٩): ٨٧

٥ . محمّد (٤٧): ٢٤.

٧. الأنفال (٨): ٢١\_٢٣.

٨. البقرة (٢): ٩٣.

٩. الحديد (٥٧): ٢١؛ الجمعة (٦٢): ٤.

١٠ . في شوح المازندراني: «ليس «لايجهل» للتأكيد، بل للاحتراز؛ إذكلَ أحد عالم في الجملة، وهذا القدر لايكفي في الإمام بل لابد فيه أن لايجهل شيئاً مما يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة، وإلّا لبطل الغرض من الإمامة...».

١١ . في دب، ج، ض، بح، والوافي والمعاني دداع، وفي دبس، دواع.

١٢. لايَنكَلُ ، لايَنكِلُ ، لايَنكِلُ : لاينكص ولا يضعف ولا يجبن ولا يمتنع، والأولى أجود. والناكِل : الجبان الضعيف . أنظر: لسان العرب، ج ٢١، ص ٧٧٦ - ١٢٨ ؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٠٥ (نكل).

١٣ . «المَعْدِن»: اسم مكان من عَدْنٍ بمعنى الإقامة، وهو موضع الإقامة؛ لأنّ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء. قال المجلسي في مرأة العقول: «بكسر الدال وفتحها». وانظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٦٦٧ (عدن).

١٤ والتُذَسّ و والتُدّس : الطهر والبراءة من العيوب، اسم و مصدر، ومنه قيل: حظيرة القُدْس. أنظر: الصحاح،
 ج ٣، ص ٩٦٠ (قدس) ؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٣٩٤.

وَ النَّسُكِ ۚ وَ الزَّهَادَةِ، وَ الْعِلْمِ وَ الْعِبَادَةِ، مَخْصُوصَ بِدَغُوةٍ ۗ الرَّسُولِ ﷺ، وَ نَسُلِ ۗ الْمُطَهَّرَةِ الْبَتُولِ ، لَا مُنَاتِدِ لا يُدَانِيهِ لا ذُو حَسَبٍ أَ، فِي الْبَيْتِ أَ مِنْ قَرْيْشٍ، وَ الدِّضَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، قَرْيْشٍ، وَ الدِّضَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، شَرَفُ الأَشْرَافِ، وَ الْفَرْعُ ١ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ، نَامِي الْعِلْمَ ١ كَامِلُ الْجِلْمُ ١ مَضْطَلِعٌ شَرَفُ الأَشْرَافِ، وَ الْفَرْعُ ١ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ، نَامِي الْعِلْمَ ١ كَامِلُ الْجِلْمُ ١ مُضْطَلِعٌ

١. والنّشك، و والنّشك، أيضاً: الطاعة والعبادة، وكلّ ما تُقُرّب به إلى الله تعالى. وفي شرح المازندراني: ووالظاهر
 أنّ والنسك، هنا بفتح النون وسكون السين مصدر؛ ليلائم الزهادة، وأمّا والنسك، بضمّها فمع فوات المملاءمة يوجب التكرار في العبادة إلّا أن يخصّص بنوع منها، مثل نسك الحجّ، وانظر: النهاية، ج٥، ص ٤٨ (نسك).

٢ . في شرح المازندراني: «الدعوة إمّا بفتح الدال.... وإمّا بكسرها، أي مخصوص بدِغوّته إلى الرسول ونسبته اليه. وانظر: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٣٦ (دعو).

٣. احتمل المازندراني في شرحه كون «نسل» بالرفع عطفاً على «معدن القدس» أو على «عالم لايجهل».

٤. والبَتُول، من البَتْل بمعنى القطع، سمّيت سيّدتنا فاطعة الله البتول لانقطاعها عن النساء فضلاً وديناً وحسباً، أو
 لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى. أنظر: معاني الأخبار، ص ١٤٤؛ علل الشوائع، ص ١٨١؛ روضة الواعظين، ص ١٤٤؛ النهاية؛ ج ١، ص ١٤٤(بنل).
 ٥. في شرح المازندراني: وولاء.

٩ المَفْمَزَة: اسم مكان من الفَعْز بمعنى العيب. يقال: ليس في فلان غَمِيزَة ولا غَمِيز ولا مَفْمَزُ، أي ما فيه ما
 يُغْمَرُ فيُعاب به، ولا مَطْمَنُ، والعراد هنا: ليس في نسبه لكونه شريفاً رفيعاً عيب يطعن به. أنظر: لسان العرب،
 ج٥،ص ٣٩٠ (غمز)؛ شرح المازندراني، ج٥،ص ٢٧٠.

٧. في كمال الدين: + ودنس، له المنزلة الأعلى لا يبلغهاه.

٨. والحَسَب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعدّه الناس من مفاخرهم، وقال ابن السكّيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلّا بالآباء. أنظر: الصحاح، ج ١، ص ١١٠؛ النهاية، ج ١، ص ٣٨١ (حسب).
 ٩. في العيون: وفالنسب، وفي تحف العقول: وفالبيت».

١٠. فِرْوَة الشيء وذُرُوَته: أعلاه القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٨٩ (ذرو).

١١. عِنْرَة الرجل: أخصّ أقاربه. النهاية، ج٣، ص ١٧٧ (عتر).

١٢ . فَزَع كلّ شيء: أعلاه، وفَرَع كلّ قوم هو الشريف منهم، والفَرَع: أوّل ما تلده الناقة. قبال المازندراني في شرحه، ج ٥، ص ٢٧٣: ٥٠. وفرع الرجل أوّل أولاده، وكان هاشم أوّل أولاد عبد مناف وأشرفهم، وانظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٣٥٦ (فرع).

١٣ . ونامي العلم، أي يزداد علمه، من نما الشيء، إذا زاد وارتفع. أو بلّغ علمه ورفعه، من نما خيراً، إذا بلّغه على وجه الإصلاح وطلب الخير ورفعه أنظر: النهاية، ج ٥، ص ١٢١ (نمو).

١٤. والحِلْم، العقل، وهو في الأصل: الأناة والتثبّت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. والجمع: الأحلام. حه

بِالْإِمَامَةِ '، عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ '، مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ، قَائِمْ بِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، نَاصِحُ لِعِبَادِ اللهِ، حَافِظٌ لِدِينِ اللهِ.

إِنَّ الْأُسْبِيَاءَ وَ الْأَيْسَمَّةَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ـ يُسوَفِّقَهُمُ اللَّهُ، وَ يُسوَّبِهِمْ مِسنْ مَخْزُونِ عَلْمَهُمْ فَوْقَ عِلْمٍ أَهْلِ الزَّمَانِ ، فِي مَخْزُونِ عَلْمَهُمْ فَوْقَ عِلْمٍ أَهْلِ الزَّمَانِ ، فِي مَخْزُونِ عَلْمَهُمْ فَوْقَ عِلْمٍ أَهْلِ الزَّمَانِ ، فِي مَسَوْلِهِ تَسعَالَى : ﴿ أَضَمَن يُسْفِقَ إِلَى الْسحَقِ أَصَدُّ أَن يُستَبَعَ أَمُن لُايَسِقِتِى إِلاَ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُونِي تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَعَدُ أُرِيَى خَيْرًا ﴾ وَقَوْلِهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : ﴿ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَعَدُ أُرِيقَ خَيْرًا ﴾ وَقَوْلِهِ فِي طَالُوتَ أَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ آصْطَفَتُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ كَثِيرًا ﴾ \* وَقَوْلِهِ فِي طَالُوتَ أَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ آصْطَفَتُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهِ يُؤْتِى مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ وَسَعْ عَلِيمٌ ﴾ ` وَقَالَ لِتَبِيدِي اللهُ عَلِيمٌ ﴾ ` ( وَقَالَ لِتَبِيدِي اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْحَدْنَ وَالْمُؤْتِى مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَالِكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ لَا عَلْمُ وَكُنَ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَامًا وَكُنْ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْمًا هُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيمًا هُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلَى الْمِلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّعْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِكُ عَلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلْمُ الللّهُ عَلَ

حه أنظر: النهاية، ج ١، ص ٤٣٤ (حلم).

١ . ومُضْطَلِعٌ بالإمامة، أي قوي عليها، يقال: فلان مُضْطَلِعٌ بهذا الأمر، أي قوي عليه، وهـ و مفتعل صن الضَسلاعة بمعنى القوة وشدة الأضلاع. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٣٥١ (ضلم).

٢. والسِياسَة ، القيام على الشيء بما يُصْلِحُه . النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢١ (سوس).

٤ . في دض): - دعلم).

۳. في دېف: دمخزن».

٥. في دب، ج ببر، بفء وحاشية دف، بح، بس، والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: «زمانهم». وفي الوافئ: «أزمانهم».

٦. في دب، بح، بر، بس، بف، : وجل و تعالى، وفي وض، : وعز وجل، وقوله : وفي قوله تعالى، متعلق بسمقدر.
 و وفي المظرفيّة، أو السببيّة، أي ذلك مذكور في قوله تعالى، أو بسبب قوله تعالى. أنظر : شرح المازندراني، ج٥٠ ص ٢٧٥ مرأة المقول، ج٢٠، ص ٣٩٦.
 ٧. يونس (١٠): ٣٥.

٨. البقرة (٢): ٢٦٩.

 <sup>9.</sup> وطالوت: اسم أعجميّ غير منصرف. قيل: أصله: طَوَلوت، من الطَول، فقلبت الواو ألفاً. قال المحقّق الشعراني: ووالصحيح أنَّ طالوت غير عربيّ، بل معرّب عن كلمة عبريّة مع تغيير جوهريّ في حروفه، وكان أصله شاول، فهو مثل يحيى معرّب يوحان، وعيسى معرّب يشوعا، أنظر: شرح الماؤندواني، ج ٥، ص ٢٧٦.
 ١٠. القرة (٧): ٢٤٧.

١١. هكذا في القرآن. وفي النسخ والمطبوع: - «الله». قال المجلسي في مرأة العقول: «فالتغيير إتما من النشاخ، أو منه الله نقلاً بالمعنى».

وَ قَالَ ' فِي الْأَثِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَ عِنْرَتِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ': ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَسْهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرُهِيمَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم يُصْدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَسْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرُهُيمَ الْكِتَبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلْكُا عَظِيمًا ٥ فَمِنْهُم مِّنْ ءَادَنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدُّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمْ سَعِيرًا ﴾ آ.

وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لِأُمُورِ عِبَادِهِ، شَرَحَ صَدْرَهُ ۖ لِذَٰلِكَ، وَ أَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ، وَ أَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَاماً؛ فَلَمْ يَعْيَ ْ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ ۚ، وَ لَا تَحَيَّرُ ۗ فِيهِ عَن الصَّوَابِ؛ فَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤَيِّدَ ^، مَوْقَقَ مَسَدَّدٌ ، فَذَ أُمِنَ مِنَ ` الْخَطَأِ ۚ ( وَ الزَّلَلِ ٢٠٣/١

۲ . في دبر»: + دأجمعين».

١ . في دف: +دعزُ اسمه.

٣. النساء (٤): ٥٥\_٥٥.

٤. وشرح صدره، أي وسَعه لقبول الحقّ. أنظر: المصباح المنير، ج ٣٠٨ (شرح).

٥ . وفلم يُغيَّه، أي لم يعجز ، من العيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه السراد. أو لم يـجهل، مـن العـيّ أيـضـاً بمعنى الجهل وعدم البيان. أنظر: لـــان العرب، ج ١٥، ص ١١١؛القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٢٥ (عيـي).

٦. في دبر، : دلجواب.

٧. هكذا في وبوع. وفي وب، ف، برع والمطبوع: وولا يحير، وفي وج>: دولم يحير، وفي وبس>: دولاتحير،
 قال المجلسي في مرآة العقول، ج ٢، ص ٣٩٨، دولا يحير، مضارع حار من الحيرة، ولكن لاتساعده اللغة؛ فإن مضارع حار، يحار. يقال: حار يحار أي تحيّر في أمره.

وفي (ض): (ولا يجير). وفي (بف): (ولا يحيز).

ولعلّ الظاهر بقرينة اعن الصواب: وولا تحيده، كما في حاشية وجوه، وحاد عن الشيء، أي مال عنه وعدل. وما أثبتناه هو الأظهر والأصوب بقرينة قوله: اعن صوابه؛ قال في لمسان العرب، ج ٥، ص ٣٤٠ (حوز): ووتحوّز عنه وتحيّز إذا تنخى، وهي تَقْيَعَلَ أصلها تَحَيَّزَ، فقلبت الواو ياءً؛ لمجاورة الياء وأدغمت فيها ... قال أبو عبيدة: التحوّز هو التنخي، وفيه لغنان: التحوّز والتحيّز ... فالتحوّز التفيّل، والتحيّز التَقْيَعُلُ».

٨ . هو يده: من الأيد بمعنى الشدة والقرة. يقال: آد الرجل ينيد، أي اشتذ وقوي. وتقول: أيدته، أي قريته، فهو
 مؤيد أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٤٤٣ (أيد).

٩. «مسلّده: من التسديد بمعنى التوفيق للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل، ورجل مُسَدِّد، إذا كان يعمل بالسداد والقصد. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٤٨٥ (صدد).

<sup>·</sup> ١٠ في وب، بر ، بس، بف، والوافي والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني: - ومن».

١١. هكذا في جميع النسخ والوافي وكمال الدين والمعاني. وفي المطبوع: «الخطايا». وفي شرح المازندراني:

وَ الْعِثَارِ '، يَخُصُّهُ اللَّهُ بِذَٰلِكَ لِيَكُونَ حُجَّتَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَ شَاهِدَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَ﴿ذَٰلِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ﴾ '.

فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ؟ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصَّفَةِ فَيَقَدُمُونَهُ؟ تَعَدُّوا ـ وَ بَيْتِ اللهِ ـ الْحَقَّ، وَ نَبَدُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وَ فِي كِتَابِ اللهِ الْهُدىٰ وَ الشِّفَاءُ، فَنَبَدُوهُ وَ اتَّبَعُوا أَهْ وَاءَهُمْ، فَذَمَّهُمُ اللهُ وَمَقَتَهُمْ وَ فَي كِتَابِ اللهِ الْهُدىٰ وَ الشِّفَاءُ، فَنَبَدُوهُ وَ اتَّبَعُوا أَهْ وَاءَهُمْ، فَذَمَّهُمُ اللهُ وَمَقَتَهُمْ وَ فَي كِتَابِ اللهِ الْهُدَى مَنَ اللهِ إِنْ وَمَنْ أَصَلُ مِثْنِ اتَثْبَهُ هَوْنُهُ بِغَيْدِ هُدَى مَنَ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ مُحَمَّدُ وَ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُحَمَّدُ وَ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُحَمَّدُ وَ وَلَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُحَمَّدُ وَ وَلَالُ وَ سَلّمَ تَسْلِيما كَثِيراً ١٠٠. (١٠. "

حه دمن الخطأ، بفتح الخاء، وقد يمدً، وهو ضدً الصواب. أو بكسرها، وهو الذنب والإثم، ناظر إلى المؤيّد؛ لأنّ كمال قوّته في الدين يمنعه من الخطأه.

 <sup>(</sup>العثار»: السقوط، يقال: عثر الرجل يعثر غثوراً، وعثر الفرس عِثاراً، إذا أصاب قوائمه شيء فيصرع، أي
يسقط. ويقال للزلة: عَثْرة؛ لأنّها سقوط في الاسم. أنظر: ترتيب كتاب الدين، ج ٢، ص ١٦٨؛ المصباح المنير،
ص ٣٩٦ (عثر).
 ٢ . الحديد (٥٧): ٢١؛ الجمعة (٦٢): ٤.

٣. مَقَتَةُ مَقْتاً ومَقَاتَةً: أبغضه، كمقته، فهو مقيت ومَمْقوت. القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٥٨ (مقت).

٤. وأَتْعَتَهُمْ، أي أهلكهم، من التّغس بمعنى الهلاك، وأصله الكبّ، وهو ضد الانتعاش بمعنى الانتهاض، يقال:
 تَغسأ لفلان، أي ألزمه الله هلاكاً. أنظر: الصحاح، ج٣، ص٩١٠ (تعس).

٥. القصص (٢٨): ٥٠. ٦. محمّد (٤٧): ٨.

٧. غافر (٤٠): ٣٥.

٨. في دب، (محمّد نبيّه). وفي «بح، بف» : (محمّد النبيّ). وفي «بر» : - «النبيّ».

٩. في وف: + والأخيار، ١٠ في وب: - وتسليماً كثيراً».

<sup>11.</sup> الغيبة للنعماني، ص ٢٦٦، ح ٦، والأمالي للصدوق، ص ٢٥٤، المجلس ٩٥، ح ١، عن الكليني، وفي كمال الدين، ص ٢٥٥، ح ٢٣، إلى هذا الحديث طريقان: الطريق الأوّل: عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن أبي محمّد القاسم بن العلام، عن قاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم. والطريق الثاني: بسند آخر عن عبد العزيز بن مسلم. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٦٦، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ٩٦٠ ح ٢،

٧٢ . ١٠ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،
 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ يَذْكُرُ فِيهَا حَالَ الْأَبْتَةِ هِ وَ صِفَاتِهِمْ أَ وَإِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ ـ أَوْضَحَ لَا بِأَيْمَةِ الْهُدىٰ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيّنَا ۚ عَنْ دِينِهِ، وَ أَبْلَجَ لِهِمْ عَنْ سَبِيلِ ° عَزْ وَ جَلَّ ـ أَوْضَحَ لَا بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ وَمِنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ \* وَاجِبَ ' أَمِنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ \* وَاجِبَ ' حَقِّ إِمَامِهِ، وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةٍ إِيمَانِهِ، وَ عَلِمَ فَضْلَ طُلَاوَةٍ ' إِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ عَالَمِهِ، وَ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَىٰ أَهْل مَوَادُهِ ' وَ عَالَمِهِ، وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَا جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَىٰ أَهْل مَوَادُهِ ' وَ عَالَمِهِ، وَاللّهِ وَتَعَالَىٰ اللّهَ لَمَوْدَ الْمَلِهُ وَاللّهَ مَا اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

حه بسندهما عن عبد العزيز بن مسلم. تحف العقول، ص ٢٣٦، إلى قوله: «أو يكون مختارهم بهذه الصفة» «الوانمي، ج ٣،ص ٤٨٠- ح ٩٩٠؛ الوسائل، ج ٣٣، ص ٢٦٢، ح ٢٩٥٢٦، من قوله: «فهل يقدرون على مثل هذا» إلى قوله: «نبذوا الكتاب وراء ظهورهم».

١. في الغيبة: + وفقال».

٢. تعدية الإيضاح وما بعده , وعن التضمين معنى الكشف ونحوه ، أي أبان وأظهر كاشفاً عن دينه . راجع: شرح المازندراني ، ج ٥، ص ١٨٣٪ مرآة العقول ، ج ٢، ص ٤٠٠

٣. في الغيبة: (نبيّه).

٤ . فأبلجه: أضاء، أشرق، أنار. يقال: بلج الصبح وأبلج، أي أسفر وأنار. ومنه قيل: بلج الحقّ، إذا وضح وظهر.
 العصباح العنير، ص ٦٠ (بلج).

٦. والنَّهج): الطريق الواضح، وكذلك المنهج والمنهاج. الصحاح، ج ١، ص ٣٤٦ (نهج).

ل في وج، بح، بس، بف، وحاشية وف، وشرح المازندراني: ورمنح، وقال الميرزا رفيعا في حاشيته، ص ٢٠٠٠.
 دوفي بعض النسخ دومنح بهم ، أي أعطى الناس بهم فاتحاً عن الدقائق المستورة في ينابيع علمه، وفي حاشية
 دجه: دميّح،

٩. في ابح، وحاشية (بس، : + دبهداهم، . ١٠ . في البصائر : دوأوجب،

في البصائر: وطلاقة، والطلاؤة، والطلاؤة، والطلاوة: الحُسن والبهجة والقبول. القاموس المحيط، ج ١، ص ١٧١٤ (طلو).

١٢ . والعوادة جمع العادة، وهي الزيادة العتصلة. والعراد جميع الزيادات العتصلة به من جميع المخلوقات، اتصال صدور ووجود منه، واستكمال لهم به، واستفاضة منه. أنظر: حاشية ميرزا رفيعا، ص ٦٠٠؛ الصحاح، ج١٠٠ من ٥٣٦ (مدد).

١٣ . في وب، ف، بح، بس، بف، والوافي والبصائر: - وو،

أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَاجَ الْوَقَارِ، وَ غَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ، يَمَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَادُّهُ، وَ لَا يَنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِجِهَةِ أَسْبَابِهِ ۖ، وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ؛ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ ۗ الدَّجِئِّ، وَ مُعَكِّيَاتٍ ۗ السَّنَنِ، وَ مُشَبِّهَاتٍ ۖ الْفِتَنِ.

فَلَمْ يَزَلِ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ يَخْتَارُهُمْ لِخُلْقِهِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ ﴿ مِنْ عَقِبِ كُلّ إِمَامٍ يَضْطَفِيهِمْ لِذَٰلِكَ وَ يَجْتَبِيهِمْ ۗ ، وَ يَرْضَىٰ بِهِمْ ۗ لِخَلْقِهِ وَ يَرْتَضِيهِمْ ۖ ، كُلَّمَا مَضَىٰ مِنْهُمْ إِمَامَ، نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ ١ عَقِبِهِ إِمَاماً ١٣ عَلَماً بَيْناً، وَ هَادِياً ........................

١ . قال الفيض في الوافي: ويمدّ على البناء للمفعول والضمير للإمام، والبارز في «موادّه» لله، أو للسبب». وفي شرح المازند(اني: ويمدّ على صيغة المعلوم حال عن فاعل غشّاه، وفاعله فاعله، و «بسبب» مفعوله بزيادة الباء».

في البصائر: وبجهد أسباب سبيله، بدل وبجهة أسبابه، وفي حاشية ميرزا رفيعا: وو لاتنال ما عندالله إلا ببجهة أسباب جعلها الله له عندالله إلى للإمام.

 <sup>&</sup>quot;. في العبية: ومشكلات، و والمُلْتَبِسات، من التبس عليه الأمر ، أي اختلط واشتبه، والتباس الأمور: اختلاطها على وجه يعسر الفرق بينها ولا يعرف جهتها. أنظر: لسان العوب، ج ٦، ص ٢٠٤ (لبس)؛ شوح العازندواني، ج ٥، ص ٢٠٤/ مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٠٠.

في البصائر: «الوحي». و «الدُجَن»: جمع الدُجْية، وهي الظلمة الشديدة، والدُجَى أيضاً: مصدر بمعنى الظلمة. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٤٩ (دجو).

٥. في البصائر: «مصيبات». وفي العطبوع: «معيتات»، أي اسم المفعول من المجرّد. والنسخ مختلفة. والاحتمالات فيها ثلاثة: اسم المفعول من المجرّد أو النفعيل، فالإضافة على هذين من قبيل إضافة الصفة إلى موسوفها. والاحتمال الثالث: اسم الفاعل من النفعيل، فالإضافة على هذا من قبيل إضافة العامل إلى معموله. مرّ نظيره في خطبة المصنّف. و «مَمّ مُعيّات» - بتشديد الميم المفتوحة .: المتّخفيّات، يقال: عمّاه تعمية، أي صيّره أعمى، و يقال: عمّة معنى البيت، أي أخفيته، ومنه المُعتمى في الشعر. واجع: القاموس المحيط، ج ٢٠ ص ١٧٢٣ (عمى) ؛ شرح الدازنداني، ج ٥، ص ٢٨٧؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٠٤.

٦. في دض: ومنتبهات، وفي البصائر والغيبة: ومشتبهات، وظاهر المجلسي في مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٠١:
 ومشبّهات؛ حيث قال: وأي الفتن المشبّهة بالحقّ، أو الأمور المشبّهة بالحقّ بسبب الفتن.

٧. في حاشية (ف): (فلايزال). ٨. في (ف): (يحتسبهم)،

٩. في دف: ديرضيهم). ٩. في الغيبة: + دلنفسه).

١١. في شرح المازندراني: «والظاهر أنّ «من» جارّة، ووإماماً» مفعول ا «نصب» ... ويحتمل أن يكون صوصولة،
 و وإماماً» حال عنه.

نَيُراً '، وَ إِمَاماً قَيْماً '، وَ حُجَّةً عَالِماً، أَيْمَةً مِنَ اللهِ، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ '، وَ بِهِ يَغدِلُونَ، حُجَجَ اللهِ وَ دَعَاتُهُ وَ رُعَاتُهُ ۚ عَلَىٰ خَلْقِهِ، يَدِينُ ° بِهَدْيِهِمُ ۚ الْعِبَادُ، وَ تَسْتَهِلٌ ' بِنُورِهِمُ الْبِلَادُ، ٢٠٤/١ وَ يَنْمُو بِبَرَكَتِهِمُ النِّلَادُ '، جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَيَاةً لِلْأَنَامِ، وَ مَصَابِيحَ لِلظَّلَامِ، وَ مَفَاتِيحَ لِلْكَلَام '، وَ دَعَائِمُ لِلْإِسْلَام، جَرَتْ بِذٰلِكَ فِيهِمْ مَقَادِيرُ اللهِ عَلَىٰ مَحْتُومِهَا.

١. في الغيبة: «منيراً».

٢. قيّم القوم: الذي يقرّمهم ويسوس أمرهم، وأمر قيّم: مستقيم، وذلك الدين القيّم، أي المستقيم الذي لا زيغ فيه
 ولا ميل عن الحقّ. لمسان العرب، ج ١٦، ص ٥٠٠ (فوم).

٣. في شوح المازندراني: ويهدون، حال عن الأنمّة، أو استيناف، وهبالحقّ، حال عن فاعله، أو متعلّق به،

٤. والرّعاةه: جمع الراعي بمعنى الحافظ، وكلّ من وَلِيّ أمر قوم فهو راعيهم، وهم رعبّته. أنـظر: لمسان العرب. ج ١٤، ص ٣٣٧ (رعى).

٥. ويَدين، أي يطيع، يقال: دان الله، أي أطاعه؛ من الدين بمعنى الطاعة. أنظر: الصحاح، ج ٥، ص ٢١٨ (دين).

آ. في وبح» وحاشية وبس» وشرح المازندراني: وبهداهم». وفي الوافي: وبهم». وقوله: وبهديهم» الهدى: المقابل للضلال وهو الرشاد، والهذي: الطريقة والسيرة الحسنة، وكلاهما محتمل هاهنا. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٣٥٣ (هدى)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٣٨٩؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٠١.

٧. في دف، وحاشية ميرزا رفيعا والوافي: ويستهل، وقوله: وتَشتَهِلُ معلوماً، أي تستضيء وتستنور، أو تُشستَهَلُ مجهولاً، أي تبين وتبيعر وتتبعر. راجع: شرح العاذندواني، ج ٥، ص ٢٨٩؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٤٠١؛ لمسان العرب، ج ١١، ص ٧٠٣؛ مراة العقول، ج ٢٠

٨. «التالِكُ»: المال القديم الأصليّ الذي وَلِلَا عندك، وهو نقيض الطارف. وكذلك التِلادُ والإتلاد، وأصل التاء فيه
 واو. الصحاح، ج ٢، ص ٤٥٠ (تلك).

٩. في شرح المازندراني: «الكلام».

١٠ . في دبف، : دوالإمام».

١١. في الغيبة: «المجتبى». و«المُتتجى»: صاحب السرّ، المخصوص بالمناجاة، يقال: انتجى القوم وتناجّوًا، أي تسارّوا، وتقول: انتجيته، إذا خصصته بمناجاتك، والاسم: النجوى. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٠٣ (نجو).

١٢ . في وض) وحاشية وبح): والمرتضى، ٢٠ . في وض): واصطفاه،

١٤ . في ډېره : دغيبه).

١٥. والذَّرَّة، أي عالم الذرّ، وهو في الأصل جمع الذَّرَّة، وهي صغار النمل، كني به عن أولاد آدم حين حه

حِينَ ذَرَأَهُ ا ، وَ فِي الْبَرِيَّةِ آجِينَ بَرَأَهُ ظِلاَّ قَبْلَ خَلْقِ آ نَسَمَةٍ ا عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ ، مَحْبَوَا وَالْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ الْفَيْبِ عِنْدَهُ، اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ، وَ الْتَجَبَهُ لِطَهْرِهِ ا بَقِيَّةً مِنْ آدَمَ اللهِ الْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ الْفَيْبِ عِنْدَهُ، اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْتَجَبَهُ لِطَهْرِهِ ا بَقِيَّةً مِنْ آدَمَ اللهِ يَحْدَرَهُ مِنْ فَرَيْتُ وَمُ مُصْطَفَى مِنْ آلِ إِنْرَاهِيمَ ، وَ سُلَالَةً مِنْ إِلْسُمَاعِيلَ، وَ صَفْوَةً اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكْلُوهُ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكْلُوهُ اللهِ عَنْ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكْلُوهُ اللهِ يَعْنِ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكُلُوهُ اللهِ عَنْ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكُلُوهُ اللهِ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكُلُونُهُ اللهِ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكُلُونُهُ اللهِ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ يَكُلُونُهُ اللهِ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ اللهِ اللهِ يَحْفَظُهُ وَ اللهِ اللهِ

حه استخرجوا من صلبه لأخذ الميثاق منهم «الوافي، ج ٢، ص ٤٩٠؛ الصحاح، ج ٢، ص ٦٦٢ (ذرر).

١. وذَرَأه، أي خلقه، يقال: فرأ الله الخلق بذروعهم فرّها، أي خلقهم. قال المجلسي في موأة العقول، ج ٢٠
 ص ١٣٩: ووربما يقرأ بالألف المنقلبة عن الواو، أي فرقه وميّزه حين أخرجه من صلب آدم. وراجع:
 الصحاح، ج ١، ص ٥١ (فرأ).

والتِرِيَّة: الخلق والمخلوقون، فعيلة بمعنى مفعولة، من برأ بمعنى خلق، وقد تركت العرب همزّة. وإن
 أخذت من التَرَى - وهو التراب - فأصلها غير الهمز. الصحاح، ج ١، ص ٣٦؛ (برأ)؛ المصباح المنير، ص ٤٧
 (برى).

٤. في وبع: ونسمته، ووالنّسَمة، النفس والروح وكلّ دابّة فيها روح فهي نَسَمّة ، أو من النسيم، وهو أوّل هبوب الربح الضعيفة، أي أوّل الربح قبل أن تستد. والجمع: النّسم، ويجوز الإفراد والجمع هنا. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٤١ (نسم)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٢٩١- ٢٩٢.

٥. في وج، برع: ومخبراً عمن الخبأ. ووالمَحبُرَع: اسم مفعول من الحِباء بمعنى العطاء، يقال: حباه يحبوه، أي أعطاء. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٣٠٨ (حبو).

٦ . في الوافي: دعالم».

٧. صَفْرة الشيء: خالصه، وفي الصاد الحركات الثلاث، فإذا نزعوا الهاء قالوا: له صَفْو مالي، بالفتح لأغير.
 راجم: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٠١ (صفو).

٨. عِثْرَةُ الرجل: أخص أقاربه. النهاية، ج ٣، ص ١٧٧ (عنر).

٩. في وض، : - ويحفظه، وفي الغيبة: + وبملائكته،

١٠. ويَكُلُّؤُه، أي يحفظه ويحرسه، من الكِلاءة بمعنى الحفظ والحراسة. في شرح المازندواني: ووهي أشدّ من الحفظ، وراجم: الصحاح، ج ١، ص ٦٩ (كلاً).

١١. وحَبائلُ إبليسَ ؛ مَصايِدُهُ، واحدها حِبالة ، وهي ما يُصادُ بها من أيّ شيء كان النهاية ، ج ١، ص ٢٦٣ (حبل) .

١٢. والوُقُوبِه: الدخول في كلّ شيء. يقال: وَقَبُ الشيء يَقِبُ وُقُوباً، أي دخل راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢١٢ (وقب).

١٣. والغَواسِق؛ جمع الغاسق، وهو الليل إذا غاب الشفق، أو الليل الشَظْلِم، من الغَسَق بمعنى أوّل ظلمة الليل، حه

وَ نَفُوثُ ' كُلِّ فَاسِقٍ، مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارِفُ ' السُّوءِ، مُبَرَّأً ' مِنَ الْعَاهَاتِ ، مَحْجُوباً عَنِ الآفَاتِ، مَعْصُوماً مِنَ الزَّلَاتِ، مَصُوناً عَنِ ' الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا، مَعْرُوفاً بِالْحِلْمِ وَ الْبِرِّ فِي يَفَاعِهِ '، مَنْسُوباً إِلَى الْعَفَافِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ عِنْدَ انْتِهَائِهِ، مُسْنَداً ' إِلَيْهِ أَمْرُ وَالِدِهِ، صَامِتاً عَنِ الْمَنْطِقِ ' ا فِي حَيَاتِهِ.

فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةً وَالِدِهِ، إِلَىٰ أَنِ انْتَهَتْ بِهِ مَقَادِيرُ اللَّهِ إِلَىٰ مَشِيئَتِهِ، وَ جَاءَتِ الْإِرَادَةُ مِنَ اللَّهِ فِيهِ إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ ' ْ ، وَ بَلَغَ مُنْتَهَىٰ مُدَّةٍ وَالِدِهِ ﴿ فَمَضَىٰ وَ صَارَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَ قَلَّدَهُ دِينَهُ، وَ جَعَلَهُ الْحُجَّةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَ قَلْيَمَهُ فِي بِـلَادِهِ، وَ أَيَّدَهُ بِـرُوحِهِ،

<sup>→</sup> أو شدة ظلمته. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٣٧؛ المفردات للراغب، ص ٦٠٦ (غسق).

١٠ والتُقُوثُ»: جمع النّفث، وهو شبيه بالنفخ، وهو أقلَ من التّفل؛ لأنّه لايكون إلّا ومعه شيء من الريق. راجع:
 النهاية، ج٥، ص٨٨ (نفث).

٢. قال المجلسي في مرآة العقول: فقوارف السوء، من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه، أو المراد الاتّهام بالسوء،
 من قولهم: قَرَفَ فلاناً: عابه، أو اتّهمه. وأقرفه: وقع فيه، وذكره بسوء. وأقرف به: عرّضه للتهمة، وراجع:
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٢٤ (قرف).

٣. ويحتمل كونه ومُثِرَأً» من الإفعال.

٤ . في دج، والوافي: دعن،

٥٠ والعاقة والآفة بمعنى واحد، وهي عرض مفسد لما أصاب من شيء، أي هي ما يوجب خروج عضو من مزاجه الطبيعي. ويمكن أن يراد بالأول الأمراض التي توجب نفرة الخلق كالجذام، وبالثاني الأمراض النفسانية. راجع: لمان العرب، ج ٩، ص ١٦ (أوف)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٢٩٥؛ مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٠٤.

٦. في دف، بح، بس، بف، : - دمن الزلّات مصوناً».

٧. في (ب، ف، بح، بس، بف، والغيبة: «من».

٨. وفي يفاعه، أي في أوائل سنة وفي صغره وبدو شبابه. يقال: أيْقَعُ الغلامُ فهو يافع، إذا شارَف الاحتلام ولمّا يحتلم، وهو من نوادر الأبنية، أي لايقال: مُوفِعٌ. واليّفاع أيضاً: السرتفع من كلّ شيء، ولعلّه منه قال العازنداني في شرحه: واليفع: الرفعة والشرف والغلبة، وراجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٩٩ (يفع).

۹. فی دب، بر۱: دمستنداً).

١٠ . في وج، ض، بس، بف: والنطق).

١١. في وض، وحاشية وبح»: وحجّته، وفي وبر،: ومحنته».

وَ آتَاهُ ا عِلْمَهُ، وَ أَنْبَأَهُ فَضَلَ ا بَيَانِهِ، وَ الْسَتَوْدَعَهُ سِرَّهُ، وَ الْتَنَبَهُ الْعَظِيمِ أَمْرِهِ، وَ أَنْبَأَهُ فَضَلَ ا بَيَانِهِ، وَ الْسَتَوْدَعَهُ سِرَّهُ، وَ الْتَنَبَهُ الْمِهِ، وَ ضِيَاءً لِأَهْلِ فَضَلَ الْبَيْنِ عِلْمِهِ، وَ نَصَبَهُ عَلَمُ اللهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ، السَتَوْدَعَهُ سِرَّهُ، وَ السَتَخفَظَةُ عِلْمَهُ، وَ الشَّخفَظَةُ عِلْمَهُ، وَ الشَّخفَظَةُ عِلْمَهُ، وَ الشَّخفَلَةُ عِلْمَةً، وَ السَّخفَلَةُ عَلَى اللهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ، السَّوْدَعَهُ سِرَّهُ، وَ السَّتَخفَظَةُ عِلْمَهُ، وَ السَّخفَلَةُ عِلْمَةً اللهُ بِهِ مَنَاهِجَ سَبِيلِهِ اللهُ وَ السَّخفَةُ وَ حُدُودَهُ، فَقَامَ بِالْعَدَلِ عِنْدَ تَحْيِيرِ الْهْلِ الْجَهْلِ، وَ تَحْبِيرِ الْهْلِ الْجَدَلِ، وَ الْبَيَانِ اللَّرِيحِ اللهُ عِنْدَ تَحْيِيرِ اللهُ الْجَهْلِ، وَ الْبَيَانِ اللَّرِيحِ اللهُ مِنْ كُلُ اللهُ السَّاطِعِ الْمُ الْبِهِ هِ اللهُ المَّادِقُونَ مِنْ آبَائِهِ هِ الْمَالِ فَلَيْسَ يَجْهَلَ مَنْ عَلَيْهِ الصَّادِقُونَ مِنْ آبَائِهِ هِيْ فَلَيْسَ يَجْهَلَ مَحْرَجِ، عَلَى طَرِيقِ الْمُنْهَجِ، الَّذِي مَضَىٰ عَلَيْهِ الصَّادِقُونَ مِنْ آبَائِهِ هِيْ فَلَيْسَ يَجْهَلَ

١ . في الغيبة: وأعطاهه.

۲. في «ب، ج، ض، ف، بح، والوافي: دفضل،

٣. وانتدب، يُستعمل لازماً ومتعدّياً، تقول: انتدبته للأمر فانتدب، أي دعوته له فأجاب. قال الفيض في الوافئ:
 وانتدبه: اختاره، وراجع: المصباح المنير، ص ٥٩٧ (ندب).

٤. في «بر» والغيبة: «فصل».

٥. في دب، ج، ض، ف، بر ٤: «استحباه». و «استخباه» أي طلب منه الكتمان، من الخب، بمعنى الستر والإخفاء.
 يقال: خَبّاً الشيء يخبوه خباً: ستره و أخفاه. والمراد: أو دع عنده حكمته وأمره بالكتمان. واجع: لمسان العوب، ج ١، ص ٢٦ (خباً) ؛ الوافي، ج ٣، ص ٤٩٠.

٦. واسترعاه، أي طلب منه الرعاية والحفظ، أي جعله راعياً حافظاً. يقال: رعاه يرعاه رُغباً ورِعايةً، أي خفيظة،
 وكلّ من ولي أمر قوم فهو راعبهم وهم رعبته، وقد استرعاه إيّاهم: استحفظه. قال الفيض في الوافي: «استرعاه:
 اعتنى بشأنه». وراجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٢٧ (رعى).

۷. فى دف، بس): دسبله).

٨. هكذا في وألف، بد، بع، جط، جل، جم، جه، وحاشية وبف، وفي سائر النسخ والمطبوع: وتحيّرا.

٩. هكذا في (بد، بش، بع) وحاشية وجو، وهو مقتضى المقام. و والتحبير، بمعنى تزيين الكلام وتحسينه. وفي بعض النسخ والمطبوع: وتحيير، وفي بعض نسخ أخرى: وتحيّره.

١٠ قال الفجلسي في مرآة العقول: «الباء للسببيّة، أو بدل، أو عطف بيان لقوله: بالعدل. وكذا قوله: بالحقّ بالنسبة إلى قوله: بالنور».

١١. والساطع): المنتشر، أو المرتفع. والصبح الساطع: أوّل ما ينشقٌ مستطيلاً. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٥٤ (سطم).

١٤ . في وب، ج، ض، بح، بره: - واللائح،

١٣ . في حاشية وج، واللائح،

حَقَّ هٰذَا الْعَالِمِ إِلَّا شَقِيًّ، وَ لَا يَجْحَدُهُ إِلَّا غَوِيًّ \، وَ لَا يَصُدُّ عَنْهُ ۚ إِلَّا جَرِيٌّ عَلَى اللهِ جَلَّ وَ عَلَاء. ً ۚ

# ١٦ ـ بَابُ أَنَّ الْأَثِمَةَ الْكِثِ وُلَاةُ الْأَمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

٥٢٩ / ١ . الْحُسَنِنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدُّنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْوَشَاءُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِدٍ، عَن ابْنِ أَذْئِنَةً، عَنْ بُرَيْدِ الْوِجْلِئِ، قَال:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُرلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ۖ فَكَانَ جَوَابُهُ:

•﴿أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَغَرُواْ مَتَوُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أُواتَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ هُولُاءِ أَهْدَىٰ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ سَبِيلًا ﴿ أُواتَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ هُولُاءِ أَهْدَىٰ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ سَبِيلًا ﴿ أُواتَتِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلْكِ﴾ يَعْنِي الْإِمَامَةَ وَ الْخِلَافَةَ ﴿ فَإِذَا لِاللَّوْاةِ ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾ نَحْنٌ النَّاسَ الْقَعْلُ اللَّهِ فِي وَسَطِ النَّوَاةِ ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَيْلِ عَلَى مَا آتَانَا اللَّهُ مِن الْإِمَامَةِ عَلَى مَا ءَاتَنَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الْإَمَامَةِ عَلَى مَا ءَاتَنا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الْمُعْلَقُ اللَّهُ مِن الْمُعْلَةُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن الْمَامِلُهُ اللَّهُ مِن الْمَامِلُهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمَامِلُهُ اللَّهُ مِن الْمِنْ اللَّهُ مِن الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلَةُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١ . «الغوي»: الضال، والتارك لسبيل الحق والسالك لغيره، من الغيّ بمعنى الضلال والانمهاك في الباطل. راجع:
 النهاية، ج ٣، ص ٩٩٧ (غوى).

٢. في الغيبة: ولايدعه، بدل ولايصد عنه».

٣. الغيبة للنعماني، ص ٢٧٤، ح ٧، عن الكليني. وفي بصائر الدرجات، ص ٤١٦، ح ٢، بسنده عن ابن محبوب،
 عن ابن إسحاق بن غالب (والمذكور في بعض نسخه دعن إسحاق بن غالب، وهو الصواب) مع زيادة في أؤله.
 إلى قوله: همشتهات الفتن، الدافي، ج ٣، ص ٨٤، ح ٩٩١.

النساء (٤): ٥٩.
 النساء (٤): ٥٩.

٦. في دف: (ونحن). ٧. في دف): (ونحن).

دُونَ خَلْقِ اللهِ اللهِ الْجَمَعِينَ ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا ﴾ يَقُولُ: جَعَلْنَا مِنْهُمُ الرُّسُلَ وَ الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَيْمَةَ، فَكَيْفَ يُعَرُّونَ بِهِ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ اللهِ، وَيَعْلَى اللهُ وَيَنْهُم مُن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَتُمُ سَعِيرًا ٥ وَ يُنْكِرُونَهُ فِي آلِ مُحَمَّدٍ اللهِ المُنافِعُم مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مُن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَتُمُ سَعِيرًا ٥ إِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٠٦/١ . ٣٠ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضَيْل:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ﷺ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَسَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ ° قَالَ: «نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ». ٦

٣/ ٥٣١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سَوَيدٍ ، عَنْ يَحْمَر النَّانِ أَغْيَنَ، قَالَ: سُوَيْدٍ لا ، عَنْ يَحْمَر الْأَحْوَلِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَغْيَنَ، قَالَ:

١. في دض، : دالخلق، بدل دخلق الله ».

٢. النساء (٤): ٥١ ـ ٥٦. و ﴿ نَضِبَتْ جُلُودُهُم ﴾ أي احترقت وطبخت . لسان العرب، ج ٢، ص ١٣٧٨؛ المغردات للراغب، ص ٤٩٦ (نضج).

٤. في البصائر: وأبي جعفر، 0. النساء (٤): ٥٤.

٦. بصائر الدرجات، ص ٣٥، ح ١٣، عن أحمد بن محمد. تفسير فرات، ص ١٠٦، بسند آخر الوافي، ج٣٠، ص ١٥٩، ح ١٠٣١.

٧. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٣٦، ح ٧، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي
 من دون توسط النضر بن سويد، والموجود في بعض نسخ البصائر و البحار، ج ٢٣، ص ٢٨٨، ح ١١، توسط
 النضر بن سويد بين الحسين بن سعيد ويحيى الحلبي، وهو الصواب؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن النضر

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرُهِيمَ ٱلْكِتَبَ﴾؟ فَقَالَ: «النَّبُوّةَ». قُلْتُ: ﴿وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكُا عَظِيمًا﴾ \؟ فَقَالَ: «الطَّاعَةَ"، قُلْتُ: ﴿وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكُا عَظِيمًا﴾ \؟ فَقَالَ: «الطَّاعَةَ"، "

٥٣٧ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الصَّبُّاحِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَعَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ فَقَالَ: ويَا أَبًا الصَّبَّاح، نَحْنُ وَاللَّهِ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ أَه. °

٥٣٣ / ٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ' بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذْيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ الْعِجْلِئ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِنْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿فَقَدْءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرُهِيمَ ٱلْكِتَبَ وَالْحِكْمَةُ

هه بن سويد كتاب يحيى الحلبي وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٥٠١، الرقم ٢٩٠؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٣٨٧\_ ٣٨٩.

١ . النساء (٤): ٥٤.

٢. في الكافي، ح ٤٨٦ و تفسير القمّي: «قال: الطاعة المفروضة، بدل «فقال: الطاعة».

٣. بصائر الدرجات، ص ٢٦، ح ٧، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يحيى الحلبي .... الكافي،
 كتاب الحجّة، باب فرض طاعة الأثمّة هيء م ٤٨٦، بسند آخر عن أبى جعفر هي، من قوله: ﴿وَ مَاتَيْتُنَهُم مُلْكُا﴾؛
 تفسير القمّي، ج ١، ص ١٤٠، بسند آخر؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٨، ح ١٦٠، عن حمران والوافي، ج ٢٠ ص ٥٢٠، ح ١٠٣٤.

٤. في البصائر ، ص ٣٥: + دوأشار بيده إلى صدره.

ه. بصائر الدرجات، ص ٣٥، ح ٤، بسند، عن أبي الصباح الكناني. وفي الكافي، كتاب الحجة، باب فرض طاعة الأنسقة، ح ٨٨٤؛ وسصائر الدرجات، ص ٢٠٢، ح ١؛ والتهذيب، ج ٤، ص ١٣٢، ح ٢٦١، بسند أخر غن أبي الصباح الكناني، مع زيادة في أؤله. تفسير فرات، ص ٢٠١٠، ح ٢٠١، بسند آخر، مع زيادة في أؤله وآخره، وفي كلّها مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٧، ح ١٥٥، عن أبي الصباح الكناني «الوافي، ج ٣. ص ١٥٥، ح ٢٠١، عن ١٠٣.
 من ١٥٥، ح ٢٠١٠.

۷. في (ب): - (محمّد).

وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكَا عَظِيمًا﴾ قَالَ !: «جَعَلَ مِنْهُمُ الرُّسُلَ وَ الْأَتْبِيَاءَ وَ الْأَثِمَّةَ، فَكَيْفَ يُقِرُّونَ ۖ فِي آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟!ه.

قَالَ: قُلْتُ ۚ: ﴿ وَءَاتَيْنَنَهُم مُٰلُكُا عَظِيمًا ﴾ °؟ قَالَ ۚ: «الْمُلْكُ الْعَظِيمُ أَنْ جَعَلَ فِيهِمْ أَيْمَةً مَنْ أَطَاعَهُمْ أَطَاعَ ۖ اللّٰهَ؛ وَ مَنْ عَصَاهُمْ عَصَى ^ اللّٰهَ؛ فَهُوَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ». ^

# ١٧ \_بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ الْمِيْكِ هُمُ الْعَـلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِه

٥٣٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْـنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَـنْ مُعَلِّى بْـنِ مُحَمَّدٍ، عَـنْ أَبِـي دَاوُدَ الْمُشْعَرِقُ ' ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْجَصَّاصُ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ﴿وَعَلَنَمَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ `` قَالَ: «النَّجْمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَ الْعَلَامَاتُ هُمُ `` الْأَيْمَةُ هِيْهِهُ. ''`

<sup>· .</sup> في دب، ج، ض، بر، بس، بف، والوافي: - دقال، وفي دبح: ديقول،

<sup>· .</sup> في تفسير العيّاشي، ص ٢٤٦: + «بذلك». ٣. في دف: «وينكرون».

٤. في دبر، والوافي: + دقوله، وفي البصائر: دفعا معنى قوله، بدل دقال: قلت،

٥. في تفسير العيّاشي، ص ٢٤٦: + وما الملك العظيم».

٣. في دبس: + دانًا. ٧. في دج: «فقد أطاع».

۸. فی (ج): دفقد عصی).

٩. بصائر الدرجات، ص ٢٦، ح٦، بسند، عن ابن أبي عمير. كتاب سليم بن قيس، ص ٢٦٩، ح ٢٥، بسند آخر،
 عن علي ٢٤٠ تفسير فرات، ص ٢٠١٥، ح ٢٠١، بسند آخر من قوله: وقال: الملك العظيم أن جعل، تفسير العياشي، ج١، ص ٢٤٢، ح ١٥٥، عن أبي خالد العياشي، ج١، ص ٢٤٦، ح ١٥٥، عن أبي خالد الكابلي، من قوله: وقال: الملك العظيم أن جعل، مع اختلاف الواضي، ج٦، ص ٥٢٠، ح ١٠٢٠.

١٠. في وض»: «المشرق» وهو سهو. وأبو داود هذا، هو سليمان بن سفيان المسترقّ. راجع: رجال النجاشي، ص ١٨٦، الرقم ٤٨٥؛ رجال الكشي، ص ٣١٩، الرقم ٥٧٧.

۱۱ . النحل (۱۳) : ۱۱ . في قبر ، بسء: –قمه.

١١ ألم المي للطوسي، ص ١٦٣، العجلس ٦، ح ٢٠٠، بسند آخر. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ٨ عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله على الموافق، ج ٢، ص ٢٥١، ح ١٠٥ البحاد، ج ٢١، ص ٢٥٩، ح ٥٤.

٥٣٥ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ، ٢٠٧/١ قَالَ:

سَأَلَ الْهَيْثَمُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ أَنَا عِنْدَهُ \_ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﴿ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَعَلَنَمَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ فَقَالَ: ورَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجْمُ ۖ ، وَ الْعَلَامَاتُ هُمُ ۗ الْأَيْمَةُ ﷺ . أُ

٥٣٦ / ٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

سَأَلَتُ الرِّضَا اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ \* عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَنَمَتِ وَبِالنَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قَالَ: ونَحْنُ الْعَلَامَاتُ، وَ النَّجْمُ رَسُولُ اللهِ الله

## ١٨ ـ بَابُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ هُمُالْأَيْقَةُ الكِلاِّ

٥٣٧ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أُمِّيَةَ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ دَاوُدَ الرُّقِّيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا تُغْنِى ٱلْآیَتُ رَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُدُومُ \* الْأَنْمِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَا يُدُرُهُمُ \* الْأَنْمِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْدُمِينَهُ. \* الْأَنْمِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَهُ. \* ا

١. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف: وعن قوله.

٢ . في وف، : دالنجم رسول الدﷺ.

۳. في دض، بح، برا: – دهما.

٤. الوافي، ج ١، ص ٥٢١، ح ١٠٣٦. ٥. في دبف، وحاشية دبح، دعن قوله،

آ. تفسير القمي، ج ٢، ص ٣٤٣، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره؛ تفسير فرات، ص ٣٣٣، ح ٢١١، بسند آخر
 عن أبي عبدالله ١٤٠ وفيه، ص ٣٣٣، ح ٢١٦، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٠ تفسير العياضي، ج ٢، ص ٢٥٦،
 ح ١٠ عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ١٤٠ وفيه، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٩، عن أبي مخلد الخياط، عن أبي جعفر ١٤٠ الوفي، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٢٠١٠.

٨٠ في وبف، والوافي وتفسير القتي: - دهم، ٩٠ . في دبف، والوافي وتفسير القتي: - دهم،

١٠. تفسير القمّي، ج ١، ص ٣٢٠، عن الحسين بن محمّد الوافي، ج ٣، ص ٥٢٢، ح ١٠٣٩.

٣٢ / ٣٠ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَسَيْقِ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمِّدٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ:
 الْعِجْلِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿كَذَّبُواْ بِآيَتِنَا كُلِّهَا﴾ : «يَعْنِي الْأَوْصِيَاءَ كُلَّهُمْ، ٢

٥٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ آبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۚ : جُعِلْتُ فِذَاكَ، إِنَّ الشِّيعَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ تَفْسِيرِ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ اَلنَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴾ ؟ ° قَالَ: دذٰلِكَ إِلَيَّ إِنْ شِفْتُ أَخْبَرْتُهُمْ، وَ إِنْ شِفْتُ لَمْ أُخْبِرْهُمْ، ثُمَّ ۗ قَالَ: دلٰكِنِّي أُخْبِرُكَ بِتَفْسِيرِهَاه.

قُلْتُ: ﴿عَمَّ يَتَسَآ عَلَىٰ ﴾؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿هِيَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ يَقُولُ: مَا لِلّٰهِ \_عَزَّ وَ جَلَّ \_ آيَةً هِيَ أَكْبَرُ مِنْي، وَ لَا لِلّٰهِ مِنْ 'نَبَا ^ أَعْظَمُ مِنْي، . '

١ . القمر (٥٤): ٤٢.

۲. تفسير القمّى، ج ۱، ص ۱۹۹، بسند آخر مع اختلاف يسير ،الوافى، ج ۲، ص ٥٢٢، ح ١٠٤٠.

٣. في (و، بح): - (محمّد).

٤ . في (ض) : - (له).

ه . النبأ (٧٨): ١ ـ ٢ .

٦ . في (بح): - (ثمّ).

٧. في وض ، بس ، بف: - ومن ٤. ٨ في البصائر : + وعظيم ١٠

# ١٩ \_ بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ وَ رَسُولُهُ ﷺ ٢٠٨/١ مِنَ الْكُونِ مَعَ الْأَئِمَةِ لِلْكِيْ

٥٤٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِدٍ ١٠ عَن ابْن أَذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِئِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿آتَقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ ` قَالَ: ﴿آتَقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ ` قَالَ: ﴿آتَقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ ` قَالَ: ﴿إِيَّانَا عَنىٰ». "

٥٤١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿يَّاَ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتُقُواْ اَللّٰهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّندِقِينَ﴾ قَالَﷺ: «الصَّادِقُونَ هُمُ ۖ الأَبْمَةُ ﷺ وَ° الصُّدِيقُونَ ٢ بطَاعَتِهمْ».٧

١. ورد الخبر في بصائر الادرجات، ص ٣١، ح ١، عن الحسين بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، لكنّ الموجود في بعض مخطوطاته توسُّط معلّى بن محمّد بين «الحسين بن محمّد» و بين «الحسن بن علي» وهو الصواب؛ فإنّ الحسن بن علي الراوي عن أحمد بن عائذ، هو الوشّاء، ويروي الحسين بن محمّد عنه بتوسّط معلّى بن محمّد في كثير من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٤٦١ ع ٤٦٤. ص ٢٥٠ عنه بين محمّد ص ٤٦٠ ع ٤٠٠.

٢ . التوبة (٩) : ١١٩.

٣ . بصائر الدرجات، ص ٣١، ح ١، عن الحسين بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ الوافي، ج ٢، ص ١٠٨٨م ٥٦٤.

٤. في (بف) والبصائر: - دهم).

٥. في البصائر: - دوء.

٦. «العيذيق» مثال الفِشيق ـ: الدائم التصديق، ويكون الذي يـصدّق قـوله بـالعمل. الصـحاح، ج ٤، ص ١٥٠٦ (صدق).

٧. بصائر الدرجات، ص ٣١، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمّد، عن الرضائلة ،الوافي، ج ٢، ص ١٠٧، ح ٥٦٣.

٣/ ٥٤٧ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَحْيَا حَيَاةً تُشْبِهُ حَيَاةَ اللّٰهَ هَذَاءٍ، وَ يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمُنُ ۗ فَلْيَتُولُ \* عَلِيّاً، وَ لْيُوَالِ \* وَلِيَّهُ ۖ ، وَ لْيَقْتَدِ بِالْأَبِّمَةِ مِنْ بَعْدِهِ \* فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي، لَرُحْمُنُ ۗ ، فَلْيَتَوَلَ \* عَلِيّاً، وَ لْيُوَالِ \* وَلِيَّهُ ۖ ، وَ لْيَقْتَدِ بِالْأَبِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ \* فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي، خَلِقُوا مِنْ بَعْدِهِ \* فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي، خَلِقُوا مِنْ طِينَتِي \* اللّٰهُمَّ ارْزُقْهُمْ فَهُمِي ^ وَعِلْمِي، وَ وَيْلٌ لِلْمُخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ خَلِقُوا مِنْ طِينَتِي \* اللّٰهُمَّ ارْزُقْهُمْ فَهُمِي ^ وَعِلْمِي، وَ وَيْلٌ لِلْمُخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ

١. هكذا في وض، وفي سائر النسخ والمطبوع: ومحمّد بن الحسين،

والصواب ما أثبتناه، يؤيّد ذلك مضافاً إلى ماتقدّم في الكافي، ذيل ح 321 ورود مضمون الخبر في بعمائر اللحجات، ص 63، ح ١ عن محمّد بن عبدالحميد، عن منصور بن يونس، عن سعد بن طريف، وما يأتي في الكافي، ح ١٨٨ من رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن منصوربن يونس، وقد ورد مضمون ذاك الخبر أيضاً في بصائر الدرجات، ص ٢٩٣، ح ٣. ويؤيّد أيضاً رواية محمّد بن الحسن [الصقار] عن محمّد بن عبدالحميد، في بعض طرق النجاشي والشيخ الطوسي إلى كتب بعض الأصحاب، راجع: رجال النجاشي، ص ٣٤٤؛ و ص ٣٣٤؛ الأصحاب، راجع: رجال النجاشي، ص ٣٤٤؛ و ص ٣٠٤؛ الرقم ٣٠٤؛

وأمّا ماورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالحميد، فمحمّد بن الحسين في هذه الموارد مصحّف إمّا من محمّد بن الحسن ـ كما في ما نحن فيه ـ، أو من موسى بـن الحسـن. والتفصيل لايسعه المقام.

۲ . في (بح): (موته).

٣. في وبع، بس»: والمه، والمراد بغرسه إيّاها: إنشاؤها بقول وكن» ومجرّد التقدير والإيجاد. راجع: شرح
 المازندراني، ج٥، ص٢٦٢؛ الوافي، ج٢، ص١٠٤.

٤ . وفليتولَ، أي فليتخذه وليّاً، أي اماماً. يقال: تولّاه، أي اتّخذه وليّاً. راجع: القلموس المحيط، ج ٢٠ ص ١٧٦١ (ولي).

٦. «المنوالاة»: ضد المعاداة، والولئ هنا بمعنى المحبّ والناصر. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٥٣٠ (ولي)؛ مرأة المقول، ج٢، ص ٢٤٣.

٧. والطِينَة): الخلقة والجبلة والأصل. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٧٠ (طين).

٨. والفهمة: المعرفة بالقلب. وسرعة الفهم: جودة الذهن وشدة ذكائه. والعلم: مطلق الإدراك راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٥٠٩ (فهم) وشرح المازندراني، ج٥، ص ٣١٣.

#### أُمَّتِي؛ اللَّهُمَّ لَا تُنِلْهُمْ شَفَاعَتِي ٢٠٩١

٥٤٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَعَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بن الْفَضَيْل، عَنْ أَبِي حَمْزةَ النَّمَالِيِّ، قَالَ:

١٠ ولاتنِلهم، أي لاتصِبهم. يقال: نال خيراً يَنالُ نيلاً، أي أصاب، وأناله غيره. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٣٨ (نيل).

٢. بصائر الدرجات، ص ٤٨، ح ١ عن محمّد بن عبد الحميد. وفيه، ص ٤٨، ح ٢، بسند آخر عن سعد بن طريف.
 الأمالي للطوسي، ص ٥٧٨، المجلس ٢٣، ح ٩، بسند آخر، عن أبي ذرّ، عن النبي على وفي كلّها مع اختلاف يسير مالوافي، ج ٢، ص ١٠٤، ح ٥٥٨.
 ٣. استظهر في حاشية وبرة: واستكمل.

واستكمال حجّتي، مبتدأ، ووعلى الأشقياء، خبره، وومن ترك، بدل من الأشقياء يفسّره. راجع: الواذي، ج ١٠ ص ١٠٤٧ مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٢٦.

٥ . والولاية : الإمارة والسلطنة. ووالولاية : المحبّة والطاعة. راجع: النهاية ، ج ٥، ص ٢٢٨ (ولا) ؛ مرأة العقول،
 ج ٢٠ ص ٤٢٢.

٦. في البصائر: «روحهم». وفتح الراء في «رَوْحك» الثاني ـ بمعنى الراحة والرحمة، كناية عن الألطاف الربّانية ـ محتمل عند المازندراني، متعيّن عند المجلسي. راجع: شرح المازندراني، ج ٥٥، ص ٢٦٤؛ مرآة المعقول، ج ٢٠ ص ٤٣٦.
 ٧. في (ج): + «من».

٨. قال المجلسي في موأة المعقول: ولقد اصطفيتهم، اللام جواب القسم؛ لأنّ قوله: حقّ عـليّ، بـمنزلة القسم، أو
 وحقّ، خبر مبتدأ محذوف، وقوله: لقد اصطفيتهم، استيناف بيانيّ.

٩. وانتجبهم، أي اختارهم واصطفاهم. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٢٢ (نجب).

۱۸ (الأصول)

وَ سَـلَّمَ لِـفَضْلِهِمْ، وَ لَـقَدْ أَتَـانِي جَـبْرَثِيلُ ﷺ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ أَحِبَّائِهِمْ وَ الْمُسَلِّمِينَ لِفَضْلِهِمْ، '

٥٤٤ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۗ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي، وَ يَدْخُلَ جَنَّةَ عَدْنٍ ۗ الَّتِي غَرَسَهَا اللّٰهُ ۚ رَبِّي ۗ بِيَدِهِ، فَلْيَتُولَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ۗ ، وَ لَيَتَوَلَّ وَلِيَّهُ، وَلَيُعَادِ عَدُوهُ، وَ لَيُسَلِّمْ لِلْأَوْصِيَاءٍ ۗ مِنْ بَعْدِهِ؛ فَإِنَّهُمْ عِنْرَتِي مِنْ لَحْمِي وَ دَمِي، أَعْطَاهُمُ اللّٰهَ فَهْمِي وَ عِلْمِي، إِلَى اللّٰهِ أَشْكُو أَمْرَ أُمَّتِي الْمُنْكِرِينَ لِفَضْلِهِمْ، الْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي ^، وَ ايْمُ اللهِ أَ، لَيَقْتُلُنَّ ابْنِي \* أَ، لَا أَنالَهُمُ اللّٰهُ اللهُ أَلْمُهُمْ اللّٰهُ اللهُ أَلْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ أَنْ اللّٰهُ أَلْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنْ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَلْهُ اللّٰهُ أَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

١. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأثمّة في ولاة أمر الله ... ، ح ٥١٢ ، مع نقيصة . بصائر الدرجات ، ص ٥٥ ، ح ٦٠ عن محمّد بن الحسين ، مع نقيصة ، الوافي ، ج ٢٠ ص ١٠٦٠ عن محمّد بن الحسين ، مع نقيصة ، الوافي ، ج ٢٠ ص ١٠٦٠ ح ٥٦٢ .
 ح ٥٦٢ .

٣. والعدن، في اللغة: الإقامة وقال العلامة المجلسي: ووجئة العدن اسم لمدينة الجئة، وهي مسكن الأنبياء
والعلماء والشهداء والأثبةة العدل ...، وراجع: النهاية، ج ١٣. ص ١٩٢ (عدن)؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٤٢٣.

٤. في «ج، ف، بح، بر، بف، والوافي والبصائر، ص ٤٩ و ٢٥: - والله،

٥ . في دض: - درتبي». ٢ . في حاشية (بح): «وليوال».

٧. في البصائر، ص ٤٩ و ٥٢: «وليأتم بالأوصياء» بدل «وليسلم للأوصياء».

٨. والصلة»: إمّا مصدر وَصَل، بمعنى اتّصل. أو اسم بمعنى الجائزة والعطيّة. واجع: النهاية، ج ٥، ص ١٩٣
 (وصل).

<sup>9.</sup> قال الجوهري في الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٢١ (يمن): وأيْمَنُ الله: اسم وضع للقسم، وألفه ألف وصل عند الأكثر، ولم يجيء في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها، وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء، تقول: أيّمَنُ الله، فتذهب الألف في الوصل. وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، والتقدير: أيْمَنُ الله قسمي، وأيْمَنُ اللهِ ما أله مأ أقسم به. وربّما حذفوا غيرها، فقالوا: أيمُ اللهِ، مُ اللهِ، مُنَ اللهِ، مَن اللهِ، من اللهِ، من الله عندن، وقال المجلسي في مراة المعقول: وأيم بفتح الهمزة وسكون الياء مبتدأ مضاف، وأصله أيْمَن جمع يمين، وخبره محذوف وهو يميني ٥.

٠١ . في البصائر ، ص ٥٦: + «يعني الحسن». وفي مراة العقول: «والمراد بالابن الحسين، الله، وربَّما يقرأ ه

#### شَفَاعَتِي». ا

٥٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَغدَانَ، عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ الْفَهَارِ مَ عَنْ جَابِرِ الْجُغْفِيُّ:

عَـنْ أَبِي جَـغَفَرِ ﴿ قَـالَ: وقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي، وَ يَمَمَسَّكَ بِقَضِيبٍ عَرَسَهُ رَبِّي وَ يَمَمَسَّكَ بِقَضِيبٍ غَرَسَهُ رَبِّي بِينِدِهِ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَأُوسِيَاءَهُ مِـنْ بَعْدِهِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُدْخِلُونَكُمْ فِي بَيْدِهِ، فَلْيَتُولُ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَأُوسِيَاءَهُ مِـنْ بَعْدِهِ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ فِي بَابٍ ضَلَالٍ، وَ لَا يُخْرِجُونَكُمْ مِـنْ بَابٍ هُدًى، فَـلَا تُعَلِّمُوهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْ الْكِتَابِ حَتَىٰ يَرِدَا ﴿ عَلَيْ الْحَوْضَ مِنْكُمْ، وَ إِنِي سَأَلْتُ رَبِي أَلَّا يُقَرِّقُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْكِتَابِ حَتَىٰ يَرِدَا ﴿ عَلَيْ الْحَوْضَ هَـٰكَ الْمَعْرَافُهُ مَـٰ اللّهِ اللّهُ وَلَا الْحَوْضَ الْكَوْتَابِ حَتَىٰ يَرِدَا ﴿ عَلَيْ الْحَوْضَ هَا بَيْنَ وَمِنْ مَا نَايِدَا وَ ضَـٰمَةً لَا إِلَى اللّهَ لَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

مه بصيغة التنبة إشارة إلى الحسن والحسين عام.

١. بصائر الدرجات، ص ٥٠ ص ١٠، عنده عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ وفيه، ص ٤٩، ح ٥، بسنده عن محمد بن سالم؛ وفيه، ص ٢٦، ح ١٧، بسنده عن أبان بن تغلب. وفي الأمالي للصدوق، ص ٣٦، المجلس ٩، ح ١١، بن سالم؛ وفيه، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن النبيّ على مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٠٤ ح ٥٠٥.
 ح ٥٥٥.

كذا في النسخ والمطبوع. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٩، ح ٦: «عبدالقاهر». ولا يبعد صحّته، وأن يكون عبدالقاهر، هو الذي روى عن جابر، وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الصادق ١٤٤. راجع: رجال الطوسي،
 ص ٢٤٢، الرقم ٢٤٢١.

٣. في حاشية «بف»: «بقضيبي». و «القضيب»: الغصن، وهو ما تشغب عن ساق الشجرة. والجمع: القُضبان.
 راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٠٣ (قضب). وقال في الوافي: «لعلة صلى الله عليه وآله وسلم كنى بالقضيب العفروس بيد الربّ عن شجرة أهل البيت على شجرة طوبي».

في ابح»: البني، والمراد بعدم الفرق بينهم و بين الكتاب، عدم مزايلتهم عن علمه، وعدم مزايلته عماً يحتاجون إليه من العلم، والمراد بالحوض الكوثر، وتأويله العلم. الواني، ج ٢، ص ١٠٦.

<sup>0.</sup> في حاشية وف: ويردوا معه. ٦. في شرح المازندراني: «الصنعاء».

٧. في البصائر: وأبلة، ووأيلة، جبل بين مكة ومدينة قرب يَشبح، وبلد بين ينبع ومصر. ووإبلة بالكسر: قرية بباخزز. وموضعان آخران. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٧٦ (أيل). وقال المجلسي في مرأة العقول: ووفي

### قُدْحَانُ ا فِضَّةٍ وَ ذَهَبٍ مَدَدَ النُّجُومِ. "

٢١٠/ ١٠٤٥ / ٧. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُمهُورٍ، عَنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

حه أكثر روايات الحوض في سائر الكتب: بضمّ الألف والباء الموحّدة واللام المشدّدة، وهي بلد قرب بصرة في الجانب البحريّ ولعلّه موضع البصرة اليوم.

١٠ وقلّ حان ، : جمع قلَح على ما نقله الفيض في الوافي عن المهذّب وهو ما يشرب منه، وهو إناء يروي الرجلين، أو اسم يجمع الصغار والكبار . ويجمع على أقداح . وراجع: القاموم المحيط، ج ١، ص ٣٥٤ (قدح).
 ٢ . فى شرح المازندرانى : وذهب وفضّة.

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٩، ح ٦، بسنده عن محمّد بن الحسين. وفيه، ص ٥٥، ح ٩؛ و ص ٥١، ح ١٨، بسند آخر إلى قوله: دواتهم أعلم منكم٤؛ وفيه، ح ١٥، بسند آخر عن الرضا聲 عن رسول الد線 إلى قوله: دوالا يخرجونكم من باب هدى٤؛ الأمالي للطوسي، ص ٢٩٤، المجلس ١٧، ح ٨٨. بسند آخر مع اختلاف. واجع:

الأمالي للطوسي، ص ٥٧٨، المجلس ٢٣، ح ٩ الوافي، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٥٦٠. ٤. في مرآة العقول: ووكأنه سقط منه: «قال رسول الله عليه كما يظهر من آخر الخبر».

٥. هكذا في دب، ج، ض، ف، بح، بر، بف، وشرح المازندراني. وفي المطبوع: «وإنَّه.

٦. في شرح المازندراني: «الروح وما عطف عليه مسند إليه، وقوله: من الله عزّ وجلّ، متعلّق بكلّ واحد من
 الأمور المذكورة، وقوله: لمن تولّى عليّاً، مسنده. و«الزّوح»: الراحة والسرور والفرح والرحمة ونسيم الربح.
 راجم: تاج العروس، ج ٤، ص ٥٥ (روح).

٧. في وب، ض، ف، بح، وحاشية (ج، والفلح، وفي حاشية (بح، بف، والفلاح، و والفلج، الظفر والفوز، يقال: فَلَجَ الرجل على خصمه، إذا غلبه الصحاح، ج ١، ص ٣٣٥ (فلج).

٨. في وبحه: «الفوز». و«المَوْن»: الظهير على الأمر، وكلّ شيء أعانك فهو عَوْنٌ لك. أو هو مصدر بمعنى الإعانة
 والمعاونة والمظاهرة. واجع: المفردات للراغب، ص ٥٩٨؛ لسان العوب، ج ١٣، ص ٢٩٨- ٢٩٨ (عون).

٩. «النَّجْع والنجاح»: الظفر بالحوائج. الصحاح، ج ١، ص ٤٠٩ (نجع).

١٠ والبَرَكة: الثبات والدوام، وهو من بَرَك البعير ، إذا ناخ في موضع ولزمه، وتطلق البركة على الزيادة والنماء.
 النهاية، ج ١، ص ١٢٠ (برك).

١١. والكَّرامَةُه: اسم من الإكرام والتكريم، وهما أن يُوصَلَ إلى الإنسان إكرامٌ، أي نفع لايلحقه فيه غَضاضَة. أو أن

وَ الْصَمْعَافَاةَ ﴿ وَ الْصَيْسُرَ ۗ وَ الْسَبْشُرَىٰ وَ الرِّضْوَانَ وَ الْـقُرْبَ وَ النَّـضَرَ ۗ وَ التَّـمَكُنَ ۗ وَ الْبَحْبَةَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ تَوَلَىٰ عَلِيّا ۗ وَ الْتَمْ بِهِ ۗ ، وَ بَرِئَ مِنْ عَدُوهِ، وَ سَلَّمَ لِفَضْلِهِ وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، حَقّا ۗ عَلَيَّ ^ أَنْ أَدْجِلَهُمْ فِي شَفَاعَتِي، وَ حَقَ ^ عَلَىٰ رَبِّي - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - أَنْ يَسْتَجِيبَ لِي فِيهِمْ وَ فَإِنَّهُمْ أَتْبَاعِي، وَ مَنْ تَبغِيم فَإِنَّهُمْ أَتْبَاعِي، وَ مَنْ تَبغيي فَإِنَّهُمْ أَتْبَاعِي، وَ مَنْ تَبغيي فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ أَتْبَاعِي، وَ مَنْ تَبغيي فَإِنَّهُ مِنْهِى، ` ا

\_\_\_\_

ه يَجْمَل ما يوصَل إليه شيئاً كريماً، أي شريفاً. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٢١؛ المفردات للـراغب، ص ٧٠٧ (كرم).

أ قال الجوهري: عافاه الله وأعفاه بمعنى، والاسم العافية، وهي دفاع الله عن العبد. قال ابن الأثير: المعافاة: هي
 أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، أي يُغنيك عنهم ويُغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهمه.
 راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٣٣؛ النهاية، ج ٦، ص ٢٦٥ (عفو).

۲. في وبف: والبشر،

۳. في دج، ض، ف، دالنصرة).

٤. والتمكُّن؛ القدرة والاقتدار على الشيء. راجع: المصباح المنير، ص ٥٧٧ (مكن).

٥ قوله: «تولمي علياً»، أي اتّخذه على ولياً، أي إماماً، يقال: تولّاه، أي اتّخذه ولياً. راجع: القاموس المحيط، ج ٢،
 ص ١٧٦١ (ولي).

٦. وانتم به، أي اقتدى به، من الائتمام بمعنى الاقتداء. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٥٦٥ (أمم).

٧. في شرح المازندراني: «وحقاً».

٨. حقاً عليّ، مفعول مطلق لفعل محذوف. قال المجلسي في مرآة العقول، ج ٢، ص ٤٣٦: ووبحتمل أن يكون
 وحقاً، تأكيداً للجعلة السابقة ...فيكون (عليّ، ابتداء الكلام، أي واجب ولازم عليّ إدخالهم في شفاعتي».
 وراجع: شرح المازندراتي، ج ٥، ص ٣١٩.

٩. قرأه العلامة المازندراني فعلاً وقال: «قوله: «وحقّ على ربّي» جملة فعليّة معطوفة على فعليّة سابقة».

١٠ . المحاسن، ص ١٤٢، كتاب الصفوة، ح ١٦، إلى قوله: «وائتم به»؛ وص ١٥٧، كتاب الصفوة، ح ٧٤، وفيهما بسند آخر، عن أبي جعفر ١٩٠ ، عن رسول الله الله الله على مع زيادة واختلاف يسير ؛ وفني بصائر الدرجات، ص ٥٣٠ ح ١٠ و فضائل الشيعة، ص ١٦٣، ح ٢٨؛ والأمالي للصدوق، ص ١١١، المجلس ٢٣، ح ١٠، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٠ عن النبي ١٤٠ في حديث غدير مع اختلاف وزيادة. وفي تفسير العاشي، ج ١، ص ١٦٩، عن أبي جعفر ١٤٠ عن رسول الله ١٤٠ مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي، ج ٢٠ ص ١٥٠٠. ص ١٥٠٠.

## • ٢ \_ بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُوَّالِهِمْ هُمُ الْأَيْمَةُ لِيَكِيْ

٥٤٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَخلانَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَسْكُواْ أَمْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاتَعْلَمُونَ﴾ ': وقَالَ ' رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: الذِّكْرُ أَنَا، وَ الْأَيْمَةُ أَهْلُ الذِّكْرِهِ.

وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْكُونَ﴾ ۖ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﷺ: ونَحْنُ ۖ قَوْمُهُ، وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَهِ.°

٥٤٨ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٠٤٠ ﴿ وَسَعُّوا أَمْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾؟

قَالَ ٢: وَالذِّكْرُ مُحَمَّدُ عَلَيْهُ، وَ نَحْنُ أَهْلُهُ ^ الْمَسْؤُولُونَ،

قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُهُ \*: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْكُونَ ﴾؟

قَالَ: ﴿إِيَّانَا عَنِيٰ، وَ نَحْنُ أَهْلُ الذُّكْرِ، وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَ، ``

٢. في حاشية «جو» والوسائل: «قال: قال».

في شرح المازندراني: «ونحن».

النحل (١٦): ٤٣؛ الأنبياء (٢١): ٧.

٣. الزخرف (٤٣): ٤٤. ٥. بسصائر الدرجات، ص ٤٠، ح ١٣، بسند آخر ،الوافي، ج ٣، ص ٥٢٦، ح ١٠٤٧؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٦٣، ٦. في دف: + دقول الله تعالى. ح ٢٣٢٠٦؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٥٩، ح ٥٥.

٨. في البصائر، ص ٤٠، والوسائل: «أهله نحن».

٧ . في دف: + دَإِنَّه.

٩. في الوسائل: - وقوله،

١٠. بصائر الدرجات، ص ٤٠، ح ١١، بسنده عن عبدالرحمن بن كثير إلى قوله: «ونحن أهله المسؤولون» وفيه، ص ١٣٨ ح ٨، بسند آخر ، عن أبي جعفر على ، من قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لُّكَ ﴾ .الوافي، ج ١٣ ص ٥٢٧ ، ح ١٠٤٨ ؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ٦٤، ح ٢٣٢٠٨.

٥٤٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

سَأَلَتُ الرِّضَا اللهِ فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَسْطُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُنَ ﴾؟ فَقَالَ: منَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَ ». "

قُلْتُ: فَأَنْتُمُ الْمَسْؤُولُونَ، وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ؟ قَالَ: ‹نَعَمْ،.

711/1

قُلْتُ: حَقّاً عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ؟ قَالَ: ‹نَعَمْ».

قُلْتُ: حَقّاً عَلَيْكُمْ أَنْ تَجِيبُونَا؟ قَالَ: وَلَا، ذَاكَ إِلَيْنَا، إِنْ شِغْنَا فَعَلْنَا، وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَعْفَلْ، أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ؟؟. \* عَسَابٍ ؟؟. \* عَسَابٍ ؟؟. \* عَسَابٍ ؟ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥٥٠ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

١ . في «ف» : + «قول الله». وفي الوسائل : «عن قوله» بدل «فقلت له: جعلت فداك».

۲ . في دفء: + دقال،

٣. أي هذا الذي أعطيناك من الملك والعلم عطاؤنا، فأعط من شئت، وامنع من شئت؛ لأن كل سؤال ليس بمستحق للجواب، ولاكل سائل بالحري أن يجاب، وربّ جوهر علم ينبغي أن يكون مكنونا، و ربّ حكم ينبغي أن يكون مكتوماً. والآية في سورة ص ينبغي أن يكون مكتوماً. والآية في سورة ص (٢٦، الوافي، ج ٣، ص ٥٢٨. والآية في سورة ص (٢٨): ٣٩.

٤ . بصائر الدرجات، ص ٤٢، ح ٢٥؛ تفسير القمتي، ج ٢، ص ١٨، وفيهما بسند آخر، عن أبي جعفر ١٩٤٠ مع اختلاف يسير. وراجع: بصائر الدرجات، ص ٢٨\_ ٤٣٠ .الوافي، ج ٢، ص ٢٥٠٧ .ح ١٠٤٩ ؛ الوسائل، ج ٢٧٠ ص ١٠٤٤ .

المفهوم من هذه الآية أنّ القرآن هو الذكر، فكأنّ في الحديث إسقاطاً أو تبديلاً لإحدى الآيتين بالأخرى
 سهواً من الراوي أو الناسخ، والعلم عند الله تعالى، فلابد أن يقدّر وذوه، أي ذو الذكر، أو يقال بعيداً: كون القرآن

### بَيْتِهِ ١٤٠ الْمَسْتُولُونَ ، وَ هُمْ أَهْلُ الذُّكْرِه. ٢

٥٥١ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رِبْعِي، عَنِ الْقُضَيْل:
 الْقُضَيْل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لُكَ وَلِعَرْمِكَ وَسَوْفَ شُنَّكُونَ ﴾ قَالَ: «الذِّكْرُ: الْقُرْآنُ، وَ نَحْنُ قَوْمُهُ، وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَ، \*

٥٥٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيئ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْكُمَيْتِ، فَقَالَ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ

حه ذكراً يستلزم كون الرسولﷺ ذكراً. راجع: شرح المازندراني، ج ٥، ص ٣٣٢؛ الوافي، ج ٣، ص ٥٣٨؛ مرآة العقول، ج ٢ ص ٤٤٩.

۱ . في (ج، ف) : + (هم).

٢. بصائر الدرجات، ص ١٦٧، ح ٢، عن أحمد بن محمد الوافي، ج ٣، ص ١٩٥٨ ح ١٠٥٠ ا الوسائل، ج ١٧٧، ص ١٦، ح ٣٣٢٠٣.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٤. في دض: + + دعن النضر بن سويده، وهو سهو؛ فإنّ ربعيّاً هذا هو ربعيّ بن عبدالله، بقرينة روايته عن الفضيل؛ فقد صحب ربعيّ الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه، وكان خصيصاً به. وطريق النجاشي إلى كتاب ربعيّ بن عبدالله ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وهو حمّاد بن عيسى كماصرت به النجاشي. وبعض طرق الشيخ الطوسي إلى كتاب ربعيّ أيضاً ينتهي إلى السند المذكور. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ١٤٤؛ الفهرست للطوسي، ص ١٩٥، الرقم ٢٩٤.

هذا، وقد أكثر الحسين بن سعيد من الرواية عن حمّاد [بن عيسى]، فيبعد جدّاً وقوع الواسطة بينهما. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٤٣٤ ـ ٤٤١.

يؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية النضر بن سويد عن ربعيّ في موضع.

٥. بصائر الدرجات، ص ٢٦، ح ١، عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٢٧، ح ٦، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ: تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٨٦، بسند آخر. وفي بصائر الدرجات، ص ٤١، ح ١٤، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٢٥٨، ح ١٠٥٠؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٣، ح ٢٣٢٠٤.

فِذَاكَ، اخْتَرْتُ لَكَ سَبْعِينَ مَسْأَلَةُ مَا ' تَحْضُرُنِي ' مِنْهَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: ووَ لَا وَاحِدَةٌ يَا وَرُدُا اللّٰهِ تَبَارَكَ وَرَدُا قَالَ: وَ مَا هِيَ ا قَالَ: قَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا هِيَ ا قَالَ: فَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا هِيَ اللّٰهِ عَالَ: مَنْكُمُ أَنْ تُجِيبُونَا ﴿ قَالَ: مَنْحُنُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُا أَنْ نَا لَا اللّٰهِ عَلَيْكُا أَنْ لَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيبُونَا ﴾ قَالَ: مَنْحُنُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلِلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ الللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِللّٰ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِللّٰ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْلّٰ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِلللّٰ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلللّٰلِللللّٰلِلللّٰلِلْمُ الل

٥٥٣ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَدِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ ' ۚ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَسْكُواْ أَهْلَ الذَّكِ إِن كُنتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ أَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارِىٰ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا يَدْعُونَكُمْ ' ۚ إِلَىٰ دِينِهِمْ ۗ . قَالَ ' ُ . وَ مَنْ الْمَسْؤُولُونَ ﴾ . ' الى صَدْرِهِ: «نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ ، وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَ ﴾ . ' ا

٢. في «ب، ج، ض، ف، بر، بف، والوافي: ايحضرني،

٧. في حاشية دبر، والبصائر، ص ٣٨: - دمنها».

٦. في حاشية ابر»: (حضرتني).

٩. في الوسائل: - «قال».

النحل (١٦): ٣٤؛ الأنبياء (٢١): ٧.

١٠ . في دف: +قال،

بعائر الدرجات، ص ٢٦، ح ١، بسند، عن محمّد بن الحسين. وفيه، ص ٣٦، ح ٤ و ٢؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٦٤، المجلس ٢٥، ح ٢٤، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٨٠ من قوله: وقول الله تبارك و تعالى: فسألوا ...... راجع: بسعائر الدرجات، ص ٣٦، ح ٥ و ٨٠ الواضي، ج ٣٠، ص ٢٥٩، ح ٢٥٠١؛ الوسسائل، ج ٢٧، ص ٢٦ ح ٣٢٢١٤.
 ح ٣٣٢١٤.

١٣ . في الوسائل: ديدعوكم». ١٤ . في دج، بح، بف، والوافي: - دقال».

١٥. هكذا في وب، ج، ض، بع، بر لا وشرح المازندراني والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: - وثم). وفي وف، والمصائر، ص ٤١: وثم أشار بيده، بدل وثم قال بيده).

١٦. وقال بيده، أي ضرب بها، أو أشار بها. راجع: المغرب، ص ٣٨٦؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٣٢٣.

١٧ . بصائر الدرجات، ص ٤١، ح ١٧، بسنده عن العلاء بن رزين. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٣٢، عن محمّد

۱ . في «بر» : «فما».

٣. في دف: + دقلت).

٤. في مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٣٠: وقال: بلى، إمّا مبنيّ على حضور الواحدة بعد نسيان الكلّ، أو حمل الكلام على المبالغة».
 ٥. في وف: - وقده.

٢١٢/١ ع٥٥ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ∰؛ عَلَى الْأَثِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَيْسَ عَلَيْ شِيعَتِهِمْ، وَ عَلَىٰ شِيعَتِنَا ا مَا لَيْسَ عَلَيْنَا، أَمْرَهُمُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ يَشْأُلُونَا، قَالَ لَا وَهَسْتُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَظَمُونَ﴾ فَأَمْرَهُمْ ۖ أَنْ يَسْأَلُونَا، وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ، إِنْ شِفْنَا أَجْبَنَا الْمُولَانُ مُنْكُنَا الْجَوَابُ، إِنْ شِفْنَا أَجْبَنَا الْمُسْكَنَا الْمُسْكَنَا الْمُولَانِ

٥٥٥ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ '، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا اللهِ كِتَاباً، فَكَانَ فِي بَغْضِ مَا كَتَبْتُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَسَـّكُواْ أَهْلَ الذَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن لَكِيْدِوْرَا مَا مَنْ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخذُرُونَ ﴾ فقد فُرضَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْأَلَةُ، وَ لَمْ يُفْرَضُ ﴿ عَلَيْكُمْ الْجَوَابُ \* ١٠ ؟

حه بن مسلم. راجع: بصائر الدرجات، ص ٤٠، ح ٩ .الوافعي، ج ٣. ص ٥٢٦، ح ١٠٤٦؛ الومسائل، ج ٢٧، ص ٦٣، ح ٢٣٣٠٥.

١. في مرآة العقول: «وعلى شيعتنا، التفات، أو ابتداء كلام من الرضا ١٤٠٠.

٣. في دف: + دالله).

۲ . في دض»: دفقال».

٥ . في وف: وأسكتنا».

٤ . في دف: دأجبناهم».

٦. بصائو الدرجات، ص ٢٦، ح ٢، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٤٣، ح ٢٨، بسنده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن بعن علي الوشاء، عن أبي الحسن د ٢٩، ح ١٠٥٣؛ وسائل، ج ٢٧، ص ١٩٥، ح ١٠٥٣؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٦٥، ح ١٣٢١١.

٧. في السند تعليق. ويروي عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

٨. التوبة (٩): ١٢٢.
 ٨. في وف: وفلم يفرض».

قَالَ: وَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَّبِعُونَ أَهْرَ آءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّتِهَ هَوَنهُ ﴾ ٢.٤٠

# ٢١ \_بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَايِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ ۖ الْأَثِمَّةُ ﴿ إِلَىٰ

٥٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَبايِر:

۱ . القصص (۲۸): ۵۰.

٢ . بصائر الدرجات، ص ١٣٨، ح ٣، عن أحمد بن محمد؛ قرب الإسناد، ص ٣٤٨، ح ١٢٦٠، عن أحمد بن محمد،
 مع زيادة «الوافي، ج ٣، ص ٢٩٥، ح ١٠٥٤.

٤. في دالف، وحاشية دج، ض، بح، بره: دبن، والظاهر عدم صحته؛ فقد روى الصقار الخبر في بصائر الدجات، ص ٥٥، ح ٨، بسنده عن عبدالمؤمن بن القاسم الأنصاري، عن سعد، عن جابر بن يزيد الجعفي. ثم إنّ الخبر أورده فرات الكوفي أيضاً في تفسيره، ص ١٣٦٤ ح ٤٩٥، بسنده عن سفيان، عن عبدالمؤمن، قال: حدّثنا سعد بن طريف أبو مجاهد، عن جابر بن يزيد الجعفي. كما أنّ الخبر ورد في تأويل الأبات، ص ٥٠١، عن محمّد بن العبّاس ـ وهو ابن الماهيار ـ بسنده، عن سفيان بن إبراهيم، عن عبدالله ـ والظاهر أنّه تصحيف وعبدالمؤمن، عن سعد بن مجاهد، عن جابر.

لكنّ الظاهر وقوع التحريف في كلا عنواني سعد بن طريف: أبي مجاهد، وسعد بن مجاهد. أمّا الأوّل، فـقد صرّح في تهذيب الكمال، ج ٢٤، ص ١٥٦، بأنّ كنية سعد بن طريف هو وأبو العلام، وأمّا الثاني، أي سعد بن مجاهد، فلم نعثر عليه في موضع.

هذا، ويخطر بالبال صحّة فسعد أبي مجاهده، في العنوانين، وهو سعد أبو مجاهد الطاني، ترجم له في تهذيب الكمال، ج ١٠، ص ٢١٧، الرقم ٢٢٣٦، ورواته في طبقة عبدالمؤمن بن القاسم، تقريباً. وكيفيّة التحريف في العنوانين على هذا الاحتمال لا تنخفر علم العتأمًا .

٥ . الزمر (٣٩): ٩.

٦. في دبر، والوافي وتفسير فرات، ح ٤٩٥: دوعدوّنا الذين لايعلمون،.

#### وَ شِيعَتُنَا ۚ أُولُو الْأَلْبَابِ٣. ﴿

٥٥٧ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُويْدٍ"، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ مَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ وَإِنْمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ قال: «نَحْنُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ، وَعَدُوْنَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، وَ شِيعَتُنَا أُولُو الْأَلْبَابِ » <sup>؟</sup>

## ٢٢ \_ بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَيْمَةُ الْإِيكِ

**TIT/1** 

٥٥٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ

۱ . في دف: +دهم).

٢. بسعائر الدرجسات، ص ٥٥، ح ٩، عن إبراهيم بن هاشم. تفسير فرات، ص ٣٦٤، ح ٤٩٥، بسنده عن عبدالمؤمن بن قاسم. وفي المحاسن، ص ١٦٥، كتاب الصغوة، ح ١٣٤؛ وبعمائر الدرجات، ص ٥٥ ـ ٥٥، ح ١ - ٨٠ والكافي، كتاب الروضة، ضمن ح ١٤٨١؛ و تفسير فرات، ص ١٣٤، ضمن ح ٤٩٦، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤ والفي، ج ٢٣، ص ٥٣١، ح ١٠٥٥،

 كذا في النسخ، لكن الظاهر سقوط الواسطة بين النضر بن سويد وبين جابر؛ فقد ورد الخبر في يعمائر الدرجات، ص ٥٤، ح ١، وقد توسّط بينهما القاسم بن سليمان، وتوسّط بينهما في بصائر الدرجات، ص ٢١٣، ح ٥ و ص ٢١٥، ح ١٤ أيضاً.

يؤكّد ذلك أنّ جابراً ـ وهو ابن يزيد الجعفي ـ مات في أيّام أبي عبدالله على، سنة ١٢٨، كما في رجال النجاشي، ص ١٢٨، الرقم ١٣٣، و تاريخ الإسلام للذهبي، ج ٨، ص ٥٩ ـ - ٦٠. والنضر بن سويد من أصحاب موسى بن جعفر الله كما في رجال البرقي، ص ٤٩؛ و رجال الطوسي، ص ٣٤٥، الرقم ١٤٧٥. وقد روى عن أبي عبدالله الله أكثر أسناده بواسطتين.

فعليه الظاهر أنَّ النضر بن سويد لم يدرك جابراً حتَّى تصحّ روايته عنه مباشرةً.

 بصائر الدرجات، ص ٥٤، ح ١، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جابر. وفيه، ص ٥٥، ح ٤ و ٧؛ و تفسير فرات، ص ١٦٦٠ ح ٤٩٣ بسند آخر . راجع: بعمائر الدرجات، ص ١٢١، ح ٢؛ و تفسير فرات، ص ٣٦٣ ح ٤٩٤ . الوافي، ج ٣، ص ١٣٥، ح ١٠٥٥. النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرُّ وَ الْعِمْرَانَ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُه. ٢

٥٥٩ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَادِيَةً:

١ . في الوسائل: «عن». والظاهر عدم صحّته؛ لما ورد في الأسناد من رواية أيّوب الحرّ عن أبي بـصير مباشرة،
 وعدم ثبوت روايته عنه بالتوسّط . راجع: معجم رجال الحديث، ج٣، ص ٤٩٠ ـ ٤٩١.

٢٠ بصائر الدرجات، ص ٢٠٣، ح ٥، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٢٠٤، ح ٧، بسند آخر عن أبي بسير، عن أبي جعفر ٤٠٤. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٦٤، ح ٨، عن أبي بصير والوافي، ج ٣، ص ٥٣١، ح ١٠٥٦؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٨، ح ٢٧، ص ١٣٥٣.

٣. إبراهيم بن إسحاق الراوي عن عبدالله بن حمّاد، هو إبراهيم بن إسحاق الأحمر. وأكثر روايات الكليني عنه بنوسط عليّ بن محمّد، عليّ بن محمّد بن بُندار، وعليّ بن محمّد بن عبدالله. والعناوين الثلاثة حاكية عن راو واحد، فوقوع الواسطة بين عليّ بن محمّد وإبراهيم بن إسحاق بعيد، ولذا يحتمل القول بزيادة (عن عبدالله بن عليّ السند رأساً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٤٤٤ ـ 2٤٧

وفي السند احتمال آخر، وهو وقوع التصحيف في دعليّ بن محمّد عن عبدالله بن عليّ»، بأن كان في الأصل هكذا: دعليّ بن محمّد بن بندار .. ثمّ صُحّف دبن» هكذا: دعليّ بن محمّد بن بندار .. ثمّ صُحّف دبن» قبل دعبدالله، وعن» كما صحّف دعمران، و دعليّ، راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٦، الرقم ٦٨٣؛ و ص ٣٥٦، الرقم ٩٤٧.

٥. في (ج): (لينزّل). وفي تفسير العيّاشي: (منزلاً).

٦. في الوسائل: ولا يعلُّمه،

للموصول مع صلته مبتدأ، والشرط مع الجزاء خبره؛ وجعل قوله الله : وفأجابهم، خبراً باعتبار تضمّن المستدأ
معنى الشرط بعيد؛ لخلو الشرط عن الجزاء إلا بتقدير وهو خلاف الأصل، مع عدم الحاجة إليه. وقبل: الخبر
قوله: «يقولون آمنًا به». راجع: شرح العاذنداني، ج ٥، ص ٢٣٨، مرأة العقول، ج ٢، ص ٤٣٥.

لَا ' يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ فِيهِمْ ' بِعِلْمِ "، فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلُّ مَا مُخْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ، وَ نَاسِخٌ وَ مُنْسُوخٌ، مَا مُخْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ، وَ نَاسِخٌ وَ مُنْسُوخٌ، فَالرَّاسِخُونُ " فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَهُ». \
فَالرَّاسِخُونُ " فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَهُ». \

٣/ ٥٦٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ
 حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَرْمَةُ مِنْ بَعْده^هِينَهُ ١٠

# ٣٣ \_بَابُ أَنَّ الْأَيْمَةَ لِلْيَكِ قَدْ \* أُوتُوا الْعِلْمَ وَأُثْبِتَ فِي صُدُورِ هِمْ

٥٦١ / أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ١١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسِّيْنِ بْنِ

۱. في حاشية «ف»: - ولا».

٢. في دب، بر، وحاشية دج، والبصائر: دفيه، أي في القرآن أو التأويل، وقال في الوافي: دوالذين لا يعلمون تأويله، أراد بهم الشيعة ؛ «إذا قال العالم فيهم، يعني به الراسخ في العلم الذين بين أظهرهم؛ دبعلم، أي بمحكم أو تأويل متشابه «فأجابهم الله» يعني أجاب الله الراسخين من قبل الشيعة بقوله، ويتُولُونَ » يعني الشيعة (عامنًا به) من المحكم والمتشابه «كُلُّ مِنْ عِنو رَبّتًا».

٤. آل عمران (٣):٧.

٣. في البصائر: - «بعلم».

٦. في البصائر: ﴿والراسخون،

٥ . في تفسير العيّاشي: + (له).

٧. بصائر الدرجات، ص ٢٠٤، ح ٨، عن إبراهيم بن إسحاق. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٦٤، ح ٢، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر ١٤٤ الوافي، ج ٢، ص ٥٢١، ح ١٠٥، ح ١١٧، الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٩، ح ٢٣٠١؛ البحار، ج ١٧، ص ١٧٠، ح ١٠

٨. في الكافي، ح ١١٠١ والبحار: - دمن بعده. وفي الوسائل: دمن ولده، بدل دمن بعده.

<sup>9.</sup> الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٠١، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ١٠ ص ٥٣٢، ح ١٠٥٨؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٩، ح ٣٣٥،١ البحار، ج ٢٣، ص ٢٠٨، ح ١٢.

۱۰ . في دبه: - دقد،

١١. في الوسائل: «أحمد بن محمّد». وأحمد بن محمّد [بن خالد] وإن روى عن محمّد بن على في كثير مـن 🐟

الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ فِي هٰذِهِ الآيَةِ: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ فَأَوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ. ٢

٢١٤/١ . عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ: ٢١٤/١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُرتُواْ الْعِلْمَ﴾ قَالَ: «هُمَ الْأَيْمَةُ ﷺ،"

٥٦٣ / ٣. وَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ
 لِي بَعِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْطِئمَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: مَنْ هُمْ جُعِلْتُ أُمَّا وَ اللهِ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا ۚ قَالَ: بَيْنَ ٧ دَقَّتِي الْمَصْحَفِ ٩. قُلْتُ: مَنْ هُمْ جُعِلْتُ

 <sup>♦</sup> الأسناد، لكنّه ليس من مشايخ المصنّف، وابتداء السند بعنوانه في أوّل حديث من الباب غير معهود. ورواية أحمد بن مهران - وهو من مشايخ الكليني - عن محمّد بن علي متكرّرة في الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٧٠٩.

١. العنكبوت (٢٩): ٤٩.

۲. الوافي، ج ۲، ص ۵۳۳، ح ۱۰۵۹؛ الوسائل، ج ۲۷، ص ۱۷۹، ح ۱۳۵٤٠.

٣. بصائر الدرجات، ص ٢٠٥، ح ٧، بسند آخر؛ تغسير القمّي، ج ٢، ص ١٥٠، من دون الإسناد إلى الممعصوم الله «الوافي، ج ٣، ص ٥٣٣، ح ١٠٦٠.

٤ . لعلَّه بمعنى تكلَّم. وفي الوسائل: «قرأ أبو جعفر على هذه الآية» بدل وقال أبوجعفر على في هذه الآية».

٥. في شرح المازندراني والوافي ومرآة العقول: - وفي ٥.

آ. قال في الوافي: (كلمة دماه نافية ، يعني ما قال: آيات بينات بين دفتي المصحف ، بل قال: ﴿ عَلَيْتُ بَيِّنَتُ فِى صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ . وقال المجلسي في مرآة العقول: «ويحتمل أن تكون كلمة ما موصولة فيكون بياناً لمرجع ضمير هو في الآية ، أي الذي قال تعالى: إنّه آيات بينات هو ما بين دفتي المصحف ، لكنّه بعيد جداً أه.

٧. في الوسائل: «ما بين».

٨٠. والمُصْحَف، و البِصْحَف، الجامع للصُحُف المكتوبة بين الدفّتين كأنّه أصْحِف، والكسر والفتح فيه لغة. قال

فِدَاكَ؟ قَالَ: مَنْ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا ' غَيْرَنَا؟١٥.٢

٥٦٤ / ٤ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ "، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ﴾ قَالَ: «هُمُ الْأَثِمَّةُ ﷺ خَاصَّةً». أ

٥٦٥ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَشِيلِ، قَالَ:

سَأَلَّتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْفِلْمَ﴾ قَالَ " : «هُمُ الْأَيْمَةُ عِنْ خَاصَّةُ ٢. ٧

حه الأزهري: وإنّما سمّي المصحف مصحفاً لأنّه أُصْحِف، أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين اللّفتين . واجع : لسان العرب، ج ٩، ص ١٨٦ (صحف) .

١ . في دف، بر»: ديكون». وقال في مرآة العقول: دمن عسى أن يكونوا، الاستفهام للإنكار.

٢٠ بصائر الدرجات، ص ٢٠٥، ح ٦، بسنده عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر على الدرجات، ص ١٨٥ ح ٢٣٥٤ .

٣. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٢٠٧، ح ١٧، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن سعد، عن هارون بن حمزة، لكنّ الظاهر زيادة الخبر في هذا الموضع من البصائر؛ لتقدّم ذكره في الحديث الخامس من الباب عن محمّد بن الحسين، عن يزيد [شعر]، عن هارون بن حمزة. ولذا لم يرد الخبر المذكور في الموضع الثاني في بعض نسخ البصائر المعتبرة.

وعلى أيّ تقدير، يزيد الراوي عن هارون بن حمزة، هو يزيد بن إسحاق شعر و قد يعبّر عنه . «يزيد شعر» فيقع العنوان في معرض التحريف بـ «يـزيد بـن سـعد». راجع: رجـال النـجاشي، ص ٤٣٧، الرقـم ١١٧٧؛ و ص ٤٥٣، الرقم ٢٨٢٥؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٩٦، الرقم ٧٨٦؛ و ص ٥٦٣، الرقم ٨٦٦.

<sup>3.</sup> بصائر الدرجات، ص ٢٠٥، ح ٥ عن محمّد بن الحسين؛ وفيه، ص ٢٠٧، ح ١٧، عن محمّد بن الحسين، مع زيادة في آخره. وفيه، ص ٢٠٦، ح ١١، بسند آخر عن أبي جعفر 维، مع زيادة في آخره الوافي، ج ٣، ص ٢٠٣، ح ٢٠١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٨٠، ح ٣٣٥٤٢.

٥. في (بف): + (أبوعبدالله). ٦. في (ب، ف، بر، بف): - (خاصّة).

٧. بصائر الدرجات، ص٢٠٦، ح٨، عن أحمد بن محمّد، ولم يرد فيه كلمة وخاصّة ٤؛ وفيه، ص٢٠٦، حه

#### ٢٤ \_ بَابُ فِي أَنَّ مَن اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَوْرَ ثَهُمْ ' كِتَابَهُ هُمُ الْأَرْمَةُ الْكِيْ

٥٦٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ
 حَمًّادِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ سَالِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ آصْطَنَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتُصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ \* قَالَ: «السَّابِقُ
بِالْخَيْرَاتِ ؟: الْإِمَامُ، وَ الْمُقْتَصِدُ: الْعَارِفُ لِلْإِمَامِ ، وَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ: الَّذِي لَا يَعْرِفُ
الْامَامَ. \* الْمُامَامُ. \*

٥٦٧ / ٢ . الْحُسَيْنُ، عَنْ مُعَلِّى، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ ۚ تَعَالَىٰ: ﴿ثُمُّ أَوْرَفْنَا اَلْكِتَبَ اَلَّذِينَ اَصْطَفَيْنَا ٢١٥/١ مِنْ عِبَادِنَا٧﴾ فَقَالَ: «أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُونَ أَنْتُمْ؟، قُلْتُ^؛ نَقُولُ: إِنَّهَا فِي الْفَاطِمِيْيِنَ، قَالَ:

حه ح١٢، بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضائل . وفيه، ص ٢٠٧، ح ١، بسند آخر عن أبي عبدالله على ، مع زيادة ،الواني ، ح ٣، ص ٥٦٣، ح ١٠٦١.

۱. في دب: + دفي).

۲ . فاطر (۳۵): ۳۲.

۳. في دب: +دهو).

٤ . في وجه: وبإمام، وفي شرح المازندراني: وبالإمام،

و. بصائر الدرجات، ص ٤٦، ح ١٥، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن منصور، عن عبدالمؤمن، عن سالم الأشل؛
 وفيه، ص ٤٤-٤٦. ح ١، ٢، ٢، ٢، ١٩، ١١، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٠ و ٥، ٦، ١٢، ١٤، ١٤، بسند آخر عن أبي
 عبدالله ١٠٠ و ح ١٠٠، بسند آخر عن أبي الحسن الرضائة؛ معاني الآخيار، ص ١٠٠٥ ح ٢، بسند آخر مع
 اختلاف، وفي كلّها إلى قولة: «السابق بالخيرات الإمام، تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٠٠٨ من دون الإسناد إلى
 المعصوم ١٠٠ مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٥٥، ح ١٠٠٤.

٦. في دب، ج، بح): دقول الله.

٧ . في اف: +اوطَفِينْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُكْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ قاله. وفي اجه: + اقاله.

۸. في دبف: دقلناه.

وَلَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ \، لَيْسَ يَدْخُلُ فِي هٰذَا مَنْ أَشَارَ بِسَيْفِهِ ، وَ دَعَا النَّاسَ إلىٰ خِلَافِه. "

فَقُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ؟ قَالَ: «الْجَالِسُ ۚ فِي بَيْتِهِ لَا يَعْرِفُ حَقَّ الْإِمَامِ، وَ الْمُقْتَصِدُ: الْعَارِفُ بِحَقِّ الْإِمَامِ، وَ السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ: الْإِمَامُ،. °

٣/ ٥٦٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ<sup>7</sup>، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ،
 قال:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الْآيَةَ، قَالَ: فَقَالَ: وَلْدُ فَاطِمَةً ﴿ هِ السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ: الْإِمَامُ، وَ الْمُقْتَصِدُ: الْعَارِفُ بِالْإِمَامُ . ` الْإِمَامُ . ` اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١ . في شرح المازندراني، ج٥، ص ٣٦١: «قوله: ليس حيث تذهب، من أنّها نزلت في الفاطميّين على الإطلاق.
 وقوله: ليس يدخل، بمنزلة الدليل.

٢. وأشار بسيفه، أي أمر به، أو رفعه. يقال: أشار عليه بكذا، أي أمره. أشار الناز وبها، أي رفعها. راجع:
 القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٩١ (شور).

٣. في حاشية (ج، ف، بح، بر، بف، والوافي: (ضلال).

٤. في دب، وحاشية بدرالدين: + «منّا».

٥. بصائر الدرجات، ص ٤٥، ح ٦، بسنده عن عبدالكريم، وتمام الرواية فيه بعد ذكر الآيه إلى قوله تعالى:
 ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالنَّقِيرَ بَ ﴿ عَكَالَ: قال: السابق بالخيرات: الإمام ٤. وراجع المصادر التي ذكرنا ذيل الحديث الأول من هذا الباب الوافى، ج ٣، ص ٥٣٥، ح ١٠٦٥.

٦. في وألف، ج، و، بح، بر، بف: - وبن محمّد،

٧. في (بر ، بف): (قوله).

٨. في الرافق: « ينبغي تخصيص ولد فاطعة هاهنا بمن لا يدعو الناس بسيفه إلى ضلال؛ ليوافق الحديث السابق».
 و فسي مسوأة العسقول، ج ٢، ص ٤٤٠: «قوله \$2: ولد فاطعة، أي معظمهم وأكثرهم، وإلا فالظاهر دخول أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فيهم».
 ٩. في وف»: «بحق الإمام».

١٠ . في دف: +دحقّ).

١١. بصائر الدرجات، ص ٤٥، ح ٣، بسند آخر عن أبي جعفر ١١٤، وتمام الرواية فيه بعد ذكر الآية هكفا: وقال:
 السابق بالخيرات الإمام، فهي في وُلد عليّ وفاطمه ١٤١٤ الوافي، ج ٣، ص ٥٣٥، ح ١٠٦١ .

٥٦٩ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ '، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ، قَالَ:

سَالَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ أَرْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ هِهِ ﴾ ۚ قَالَ : «هُمُ الْأَبِّمَةُ عِيرٍه . "

# ٢٥ ـ بَابُ اللهِ إِمَامَانِ إِمَامُ يَدْعُو إِلَى اللهِ، وَإِمَامٌ يَدْعُو إِلَى النَّارِ

٥٧٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَـنِ الْحَسَنِ بْـنِ مَـحْبُوبٍ، عَـنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ: دَلَمًّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسِ بِإِمَّمِهِمْ ﴾ " قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَ لَسَتَ إِمَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ ۚ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ لَكِنْ سَيَكُونُ ٧ مِنْ بَعْدِي أَيْمَةٌ عَلَى النَّاسِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَقُومُونَ فِي النَّاسِ، فَيَكَذَّبُونَ، وَ يَظْلِمُهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَ الضَّلَالِ وَ أَشْيَاعُهُمْ مُ فَمَنْ وَالْاهُمْ وَ اتَّبَعَهُمْ وَ صَدَّقَهُمْ، فَهُوَ مِنْي وَ مَعِي وَ سَيَلْقَانِي،

١ . في ٩٤٠ : «ابن أيوب»، وهو سهو؛ فإن أبا ولاد هذا، هو حفص الحنّاط، له كتاب يرويه الحسن بن محبوب،
 وتوسّط بينه وبين أحمد بن محمّد [بن عيسى] في بعض الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٥، الرقم
 ٢٤٧ معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٢٣٧ - ٢٣٨، و ج ٣٣، ص ٢٤٣.

٢. البقرة (٢): ١٢١.

٣. تفسيز العياشي، ج ١، ص ٥٧، ح ٨٣، عن أبي ولَاد .الوافي، ج ٣. ص ٨٨٨، ح ١٥٣٢.

٤. في وب: +وفي، ٥ . الإسراء (١٧): ٧١.

٦. في تفسير العيّاشي: «المسلمين» بدل «الناس كلّهم».

۷. في دب: دستكون،

٨. «الشيعة»: أتباع الرجل وأنصاره. وجمعها: شِيّع. وأشياع، جمع الجمع. لسان العرب، ج ٨٠ ص ١٨٨ (شيع).

أَلَا وَ مَنْ ظَلَمَهُمْ ۚ وَكَذَّبَهُمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَا مَعِي، وَ أَنَا مِنْهُ بَرِيءٌه. ۗ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَجَعَلْتُهُمْ أَمِثَةً يَهْدُونَ إِلَّهُ وَيَكِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِمَامَانِ ۗ ، قَالَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَجَعَلْتُهُمْ أَمِثَةً يَهْدُونَ إِأَمْرِنَا ﴾ لَا بِأَمْرِ النَّاسِ ، يَقَدّمُونَ أَمْرَ اللّٰهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ ، وَ حَكْمَ اللهِ قَبْلَ حُكْمِهِمْ ، قَالَ : ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَمِثَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ " يَقَدّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ حُكْمِهِمْ ، قَالَ : ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَمِثَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ " يَقَدّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ حُكْمٍ اللهِ ، وَ يَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا " فِي كِتَابِ اللهِ عَزْ وَ جَلَّهِ ، ٧

١. في المحاسن والبصائر وتفسير العيّاشي: + «وأعان على ظلمهم».

٢ . المحاسن، ص ١٥٥، كتاب الصفوة، ح ٨٤، عن ابن محبوب؛ بصائر الدرجات، ص ٣٦، ح ١، عن أحمد بن محمد ... عن جابر، عن أبي عبدالله ٤٤ . تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ١٢١، عن جابر •الوافي، ج ٢، ص ١٠٨، ح ٥٦٥.

٣. في تفسير القمّي: + ﴿إمام عدل وإمام جور﴾.

٤. الأنبياء (٢١): ٧٣.

٥. القصص (٢٨): ٤١. وقال الطبرسي في مجمع البيان، ج ٧، ص ٤٤٠: «هذا يحتاج إلى تأويل؛ لأن ظاهره يوجب أنه تعالى جعلهم أثمة يدعون إلى الناركما جعل الأنبياء أثمة يدعون إلى الجنة؛ وهذا ما لايقول به أحد؛ فالمعنى أنه أخبر عن حالهم بذلك وحكم بأنهم كذلك. وقد تحصل الإضافة على هذا الوجه بالتعارف. ويجوز أن يكون أراد بذلك أنه لما أظهر حالهم على لسان أنبيانه حتى عرفوا فكأنه جعلهم كذلك. ومعنى دعائهم إلى النار أنهم يدعون إلى الأفعال التي يستحق بها دخول النار من الكفر والمعاصي ٢٠.

 <sup>.</sup> في مرأة العقول: (وقوله: خلاف، مفغول مطلق بغير اللفظ، أو مفعول له، كأنّهم قبصدوا الخلاف، وفي البصائر وتفسير القمّي والاختصاص: «خلافاً لما» بدل «خلاف ما».

٧. بصائر الدرجات، ص ٣٦، ح ٢، عن محمّد بن الحسين؛ تفسير القتي، ج ٢، ص ١٧٠، بسنده، عن محمّد بن
الحسين. وفي بصائر الدرجات، ص ٣٣، ح ١؛ و الاختصاص، ص ٢١، بسندهما عن طلحة بن زيد، مع اختلاف
يسير «الوافي، ج ٢، ص ١٠٨، ح ٥٦٦.

## ٢٦ \_بَابُ أَنَّ الْقُرْ آنَ يَهْدِي لِلْإِمَامِ '

٥٧٢ / ١ . مُحَمَّدُ بَنْ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،
 قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ ٣٤ عَنْ قَوْلِهِ ٣ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنكُمْ ﴾ \* قَالَ: ﴿إِنَّمَا عَنىٰ بِذَٰلِكَ الْأَثِمَّةَ ﴿ يِهِمْ عَقَدَ \* اللّٰهُ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_أَيْمَانكُمْ . \*

٥٧٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلِ النَّمَيْرِيُّ ٢، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ سَيَابَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ مَنَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي مِيَ أَفْرَمُ﴾^ قَالَ: ديَهْدِي إِلَى الْإِمَامِهِ.^

١. في وب، ف، بس، بف، : - وباب أنَّ القرآن يهدي للإمام، . وفي وج، وإلى الامام ١٤٥٥ وفي وبر، وإلى الإمام،

٢. هكذا في النسخ. وفي المطبوع: + «الرضا».
 ٣. في «ج، ض» والوسائل: «قول الله».

٤ . النساء (٤): ٣٣.

٥. «العقده: الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة. كعقد الحبل وعقد البناء، ثمّ يستعار ذلك للمعاني، نحو: عقد البيع والعهد وغيرهما، فيقال: عاقدته، وعقدته، وتعاقدنا، وعقدت يمينه. المغودات للراغب، ص ٥٧٦ (عقد). وقال في الوافي: «الموالي هنا الوارث، يعني جعلنا لكل إنسان موالي يسرثونه مسمًا ترك، وهو الوالدان والأقربون مترتبين، ثمّ الإمام، فإنّه وارث من لا وارث له. وعقد الإيمان إمّا كناية عمّا وقع في الذرّ، أو عمّا وقع في يوم الغدير، فإنّ بيعة أميرالمؤمنين مشتملة على بيعة أو لاديه على ع.

تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٠، ح ١٢٠، عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٣، ص ٩٠١، ح ١٥٦٨؛ الوسائل،
 ٣٦٩٣، ص ٢٤٢، ح ٣٢٩٣١.

٧. في «ب»: «النهدي». وهو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٠٨، الرقم ١٠٨٦؛ رجال البرقي، ص ٣٠؛ رجال الطوسي، ص ٢١٤، الرقم ٢١٤.
 ٨. الإسراء (١٧): ٩.

٩. بصائر الدرجات، ص ٤٧٧، ح ١٢، بسنده عن ابن أبي عمير . معاني الأخبار، ص ١٣٢، ح ١، بسند أخر عـن

## ٧٧ \_بَابُ أَنَّ النَّعْمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ۚ الْأَثِمَّةُ ﴿ لِكِلْا

Y1Y/1

٥٧٤ / ١. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى "بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بِسْطَامَ بنِ مُرَّةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْهَيْنَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ، عَن الْخَسَيْنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ، عَنِ الْأَصْبَعْ "، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿: ‹مَا بَالُ أَقْوَامٍ غَيَّرُوا سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ عَدَلُوا عَنْ وَصِيْهِ ۗ، لَا يَتَحَوَّفُونَ ۚ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمَ الْعَذَابُ ؟، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَمْ تَرَإِلَى الَّذِينَ بَنُلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَرَارِ ۞ جَهَنَهُ ۗ \* ثُمَّ قَالَ : مَنَحْنُ النَّعْمَةُ \* الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَ بِنَا يَفُوزُ ^ مَنْ فَازَ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ. ^

٥٧٥ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ١٠:

رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ``: أَ بِالنَّبِيِّ أَمْ بِالْوَصِيّ

حه السجّاد ﷺ، مع زيادة في أوّله؛ تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ٢٨٢، ح ٢٤، عن أبي إسحاق الوافي، ج ٣، ص ٩٠٢، ح ١٥٦٩.

۲. في (ج، و، بح، بر، بس، بف: (المعلى).

٣. هكذا في أكثر النسخ. وفي وفء والمطبوع: + وبن نباتة، والظاهر أنه كان مكترباً في حاشية بعض النسخ تفسيراً للأصبغ، ثمّ أدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه.

٤. في (ف، بح): (وصيّته).

٥. ولايتخوفون، أي لايخافون، يقال: تخوفتُ عليه الشيء، أي خفتُ. الصحاح، ج ٤، ص ١٣٥٩ (خوف).

٦. إبراهيم (١٤): ٢٨ و ٢٩. وفي دبس، وتفسير القمّي، ص ٨٥: - ﴿جَهَنَّمُ ﴾.

٧. في تفسير القمّن: «نحن والله نعمة الله».

٨. ويَفُوزُ، : ينجو ويظفر بالخير ، من الفَوْز بمعنى النجاة والظفر بالخير . راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٨٩٠(فوز).

٩. تفسير القمي، ج ١، ص ٨٥، بسنده عن الأصبغ بن نباتة، مع زيادة في أؤله؛ وفيه، ص ٢٨٨، مرسلاً عن أبي
عبدالله ٥٠٠ ، من قوله: ونحن النعمة و الوافي، ج ١، ص ٢٥٠٠ م ١٠٦٧ .

١٠ . في دو ، بس ، بف: - دبن محمَّده . ١١ . الرحمن (٥٥): ١٣.

#### تُكَذِّبَان '؟، نَزَلَتْ ' فِي «الرَّحْمْنِ». "

٥٧٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْبَرَّانِ، قَالَ:

تَلَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ ۚ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَاذْكُرُواْ ءَالْاَءَ اللَّهِ﴾ ۚ قَالَ: ﴿أَ تَدْرِي مَا آلَاءُ اللّٰهِ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: «هِيَ أَغْظَمُ نِمَم اللّٰهِ عَلىٰ خَلْقِهِ وَ هِيَ وَلَايَتْنَاه. ٚ

٥٧٧ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ، عَنْ عَلِيً بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرِ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ الآيَة، قَالَ: اعْنى بِهَا قُرَيْشاً قَاطِبَةً، الَّذِينَ عَادَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَ نَصَبُوا لَـهُ الْحَرْبَ^، وَ وَجَدُوا وَصِيَّةً وَصِيِّهِ مُ. \* أَ

١. في دب، ج، ف، بح، بر، بس، بف، والبحار: - دتكذَّبان، وفي حاشية دض، بس، : ديكذَّبان،

٢. في البحار: (نزل) . وفي مرآة العقول، ج ٢، ص ٤٤٨: (نزلت في الرحمن، لعلَّه من كلام الراوي).

٣. الوافي، ج٣، ص ٥٣٧، ح ١٠٦٩؛ البحار، ج ٢٤، ص ٥٩، ح ٣٦.

ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٨١، ح ٣، بنفس السند إلا أنّ فيه دومحمّد بن جمهور، والمدكور في
 بعض مخطوطاته: دعن محمّد بن جمهور، وهو الصواب؛ فقد توسّط معلّي بن محمّد في عدّة من الأسناد بين
 الحسين بن محمّد وبين محمّد بن جمهور. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٤٦٦.

٥. في حاشية (بر): + (علينا).

٦. الأعراف (٧): ٦٩ و ٧٤.

٧. بصائر الدرجات، ص ٨١ ح٣، عن الحسين بن محمد الوافي، ج٣، ص ٥٣٨، ح ١٠٧٠؛ البحار، ج ٢٤، ص ٥٩، ح ٣.

٨. هنَصَبُوا له الحَرْبَ، أي وَضَعُوه، وكلّ ما رُفع واستُقبل به شيءٌ فقد نُصِبٌ ونَصَبٌ هو. راجع: القاهوس المحيط، ج ١، ص ٢٣٠ (نصب).

۹. في اب: (وصيّه ووصيّته).

١٠ . تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٢٣، عن زيد الشخام، مع زيادة في أوله .الوافي، ج ٣، ص ٥٣٧، ١٠٦٨؛
 البحار، ج ٢١، ص ٣٥٩، ح ٥٦.

Y14/1

# ٢٨ ـ بَابُ أَنَّ الْمُتَوَسِّمِينَ ـ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالىٰ في كِتَابِهِ ـ هُمُ الْأَنِقَةُ لِلْكِلِّ وَ السَّبِيلُ فِيهِمْ المُقِيمُ

٥٧٨ / ١ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَسَنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،
 قَالَ: أَخْبَرَنِى أَسْبَاطَبَيًّاعُ الزُّطُيِّ مَ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ ۗ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ فِي نَلِكَ لآيَتِ
لِآمُتَوْسَمِينَ ۞ وَإِنَّهُا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴾ ۚ قَالَ: فَقَالَ \*: «نَحْنُ الْمُتَوْسُمُونَ ۗ، وَ السَّبِيلُ فِينَا
مُقِيمٌ ٧٠. ^

٥٧٩ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْرَاهِيمَ، قَالَ:
 حَدَّنَيي أَسْبَاطُ بْنُ سَالِم، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هِيتَ ۚ ، فَقَالَ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللّٰهُ، مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوْسِّمِينَ﴾؟ قَالَ: «نَحْنُ

۱ . في «ف»: «منهم».

٢ . في العغوب، ص ٢٠٨ ( زطط): «الزطّ: جيل من الهند، إليهم تنسب الثياب الزطّية». وفي الوافي: «الرّطَ
 ـ بالضمّ ـ: جيل من الهند، معرّب جَت، بالفتح. والقباس يقتضي فتح معرّبه أيضاً. والواحد زطّيّ. وراجع الصحاح، ج ٣، ص ١٦٢٩ ( زطط)؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٠٣ ( زطا).

٣. في البصائر والاختصاص: + همن أهل هيت. ٤. الحجر (١٥): ٧٥-٧٦.

٥. في دب، بح، بس، والبصائر: - دفقال،

٦. والمتوسّمون، أي المفترسون. يقال: توسّمتُ فيه الخير، إذا تفرّسته فيه، ورأيت فيه وسعه، أي أثره وعلامته.
 الفائق، ج ٦، ص ٣٠٥ (وسم).
 ٧. في تفسير القمّي: + ووالسبيل طريق الجنّه.

٨. بصائر الدرجات، ص ٣٥٥، ح ٣؛ والاختصاص، ص ٣٠٣، بسندهما عن ابن أبي عمير. تفسير القمي، ج ١٠ ص ١٣٧، من دون الإسناد إلى المعصوم ٢٠ الوافي، ج ٣، ص ٥٠٩، ح ١٠٧١.

 <sup>9.</sup> في البصائر: ومن أهل بيته. ووهيت، بالكسر: اسم بلد على شاطئ الفرات، أصلها من الهؤة. لسان العموب، ج ٢، ص ١٠٧ (هيت).

الْمُتَوَسِّمُونَ، وَ السَّبِيلُ فِينَا مُقِيمٌ». ١

٥٨٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَن
رِبْعِيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ قَالَ: «هُـمُ الْأَثِمَّةُ ﴿ ثَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ اتَّقُوا فِرَاسَةً ۗ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ ﴾ ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ ، . °

٥٨١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عُبَيْسِ " بْنِ هِشَام، عَنْ

١ . بصائر الدرجات، ص ٣٥٧، ح ١٢، عن سلمة بن الخطاب. و فيه، ص ٣٥٥، ح ٦، بسند آخر. تفسير العياشي،
 ج ٢، ص ٢٤٧، ح ٢٩، عن أسباط بن سالم الوافي، ج ٢، ص ١٣٩٥، ح ٢٠٠١.

۲ . في دف: + دقال».

٣. «الفِراسَةُ»: اسم من التفرّس بمعنى التثبّت والنظر. قال ابن الأثير في النهاية، ج ٣ ص ٤٢٨ (فرس): ويقال بمعنيين: أحدهما: ما دل ظاهر هذا الحديث عليه، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحدس، والشائي: نوع يُتَمَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخّلق والأخلاق والأخلاق والأخلاق والأخلاق.

وفي (بح، بر): - (في قول الله تعالى).

وقوله: وفي قول الله تعالى، إمّا متعلّق بقوله على الله: وقال رسول الله، أو خبر مبتدأ محذوف، أي نـظره بـنور الله مذكور في قول الله، قال المجلسي: ووالأوّل أظهره. راجع: شرح المازندواني، ج ٥، ص ٣٣٨؛ الواني، ج ٣، ص ٤٥٠ مرأة العقول، ج ٣، ص ٢.

ه. بصائر الدرجات، ص 700، ح ٤؛ والاختصاص، ص ٣٠٦، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. بصائر الدرجات، ص ٢٥٥، ح ١١، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن مسلم. الأمالي للطوسي، ص ٢٩٤، المجلس ١١، ح ٢١، بسند آخر، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٤٧، ح ٨٨، عن محمّد بن مسلم. وراجع: علل الشرائع، ص ١٧٧، ح ١٠ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٠٠، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٥٠، ح ١ - الوافي، ج ٢، ص ٥٤٠، ح ١٠ الوافي، ج ٣٠. ص ٥٤٠، ح ١٠٧.

آ. في دو، برا: دعيسي ٤. وهو سهو. وعبيس هذا، هو العبّاس بن هشام الناشري، كُير اسمه فقيل: دعبيس ٤٠ له
 كتاب رواه عنه جماعة، منهم الحسن بن عليّ الكوفي. واجع: وجال النجاشي، ص ٢٨٠ الرقم ٧٤١ الذب ست للطوسي، ص ٣٤٦ الرقم ٧٤١.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﴿ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ فَقَالَ: دهُمُ الْأَيْمَةُ عِلَا »، ﴿ وَإِنَّهُا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴾ قَالَ ": ولَا يَخْرُجُ " مِنَّا أَبَداً». <sup>٤</sup>

٥٨٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرِ، عَنْ جَابِر:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ، قَالَ: ‹قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ الْمُتَوَسِّمَ ۚ، وَ أَنَّا مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَثِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِي الْمُتَوَسِّمُونَ».٧

١ . في «ف»: «قوله».

٢. في الكافي، ح ١١٩١ والبصائر والاختصاص: - «قال».

٣. في (ب، ض، ف، بر،: (لاتخرج).

٤. الكافي، كتاب الحجّة، باب في معرفتهم أولياءهم ...، ح ١١٩١. وفي بصائر الدرجات، ص ٣٦١، ح ١، بسنده عن الحسن بن على. وفيه، ص ٢٨٧، ح ١٣؛ والاختصاص، ص ٣٠٦، بسندهما عن الحسن بن علي، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عبدالله بن سليمان، وفي كلِّها مع زيادة في أوّلها وآخرها والوافي، ج ٣٠ ص ٥٤٠، ح ١٠٧٤.

٥. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٣٥٦، ح ٩، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم و إبراهيم عن أيُّوب. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «محمَّد بن أسلم عن إبراهيم بن أيُّوب، وهـو الظـاهر؛ فـإنَّ محمّد بن أسلم، هو الطبري الجبلي، له كتاب رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وتكرّرت رواية محمّد بن الحسين عنه في الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٥٨، الرقم ٥٨٩؛ رجال النجاشي، ص ٣٦٨، الرقم ٩٩٩؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٣٨\_ ٣٤١.

وأمّا إبراهيم بن أيوب، فقد روى عن عمرو بن شمر في الكافي، ح ١٠٣٨؛ وشواهد التنزيل، ج ١، ص ٤٣٢، ح ٤٥١. ولاحظ أيضاً: بصائر الدرجات، ص ٩٧، ح٧.

٦. راجع ما تقدّم في ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

٧. بصائر الدرجات، ص ٣٥٤، ح ٢، بسنده عن عمرو بن شمر؛ وفيه، ص ٣٥٦، ح ٩، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم، عن أيّوب؛ تفسير فرات، ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩، ح ٣٠٧ و ٣٠٨ بسنده عن إبراهيم بن أيّوب، عن جابر؛ الاختصاص، ص ٣٠٢، بسنده عن إبراهيم بن أيّوب، عن عمرو بن شمر؛ تفسير

وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ ! عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.

#### ٢٩ \_ بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ أَلْأَيْمٌ وَالْأَيْمَّةِ الْمِيكِلِّ

٥٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْفَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْن أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

حه العياشي، ج ٢، ص ٢٤٨، ح ٣٣، عن جابر بن يزيد الجعفي، وفي كلّها مع زيادة في أؤلها وأخرها. بـصائر الدرجات، ص ٣٥٧، ح ١٣، بسند آخر عن سلمان، عن أميرالمؤمنين ﷺ مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٤٠، ح ٢٠٧٠!البحار، ج ١٧، ص ١٣٠، ح ٢.

١ . في مرآة العقول، ج ٣، ص ٣. ووقوله: وفي نسخة أخرى، كـلام الجامعين لنسخ الكافي؛ فبإنهم أشـاروا إلى
 اختلاف نسخ النعماني والصفواني وغيرهما من تلامذة الكليني».

٢. في البصائر: - والأعمال».

٣. هكذا في وج، و، بع، بر، ومقتضى السياق أيضاً هو الجمع. وفي حاشية وج، : وفي إطلاقهما على الأعمال مجاز شائع في لغة العرب كما لا يخفى، وفي المطبوع: وفجارها، و وله ١٤٤ : وأبرارها و فجارها، بجرّهما بدل تفصيل للعباد، والفميران لهم. والأبرار: جمع البرّ، بمعنى الباز. مقتضى هذا الاحتمال هو وأبرارهم و فبخارهم، أو برفعهما بدل تفصيل لأعمال العباد، والفميران للأعمال. ففي إطلاقهما على الأعمال تجزز على أنه يحتمل كون الأبرار حينئذ جمع البرّ. وأمّا وفجارها، فهو فبخارها على الوجهين جمع الفاجر عند المازندراني والمجلسي، ولكنّ المجلسي بعد ما ذكر الوجهين في الإعراب، قال: وربّما يقرأ: الفجار -بكسر الفاء وتخفيف الجيم -: جمع فجارٍ مبنياً على الكسر، هو اسم الفجور، أو جمع فجر -بالكسر -وهو أيضاً اسم الفجور، راجء: شرح المازندراني، ح ٥، ص ٣٣٤، من ٤.

٤. في البصائر والمعاني: «فاحذروا».

<sup>0.</sup> في الوسائل والمعانى: + دوقل.

٦. التوبة (٩): ١٠٥.

وَ سَكَتَ ٢.١

٨٢ / ٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ
 سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ اَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾ قَالَ: «هُمُ الْأَبِّمَّةُ». "

٥٨٥ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ \* رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا نَعْلَمُونَ أَنَّ الْعُمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَىٰ فَقَالَ \* وَهُمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَىٰ فِيهَا مَعْصِيَةٌ ٧ سَاءَهُ ذٰلِكَ ؟ فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ وَ سُرُّوهُ هُ . \* سَاءَهُ ذٰلِكَ ؟ فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ وَ سُرُّوهُ هُ . \* أَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

١. في البصائر: - ووسكت، وفي المعاني: + وقال أبوبصير: إنّما عنى الأنفة هي الله وقوله: ووسكت، أي لم يقرأ
 تنمة الآية، وهي ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وسكت عن تفسيره بالأنفة هي تقيةً، أي كأنّ الوقت يأبى عن ذكر عرض
 الأعمال هي الأول إحالة على الظهور. راجع: الوافي، ج ١٣ ص ١٩٤٤ مرأة العقول، ج ١٣ ص ٤.

٢. بصائر الدرجات، ص ٤٤٨، ح ٧، عن أحمد بن محمّد؛ معاني الأخيار، ص ٣٩٢، ح ٣٧، بسنده عن أبي بصير،
 مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٣، ص ٥٤٤، ح ١٠٨٠؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٠٧، ح ٢١١٠٢؛ البحار، ج ١٧،
 ص ١٣١، ح ٣.

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٤٨، ح ١١، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٤٤٧، ح ٤، بسند آخر، مع زيادة في آخره.
 وراجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٤٩ • الوافي، ج ٣، ص ١٥٤٤ ح ٢٨٠٠؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٠٤٠ ح ٢١٠٠٤.

وتسوؤون : من ساءه يسوؤه، نقيض سرّه، أي أحزنه وفعل به مايكره. راجع: لسان العرب، ج ١٠ ص ٩٥ (سوأ).

٥. في «ج، ض» والوافي والوسائل والبحار والزهد والبصائر: + «له».

٣. في دف: - دأنَّ. ٧. في دف: دمعصية فيها».

٨. بصائر الدرجات، ص ٤٦٦، ح ١٧؛ و ص ٤٤٥، ح ٨، وفيهما عن إبراهيم بن هائسم؛ الزهد، ص ١٦، ح ٢٢، عن
 عثمان بن عيسى؛ الأمالي للمفيد، ص ١٩٦، المجلس ٢٣، ح ٢٩، بسنده عن عثمان بن عيسى •الوافعي، ج ٦٠
 ص ٥٥٥، ح ٢٠٨؛ الوسائل، ج ٢٦، ص ٢١٠، ح ٢١١٠٥ إلبحار، ج ١٧، ص ١٣١، ح ٥.

٥٨٦ / ٤ . عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّيَّاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانِ الرَّيَّاتِ - وَكَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرَّضَا ﷺ -قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَاعِ: ادْعُ الله لِي وَ لِأَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ: ﴿ وَ لَسْتُ ۗ أَفْعَلُ؟ وَ اللَّهِ ۗ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ».

قَالَ °؛ فَاسْتَغْظَمْتُ ذٰلِكَ، فَقَالَ لِي: ﴿ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَقُلِ ٱغْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِئُونَ﴾؟؛ قَالَ: «هُوَ وَاللَّهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ۖ ﴿ ٢٠٤٨

٥٨٧ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّامِتِ^، عَنْ

يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَر اللهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ هٰذِهِ الآيَّةَ: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ:

١ . هكذا في وألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، جر، والوافي والوسائل. وفي اف، والمطبوع: والقاسم بن محمد عن الزبّات.

والخبر رواه الصفّار في بصائر الدوجات، ص ٤٠٩، ح ٢، عن إبراهيم بن هاشم، عن القاسم بن محمّد الزيّات. وقد ورد في بعض الأسناد في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم عنوان القاسم بن محمّد الزيّات، والقاسم الزّيّات. راجع: الكافي، ح ١٠٩٣؛ و ١١٩٩٨؛ التهذيب، ج ٨، ص ١٣، ح ٢٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٠٠، ح ٩٣٣.

٢. في البصائر : «كان يكنّي عبدالرضا» والمذكور في بعض مخطوطاته «كان مكيناً عند الرضا».

٣. في دبف، : - دولست، بدون دأ،

٤. في الوسائل: - دوالله.

<sup>0.</sup> في دف: + دقلت، وفي البصائر: - دقال،

آيمًا حصه # بالذكر لأنّه المصداق حين الحطاب، وكان خاصةً الموجود في زمان المأمورين بالعمل مشافهة والمعروف بينهم، أو لأنّه الأصل والعمدة والفرد الأعظم راجع: الوافي، ج ٣، ص ٥٤٥؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٦.

٧. بصائر الدرجات، ص ٤٢٩، ح ٢، عن إبراهيم بن هاشم، عن القاسم بن محمّد الزيّات، ولم يرد فيه: وقال: هو
 والله عليّ بن أبي طالب \$\$، -الوافي، ج ٢، ص ٥٤٥، ح ١٠٨٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٠٨، ح ٢١١٠٦.

٨. في الوسائل: «عن أبي عبدالله بن الصلت». وهذا العنوان غريب، ولعل شهرة عبدالله بن الصلت وكثرة دورانه في الأسناد أوجبا التحريف في العنوان.

مهُوَ وَ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللهِ، ١

٨٨ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

سَـمِعْتُ الرِّضَـا اللهِ يَـقُولُ: ﴿إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ الْبَرَارَهَا وَ فَجَّارَهَا مَالًا. " وَ فَجَّارَهَا لَا، "

## ٣٠\_بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الإسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَا يَتُعَلِيٍّ عِلِيًّا

٥٨٩ / ١ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيُ، عَنْ مُوسَى بْنِ
 مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْن يَغْقُوبَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ لُو اَسْتَقَعُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مُّاءً غَدَقُا﴾ \* قَالَ: ‹يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى وَلاَيَةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ \* وَ\* الأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِ ﴿ وَقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَنَهْبِهِمْ ﴿ لأَسْقَيْنَهُم مُّآءً غَدَقًا﴾ \* يَقُولُ: لأَشْرَبْنَا

١٠ تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٠٨، ح ١٢١، عن يحيى بن مساور الحلبي، عن أبي عبدالله على اونيه، ص ١١٠، ح ١٢٠، عن محمد بن جعفر، عن أبيه هي ، وفيهما مع زيادة في أوّله •الوافي، ج ٢٠ ص ٥٤٦، عن محمد بن جعفر، عن أبيه هي ، وفيهما مع زيادة في أوّله •الوافي، ج ٣، ص ٥٤٦، ح ١٠٨٠.

٢. هكذا في وب، ج، بح، برع. وهو مقتضى السياق. وراجع في معنى قوله 38: وأبرارها وفجارها ما تقدّم ذيل
 الحديث الأوّل من هذا الباب.

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٢٥، ح ٧ و ١١، عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٠٨٦، الوسائل،
 ج١٦، ص ١٠٠، ح ٢١١٠٠؛ البحار، ج١٧، ص ١٦١، ح ٤.

في جميع النسخ التي عندنا: «باب» بدون العنوان.

٥. الجنّ (٧٢): ١٦. و والغدق ٤: الماء الكثير . لسان العرب، ج ١٠، ص ٢٨٣ (غدق).

٦. هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي المطبوع: «على ولاية عليٌ بن أبي طالب أميرالمؤمنين». وفي «ب»:
 - (عليّ ).

۷. في دف: +دعلي،

٨. في الكافي، ح ١١٢٦: - «قال: يعني ـ إلى ـ ﴿مُآءُ غَدَقًا﴾».

#### قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ. وَ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْإِيمَانُ بِوَلَايَةٍ عَلِيٌّ ' وَ الْأَوْصِيَاءِ ﴿ اللَّهِ ال

٥٩٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُعَلِّى "بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَقَعْمُوا ﴾ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ وَاصِدُمُ اللّٰمِينَةِ اللِّمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةِ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُينَةُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُينَةُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمُ اللّٰمِينَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِينَامُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِينَامُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

## ٣٦ ـ بَابُ أَنَّ الْأَيْمَةَ عِيْكِ الْمِعْدِ ثُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَـ لَا يُكَةِ

٥٩١ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ،
 عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ لا، قَالَ:

١. في الوافي والكافي، ح ١١٢٦: همي ولاية عليّ بن أبي طالب.

١ الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل، ح ١١٢٦. في تفسير فوات، ص ٥١٢، ح ٦٦٨، بسند
 آخسر عن أبي عبدالله على مع نقيصة في آخره، وفيه بعد ذكر الآية هكذا: «لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين على ما ضلوا أبداً» «الوافي، ج ٢، ص ٨٩١، ح ١٥٥٠؛ البحار، ج ٢٤، ص ١١٠، ح ٢١.

٣. هكذا في أكثر النسخ. وفي وألف، ف، والمطبوع: «معلَّى، بدون الألف واللام.

٤. هكذا في الب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع: وواحده.

٥. فصّلت (٤١): ٣٠.

٦. الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٢٧ الوافي، ج٣، ص ١٩٤٨ ح ١٥٤١.

٧. هكذا في «ألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع: «ربعيّ بن عبدالله عن
أبي الجارود، وظاهر هف، «ربعيّ بن عبدالله بن أبي الجارود، بعد تصحيحها من «ربعيّ بن عبدالله عن
أبي الجارود،.

والظاهر عدم صحّة كلا النقلين؛ فإنّالم نجد رواية ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود في غير هذا المورد، كما أنّه يستبعد روايته عن عليّ بن الحسين ع ؛ فإنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ، وصحب الفضيل بن يسار

#### قَالَ ﴿ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ؛ ﴿ وَمَا يَنْقِمُ ۗ النَّاسُ مِنَّا ۚ فَنَحْنُ وَ اللَّهِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ،

حه وأكثر الأخذ عنه، والفضيل نفسه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٧. الرقم ٤٤١.

هذا، وقد ورد في ترجمة ربعيّ بن عبدالله، آنّه روى عن جدّه الجارود بن أبي سبرة. وورد في ترجمة الجارود. وهو الجارود بن أبي سبرة سالم بن أبي سلمة أبو نوفل، ويقال: الجارود بن سبرة ـ آنّه روى عنه ابن ابنه ربعيّ بن عبدالله بن الجارود. راجع: تهذيب التهذيب، ج ٢، ص ٤٦، الرقم ٧٩؛ تهذيب الكمال، ج ٤، ص ٤٧٥، الرقم ٨٨٨؛ وج ٩، ص ٥٧، الرقم ١٨٥١.

وقد ظهر منا تقدّم عدم صحّة ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٥٦، ح ٢، من تفسير الجارود بأبي المنذر . يؤيّد ذلك أنّ الجارود أبا المنذر روى عن أبي عبدالله على بن الحسن بن رباط وصفوان بن يحيى. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٠، الرقم ١٣٥؛ الفهرست للطوسي، ص ١١٦، الرقم ١٥٩، وابن رباط وصفوان، من أصحاب الرضاعي، ولازم هذا الأمر بقاء الجارود جدّ ربعي بعد وفاة أبي عبدالله على بسنة ١٤٨، حتى لقيه ابن رباط وصفوان، وقد مات الجارود بن أبي سبرة سنة ١١٠ أو ١٢٠. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٠، الرقم ٢٣٤؛ المهرست للطوسي، ص ١٣٠، الرقم ١٣٣؛ تلويخ الإسلام للذهبي، ج ٧، ص ١٣٣، الرقم ٢٣٢؛ تهذيب التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٤، الرقم ٢٣٠؛ المهذيب، ج ٢، ص ٢٦٤، الرقم ٢٠٠٤؛ المهذيب، ج ٢، ص ٢٦٤، الرقم ٢٣٠؛

فتحصّل من جميع ما مرّ ، وقوع خلل في سندنا هذا بلاريب. وأمّا في كيفيّة وقوعه فاحتمالان:

الأوّل: أنّ الأصل في السندكان هكذا: «ربعيّ بن عبدالله عن الجارود»، ثمّ صحّف دعن» و ابن».

والثاني :كون الأصل هكذا: فريعيّ بن عبدالله بن الجارود عن جدّه الجاروده، فجاز نظر الناسخ من «الجاروده. الأوّل إلى «الجارود» الثاني، فوقم السقط في السند.

وأمًا احتمال وقوع الإرسال في السند، فضعيف لايعتدُّ به.

۱. في دب، ض: +دلي،

٢. في دج، والبصائر: «ماتنقم». وقوله: ويَتْقِمُ»، أي يُنكِرُ ويكره. يقال: نَقَمَ الأمرَ ونَقِمَهُ، أي كرهه، وقد نَقَم صنه ويَتْقِمَ ونَقِمَ الشيءَ ونَقَمَهُ: أنكره. وأمّا كلمة «ما، فهي استفهاميّة للإنكار وهي مفعول يسقم.
 واحتمل العازندراني كونها للنفي. راجع: لسان العوب، ج ١٦، ص ٥٩١ (نقم)؛ شرح العازندراني، ج ٥٠ ص ٣٤، مرة العقول، ج ٣٠ ص ٨

وَ بَيْتُ الرَّحْمَةِ، وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ، وَ مُخْتَلَفً الْمَلَائِكَةِه. "

٧٩ ، ٢ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اَنَّا ـ أَهْلَ الْبَيْتِ مَضَرَةُ النَّبَوَّةِ، وَ بَيْتُ الرَّحْمَةِ ﴿ وَ مَعْدِنُ الْمَلَاكِكَةِ، وَ بَيْتُ الرَّحْمَةِ ﴿ وَ مَعْدِنُ الْمُلَاكِكَةِ، وَ بَيْتُ الرَّحْمَةِ ﴿ وَ مَعْدِنُ الْمُلَى . " الْمُلْمِ. "

٣ / ٥٩٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَشَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ خَيْثَمَةً، قَالَ:

التغفين : واحد التعاين ، وهي العواضع التي تُستَخْرَج منها جواهر الأرض ، من العَدْن بـمعنى الإقـامة ، والتغفين : مركز كلَّ شىء. راجع: النهاية ، ج ٣، ص ١٩٢ (عدن) .

٢. اللُّمُخْتَلَف، من الاختلاف، وهو مجيء كلّ واحد خلف الآخر وتعاقبهم. راجع: المفودات للراغب،
 ص ٢٩٥ (خلف).

٣. بصائر الدرجات، ص ٥٦، ح ٢، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن الجارود؛ وفيه، ص ٥٨، ح ٩، بسند آخر بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبدالله بن الجارود، عن جدّه الجارود. وفيه، ص ٥٧، ح ٥، بسند آخر عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر 45، الإرشاد، ج ٢، ص ١٦٨، مرسلاً عن أبي جعفر 45، وفي كلّها مع اختلاف يسير دالوافي، ج ٢، ص ٥٤٨، ح ١٠٨٩.

 <sup>4 .</sup> في وب، بح، بف): وصلوات الله عليه، وفي وض، بس): وصلوات الله عليه وآله، وفي وف: وصلوات الله عليه وسلامه.
 عليه وسلامه.

آ. بصائر الدرجات، ص ٥٨، ح ٧، عن عبدالله بن محمد. وفيه، ص ٥٦، ح ١؛ و ص ٥٨، ح ٨، بسند آخر عن النبي النبي المحلة عن المحلة ١٩٤. راجع: تفسير فوات، ص ٢٣٧، ح ٤٦٠؛ و ص ٢٩٥، ح ٢٩٠٠. و ص ٢٩٥، ح ٢٩٠٠.

٧. التختّاب هذا، هو النحسن بن موسى التختّاب، روى عنه عبدالله بن محمّد، بعنوان عبدالله بن محمّد بن عيسى في كمال الدين، ص ١٥٨، ح ٢٤. ولم في كمال الدين، ص ١٥٨، ح ٢٤. ولم يشت رواية محمّد بن الحسين وهو ابن أبي الخطّاب عن عبد الله بن محمّد هذا، بل ورد العنواتان متعاطفين في بعسائر الدرجات، ص ٥٠، ح ٨٢؛ والأحتصاص، ص ١٢٤. المحبلس ٢٩، المحبلس ٢٩، والاختصاص،

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ وَ مَوْضِعُ الرّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَ مَوْضِعُ الرّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَ مَوْضِعُ سِرٌ اللّهِ؛ وَ نَحْنُ وَدِيعَةٌ اللّهِ فِي عِبَادِهِ؛ وَ نَحْنُ حَرَمٌ اللّهِ الْأَكْبَرُ؛ وَ نَحْنُ ذِمَّةً اللّهِ؛ وَ نَحْنُ عَهْدُ اللّهِ؛ وَ مَنْ خَفَرَهَا \* فَعَنْ عَهْدُ اللّهِ؛ وَ مَنْ خَفَرَهَا \* فَعَدْ

حه ص ٢٧٥، ص ٢٨٠. بل الظاهر من بعض الأسناد رواية عبدالله بن محمّد عن محمّد بن الحسين [بن أبي الخطّاب]. راجع: بـصائر الدرجات، ص ١٨، ح ١٧؛ و ص ٢٢، ح ١٠؛ و ص ١١١، ح ١٣؛ و ص ٢٢٤ ح ١٥؛ و ص ٢٦٣، ح ٩؛ و ص ٢٩٤، ح ١٠.

هذا، وقد روى محمّد بن الحسن الصفّار عن عبدالله بن محمّد في غير واحد من أسناد كتابه بصائر الدرجات، كما روى عنه في الشهذيب، ج ١، ص ٤٢٦، ح ١٣٥٥؛ و ج ٤، ص ١٤١، ح ٣٩٨؛ و ص ٢٣٥، ح ٣٨٩؛ و ج ٦٠ ص ٣٤٨، ح ٩٨٤ و...، وهذا الخبر أيضاً رواء الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٥٧، ح ٦ عن عبدالله بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب.

فعليه، الظاهر أنَّ محمَّد بن الحسين في السند ـ وإن اتفقَّت عليه النسخ ـ مصَّحف من محمَّد بن الحسن.

١. والوّدِيمَة، : فَبِيلةً بمعنى مفعولة، وهي ما يُذْفَع إلى أحد ليحفظه. تقول: أودعتُ زيداً مالاً: دفعتُه إليه ليكون عنده وديعةً، واستودعتُه مالاً: دفعته له وديعةً يحفظه. راجم: المصباح المنير، ص ٦٥٣ (ودع).

٢. «الحرّم»، من الحرّمة، وهي ما لا يحلّ انتهاكه. وفي شرح المازندواني، ج ٥، ص ٢٤٤؛ ومادة هذا اللفظ في جميع عباراته تدلّ على المنع... وكلّ ما جعل الله تعالى له حُرّمة لا يحلّ انتهاكه، ومنع من كسر تعظيمه وعزّه، وزجر عن فعله وتركه، كأوليا، الله وملائكة الله ومكة الله ودين الله وغير ذلك، فهو حرم الله الذي وجب على الخلق تعظيمه وعدم هتك عزّته وحرمته، والأكبر والأشرف والأعظم من الجميع هم الأئمة القائمون مقام النبئ، كما أنّ النبئ الله أكبر من الجميع، واجم أيضاً: المصحاح، ج ٥، ص ١٨٩٥ (حرم).

٣. الذمّة والذِمام: العهد والضمان والأمان والحرمة والحقّ. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٢١ (ذمم).

في البصائر: + وفمن وفي بذمّتنا فقد وفي دمّة الله.

<sup>0.</sup> في «بس» والبصائر: «ومن».

٦. في وف: (حقرناه. وفي حاشية وف: (حفرناه. و «الخفر» في أكثر كتب اللغة هو الوفاه بالعهد إذا عدّى بالباء، فيقال: خَفَرَ بالعهد، أي وفي المحكم والقلموس: أنّ الخفر إذا عدّي بالباء يكون بمعنى نقض العهد كأخفره، يقال: خَفَر به خَفْراً وخُفُوراً كأخفره، أي نقض عهده وغدره.

وفي المجمع والأقرب: أنَّ الخَفْر هو نقض العهد، ويتعدَّى بدون الباء، فيقال: خَفَرَهُ خَفْراً وخُفُوراً كأخفره، أي

خَفَرَ ا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ عَهْدَهُهُ. ٢

#### ٣٧\_بَابُ أَنَّ الْأَيْمَّةَ الْكِينُ وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ "بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ

٥٩٤ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ بَرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

٥٩٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْغُضَيْلِ:

مه نقض عهده وغدر به، ويقال: خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.

والمناسب بالمقام هو الأخير؛ لأنّ الأنسب النقش لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة، ولزومٍ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي في مرأة العقول: وولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ، راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٤٨، النهاية، ج ٢، ص ٥٠؛ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ج ٥، ص ٢٠١ أقرب الموارد، ج ١، ص ٢٨٨؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ٢٩١ (خفر)؛ شوح المازندواني، ج ٥، ص ٣٤٤.

١. في (ف): (حقّر).

٢. بصائر الدرجات، ص ٥٧، ح ٦، عن عبدالله بن محمّد. وفيه، ص ٥٧، ح ١٣ و تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٢٨.
 بسند آخر مع اختلاف الوافي، ج ١٣، ص ٥٤٩، ح ١٠٩١.

٣. في (ج): (يورث). وفي (بح): (يورّث).

٤. في دف، والعلل: دوبقي،

٥. بصائر الدرجات، ص ١١٨، ح ٢، عن أحمد بن محمد. وفي الكافي، كتاب الحجة، باب ما يبجب على الناس عند مضى الإمام، ح ١٨٨، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره؛ على الشوائع، ص ١٩١، ح ١٤، بسند، عن أحمد بن محمد، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات، ص ١١٨، ح ٤، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤؛ وفيه، ح ٣، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤، إلى قوله: ومن يعلم علمه؛ وفيه أيضاً ص ١١٥، ح ٢٠، بسند آخر، عن أبي عبدالله ١٤٥، ح ٢٠، المند آخر، عن أبي عبدالله ١٤٤ مع زيادة واختلاف؛ كمال الدين، ص ٢٦٣، ح ١٠ ملون عن أبي جعفر ١٤٩، ما اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٥٥، ح ١٠٩٢.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وإِنَّ الْعِلْمُ الَّذِي نَزَلَ ۗ مَعَ آدَمَ ۗ لَمْ يُرْفَعْ، وَ الْعِلْمُ يُتَوَارَثُ، وَ كَانَ عَلِيٍّ ﴿ عَالِمَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَ إِنَّهُ لَمْ يَهْلِكُ مِنَّا عَالِمْ قَطَّ ۖ إِلَّا خَلَفَهُ ۚ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ عَلِمَ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ . "

٥٩٦ / ٣. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ
 بَخْر، عَنِ الْفُضَيْل بْنِ يَسَادٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي عَلِيٍّ ﴿ سُنَّةَ أَلْفِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَبْيِيَاءِ، وَ إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَ ﴿ لَمْ يُرْفَعْ، وَ مَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ؛ وَ الْعِلْمُ يُتَوَارَتُ، ٢

١ . في دبس ۽ : – «إِنَّه. ٢ . في البصائر ، ح ٤: دلم يزل ۽ بدل دنزل ه.

٣. وقطاً ، معناها الزمان ، ويقرأ أيضاً : قطاً ، قطاً ، قطاً ، هذا إذا كان بمعنى الدهر كما هماهنا ، فأمّا إذا كانت بمعنى خشب وهو الاكتفاء ، فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول: ما رأيته إلا مرّة واحدة فقط ، فإذا أضفت قلت: قطلً هذا الشيء ، أي حسبُك ، وقطني و

٤. في دجه: وخلفه، ووخلفه، أي جاء بعده، أو صار خليفته، يقال: خَلْفَ فلان فـالاناً، إذا كـان خـليفته، وخـلْفة أيضاً، إذا جاء لمسان العرب، ج ٩، ص ٨٣ (خلف).

٥. في الوافي: (يعني من يعلم مثل علمه، أو ما شاء الله من العلم).

آ. المحاسن، ص ٣٦٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٩١٦، و بصائر الدرجات، ص ١٩١٦، ح ١٠٠ و كمال الدين، ص ٢٧٦، ح ١٠٤ و كمال الدين، ص ٢٧٣، ح ١٤، بسندها عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي جعفر ١٠٠٠ وفي بصائر الدرجات، ص ١١٥، ح ٤، عن عباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن حضيل بن يسار، عن أبي جعفر ١٠٠٠ أبي جعفر ١٠٠٠ و ويه أبي جعفر ١٠٠٠ وفيه أيضاً، ص ١١٥، ح ١ و ٦، بسندين آخرين عن الفضيل بن يسار، ولكن في الأوّل عن أبي عبدالله ١٠٠٠ ولياني عن أبي جعفر ١٠٠٠ الناني عن أبي جعفر ١٠٠٠ مدمئي الناس عند مضي الإمام، ح ٨٠٨ الوافي، ج ٢، ص ٥٥٥، ح ١٠٠١.

تنبيه: في الكافي المطبوع وبعض نسخ الكافي بعد هذه الرواية ، الرواية السادسة من نفس الباب بعينه ، بدون أدنى تفاوت في السند والمتن . ولم يرد ذاك الحديث في دف ، بر ، بف ، جر ، جس جط ، في هذا الموضع ، وبعض هذه النسخ من أقدم نسخ الكافي . والظاهر زيادته في هذا الموضع ، كما أشار إليه العكامة المجلسي في المرأة : فإنّه سيأتي في نفس الباب تحت الرقم السادس . وجميع النسخ متّفقة على ذكره في ذاك الموضع .

٧ . بصائر الدرجات، ص ١١٤، ح ٢ بسنده عن فضيل، عن أبي جعفر ﷺ ، مع زيادة «إنَّ الأرض لاتبقى بغير عالم « •الوافي، ج ٣. ص ٥٥٠، ح ١٠٩٤.

٥٩٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِين، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْن أَيُوبَ، عَنْ عُمَرَ بْن أَبَان، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَ ﴿ لَمْ يُرْفَعْ، وَ مَا مَاتَ عَالِمَ فَذَهَبَ عِلْمُهُ، أ

٥٩٨ / ٥ . مُحَمَّد، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ﷺ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِنَّ: مِيْمُشُونَ الثَّمَادَ ، وَ يَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِيمَ». قِيلَ لَهُ: وَ مَا النَّهَرُ الْعَظِيمَ ؟ قَالَ: مَرْسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَ الْعِلْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ ۖ اللهُ؛ إِنَّ الله لَه عَزَّ وَ جَلَّ لَه جَمَعَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ سَنَنَ النَّبِيِّينَ \* مِنْ آدَمَ لَ وَ هَلُمَّ جَرَّاً لِلى مُحَمَّدٍ عَلَيْ ».

قِيلَ لَهُ: وَ مَا تِلْكَ السُّنَنِّ؟

قَـالَ: معِـلْمَ النَّـبِيِّينَ بِـأَسْرِهِ ۗ، وَ إِنَّ رَسُــولَ اللَّـهِﷺ صَيَّرَ ذٰلِكَ كَلَّهُ عِـنْدَ أُمِـيرِ الْمُؤْمِنِينَ۞،

٤ . في وب ، بر ، بف، والوافى: والأولين،

١٠ بصائر الدرجات، ص ١١٦، ح ٧. وفيه، ص ١١٧، ح ١٤، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
 عن عمران بن أبان، عن حمران، عن أبي عبدالله على . وفيه، ص ١١٦، ح ١١، بسند آخر، مع تفاوت . الوافي، ج ٣٠
 ص ٥٥١، ح ١٠٩٥.

٧. ويمضون ٥ من المض، وهو تناول الماء بالشفتين. واالشمادة واالنّقذة واالنّقذة: الماء القليل الذي لا ماذة له، أو هو القليل يبتى في الجلّد، وهو الأرض الصلبة، أو هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وكانّه على أراد أن يبيّن أنّ العلم الذي أعطاه الله نيه على ثم أمير المؤمنين على هو اليوم عنده، وهو نهر عظيم يجري اليوم من بين أيديهم، فيدعونه ويمصون الشماد، وهو كناية عن الاجتهادات والأهواء وتقليد الأبالية والآراء؛ فلمّا رأى السائل مثن لم يفتح الله مسامع قلبه، أعرض عن التصريح بما أراد ولم يتم كلامه. راجع: الوافعي، ج ٣، ص ١٠٥٠ (ثمد)؛ وج ٦، ص ١٥٥؛ (مشف)؛ وج ٧، ص ١٩ (مصص).

٣. في البصائر ، ص ١٧: وآتاه.

٥١ والأشرَّة: القِدُّ، وهو الحبل الذي يشدّ به الأسير. تقول: هذا الشيء لك بأشره، أي بقِدّه، تعني بجميعه، كما يقال: بؤمَّته . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٧ه (أسر).

227/1

فَقَالَ لَهُ \ رَجُلٌ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، فَأُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : «اَسْمَعُوا مَا يَقُولُ ۗ ؟! إِنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ؛ إِنِّي حَدَّثْتُهُ: أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ ۗ لِمُحَمَّدٍ ﴾ عِلْمَ النَّبِيِّينَ، وَ أَنَّهُ جَمَعَ ۖ ذٰلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ أَنَّهُ جَمَعَ ۖ ذٰلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ أَنَّهُ جَمَعَ ۖ ذٰلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَ هُوَ يَسْأَلُنِي: أَ هُوَ أَعْلَمُ ، أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ ﴾ . \*

٥٩٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ،
 عَنْ يَحْيَى الْحَلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: ﴿إِنَّ الْعِلْمَ يُتَوَارَثُ؛ فَلَا يَمُوتُ عَالِمٌ إِلَّا تَرْكَ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ، أَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ، '

١٠٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَ ۗ لَمْ يُرْفَعْ، وَ مَا مَاتَ ٢ عَالِمَ إِلَّا وَ قَدْ وَرَّثَ عِلْمَهُ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَبْقَىٰ بِغَيْرِ عَالِمٍ، ^

١. في دب: - دله. ٢. في البصائر، ص ١٧: دما نقول.

۳. في حاشية «ف»: «جعل».

٤. في دج، ض، بح،و حاشية دف، بف، والبصائر ص ١١٧: وجعل».

ه. بصائر الدرجات، ص ۱۱۷، ع ۱۲، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النصان، عن بعض الصادقين يرفعه إلى ج ١٠ جعفر، قال: قال أبو جعفر 想 وفيه، ص ٢٢٨، ح ٤، بسند آخر، عن أبي عبداله 都 مع اختلاف الوافي، ج ١٣ ص ٥٥١، ح ١٠٩١؛ البسحار، ج ١٧، ص ١٣١، ح ٦، إلى قوله: ووإنّ رسول الله 銀 صير ذلك كملة عسد أميرالمؤمنين 學).

٦. بصائر الدرجات، ص ١١٧، ح ١، عن أحمد بن محمد. وراجع: المكافي، كتاب الحدجة، باب ما يبجب على
 الناس عند مضى الإمام، ح ٩٨٨ -الوافي، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ١٠٩٧.

٧. في كمال الدين: + (منّا).

٨. بصائر الدرجات، ص١١٦، ح ٩. بسنده عن يونس بن عبدالرحمن؛ كمال الدين، ص ٢٢٤، ح ١٩، بسنده عن

### ٣٣ ـ بَابُ أَنَّ الْأَثِقَةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيُّ وَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ ﷺ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

١٠١ . عَلِيٌّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُنْدَب:

حه محمّد بن عيسى. راجع: المحاسن، ص ٢٣٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ١٩٧؛ و بصائر الدرجات، ص ٣٣٦، ح ١؛ و تفسير العياشي، ج ١، ص ٢١٢، ح ١٨١؛ و ص ٣٠٦، ح ٧٧، الوافي، ج ١٣، ص ٥٥٢، ح ١٠٩٨.

۱. في حاشية دض، دعلي.

٢. في «بس» والبصائر وتفسير القمّي: «المنايا والبلايا». وقوله: «المنايا»: جمع المئية، وهي الموت، من المّني بمعنى التقدير؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. والمراد: آجال النام. النهاية، ج ٤، ص ٣٦٨؛ لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٩٢ (مني).
 ٣. في «ف»: «الأعراب».

وومولد الإسلام » أي يعلمون كلّ من يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر. وقيل: أي يعلمون محلّ تولد الإسلام وظهوره ، أي من يظهر منه الإسلام ، ومن يظهر منه الكفر. مرأة العقول ، ج ٣٠ ص ١٥.

٥. في حاشية وض»: + وفي صحيفة فاطمة ١٠٠ واللوح المحفوظ».

٦. في دض، ف، بح، بر، بس، دونحن،

٧٠. «النّجَباءُ»: جمع النّجِيب، وهو الفاضل الكريم السّخيّ، وقد نَجُب يَنْجُبُ نَجابةً، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه. راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٧ (نجب).

٨. في وبح، بر»: هوالنجاة، وفي شوح الماذندراني: «النّجاة: جمع ناجٍ، والناجي هو الخالص من موجبات العقوبة والحرمان من الرحمة.

١. والأفراطة: جمع الفرّط، وهو المتقدّم إلى الماء يتقدّم الواردة فيثهيّن لهم الأرسان والدلاة ويملأ الجياض ويستقي لهم، وهو فعّل بمعنى فاعلٍ، مثل تَبع بمعنى تابع. أو ما تقدّمك من أجرٍ وعمل. أو جمع الفرط، وهو العلّم المستقيم يُهندى به. والمعنى: نحن أولاء الأنبياء أو مقدّموهم في الورود على الحوض ودخول الجنّة، أو هداتهم، أو الهداة الذين أخبر الأنبياء بهم. راجع: مراة العقول، ج ٣، ص ١٥ ؛ لسان العرب، ج ٧، ص ١٣٦-٣٦٧ و ٣٠ ( في البصائر، ص ١٨ ؛ بدين الله بدل وبرسول الله.

٣. وشَرَعَه: بين وأوضع. يقال: شرع الله تعالى الدين شرعاً، إذا أظهره وبينه. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٦٠ (شرع).
 (شرع).

٤. في البصائر ، ص ١١٩ وتفسير القمّي وتفسير فرات، ص ٣٨٧: - «يا آل محمّد».

٥ . في الوافي: + دفي كتابه،

٦. في دجه: اإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ويعقوب، وفي حاشية دبس، وإبراهيم وإسساعيل وإسحاق ويعقوب، بدل وإبراهيم وموسى وعيسى، وفي البصائر، ص١١٨ : + دوإسماعيل،

٧. في وف: وعَلِمْناء. ٨. في وب، ف، بر، وشرح المازندراني: وونحن،

٩. في تفسير فرات، ص ٣٨٧: وبال محمَّد، بدل ويا ال محمَّد،

۱۰ . في دف: ديا آل محمّد ٤ . ١١ . الشورى (٤٢): ١٣ .

١٢. بصائر الدرجات، ص ١١٩، ح ٣؛ وفيه، ص ٢٦، ح ٥، إلى قوله: ورمولد الإسلام، وفيهما عن إسراهيم بن هاشم؛ تفسير فوات، ص ٢٨٣، بسنده عن [الحسين بن] عبدالله بن جندب؛ تفسير القمي، ج ٢، ص ٤٠٠، بسنده عن عبدالله بن جندب، وفيهما مع اختلاف وزيادة. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه

٢٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن كَثِير ':

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ هِبَةُ اللهِ بْنُ آدَمَ، وَ مَا مِنْ نَبِي مَضَىٰ إِلَّا وَ لَهُ وَصِيٍّ. وَكَانَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ ۚ مِائَةَ أَلْفِ نَبِي ّ وَ عَشْرِينَ أَلَّفَ نَبِيٍّ، مِنْهُم ﴿ خَمْسَةً أُولُو الْعَزْمِ: نُوحٌ، وَ إِبْرَاهِيمُ، وَ مُوسَىٰ، وَ مُحَمِّدٍ ﴿ يَكُنَ هِبَةَ اللّٰهِ لِمُحَمَّدٍ ﴿ يَكُنَ هِبَةَ اللّٰهِ لِمُحَمَّدٍ ﴾ وَ مُوسَىٰ، وَ مُحَمِّدٌ ﴿ يَكُنُ هِبَةَ اللّٰهِ لِمُحَمَّدٍ ﴾ وَ وَرِثَ عِلْمَ الأَوْصِيَاء وَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلُهُ، أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلُهُ مِنَ الْغَرْسُ مَكْتُوبٌ: حَمْزَةً أَسَدُ اللّٰهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ ﴿ وَ سَيْدُ النّٰبِياء وَ الْمُرْسَلِينَ؛ عَلَىٰ قَائِمَةِ الْغَرْسُ مَكْتُوبٌ: حَمْزَةً أَسَدُ اللّٰهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ ﴿ وَ سَيْدُ

حد نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ع ١٩١٩، بسند آخر عن الرضائلة، من قوله: ﴿كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْوِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ قُوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ قُوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ قُوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ وَلِهِ اللهِ عَلَيْ ﴾ بعاضر الارجاد، ح ١٠ بسند آخر عن أبي جعفر الله ، إلى قوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ مِع احتلاف؛ وفيه، ص ١١٨، ح ١٠ بسند آخر عن أبي جعفر الله ، وفي الأخيرين إلى بسند آخر عن أبي جعفر الله ، وفي الكنوب الخبار، ج ٢، ص ٢٢٧، ح ١، بسند آخر ، من قوله: وإنّا لنعرف الرجل ، الى قوله: ووحقيقة النفاق، وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب في معرفتهم أولياءهم و ٥٠٠٠ و ١٩٠١، و بصائر الدرجات، ص ١٨٨، ح ١؛ والاختصاص، ص ١٨٧، بسند آخر، من قوله: وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه الى قوله: وحقيقة النفاق، عن أبي جعفر الله . وفي تفسير فرات، ص ١٨٧ مرسلاً عن الرضائلة، من قوله: ونحن الذين شرع الله ، راجع: الغيبة للنعماني، ص ١١٣، ح ١؛ وبصائر الدرجات، ص ٢٠٢، ح ٥ و ٦ الوافي، الذين شرع الله ، من ١٩٠٠ ح ١٠ و ١٠ الوافي،

١. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ١٢١، ح ١، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن
بن بكير الهجري، والمذكور في بعض نسخه اعبدالله بن بكير الهجري، وهو الظاهر؛ فقد ورد جزءً من الخبر
في البصائر، ص ١٩٤، ح ١٠، بغس السند عن عبدالله بن بكير الهجري، وروى علي بن الحكم عن عبدالله بن
بكير الهجري في الكافي، ح ٢٠٥٧. وعبدالله بن بكير الهجري هو المذكور في رجال البرقي، ص ١٠، ورجال
الطوسي، ص ١٣٩، الرقم ١٤٧. أقا رواية علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن كثير، فلم تثبت.

٢. في مرأة العقول: وومن قوله: وكان جميع الأنبياء، من كلام أبي جعفر ﷺ ٢.

٣. في حاشية (بر) والبصائر، ص ١٢١: + (وأربعة).

٥ . في دف: دالأنبياء».

٤. في «ف»: «ومنهم».

٧. في (ج) والبصائر، ص ١٢١: ورسول الله).

٦. في دض): دوارث،

الشَّهَدَاءِ؛ وَ فِي ذُوَّابَةِ الْعَرْشِ: عَلِيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَهٰذِهِ حُجَّتُنَا عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَ جَحَدَ مِيرَاثَنَا، وَمَا الْمَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَ أَمَامَنَا الْيَقِينَ؟ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونَ ۖ أَبْلَغَ مِنْ هَذَا؟.. أَ هٰذَا؟.. أَ

٦٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّد، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
 عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّد، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

م ٢٢٥ قَالَ \* أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَانَّ سَلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوْدَ، وَ إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سَلَيْمَانَ، وَ إِنَّا وَرِثَ اللّٰهِ عَبْدَنَا \* عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ \*، وَ تِبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ \* م. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبِلْمُ.

قَالَ: «لَيْسَ هٰذَا هُوَ الْعِلْمُ؛ إِنَّ الْعِلْمُ: الَّذِي يَحْدُثُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ ۗ وَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةِ». ``

١. ذُوْابة كلِّ شيء: أعلاه. وجمعها: ذوّاب. لسان العرب، ج ١، ص ٣٧٩ (ذأب).

٢. في شرح المازندراني: «وما، للاستفهام على سبيل الإنكار». وجعل الواو في «وأمامناه للحال.

٣. في وبس، بر، وشرح المازندراني: ويكون،

<sup>3.</sup> بصائر الدرجات، ص ١٦١، ح ١؛ و ص ٢٩٤، ح ١٠، وفيهما: وعن أحمد بن محمد؛ الاختصاص، ص ٢٧٩، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، وفي الأخيرين من قوله: «إنّ علي بن أبي طالب كان هبة الله» إلى قوله: ومن الأنبياء والمرسلين». راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب طبقات الأنبياء والرسل والأثمّة هلاه، ح ٢١٤؛ و الاختصاص، ص ٢٦٤، طوافي، ج ٣، ص ٥٥٣، ح ١١٠؛ البحدر، ج ١٧، ص ١٣٢، ح ٧، وفيه إلى قوله: ومن الأنبياء والمرسلين».

٦. في وب: ووإنّا عندناه. ٧. في وجه: + ووالفرقانه.

٨. دما في الألواح، أي ألواح موسى، كما في الخبر الآتي.

٩. في الوافي: ولعل المراد والعلم عند الله أن العلم ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها؛ فبإذ ذلك تقليد، وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً، وساعة فساعة، فينكشف به من الحقائق ما تطمئن به النفس، وينشر إليه ويتناهده».

الجمائق ما نطمتن به النفس، وينشرح له الصدر، ويتنور به العلب، ويتحقق به العالم نامه ينظر إيت ويساحده . ١٠ . يصائر الدرجات، ص ١٣٨، ح ١٥، بسنده عن سـلمة بـن الخـطّاب، عـن عـبدالله بـن القـاسم «الوافي، ج ٣٠ ص ٥٥٤، ح ١٠١١.

١٠٤ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَـنْ شَعَيْب الْحَدَّادِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَـنْ شَعَيْب الْحَدَّادِ ، عَنْ ضَرَيْس الْكُنَاسِيَّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَعِنْدَهُ أَبُو بَصِيرٍ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ؟ ﴿ وَأَ دَاوُدَ وَرِثَ ا عِلْمَ الْتُبِيَّاءِ، وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ ۚ دَاوُدَ، وَ إِنَّ مُحَمَّداً ﷺ وَرِثَ ۗ سُلَيْمَانَ، وَ إِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداً ﷺ، وَ إِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَ أَلُواحَ مُوسىٰ،

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

فْقَالَ: دِيَا أَبًا مُحَمَّدٍ، لَيْسَ هٰذَا هُوَ الْعِلْمَ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ يَوْماً بِيَوْمِ ، وَ سَاعَةً بِسَاعَةٍ ٨.٨

٠٥٠ / ٥٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
 عَلِيٍّ بْنِ النَّغْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَالَ: قَالَ لِي: «يَا أَبَّا مُحَمَّدٍ، إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَعْطِ الْأُسْبِيَاءُ شَيْعًا إِلَّا وَقَدْ أَعْطَىٰ مُحَمَّداً جَمِيعَ الْأُسْبِيَاءُ شَيْعًا إِلَّا وَقَدْ أَعْطَىٰ مُحَمَّداً جَمِيعَ

شعيب الحدّاد، هو شعيب بن أعين الحدّاد، وما ورد في بصائر الدرجات، ص ١٣٥، ح ١، من نقل الخبر عن شعيب الخزّاز محرّف. والمذكور في بعض نسخه «شعيب الحدّاد». راجع: رجال النجاشي، ص ١٩٥، الرقم ٥٠١٠ رجال البرقى، ص ٢٩؛ رجال الطوسى، ص ٢٢٠، الرقم ٢٠٠٠.

۳. في وج، بح، بس، : دوارث،

٢ . في ډېر، : + دله.

۵. فی دج، ض، بح، بر، بس، دوارث،

٤. في دج، بر، بس، : دوارث،

٦. في حاشية وبفء: وبعد يوم، وفي شرح المازندراني: وإنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم، بدل وإنّ ما -إلى -بيوم،
 ٧. في وج، وحاشية وبر، بف، وبعث ساعة».

٨. بصائر اللدرجات، ص ١٦٥، ح ١ و ٢؛ وفيه، ص ٢٦٤، ح ١، من قوله: «إنّما العلم ما يحدث»؛ و فيه ، ص ٣٦٥، ح ٢، من قوله: «إنّ عندنا صحف إبراهيم؛ وفي كلّها بسند آخر عن صفوان بن يحيى. وفيه أيضاً، ح ٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير. راجع: بمعائر اللدرجات، ص ١٤٠، ح ٥ . الوافي، ج ٢، ص ٥٥٤، ح ١١٠٢؛ البحار، ج ٧، م ١٣٠، ح ٨.

٩ . في وبحه: وأو قال». وفي وبس، وشرح المازندراني : ووقال». وفي وبف، والوافي: - وقال».

١٠ . في دفه: دفقده.

مَا أَعْطَى الْأَتْبِيَاءُ ، وَعِنْدَنَا الصَّحُفُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ صُحُفِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَى ﴾ آل

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هِيَ الْأَلْوَاحُ ؟ قَالَ: منَعَمْ، "

٦٠٦ / ٦٠ . مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ:

٢٢٦/١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ : مَا الزَّبُورُ؟ وَ مَا الذِّكْرُ؟

قَالَ °: «الذَّكْرُ ۚ عِنْدَ اللّٰهِ، وَ الزَّبُورُ: الَّذِي أُنْزِلَ ۗ عَلَىٰ دَاوُدَ؛ وَ كُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ ۗ فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَ نَحْنُ هُمْهُ. ۚ

١٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ:
 أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَمًّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ:

١. في البحار، ج ١٣: - «قال: وقد أعطى - إلى - الأنبياء».

۲ . الأعلى (۸۷): ۱۹.

٣. بصائو الدرجات، ص ١٦٦، ح ٥، عن محمّد بن عبد الجبّار. وفيه، ص ١٦٧، ح ٨، بسنده عن عبدالله بن مسكان؛ وفيه أيضاً، ح ١١ بطريقين: بسنده عن عبدالله بن مسكان وبسنده عن أبي بصير، وفيهما (ح ٨و ١١) من قوله: ووعندنا الصحف التي» مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٥٥٥، ح ١١٠ ا البحار، ج ١٦، ص ٢٢٥ ح ٢٠ وج ١١، ص ١٦٣. ع ٤. الأنبياء (٢١): ٥٠٠.

٥ . في دج، ض: دفقال،

٦. والذكرع: الشرف، والجليل، والخطير. ومنه: القرآن ذكرٌ، ولعلَّ العراد به هنا اللوح المحفوظ؛ لأنّه شريف جليل خطير، ذكر فيه جميع الأشياء، ولهذا قال: والذكر عند الله، قال الله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾ [الرعد (١٣): ٣٩] أي اللوح المحفوظ. راجع: شرح المازندواني، ج٥، ص ٣٥٥؛ النهاية، ج٢، ص ١٩٥٧؛ النهاية، ج٢، ص ١٦٣

٧. في «بف»: + «الله». وفي حاشية «بف» والبصائر: «نزل».

٨. في الوافي: «منزل».

<sup>9.</sup> بصائر الدرجات، ص ١٣٦، ح ٦، عن أحمد بن محمد ،الوافي، ج ٣، ص ٥٥٧، ح ١١٠٥.

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أُخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِثَ النَّبِينِ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُـلْتُ: مِـنْ لَـدُنْ آدَمَ حَـتًى الْـتَهِيٰ إِلَىٰ نَـفْسِهِ؟ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَمُحَمِّدٌ عَلِيٌّ أَعْلَمُ مِنْهُ».

قَالَ: قُلْتُ ا: إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتِي بِاذْنِ اللَّهِ، قَالَ: رَصَدَقْتَ ا، وَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ كَانَ يَفْهُمُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ"، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدِرُ عَلَىٰ هٰذِهِ الْمَنَازِلُ ٩٠

قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ لِلْهُدْهُدِ حِينَ فَقَدَهُ وَ شَكَّ فِي أَمْرِهِ: ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرِي ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ﴿ حِينَ فَقَدَهُ ، فَغَضِبَ ۚ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ لأَعْذِبَنُّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَنْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَن مُّبِينٍ ﴾ وَ إِنَّمَا غَضِبَ ^ لِأَنَّهُ كَانَ يَدُلُّهُ عَلَى الْمَاءِ، فَهَذَا - وَ هُوَ طَائِرٌ - قَدْ أَعْطِى مَا لَمْ يُعْطَ سُلَيْمَانُ، وَ قَدْ كَانَتِ الرِّيحُ وَ النَّمْلُ وَ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ \* وَ الشَّيَاطِينُ الْمَرَدَةُ `` لَهُ طَائِعِينَ ، وَ لَمْ يَكُنْ .

١ . في «ف»: + دله».

٢. في البصائر، ص ٤٧: + (قلت).

٣. في شرح المازندراني: «الظاهر أنّه ـ أي قوله: وسليمان ـ إلى ـ منطق الطير ـ من كلام السائل، وأنّه على عطف على عيسى بن مريم، وأنَّ قوله: وكان رسول الله ، استفهام على حقيقته. وإنَّما قلنا: الظاهر ذلك؛ لأنَّه يحتمل أن يكون من كلام أبي الحسن الأول 母 ويكون عطفاً على صدقت، وحينئذٍ قوله: «وكان رسول الله من كلامه أيضاً؛ للإخبار بأنَّ هذه المنازل الرفيعة كانت لرسول الله ﷺ أيضاً. فليتأمّل ٥.

٤. في البصائر ، ص ٤٧: دهل، بدل دو».

٥. والمنازل، جمع المَنْزِل، وهو الدرجة. ووالمَنْزِلَة، الرتبة والدرجة، لاتجمع. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ۲۵۸ (نزل).

٦. في وج، ض، بف، بح، بس، وحاشية وبف، والبصائر، ص ٤٧: ووغضب،

٧. النمل (٢٧): ٢٠-٢١. ٨. في دف، والبصائر ، ص ٤٧: + دعليه».

٩. في وج، ض، بف، والوافي والبحار والبصائر، ص ٤٧: والجنّ والإنس،

١٠. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف) والبصائر، ص ٤٧. وفي المطبوع: «إو ]المردة». وقوله:

يَغْرِفُ الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ، وَ كَانَ الطَّيْرُ يَغْرِفُهُ، وَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَوْ أَنْ قُرْءَانَا الْمَيْرَتْ فِهِ الْمَوْتَىٰ، وَ قَدْ وَرِثْنَا نَحْنُ هٰذَا الْقُرْآنَ الَّذِي سُيِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَنْ تُعْرَفُ الْمَاءَ فِيهِ " الْمَوْتَىٰ، وَ تَحْيَا بِهِ الْمَوْتَىٰ، وَ نَحْنَ نَعْرِفُ الْمَاءَ فِيهِ " مَا تَسْيَرُ بِهِ الْجَبَالُ، وَ تُقَطَّعُ اللهِ الْبَلْدَانُ، وَ تَحْيَا بِهِ الْمَوْتَىٰ، وَ نَحْنَ نَعْرِفُ الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ، وَ إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ لآيَاتٍ مَا يُرَادُ بِهَا أَمْرَ إِلّا أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ بِهِ مَعَ مَا قَدْ يَأْذُنُ اللّهُ مِمَّا كَتَبَهُ الْمَاصُونَ، جَعَلَهُ اللّهُ لَنَا فِي أُمْ الْكِتَابِ؛ إِنَّ اللهِ يَقُولُ: ﴿ وَمَا مِنْ غَآبِيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ ٱلْأَرْضِ إِلّا فِي كِتَبِ شُبِينٍ ﴾ \* ثُمَّ قَالَ: ﴿ ذُمُ أَنْرَثُنَا الْكِتَبَ اللّهِ يَنْ اللهُ عَزْ وَ جَلّ، وَ أَوْرَثُنَا هٰذَا الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلُ عَبْهِ مَنْ عَلَيْ اللهُ عَزَّ وَ جَلّ، وَ أَوْرَثُنَا هٰذَا الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلُ شَيْءٍ، "

**TTY/1** 

٣٤ ـ بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ لِلَّكِ عِنْدَهُمْ جَمِيعُ الْكُتُّبِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا عَلَى اخْتِـ لَافِ ٱلسِنتِهَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا عَلَى اخْتِـ لَافِ ٱلسِنتِهَا

٦٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

حه «المَرَدَة»: جمع المارد، وهو من الرجال العاتي الشديد. قال الراغب في العفردات، ص ٧٦٤: «المارد والمَريد، من شياطين الجنّ والإنس المتعرّي من الخيرات، من قولهم: شجر أمرد، إذا تعرّى من الورق، وراجع: النهاية، ج ٤، ص ٣١٥ (مرد).

<sup>) .</sup> في دف: دولم يكونوا يعرفواه. ٢ . في دجه والبصائر ، ص ١١٤: دكانته.

٣. ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا ﴾ شرط حذف جوابه، يعني لو كان شيء من القرآن كذلك، لكان هذا القرآن؛ لأنّه الغابة في
 الإعجاز. والمراد منه تعظيم شأن القرآن. راجع: التبيان، ج ١، ص ٣٤٥.

٤. الرعد (١٣): ٣١.

<sup>7.</sup> في «ف»: «قطع». وفي البصائر، ص ١١٤: «يقطع».

٧. النمل (٢٧): ٧٥. فاطر (٣٥): ٣٢.

۹. في (بر): (ثمّ).

١٠. بصائر الدرجات، ص ٤٧، ح ١، عن محمّد بن حمّاد، مع اختلاف يسير؛ وفيه، ص ١١٤، ح ٢، بسنده عن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، مع زيادة واختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٥٥٥، ح ١١٠٤؛ البحار، ج ١٤، ص ١١٢، ح ٤، وفيه إلى قوله: وإلاّ أن يأذن الله بهه؛ وج ١٧، ص ١٣٣، ح ١٠.

الْحَكَم:

فِي حَدِيثِ بُرَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ مَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَلَقِيَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ﴿ فَحَكَىٰ لَهُ هِشَامُ الْحِكَايَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ لِبُرَيْهِ: وَيَا بُرَيْهُ، كَيْفَ عِلْمُكَ بِكِتَابِكَ؟ ه، قَالَ: أَنَا بِهِ عَالِمٌ مُ ثُمَّ ۖ قَالَ: وَكَيْفَ ثِقَتَكَ بِتَأْوِيلِهِ؟ أَهُ قَالَ: مَا أُوْثَقَنِي ﴿ عِلْمِي فِيهِا قَالَ: فَالْتَ أَلُو الْحَسَنِ ﴿ يَقُرَأُ الْإِنْجِيلَ ، فَقَالَ بُرَيْهُ ﴿ : إِيَّاكَ كُنْتُ أَطْلُبُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً أُو مِثْلَكَ.

قَالَ ؟؛ فَآمَنَ ^ بُرَيْهُ، وَ حَسُنَ إِيمَانُهُ، وَ آمَنَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ، فَدَخَلَ هِشَامٌ وَ بُرَيْهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُهُ الْكَلَامَ الَّذِي جَرىٰ بَيْنَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ \* فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيهُ ١٠ . (﴿ ذُرِيَّةُ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* ١٠ .

فَقَالَ بُرَيْهُ: أَنَّىٰ لَكُمُ التَّوْرَاهُ وَ الْإِنْجِيلُ وَكُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ؟

قَالَ: ﴿هِيَ عِنْدَنَا وِرَاثَةً مِنْ عِنْدِهِمْ، نَقْرَؤُهَا كَمَا قَرَؤُوهَا، وَ نَقُولُهَا كَمَا قَالُوا؛ إِنَّ اللَّهَ

١. في وألف، وحاشية (ج، ض، ف، بح، بر، (بريهة،، وفي (ب): (برية). وفي (بس): (يريه).

والظّاهر صحّة ابْرَيْه، فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد في ما يُتَرقّب منه حلّ هذه المشكلة عيناً ولا أثراً من البرية، و ويريه، ووبريهة، بل المذكور في بعض هذه الكتب هو ابْبرَيْه، وهو كمان نصرانياً عالماً بكتاب الإنجيل راجع: المؤتلف والمختلف، ج ١، ص ٧٧٤: توضيح المشتبه، ج ١، ص ٤٨١.

٢. تقديم الظرف لإفادة الحصر الدال على كمال العلم. مرآة العقول، ج ٣، ص ٢٧.

٣. في (ج، بف) والوافي والبصائر ص ١٣٦، والتوحيد: - (ثمّ).

٤. أي كيف اعتمادك على نفسك في تأويله والعلم بمعانيه . مرآة العقول، ج ٣، ص ٢٧.

٥٠ • هما أوثقني»: صيغة تعجب، مثل: ما أحسن زيداً، أي أنا واثق وثوقاً تاماً بما أعرف من تأويله. راجع: شرح
 المازندراني، ج٥٠ ص ٢٥٨، مراة العقول، ج٣٠ ص ٢٧.

٦. في البصائر، ص ١٣٦: وفابتدأ موسى الله في قراءة الإنجيل، فقال بريهة: والمسيح لقد كان يقرؤها هكذا، وما قرأ هذه القراءة إلا المسيح. ثمّ قال، بدل وفابتدأ أبو الحسن الله يقرأ الإنجيل، فقال بريه،

٧. في دف، ض، بح، والبحار: +دفقال، ٨. في دبس،: دو آمن،

۱۰ . آل عمران (۳) : ۳٤.

٩ . في (ف): + (بن جعفر).

لَا يَجْعَلُ حُجَّةً ا فِي أَرْضِهِ يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. ٢

٢ / ٦٠٩ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِنَانٍ، عَنْ مُغَضَّل بْن عُمَرَ، قَالَ:

أَتَيْنَا بَابَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَيْسَ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَتَوَهَّمْنَا أَنَّهُ بِالسُّرْيَائِيَّةِ، ثُمَّ بَكىٰ فَبَكَيْنَا لِبَكَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا الْغُلَامُ، فَأَذِنَ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْك، فَقَلْتُ ؟ أَصْلَحَكَ اللّهُ، أَتَيْنَاكَ نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْك، فَسَمِعْنَاكَ تَتَكَلَّمُ بَكَلَام لَيْسَ بالْعَرَبِيَّةِ، فَتَوَهَّمْنَا أَنَّهُ بِالسُّرْيَائِيَّةٍ، ثُمَّ بَكَيْتَ فَبَكَيْنَا لِبُكَائِك.

٢٢٨/١ فَقَالَ: «نَعَمْ ، ذَكَرْتُ إِلْيَاسَ النَّبِيَّ، وَكَانَ مِنْ عُبَّادِ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَلْتُ كَمَا
 كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ».

ثُمَّ انْدَفَعَ \* فِيهِ بِالسَّرْيَانِيَّةِ، فَلَا \* وَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا ا قَسَاً ^ وَ لَا جَاثَلِيقاً ا أَفْصَحَ

۱. في «ف»: دحجته».

٢. بصائر الدرجات، ص ١٣٦، ح ٤، عن إبراهيم بن هاشم، مع زيادة. وفيه، ص ١٣٤٠ ح ٢، إلى قوله: دمنذ خمسين سنة؛ التوحيد، ص ٢٧٥، ح ١، مع زيادة؛ الاختصاص، ص ٢٩٦، إلى قوله: دمنذ خمسين سنة، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٥٧، ح ١٠١٠ البحار، ج ٨٤، ص ١١٤، ح ٢٥.

٤ . في ابح): - (نعم).

٥. واندفع، أي أفاض، وأسرع. يقال: اندفع في الحديث: أفاض، واندفع الفرس: أسرع في سيره، أو ابتدأ بها
وشرع، من دفع من كذا، أي ابتدأ السير، فكأنه دفع نفسه من تلك المقالة وابتدأ بالسريائية راجع: النهاية، ج ٢٠
ص ٢٤٤؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٦١ (دفع)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ٣٥٩.

٦. في دف»: دقال».
 ٧. في البحار: دفعا رأينا والله، بدل دفلا والله ما رأينا».

٨. والقُسع: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، وكذلك القِسيس، والجاثليق يكون فوقه. الوافي، ج ٣٠ ص ٥٥٩؛ الصحاح، ج ٣، ص ٩٦٣ (قسس).

 <sup>9.</sup> في وب، برء: + وكان، و والجاثليق، : رئيس للنصارى في بلاد الإسلام بمدينة السلام، ويكون تحت بد بِطْرِيقِ
 أنطاكية ، ثمّ المَطْران تحت يده، ثم الأشقفُ يكون في كل بلد من تحت المَطْران، ثمّ القِمتيس، ثمّ الشَمَاس. قال

لَهْجَةُ ا مِنْهُ بِهِ ].

ثُمَّ فَسَّرَهُ لَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ: «كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: أَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي وَ قَدْ أَظْمَأْتُ ۖ لَكَ هَوَاجِرِي ؟ أَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي وَ قَدْ عَفَّرْتُ لَكَ فِي التَّرَابِ وَجْهِي ؟ أَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي وَ قَدِ اجْنَنَبْتُ لَكَ الْمَعَاصِيّ؟ أَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي وَ قَدْ أَسْهَرْتُ لَكَ لَيْلِي ۗ.

قَالَ: ﴿فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنِ ارْفَعْ رَأْسَك؛ فَإِنِّي غَيْرُ مُعَذَّبِكَ».

قَالَ: ۥفَقَالَ: إِنْ قُلْتَ: لَا أُعَذِّبُكَ ثُمَّ عَذَّبْتَنِي ۖ مَا ذَا؟ أَ لَسْتُ عَبْدَكَ وَ أَنْتَ رَبّي؟٥٠.

قَالَ^: ۥفأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ؛ فَإِنِّي غَيْرُ مُعَذِّبِكَ؛ إِنِّي^ إِذَا وَعَدْتُ وَعْداً وَفَيْتُ بِهِ. ``

حه الفيض: الجاثليق يطلق على قـاضيهم. راجع: الواقي، ج ٢، ص ٥٥٩؛ القـاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٥٨ (جاثليق).

١ . واللّهُجَةُ : طَرّف اللسان، ويقال: جَرْس الكلام، ويقال: فصيح اللّهُجَة واللّهَجَة، وهي لغته التي جُبِل عليها فاعتادها ونشأ عليها. ترتيب كتاب العين، ج ١٣، ص ١٦٥٧ (لهج).

۲ . في (بح): - (به).

٣. وأَظْمَأْتُه، أي أعطشتُ، من الظَمَأ بمعنى العطش، أو شدّ العطش. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١١٦ (ظمأ).

٤. في القاموس المحيط، ج ١، ص ١٦٦: «الهواجِر»: جمعُ الهاجرة، وهي نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأنّ الناس يستكنّون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا؛ وشدّةُ الحرّ. وقال المجلسي في مرأة العقول: وونسبة الإظماء إلى الهواجر على الإسناد المجازي، كقولهم: صام نهاره. أو المفعول مقدّر، أي أظمأت نفسي وهواجري. والأول أظهر. وكذا القول في نسبة الإسهار إلى الليل».

٥ . وعَفَرْت لك في التراب وجهي، أي مرّغته وقلبته فيه، يقال: عفره في التراب يَدْفِرَهُ عَفْراً، وعَفْرَه تعفيراً، أي مرّغه، والعَفْر: التراب راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٥١ (عفر).

٦. في دب، بر، والوافي: + دقال،

٧. في وض، ف، بح، بر، وحاشية وج، بف، : + وكان،

٨. في وبح، بس، والبحار: - وقال،

٩. في دب، ض، بح، بر، والوافي والبحار: دفإني،

١٠. بصائر الدرجات، ص ٣٤٠، ح ١ وفيه إلى قوله: وفبكينا لبكائهه؛ وص ٣٤١، ح ٣؛ والاختصاص، ص ٢٩٢، وفي كلّها بسند آخر عن أبي جعفر علي «الوافي، ج ٣، ص ٥٥٨، ح ١٠٧؛ البحار، ج ١٣، ص ٢٩٢، ح ١.

## ٣٥ ـ بَابُ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعِ الْقُرْ آنَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَئِشَّةُ ﴿ إِلَّا الْمُعَلِّمُ وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلَّهُ

١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

٦١١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ

١. في وج، ف، : وأنزله، وفي البصائر : وأنزل.

٢. بصائر الدرجات، ص ١٩٣، ح ٢، عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ٣، ص ٥٦٠ ح ١١٠٨.

٣. هكذا في وألف، بح) وحاشية وف، و). وفي وب، ج، ض، ف، و، بس، بف) والمطبوع وحاشية بدرالدين:
 «محمّد بن الحسن». وأمّا وبر)، ففيها اضطراب.

هذا وقد ذكر العكامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - نقلاً من نسخة من النسخ التي قبابلها وجودً همحمّد بن الحسن؛ بدل «محمّد بن الحسين» الواقع في صدر السند.

ئمّ إنّ الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ١٩٣، ح ١، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، ولذًا قد يخطر بالبال استظهار صحّة نسخة والحسن، في ما حكاه سيّدنا العكامة دام ظلّه؛ فإنّ الصفّار هو محمّد بـن الحسن بن فرّوخ راجم: رجال النجاشي، ص ٣٥٤، الرقم ٩٤٨.

لكن يرد على هذا الاحتمال، أوّلاً: عدم ثبوت رواية الكليني عن محمّد بن الحسن الصفّار. والعراد من محمّد بن الحسن في ما ورد في كثير من أسناد الكافي -من رواية محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد، أو عبدالله بن الحسن العلوي، أو غيرهما -هو محمّد بن الحسن الطائي الرّازي، كما ثبت في محلّه. راجع: ترتيب أسائيد المكاني للسيّد البروجردي، ص ١٦١ المقدمة الرابعة [فيمن روى عنه الكليني] الثاني والثلاثون.

وثانياً: أنّه لم يُعهَد في سند من أسناد الكافي توسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن الحسن و بين محمّد بن سنان، بل لم يثبت رواية محمّد بن الحسن -سواء أكان الطائي الرازي أو الصفّار -في أسناد الكافي عن محمّد بن الحسين.

يؤيّد ذلك مقايسة الكافي مع بصائر الدرجات في بعض مارواه الصفّار، عن محمّد بن الحسين؛ فقد روى

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الْمُنَخِّلِ، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ومَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ عِنْدَهُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ ' كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَ بَاطِنِهِ غَيْرُ الْأَوْصِيَاءِهِ. '

حه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٥٤، ح ٣، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب. وأورد الكليني مضمون الخبر -باختصار - في الكافي ح ٢١، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب.

وروى في بصائر الدرجات، ص ٢٨، ح ١، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل. والخبر أورده الكليني في الكافي، ح ٥٥٧، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل.

وروى في بصائر الدرجات، ص ٢٠٥، ح ٥، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد [شـعر]. وأورده الكـليني فـي الكافي، ح ٥٦٤، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد شعر.

وروى في بصائر الدرجات، ص ٤٥٥، ح ١٣، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط. الكافي، ح ٧٢٠، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط.

وروى في بصائر الدرجات، ص ٤٦٤، ح ٣، عن محمّد بن الحسين، ومحمّد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط، وأورده الكليني في الكافي، ح ٧٢٤، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط.

وروى في بصائر الدرجات، ص ٤٧٧، ح ١، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط. وأورده الكـليني فـي الكافي، ح ٢٧٦، عن محمّد [بن يحيى] عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط.

والحاصل: أنَّ دمحمَّد بن الحسين؟ في صدر السند سهو بلاريب، لكنّه موافق لأكثر النسخ، كما ذكر نا. وأمَّا ما نقله سيّدنا العلامة دام ظلّه، فلم نجد لهذه النسخة مزيّة توجب تقديمها على سائر النسخ. مضافاً إلى أنَّه يحتمل كون: دمحمَّد بن الحسن، مكتوباً في حاشية بعض النسخ، استظهاراً لصحّت، لما راه الناسخ من ورود الرواية في بصائر الدرجات، ثمّ تخيّل في بعض الاستنساخات التالية كون هذا الاستظهار، نسخةً.

والظاهر أنّ «محمّد بن الحسين» في صدر السند، مصحّف من «محمّد بن يحيى» كما استظهره الأستاد السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند، والمشابهة بين «الحسين» و «يحيى»، في بعض الخطوط القديمة، غير خفيّة على العارف بالنسخ والممارس لها.

ثمُ إِنّه لا يخفى أنَّ محمَّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب روى جميع كتب محمَّد بن سنان و تـوسَط محمَّد بن الحسين بين محمَّد بن يحيى وبين محمَّد بن سنان في بعض الأسناد . زاجع: وجال النجاشي ، ص ٣٢٨، الرقم ٨٨٨؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ـ ٤٢١.

١ . في البصائر ، ح ١ : «أن يدّعي أنّه جمع القرآن، بدل «أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن».

٢ . بصائر الدرجات، ص ١٩٣، ح ١ ، عن محمّد بن الحسين . عن محمّد بن سنان . وفيه، ص ١٩٣ ـ ١٩٤، ح ٤ و ٥٠ و ونفسير القمّي ، ج ٢، ص ١٥٥٠ ، بسند آخر مع اختلاف يسير مالوافي ، ج ٣، ص ١٥٦٠ ح ١٠٠٩.

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: وإِنَّ مِنْ عِلْمٍ مَا أُوتِينَا تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَ أَحْكَامَهُ ۗ، وَ عِلْمَ تَغْيِيرِ ۗ الزَّمَانِ وَ حَدَثَانِهِ ۗ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْراً أَسْمَعَهُمْ ۗ، وَ لَوْ أَسْمَعَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ، لَوْمَ لَوْ وَجَدْنَا أُوعِيَةً ۗ أُو لَوْ مُنْ لَمْ يَسْمَعْ ، فَمَّ أَمْسَكَ هُنَيْقَةً ٧، قُمَّ قَالَ: وو ^ لَوْ وَجَدْنَا أُوعِيَةً ١ أُو مُسْتَرَاحاً لَقُلْنَا؛ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُهُ. ١٠ مُسْتَرَاحاً لَقُلْنَا؛ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُهُ. ١٠

۱. في دج، جر»: (عبيدة). وفي (بس) وحاشية (بف) والوسائل: (عبيدالله).

٢ . في مرآة العقول: ووأحكامه ، بالفتح تخصيص بعد التعميم، والمراد الأحكام الخمسة. أو بالكسر ، أي ضبطه
 و اتقانه.

٣. في (ب، ج، بف) والوافي: (تغير).

٤. وخَدَثان الدهر والزمان وحوادثه: نُوبُهُ وما يحدث منه، واحدها حادث. وكذلك أحداثه، واحدها حَدَث. وحِذانه، أوّله وابتداؤه، مصدر حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُونًا وجِذْثاناً. قرأه العازندراني والمجلسي: حِدْثانه بكلا المعنيين تبعاً لما في القاموس. واجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ١٩٣٢ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٦٧ (حدث)؛ شرح المازندراني، ج ٥، ص ١٣٦؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٣.

٥. في الوافي: وأسمعهم ، أي بمسامعهم الباطنيّة. وولو أسمع ، ظاهراً ومن لم يسمع ، باطناً ولولَى معرضاً كأن لم يسمع ، ظاهراً.
 ٢. في وبره: ولم يكن ».

٧. ومُنَيَّئَةَ، أي ساعة يسيرة ولطيفة. قال الفيومي: والهَنُ: كناية عن كلّ اسم جنس، والأنشى: هَنَة والاشها
 محذوفة، ففي لغة هي هاة فيَصَغُرُ على مُنَيَّهة، ومنه يقال: مكث هُنَيّهة أي ساعة لطيفة. وفي لغة هي والو،
 فيُصغَر في المؤنّث على هُنَيّة، والهمز خطأ: إذ لا وجه له واجع: المصباح المنير، ص ٤١ (هن).

A. في دج، ف، بف، وشرح المازندراني والوافي: - دو».

<sup>9.</sup> والأوَّعِيَةُ: جمع الوِعاء، وهو ما يُوعى فيه الشيء، أي يُبجئة. والمراد: القلوب الحافظة للأسراد. والسراد من قوله: دستراحاً ع: القلب الخالي عن الشواغل المانعة من إدراك الحق وقبوله وحفظه؛ أو من نستريح إليه بإيداع شيء من أسرارنا لديه. راجع: شرح المسازفذواني، ج ٥، ص ٣٦٢؛ الواضي، ج ٣، ص ٤٥٦١ المصباح الدير، ص ٦٦٦ (وعي).

١٠ بصائر الدرجات، ص ١٩٤، ح ١، بسنده عن عمرو بن مصعب، عن أبي عبدالله الله الوافعي، ج ٣، ص ٥٦٠،
 ح ١١١٠ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٨١، ح ٣٣٥٤٤، وفيه إلى قوله: وتفسير القرآن وأحكامه.

١٦٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ \، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ
 أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَام، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ وَ اللَّهِ، إِنِّي لأَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ كَأَنَّهُ فِي كَفِّي، فِيهِ خَبْرُ السَّمَاءِ، وَ خَبْرُ الأَرْضِ، وَ خَبْرُ مَا كَانَ ۖ ، وَ خَبْرُ مَا هُوَ كَائِنّ، قَالَ اللّٰهُ عَرَّ وَ جَلَّ: فِيهِ تِبْيَانَ كُلُّ شَيْءٍ ۗ ، \* \*

١٦١٤ ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنِ الْخَشَّابِ، عَنْ عَلِي بْنِ حَسَّانَ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ فَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتُدُّ إِلْيَكَ طَرْفُكَ ﴾ • قَالَ: فَفَرَّجَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَ عِنْدَنَا وَاللّٰهِ \* ، عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهِ \* . ^

١٠ تقدّم في الكافي ذيل ح ٢٠٢، أنّ هذا العنوان محرّف، وأنّ الصواب فيه، هو محمّد بن الحسن ٤ المراد به الصفّار؛ فلاحظ.
 ٢٠ في البصائر، ص ١٩٤٤: ١٥ يكون».

٣. إشارة إلى الآية ٨٩من سورة النحل (١٦): ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾.

بصائر الدرجات، ص ١٩٤، ح ٧، عن محمّد بن عيسى. وفيه، ص ١٩٧، ح ٢؛ والمحلسن، ص ٢٦٧، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٥٣؛ والكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ...، ح ١٩٠، بسند آخر مح اختلاف يسير. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٥٦، عن يونس، عن عدّة من أصحابنا «الوافي، ج ٣٠ ص ٥٦١، ح ١١١١.

٥ . النمل (٢٧): ٤٠. و ﴿عِلْمُ مِنْ ٱلْكِتَبِ أي شيء من علم الكتاب. والقائل هو آصف بن برخيا وزير سليمان بن
 داود. و﴿أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ أَي بعرش بلقيس. الوافي، ج٣، ص ٥٦١.

٦. في دج، والبصائر: دوالله وعندنا،

٧. في مرآة العقول: «كلُّه، إمَّا مرفوع والضمير للعلم، أو مجرور والضمير للكتاب،

٨. بصائر الدرجات، ص ٢١٢، ح ٢، عن أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عبدالرحمن بن كثير الهاشمي. وفيه، ص ٢١٣، ح ٣، و ص ٣٣٠، ح ٥؛ والكافي، كتاب الحجّة، باب نادر فيه ذكر الغيب، ح ١٦٠، بسند آخر، مع زيادة في أوّله وآخره. راجع: بمعاثر الدرجات، ص ٣٦٣، ح ٤؛ و ص ٣٦٣، ح ١٣؛ و الاختصاص، ص ٣٠٩، م ١٨٥، ح ٣٥٤٠ و ٣٣٥٤٠.

٦١٥ / ٦. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَمُحَمُّدُ بَنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسَنِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ بَرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﴿ آَ الْكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ آ وَإِيَّانَا ۚ عَنىٰ، وَ عَلِيٌّ ﴿ أَوَّلْنَا وَ أَفْضَلْنَا وَ خَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

# ٣٦ \_ بَابُ مَا أَعْطِيَ الْأَئِمَّةُ الْكِيْلِ مِنِ اسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ

22-/1

٦١٦ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُرَيْسٌ الْوَابِشِيُّ، عَنْ جَابِرٍ:

١. في «ألف، ب، ف، بر ٢ : «محمّد بن الحسين». وهو سهو ظاهراً، والصواب ما في المطبوع وسائر النسخ؟ فقد ورد الخبر في يصائر الدرجات، ص ٢١٤، ح ١٢ عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطأب ـ روى في ضمن آخرين جميع كتب محمّد بن أبي عمير، كما في الشهرست للطوسي، ص ٢٠٤، الرقم ١٦٨٨. يؤكّد ذلك أنّ المقام من مواضع تحريف «محمّد بن الحسين» وهمحمّد بن الحسين» دون العكس؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جداً.

٣. الرعد(١٣): ٤٣.

۲ . في دف: + دقوله تعالى،

٤. في شرح المازندراني: «وإيّانا». ٥. في حاشية «بر»: «رسول الله».

٦. بصائر الدرجات، ص ٢١٤، ح ١٢، بسنده عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة؛ وفيه، ص ٢١٦، ح ٢٠، بسنده عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية. وفيه، ص ٢١٤، ح ١٠ بسند آخر «الوافي، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ١١١١؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٨١، ح ٢٣٥٤، ح ١١١٣؛

٧. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٢٠٨، ح ١، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضل قال: أخبرني الفضل، قال: أخبرني شريس الوابشي. والمذكور في بعض مخطوطاته ومحمّد بن الفضيل قال: أخبرني شريس الوابشي، وهو الظاهر؛ فقد روى محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي عن جابر، في المحلس، ص ٣٠٠، ح ٥؛ والخصال، ص ٣٠٠، ح ٥؛ والفقيه، ج ٢، ص ٤٣٩، ح ٢٥١١، وص ٤٤٤، ح ٤٥٣٢.

يؤكَّد ذلك أنَّ عليَّ بن الحكم روى كتاب محمَّد بن الفضيل الأزرق. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٤١٦، الرقم ٦٤٣. عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِينَ حَرْفاً، وَ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ آصَفَ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ، فَتَكَلَّمْ بِهِ، فَخُسِفَ ۚ بِالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَرِيرِ بِلْقِيسَ حَتَّىٰ تَنَاوَلَ السَّرِيرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ عَادَتِ الْأَرْضُ كَمَا كَانَتْ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ۗ ، وَ نَحْنُ عِنْدَنَا ۗ مِنَ الاِسْمِ الْأَعْظَمِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، وَ حَرْفٌ ° عِنْدَ اللهِ عَلىارك و تَعَالى ـ اسْتَأْثَرَ بِهِ ٧ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ، وَ لا حَوْلَ ^ وَ لا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ، ٩

١٦٧ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
 خالد ١٠، عَنْ ذَكَرِيًّا بْنِ عِمْرَانَ الْقُمُّيُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ

١ . في وبح): وفإنَّما).

٢. فقال: خُسِفَ بالرجل وبالقوم، إذا أخذته الأرضُ ودخل فيها. وخَسَفَ المكانُ يَخْسِفُ حَسْفاً وخُسُوفاً: ذهب في الأرض، وخَسَفَه الله تعالى وخَسَفَ الله به الأرض، أي غاب به فيها، يتعدّى ولا يتعدّى. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٦٧ (خسف).
 ٣. في حاشية (ب، بس، بف» والبحار: «العين».

٤. في وب، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي والبصائر، ص ٢٠٨: ووعندنا نحن».

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والبصائر، ص ٢٠٨. وفي المطبوع: + دواحد».

٦. في دف، - دعند الله تبارك وتعالى،

٧. داستأثر به: انفرد به وخصّ به نفسه واستبدّ به. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٨ (أثر).

٨. قال ابن الأثير: «الخول هاهنا: الحركة، يقال: حالَ الشخصُ يحول إذا تحرَك، المعنى: لاحركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل: الخول: الحيلة، والأول أشبه، النهاية، ج ١، ص ٤٦٢ (حول).

٩. بصائر الدرجات، ص ٢٠٠، ح ١، عن أحمد بن محمد وفيه، ص ٢١٠ ح ٨ و ٩، بسندهما عن علي بن الحكم، عن محمد بن الغضيل، عن سعد أبي عمر و الجلاب، عن أبي عبدالله ١٤٠ مع تفاوت يسير. وفيه، ص ٢٠٠ ح ٦، بسند عن علي بن الحكم مع اختلاف يسير. وفيه، ص ٢٠٩ ح ٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير . دلائل الإمامة، ص ٢١٩، مرسلا، مع تفاوت. راجع: خصائص الأثمانية ١٤٠ ص ٢٤٠ مالوافي، ج ٣. ص ٥٦٠ عا، مرسلا، مع مستون مع ٢٥ مو ٢٥٠ مرسلا، عدد مع ١٠ مو ٢٠٠ مرسلا، عدد معانس ١٤٠ مو ٢٠٠ مرسلا، عدد معانس ١٤٠ مو ٢٥٠ عا، مو ٢٥٠ مرسلا، عدد معانس ١٤٠ مو ٢٥٠ مو ٢٠٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١١٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو ١٠ مو ١٠٠ مو ١٠٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو ١٠ مو ١٠ مو ١٠ مو ١٠٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو ١٠ مو ١٠٠ مو ١٠ مو

١٠ الحسين بن سعيد و معتقد بن خالف وهو البرقي -كلاهما من مشايخ أحمد بن محتقد بن عيسى، وورد العنوانان في أسنادٍ كثيرةٍ متعاطفين، انظر على سبيل المثال: الكافي، ح ٣٥٥ و ٥١١ و ذيل ح ٧٥٩ و ٢٠٨٤ و ٢٠٨٤ و ٢٠٤ و ٢٠٤٠ و و ٢٢٤ و ٢٢٢ و ٢٣٢١. وتوسط أيضاً أحمد بن محقد إين عيسى]بين محقد بن يحيى و بين محقد بن خالد [البرقي] في أسنادٍ عديدة . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ، ص ٦٩٤. فعليه ما ورد

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ عَلْمُ أَحْفَظ اسْمَهُ -قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْعَطِيَ حَرْفَيْنِ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا، وَأَعْطِيَ مُوسَىٰ أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ، وَأَعْطِيَ إِبْرَاهِيمَ ثَمَانِيَةَ أَحْرُفٍ، وَأَعْطِيَ نُوحَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَرْفاً، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَمَعً فَلِكَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَرْفاً، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَمَعً فَلِكَ لَكَ لِللَّهِ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهً وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، أَعْطِيَ مُحَمَّدً عَلَيْ لَكُنَهُ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، أَعْطِيَ مُحَمَّدً عَلَيْ الْنُعْظَمَ ثَلَاثَةً وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، أَعْطِيَ مُحَمَّدً عَلَيْ الْنُعْظَمَ ثَلَاثَةً وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، أَعْطِي مُحَمَّدً عَلَيْ الْنُعْظَمَ ثَلَاثَةً وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، أَعْطِي مُحَمَّدً عَلَيْ الْنَعْظَمَ ثَلْكُنْ وَاحِدَه. \*

٣/ ٦١٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْن مُحَمَّدِ النَّوْفَلِيِّ:

عَـنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ﴿ إِلَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَـقُولُ لَا واسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ ثَـلَاثَةً وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، كَانَ ^ عِنْدَ آصَفَ حَرْفٌ ^، فَتَكَلَّمَ بِهِ، فَانْخَرَقَتْ ' الْأَعْظَمُ ثَـلَاثَةً وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، كَانَ ^ عِنْدَ آصَفَ حَرْفٌ أَ، فَتَكَلَّمَ بِهِ، فَانْخَرَقَتْ ' ا

حه في بصائر الدرجات، ص ٢٠٨، ح ٢، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، لا يخلو من خلل.

<sup>).</sup> ۲ . في دف: + (جميع).

١. في وف: ووأن موسى أعطي».
 ٣. في البصائر ، ص ٢٠٠٨، ح ٢: + ووأهل بيته».

هكذا في وب، ض، برع. وفي وجه والبصائر، ص ٢٠٨ ، ح ٢: وأعطى الله محمداًه. وفي وف: ولمحمده. وفي المطبوع: وأعطى محمداً».

٥. بصائر الدرجات، ص ٢٠٨، ح ٢، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٢٠٨، ح ٣ و ٤ و ٥ بسند آخر، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٥٢، ح ٢٣١، عن عبدالله بن بشير، عن أبي عبدالله ١٤٤٠ الوافي، ج ٣، ص ١٩٦٥ ح ١٦١ الميار، ج ١٣، ص ٢٥٥، ح ١٥ وفيه قطعة منه؛ و ج ١٧، ص ١٣٤، ح ١١١.

٦. في وب، ف، بر، بف، والبصائر والبحار: وعن أبي الحسن العسكري، وفي وو، بح، وعن أبي الحسن صاحب العسكري،.
 ٧. في البحار: + وإنّه.

٨. في دج»: (وكان». وفي دف، والوافي: (وإنَّما كان».

٩. في وجه: + دواحده.

١٠ وفانخر قت، أي شقّت، أو تحرّكت، من خرّق الأرض خرّقاً، أي جابها وخرقها وشقّها. وخرق الأرضَ
 يَخْرُقها، أي قطعها حتّى بلغ أقصاها. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٧٥ (خرق).

لَهُ الْأَرْضُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبَأً، فَتَنَاوَلَ عَرْشَ بِلْقِيسَ حَتَىٰ صَيَّرَهُ إِلَىٰ سَلَيْمَانَ، ثُمَّ انْبَسَطَتِ الْأَرْضُ فِي أُقَلَّ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ؛ وَ عِنْدَنَا مِنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، وَ حَرْفَ عِنْدَ اللهِ مُسْتَأْثِرً ٢ بِهِ فِي عِلْم الْغَيْبِ، ٢ عِنْدَ اللهِ مُسْتَأْثِرً ٢ بِهِ فِي عِلْم الْغَيْبِ، ٢

### ٣٧ \_ بَابُ مَا عِنْدَ الْأَثِمَةِ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ الْكِيلِ ٢٣١/١

١١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مُحَمَّدٍ، عَـنْ
 مَنِيع بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُجَاشِع، عَنْ مُعَلِّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ كَانَتُ ۚ عَصَا مُوسَىٰ لِآذَمَ ﴿ ، فَصَارَتْ إِلَىٰ شَعَيْبٍ ، ثُمَ صَارَتْ إلى شُعَيْبٍ ، ثُمَ صَارَتْ إلى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ، وَ إِنَّهَا لَعِنْدَنَا ، وَ إِنَّ عَهْدِي بِهَا آنِفا ۗ ، وَ هِيَ خَضْرَاءُ كَهَيْئَتِهَا حِينَ الْنَتْطِقُ إِذَا اسْتَنْطِقَتْ ، أُعِدَّتْ لِحَمْرَاءً كَهَيْئَ ﴿ السَّتَنْطِقَتْ ، أُعِدَّتْ لِحَمْرَاءُ كَهَيْئَ ﴿ السَّتَنْطِقَتْ ، أُعِدَّتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣. بصائر الدرجات، ص ٢١١، ح ٩٠ دلائل الإمامة، ص ٢١٩، بسندهما عن معلّى بن محمّد، مع اختلاف.
 خصائص الأثمّة ١٤٥٠ ص ٤٦، مرساد، عن علي ١٤٥، مع زيادة واختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٦٣، ح ١١١٥؛
 البحار، ج ١٤، ص ١١٣، وقيه إلى قوله: هن طرفة عين).

٤. في دف: دكان».

٥ . في شرح العازندراني، ج ٥، ص ٣٦٨: ويقال: عهدتُه، إذا لقيتَه وأدركته. ووانفاًه أي مذساعة، أي في أوّل وقت يقرب منّاه. وراجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥١٦ (عهد)؛ لسان العرب، ج ٩، ص ١٥ (أنف).

٦. في (ف) : (صنع).

٧. حكذا في «ألف، ب، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف» والمطبوع. وفي «ج»: «لتروع» من راع المتعدّي. وفي خاشية «ج، و»: «لتروع» وقوله: «لتروع».
 خاشية «ج، و»: «راع: أفزع، كروّع، لازم ومتعد». وفي حاشية «بف»: «الترويع: ترسانيدن». وقوله: «لتروع»، أو «لتّروع»، أو «لتروع» وقوله: «المصبلح أو «لتّروع»، وروّعني مثله. راجع: المصبلح العنير، ص ٢٤٦ (روع).

٨. وتَلْقَفُه، أي تتناولُ بسرعة، تقول: لَقِفْتُ الشيءَ الْقَفْةُ لَقَفاً، وتَللَّقْتُهُ أيضاً، أي تناولته بسرعة. داجع:
 العسماح، ج ٤، ص ١٤٢٨ (لقف).

مَا يَأْفِكُونَ '، وَ تَضْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ '، إِنَّهَا ' ـ حَيْثُ أَفْبَلَثُ ۚ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ـ يُفْتَحُ ۗ لَهَا ' شُعْبَتَانِ ' : إِحْدَاهُمَا فِي الأَرْضِ، وَ الْأُخْرِىٰ فِي السَّقْفِ، وَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، تَلْقَفُ^ مَا يَأْفِكُونَ بِلِسَانِهَاهِ . '
مَا يَأْفِكُونَ بِلِسَانِهَاهِ . '

٧٢٠ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُ، عَنْ عَلِيُ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَلْوَاحُ مُوسَىٰ ﴿ عِنْدَنَا، وَ عَصَا مُوسَىٰ عِنْدَنَا، وَ نَحْنُ وَرَثُهُ \* النَّبِيِّينَ». ١٠

٦٧١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ

١. ويَأْفِكُونَه أي يكذبون، من الإفك بمعنى الكذب، أو يصرفونه عن وجهه. يقال: أفكة يأفِكة أفكاً، إذا صرفه
عن الشيء وقلبه. قال الراغب: «الإفك: كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه، ثمّ قال: «فاستعمل
ذلك في الكذب لما قلنا». راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٥٦ المغردات للراغب، ص ٧٥ (أفك).

٢. في كمال الدين: «ماكان يصنع بها موسى بن عمران على ، وإنّها تصنع ما تؤمر ، بدل «ماكان يصنع - إلى -ما تؤمر به».

في كمال الدين: «ألقيت».

٥. في (ب، ج) و حاشية (ف، بح) والبحار: (تفتح). وفي (ض) و حاشية (ج، بر): (ينتج). وفي (بح): (تنتج).

٦ . في دبح: - دلها، وفي دبس؛ دبها، .

٧. في الاختصاص: «شفتان». و «الشعبة»: الغصن، وأيضاً: الطائفة من كل شيء والقطعة منه. راجع: الصحاح،
 ج١، ص١٥٧ (شعب).

٨. في كمال الدين: - «ما يأفكون يفتح لها -إلى - ذراعاً تلقف».

٩. كمال الدين، ص ١٦٧، ح ٢٨، بسنده عن محمّد بن يحيى. بصائر الدرجات، ص ١٨٦، ح ٢٦، عن سلمة بن الخطّاب، مع اختلاف. الاختصاص، ص ٢٦٩، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد. تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ٢٤، ح ١٤ عن محمّد بن عليّ ١٨٠ الوافي، ج ٢، ص ٥٥٥ ح ١١.
 ١١. في البصائر، ج ١٢، ص ٤٥، ح ١١.

١١ . بصائر الدرجات، ص ١٣٥، ذيل ح ٤؛ و ص ١٨٥٠، ح ٣٢، وفيهما عن أبي محمّد، عن عمران بن موسى . وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٨، ح ٧٧ عن أبي حمزة. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٧، مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله ١٨٤ - الوافي، ج ٣، ص ٥٦٥، ح ١١١٨.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ بِمَكَّةً وَ أَرَادَ أَنْ
يَتَوَجَّة إِلَى الْكُوفَةِ، نَادىٰ مُنَادِيهِ: أَلَا لَا يَحْمِلُ الْحَدِّ مِنْكُمْ طَفَاماً وَ لَا شَرَاباً، وَ يَحْمِلُ
حَجَرَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ﴿ وَ هُوَ وِقْرُ الْبَعِيرِ، فَلَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا الْبَعَثَ الْعَيْنُ مِنْهُ \*، فَمَنْ
كَانَ جَائِعاً شَبِعَ، وَ مَنْ كَانَ ظَامِئا \* رَوِي، فَهُوَ زَادُهُمْ حَتّىٰ يَنْزِلُوا النَّجَفَ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ». \
الْكُوفَةِ». \

١٩٢٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِينُ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَغدَانَ ، عَنْ
 أبي الْحَسَنِ ^ الْأَسَدِيُ ، عَنْ أبي بَصِيرِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ 母 ، قَالَ: وخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 母 ذَاتَ لَيْلَةٍ ٩ بَعْدَ عَتَمَةٍ ١ وَ هُوَ

١. يجوز فيه النفي أيضاً.

٢. والوِقْرَه: الحِمْل الثقيل، أو أعمّ منه، والحِمل: ما يُحمل. والجمع: الأوقار. راجع: القاموس المحيط، ج١،
 ص٦٧٦ (وقر).

٤. في دف: دمنه عين.

٥. في البصائر: «ظماَن». و«الظامئ» من الظمأ، وهو العطش. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٦١ (ظمأ).

٦. في ١و، بر، بف، وشرح المازندراني والبحار: (حتى ينزل). والسياق يقتضي الجمع. وفي البصائر: (حتى نزلوا).

٧. بصائر الدرجات، ص ١٨٨، ح ٥٤، عن محمّد بن الحسين. وفي الغيبة للنعماني، ص ٢٣٨، ح ٢٨ و ٢٩٩ و و٢٩ وكمال الدين، ص ٢٥٦، ح ١١١، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٢٥٦، ح ١١١، البحار، ج ١٦، ص ١٨٥، ح ٢٠.

٨. الخبر رواه الصفار في موضعين من بعماتر اللارجات، ص ١٧٨، ح ١٣؛ وص ١٨٨، ح ٥٣، بسندين عن
أبي الحصين الأسدي، عن أبي بصير. ولا يبعد في ما نحن فيه أيضاً صحة وأبي الحصين ٤؛ فإنّه هو المذكور في
كتب الرجال، وطبقته تلائم الرواية عن أبي بصير. راجع: رجال النجاشي، ص ١٧٦، الرقم ٤٦٥؛ رجال
العوسي، ص ٢١١، الرقم ٢٧٤٧.
 ٩. في البصائر: + ٤على أصحابه ٤.

١٠ . في البصائر: + «وهم في الرحبة». وفي العين: «الفتّمة: الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق». وفي الصحاح: «المتّمة: وقت صلاة العشاء». راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٩٣٦؛ الصحاح، ج ٥، ص ١٩٧٩ (عتم).
 (عتم).

٢٣٢/١ يَقُولُ ـ هَمْهَمَةً هَمْهَمَةً ١، وَ لَيْلَةً مُظٰلِمَةً ـ: خَرَجَ عَلَيْكُمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ قَمِيصُ آدَمَ، وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَ عَصَا مُوسىٰ ﷺ ٢٠٠٠

٦٢٣ / ٥ . مُسحَمَّدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
 أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاج ، عَنْ بِشْرِ \* بْنِ جَعْفَر ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ يَقُولُ : ﴿ تَدْرِي مَا كَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ ﴿ ؟ ٥. قَالَ : ﴿ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﴿ لَمَّا أُوقِدَتْ لَهُ النَّارُ ، أَتَاهُ جَبْرَيْيلُ ﴿ بِتَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ \* مَعَهُ حَرَّ وَ لَا بَرْدٌ ، فَلَمَّا حَضَرَ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْتُ ، جَعَلَهُ فِي تَمِيمَةٍ \* وَ عَلَقَهُ عَلَىٰ يَعْقُوبَ ، فَلَمَّا وُلِدٌ لا يُوسُفُ ﴿ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهِ مَا كَانَ ، فَلَمَّا أَخْرَجَهُ يُوسُفُ بِمِصْرَ مِنَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ فِي عَضْدِهِ ^ حَتَىٰ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، فَلَمَّا أَخْرَجَهُ يُوسُفُ بِمِصْرَ مِنَ التَّبِيمَةِ ، وَهُو قَوْلُهُ : ﴿ إِنِي لاَجْدُرِيحَ يُرسُفُ لَوْلاَ أَن تُفَدِّنَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَا أَخْرَجَهُ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا أَخْرَجَهُ لَهُ وَاللّهُ عِنْهُ لَا النّارُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْ الْمَا أَنْ عَلَيْ اللّهُ الْمَالَ النّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَامِةُ الللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

١. في البصائر: - وهمهمة الثاني. و «القشقهة عنّا الصوت النعفي ، أو ترديد الصوت في الصدر، أو الكلام النعفي
 لا يُققهم . وقال المجلسي في مواة العقول، ج ٣، ص ٣٩: «والثاني تأكيد الأول، وهما من كلام أبي جمغر ١١٤ وكذا قوله : وليلة مظلمة ، أي يال المؤلفة ، أن في ليلة مظلمة . ويمكن أن يكون همهمة ثانياً من كلام أبير المؤمنين فتكون مرفوعة ، أو كلتاهما من كلامه ١١٤ على أنه خير مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي همهمة وليلة مظلمة ، وراجع : لسان العرب، ج ١٧ أي همهمة وليلة مظلمة مقرونتان ، أو بنصب ليلة كقولهم : كلّ رجل وضيعته ، وراجع : لسان العرب، ج ١٧ ص ١٣٢ (همم) .

٢. بصائر الدرجات، ص ١٧٨، ح ١٣، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن أبي الحصين الأسدي.
 وفيه، ص ١٨٨، ح ٥٧، بسند آخر عن أبي الحصين الأسدي. كمال الدين، ص ١٤٣، من دون الإسناد إلى المعصوم، وفيه: وفروي أنَّ القائم الله إذا خرج يكون عليه قميص يوسف ومعه عصا موسى وخاتم سليمان ٨٠ - ١٤٤، الوافي، ج ٣، ص ٥٦٦، ح ١١٢٠؛ البحار، ج ١٤، ص ٨١ - ٤٤.

٣. في (ألف، ب، ج، وحاشية (ض، بح، : + (بن يحيي).

٤. في دألف، ب: وبشيره. ٥ . في تفسير القمّي: دفلم يصبه ١٠.

٦. والتميمة»: عُوذَة تعلَّق على الإنسان. الصحاح، ج ٥، ص ١٨٧٨ وتممه.

٧. في وب: «أولد». معنقه المنافع المناف

٩. يوسف (١٢): ٩٤. و ﴿ تُغَيِّدُونِ ﴾ أي تنسبوني إلى الفند، وهو ضعف العقل والرأي يحدث من الهرم. ح

ذٰلِكَ ' الْقَمِيصُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللّٰهُ ' مِنَ الْجَنَّةِ».

قُلْتُ: جُمِلْتُ فِدَاكَ، فَإِلَىٰ مَنْ صَارَ ذَٰلِكَ الْقَمِيصُ؟ قَالَ: ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ اللَّهُ قَالَ: ﴿كُلُّ نَبِي وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ، فَقَدِ انْتَهَىٰ ۚ إِلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ. \*

## ٣٨ ـ بَابُ مَا عِنْدَ الْأَثِمَةِ اللِّينِ مِنْ سِلَاح رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ مَتَاعِهِ

١٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ السَّمَّانِ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُـلَانِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ ، فَقَالَا لَهُ : أَ فِيكُمْ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ ۚ ؟ قَالَ : فَقَالَ : ولَاء ٪

حه راجع: المفردات، ص ٣٨٦؛ الوافي، ج٣، ص ٥٦٧.

۱ . في ديس: «ذاك» .

٢. في (بف، وتفسير العيّاشي، ص ١٩٣ وتفسير القمّى وكمال الدين، ص ١٤٢ و ٦٧٤: - «الله».

٣. في كمال الدين، ص ٧٤: + هو هو مع قائمنا إذا خرج.

أي ذلك الموروث أو المورّث.

٥. بعاثر الدرجات، ص ١٩٨، ح ٥٨، عن محمّد بن الحسين؛ كمال الدين، ص ٢٤، ح ٢٧ بسنده عن محمّد بن يحيى؛ وص ١٤٢، ح ١٠، بسنده عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن أورمة، عن محمّد بن أبسماعيل السرّاج، عن يونس بن يعقوب، عن اصحمّد بن إسماعيل السرّاج، عن يونس بن يعقوب، عن المغضّل الجعفي؛ علل الشرائع، ص ٥٣، ح ٢، بسنده عن محمّد بن إسماعيل السرّاج، عن بشر بن جعفر، عن مفضّل الجعفي وفيه، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٢٧، عن المغضّل الجعفي وفيه، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٢٧. عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع رفعه بإسناد له، مع اختلاف، الوافي، ج ٣، ص ١٦٦، ح ١٦٢١.

٦. في دف، والبصائر، ص ١٧٤، ح ٢ والإرشاد: «طاعته».

٧. وفقال: لاء أجاب بذلك تقبة أو على سبيل التورية والمراد أنه ليس في بني فلان من أولاد علي ﷺ
 إمام مفترض الطاعة ، أو أنه ليس فينا إمام مفترض الطاعة بزعمكم ، أوليس فينا إمام لابد له من الخروج بالسيف بزعمكم ، فيخرج بذلك عن الكذب . راجع : شرح الماؤندراني ، ج ٥، ص ٣٧٠ ؛ مرأة العقول ، ج ٣٠ ص ٤١.

قَالَ: فَقَالَا لَهُ: قَدْ أَخْبَرَنَا عَنْكَ الثُقَاتُ أَنَكَ تُفْتِي وَ تَقِرُا ۚ وَ تَقُولُ بِهِ ۗ ، وَتُسَمِّيهِمْ لَكَ:

فُـــلَانَ وَ فُـلَانٌ ، وَ هُـمْ أَصْحَابُ وَرَعٍ وَ تَشْمِيرٍ ۗ ، وَ هُـمْ مِـمَّنْ لَا يَكْذِبُ ۚ . فَغَضِبَ
٢٣٣/١ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ ، وَقَالَ \* ؛ مَا أَمْرَتُهُمْ بِهٰذَاه . ۚ فَلَمَّا رَأَيًا الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ خَرَجًا .

فَقَالَ لِي: أَ تَعْرِفَ هَذَيْنِ؟ ، قُلْتُ ': نَعَمْ ، هُمَا مِنْ أَهْلِ سُوقِنَا ، وَ هُمَا مِنَ أَقَالَ : الزَّيْدِيَّةِ ، وَ هُمَا أَنْ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ '' ، فَقَالَ : وَكَنَهَ مَا اللهُ وَ لَا يَوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَ لَا يِوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَ لَا يَوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَ لَا يَوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَ لَا رَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بِعَيْنَيْهِ ، وَ لَا يَوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَ لَا يَوَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَ لَا رَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَيْنِ اللهُ مَا اللهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَآهُ ' الْعِنْدَ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ اللهُ ، فَإِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ فَمَا عَلَيْ مُنْ الْحُسَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

۱. في «ض، بح، بر، بس»: - (وتقرً).

٢. في «ض»: «بهم». و «تقول به » أي بأنَّ فيكم إماماً مفترض الطاعة.

٣. التشمير في الأمر: السرعة فيه والخقة. وشمر ثوبه: رفعه. ومنه قيل: شمر في العبادة إذا اجتهد وبالغ. وفي
 الوافئ: «ويكنى به عن التقوى والطهارة». وراجع: المصباح المنير، ص ٣٢٢ (شمر).

 <sup>3.</sup> في حاشية دبر، والبصائر، ص ١٧٤، ح ٢: ولا يكذبون، وفي موآة العقول: ولا يكذب، على بناء المجرد المعلوم، أو على بناء التفعيل المجهول».

ه . هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والبصائر ص ١٧٤، ح ٢ والإرشاد. وفي المطبوع: وفقاً اله.

 <sup>.</sup> في مراة العقول: «ما أمرتهم بهذا، فيه أيضاً تورية ؛ لأنه الله كان أمرهم بالتقية ولم يأمرهم بالإذاعة عند
 المخالفين، لكن ظاهره يوهم إنكار أصل القول».

٨. في ديح، والبصائر ، ص ١٧٤، ح ٢: - دهما،

۷. في «بف»: «فقلت».

<sup>9.</sup> في دف: -ووهما». ١٠. في حاشية دض»: + وبن حسن بن عليّ ١٤٤، وفي الإرشاد: + وبن الحسن».

۱۱ . في دج»: - دوالله».

العراد أنهما لم يرياه رؤية كاملة يوجب العلم بعلاماته وصفاته، فضلاً عن أن يكون عندهما. مرأة العقول، ج٣، ص ٤١.

١٤. (مَقبض السيف، وزان مسجد، وفتح الباء لغة، وهو حيث يُقبَض باليد. المصباح المنير، ص ٤٨٨ (قبض).

افي حاشية (بر): (الأثر).

١٦ . «مَضْر ب السيف»، بفتح الراء وكسرها: العكان الذي يُضْرَب به منه، وقد يؤنَّث بـالهاء، فيقال: مَـضْرَبة مه

وَ إِنَّ عِنْدِي لَسَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ إِنَّ عِنْدِي لَرَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ دِرْعَهُ وَ لَامَتَهُ وَ مِنْفَرَهُ ۗ، فَإِنَّ عِنْدِي لَرَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ وَ إِنَّ عِنْدِي وَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ وَ إِنَّ عِنْدِي لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ ؟ وَ إِنَّ عِنْدِي أَلْـوَاحَ مُـوسىٰ وَ عَـصَاهُ، وَ إِنَّ عِنْدِي لَخَاتَمَ سَلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ ﴿ ، وَ إِنَّ عِنْدِي الطَّسْتَ \* الَّذِي كَانَ مُوسىٰ يَقَرِّبُ بِهِ لَا لَمُسْلِمِينَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ ، لَمْ يَصِلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ نَشَابَهُ لا وَ إِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُ اللَّهِ ﴾ وَ إِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُ اللَّهِ ﷺ وَ الْمُشْرِكِينَ ، لَمْ يَصِلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ نَشَابَهُ لا وَ إِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُ اللَّهِ ﴾ وَ إِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُ الْمُسْلِمِينَ نَشَابَهُ لا وَ إِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُ الْمُسْلِمِينَ نَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَ إِنَّ عِنْدِي لَمِثْلُومِينَ الْمُسْلِمِينَ نَسُولُ اللّهِ الْمُسْرِكِينَ ، لَمْ يَصِلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ نَشَابَهُ لا وَانَ عِنْدِي لَمِثْلُومَ لَا لَهُ عِنْ إِلَى الْمُسْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ وَانْ عِنْدِي لَهُ الْمُسْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْرِكِينَ الْمُسْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمِنْ الْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْهُ الْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْهَالِمُ الْمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْمُسْلِمِينَ اللْمِينَا اللْمُسْلِمِينَا اللْمِينَا الْمِينَا الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ

حه بالوجهين أيضاً. المصباح المنير، ص ٣٥٩ (ضرب).

١ . في وبفء: ولأمته، و والكُرْمَةُ مهموزةً: الدِرْعُ ؛ وقيل: ضرب من الدرع. وقيل: السِلاح. ولأَمَةُ الحرب: أداته.
 وقد يترك الهمز تخفيفاً. النهاية، ج ٤، ص ٢٢٠ (لأم).

٢. والمِغْفَرَة و والمِغْفَرة و والغِفارة : زَرَد -أي دِرْع منسوج يتداخل بعضها في بعض - ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ، وقيل : هو رَفْرْف البيضة ، وقيل : هو حَلق يتَقنَّع به المتسلَّع. قال ابن شميل : المِغْفَر جِلْقٌ يجعلها الرجل أسفل البيضة تُشتِم على العنق فقيه . وقيل غير ذلك . راجع : لمسان العرب، ج ٥، ص ٢٦ (غفر).

٤. هكذا في «ب، و». وفي أكثر النسخ ما ليس ينافيه . وهو مقتضى السياق؛ لصيرورته ظاهراً صفة للراية ، واسم الآلة لا يمكن أن يكون صفة لخلوه عن الضمير إلا أن صار عَلْماً للراية . وفي «ج»: «المُغْلَبة» ، ولكن ما جاء باب الإفعال من هذه المادة . وفي المعلوع: «البِغْلَبة» . و«المغلّبة» : اسم فاعل من باب التفعيل ، أو اسم مفعول منه ، أي الذي يُغْلَب كثيراً ، وأيضاً : الذي يُشخكم له بالغلبة ، ضداً ، أو اسم الله كممحملة من الغلبة . وفي شرح الماذندراني : «وأمّا القول بأنّها اسم فاعل من أغلب فالظاهر أنّه تصحيف» . وقال الفيض في الوافي : «كأنّها اسم إحدى راياته ؛ فإنّه على كان يسمّي ثيابه ودواته وأمتعته . وراجع : النهاية ، ج ٣، ص ٣٧٦ (غلب) .

والطّنت ، أصلها الطسّ، فأبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال، وحُكي بالشين المعجمة، وهي أعجمية معرّبة، ولهذا قال الأزهري: (هي دخيلة في كلام العرب؛ لأنّ الناء والطاء لا يجتمعان في كلمة عربيّة، راجع: المصبلح المنير، ص ٢٧٢؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٥٢ (طست).

٦ . في الوافي : وبها».

٨. في حاشية (بر): + (التابوت).

جَاءَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ ١.

وَ مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا كَمَثَلِ ۗ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي ۗ أَيُ أَهْلِ بَنْتٍ وُجِدَ ۗ التَّابُوتُ عَلَىٰ أَبْوَابِهِمْ ۗ أُوتُوا النَّبُوّةَ، وَ مَنْ ۖ صَارَ إِلَيْهِ السِّلَاحُ مِنَّا أُوتِيَ الْإِمَامَةَ، وَ لَقَدْ لَبِسَ أَبِي دِرْعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَّتْ عَلَى الْأَرْضِ خَطِيطاً ٧، وَ لَبِسْتُهَا أَنَّا، فَكَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَتْ مُ وَقَائِمُنَا مَنْ إِذَا لَبِسَهَا مَلَأُهَا ۚ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ٤٠٠١

٢٣٤/ ٢٣٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

١. في حاشية دبر، والبصائر، ص ١٧٤، ح ٢: + دتحمله، وقوله علا: دلمثل الذي جاءت به المسلائكة، يعني ما يشب ذلك وما هو نظير له. لعلَم على أشار بذلك إلى ما أخبر الله عنه في القرآن (البقرة (٢): ٢٤٨) بقوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبُ يَبُهُمْ إِنَّ آيَةٌ مُلكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَبَقِيثٌةً مِنَا شَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هنرُونَ تَسْخَبُلُهُ المَلائِكَةُ ، الوافي، ج ٣، ص ٥٦٩.

٢ . في البحار والكافي ، ح ٦٣٣ والبصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢ : «مثل» .

٣. في البحار والكافي، ح ٦٣٣: - «في».

٤ . في (ف): (وجدوا). وفي البصائر ، ص ١٧٤ ، ح ٢: (وقف).

٥. في البحار والكافي، ح ٦٣٣: وبابهم. ٦. في البحار والكافي، ح ٦٣٣: وفمن.

٧. في وبس، : وتُحطَيْطاً، على صيغة التصغير. وفي شوح العاذندراني : والخطيط والخطيطة : الطريق. وهذا كناية
 عن طولها وعدم توافقها لقامته المقدّسة، و واجع : لسان العرب، ج ٧، ص ٧٨٧ (خطط).

٨. أي قد تصل إلى الأرض وقد لا تصل، يعني لم تختلف عليّ وعلى أبي اختلافاً محسوساً ذا قدر .الوافي، ج ٣،
 ص ٥٧٢.

٩. دمالأها، أي لم يفضل عنه و لم يقصر ، وكان موافقاً لبدنه . مرآة العقول، ج ٣، ص ٤٣.

١٠ . الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ مثل سلاح رسول الش難 ...، ح ٦٣٣، وفيه من قوله: «مثل السلاح فينا» إلى قوله: «أوتي الإمامة». وفي بصائر الدرجات، ص ١٧٤، ح ٢، عن أحمد بن محمد؛ الإرشاد للمفيد، ج ٢، من أحمد بن محمد؛ الإرشاد للمفيد، ج ٢، ص ١٧٤، ح ١١، من قوله: «أنّ سيف رسول الش難 عند عبد الله بن الحسن» مع اختلاف؛ وص ١٨٥، ح ٤، مع اختلاف يسير؛ وص ١٨٥، ح ٢١، من قوله: «أنّ سيف رسول الش難 عند عبد الله بن الحسن» إلى قوله: «ألا أن يكون رآه عند» مع اختلاف يسير، وفي كلّها بسند آخر. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٣٦، ح ١٢٥، عن سليمان بن هارون، وراجع: بصائر الدرجات، ص ١٧٧، ح ٦ أولى، ح ٢، ص ٥٦٨، ح ٢١٠؟، ص ٢٧٥، ح ١٨.
 الوافى، ج ٣، ص ٥٦٨، ح ١١٢٢؛ البحار، ج ١٣، ص ٢٥٥، ح ١٨.

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: دعِنْدِي سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أُنَازَعُ فِيهِه.

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ السَّلَاحَ مَدْفُوعَ عَنْهُ ﴿، لَوْ وَضِعَ عِنْدَ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ لَكَانَ خَيْرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ يَصِيرُ إِلَىٰ مَنْ يُلُوى ۖ لَهُ الْحَنَكَ، فَإِذَا كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ خَرَجَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: مَا هٰذَا الَّذِي كَانَ ۖ ؟! وَ يَضَعُ اللَّهُ لَهُ يَداً عَلَىٰ رَأْسِ رَعِيَّتِهِ، ۖ

٦٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَيِئِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ \* ، تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ فِي ۗ الْمَتَاعِ ۗ سَيْفاً وَ دَعاً ^ وَعَنَا مُ ۗ .......

١. أي تدفع عنه الآفات مثل أن بسرق أو يغصب أو يكسر أو يستعمله غير أهله. الوافي، ج ٣، ص ٥٧١.

٣. يقال: ألوّى الرجلُ برأسه ولَوْى رأسه، أي أمال وأعرض. وألوى رأسه ولَوْى برأسه، أي أماله من جانب إلى جانب. ويقرأ بالتشديد للمبالغة. ويقال: لويتُ الحبل: فتلتُه. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٦٤ (لوى). وفي قوله: وإلى من يلوى له الحنك، قال في الوافي: وكنى به عن الانقياد والطاعة، والمراد به القائم ١٤٠٥، وقال في المرأة: ووالأظهر عندي أنّه إشارة إلى إنكار الناس لوجوده وظهوره، والاستهزاء بالقائلين له، أو حكُ الإنسان غيظاً أو حنقاً به بعد ظهوره، وكلاهما شائع في العرب. وقيل: كناية عن الإطاعة والانقياد جبراً. وقيل: أي يتكلم عنه. وقيل: أصحابه محنكون؛ ولا يخفى بُعده. وعلى النقادير المراد به القائم ١٤٠٤.

٣. في مرآة العقول: هما هذا الذي كان، تعجّب من قضاياه وأحكامه القريبة وسفك دماء المخالفين، أو من قبهره
 واستيلائه. ويحتمل على الأوّل أن تكون هماه نافية، أي ليس هذا المسلك مثل الذي كمان في زمن الرسول
 وسائر الأثمّة صلوات الله عليهم.

ع. بصائر الدرجات، ص ١٨٤، ح ٣٩؛ وص ١٨٦، ح ٤٦، وفيه إلى قوله: «إلى من يلوى له الحنك»، وفيهما بسند
 آخر عن حمّاد بن عثمان . الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٨، مرساد عن عبد الأعلى بن أعين . الوافي ، ج ٣، ص ١٧١،
 ح ١١٢٤.

٦. في وب، ف، بس، وحاشية وبر،: ومن، وفي البصائر: وعن،.

لا. «المتناع» في اللغة: كلّ ما يُتتَفَع به كالطعام والبِزّ وأثاث البيت، وأصل المتناع ما يُتَبَلغُ به من الزاد، وهو اسم من مَتْعَتَه ، إذا أعطيته ذلك. المصباح المنير، ص ٥٦٢ (متم).

٨. في دف: ددرعاً وسيفاً».

٩. قال الجوهري: «العَنْزَة: أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفيه زُجّ كزجّ الرمح، وقال ابن الأثير: ٥٠

### وَ رَحْلاً ا وَ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ "، فَوَرِثَ " ذٰلِكَ كُلَّهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ﴿ ، \*

١٤٠ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ،
 عَنْ فُضَيْل بْن يَسَار :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «لَبِسَ أَبِي دِرْعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ الْفُضُولِ ۗ ، فَخَطَّتْ ، وَ لَبِسْتُهَا أَنَا فَفَضَلَتْ آ ، . ٢

٦٢٨ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عِيسىٰ ، عَنْ أَحْمَدُ بْن أَبِى عَبْدِ اللهِ ٩٠

حه العنزة مثل نصف الرمح، أو أكبر شيئاً، وفيها سِنان مثل سِنان الرمح. والزُّج: الحديدة التي في أسفل الرمح ويقابله السنان، وهو نصل الرمح». راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٨٨؛ النهاية، ج ٣، ص ١٣٥٨ (عنز).

١ . والزّخلُ ، كلّ شيء يُعَدُّ للرحيل من وعاء للمتاع ، ومَرْكَب للبعير ، ورّسَنٍ ، وحِلْس وهو ما يوضع على ظهر
 الدابة تحت السرج أو الرّخل . راجع : المصباح المنير ، ص ٢٢٢ (رحل) .

٢. وبلغته الشهباءه، أي الغالب بياضها على سوادها، من الشّهَب. وهو مصدر من باب تَعِب، وهو أن ينغلب البياض السواد، والاسم الشّهَة، وبغلّ أشهب، وبغلة شهباء. راجع: المصباح المنير، ص ٣٢٤ (شهب).

نی (بح): (فورَث).

٤. بسمائر الدرجات، ص ١٨٦، ح ٤٤؛ و ص ١٨٨، ح ٥٣، عسن أحمد بن محمد الوافي، ج ٣، ص ٥٧١، ح ١١٢٥.

٥ . قال ابن الأثير: ووفيه: أنّ اسم درعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانت ذات الفضول، وقبل ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة ، النهاية، ج ٣، ص ٥٥٦ (فضل).

٨. الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ١٨٠، ح ٢١؛ والصدوق في الأمالي، ص ٢٨٩، المجلس ٨٤،
 ح ١٠؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٥٠، ح ١٩٥. وفي الجميع: «أحمد بن عبد الله»، فيحتمل وقوع التحريف في ما نحن فيه وأنّ الصواب هو «أحمد بن عبد الله».

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلَّتُهُ عَنْ ذِي الْفَقَارِ ' سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِﷺ: مِنْ أَيْنَ هُوَ؟

قَالَ: ‹هَبَطَ بِهِ جَبْرَيْيلُ ﴿ مِنَ السَّمَاءِ ، وَ كَانَتْ حِلْيَتُهُ ۚ مِنْ فِضَّةٍ وَ هُوَ عِنْدِي ، ٢٠

٣٣٥/٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ ٢٣٥/١ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَﷺ '، قَالَ: السِّلَاحُ مَوْضُوعٌ عِنْدَنَا، مَذَفُوعٌ عَنْهُ، لَوْ وَضِعَ عِنْدَ شَرِّ خَلْقِ اللّٰهِ لَكَانَ ° خَيْرَهُمْ، لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ حَيْثُ بَنيٰ ۚ بِالثَّقَفِيَّةِ ۚ ۖ ـ وَكَانَ قَدْ ^ شُقَّ

ه ثمّ إنّه يحتمل أن يكون أحمد بن عبد الله هو أحمد بن عبد الله ابـن خـانبة الكـرخـي الذي عُـدٌ مـن أصـحاب الرضائل، وكـان له إليـه على مكـاتبة . راجـع : رجـال البـرقي، ص ٥٥؛ رجـال النـجاشي، ص ٩١، الرقـم ٢٢٦، وص ٣٤٦، الرقم ٩٣٥.

١. وذو الفقار»: اسم سيف رسول الف業؛ لأنّه كان فيه حُقَر صغار حسان. والمفقّر من السيوف: الذي فيه حُزُوز مطمئنة. راجع: النهاية، ج٣، ص ٤٦٤ (فقر).
 ٢. في البصائر، ص ١٨٠: «حلقته».

٣. بصائر الدرجات، ص ١٨٠، ص ١٦، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عبد الله ؛ وفي الأمالي للصدوق، ص ١٨٥، المجلس ٤٨، ح ١٠، وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٥٠، ح ١٩٥. بسنده فيهما عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عبد الله بصائر الدرجات، ص ١٨٩، ح ٥٧، بسند آخر، مع زيادة في أوّله ؛ المكافي، كتاب الروضة، ح ٢٠١٥، بسند آخر مع تفاوت يسير . راجع : علل الشرائع، ص ١٦٥، ح ٢٧ ومعاني الأخبار، ص ١٣٠، ح ١٢ والوافي، ج ٣، ص ٥٧١، ح ١٢ الوافي، ج ٣، ص ١٥٠، ح ١١٢٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٥١، ح ١٦ على ١٨٥٠

ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ١٨١، ح ٢٥، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي إبراهيم الله من دون توسط ومحمد بن حكيم، بينهما، لكنّ المذكور في بعض نسخه ويونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن حكيم، عن أبي إبراهيم على.

<sup>0.</sup> هكذا في وج، ض، ف، وتقتضيه العربيّة. وفي المطبوع وسائر النسخ: (كان).

٦. قال ابن الأثير: «الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أنّ الرجل كان إذا تزوّج امرأة بنى عليها قُبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله، النهاية، ج ١، ص ١٥٨ (بنا).

التَّقَيْقَة : نسبة إلى تَقِيف ، وهو أبو قبيلة من هَوازِن ، واسمه تَسِيعٌ ، والشاء للتأنيث . راجع : الصحاح ، ج ٤ ، صر ١٣٣٤ (تقف).

٨. في وب، بر، بف، والوافي: ووقد كان، وفي وف، - وقد،.

لَهُ ا فِي الْجِدَارِ ـ فَنُجُدَ ۗ الْبَيْتُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ۗ صَبِيحَةً عُرْسِهِ رَمَىٰ بِبَصَرِهِ ۗ ، فَرَأَىٰ حَذْوَهُ ۚ خَمْسَةً عَشَرَ مِسْمَاراً ، فَفَزِعَ لِذَٰلِكَ ۗ ، وَ قَالَ لَهَا: تَحَوَّلِي ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ مَوَالِيَّ ۗ فِي خَمْسَةً عَشَرَ مِسْمَاراً ، فَفَزِعَ لِذَٰلِكَ ۗ ، وَ قَالَ لَهَا: تَحَوَّلِي ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو مَوَالِيَّ ۗ فِي حَمْسَ فَا اللَّهُ عَنِ السَّيْفِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ عَنِي السَّيْفِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا السَّيْفِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا السَّيْفِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا السَّيْفِ، وَمَا مِنْهَا مِسْمَارً إِلَّا وَجَدَهُ ۗ مُصْرَفا ً لَهُ مَا مِنْهَا مِسْمَارً إِلَّا وَجَدَهُ مُصْرَفا لَا سَيْعَ عَنِ السَّيْفِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا لِمُنْهَا مِسْمَارً إِلَّا وَجَدَهُ لِمُعْرَفا لَا سَيْعَةً مِنْ السَّيْفِ، وَمَا وَسَلَ إِلَيْهِ مِنْهِ اللسَّيْفِ، وَمَا وَسَلَ إِلَيْهِ مِنْهِ اللْهِ اللَّهُ عَنْ السَّيْفِ، وَمَا وَسَلَ إِلَيْهِ مِنْهِ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُنْهِ اللَّهُ الْمُعْمَالَ إِلْهُ مَا مِنْهَا مِنْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى السَّيْفِ مَا لَهُ الْمَا لَعَلْمِ اللْمُؤْلِقِيْرِيهُ الْمُلْمُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِي عَلَيْهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِي عَلَيْهِ الْمُعْمَالِهِ الْمُؤْلِقِيْدِي السَّيْفِ الْمُؤْلِقِيْلِ اللَّهِ عَلَيْكُولِهُ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمِنْفِي الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلُولُولِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهُ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهُ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِقِيْلِهُ الْمُؤْلِقِيْلِهِ الْمُؤْلِقِيْلِهُ ال

١٣٠ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِينُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخِينَ ، عَنِ ابْنِ
 مُسْكَانَ ، عَنْ حُجْر ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يَتَحَدَّثُ \* النَّاسُ أَنَّهُ دُفِعَتْ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً صَحِيفَةً مَخْتُومَةً ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَمَّا قُبِضَ ، وَرِثَ عَلِيًّ ﴿ عِلْمَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ سَلَاحَهُ وَ مَا \* الْمُنَاكُ ، ثُمَّ صَارَ إِلَى الْحُسَيْنِ ﴿ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ﴿ اللَّهِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمًا خَشِينَا أَنْ نُغْشَى \* الْحَسَنِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ اللهِ الْحُسَيْنِ اللهِ الْحَسَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

١. في دف: : - دله ، و دقد شقّ له ، أي للسلاح وحفظه .

٢ . قوله: «فَنَجُدَه، أي فَرَيُّن، من التنجيد بمعنى التزيين، يقال: بيت مُنَجَدَّ، أي: مُزيِّن؛ أي زين له ظاهر الجدار
 بعد إخفاء السلاح فيه، أو زين البيت للزفاف. راجم: النهاية، ج ٥، ص ١٨ (نجد).

٣. في دبس، بف، والبصائر: «كان».

٤. في حاشية دف: دبنظره.

٥. في البصائر: «ورأى في جدره» بدل «فرأى حذوه». و «حذوه» أي بحذاء السلاح أو الشق.

٦. في الوافي: ﴿فَفَرْعُ لَذَلَكُ، أَي خَافَ أَنْ يَكُونَ السِّيفَ قَدَ انْكُسِّرُ ۗ.

٧. في دج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي: + دلي،

٨. وفكشطه، أي كشف عن السيف، من الكشط، وهو رفعك شيئاً عن شيء قد غشاه. راجع: القاموس المحيط،
 ج١، ص ٩٢٣ (كشط).

١٠ . في «بح» والبصائر : «مصروفاً». الله عند الله عند البه الله عند البه الله عند البه الله عند البه الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله عند

١٢ . بصائر الدرجات، ص ١٨١، ح ٢٥، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن،
 عن أبى إبراهيم # والوافي، ج ٣، ص ٥٧٢، ح ١٩٢٦.

١٣ . في «ض»: (تحدّث». وفي (بح»: (يحدّث».

۱٤ . في دب، بره: + دكانه.

١٥. في الوافي: وتغشى، وقوله: ونَفْشى، أي نُهلك، أو نُؤتى ونُغلب فَيُوْ خذ منًا. تقول: غَشِية غِشيانًا، أي جاءه، وغَشِيتُ الرجل بالسوط، أي ضربته. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٤٧ (غشا).

اسْتَوْدَعَهَا ۚ أُمَّ سَلَمَةً ، ثُمَّ قَبَضَهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ .

قَالَ: فَقَلْتُ: نَعَمْ، ثُمَّ صَارَ إِلَىٰ أَبِيكَ، ثُمَّ انْتَهِىٰ إِلَيْكَ، وَ صَارَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَيْك؟ قَالَ: «نَعَمْه."

١٣١ / ٨. مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ
 ٢٣٦/١

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ عَمَّا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ دُفِعَ إِلَىٰ أُمْ سَلَمَةَ صَحِيفَةً مَخْتُومَةً، فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيُ اللّهِ عَلْمَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ صَارَ إِلَى الْحَسَيْن عَلَيْهِ عَلْمَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ صَارَ إِلَى الْحُسَيْن عَلَيْهِ .

قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ صَارَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ صَارَ إِلَى ابْنِهِ ۖ، ثُمَّ الْـتَهَىٰ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْه. °

٦٣٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ٥ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ۗ الْوَفَاةُ ، دَعَا الْعَبَّاسَ بْنَ

ا . في شرح العازندراني: وفي بعض النسخ: استودعنا، بصيغة المتكلم مع الغير، وهو الأظهر، و واستودعها، يعني الحسين \$ حين أراد التوجّه إلى العراق. وفي البصائر: وفلمًا خشيا أن يُقشّما استودعا أم سلمة».

٢. بصائر الدرجات، ص ١٧٧، ح ١٠، عن محمّد بن الحسين والوافي، ج ٣، ص ٥٧٣، ح ١١٢٩.

٣. في فضه: وتحدّث، وفي وبس): وتتحدّث، وقال في الوافي: وكأنّه سأله عن المكتوب في الصحيفة
المستودعة، فأجابه الله بأنّها كانت مشتملة على علم وكان معها أشياء أخر. وهذه الصحيفة غير الكتاب
الملفوف والوصية الظاهرة اللذين استودعهما الحسين الله عند ابنته الكبرى فاطمة بكربلاء».

٤. في البصائر: «أبيك».

٥ . بصائر الدوجات، ص ١٨٦، ح ٤٥، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٩، مرسادً، عن عمر بن أبان. وراجع: الغيبة للنعماني، ص ٥٥، ح ٤، الوافئ، ج ٣، ص ٥٧٤، ح ١١٣٠.

٦. هكذا في وب، ض، وحاشية بدرالدين والبحار. وفي وألف، ج، ف، و، بح، بر، بس، بف، والمطبوع:
 ومحمد بن الحسين، والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٢٥٠ و ٥٢٥.

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ : يَا عَمَّ مُحَمَّدٍ ، تَأْخُذُ تُرَاثُ ' مُحَمَّدٍ ، وَ تَقْضِي دَيْنَهُ ، وَ تُنْجِزُ الْعِدَاتِهِ ؟ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ' ، فَيْخُ كَثِيرُ الْمِيَال ، قَلِيلُ الْمَال ، مَنْ يُطِيقُكُ \* وَ أَنْتَ تُبَارى الرِّيحَ ؟ ٩ .

قَالَ: وَفَأَطْرَقَ ﴿ ﷺ هُنَيْئَةً ﴿ ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبَاسُ ، أَ تَأْخُذُ تُرَاثَ مُحَمَّدٍ ، وَ تُنْجِزُ عِدَاتِهِ وَ تَقْضِي دَيْنَهُ ؟ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ، قَلِيلُ الْمَالِ ، وَ أَنْتَ تُبَارِي الرِّيحَ . الرِّيحَ .

قَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَعْطِيهَا مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ، يَا أَخَا مُحَمَّدٍ، أَتَنْجِزُ

 <sup>(</sup>التراث: الإرث، والناء والهمزة بدل من الواو . المصباح المنير، ص ٦٥٤ (ورث).

٢. وتنجزه: تحضر ونفي. يقال: نجز يُنْجُز نُجزاً، إذا حصل وحَضَر، وأنجز وعده، إذا أحضره. ويقال أيضاً:
 أنجز الوعد، أي وفي به. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢١؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٢٤ (نجز).

٣. في حاشية وج ٤: وتنجز عداته و تقضي دينه ٤. و والعدات ٤: جمع العدة ، وهي الزّعد ، والهاء عوض من الواو ،
 ولا يجمع الزّعد . الصحاح ، ح ٢ ، ص ٥٥١ (وعد) .

 <sup>4.</sup> هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + «إنّي». وفي «ب، ج، ف، بسر، بس، بف» والعلل:
 - «بأبي أنت وأمّى». وفي حاشية «بف»: «فقال: بأبي أنت وأمّى» بدل «فردّ عليه -إلى -أمّي».

٥. ويسطيقك، أي يسطيق ويسقدر عسلى أداء حسقوقك؛ مسن الإطساقة بسمعنى القدرة على الشيء راجع:
 شرح المازندراتي، ج ٥، ص ٢٧٧؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٠٧ (طوق).

٦. وتباري الربح، أي تعارضه. يقال: فلان يباري فلاناً، أي يعارضه ويفعل مثل فعله ليعجّزه، وهما يتباريان، وفلان يباري الربح جوداً وسخاءً، أو تسابقه. والربح مشهورة بكثرة السخاء؛ لسياق السحاب والأعطار، وترويح القلوب، وترقيق الهواء وغيرها من المنافح. كني به عن علق همّته. وفي مرآة العقول: ووهذا المثل مشهور بين العرب والعجم، وراجع: لسان العوب، ج ١٤، ص ٧٢(بري).

٧. في دب، بر، بف، وحاشية دج، والرافي: + درسول الله، يقال: أطرق الرجل، إذا سكت فلم يتكلم. وأطرق،
 أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. فالمعنى: سكت ناظراً إلى الأرض. الصحاح، ج ٤، ص ١٥٥١ (طرق).

٨. قال الفيرمي: الهَنّ: كناية عن كلّ اسم جنس، والأنثى هنّة، ولاتها محذوفة، ففي لغة هي ها الفيصغر على هنيّهة، والهمز خطأ؟ هنتيةة، ومنه يقال: مكث هنيهة، أي ساعة لطيفة. وفي لغة هي وارٌ فيصغر في المؤنّث على هنيّة، والهمز خطأ؟ إذ لا وجه له. وجَعَلَها المجلسي تصغير هنو بمعنى الوقت، والتأنيث باعتبار ساعة. راجع: المعباح المنير، ص ١٦٤ (هن).

عِدَاتِ مُحَمَّدٍ، وَ تَقْضِي دَيْنَهُ، وَ تَقْبِضُ ا تُرَاثَهُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أَمِّي، ذَاكَ عَلَيَّ وَ لِي، قَالَ: فَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أَمِّي، ذَاكَ عَلَيً وَلِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَىٰ نَزَعَ خَاتَمَهُ مِنْ إِصْبَعِي الْ فَقَالَ: تَخَتَّمْ بِهٰذَا فِي حَيَاتِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الْ حِينَ وَضَعْتُهُ فِي إِصْبَعِي الْ فَتَمَنَّيْتُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَرَكَ الْخَاتَمِ.

ثُمَّ صَاحَ: يَا بِـلَالُ، عَلَيَّ بِالْمِغْفَرِ ۚ وَ الدِّرْعِ وَ الرَّايَةِ وَ الْقَمِيصِ وَ ذِي الْفَقَارِ ْ وَ السَّحَابِ ۚ وَ الْبُرُدِ ۗ وَ الْأَبْرَقَةِ ^ وَ الْقَضِيبِ ^، قَالَ: فَوَ اللّٰهِ ، ....................

١ . في دج، بر، والعلل: «تأخذ». وقال في الوافي: «في تقديم أخذ التراث على قضاء الدين وإنجاز العدات في
مخاطبة العبّاس، وبالعكس في مخاطبة أمير المؤمنين الله لطف لا يخفى. ولعلّ في إلقاء هذا القول على عمّه
أولاً، ثمّ تكرير على ذلك عليه، إنّما هو لإتمام الحجّة عليه، وليظهر للناس أنّه ليس مثل ابن عمّه في أهلية
الوصيّة».
 الوصيّة».

٣. في دج ، بح ؛ وحاشية دض ، بف » : دحين وضعه في إصبعه » . وفاعل دقال على هذه النسخة هو العبّاس . وفي الوافي : دكانه أراد بذلك أنه قلتُ في نفسي : لو لم يكن فيما ترك غير هذا الخاتم لكفاني به شرعاً وفخراً وعزاً وعزاً ويمناً وبركة» .

٤. والمِغْفَر، والمِغْفَرة، والغِغارة: زَرَد أي دِرْع منسوج يتداخل بعضها في بعض \_ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. وقبل: هو رَفْرُف البيضة. وقبل: هو حَلق يتقنّع به المتسلّع. قال ابن شميل: المِغْفَر حِلْق يتعلنها الرجل أسفل البيضة تُشتِغُ على العنق فتفيه، وقبل غير ذلك. راجع: لمسان العرب، ج٥، ص ٢٧ (غفر).

 كان اسم سيف رسول الله ﷺ ذا الفقار ؛ لأنّه كان فيه حُقر صغار حِسان. والمُقَفَّر من السيوف: الذي فيه حُرُّوز مطمئة. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٦٤ (فقر).

 ٦. السّحاب، اسم عِمامة رسول الله 銀 ، سمّيت به تشبيهاً بسحاب المطر الانسحابه في الهواء. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٤٥ (سحب).

٧٠ • البُرْده: نوع من الثياب معروف، والجمع: أبراد وبُرُود، والبُرْدَة: الشملة المُخطَّطة. وقيل: كِساء أسود مُربِّع
 فيه صِغر تلبسه الأعراب، وجمعها: بُرُود. النهاية، ج ١، ص ١١٦ (برد).

 ٨. «الأبرق»: من الحبال: الحبل الذي أبرم بقوة سوداء وقوة بيضاء وكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق.
 قال الفيض في الوافي، ج ٢٠، ص ٥٧٦: وكأنها ثوب مستطيل يصلح لأن يشدّ بها الوسط وهي الشقة -بالكسر والضمّ -كما فشره بها». راجع: توتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٥٤؛ الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٩ (برق).

٩. في شرح المازندراتي: «القضيب، هو الغصن، والمرادبه العصا، ستيت به لكونها مقطوعة من الشجر، مه

مَا رَأَيْتُهَا ۚ غَيْرَ ۗ سَاعَتِي تِلْكَ ـ يَعْنِي الْأَبْرَقَةَ ـ فَجِيءَ بِشِقَّةٍ كَادَتْ تَخْطَفُ ۗ الأَبْصَارَ، فَإِذَا ٢٣٧/١ هِيَ مِنْ أَبْرُقِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي بِهَا، وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اجْمَلُهَا فِي حَلْقَةِ الدُّرْعِ، وَ اسْتَذْفِرُ ۖ بِهَا مَكَانَ الْمِنْطَقَةِ.

ثُمَّ دَعَا بِزَوْجَيْ نِعَالٍ \* عَرَبِيَّيْنِ جَمِيعاً: أَحَدُهُمَا مَخْصُوفٌ "، وَ الْآخَرُ غَيْرُ مَخْصُوفِ، وَ الْقَمِيصِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ \* يَوْمَ أُحُدٍ، وَ الْقَمِيصِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ \* يَوْمَ أُحُدٍ، وَ الْقَمِيصِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ \* يَوْمَ أُحُدٍ، وَ الْقَمِيصِ الثَّلَاثِ: وَ الْجُمَعِ، وَ قَلَنْسُوَةٍ كَانَ يَلْبَسُهَا وَ يَقْعُدُ مَعَ أَصْحَابِهِ.

مه والقضب القطع، وقد يطلق على السيف الدقيق أيضاً». راجع: **لسان العرب، ج ١**، ص ٦٧٨ (قطع).

١ . في الوافي: دوفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: فجيء بشقَّة فوالله ما رأيتها،

٢. في دب، ج، بف، بر، وحاشية دض، ف، بح، والوافي والعلل: وقبل، .

٣. والخَطْف،: استلاب الشيء وأخذه بسرعة، يقال: خَطِفَ الشيءَ يَخْطَفُهُ، واختطفه يختطفه. ويـقال: خَطَفَ يَخْطِف، وهو قليل النهاية، ج٢، ص ٤٩ (خطف).

<sup>3.</sup> هكذا في وج، ض، بر، بف، وحاشية وف، وشرح المازندراني. وفي اللغة: استذفر بالأمر: اشتد عزمه عليه وصَلُبَ له. وفي الوافي والاستذفار: شد الوسط بالمنطقة ونحوها، وقال المكامة المجلسي: ه... فغي القاموس: الذفّق، محرّكة: شدّة ذكاه الربح، كالذّفّرة، ومسك أذفر. ففيه تضمين معنى الشدّة، مع الإشارة إلى طيب رائحتها؛ فصار الحاصل: تطبّب بها جاعاً لها مكان المنطقة، أو يكون ومكان المنطقة، معم تعلّقاً بواجعلها، وقيل: الاستذفار: جعل الشيء صلباً شديداً، في القاموس: الذيؤ، كطيم: الصلب الشديد. ولا يتغفى ما فيه ، وفي وف،: واستذفن، وفي المطبوع: واستذفر، و وفي العلل: واستوفر، وقوله واستذفر، من الدّفر بمعنى الدفع، أو من الدّفر، أو من الدّفر، من الدّفر، من الدّفر بمعنى الدفع، أو من الدّفر، أو من الدّفر، وهو وقوع الدود في الطعام واللحم، وهو أيضاً الثّن خاصة و لا يكون الطيب البثة. وليس شيء منها بمناسب هاهنا فلذا قال المجلسي في مرأة العقول: ولعلّه كان: واستثفر بها، وأربيد به الشدّ على الوسط، قال ابن الأثير في النهاية، به ١، ص ١٤٤ (ثفر): وهو مأخوذ من ثفّر الداتة الذي يُجعَل تحت ذُنّبها، وفي صفة الجنّ: مستثفرين ثياتهم، وهو أن يُدخل الرجلٌ ثوبه بين رجليه، كما يفعل الكلب بذنبه، وراجع: لسان الموب، ج ٤، ص ٢٨٩ (دفر)؛ و ض ٢٠٠؛ والقاموم المحيط، ج ١، ص ٥٩٥ (ذفر).

٥ . في دف: + دله.

 <sup>.</sup> ومَخْصُوف، أي مخروز، يقال: خَصَفَ النعلَ يَخْصِفُها خَصْفاً، أي ظاهَرَ بعضَها على بعض وخَرزَها، أي نَقبها بالمِخْرز وخاطه. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٧١(خصف).

۷. فى دف؛ دېه،

ثُمَّ قَالَ: يَا بِلَالُ، عَلَيَّ بِالْبَغْلَتَيْنِ: الشَّهْبَاءِ'، وَ الدُّلْدُلِ'؛ وَ النَّاقَتَيْنِ: الْعَضْبَاءِ'، وَ الدُّلْدُلِ'؛ وَ النَّاقَتَيْنِ: الْعَضْبَاءِ'، وَ الْقُلْدُلِ'؛ وَ النَّاقِيْنِ: الْعَضْبَاءِ' وَ الْقَصْوَاءِ ، وَ الْفَرْسَيْنِ فَ: الْجَنَاحِ' - كَانَتْ تُوقَفُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ لِحَوَائِجِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَمِ - وَ هُوَ يَبْعَثُ الرَّجُلَ فِي حَاجَتِهِ'، فَيَرْكُبُهُ مُ فَيَرْكُبُهُ أَفِيرُكُمُهُ فِي حَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتِقِدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

١ . والشَّهْباء، أي الغالب بياضها على سوادها، من الشَّهَب، وهو مصدر من باب تَعِب، وهو أن يغلب البياض السواد. والاسم الشُّهّة، وبَغُلُ أشهب، وبغلة شهاء. أنظر: المصباح العنير، ص ٣٣٤ (شهب).

٢. والدُلُدُل: القُنْفذ، واسم بغلته على شبهت بالقُنْفذ؛ لأنه أكثر ما يظهر في الليل، ولأنه يُخفي رأسه في جسده ما استطاع. وذلُدُل في الأرض: ذهب ومرّ، يُدَلدلُ ويتدلدل في مشيه إذا اضطرب. وفي شرح المازندراني:
 • سمّيت بذلك؛ لكونها سريعة حديدة ذات هيأة حسنة ع. راجم: النهاية، ج ٢، ص ١٢٩ (دلدل).

٣. قال ابن الأثير: دهر عَلَم لها، منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال
بعضهم: إنّها كانت مشقوقة الأذن، والأوّل أكثر. وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء، وهي
القصيرة اليده. النهاية، ج٣، ص ٢٥١ (عضب).

في العلل: «الصهباء». وقوله: «القَصْواء»: الناقة التي قُطع طَرَف أذنها، ولم تكن ناقة النبي ﷺ قَـصْواء، وإنّـما
 كان هذا لقباً لها. وقيل: كانت مقطوعة الأذن. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٧٥ (قصو).

<sup>0 .</sup> في دف: دالفرستين.

٦. في شرح المازندراني: وجناح الطير: يده، سمّيت بذلك لسرعة سيره، على سبيل المبالغة).

٧. في (ب، بف) والعلل: (حاجة). ٨. في (ب): (فيركب).

٩. في شرح المازندراني: وريركضه، وقوله: وفيتر كُضُه، أي يستحثه ليعدو، من الرّخض، وهو تحريك الرّجْل، تقول: رَكَضَ الفرس، إذا استَحْتَثَتُهُ ليعدو، ثمّ كثر حتّى قبل: ركض الفرس، إذا عدا، وليس بالأصل، والصواب رُكِضَ الفرس، فهو مركوض. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٨٠ (ركض).

١٠ هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - وياه. وفي شرح المازندراني: واسم كان وفاعل يقول جبرئيل 等 أو النبي 銀. وقال الجوهري: حيزوم اسم فرس من خيل الملائكة».

١١. قال ابن الأثير: ٤ ... عَقير، هو تصغير ترخيم لأغفر، من الغفرة، وهي الغَبْرة ولون التراب، كسما قىالوا فى تصغير أشود: شق يُلد. وتصغيره غير مُرخم، أغنيفر ، كأشيوده . النهاية، ج ١٣ . ص ٢٦٣ (عفر).

١٢ . وفي قبر ٤: + قابُّه ٤. ١٣ . في قب والوَّافي : وفقطع ٤ .

خِطَامَهُ ۚ ، ثُمَّ مَرَّ يَرْكُضُ حَتَّىٰ أَتَىٰ ۖ بِعْرَ بَنِي خَطْمَةً ۚ بِقُبَا ، فَرَمَىٰ بِنَفْسِهِ فِيهَا ، فَكَانَتْ قَبْرَهُ».

## ٣٨/١ ٣٩ ــ ٣٩ ـ بَابُ أَنَّ مَثَلَ سِــ كَلحِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّ مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

٦٣٣ / ١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا ۗ مَثَلُ السُّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتٍ وُجِدَ التَّابُوتُ عَلَىٰ بَابِهِمْ أُوتُوا النَّبُوَّةَ، فَمَنْ صَارَ إِلَيْهِ السُّلَاحُ مِنَّا أُوتِيَ الْإِمَامَةَهِ. ٧

١ . والخِطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير ، أو هو الزِمام ، أو هو كلّ حبل يُعَلَّق في حَلَق البعير ثمّ يُعَقَد على أنفه ،
 كان من جِلد أو صوف أو ليف أو قِنبُّ ، أو هو حبل يُجْمَل في طرفه حلقة ثمّ يُقلَّد البعير ثمّ يُمَنَّى على مَخْطِعه .
 راجع : لسان العوب ، ج ١٣ ، ص ١٨٦ (خطم) . ٢ . في العلل : ووافى .

٣. في وج، ض، ف، بف» والوافي والعلل والبحار: وبني حطمة».

٤. في دجه: + دالمرسلين وه.

علل الشرائع، ص ١٦٦، ح ١، يستده عن سهل بن زياد الأدمي. وراجع: الإرشاد، ج ١، ص ١٨٥ الوافي،
 ج ٣، ص ١٧٤ ـ ٥٧٥، ح ١٦٣١ و ١٦٣٣؛ البحار، ج ١٧، ص ١٠٤٥ ح ٢٧، من قوله: قوالحمار عفير فقال: اقبضها، إلى قوله: وفرمى بنفسه فيها»؛ وص ٢٠٥، ح ٣٣، من قوله: قوروي أنَّ أمير المؤمنين ع قال: إنَّ ذلك الحمار كلم».
 ٢. في قب، بع، بر، بف»: قانَ».

٧. الكافي، كتاب الحجّة، باب ما عند الأثمّة ﷺ من سلاح رسول الله ﷺ ...، ضمن ح ٦٧٤. وفي بصائر الدرجات،

٣٤ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُّكَيْنِ ١، عَنْ نُوح بْنِ دَرَّاج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: وإنَّمَا مَثَلُ السَّلَاحِ فِينَا مَثَلُ 'التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلُكَ، فَأَيْنَمَا ۗ دَارَ السَّلَاحُ فِينَا ۖ دَارَ الْعِلْمُ، . ْ

٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: «كَانَ \ أَبُو جَعْفَر ﷺ يَقُولُ \: إِنَّمَا مَثَلُ السَّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَيْثُمَا ذَارَ التَّابُوتُ أُوتُوا النَّبُوَّةَ، وَ حَيْثُمَا ذَارَ السُلَاحُ فينَا ^ فَثَمَّ الأَمْرُ ﴿،

قُلْتُ: فَيَكُونُ السَّلَاحُ مُزَايِلاً لِلْعِلْمِ ٢٠؟

حه ص ۱۷۶، ح ۲، عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ۱۸۰، ح ۲۰؛ و ص ۱۸۲، ح ۲۷، بسند آخر عن أبي جعفر، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ۱، ص ۲٤٩، ح ۱٦٣، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الشعقه ؛ الإرشاد، ج ۲، ص ۱۸۳، م سلاً عن معاوية بن وهب الوافي، ج ۲، ص ۱۳۳، ح ۲۰۳ البحار، ج ۱۲، ص ۲۵۳، ح ۲۰۳ البحار، ج ۱۲، ص ۲۵۳، ح ۲۰۳

١. في وف، : ومحمّد بن المسكين ٤. وفي البصائر ، ص ١٩٦ ، ح ٣٦: ومحمّد بن مسكين ٤. وهو سهو . وفي بعض مخطوطات البصائر وكذا في البحار ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٦ نقلاً عن البصائر : ومحمّد بن سكين ٤. ومحمّد بن سكين ٥. ومحمّد بن شكين هذا الأمر . راجع : رجال النجاشي، محمّد بن شكين هذا الأمر . راجع : رجال النجاشي، ص ١٠٠ ، الرقم ٢٩٤ ، وص ٢٦١ ، الرقم ٩٦٩ .

٤. في وج، بح، بر، بف، والبحار: وفينا السلاح، وفي الوافي: - وفينا،

٥. بصائر الدرجات، ص ١٨٦، ح ٣٤، عن إبراهيم بن هاشم، إلى قوله «دارالملك» هكذا: «حيثما دار التابوت دار العلم». وفيه، ح ٢٥، بسند آخر عن أبي جعفر ١٣٤ الوافي، ج ٢، ص ١٣٦، ح ١٦٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٤٥٦، ح ١٩٠.
 ح ١٩٠.

٧. في دبر ، بف، والوافي: - ديقول، ٨. في دج، والبصائر، ص ١٨٣: - دفينا، .

٩. في البصائر: «أينما دار التابوت فثمّ الأمر» بدل وحيثما دار التابوت أو توا... فثمّ الأمر».

١٠ . في مرآة العقول، ج٣، ص٥٣: وحيثما دار التابوت، أي بالاستحقاق من غير قهر، لاكماكان عند جـالوت.

قَالَ: دلَاه. '

٦٣٦ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ ، قَالَ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللهِ "؛ إِنَّمَا مَثَلُ السَّلَاحِ فِينَا كَمَثَلِ " التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَيْنَمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكُ ، وَ أَيْنَمَا دَارَ السَّلَاحُ فِينَا دَارَ الْمُلْكُ ، وَ أَيْنَمَا دَارَ السَّلَاحُ فِينَا دَارَ الْمُلْمُ ، \* الْمِلْمُ » . \* الْمِلْمُ » . \*

# • \$ \_بَابُ فِيهِ ذِكْرُ الصَّحِيفَةِ وَ الْجَفْرِ وَ الْجَامِعَةِ وَ مُصْحَفِ فَاطِمَةَ عَلِيْكُ

١ - ١٣٧ . ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ \* الْحَجَّالِ، عَنْ
 ٢٣٩/١ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيُ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

حدوها على وحيثما عود أينما عافة. و والمزايلة ع: المفارقة. والسؤال لاستعلام أنه هل يمكن أن يكون السلاح عند من لا يكون عنده علم جميع ما تحتاج إليه الأمنة كبني الحسن؟ قال: لا، فكما أنه دليل للإمامة فهو ملزوم للعلم أيضاً».

<sup>1.</sup> بصائر الدرجات، ص ١٨٣، ح ٣٣، عن محمّد بن الحسين • الوافي، ج ٢، ص ١٣٤، ح ١٠٥.

٢. في حاشية ١ج»: (كان أبوجعفر ﷺ يقول). ٣ . في «ب: (مثل).

<sup>3.</sup> الكافق ، كتاب الحجة ، باب الأمور التي توجب حجة الإمام 28 ، ذيل ح ٧٤٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضائة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر 28 ، مع اختلاف بسير . وفي بصائر اللارجات ، ص ١٧٨ ، ح ١٩٥ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى قوله : «دار الملك ، مع زيادة في أولهما . وفيه ، ص ١٧٦ ، ح ٥ و ص ١٨٣ ، ح ٥ ، بسند آخر ، عن أبي جعفر 38 ، مع اختلاف يسير ، الرافق ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٠ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ١٥٥ . ح ٢٠ .

٥. هكذا في أكثر النسخ. وفي وج، فه والمطبوع: + وبن، وعبدالله هذا، هو عبدالله بن محمد أبو محمد
الحجّال، وقد ورد في الأسناد بعناوينه المختلفة: الحجّال، أبو محمد الحجّال، عبدالله الحجّال وعبدالله بن
محمد الحجّال. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٦، الرقم ٥٩٥.

ثم إنّ الخبر ورد في بصائر الدرجات، ص ١٥١، ح ٣، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد الجمّال، عن أحمد بن عمر ـ والحسين بن سعيد الجمّال عنوان غريب لم نجده في موضع ـ والمذكور في بعض نسخ المصائر وعبدالله بن محمّد الحجّال، بدل والحسين بن سعيد الجمّال، .

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقُلْتُ ١ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، هَاهُنَا ٢ أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي ؟

قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتٍ آخَرَ، فَاطَّلَعَ فِيهِ ۗ ، ثُمَّ قَالَ: ريَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، إِنَّ شِيعَتَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَ عَلِيَاً ﷺ بَاباً يُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ ۖ أَلَّفُ بَابِ؟

قَالَ: فَقَالَ: دِيَا أَبَا مُحَمَّدٍ، عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيّاً ﷺ أَلَفَ بَابٍ يُفْتَحُ ° مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلُفُ بَابٍ،

قَالَ: قُلْتُ: هٰذَا وَاللَّهِ الْعِلْمُ".

قَالَ: فَنَكَتَ ٢ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ، وَ مَا هُوَ بِذَاكَ،

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبِّا مُحَمَّدٍ ، وَ إِنَّ ^ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ ، وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ ؟٠.

قَالَ: قُلْتُ أَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ مَا الْجَامِعَةُ ؟

قَالَ: اصَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاع رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

١ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع: + وله» .

٢. في البصائر، ص ١٥١، ح ٣: «ليس هاهنا». وقال في الوافي: «استفهام نبه به على أنّ مسؤوله أمر ينبغي صونه
 عن الأجنبق،

٤. في دف: - دمنه).

٥. في (ج) والبصائر، ح ٣ والاختصاص، ص ٢٨٢: + وله.

٦. في الوافي: «هذا والله العلم، يحتمل الاستفهام والحكم».

٧. قوله: وفَتَكَتَ»: من النكف، وهو أن تنكت في الأرض بقضيب، أي تضرب بقضيب فـنؤثر فيها. الصحاح،
 ج ١، ص ٢٦٩ (نكت).

٩. في اض: + دله.

١٠. في الوافي: «وإملائه على المصدر والإضافة، والضمير للرسول عطف على الظرف مسامحة. أو في الكلام

قَالَ ': قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّمَا أَنَا لَكَ، فَاصْنَعْ مَا شِفْتَ، قَالَ: فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ، وَقَالَ: دَحَتَىٰ أَرْشُ هَذَا ''؛ كَأَنَّهُ مُغْضَبّ ''.

قَالَ: قُلْتُ: هٰذَا وَ اللَّهِ ١٢ الْعِلْمُ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ، وَ لَيْسَ بِذَاكَ،

ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَفْرَ ، وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَفْرُ ٢٠٩١٣.

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الْجَفْرُ؟ قَالَ: وَعَاءً مِنْ أَدْمِ " فِيهِ عِلْمُ النَّبِيِّينَ وَ الْوَصِيِّينَ، وَ عِلْمُ

حه حذف، أي كتبت بإملائه، وفي مرأة العقول: ووأملاه، بصيغة العاضي، وكذا خطّه. ووالإملاء، الإلقاء على الكاتب ليكتب. يقال: أمللت الكتاب على الكاتب إملالاً، وأمليته عليه إملاء، أي ألقيته عليه. راجع: المصباح المنير، ص ٥٨٠ (ملل).

١ . ومن قَلْق فيه ٤ ، أي من شقّ فمه ، يعنى مشافهةً ، يقال : كلّمني فلان من قَلْق فيه وفِلْق فيه ، أي شِيقَه ، والكسير قليل ، والفتح أعرف . واجع : لمسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ (فلق) .

٢. في وض، والوافي: داليه الناس،

٣. الأرش؛ ما يأخذه المشتري من الباتع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجراحات من ذلك؛ لأنّمها
 جابرة عمّا حصل فيها من النقص. وسمّي أرشاً؛ لأنّه من أسبب النزاع، يقال: أرْشتُ بينهم إذا أوقعت بينهم،
 أي أفسدتَ. وقال في الوافي: والأرش: الذية، النهاية، ج ١، ص ٢٩ (أرش).

٤. في شرح المازندراني: وحتى أرش الخدش، ووالخَدْش، مصدر بمعنى قشر الجلد بعود ونحوه، ثمّ سمّر.
 به الأثر؛ ولهذا يجمع على الخدوش، النهاية، ج ٢، ص ١٤ (أرش).

٥. وضَرَب بيده إليَّ، أي أهواه رألقاه ومدَّه إليه. راجع: لسان العرب، ، ج ١، ص ٥٤٥ (ضرب).

١. في وب، ض، ف، بس، بف: +ولي، ٧. في شرح المازندراني: وأ تأذنه.

٨. في وب، ج، ض، ف، بس، بف: - ولي، وقال في الواقي: وتأذن لي، أي في غمزي إيّاي بيدي حتى تجد الوجع في بدنك».
 ٩. في وبره: - وقال».

۱۰ . في دب: + دكله.

١١. في الوافي: « كأنّ ما يشبه الغضب منه عند هذا القول إنّما هو على من أنكر علمهم هي المثال ذلك؛ أو العراد أنّ غمزه كان شبيهاً بغمز المغضّب ».
 ٢٠ في وبس»: ووالله هذا العلم».

١٢ . في البصائر ، ص ١٥١ : + دمسك شاة أو جلد بعير ٢٠

١٤. والأدَّم»: اسم لجمع أويم، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ، من الأدَّم، وهو ما يُؤْتَدم به. والجمع أدَّم. حه

الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ مَضَوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هٰذَا هُوَ الْعِلْمُ، قَالَ: اإِنَّهُ لَعِلْمٌ، وَ لَيْسَ بِذَاكَ ١٠.

ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ ۚ عِنْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةً ﴿ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ قَالَ: «مُصْحَفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هٰذَا ثَـلَاثَ مَرَّاتِ، وَ اللهِ مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفُ وَاحِدٌه ".

قَالَ: قُلْتُ: هٰذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ، وَ مَا هُوَ بِذَاكَ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هٰذَا وَ اللّٰهِ هُوَ الْعِلْمُ، قَالَ: «إِنَّهُ لَعِلْمُ، وَ لَيْسَ بِذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ \*: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَيُّ شَيْءِ الْعِلْمُ ؟ قَالَ: «مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ "،

مه راجع: المغرب، ص ٢٢ (أدم).

١ . في وب، بح): وبذلك، وفي البصائر ، ص ١٥١: ووما هو بذلك، بدل ووليس بذاك،

٢ . في (جه: - دوإنَّه.

٣. في البصائر ، ص ١٥١: + وإنَّما هو شيء أملاها الله وأوحى إليها».

٤. في دف، بس، : دهو والله بدل دوالله هو».

٥ . في (ض): + (له) .

آ. في شرح العازندراني، ج 0، ص ٣٨٧: وفإن قلت: قد ثبت أنّ كلّ شيء في القرآن وأنهم عالمون بجميع ما فيه، وأيضاً قد ثبت بالرواية المتكاثرة أنهم يعلمون جميع العلوم، فما معنى هذا الكلام وما وجه الجمع؟ قلت: أوّلاً... أنّ علمهم ببعض الأشياء فعليّ وببعضها بالقرة القريبة، بمعنى أنه يكفي في حصوله توجّه نفوسهم القدسيّة، وهم يسمّون هذا اجهلاً؛ لعدم حصوله بالفعل. وبهذا يجمع بين الروايات التي دلّ بعضها على علمهم بجميع الأثياء، وبعضها على عدمه؛ وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّه يحصل لهم في اليوم والليلة عند توجّه نفوسهم القادسة إلى عالم الأمر علوم كثير لم تكن حاصلة بالفعل. وثانياً: أنّ علومهم بالأثنياء التي توجد علوم إجمالية ظهورها عليهم في الأعيان كلّ يوم وليلة علوم شهوديّة حضوريّة؛ ولا شبهة في أنّ الثاني مغاير للأوّل وأكمل منه ع. وراجع في معناه ما نقلنا قبل هذا من الوافي في هامشرح ٢٠٣.

الْأَمْرُ مِنْ ' بَعْدِ الْأَمْرِ ، وَ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ ۖ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِهِ. "

٢ / ٦٣٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْ عَزِيرِ، عَنْ
 حَمًّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «تَظْهَرُ الزَّنَادِقَةُ ۖ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ، وَ ذٰلِكَ أَنِّي نَظَرْتُ فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةً ﴿ ٢٠٠٠ .

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَّا قَبَضَ نَبِيَّهُ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةً ﴿ مِنْ وَفَاتِهِ مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ ۚ إِلَيْهَا مَلَكاً يُسَلِّي ۚ غَمَّهَا وَ يُحَدُّثُهَا، فَشَكَتْ

١. في «ب، ض، بر، بس، بف، والوافي والبصائر، ص ١٥١: - «من».

ي . ٢ . في دف: : دوالذي من بعد الذي، بدل دوالشيء بعد الشيء» .

٣. بماتر الدرجات، ص ١٥١، ح ٣، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد الجمال، عن أحمد بن عمر. وفيه ص ٣٠٣، ح ٣، من قوله: «إنّ الشيعة يتحدّثون» إلى قوله: «إنّه لعلم وما هو بذاك»؛ الاختصاص، ص ٢٨٢، من قوله: «إنّ الشيعة يتحدّثون» إلى قوله: «إنّه لعلم وما هو بذاك»؛ الاختصال، ص ١٦٤، باب ما بعد الألف، من قوله: «إنّه العلم وما هو بذاك»، مع اختلاف يسير. وفي الثلاثة الأخيرة: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن عمر الحلبي. وفي بصائر الدرجات، ص ٣٠٣ عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن عمر الحلبي. وفي بصائر الدرجات، ص ٣٠٣ ح ٣٠٠، ح ١٤٦ و ١٣٠٥ - ١٤٦ م ١٤٦ م ١٣٠٠ من ١٤٦ م ١٤٦ م ١٤٠١ نفس الباب، ح ٣٣٠ و ٣٠٥ و ٣٠٠ و ١٤٠٠ و ص ١٤٦ م ١٤٠٠ نفس الباب، ح ٣٣٠ و ٣٠٠ و ١٤٠ و الاختصاص، ص ٢٥٢، باب ما بعد الألف، ح ٢٧٠ و ص ١٤٦ م ١٤٠٠ الى قوله: «عن كلّ باب ألف باب». وراجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب أن الأثمة ورثوا علم النبيّ ... ح ٣٠٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١١٠

والزنادِقَة: جمع الزِنديق، وهو من الثنويّة، أو القائل ببقاء الدهر، أؤ القائل بالنور والظلمة، أو من لا يـؤمن
 بالآخرة وبالربوبيّة، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان؛ ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهـريّ. أنـظر: لسـان
 العرب، ج ١٠، ص ١٤٧ والقاموس المحيط، ج ٢، ص ١٨٥٤ (زندق).

٥. في (ب، ج، ض، بر، بف، وشرح المازندراني والوافي والبحار والبصائر: - والله،

٦. في وبس، ويسلّيهاه. وفي حاشية وبره والوافي والبصائر: ويسلّي عنهاه. وويُسلّي غمّهاه، أي يكشف عنها غمّها ويرفعه وانسلى عنه الغمّ وتسلّى بمعنى، أي انكشف. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٨١ (سلا).

ذٰلِكَ اللهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَقَالَ لَهَا آ : إِذَا أَحْسَسْتِ بِذٰلِكَ وَ سَمِعْتِ الصَّوْتَ ، قُولِي لِي ، فَأَعْلَمَتْهُ بِذٰلِكَ "، فَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ حَتَىٰ أَثْبَتَ مِنْ فَلِي مَا غُلُمَ مَا سَمِعَ حَتَىٰ أَثْبَتَ مِنْ فَلِكَ مُصْحَفاً ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامِ ، وَ لَكِنْ فِيهِ غُلْمُ مَا يَكُونَ ». أَ

٣٠ / ٣٠. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْعَلَاءِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ عِنْدِي الْجَفْرَ الْأَبْيَضَ».

قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ ٢ شَيْءٍ فِيهِ ؟

قَالَ: ‹زَبُورُ دَاوُدَ، وَ تَوْرَاةً مُوسىٰ، وَ إِنْجِيلُ عِيسىٰ، وَ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ، وَ الْحَلَالُ وَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ، وَ مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ مَا أَزْعُمُ ^ أَنَّ فِيهِ قُرْآناً، وَ فِيهِ مَا \* يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْنَا ' الْحَرَامُ، وَ مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ النَّاسُ إِلَيْنَا ' الْحَرَامُ، وَ الْحَرَامُ، وَ مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ النَّاسُ إِلَيْنَا ' الْحَرَامُ، وَ الْحَرَامُ، وَ الْحَرَامُ، وَ الْحَرَامُ، وَ الْحَرَامُ، وَ الْحَرَامُ اللَّهُ الْ

١. وفشكت ذلك، الشكاية: الإخبار عن الشيء بسوء فعله. تقول: شكوتُ فلاتاً أشكوه شكوى وشكايةً
 وشكية وشكاة، إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. والمراد هنا: مطلق الإخبار، أو كانت الشكاية لعدم إمكان حفظ
 جميع كلام الملك، أو لرعبها هي من الملك حال وحدتها به وانفرادها بصحبته. راجع: الصحاح، ج٦،
 ص ٢٣٩٤ (شكا)؛ شرح المازندراني، ج٥، ص ٨٨٨؛ الوافي، ج٣، ص ٨٨٥؛ مرأة العقول، ج٣، ص٥.

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والبصائر. وفي المطبوع: - ولها،.

٣. في البحار والبصائر: - «بذلك».

٤ . فنجعل، أي أقبل وأخذ. يقال: جعل يفعل كذا، أي أقبل وأخذ. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٩٣ (جعل).

<sup>0 .</sup> في حاشية دف: دفي،

٦. بصائر الدرجات، ص ١٥٧، ح ١٨، عن أحمد بن محمد و الوافي، ج ٣، ص ٥٨٠، ح ١١٣٧؛ البحار، ج ٢٢،
 ص ٥٤٥، ح ٢٦، من قوله: وقال: إنّ الله تعالى لمّا قبض نبيّه ﷺ.

٧. في حاشية وبر، والوافي والبصائر: ووأي، ٨. في شرح المازندراني: وولا أزعم، .

٩. في حاشية (ف): (كلّ ما).

١٠ . في «ف» : دما يحتاج إليه الناس) . وفي حاشية دبف» : دما يحتاج الناس إليه» . وقال في الوافي : دما يحتاج الناس
 إلينا » العائد فيه محذوف ، أي دفيه » أو (في علمه » .

وَ لَا نَحْتَاجُ ۚ إِلَىٰ أَحَدٍ، حَتَّىٰ فِيهِ الْجَلْدَةُ وَ نِصْفُ الْجَلْدَةِ، وَ رُبُعُ الْجَلْدَةِ، وَ أَرْشُ الْخَدْشِ؛ وَ عِنْدِى الْجَفْرَ الْأَحْمَرَه.

قَالَ: قُلْتُ: وَ أَيُّ شَيْءٍ فِي الْجَفْرِ الْأَحْمَرِ؟

قَالَ: «السَّلَاحُ، وَ ذٰلِكَ إِنَّمَا يُفْتَحُ لِلدَّمِ، يَفْتَحُهُ صَاحِبُ السَّيْفِ لِلْقَتْلِ».

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَ يَعْرِفٌ ۖ هٰذَا بَنُو الْحَسَنِ ؟

فَقَالَ: وإِي وَ اللهِ ، كَمَا يَعْرِفُونَ اللَّيْلَ أَنَّهُ لَيْلٌ ، وَ النَّهَارَ أَنَّهُ نَهَارٌ ، وَ لَكِنَّهُمْ يَحْمِلُهُمُ الْحَسَدُ وَ طَلَبَ الدُّنْيَا عَلَى الْجُحُودِ وَ الْإِنْكَارِ ، وَ لَوْ طَلَبُوا الْحَقَّ بِالْحَقِّ ۖ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ » . "

٢٤١/١ علي بن إبر اهيم، عَنْ مُحَمَّدِ بن عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَمَّنْ ذَكَرَه، عَنْ يُونُسَ، عَمَّنْ ذَكَرَه، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَفْرِ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ ۚ لَمَا يَسُوؤُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ الْحَقَّ وَ الْحَقَّ فِيهِ ، فَلْيَخْرِجُوا قَضَايَا عَلِيٍّ وَ فَرَائِضَهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ، وَ سَلُوهُمْ عَنِ الْحَقَّ وَ الْحَقَّ فِيهِ وَمِيَّةً فَاطِمَةً ﴿ وَ مَعَهُ الْخَالَاتِ وَ الْعَمَّاتِ ، وَ لَيُخْرِجُوا مُصْحَفَ فَاطِمَةً ﴿ فَإِنَّ فِيهِ وَمِيَّةً فَاطِمَةً ﴿ وَ مَعَهُ الْخَالَاتِ وَ الْعَمَّاتِ ، وَ لَيْخُرِجُوا مُصْحَفَ فَاطِمَةً ﴿ وَالْمَالُ لَا يَعْدِ وَمِيَّةً فَاطِمَةً ﴿ وَ مَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ

۱. في دب، بح، بف، وولا يحتاج». ٢. في دب، - وفي،

٣. في حاشية وف، بر، بس، والوافي: وأفيعرف،

٤. في البصائر: - (اللحق، وقال في الوافي: (المول عليوا الحق، أي العلم الحق، أو حقهم من الدنيا، (اللحق، أي بالإقرار بحقنا وفضلنا).

ه. بصائر الدرجات، ص ١٥٠، ح ١، عن أحمد بن محمد. الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٦، مرسلاً مع اختلاف وراجع:
 الكافي، كتاب الحجّة، باب الإشارة والنص على أبي جعفر الله، ح ٢٩١. الوافي، ج ٣، ص ٥٨٢، ح ١١٤٠.

٦ . ويذكرونه ) يعني الأثمّة الزيديّة من بني الحسن الذين يفتخرون به ويدّعون أنّه عندهم . شرح العـاؤنلااني ،
 ج ٥،ص ٣٩٠ الوافي ، ج ٣، ص ٥٨٣.

٧. هكذا في النسخ. وفي القرآن الكريم والبصائر في الموضعين: ﴿إِيْتُونِي﴾. فما هنا نقل بالمعني.

#### عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ ٢. ٥

٦٤١ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ،
 عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ:

سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الْجَفْرِ، فَقَالَ: «هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً». قَالَ لَهُ: فَالْجَامِعَةُ ؟

قَالَ: وَتِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ ۗ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ ، فِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ ٩، وَ لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ فِيهَا حَتَّىٰ أَرْشُ الْخَدْشِ ٨٠. قَالَ: فَمُصْحَفُ فَاطِمَةً ؟

قَالَ ٧: فَسَكَتَ طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَتَبْحَثُونَ عَمَّا تُرِيدُونَ وَ عَمَّا لَا تُرِيدُونَ، إِنَّ فَاطِمَةً ﴿ مَكَنَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً، وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَلَىٰ أَبِيهَا، وَكَانَ جَبْرَيْيلُ ﴿ يَأْتِيهَا ٩، فَيَحْسِنُ عَزَاءَهَا ٩ عَلَىٰ أَبِيهَا، وَ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا،

١ . الأحقاف (٤٦): ٤. وفي مرآة العقول: ووالاستشهاد بالآية ليبان أنّه لابدّ في إثبات حقيّة الدعوى إمّا إظهار
 الكتاب من الكتب السماويّة ، أو بقيّة علوم الأنبياء والأوصياء المحفوظة عند الأثبّة عليه ، وهم عاجزون عن
 الإتبان بشيء منها؛ أو ليبان أنّه يكون أثارة من علم ، وهي من عندناه.

۲ . بصائر الدرجات، ص ۱۵۷، ح ۱٦، بسنده عن يونس، عن رجل، عن سليمان بن خالد. وفيه، ص ۱۵۸، ح ۲۱ و ۲۲، بسنده عن سليمان بن خالد الوافي، ج ٣، ص ٥٨٣، ح ١١٤١.

٣. والأديم؛ الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ، من الأدّم، وهو ما يُؤ تدم به. والجمع: أدّم. راجع: المغرب، ص ٢٢ (أدم).

٤. «الفالج»: الجمل الضّخم ذو السنامين، يُحمل من السِنْد للفَحْلة. الصحاح، ج ١، ص ٣٣٦ (فلج).

٥. في دف: داليه الناس.

٦. تقدّم معنى الأرش والخدش ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

٧. في دبر ، بس، والبصائر ، ص ١٥٣: - وقال،

٨. في الكافي، ح ١٣٤٤: ويأتيها جبرئيل، بدل وجبرئيل ١١٠ يأتيها،

٩. ﴿ العزاء ﴾ : الصبر عن كلُّ ما فَقَدْتَ، وقيل : حُسْنُه . لسان العرب، ج ١٥، ص ٥٢ (عزا).

وَ يُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَ مَكَانِهِ، وَ يُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا ، وَكَانَ عَلِيًّ ﷺ يَكْتُبُ ذَلِكَ، فَهٰذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً ﴿ ٢٠ ]

٦/٦٤٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ \*، عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبِ الصَّيْرَ فِيُّ ، قَالَ:

٣٤٢ سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عَقُولُ: إِنَّ عِنْدَنَا مَا لَا نَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى النَّاسِ، وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلْيْنَا، وَ إِنَّ عِنْدَنَا كِتَابًا إِمْلَاءُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ وَ خَطَّ عَلِي عِلْ، صَحِيفَةً لِنَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلْيْنَا، وَ إِنَّ عِنْدَنَا كِتَابًا إِمْلَاءُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ وَ خَطَّ عَلِي عِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَحَدَامٍ، وَ إِنَّكُمْ لَـتَأْتُونًا ﴿ بِالْأَمْرِ \* ، فَ نَعْرِفُ إِذَا أَخَـدُتُمْ بِهِ،

الذُرِّيَة: أصلها الصِغار من الأولاد وإن كان قد يقع على الصِغار والكِبار معاً في التعارف. ويستعمل للواحد والجمع، وأصله الجمع. وفي الذُرِيّة ثلاثة أقوال: قيل: هو من ذَرَ أالله الخلق، فترك همزه. وقيل: أصله ذُرْوِيّة. وقيل: هو فَعليَّة من الذَرْ نحو قُمْرِيّة. راجع: المفردات للراغب، ص ٣٢٧ (ذرو).

۲. في الكافي، ح ١٧٤٤: - «فهذا مصحف فاطمة عله».

٣. الكافي، كانتاب الحبجة، باب مولد الزهراء فاطمة ها، ح ١٢٤٤، من قوله: وإن فاطمة ها مكتب بعد رسول الشكلة، يسعد (مول الشكلة، يسائر الدرجات، ص ١٥٣، ح ٦، عن أحمد بن محمد؛ وفيه، ص ١٤٩، ح ١٣، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، وتعام الرواية فيه: وأنّه سئل عن الجامعة، فقال: تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عرض الأديم ٤. راجع: الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٦، مع اختلاف الواضي، ج ٣، ص ٥٨١، ح ١١٣٨؛ البحار، ح ٢٢، ص ٥٤٥، ح ٣٣، وفيه من قوله: وإنّ فاطمة مكت بعد رسول الشكلة؛ وج ٣٤، ص ١٩٤، ح ٢٢.

<sup>3.</sup> ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ١٥٤، ح ٧، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أحمد بن محمّد بن أبي بصر ، بدل بن محمّد بن أبي نصر ، عن بكر بن كرب الصير في . والمذكور في بعض مخطوطاته وأحمد بن أبي بشر ، بدل وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهو الظاهر ؛ فإنَّ المقام من مواضع تحريف العنوان الغريب بالعنوان المعروف في الأسناد؛ وأحمد بن أبي بشر عنوان غير مأنوس للنشاخ .

٥ . في «بح»: «فإنَّ».

 <sup>.</sup> في وب، والوافي: وبإملاء، و والإملاء، الإلقاء على الكاتب ليكتب. يقال: أمللتُ الكتاب على الكاتب إملالاً
 وأمليته عليه إملاء، أي ألقيته عليه . المصباح المنير، ص ٥٨٠ (ملل).

٧. في مرأة العقول: «وصحيفة، منصوب بالبدليّة من قوله: كتاباً، أو مرفوع أيضاً بالخبريّة».

٨. في وف، وشرح المازندراني والوافي: ولتأتون، وفي النحو الوافي، ج ١، ص ١٦٣: وهناك لغة تحذف نـون
 الرفم من غير جازم وناصب، فلا يحتاج إلى تشديد النون.

٩. في البصائر، ص ١٥٤: «فتسألونا» بدل وبالأمر». وقال في مرآة العقول: «لتأنونا بالأمر، أي من الأمور التي حه

#### وَ نَعْرِفُ إِذَا تَرَكْتُمُوهُ». ا

٦٤٣ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُـمَرَ بْـنِ أُذَيْـنَةَ، عَـنْ فُضَيْل بْن يَسَارِ وَ بُرَيْدِ بْن مُعَاوِيَةَ وَ ذُرَادَةَ:

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَغْيَنَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: إِنَّ الزَّيْدِيَّةَ وَ الْمُعْتَزِلَةَ قَدْ أَطَافُوا بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٢، فَهَلْ لَهُ سُلْطَانٌ؟

فَقَالَ: وَ اللّٰهِ ، إِنَّ عِنْدِي لَكِتَابَيْنِ ۗ فِيهِمَا تَسْمِيَةُ كُلِّ نَبِيٍّ وَ كُلِّ مَلِكٍ يَمْلِكُ الأَرْضَ؛ لَا وَ اللّٰهِ ، مَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا» . '

عَدِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَقَالَ: وَيَا فَضَيْلُ، أَ تَدْرِي فِي أَيْ شَيْءٍ كُنْتُ أَنْظُرُ فَي كِتَابِ فَاطِمَةً ﴿ لَيْسَ مِنْ مَلِكِ يَمْلِكُ قَبَيْلُ \* وَالْ \* قَالَ \* وَكُنْتُ أَنْظُرُ فِي كِتَابِ فَاطِمَةً ﴿ لَيْسَ مِنْ مَلِكِ يَمْلِكُ

١. بصائر الدرجات، ص ١٥٤، ح ٧، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بكر بن كرب، وفيه: «وإنّكم أبي نصر، عن بكر بن كرب، وفيه: «وإنّكم لتأتوننا فتدخلون علينا، فنعرف خياركم من شراركم»؛ وفيه، ص ١١٤٩، ح ١٤، بسند آخر عن بكر بن كرب، إلى قوله: «كلّ حلال وحرام»، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ٣، ص ٥٨٢، ص ١١٣٩.

٢. هو محمد بن عبد الله بن الحسن العلقب بالنفس الزكية الذي خرج على المنصور الدوانيقي وقتل، كما سيأتي قضته . راجع : شرح العازندراني ، ج ٥، ص ١٩٣٤ ، هرأة العقول، ج ٣، ص ١٠٠.

۳. في دبس»: «الكتابين».

بسائر الدرجات، ص ١٦٩، ح ٢، بسنده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير. وفيه، ح ٤ و ٦، بسند آخر، مع
 اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٨٤، ح ١١٤٢.

٥. في «ب، بف»: - «بن». هذا، وبعض نسخ رجال البرقي و رجال الطوسي أيضاً خالية من «بن». راجع: رجال البرقي، ص ٣٤٠؛ رجال الطوسي، ص ٢٧٠، الرقم ٣٨٠٠.

أي وألف، ض، ف، بف، وحاشية دج، بح، والبصائر، ح ٣ والعلل: وقبل،

٧. في (بف) والعلل: - «قال».

الأَرْضَ اللهِ وَهُوَ مَكْتُوبَ فِيهِ إِلسَمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَمَا وَجَدْتُ لِوُلْدِ الْحَسَنِ فِيهِ شَيْئاً، ؟ شَيْئاً، ؟

## ١ ٤ \_ بَابُ فِي شَأْنِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ۚ وَ تَفْسِيرِهَا

١ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ؛
 وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَسْخِينَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَدِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ\*:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ التَّانِي ﴿ ، قَالَ ﴿ ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : بَيْنَا ۚ أَبِي ﴿ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ٣٤٣/١ إِذَا رَجُلٌ مُعْتَجِرٌ ۗ قَدْ قَيْضَ لَهُ ^ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ أُسْبُوعَهُ ۚ حَتَّىٰ أَدْخَلَهُ إِلَىٰ ذَارٍ جَنْبَ الصَّفَا ،

١. في «ب، ف، بح، بس، بف» والوافي والبصائر، ح ٣ والعلل: - «الأرض».

٢. في لاج »: لافيه مكتوب». وفي البصائر: الله وفيه مكتوب».

٣. بصائر الدرجات، ص ١٦٩، ح ٣، عن أحمد بن محمد. علل الشرائع، ص ٢٠٧، ح ٧، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفي بصائر الدرجات، ص ١١٤٦، ح ٥، بسند أخر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٨٤، ح ١١٤٣.

ء ٤ . القدر (٩٧): ١ .

٥. في البحار، ج ١٣ و ٢٥: الجريش، وهو سهو ظاهراً. راجع: رجال النجاشي، ص ٦٠، الرقم ١٣٨؛ الفهرست للطوسي، ص ١٣٦، الرقم ١٩٩٨؛ الرجال لابن الغضائري، ص ٥١، الرقم ٣٤.

٦. وبيناه: ظرف زمان. وأصله وبَيْنَ المعنى الوسط، أنسبعت الفتحة فيصارت ألفاً. وربّما زيدت عليه «ما»،
 والمعنى واحد. تقول: بينا نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رِقْبَنا إيّاه. وما بعده مرفوع على الابتداء والخبر،
 وعند الأصمعي مجرور. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٨٤ (بين).

٧. «المُمتَّجِر»، من الاعتجار، وهو لبس المِعْجَر، وهو ما تشدّ المرأة على رأسها. يقال: اعتجرت المرأة، فالمعتجر: ذو مِعْجَر على رأسه. أو من الاعتجار بمعنى لفّ العمامة على الرأس. أو من الاعتجار بالعمامة، وهو أن يلفّها على رأسه ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئاً تحت ذَقَنه. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٨٥ (عجر).

٨. وقُيْضَ له، أي جيء به من حيث لا يحتسب. يقال: قَيْض الله فلاناً لفلان: جاءه به وأتاحه له. وقيض الله له قريناً: هيّاه وسبّه له من حيث لا يحتسبه. راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٢٢٥ (قيض).

٩. وأسبوعة ، أي طوافه . راجع : لسان العرب ، ج ٨، ص ١٤٦ (سبع) .

فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَكَنَّا ثَلَاثَةً، فَقَالَ: مَرْحَباً يَا ابْنَ ' رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِي، وَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ فِيكَ لَيَا أُمِينَ اللهِ بَعْدَ آبَائِهِ.

يَا أَبًا جَعْفَرٍ ۗ، إِنْ شِئْتَ فَأَخْبِرْنِي، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخْبَرْتُكَ ۗ، وَ إِنْ شِئْتَ سَلْنِي، وَإِن شِئْتَ سَٱلْتُكَ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاصْدُقْنِي، وَإِنْ شِئْتَ صَدَقْتُكَ، قَالَ: كُلَّ ذٰلِكَ أَشَاءُ

قَالَ °: فَإِيَّاكَ أَنْ يَنْطِقَ ۗ لِسَانَكَ عِنْدَ مَسْأَلَتِي بِأَمْرٍ ۗ تُضْمِرُ لِي غَيْرَهُ^، قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مَنْ فِي قَلْبِهِ عِلْمَانِ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَ إِنَّ ۗ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـأَبِيٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمَ فِيهِ اخْتِلَافٌ .

قَالَ: هٰذِهِ مَسْأَلَتِي ُ ' وَ قَدْ فَشَرْتَ طَرَفاً مِنْهَا ، أُخْبِرْنِي عَنْ هٰذَا الْعِلْمِ ـالَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ ـ مَنْ يَعْلَمُهُ ؟

قَالَ: أَمَّا جُمْلَةُ الْعِلْمِ، فَعِنْدَ اللهِ جَلَّ ذِكْرَهُ. وَ أَمَّا مَا لَا بُدَّ لِلْعِبَادِ مِنْهُ، فَعِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ.

١. في الوافي والبحار ، ج ٥٢: «بابن، بدل «يا ابن».

٢. فبارك الله فيك، أي أثبت لك وأدام ما أعطاك من النشريف والكرامة، وهو من بَرَكَ البعيرُ إذا ناخ في موضع فلزمه. وتطلق البركة أيضاً على الزيادة، أي زاده الله فيك خيراً، والأصل الأوّل. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٢٠ (برك).

٣. في الوافي: «تقدير الكلام: ثمّ التفت إلى أبي فقال: يا أبا جعفر».

٤. في (ف): - (وإن شئت فأخبر تك).

٥ . في (بح»: - وقال». ٦ . في (ج»: وأن تنطق».

٧. متعلّق بقوله: «ينطق».

٨. في العرآة: وبأمر تضمر لي غيره > أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخر ، يمازمك لأجمله القول
 بخلاف ما أخبرت ، كما في أكثر علوم أهل الضلال ، فإنّه يلزمهم أشياء لا يقولون بها ؛ أو المعنى : أخبرني بعلم
 يقيني لا يكون عندك احتمال خلافه . ؛ أو أراد به : لا تكتم عتى شيئاً من الأسرار . مرأة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٢.

٩. في (بر) وحاشية دف، والوافي: دفان،

١٠ في الوافي: ايعني مسألتي هي أنّ الله تعالى هل له علمّ ليس فيه اختلاف، أم لا؟ ثمّ العلم الذي لا اختلاف فيه عند من هو؟٥.

قَالَ: فَفَتَحَ الرَّجُلُ عَجِيرَتَهُ ، وَ اسْتَوىٰ جَالِساً، وَ تَهَلَّلَ وَجُهُهُ ، وَ قَالَ: هٰذِهِ أَرْدُتُ، وَ لَهَا أَتَيْتُ، زَعَمْتَ ۗ أَنَّ عِلْمَ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ؛ فَكَيْفَ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ؛ فَكَيْفَ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ؛ فَكَيْفَ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ؛ فَكَيْفَ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ؛ فَكَيْفَ مَا لَا الْمُدَافَةِ ؛

قَالَ: كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعْلَمُهُ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَرىٰ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَفِدُ ۗ إِلَى اللّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ ۖ ، فَيَسْمَعُ الْوَحْيَ ، وَ أَنَّهُ كَانَ يَفِدُ ۗ إِلَى اللّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ ۖ ، فَيَسْمَعُ الْوَحْيَ ، وَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ .

فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، سَآتِيكَ بِمَسْأَلَةٍ ^ صَعْبَةٍ: أُخْبِرْنِي عَنْ هٰذَا الْعِلْمِ، مَا لَهُ لَا يَظْهَرُ كَمَا كَانَ يَظْهَرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟

قَـالَ: فَضَحِكَ أَبِي ﴿ ، وَقَالَ: أَبَى اللَّهُ أَنْ ' يُطْلِعَ عَلَىٰ عِلْمِهِ إِلَّا مُمْتَحَناً لِلْإِيمَانِ بِهِ، كَمَا قَضَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَصْبِرَ عَلَىٰ أَذَىٰ قَوْمِهِ، وَ لَا يُجَاهِدَهُمْ إِلَّا بِأَمْرِهِ، فَكَمْ مِن اكْتِتَام قَدِ اكْتَتَمَ بِهِ حَتَّىٰ قِيلَ لَهُ: ﴿فَاصْدَعْ ' الْبِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْدِضْ

١. في دو، وحاشية دض، وشرح المازندراني والبحار، ج ١٣ و ٢٥ و ٤٦: دعجرته، وفي مرأة العقول: دفقتح الرجل عجيرته، أي اعتجاره، أو طرف العمامة الذي اعتجربه.

٢. وتهلَل وجُهُه، أي استنار وتلألأ فرحاً وظهرت عليه أمارات السرور. النهاية، ج ٥، ص ٢٧٢ (هلل).

٣. في البحار، ج ٢٥: ﴿ و زعمت،

في الوافي: «محدّثون» يعني يحدّثهم الملك ولايرونه.

٥. يقال: وَفَد إليه وعليه يَفِد وَفْداً، ووفوداً، ووِفادةً، وإفادةً، أي قَدِم وورد. القاموس المحيط، ج١، ص ٤٧٠ (و فد).

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: (عز وجل).

٧. في وج٤: + قال٤. ٨. في الوافي وسأسألك مسألة٤.

٩. في المرآة: العلّ ضحكه الله كان لهذا النوع من السؤال الذي ظاهرة الامتحان تجاهلاً، مع علمه بأنه عارف بحاله ؛ أو لعدّه المسألة صعبة ، وليست عنده الله كانك .

۱۰. في دف: +ديكون،

١١. قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ ﴾ أي تكلّم به جهاراً ، يقال: صدعتُ الشيءَ ، أي أظهرته وبينته ، وصدعتُ بالحقّ ، أي تكلّمتُ به جهاراً ، راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٤٤٧ (صدع).

غنِالْمُشْرِكِينَ﴾ ۚ وَ ايْمُ اللّٰهِ ۗ أَنْ لَوْ صَدَعَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَكَانَ آمِناً، وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا نَظَرَ فِي الطَّاعَةِ ٢٤٤/١ وَ خَافَ الْخِلَافَ، فَلِذٰلِكَ كَفَّ، فَوَدِدْتُ أَنَّ عَيْنَكَ ۗ تَكُونُ مَعَ مَهْدِيِّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَ الْمَلَائِكَةُ بِسُيُوفِ آلِ دَاوَدَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ تُعَذِّبُ أَرْوَاحَ الْكَفَرَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَ تُلْحِقُ ۖ بِهِمْ أَرْوَاحَ أَشْبَاهِهِمْ مِنَ الأَّخْيَاءِ ۗ .

ثُمَّ أَخْرَجَ سَيْفاً، ثُمَّ قَالَ: هَا، إِنَّ هٰذَا مِنْهَا، قَالَ ۖ: فَقَالَ أَبِي: إِي ۗ وَ الَّذِي اصْطَفىٰ مُحَمَّداً عَلَى الْبَشَرِ.

قَالَ: فَرَدَّ الرَّجُلُ اغْتِجَارَهُ، وَ قَالَ: أَنَا إِلْيَاسُ، مَا سَأَلَتُكَ عَنْ أَمْرِكَ وَ بِي^ مِنْهُ جَهَالَةً، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْحَدِيثُ قُوَّةً لِأَصْحَابِكَ، وَ سَأُخْبِرُكَ بِآيَةٍ أَنْتَ تَعْرِفُهَا، إِنْ خَاصَمُوا بِهَا فَلَجُوا ً ' .

١ . الحجر (١٥): ٩٤.

٢. فأيم الله: الأصل فيه: أيْمَنُ الله، وهو اسم وضع للقسم، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها، فتذهب الألف في الوصل، وهو مرفوع بالابتداء، وربّما حذفوا منه النون فقالوا: أيّمُ الله وإيم الله. وقيل: الأصل في أيمن الله أنّهم كانوا يحلفون باليمين، ويجمع اليمين على أيْمَن، ثمّ حلفوا به، ثمّ حذف النون لكثرة الاستعمال، وألفه ألف قطع، وإنّما خقفت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها، واجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٢١ (يمن).

٣. في البحار ، ج ١٦ ، ٤٦ ، ٢٥: «عينيك». ٤ . في البحار ، ج ١٣ ، ٥٢ : «يلحق».

٥. في "ج»: «الأرواح». ٦. في الوافي: «قال، يعني أبا عبد الشكلة».

۷. في دف: دواي».

٨. في البحارج ٢٦،١٣، ٥٢: «لي».

٩. في اف: (فيه). وفي البحارج ٢٥، ٤٦، ٥٢: (به).

١٠ في ابر): وفلحوا، ووفلَجُوا، أي ظفروا وفازوا؛ من الفَلْج بمعنى الظفر والفوز . يقال: فَ لَجَ الرجـل عـلى
خصمه، إذا غلبه راجع:الصحاح، ج ١، ص ٣٦٥ (فلج).

وفي الوافي، ج ٢، ص ٣٤. هوتقرير هذه الحجّة على ما يطابق عبارة الحديث مع مقدّماتها المطويّة، أن يقال: قد ثبت أنَّ الله سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر على رسول الشﷺ، وأنَّه كان تنزّل الملائكة والروح فيها من كلَّ أمر ببيان وتأويل سنة فسنة، كما يدلَّ عليه فعل المستقبل الدالَّ على التجدَّد في الاستقبال، فنقول:

هل كان لرسول الله على طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمّة سوى ما يأتيه من السّماء من عند الله سبحانه ، إمّا

/ ٢٤٥ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنْ شِغْتَ أَخْبَرْتُكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ شِغْتُ، قَالَ: إِنَّ شِيعَتَنَا إِنْ أَ قَالُوا لِأَهْلِ الْخِلَافِ لَنَا: إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ لِرَسُولِهِﷺ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْدِ﴾ إلىٰ آخِرِهَا فَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ شَيْنًا لَا يَعْلَمُهُ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ، أَوْ

حه في ليلة القدر ، أو في غيرها، أم لا؟ والأوّل باطل؛ لما أجمع عليه الأمّة من أنَّ عـلمه ليس إلاّ مـن عـند الله سبحانه ،كما قال تعالى : ﴿إِنْ هُوْ إِلَّا وَحْيُ يُوحِيْ﴾ والنجم (٣٥): ٤]؛ فثبت الثاني .

ثمّ نقول: فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الأمّة . أم لابدّ من ظهوره لهم؟ والأوّل باطل؛ لأنّه يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى الله عرّوجلّ؛ فثبت الثاني.

ثم نقول: فهل في ذلك العلم النازل من السماء من عند الله جلّ وعلا إلى الرسول اختلاف، بأن يحكم في أمر في زمان بحكم، ثمّ يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر يخالفه، أم لا؟ والأوّل باطل؛ لأنّ الحكم إنّما هر من عند الله جلّ وعزّ، وهو متعال عن ذلك، كما قال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْدِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلْفَا كَثِيراً ﴾ (النساء (٤): ٨٢).

ئمّ نقول: فمن حكم بحكم فيه اختلاف، كالذي يجتهد في الحكم الشرعي بتأويله العتشابه برأيه، ثمّ ينقض ذلك الحكم راجعاً عن ذلك الرأي لزعمه أنّه قد أخطأ فيه، هل وافقَ رسول الش霸 في فعله ذلك وحكمه، أم خالفَه؟ والأوّل باطل؛ لأنّ رسول الشێلم يكن في حكمه اختلاف؛ فثبت الثاني.

ثمُ تقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف، فهل له طريق إلى ذلك المحكم من غير جهة الله سبحانه إمّا بواسطة أو بغير واسطة ، ومن دون أن يعلم تأويل العتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ فئبت الثاني . ثمّ نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف إلّا الله والراسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف، أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّ الله سبحانه يقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمِ﴾ [آل عمر ان ٣): ٧) .

ثمّ نقول: فرسول الشﷺ الذي هو من الراسخين في العلم، هل مات وذهب بعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته من بعده، أم بلّغه ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّه لو فعل ذلك فقد ضيّع مَن في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده؛ فثبت الثاني.

نمُ تقول: فهل خليفته من بعده، كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم، أم هو مؤيّد من عند الله، يحكم بحكم رسول الشكي بأن يأتيه ويحدّثه من غير وحي ورؤية، أو ما يجري مجرى ذلك، وهو مثله إلّا في النبوّة؟ والأوّل باطل؛ لعدم إغنائه حبتلةٍ؛ لأنّ من يجوز عليه الخطأ لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم، ويلزم التضييع من ذلك أيضاً؛ فثبت الثاني.

فلابد من خليفة بعد رسول الذ 襲 راسِخ في العلم، عالم بتأويل المتشابه، مؤيّد من عند الله، لا يجوز عليه الخطأ ولا الاختلاف في العلم، يكون حجّة على العباد؛ وهو المطلوب.

۱. في «ب»: «لو».

يَأْتِيهِ بِهِ جَبْرَيْيلُ ﴿ فِي غَيْرِهَا ۚ ؟ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ: لَا ، فَقُلْ لَهُمْ: فَهَلْ كَانَ لِمَا عَلِمَ بُدِّ مِنْ أَنْ يُظْهِرَ ۚ ؟ فَيَقُولُونَ: لَا ، فَقُلْ لَهُمْ: فَهَلَ ۖ كَانَ فِيمَا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ اخْتِلَافٌ ؟

فَإِنْ قَالُوا: لَا، فَقُلْ لَهُمْ: فَمَنْ حَكَمَ عَبِحُكُمِ اللَّهِ \* فِيهِ اخْتِلَافٌ، فَهَلْ خَالَفَ رَسُولَ اللّٰهِﷺ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ـفَإِنْ قَالُوا: لَا، فَقَدْ نَقَضُوا أُوَّلَ كَلَامِهِمْ ـ فَقُلْ لَهُمْ: ﴿مَا يَطْمُ تَأْدِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْفِلْمِ﴾ \* .

فَإِنْ قَالُوا: مَنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ؟ فَقُلْ: مَنْ لَا يَخْتَلِفُ فِي عِلْمِهِ.

قَإِنْ قَالُوا: فَمَنْ هُوَ ذَاكَ<sup>9</sup> فَقُل: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَاحِبَ ذَلِكَ<sup>٨</sup>، فَهَلَ بَلَّغَ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قَالُوا: قَدْ بَلَغَ، فَقُل أَ: فَهَلْ مَاتَ ' عَلَيْ وَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُ عِلْماً لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَفَ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، فَقُلْ ' ': إِنَّ ' خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ مُؤَيِّدٌ، وَ" لَا يَسْتَخْلِفُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَّا مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِهِ، وَ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِثْلَةَ إِلَّا النَّبُوَّةَ، وَ إِنْ ' كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

١ . والمعنى: هل لهﷺ علم من غير تينك الجهتين؟ فقوله: «يأتيه» عطف على المنفيّ، أي يعلمه. ومعنى قوله: «لا» أي ليس لعلمه طريق ثالث، بل طريقه منحصر في الوحي، إمّا في ليلة القدر أو غيرها.

بجوز فيه المبنيّ للفاعل كما يظهر من مرآة العقول.

٣. في الوسائل: «قل لهم هل» بدل دفقل لهم فهل».

٤. في (ف): (يحكم).

٥. في وف: + والذي، وهو ممّا لابدُ منه إن كان وحكم الله ، موصوفاً لا ذا الحال. وفي الوسائل: - والله،

٦. آل عمران (٣): ٧. في الوسائل: قمن ذاك، بدل قفمن هو ذاك.

۸. في الوسائل: «ذاك». ٩ . في دف»: + «لهم». ٠

١٠. في وج، ف: + ورسول الله. ١١. في وف: + ولهم،

١٢ . في دبح: دفارتُه. ١٣ . في دب، بف: - دوه.

١٤. في البحار، ج ٢٥: دفان. ١٥. في البحار، ج ٢٥: دفان.

۱٦ . في دف: دمتن،

يَكُونُ بَعْدَهُ .

فَإِنْ قَالُوا لَكَ: فَإِنَّ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقُلْ: ﴿خَمْ ٥ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٥ إِنَّا أُنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴿ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا كُتُا مُرْسِلِينَ ﴾ ٢.

فَإِنْ قَالُوا لَكَ: لَا يُرْسِلُ اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَّا إِلَىٰ نَبِيٍّ، فَقُلْ: هٰذَا الْأَمْرُ الْحَكِيمُ ـالَّذِي يُفْرَقُ فِيهِ ـ هُوَ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ وَ الرُّوحِ الَّتِي تَنْزِلُ ۖ مِنْ سَمَاءٍ ۗ إِلَىٰ سَمَاءٍ ، أَوْ مِنْ سَمَاءٍ إِلَىٰ أَرْضُ ٧؟

فَإِنْ^ قَالُوا: مِنْ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ، فَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ أَحَدٌ يَرْجِعُ مِنْ طَاعَةٍ إِلَىٰ مَعْصِيَةٍ^، فَإِنْ ' قَالُوا: مِنْ سَمَاءٍ إِلَىٰ أَرْضٍ، وَأَهْلُ الأَرْضِ أَحْوَجُ الْخَلْقِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، فَقُلْ ' ' فَهُلُ ' لَهُمْ بُدَّ مِنْ سَيْدٍ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ ؟ فَإِنْ قَالُوا: فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ هُوَ حَكَمُهُمْ ' ' فَقُلْ: ﴿اللّٰهُ وَلِي اللّٰهِ يَا لَهُ لَانَالُولِ ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ ﴿خَالِدُونَ﴾ ' لَعَمْرِي ' اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰهُ الللللّٰ ا

١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار، ج ٢٥. وفي المطبوع: + و [ ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٥ فِيهَا ﴾ ]٠.

٢. الدخان (٤٤): ١ ـ٥.

۳. في دب»: - دهوه.

٤. هكذا في وب،ج،ض، ف، بر، بس، بف، وفي وبح، والذي يمنزل، والروح ممّا يذكر ويؤنّف. وفي المطبوع: وتنزل، أي تتنزل، بحذف إحدى التاءين.

٥ . في حاشية لاض) : (السماء) .

٦. في «ف»: «و».

٧. في وج، ف» وحاشية وض، بر» والوافي: والأرض». وفي شرح المازندراني: والجملة خبرية بمعنى
 الاستفهام».

٩. في دف، بح، بر، دمن طاعته إلى معصيته، ١٥. كذا؛ والسياق يقتضي دوإن،

١٣. والحكم، بالتحريك: الحاكم، وهو القاضي. النهاية، ج ١، ص ٤١٨ (حكم).

١٤ . البقرة (٢): ٢٥٧.

١٥. والمَمْرُ، ووالمُمُمُرَ، هما وإن كانا مصدرين بمعنى، إلّا أنّه استعمل في القسم أحدهما، وهو المفتوح وهو القسم بالحياة. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٥٦ (عمر).

مَا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَلِيِّ لِلْهِ ۗ -عَزَّ ذِكْرُهُ ۗ - إِلَّا وَ هُوَ مُؤَيِّدُ ۗ ، وَ مَنْ أَيِّدَ لَمْ يُصِبْ ، يُخطِ ° ؛ وَ مَا فِي الْأَرْضِ عَدُوَّ لِلْهِ ۗ -عَزَّ ذِكْرُهُ ۗ - إِلَّا وَ هُوَ مَخْذُولٌ ۗ ، وَ مَنْ خُذِلَ لَمْ يُصِبْ ، كَمَا أَنَّ الأَمْرَ لَا بُدَّ مِنْ تَلْإِيلِهِ مِنَ الشَّمَاءِ يَحْكُمُ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ ، كَذَٰلِكَ ۗ لَا بُدَّ مِنْ وَالٍ . فَمَا أَنَّ الأَمْرَ لَا بُدَّ مِنْ تَلْزِيلِهِ مِنَ الشَّمَاءِ يَحْكُمُ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ ، كَذَٰلِكَ ۗ لَا بُدَّ مِنْ وَالٍ . فَمَا أَنَّ اللَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ اللَّهُ لَا بُدَهُ مُنْ مُحَدِّدً عَلَيْكُ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَا إِلَّا لِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمِ

فَإِنْ قَالُوا: لَا نَعْرِفُ هَٰذَا، فَقُلْ لَهُمْ ` ا قُولُوا مَا أَحْبَبْتُمْ، أَبَى اللّٰهُ ` ا بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَتْرُكَ الْعِبَادَ وَ لَا حُجَّةً عَلَيْهِمْ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَابُ عَالَى: هَاهُنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ بَابُ غَامِضٌ ١٠، أُ رَأَيْتَ إِنْ قَالُوا: حُجَّةُ اللهِ القُرْآنُ ؟ قَالَ: إِذَنْ أَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِنَاطِقٍ يَأْمُرُ وَ يَنْهَىٰ ١٠، وَ لَكِنْ لِلْقُرْآنَ أَهْلَ يَأْمُرُونَ وَ يَنْهَوْنَ.

۱ . في دف: دوماه.

۲ . فی دف: : دانله؛ .

٣. في (ج): (عزّ وجلّ). وفي (بس): (عزّ وجلّ ذكره).

٤٠ ومُؤَيِّلُه ، أي مُمَوَّى، من الأيد بمعنى القوة ، يقال : أذ الرجل ينيدُ أيْداً : اشتذ وقوي ، وتقول منه : أيُدتُه تأييداً ،
 أي قويته . راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ (أيد) .

٥. في ﴿جِهُ: ولم يخطئ، وهو الأصل، فقلبت الهمزة ياءً ثمَّ سقطت الياء بالجازم.

٦ . في دف: دالله، .

٧. في وألف، بف، : دعرٌ وجلَّ ، وفي وب، ف، بح، بر، بس، : دعرٌ وجلَّ ذكره،

٨. ومَخْذُول ٥، من خَذَلَهُ يَخْذُلُهُ خِذْلاناً، أي ترك عَوْنَهُ ونُصْرَتَهُ. الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨٣ (خذل).

٩ . في الوافي : +دوه. ٩ . في ديس ، بف، والوافي : – دلهم، .

١٢. في مرأة العقول: فقال: ثمّ وقف، أي ترك أبي الكلام؛ فقال، أي إلياس. وقبل: ضمير وقف أيضاً لإلياس، أي قام تعظيماً. والأوّل أظهره.

١٣. الغايض من الكلام خلاف الواضع، قال المجلسي في مرآة العقول: وباب غامض، أي شبهة مشكلة استشكلها المخالفون لقول عمر عند إرادة النبيّ الوصيّة: حسبنا كتاب الله. وقيل: الغامض بمعنى السائر المشهور، من قولهم: غمض في الأرض، إذا ذهب وساره. وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٧٨ (غمض).

١٤ . في دبره: دبأمر ونهيه.

وَ أَقُولَ: قَدْ عَرَضَتْ لِبَعْضِ أَهْلِ الْأَرْضِ مُصِيبَةً اللهَ عِي فِي السَّنَّةِ وَ الْحَكْمِ الَّذِي لَي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف، وَ لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ، أَبَى اللهُ لِعِلْمِهِ بِتِلْكَ الْفِتْنَةِ لَنْ تَظْهَرَ فِي الأَرْضِ، وَ لَيْسَ فِي حُكْمِهِ ۖ رَادُّ لَهَا وَ مُفَرِّجٌ عَنْ أَهْلِهَا.

فَقَالَ: هَاهُنَا تَفْلُجُونَ ۗ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ اللهِ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ قَدْ عَلِمَ بِمَا يُصِيبُ الْخَلْقَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ، أَوْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنَ الدِّينِ أَوْ غَيْرِهِ، فَوَضَعَ الْقُرْآنَ ذليلاً.

قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ تَدْرِي ° يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، دَلِيلُهُ ٦ مَا هُوَ٧٠؟

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : نَعَمْ، فِيهِ جُمَلُ الْحُدُودِ، وَ تَفْسِيرُهَا عِنْدَ الْحَكَمِ^، فَقَالَ ' : أَتَى اللّٰهُ أَنْ يُصِيبَ عَبْداً بِمُصِيبَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ فِي ' انَفْسِهِ أَوْ ا مَالِهِ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ مَنْ '' حُكْمُهُ قَاضِ بِالصَّوَابِ فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ.

١ . في الوافي: «المصيبة» أي قضيّة مشكلة ومسألة معضلة.

٢. في شرح المازندراني: «الحكم، إمّا بالتحريك، أو بضمّ الحاء وسكون الكاف. والضمير راجع إلى الله،

٣. في دبر »: دتُفْلِجُون». وفي البحار، ج ٢٥: ديفلجون».

٥ . في حاشية دض): دأتدري).

٤. في (ف): + (عليه).

٦. هكذا في وف، وجملة ودليله ما هو، في محل نصب سد مسد منسد مفعول وتدري، وفي وبر، ودليلك، وفي المطبوع وأكثر النسخ: ودليل،
 ٢. في وض، والبحار، ج ٢٥: وفقال،

٨. هكذا في وض، بف، أي بالتحريك وليس في غيرهما ما ينافيه، وهو الذي يقتضيه المقام، واختاره الفيض في الوافي وقال: «الحكم، بفتح الكاف يعني الحجّة». وهو الظاهر من كلام المازندراني في شرحه، حيث قال:
 ووتفسيرها عند الحاكم العالم بمعانيه». وفي وبح»: «الحكيم».

٩. في دب، ف، بح، بف، وحاشية دج، ض، بر، والوافي والبحار، ج ٢٥: وفقد،

۱۰ . في دبس: – دفي، .

١١. هكذا في وب،ج،ض، و، بح، بر، بس، بف، والبحار، ج ٢٥. وفي وألف، والمطبوع: + وفي، ١٠

١٢. هكذا في وب، ف، بر، بس، أي بفتح الميم، وليس في غيرها ما ينافيه. وفي الوافي، ج ٢، ص ٤١: لفظة «من» في «من حكمه» إمّا اسم موصول، فتكون اسم ليس؛ أو حرف جز، فتكون صلة للخروج الذي يتضمنه معنى القضاء في قاض، أي قاض خارج من حكمه بالصواب. وراجع: مرآة العقول، ج ٣، ص ٧١.

قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا فِي هٰذَا الْبَابِ، فَقَدْ فَلَجْتَهُمْ لَ بِحُجَّةٍ إِلَّا أَنْ يَفْتَرِيَ خَصْمُكُمْ عَلَى اللهِ، فَيَقُولَ: لَيْسَ لِلهِ ـجَلَّ ذِكْرَهُ ـ حُجَّةً.

وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنْ تَفْسِيرِ ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾: مِمَّا خُصَّ بِهِ عَلِيَّ ﷺ ﴿ وَ لا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ وَ وَاحِدَةٌ مُؤَخِّرَةٌ ۗ ؛ لا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ مِنَ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ مِمَّا خُصَّ بِهِ عَلِيِّ ﷺ ﴿ وَلا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ مِنَ الْفِتْنَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَكُمْ بَعْدَ رَسُول اللهِ ﷺ .

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَصْحَابُ الْحُكْمِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ ٢٤٧/١ وَ ذَهَبَ، فَلَمْ أَرَهُ، ٢

٢٤٦ / ٢ . وَ^عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ بَيْنَا أَبِي جَالِسٌ وَعِنْدَهُ نَفَرُ إِذَا ۗ

١. في الوافي والبحار، ج ٢٥: «فلجتم».

٢. في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : وعليّ به،. وقوله: ممّا خصّ به عـليّ ﷺ، مـن كـلام أبـي جـعفر ﷺ،
 بتقدير قال، كأنّه سقط من النــّاخ. أو من كلام إلياس. راجع: الوافي، ج ٢، ص ٤١؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٧٧.

٣. الحديد (٥٧): ٢٣. وفي دف، : + دمن الفتنة».

٤. في البحار، ج ٢٥: وولكن أخبرني عن تفسير فإلكَيْلاً تألَسَوْا عَلَىٰ هَا فَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوا هِمَا ءَاتَــنكُمْ} قـال: فــي أبي فلان وأصحابه ، بدل وولكن أخبرني-إلى-وأصحابه.

٥. في دبج، بس، بو، جل: + دو،.

٦. في الوافي: (علي عليه السلام به عبدل (به على عليه السلام).

٨. هكذا في النسخ . وفي المطبوع: - ووه . ثم إنّ السند معلق على ما قبله ، وبروي الكليني عن أبي عبد الشال السندين المذكورين في - ١ . يدلّ على ذلك ما يأتي في سندي الحديثين : الثالث والرابع من عبارة : ووبهذا الإسناده.

٩. في دض، بر،: داذه.

اسْتَضْحَكَ حَتَّى اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ ' دُمُوعاً "، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا أَضْحَكَنِي ؟ قَالَ: فَقَالُوا: لَا، قَالَ: زَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مِنَ ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا﴾ "، فَقُلْتُ لَهُ أَ: هَلْ رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، تُخْبِرُكَ بِوَلَايَتِهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ مَعَ الأَمْنِ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْحُزْنِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ \_تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ يَقُولُ: ﴿إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ ﴾ " وَ قَدْ ذَخَلَ فِي هٰذَا جَمِيعُ الْأُمَّةِ، فَاسْتَضْحَكْتُ.

ثُمَّ قُلْتُ: صَدَفْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنْشُدُكَ اللّهُ ' هَلْ فِي حُكْمِ اللّهِ ـجَلَّ ذِكْرُهُ ـ اخْتِلَافٌ ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، فَقَلْتُ: مَا تَرىٰ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ سَقَطَتْ، ثُمَّ ذَهَبَ وَ أَتَىٰ رَجُلَّ آخَرُ، فَأَطَارَ كَفَّهُ، فَأَيِّيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ، كَيْفَ أَنْتَ صَابِعٌ '؟

قَالَ ^: أَقُولُ لِهٰذَا الْقَاطِعِ: أَعْطِهِ دِيَةَ كَفِّهِ ^، وَ أَقُولُ لِهٰذَا الْمَقْطُوعِ ` ': صَالِحْهُ عَلَىٰ ` ' مَا شِئْتَ ، وَ ابْعَثْ ` ' بِهِ إِلَىٰ ذَوَيْ عَدْل .

قُلْتُ: جَاءَ الإِخْتِلَافُ فِي حُكُم اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ، وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، أَبَى اللَّهُ

١. واغْرُورُقَتْ عيناه، أي غَرقتا بالدموع. وهو افْعَوْعَلَتْ من الغَرَق. النهاية، ج ٣، ص ٣٦١ (غرق).

ل قال المجلسي في مرأة العقول، ج ٣، ص ٤٧: «و دُمُوعاً، تميز، وقيل: هو مصدر دَمَعَتْ عينه، كمنع إذا ظهر منه الدمع، وهو مفعول له، أو جمع دُمْع بالفتح وهو ماء العين، فهو بتقدير مِنْ، مثل: الحوضُ ملأن ماءً، أو هو مفعول فيه».
 ٣. فضلت (٤١): ٣٠؛ الأحقاف (٤٦): ١٣.

٤. في البحار، ج ٤٢: - وله، ٥. الحجرات (٤٩): ١٠.

بيقال: نَشَدْتُك الله، وأَنشُكُك الله وبالله، ناشدتُك الله وبالله، أي سألتك وأقسمتُ عليك، أي سألتك به مُغْسِماً
 عليك. ويقال: نَشَدْتُ فلاناً أَنشُدُه نَشداً، إذا قلت له: نَشَدْتك الله، أي سألتك بالله كأنّك ذَكر تَهُ إيّاه فنشد، أي تذكّر. راجع: اللصحاح، ج٢، ص 80٣؛ النهاية، ج٥، ص ٥٣ (نشد).

٧. في دف، بر، بف، والبحار، ج ٢٥، ٤٢: + دبه،

٨. في حاشية دف»: دفقال».
 ٩. في دألف»: «الكفّ».

١٢. في وض، بره: ووأبْعَثُه. والمقام يقتضي أن يكون العاطف وأوه. والمعنى هو التخبير بين الصلح وأخذ الأرش.

ـعَزَّ ذِكْرُهُ ـ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ ' لَيْسَ ' تَفْسِيرُهُ فِي الأَرْضِ؛ اقْطَعْ اقَاطِعَ الْكُفُ أَضلاً، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ، هَكَذَا ' حُكْمُ اللهِ لَيْلَةً يَنْزِلُ ° فِيهَا أَمْرُهُ، إِنْ جَحَدْتَهَا بَعْدَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَدْخَلَكَ اللهُ النَّالَ ، كَمَا أَعْمَىٰ بَصَرَكَ يَوْمَ جَحَدْتَهَا بَعْدَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَدْخَلَكَ اللهُ النَّالَ ، كَمَا أَعْمَىٰ بَصَرَكَ يَوْمَ جَحَدْتَهَا عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ ': فَلِذٰلِكَ عَمِي بَصَرِي ^، قَالَ: وَ مَا عِلْمَكَ بِذٰلِكَ ؟ فَوَ اللهِ أَ، إِنْ عَمِي بَصَرُهُ ' إِلَّا مِنْ صَفْقَةِ ' اجْنَاحِ الْمَلَكِ، قَالَ ' ا: فَاسْتَضْحَكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُهُ فَوَ اللهِ أَ، إِنْ عَمِي بَصَرُهُ ' إِلَّا مِنْ صَفْقَةِ ' اجْنَاحِ الْمَلَكِ، قَالَ ' ا: فَاسْتَضْحَكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُهُ يَوْمَ ذٰلِكَ لِسَخَافَةِ عَقْلِهِ.

ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَقَلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَكَلَّمْتَ بِصِدْقٍ مِثْلِ أَمْسِ، قَالَ لَكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَ إِنَّهُ ١٣ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ١٠ أَمْرُ ١٠ السَّنَةِ، وَ إِنَّ لِذَٰلِكَ الْأَمْرِ وُلَاةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَقُلْتَ: مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ: أَنَّا وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ

١. في دبح): دالحدُه.

٢. هكذا في الله ، ب، ض ، و ، بر ، والوافي . والجملة صفة اشيئاً ، وفي اج ، بح ، والبحار ، ج ٢٥ و ٤٢:
 افليس ، وفي ابس ، بف والمطبوع : الإليس ».

٣. في وب، : وفاقطع، وفي الكافي، ح ١٤٢٩١ والتهذيب : +ويد،

٤. في دب، ج، بح، بس، وحاشية دف، بر، والكافي، ح ١٤٢٩١ والتهذيب: «هذا».

٥. هكذا في «ألف، ب، ض، و، بع، بس» والوافي. وفي لاج»: لاينزل». وفي لابر، والمطبوع وشرح المازندراني: وتنزل». وفي دبف، «نزل».
 ٢. في دبر»: + دعلي».

٧. في دبره: دفقال.

٨. قال المجلسي في مرأة العقول: «قوله: فلذلك عمي بصري» ، الظاهر أنَّ هذا تصديق واعتراف منه بذلك كما يدل ما سيأتى، لا استفهام إنكار كما يتراءى من ظاهره».

٩. قال الفيض في الوافي: «فوالله، من كلام الصادق الله معترض»، وقال المجلسي في مرآة العقول: «قوله:
 فو الله، من كلام الباقر الله، وإنْ نافية، وقائل فاستضحكتُ أيضاً الباقر الله على .

١٠ . هكذا في وألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار، ج ٢٥. وفي المطبوع: وبصري.

١١ . «الصَفْقَةُ»: مرّة من التصفيق باليد، وهو التصويت بها. والصَفْق: الضرب الذي يُسْمَعُ له صوت، يقال: صَفَق له بالبيع والبيعة صَفْقاً، أي ضرب يده على يده. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٠٧ (صفق).

١٢. في «ب، بح، بس»: - دقال». ١٣ . في دف: دوإنّها».

١٥ . في البحار ، ج ٤٦: + دتلك.

١٤ . في دبر»: «الليل».

صُلْبِي أَثِمَّةً مُحَدَّثُونَ ﴿، فَقُلْتَ: لَا أَرَاهَا كَانَتْ إِلَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبَدَىٰ لَكَ ۗ الْـمَلَكَ
٢٤٨/١ الَّذِي يُحَدِّثُهُ ۗ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَبْدَ اللهِ، رَأْتُ ۖ عَيْنَايَ الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ عَلِيٍّ ـ وَ لَمْ تَرَهُ
عَيْنَاهُ، وَ لَكِنْ وَعِيْ قَلْبُهُ ٩، وَ وَقِرَ ۗ فِي سَمْعِهِ ـ ثُمَّ صَفَقَكَ ٢ بِجَنَاحِهِ ٩ فَعَمِيتَ.

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ فَحَكْمُهُ إِلَى اللَّهِ \*، فَقُلْتُ لَهُ: فَهَلْ \* حَكَمَ اللَّهُ فِي حُكْمٍ مِنْ حُكْمِهِ بِأَمْرَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: هَاهُنَا هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ، \* \* \*

١. في شرح العازندراني، ج٦، ص٥: وقوله: أثمّة محدّثون، خبر لقوله: أنا وأحد عشر من صلبي، أو حال عنه
 وهو خبر مبتدأ محذوف وهو وهمه، أو خبر مبتدأ محذوف، أي نحن أثمّة».

٢ . وفتيدًى لك، أي ظهر لك. تبدّى في اللغة بمعنى أقام بالبادية، نعم جاء في بعض كتب اللغة الحديثة بمعنى ظهر . راجع: المعجم الوسيط، ص 2٤ (بدا) ؛ شرح المازندراني، ج ٦، ص ٦.

٣. في دبس، بف: وتحدّثه، ٤٠. في البحار، ج ٢٥: ورأيت،

٥ . ووَعَى قَلْبُهُ، أي حفظ ما أُلقي إليه . يقال : وَعَيْتُ الحديثُ أعِيه وَعْياً فأنا واع ، إذا حَفِظتُه وفَهِنتَه ، وفلان أوعى من فلان ، أي أحفظ وأفهم . راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ (وعا).

٦. في وض، و، بح، بره: «وقره. وووقره كوَعَد بمعنى ثبت وسكن، على ما في الشروح. وفي اللغة: وَقَـرَ في القلب، أي سكن فيه وثبت، من الوقار بمعنى الحِلْم والرَزانة . راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢١٣ (وقر).

٧. هكذا في وألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، و في المطبوع: (صفّقك، و في حاشية وجا: (خفقك، و قال الجوهري: الصفّق: الضرب الذي يُسْمَعُ له صوت، وكذلك التصفيق، يقال: صَفّقَتُهُ الربحُ وصَفّقَتُه.
 الصحاح، ج ٤، ص ١٥٠٧ (صفق).
 ٨. في حاشية (ج) والبحار، ج ٢٥، ٢٥: (بجناحيه).

 <sup>9.</sup> في الواقي: وكأنّه نفى ابن عبّاس إبهذا الكلام أن يكون في الأمّة من علم حكم المختلف فيه ؛ فاحتبّ 4 بأنّه إذا
 كان الحكم مردوداً إلى الله ، وليس عند الله في الواقع إلا حكم واحد، فكيف يحكمون تارة بأمر وتارة بآخر،
 وهل هذا إلا مخالفة لله سبحانه في أحد الحكمين ، التي هي سبب الهلاك والإهلاك ».

١٠. في دف: + دعليك،.

١١. الكافي، كتاب الحجّة، باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم هي ، ح ١٣٩٨. وفي الغيبة للنعماني، ص ٦٠٠، ح ٣، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن عدّة من رجاله، عن أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالله البرقي، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن أبائه، عن أمير المؤمنين هي المؤمنين هي المؤمنين المثانية إلى قوله: وأثمّة محدّثون، الكلفي، كتاب الدبات، باب نادر،

٦٤٧ / ٣. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ':

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ اللّٰهُ -عَزَّ وَ جَلَّ - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ﴿ فِيها يُغْزَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۗ . وَ الْمُحْكَمُ لَيْسَ بِشَيْقَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءً وَحِدَ، فَمَنْ حَكَم اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ وَ مَنْ حَكَم اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ وَ مَنْ حَكَم اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ وَ مَنْ حَكَم اللهِ عَزِّ وَ جَلَّ ؛ وَ مَنْ حَكَم بِأَمْرٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، فَرَأَىٰ أَنَّهُ مَصِيتٍ ، فَقَدْ حَكَم أَ بِحُكْم الطَّاعُوتِ ﴿ إِنَّهُ لَيَنْزِلُ فِي لَيْلَةٍ بِأَمْرٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، فَرَأَىٰ أَنَّهُ مَصِيتٍ ، فَقَدْ حَكَم أَ بِحُكْمِ الطَّاعُوتِ ﴿ إِنَّهُ لَيَنْزِلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَىٰ وَلِي الْأَمْرِ تَفْسِيرُ الْأُمُورِ سَنَةً سَنَةً ، يُؤمّرُ فِيهَا فِي أَمْرِ نَفْسِهِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَ فِي الْقَدْرِ إِلَىٰ وَلِي النَّاسِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَ إِنَّهُ لَيَحْدُثُ لِوَلِي الأَمْرِ سُوىٰ ذٰلِكَ كُلَّ يَوْمٍ عِلْمُ اللهِ -عَزَّ وَ جَلَّ الْخَاصُّ وَ الْمَكْنُونُ الْعَجِيبُ الْمَخْزُونُ مِثْلُ مَا يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الأَمْرِ، ثُمَّ قَرَأً . ﴿ ﴿ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ الْمُعْرَونُ مِثْلُ مَا يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللّيْلَةِ مِنَ الْأَمْرِ، ثُمَّ اللهِ عَلَى الْمُعْرَونُ مُثِلُ مَا يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللّهَالِةِ مِنَ الْأَمْرِ فَا الْمُحْرُونُ مِثْلُ مَا يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللّهَالَةِ مِنَ الْأَمْرِ، ثُمَّ وَلَا لَا أَنْ الْمَعْرَادُ اللّهِ الْمُعْرَونُ الْمَعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمَعْرَادُ اللّهِ الْمُعْرَادُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ الْمُعْرَادُ كُلُولُ الْمُنْ الْمُعْلِيثُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حه ح ١٤٢٩، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش. الشهذيب، ج ١٠٠ ص ٢٧٦، ح ٢٠٨١، بسنده عن سهل بن زياد، وفيهما من قوله: ويابن عبّاس أنشدك إلى قوله: وهكذا حكم الله عن وفي الخصال، ص ٤٧٩، باب الاثني عشر، ح ٤٧؛ وكمال الدين، ص ٣٠٤ ح ١٩؛ وكفاية الأثر، ص ٣٧٠ بسنده عن سهل بن زياد، وفي الأربعة بسنده عن سهل بن زياد، وفي الأربعة الأخيرة من قوله: وإنّ ليلة القدر في كلّ سنة الى قوله: وأثمة محدثون و واجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأثمّة المجاه محدثون مفهمون، ح ١١٧، الوافي، ج ٢، ص ٣٤، ح ٤٨٤؛ الوسائل، ج ٢٩، ص ٢٧١، ح ٢٩٩٥٣ البحار، ج ٢٥، ص ٢٧٠، ح ٢٩٩٥٣.

١ . إشارة إلى السند المتقدّم في ح ١، والناقل عن أبي جعفر الظاهرِ في أبي جعفر الباقر \$، هـو أبـو جعفر الثاني \$.
 ١ . الدخان (٤٤) . ٤.

قال ابن الأثير: «المتكيم»، هو المتحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، فعيل بمعنى مُفْقل، أحْرِمَ فهو
 مُحْكَمَ». وقال المجلي : «الحكيم فعيل بمعنى المفعول، أي المعلوم اليقيني، من حَكَمَة كنصره: إذا أتقنه
 ومنعه عن الفساد، كأحكمه، راجع: مرآة العقول، ج ٣، ص ٧٩؛ النهاية، ج ١، ص ٤٩٩ (حكم).

٤ . في (بس): + (فيه).

والطاغوت: الكاهن، والشيطان، وكل رأس ضلال، وكل معبود من دون الله تعالى، أو صَدَّ عن عبادة الله، أو
 أطبع بغير أمر الله، وكل متعدًّ؛ من الطّغيان بمعنى تجاوز الحدّ في العصيان. وأصله طَغَوُوت، ولكن قُلِبَ لام
 الفعل نحو صاعقة وصاقعة، ثمّ قُلِبَ الواو ألفاً لتحرّكه وانفتاح ما قبله. راجع: المفردات للراغب، ص ٥٣٠؛
 القلوس المحيط، ج ٢، ص ١٧٧٣ (طفا).

الله عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ ٢. ١

٦٤٨ / ٤ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: • كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ صَدَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، أُنْزَلَ اللّٰهُ ۖ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ أَدْرِى ٣ .

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَـهْرٍ ﴾ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنَّ وَ هَلْ تَدْرِي لِمَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لِأَنَّهَا ﴿تَنَزُلُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْءٍ، فَقَدْ رَضِيَهُ. ٱلْمَلَتَبِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا لاَيْقَىءٍ، فَقَدْ رَضِيَهُ.

﴿ سَلَامُ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ مَقُولُ: تُسَلِّمُ أَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، مَـلَائِكَتِي وَ رُوحِي بِسَلَامِي مِنْ أَوَّلِ مَا يَهْبِطُونَ إِلَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ كِتَابِهِ: ﴿ وَالتَّقُوافِئْنَةُ لَا تُصِيئِنَ \* الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ` ا فِي ﴿إِنَّا لَا يُسْلُ اللَّهُ اللَّ

۱ . لقمان (۳۱): ۲۷.

٢٠ . الواضي، ج ٢، ص ٤٥، ح ٤٨٥؛ الوسسائل، ج ٢٧، ص ١٧٧، ح ٣٣٥٣٤، وفسيه قسطعة منه؛ البحار، ج ٢٤،
 ص ١٨٦، ح ٢٢، من قوله: «إنّه لينزل في ليلة القدر إلى ولئ الأمره؛ وج ٢٥، ص ٧٩، ح ٦٦.

٣. إشارة إلى السند المذكور في ح ١.

٤. في (ب، ج، بر، بس، بف) وشرح المازندراني: - «الله».

٥ . في دبف»: – ﴿ وَمَا أَدُرْاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ . ﴿ . في دف: دما أدريه.

٧. هكذا في وبح، جه، بر، و حاشية وبح، والقرآن. وفي سائر النسخ والمطبوع: وتنزّل فيها الملائكة والروح.

٨. القدر (٩٧): ١ ـ ٥. في دبح، والبحار: ديسلّم،

١٠. في مرآة العقول: فأقول: فيها قراءتان: إحدهما: ﴿لا تُصيبينُ ﴾ وهي المشهورة، والأخرى «لَتصيبنَ ، باللام
 المفتوحة ... فما ذكره عليه إلى قوله عليه السلام: فهذه فتنة أصابتهم خاصة إشديد الانطباق على القراءة الثانية ».
 ١١. الأنفال (٨): ٧٥.

١٢ . في شرح المازندراني : وقوله : في إنّا أنزلناه ، ظرف للظلم المستفاد من ظلمواه .

اً فَإِنْ هَاتَ أَوْ قُتِلَ اثْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ '.

يَقُولُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى: إِنَّ مُحَمَّداً حِينَ يَمُوتُ يَقُولُ أَهْلُ الْخِلَافِ لِأَمْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: مَضَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: فَهٰذِهِ فِتْنَةً ۖ أَصَابَتْهُمْ خَاصَّةً، وَ بِهَا ارْتَدُّوا ۗ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ إِنْ قَالُوا: لَمْ تَذْهَبُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلّٰهِ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ فِيهَا أَمْرٌ، وَ إِذَا أَقُرُوا بِالأَمْرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ صَاحِب بُدَّهِ. \*

7٤٩ / ٥ . وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: (كَانَ عَلِيٌّ ﴿ كَثِيراً مَا يَقُولُ ﴿ اجْتَمَعَ ^ التَّيْمِيُ ۚ وَ الْعَدَوِيُ ۚ ﴿ عَنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ يَقْرَأُ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴿ بِتَخَشَّعٍ وَ بَكَاءٍ ﴿ ۚ ، فَيَقُولَانِ: مَا أَشَدَ رِقَاعَهُ السَّورَةِ ا فَيَقُولُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لِمَا رَأْتْ عَيْنِي ، وَ وَعَى قَلْبِي ٢٠ .

١. آل عمران (٣): ١٤٤.

٢ . في وجه: - وفتنة، و والفِتْنَةُ الضلال والإثم، يقال: فَنَتْتُهُ الدنيا، أي أَضلته عن طريق الحق، والفاتن: المضل عن الحق. راجع: لسان العرب، ج١٦، ص ٣١٨ (فتن).

٣. قال الجوهري: الارتداد: الرجوع، ومنه المُرتَدّ. الصحاح، ج ٢، ص ٤٧٣ (ردد).

٤. في دف، والبحار: دلم يذهب،

٥. الوافي، ج ٢، ص ٤٧، ح ٤٨٦؛ البحار، ج ٢٥، ص ٨٠، ح ٦٧.

٦. في (ف): (بهذا الإسناد عن أبي عبد الله). والسند معلن، ويروي الكليني بكلا سنديه المتقدّمين في ح ١، عن أبى عبد الله على .

٧. في (ج): (يقول كثيراً). وفي وبر): (يقول كثيراً ما). وفي وبس ، بف): (كثيراً يقول).

٨. هكذا في وألف، ج، بح، بر، والوافي. وهو مقتضى السياق. وفي سائر النسخ والمطبوع: «ما اجتمع». وفي شرح المازندراني: «وما زائدة للمبالغة».

٩٠ • التَّشِيعيُّ ٤: نسبة إلى تَيم في قريش، رهط أبي بكر، وهو تَيم بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِـ لهر بـ ن مالك بن النَضْر. الصحاح، ج ٥، ص ١٨٧٩ (تيم).

٠١. في وب، ف: «العدوي والتعيمي». و «العَدَوِيُّ»: نسبة إلى عَدِيّ من قريش، رهط عمر بن الخطّاب، وهـ و عَدِيُّ بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النّصر. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٤٢٧ (علا).

١١ . في اف: (ويتخشّع ويبكي).

١٢ . وَوَعَى قلبي، أي حفظ ما أوحي إليه، يقال: وَعَيْتُ الحديثُ أعِيه وَعْياً فأنا واع، إذا حفظته وفهمته، وفلان حه

وَ لِمَا يَرِيْ قُلْبُ هٰذَا مِنْ بَعْدِي.

فَيَقُولَانِ: وَ مَا الَّذِي رَأَيْتَ؟ وَ مَا الَّذِي يَرِيٰ؟

قَالَ: فَيَكْتُبُ لَهُمَا فِي التَّرَابِ: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ ': هَلْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿كُلُّ أَمْرٍ ﴾ فَيَقُولَانِ: لَا، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْلَمَان مَن الْمُنْزَلُ إِلَيْهِ بِذَٰلِكَ ؟ فَيَقُولُن: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَيَقُولُ: نَعْمْ.

فَيَقُولُ: هَلْ تَكُونَ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مِنْ بَعْدِي ؟ فَيَقُولَانِ: نَعَمْ، قَالَ ۗ: فَيَقُولُ: فَهَلْ \* يَنْزِلُ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ فِيهَا ؟ فَيَقُولَانِ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: إِلَىٰ مَنْ؟ فَيَقُولَانِ: لَا نَدْرِي، فَيَأْخُذُ بِرَأْسِي وَ يَقُولُ \*: إِنْ لَمْ تَدْرِيَا فَادْرِيَا، هُوَ هٰذَا مِنْ بَعْدِي.

قَالَ: فَإِنْ ۚ كَانَا لَيَعْرِفَانِ ۗ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ مَا يُدَاخِلُهُمَا ^ مِنَ الرَّغْب، . ٩

٦٥٠ / ٦. وَ' اعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ ١١: دِيَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ، خَاصِمُوا بِسُورَةِ

حه أوعى من فلان، أي أحفظ وأفهم. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٠٧ (وعا).

۲. في «ب، بح، بس»: (يكون».

۱ . في دف، بر» : دقال» . ۳ . في دب» : - دقال» .

٤ . في (بح): (هل).

٥. في الوافي والبصائر: «فيقول».

٦. وإنّ محقّفة من المنقلة، يلزمها اللام للفرق بينها وبين النافية، ويجوز إبطال عملها وإدخالها على كان وتحوه،
 وضمير الشأن محذوف بقرينة لام التأكيد في الخبر؛ يعني فإنّ الشأن أنهما كانا ليعرفان ألبتة تلك الليلة بمعد النبي 默 لشدة الرعب الذي تداخلهما فيه. والرعب إمّا الإخبار النبي 默 بنزول الملائكة، أو بمحض النزول بالخاصية، أو بإلقاء الله سبحانه الرعب في قلوبهم الإتمام الحجّة. واجع: شرح المازندواني، ج ٦، ص ١٧؛ الوافي، ج ٢، ص ٥٠؛ من ١٧.

٧. في البصائر: ديفرقان،

٨. في (ألف، ب، ج، و، بح، بس) وحاشية بدرالدين: (تداخلهما).

 <sup>9.</sup> بصائر الدرجات، ص ٢٢٤، ح ١٦، عن أحمد بن محمد وأحمد بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله الله الله و ١٦٠، ح ٢، ص ٤٩، ح ٤٨٠؛ البحاد، ج ٩٧، ص ٢١، ح ٤٧.

السند معلّق على ح ١، كما لا يخفى.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ تَفْلَجُوا ۗ ، فَوَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَحُجَّةُ اللَّهِ \_تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَ إِنَّهَا لَسَيِّدَةً دِينِكُمْ ، وَ إِنَّهَا لَغَايَةً عِلْمِنَا ۗ .

يَا مَعْشَرَ الشَّيعَةِ، خَاصِمُوا بِ﴿حم۞ رَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُثَّا مُتْنِدِينَ﴾ ۚ فَإِنَّهَا لِوَلَاةِ الْأَمْرِ خَاصَّةً بَعْدَ رَسُول اللّٰهِﷺ.

يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى \*: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمُّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ ﴾ ` .

قِيلَ ٧: يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، نَذِيرُهَا مُحَمَّد ۗﷺ ، قَالَ ١: رَصَدَقْتَ ، فَهَلَ كَانَ نَذِيرٌ ـ وَ هُوَ حَيَّ ـ مِنَ الْبَعْثَةِ ١ فِي أَقْطَارِ ١ الْأَرْضِ؟ ، فَقَالَ السَّائِلُ: لاَ، قَالَ ١ أَبُو جَعْفَر ۞ : أَرَأُ لِيَتَ ١ بَعِينَهُ، ٢٥٠/١

قَالَ ١٠ : وَإِنْ قُلْتُ: لَا، فَقَدْ ضَيَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِنْ

١. في دض، والبحار: + د ﴿ فِي لَيْلَةٍ ٱلْقَدْر ﴾ ٥.

٢. في وفع: وتفلحواه. ووتفلكجواه، أي نظفروا وتفوزوا، من الفلج بمعنى الفوز والظفر، يقال: فللج الرجل على خصمه إذا غلبه. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٣٥ (فلج).

قي الوافي: «لسيّدة دينكم» يعني لسيّدة حجج دينكم. «لغاية علمنا» أي نهاية ما يحصل لنا من العلم؛ لكشفها
 عن لبلة القدر التي تحصل لنا فيما غرائب العلم ومكنوناته. وفي بعض النسخ: «غاية ما علمنا».

٤. الدخان (٤٤): ١-٣. في البحار: - ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ ٤.

٥. في البحار : «إنَّ الله تبارك وتعالى يقول؛ بدل «يقول الله تبارك وتعالى».

٦. فاطر (٣٥): ٢٤. ني البحار: «فقيل».

٨. في البحار: ونذير هذه الأمّة محمّده.
 ٩. في وب، ج، بح، بر، والوافي: وفقال.

البعثة هي بكسر الباء وسكون العين مصدر، أي من جهة بعثته 繼 أصحابه إلى أقطار الأرض. أو بفتحهما،
 جمع «بعيث» بمعنى المبعوث. راجع: الوافي، ج ٢، ص ٥٢: مرأة العقول، ج ٣، ص ٨٨.

١١. والأقطار»: جمع القُطر، وهو الجانب والناحية . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٩٥ (قطر).

١٢ . في البحار : «فقال». ١٣ . في البحار : +«أن».

١٤ . في «بر» وحاشية «ف» والبحار : «ليس» بدون همزة الاستفهام.

١٥. في ديس: «كان». ١٦. في دجه: + ديومه.

١٧ . في «ب: دقال». ١٨ . في البحار: - «قال».

أُمِّتِهِ، قَالَ: وَ مَا يَكْفِيهِمُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «بَلَىٰ، إِنْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً اللهِ قَالَ: وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «بَلَىٰ الرَّجُلِ وَاحِدٍ، وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ، وَفَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ، وَفَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ، وَهُوَ عَلَىٰ بْنُ أَبِى طَالِبِ ﷺ،

قَالَ السَّائِلُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، كَأَنَّ هُذَا أَمْرً ۚ خَاصٌ لَا يَحْتَمِلُهُ ۗ الْعَامَّةُ ؟ قَالَ ۗ: «أَبَى اللهُ أَنْ يُعْبَدَ إِلَّا سِرًا حَتَىٰ يَأْتِيَ إِبَّانُ أَجَلِهِ ۚ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ دِينَهُ، كَمَا أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ مَعْ خَدِيجَةً مُسْتَبِراً ۚ ۚ حَتَىٰ أُمِرَ بِالإِعْلَانِ.

قَالَ الشَّائِلُ: يَنْبَغِي '' لِصَاحِبِ هٰذَا الدِّينِ أَنْ يَكْتُمَ ؟ قَالَ: أَ وَمَا كَتَمَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّىٰ ظَهَرَ '' أَمْرُهُ ؟، قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: وَكُذْلِكَ أَمْرُهُ ؟، قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: وَكُذْلِكَ أَمْرُهُ حَتَّىٰ عَبْلَخُ الْكِتَابُ أَجْلَهُ.. ''

701 / V. وَ أَ عَنْ أَبِي جَعْفَر إِلَا ، قَالَ: الْقَدْ خَلَقَ اللّٰهُ ـ جَلَّ ذِكْرَهُ ـ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الدُّنْيَا ؛ وَ لَقَدْ خَلَقَ فِيهَا أَوَّلَ نَبِيٍّ يَكُونُ ، وَ أَوَّلَ وَصِيٍّ يَكُونُ ؛ وَ لَقَدْ قَضى أَنْ يَكُونَ مَا خَلَقَ الدُّنْيَا ؛ وَ لَقَدْ قَضى أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَيْلَةً يَهْبِطُ فِيهَا بِتَفْسِيرِ الْأُمُورِ إلىٰ مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ الْمَقْبِلَةِ 10 ؛ مَنْ 17

١. في البحار: «فقال السائل: أولم يكفهم» بدل «قال: وما يكفيهم».

<sup>.</sup> ٢ . في لاج»: «معبّراً». ٣ . في «ب»: + «و».

٤. في البحار: «ولكن».

٥. هكذا في دج، ض، و، بح، بر، والوافي. ويقتضيه رفع «أمر». وفي المطبوع: وكان.

٦. في البحار: «الأمر». ٧. في وجه: ولا يحمله».

٨. في البحار: + «نعم».

٩. «إبّان أجله» أي وقت أجله. والنون أصليّة فيكون فِعَالاً. وقيل: هي زائدة، وهو فِعلان من أبّ الشيء، إذا تهيئًا للذهاب. والأجل: هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل». النهاية، ج ١، ص ١٧ (أبـن)؛ وص ٢٦ (أجل).

١١. في البحار: ﴿ أَ يَنْبَغَى ﴾ . 1 . في البحار: ﴿ أَظَهُر ﴾ .

١٣ . الوافي، ج ٢، ص ٥٥، ح ٤٨٨؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٧، ح ٣٣٥٣٤؛ البحار، ج ٢٥، ص ٧١، ح ٦٢.

١٤. السند معلَّق على سند ح ١، كما لا يخفى. ١٥. في دف: (المستقبلة).

١٦ . في البحار : دفمن).

جَحَدَ ذَلِكَ، فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللهِ -عَزَّ وَ جَلَّ - عِلْمَهُ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَقُومُ الْأَنْبِيَاءُ وَ الرُسُلُ وَ الْمُحَدَّثُونَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ۚ عَلَيْهِمْ حُجَّةً بِمَا يَأْتِيهِمْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَعَ الْحُجَّةِ الَّتِي يَأْتِيهِمْ بِهَا ۚ جَبْرَيْدُلُ ﴾.

قُلْتُ \*: وَ الْمُحَدِّثُونَ أَيْضاً يَأْتِيهِمْ جَبْرَئِيلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عِلَا ؟

قَالَ: أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَ الرُّسُلُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ـ فَلَا شَكَ ' ، وَ لَا بَدَّ لِمَنْ سِوَاهُمْ ـ مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ خُلِقَتْ فِيهِ الْأَرْضِ الْمَا اللَّرْضِ حُجَّةً ^ ، يَنْرِلُ ' ذَٰلِكَ ' الْفِي الْلَّائِمَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ' ' . يَنْرِلُ الْأَلْفِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ' ' .

وَ ايْمُ اللّٰهِ ١٣، لَقَدْ نَزَلَ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةُ ١٣ بِالْأَمْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَىٰ آدَمَ؛ وَايْمُ اللّٰهِ، مَا مَاتَ آدَمُ إِلَّا وَ لَهُ وَصِيٍّ، وَ كُلُّ مَنْ بَعْدَ آدَمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ ١٤ أَتَاهُ الْأَمْرُ فِيهَا، وَ وَضَعَ ١٠

١. في وألف، بر ٢ : ولا تقوم». ٢ . في وبف ٢ : والرسول».

٣. في وألف، ب، ض، و، بح، بر، والبحار: وأن يكون، وفي وف، : وأن يكونوا علي حجّة،

٤. في البحار: دمع).

٥ . في البحار: «قال: قلت». وفي مرآة العقول: «الظاهر أنّ قوله: قلت، كلام الحسن بن العبّاس الراوي، وضمير قال لأبي جعفر線».

آ. في البحار: + وفي ذلك. وفي الوافي: ولم يتعرض # لجواب السائل، بل أعرض عنه إلى غيره تنبيهاً له على
 أنّ هذا السؤال غير مهم له، وإنّما المهم له التصديق بنزول الأمر على الأوصياء ليكون حجة لهم على أهل الأرض، وأمّا الناؤل بالأمر هل هو جبرئيل أو غيره، فليس بمهم له. أو أنّه لم ير المصلحة في إظهار ذلك له ؛
 لكونه أجنبياً ، كما يشعر به قوله # فيما بعد: ما أنتم بفاعلين ».

٧. هكذا في وألف، ب، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، والبحار. وفي وج، والمطبوع: وتكون،

٨. في مرآة العقول: او قوله: أن يكون، أي من أن يكون. و ١ حجة ١٩ إمّا مرفوع فالعائد مقدر ... وإمّا منصوب بكونه خبر اليكون، واسمه الضمير الراجع إلى الموصول».

٩. في وألف، ج، بر، بف: وتنزل. ٩٠ . في البحار: + والأمر».

١١. في البحار: + دوهو الحجّة،

١٢ . وأثيمُ اللهِ ، الأصل فيه : أيْمُنُ الله ، وهو اسم وضع للقسم . وللمزيد راجع ما ذكرنا في هامَش ح ٦٤٥.

١٢ . في البحار : الملائكة والروح». ١٤ . في وبحه : وفقد،

١٥. في الوافي: «وَوَضِّع، أي النبيّ الأمر؛ أو على البناء للمفعول؛ أو بالتنوين عوضاً عن المضاف إليه، عطف مه

لِوَصِيِّهِ مِنْ بَعْدِهِ.

وَ اِيْمُ اللّٰهِ، إِنْ 'كَانَ النَّبِيُّ لَيَوْمَرُ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْأَمْرِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ أَنْ أُوصِ إِلَى فُلَانٍ، وَ لَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لِوَلاةِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ أَنْ أُوصِ إِلَى فُلَانٍ، وَ لَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لِوَلاةِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ مَحَمَّدٍ ﷺ خَاصَةً : ﴿وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِخَاتِ لَيَسْتَخْلِفَكُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ [لى قَوْلِهِ: ﴿فَأُولِئِكُ مُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ " يَقُولُ: أَسْتَخْلِفَكُمْ لِي اللّٰهِ عَلَى يَبْعَثَ لِيلّٰهِ هِي عَبْدُونَتِي بَعْدَ نَبِيّكُمْ كُمَا اسْتَخْلَفَ وصَاةَ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ حَتّىٰ يَبْعَثَ لِيلّٰهِ هِي عَلِيدٍ ﴿ يَعْبُدُونَنِي بِإِيمَانٍ لَا نَبِيّ " بَعْدَ اللّٰتِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْفَاسِقُونَ فِي إِلَيْمَانٍ لَا نَبِيّ " بَعْدَ مُنْ قَالَ غَيْرُ ذٰلِكَ ﴿ فَأُولِئِكُ مُمُ الْفَاسِقُونَ } . مُحَمَّدٍ ﷺ! أَنْ مَنْ قَالَ غَيْرُ ذٰلِكَ ﴿ فَأُولِكُ كُمَا الْسَتَخْلُقَ أَلْهِ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْنَا ﴾ يَقُولُ: يَعْبُدُونَنِي بِإِيمَانٍ لَا نَبِيّ وَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ومَا مَالْفَاسِقُونَ إِلَى الْمُلْكُونَ فِي شَلْمَالُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاسِقُونَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاسِقُونَ ﴾ الناسِقُونَ ﴾ المُناسِقُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاسِقُونَ اللّٰهُ الْفَاسِقُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفُلْعِلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاسِولُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَاسِولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْفَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

فَقَدْ مَكَّنَ ' وُلَاةَ الأَمْرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْعِلْمِ، وَ نَحْنُ هُمْ؛ فَاسْأَلُونَا، فَإِنْ صَدَقْنَاكُمْ فَأَقِرُوا، وَ مَا أَنْتُمْ بِفَاعِلِينَ؛ أَمَّا عِلْمُنَا فَظَاهِرَ؛ وَ أَمَّا إِبَّانُ ^ أَجَلِنَا ـالَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ الدِّينَ ^ مِنَّا حَتَىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافٌ ـ فَإِنَّ لَهُ أَجَلاً مِنْ مَمَرُ اللَّيَالِي وَ الأَيَّامِ

جه على الأمر».

١ . وإن، مخفّقة عن المثقلة، وضمير الشأن فيه مقدر. وفي البحار: وإنّه كان ليؤمر النبيّ، بدل وإن كان النبيّ ليؤمره.
 ٢ . في دج، ضه: - ومن».

٣ . النور (٤٣): ٥٥.

٤. في مرآة العقول: (كما استخلف، بصيغة الغائب المعلوم على الالتفات؛ أو المجهول؛ أو بصيغة المتكلم، وفي تأويل الآيات: كما استخلف، وهو أظهره.
 ٥. في البحار: «أن لا نبيّ».

٦. في الوافي: وبإيمان لا نبئ بعد محمد، يعني أنّ نغي الشرك عبارة عن أن لا يعتقد النبوّة في الخليفة الظاهر الغالب أمره. وومن قال غير ذلك ، هذا تفسير لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِفُونَ ﴾ يعني ومن كفر بهذا الوعد بأن قال: إنّ مثل هذا الخليفة لا يكون إلّا نبيّاً، ولا نبيّ بعد محمد على فهذا الوعد غير صادق أو كفر بهذا الموعود، بأن قال إذا ظهر أمره: هذا نبيّ ، أو قال: هذا ليس بخليفة ؛ لاعتقاده الملازمة بين الأمرين، فقوله على المنافقة لا يعتقدون مرتبة متوسّطة بين مرتبة النبوة ومرتبة آحاد أهل الإيمان من الرعية في العلم اللذئي بالأحكام، ولهذا ينكرون إمامة أثمتنا على أزعماً منهم أنهم النبية والنبوة في العلم اللذئي بالأحكام، ولهذا ينكرون إمامة أثمتنا على أنفسهم.

٧. في (ب، بر، بف) وحاشية (ف، ج، بح): (وكل).

٨. راجع ما تقدّم ذيل الحديث السابق.
 ٩. في وف: والدين فيه.

إِذَا أَتِي ظَهَرَ ١، وَكَانَ الْأَمْرُ وَاحِداً.

وَ ايْمُ اللهِ ، لَقَدْ قَضِيَ الأَمْرُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتِلَافٌ ، وَ لِذَٰلِكَ جَعَلَهُمْ ّ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَشْهَدَ مُحَمَّدً ﷺ عَلَيْنَا ، وَ لِنَشْهَدَ ۗ عَلَىٰ شِيعَتِنَا ، وَ لِتَشْهَدَ شِيعَتُنَا عَلَى النَّاسِ ، أَبَى ۗ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِهِ اخْتِلَافٌ ، أَوْ بَيْنَ ۗ أَهْلِ عِلْمِهِ تَنَاقُضُ ،

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللهِ: وَفَضْلُ ﴿ إِيمَانِ الْمُؤْمِنِ بِجُمْلَةٍ ٧ ﴿ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ وَ بِتَفْسِيرِهَا ^ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِثْلَهُ فِي الْإِيمَانِ بِهَا كَفَضْلِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ، وَ إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَيَدْفَعُ بِالْمُؤْمِنِينَ بِهَا عَنِ الْجَاحِدِينَ لَهَا فِي الدُّنْيَا ـ لِكَمَالِ عَذَابِ الْآخِرَةِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتُوبُ مِنْهُمْ ـ مَا يَدْفَعُ بِالْمُجَاهِدِينَ عَنِ الْقَاعِدِينَ، وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّ ١ فِي هٰذَا الزَّمَانِ جَهَاداً إِلَّا الْحَجْرَةِ وَ الْمُمْرَةَ وَ الْجَوَارَ ١٠ . ١٠

١. في البحار: + والدين، ٢. في البحار: + والله،

٣. في البحار: + انحن، ٤. في دف: دوأبي،

٥ . في (ف): (وبين). ٦ . في البحار: (ففضل».

٧. هكذا في وب، ض، بر، وحاشية وجه. وفي سائر النسخ والمطبوع: «بحمله».

۸. في اب، ف: او تفسيرهاه.

٩. في دف وشرح المازندراني والبحار: - وأنّ . وفي مرآة العقول، ج ٣، ص ٩٥: وولما ذكر الجهاد هنا وفي الآية المشار إليها سابقاً، وكان مظنة أن يفهم السائل وجوب الجهاد في زمانه على مع عدم تحقق شرائطه مع المخالفين، أو مع من يخرج من الجاهلين، أزال على ذلك التوهم بقوله ولا أعلم ٥، أي هذه الأعمال قائمة مقام الجهاد لمن لم يتمكن عنه؛ أو قوله تعالى: ﴿جَنهِدُوا فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ والحج (٢٢): ١٨٨ شاملة لهذه الأمور أيضاً».

١٠ . والجواره: أن تعطي الرجل ذِمّة فيكون بها جارك فتُجيره، وبمعنى المجاورة يقال: جاوره مجاؤرة وجواراً،
 أي صار جاره. والمرادبه هنا: المحافظة على الذمّة والأمان، أو قضاء حتى المجاورة وحسن المعاشرة مع الجار والصبر على أذاه. وقال العلامة المجلسي: «وقبل: المراد بالجوار مجاورة العلماء وكسب التفقّه في الدين. ولا يخفى بُعده. راجع: القلموس المحيط، ج ١، ص ٥٢٥ (جور).

<sup>11.</sup> الوافي، ج ٢، ص ٥٢، ح ٤٨٩؛ البحار، ج ٢٥، ص ٧٣، ح ٦٣.

٦٥٢ / ٨. قَالَ ': وَ قَالَ رَجُلَّ لِأَبِي جَعْفَرِ اللهِ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، لَا تَغْضَبُ عَلَيً،
 قَالَ: وَلِمَا ذَا ؟، قَالَ: لِمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: وقُلْ، قَالَ: وَ لَا تَغْضَبُ ؟ قَالَ: ووَ لَا أَغْضَبُ».

قَالَ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ تَنَزُّلِ الْمَلَاثِكَةِ وَ الرُّوحِ فِيهَا إِلَى الأَوْصِيَاءِ: يَأْتُونَهُمْ بِأَمْرِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَلِمَهُ، أَوْ يَأْتُونَهُمْ بِأَمْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُهُ، وَ قَدْ عَلِمْتُ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَ لَيْسَ مِنْ عِلْمِهِ شَيْءً إِلَّا وَ عَلِيَّ ﷺ لَهُ وَاعَ ؟

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: ممَا لِي وَ لَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ وَ مَنْ أَدْخَلَكَ عَلَيَّ؟، قَالَ: أَدْخَلَنِي عَلَيْكُ ۚ الْقَضَاءُ لِطَلَبِ الدِّينِ .

قَالَ: وَفَافَهُمْ مَا أَقُولُ لَكَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى الْفَافِهُمْ مَا أَقُولُ لَكَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَمٌ مِنْ عِلْمِهِ ذَٰلِكَ جُمَلاً يَأْتِي ٢٥٢/١ حَلَّ ذِكْرَهُ عِلْمَ هُمَلاً عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِب اللَّهُ عَلَمَ جُمَلَ الْعِلْمِ، وَكَذَٰلِكَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب اللَّهُ فَدْ عَلِمَ جُمَلَ الْعِلْمِ، وَ كَذَٰلِكَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب اللَّهُ عَلَمَ جُمَلَ الْعِلْمِ، وَ يَأْتِي مُ لَيَالِي الْقَدْرِ ، وَكَذَٰلِكَ كَانَ مَعْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الل

قَالَ السَّائِلُ: أَ وَ مَا كَانَ فِي الْجُمَلِ تَفْسِيرٌ ؟؟

قَالَ: «بَلَىٰ، وَ لٰكِنَّهُ إِنَّمَا يَأْتِي بِالْأَمْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي لَيَالِي الْقَدْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ: افْعَلْ كَذَا وَ كَذَا ، لِأَمْرِ قَدْ كَانُوا عَلِمُوهُ، أُمِرُوا كَيْفَ يَعْمَلُونَ فِيهِ».

١. الظاهر رجوع الضمير المستتر في «قال» إلى أبي جعفر الثاني الله ، فيكون السند معلّقاً على السندين المذكورين في أول الباب.

٢. في مرآة العقول: «وقد علمت، بصيغة المتكلّم أو الخطاب».

٣. والواعي : الحافظ والفاهم. تقول: وعيتُ الحديث أعيه وَعياً فأنا واع، إذا حفظته وفهمته، وفلان أوعى من فلان، أي أحفظ وأفهم. راجم: النهاية، ج ٥، ص ٢٠٧ (وعا).

٤. في البحار ، ج ٢٥: – «عليك». ٥. في دبس ، بف»: – «علم».

۲. في وف: دقد سيكون». ۷. في وبع: دمجملاً».

٨. في دف: دوما يأتي، ٩ . في دض: دتفسيرها،

قُلْتُ فَسُّرْ لِي هٰذَا. قَالَ: «لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا حَافِظاً لِجُمْلَةِ الْعِلْمِ وَ تَفْسِيرِهِ». قُلْتُ: فَالَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ فِي لَيَالِي الْقَدْرِ عِلْمَ مَا هُوَ؟

قَالَ: وَالْأَمْرُ وَ الْيُسْرُ فِيمَا كَانَ قَدْ عَلِمَهِ.

قَالَ السَّائِلُ: فَمَا يَحْدُثُ لَهُمْ فِي لَيَالِي الْقَدْرِ عِلْمٌ سِوىٰ مَا عَلِمُوا؟

قَالَ: دهٰذَا مِمَّا ۚ أُمِرُوا بِكِتْمَانِهِ، وَ لَا يَعْلَمُ تَفْسِيرَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّه.

قَالَ السَّائِلُ: فَهَلْ يَعْلَمُ الْأَوْصِيَاءُ مَا لَا يَعْلَمُ ۖ الْأَنْبِيَاءُ؟

قَالَ: الَّا، وَ كَيْفَ يَعْلَمُ وَصِيٍّ غَيْرَ عِلْمٍ مَا أُوصِيَ إِلَيْهِ؟١٠.

قَالَ السَّائِلُ: فَهَلْ يَسَعُنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ أَحَداً مِنَ الْوُصَاةِ ۖ يَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ ۗ الْآخَرُ؟

قَالَ: وَلَا، لَمْ يَمُتْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ عِلْمُهُ فِي جَوْفِ وَصِيِّهِ، وَ إِنَّمَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِالْحُكْمِ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ الْعِبَادِ».

قَالَ السَّائِلُ: وَ مَا كَانُوا عَلِمُوا ذٰلِكَ الْحُكْمَ؟

قَالَ: «بَلَىٰ، قَدْ عَلِمُوهُ °، وَ ۚ لَٰكِتَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِمْضَاءَ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّىٰ يُوْمَرُوا فِي لَيْالِي الْقَدْرِ كَيْفَ يَصْنَعُونَ إِلَى السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ».

قَالَ السَّائِلُ: يَا أَبًا جَعْفَر، لَا أَسْتَطِيعُ إِنْكَارَ هٰذَا ٢٠

قَالَ أَبُو جَعْفَر ﷺ: امَنْ أَنْكَرَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ٩٠.

قَالَ السَّائِلُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ هَلْ كَانَ يَأْتِيهِ فِي لَيَالِي الْقَدْرِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ ؟

١. في (ب): (ما). ٢. في (ب) والبحار ، ج ٢٥: (ما يعلم).

٣. في البحار، ج ٢٥: دالأوصياءه. ٤. في دب: دلا يعلمه.

٥. في (ب: : (علموا). ٦. في الوافي: - (و).

٧. في مرآة العقول: ولا أستطيع إنكار هذا، استفهام، أي هل إنكار ذلك غير مجوّز لي٠.

٨. في حاشية وض: + دفي شيءه. ٩ . في وض: دقد عَلِمه،

قَالَ: ولَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْأَلُ ا عَنْ هَٰذَا، أَمَّا عِلْمُ مَا كَانَ وَ مَا سَيَكُونُ، فَلَيْسَ يَمُوتُ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيٍّ إِلَّا وَ الْوَصِيُّ الَّذِي بَعْدَهُ يَعْلَمُهُ، أَمَّا هٰذَا الْعِلْمُ الَّذِي تَسْأَلُ عَنْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ عَلَا ـ أَبِىٰ أَنْ يُطْلِعَ الْأَوْصِيَاءَ عَلَيْهِ ۖ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ .

قَالَ السَّائِلُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، كَيْفَ أَعْرِفُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي كُلِّ سَنَةٍ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أَتِىٰ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَاقْرَأْ سُورَةَ الدُّخَانِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِائَةً مَرَّةٍ، فَإِذَا أَتَتْ لَيْلَةً ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ، فَإِنَّكَ نَاظِرٌ إِلَىٰ تَصْدِيقِ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ، أُ

٩ / ٦٥٣ . وَ \* قَالَ \" قَالَ \ أَبُو جَعْفَرٍ \ : «لَمَا تَرَوْنَ ^ مَنْ بَعَثُهُ الله عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَلَ ٢٥٣/١ لِلشَّقَاءِ ^ عَلَىٰ أَهْلِ الضَّلَالَةِ مِنْ أَجْنَادِ الشَّيَاطِينِ وَ أَزْوَاجِهِمْ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَوْنَ ` ` خَلِيفَةَ

١. في البحار، ج ٢٥: وتسألني، ٢. في وب: + وعلمهم،

٣. في مراة العقول: «إلا أنفسهم، بضم الفاء، أي اطلاع كل منهم صاحبه. وربّما يقرأ بفتع الفاء، أفعل التفضيل من النفس، أي خواص شيعتهم. وقد مرّ أنّ الأول أيضاً يحتمل شموله لخواص الشيعة، فلا حاجة إلى هذا التكلف».

الوافي، ج ٢، ص ٥٤، ضمن ح ٤٨٩؛ البحار، ج ٢٥، ص ٨٠، ضمن ح ١٦؛ و ج ١٧، ص ١٣٥، ح ١٤، من قوله: وأرأيت قولك في ليلة القدرة إلى قوله: وقال الأمر واليسر فيماكان قد علمة.

٥ . في دب، والوافي: -دو،.

٦. في دف، والوافي: + دو، هذا، والضمير المستتر راجع إلى أبي جعفر الثاني الله. وهذا واضح لمن نظر إلى
 أحاديث الباب السابقة نظرة سريعة.
 ٧. في البحار، ج ٢٥: - وقال،

٨. في حاشية وألف، برة: ولما تزور». وفي حاشية وج، بح، والبحار، ج ٢٥ و ج ١٣، ص ٢٧٦: ولما يزوره. وقو له: ولما تزون، اللام المفتوحة لتأكيد الحكم، أو موطئة للقسم. وهما، موصولة مبتدأ، خبره وأكثر مما ترون خليفة الله، أي لخليفة الله أو مع خليفة الله من الملائكة، أو أكثر مما ترون من بعثه الله تعالى إلى خليفة الله من الملائكة، وهمن بَعْتُه، مفعول يرون. راجع: شرح المازندواني، ج ٦، ص ١٩؛ الوافي، ج ٢، ص ١٩٠٩ العقول، ج ٣، ص ١٠٠.

١٠. في وج، وحاشية وبح، ويزور، وفي حاشية وألف، برء، وتزور، وفي البحار، ج ٢٥، و ج ١٣، ص ٢٧٢:
 وأرواحهم أكثر ممًا أن يزور، بدل وأزواجهم أكثر ممًا ترون، وفي مرآة العقول: وفي بعض النسخ بل أكثرها:
 ترون، بالناء، فقوله: من بعثه الله، أي ممّن بعثه الله، أو بدل هما، أو هما، مصدريّة، وقوله: خليفة الله، أي لخليفة

اللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ ۚ لِلْعَدْلِ وَ الصَّوَابِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِهِ.

قِيلَ: يَا أَبًا جَعْفَرٍ، وَكَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ؟

قَالَ: دَكُمَا شَاءَ اللَّهُ عَزُّ وَ جَلَّهُ.

قَالَ السَّائِلُ: يَا أَبَّا جَعْفَرٍ ، إِنِّي لَوْ حَدَّثْتُ بَعْضَ الشِّيعَةِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، لأَتْكَرُوهُ ۗ.

قَالَ: ‹كَيْفَ يُنْكِرُونَهُ ؟، قَالَ: يَقُولُونَ ۗ : إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّيَاطِينِ.

قَالَ: ‹صَدَقْتَ، افْهَمْ عَنِّي مَا أَقُولُ أَنَّهُ ۖ لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ وَ لَا ۗ لَيْلَةٍ إِلَّا وَ جَمِيمُ الْجِنُ وَ الشَّيَاطِينِ تَزُورُ ۚ أَيْمَةَ الضَّلَالَةِ ۗ ، وَ يَزُورُ إِمَامُ ۗ الْهُدىٰ عَدَدُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَّتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيَهْبِطُ ۚ فِيهَا مِنَ ` الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ وَلِيِّ ` الْأَمْرِ ، خَلَقَ اللهُ آ ۚ ـ أَوْ قَالَ : قَيْضَ اللهُ آ اللهُ عَلَى وَلَيْ الشَّيَاطِينِ بِعَدَدِهِمْ ، ثُمَّ زَارُوا وَلِيَّ الضَّلَالَةِ ، فَأَتَوْهُ بِالْإِفْكَ أَنْ

١ . في (ج): + (الله).

حه الله كما قيل. والأوّل أظهر . والذي هو الأصوب عندي أنّه كان: الما يزور، في الموضعين فصحّف، كما تـدلّ عليه تتمّة الكلام.

۲. في (بر): «أنكروه».

٣. في «بح»: «يقول». ٤ . بدل عن العائد إلى الموصول وليس مقولاً.

٥. في البحار، ج ٦٣، ص ١٨٤: - ولاء. ٦. في الوافي: «يزور».

٧. في الوافي والبحار، ج ٦٣، ص ١٨٤: والضلال،

٨. في البحار، ج ٦٣، ص ١٨٤: وأثمَّة، ٩. في وبره والبحار، ج ٦٣، ص ١٨٤: وفهبطه.

١٠ . دمن، زائدة في الفاعل، مثل ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الأنعام (٦): ٣٤.

١١ . في البحار ، ج ٦٣ ، ص ١٨٤ : وأولى ٥ .

١٢ . في شرح المازندراني: (من الملائكة خَلْق الله). ثمّ قال: ولعلّ المراد بخلق الله بعض الملائكة كما هو الظاهر من هذه العبارة). وفي الوافي: (حلق الله، جواب إذا).

١٣. يقال: وقيض الله و فلاناً لفلان، أي جاءه به وأتاحه له، وقيض الله له قريناً، أي هيأه و سببه له من حيث لا يحتسبه . راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٢٧٥ (قيض).

<sup>18. «</sup>الإفك»: الكذب، فالعطف للتفسير. قال الراغب في المغردات، ص ٧٩ (أفك): «الإفك: كلِّ مصروف عن وجهه الذي يحتى أن يكون عليه، ومنه قبل للرياح العادلة عن المهابّ: مؤتفكات». في شرح المازندراني: «ولا يبعد أن يقال: إنَّ الخبر الذي لا يطابق الواقع من حيث إنّه لا يطابق الواقع يسمّى كذباً، ومن حيث إنّه يصرف المخاطب عن الحق إلى الباطل يسمّى إفكاً، يقال: أفكة، إذا صرفه عن الشيء».

وَ الْكَذِبِ حَتَّىٰ لَعَلَّهُ يُصْبِحُ فَيَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ سَأَلُ ۚ وَلِيَّ الْأَمْرِ عَنْ ذٰلِكَ، لَقَالَ: رَأَيْتَ شَيْطَاناً أُخْبَرَكَ بِكَذَا ۗ وَكَذَا حَتَّىٰ يُفَسِّرَ لَهُ تَفْسِيراً ۖ، وَ يُعْلِمَهُ ۗ الضَّلَالَةَ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا. هُوَ عَلَيْهَا.

وَ ايْمُ اللّٰهِ ، إِنَّ مَنْ صَدَّقَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيَعْلَمَ ۚ أَنَّهَا لَنَا خَاصَّةً ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِي اللّٰهِ ﷺ حِينَ دَنَا مَوْتُهُ : هٰذَا وَلِيَّكُمْ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنْ أَطَ عْتُمُوهُ رَشَدْتُه ، وَ لَكِنْ مَنْ لَا يُوْمِنُ بِمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِمَّنْ عَلَىٰ غَيْرِ رَأْبِنَا ـ فَإِنَّهُ لَا يُوْمِنُ بِمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِمَّنْ عَلَىٰ غَيْرِ رَأْبِنَا ـ فَإِنَّهُ لَا يَعُومِنُ بِمَا فِي الصَّدْقِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّهَا لَنَا ، وَ مَنْ لَمْ يَقُلُ فَإِنَّهُ ۚ كَاذِبَ ؛ إِنَّ ` اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَسَعْهُ فِي الصَّدْقِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّهَا لَنَا ، وَ مَنْ لَمْ يَقُلُ فَإِنَّهُ ۖ كَاذِبٌ ؛ إِنَّ ` اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَسَعْهُ فِي الصَّدْقِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّهَا لَنَا ، وَ مَنْ لَمْ يَقُلُ فَإِنَّهُ ۖ كَاذِبٌ ؛ إِنَّ ` اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَعْفَمُ مِنْ أَنْ يُنَزِّلُ الْأُمْرَ مَعَ الرُّوحِ وَ الْمَلَاكِكَةِ إِلَىٰ كَافِر فَاسِق.

فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُ يُنَزِّلُ إِلَى الْخَلِيفَةِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهَا ١٠، فَلَيْسَ قَوْلُهُمْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

وَ إِنْ ١٣ قَالُوا ١٣: إِنَّهُ لَيْسَ يُنَزِّلُ إِلَىٰ أُحَدٍ، فَلَا يَكُونُ أَنْ يُنَزَّلَ شَيْءٌ إِلَىٰ غَيْرِ شَيْءٍ. وَ إِنْ قَالُوا ـوَ١٤ سَيَقُولُونَ ١٠ ـ: لَيْسَ هٰذَا بِشَيْءٍ، فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالاً .................

يل، ۲ في البحار، ج ۱۳، ص ۲۷۱: «كذا».

۱. نی دف: «شئل».

٥ . راجع ما تقدّم ذيل الحديث ٦٤٥ في معنى «أيم الله».

٦. في دب، وحاشية دض، دعلم، وفي البحار، ج ٢٥: ولعلم،

٧. قرشدتم، أي اهتديتم، من الرشد بمعنى الصلاح، وهو خلاف الغيّ والضلال، وهو إصابة الصواب، وأيضاً
 الاستقامة على طريق الحقّ مع تصلّب فيه. راجع: المصباح العنير، ص ٢٢٧؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤١٣
 (، ش١).

٨. في شرح المازندراني: «بليلة القدر» بدل وبما في ليلة القدر».

٩. في حاشية لاض، فه: (فهولا. ١٠ . في (ف): (لأنَّه.

١١. في (بر): (عليه). وفي الوافي: (عليها، أي على الضلالة). وفي حاشية بدرالدين، ص ١٧٥: (الخليفة) بدل
 (الخليفة) وقال: (أي الخليقة الذي ذلك الفاسق والوعليها).

١٢ . في وض: دفإن، . ١٣

١٤. في «ب، ض، ف، و، بر، بس، بف، والوافي وحاشية بدرالدين: - (و١٠.

١٥ . الظاهر أنَّ في نسخة المجلسي: فسيقولون، فإنَّه قال ما خلاصته: «أنَّه في بعض النسخ بالواو وهو ح

بَعِيداً، ١

# ٤٢ \_ بَابُ فِي أَنَّ الْأَثِمَّةَ الْكِلِ يَرْدَادُونَ فِي لَيْلَةِ } الْجُمُعَةِ

١٥٤ / ١. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقُمَّيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ "، عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي : «يَا أَبَا يَحْيىٰ ، إِنَّ لَنَا فِي لَيَالِي الْجُمُعَةِ لَشَأْناً مِنَ الشَّأْن ۖ .

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ مَا ذَاكَ الشَّأْنُ؟

قَـالَ: ديُــوُذَنُ لِأَرْوَاحِ الْأَنــبِيَاءِ الْـمَوْتِيٰ ﷺ، وَ أَرْوَاحِ الْأَوْصِيَاءِ الْـمَوْتِيٰ، وَ رُوحِ ٢٥٤/١ الْوَصِيِّ الَّذِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ ۚ ..................

حه الصواب، نظير قوله تعالى: ﴿قَائِنَ لَمْ تَفْظُوا وَلَنْ تَفْظُوا ﴾ (البقرة (۲): ۲۶) وفي بعضها بدون الواو فالمعنى: فإن قالوا: لا ينزل إلى أحد فسيقولون بعد التنبيه أو الرجوع إلى أنفسهم: ليس هذا بشيء؛ أو يكون «سيقولون» مفعول قالوا، ولا ينخفي بُمدهما. والصواب النسخة الأولى والله يعلم ». واستصوبه السيّد بدرالدين في حاشيته وقال: ﴿وَكَانَ الواو سقط من قلم الناسخين». راجع: مرأة العقول، ج ٣، ص ١٠٣ - ٢٠٤؛ حاشية بدرالدين، ص ١٧٢.

 الوافي، ج ٢، ص ٥٥، ذيل ح ٤٨٩؛ البحار، ج ٢٥، ص ٨٢، ذيل ح ٢٨؛ و ج ٦٣، ص ١٨٤، من قوله: وليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع الجنّ والشياطين تزور أنشة الضلالة؛ وص ٢٧٦، ح ١٦٤، وفي الأخيرين إلى قوله: ويعلمه الضلالة التي هو عليها.
 ٢. في حاشية وبح، ديوم.

٣. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ١٣١، ح ٤، بسندين عن عبدالله بن أبي أيوب، عن شريك بن مليح، عن
 أبي يحيى الصنعاني، والمذكور في بعض نسخ البصائر: «عبدالله بن أيوب شريك بن مليح».

 ٤٠ «الشَّأَنُ» و«الشانُ»: الخطب والأمر والحال. والجمع شؤون. والتنكير للتفخيم. وقوله 2 : من الشأن، مبالغة فيه. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٣٧ (شأن).

٥. في وألف، و، بس، وحاشية وض، ف، بح، بر، بف: وأظهركم، ووبَيْنَ ظَهْرانَيْكُمْ، يعني أنه أقام بينكم على
 سبيل الاستظهار والاستناد إليكم، وزيدت فيه ألف ونونٌ مفتوحة تأكيداً. ومعناه: أنْ ظَهراً منكم قُدَامَه وظهراً

•

يُغْرَجُ ' بِهَا إِلَى السَّمَاءِ حَتَىٰ تُوَافِيَ عَرْشَ رَبِّهَا '، فَتَطُوفَ بِهِ أَسْبُوعاً، وَ تُصَلِّيَ عِنْدَ كُلِّ قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الْأَبْدَانِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا، فَتَصْبِحُ الْأَبْيِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ قَدْ مُلِتُوا ° سُرُوراً، وَ يُصْبِحُ الْوَصِيُّ الَّذِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ ۚ وَ قَدْ الْ زِيدَ فِي عِلْمِهِ مِثْلُ جَمِّ الْغَفِير ^. ^.

١٥٥ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُ،
 عَنْ يُوسُفَ الْأَبْزَارِيُّ ١٠، عَنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ يَوْمِ ' ' ـوَ كَانَ لَا يُكَنِّينِي ۚ ' قَبْلَ ذٰلِكَ ـ: ‹يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.

هه منكم وراءًه، فهو مكنوف من جانبيه، ثمّ كثر حتّى استُعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. راجع: النهاية، ج ٣. ص١٦٦ (ظهر).

١. كذا في النسخ، والأولى: «أن يعرج».

٢. وتوافى عَرْش ربّها، أي تأتيها. يقال: وافي فلان فلاناً، أي أناه. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٥٢٦ (وفي).

٣. في الوافي: وفيصبح). ٤. في حاشية وف: + دوالرسل).

<sup>0.</sup> في البصائر، ص ١٣١: + «وأعطوا». ٦. في وف: وأظهركم،

٧. في (بح): (فقد).

٨. وجَمُ الغَفِيرِ اليَ الجمع الكثير، يقال: جاء القوم جمّاً غَفِيراً، والجمّاء الغَفِير، وجَمّاء غَفِيراً، أي مجتمعين كثيرين، ويقال: جاؤوا الجَمُّ الغَفِير، ثم يحذف الألف واللام وأضيف من باب صلاة الأولى ومسجد الجامع. وأصل الكلمة من الجُمُّوم والجَمّة، وهو الاجتماع والكثرة، والفَفِير من الغَفْر، وهو التغطية والستر، فجعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة. ولم تقل العرب: الجمّاء إلا موصوفاً وهو منصوب على المصدر كطُرًا وقاطبةً ؛ فإنها أسماء وضعت موضع المصدر راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٠٥ (جمم).

<sup>9.</sup> بصائر الدرجات، ص ٢١١، ح ٤، وفيه: «عن الحسن بن علي بن معاوية، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن أبي أيّوب، عن بن أبي أيّوب، عن شريك بن مليح؛ وحدّ ثني الخضر بن عيسى، عن الكاهلي، عن عبد الله بن أبي أيّوب، عن شريك بن مليح، عن أبي يحيى الصنعاني». وفيه، ص ١٣٠، ح ٢، بسند آخر، مع زيادة واختلاف يسير. وراجع: بصائر الدرجات، ص ٣٣١، ح ٧، الوافي، ج ٣، ص ٥٨٥ - ١١٤٤.

١٠ . في وألف: والأبزازي، وفي وبس، بف: والإبرازي، وهذان اللقبان غير مذكورين -حسب تتبعنا - والمذكور هو والأبزاري، راجع: الأنساب للسمعاني، ج ١، ص ٢٧٤ توضيح المشبه، ج ١، ص ١٢٨.

البحار: «ليلة».

١٢. في مرأة العقول: وركان لا يُكنَّيني، أي لا يدعونني بالكنية قبل هذا اليوم، وفي هذا اليوم دعاني به، وقال: حه

قَالَ \: قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: ﴿إِنَّ لَنَا فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ سُرُوراً، ۖ قُلْتُ: زَادَكَ اللّٰهُ، وَ مَا ذَاكُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَافَىٰ ۖ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعَرْشَ، وَ وَافَى الْأَئِمَةُ ﷺ مَعَهُ، وَ وَافَى الْأَئِمَةُ ﷺ مَعَهُ، وَ وَافَى الْأَئِمَةُ ﷺ الْعَرْشَ، وَ وَافَى الْأَئِمَةُ ﷺ مَعْدَا وَ وَ لَوْ لَا ذَٰلِكَ وَ وَافَى يَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللللّٰ

٣ / ٦٥٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْين ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْن بْن أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيُ ، عَنْ يُونُسَ أَوِ الْمُفَضَّ لان

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : «مَا مِنْ لَيْلَةٍ جُمُعَةٍ إِلَّا وَ لِأُوْلِيَاءِ اللَّهِ فِيهَا سُرُورٌ».

قُلْتُ: كَيْفَ ذٰلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

قَالَ: الذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ، وَافَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَرْشَ، وَ وَافَى الْأَيْمَةُ ^، وَ وَافَيتُ

حه با أبا عبد الله، وهذا افتخار من المفضِّل؛ لأنَّ التكنية عندهم من أفضل التعظيم.

۱ . في دجه: - دقاله .

۲. في (ب، ض، بر): + (قال).

٣. ﴿وافى، أي أتى، يقال: وافي فلان فلاناً، أي أتاه راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٢٦ (وفي).

٤. في دف: دعلي،

 <sup>•</sup> في البصائر: ولنفد ما عندناه. وولأنْفَذناه، أي صرنا ذوي نفاد العلم، يقال: نَفِدَ الشيءُ نَفاداً، أي فَنِيَ، وأَنْفَذْتُه
 أنا . وأنْفَذَ القومُ ، أي ذهبت أموالهم، أي فَنِيَ زادُهم . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٤٤ (نفذ).

٦. بصائر الدرجات، ص ١٣٠، ح ١، عن أحمد بن موسى، عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي الوافي، ج ٣،
 ص ٥٨٥، ح ١١٤٥؛ البحار، ج ١٧، ص ١٣٥، ح ١٥.

٧. الخبر مذكور في بعماتر اللاجات، ص ١٣١، ح ٥، عن سلمة بن الخطاب بنغس السند، عن يونس بن أبي الفضل، والعذكور في بعض نسخه «يونس أبي الفضل». والظاهر أنّ الصواب «يونس أو العفضل». كما في ما نحن فيه، وأنّ العراد من يونس هو يونس بن ظبيان، ومن العفضل هو العفضل بن عمر ؛ فإنّ كلا عنواني يونس بن أبي الفضل ويونس أبي الفضل غريبان غير مذكورين في موضع، وقد روى الحسين بن أحمد العنقري عن يونس بن ظبيان في بعض الأسناد. أنظر على سبيل المثال: الكافي، ح ٢١١٥ و ٤٤٤٩ و ١٦٩٣ و و ١٩٥٥ و و ١٥٥٥ و ١١٥٩ و ١٩٥٨ و ١٠٥٧٠ و ١٠٥٧٠ و ١٥٥٠ .

مَعَهُمْ، فَمَا أَرْجِعُ إِلَّا بِعِلْمٍ مُسْتَفَادٍ، وَ لَوْ لَا ذٰلِكَ لَنَفِدَ مَا عِنْدِي، ﴿

## ٤٣ ـ بَابُ لَوْ لَا أَنَّ الْأَثِمَّةَ الْكِيلِا يَوْدَادُونَ لَنَفِدَ مَا عِنْدَهُمْ

٦٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْـمَدَ بْـنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ۗ ﴿ اللَّهُ يَقُولُ: لَوْ لَا أَنَّا نَزْدَادُ ۗ لِأَنْفَدْنَا ۗ هِ. `

١٥٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْـحُسَيْنِ بْـنِ سَـعِيدٍ ٢، عَـنِ النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ ذَرِيحِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ:

قَالَ لِي ^ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ريَا ذَرِيحُ ، لَوْ لَا أَنَّا نَزْدَادُ ۗ لَأَتْفَدْنَا، ``

 ١٠ بصائر الدرجات، ص ١٣٦، ح ٥، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن محمد، عن الحسين بن أحمد المنقرى، عن يونس بن أبى الفضل، عن أبى عبدالله الله ١٤٠٥ الرافى، ج ٣، ص ٥٨٦، ح ١١٤٦.

٢. في وبح ،: والرضا، بدل وأباالحسن، ٣. في البصائر، ح ٤: وأبو جعفر،

٤. في وض،: ولو لا أن نز داده. وفي وبح، وحاشية وج،: ولو لا أنّا نزاده.

٥. راجع ما تقدّم ذيل ح ٦٥٥.

٦. بصائر الدرجات، ص ٢٩٥، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ وفيه، ص ٢٩٥، ح ٤، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم. وفيه، ص ٣٩٦، ح ٢، بسند آخر ١ الوافي، ج ٣، ص ٥٨٦، ح ١١٤٧.

٧. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٣٩٥، ح ٢، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو، عن الحسين بن سعيد. ولم

يرد دعن عمرو، في بعض مخطوطاته، و هو الظاهر؛ فقد أكثر أحمد بن محمّد (بن عيسى) من الروايـة عن الحسين بن سعيد، ولم نجد رواية من يسمّى بعمرو عن الحسين بن سعيد.

۸. في دب، بف: - دلي،

٩. في وض، وحاشية وج، والبصائر، ص ٣٩٥، ح ٢: ونزاد،

١٠. بصائر الدرجات، ص ٣٩٥، ح٢، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو، عن الحسين بن سعيد. وفيه، حه

700/ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ عِ يَقُولُ: مَلَوْ لَا أَنَّا نَزْدَادُ ' لَأَتَفَدْنَا 'م. قَالَ: قَلْتُ: تَزْدَادُونَ ' شَيْعاً لَا يَعْلَمُهُ رَسُولُ اللهِﷺ ؟

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ، عُرِضَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِﷺ، ثُمَّ عَلَى الْأَيْمَةِ، ثُمَّ انْتَهَى الأَمْرُ إِلَيْنَه. <sup>4</sup>

١٦٠ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ
 بَغْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ لَيْسَ يَخْرَجُ شَيْءٌ ۚ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ حَتَّىٰ يَبْدَأ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ بِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، ثُمَّ بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ ؛ لِكَيْلًا يَكُونَ آخِرُنَا أَعْلَمَ مِنْ أَوْلِنَا ﴾ ."

<sup>🕳</sup> ص ٣٩٥، ح ٥ و ٧، بسند آخر مع زيادة واختلاف . الوافي، ج ٣، ص ٥٨٦، ح ١١٤٨.

۱. في وض، وحاشية وج، والبصائر، ص ٣٩٢، ح ١ و ص ٣٩٣، ح ٨: هنزاده.

٢. في البصائر ص ٣٩٤، ح ٨: ونفدناه.

٣. في البصائر ، ص ٣٩٢، ح ١: وتزادون ٥. وفيه ، ص ٣٩٤، ح ٨: وفتزادون ٥.

يصائر الدرجات، ص ٣٩٦، ح ١، عن أحمد بن محمد؛ الاختصاص، ص ٣١٦، بسنده عن أحمد بن محمد بن عصد. وغيه، ص ٣٩٢، ح ٣؛ عيسى؛ بصائر الدرجات، ص ٣٩٤، ح ٨، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. وغيه، ص ٣٩٦، ح ٣؛ و ص ٣٩٣، ح ٥؛ المجلس ١٤، ح ٣٧ و ٨٠٠ بسند أخر، مع اختلاف، الوافي، ح ٣، ص ٨٥٠، ح ١٤١ البحار، ج ١٧، ص ١٣٦، ح ١١.

٥. في وج، والبصائر، ص ٣٩٢، ح ٢ و الاختصاص، ص ٢٦٧ و ٣١٣: وشيء يخرج،

٦. بصائر اللوجات، ص ٣٩٢، ح ٢، عن محمّل بن عيسى؛ الاختصاص، ص ٣٦٧ و ٣١٣، بسنده عن محمّد بن عيسى بصائر الدرجات، ص ٣٩٢، ح ٣، بسند آخر عن عليّ بن الحسين على مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٨٧، ح ١١٥٠.

١٣٤ الأصول)

# ٤٤ ـ بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ المِينِ يَعْلَمُونَ جَمِيعَ الْعُلُومِ الَّتِي خَرَجَتْ اللَّهُ المَسلَائِكَةِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ المِينِ

١٦٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلّهِ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - عِلْمَيْنِ: عِلْما ۗ أَظْهَرَ عَلَيْهِ
مَلَاكِكَتَهُ ۗ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ، فَمَا أَظْهَرَ عَلَيْهِ مَلَاكِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ ۗ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ ۗ ،
وَ عِلْما ۗ اسْتَأْتُرَ بِهِ ^ ؛ فَإِذَا بَدَا لِلّهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، أَعْلَمَنَا ذٰلِكَ، وَ عَرَضَ \* عَلَى الْأَئِمَّةِ
الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِنَاهُ. ١٠

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ؛
 وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَمْرَ كِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ
 مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اللهِ ، مِثْلَهُ . ١١

٢ . في وف: وإلى جميع الأنبياء والرسل والملائكة».

١. في وبح): (أخرجت).

٣. في دض، بح، بس): (علم).

٤. وأظهر عليه ملائكته، أي أطلع عليه ملائكته. يقال: أظهرني الله على ما شرق منّي، أي أطلعني عليه. واجع:
 لسان العوب، ج ٤، ص ٧٢٥ (ظهر).
 ٥. في وبع، والبصائر، ص ٩٩٤، ح ١٩٠ دوأنبياه و ورسله.

٦. في دب، جه: دعلمناه. ٧. في دض: دعلمه.

٨. واستأثر به، أي استبدً به ، وخيص به نفسه . والاستثنار: الانفراد بالشيء . راجع: النهاية، ج ١ ، ص ٢٢؛
 القاموس المحيط، ج ١ ، ص ٤٩٠ (أثر) .
 ٩. في وض ، ف ، برع: وغرض.

١٠. بصائر الدرجات، ص ٣٩٤، ح ٦، بسنده عن عبد الله بن القناسم؛ وفيه، ص ٣٩٤، ح ١٠؛ والاختصاص،
 حس ٣١٦، بسندهما عن سماعة بن مهران بصائر الدرجات، ص ١١١، ح ٩ و ١٠، بسند آخر عن الأصيغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عن مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٨٨، ح ١١٥١.

۱۱ . بصائر الدرجات، ص ۳۹٤، ح ۹، بسنده عن عليّ بن جعفر ﷺ، عن أخيه موسى بن جعفر ﷺ - الوافي، ج ٣. ص ٥٨٨، ح ١١٥٢.

١٦٦٢ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ لِلّٰهِ ـعَزَّ وَ جَلَّ عِلْمَيْنِ: عِلْماً عِنْدَهُ لَمْ يُطلِعْ ﴿ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ، وَ عِلْماً نَبْذَهُ إِلَىٰ مَلَاكِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ ۖ ، فَمَا نَبَذَهُ إِلَىٰ مَلَاكِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ ۗ ، فَقَدِ انْتَهَىٰ إِلَيْنَاهِ . ﴾

٣٦ / ٣ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِللهِ عَنَّ وَ جَلَّ عِلْمَيْنِ: عِلْمَ مَبْذُولٌ، وَ عِلْمَ مَكْفُوفٌ \*. فَأَمَّا الْمَبْدُولُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ تَعْلَمُهُ ۚ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّسُلُ إِلَّا لَحْنُ ٢٥٦/١ نَعْلَمُهُ. وَأَمَّا الْمَكْفُوفُ ^، فَهُوَ الَّذِي عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ إِذَا خَرَجَ نَفَذَ ٩٠.١٠

٦٦٤ / ٤. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،

١. في وب: + دو أنبيائه عليهم السلامه.

٣. في وبح، والبصائر، ص ١١٠، ح ٤: - دورسله،

 <sup>4.</sup> بصائر الدوجات، ص ١١٠، ح ٤، هن أحمد بن محمد، مع زيادة في أؤلد. وفي المحاسن، ص ٢٤٠، كتاب
مصابيح الظلم، ح ٢٢١، وبسعائر الدوجات، ص ١١١، ح ١١٠ و تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٢٦٠
و ص ٢١٧، ح ٧٦٠ والكافي، كتاب التوحيد، باب البداء، ح ٢٧٥، بسند آخر هن أبي جعفر 48، مع زيادة
واختلاف، راجع: التوحيد، ص ٤٤٤، ح ١٠ وحيون الأخبار، ج ١، ص ١٨٢، ح ١ وكمال الدين، ص ٢٦٢، ح ١
الوافي، ج ٣، ص ٨٨٥، ح ١١٥٣.

في «ف» والوافي والبصائر، ص ١١١: «علماً مبذولاً وعلماً مكفوفاً». وفي البصائر، ص ١١٢: «علم مكنون»
 بدل «علم مكفوف».

٢. في الوافي والبصائر، ص ١٠٩: «يعلمه».

٧. في وفء والبصائر، ص ١٠٩: + ووه. ٨. في حاشية وفء والبصائر، ص ١٩٢: والمكنون».

٩. في الوافي: دنفده.

۱۰ . بصائر الدرجات، ص ۱۰۹، ح ۳، بسنده عن ضریس؛ ولمیه، ص ۱۱۱، ح ۱۱۱ و ص ۱۱۲، ح ۱۸، بسندهما عن جعفر بن بشیر مالوالمی، ج ۳، ص ۱۸۵، ح ۱۱۵۵.

عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ ١، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمَيْنِ: عِلْمٌ ۗ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، وَعِلْمٌ عَلْمُهُ مَلَائِكَتَهُ وَ رُسُلُهُ ﴿ فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ . أَ

### ٤٥ \_ بَابٌ نَادِرٌ فِيهِ ذِكْرُ الْغَيْبِ

اَنَ عَنْ مُعَمِّرِ بْنِ خَلَادٍ، قَالَ: سَأَلُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ مُعَمِّرِ بْنِ خَلَادٍ، قَالَ: مَقَالَ أَبَا الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْفَلِ قَارِسَ، فَقَالَ لَهُ: أَ تَعْلَمُونَ الْغَيْبَ؟ فَقَالَ: مَقَالَ اللهِ أَبُو جَعْفَرٍ اللهِ الْحَسَنِ الْعِلْمُ، فَتَعْلَمُ "، وَ يُقْبَضُ عَنّا، فَلَا نَعْلَمُ"، وَ قَالَ: سِرُّ اللهِ اللهِ عَنْفَرِ اللهِ عَنْمُ اللهِ مَحَمَّدٍ إلى جَبْرُئِيلَ إلى جَبْرُئِيلَ إلى مَحَمَّدٍ إلى عَنْمُ اللهِ مَحَمَّدٌ إلى اللهِ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١. كذا في النسخ، لكنّ الظاهر وقوع تحريف في العنوان، وأنّ الصواب هو «أيوب»؛ فقد توسّط سويد [القلاء]
 بين عليّ بن النعمان وبين أيوب إبن الحرّ] في بعض الأسناد، راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٤٨٠.
 ٨٩٤.

ثمّ إنّه لا ينتقض هذا الاستظهار بما ورد في بصائر الدرجات، ص ١٤٥، ح ١٧ من رواية عليّ بن النعمان، عن سويد، عن أبى أيّوب؛ فإنّ الخبر ورد في الكافي، ح ١٣٤٦٠: «عن أيّوب».

وأتما ما ورد في التهذيب، ج ٣، ص ١٦٩، ح ٢٧٣، و ص ٢٢٥، ح ٥٧٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٤١، ح ٨٦١. من رواية عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيّوب، فالخبر في المواضع الثلاثة واحد، ومع ذلك لم يرد في بعض نسخ التهذيب، ج ٣، ص 1٩ الفظة «أمي».

ثمّ إنّ الظاهر أنّ هذا التحريف تسرّى من بصائر الدرجات، ص ١١١، ح ١٠، نبّه على ذلك الأستاد السبّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه - في تعليقته على السند .

٢. في دف، وحاشية دبح: (علماً). ٣. في دف، وحاشية دبح: (علماً).

يصائر الدرجات، ص ١١١، ح ١٠، عن محمّد بن عبدالجبّار. وفيه، ص ١١٠، ح ٥ و ٦؛ و ص ١١٢، ح ١٠٥، بسند آخر عن أبي جعفر \$.
 بسند آخر عن أبي جعفر \$.
 وفي الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء، ح ٢٧٧؛ وبصائر الدرجات، ص ١٠٩، ح ٢٠ و ص ١١٠، ح ٧٧ و ٨؛ و ص ١١١، ح ١٢؛ و ص ١١١، ح ١٤ و ١٦ و ١٧، بسند آخر عن أبى عبد الله \$.
 وفي كلّها مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٣، ص ١٩٥٥، ح ١١٥٥.

٥. ني دف: (نعلمه). ٦. ني دف: (فلا نعلمه).

٧. وأسرُّه، أي أظهره وأعلنه. قال الجوهري: أسرَّرْتُ الشيءَ: كنعتُه، وأعلنتُه أيضاً. فهو من الأضداد. ه

#### مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ٣. ٤<sup>١</sup>

٦٦٦ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
 مَحْبُوب، عَنْ عَلِى بْن رِئَاب، عَنْ سَدِير الصَّيْرَفِئ، قَالَ:

سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَغْيَنَ يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿بَدِيعُ السُّمَازَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ ۗ قَالَ ۗ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ اللّٰهَ اللّٰهَ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ البَتَدَعُ ۗ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِعِلْمِهِ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَالٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَابْتَدَعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ ۗ ، وَ لَمْ يَكُنْ ۗ قَبْلَهُنَّ مِمَاوَاتَ وَ الْأَرْضِينَ ۗ ، وَ لَمْ يَكُنْ ۗ قَبْلَهُنَّ مِمَاوَاتَ وَ لَا أَرْضُونَ ، أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْنَاءِ ﴾ مُنْ

فَقَالَ لَهُ حُمْزَانُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿عَالِمُ الْفَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداُهُ؟ فَقَالَ \* أَبُو جَعْفَر ﷺ: ﴿ ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولِ ﴾ ` ` وَكَانَ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ مِمَّن ارْتَضَاهُ ` ` .

مه راجع: الصحاح، ج ۲، ص ۱۸۳ (سرر).

١. في دألف، بس»: - دالله».

<sup>7.</sup> بصائر الدرجات، ص ٥١٣، ح ٣٣، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معمر إلى قوله: «يقبض عنا فلا نعلم». وفيه، ص ٢٧٨، ح ٦، بسنده عن معمر بن خلاد، مع اختلاف في أزّله. وفيه أيضاً، ص ٢٧٧، ح ٤؛ واللغيبة للنعماني، ص ٢٧٠، ح ٢٠؛ والاختصاص، ص ٢٥٥، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، من قوله: «سرّ الله عزّ وجلّ أسرّه عم اختلاف. وفي تحف العقول، ص ٣٠٠؛ والخصال، ج ٢، ص ٢٥٨، أبواب الثلاثين وما فوقه، ح ٣ مرسلا، وفيه إلى قوله: «ويقبض عنا فلا نعلم عمم اختلاف وزيادة في آخرهما الوافي، ج ٣، ص ١٩٥٠.

٤. في (ب، بر) و تفسير العيّاشي: (فقال).

٥ . «ابتدع الأشياء»، أي أحدثها. يقال: أبدع الله تعالى الخلق إبداعاً، أي خلقهم لا على مثال، وأبدعت الشيء وابتدعته، أي استخرجته وأحدثته. راجع : المصباح المنير، ص ٢٨(بدع).

٦. في حاشية (بح) والبصائر ، ص ١١٣ ، ح ١: (الأرض).

۷. في قف: الم تكن، ٨ . هود (١١):٧٠ ·

٩. في وب، ج، بح، وحاشية وبر، والبصائر، ص١١٣، ح ١: + وله،

١٠ . الجنَّ (٧٧) :٢٦-٢٧. وفي البصائر ، ص ١١٣ ، ح ١ : + ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ .

۱۱ قارتضاه، أي اختاره. يقال: رضيت الشيء ورضيت به رضاً: اخترته، وارتضيته مثله. راجع: المصباح العنير، ص ٧٢٩ (رضي).

وَ أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَالِمٌ بِمَا غَابَ عَنْ خَلْقِهِ عِيما يَقَدُرُ مِنْ شَيْءٍ، وَيَقْضِيهِ فِي عِلْمِهِ -قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَهُ وَ قَبْلَ أَنْ يَغْضِيهُ ۚ إِلَى الْمَلَاكِكَةِ؛ فَذَلِكَ يَا حُمْزَانُ، عِلْمٌ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ، إِلَيْهِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ، فَيَقْضِيهِ إِذَا أَزَادَ، وَ يَبْدُو لَهُ فِيهِ ۗ، فَلَا كَمْضِيهِ؛ فَأَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي يُقَدِّرُهُ اللَّهُ ۖ عَزَّ وَ جَلَّ - ويَقْضِيهِ ۗ وَ يُمْضِيهِ، فَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُمْضِيهِ، فَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَكَ اللَّهُ ۗ عَزَّ وَ جَلَّ - ويَقْضِيهِ ۗ وَ يُمْضِيهِ، فَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لِلْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٦٧ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَدِير، قَالَ:

كُنْتُ أَنَّا وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ يَحْيَى الْبَزَّازُ وَ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَ هُوَ مَغْضَبُ ، فَلَمَّا أَخَذَ مَجْلِسَهُ ، قَالَ : «يَا عَجَباً ^ لِأَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعْلَمُ الْغَيْبَ ، مَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ لَقَدْ هَمَمْتُ بِضَرْبِ جَارِيَتِي فُلَائَةً ، فَهَرَبَتْ مِنِّي ، فَمَا عَلِمْتُ فِي أَيِّ بُيُوتِ الدَّارِ هِيَ ؟».

قَالَ سَدِيرٌ: فَلَمَّا أَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ صَارَ فِي مَنْزِلِهِ، دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ مُيَسِّرٌ، وَ قُلْنَا لَهُ: جُعِلْنَا ٩ فِدَاكَ، سَمِعْنَاكَ وَ أَنْتَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فِي أَمْرِ جَارِيَتِكَ،

١ . في البصائر ، ص ١١٣ ، ح ١: ويقبضه ٤. و ويفضيه ٤ ، أي يعلمه . يقال : أفضيت إليه بالسرّ ، أعلمته به . راجع :
 المصباح المنير ، ص ٤٧٦ (فضا) .

٣. في دب: دولاء.

۲ . في (ج): – (فيه) .

٤. في وف: : - والله.
 ٥. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: وفيقضيه.

٦. بصائر الدرجات، ص ١١٣، ح ١، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. وفيه، ص ١١٣، ح ٢، عن عبد الله بن محمد، عن الحسن بن محبوب، مع زيادة في آخره. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٧٣، ح ٧، عن مدير، عن حمران، إلى قوله: وأما تسمع لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ • الواضي، ج ١، ص ٥١٣ م ٢٥٥.
 ح ٤١٥.

٧. في وف، بر»: ﴿إِذَاهِ.

٨. في دب، والبصائر، ص ٢٣٠: ديا عجباه، ٩ . في دف، والبصائر، ص ٢٣٠: + والله،

وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ عِلْما كَثِيراً، وَ لَا نَنْسُبُكَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ \.

قَالَ: فَقَالَ: دِيَا سَدِيرُ ، أَ لَمْ تَقْرَإِ الْقُرْآنَ ؟، قُلْتُ: بَلىٰ.

قَالَ: هَهَلْ وَجَدْتَ فِيمَا قَرَأْتَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَالَ الَّذِي عِنْدُهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۗ ۖ ٢٠ قَالَ: قُلْتُ: جُولِتُ فِدَاكَ، قَدْ قَرَأْتُهُ.

قَالَ: هَهَلْ عَرَفْتَ الرَّجُلَ؟ وَ هَلْ عَلِمْتَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ؟، قَالَ: قُلْتَ: أُخْبِزنِي بِهِ.

قَالَ: هَذَرُ قَطْرَةٍ مِنَ الْمَاءِ ۗ فِي الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ، فَمَا يَكُونُ ذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ؟، قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، مَا أُقَلَّ هٰذَا!

فَقَالَ: وَيَا سَدِيرُ، مَا أَكْثَرَ هَذَا أَنْ يَنْسَبَهُ ۚ اللّٰهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَى الْعِلْمِ الَّذِي أُخْبِرُكَ بِهِ. يَا سَدِيرُ، فَهَلْ وَجَدْتَ فِيمَا قَرَأْتَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ أَيْضاً: ﴿قُلْ كَفَيْ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِي رَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ٩٩٠، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُهُ جُولِتُ فِدَاكَ.

قَالَ: افْمَنْ ٦ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

١. في الوافي: (ولا ننسبك إلى علم الغيب، إمّا إخبار، أو استفهام إنكار..

۲. النمل (۲۷): ٤٠.

٣. في البصائر ، ص ٢١٣: «من المطر الجود» بدل «من الماء».

٤. في البصائر، ص ٢١٣: وما أكثره إن لم ينسبه إلى العلم، بدل وما أكثر هذا أن ينسبه الله إلى العلم، وقال في العرآة: ولعلَ هذه ردّ لما يفهم من كلام سدير من تحقير العلم الذي أوتي آصف على بأنه وإن كان قليلاً بالنسبة إلى علم الذي أخيرك بعد ذلك برفعة شأنه. ويحتمل أن يكون هذا مبهماً يفسّره ما بعده، ويكون الغرض بيان وفور علم من نسبه الله إلى مجموع علم الكتاب. ولعلَ الأول أظهر وأظهر منهما ما في البصائر إص ٢١٣) حيث روى عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان، وفيه: ما أكثر هذا لمن لم ينسبه ٤. ثمّ قال: «والمعنى حينيذ بيّن، وعلى التقادير يقرأ أخبرك على صيغة العبد، ويمكن أن يقرأ على ما في الكتاب بصيغة الغبية، أي أخبرك الله بأنّه أتى بعرش بلقيس في أقل من طرفة عين٤ راجع: موأة العقول، ج ٣، ص ١١٤.

٥ . الرعد (١٣): ٤٣.

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر، ص ٢٣٠. وفي المطبوع: وأفمن ٥٠.

كُلُهُ الْفَهُمُ، أَمْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بَعْضُهُ ؟، قَلْتُ: لَا، بَلْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُهُ، قَالَ ": فَأُومًا بِيَدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ، وَ قَالَ: معِلْمُ الْكِتَابِ وَ اللهِ كُلُهُ عَنْدَنَا، عِلْمُ الْكِتَابِ وَ اللهِ كُلُهُ عَنْدَنَا، . "

١٦٨ / ٤. أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدُّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّادٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْإِمَامِ: يَعْلَمُ الْغَيْبَ ؟

فَقَالَ: وَلَا، وَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ، أَعْلَمَهُ اللَّهُ ذٰلِكَه. ٢

٦٦ \_ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ طِيِكِ إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا ^ عُلِّمُوا ٩

YOA/1

٦٦٩ / ١. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنْ صَهْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيُّ:

١. يجوز فيه وفي نظائره الجرّ بدلاً عن الكتاب كما في «بر».

۲ . في «بر» : «أو» .

٣. في دض: - دقال،.

٤ . في دب، : (كلُّه والله ، وفي دبف، : - (كلُّه » .

۵ . في دب» : «كلّه والله» .

٦. بصائر الدرجات، ص ٢٣٠، ح ٥، عن عبّاد بن سليمان؛ وفيه، ص ٢١٣، ح٣، عـن إبراهـيم بـن هـاشـم، عـن محمّد بن سليمان بن سلـير، مع اختلاف يسـير. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب أنه لم يجمع القرآن كـله إلا الأنتة يشيخ ... ح ٢٤٤، بسند آخر، من قوله: وفأوماً بيده إلى صدره عمع اختلاف يسـير وزيادة في أوّله ١٠ الوافي، ج٣. ص ١٩٥١، ح ١١٦٠.

٧. بصائر الدرجات، ص ٣١٥، ح ٤؛ والاختصاص، ص ٢٥٥، عن أحمد بن الحسن . وفي بصائر الدرجات،
 ص ٣١٥، ح ٥، بسنده عن عمر بن سعيد المدائني، وفيه: واذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً علمه الله ذلك، وفيه،
 ص ٣٢٥، ح ٢، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف - الوافي، ج ٣، ص ٩٥٠ - ١١٥٦.

۸. في دف: + دشيئاً».

٩. هكذا في وبح، بف، ويقتضيه ما يأتي من الروايات، وليس في النسخ ما ينافيه.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ ، قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ ۚ أَنْ يَعْلَمَ ، عُلَّمَ ٣٠٠ . "

٧٠ / ٢. أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ
 ابْن مُسْكَانَ، عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِمَامَ ۗ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ ، أُغْلِمَ ۗ . "

٧٧١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صُوسىٰ، عَـنْ صُوسَى بْـنِ جَـعْفَرٍ، عَـنْ عَمْرو بْن سَعِيدٍ الْمَدَايْنِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْمَدَائِنِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَعْلَمَ شَيْعًا ، أَعْلَمَهُ اللَّهُ \* ذٰلِكَ، ^

٤٧ ــ بَابُ أَنَّ الأَئِشَةَ ﴿إِلَيْكِ يَعْلَمُونَ مَتىٰ يَمُوتُونَ ،
 وَ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِالْحِتِيَارِ مِنْهُمْ

٧٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن سَمَاعَة

۱ . في «بر»: «إن شاء».

٢. هكذا في وج، بح، وهو مقتضى الروايات الآتية. وفي وب، وأعلم،

٣١. بصائر الدرجات، ص ٣١٥، ح ٣، عن سهل بن زياد. وفيه، ص ٣١٥، ح ٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير
 الوافي، ج ٣، ص ١٩٥١ - ١١٥٨.

٤. في البصائر ، ح ١: «العالم ، بدل «إنّ الإمام».

٥. في (ج): (علم). وفي البصائر، ح ١، ٢، ٣: (علم).

٦. بصائر الدرجات، ص ٣١٥، ح ١، عن محمّد بن عبد الجبّار وفيه، ح ٢، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فوقد النهدي، عن أبي عبدالله وفيه أيضاً، ح ٣، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي، ج٣، ص ٥٩١، ذيل ح ١١٥٨.

٧. في البصائر: وعلَّمه الله.

٨. بصائر المدرجات، ص ٣١٥، ح ٥، عن عمران بن موسي، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدانني،
 عن أبي عبدالله الله الله وفي بعض نسخ البصائر: ٥٠٠ عمر بن سعيد المدانني، عن أبي عبيدة المدانني، عن أبي عبدالله الله ١٤٥٥ والله الله ١٤٥٠ و١١٥٠.

۹ . في دب: + دأنّهم» .

وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطْلِ '، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ \* أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ إِمَامٍ لَا يَعْلَمُ مَا يُصِيبُهُ وَ إِلَىٰ مَا يَصِيرُ ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِحُجَّةٍ لِلّٰهِ ۗ عَلَىٰ خُلْقِهِ » . \*

١٧٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّادٍ،
 قَالَ:

حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قَطِيعَةِالرَّبِيعِ ° مِنَ الْعَامَّةِ بِبَغْدَادَ ۚ مِمَّنْ كَانَ يُنْقَلُ عَنْهُ ۗ ، قَالَ: قَالَ لِي: قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَقُولُونَ ^ بِفَضْلِهِ مِنْ أَهْلِ هٰذَا ^ الْبَيْتِ، فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطُّ فِي فَضْلِهِ وَ نُسُكِهِ \* أَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ ١ \* ؟ وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ ؟

٢٥٩/١ قَالَ: جُمِعْنَا ١٦ أَيَّامَ السُّنْدِيِّ بْن شَاهَكَ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنَ ......

ورد مضمون الخبر في بصائرالدرجات، ص ٤٨٤، ح ١٣، عن سلمة بن الخطأب، عن سليمان بن سماعة وعبدالله بن محمّد بن القاسم بن الحارث العبطل، والمذكور في بعض نسخه «البطل» بدل «العبطل». وعنوان وعبدالله بن محمّد، عن القاسم بن الحارث البطل» أيضاً محرّف من وعبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن القاسم بن الحارث البطل». لاحظ: بصائر الدرجات، ص ٢٤٧، ح ١٠.

٧. في (ب، بر) وحاشية (ض): (الله).

٤. بصائر الدرجات، ص ٤٨٤، ح ١٣، وفيه: (عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة وعبد الله بن محمد
بن القاسم بن حارث المبطل عن أبي بصير، أو عمن روى عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله ١٤٤؛ إنّ الإمام لو
لم يعلم ما يصيبه ... و الوافي ، ج ٢، ص ٥٩٤، ح ١١٦١.

والقَطِيقةُ الهِجْران، ومَحال ببغداد أَقْطَعَها المنصور أناساً من أعيان دولته ليَقمُرُوها ويسكنوها، منها قَطِيمَتا الربيع بن يونس: الخارجة والداخلة. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٠٨ (قطع).

٦. في قرب الإسناد والأمالى والعيون والغيبة: - وببغداده.

٧. في قرب الإسناد: (يقبل منه). وفي الأمالي والعيون: (يقبل قوله).

٨. في حاشية وبف: ديقول». ٩. في «بره: - دهذاه.

١٠. في وجه: ونسك. و والنّشك، و والنّشك، أيضاً: الطاعة و العبادة، وكلّ ما تَقُرّب به إلى الله تعالى. و النّشك: ما أمّرَتْ به الشريعة. النهاية، ج ٥، ص ٤٨ (نسك).

١١ . في دف، والعيون: دومن هو، وفي دبح، دومن،

١٢. وجمعنا، على صيغة المجهول، ووثمانين، حال عن ضمير المتكلِّم أو منصوب على الاختصاص. ٥٠

الْوَجُوهِ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْخَيْرِ، فَأَدْخِلْنَا عَلَىٰ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِهِ ، فَقَالَ لَنَا السَّندِيُ:
يَا هُؤُلَاءِ، انْظُرُوا إِلَىٰ هٰذَا الرَّجُلِ هَلْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ فَعِلَ ؟
بِهِ، وَ يُكْثِرُونَ فِي ذَٰلِكَ، وَ هٰذَا مَنْزِلَهُ وَ فِرَاشُهُ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُضَيِّقٍ، وَ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ سُوءاً، وَ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ بِهِ ۚ أَنْ يَقْدَمَ فَيُتَاظِرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ هٰذَا هُوَ صَحِيحٌ،
مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيع أَمُورِهِ، فَسَلُوهُ ".

قَالَ<sup>٧</sup>: وَ نَحْنُ لَيْسَ لَنَا هَمُّ إِلَّا النَّظَرُ إِلَى الرَّجُلِ وَ إِلَىٰ فَضْلِهِ وَ سَمْتِهِ ﴿، فَقَالَ ﴿ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ﴿ فَا أَشْبَهَهَا ، فَهُوَ عَلَىٰ مَا ذَكَرَ ' ( ، غَيْرَ أَنِّي أُخِيرَكُمْ أَيُّهَا النَّفَرُ ' ( ، أَنِّي قَدْ سُقِيتُ السَّمَّ فِي سَبْعِ ١ تَمَرَاتٍ ، ' ، وَ أَنَا ' أَخَداً أَخْضَرُ ٢ ، وَ بَعْدَ غَدِ أَمُوتُ . وَ أَنَا ' اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَدِ سَبْعِ اللَّهُ عَدْ أَمُوتُ . وَ أَنَا ' اللَّهُ أَمْوتُ . وَ أَنَا ' اللَّهُ إِلَىٰ فَاللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّ

حه واحتمل المازندراني كونه على صيغة المعلوم وشمانين مفعوله. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٤؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ١٢٠.

١ . «الوجوه»: جمع الوَّجْه، وهو سيَّد القوم، أو شريف البلد. راجع: لسان العرب، ج١٣، ص٥٥٥ (وجه).

۲. في ديف: دفدخلناه.

٣. في الأمالي: + «مكروه». والمراد: ما يوجب هلاكه من سقي السمّ ونحوه.

المراد بأميرالمؤمنين هارون الرشيد لعنه الله.

٥. في وف: وننتظر به، وفي الأمالي والعيون: وينتظره، وفي مرآة العقول: ووإنّما ينتظر به، على المعلوم، أي هارون، أو على المجهول».

٦. في (ج) وقرب الإسناد: (فسألوه).

٧. في (بر) وقرب الإسناد: دفقال).

٨. قال الجوهري: «السّمنة: هيئة أهل الخير. يقال: ما أحسن سّمنّه، أي هَدْيُه، المسحاح، ج١، ص ٢٥٤ (سمت).
 (سمت).

١٠ . في حاشية وج، والغيبة: وذكره. ١١ . في وبح، وقرب الإسناد: وذكره:

١٢ . قال الجوهري: «النّفر بالتحريك -: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، والنفير مثله، وكذلك: النّفر والنّفزة بالإسكان» الصحاح، ج ٢، ص ٨٨٣ (نفر).

١٤. في دف: دتميرات. ١٥. في دبر، و حاشية دبف: دفأناه.

١٦. وأَخْضَرُهُ، أي يصير لونمي إلى الخُضْرَة، وهي لون الأخضر . راجع : الصحاح، ج ٢، ص ٦٤٦ (خضر).

قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى السُّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ يَضْطَرِبُ '، وَ يَرْتَعِدُ مِثْلَ السَّعَفَةِ ٣٠"

٣/ ٦٧٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ أَتَىٰ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ لَيَلَةً قَبِضَ فِيهَا بِشَرَابٍ \* ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ، إِنَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةُ ۗ الَّتِي أُقْبَضُ فِيهَا ، وَهَا اللَّيْلَةُ اللَّتِي أُقْبَضُ فِيهَا ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [4] ﴿ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [4] ﴿ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [4] ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَن

١ . ويضطرب، اي يتحرّك ، من الاضطراب: الحركة . يقال : تضرّب النيء واضطرب ، اي تسعرُك وصاج . قال الراغب : والراغب الأرض . والارتعاد: الاضطراب ، راجع : الراغب : والإرتعاد : الاضطراب ، راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ (رعد) ؛ المغردات للراغب ، ص ٥٠٦ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤٤ (صرب) .

٢ . والسّعفة : غُصن النخيل . وقيل : إذا يَبُسَت سمّيت سَعْفَةً ، وإذا كانت رَطْبَة فهي شَـطُبَة . راجع : النهاية ، ج ٢ ،
 ص ٢٨٦ (سعف) .

٣. الغيبة للطوسي، ص ٣١، ح ٧، عن الكليني، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد، ص ٣٦٠، ح ٢٣٦١؛
 والأمالي للصدوق، ص ١٤٩، المجلس ٢١، ح ٢٠؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٩٦، ح ٢، بسندهم عن محمّد بن
 عيسى بن عبيد الوافي، ج ٣، ص ٥٩٦، ح ١٦١٦.

٤. لعلّه كان دواء أتي به ليشربه ويتذاوى به، فأظهر الله أنّها الليلة التي قـدّر فيها وفـاته ولايسنفع الدواء. مرآة العقول، ج٣، ص ١٢١.

٥. في دج، وحاشية دض، ف، بح، وشرح المازندراني: «يا أبه، وفي دض، ف، بح، بس، وحاشية دج، بفء:
 «يا أباه، وفي القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٥١ (أبي): «قالوا في النداء: يا أبت، بكسر التاء وفتحها، ويا أبته بالهاء، ويا أبتاه، ويا أبتاه، ويا أباه».

٧. في مرآة العقول، ج ٣، ص ١٩٢٧: «إنّ هذا التاريخ مخالف للمشهور، كما سيأتي في تاريخه ٤ ، فإنّ المشهور أن وفاته ١٤ كان في الممحرّم ووفاة الرسول ١٤ إمّ في صغر على مذهب الشيعة، أو في ربيع الأوّل بزعم المخالفين؛ إلّا أن يكون المراد الليلة بحسب الأسبوع؛ وإن كان فيه أيضاً مخالفة لما ذكره الأكثر؛ الآنهم ذكروا في وفاته ١٤ يوم السبت، وفي وفاة الرسول ١٤ وودت الأخبار الكثيرة أنّها كانت يوم الاثنين، لكن خصوص اليرم ضبطه بعيد. ولعلّه لذلك لم يعين العصنّف فيما سيأتي اليوم ولا الشهر».

٨. بصائر الدرجات، ص ٤٨٢، ذيل ح٧، بسند آخر، مع زيادة واختلاف يسير والوافي، ج٣، ص ٥٩٥،
 ح ١١٦٤.

الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ، قَالَ:

فَقَالَ: وَذَٰلِكَ كَانَ، وَ لَٰكِنَّهُ خُيْرُ ١١ ......

١. في «بر، بس، بف»: - «إنَّ».

٢. في مرأة العقول: ووقوله، مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، أي مروي أو واقع، وكذا قوله: ووقول أمّ
 كلثوم، ويحتمل أن يكون من قبيل: كلّ رجل وضّيعتَه. فيحتمل في وقولُه، وقوعُ النصب والرفع. والواو في قوله: ووقوله، يحتمل العطف والحالية،

٣. «الصّنيح» و «الصنيحة» و «الصياح»، بالكسر والضمّ، والصّنيحان محرّكة: الصوت بأقيصى الطاقة. القاموس المحيط، ج١، ص ٣٤٧ (صبح).

٤. والإوَزَةُ و والإوَزُ : البّط، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا: إوَزُون . الصحاح، ج ٣، ص ٨٦٤ (أوز).

٥ . في دف٤: دصرائخ٩. ودصوائح٩: جمع صائحة، وهي مؤنّث صائح، أو صيحة المناحة. راجع: لسان العرب،
 ج ٢، ص ٥٢١ (صيح).

٦. «النوائع»: اسم يقع على النساء يجتمعن في مناحة، ويجمع على الأنواح. ونساء نَوْح وأنواح ونُوَّح ونوائح
 وناتحات. والمناحة والنَوْح: النساء يجتمعن للحزن. لمان العرب، ج ٢، ص ٢٢٧ (نوح).

٧. في وب، بح، بر، والبحار: - ولعنه الله. ٨. في وب، ض: وكأنَّه.

في حاشية (ف، بف): (ما).

١٠ . في ابح، وحاشية (بر): الم يحسن، وفي حاشية (ج، بر، بف): الم يحلُّ،

١١. في هف و وحاشية وج : وحَيْره . وفي وض ، بف و وحاشية وج ، ف » : وحَيْن» . وفي الوافي و هذه دلائل واضحة على أنّه لم يشك في الشرع ، أو لم يحلّ ، على أنّه لم يشك في الشرع ، أو لم يحلّ ، أو لم يحسّ ، على اختلاف النسخ ، فقد قال الله تعالى : ﴿وَلَا تَلْمُ اللّهِ عَلَى النَّهُاكَةِ ﴾ فأجابه على النّه صلوات الله عليه خير في تلك الليلة ... فاختار لقاء الله ، فسقط عنه وجوب حفظ النفس . وربّما يوجد في بعض النسخ بإهمال الحاء ، فإن صحّت فينبغي حملها على الحيرة في الله تعالى التي هي حيرة أولي الألباب ، دون الحيرة في بإهمال الحيرة في

#### فِي ' تِلْكَ اللَّيْلَةِ ؛ لِتَمْضِيَ مَقَادِيرٌ ۖ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّه. ۗ

٢١٠/١ ٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ غَضِبَ عَلَى الشِّيعَةِ ۖ ، فَخَيَّرَنِي ۚ نَفْسِي أَوْ هُمْ ، فَوَقَيْتُهُمْ ۗ ـ وَاللّٰهِ ـ بِنَفْسِي ، ٧

٧٧٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ مُسَافِرٍ:

أَنَّ أَبًا الْحَسَنِ الرِّضَا ِ قَالَ لَهُ: «يَا مُسَافِرُ، هٰذِهِ^ الْقَنَاةُ ۚ فِيهَا حِيتَانٌ ۚ ( ﴿ ﴾، قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِذَاكَ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْبَارِحَةَ ١ ۖ وَ هُوَ يَقُولُ: يَا عَلِيُّ، مَا عِنْدَنَا ١٢

حه الأمر ، التي هي حيرة أهل النظر . وإعجام الخاء أوفق بما يأتي من الأخبار في نظائره، وبما عقد عليه الباب في الكافي a . وفي مرأة العقول: وفي بعض النسخ وحيّن a ... قال الجوهري حيّنه: جعل له وقتاً ...؛ فالمعنى أنّه كان بلغ الأجل المحتوم المقدّر، وكان لايمكن الفرار منه . ولعلّه أظهر الوجوه a .

١ . في البحار : - (في).

۲ . في دف: «تقادير».

٣. الوافي، ج ٣، ص ٥٩٤، ح ١١٦٢؛ البحار، ج ٤٢، ص ٢٤٦، ح ٤٧.

٤. في مرآة العقول: وغضب على الشيعة ؛ إمّا لتركهم التقيّة ، فانتشر أمر إمامته فل فتردّد الأمر بين أن يقتل الرشيد شيعته و تتبعهم ، أو يحسبه فلا ويقتله ، فدعا فلا لشيعته واختار البلاء لنفسه ؛ أو لعدم انقيادهم لإمامهم ... فخيّره الله تعالى بين أن يخرج الرشيد فتقتل شيعته إذا يخرج ، فينتهى الأمر إلى ماانتهى إليه ».

٥. هكذا في معظم النسخ. وفي «بف» والمطبوع: «فحيرني» بالحاء المهملة.

٦. في (ف، و): (وقَيتهم).

۷. الوافي، ج٣، ص ٥٩٨، ح ١١٦٧.

٨. هكذا في «ب، ج، ف، بح، بس، بف» وشرح المازندراني والوافي، وتقتضيه القواعد أيضاً. وفي المطبوع
 دهذاه.

٩. قال ابن الأثير: والقُبِيُّ: جمع القناة، وهي الأبار التي تحفر في الأرض متنابعة ليستخرج ماؤها ويسيح عملى
 وجه الأرض، النهاية، ج٤، ص ١١٧ (قنا).

١٠. في البصائر: هفيها حسن، وفي مرآة العقول: هفي مناسبة السؤال عن الحيتان في هذا المقام وجوه: الأوّل: ما أفيد أنّ المعنى: علمي بحقيّة ما أقول كعلمي بكون الحيتان في هذا الماء».

١١. قال الجوهري: والبارحة: أقرب ليلة مضت. تقول: لقيته البارحة، ولقيته البارحة الأولى، وهو من يَرِحَ، أي زال. الصحاح، ج ١، ص ٣٥٥ (برح).

خَيْرٌ لَكَ، ١

١٧٠ / ٧٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ،
 عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ ، فَأَوْصَانِي بِأَشْيَاءَ فِي غُسْلِهِ وَ فِي كَفْنِهِ وَ فِي دُخُولِهِ قَبْرَهُ ، فَقَلْتُ: يَا أَبَاهُ ۚ ، وَ اللهِ ، مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ اشْتَكَيْتَ ۗ أَحْسَنَ ۚ مِنْكَ الْيَوْمَ ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْكَ أَثْرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، أَ مَا سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ يُنَاكُ الْيَوْمَ ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْكَ أَثْرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، أَ مَا سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ يَا لِهِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ : يَا مُحَمَّدُ ، تَعَالَ ، عَجْلُ ؟ ، . °

١٧٩ / ٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ
 عَمِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «أَنْزَلَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ النَّصْرَ عَلَى الْحُسَيْنِ ﴿ حَتَىٰ كَانَ مَا ۚ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ ٧ ، ثُمَّ خُيْرَ النَّصْرَ أَوْ لِـقَاءَ اللّٰهِ ، فَـاخْتَارَ لِقَاءَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُّ ٨٠ ٠

١. بصائر الدرجات، ص ٤٨٣، ح ٩، عن أحمد بن محمّد ، الوافي، ج٣، ص ٥٩٩، ح ١١٦٨.

٢. في حاشية (ف، بح) والوافي: (يا أبه).

٣. واشتكيتَه، أي مرضتَ، الشَّكُو والشَّكُو والشَّكاة والشَّكا، كلّه: المَرْضُ، وكذا الاشتكاء. واجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٣٩ (شكا).
 ٤. في البصائر: + وهيئةه.

٥ . بصائر الدرجات، ص ٤٨٢، ح ٦، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الشكالة الوافي، ج ٣، ص ٥٩٦، م ١١٦٥.

٦. في دض، ف، و، بس، بف، والكافي، ح ١٢٦٦: - دما،.

٧. في مرآة العقول: «النصر، أي النصرة، والمزاد سببها، أي العلائكة ... وحتى كان بين السماء ٤ ... بيانٌ لكثر تهم،
 أي ملؤما بين السماء والأرض؛ أو المراد: خيّر بين الأمرين عند ماكانوا بين السماء والأرض ولم ينزلوا بعده.

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت وفي المطبوع: «تعالى».

٩. الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد الحسين بن عليّ ﷺ، ح ١٣٦٦. وفي دلائل الإمامة، ص ٧١، بسند آخر، مع زيادة واختلاف. وراجع: اللهوف، ص ١٠١ الوافي، ج ٣، ص ٥٩٥، ح ١١٦٣.

#### ٤٨ \_بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ ﴿ لِمِكِلَا يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ ' وَ مَا يَكُونُ ، وَ أَنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمُ الشَّيْءُ " صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ "

١٠ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
 إيْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ سَيْفٍ الشَّمَّادِ، قَالَ:

٢ . في (ب): (شيء عليهم). وفي اض، ف، بر): (شيء).

٤. كذا في النسخ والمطبوع، لكن لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وما ورد في الكافي، ح ٢٥٣٨، من رواية الكليني، عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، فقد أورده الشيخ الكافي، ح ٢٥٣٦، من رواية الكليني، عن محمّد بن الحسين، وهو الصواب، يؤيّد ذلك وقوع الطوسى في التهذيب، ج ٦، ص ١٧٩، ح ٣٧٦ وفيه: «محمّد بن الحسين، وهو الصداب، يؤيّد ذلك وقوع محمّد بن الحسين، في سند الكافي، في ابتداء السند من دون أن يكون في السند تعليق؛ لأنّه أول خبر مذكور في الباب. وليس محمّد بن الحسين من مشايخ الكليني، بل يروي عنه الكليني بالنوسَط، والواسطة في الأكثر هو محمّد بن يحيى. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٢٧٩.

والمراد من محمّد بن الحسن في ذاك السند هو الكافي الرازي.

والظاهر في ما نحن فيه أيضاً صحّة ومحمّد بن الحسن، \_كماكان الأمر في الكافي، ح 321 و 250 - فإنّ الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ١٢٩، ح ١، عن أحمد بن إسحاق ـ وفي بعض النسخ وإبراهـم بن إسحاق، ـعن عبدالله بن حمّاد.

ثمُ إنّ الصفّار روى عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد في عدّهٍ من أسناد بصائر الدرجات، فلاحظ. وروى أيضاً عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري كتاب مقتل الحسين 42. راجع: الفهرست للطوسي، ص ١٦، الرقم ٩.

- ٥. قال الجوهري: «العَيْنُ: الديدبانُ والجاسوس». وقال المجلسي: «علينا عين، استفهام، والعين الرقيب والجاسوس». الصحاح، ج ٦، ص ٢١٧٠ (عين)؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ١٢٩.
- . في حاشية وج، والبحار والبصائر، ص ١٢٩: «البيت». و «البَيْئة، الكعبة، وكانت تدعى بَيْئة إبراهيم الله؛ الأنه بناها وكثر قسمهم بربّ هذه البئية. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٥٨ (بنا).

١ . في دف: دما قدكان،

٣. في (بر): + (أجمعين).

وَ الْخَضِرِ '، لأَخْبَرْتُهُمَا أَنِّي أَعْلَمُ مِنْهُمَا، وَ لَأَنْبَأْتُهُمَا بِمَا لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا؛ لِأَنَّ مُوسىٰ وَ الْخَضِرَ اللهِ الْعُلَيْا عِلْمَ مَا كَانَ، وَ لَمْ يُعْطَيّا عِلْمَ مَا يَكُونَ ' وَ مَا هُوَ كَائِنٌ حَـتَىٰ تَـقُومَ الشَّاعَةُ، وَ قَدْ وَرِثْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢ / ١٨١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ يُونْسَ بْنِ
 يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ مِنْهُمْ: عَبْدُ الْأَعْلَىٰ وَ أَبُو عُبَيْدَةً \*

الخضره بفتح الخاء وكسر الضاد هو قراءة أهل العربيّة ، نعم يجوز في العربيّة كسر الخاء وسكون الضاد،
 وهو أفصح عند الجوهري، وتخفيف لكثرة الاستعمال عند الفيّومي . راجع : الصحاح ، ج٢، ص ١٤٨؛ لمسان العرب، ج٤، ص ١٤٨ (خضر) .

٢. يشكل على هذه الرواية بأنّ الخضر على كان عالماً بما يكون أيضاً ؛ حيث أخبر بما يفضي إليه أمر الغلام الذي
 قتله.

أجاب المجلسي بأنَّ المراد جميع ما يكون، أو المراد به الأمور المتعلقة بعاسيكون ومتعلَّق ذلك الأمر كان الغلام الموجود. وقال المحقَّق الشعرائي: الجواب أنَّ الرواية ضعيفة؛ لأنَّ إبراهيم بن إسحاق الأحمر كان ضعيفاً غالياً لا يعباً به، ومحمّد بن الحسين في الإسناد مصحَّف، والظاهر أنَّه محمّد بن الحسن الصفّار. واجع: مرأة العقول، ج ٣، ص ١٢٩؛ شرح المازندراني، ج ٢، ص ٣٩.

٣. بصائر الدرجات، ص ١٦٩، ح ١، عن أحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد؛ وفيه، ص ١٣٠، ح ٦و ٤،
 بسند آخر، عن عبد الله بن حمّاد إلى قوله: وولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء؛ دلائل الإمامة، ص ١٣٦، بسنده،
 عن عبد الله بن حمّاد، الوافي، ج ٣، ص ٢٠٠، ح ١٦٩، البحار، ج ١٣، ص ٢٠٠، ح ٢٠.

<sup>3.</sup> الخبر رواه الصفّار تارة في بصائر الدرجات، ص ١٦٧، ح ٢، بسنده، عن يونس بن يعقوب، عن الحسن بن المغيرة - وفي بعض النسخ «الحارث بن المغيرة» وهو الصواب عن (وخ ل) عبد الأعلى وعبيدة بن بشير (بشرخ ل) قال: قال أبو عبد الله \$\$. وأخرى في ص ١٦٨، ح ٥، بسند آخر عن يونس، عن الحارث بن المغيرة، وعدّة من أصحابنا فيهم عبد الأعلى وعبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمي وعبد الله بن بشير صمعوا أبا عبد الله \$\$ يقول، وثالثة في ص ١٦٨، ح ٦، بسند ثالث عن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة وعبد الله بن بشر الخثعمي صمعوا أبا عبد الله \$\$ يقول.

ولم يرد وأبو عبيدة 4 غير المواضع المذكورة ، كما أنَّ دعبد الله بن بشر الخثعمي ٤ غير مذكور في كتب الرجال . بل المذكور في أصحاب الصادق ع من رجال المطوسي ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٢٣٦٥هو ، عبيد بـن عـبد الله بـن بـشـر الخثعمي الكوفي ، وقال بعضهم : عبيدة .

فعليه يحتمل أن يكون الصواب في ما نحن فيه وفي موضعين من البصائد : «عبيد ـأو عبيدة ـبن عبدالله بن بشر الخشعمى، فتأمّل.

وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ الْخَثْعَمِيُّ:

سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: وإِنِّي لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ، وَ أَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ، وَ أَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ، وَ أَعْلَمُ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ».

قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ هُنَيْنَةً ، فَرَأَىٰ أَنَّ ذٰلِكَ كَبُرَ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ: اعَلِمْتُ ذٰلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ إِنَّ الله ـعَزَّ وَ جَلَّ " ـ يَقُولُ: فِيهِ تِبْيَانُ كُلُ شَيْءٍ أَ. "

٣ / ٣٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ
 عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ جَمَاعَةَ بْنِ سَعْدِ الْخَنْمَعِيُّ، أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ الْمُفَضَّلُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ الْمُفَضَّلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَفْرِضُ اللَّهُ طَاعَةَ عَبْدِ عَلَى الْعِبَادِ وَ يَحْجُبُ ٢ عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ ؟

أ. قال الفيّومي: «الهَنّ، كناية عن كلّ اسم جنس، والأنثى هَنّةٌ، ولامها محذوفة. ففي لغة هي ها، فيُصَغّر على
هُنتِهة، ومنه يقال: مكث هُنتِهة، أي ساعة لطيفة. وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنتِة. والهمز خطأ؛
إذ لا وجه له، وجعلها المجلسي تصغير هِنْو بمعنى الوقت، والتأنيث باعتبار ساعة، راجع: المصباح المنير،
ص ١٤١ (هن)؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٤٩.

٣. في دج: (تعالى، وفي دض: - دعزٌ وجلّ، وفي دف: (جلّ وعزّ). وفي دبف: (تبارك وتعالى،

إشارة إلى الآية ٨٩من سورة النمل (٨٦): ﴿ونَزَّالْنَا عَلَيْكَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾.

ه. بصائر الدرجات، ص ۱۲۸، ح ٥، عن أحمد بن محمّد؛ وفيه، ح ٦، بسنده عن محمّد بن سنان؛ وفيه، ص ١٩٧، ح ٢، بسنده، عن يونس بن يعقوب، عن الحسن بن العفيرة، عن عبد الأعلى وعبيدة بن بشير؛ وفيه، ح ٣، بسنده، عن يونس، عن عبد الأعلى بن أعين؛ وفيه، ص ١٩٧، ح ٢، بسنده عن عبد الأعلى، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. وفيه أيضاً، ص ١٢٨، ح ٢؛ والكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة... ح ١٩٠، وكتاب الحجّة، باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلاً ... ح ١٦٣، بسند آخر مع اختلاف الوافي، ح ٢٠٠، ص ٢٠٠، ح ١١٧٠.

٦. الخبر رواه النعماني في كتابه الغيبة، ص ٢٣٦، ح ٤ بسنده عن عبد الكريم بن عمرو الخشعمي، عن جسماعة الصائغ، مع زيادة. وجماعة الصائغ، هو جماعة بن سعد الجعفي المذكور في الرجال لابن الغضائري، ص ٤٦، الرقم ٣٣ والمذكور في بعض نسخه «الخشعمي» بدل «الجعفي». فالظاهر وقوع التصحيف في أحد اللقبين: الجعفى والخشعمي.

٧. في دب، والبصائر، ص ١٢٤، ح ١: دثم يحجب، وفي دض، وفيحجب،

قَالَ: ولا اللهُ أَكْرَمُ وَ أَرْحَمُ وَ أَرْأُفُ بِعِبَادِهِ مِنْ أَنْ يَفْرِضَ طَاعَةَ عَبْدٍ عَلَى الْعِبَادِ ، ثُمَّ يَحْجُبَ عَنْهُ خَبْرَ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَ مَسَاءً . \

١٨٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ،
 عَنْ ضَرَيْسِ الْكُنَاسِئَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ ـ وَ عِنْدَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ـ: اعَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يَتَوَلَّوْنَا ۗ ، وَ يَضِفُونَ أَنَّ طَاعَتَنَا مَفْتَرَضَةً ۚ عَلَيْهِمْ كَطَاعَةٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، ثُمَّ يَكْسِرُونَ حُجَّتَهُمْ ، وَ يَحْصِمُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ ، فَيَنْقُصُونَا حَقَّنَا ۗ ، وَ يَحِيبُونَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ أَعْطَاهُ اللّٰهَ بُرْهَانَ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا وَ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا ؛ أَ تَرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ ـ تَبَارَكَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ بُرْهَانَ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا وَ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا ؛ أَ تَرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ ـ تَبَارَكَ

١. بصائر الدرجات، ص ١٦٤، ح ١، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة بن سعد
الخثعمي . الغيبة للنعماني، ص ٢٣٦، ح ٤، بسنده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن جماعة الصائغ، مع
زيادة . وفي بصائر الدرجات، ص ١٢٥ ـ ١٢٦، ح ٥ و ٦، بسند آخر من قوله: والله أكرم وأرحم، مع اختلاف
الوافي، ج٣، ص ١٠٠، ح ١١٧١.

٧. في دف، بعه: ويتوالوناه. وفي البصائر: ويتولّوننا ويجعلونناه. قال في النحو الوافي، ج ١، مس ١٦٦: ووهناك لغة تحذف نون الرفع ـ أي نون الأفعال الخمسة ـ في غير ما سبق وبها جاء الحديث الشريف ولا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا ...ه وليس من السائغ اتباع هذه اللغة في عصرنا ولا محاكاتها، وإنّما ذكرناها لنفهم ما ورد بها في النصوص القديمة، وعليه فلا بأس بحذف النون بدون الإدغام وله نظائر كثيرة فيما مرّ وما يأتي .

٣. في دف، والبصائر: دبأنَّه. ٤. في حاشية دبر، : دمفروضة،

٥ . في البصائر: «عليهم مفترضة كطاعة الله».

٩ يَخْصِمُونَ أَنفسهم، أي يغلبونها في الخصومة، والخصومة مصدر خَصَنتُه إذا غلبته في الخصام. ويقال
 أيضاً: خاصَمَه خِصاماً ومخاصمة فخصَمه يَخْصِمه خصماً، أي غلبه بالحجّة. واجع: لسان العرب، ج ١٢،
 ص ١٨٠ (خصم).

وقال في المرأة: وثمّ يكسرون حجّتهم، أي على المخالفين؛ لأنَّ حجّتهم على المنخالفين أنَّ إمامهم يعلم مالا يعلم إمامهم، ولابد أن يكون الإمام كاملاً في العلم، وإمام المخالفين ناقص جاهل؛ فإذا اعترفوا في إمامهم أيضاً بالجهل كسروا وأبطلوا حجّتهم وخصموا أنقسهم، أي قالوا بشيء إن تمسّك به المخالفون غلبوا عليهم، فإنَّ لهم أن يقولوا: لا فرق بين إمامنا وإمامكم ع. مرأة العقول، ج ٣، ص ١٣٦.

٧. وفينقصونا حقَّناه، إمَّا مأخوذ من النقص المتعدِّي إلى مفعولين، أو وحقَّناه بدل من الضمير.

وَ تَعَالَىٰ -افْتَرَضَ طَاعَةَ أَوْلِيَائِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، ثُمَّ يُخْفِي عَنْهُمْ أَخْبَارَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ، ٢٦٣/١ وَ يَقْطَعُ عَنْهُمْ مَوَادًا الْعِلْمِ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِمَّا فِيهِ قِوَامُ دِينِهِمْ؟٥.

فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ قِيَامِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عِيْهُ، وَ خُرُوجِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِدِينِ اللهِ عَزَّ ذِكْرُهُ، وَ مَا أُصِيبُوا مِنْ قَتْلُ الطَّوَاغِيتِ إِيَّاهُمْ وَ الظَّفْر بِهِمْ حَتَىٰ قُتِلُوا وَ غُلِبُوا؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : وَيَا حَمْزَانَ ، إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ قَدْ كَانَ قَدَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَ قَضَاهُ ، وَ حَتَمَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الإَخْتِيَارِ "، ثُمَّ أَجْزَاهُ ، فَيِتَقَدَّمِ عِلْمٍ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ الإَخْتِيَارِ "، ثُمَّ أَجْزَاهُ ، فَيِتَقَدَّمِ عِلْمٍ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ صَمَتَ مِنَّا ، وَ لَوْ أَنْهُمْ يَا حُمْرَانُ حَيْثُ نَزَلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ إِظْهَارِ الطَّوَاغِيتِ عَلَيْهِمْ ، سَأَلُوا اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ ذَلِكَ ، وَ أَلَحُوا عَلَيْهِ \* فِي طَلَبِ إِزَالَةِ مَلْكِ عَنْهُمْ ذَلِكَ ، وَ أَلْحُوا عَلَيْهِ \* فِي طَلَبِ إِزَالَةِ مَلْكِ اللّهِ عَلَيْهِمْ ، سَأَلُوا اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ ذَلِكَ ، وَ أَلْحُوا عَلَيْهِ \* فِي طَلَبِ إِزَالَةِ مَلْكِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُمْ ذَلِكَ مَنْهُمْ عَنْهُمْ ، ثُمَّ كَانَ انْقِضَاءُ مُدَّةِ الطَّوَاغِيتِ وَ ذَهَابٍ مُلْكِهِمْ أَسْرَعُ مِنْ سِلْكِ \* مَنْظُومٍ انْقَطَعَ فَتَبَدَّذَ \*، وَ مَا كَانَ ذَلِكَ اللّهِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ أَنْ فَلَعَ فَتَبَدَّذَ \*، وَ مَا كَانَ ذَلِكَ اللّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ أَلْكُوا عَلَيْهِ فَمَ عَنْهُمْ أَلُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَهُمْ وَلَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهِ عَلْهُمْ اللّهُ عَلْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا كَانَ ذَلِكَ عَلْهُ مَا لَكُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلَ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعَ عَنْهُمْ أَلْوَالْمُ الْلَهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْتَهُ الْلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١. «المترادة»: جمع المادة، وهي الزيادة المتصلة. والمراد: ما يمكنهم استنباط علوم الحوادث والأحكام وغيرهما منه مما ينزل عليهم في ليلة القدر وغيرها. راجع: مرأة العقول، ج ٢، ص ١٣٢؛ الصحاح، ج ٢، ص ٥٣٧ (مدد).

٣. في (ج) وحاشية (بح): «الاختبار). وفي الكافي ح ٧٤٤ والبصائر: - (على سبيل الاختيار).

٤. في (ب، بس): - (أمر).

٥. والكوا عليه، أي لَزِمُوه وأصرَوا عليه. يقال: ألحَ على الشيء إذا لَزِمَة وأصرَ عليه. راجع: النهاية، ج٤٠ ص ٢٣٦ (لحم).

٦. في (ب، بح): (تلك).

٧. قال الجوهري: «السِلْك: الخيط». وقال ابن منظور: «السِلْكة: الخيط الذي يُخاط به الثوب، وجمعه سِلْك وأسلاك وشلوك، كلاهما جمع الجمع». راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٩١؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٤٣
 (سلك).

٨. وفتبدّده، أي تفرّق، يقال: بَدَّهُ بَيّدُهُ بَدأً: فرّقه. والتبديد: التفريق، يقال: شملٌ مُبدَّدٌ، وتبدّد الشيء، أي تفرّق.
 راجم: الصحاح، ج ٢، ص 3٤٤ (بدد).

الَّذِي أَصَابَهُمْ ' - يَا حُمْرَانُ - لِذَنْبِ اقْتَرَفُوهُ ' ، وَ لَا لِعُقُوبَةِ مَنْصِيَةٍ خَالَفُوا اللَّهَ فِيهَا ، وَ لَكِنْ لِمَنَازِلَ وَكَرَامَةٍ مِنَ اللَّهِ أَرَادَا ۖ أَنْ يَبْلُغُوهَا؛ فَلَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ فِيهِمْ ۗ. ۗ

٨٤ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم ، قالَ : سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِمِنىٰ عَنْ خَمْسِمِائَةِ حَرْفٍ مِنَ الْكَـلَامِ، فَأَقْبَلْتُ أَقُولُ ٦٠ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: «قُلْ كَذَا وَكَذَا». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هٰذَا الْحَلَالُ وَ هٰذَا الْحَرَامُ أَعْلَمُ أَنَّكَ صَاحِبُهُ، وَ أَنَّكَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ، وَ هٰذَا هُوَ الْكَـلَامُ، فَقَالَ لِي: وَوَيْكَ ^ يَا هِشَامُ، لَا يَحْتَجُّ اللَّهُ ٩ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِحُجَّةٍ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ

٧٥ / ٦. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، ``

١. في البصائر: + دمن ذلك،

٧. «اقترفوه»، أي عملوه واكتسبوه، يقال: قَرَفَ الذنبُ وغيره يَقْرفه قَـرْفاً واقـترفه، أي اكـتسبه، والاقـتراف: الاكتساب، واقترف ذنباً، أي أتاه وفعله. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٢٨٠ (قرف).

٣ . في الوافي : + دالله . ٤ . في اض ٤ : (بهم) .

٥. الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأنمّة عليمًا لم يفعلوا شيئاً ...، ح ٧٤٤ من قوله: وفقال له حمران: جعلت فداك، أرأيت ماكان من الى قوله: ووبعلم صَمت من صَمتَ مناه. بصائر الدرجات، ص ١٢٤، ح ٣، عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ٣، ص ٢٠٢، ح ١١٧٤. ٦. في وجه: وفأقوله.

۷. في دض، بح، بس: - دهذاه.

٨. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، : - دويك، وفي الوافي: دويسك، وقال فيه: دويس، كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح، وليست هذه الكلمة في بعض النسخ». وفي البصائر والأمالي: «وتشكُّه.

٩. في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والمرآة والبضائر والأمالي: ويحتج الله، بدون ولا. وقال في الوافي والمرآة: ويحتج الله، استفهام إنكار .

١٠ . بصائر الدرجات، ص١٢٣، ح٣، عن إبراهيم بن هاشم وفيه: ١٠.. فقال لي: وتشكَ يا هشام، من شكَ أنَّ الله يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله . الأمالي للطوسي، ص ٤٦، المجلس ٢، ح ٢٤، بسنده عن هشام بن الحكم ، الوافي، ج ٣، ص ٢٠١، ح ١١٧٣.

277/1

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وَ اللّٰهِ، لَا يَكُونُ عَالِمٌ ۚ جَاهِلاً أَبَداً: عَالِماً بِشَيْءٍ، جَاهِلًا بِشَيْءٍ». ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَجَلُ وَ أَعَرُّ ۗ وَ أَكْرُمُ مِنْ أَنْ يَفْرِضَ طَاعَةَ عَبْدٍ يَحْجُبُ عَنْهُ عِلْمَ سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَحْجُبُ ذٰلِكَ عَنْهُ ۖ . \*

٤٩ - بَابُ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - لَمْ يُعَلِّمْ نَبِيَّهُ عِلْماً إِلَّا أَمْرَهُ أَنْ يُعَلَّمَهُ
 أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَهُ فِي الْعِلْمِ اللَّيْكِ

٦٨٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْمِيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ جَبْرَئِيلَ ﴿ أَتَىٰ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِرُمَّانَتَيْنِ، فَأَكَلَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِرُمَّانَتَيْنِ، فَأَكَلَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِحْدَاهُمَا، وَكَسَرَ الْأَخْرَىٰ بِنِصْفَيْنِ، فَأَكَلَ نِصْفاً، وَ أَطْعَمَ عَلِيَا ﴿ يَضَفا مُثَمَّ قَالَ اللّهِ ﷺ: يَا أَخِي، هَلْ تَدْرِي مَا هَاتَانِ الرَّمَّانَتَانِ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَمَّا الأُولَىٰ فَالنَّبَوَةُ ، لَيْسَ لَكَ فِيهَا نَصِيبٌ؛ وَ أَمَّا الأَخْرَىٰ فَالْعِلْمُ، أَنْتَ شَرِيكِي فِيهٍ ٧.

فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، كَيْفَ كَانَ يَكُونُ شَرِيكَهُ فِيهِ ؟ قَالَ: «لَمْ يُعَلِّمِ ۗ اللَّهُ مُحَمَّداً ﷺ

قال في المرأة: ولا يكون عالم، أي من وصفه الله في كتابه بالعلم، أو عالم افترض الله على الناس طاعته، أو من
 يستحق أن يستمى عالماً. والأوسط أظهر؛ بقرينة آخر الخبر». وحمله السازندراني على الإمام المفترض
 الطاعة؛ والفيض على العالم على الحقيقة.

٢. في دب، : دالله أعز وأجل وأعظم وأكرم، وفي حاشية دبره: + دوأعظم، وفي حاشية دبس، : دالله أعظم وأكرم.

٣. في ابح): (يحتجب).

٤. في دف: دعنه ذلك.

ه. بصائر الدرجات، ص ۱۲٤، ح ۲، عن أحمد بن محمد ... قال: سمعت أباعبدالله والوافي، ج ٣، ص ١٩٠١.
 ح ١١٧٧.

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر ، ص ٢٩٣. وفي المطبوع: - ولهه.

٧. في دف: + دقال، ٨. في دب، والبصائر، ص ٢٩٢: دلا يعلم،

عِلْماً إِلَّا وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ عَلِيّاً ١٠٠٠

٧٧ / ٢ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَمٍ ﴿ ، قَالَ: ‹نَزَلَ جَبْزِيْيلُ ﴿ عَلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ بِرَمَّانَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُمَا، فَأَكَلَ وَاحِدَةً، وَكَسَرَ الْأُخْرِىٰ بِنِصْفَيْنِ، فَأَعْطَىٰ عَلِيَا ۗ نِصْفَهَا، فَأَكَلَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَمَّا الرَّمَّانَةُ الْأُولَى الَّتِي أَكَلْتُهَا فَالنَّبُوَّةُ، لَيْسَ لَكَ فِيهَا شَيْءً؛ وَ أَمَّا الْأُخْرَىٰ فَهُوَ الْعِلْمُ، فَأَنْتَ ۖ شَرِيكِي فِيهِهِ. "

٣/ ٦٨ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أُذْيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ﴿ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾ بِرُمَّانَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَلَقِيَهُ عَلِيٍّ ﴿ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ الرُّمَّانَتَانِ اللَّتَانِ فِي يَدِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا هٰذِهِ فَالنَّبُوّةُ، لَيْسَ لَكَ فِيهَا نَصِيبٌ، وَ أَمَّا هٰذِهِ فَالْعِلْمُ، ثُمَّ فَلَقَهَا ۖ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفَيْنِ، فَأَعْطَاهُ نِصْفَهَا، وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يَضْفَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ شَرِيكِي فِيهِ، وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِيهِ،

قَالَ: افْلَمْ يَعْلَمْ ۗ وَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَزْفاً مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَّا وَ قَدْ عَلَّمَهُ عَلِيّاً ﷺ، ثُمَّ انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَيْنَا».

١ . بصائر الدرجات، ص ٢٩٦، ح ١، بسنده عن ابن أبي عمير، عن ...، عن أبي جعفر ﷺ؛ وفيه، ص ٢٩٣، ح ٤، عن إبراهيم بن هاشم ... عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر ﷺ. وفيه أيضاً، ص ٢٩٣، ح ٣، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٢٥٤، ح ١١٧٥.

۲ . في حاشية دج، : دو أنت، .

٣. بصائر الدرجات، ص ٢٩٣، ح ٢، عن إبراهيم بن هاشم؛ وفيه، ص ٢٩٣، ح ٥، بسنده عن ابن أذينة، مع زيادة
 في آخره - الوافي، ج ٣، ص ٢٠٤، ح ١٧٦، ح ١٧٦ ؛ البحار، ج ١٧، ص ١٣٦، ح ١٧.

٤. الفَلَقَها، أي شقها. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٥٤٤ (فلق).

<sup>0 .</sup> في «بف» : «فلم يعلّم» بالتشديد.

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ. ١

## • ٥ \_ بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الْأَثِمَّةِ الْمِيْكِ

T78/1

١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمَّهِ
 حَمْزَةَ بْنِ بَرِيع، عَنْ عَلِيُّ السَّائِئِّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأُوِّلِ مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: قَالَ: مَنْلَغُ عِلْمِنَا عَلَىٰ ثَـلَاتَةِ وَجُوهِ: مَاضٍ، وَغَابِرٍ ۗ ، وَحَادِثٍ ؛ فَأَمَّا الْمَاضِي، فَمُفَسَّرٌ ۚ ؛ وَأَمَّا الْغَابِرْ ، فَمَزْبُورْ ۗ ؛ وَأَمَّا الْحَادِثُ ، فَقَذْفٌ ۖ فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ وَ هُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا ، وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيًّ بَعْدَ نَبِيًّ بَعْدَ نَبِيًّ الْمُنْاهُ . أَنْ يَبَعْدَ نَبِيًّ الْمُنْاهُ . أَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْفُلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِقُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْفُلْمُ الْمُنْفُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْلِلْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُن

١٠ بصائر الدرجات، ص ٢٩٥، ح٣٠ والاختصاص، ص ٢٧٩، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي، ج٣٠، ص ٢٠٥٠، ح ١١٧٧.

٢. قال الجوهري: وغَبَرَ الشيء يَغْبَرُ أي بقي، والغاير: الباقي، والغاير: الماضي، وهو من الأصداده. والسراد
 هنا: الأوّل بقرينة مقابلته بالعاضي، يعني ما تعلّق بالأمور الآتية. وأمّا المازندراني فقال: «العراد به هنا الثاني».
 راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٤ (غبر)؛ شرح العازندراني، ج ٦، ص ٣٤؛ الوافي، ج ٣، ص ٢٠؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ١٣٦.

٤. في حاشية وف: وففسر، وفي دلائل الإمامة: وفتفسير،

٥ . والْمَرْبُورة، أي المكتوب بالإتقان. يقال: زَبَرتُ الكتابَ أَزْبُرُه، إذا أتقنتُ كتابته. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٩٣ (ند).
 (ند).

٥ القُذْفُ: الرمي بقوة. يقال: قَذْفَ في قلوبكم، أي ألقى فيه وأوقع. والمراد هنا: من طريق الإلهام. واجع:
 النهاية، ج ٤، ص ٢٩ (قذف).

٧. والتَقْرِه: الضرب والإصابة. يقال: نَقَرَهُ يَنْقُرهُ نَقْراً: ضربه. ويقال: رَمَى الرامي الفَرضَ فَتَقَرَهُ، أي أصابه ولم يُتْفِذُه. والعراد منه تحديث الملك. واجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ٢٢٧ و ٢٣٠ (نقر).

٨. قوله الله : ولا نبيّ بعد نبيّناه دفع توهّم من يتوهّم أنّ كلّ من قذف في قلبه ونقر في سمعه فهو نبيّ ، وذلك لأنّ الفرق بين النبيّ والمتحدّث إنّما هو برؤية السلك وعدم رؤيته ، لا السماع منه . راجع : الشرح العاذندواني ، ج ٦ ، ص ١٣٧ .
 ٣٠ عن ١٤٤ الوافي ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛ مرأة العقول ، ج ٣ ، ص ١١٧ .

<sup>9.</sup> بصائر الدرجات، ص ٣١٩، ح٣، بسنده عن محمّد بن إسماعيل؛ وفيه، ص ٣١٨، ح١، بسنده عن حه

١٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مُوسىٰ ١، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ: أُخْبِرْنِي عَنْ عِلْمِ عَالِمِكُمْ، قَالَ: ووِرَاثَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ مِنْ عَلِي ﷺ .

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ، وَ يُنْكَتُ فِي آذَانِكُمْ ۖ ؟ قَالَ:

حه محمّد بن إسماعيل...، عن الصادق و المحافق الله المحافق الله الموضة ، ح ١٤٩١، بثلاث طرق ، مع زيادة في أوّله و و آخره . دلائل الإمامة ، ص ٢٨٦، وفيه : وقال عليّ بن محمّد السمري : كتبت إليه أسأله عمّا عندك من العلوم، فوقّع : عِلمنا على ... ، الوافي ، ج ٢، ص ٢٠٦، ح ١١٧٨؛ البحار ، ج ٤٨، ص ٢٤٢، ح ٥١؛ وج ٧٨، ص ٣٢٩، ح ٧.

١. لم نجد في هذه الطبقة: من يستى بعليّ بن موسى، والخبر رواه الصفّار في بصاتر الارجات، ص ٢٣٦، ح ٣، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان. وهـ فا السند محرّف، والصواب فيه: أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب وعليّ بن إسماعيل؛ فقد وردت رواية أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب في مواضع من بصائر الارجات أنظر على سبيل المثال، ص ٤٠٠ ح ١١، وو ص ٢٦، ح ٧؛ و ص ٢١، ح ٣؛ و ص ٢١، ح ٧؛ و ص ٢٠١، ح ٨؛ و ص ٢٠١، ح ١٠ و ص ٢٦٢ م ٢٠ ح ص ١٠٥، ح ١٠ و ص ٢٦٢ م ٢٠ ح ص ١٠٥٠ ح ٢٠ و ص ٢٦٢ م عن عليّ بن إسماعيل، في بصائر الارجات، ص ١٥٥، ح ٢١؛ وص ٣٨٤، ح ٤ وهذا الخبر رواه الكليني في الكافي، ح ١٩٤، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أمي زاهر، عن عليّ بن إسماعيل - وص ٤٠٥، لكن في بعض النسخ المعتبره: وحدّثنا أحمد بن موسى».

هذا، وأحمد بن موسى هو أحمد بن أبي زاهر موسى الأشعري، وكان محمّد بن يحيى العطّار أخصّ أصحابه به . راجع : وجال النجاشي، ص ٨٨، الرقم ٢١٥؛ الفهرست للطوسى، ص ٢١، ح ٦٧.

ثمّ إنّ تصحيف إسماعيل بموسى بعد حذف الألف من إسماعيل، كما كان هذا الأمر مرسوماً في الخطوط القديمة، ليس ببعيد.

٢. في وألف، و، بر، بس، وحاشية وض، بح، والبصائر، ح ٣ وح ٥: وقلوبهم،.

 <sup>&</sup>quot;. في وألف، ج، و، بر، وحاشية وض، بح، بس، والبصائر، ح ٣ و ٥: وآذانهم، ووينكَتُ في آذانهم، أي
 يُضْرَبُ فيها، من النكت، وهو أن تَنْكَتَ الأرضَ بقضيب، أي تضرب بقضيب فتؤثّر فيها. راجع: الصحاح،
 ج ١، ص ٢٦٩ (نكت).

دأَوْ ذَاكَ¹a.٢

٣/ ٦٩١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمُّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمْرَ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ۗ : رُوْيِنَا ۗ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ عِلْمَنَا غَابِرٌ ، وَ مَزْبُورٌ ، وَ نَكْتُ فِي الْقُلُوبِ ، وَ نَقْرُ فِي الْأَسْمَاعِ ، فَقَالَ: ﴿أَمَّا الْغَابِرُ ، فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلْمِنَا ؛ وَ أَمَّا الْمَزْبُورُ ، فَمَا يَأْتِينَا ؛ وَ أَمَّا النَّكْتُ فِي الْقُلُوبِ ، فَالِهَامُ ؛ وَ أَمَّا النَّقُرُ فِي الأَسْمَاعِ ، فَأْمُرُ \* الْمَلَكِ ، !

## ٥١ \_ بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ ﴿ لِلِّكِ لَوْ سُتِرَ عَلَيْهِمْ لَأَخْبَرُواكُلَّ امْرِئَ بِمَا لَهُ وَ عَلَيْهِ

١٩٢ / ١. عِدَّةً مِنْ أَضَحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَـنِ الْحُسَيْنِ بْـنِ سَعِيدٍ، عَـنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبُانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:

١. في دج، ف، : «أوّه بأن تكون الهمزة للاستفهام. وفي البصائر، ح ٣ و ٥ : «قال: ذاك وذاك». وقوله: «أو ذاك»، أو ذاك» أي علمنا إمّا وراثة، أو ذاك الذي ذكرت؛ أو يكون «أو» بمعنى بل، ردّاً لإنكاره، أي بل ذاك، أي الوراثة واقع البتّة؛ أو يكون الألف للاستفهام، أي أو يكون ذلك، على الإنكار للمصلحة، والأوّل أظهر. ويحتمل أن يكون في الأصل: ذاك أو ذاك، أو ذاك ، فسقط الأوّل من النسّاخ. راجع: مرآة العقول، ج ٣، ص ١٣٧٠.

٢. بصائر الدرجات، ص ٣٣٦\_ ٣٣٧، ح ٣ و ٥، بسندهما عن صفوان، عن الحارث بن المغيرة؛ وفيه، ص ٣٣٨،
 ح ٩، بسند، عن الحارث بن المغيرة، وفيه أيضاً، ص ٣٣٦، ح ٢، بسند آخر، مع اختلاف. راجع: بصائر الدرجات، ص ٣٣٧، ح ٨، والاختصاص، ص ٢٨٦، الوافي، ج ٣، ص ٢٠٠، م ١١٨٠.

٣. في دف، : وإنا رؤينا، وفي مرأة العقول: «روينا، على المعلوم من باب ضرب، أو المجهول من هذا الباب، أو
 باب التفعيل. وعلى الأخير أكثر المحدّثين، وفي الصحاح: «رؤيته الشعر تروية، أي حملته على روايته،
 وأرويته أيضاً، الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٦٤ (روى).

٤. راجع ما تقدّم من شرح اللغات ذيل الحديث الأوّل والثاني من هذا الباب. والغابر هاهنا بمعنى الماضي كما
 في الوافي؛ ومرأة العقول.

٦. بصائر الدرجات، ص ٣١٨، ح ٢، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن الفضيل، أو عمّن رواه عن محمّد بن الفضيل، مع زيادة في آخره. الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٦، مرسلاً مع زيادة واختلاف والوافي، ج ٣، ص ١٩٦، ح ١١٧٩.

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ وَالْوَكَانَ لِأَلْسِنَتِكُمْ أَوْكِيَةً ۚ ، لَحَدَّثْتُ كُلَّ امْرِيُّ بِمَا لَهُ وَ عَلَيْهِ ۗ ٣. "

٦٩٣ / ٢. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، قَالَ: 170/1

سَمِعْتُ أَبًا بَصِير يَقُولُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ أَصْحَابَ عَلِي ﴿ مَا أَصَابَهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَنَايَاهُمْ ° وَ بَلَايَاهُمْ '؟

قَالَ ٢: فَأَجَابَنِي ـشِبْهَ الْمُغْضَب ـ: «مِمَّنْ ٨ ذٰلِكَ ۗ إِلَّا مِنْهُمْ ١٠ ؟٥١.

فَقُلْتُ ١١: مَا يَمْنَعُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

قَالَ: ‹ذٰلِكَ ٢ بَابٌ أُغْلِقَ إِلَّا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ـصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ـ فَتَحَ مِـنْهُ

١. والأوكية: جمع الوكاء، وهو الخيط الذي تُشَدّبه الصرّة والكيس وغيرها. راجع: النهاية، ح ٥، ص ٢٢٢ ۲. في المحاسن والبصائر، ح ١ و ٢ و ٣: - (وعليه). (وكي).

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٢٣، ح ٢، عن أحمد بن محمّد. وفي المحاسن، ص ٢٥٨، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤٠٠؛ وبصائر الدرجات، ص ٤٢٢، ح ١، بسندهما عن عبد الواحد بن المختار؛ وفيه أيضاً، ص ٤٢٣، ح ٣، بسنده عن أبان بن عثمان، عن ضريس، عن عبد الواحد بن المختار . وفي الغيبة للنعماني، ص ٣٧، ح ٩؛ والأمالي للطوسى، ص ١٩٧، المجلس ٧، ح ٣٨، بسند آخر عن أبي عبد الله ﷺ مع زيادة واختلاف ـ الوافـي، ج٣، ص ٦١٢، ح ١١٨٩.

٤. روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان كتَّبه، وتكرّر هذا الارتباط في كثير من الأسناد. فالمراد بهذا الإسناد: عدّة من أصحابنا المذكور في صدر السند السابق. راجع: رجال النجاشي، ص ٢١٤، الرقم ٥٥٩.

٥. والمَنايا): جمع المَيَّة، وهي الموت؛ من المَنْي بمعنى التقدير؛ لأنَّها مقدَّرة بوقت مخصوص، والمراد آجالهم. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٦٨ لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٩٢ (مني).

٦. (البلاياه: جمع البُليَّة، وهي اسم من أبلاه وابتلاه ابتلاة بمعنى امتحنه، وكذلك البلاه والبُلوي. راجع: المصباح المنير، ص ٦٢ (بلو). ٧. في دب، والبصائر، ص ٢٦١: - دقال،

٨. في وج، وحاشية دبر، بف، والبصائر، ص ٢٦٠ و ص ٢٦١: دمم،

٩. في وألف، بح، بس): + والأمر). وفي وبر) والبصائر، ص ٢٦١: وذاك).

١٠. في وف، بف، ومنه. وقوله وممّن ذلك إلّا منهم، ذلك مبتدأ، ممّن خبره، أي لم يكن ذلك إلّا منهم. ١٢ . في دبف، والوافي: دذاك.

١١. في الوافي: دقلت.

شَيْناً يَسِيراً، ، ثُمَّ قَالَ: دِيَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أُولْئِكَ كَانَتْ ' عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ أَوْكِيَةًه. ٦

# ٥٢ \_ بَابُ التَّفْوِ يضِ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيا اللَّهِ وَإِلَى الْأَثِقَةِ المِيكِ فِي أَمْرِ الدِّينِ

١٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ أَدَّبَ ۖ نَبِيَّهُ عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا الْأَسُولَ فَقَدُ الرَّسُولَ فَقَدُ الرَّسُولَ فَقَدُ الرَّسُولَ فَقَدُ أَوْ عَلَىٰ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ "، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ أَطْغَ اللَّهُ ﴾ . أَطْغَ اللَّهُ الْمُنْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ ا

قَالَ ٧: ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَ إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ فَوَضَ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَ اثْتَمَنَهُ ، فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدُ ^ النَّاسُ ؛ فَوَ اللهِ لَتُحِبُّكُمْ ^ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا ، وَ أَنْ ١٠ تَصْمَتُوا إِذَا صَمَتْنَا ، وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللهِ لَتُحِبُّكُمْ \* أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا ، وَ أَنْ \* اللّٰهِ لَكُمْ وَ بَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِأُحَدٍ خَيْراً فِي خِلَافِ أَمْرِنَا ، ١٠

<sup>...</sup> 

۱ . في دج، بح، بس»: دكان».

۲. بصائو الدرجات، ص ۲٦٠، ح ١، عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٢٦١، ح ٢ و ٤، بسنده عن محمّد بن سنان،
 عن إسحاق بن عمّار، عن أبى بصير ١ الوافى، ج ٣، ص ٦١٢، ح ١١٩٠.

٣. تقول: أدّبته من باب ضرب، أي علّمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، والأدب: اسم يقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وأدّبته تأديباً مبالغة وتكثير. راجع: المصباح المنير، ص ٩ (أدب).

٥. الحشر (٥٩): ٧. النساء (٤): ٨٠.

٧. في دبس، والبحار والبصائر، ص ٣٨٥: - دقال،

۸ . فی (ف) : (فجحد) .

<sup>.</sup> 9. في (ف): (لنحبّنكم). وفي المحاسن: (فبحسبكم). وفي البصائر، ص ٣٨٤: (لحسبكم).

١٠ . في البحار والمحاسن والبصائر ، ص ٣٨٤، وفضائل الشيعة : - «أن».

<sup>11.</sup> بصائر الدرجات، ص ٣٨٤، ح ٤، بسنده عن علي بن إسماعيل. المحاسن، ص ١٦٢، كتاب الصغوة، حه

عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،
 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ # يَقُولُ \ ، ثُمَّ ذَكَرَ \ نَحْوَهُ. \

١٩٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَكَارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَسَالَهُ رَجُلُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَأَخْبَرَهُ بِهِ الْأَوْلَ، فِهَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ ، فَسَأَلُهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَ بِهِ \* الْأَوْلَ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَٰلِكَ \* مَا شَاءَ اللّهُ حَتّىٰ كَأْنَّ قَلْبِي يُشْرَحُ \* بِالسَّكَاكِينِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : تَرَكْتُ أَبًا قَتَادَةَ بِالشَّامِ لَا يُخْطِئُ فِي الْوَاوِ وَ شِبْهِهِ ، وَ جِنْتُ إِلَىٰ هٰذَا يُخْطِئُ هٰذَا الْخَطَأَ كُلُهُ ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَسَأَلُهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ

حه ح ۱۱۱، إلى قوله: «ونحن فيما بينكم وبين الله؛ بصائر الدرجات، ص ٣٥٥، ح ٧ وفيه إلى قوله: «فترض إلى عليّ وانتمنه»؛ فضائل الشيعة، ص ٣٤، ح ٢٠، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن عاصم بن حميد. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٢٥، عن أبي إسحاق النحوي، الوافي، ج ٣، ص ٢١٤، ح ٢١، الوسائل، ج ٢٧، ص ٣٠. ح ٣٧، عن ٢٠ ١٩٠، ص ٢٠ - ١.

۱ . في وب: وقال». ٢ . في دف: وذكره».

٣. بعائو الدرجات، ص ٣٨٤، ح ٥، عن أحمد بن محمد؛ الاختصاص، ص ٣٣٠، عن أحمد بن محمد بن عيسى
 الوافى، ج ٢، ص ٣١٥، ح ١١٩٢.

 <sup>.</sup> هكذا في وبف، وفي وألف، ب، ض، ف، و، بح، بر، بس، والمطبوع: وبكار بن بكر، وفي وج، وبكار بن بكير،

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ الخبر رواه الصفّار في بصائر المدرجات، ص ٣٨٥، ح ٨ عن إبراهيم بـن هـاشـم، عـن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن بكّار بن أبي بكر. والمذكور في رجال الطوسي أيضاً، ص ١٧١، الرقـم ١٩٩٨، هو بكّار بن أبي بكر الحضرمي، ووردت رواية يونس [بن عبد الرحـمن] عـن بكّـار بـن أبـي بكـر الحضرمي في العحلس، ص ٣٦٠، ح ٤٥؛ وعلل الشرائع، ص ١٤٥، ح ٩.

<sup>0.</sup> في «ألف، ب، بح، بس، بف، والبحار: - «به». وفي «ف»: «بها».

٦. في الب، بف): + اشىء).

٧. ويُشْرَحُ ، من الشَرَح ، وهو قطع اللحم عن العضو قطعاً ، أو قطع اللحم على العظم قطعاً ، أو قطع اللحم طولاً ،
 والتشريح مبالغة وتكثير . واجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٤٩٧ المصباح المنيو ، ص ٣٠٨ (شرح) .

٣٦٦/١ مَا أَخْبَرَنِي وَ أَخْبَرَ صَاحِبَيَّ '، فَسَكَنَتْ نَفْسِي، فَعَلِمْتُ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْهُ تَقِيَّةً '.

قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ لِي ": دِيَا ابْنَ أَشْيَمَ، إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّـ فَوْضَ إلىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ ذَاوْدَ ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَذَا عَطَالُنَا فَامْنُنْ أَنْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسْابٍ ﴾ أَ، وَ فَوْضَ إلىٰ نَبِيِّهِ ﴿ فَقَالَ: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُرهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ فَمَا فَوْضَ إلىٰ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ فَوْضَهُ \* إِلْيَنَاء. \*

797 / ٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجُّالِ، عَنْ ثَعْلَبَةً، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ^ أَبًا جَعْفَرٍ وَ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ هِ يَقُولَانِ: وَإِنَّ اللّٰهَ ـَعَزَّ وَجَلَّـ فَوَضَ إِلَىٰ نَبِيّهِ هِ أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتْهُمْ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ مَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا﴾ . ''

١٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ فُضَيْل بْن يَسَارٍ، قَالَ:

هكذا في وو، بح، بس، ومرآة العقول. ويقتضيه المقام. وظاهر المطبوع وغير النسخ المذكورة ممّا قوبلت:

٢. في البصائر، ص ٣٨٥، ح ٨: وعنه تعمد عبدل ومنه تقيّة ع.

٣. في وف، بح، والبصائر، ص ٣٨٥، ح ٨: - ولي،

٥ . في دبح ، بس) : در سوله) .

٤ . ص (٣٨) : ٣٩. ٦ . في دب: «فوّض».

٧. بسمائر الدرجسات، ص ٢٨٥، ح ٨، عسن إبسراهسيم بن هاشم. وفيه، ص ٣٨٣، ح ٢٤ وص ٣٨٦، ح ١١١ والختصاص، ص ٣٦٠، ح ١١٩٠ والختصاص، ص ٣٦٠، بسند آخر، مع اختلاف يسبير ٥ الوافي، ج ٣، ص ١١٨، ح ١١٩٦؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٥، ح ٨٢.
 ٨. في الوافي: «أنّه سمع» بدل «قال سمعت».

٩. هكذا في دألف، ب، ج، ض، و، بع، بر، بس، بغه. وفي دف، والمطبوع: دصلَى الله عليه وآلهه.

١٠. بصائر الدرجات، ص ١٧٩، ح٧؛ و ص ١٦٠، ح ١٠، عن أحمد بن محمد الوافي، ج ٣، ص ١٦٥، ح ١١٩٣؛ البحار، ج ١١، ص ٤٠٠ .

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ لِبَعْضِ أَضْحَابِ قَيْسِ الْمَاصِرِ أَ: ﴿إِنَّ اللّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ أَدَّبَ أَنْمِينَ أَذَبَهُ، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدْبَ، قَالَ: ﴿إِنْكَ أَلَئِلَ خُلُومَ عَظِيمٍ ﴾ "، ثُمَّ فَوَضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ "، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿مَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُدُرهُ وَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مُسَدَّداً اللهِ عَنْهُ مَا ثَمُولًا ، مُؤَيِّداً بِرُوحِ الْقَدُسِ، لا يَزِلُ وَ لا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمًا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ، فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللّهِ.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَ جَلَّ - فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً، فَصَارَتْ عَدِيلَ^الْغَرِيضَةِ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ﴿، وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذٰلِكَ كُلَّة، فَصَارَتِ الْفَريضَةُ سَبْحَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

ثُمَّ سَنَّ `` رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّوَافِلَ أَرْبَعا وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـلَهُ ذٰلِكَ، وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدىٰ وَ خَمْسُونَ رَكْعَةُ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ``

١ . وقيس الماصر ، من المتكلّمين ، تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين التأديب ذيل الحديث ١ من هذا الباب.
 مجلس الشامى الوافى ، ج ٣ ، ص ٦١٧.

٤. في (ف) والبحار: ﴿إِنَّكَ﴾.

۳. في لاف: + دأن:. ٥. القلم (٦٧): ٤.

٦ . وليسوس عباده، أي يتولَى أمرهم ويقوم عليه بعا يُضلِحُه، من السياسة بسعنى تـولَي الأصور والقيام عـلى الشيء بعا يُضلِحُه . راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ١٠٨ (سوس).

٧ . فشَسُدُداً»، قال الجوهري: التسديد: التوقيق للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل، ورجل مُسَدُّد، إذا كان يعمل بالسداد والقصد. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٤٨٥ (سدد).

٨. في البحار وعديلة، وهو الأنسب.

٩. هكذا في دج، ف، وهو الأنسب. وفي المطبوع وباقي النسخ: «سفر».

١٠ . وسَنَّ، أي بين، يقال: سنّ الله تعالى سنة للناس: بينها، وسنّ الله تعالى سنة ، أي بين طريقاً قويماً . واجع:
 لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٧٥ (سنن).

١١. قال الخليل: «العَتَمَة: الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشَّفَق. أعتم القوم، إذا صاروا في ذلك الوقت؛

جَالِساً تُعَدَّانِ <sup>ا</sup> بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ.

وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْمٌ ۖ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ لَهُ ذَٰلِكَ.

وَ حَرَّمَ اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا، وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، فَأَجَازَ اللّٰهَ لَهُ ذٰلِكَ ۗ.

وَ عَافَ ۗ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْيَاءَ وَكَرَّهَهَا ۗ ، لَمْ يَنْهَ ۚ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ ، إِنَّمَا نَهىٰ عَنْهَا
٢٦٧/١ نَهْيَ إِعَافَةٍ ۗ وَكَرَاهَةٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ ۗ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوْجُوبِ
مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْبِهِ وَ عَزَائِمِهِ ، وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ
حَرَامٍ ، وَ لَا فِيمَا أَمْرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضِ لَازِمٍ ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ۗ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ

حه وعَتَموا تعتيماً: ساروا في ذلك الوقت، وأوردوا أو أصدروا في تلك الساعة، وقال الجوهري: والعَتَمة: وقت صلاة العشاء، راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٦٣٦؛ الصحاح، ج ٥، ص ١٩٧٩ (عنم).

١ . هكذا في وب، واستصوبه السيّد بدرالدين في حاشيته، ص ١٨١؛ وهو الأنسب. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 وتعدّه وله وجه مذكور في المرآة.
 ٢ . في وض٤: + وشهره.

٣. هكذا في وألف، ب، ج، و، بح، بر، بس، بف، والبحار. وفي وض، ف، والمطبوع: + «كلُّه».

٤. في دجه: وأعاف، ودعاف، أي كره، يقال: عاف الرجل الطعام أو الشراب يَعافهُ عِيافاً، أي كرهه فلم يشربه فهو عائف. فكذلك أعافه راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٨؛ النهاية، ج ٣، ص ٣٣٠ (عيف).

٥. هكذا في «ب، ج، و، بح، جل، جوه، أي بالتضعيف، وهو الأنسب و إلَّا يلزم التكرار.

٦. هكذا في «ألف، ب، ج، ض، و، بح، بس، بف، والبحار. وفي «بر، والمطبوع: «ولم ينه».

ل. في البحار: «عافة». وفي مراة العقول، ج ٢، ص ١٥٢: ولمّا كان أعاف أيضاً بمعنى عاف، أتى بالمصدر هكذا،
 وفي بعض النسخ: عافة، وكأنه تصحيف عيافة، أو جاء مصدر المجرّد هكذا أيضاً».

٨. في وب، بر، بف، وبرخصته، وفي البحار: وبرخصة،

٩. يستفاد من فحوى قوله 48: وفكثير المسكر من الأشربة، عدم حرمة القليل منها، واختصاصها بالخمر فقط، وليس كذلك بل القليل منها، فلعل اكتفاءه 48 بذكر الكثير لعدم احتمال حرمة القليل عند المخاطب؛ لكونه من المخالفين المستحلّين للقليل. أو الدلالة على عدم حرمة القليل بمفهوم اللقب، وهو ليس بحجّة اتّفاقاً. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٤٥٠ الوافي، ج ٣، ص ٦١٧.

حَرَامٍ، لَمَ أَ يُرَخُصْ فِيهِ لِأَحَدٍ، وَ لَمْ يُرَخُصْ رَسُولُ اللَّهِ الْأَحْدِ تَقْصِيرَ الرَّكْفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إلى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، بَلْ الَّزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً، لَمْ يُرَخُصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ لَيْسَ لِأُحَدٍ أَنْ يُرَخُصَ مَا ۖ لَمْ يُرَخُصْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ نَهْيَهُ نَهْيَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَىٰ، . ' الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَىٰ، . '

٦٩٨ / ٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ ذُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا جَعْفَرٍ وَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولَانِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ فَوْضَ إِلَىٰ
نَبِيِّهِ ﷺ أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتْهُمْ ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿مَا آثَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُرهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتُهُوا ﴾ . \*

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَـنْ
 زُرَارَةَ، مِثْلَة.

٦/٦٩٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْين ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن

١. في الوسائل، ج ٤: دولم،

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل، ج ٤ والبحار. وفي (ف، والمطبوع: + «شيئاً».

٣. في (ض): (فيما). وفي (ف): (ممّا). وفي الوافي: - (ما).

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، ح 0007. وفي الشهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٢؛ والاستبصار، ج ١، ص ٨٠ ح ٢؛ والاستبصار، ج ١، ص ٨١٢، ح ٧٧٧، عن الكليني، وفي كلّها من قوله: «الغريفة سبع عشرة ركعة» إلى قوله: «بعد العتمة جالساً» مع اختلاف في الألفاظ الوافي، ج ٣، ص ١٦٦، ح ١١٩٥؛ البحار، ج ١٧، ص ٤، ح ٣٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٥٥، ح ٤٤٧٤، وفيه من قوله: «إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين»؛ وج ١٠، ص ٨٨٤، ح ١٣٩١٧، من قوله: «وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان»، إلى قوله: «فاجاز الله عزّ وجلّ له ذلك»؛ وج ٢٥، ص ٣٠٥، ص ٣٠٦٠ من ح ٢٢٠٣، من قوله: «حرّم الله الخمر بعينهاه إلى قوله: «لم يرخص فيه لأحده.

٥ . بصائر الدرجات، ص ٢٧٨، ح ٢، عن محمّد بن عبد الجبّار «الوافي، ج ٣، ص ٦١٥، ذيل ح ١١٩٣؛ البحار،
 ٢١، ص ٤، ح ٢.

عَمَّار :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ قَالَ: ﴿ إِنَّكَ اللّٰهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - أَدَّبَ ﴿ نَبِيَّهُ ﷺ ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ بِهِ ۗ إِلَىٰ مَا أَرَادَ، قَالَ لَهُ: ﴿ إِنَّكَ ۖ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ، فَفَوْضَ إِلَيْهِ دِينَهُ ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ مَنْهُ مَا نَهُ اللّٰهُ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ وَ إِنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْعًا ، وَ إِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَطْعَمَهُ السُّدُسَ ، فَأَجَازَ اللّٰهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - لَهُ ذٰلِكَ ؛ وَ ذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ فَذَا عَطَالُنا فَانْتُنْ أَنْ أَمْسِكَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ " . "

٧/٧٠٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَهَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ، وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ ،

> فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ ٧: «نَعَمْ ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ ^ الرَّسُولَ مِمَّنْ ^ يَعْصِيهِ ، ١٠

٨/٧٠١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ المحسنِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ المُحْسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: ٢٦٨/١ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

تقدّم معنى التأديب ذيل ح ١ من هذا الباب.
 ٢٠ في وب، ج، و، ض، بح، بس، بف: وعليه السلام ١٠.

٣. في مرأة العقول: «الباء للتعدية، أي أوصله إلى ما أراد من الدرجات العالية والكمالات الإنسانيّة».

٤. في دف، والبحار: ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ . ٥ . ص (٣٨): ٣٩.

٦١. بصائر الدرجات، ص ٣٧٩، ح ٤، بسنده عن محمّد بن سنان، مع زيادة في آخره • الوافي، ج ٣، ص ٦١٨.
 ح ١١٩٧؛ البحار، ج ١٧، ص ٥، ح ٤.

٧. في وب، بف، وشرح المازندراني والوافي والوسائل: وفقال،.

٨. في المطبوع والمرآة والبصائر: «من يطع».
 ٩. في حاشية (ج، ض، ف، بس) والبصائر: «ومن».

أ. بعائر الدرجات، ص ٣٨١، ح ١٤، بسنده عن حمّاد بن عثمان والوافي، ج ٣، ص ٦١٩، ح ١١٩٨؛ الوسساتل،
 ج ٢٥، ص ٣٥٤، ح ٣٠١، ١٩٠٤؛ البحار، ج ١٧، ص ٦، ح ٥.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَلاَ وَ اللّٰهِ ، مَا فَوَضَ ۚ اللّٰهُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَ إِلَى الْأَبْمَةِ ﷺ ، قَالَ اللهُ ۚ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِنَا أَذَاكَ اللّٰهُ ﴾ ۗ ، وَ هِيَ جَارِيّةً فِي الْأُوصِيّاءِ ﷺ ، أُ

٧٠٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَن بْن زِيَادٍ "، عَنْ مُحَمِّدِ بْن الْحَسَن الْهِينَوِيِّ:

\_\_\_\_\_\_

فعليه في رواية الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميشمي - وهو محمّد بن الحسن بن زياد الميشمي الذي عدّه النجاشي في رجاله، ص ٣٦٣، الرقم ٩٧٥، واوياً عن الرضائة - خلل، كما أنّ في رواية محمّد بن الحسن هذا عن أبى عبد الله عنه مباشرة، خللاً.

ثم إنّ الخبر رواه الصفّار في بصائر الدوجات، تارة في ص ٣٦٣، ح ١، عن يعقوب بن يريد، عن أحمد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن الحسن الميشمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله على . وأخرى في ص ٣٥٥، ح ٦، عن محمّد بن الحسن بن زياده عن أبيه، محمّد بن عن محمّد بن الحسن بن زياده عن أبيه، عن أبي عبد الله على .

والظاهر أنَّ في السند الأوَّل من بصائر الدرجات أيضاً خللاً، فإنَّا لم نجد في الأسناد وكتب الرجال ذكراً لأحمد بن الحسن بن زياد، ولا للحسن بن زياد الميشمي، والدمحمّد بن الحسن الميشمي.

أمّا السند الثاني، فالظاهر خلوّه من أيّ خللٍ. وأحمد بن الحسن، فيه، هو أحمد بـن الحسـن المـيشمي؛ فـقمد وردت في بصائر الدرجات، ص ١٣٧، ح ١٠، ص ٢٤٣، ح ٢، وص ٣٤٣، ح ٩. رواية محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن الحسين (اللؤلؤي) عن أحمد بن الحسن (الميشمي).

١ . راجع ما تقدّم ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٢. هكذا في وألف، ج، ض، ف، بس، بف، وفي سائر النسخ والمطبوع: - والله،

٣. النساء (٤): ١٠٥.

يصائر الدرجات، ص ٣٨٦، ح١٢. الاختصاص، ص ٣٣١، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان والوافي، ج٣، ص ١٦، ح ١٩٤؛ البحار، ج ١٧، ص ٢، ح ٦.

المعروف باسم الحسن بن زياد في الرواة اثنان: الأول: الحسن بن زياد العطار الطائي. وهو متحد مع الحسن بن زياد الفعار الطائي.
 بن زياد الفعبي الكوفي. الثاني: الحسن بن زياد الصيقل. وهما من أصحاب الصادق 85. بل عُد العسيقل من أصحاب الباقر 45 أيضاً. راجع: رجال التجاشي، ص ٤٧، الرقم ٩٠: وجال الطومي، ص ١٦١، الرقم ١٩٠٠ ووص ١٣٠٠ الرقم ٢٤٤٠ وفيه: الحسين بن زياد، وص ١٣٠٠ الرقم ٢٤٤٠ وفيه: الحسين بن زياد، لكن الصواب والحسن كما في بعض النسخ المعتبرة.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ ـَعَزَّ وَ جَلَّ ـ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَىٰ قَوْمَهُ ۚ عَلَىٰ مَا أَرَادَ، ثُمَّ فَوْضَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿ نَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا﴾ فَمَا فَوْضَ اللّٰهُ إِلَىٰ رَسُولِهِ، فَقَدْ فَوْضَهُ إِلَيْنَاه. ۚ \*

٧٠٣ . ١٠ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ
 صَنْدَلِ الْخَيَّاطِ"، عَنْ زَيْدِ الشَّحَام، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللهِ فِي \* قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَذَا عَطَازُنَا فَامْنُنْ أَنْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسْابٍ ﴾ قَالَ: الْمُطَى سُلَيْمَانَ مُلْكاً عَظِيماً، ثُمَّ جَرَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حه وأحمد بن الحسن الميثمي، هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، ومحمّد بن الحسن بن زياد، هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار الذي روى أبوء عن أبي عبد الله ع . راجع: رجال الشجاشي، ص ٧٤، الرقم ١٧٩، وص ٢٦٩، الرقم ٢٠٩؛ النهرست للطوسى، ص ٥٤، الرقم ٦٦.

هذا، ولا يبعد أن يكون الأصل في السند الأوّل من البصائر هكذا: أحمد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، فقُسِّر أحمد بن الحسن بالميشمي، ومحمّد بن الحسن بابن زياد، ثمّ أدرج التفسيران في المتن في غير موضعهما.

إذا تبيّن ذلك، فنقول: إنّ الظاهر سقوط وأحمد بن» قبل والحسن بن زياده، وسقوط وعن أبيه، بعد ومحمّد بن الحسن الميشمي، من سند الكافي. كما أنّ الظاهر زيادة وبن زياد، ووالميشمي، في السند أو درجهما في غير موضعهما، كما تقدّم.

واستفدنا هذا من رسالة للأستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ددام توفيقه المسمّى بـ دبيت الأخيار في توجمة ألّ ميثم التمّار». وللكلام تتمة تُرجع الطالب إليها .

١. في حاشية وف: وقواه. وقوله: وقومه على ما أراده، أي ثبته عليه، من قام فبلان على الشيء إذا ثبت عليه
 وتمسّك. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٦٥ (قوم).

٢. بصائر الدرجات، ص ٣٨٦، ح ١، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميشي، عن أبيه، عن أبي عبدالله على و وفيه، ص ٣٨٥، ح ٦، بسند، عن محمد بن الحسن بن زياد، عن أبيه، عن الميشين ال

٣. في حاشية «ف»: «الحناط»، والرجل مجهول لم نعرفه.

٤. في دف: دعن).

٥ . في دب: دوكان.

أَنْ يُعْطِيَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ '، وَ يَمْنَعَ مَنْ ' شَاءَ '، وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ۚ أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطى شَلْيْمَانَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَا \* آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُرهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ . "

## ٥٣ \_بَابٌ فِي ' أَنَّ الأَيْقَةَ ﴿ الْكِلْعِ بِمَنْ يُشْبِهُونَ ^ مِمَّنْ مَضَىٰ وَكَرَاهِيَةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالنَّبُّوَّةِ

١٠٧٧٤ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢، عَنْ حُمْرَانَ بْن أَعْيَنَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﷺ: مَا مَوْضِعُ الْعُلَمَاءِ `` ؟

قَالَ: ومِثْلُ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَ صَاحِبِ سُلَيْمَانَ ١٦، وَ صَاحِبِ مُوسىٰ ١٣٠٠

۱. في دب، ض، بر٢: دمن شاء ما شاء٢. وفي ديف٢: دما شاء من يشاء٢.

٢. في وجه: دماء. ٢. في البحار: - دويمنع من شاءه.

٤. في وألف، ض، ف، و، بس، بف، والوافي: - والله،

٥. في (ج، ف): ﴿وَمَا﴾.

<sup>7.</sup> الوافي، ج ٣، ص ٦١٩، ح ١٢٠٠؛ البحار، ج ١٧، ص ٧، ح ٨.

كو يون با منطق ما المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة

٩. مات صفوان بن يحيى سنة عشر ومانتين، كما في رجال النجاشي، ص ١٩٧٠، الرقم ٥٢٤. وتوفّي حمران بـن
 أعين في حياة أبي عبدالله على - وقد استشهد على سنة مانة وثمان وأربعين -كما في رسالة أبي غالب الزواري،

ص ١٨٨. ولم يثبت رواية صفوان بن يحيى عن حمران بن أعين. مباشرة والظاهر سقوط الواسطة بينهما.

يؤيّد ذلك أنَّ الخبر ورد في بصائر الدرجات، ص ٣٦٥، ح ١، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يسحيى، عن أبي خالد، عن حمران كما ورد في الاختصاص، ص ٣٠٩ بنفس سند البصائر عن حمران بن أعين إلَّا أنَّ فيه وأبي خالد القمّاط».

 <sup>•</sup> ١ . في الوافي: «أريد بالعلماء: المعصومون صلوات الله عليهم ... وبصاحب سليمان: أصف بن برخيا،
 وبصاحب موسى: يوشع بن نون». وللمزيد راجع مرآة العقول، ج٣، ص١٥٦.

١١. في البصائر: «وصاحب داود» بدل «وصاحب سليمان».

١٢ . بصائر الدرجات، ص ٣٦٥، ح ١، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمران،

الكافي /ج ١ (الأصول)

٧٠٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَكَاءِ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّمَا الْوُقُوفُ عَلَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ﴿ ، فَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَلَا، ٢

٣/٧٠٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرْقِيُّ، عَنِ النَّضر بْن 279/1 سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ ذِكْرُهُ ـ خَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ النَّبِيِّينَ ؛ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبَداً، وَ خَتَمَ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبِ؛ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ أَبْداً، وَ أَنْزَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلُّ شَيْءٍ، وَ خَلْقَكُمْ"، وَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ نَبَأْ مَا قَبْلَكُمْ، وَ فَصْلَ مَا بَيْنَكُمْ، وَ خَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ، وَ أَمْرَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، وَ عَمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِه. °

٧٠٧ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، عَن الْحُسَيْن بْن سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن عِيسىٰ، عَن الْحُسَيْن بْن الْمُخْتَارِ، عَن الْحَارِثِ بْن الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ؛ ﴿إِنَّ عَلِيّاً ۗ كَانَ مُحَدَّثاً ﴾ فَقُلْتُ ۚ : فَتَقُولُ ۚ ؛ نَبِيٌّ ؟ قَالَ: فَحَرَّك

حه عن أبي عبد الله على ؟ الاختصاص، ص ٣٠٩، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيي، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر ﷺ . الوافي، ج ٣، ص ٦٢١، ح ١٢٠٣.

١. في الوافي: «يعني إنّما عليكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال والحرام، وليس لكم أن تتجاوزوا بـنا إلى إثبات النبؤة لنا».

٢. الوافي، ج٣، ص ٦٢٢، ح ١٢٠٥؛ البحار، ج ٢٦، ص ٨، ح ٤٦.

٣. في مرآة العقول، ج٣، ص ١٥٧: ووخلقكم، بسكون اللام، إمّا منصوب بالعطف على تبيان، أو مجرور ٤. في دجه: + دأمره. بالعطف على كلُّ شيءه.

<sup>.</sup> ٥ . الكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ...، ح ١٩١، بسند آخر، وتمام الرواية فيه: «كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه، الوافي، ج٣، ص ٦٢٢، ح١٢٠٦.

٦. في دب، ض، ف، بف، بر، وحاشية دبس، والوافي: دقلت،

٧. وفي البصائر، ص ٣٦٦، ح ٢: وفنقول. وفي شرح العازندراني، ج ٦، ص ٥٥: وقوله: فـنقول: نـبيّ، أي هـو نبئ. ونقول، على صيغة المتكلِّم مع الغير، ويحتمل الخطاب.

بِيَدِهِ ' هٰكَذَا '، ثُمَّ قَالَ: «أَوْ كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسىٰ، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ، أَ وَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ قَالَ: وَ فِيكُمْ مِثْلُهُ؟!ه. '

٧٠٨ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ \*: مَا مَنْزِلَتَكُمْ ؟ وَ مَنْ تَشْبِهُونَ ٦ مَمَّنْ مَضِي ؟

قَالَ: ‹صَاحِبَ ' مُوسىٰ وَ ذَا <sup>٨</sup> الْقَرْنَيْنِ كَانَا عَالِمَيْنِ ، وَلَمْ يَكُونَا نَبِيَّيْنِ ' ، . ' ·

٧٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيئ ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبْرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ سَدِير ، قَالَ :

١. في الوافي والبصائر ، ص ٣٦٦، ح ٢: ديده.

٢. في الوافي: ﴿ كَأَنَّهُ رَفِّع بِدَهُ وأَشَارُ بِرَفْعَ بِدَهُ إِلَى نَفَى النَّبُوَّةُ ٢.

 <sup>&</sup>quot; كلمة وأوة بمعنى وبل كما قال الجوهري: ووقد يكون بمعنى بل في توسّع الكلام على . أو المعنى : لا تقل: إنّه نبي ، بل قل: محدّث أو كصاحب سليمان . أو المعنى : أنّ تحديث الملك قد يكون للبنيّ وقد يكون لغيره كصاحب سليمان . راجع : الوافي ، ج ٣، ص ٢٤٦ و رأة العقول ، ج ٣، ص ٢٤٨ (أو).

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأنمة هلا محدّ فون مفهّ مون، ح ٢٥١، عن محمّد بين يحيى، عين أحمد بين محمّد بين يحيى، عين أحمد بين محمّد بين عين الحارث بين المغيرة، عين حمران بين أعين، عن أبي جعفر هلاء مع اختلاف يسير وزيادة. وفي بصائر الدرجات، ص ٢٦٦، ح ٢٠ و وص ٢٣١، ح ٣٠ والاختصاص، ص ٢٨٦، عين أحمد بين محمّد ... عين الحارث بين المغيرة، عين حمران، عن أبي جعفر هلاء، وفي الأخير تين مع اختلاف يسير وزيادة والوافي، ج ٣٠ ص ٢٦٦، ح ١٢١٣.

٦. في (ب، بح): (تشبّهون)، وفي (ف): (تشبّهون به).

٧. في البصائر: «كصاحب».

٨. هكذا في وب، ف، بع، جو، وهو الأنسب في جواب ومن تشبهون، وفي والف، والبصائر، ص ٣٦٦: وذي.
 وفي أكثر النسخ والمطبوع: وذو،.
 ٩. في وفي أكثر النسخ والمطبوع: وذو،.

١٠ . بصائر الدرجات، ص ٢٦٦، ح ٣، بسنده عن محمد بن أبي عمير . وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ٤٥،
 عن بريد، عن أحدهما هيمه ؛ وفيه، ص ٣٤٠، ح ٧٤، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله هيمه
 الوافي، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٢٠٤٤.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ : إِنَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ آلِهَةً ، يَتْلُونَ عَلَيْنَا بِذَٰلِكَ ۚ قُرْآناً ﴿وَ هُوَ الَّذِي فِي السُّناءِ إِلٰهُ وَ فِي الْأَرْضِ إِلٰهَ ﴾ ٢٠

فَقَالَ: «يَا سَدِيرُ، سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ بَشَرِي وَ لَخْمِي وَ دَمِي وَ شَعْرِي مِنْ هُـؤُلَاءِ ۗ بَرَاءً ۗ، وَ بَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۗ، مَا هُـؤُلَاءِ عَلَىٰ دِينِي، وَ لَا عَلَىٰ دِينِ آبَائِي؛ وَ اللهِ، لَا يَجْمَعُنِي اللّٰهُ وَ إِيَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَ هُوَ سَاخِطَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: قُلْتُ: وَ عِنْدَنَا قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ رُسُلٌ، يَقْرَؤُونَ ۚ عَلَيْنَا بِذَٰلِكَ قُرَاناً: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّناتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ٧؟

فَقَالَ: «يَا سَدِيرُ، سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَغْرِي وَ بَشَرِي^ وَ لَخْمِي وَ دَمِي مِنْ هُوُلَاءِ بَرَاءٌ \*، وَ بَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ رَسُولُهُ، مَا هُوُلَاءِ عَلَىٰ دِينِي، وَ لَا عَلَىٰ دِينِ آبَائِي؛ وَ اللّٰهِ ' '، لَا يَجْمَعُنِي اللّٰهُ وَ إِيَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَ هُوَ سَاخِطً عَلَيْهِمْ.

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا أَنْتُمْ؟

قَالَ: ‹نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللهِ ، نَحْنُ ١١ تَرَاجِمَةً ١٢ أَمْرِ ١٣ اللهِ ، نَحْنُ ١٤ قَوْمٌ مَعْصُومُونَ ،

١ . هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع : «بذلك علينا» .

٣. في البحار: -- دمن هؤلاء».

۲. الزخرف (٤٣): ٨٤.

 <sup>3.</sup> في دض، و، بر، بف، والوافي: «بريء». و «البّراء» و «البّريء» سواء في المعنى، إلّا أنّ البّراء لا ينتّى و لا يجمع؛ لأنّه مصدر في الأصل، مثل سمع سماعاً. وأمّا البريء فيثنى ويجمع ويؤنّث. راجع: المسحاح، ج ١٠ ص ١٢٢ (برأ).

٥. في وب، جه: + دورسوله، وفي حاشية دبره: دوالله بريء منهم ورسوله.

٧. المؤمنون (٢٣): ٥١.

٦. في دف: دويقرؤون،

٩ . في لاج، و، بر، بس، بف، والوافي: لبريء،

۸. في دف: - دوبشري».

١٠ . في وألف، بح» : – والله» . وفي «ب» : – دوالله» .

۱۱ . في دج، ض، ف، دونحن،

١٢. والتراجمة، ووالتراجمه: جمع التَوْجَمان، أو التَرجُمان، أو التَرجُمان. وهو من يفسر الكلام بلسان أخر.
 راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٢٨ (رجم).

١٤ . في دج، ض، ف، دونحن،

أَمْرَ ' اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ بِطَاعَتِنَا ، وَ نَهِىٰ عَنْ مَعْصِيَتِنَا ، نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَىٰ مَنْ ٢٧٠/١ دُونَ السَّمَاءِ وَ فَوْقَ الْأَرْضِ». '

٧١٠ / ٧٠. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَعْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَالَى اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَالَى اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّومُ مِنْ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ مُعْدَةً مِنْ أَصْلَالُهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ مُنْ مُنْ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِمُ ، عَنْ عَبْدِ الللهِ ، عَنْ عَبْدِ الللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ مُنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ مُعْدِي اللهِ مُنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ يَقُولُ: «الْأَيْمَةُ بِمَنْزِلَةِ رَسُولِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ

#### ٥٤ \_ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْمَثِلِىٰ مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ

١٠ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ، قَالَ:

١ . في وج٤: وأمركم٤.

٧. بصائر الدرجات، ص ١٠٤، ح ٦، عن أحمد بن محمد، من قوله: وقعا أنتم؟ مع اختلاف يسير؛ وفي الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأنمة بي الا ولا أمر الله وخزنة علمه، ح ٥١١، بسند آخر عن سدير، عن أبي جعفر الله مثل ما في البصائر. رجال الكثي، ص ٣٠٦، ح ٥٥١، بسنده عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي طالب القمي، عن حنان بن سدير، عن أبيء، عن أبي عبدالله يلاه، مع اختلاف يسير، وفي تفسير العبائي، ج ١، ص ٣٨٣، ح ٢٠٢١، ح ٢٠٢١، ح ٢٠٢١، ح ٢٠٢١، ح ٢٠٢١، البحار، ج ٥١، ص ٢٥٠، ذيل ح ٢٦، .

٣. في دض): دما تحلُّ.

٤. في وألف، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار، ج ١٦ وج ٢٧: - «فيه». وهو ممّا لابدَ منه لربط الخبر بالمبتدأ.
 ٥. في وج، «النبئ».

<sup>7.</sup> الوافي، ج ٣، ص ٦٢١، ح ١٢٠٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٣٦٠، ح ٥٧؛ وج ٢٧، ص ٥٠، ح ٢.

٧. في دف، والوافى: +دعمّن ذكره.

أَرْسَلَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ إِلَىٰ زُرَارَةَ: أَنْ يَعْلِمَ ۚ الْحَكَمَ بْنَ عُنَيْبَةً ۚ : أَنَّ أَوْسِيَاءَ مُحَمَّدٍ \_ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ۗ \_ مُحَدَّثُونَ ۖ هُ. ° \_ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ۗ \_ مُحَدَّثُونَ ۖ هُ. °

٧١٢ . مُحَمَّد، عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد، عَنِ ابْنِ مَحْبُوب، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح، عَنْ
 زِيَادِ بْنِ سُوقَة، عَنِ الْحَكَم بْنِ عُتَيْبَة، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ يَوْماً ، فَقَالَ : دِيَا حَكَمَ ، هَلْ تَدْرِي الآيَةَ الَّتِي كَانَ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ يَعْرِفُ قَاتِلَهُ بِهَا ، وَ يَعْرِفُ بِهَا الْأُمُورَ الْعِظَامَ الَّتِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ ؟ .

قَالَ الْحَكَمُ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ وَقَعْتُ ۚ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ تِلْكَ الْأُمُورَ الْعِظَامَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَ اللهِ، لَا أَعْلَمُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: مَا الْآيَةُ ۗ تُخْبُرُنِي بِهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ؟

قَالَ: «هُوَ وَ اللهِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيّ (وَ لَا مُحَدَّدٍ)﴾ ^ وَكَانَ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبِ ﴿ مُحَدَّدًا ﴾،

١. في وب، بر٣: «يعلُّم». وفي البصائر: «أعلم». ٢. في وبس»: وعيينة».

٣. في دب، بره: (عليهم السلام). وفي دج، ف: (صلى الله عليه وآله). وفي دبس، بف: - (عليه وعليهم السلام). وفي البصائر: (علي ﷺ) بدل (محمّد عليه وعليهم السلام).

 <sup>3.</sup> في الوافي: «المحدّث: هو الذي يحدّثه الملك في باطن قلبه، ويلهمه معرفة الأشياء ويفهمه، وربّما يسمع صوت الملك وإن لم ير شخصه».

ه. يصائر الدرجات، ص ٣٢٠، ح ٧، عن أحمد بن محمد ... عن زرارة. راجع: الكاني، كتاب الحجة، باب في شأن وإنّا أنزلنته في لَيْة الْقَدْرِ، ...، ضمن ح ٦٤٦؛ وباب ما جاه في الاثني عشر والنصّ ...، ح ١٣٩٨؛ ونفس الباب، ح ١٤٠٥؛ والإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٦، والاختصاص، ص ٣٢٩؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٥٦، ح ٢٤؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٤٥، المجلس ٩، ح ١٨٠ الوافي، ج ٣، ص ٢٢٣، ح ١٢٠.

٦. في حاشية (ف) والبصائر، ص ٣١٩: «قد وقفت».

٧. هكذا في دف، وهو الأنسب. وفي المطبوع وسائر النسخ: - دماء.

٨. الحجّ (٢٢): ٥٢. وقوله على: «ولا محدّث» ليس في القرآن.

فَقَالَ ' لَهُ رَجُلٌ \_يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، كَانَ أَخَا عَلِيٍّ لِأُمُهِ ' \_: سَبْحَانَ اللهِا مُحَدَّثاً؟ كَأَنَّهُ يَنْكِرُ ذٰلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ۖ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ فَقَالَ: وأَمَا وَاللهِ إِنَّ ابْنَ أَمَّكَ بَعْدُ قَدْ كَانَ يَعْرِفُ ذٰلِكَ».

قَالَ: فَلَمَّا قَالَ ذٰلِكَ سَكَتَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: هِيَ الَّتِي هَلَكَ فِيهَا أَبُوالْخَطَّابِ<sup>،</sup>، فَلَمْ يَدْرِ مَا ْ تَأُويلُ الْمُحَدَّثِ وَ النَّبِيِّ ، . ٧

٣/٧١٣ . أَخْمَدُ بْنَ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَريدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ :

١. فال المجلسي في مرأة العقول، ج٣، ص ١٦٢: وقيل: وفقال، كلام زياد بن سوقة، وضمير له للحكم. وهذه الحكاية كانت بعد وفاة عليّ بن الحسين في مجلس الباقر على و لا يخفى ما فيه من التكلف، والذي يظهر لي أنه اشتبه على المصنف رحمه الله تعالى، أو النشاخ فوصلوا إلى آخر الحديث حديثاً آخر فإنّه روى الصفار في البصائر وس ١٣، ح٣) خبر ابن عتيبة إلى قوله دولا محدّث و وزاد فيه: وفقلت: أكان عليّ بن أبي طالب محدّثاً؟ قال: نعم، وكلّ إمام منّا أهل البيت فهو محدّث عن ثم روى البصائر، ص ٣٢٠، ح ١٤ بسند آخر عن حمران، عن أبي جعفر على قال: وقال رسول الله على ما ثمل بيتي اثنا عشر محدّثاً، فقال له عبدالله بن زيد، وكان أخاعليّ لأمّه: سبحان الله ٤ وساق الخبر إلى آخره».

٢. وأمّاكون عبدالله أخاعلي بن الحسين لأمّه فهو ممّا ذكره العامّة في كتبهم، والحقّ أنّه لم يكن أخاه حقيقة،
 بل قبل: إنّ أمّ عبدالله كانت أرضعته فكان أخاً رضاعياً له ها، وللمزيد راجع : مرآة العقول، ج ٣، ص ١٦٣.

٣. هكذا في وب، بع، بس، بف، وحاشية وج، ف، والوافي، وهو المناسب للعقام. وفي العطبوع وسائر النسخ:
 وعليناه.

أبوالخطاب هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي، كان غالباً ملعوناً، يعتقد بأنَّ جعفر بن محمد إله، وكان يدعو من تبعه إليه؛ وأمره مشهور. راجع: رجال الكثي، ص ٢٩٠.

٥. في ديف: - دماء. ٦. في دب: دالنبيّ والمحدّث،

٧. بصائر الدرجات، ص ٣١٩، ح ٣، عن أحمد بن محمّد إلى قوله: وولا نبئ ولا محدّث، وفيه بعده هكذا: وفقلت: وكان عليّ بن أبي طالب محدّناً؟ قال: نعم وكلّ إمام منا أهل البيت فهو محدّث، وفيه، ص ٣٣٠ - ٤، بسند آخر عن أبي جعفر على قال: وقال رسول الشهكان من أهل بيتي اثنا عشر محدّثاً، فقال له عبدالله بن زيد، وكان أخا لأمّه الي آخر الحديث. وفي الفيه للنعماني، ص ٣٦، ح، بسند آخر عن أبي جعفر على مثل ما في البصائر، ص ٣٣٠ - ٤ ، إلا أن فيه: «عبدالله بن زيد، وكان أخا عليّ بن الحسين من الرضاعة »، وفيه: وأما والله، البصائر، ص ٣٣٠ م ٢٤ ، إلا أن فيه: «عبدالله بن زيد، وكان أخا عليّ بن الحسين من الرضاعة »، ونه: وأما والله، إنّ أبن أبك كان كذلك، يعني عليّ بن الحسين ها وهنا انتهى الرواية ، الوافي ، ج ٣٠ من ٣٤٠ م ١٣١٠.

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ يُقُولُ: «الأَثِمَّةُ عُلَمَاءُ صَادِقُونَ، مُفَهَّمُونَ، مُحَدَّثُونَ، ١

٧١٤ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُـونُسَ، عَنْ رَجُـلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْلِم، قَالَ:
 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

ذُكِرَ الْمُحَدَّثُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَ لَا يَرَى الشَّخْصَ،. فَقُلْتُ ۖ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۗ، كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَامُ الْمَلَكِ ؟ قَالَ ۖ : ﴿إِنَّهُ \* يُعْطَى الشَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَىٰ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَلَامُ مَلَكِ ٦٠. ٢

٧١٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُحْتَارِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ
 أَعْيَنَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : ﴿ إِنَّ عَلِيّاً ﴿ كَانَ مَحَدَّناً ، فَخَرَجْتُ ۗ إِلَىٰ أَصْحَابِي ، فَقَلْتُ: جِغْتَكُمْ بِعَجِيبَةٍ ، فَقَالُوا: وَ مَا هِيَ ؟ فَقَلْتُ ۗ : سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ۥ كَانَ عَلِيٍّ ۖ ﴿ ﴿ مُحَدَّنَا ۗ ، فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْعاً ، أَلَّ سَأَلْتَهُ: مَنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ ؟

فَـرَجَعْتُ `` إِلَــيْهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَـدَّثْتُ أَصْحَابِي بِـمَا حَـدَّثْتَنِي، فَـقَالُوا:

١ . بصائر الدرجات، ص ٣١٩، ح ١ . وفي عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٠، ذيل الحديث الطويل ٤٤، بسنده عن محمد بن إسماعيل. وفي الأمالي للطوسي، ص ٢٥٥، المجلس ٩، ح ١٨، بسند آخر، وفيه: «الأثمة علماء حلماء صادقون مفهمون محدّثون» والوافي، ج ٣، ص ٢١٤، ح ١٢٠٩.

٢. في «بر»: «فقال».
 ٣. في «ج،ف، بر» والوافي والبصائر: «أصلحك الله».

٦. في «ب، ف»: «الملك». وهو الأنسب بالجواب.

٧. بصائر الدرجات، ص ٣٢٣، ح ٩، بسنده عن يونس ، الوافي، ج ٣، ص ٦٢٦، ح ١٢١١.

٨. في وض، وحاشية وج، وفُرحت، من الرواح.

٩. في دف، بر، بف، والوافي والبصائر، ص ٣٢١، والاختصاص: «قلت».

١٠ . في (بح): - (عليّ).

١١. في وألف، بح، بر، بف، : وفرّ حت، من الرواح. وفي وجه: - وفرجعت إليه \_إلى \_كان يحدُّثه،

مًا ' صَنَعْتَ شَيْعاً، أَلَّا سَالَّتَهَ: مَنْ كَانَ يُحَدُّثُهُ ؟ فَقَالَ لِي: «يَحَدُّثُهُ مَلَكَ». فَلْتَ ّ: تَقُولُ: إِنَّهُ نَبِيِّ ؟ قَالَ: فَحَرَّكَ ۚ يَدَهُ هٰكَذَا ۖ: «أَوْ \*كَصَاحِبِ سَلَيْمَانَ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسىٰ ۖ، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ ؛ أَوْ مَا بَلَغْكُمْ أَنَّهُ قَالَ: وَ فِيكُمْ مِثْلُهُ؟ له. ٧

### ٥٥ \_ بَابُ فِيهِ ^ ذِكْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِي فِي الْأَثِمَّةِ الْمِيِّكِ

٧١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيُّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَيَا جَابِرُ ، إِنَّ اللّٰهَ \_تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ خَلَقَ الْخَلْقَ ثَلَاثَةَ أَضْنَافِ، وَهُوَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَ كُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةُ ۞ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ صَا أَصْحَابُ الْمَسْئَمَةِ ۞ وَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ ۞ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿ . وَ أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ ۞ وَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ ۞ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿ .

فَالسَّابِقُونَ ` ا هُمْ رُسُلُ اللَّهِ عِيدُ وَ خَاصَّةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ ، جَعَلَ ' ا فِيهِمْ خَمْسَةَ أَرْوَاحِ: ٢٧٢/١

١. في شرح المازندراني: «ما، للنفي أو الاستفهام والتوبيخ».

٣. في اج١: افحوّل١.

۲. في (بح): (فقلت).

٤. في «ف، والبصائر، ص ٣٢١: + «ثمّ قال».

٥. كلمة «أوء بمعنى «بلء» كما قال الجوهري: «وقد يكون بمعنى بل في توسّع الكلام»، أو المعنى: لا تقل: إنّه
نبيّ، بل قل: محدُّث أو كصاحب سليمان؛ أو المعنى: أنّ تحديث الملك قد يكون للنبيّ وقد يكون لغيره
كصاحب سليمان. راجع: الوافي، ج ٣، ص ٢٦٦؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ١٥٨؛ الصحاح، ج ٦، ص ٢٧٧٤ (أو).

٦. في البصائر: (وكصاحب موسى) بدل (أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى).

٧. الكافي، كتاب الحجة، باب في أن الأنقة على بمن يشبهون ممن مضى ...، ح ٧٠٧، عن عدّة من أصحابنا، عن
 أحمد بن محمّد ... عن الحارث بن المغيرة، عن أبي جعفر على ، ملخّصاً . وفي بصائر الدرجات، ص ٣٦٦، ح ٣٠
 والاختصاص، ص ٣٨٦، عن أحمد بن محمّد . وفي بصائر الدرجات، ص ٣٦٦، ح ٤ و ٣٠ و وص ٣٦٧، ح ٧٠
 بسند آخر عن الحارث بن المغيرة النضري ، مع اختلاف . الوافي ، ج ٣٠ من ٢٦٥ ح ١٢٢١ .

أن عن الواقعة (٥٦): ٧-١١.

١٠ . في وبس): ووالسابقون). ١١ . في حاشية (ض) و تفسير فرات: + والله).

أَيْدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ، فَبِهِ عَرَفُوا الْأَشْيَاءُ أَ ۚ وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحِ الْإِيمَانِ، فَبِهِ خَافُوا اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ وَ أَيُّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُوَّةِ آ ، فَبِهِ قَدَرُوا آ عَلَىٰ طَاعَةِ اللّٰهِ ؛ وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحِ الشَّهْوَةِ، فَبِهِ اشْتَهُوا طَاعَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَرِهُوا مَعْصِيَتَهُ ؛ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ أَلَّذِي بِهِ يَذْهَبُ النَّاسُ وَ يَجِيئُونَ .

وَ جَعَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ ـ أَصْحَابِ ۗ الْمَيْمَنَةِ ـ رُوحَ الْإِيمَانِ ، فَبِهِ خَافُوا اللَّهَ ؛ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْقُوَّةِ ، فَبِهِ قَدَرُوا ۚ عَلَىٰ طَاعَةِ اللّٰهِ ؛ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الشَّهْوَةِ ، فَبِهِ اشْتَهَوْا طَاعَةَ اللهِ ؛ وَ جَعَلَ فِيهِمْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّذِي بِهِ يَذْهَبُ النَّاسُ وَ يَجِيتُونَ ۗ ٨٠٨

٧١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد ْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ، عَنْ

١. في البصائر ، ص ٤٤٥: «بعثوا أنبياء» بدل «عرفوا الأشياء».

<sup>-</sup>٢ . في حاشية «ض» : «القدرة» .

٣. في حاشية (ف) والبصائر، ص ٤٤٥ و تفسير فرات: (قروا).

٤. في ابس ٤: المدرّج ٤. و المَدْرَج ٤: المسلك ، من درج دُروجاً ودَرَجاناً: مشى . القاموس المحيط ، ج ١٠ ص ٢٩٣ (مشى).

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر، ص ٤٤٥. وفي المطبوع: «وأصحاب».

٦. في وج ، والبصائر ، ص ٤٤٥: وقو وا ، وفي وبس ، بف، وحاشية وض ، ف ، بر ، : وقو وا ه .

٧. في مرآة العقول: هوعدم ذكر أصحاب المشتمة لظهور أحوالهم ممّا مرّ؛ لأنّه ليس لهم روح القدس و لا روح
 الإيمان؛ ففيهم الثلاثة الباقية التي في الحيوانات أيضاً».

٨. بصائر الدرجات، ص ٤٤٥، ح ١، عن أحمد بن محمّد. وفي بحمائر الدرجات، ص ٤٤٥، ح ٥، بسنده عن جابر، عن أبي جعفر علا ؛ وفيه، ص ٤٤٥، ح ٦؛ والكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الكبائر، ح ٢٤٥٨، بسند آخر عن أمير المؤمنين علا ، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة و اختلاف. تفسير فرات، ص ٤٦٥، ح ١٠٨، عن جابر الجعفي، وفيه : وعن عليّ بن محمّد الزهري معنمناً عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر علا ٥ مع اختلاف يسير مالوافي، ج ٢، ص ٢٧٠، ح ١٢١٤.

٩. هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بف، جر، والوافي. وفي «الف، بح، بر، بس» و العطبوع: «أحمد بن محمد».
 والصواب ما أنبتناه؛ فإنّ موسى بن عمر هذا، هو موسى بن عمر بن يزيد، بقرينة روايته عن محمد بن سنان،
 والراوي عنه في بعض الأسناد، محمد بن أحمد بن يحيى. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٥٨٠

مُحَمِّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنِ الْمُنَخُّلِ ، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: سَالَتُهُ عَنْ عِلْمِ الْعَالِمِ ، فَقَالَ لِي: دِيَا جَابِرَ ، إِنَّ فِي الْأَنْبِيَاءِ
وَ الْأَوْصِيَاءِ خَمْسَةً أَرْوَاحٍ: رُوحَ الْقُدُسِ ، وَ رُوحَ الْإِيمَانِ ، وَ رُوحَ الْحَيَاةِ ، وَ رُوحَ الْقُوَّةِ ،
وَ رُوحَ الشَّهْوَةِ ، فَبِرُوحِ الْقُدُسِ يَا جَابِرُ ، عَرَفُوا \ مَا تَحْتَ الْعَرْشِ إِلَىٰ مَا تَحْتَ الشَّرَىٰ \.

ثُمَّ قَالَ: مِيَا جَابِرَ ، إِنَّ هَذِهِ الأَّرْبَعَةَ أَرْوَاحٌ يُصِيبُهَا الْحَدَثَانَ ۖ إِلَّا رُوحَ الْقُدُسِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَلْهُو ۚ وَ لَا تَلْمَبُهِ. °

مه الرقم ۱۲۸۱۱.

وقد وردت رواية محمّد بن أحمد [بن يجيى بن عمران الأشعري] عن موسى بن عمر عن [محمّد] بن سنان في عمّد عن [محمّد] بن سنان في عدّة من الأسناد أنظر على سبيل المثال: علل الشوائع، ص ٢٠٤، ح ٢٠، وص ٢٠٥، ح ٢٠، وص ٢٠٠، ح ٢٠، الخصال، ص ٢٨، ح ٢٠، وص ٢٣١، ح ٢٠، وص ٢٠٥، ح ٣؛ معاني الأخبار، ص ١٥٤، ح ٢٠؛ ثواب الأحمال، ص ٢٦، ح ٢٠ التوجد، ص ٢٣٠، ح ٢٠ ولم نجد توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وموسى بن عمر الله في هذا المورد، وما ورد في الكافي، ح ١٦٤٠، والموجود في بعض النسخ المعتبرة في كلا الموضعين هو محمّد بن أحمده بدل الحمد بن محمّد،

هذا، والمقام من مظان تحريف المحمد بن أحمد، و الحمد بن محمّد، لكثرة روايات محمّد بن يحيى عنه ـ دون العكس.

١. في البصائر ، ص ٤٤٧: (علمنا).

١٠ والترى، التراب الندي ـ أي المرطوب، وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض فإن لم يكن نـديّاً، فهو
 تراب ـ أو التراب، وكل طين لا يكون لازباً إذا بُلّ. والمراد: الأرض. راجع: توتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٣٣٩ مجمع البحرين، ج ١، ص ٧٧ (ثرو).

٣. قال الجوهري: وحَدَثُ أمر، أي وقع، والحَدَثُ والحُدُثي والحادِثَة والحَدُثانُ، كلَها بمعنى ه. الصحاح، ج ١، ص ٧٧٨ (حدث).

قال ابن الأثير: «اللّهْق : اللّغبّ. يقال: لهوت بالشيء ألْهُو لَهْواً، وتلهّيتُ به، إذا لَعِبْتَ به وتشاغلتَ، وغَفَلْتَ به
عن غيره. وألهاه عن كذا، أي شغله. ولَهِيتُ عن الشيء بالكسر وألْهَى بالفتح لُهِيّاً إذا سَلَوْتَ عنه وتركتَ ذكر،،
وإذا غفلتَ عنه واشتغلتَ». النهاية، ج ٤، ص ٢٨٧ (لها).

هماتر اللابطات، ص ٤٤٧، ح ٤، بسنده عن محمّل بن سنان. وفيه، ص ٤٥٣، ح ١٢، بسنده عن موسى بن عمر، عن محمّد بن بشار، عن عمّار بن مروان، عن جابر، مع اختلاف بسير. وفيه، ص ٤٤٧، ح ٣، بسند آخر عن أبي عبد الله ٣٤، مع اختلاف الواقى، ج ٣، ص ٨٦٨، ح ٢١١٥.

٣ / ٧١٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى ' بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: سَأَلْتَهُ عَنْ عِلْمِ الْإِمَامِ ۚ بِمَا ۗ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ هُوَ فِي بَيْتِهِ مُرْخًى ۚ عَلَيْهِ سِتْرُهُ.

۲. في دف: + دعلمه.

۱. في «ض، ف، بح»: «معلَّى».

٣. في (ج): + (هو).

في (بر): (مُرخي عليه مِترَه). والصحيح: مرخٍ. وقوله: (مُرْخى عليه ستره)، اى مُرْسَل عليه ستره، راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٤ (رخا).

٥. في الله ، ب، ض، و ، بح ، بس، بف، وعليه السلام،

٦. اللَّب والذبيب بمعنى المشي الخفيف. وقال الراغب: ويقال: دَبُّ ودَرج لمن كان حيًا فمشى، واجع: ترتيب
 كتاب الدين، ج ١، ص ٥٤٨ (دبب). المغردات للراغب، ص ٣١١ (درج).

٧. وَنَهَضَ ٥، أي قام. يقال: نَهَضَ يَنْهَضُ نَهْضاً ونَهُوضاً، أي قام. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١١١ (نهض).

أمر».

٩. في شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٤: «إمّا من غَفَلَتْ عن الشيء تَغْفُلُ غُفُولاً إذا لم تكن متذكّراً له. أو من أغفلته، إذا تركته على ذكر منك وتغافلت عنه. والأوّل ينفي النوم والغفلة الناشئة منه ... والثاني يسفي الغفلة مطلقاًه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٨٧ (غفل).

١٠. في البصائر: «ولا يسهو». وفي شرح المازندراني: «والزّقو، جاء بمعنى الاستخفاف والتهاون والحرز والتخمين والكبر والفخر والكذب والباطل، والكلّ هنا مناسبه. وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٩٦ (زهو).

١١. في دب، ج، ض، بح، والبحار: دوتغفل وتبلهو وتنزهو، وفي دف: دوتبلهو وتنزهو وتنغفل، وفي ٠٠

وَ رُوحُ الْقُدُسِ كَانَ \ يَرِي بِهِ ٢٠٠<sup>٣</sup>

#### **TVT/1**

## ٥٦ \_ بَابُ الرُّوحِ الَّتِي يُسَدِّدُ اللَّهُ بِهَا الْأَثِمَّةَ الْمِيْكُ

٧١٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلَى عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىٰ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْدِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ ﴾ <sup>4</sup>.

قَالَ: اخَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَغْظَمُ مِنْ جَبْرَيْيلَ وَ مِيكَائِيلَ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِﷺ يُخْبِرُهُ، وَ يُسَدِّدُهُ ، وَ هُوَ مَعَ الأَئِمَةِ مِنْ بَعْدِهِ». '

٧٧٠ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:

مه البصائر : «وتلهوا وتغفل وتسهو».

۱. في حاشية (ض): «كأنّه).

٢. في موآة العقول: «كان يرى به، على بناء المجهول أو المعلوم». وفي البصائو: «وروح القدس ثابت يرى به ما
 في شرق الأرض وغربها، وبرّها وبحرها. قلت: جعلت فداك، يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون
 العرش».

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٥٤، ح ١٣، عن الحسين بن محمّد والوافي، ج ٣، ص ٦٢٨، ح ١٢١٦؛ البحار، ج ١٨،
 ١٤٠ م ٢٦،
 ١٤٠ الشورى (٤٤): ٥٠

٥ - «يسدّده: من التسديد، وهو التوفيق للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل. راجع: الصحاح،
 ح ٢، ص ٤٨٥ (سدد).

٦. بصائر الدرجات، ص 620، ح ٢، عن أحمد بن محمد. وفيه، ح ١، بسند، عن أبي بصير ؛ وفيه أيضاً،
 ص 627، ح ٢؛ و ص 620، ح ١٠، بسند، عن أبي الصبّاح، عن أبي عبد الله؛ وفيه، ص 620، ح ٨، بسند، عن أبي الصبّاح، عن أبي بصير. وفيه أيضاً، ص 600 ـ 601، ح و و ٩، بسند آخر، و في كلّها مع اختلاف يسير والوافي، ج ٣، ص ٣٦٠. ح ٢٢١؛ البحار، ج ٨٨، ص ٣٦٠. ح ٢٢.

سَالَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هِيتَ ' ـوَ أَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ كَنْكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا﴾.

فَقَالَ: مَنْذُ أَنْزَلَ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ ذٰلِكَ الرُّوحَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، وَ إِنَّهُ لَفِينَهُ. ٢

٧٢١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴾ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿يَسْظُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ بِي﴾ ٣.

قَالَ: ﴿ حَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَ هُوَ مَعَ الْأَثِمَّةِ ، وَ هُوَ مِنَ الْمَلَكُوتِ ، أَ

٧٧٧ / ٤ . عَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ °، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

١. دهيت؛ اسم بلد على شاطئ الفرات. لسان العرب، ج ٢، ص ١٠٧ (هيت).

٢. بصائر الدرجات، ص ٤٥٧، ح ١٣، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، قال: سأله رجل ...؛ وفيه،
 ح ١١، بسنده عن عليّ بن أسباط، عن أبي عبد الله \$. وفيه أيضاً، ح ١٧، بسند آخر عن أبي جعفر \$، مع
 اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٣، ص ٣٦٠، ح ٢١٨، البحار، ج ٨١، ص ٣٦، ح ٢٤.

٣. الإسراء (١٧): ٨٥.

<sup>3.</sup> بصائر الدرجات، ص ٢٤٦٠ - ٩، بسنده عن يونس. وفيه، ص ٤٦١، ح ٥؛ وص ٢٤٦٠ - ٨؛ والكافي، كتاب الحجة، باب مواليد الأثمة هي الحديث الطويل ٢٠٠١، بسند آخر عن أبي بصير، مع اختلاف يسير. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٦٦، ح ٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي تفسير القيمي، ج ٢، ص ٤٧٦؛ و تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٧١، ح ١٦٥، عن أسباط بن سالم، عن أبي عبدالله ١٤٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣٠ ص ١٦٢، ح ٣٧؛ وج ٥٩، ص ٢٣٢.

٥ . هكذا في اب، ض، بس» والوافي . وفي الله ، ج، ف، و، بح، بر، بف» والمطبوع : «النحزّاز» . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافئ ، ذيل ح ٧٠ .

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ ا : ﴿ يَسْظُرنَكَ عَنِ الدُّوحِ قُلِ الدُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبُّى ﴾ قَالَ: وخَلْقَ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَقِيلَ وَ مِيكَائِيلَ ، لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضى غَيْرٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَ هُوَ مَعَ الْأَبْمَةِ يُسَدِّدُهُمْ ، وَ لَيْسَ كُلُ مَا طُلِبَ وَجِدَه . "

٧٢٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ
 عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصَيْل، عَنْ أَبِي حَمْرَةً، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْعِلْمِ: أَ هُوَ عِلْمٌ ۗ يَتَعَلَّمُهُ الْعَالِمُ ۚ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، أَمْ فِي ٢٧٤/١ الْكِتَابِ عِنْدَكُمْ تَقْرَوُونَهُ فَتَعْلَمُونَ ۖ مِنْهُ ؟

قَالَ: وَالْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَ أَوْجَبُ^؛ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَذَٰلِكَ

١. في البحار: - «يقول».

٢ . احتمل المجلسي في مرأة العقول: كون الكلمة (كلما) ، بأن يرجع المستتر في (طلب) و (وجد) إلى الروح.
 وجَمَل كون (ما) موصولة أظهر.

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٦١، ح ٢، عن إبراهيم بن هاشم. وفيه، ص ٤٦٠، ح ١، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبن عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله على اوفيه أيضاً، ص ٤٦١، ح ٤، بسنده عن أبي أيوب الخزّاز، عن أبي عبد الله على امن المناه عن أبي عبد الله على امع احتلاف. وفيه أيضاً، عن أبي عبد الله على امع احتلاف. وفيه أيضاً، ص ٤٦١، ح ١٠ و ١١ بسند آخر، وفيهما: «وهو مع الأنمة وليس كما ظننته. وفي تفيير العياشي، ج ٢، ص ٣٦١، ح ١٦١، عن أبي بصير الوافي، ج ٣، ص ١٣١، ح ١٣٢٠؛ البحار، ح ١٨. ص ٢٦٠، ح ٢٠.

٤. ورد الخبر في بصائر الادرجات، ص ٤٦٠، ح ٥، عن أبي محمّد، عن حمران بن موسى بن جعفر، عن عليّ بن أسباط. والمذكور في بعض مخطوطاته «عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر» وهو الصواب؛ فقد روى عمران بن موسى كتاب موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، وتكرّر هذا الارتباط في بعض الأسناد والطرق. راجع: وجال النجاشي، ص ٢٧٦، الرقم ٧٦٧، ص ٣٦٨، الرقم ٩٩٨؛ و ص ٤٠٦، الرقم ٢٠٧١؛ الفهرست للطوسي، ص ٣١٧، الرقم ٣٠٨، الرقم ٣٠٨٠ و ٣٠٦٠ و ٣٦٠ و ٣٦٠٠ و ٣٦٠٠ و ٣٦٠٠ و ٣٤٠٠ و ٣٤٠٠ و ٣٠٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠٠ و ٣٠٠٠

٥. في فألف، ب، ج، ض، بر، بس، وحاشية دو، بح، بف، والبحار: دشيء،.

٦. في حاشية وض، بف: والرجل،

٧. في حاشية وبر ٤: وفتتعلمون ٤. وفي شرح المازندراني: وفتعلمونه ٤. وفيه عن بعض النسخ: وفتتعلّمونه ٤.

٨. في البصائر، ص ٤٦٠، ح ٥: دو أجل،

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ ﴾ ؟٩.

ثُمَّ قَالَ: «أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ أَصْحَابُكُمْ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ؟ أَ يَقِرُّونَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَدْرِى' مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ؟».

فَقُلْتُ: لَا أُدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا يَقُولُونَ.

فَقَالَ ": «بَلَىٰ "، قَدْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَدْرِي \* مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ حَتَّىٰ بَعَثَ "اللهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الرُّوحَ الَّتِي ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، فَلَمَّا أَوْحَاهَا ۚ إِلَيْهِ عَلَّمَ بِهَا ۗ الْعِلْمَ وَ الْفَهْمَ، . \* وَ هِيَ الرُّوحُ الَّتِي يُعْطِيهَا اللهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَنْ شَاءَ، فَإِذَا ۖ أَعْطَاهَا عَبْداً عَلَّمَهُ الْفَهْمَ». \*

٧٧٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ، وَنَ عَلْ عَلِيً بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَكامِ، عَنْ سَغِدِ الْإِسْكَافِ، قَالَ:

أَتَىٰ رَجُلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ يَسْأَلُهُ ' عَنِ الرُّوحِ أَ لَيْسَ هُوَ جَبْزِيْيلَ ؟

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : ﴿ جَبْرَثِيلُ ﴿ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ وَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ ﴾ فَكَرَّرَ ذٰلِكَ عَلَى الرَّجُل .

فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قُلْتَ عَظِيماً مِنَ الْقَوْلِ، مَا أَحَدٌ يَزْعُمُ `` أَنَّ الرُّوحَ غَيْرُ جَبْرَيْيلَ.

١ . ولا يَدْري، أي لا يعرف، من الدراية، وهي المعرفة المُدْرَكة بضرب من الحيل. يقال: دَرَيتُهُ، ودَرَيتُ به دِرْيةً. والدراية لا تستعمل في الله تعالى. راجع: المفردات للراغب، ص ٣١٣ (درى).

٢. هكذا في الله، ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، والوافي والبحار والبصائر ص ٤٦٠. وفي ابف،
 والمطبوع: + (لى).

٤. في (ج): (ما يدري). ٥ . في (و): (يبعث).

٦. في «بر»: + دالله». ٧. في البحار: «به».

٨. فني «ب»: - «أوحاها ـ إلى ـ فإذا».

٩. بصائر الدرجات، ص ٤٦٠، ح ٥، عن أبي محمد، عن حمران بن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، مع
 اختلاف يسير . وفيه، ص ٤٥٨ـ ٤٥٩، ح ١ و ٢ و ٣، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ١٣٢٠ ح ١٣٢١؛
 البحار، ج ١٨، ص ٢٦٦، ح ٢٦.
 ١٠ في حاشية وف»: وفسأله».

١١ . في البحار : «ما يزعم أحد».

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: ﴿إِنَّكَ ضَالٌ ، تَزُوِي عَنْ أَهْلِ ۚ الضَّلَالِ ، يَقُولُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لِنَبِيِّهِﷺ : ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزَّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ ۚ وَ الرُّوحُ ۖ غَيْرُ الْمَلَاكِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ۗ . ゜

#### ٥٧ ـ بَابُ وَقْتِ مَا يَعْلَمُ الْإِمَامُ جَمِيعَ عِلْمِ ۗ الْإِمَامِ الَّذِي ۗ قَبْلَهُ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً السَّلَامُ ^

١ / ٧٢٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمَ بْنِ مِسْكِينِ ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : مَتَىٰ يَعْرِفُ الْأَخِيرُ مَا عِنْدَ الْأَوَّلِ؟

قَالَ: وفِي آخِرِ دَقِيقَةٍ تَبْقَىٰ ٩ مِنْ رُوحِهِ، ١٠

٧٢٦ / ٢. مُحَمَّدٌ ١١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَـنِ الْـحَكَمِ بْـنِ
 مِسْكِينٍ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ جَمَاعَةٍ مَعَهُ، قَالُوا:

سَمِعْنَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ يَقُولُ: مِيَعْرِفُ الَّذِي بَعْدَ الْإِمَامِ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي آخِرِ ٢٧٥/١

١ . في دجه: دأئمّة،

٢. هكذا في وب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، وفي وف، والمطبوع: وصلَّى الله عليه وآله،

٤. في «بف،: «فالروح».

۳. النحل (١٦): ١\_٢.

٥ . بصائر الدرجات، ص ٤٦٤، ح ٣، عن محمد بن الحسين. وفي الغارات، ج ١، ص ١٠٧، مرسلاً عن أصبغ بن نباتة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٣٦٣، ح ٢٢٢؛ البحار، ج ٥٩، ص ٣٢٢.

٦. في مرآة العقول: دعلوم).

٧. هكذا في وألف، ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وفي وف، والمطبوع: + وكان،

٨. في وض): (عليهم السلام جميعاً). وفي وف: (جميعاً عليهم السلام).

٩. في مرآة العقول: - «تبقى».

١٠. بصائر الدرجات، ص ٤٧٧، ح ٢، عن أحمد بن محمّد ، الوافي، ج ٣، ص ٦٦١، ح ١٢٦١.

١١ . في لاف: + لابن يحيى،

دَقِيقَةٍ تَبْقىٰ مِنْ رُوحِهِ، <sup>١</sup>

٧٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بن يَخيى، عَن مُحَمَّدِ بنِ الْحُسَيْنِ ، عَن يَعْقُوبَ بنِ يَزِيدَ، عَن عَلِي بن أَسْجَابِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْإِمَامُ مَتَىٰ يَعْرِفُ ۗ إِمَامَتَهُ، وَ يَنْتَهِي الْأَمْرُ إِلَيْهِ؟

قَالَ: ﴿فِي آخِرِ دَقِيقَةٍ ۚ مِنْ حَيَاةِ الْأُوَّلِ ۗ . • قَالَ: ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

# ٥٨ ـ بَابٌ فِي أَنَّ الأَيْمَةَ صَلَوْاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ الطَّاعَةِ سَوَاءُ

٧٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ، عَنِ الْـخَشَّابِ، عَـنْ عَـلِيُّ بْـنِ
 حَسُّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرِ:

١. بصائر الدرجات، ص ٤٧٧، ح ١، عن محمّد بن الحسين ، الوافي، ج ٣، ص ٦٦١، ح ١٢٦٢.

وأتما ما ورد في التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣٣ من رواية محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، فالظاهر فيه أيضاً وقوع التحريف؛ لما ورد من عين السند في التهذيب، ج ٧٠ ص ٢٣٦، ح ١٣٧٧؛ وج ٩، وص ٨٣، ح ٣٥٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٠٠٣، وفيها: «محمّد بن الحسن الصفّار، بدل «محمّد بن الحسين».

٤. في حاشية (ج): + (تبقى).

٥. بصائر الدرجات، ص ٤٧٨، ح٣، عن يعقوب بن يزيد ، الوافي، ج٣، ص ٦٦٢، ح ١٢٦٣.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ' ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَ النَّبِعَثُهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيمَانِ النَّحَقْنَا بِهِمْ دَرِّيتُهُمْ وَمَا التّنَاهُمْ لَمِنْ عَمْلِهِمْ مِنْ شَيْمِ ﴾ لا وَالَّذِينَ آمَنُوا : النَّبِيُّ ﷺ وَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَ ذَرِّيتُهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، أَلْحَقْنَا بِهِمْ ، وَ لَمْ نَنْقُضُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَ حُجَّتُهُمْ وَاحِدَةً ، وَ طَاعَتُهُمْ وَاحِدَةً ، وَ طَاعَتُهُمْ

٧٧٩ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيُّ ٧ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ لِي: مَنحُنُ فِي الْعِلْمِ وَ الشَّجَاعَةِ سَوَاءٌ، وَ فِي الْعَطَايَا^ عَلىٰ قَدْر مَا نُوْمَرُه. ^

١ . هكذا في وفء . وفي وألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والبحار والبصائر: - والله تعالى . . ومن العلم ع: «(الله تعالى)». هو مما لابد منه؛ لعدم المرجع للضمير في وقال».

٢ . في الوافي: (مَا أَلْتَنْهُم): ما نقصانهم، وقوله: (ولم ننقص ذرّيتهم الحجّة) تفسير لقوله تعالى: (وَمَا أَلْتَنْهُم
 مِنْ عَمْلِهِم مِن شَيْعٍ) فسرع العمل بما كانوا يحتجون به على الناس من النص عليهم، أو من العلم والفهم
 والشجاعة وغير ذلك فيهم؛ وذلك لأنها شرة الأعمال والعبادات المختصة بهم».

۳. الطور (۵۲): ۲۱.

٤. في وبس، بف، والبصائر: ولم تنقص،

٥. في البصائر: «الجهة».

٦. بصائر الدرجات، ص ٤٨٠، ح ١، عن أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب؛ تفسير القميّ، ج ٢،
 ص ١٣٦٢، بسنده عن عليّ بن حسّان الوافي، ج ٣، ص ١٥٩، ح ١٢٥٨؟ البحار، ج ٢٦، ص ٢٣٠٠ ح ٥٨.

لا . في البصائر: «داود النميري» لكنّ المذكور في بعض نسخه «داود النهدي». والظاهر أنّ داود هذا، هو
 داود بن محمّد النهدي المذكور في رجال النجاشي، ص ١٦١، الرقم ٢٧٤؛ والفهرست للطوسي، ص ١٨٢٠ الرقم ٢٧٩.

٨. في دبس، بف: «العطا». و «القطايا»: جمع القطيَّة، وهو الشيء المُعطى. الصحاح، ج٦، ص ٢٤٣٠ (عطا).

٩ . بصائر الدرجات، ص ٤٨٠، ح ٣، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن داود النميري، عن عليّ بن
 جعفر الواض، ج ٣، ص ٢٥٩، ح ١٢٥٩.

٧٣٠ / ٣. أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخْيىٰ، عَنِ الْبَارِهُ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَالْدَرَامِ نَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً. فَأَمَّا ۖ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: نَحْنَ فِي الْأَمْرِ وَ الْفَهُمِ اللّهِ ﷺ وَ عَلِيًّ ﴿ وَ الْفَهُمِ اللّهِ ﷺ وَ عَلِيًّ ﴿ وَالْفَهُمَا وَ اللّهِ ﷺ وَ عَلِيًّ ﴿ وَالْفَهُمَا وَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّ

**\*\***1/1

وَانَّ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ يَاٰمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتَتِ
 إِنَّ اللهِ يَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ يَاٰمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتَتِ
 إِنَّ أَهْلِهَا﴾ فِيهِمْ ﴿إِنَّكُ نَزَلَتْ\*

٧٣١ . ١ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَن ابْن أَذْيْنَةَ ° ، عَنْ بْرَيْدٍ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ " : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا

١. في البصائر والاختصاص، ص٢٤٧: وعن أبي عبداله علا قال: سمعته يقول: رسول اله على ونحن في الأمر والنهيء.

<sup>.</sup> ٢ . في وبح» : دوأمًا» .

٣. بصائر الدوجات، ص ٤٤٠، ح ٢. الاختصاص، ص ٢٦٧، مرسلاً عن الحارث بن المغيرة. واجع: الكافي،
 كتاب المواويث، باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنشى سهم، ح ١٣٣٦٢؛ والتهذيب، ج ٩، ص ١٧٤٤
 ح ٢٩٩؛ والاختصاص، ص ٢٢٠ الوافي، ج ٣، ص ٢٦٠، ح ١٢٦٠؛ البحار، ج ٢١٠ ص ٣٦٠، ح ٥٩٠.

٤. في دف: دنزل، بدل دنزلت، وهو ما يقتضيه دقول الله.

 <sup>.</sup> في البصائر: «محمد بن أذينة» لكن المذكور في بعض نسخ البصائر «عمر بن أذينة» وهو الظاهر؛ لكثرة دوران ابن أذينة في الأسناد بعنوان عمر بن أذينة. وابن أذينة هذا، هو الذي ترجم له النجاشي في كتابه، ص ٢٨٣، الرقم ٢٥٧، بعنوان «عمر بن محمد بن عبدالرحمن بن أذينة» وذكره البرقي في رجاله، ص ٢١ وكذا الشيخ الطوسي في رجاله، ص ٣١٣، الرقم ٤٦٥٥ بعنوان محمد بن عمر بن أذينة، وقالا: «غلب عليه اسم أبيه».

٦. هكذا في وألف، ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وفي دف، وه: دعرٌ وجلٌ ذكره. وفي المطبوع: (عزُّوجلُ.

وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾.

۲. النساء (٤): ٥٨-٥٥.

١. في (ب، ف، بف) والوافي: (فقال).

٤. في دف: دفإذاه.

٣. في «بر»: «الدين».

٥. في حاشية (بس): (ولاة).

آ. والآية في سورة النساء (٤): ٥٩ هكذا: ﴿ ﴿ وَأَمَا قُولُهُ وَ لِلْيَ وَلَوْ الْرَسُولِ إِنْ كُتُتُمْ تُومِنُونَ بِاللهِ وَاللهِ وَلِي أُولِي الأَمِر منكم، يحتمل أن يكون تفسيراً للردّ الله وإلى أولي الأمر منكم، يحتمل أن يكون تفسيراً للردّ إلى الله وإلى أولي الأمر و ذكم الله والرسول بطاعتهم ، فالردّ إليهم ردّ إليها، فالمراد بقوله : كذا نزلت أي بحسب المعنى . هذا واستدل المعحقق الشعراني في تعليقته على الكافي المطبوع مع شرح المازندواني ، ج ٦، ص ٧٥ - ٢٧ على عدم توقف استدلال الإمام على على وجود كلمة وأولي الأمر ٥ شمّ قال: وفيلا دخيل له في استدلال الإمام على على من سهو النسّاخ أو الرواة » ثمّ ذكر توجيها على فرض وجودها . إن شنت الإمام على ووقع المنافين حيث قالوا: معنى قوله فراجع . وقال الفيض في الوافي : ودقع بكلامه في آخر الحديث على المخافين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه : فؤلن ثناز غشم في أولي الأمر منكم في شيء من أمور اللدين ، فارجعوا في إلى الكتاب والسنة . وجه الردّ أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة القوم مع الرخصة في منازعتهم ؟ فقال على : إنّ المخاطبين بالتنازع ليسوا إلّا المأمورين بالإطاعة خاصة ، وإنّ أولي الأمر داخلون في المردود إليهم ٥.

٨. بصائر الدرجات، ص ١٨٨، ح ٥٥، بسنده عن محمّد بن أذينة، إلى قوله: «الكتب والعلم والسلاح». وقيه،
 ص ٤٧٥، ح ٤، بسنده عن عمر بن أذينة، إلى قوله: «الذي في أيديكم». وفي تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٢٤٦،
 ح ١٥٣٠ عن بريد بن معاوية، مع زيادة في أوّله. راجع: بصائر الدرجات، ص ٤٧٥، ح ٣؛ وتفسير القمّي، ج ١،

٧٣٢ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَاءِ، عَنْ
 أَحْمَدَ بْن عُمَرَ ، قَالَ :

سَأَلَتُ الرَّضَاﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّرِا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَ﴾ قَالَ: دهُمُ الْأَثِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍﷺ، أَنْ يَؤُدِّيَ الْإِمَامُ الْأَمَانَةَ ' إِلَىٰ مَنْ بَعْدَهُ، وَ لَا يَخْصَّ ' بِهَا غَيْرَهُ، وَ لَا يَزْوِيهَا عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٣٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الْفُصَيْل:

٢٧٧/٢ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ ۚ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمْانَاتِ إِلَىٰ أَمْلِهَا ﴾ قَالَ: «هُمُ الْأَثِمَةُ يُؤَدِّي الْإِمَامُ ۚ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ، وَ لَا يَخُصُّ بِهَا غَيْرَهُ،
 وَ لَا يَزُويهَا عَنْهُ هُ.^

٧٣٤ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

حه ص ۱۶۱؛ والتسهذيب، ج ٦، ص ٢٢٣، ح ٥٣٣؛ والفيقيه، ج ٣، ص ٣، ح ٣٢١٧، الوافسي، ج ٣، ص ٥٧٤، - ح ١٠٤٢.

١. في دبح، بس، بف، وحاشية دف، بر،: «الإمامة».

٧ . في مرآة العقول: ﴿ولا يخصُّ ، يحتمل النصب والرفع ، وكذا قوله؛ ولا يزويها ٩ .

٣. في دب، - دعنه. و ديزويها عنه، من زَويتُه أزويه زياً، أي جمعته وطويته و نحيته. أو من زواه عني، أي
 صرفه عني وقبضه. راجع: اللهاية، ج ٢، ص ٣٢٠ (زوى).

٥. في دبس، بف، : - دالرضا». ٦. في دض، بح، بس، : دقوله،.

٧. في البصائر، ص ٤٧٦، ح ٥ و ١١ و تفسير العيّاشي: الأمانة،.

٨. بصائر الدرجات، ص ٤٧٦، ح ٥، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٤٧٧، ح ١١، بسنده عن محمد بن الفضيل.
 تفسير العياشي، ج ١، ص ٤٤٩، ح ١٦٥ عن محمد بن الفضيل. وفي بمصائر الدرجات، ص ٤٧٥، ح ١ و ٢٠ و الغيبة للنعماني، ص ٤٥، ح ٥، بسند آخر عن أبي جعفر ٩٤ مع اختلاف؛ وفي بصائر الدرجات، ص ٤٧٦، ح ٧ و ٨، بسند آخر، عن أبي عبد الله ٩٤ مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٥٥٥، ح ١٠٤٤.

عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنِ الْمُعَلِّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّرا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا ﴾ قَالَ: وأَمَرَ اللّٰهُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ اللَّذِي بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ. \*
عندَهُ. \*

٧٣٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
 رَذِين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِى يَعْفُورِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : وَلَا يَمُوتُ الْإِمَامُ حَتَّىٰ يَعْلَمَ ۗ مَـنْ يَكُونُ مِـنْ بَعْدِهِ ، فَيُوصِيَ إِلَيْهِ ۚ ﴾ . "

٧٣٦ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُعَلَىٰ أَبِي عَنْمَانَ آ، عَن الْمُعَلَى بْن خُنْيُسٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِمَامَ يَعْرِفُ الْإِمَامَ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ ، فَيُوصِي إِلَيْهِ» . ٧

١ . في ديس»: + «الثاني».

٢. بصائر الدرجات، ص ٤٧٦، ح ٦، عن أحمد بن محمد. وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٩، ح ١٦٧، عن ابن
 أبي يعفور. وراجع : معاني الأخبار، ص ١٠٠٧، ح ١٠ الوافي، ج ٣، ص ٥٣٥، ح ١٠٤٥.

٣. في شرح العازندراني: وقوله: لا يموت الإمام حتى يعلم، على صيغة المجهول من الإعلام، أو على صيغة المعلوم من العلم.

٤. في وب، ف، بس، بف، : - وإليه، وفي البصائر: - وفيوصي إليه،

٥. بصائر الدرجات، ص ٤٧٤، ح ٣، عن محمّد بن الحسين . الوافي، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ٧٣٧.

٩ حكذا في دبع، وحاشية دض، والوافي. وفي دالف،: «المعلى بن عمير». وفي دب، : دمعلى بن أبي عثمان».
 وفي دج، و، بر، بس، جر، : دابن أبي عثمان». وفي دض، ف: : دمعلى بن عثمان». وفي دبف، : دمعلى بن أبي غياث، وفي المطبوع: د (إبن) أبي عثمان».

وما أثبتناه هو الظاهر . ومعلَى هذا ، هو معلَى أبو عثمان الأحول الراوي لكتاب معلَى بن خنيس ، وهو معلَى بن عثمان ، وقيل : معلَى بن زيد . راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقمين ١١١٤ ، ١١١٥ ، معجم رجال الحديث، ح ٨٨ ، ص ١٤٥ ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٦.

٧. بصائر الدرجات، ص ٤٧٤، ح ٢، بسنده عن صفوان بـن يـحيي. وفيـه، ص ٤٧٤\_ ٤٧٥، ح ٤، ٥، ٦ و ٧، حه

٧٣٧ / ٧ . أَحْمَدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ١ ، عَنْ شَلَيْمَانَ بْن حَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: ومَا مَاتَ ۖ عَالِمٌ حَتَّىٰ يُعْلِمَهُ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إلىٰ مَنْ يُوصِى ٣٠. "

# ٦٠ ـ بَابُ أَنَّ الْإِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مغهُودٌ مِنْ وَاحِدٍ إلى وَاحِدٍ اللَّيْ

١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ، قَالَ:
 حَدَّثِني عُمَرُ بْنُ أَبَانٍ °، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَذَكَرُوا الْأَوْصِيَاءَ ، وَ ذَكَرْتُ إِسْمَاعِيلَ ۚ ، فَقَالَ:

مه بسند آخر ولم يرد فيها: وفيوصي إليه، والوافي، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ٧٣٨.

١. لم نجد رواية قضالة بن أيوب عن سليمان بن خالد في موضع، بل روى عنه فضالة في الأكثر بواسطة، وفي بعض الأسناد بواسطتين، كما في الشهذيب، ج ٢، ص ١٦٣، ح ٥٣٠؛ وص ١٦٤، ح ١٤٨٠ وج ٣، ص ١٦٠ ح ٥٦، والاستبصار، ج ١، ص ٢٩٢، ح ١٠٤٤ وص ٤١٤٠٠.

هذا، والخبر رواه الصفّار في بصاتو الدرجات، ص ٤٧٣، ح ٣، بسنده عن فضالة بن أيّوب، عن عمرو بن أبان، عن سليمان بن خالد. لكنّ الظاهر صحّة وعمر بن أبان، كما ورد في بصائر الدرجات، ص ١٨٤، ص ٣، وهـو عمر بن أبان الكلبي، روى عنه فضالة بن أيّوب في عددٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج١٣، ص ١٤٤٥- ٤٤٥.

٣. بصائر الدوجات، ص ٤٧٣، ح ٣، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أبي عبد الله البرقي، عن فضالة بن أيُوب، عن عمرو بن أبان، عن سليمان بن خالد. وفيه، ح ١ و ٣، بسند آخر . الوافي، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ٧٣٦.

٠٤. في (ب): + (في).

٥. في البصائر: وعمرو بن أبان ٤. ولم يثبت وجود راو بهذا العنوان في هذه الطبقة. والظاهر أنّ الصواب في سند البصائر أيضاً هو وعمر بن أبان ٤ والعراد به عمر بن أبان الكلبي العذكور في كتب الرجال ، كما تقدّم ذيل ح ٧٣٧.

٦. في الوافي: «يعني بإسماعيل ابنه ، ومعنى ذكره له أنَّه هل يوصي له بالإمامة بعده ؟٥٠.

الله وَ الله ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا ذَاكَ إِلَيْنَا ، وَ مَا هُوَ إِلَّا إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، يُنْزِلُ ' وَاحِداً بَعْدَ وَالله ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا ذَاكَ إِلَيْنَا ، وَ مَا هُوَ إِلَّا إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، يُنْزِلُ ' وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ، "

٧٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
 أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلَيْقُولُ: أَ تَرَوْنَ الْمُوصِيَ مِنَّا يُوصِي إِلَىٰ مَنْ يُرِيدً ؟ لَا وَ اللهِ، وَ لَكِنْ عَهْدٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ لِرَجُلِ فَرَجُلِ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ \* . ``

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
 عِيسىٰ، عَنْ مِنْهَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مِثْلَهُ.

٧٤٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِح، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَيْنَم لابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ:

عُنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ مَعْهُودٌ لِرِجَالٍ

۱. في دبر،: دينزَل،.

٢ . بصائر الدرجات، ص ٤٧٦، ح ١٤، عن الحسين بن محمد، وفيه : «عن عمرو بن أبان» بدل «عُـمر بـن أبـان».
 وفيه، ص ٤٧١، ح ٤، بسنده عن عمرو بن أبان الوافي، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٧٣٣.

۳. في (بر): (يريده).

٤ . في «بفء والبصائر ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، ح ١ ، ٢ ، ٥ و ٦ وكمال الدين : «عهدٌ من رسول الله عبدل «عهد من الله ورسوله».

٥. في ابح، بس): احتى ينتهي إلى أمر صاحبه.

آ. بصائر الدرجات، ص ٤٤٠، ح ١، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير. وفيه، ص ٤٤١، ح ٥ و ٢؛ وكمال
 الدين، ص ٢٢٢، ح ١١، بسند آخر عن عمرو بن أشعث. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٧١، ح ٢، بسند آخر،
 وفي كلّها مع اختلاف يسير. الغيبة للنعماني، ص ٥١، ح ١، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٢٥٧،
 ح ٣٧٤.

٧. في وألف، ب،ض، و، بر، بس، : وعثيم، والمذكور في رجال البرقي، ص ٣٩، هو وعيثم، والظاهر من هذه
 الطبعة من رجال البرقي وطبعة القيّومي، ص ٩٩، الرقم ٢٠٠٢، أتفاق نسخ الكتاب، على «عيثم».

مُسَمَّيْنَ ، لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزْوِيَهَا ۚ عَنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ.

إِنَّ اللّٰهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوُدَ اللّٰهِ ، وَكَانَ لِدَاوُدَ اللّٰهَ الْهِ اللهَ عَلَمْ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّٰهَ عَلَيْهَا حِينَ أَتَاهُ الْوَحْيُ ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ اللّٰهَ عَرَّ وَ جَلَّ - أُوحَىٰ إِلَيَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّخِذَ وَصِيتًا مِنْ أَهْلِي ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ اللّٰهَ عَرَّ وَ جَلَّ - أُوحَىٰ إِلَيِّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّخِذَ وَصِيتًا مِنْ أَهْلِي ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ اللّٰهَ عَرَبُ النِّهِ اللّٰهِ الْمَحْتُومِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: فَلْيَكُنِ ابْنِي ، قَالَ: ذَاكَ \* أُرِيدُ، وَكَانَ \* السَّابِقُ فِي عِلْمِ اللهِ الْمَحْتُومِ عِنْدَهُ أَنْهُ سُلَيْمَانُ .

فَأَوْحَى اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - إِلَىٰ دَاوُدَ: أَنْ لاَ تَعْجَلْ دُونَ أَنْ يَأْتِيَكَ أَمْرِي، فَلَمْ يَلْبَثْ دَاوُدُ أَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْغَنَمِ وَ الْكَرْمِ ^، فَأَوْحَى اللّٰهُ - عَرَّ وَ جَلّ - يَلْبَثْ دَاوُدُ: أَنِ الْجَمْعُ وَلْدَكَ، فَمَنْ قَضَىٰ ' بِهٰذِهِ الْقَضِيَّةِ ' فَأَصَابَ ''، فَهُوَ وَصِيُّكَ مِنْ بَعْدِكَ " اللهِ لَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَىٰ مِنْ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَجَمَعَ دَاوَدُﷺ وَلْدَهُ، فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ، قَالَ سُلَيْمَانُﷺ: يَا صَاحِبَ الْكَرْمِ،

۱ . تقدّم معناه ذیل ح ۷۳۲.

٢ . في حاشية (بس): +(فيه).

 <sup>&</sup>quot; . في (ف): (عدّة أو لادة. و (العِدّة): الجماعة ، قلّت أو كثرت . وهي الشيء المعدود . راجع : المغودات للراغب،
 ص ٥٥٠؛ لسان العرب، ج ٣، ص ٢٨٢ (عدد).

٤. في حاشية دف، : دوكان له محبّة.

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «ذلك».

٦. في دبر٢: دفكان٣. ٧. في دف٢: - دأن٣.

٨. والكُرْمُ: شجرة العنب. واحدتها كُرْمَة. لسان العرب، ج١٢، ص ٥١٤ (كرم).

١١. قال الجوهري: اللقضاء: الحكم، وأصله قضائي؛ لأنّه مأخوذ من قَضَيْتُ، إلّا أنّ الياء لمّا جاءت بعد الألف همزت. والجمع: الأفضية. والقضية مثله. والجمع: القضايا على فعالى، وأصله فَعائلُه. المسحح، ج٦، ص٣٤٦ (قضى).

۱۳ . في «ب» وحاشية دض»: + «قال».

مَتَىٰ دَخَلَتْ غَنَمُ هٰذَا الرَّجُلِ كَرْمَكَ؟ قَالَ: دَخَلَتْهُ لَيْلاً، قَالَ: قَدْ ا قَضَيْتُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْغَنَمِ، بِأَوْلَادِ غَنَمِكَ وَ أَصْوَافِهَا فِي عَامِكَ هٰذَا.

ثُمَّ قَالَ لَهُ دَاوُدُ: فَكَيْفَ لَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ، وَ قَدْ قَوَّمَ ذَٰلِكَ عُلَمَاءً بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَ كَانَ ۗ ثَمَنُ الْكَرْمِ قِيمَةً الْغَنَمِ؟

فَقَالَ سُلَيْمَانُ: إِنَّ الْكَرْمَ لَمْ يُجْتَثَ عَنْ أَصْلِهِ، وَ إِنَّمَا أَكِلَ حِمْلُهُ ۚ وَ هُوَ عَائِدٌ فِي قَابِل ۗ.

فَأُوْحَى اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَىٰ دَاوُدَ: إِنَّ الْقَضَاءَ فِي هٰذِهِ ۗ الْقَضِيَّةِ مَا قَضىٰ سُلَيْمَانُ بِهِ؛ يَا دَاوَدُ، أَرَدْتَ أَمْراً وَ أَرَدْنَا أَمْراً غَيْرَهُ.

فَدَخَلَ دَاوُدُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَرْدُنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللّٰهُ أَمْراً^ غَيْرَهُ، وَ لَـمْ يَكُـنَ إِلَّا ٢٧٩/١ مَا أَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَقَدْ رَضِينَا بِأَمْرِ اللّٰهِ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـوَ سَلَّمْنَا^؛ وَ كَذٰلِكَ الْأَوْصِيَاءُ ﷺ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَعَدَّوْا بِهٰذَا الْأَمْرِ، فَيُجَاوِزُونَ ' صَاحِبَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، ''

١. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوسائل والبحار. وفي المطبوع: - وقد،

٢. في الوسائل: وكيف. ٣. في دج، بس، والوافي والبحار: وفكان، .

٤٠ ولم يُجْتَثَه: لم يُقطَعَ ، من الجَثَ بمعنى القطع ، أو القلع . راجع : المفردات للراغب ، ص ١٨٧ ؛ لسان العرب ،
 ٢٦ ، ص ١٢٦ (جثث) .

قال الفيروز آبادي: «الحقل: ثمر الشجر، ويُكْسَرُ. والفتح: لما بَطَنَ من ثمره، والكسر: لما ظَهَرَ، أو الفتح:
 لما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والكسر: لما على ظهر أو رأس، أو شمر الشجر بالكسر ما لم يكبر
 ويعظم، فإذا كبر فبالفتح، القلموس المحيط، ج٢، ص٢٠٦١ (حمل).

٦. في دف: «القابل». ٧. في دف، بف: - دهذه.

٨. في البحار: – «أمراً». ٩ . في الوافي: + وذلك».

١٠. الفاء للاستيناف. في «بر»: «فيتجاوزون». وفي مرآة العقول: «فيجازون».

بصائر الدرجات، ص ٤٧٧، ح ١٢، عن الحسين بن محمّد، إلى قوله: وليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده، فيه: وعشمان بن أسلم، بدل وعيشم بن أسلم، وراجع: الغيبة للنعماني، ص ٥١، ح ١ - الوافي، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ٣٧٤؛ الوسائل، ج ٢٩، ص ٢٧٧، ح ٢٥٦٦٧، وفيه من قوله: وأن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم، إلى قوله وأنّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمانه؛ البحار، ج ١٤، ص ١٣٢، ح ٧.

#### قَالَ الْكُلَيْنِيُّ :

مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْغَنَمَ لَوْ دَخَلَتِ الْكَرْمَ نَهَاراً، لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ صَاحِبِ الْغَنَمِ شَيْء ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يُسَرِّح ۖ غَنَمَهُ بِالنَّهَارِ تَرْعَى، وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يُسَرِّح ۖ غَنَمَهُ بِالنَّهَارِ تَرْعَى، وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يُرْبِطَ غَنَمَهُ لَيْلًا، وَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ أَنْ يَنَامَ فِي يَثْبِهِ.

٧٤١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ بُكَـيْر وَ جَمِيلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبِ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

١. قال المجلسي في مرأة العقول: وقوله: معنى الحديث الأول، لعلَ الأول بدل من الحديث، أي الأول منه،
 والحاصل: معنى أول الحديث وهو سؤال سليمان عن وقت دخول الغنم والكرم وفائدتهه.

٢. في دبس: (لأنَّ صاحب الغنم له).

 <sup>&</sup>quot; ويُسَرَّح، من التسريح بمعنى الإرسال، أو من السَرْح بمعنى الإسامة والإهمال. وقرأه المسجلسي في موآة المعلق من المقول، معلوماً من باب الإفعال، حيث قال: ووبقال: أشرَحتُ الماشية، أي أنفشتها وأهملتها، وواجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٧٤ (سرح).

وى الصفّار الخبر في بصائر الدرجات، ص ٤٧١، ح ٧، بسنده عن عمرو بن الأشعث. وورد مضمون الخبر أيضاً في بصائر الدرجات، ص ٤٤٠، ح ١، وص ٤٧١، وص ٤٧١، عن عمرو بن الأشعث. فعليه لا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً: عمرو بن الأشعث.

٥. في «ف»: «لرجل» بدل «إلى رجل».

٦. في الوافي: «يعني إلى نفس الموصي».

٧. بصائر الدرجات، ص ٤٧١، ح ٧، عن أحمد بن محمد، وفيه (عمرو بن الأشعث) بدل (عمرو بـن مصعب).
 وفيه، ص ٤٧٠-٤٧٢، ح ٢، ٣، ٢، ٢، ٥، ٨، ٦، و ١٠ بأسانيد مختلفة، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٢، ص ٢٥٨٠ ح ٥٣٧.

# ٦٦ \_بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ ﴿ لِمِنْ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْناً وَ لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا بِعَهْدٍ مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ وَأَمْرٍ مِنْهُ لَا يَتَجَاوَزُونَهُ ۖ إِلَّا بِعَهْدٍ مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ وَأَمْرٍ مِنْهُ لَا يَتَجَاوَزُونَهُ ۖ

٧٤٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ الْحُسَيْنِ "بْنِ عَلِيًّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ:
 الْحُسَيْنِ "بْنِ عَلِيًّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَالَ: ﴿ إِنَّ الْوَصِيَّةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كِتَاباً ۖ لَمْ

يَنْزِلْ ۚ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ كِتَابٌ مَخْتُومٌ ۚ إِلَّا الْوَصِيَّةُ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ﴿ : يَا مُحَمَّدُ ، هٰذِهِ

وَصِيَّتُكَ فِي أُمِّتِكَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ أَهْلِ بَيْتِي يَا جَبْرَئِيلً ؟

قَالَ: نَجِيبٌ ۚ اللهِ مِنْهُمْ وَ ذُرِّيَّتُهُ ، لِيَرْفَكَ ۗ عِلْمَ النَّبُوَّةِ كَمَا وَرْفَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ﴿ وَ مِيرَاثُهُ

١. في وب: ولا يجاوزونه.

٢. كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر صحة «الحسن». وعلى هذا، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال الراوي لكتب إسماعيل بن مهران، كما في رجال النجاشي، ص ٢٦، الرقم ٤٩. وجعفر بن محمد الراوي عنه هو جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، بقرينة رواية محمد بن يحيى عنه. راجع : علل الشرائع، ص ٩٣، ح ٢؛ وص ٤٣٥، ح ٣؛ وص ٤٣٥، ح ٣؛ وص ٤٣٥، ح ٣؛ وص ٤٣٥، ح ٣؛ وص ٨٥٥، ح ٣؛ وص ١٣٥، ح ٨؛ وص ٨٥٥، المجلس ٢٥٠. ح ٨.

ثمّ إنّه روى جعفر بن محمّد بن مالك عن عليّ بن الحسن بن فضّال في كمال الدين، ص ٣٧٠، ح ٢؛ وص ٢٤٨، ح ٢.

قي الوافعي: وكتاباً، أي مكتوباً بخط إلهي مشاهد من عالم الأمر ، كما أن جبر ثيل 學 كان ينزل عليه في صورة
 آدمي مشاهد من هناك.

3 . في وض: ولم ينزل، وفي وبره: ولم يُنزل،

٥. في دف، بس: (محتوم).

النجيب من الرجال هو الفاضل الكريم ذو الحسب، والنفيس في نوعه؛ كني به عن أميرالمؤمنين 4 ...
 وراجع: الوافي، ج ٢، ص ٢٦٢؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٨٩؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧ (نجب).

لا . في وبجع: وليَرِثْك، بصيغة الأمر . وفي وبرع: ولَيَرِثُك، بفتح اللام . وفي مواة العقول: وليرثك، بالنصب، أو
 بصيغة أمر الغائب،

٨. في حاشية «ف»: «ورثته». وفي مرآة العقول: «كما ورثه، أي علم النبوّة، إبراهيمُ بالرفع، أو إبراهيمَ بالنصب،
 فالضمير العرفوع في ورثه عائد إلى عليّ 4، وعلى الأوّل ضمير ميراثه للعلم، وعلى الناني لإبراهيم 4،

لِعَلِي اللهِ وَ ذُرُيَّتِكَ مِنْ صُلْبِهِ.

قَالَ أَ: وَوَ كَانَ عَلَيْهَا حَوَاتِيمُ، قَالَ: وَفَفَتَحَ عَلِيٍّ الْخَاتَمَ الْأُوَّلَ، وَ مَضَىٰ لِمَا أُمِرَ بِهِ فِيهَا "؛ فَمَّ فَتَحَ الْحَسَنُ اللهُ الْخَاتَمَ الثَّانِيَ، وَ مَضَىٰ لِمَا أُمِرَ بِهِ فِيهَا "؛ فَلَمَّا تُوفِّيَ الْخَسَيْنُ اللهُ الْخَاتَمَ الثَّالِثَ، فَوَجَدَ فِيهَا: أَنْ قَاتِلُ فَاقْتُلُ وَالْحَسَنُ اللهُ الْخَاتَمَ الثَّالِثَ، فَوَجَدَ فِيهَا: أَنْ قَاتِلُ فَاقْتُلُ وَتَقْتُلُ "، وَ اخْرَجْ بِأَقْوَامِ لِلشَّهَادَةِ، لاَ شَهادَةَ لَهُمْ إِلَّا مَعْكَ، قَالَ: وَفَقَعَلَ اللهِ؛ فَلَمَّا وَتُقْتَلُ "، وَ اخْرَجْ بِأَقْوَامٍ لِلشَّهَادَةِ، لاَ شَهادَةَ لَهُمْ إِلَّا مَعْكَ، قَالَ: وَفَقَعَلَ اللهِ؛ فَلَمَّا مُضَىٰ دَفَعَهَا إلىٰ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ اللهُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَفَتَحَ الْخَاتَمَ الرَّابِعَ، فَوَجَدَ فِيهَا: أَنْ اصْمَتْ وَ أَطْرِقْ لاَ؛ لِمَا مُحْجَبَ الْعِلْمُ؛ فَلَمَّا تُوفِّي وَ مَضَىٰ، دَفَعَهَا إلىٰ مُحمَّدِ بْنِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ الْحَاتَمَ الْخَاتَمَ الْخَاتَمَ الْخَاصَ، فَوَجَدَ فِيهَا: أَنْ فَسِّرْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَ صَدُق أَبِي الْمَاتِي اللهِ عَلَى الْمَاتَمَ الْخَاصِمَ الْأُمَّةُ (ا، وَ قُمْ بِحَقِّ اللهِ عَزَ وَ جَلَ، وَ قَل الْحَقَ فِي الْحَسَى الْمُعَةُ اللهِ عَزَقِ وَ جَلَ، وَقُل الْحِقَ فِي اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَقَى فِي اللّهُ الْمُ الْحَدَ فِيهَا: أَنْ فَسَرْ كِتَابَ اللّهِ تَعَالَىٰ، وَ صَدُق أَلَاكُ اللهِ عَزَو جَلّ ، وَ وَرَبْ النَكَ ، وَ وَلَى الْحَقَى فِي

١. في دج، ض، بس، والبحار: وفقال،

٢. قال الفيض في الوافي، ج ٣، ص ٢٦٢: وومضى لما فيها، على تضمين معنى الأداء ونحوه، أي مؤدّياً أو ممتثلاً لما أمر به فيها». وقال المجلسي في مرأة العقول: وومضى لما فيها، اللام للظرفيّة، كقولهم: مضى لسبيله، أو للتعليل، أو للتعدية، أي أمضى ما فيها. أو يضمّن فيه معنى الامتثال والأداء، والضمير للوصيّة».

٤. في دف، بح، بف: - دقاتل،

قي وبح : (مضى لأمره به فيها).
 في (ض ، بر): (تُقَتَّل).

 <sup>.</sup> في وف، : وولا، وفي مرآة العقول: وجملة لا شهادة استينائية، أو قوله: للشهادة ولا شهادة كلاهما نعت لأقوام، أي بأقوام خلقوا للشهادة».

٧. أَطْرِقْ، أي اسكتْ، من أطرق الرجل، أي سكت فلم يتكلّم. وأطرق أيضاً: أرخى عينيه ينظر إلى الأرض، يعني سكت ناظراً إلى الأرض. وعلى الأوّل فالعطف للنفسير والتأكيد، وعلى الثاني فهو كناية عن الإعراض عن الناس وعدم الالتفات إلى ما عليه الخلق من آرائهم الباطلة. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٥ (طرق)؛ شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٨؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ١٩٠٠.

٨. في وبح، بر٤: ولمّا٤. وفي شرح المازندراني، ج ٦، ص ٨٢: ولما، بفتح اللام وشدّ الميم، أو بكسر اللام وما
 مصدريّة، وهو على التقديرين تعليل للسكوت وعدم إفشاء علم الشرائع ودعوة الخلق إليه لعدم انتفاعهم به
 ولقتلهم إيّاه مثل أبيه ١٩٤٥. وراجع: مرأة العقول، ج ٣، ص ١٩٠.

٩. في «ض»: + دبن الحسين». ١٠ . في حاشية (ج»: وآباءك».

١١. واصطنع الأُمّـةَ، أي رَبُّهم بالعلم والعمل وخرَّجهم وأحسن إليهم، يقال: اصطنعته، أي ربَّيته حه

الْخَوْفِ وَ الْأَمْنِ، وَ لَا تَخْشَ إِلَّا اللَّهَ؛ فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَنَّتَ هُوَ؟

قَالَ: فَقَالَ: دَمَا بِي إِلَّا أَنْ تَذْهَبَ يَا مُعَاذُ ' ، فَتَرْوِيَ ' عَلَيَّه.

قَالَ: فَقُلْتُ: أَسْأَلُ اللّٰهَ ـالَّذِي رَزَقَكَ مِنْ آبَائِكَ هٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ ـ أَنْ يَرْزُقَكَ مِنْ عَقِبِكَ ۗ مِثْلَهَا قَبْلُ الْمَمَاتِ.

قَالَ: وقَدْ فَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ يَا مُعَاذُه.

قَالَ: فَقُلْتُ ۚ: فَمَنْ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ ؟ قَالَ: ‹هٰذَا الرَّاقِدُ ۗ، وَ أَشَارَ ۚ بِيَدِهِ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِح وَ هُوَ رَاقِدٌ ۗ.^

٧٤٣ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ١ ، عَنْ

حه وخرّجته، وصُنْعت الجارية، أي أُخسِنَ إليها حتّى سَعِنَتْ، كصُنْعَتْ، أو اصنع الفرس، وصَنْع الجارية، أي أحسن إليها وسَمْنُها. قال الراغب: «الاصطناع: المبالغة في إصلاح الشيء». راجع: المفودات للراغب، ص ٤٩٦؛ القاموس المحيط، ح ٢، ص ٩٩١ (صنع).

١. في «ف»: «ما بي يا معاذ إلّا أن تذهب».

٢ . في الوافي: «أي ما بي بأس في إظهاري لك بأني هو إلّا مخافة أن تروي ذلك عليّ فأشتهر بـ٠٠. وفي شرح
 المازندراني: «ويمكن أن يكون تأبى بالناء المثناة الفوقائية».

٣. قال الجوهري: «المَقِبُ، بكسر القاف: مؤخّر القدم، وهي مؤنّئة. وعَقِبُ الرجُل أيضاً: وَلَـده وولد ولده.
 الصحاح، ج ١، ص ١٨٤ (عقب).
 ٤. في دف، بيرة: وقلت.

والراقده: النائم. قال الراغب: والراقد: المستطاب من النوم القليل. يقال: رَقَدَ رُفُوداً فهو راقد والجمع الرُقُود. وقال الفيّومي: رَقَدَ رُفُوداً ورُقاداً: نام ليلاً كان أو نهاراً. وبعضهم يخصه بنوم الليل. والأوّل هو الحقّ، راجع: المغردات للراغب، ص ٣٦٢؛ المصباح المنير، ص ٣٣٤ (رقد).

٦. في البحار: «فأشار». ٧. في حاشية «بر»: «ناثم».

٨. الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسى الله ، ح ٢٠٨، من قوله: وقال: فقلت: أسأل
 الله الذي رزقك من آبائك، الغيبة للنعماني، ص ٥٦، ح ٣، وفيهما بسند آخر عن معاذ بن كثير، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٧، مرسلاً عن ثبيت، عن معاذبن كثير، وفيه من قوله: وأسأل الله الذي رزقك من آبائك، الوافي، ج ٢، ص ٢٦، ح ٧٤، البحار، ج ٧٤، ص ٢٧، ح ٤٦.

٩. تقدّم نظير السند في ح ٤٤٦ و ٥٤٢ و ٦٨٠. واستظهرنا في الجميع صحّة ومحمّد بن الحسن. كما ورد مه

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكِنَانِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ أَنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْزَلَ عَلَىٰ نَبِيّهِ ﷺ كِتَاباً قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هٰذِهِ وَصِيَّتُكَ إِلَى النَّجَبَةِ ۚ مِنْ أَهْلِكَ ، قَالَ : وَ مَا ۗ النَّجَبَةُ يَا جَبْرَثِيلُ ؟ فَقَالَ : عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ وُلْدُهُ ﷺ .

وَ كَانَ عَلَى الْكِتَابِ خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَدَفَعَهُ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ 學، وَ أَمْرَهُ أَنْ يَفُكُ خَاتَماً مِنْهُ، وَ يَعْمَلَ بِمَا فِيهِ، فَفَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 學 خَاتَماً، وَ عَمِلَ بِمَا فيه.

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِﷺ ، فَفَكَ خَاتَماً ۖ ، وَ عَمِلَ بِمَا فِيهِ.

٢٨١/١ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى الْحُسَيْنِ ﷺ، فَفَكَ خَاتَما ١٠ فَوَجَدَ فِيهِ: أَنِ اخْرُجُ بِقَوْمٍ إِلَى الشَّهَادَةِ؛
 فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ إِلَّا مَعَكَ ، وَ اشْر ١ نَفْسَكَ لِلْهِ ٧ عَزَّ وَ جَلَّ؛ فَفَعَلَ .

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ هِ ، فَفَكَ خَاتَما ، فَوَجَدَ فِيهِ : أَنْ أَطْرِقْ ^ وَاصْمُتْ ، وَ الْزَمْ مَنْزِلَكَ ، وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ؛ فَفَعَلَ .

حه على الصواب في ح ٦٢٨ و ٧١٣ و ١٢٥٨.

١ . في وألف، ض، و، بره: ومحمّد بن أحمد بن عبد الله العمري، وفي وبس»: وأحمد بن محمّد بن عبيد الله
 العمري، والرجل مجهول لم نعرفه.

٢. قال الجوهري: رجل نجيب، أي كريم بين النجابة، والنَّجَيّةُ مثال الهُمَزة: النجيب. وفي مرآة العقول: «النّجَبةُ -بضم النون وفتح الجيم -مبالغة في النّجيب». راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٢٧ (نجب).

٣. في (بر): (ومن).

٤. في دف: - دفقكُ خاتماً».

٥. في الوافي: العلّ الخواتيم كانت متفرّقة في مطاوي الكتاب بحيث كلّما نشرت طائفة من مطاويه انتهى النشر
 إلى خاتم يمنع من نشر ما بعدها من المطاوي إلا أن يفض الخاتم».

٦. في حاشية (ض) والأمالي للصدوق: (اشتر). وفي حاشية (بر): (بع).

٧. في وج: والله). ٨ . تقدّم معنى وأطرق؛ ذيل ح ١ من هذا الباب.

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ ' مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ ﴿ فَفَكَ خَاتَما ، فَوَجَدَ فِيهِ ' ؛ حَدَّثِ النَّاسَ وَ أَفْتِهِمْ ، وَ ۚ لَا تَخَافَنَ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ ؛ فَفَعَلَ ' .

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرْ ۗ، فَفَكَ خَاتَماً، فَوَجَدَ فِيهِ: حَدَّثِ النَّاسَ، وَ أَفْتِهِمْ، وَ انْشُرْ عُلُومَ ۚ أَهْلِ بَيْتِكَ، وَ صَدُّقْ آبَاءَكَ الصَّالِحِينَ، وَ لَا تَخَافَنَّ إِلَّا اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ أَنْتَ ٧ فِي حِرْزِ وَ أَمَانِ؛ فَفَعَلَ .

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ مُوسَىٰ ﴿ ، وَكَذَٰلِكَ ^ يَدْفَعُهُ مُوسَىٰ إِلَى الَّذِي بَعْدَهُ ، ثُمَّ كَذَٰلِكَ ٩ إِلَىٰ ١٠ قِيَامِ الْمَهْدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١١ مِ.١٢

٧٤٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِقَابٍ، عَنْ ضُرَيْسِ الْكُنَاسِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ وَالَى اللَّهُ حُمْزَانُ: جَعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ﴿ فَرُوجِهِمْ وَ قِيَامِهِمْ بِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ مَا أُصِيبُوا مِنْ

١ . في وج، ف، بس، بف، والوافي وكمال الدين، ص ٦٦٩ والأمالي للصدوق والطوسي: - وابنه.

۲ . في (ف) : + دأن) . •

٣. في (ح): (وأن).

٤ . في وج ، ض ، بع ، بر ، بس ، بف، والوافي وكمال الدين ، ص ٦٦٩ والأمالي للصدوق والطوسي : - وففعل.

في شرح المازندواني: «هذا وما يأتي من قوله: ثمّ دفعه إلى ابنه موسى، التفات من التكلّم إلى الغيبة؛ إذ المقام يقتضي أن يقول: ثمّ دفعه إليّ، ثمّ دفعته إلى ابني موسى. واحتمال كونه من كلام الراوي نقلاً بالمعنى بعيده.

٦. في حاشية «بر» وكمال الدين، ص ٦٦٩: «علم».

٧. في وبه والأمالي للطوسي: وفأنت». ٨. في وجه: وفكذلك. ه في المراجعة على المراجعة ا

١١. في وب، ض): وصلوات الله عليه، وفي وج، بس، بف: + ووآله، وفي وف، بره: وعليه السلامه.

١٢. كمال الذين، ص ٢٦٩، ح ١٥؛ والأمالي للصدوق، ص ٤٠١، المجلس ٢٣، ح ٢، بسندهما عن محمّد بن الحسين (في كمال الشوائع، ص ١٧١، ح ١؛ الحسين (في كمال الدين: الحسن) الكناني، عن جدّه، عن الصادق 48. وفي علل الشوائع، ص ١٧١، ح ١؛ وكمال الذين، ص ٢٣١، ح ٥٥؛ والأمالي للطوسي، ص ٤٤١، المجلس ١٥، ح ٤٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٢، ص ٢٦٢، ح ٤٤١.

قَتْلِ الطَّوَاغِيتِ إِيَّاهُمْ وَ الظَّفَرِ بِهِمْ حَتَّىٰ قُتِلُوا ۗ وَ غُلِبُوا ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿: ﴿ يَا حُمْرَانُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - قَدْ كَانَ قَدَّرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَ فَضَاهُ ، وَ أَمْضَاهُ ، وَ حَتَمَهُ ۚ ، ثُمَّ أَجْزَاهُ ؛ فَبِتَقَدَّمِ عِلْمِ ذَٰلِكَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۚ قَامَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ﷺ ، وُ بِعِلْمٍ صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنَّاهِ . "

٧٤٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَقَادِ أَبِي مُوسَى الضَّرِيرِ، قَالَ:

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِهِ، قَالَ: اقَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَلْفِ الْمَنْكِيَةُ أَلْمُسْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَصِيَّةِ، وَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُعْلِي ۚ عَلَيْهِ، وَ جَبْرَئِيلُ وَ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ شَهُودٌ ؟ هُ.

قَالَ: مَفَأَطْرَقَ ^ طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبًا الْحَسَنِ، قَدْ كَانَ مَا قُلْتَ، وَ لَكِنْ حِينَ نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ الأَمْرُ نَزَلَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ كِتَاباً مُسَجَّلاً ، ................

١. في البصائر: «به من قبل» بدل «من قتل». ٢. في «ج»: «قتلوا» بالتضعيف.

٣. في الكافي، ح ٦٨٣: + «على سبيل الاختيار».

٤. في دف: «من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إليهم عليهم السلام».

٥. الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأثمة فيكل يعلمون علم ماكان ...، ح ٦٨٣. وفي بسمائر الدرجات، ص ١٢٤،
 ح ٣، عن أحمد بن محمد، وفيهما مع زيادة في أوّله وأخره و الوافي، ج ٢، ص ٣٦٣، ح ٧٤٢.

٦. والمُمْلِي»، من الإملاء، وهو الإلقاء على الكاتب ليكتب. راجع: المصباح المنير، ص ٥٠٨ (ملل).

۷. في «ف»: + (عليه).

٨. وفأطرق، أي سكت فلم يتكلم، وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٥١٥ (طرق).

وكتاباً مُسَجِّلاً، أي كتاباً محكماً، من قولك: سجل القاضي لفلان بعاله، أي استوثق له به؛ أو كتاباً مكتوباً، من قولك: سجل القاضي، أي كتب السِجَّلَ؛ أو يقرأ كتاباً مُسْجَلاً، أي مُرْسَلاً، من قولك: أشسجَلْتُ الكلام، أي أرسلته؛ أو كثيرً الخير، من قولك: أمسجل الرجل، أي كثر خيره. راجع: لمسان العرب، ج ١١، ص ٣٥٥-٣٢٦
 (سجل)؛ شرح الماذندراني، ج ٦، ص ٨٥؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ١٩٣.

TAT/1

نَزَلَ ' بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ أَمْنَاءِ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ بِإِخْرَاجِ مَنْ عِنْدَكَ إِلَّا وَصِيَّكَ؛ لِيَقْبِضَهَا ' مِنَّا، وَ تُشْهِدَنَا بِدَفْعِكَ إِيَّاهَا إِلَيْهِ، ضَامِناً لَهَا ـ يَعْنِي عَلِينًا ﴿ وَ فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ مَا خَلَا عَلِينًا، وَ فَاطِمَةً فِيمَا بَيْنَ السَّنْرِ وَ الْبَابِ.

فَقَالَ جَبْرَيْهِلُ: يَا مُحَمَّدُ، رَبُّكَ يَقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَ يَقُولُ: هٰذَا ۚ كِتَابُ مَا كُنْتُ عَهِدْتُ إِلَيْكَ ۗ ، وَ أَشْهَدْتُ بِهِ عَلَيْكَ ۗ مَلَائِكَتِي، عَهِدْتُ إِلَيْكَ ۗ ، وَ أَشْهَدْتُ بِهِ عَلَيْكَ ۗ مَلَائِكَتِي، وَكَفَىٰ بِي يَا مُحَمَّدُ شَهِيداً.

قَالَ: فَارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُ النَّبِي ﷺ، وَقَالَ^: يَا جَبْرَئِيلٌ، رَبِّي هُوَ السَّلَامُ، وَ مِنْهُ السَّلَامُ، وَ مِنْهُ السَّلَامُ، وَ مِنْهُ السَّلَامُ، وَ السَّلَامُ، صَدَقَ عَزَّ وَ جَلَّ وَبَرَّ ، هَاتِ الْكِتَابَ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَ أَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿، فَقَالَ ١ لَهُ: اقْرَأُهُ، فَقَرَأُهُ حَرْفاً حَرْفاً، فَقَالَ ١ : يَا عَلَيْ، هُذَا عَهْدُ رَبِّي ١ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - إِلَيَّ، وَ شَرْطُهُ عَلَيَّ وَ أَمَانَتُهُ، وَ قَدْ بَلَنْتُ وَ فَدَ بَلَنْتُ

١. في البحار: «ونزل». ٢. في الوافي: «لتقبضها».

قال ابن الأثير: ويقال: أَقْرِئ فلاناً السلام، وافْرَا عليه السلام، كأنّه حين يبلّغه سلامه يحمله على أن يقرأ
 السلام ويردّه، وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: أقرأني فلان، أي حملني على أن أقرأ
 عليه، النهاية، ج ٤، ص ٣١ (قرأ).
 ٤. في (فه): «هكذا».

٥. وعَهِدْتُ إليك، أي أوصيتك. يقال: عَهِدَ إليه، أي أوصاه. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥١٥ (عهد).

٦. في (ب، بح، بر): (عليك به). ٧. في الوافي: (عليك به).

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار ، ج ٢٢. وفي المطبوع: «فقال».

٩. وبَرَّه، أي أحسن، من البِرّ بمعنى الإحسان، أو وفي بالعهد والوعد، من قولهم: ووأنَّ البِرّ دون الإشم، أي أنَّ الوفاء بما جعل على نفسه دون الغَدر والنكث، راجع: النهاية، ج ١، ص ١١٧ (برر).

١٠. في الوافي: «وقال». ١٠ في الوافي: «وقال».

۱۲ . في دبف: دربك،

١٣. قال ابن الأثير: النصيحة: كلمة يعتر بها عن جملة هي إرادة الغير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعتر هذا

فَقَالَ عَلِيٍّ ﴿ وَ أَنَا أَشْهَدَ لَكَ ـبِأَبِي وَ أُمِّي أَنْتَ ' ـبِالْبَلَاغِ' وَ النَّصِيحَةِ وَ التَّصْدِيقِ' عَلَىٰ مَا قُلْتَ، وَ يَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي، فَقَالَ جَبْرَيْيلُ ﴿ : وَ أَنَا لَكُمَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ: يَا عَلِيُّ، أَخَذْتَ وَصِيَّتِي وَ عَرَفْتَهَا وَ ضَمِنْتَ لِلّٰهِ وَ لِيَ الْوَفَاء بِمَا فِيهَا؟ فَقَالَ عَلِيُّ۞: نَعَمْ -بِأَبِي أُنْتَ وَ أُمْي ـ عَلَيَّ ضَمَانُهَا، وَ عَلَى اللّٰهِ عَوْنِي وَ تَوْفِيقِي عَلَىٰ أَذَائِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَ عَلَيْكَ بِمُوَافَاتِي بِهَا ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ عَلِيً ﷺ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ الْآَنِ، وَ هُمَا حَاضِرَانِ، مَعَهُمَا الْمَلَرِّكَةُ الْمُقَرِّبُونَ لِأَشْهِدَهُمْ عَلَيْكَ، فَقَالَ لَا نَعَمْ، لِيَشْهَدُوا، وَ أَنَا دِبِأَيِي أَنْتَ لَا وَأُمِّي لَشْهَدُوا، وَ أَنَا دِبِأَيِي أَنْتَ لَا وَأُمِّي لَشْهَدُوا، وَ أَنَا دِبِأِي أَنْتَ لَا وَأُمِّي لِللَّهِ هَمْ مَشْهَدُوا، وَ أَنَا دِبِأَيِي أَنْتَ لَا وَأُمِّي لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤْمُ اللللللْفُولُولُهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللللللْفُولُومُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللللللْمُ الللللللْفُولُومُ اللللللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللللِمُ اللللَّهُ اللللْمُؤْمِلُولُومُ اللللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ ال

حه المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة: الخلوص. يقال: نصحتُه ونصحت له .النهاية، ح ٥، ص ٦٣ (نصح).

١. في دج، ف، بر٣ والبحار: وبأبي أنت وأمّي، وقوله: بأبي وأمّي أنت، معترضة، والجاز متعلّق بمحذوف. وهو إمّا اسم، أي أنت مُقدّى بأبي وأمّي. أو فعل متحلّم معلوم، أي فديتك بأبي وأمّي. أو فعل مخاطب مجهول، أي فديتك بأبي وأمّي. وحذف هذا العقدر تخفيفاً لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب به واجع: النهاية، ج ١، ص ٢٠ (أبا)؛ مرآة العقول، ج٣، ص ١٩٦.

٢ . في شرح الماذنداني: «قوله: بالبلاغ، هو بالفتح اسم من التبليغ وهو ما بلغه من القرآن والسنن، وجميع ما جاء به . أو بالكسر مصدر بالغ في الأمر إذا اجتهد فيهه. وراجع: النهاية، ج ١، ص ١٥٧ (بلغ).

٣. في وب، بح، بر، بف، وحاشية وج، ض، ف، والوافي: والصدق، وفي وف،: والتصدّق، وفي مرآة العقول: والتصديق، منصوب على أنّه مفعول معه، أو مجرور بالعطف على البلاغ».

 <sup>.</sup> في شرح المازندراني: «قوله: بموافاتي بها، أي بإتيانك إيّاي كما هي يوم القيامة. يقال: وافاه، أي أتاه، مفاعلة
 من الوفاءه. وراجع: المغرب، ص 49 (وفي).

٥ . في «بر، والوافي: «قال، .

٦. في «بر، والوافي: «قال».

٧. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، والوافي والبحار، ج ٢٢: - وأنت،

وَ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِ جَبْرَئِيلَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـأَنْ قَالَ لَهُ:

يَا عَلِيُّ، تَفِي بِمَا فِيهَا؛ مِنْ آمُوالَاةِ مَنْ وَالَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ الْبَرَاءَةِ وَ الْعَدَاوَةِ لِمَنْ
عَادَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ، وَ عَلَىٰ كَظْمِ الْغَيْظِ، وَ عَلَىٰ
ذَهَابٍ حَقِّكَ وَ غَصْبٍ \* خُمُسِكَ وَ انْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ۚ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ ^ ، لَقَدْ سَمِعْتُ جَبْرَيْيلَ ﴿ الْحُرْمَةُ ، وَ هِيَ حُرْمَةُ اللّٰهِ جَبْرَيْيلَ ﴿ الْحُرْمَةُ ، وَ هِيَ حُرْمَةُ اللّٰهِ وَحُرْمَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَ عَلَىٰ أَنْ تُخْضَبَ لِحْيَتُهُ مِنْ رَأْسِهِ بِدَمٍ عَبِيطٍ ١٠ .

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : فَصَعِقْتُ ١٣ حِينَ فَهِمْتُ الْكَلِمَةَ مِنَ الْأَمِينِ جَبْرَئِيلَ حَتَىٰ سَقَطْتُ عَلَىٰ وَجْهِي، وَ قُلْتُ: نَعَمْ، قَبِلْتُ وَ رَضِيتُ وَ إِن انْتَهَكَتِ الْحُرْمَةُ، وَ عُطْلَتِ

١. في وض، ف، بح، بر، والوافي والبحار، ج ٢٢: وأمره،

<sup>.</sup> ۲. في «ب، ف، بح، بف» وحاشية «بر»: «على».

 <sup>&</sup>quot; . في مرأة العقول: «والبراءة منهم، بالجز تأكيداً، أو بالرفع على الابتداء، والواو حالية. قوله: على الصبر، خبر،
 وعلى الأؤل حال عن فاعل تفي.

٤. في وألف، ب، ض، ف، و، بح، بف، والوافي والبحار، ج ٢٢: - وه.

٥. في دف، بف، وحاشية دبح، : دغصبك،

٦. الفَلْقُ: شَقُ الشيء، وإبانة بعضِه عن بعض. يقال: فلقته فانفلق. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْيَ﴾.
 العفودات للراغب، ص ٦٤٥ (فلق).

٧٠ • تَبَرَأَه: خلق لا عن مثال . قال ابن الأثير : وفي أسماء الله تعالى الباري، هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ، ولهذه
 اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها غيره من المخلوقات ، وقلّما تستعمل في غير الحيوان فيقال :
 برأ الله النسمة ، النهاية ، ج ١، ص ١١١ (برأ) .

٩. في دف: دأعلمه، . ١٠ في دض، والوافي: «تنتهك».

١١. والعبيط من الدمه: الخالص الطّريّ. الصحاح، ج٣، ص ١١٤٢ (عبط).

١٧ . في هج٤: وفضقت٤ . وقوله: وقصَعِقْت٤، من صَعِقَ الرجلُ صَعْقَةً وتَضْعاقاً، أي غُيْنيَ عليه . الصحاح، ج٤، ص ١٥٠٧ (صعق).

السَّنَنُ '، وَ مُزِّقَ ' الْكِتَابُ، وَ هُدُمَتِ الْكَعْبَةُ، وَ خُضِبَتْ لِخْيَتِي مِنْ رَأْسِي بِدَمٍ عَبِيطٍ صَابِراً مُخْتَسِباً وَأَبَداً حَتَىٰ أَقْدَمَ عَلَيْكَ.

٢٨٣/ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاطِمَةً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ، وَ أَعْلَمَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْلَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا مِثْلَ قَوْلِهِ، فَخُتِمَتِ الْوَصِيَّةُ بِخَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، وَ دُفِعَتْ إلىٰ أُمِير الْمُؤْمِنِينَ عُلاه.

فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ؛ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَ لَا ً ثَذْكُرُ مَا كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ ؟ فَقَالَ: وسُنَنُ اللهِ وَ سُنَنُ رَسُولِهِ».

فَقُلْتُ: أَكَانَ فِي الْوَصِيَّةِ تَوَتَّبُهُمْ ۗ وَ خِلَافَهُمْ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمَؤْمِنِينَ ۗ ٢٠

فَقَالَ: «نَعَمْ وَ اللهِ، شَيْئاً شَيْئاً، وَ حَرْفاً حَرْفاً ١٠، أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

١. في الوافي، ج ١، ص ٣٠٢: «السنة في الأصل الطريقة، ثمّ خُصّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرسول ﷺ؛ ليتقربوا بها إلى الله عزّ وجلّ، ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ، وتقابلها البدعة. وراجم: النهاية، ج ٢، ص ٤٠٩ (سنز).

٢. ومُزَّق، أي خُرِقَ. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٥٤ (مزق).

٣. في وب، ج، فه: وهُدِمَت، بالتخفيف. قال ابن منظور: «الهُدُمُ: نقيض البِناء، هَـدَمَهُ يَـهُدِمُه هَـدُماً وهَـدُمَهُ فانهدم وتهذّم وهذّموا بيوتهم، شُدّد للكثرة، لسان العرب، ج١٢، ص ٦٠٣ (هدم).

٤ . في (بح): (خضبني).

٥. ومُختَيباً ، أي طالباً لوجه الله تعالى وثوابه . قال ابن الأثير : وفالاحتساب من الحسّب ، كالاعتداد من العَمَد و إنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذ أن يعتد عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّبه . والاحتساب في الأعمال الصالحة . راجم : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٧ (حسب) .

٦. في (بح): (أعلمه).

 <sup>.</sup> في حاشية هف: ولم تمسّها، وفي الوافي: ولم تمسّه النار؛ وذلك لأنّه كان من عالم الأمرّ والمسلكوت مستزّهاً
 عن موادّ العناصر وتراكيبها».

٨. في مرأة العقول: «ألا تذكر، بهمزة الاستفهام، ولاء النافية للعرض. ماكان، «ما» استفهاميّة أو موصولة».

٩. في حاشية وج>: «توفيهم». و «التوتّب»: الاستيلاء على الشيء ظلماً. راجع: الصحاح، ج١، ص ٢٣١ (وثب).
 ١٠. في البحار، ج٢٢: «شيء بشيء، وحرف بحرف».

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آفَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ و اللهِ ، لْقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةً ۞: أَ لَيْسَ قَدْ ۖ فَهِمْتُمَا ۗ مَا تَقَدَّمْتُ بِهِ إلَيْكُمَا وَ قَبِلْتُمَاهُ ؟ فَقَالًا: بَلَىٰ ، وَ صَبَرْنَا عَلَىٰ مَا سَاءَنَا ۗ وَ غَاظَنَا ۗ . ٦

٧٤٦ / ٥ . وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيُّ زِيَادَةٌ لا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرُّحْمٰنِ الْأَصَمُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازِ، عَنْ حَرِيزِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا أَقُلَّ بَقَاءَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ أَقْرَبَ آجَالَكُمْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْكُمْ!

فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا صَحِيفَةً، فِيهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي مُدَّتِهِ، فَإِذَا انْقَضَىٰ مَا فِيهَا مِمَّا أَمِرَ بِهِ، عَرْفَ^ أَنَّ أَجَلَهُ قَدْ حَضَرَ، فَأَتَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْعَىٰ ۗ إلَيْهِ نَفْسَهُ، وَ أَخْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَ أَنَّ الْحُسَيْنَ اللَّهِ قَرَأَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَعْطِيهَا، وَ فُسُرَ

۱. يس (۳٦): ۱۲.

۲. في اض): اوقد).

٣. في (ج، ف): (فهمتها).

٤. في اب، ج، ض، ف، وحاشية (بر) وشرح المازندراني: + ابقبوله.

٥. في دجه: دأساءناه.

٦. الوافي، ج ٢، ص ٢٦٤، ح ٧٤٣ البحار، ج ٢٢، ص ٤٧٩، ح ٢٨؛ وج ٦٦، ص ٥٣٤، ح ٢٧، وفيه قطعة.

٧. قوله: في نسخة الصفواني زيادة، هذا كلام بعض رواة الكليني، فإنَّ نسخ الكافي كانت بـروايـات مـختلفة كالصفواني هذا، والنعماني، وهارون بن موسى التلعكبري، وكان بين النسخ اختلاف، فتصدّى بعض من تأخّر عنهم كالصدوق والمفيد و أضرابهم، فجمعوا بين النسخ وأشاروا إلى الاختلاف الواقع، و لمّاكمان في نسخة الصفواني هذا الخبر الأتي ولم يكن في سائر النسخ، أشاروا إلى ذلك بهذا الكلام. راجع: مرأة العقول، ج ۳، ص ۱۹۹. ٨. في وج، ف، والوافي: وعلم.

٩. في وج، ف، وحاشية (بر): فنعى. وقوله: ويَتْعَى إليه نَفْسَهُ، أي يُخبره بموته وقرب أجله، من النَّـغي، وهـ و خبر الموت. وقال المازندراني في شرحه، ج ٦، ص ٩٠: ووعُدّي دينعي، بإلى للتأكيد في التعدية، و ونَـفْسه، بالسكون تأكيد للمنصوب في أتاه ، أو بدل عن المجرور في إليه . وأمّا فتح الفاء بمعنى القرب أو الروح على أن يكون مفعولَ ينعى، أي ينعى إليه قُرْبَ أجله، على حذف المضاف إليه، أو خروج روحه على حذف المضاف فبعيد، وراجع: النهاية، ج ٥، ص ٨٥ (نعا).

لَهُ مَا يَأْتِي بِنَمْيٍ ، وَ بَقِيَ فِيهَا أَشْيَاءُ لَمْ تُقْضَ ' ، فَخَرَجَ لِلْقِتَالِ.

وَكَانَتْ تِلْكُ الْأَمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ: أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ سَالَتِ اللَّه فِي نُصْرَتِهِ، فَأَذِنَ لَهَا، وَمَكَثَتْ السَّعِدُ لِلْقِتَالِ، وَ تَتَأَهَّبُ لِذَلِكَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَنَزَلَتْ وَ قَدِ الْقَطَعَتْ مُدَّتُهُ وَقَتِلِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبُّ، أَذِنْتَ لَنَا فِي الاِنْجِذَارِ، وَ أَذِنْتَ لَنَافِي نَصْرَتِهِ، وَقَتْلَ اللهِ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبُّ، أَذِنْتَ لَنَافِي مَنْ اللهُ اللهُ

### ٦٢ ـ بَابُ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجِبُ حُجَّةَ الْإِمَامِ اللَّهِ

١ / ٧٤٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعِ: إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي ١ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: ولِلْإِمَامِ عَــَلَامَاتُ: مِـنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ، وَ يَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ

١. في وج، ف: ولم تنقص، ٢. في وج، ض، بح، بره والوافي: وفمكثت،

٣. وتتأهب لذلك، أي تستعد له. راجع: المصباح المنير، ص ٢٨ (أهب).

٤. في الوافي: «انقضت».

٥ . في الوافي : دحتَى تروه وقد خرج ، إشارة إلى رجعته في زمان القام علم.

يجوز فيه التضعيف والتخفيف.
 يجوز فيه التضعيف والتخفيف.

٨. والتعرّي: التأسّي والتصبّر عند المصيبة، وأن يقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَجِعُونَ»، كما أمر الله تعالى. راجع:
 النهاية، ج ٣، ص ٢٣٢ (عزا).
 ٩. في حاشية وبف: وجزعاً».

۱۰ . في دض، : + دمن،

١١ . كامل الزيادات، ص ٨٧، ح ١٧، بسنده عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن أبي عبيدة البرّاز، عن حسريز
 الوافي، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٤٧٤؛ البحاد، ج ٤٥، ص ٢٠٥، ذيل ح ١٨.

۱۲ . في دب: + دمن،

وَ الْـوَصِيَّةُ، وَ يَـقَدَمَ الرَّكْبُ'، فَيَقُولَ: إلىٰ مَنْ أَوْصَىٰ فَـلَانَ؟ فَيَقَالَ: إلىٰ فَـلَانٍ؛ وَ السَّلَاحِ حَيْثُمَا وَ السَّلَاحِ مَيْثُمَا الْإِمَامَةُ مَعَ السَّلَاحِ حَيْثُمَا كَانَه. " كَانَه. "

٧٤٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ
 حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ:

قَلْتُ لِأِبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُتَوَثِّبُ عَلَىٰ هٰذَا الْأَمْرِ ، الْمُدَّعِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : مَيْسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ٩ . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : مَثَلاَتَةً مِنَ الْحُجَّةِ ٦ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أُحَدٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هٰذَا الْأَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ ٧ كَانَ قَبْلَهُ ، وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السَّلَاحُ ، وَ يَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلَتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَ الصَّبْيَانَ : إِلَىٰ مَنْ أَوْصَىٰ فَلَانَ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَىٰ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ \*.^

١ . في حاشية وض، والخصال: + والمدينة، و والرّكب، أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، والجمع أركب الصحاح، ج ١، ص ١٣٨ (ركب).

۲. في دبحه: ديكون.

الخصال، ص ١١٦، باب الثلاثة، ح ٩٨، وفيه: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . راجع : الكافي، كتاب الحجّة، باب أنَّ مثل سلاح رسول الله مثل التابوت ...، ح ٢٦٦، ويصائر الدرجات، ص ١٧٨، ح ١٨٨، ح ١٥، ٣٤ و كه يو وقوب الإسناد، ص ٢٦٥، ح ١٣٦، و تفسير العيشي، ج ١، ص ٢٥٠، ص ٢٦٠، ذيل ح ٧.

٤٠ والمُتَوَثّب : المستولي ظلماً ، من التوثّب ، وهو الاستيلاء على الشيء ظلماً . راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣١ (وث).

 <sup>•</sup> في الوافي: وإنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب، أوكان
 السائل عالماً بالمسألة، لا مطلقاً؛ ولهذا أضرب على عن ذلك وجعل الحجّة أمراً آخر. وقد وقع التصريح بعدم
 حجّيته في حديث آخر كما يأتي رح ٥ من هذا الباب.

٦. في مرآة العقول: «ثلاثة، مبتدأ، ومن الحجّة خبره، أو نعت، والجملة خبره.

۷. في دف: دمتن).

٨. الخصال، ص١١٧، باب الثلاثة، ح٩٩، بسنده عن محمّد بن بحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن حه

٣ / ٧٤٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْسِ أَبِي عُسَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْسِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : بِأَيْ شَيْءٍ يُعْرَفُ الْإِمَامُ ؟

قَالَ: «بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَ بِالْفَضْلِ؛ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَطَعُنَ ' عَلَيْهِ فِي فَم وَ لَا بَطْنِ وَ لَا فَرْجٍ؛ فَيُقَالَ: كَذَّابٌ، وَ يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَ مَا أَشْبَهَ هٰذَاه. '

٧٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٍّ بْـنِ الْـحَكَمِ، عَـنْ ٢٨٥/١ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۖ ﷺ: مَا عَلَامَةً ۚ الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَ الْإِمَامِ ؟

فَقَالَ: وطَهَارَةُ الْوِلَادَةِ، وَ حُسْنُ الْمَنْشَأُ°، وَ لَا يَلْهُـو، ...........

حه موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، مع اختلاف يسير . الكاني ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام، ح 4۸٧ ، بسنده عن عبدالأعلى ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ بصائر الدرجات، ص ١٨٢ ، ح ٢٨ ، من زرارة بسنده عن عبد الأعلى . وفيه، ص ١٨٠ ، ح ٢٢ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله تقة ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف ، الوافي، ج ٢، ص ١٦٣ ، خل ح ٨.

١. ويطعن، أي يعيب. يقال: طعن فيه وعليه بالقول يطعن - بالفتح والضم - إذا عابه راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٢٧ (طعز).

٢. راجع: الغيبة للنعماني، ص ٢٤٢، ح ٤٠ الوافي، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٥٩٨؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٦٦، ح ٣٣٠.

٣. هكذا في اللف، بر ، بف، وحاشية اج ، ض ، ف ، و ، والوافي والبحار . وفي اب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، و المطبوع : الأبي جعفر) .

والصواب ما أثبتناه: فقد عُدِّ معاوية بن وهب من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن في ، ولم نجد روايته عن أبي جعفر على في غير هذا المورد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤١٢، الرقم ١٠٩٧؛ رجال البرقي، ص ٣؛ رجال الطوسي، ص ٣٠٣، الرقم ٤٤٥٩.

والمَنْشَأَة: مصدر ميمي، أو اسم مكان من نَشَأ إذا خرج وابتدأ، أو من نشأ الصبيّ يسنشأ نشأ إذا كبر وشبّ ولم
يتكامل. والمراد: أنّه أتصف بالكمال من حدّ الصبا إلى زمان الإدراك لقرّة عقله وتقلّس ذاته؛ قاله الماز فدراني.
 أو مصدر ميميّ من أنشأه إذا خلقه أو ربّاه، أي يكون مربّى بتربية والده في العلم والتقوى؛ قاله المسجلسي٠
 راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٩٤؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٢٠٦؛ النهاية، ج ٥، ص ٥١ (نشأ).

وَ لَا يَلْعَبُه. ١

٧٥١ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ:
 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ.

فَقَالَ: «الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: الْكِبَرُ<sup>٢</sup>، وَ الْفَضْلُ، وَ الْوَصِيَّةُ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ ّ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: إلى مَنْ أَوْصَىٰ فُلَانٌ؟ قِيلَ: إلىٰ \* فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ °، وَ دُورُوا مَعَ السُّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةًه. \*

٧٥٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ ^ بِهِ ۚ عَاهَةٌ ۗ ١١٠ ا

٧٥٢ / ٧ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ٢٠ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

١ . الوافي، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٥٩٩؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٦٦، ح ٣٤.

ل في شرح العازندراني: وأي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ، يقال: كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراً
 أي أسنّ. أو باعتبار القدر والمنزلة، يقال: كَبْرُ من باب شُرف فهو كبير، إذا عظم قدره وارتفع منزلته. ولكنّ المجلسي قال: ووالمراد بالكبر كونه أكبر سناً لا بحسب الفضائل؛ فإنّه داخل في الفضل.

هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: - «إلى».

٣. معناه ذيل ح ١ من هذا الباب.
 ٥. في وف، والبحار: - وبن فلان،

<sup>7.</sup> الوافي، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٦٠٠؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٦٦، ح ٣٥.

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + د [قال]».

٨. في «بح، بر» ومرآة العقول: «مالم بكن».

٩. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح ٩٢٨. وفي المطبوع: وفيه.

١٠ . العاهمةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : حاة الزرعُ والعالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة؛ وإمّا الباطئة ،
 قال ابن الأعرابي : العاهون : أصحاب الريبة والتُخبّث . واجع : لسان العرب، ج ١٣ ، ص ٥٧٠ (عوه ـ عيه) .

١١. الكافي، كتاب الحجّة، باب ما يفصل به بين دعوى المحتى ...، ح ٩٢٨، مع زيادة في أوّله وأخره. الفصول المختارة، ص ٣١٢، من دون الإسناد إلى المعصوم ٢٤، مع اختلاف يسير . الوافي، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٢٠١.

١٢. رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصمّ إلّا لوجود خللٍ في السند؛ من سقط أو إرسالٍ، والخبر مه

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، بِمَ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟

قَالَ ': فَقَالَ: وَبِخِصَالٍ: أَمَّا أَوَّلُهَا '، فَإِنَّهُ بِشَيْءٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَبِيهِ فِيهِ وَأَشَارَ ۖ إِلَيْهِ لِيَكُونَ ۚ عَلَيْهِمْ حُجَّةً ؛ وَ يُسْأَلُ فَيُجِيبُ ۗ ؛ وَ إِنْ سُكِتَ عَنْهُ ابْتَدَأً ؛ وَ يُخْبِرُ بِمَا فِي غَدٍ ؛ وَ يُكُلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ لِسَانٍ .

ثُمَّ قَالَ لِي: دِيَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَعْطِيكَ عَلَامَةً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَلَمْ ٱلْبَثْ أَنْ ذَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلَ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَكَلَّمَهُ الْخُرَاسَانِيُّ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ لَا لِلْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ الْخُرَاسَانِيُّ فِلْكَ بِالْخَرَاسَانِيَّةِ غَيْرُ أَنِي فَقَالَ لَهُ الْخُرَاسَانِيَّةِ غَيْرُ أَنِي ظَنَنْتُ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُهَا ﴿ ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِذَا كُنْتُ لاَ أُحْسِنُ ﴿ أَجِيبَكَ ١ ، فَمَا فَضْلِي عَلَيْكَ ٤ ،

حه رواه الطبري في دلائل الإمامة، ص ٢٣٧، ح ٢٩٤، مع زيادة، بسنده عن محمّد بن عليّ الصيرفي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير. ورواه الحميري أيضاً في قرب الإسناد، ص ٢٣٩، ح ١٧٤٤، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير.

فعليه يحتمل وقوع السقط ـ في ما نحن فيه ـ بين محمّد بن عليّ و بين أبي بصير .

۱ . في دف: - دقال، .

٢٠. قال المجلسي في مرآة العقول، ج٣، ص ٢٠٧: «أوّلها، تذكير الأوَّل للتأويل بالفضل والوصف، وقيل: هو مبنيً على جواز تذكير المؤنّث لفير الحقيقي، نحو ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف (٧): ٥٦)] قاله الجوهري، راجع: الصحاح، ج١، ص ١٩٨ (فرب).

٣. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، و، بح، بره. وفي (بف، والمطبوع: وبإشارة،

٤. هكذا في النسخ التي قوبلت والإرشاد. وفي المطبوع: «لتكون». وفي الوافي: «فيكون».

٦. في دض: دفكلَّم».

٥. في دف: دويجيب.

٧. في دج: - دأبو الحسن عليه السلام». ٨. في دف: + دشيء،

 <sup>9.</sup> في قبره: ولا تحسنها، وقوله: ولا تُحْسِنُها، أي لا تَعْلَمُها، يقال: هو يُحْسِنُ الشيءَ إحساناً، أي يعلمه. هذا في اللغة ولكن المجلسي في مرآة العقول، قال: ولا تُحَسِنُها، أي لا تعلمها حسناً، يقال: حسن الشيءَ إذا كان ذا بصيرة فيه، وراجم: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٥٦٤ (حسن).

١٠. في دبره: ولا أحسنه.

١١. في مرآة العقول: وأجيبك، بتقدير أن. ويجوز نصبه ورفعه.

ثُمَّ قَالَ لِي: دِيَا أَبَّا مُحَمَّدِ، إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ كَلَامُ أَحَدٍ ' مِنَ النَّاسِ، وَ لَا طَيْرٍ '، وَ لَا بَهِيمَةٍ، وَ لَا شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ اللهٰذِهِ الْخِصَالُ فِيهِ، فَلَيْسَ هُوَ إِمَامٍ، ' ا

## ٦٣ ـ بَابُ ثَبَاتِ الْإِمَامَةِ فِي الْأَعْقَابِ ، وَ أَنَّهَا لَا تَعُودُ فِي أَخٍ وَ لَا عَمٍّ وَ لَا غَيْرِهِمَا مِنَ الْقَرَابَاتِ °

٧٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُـونُسَ، عَنِ الْـحُسَيْنِ بْـنِ تُونِين بْـنِ تُونِير بْنِ أَبِي فَاحِتَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَا تَعُودُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ أَبْداً، إِنَّمَا جَرَتْ ۖ مِنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ أُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ ﴾ ۚ فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا فِي الْأَغْقَابِ ٢٨٦/١ وَ أَغْقَابِ الْأَغْقَابِ، ^

١. في دف: دواحده. ٢. في دف: دولا طائره.

٣. هنگذا في دب، ج، ض، ف، و، بف، بر». وفي دألف، بع، والعطبوع: دلم يكن».

قرب الإسناد، ص ١٣٦٩، ح ١٢٤٤، بسنده عن أبي بصير، مع اختلاف يسير. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٢٤، عن أجي بصير الإرشاد، ج ٢، ص ٢٢٤، عن أحمد بن مهران. معاني الأخبار، ص ١٠١، ح ٣، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر 24 ، إلى قوله: وويكلم الناس بكل لسانه مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢، ص ١٣٣، ح ٢٠٠.

٥٠. في دبف: والقربات.

تاعل «جرت» كلمة دما» في «كما قال» ـ بأن يكون الكاف زائدة ويكون المراد بهما» الآية ـ ، أو الفاعل هو الضمير الراجع إلى الإمامة و«كما قال» حال أو صفة لمصدر محذوف والثاني هو الأظهر . راجع : مرآة العقول، ج٣٠ ص ٢٠٨.
 ٧ . الأنفال (٨): ٥٧ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦

٨. كمال الدين، ص ٤١٤، ح ١؛ والفيبة للطوسي، ص ٢٢٦، ح ١٩٢، بسندهما عن محمّل بن عيسى بن عبيد؛
 علل الشرائع، ص ٢٠٨، ح ٩، بسنده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي فاختة، مع اختلاف؛ الغيبة للطوسي،
 ص ١٩٦، ح ١٩٠ بسنده عن محمّل بن عيسى، مع اختلاف. راجع: كمال الدين، ص ٤٢٦، ح ٢؛ والفصول المختارة، ص ٣٠٥، الوافي، ج ٢، ص ١٣٥، ح ٢٠٠.

٧٥٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْفُوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِأَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ﴿ عَنْهِ اللَّهِ اللَّه

٧٥٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺِ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَ تَكُونُ ۖ الْإِمَامَةُ فِي عَمَّ أَوْ خَالٍ ؟ فَقَالَ: ولَا، فَقُلْتُ: فَفِي أَخٍ؟ قَالَ ۖ: ولَا، قُلْتُ: فَفِي مَنْ؟ قَالَ: وفِي وَلَدِي، وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ لَا وَلَدَ لَهُ. ۖ

٧٥٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ اللَّهُ الْحَسَنِ اللَّهُ الْحَسَنِ ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ ، "

٧٥٨ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ

١ . كمال الدين، ص ٤١٥، ح ٣، بسنده عن يونس بن يعقوب؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٢٥، ح ١٩٠، بسنده عن
محمّد بن الوليد. وفيه، ص ٢٨٩، ذيل ح ٢٤٦، بسند آخر عن صاحب الزمان على وراجع: كمال الدين،
ص ٢٤٦، ح ٢ . الوافي، ج ٢، ص ١٣٥، ح ٢٠٨.

۲. في دبحه: دأيكون..

٣. في دض، بره: دفقال.

٤. كفاية الأثر، ص ٢٧٨، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، الوافي، ج ٢، ص ١٣٥، ح ٦٠٩.

٥. في (ج، بر ١: (لا يجتمع).

 <sup>7.</sup> كمال الدين، ص ٤٤٤، ح ٢، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٣٦، ح ١٩١،
 بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطأب، عن سليمان بن جعفر. كمال الدين، ص ٤١٥، ح ٥، بسند آخر.
 وراجع: كمال الدين، ص ٤١٦، ح ٩- الوافي، ج ٢، ص ١٣٥، ح ٦١٠.

عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ' بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَ كَوْنٌ ـ وَ لَا أَرَانِي اللّهُ ـ فَبِمَنْ أَتْمَمُّ؟ فَأَوْمَا إِلَى ابْنِهِ مُوسَى ﴿ دَتَ فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسَى حَدَثَ فَبِمَنْ أَتُنَمُّ؟ قَالَ: بِهِوَلَدِهِ، قُلْتُ ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ، وَ تَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَ ابْناً صَغِيراً، فَبِمَنْ أَتُنَمُّ؟ قَالَ: بَوْلَدِهِ، قُلْمُ وَاحِداً فَوَاحِداً فَوَاحِداً مُواحِداً فَوَاحِداً مُواحِداً فَوَاحِداً مُواحِداً فَوَاحِداً فَالْحَدالِهِ فَالْحَدالَةُ فَوَاحِداً فَوَاحِداً فَوَاحِداً فَوَاحِداً فَاللَّهُ فَا فَوْ الْعَلَمُ فَا فَوَادِهُ وَالِهِ فَا فَوْلَاهِ فَا فَوْلَاهِ فَا فَوْلِهِ فَدَا فَا فَا فَالْحَدالَةُ فَالَاهُ فَالَاهُ فَوْلَاهُ فَوْلَاهُ فَا فَوْلَاهِ وَالْمُ فَالِهِ فَا فَالْالَاهُ فَالْوَادِيرَا فَالْمُ فَالِمُ فَالْتُهُ وَالْمُؤْلِودِهِ فَالْمُوالِودِهُ وَلَوْلِهِ فَالْمَالِمُ فَالْمُؤْلِودِهِ فَالْمُ فَالِهُ فَالْمُؤْلِودُهُ وَالْمِدَالِهِ فَالْمِدَالِهِ فَالْمُؤْلِودُهُ وَالْمِدالِهِ فَالْمُؤْلِودُهُ فَالْمُؤْلُودُهُ وَالْمُؤْلِودُودُا فَالْمِالِودُودُ وَاللَّهُ فَالْمُؤْلِودُهُ فَالْمُؤْلِودُودُ وَاللَّهُ فَالْمُؤْلِودُودُا فَالْمُؤْلِودُودُ وَالْمُؤْلِودُودُ وَاللَّالِمُ فَالْمُؤْلِودُودُ وَالْمِنْ فَالْمُودُودُ فَالْمُؤْلُودُ فَالْمُؤْلُودُ وَاللَّهُ فَالْمُوالِودُودُ وَلَا لَالْمُودُ وَلَالْمُؤْلُودُ وَلَا لَالِمُوالِودُ وَلَا لَاللَّهُ فَالْمُوالِودُودُ وَلَا لَاللَّهُ فَالْمُوالِودُ وَلَا لَاللّٰ فَالْمُوالِودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْلِودُ وَلَا لَاللّٰهُ فَالْمُوالِودُودُ وَلَالْمُوالِودُ وَلَا لَاللّٰ فَالْمُوالْمُولَالَالِودُ وَلَالْمُوالَ

وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ: دَثُمَّ هٰكَذَا أَبَدأً ٢٠.٢

[ ثَمَّ الْمُجَلَّدُ الأَوْلُ مِنْ هَذِهِ الطَّبْعَةِ، وَيَلِيْهِ الْمُجَلَّدُ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى ] [ وَ فِيهِ تَبَمَّةُ كِتَابِ الْحُجُّةِ ]

١ . في الكافي، ح ٨٠٧: + ابن محمّد».

٢. في وب، بر، والكافي، ح ٨٠٧ والإرشاد: + وقال، .

٣. في وب والكافى، ح ٨٠٧ والإرشاد: - وقال،

٤. في دف: + دله.

٥. في الكافي، ح ٧٠٨و كمال الدين، ص ٣٤٩: «ثم قال: هكذا أبداً»، وفي كمال الدين، ص ٤١٥ والإرشاد: «ثم هكذا أبداً» بدل «ثم واحداً فواحداً».

٦. في الوافي: «الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت، بدل «ثمّ هكذا أبداً».

٧. الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنصّ على أي الحسن موسى ١٩٤٠ مع زيادة في آخره. كمال
 الدين، ص ٣٤٩، ح ٤٣، و ص ٤١٥، ح ٧، بسندهما عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، مع زيادة في
 آخرهما. الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٨، عن ابن أبي نجران • الواقي، ج ٢، ص ١٣٦، ح ١١١؛ البحار، ج ٢٥٠ ص ٢٥٢. ح ١٢١ المحار، ج ٢٥٠ ص ٢٥٢. ح ١١٠.

| الأحاديث<br>الضمنية | عدد<br>الأحاديث | رقم<br>الصفحة |                                          |
|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|
|                     |                 | ۲             | خطبة الكتاب                              |
| •                   | ۳٦              | ۲۱            | (1)كتاب العقل والجهل                     |
|                     |                 | 79            | ( ۲ ) كتاب فضل العلم                     |
|                     | ١.              | ٧١            | ١ ـ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه |
|                     | ١.              | 77            | ٢ ـ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء     |
| •                   | ٤               | ٨٠            | ٣ ـ باب أصناف الناس                      |
| •                   | ٦               | ۸۲            | ٤ ـ باب ثواب العالم   والمتعلّم          |
| ١                   | Y               | ۲۸            | ٥ ـ باب صفة العلماء                      |
| •                   | ١               | A٩            | ٦ ـ باب حق العالم                        |
|                     | ٦               | ٩.            | ٧ ـ باب فقد العلماء                      |
|                     | ٥               | 98            | ٨ ـ باب مجالسة العلماء وصحبتهم           |
| ۲                   | ٩               | 47            | ٩ - ياب سؤال العالم وتذاكره              |
|                     | ٤               | ١             | ١٠ - باب بذل العلم                       |
|                     | ٩               | 1.1           | ١١ - باب النهي عن القول بغير علم         |
|                     | ٣               | 1.7           | ۱۲ ـ باب من عمل بغير علم                 |

| ١٣ ـ باب استعمال العلم                                    | 1.4 | Y  | • |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|---|
| ١٤ ـ باب المستأكل بعلمه والمباهي به                       | 111 | ٦  |   |
| ١٥ ـ باب لزوم  الحجّة على العالم وتشديد  الأمر عليه       | 110 | ٤  | • |
| ١٦ ـ باب النوادر                                          | 114 | ١٥ | ١ |
| ١٧ ـ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب | וצז | ١٥ | ١ |
| ۱۸ ـ باب التقليد                                          | ١٣٢ | ٣  | • |
| ١٩ ـ باب البدع    والرأي والمقاييس                        | 178 | ** | • |
| ٢٠_باب الردّ إلى الكتاب والسنّة و                         | 189 | ١. | • |
| ٢١ ـ باب اختلاف الحديث                                    | 10Y | ١. | ٣ |
| ٢٢_باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب                        | 171 | ۱۲ | • |
| عدد أحاديث الكتاب: ۱۷۸                                    |     |    |   |

عدد الخاديث الختاب: ١٧٨ عدد الأحاديث الضمنية في الكتاب: ٨ جمع كلّ الأحاديث في الكتاب: ١٨٦

|   |    | 174  | (3)كتاب التوحيد                  |
|---|----|------|----------------------------------|
| • | Y  | 1.81 | ١ _باب حدوث العالم وإثبات المحدث |
| • | Y  | 7.1  | ٢_باب إطلاق القول   بأنّه شيء    |
| • | ٣  | 717  | ٣ـباب أنه لا يعرف إلآبه          |
| • | ٣  | 410  | ٤ ـ باب أدنى المعرفة             |
| ١ | ٣  | *14  | ٥ ـ باب المعبود                  |
| ١ | ٨  | ***  | ٦ ـ باب الكون والمكان            |
| ١ | ٤  | ***  | ٧ ـ باب النسبة                   |
| ١ | 11 | 771  | ٨ـباب النهىءن الكلام في الكيفيّة |

|   | ۱۲ | 777        | ٩ ـ باب في إبطال الرؤية                                    |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------|
| • | ۱۲ | 787        | ١٠ ـ باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالىٰ         |
| ١ | ٨  | <b>Y00</b> | ١١ ـ باب النهي عن الجسم و الصورة                           |
| • | ٦  | ורץ        | ١٢ ـ باب صفات الذات                                        |
| • | ۲  | 778        | ١٣ ـ باب آخر و هو من الباب الأوّل                          |
| • | Y  | ררץ        | ١٤ ـ باب الإرادة أنّها من صفات الفعل، و سائر صفات الفعل    |
| • | ٤  | ***        | ١٥ ـ باب حدوث الأسماء                                      |
| ١ | ۱۲ | 779        | ١٦ ـ باب معاني الأسماء و اشتقاقها                          |
|   | ۲  | 791        | ١٧ ـ باب آخر و هو من الباب الأوّل إلاّ أنّ فيه زيادة و هو  |
|   | ۲  | ۲٠٤        | ١٨ ـ باب تأويل الصمد                                       |
| ١ | 11 | ۲۱.        | ١٩ ـ باب الحركة و الانتقال                                 |
|   | Y  | ۳۱۸        | ٢٠_باب العرش و    الكرسيّ                                  |
|   | ٤  | 777        | ۲۱ ـ باب الروح                                             |
|   | Y  | ۳۲۹        | ۲۲ ـ باب جوامع التوحيد                                     |
|   | 11 | ۳٤٩        | ٢٣ ـ باب النوادر                                           |
|   | ۱۷ | <b>707</b> | ٢٤ ـ باب البداء                                            |
| ١ | ۲  | 777        | ٢٥ ـ باب في أنّه لا يكون شيء في السماء و الأرض   إلاّبسبعة |
|   | ٦  | 777        | ٢٦-باب المشيئة و الإرادة                                   |
| • | ۲  | 771        | ٢٧ ـ باب الابتلاء و الاختبار                               |
|   | ۲  | 777        | ٢٨ ـ باب السعادة و الشقاء                                  |
|   | ۲  | 770        | 29 ـ باب الخيرو الشرّ                                      |
|   | ١٤ | ***        | ٣٠-باب الجبر و القدر و الأمربين الأمرين                    |

| • | ٤ | 79. | ٣١ ـ باب الاستطاعة                        |
|---|---|-----|-------------------------------------------|
| ۲ | ٦ | 3P7 | ٣٢ ـ باب البيان و التعريف و لزوم الحجّة   |
| • | 1 | 797 | ٣٣ باب اختلاف الحجّة علىٰ عباده           |
|   | ٤ | 79. | ٣٤ . باب حجج الله على خلقه                |
| • | ٤ | ٤٠٠ | ٣٥ ـ باب الهداية   أنّها من الله عزّ وجلّ |
|   |   |     | <b>عدد أحاديث الكتاب: ٢١٩</b>             |
|   |   |     | عدد الأحاديث الضمنية في الكتاب: ١٠        |
|   |   |     | جمع كلّ الأحاديث ف <i>ي</i> الكتاب: ٢٢٩   |

|   |    | ٤٠٧          | ( ٤ ) كتاب الحجَّة                                               |
|---|----|--------------|------------------------------------------------------------------|
| • | ٥  | ٤٠٩          | ١ ـ باب الاضطرار إلى الحجّة                                      |
| • | ٤  | 670          | ٢ ـ باب طبقات الأنبياء والرسل و الأثمّة 📾                        |
| • | ٤  | 848          | ٣ ـ باب الفرق بين الرسول   والنبيّ والمحدّث                      |
| • | ٤  | 2773         | ٤_باب أنّ الحجّة لاتقوم لله على خلقه إلاّ بإمام                  |
| • | ١٣ | 277          | ٥_باب أنّ الأرض لا تخلومن حجّة                                   |
| ١ | ٥  | 879          | ٦ ـ باب أنه لو لم يبق في الأرض إلاّ رجـ لان، لكان أحدهماالحجّة   |
| • | ١٤ | 133          | ٧ ـ باب معرفة الإمام و الردّ إليه                                |
| • | ۱۲ | ٤٥٥          | ٨ ـ باب فرض طاعة الأثمة 🚓                                        |
| • | ٥  | ٤٦٦          | ٩ باب في أنَّ الأَثمَّة ﴿ شهداء اللَّه عزَّ و جلَّ على خلقه      |
| • | ٦. | EY1          | ١٠ ـ باب أنّ الأئمة 📾 هم الهداة                                  |
| • | ٦  | ٤٧٣          | ١١ ـ باب أنّ الأثمّة هو ولاة أمر الله و خزنة علمه                |
| • | ٣  | £ <b>Y</b> 7 | ١٢ ـ باب أنّ الأثمّة ه خلفاء الله عزّو جلّ في أرضه و أبوابه التي |
| ١ | ٦  | £YY          | ١٣_باب أنّ الأثمّة ﴿ نور الله عزّو جلّ                           |

| ١ | ٣ | £AY | ١٤ ـ باب أنّ الأثمّة يه هم أركان الأرض                                   |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| • | ۲ | 243 | ١٥ ـ باب نادر جامع في فضل الإمام؛ و صفاته                                |
| • | ٥ | ٥٠٩ | ١٦ ـ باب أنّ الأثمّة هو ولاة الأمر و هم الناس المحسودون                  |
|   | ٣ | ٥١٢ | ١٧ ـ باب أنّ الأثمّة هم العـلامات التي ذكرها الله عزّو جلّ في            |
| • | ٣ | ٥١٣ | ١٨-باب أنّ الآيات التي ذكرها اللهـ عزّو جلّـ في كتابه                    |
| • | Y | 010 | ١٩ ـ باب ما فرض الله ـ عزّ و حلّ ـ و رسوله عنمن الكون معالأتمة ع         |
| • | ٩ | ٥٢٢ | ٢٠ـباب أنَّ أهل الذكر الذين أمر  الله الخلق بسؤالهم هم  الأثمَّة 📾       |
|   | ۲ | ٥٢٧ | ٢١ـباب أنّ من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأثمّة ه               |
|   | ٣ | ۸۲٥ | ٢٢ـباب أنّ الراسخين في العلم هم الأثمّة ع                                |
|   | ٥ | ۰۳۰ | ٢٣-باب أنّ الأثمّة هوقد أوتوا العلم و أثبت في صدورهم                     |
|   | ٤ | ٥٣٣ | ٢٤ ـ باب في أنّ من اصطفاه الله من عباده و أورثهم كتابه هم الأثمّة ه      |
|   | ۲ | ٥٣٥ | ٢٥ـباب أنّ الأثمّة في كتاب الله إمامان                                   |
|   | ۲ | ٥٣٧ | ٢٦ـباب أنّ القرآن يهدي للإمام                                            |
| • | ٤ | ۸۳۸ | ٢٧ـباب أنّ النعمة التي ذكرها الله عزّو جلّ في كتابه الأثمّة،             |
| ١ | ٥ | ۰٤٠ | ٢٨-باب أنّ المتوسّمين ـ الذين ذكرهم الله تعالىٰ في كتابه ـ               |
| • | ٦ | ۳30 | ٢٩ ـ باب عرض الأعمال على النبيِّه و الأثمَّة ه                           |
| • | ۲ | 730 | ٣٠ـباب أنّ الطريقة التي حثّ على الاستقامة عليها ولاية علي:               |
| • | ٣ | ٥٤٧ | ٣١ ـ باب أنّ الأئمّة ه معدن العلم و شجرة النبوّة و مختلف الملائكة        |
| • | ٧ | ١٥٥ | ٣٢_باب أنّ الأئمّة 🛪 ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم                    |
| • | Y | 000 | ٣٣ ـ باب أنَّ الأثمَّة ورثوا علم النبيِّ وجميع الأنبياء                  |
|   | ۲ | 750 | ٣٤ ـ باب أنّ الأثقة ه عندهم جميع الكتب التي نزلت                         |
| • | ٦ | ٥٦٦ | ٣٥ـباب أنَّه لم يجمع القرآن كلَّه ۚ إلاَّ الأَثْمَة ﴿ وَ أَنَّهُم يعلمون |

| • | ٣  | ۰۷۰ | ٣٦ باب ما أعطي الأثمة ومن اسم الله الأعظم                              |
|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| • | ٥  | ٥٧٣ | ٣٧ ـ باب ما عند الأثمة من آيات الأنبياء ه                              |
| ١ | ٩  | ٥٧٧ | ٣٨ ـ باب ما عند الأئمّة ه من سلاح رسول الله ﴿ و متاعه                  |
| • | ٤  | ۰۹۰ | ٣٩ـباب أنَّ مثل سلاح رسول اللَّه عمثل التابوت في بني إسرائيل           |
|   | ٨  | ۲۶٥ | ٤٠ ـ باب فيه ذكر الصحيفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة:               |
|   | ٩  | ٦٠٢ | ١٤ـباب في شأن ﴿إِنَّا أَنْزِلْنَاه في لِيلَة القَدر﴾ و تفسيرها         |
| • | ٣  | 779 | ٤٢ ـ باب في أنَّ الأثمَّة ه يزدادون في ليلة الجمعة                     |
| ١ | ٤  | 777 | ٤٣ ـ باب لو لا أنّ الأثمّة 🕿 يزدادون لنفد ما عندهم                     |
| ١ | ٤  | 377 | ٤٤ ـ باب ۚ أنَّ الأَثْمَّة 📾 يعلمون جميع العلوم                        |
|   | ٤  | ושו | ٤٥ ـ باب نادر فيه ذكر الغيب                                            |
| • | ٣  | ٦٤٠ | ٤٦ باب أنَّ الأثمَّة 📾 إذا شاؤوا أن يعلموا علَّموا                     |
| • | ٨  | 181 | ٤٧ ـ باب أنّ الأثمّة 📾 يعلمون متى يموتون و                             |
| • | ٦  | ABF | ٤٨ ـ باب أنّ الأثمّة 📾 يعلمون علم ماكان و ما يكون و                    |
| • | ٣  | 305 | ٤٩ ـ باب أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يعلّم نبيّه علما إلاّ أمره أن يعلّمه |
| • | ٣  | 707 | ٥٠ ـ باب جهات علوم   الأثمّة ھ                                         |
| • | ۲  | Aor | ٥١ ـ باب أنّ الأثمّة ه لو ستر عليهم لأخبروا كلّ امرى بما له و عليه     |
| ۲ | ١٠ | 77. | ٥٢ ـ باب التفويض إلى رسول الله و إلى الأثمة ه في أمر الدين             |
| • | Y  | 779 | ٥٣ ـ باب في أنّ الأثمّة هربمن يشبهون ممّن مضى وكراهية القول            |
| • | ٥  | ٦٧٢ | ٥٤ ـ باب أنّ الأثمّة 🛪 محدّثون مفهّمون                                 |
| • | ٣  | 777 | ٥٥ ـ باب فيه ذكر الأرواح التي في الأثمّة 🕳                             |
| • | ٦  | 145 | ٥٦ ـ باب الروح التي يسدّد الله بها الأثمّة 🕳                           |
| • | ٣  | ٥٨٦ | ٥٧ ـ باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي قبله                  |

|   | ٣ | ٦٨٦ | ٥٨ ـ باب في أنّ الأثمّة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة و          |
|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| • | Y | ٨٨٢ | ٥٩ ـ باب أنّ الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده و                   |
| ١ | ٤ | 797 | ٦٠ ـ باب أنّ الإمامة عهد من الله عزّ و جلّ معهود من واحد إلى واحد     |
| • | ٥ | 197 | ٦١ـباب أنَّ الأثمَّة عالم يفعلوا شيئاً و لا يفعلون إلاَّ بعهد من الله |
| • | Y | ٧٠٨ | ٦٢ ـ باب الأمور التي توجب حجّة الإمام:                                |
| • | ٥ | ۷۱۳ | ٦٣ ـ باب ثبات الإمامة في الأعقاب، و أُنَّها                           |